





لذى حعل الشريعة المطهرة بحرايتفر عمنه جميع بحارا لعلوم النافع الادوار والازمان فاقرجهم أقوال المجتهدين ومقلدمهم بحقيين رأى اتصالها بعين الشر الكشف والغيان وشارك جبع المجتهدين في اغترافه ممن عين الشريعة الكبري وان تقار فالنظر وتأخرعه مفالازمان فانااشر يعة كالشعرة العظمة المنتشرة وأقوال علمائها كالفروع الكشف على أن كل من أخرج قولا من أقوال علما والشريعة عنها فاعداد لل القصور وعن درجة فاندرسول المصلى المدعلية وسسلم قدامن علماء أمته على شر بعته رقوله العلماء امناء الرسل االسلطان ومحال من المعصوم أن يؤمن على شريعته خوان وأجعوا أيضاعلي انه لا يسهى ولوالعدوان وانكل من ردقولامن أقوال علمائها وأخرجه عنها فكانه بنادى ماءل بدلهل هذا الفول من السنة والقرآن عكس من قب ل أقواف وأغامهمالدليل والرهان وصاحب هذاالمشهدالثانى لاردقولامن أقوال علىاالهم اأواحاما وامدلا يحدوني كالامأ حدمنهم في سائر الأزمان وغارته أندا وطلع على دارل مخالفالصريح السنة أوالفرآن ومن نازعناني ذلك فليأت لنايقول من أقواله سيغار بوعنها إ صاحمه كا ردعل من خالف قواعدااشر ومة داوض دليل و رهان عمان وقع ذلانعن لتقليدالاغة فامس موعقلد لهمي ذلانوانما هومقلد فحواه والشسطان فان اعتقادناني مة أن أحده مراً يقول قولا الابعد نظره في الدليل والبرهان وحيث أطلقنا المفلد في كلامنا من كان كالدمه مندر حانحت أصل من أصول امامه والافدع وا والتقليدة وووجة ان وما غم قول من أذوال علماه الشريعة خارج عن قواعد الشريعة فباعلناه واعا أقواهم كلها بن قريد

## ( بسمالمهالرحنالرحيم )

الجدد شدالذي أحزل احدانه وأنزل فرآنه وين فيه قواعا دىنەوأركانەغ جعلالىرسوا سانه فأوضوذ فالاصحابه في حيانه ئمتفرقوابسدوفاته متعون من الدفضله ورضوا با فليافقت الامصار وعلت كلية التوحسد في الاقطار وضم بالاعان مانه وأقبل عل منهم على تحصيل الزاد وقطن يمحل من أطراف الملاد ولزم أمر وشائه بفيدماعله لأتباعه ويوضهمافهمه لاشاعه منأهل الضط والمسانة فنشأس اتباعهم حمغفير فشمروافي العاومأي مكانه واجتهد واغاية الاجتهاد فيتحرى الصواب والمراد طلمالاداء الامانة فاختلفوا مشدةا جتوادهم فيطلب الحق وكان اختلافه مرحة للغلق فسجان المكم سمانه احده حدا تفسدالاتانه وتريدني الفطانة واشهدان لاالهالا اللهو حدولاشر مكاه ماأعظ وخليله الذيعصميه وحاه والامانه وصلى الدعلمه وعلى آله وأصحابه سلاة ترجح لقائلها معزانه وتبلغمه بومالفزع الأكرأمانه (أمانعـد) فان معرفه الاجماع واحتلاف العلياء من أهم الاشياء وذلك

الدين حصل المحديدوا الهارا المشارق والمغارب فالاجماع فاعدة من فواعد الاسلام مكفر من خالفه على فول ألعلماءاذا فامت الحية بانه اجاعام ويسوغ الانكاد علىمن فعلما يخالفه والملام والخلاف منالاغة الاعلام رجة لهذه الامة التي ماجعل الله عليها في الدين من حرج بل اللطفوالا كرامه وهذا فيغتصران شاءالله نافع المكثعر من مسائل الخلاف والوفاق حامع أذكرها انشاءالله محردة عر ألد لمل والتعلمل لمسهل حفظه على أهل القصيل عن بقصد حفظ المذاهب فقط ورتيته على أقرب طويق وأحسنفط (وسميتهرحة الامة في احتلاف الأعمة عله الله عزورول عملاسا لحاوسعما وايحاونغعبه آمينوالجديه ربالعاتين ﴿ تنبيه ﴾ أذا كان في المسئلة خلاف لأحدمن المائمة الاربعة اكتفت ذاك ولاأذكرس خالف فيها من غسيرهم فان دكن أحدمنهم خالف في ذاك المسسئلة وكان فيهاخلاف لغرهما حقت الحاذسيكر الخالف المظهرات في المسئلة خلافاوما توفيق الايانته عليه ن كات وهو حسى و نيم الوكيل ﴿ كِنَابِ الطَّهَارِةِ ﴾ لا تصم الصلاة الامطهارة لقكنه بالاجاع وأجع العلاءعلى وجوب الطهارة بالماءعند وحودهمم امكان استعماله وعدم الاحتماج البعوالتهم عنبد فقدوبالتراب وأجمع فقهاء الامصارطي أنسآه

وأقرب وبعيدوأ بعدبالنظر لمقامتل انسان وشعاعورا اشريعة يشملهم كلهسمو يعمهموان تغاوتوا بالنظرلمة الاسلام والاعمان والاحسان (أحدم) حدمن كرع من عن الشريعة المطهرة حتى شبع وروى منهاا لحسموا لجنان وعلم أن شرومه مجده الله عليه وسلمات شرومه واسعة جامعة لمفاكم الاسملام والاعان والاحسان وأنها لاحوج ولاضمن فيهاعلي أحمد من المسلين ومن شهدذال فيها فشسهود مننطع وبهتان فانالله تعالى فالوماجعل علىكم فىالدين منحوج ومن ادعى الحرج فى الدين فقد غالف صريح القرآن (وأشكره) شكر من علم كال شريعة محد صلى الدعليه وسلم فوقف عنسا ماحدته من الآمروالهي والترغيب والترهيب وأبردفها شسبأ الاان شهدة شعاع الدلبل والبرهان فان الشارع ماسكت عن أشياء الارجة والامة لالذهول ولانسيان (وأسل) المه تسليم من ورقه الله تعالى حسن الطن بالاغة ومقلدهم وأقام لمبسم أقوالهما لدلمل والمرهان المأمن طريق النظر والاستدلال وامامن طربق التسليم والأعمان وأمامن طربة المكثف والعمان ولامد ابكل مسلمين أحدهذه الطرق لمطابق اعتفاد والجذان قوله باللسان انسائر أغه المسلن على هدى من رم مف كل حن وأوان وكل من لم بصل الي هدا الاعتقاد من طريق الكشف والعيان وحس علسه اعتقادة الشمن طريق التسليم والايمان وكالابحو ولذاالطس فعاحات به الانساء معاشتلاف شمرائعهم فكذلك لاجعو ولذاالطعن فهبالستنبطه الأثمة المجتهدون بطريق الاستهاد والاستعسان ويوضو للذلك أن تعلم ماأجي أن الشريعسة بالتمن حست الاحم والنهي على حرتني تخفيف وأسديدلا على حرتية واحسده كاسدأتي ايضاحه فالمزان فانجسم المكلف بنالابخر حون عن قسمين قوى وضعيف من حيث ابمانه أوجسمـــه في كل عصرو زمان هن قوى منهم خوطب التشديد والاخسذبالعزائم ومن ضعف مستهم خوطب بالتمنف ف والأخذ بالرخص وكل منهما حدنت ذعلى شريعة من ويعونيان فلادؤم ما القوى بالنزول الى الرخصة ولا يكلف الضعيف الصعود للعزعة وقدرفع الخلاف فيجيم أدلة الشريعة وأقوال علمائها عنسد كلمن عمل بهذه المعزان وقول بعضهم أن الخلاف الحقيق بن طائفتين مثلالا يرتفع بالخال مجول على من أو عرف قواعدهمذا الكتاب لان الخلاف الذى لارتفع من بين أقوال أغذا الشريعة مستصل عندسا حب هدد المنزان فامضن بأشى ماقلته للنفئ كل حديث ومقادله أوكل قول ومقادله تحديل واحدمته مالابد أن يكون محففاوالآ مرمنددا واكل منهمار حال في حال معاشرتهم الاجمال ومن المحال ان لا يوجد لها وولان معافي حكوا حد يخففان أومشدوان وقد بكون في المسئلة الواحدة ثلاثة أفوال أوأ كترأ وقول مفصل فالحاذف مدكل فول الىمايناسمه وعقار بدق التحفيف والتشديد حسب الامكان وقدقال الامام السافعي وغمره أن اعمال الحديثان أوالفولين أولى من الغاء أحدهم اوان ذلك من كال مفام الاعمان وقد أص ثاالله تعالى بان نفيم الدس ولانتفرق فيه حفظاله عن تهدم الاركان فاخد الدائدي من علمنا باقامة الدين وعدم اضعاعه حبث الهمناالعمل بمنا تضمنته هـ د المعزان (وأشهد) أن لاله الاالله وحده لاشر بالماه شهادة نبوئ فاثلهاغرف الحنان (وأشهد)أن سيدنا ومولانا مداعده ورسوله الذي فضله على كافة حلقه ويعثه مالشريعة السمحاء وحعل اجماع أمته ملفاني وجوب العمل بالسنة والفرآن اللهم فصل وسلم علمه وعلى سائرالا بماءوالمرسلين وعلى ألهم وسمهم أجعين وجسع المناسين فمهاحسان الى يومالدين مسلاة وسلاما دائمين يدوام مكان النسران والحنان آمين اللهم آمين (وبعد) فهذه معران نفسه عالمة المقدار ماولت فهاما نفوه عكن الجم بن الادلة المتفارة في الطاهر و من أقوال جسم الجتهد بن ومقلد مهمن الاولن والآخو بنالى وم القيامة كذلك واعرف احداسه في الذلك في سائر الادواد وصنفته أباشادة أكارأهل العصرمن مشايع الاسلام وأغة العصر بعدان عرضها عليهمة سلااتها مواد كتهم أن لاأحت أن النها الابعد أن ينظر وافيها فان قبلوها أبقتها وان ام تضوها عوم افاف بحمد الله أحب الوفان وأكره الحسلاف لاسماني قواعدالدن وان كان الاختلاف رحمة مقوم آخر بن فرحم القمن وأى بهاخهد وأسلم منصرة للدس وكانس أعظم المواعث لىعلى تأليقه اللاخوان فقواب العسمل بما

العارعذما وآجاجهاعزلة واحدة فيألطهارة والتطهير تضهنسه فوله تعالى شرع اسكم من الدين ماوصي به نوحاوالذى أوحينا البسلة وماوسينا به ابراهيم وموسى كغرها مزالمياه الامايحكى وعيسى أن أفهوا الدين ولا تتفرفوا فسه واعطارة وافى تقليدهم من فولهم بالاسان ان سائرا عمة المسلين نادراان فومامنعوا الوضوءعاء على مدىمن رجم وسناء تقادهم ذاك الجنان لمقوموا واجت حقوق أغتهم فالادب معهم و يحوذوا العروقوماأحاز وهالضرورة النواب المرتب على ذلك في الدار الآخرة ويحرج من قال ذلك منه مبلسانه ان سائراً عُمَّة المسلمين على هدى وأحازقوم النيممعوجوده من رجم ولم يعتقد ذلك بقلبه عما هومتلس به من صفة النفاق الاصغر الذي دمه رسول الله صلى المعلم واتفق العلماءعلى انهلاتصم وسلملاسها وقدذمان سحانه وتعالى منافق المكفار بنفاقهم زيادة على حصول ذمهم بصفة كفرهم في الطهارة الامالماء وحكىء تآبن غعوقوله تعالى بأأماالو سول لا يحزمك الذين مسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ما فواهه-م ولم تؤمن أبىلملي والاصم جوازا اطهاره فاومره معاوم أنكل ماعا به الدنعالي على المكفار فالمسلون أولى بالتنزه عنه وعما يقرب من شبه صورته مسائرالمائعات وكذلك لاتزال ومسدالمفلدون باسالما درةالي الانسكار على من خالف قواعيد مذاهبهم مجن هومن أهل الإجتها د في النباسة الاطلماء عنسدمالك الشريعية فانه على هيدي من ربعو ربما أظهر مستنده في مذهبه لمن أنكر علميه فاذعن له وخعل من والشافعي وأحمد وقالأبو مبادرته الىالانتكارعليه وهدا امنجلة مقاصدي تتأليف هذا المكتاب والاعمال فالنبات وانمالكل حنيفة تزال بكلمائعطاهر امرىمانوى فاعمادا أمها الاخوان على الوصول الى دوق هذه المزان والمكروالمادرة الى ادكارها قبل ان (فصمسل) والماء المشيس تطالعوا جسع هذه الفصول التي سنقدمها بن مدى الكلام عليهاأى قبل كتاب الطهارة بل ولو أنكرها مكروه على ألاصع من مذه احدكم بعسده مطاامه فصوفها فرعما كان معذور الفراسة اوفلة وحودذان لهامن أفرانه كم كاسباني سانه الشافعي والخنارعندمناخري ان شاراً الله تعالى (افاعلت) ذلك وأردت أن تعلم مأأوماً فاالبسه من دخول جميع أقوال الائمة المجتمدين أجعابه عسدم كراهته وهو ومفلدهمالى يومالان فيشعاع نودا الشريعة المطهرة يحيث لاترى قولا واحدامتها حارجاعن الشريعة مذهب الاغة الثلاثة والماء المطهرة فتأمل وتدرفها أرشدك وأخى المهوذاك ان تعمله وتحقق بقينا مازما ان الشريعة المطهرة المسفن غيرمكروه بالانفاق حامت من حدث شهود الامروالهي في كل مسئة ذات حلاف على من تنتين عنف ف وتشديد لاعلى من تبة ويعكىءنءاهمدكراهنه واحدة كإيظنه ومضالمه لدين والذلك وقع بينهما الحسلاف بشهود التناقض ولاخلاف ولاتناقض فانفس وكره أحسدالممن النار الام كاسأن انصاحه فالفصول الآتمة انشاء الله تعالى فان عموع الشريعة يرجع الى امرونهى وال (فصل) والماءالمستعمل في منهما ونفسم عندالعلاء على مرتعثين تحفيف وتشديدواما المسكا المامس الذى هوالمباح فهومستوى فرض الطهارة طاهر عرمطهر الطرفن وقدر حمالنية الصالحة الى قسم المندوب وبالنية الفاسدة الى قسم المكروه هذا يحموع أحكام على المشهور من مذهب أبي الشريعة واعضاح ذالثأن من الاعة من حل مطلق الامرعلي الوجوب الحازم ومنهممن حله على الندب حنيفة والاصح منمذهب ومنهمن حل مطاق النهى على القر عومهم من حاء على الكراهة ثمان الكلمن المرتدين رجالاف حال الشافع وأحد ومطهرعند مماشرته والتكاليف فن قوى منهم من حيث اعمانه وجسعه خوطب العزعة والتشديد الوارد في الشريعة مالك ونعس فيرواية عن أبي صر بحاأ والمستنبط منهافي مذهب ذاك المكاف أوغير ومن ضعف منهم من حيث هم تبدأ عاند أوضعف حنىفة وهوقول أي يويف جهه خوطب بالرخصة والتففيف الوارد كذاك في الشر دسة صريحاً أوالمستنبط منها في مذهب ذاك وماء الوردواللل شطهريه المكلف أومذهب غده كاأشارالمه قوله تعالى فانقو الشماا ستط تمخط اماعاماوقوله صلى المعطيه وسلم بالاتفاق (قصــل) والمَـا. اداأص تكاعرفانوا منه مااسة طعتم أىكذاك فلاووم القوى المسذكور والنزول الى مرتبة الرخصة المتغبر بالزعفران وفحوه من والتفعيف وهو يفدرعلى العمل بالعزعة والتشديد لانذاك كالثلاعب بالدن كاسسيأتي ايضاحه في الطأهرات تغيراكثيرا الفصول الآتية انشاءاته تعالى وكذاك لا مكلف الصعيف المذكور بالصعود الى مرتبة العربية والتشديد لايتطهمريه عنسد ماأك والعمل ذالنمه هزه عنه اسكن لوتسكلف وفعل ذائه لاغنعه الاتو حهشرى فالمرتبتان المذكور فان على والشافعي وأحدوأ جازذاك الترقب الورحون لاعلى القهم كاقد يتوهمه وحضهم فايال والغلط فامس لمن قدرعلي استعماله المبارحسا انوحنىفة وأسحابه وقالوا أوشرعان يتيم بالغراب وايس لمن قسدرعلى الفيام في الفريضسة ان يصسلي بالسا وايس لمن قسدرعلي تعسرالماء بالطاهر لاعنع العسلاة مااسان يصلى على الجنب وهكذا في سائرالو اجدات وكذلك المولي في الافضيل من السنن مع الطهارة به مالم يطبخ به أو المفصول فاعس من الأدب الدفعل المفضول مع ودرته على فعل الافضل . فعلم ال المستونات ترجم بغلب عسل أحاله والماه الىحر تنتين كمذلك فيقددم الأفضل على المفضول تدبامع القدرة ويعدم الأولى شرعاعلى خلاف الاولى المنغر بطولالمكث طهور وان مازرك الافضل والمفضول اصالة فعن أوادعد ماالوم فلا يتزل الى المفصول الاان عموس الافضل بالاتفاق وحكى عن ابن سرين

الهلاشطهريه والاغتسال

والوضوءمن ماءزمن مكره عنداحدسانةه (فصل) اس للناروالشمس فيازالة النساسة تاثيرا لاعند أى منبغة عنى أن علد المبتة أذاجف فىالشمس طهسر عنسده والادسخ وكسذاك اذا كانءلى الآرضنحاسة فحفت في الشمس طهدر موضعها وجازت العسلاة عليه لاالتمم به وكذاك النار تزول النعاسة عنده (فصل)اذاكانالمامالواكد دون فلتن ننسس عجرد ملاقاة النداسة وانتابيتغو عنسد أي منبغة والشافي وأحدق احدى رواسه وقالمالكوأحد فيروايته الاندىانه طاهرمالميتغسير فإن للغ قلتين وهما يحسمانه رطسل المغدادي تغسرها وطلامشني نحومائة ونماتية أرطال وبالمساحة نحوذراع وربيع طولاوعرضاوعمقآلم وعسالا بالثغرعند الشافي وأحسدو فالمالك لسرالا الذى تعلد النساسة قدرمعاوم ولكنه متي تغراونه أوطعمه أورجه تنسسقليلا كان أوكئرا وقال أبوحنيفة الاعتمار بالاختلاط فسي احتلطت النحاسة مالماه نحس الاأن بكون كثيراوهو الدى اذاحرك أحد حانسه لم بقرك الآخرفا لجانب الذي إيمرا إينسس والجارى کارا کد صند آن منتقة وأحدوعلى القول الحدمد ازاح مسن مذهب الشافي وقال مالك الحارى لاسسس الابالنفرقليلاكان أوكشعا

منجمع أقوال الأغة الجتهدين ومفلدم مالى ومالدن تعددا كالهالا تغريج عن مرتنى تخفيف وتشديد واكل منها رحال كاسمق ومن تعقق عاذ كراذ وقاركشفا كاذ قناه وكشف لناوحد جدم أقوال الأثمه المجتهدين ومقلدهم داخلة فى قواعدالشر بعة المطهرة ومقتبسة من شعاع نو رهالا بخرج منها قول واحدعن الشريعة وصحت مطابقته قوله باللسان انسائر أغمة المسلن على هدىمن رسم لاعتفاده ذلك بالمنان وعلم خماو بفيناأن تل محتهدم صعب ورجع عن قوله المصنب واحدلا بعينه كإسبأتي اعضاحه فى الفصول أن شاه الله تعالى وارتفع التناقض والحلاف عنده في احكام الشر بعة واقوال علمام الان كالم الدتعالىو وسوله مسلى المدعليه وسسلم يجلءن المتناقض وكذلك كالدما لائمة عندمن عرف مقدارهم واطلع على منازع أفوالهم ومواضرا ستنباطاتها فسام حكما ستنبطه الجمه والاوهوم نفرع من الكناب أوالسينة أومنهمامعا ولايقدم في صحة ذلك الحكم الذي استنبطه المحتسد جهل بعض المفسلدين بمواضع استنماطاته وكل من شهدفي أحاديث الشريعة أوآ قوال عمائها تناقضا لايمكن رده فهوضعيف المنظرولو الدكان عالما الادلة الى استندالها الحتهدومنازع أقواله لل حددث أوقول ومقابله على حال من احتذىم تنتى الشريعة فانسن المعلوم اندسول القصلي الله عليه وسلم كان بخاطب الماس على قدر عفو لهم ومقامهم في حضرة الاسلام أوالاعان أوالاحسان و نامل ما الني في قوله تعالى قالت الاعراب آمنا قالة تؤمنوا والمن قولواأ سلناالآبة تحط علىاع اقلناه والافان خطابه لاكار العماية من خطابه لأجلاف العرب وأبن مقام من ايمه صلى المدعليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والمسر والمسرعن طلب أن يبا بعه صلى المدعليه وسلم على صلاة ألصيح والعصر فقط دون غيرهما من الصلوات ودوت الزكاة والحيوا اصماموا فهادوغرها وقدتم الاغة الجنهدون ومقادوهمرسول التدسلي الشعليه وسلاعلي ذال فماو حدوارسول المصلى المعلية وساشد دفيه عادة شددوا فيه أمراكان أونها وماوحدو مخفف فمه خففوا فبمهاعقد باأجىء لي اعتقادما فررته وبينته الثافي هدنده المزان ولايضرك غرابتها فانهامن عاوم أهل الله تعالى وهي أقرب الحطريق الادب مع الاغفة عما تعتقده أنت من ترجيم مذهب على مذهب بغرطه ونرشرى وأن فول من يقول انسائر أغه المسلين أوالاغه الاربعة الآن على هدى من رجم ظاهرا و باطناعن بقول الانة أر باعهم أوا كثر على غيرالحق في نفس الامره وان أردت الحيان تعلي نفاسة هذه الموان وكال عادانة هابالشر يعقمن آيات وأخبار وآثار وأقوال فاجع الثار بعسة من على المذاهب الارسة وافرأعلهم أدلة مذاهبهموا قوال علائهم وتعاليلهم التي سطروهاني كتبهم وانظر كيف يتعادلون و مضعف دهضهم أداة دهض وأقوال بعض وتعاوا صوائمهم على معضهم بعضاحتى كان الخالف القول عل واحدقد فوجون الشريعة ولايكاد أحدهم بعققد ذالنالوقت انسائر أغذا لمسلمن على هدى من رجم أمدا يخلاف صاحب هذه الميزان فإنه حالس على منصة في سروروطم أنينة كالسلطان حاسم عرر ردى ميزانه على عل قول من أقوا لهم لا مرى قولا واحدامن أقوالهم حارجاعن من تدنى المران من تحفيف أو تشديد ال رى الشريعة كالإلكل ما قالو الوسعة اه فاعمل بالنبي مهذه الميزان وعلمه الاخوا ذا من طلمة المذاهب ألأربعة لصيطوا ماعلاان ليصاوال مقام الدوق لهابطويق الكشف كالشاد المهقولة تعالى فان لرمسها واللفطل والفوز واأبضا بصة اعتفادهم فكالم أغتم ومقلامه ويطابقوا بقاومهم ولحسم باللسان انسائراتمه المطمين على مسدى من رجهمان اربكن ذاك كشفاو بعمنا فليكن اعا ناو تسليما و فعليكم أسها الانوان احقال الأذى عن بحاد المحف صفة هذه المزان قبل ذوقها وقبل أن تحضروه معكم مال قرامتها عا علاالمذاه بالارسة فاته معذو ولايكاد يسلم المصحة الغراشا ورعاوا فق مذاهب الحاضرين هيبة لحسموردالمذهب الدى لمعكن أحدمن مقلديه حاضر العدم من ينتصر لذلك المسدهب وفي ذلك ولالة على مراعاته وحوه المخلوقين سال الدالعافية وعاقر وفاه الثماأي انتهت الميزان الشعرافية المدخسة لجيع أقوال الأغمالحتهد من ومقلدمه في الشريعة المحدية نفع السما المسلين (وقد) حسب أن أذكر الثاما أحق

فامتحن باأخىم سذه المعزان جمسع الاوامم والنواهي الواردة في الكناب والسنة وماانيني وتفرع على ذلك

وهوالغديمن قول الشافعي قاعدةهى كالمقدمة لفهم هذه الميزان ولهى من أقرب المطرف الى المُسلِم هُمَا وَدَالْتُ انْ مَنِي أَساس نَظُولُ واختاره جاعية من أحجابه أولاعلى الايمان بان الله تعالى هو العالم بكل شي والحكم في كل شي أزلا وأبد الما أبدع هدذا العالم وأحكم كالمغوي وامام الحسرمين أحواله وميزند واقفن كاله أفله-ره على ماهومشاهد من الاختلاف الذي لاعكن حصره ولاينضبط أمره متعارا في الامرجة والتراكيب عنداها في الاحوال والاساليب على حكم ماسو بدعلم الله القدام وعلى وفرما تفذت به ارادة العلم الحكم فحاءعلى هذه الاوضاع والنا كمف واستقرأهم وعلى مالاتنتهي المه غاباته مس الشؤن والتصاريف وكان من جلة بديع حكمته وعظيم آلائه وعيم رحته ان قسم عباده الىقىمىن شقى وسعيدواستعل كالدمنهما فعاخلق له من منعلق الوعد أوالوعيدوأ وحدلكل منهما في هذه الدار يحكم عدده وسعة افضاله ما يصلح اشأنه في حاله وما "له وعد وسات سورها ومعنو بات قسدرها ومصنوعات أندعها وأحكام شرعها وحدود وضعها وشؤن أبدعها فتمث بذلك أمورا لمحسدنات وانعفد يذلك نظام الكائنات وكل مذلك شأف الزمان والمكان حنى قبل انه ليس في الامكان أبدع عما كان قال تعالى في كنابه القديم لقد خلفنا الإنسان في أحسن تقوم على انه سجعانه وتعالى لم يحتل كل نافع بالعام طلقا ولاكل ضارضارا مطلقا الرجانفع هذاماضر هدذاوضر هذامانفع هذاور عاضر هذا فيوقت مانفعه فيوقت آخوونفع هذافي وقت عاصره في وقت آخ كاهومشاهد في الموحودات الحسمة والمدركات المعنو مقلعان ملت عن الادرال بالافكار وأصرار خفيت الاعلى من أراده عالم الاسرار ومن هنا بتعقق أن كالمسسر لما خلق له والنذ الشاعاه وتمام شؤن الاوليز والآخوين وان الله هوالغني عن العالمين و حدث تقروت السيالين هذه القاعدة العظمة علت ال الله تعالى إعكر تسعيد من حيثما كأغه أبدا وأن اختلاف أغمة هذه الأمة في فروعالان أحدها قسة وأفوم رشداوان الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولينوع لناالنكاليف سدى وللرطهم أحدامن المكافين العمل باحرمن أمو والدين تعمده بدعلي لسان أحدمن المرسلين أوعلى لسان امام من أغة الهدى المحتهدن الاوني العمل بدعلي وجهه في ذلك الوقت أعلى مما تسسعادة ذلك المكلف المقسومة المحينة فواللائقة بحاله ولا يصرفه عن العمل بقول امام من أغما الهدى الى العمل بقول امام آخوم مالا وفعاصرفه عنه انعطاط فذلك الوقت عن الاكل فدرجته اللائقة بدرحة منه سعانه وتعالى اهل قمضة السعادة ورواية العظ الاوفر لهم فيدينهم ودنياهم كإيلاطف الطبيب الحبيب وللدالم لاعلى وهوالقسر بسالحيب لاسماوه والفاعل الختاري الاموان والاحياء والمدر المرحد انكلشي من سائر الاشسمارة انظر ياأخي الىحسن هسذه القباعدة ووضوحها وكم أزالت سن اشكالات معمة وأفادت من أحكام محكمة فانك اذانظ رت فهالعسن الانصاف تعققت بصدة الاعتقادان ساز الأشدة الارمدة ومقلدمهروسي المدعنهم أجعين على هدى من رجمين طاهرالامرو باطنه وارتعرض قط على من تمسل عذهب من مذاهبهم ولاعل من انتقل من مدهب منهاالى مدهب ولاعلى من قلد غسر امامه منهم في أوقات الضرورات لاعتفادك يقيناان مداهبهم كلهاد اخلاق سياج الشريعة المطهرة كماسيأتي اعضاحه وان الشر بعة المطهرة حاءت شر بعة ممحاء واسعة شاملة فاللة اسائر أقوال أغة الهدى من هد والامة المجدية وانكلامهم فباهوعلمه في نفسه على بصرة من أمر وعلى صراط مستقيروان اختلافهم اغما هورجة بالأمة نشاعن تدبيرالعام الحكم فعلم سعانه وتعالى ان مصلحة المسدن والدس والدنداعة دوتعالى لهذا العمد المؤمن في كذا فاوجد واداطفا منه بعباده المؤمنين اذهوا امالم بالاحوال قبل تكو بنها فالمؤمن الكامل يؤمن ظاهرا وياطنا أن الدتعالى لولم يعلم أذلا أن الاصلم عنده تعالى لعداده المؤمنين انفسامه سم على نتوهذه المذاهب لماأو حدهالهم وأقرهم عليها الكان يحملهم على أمروا حدلا يحو زلهم العدول عته الىغىره كاحرم الاختلاف في اصل الدس بنعوقولة تعالى شرّع لكم من الدين ما وصى به نوحاوالذي اوحيه ما لمك ومادصينايه ابراهم وموسى وعيسى أنأ قعوا الدين ولا تتفرقوا فيه فاقهم ذلك فانه نفيس واحذدأن شتبه علمه أالحال فتعل الاحتسلاف في الفروع كالاختلاف في الاصول فنزل بِلثالقدم في مهوا من التلف فان السنة التي هي قاضمة عند ناعلي ما نفهمه من الكناب مصرحة بان اختلاف هذه الامة رحمة بغوله سلى الله عليه وسلم وهو بعد خصائصه في استهمامن معناه وجعل اختلاف استى رحمة وكان فين

والغزال فالالنووى في شرح المهذب وهوقوى (فصل) اسستعمال أواني الذهب والفضة في الاعل والشرب والوضوء الرجال والنساء مهى عنسه بالاتفاقتهى فحسرتم الافي فولالشافعي وفال داوداعا مرمالشرب ماصةوا تخاذها يحرم عنسد أبى حنىفة ومالك وأحدوهو الاصم من مذهب الشافي والمغنب بالذهب حرام مالاتفاذو بالفضة حرام عند مالك والشانعي وأحسداذا كانت الضبة كيسرة لزينة وقال أتوحنيفة لابحرم التضبيب بالقصة مطلقا (فصدل) والسوال سنة مالاتفاق وقال داردهوواجد وزاداسعق فقال انتركه عامدا مطلت سلاته وهل بكره للصائر بعسدال والقال أبو حنمفة ومالك لابكره وقال الشاقعي بكرموعن أحسد روابتان كالمذحبين وانكثات واحب عندمالك والشافي وأجسدوقال أبوحنيفة هو مستقب (باب النجاسة) أحمالاغةعلى نحاسة الخر الامآحكي عن داودأنه قال بطهارتها مع تحريمهاوانفقوا على إنمااذا تخلت بنفسها طهرت فان خلات بطرح ني فيهال تطهر عندالشافي وأحد وقال مالك بكره تخلياها فان خالت طهرت وحلت وقال أو حنيفة بناح فقليلها وتطهر اداتخلت وتعل

وفال أبوحنيفة بنجاسته ولكن جعل غدل ما تنعس به كفسل سائر النساسان فاذاغلب على ظنه زواله ولو بغسسلة كمني والافلايد من غسله حتى يغلب وإرظنه ازالته ولوعشرين مرة وقالمالك هوطاهرلا ينجس ماولغ فمه لكن بغسل الاناء تعدآ ولوأدخيل الكلبده أورحه فيالاناه وحب غسله سعاكالولوغ خلافالمالكلانه بخص دلك بالولوغ (فصدل) والمتزرحلمه كألكاب يغسسل ماتنحسيه سمعمرات على الاصغ من مذهب الشافعي قال النووي الراج منحيث الدليل انهيكني في الحزر غسلة واحدة بالاتراب الختارلان الاصل عدم الوجوب حىردالشرعومالك بقول بطهارته حماوليس لنادليل واضوعه لي تحاسمه في مال حماته وهال أنوحنمفة يغسل كسائر النسأسات ﴿ فصل وأماغ -- ل الاناء والنوب والسدن مهن سائر النعاسات غرالكاب والخزر فلس فيهعد عندان منيفة ومالك والشافعي وعن أخمد روابات أشهرها وحوب العدد فغسلسارالساسات غر الارصفيغسل الاثامسيع مران وفي رواية ثلاثاوعنه رواية فياسقاط العدد فعا عداالكك والخنز ترويكني الرش على ول سي لم يطعم غير اللنو يغسل من ول الصعية

((قصل) والكلب تجس عَنْدَ الشافعي وأحدو بفسل الاناء

منولوغه فبمسعالهاسته

مقنص ذلك أوحدله اماماأ فهمه عنه اطلاف الفول بعدم سحة الطهارة بسوى ذلك المامق حق كل أحد فكانأ نعش لهمته وألهمه تقليده ليلتزمما هوالاحوط فيحقه رجمة به 🖫 ولماعلم الله سبحانه وتعالى أن الاحظ والاصلم عنده نعالى أيضا لهسذاا لعيدا لمؤمن تجديد وضوئه اذا كان منوضه أوصهم العزم على فعل منتقض به الوضو ولانتقاض وضوئه الأول بنفس ذلك العزم لام يفتضى ذلك أوجدله امام هدى أفهمه عنهاطلان الفول بوجوب ذاك في حق كل أحيدوا لهمه المقليدة ليلتز مما هوالاولى في حقه ، ولما عدسها نموتعالى ان الاحطوالا صلوعنده تعالى أيضا لهذا الميد المؤمن التنزه الكلي عن مماشرة ماحاص التكاب مثلا ولويغيرفهه من المآنعات الشاملة للياه الفليل والغسيل من ذلك سبعاا حداها متراب لام مقتضي ذلك أوحدله أمام هدى أفهمه عنه اطلاق القول بوحوب ذلك في حق كل أحد وألهمه التقلمله الماتزم ماهوالاولى فيحقه أيضاج ولماعلم سيدانه وتعالى الاحظ والأسلم عنده تعالى لهذا العبد المؤسن ان بقضمض ويشتنشق مثلافي عل وضوء العمر بقتضى ذلك أوجداه امام هدى أفهمه عنه اطلاف القول بوحوب ذاك في حق مل أحد والهمه التقليد له إيازم ماهو الأولى في حقه وهكذا القول في سائر الاحكام فمامن سدل من سال الهدى الاولها أحل ف علمه سحانه وتعالى أرشدهم البهابطريق من طرق الارشاد الصريحة أوالالهامية كاأنه سيمانه وتعالى بسرظه ورهذه الميزان لماعد أزلا أن الاحظ والاصلوعنده تعالى أؤلفها ومن وافقه في مقامه وأخلاقه وأحواله أن يكشف له عن عن الشريعة الكرى التي يتفرع منهاسا ترمنا زعمذا هب المجتهدين وموادا فوالهم ليرى ويطلع على جديم محال ما تخذهم لهامن طريق المكناب والسسمة أطلعه القدسجانه وتعالى عليها كدلك ليلتزم ماهوالآولى في حقه من كونه يفر رسائر مذاهب الاغة بحق وسدق وليكون وانحالا تماعه باب صحة الاعتقاد فأن سائر أغة المسلن على هدى من رحم كاسبأتي يضاحه فصلامن الله ونعمة والله مدى من يساء الى صراط مستقم . ولا يقال لم لاسوى الحق تعالى بدنهم بقدرته وجعلهم على حالة واحدة أولم لا أفهم كل مقلد عن امامه عدم اطلاف ذلك الحكمف حقكل أحدمنالالان ذلك كالاعتراض على ماسبق به العلم الالهيء ثماعلمان اختصاص كل طائفة من هذه الامة يحكم من أحكام الشريعة في علم الله تعالى رعما يكون طريقا الترقيم الى أعلى عما هم عليمه ورعايكون حفظالقامهم عن المقصو يصم أن يقال ان التكاليف كلهااعاهي للترفي دائما في حق من أني جاعلي وجهها اذاعتقاد ناان الفاغن بما كلفوا به آخد ذون في النرقي مع الانفاس لان الله تعالى لاتنتهي مواهبه أبدالآبدن ودهرااداهر بن واللدواسع عليم وفقد بإن النايا أخى مذه القاعدة العظمة التي دعايكون عليها مداره ده المعران الكرعة التي رعياء تسييرور يعة عثلها أن هذه المعران الشعرانية مدخلة لجسع مداهب المجتهدين من أعمة الحدى ومقلدهم في الشريعة المحدية نفع الليب اللسلين (واعلم) باآخي انني لماشيرعت في تعليم هذه المزان للأخوان أبتعقلوها حتى جعت لهم على قرأه تهاجلة من علماء أ المذاهب الاربعة فهماك اعترفوا وغضلها كاعترف بمعلما للذاهب المذكورون حن وأوها فوجهجم أقوال مذاهبهموقد ومسلوا فيقراءتها وتحريرها الحباب مايحرم من الذكاح ينرجوس فضسل القداتمام قراءتها عليهم الى آخرا واب الفقيه وذلك بعدان سألونى في ايضاء مديمارة أوسومن هدد العمارة المنقدمة وايصال معرفتها الى قلوبهمذوقامن غيرسلوك في طريق الرياضة على قواعدا هل الطريق فكالنهم حاوف بذاك جيع جبال الدنيا على ظهرى مع ضعف حسدى فصرت كلا أأوضع لهما لحمون حديثين أوفولين فاباب الوف محديث أوقول فياب آخر بناقض عنسدهم مفادله فحصل ليمنهم تعب شديد وكأنهم جعوالى سأز العلىاء الدن يقولون بقواهمي ساز الادوارمن المتقدمين والمتأخو بنالي يوم الدين وقالوالى حادل هؤلاء كلهم واجعلهم برون جسع المذاجب المنسدوسية والمستعملة كالهاسحيمة ترجع فبهالمذهب على مذهب لاغترافها كلهامن عن الشريعية المطهرة وذلك من أصعب ما يقعمله

فلناعذانا اه وربما بقال ان الله تعالى لماعلم أزلاان الاحظ والاصلي عنده تعالى لهمذا العمد المؤمن

فاغمام دينه النطهر بالماءا لحارى مثلالاستعفان حال مثله النطهر عاهوا شدفي احماءا لاعصاءلاص

المارفون بامرارأ سكام اللدتعالى ثماني استخرت اللدتع الى وأجبتهم الى سؤالهم في ا يضاح المزان بمسذا المؤلف الذي لا اعتقدان احداسه في اليه من اعمة الاسلام وسلكت فيسه نه أية ما أعلم مسس الحاجة اليه من الد يط والا بضاح لمانها ونزلت الحاديث الشرومة التي قبل بقنا قصه اوسالدني على ذاك من وسعاقو لالجنة دين ومقلدهم في ساز أواب الفقه من بأب الطهارة الى آخر أواب الفقه على مرتدى الشر بعمة من تعقيف وتشديد حي لربيق عنسدهم في الشر يعمة تناقض بانساهم فاجها مزان لا يكاد الانسان رى لها ذائفامن أهل عصره وقدمت على ذلك عدة فصول نافعة هي كالشرح لما أشكل من ألفاظها غاجه أوكالدهليز الذي يتوصل منه الىصدرالدارو بعضها مشتمل على ذكرأ مثلة تتحسوسة تقرب على العقل كيفية نفر وم حسم المذاهب من عين الشريعة الكبرى وكيفية انصال أقوال آخراد وأر المفلدين باول أدوارهم الذي هوماخوذ من حضرة الوسى الالحي من عرش الى كرسي الى قسلم الى او حال حضرة جدر ل عليه السلام الى حضرة سميدنا مجد صلى الله عليه وسلم الى العجابة الى الشادع سنالي تأديم النابعين الى الاغة الجنهدين ومقلدهم الى يوم الدين وعلى بيان شعرة وشبكة ودائرة و محر يعلم الماظر فيهآ اذا نامل أن جسم أقوال الاغة لا يخربه من منهاعن الشريعة وعلى بيان أن جمع الاغة الحمد بن مشفعون فيأنباعهم وبلاحظويهم فيجمع شدائدهم فيالدنيا والعزنجو بوم القيامة حتى يحاوزوا الصراط وعلى سانأن كل مذهب سلكه المفلد وعلى وعلى وحدالاخلاص أوسله الى مان المنه وعلى مان قرب مدازل الاغة على مراطياة من مزل رسول القصل الدعليه وساع كالعطاء الكشف وعلى بيان دمال أى ويان تبرى جميع الاغةمن الفول بدفي دس الله عزو حل لاسم الامام الاعظم أبوحنيفه رضي الله عنسه خلاف مانظنه بعضهم بوحمت الواب الفقه مخاتمة نفسة مشملة على بدانسب مشروعية جمع التكالف وهوأن أحكام الدين الخسه ترات من الاملاك السماوية فاكرم مامن ميزان لاأعلم أحداسيقني الحاوضع مثاهاوكل من تحقق دوقها دخل في نعم الابدوصار بقرر جميع مذاهب الجتهدين وأقوال مفلدمهم ويقوم في تقر وذلك مقامهم عنى كانه صاحب ذاك المذهب أوا آغول المارف دليله وموضع استساطه وسارلا يجد شيأمن أقوال الاغمة ومفلدتهم الاوهوم مندالى آبة أوحديث أوأثر أواجاع أوقباس صيع على أصل سحيح كاسمأتي ايضاحه في الفصول الآتمة انشاء القد تعالى ذلك فضل الله يؤتمه من ساء والله ذوا الفضل العظموا سأل المتعالى من فضله أن يعمى هذا الكذاب من كل عدو وحاسد بدس فسه مالى من كادمي عما يتحالف ظاهر الشريعة لمنفر الناس من مطالعته كارقعل ذاك معدمض الاعداء فانهمد سوافى كتابى المسمى بالصوا لمورود في المواثبة والعهود أمورا تخالف ظاهر الشر يعدة ودار واسا في الحامع الازهروغ مردوحه مل مذلك فتنة عظمه فوما تعدت الفتنة حتى أرسلت أهم نسختي التي علما خطوط العلاء ففنت العلاء فإعدوافها أما عما يخالف ظاهر الشر معتعداد سه الاعداء فالمداء يغفرهم ويساعتهموا لحدنته رب العالمين وانشرع فيذكرا لفصول الموضعة للزان فاقول وبالقه التوفيق ﴿ نصل ﴾ ان قال قائل ان حلف جميع أقوال الانحة المحتمد بن على حالتين رفع الخلاف ومعلوم ان الخلاف اذا تعمق بن عللن مثلالارتفع الله وفالواب والام كذاك (١) لكن عنديل من له نقف ذوق هذه الميزان أمامن تحققها وحل الحديث والقوان على مالين فان الحلاف وتفوعنده كاسساتي انضاحه فالفصول الآتية فاحل اأحى قول من قال ان الحلف الحقق ون طائفة من لارتفع ما لل على مالنعل حال من متعقل هدده المزان واحل قول من قال ان الحسلاف رفقه بالحل المذكو وعلى من تعقلها لائه لارى بن أدوال أهل الله تعالى علا فاعتققا أ بدا والحد تمرب العالمين (نصل) ابالا باانى أن تبادر أول سعاعك أوتبتى الميزان الىفهم تون المرتبثين على الفنير مطلقاسى البالمكاف يكون مخراس فعل الرخسة والمزعة فيأى حكمشاه فقدقد منالك أن المرتبتين على الترتب الوجو بيلاعلي الفنسد بشرطه الآتي في أوازل الفصيل السابيع عنسد الاستثناء والملس الاولى لن قدرعلى فعل المزعمة أن يتزل الى فعدل الرخصة الحائزة وقدد حمل على معض طلمة العمل وأناأ قررفي أدلة المذاعب وأقوال علمائها فتوهم أنني أقرر ذلك الطلمة على وحه النحد دين فعل العزعة والرخصة

عندالشافى وأي سنيفة وقال مالك بغسل من تولحما وهما فيالحكم سواء وقال أحدبول الصبي مالما كل الطعام طأهر (نصل) جاود الميتة كلها تطهر بالدباغ الإجلدا لخنزر عنسد أبي سنيفة وأظهر الروابشن عن مالك أنها لا تطهر الكنهاتك تعمل فيالاشهاء البايسةوفي الماءمن بين سائر المائعاتوعنسد الشافى تطهر الحساود كلها بالدباغ الاحلدالكلبوانة نزووما نؤلدمنهماأومن أحدهماوعن أحددر وابتان أشهرهما لاتطهر ولايباح الانتفاع بها في شي كلم المبيّة وحكى عن الزهرى أنه قال ينتفع بعاود المستاف كلهامن غيردباغ ﴿ فصل ﴿ والدُّكَاهُ لا تُعْمَلُ شأنمىالأرؤ كلعندالشاني وأحدواذاذكيت صارت مستة وعندمالك تعمل الافي الخنزرواذاذكي عندهسبع أوكاب فلده طاهم ربحوز بيعهوالوضوءفيه وانابديغ وكذاعنسدأى منيفة وان حيع أجوائه من لم وجلدطاهر الآأن الخبع عنسده عصرم وعند مالك مكروه (نصل) سعرالمبتغفر الآدى تحس عنسدالشافي وكذاا لصوفوالوبروفالمالك هوطاهرمطلقالانه بمالابحله الموت واءكان دؤكل لجسه كالنعموا لحسل ولاكا لحسار والكلب فعدده شعرالكاب والخمز برطاهران فيحال الحياة والموت والعصيح من مذهب أحد طهاره السعر

والوبروا لصرف وهذامذهر

الىخنيقنسەر زادىلىدىن فقال بطهارة القرن والسن والربسوالنظم ادلاروح فيها وحكى عنالحسسن والاوزاعيانالشعو ركلها نحسة لسكتها تطهر بالغسل واختلف الانمسمة فيجواز الانتفاء شعرالخ نزرفي الحرز فرخص فيه أوحنيفة ومالك ومنع منمه ألشافعي وكرهسه أحمسد وقال الخرز ماللمف أحدالى ﴿ فصل ﴾ مالانفس له سائلة كألف لوالف لوالخنفاه والعقرب اذامات في شئ من المائعات لاينعسه ولايفسده عندابى حنىفية ومالكوانه طاهر في نفسه والراجيم من مذهب الشافعي أنه لأينعس المائع ولكنه نجس في نفسه بالموت وهدذامذهب أحد ومذهب الشافعي أن الدود المتوادفي الماكول أذامات فسهلا ينعسه وحوزأكله عهوما بعيش في الماء كالصفدع اذامات في الماء البسر تحسه عندالثلاثة خلافالا يحنيفة ﴿فَصُلُّ وَالْجِرَادُوالْسَمَلُ طأهران بالإجماع وفي نحاسة الآدمى المون الشافعي قولان أجعهمالا ينبس وهومذهب مالكوأحمد وقالأتوحنيفة ينعس لكنه بطهر بالغسل والحنب والحائض والمشرك اداغس واحدمهم مدهق إياءفيهما وقليدل فالمناوران

علىطهارته بالاحاع (فصل) وسؤرا الكاب والخزر وأحمدوسؤرماسواهماطاهر اكن الاصور من مذهب أحد

منحيث انجم الاغه على هدى من رجم فصار يحط على ويقول ان فلانالا يتقيد عدده وأى على طريق الذم والنقص لى لا على طريق وسع اطلاعي على أدلة الائمة فالله تعالى بغفر له لعدره بعدم تعقل هذه الميزان الغريمة ويكون على علم جمع الآخوان أنى ماقررت مذهبا من مداهب الاثمة الاسداطلاي على أدلة صاحبه لاعلى وحه حسن الظن به والتسليمة فقط كايفه له بعضهم ومن شك في قول هذا فلمنظر في كذابي المسمى بالمنهيج المدين في مدان أولة المجتهد من فانه بعرف صدق يقينا واعمالها كنف بنسسة القول الىالاغم من غيراطلاعي على دايله لان أحدهم قدر جمعنه يخلاف مااذا عرفت الادله في ذاك في كتاب أوسنة مشلافاته لا يصومني رجوع عن تقر ردال المذهب كابعرف دلك من اطلع على نوجيهي المكافرم الانمة الآتي من باب الطّهارة الى آخر أنواب الفقه فاف وجهت في هذه المزان ما يقاس عليه جسم الاقوال المستعرة والمندرسة وعلت أن الدين علوا بناك المذاهب ودانوا الشماو أفتوا ما الناس الى أن ما تواكانوا على هــدىمن رجم فيها عكس من بقولون انهمكانوا في ذلك على خطأ فقد علت باأخي انني لا أقول بتنمير المكاف بين العمل بالرحصة والعزعة مع القدرة على فعل العزعة المتعمنة علمه معاذ الدأن أقول مذلك فانه كالمتلاعب بالدن كامرفي الميزان اعمآ مكون الرخصة للعاحز عن فعمل العزعة المذكورة قطعاً لانه حينسد تصمرال مساة المدكورة في حقه عزيمة بل أقول ان من الواحب على كل مقلد من طريق الانصاف أنلا يعمل رخصمة فالهامام مذهبه الاانكان من أهلها وانه يحب علمه العمل العزعة التى قال ماغيرامامه حيث قدرعليها لان الحكر واحمالى كالم الشاوع والاصالة لاالى كالم عرولاسما انكان داسل الغيرا قوى خلاف ماعلمه بعض المقلدين حتى المقال لي وحدت حديثا في المخارى ومسلم لم أخذ بعاماي لا أعمل به وذلك جهل منه بالشريعة وأول من يتبرأ منه امامه وكان من الواجب عليه حل امامه على أنه لم يظفر مذلك الحديث أولم بصوعنده كاسماني ايضاحه في الفصول ان شاء الد تعالى اذلم أظفر بحدرث عااتفن عليه الشيفان قال تضعفه أحديمن يعتد بنضعيفه أيداوف كالام الفوم لاينبني لاحدالعمل بالقول المرجوح الاأنكان أحوط في الدين من القول الارج كالقول بنقض الطهارة عند الشافعية بلس الصغيرة والشعر والظفرةان هذاالقول وانكان عندهم ضعيفا فهوأ حوطف الدس فكان الوضوممنية أولى انتهى وصاحب الدوق أهذه الميزان برى جميع مذاهب الاغدالج تهدين وأقوال مقلدهم كانباشر بعة واحدة لشغص واحدلكمهاذات مرتنتن كل من عمل عرقية منهما بشرطها أصاب كاسماتي ايضاحمه في الفصول ان شاء الله تعالى وقد أطلعني الله تعالى من طربق الألهام على داسل الفول الأمام داودا لظاهرى رضي المدعنسه بنقض الطهارة بلس الصغيرة التي لانشتي وهوأ والتدنعال أطلق اسم النساء على الاطفال في قوله تعالى في قصة فرجون يذبح أبنا ، همو يسقى نساءهم ومعلوم ان فرعون الما كان يستمى الانتى عقب ولادتها فه كما أطلق الحق تعالى اسم النساء على الانتى ف قصة الذيح ف مكذلك مكون الحكوف قوله تعالى أولامستم النساء بالقداس على حدسواء وهواستنماط حسن لمأحد مآفعرى فانه يحمل علة النقض الانونة من حيث مي بقطم النظر عن كونها تشني أولا تشني فقس عليه وأسى كل مالم تطلع امن كالم الاغة على دليد ل صريح في الكذاب أوالسنة وابال أن ترد كالم أحسد من الاغة أوتضعفه بفهما والفهمل اذاقرن بفهم أحدمن الاغة الجتهدس كان كالهماء والله أعلم

﴿ فَصَلُّ ۚ فَانَقَالُ فَهُلَ يَجِبُ عَنْدَكُمُ عَلَى الْمُلْدَالْمُمْلُ الْأَرْجُ مِنَ الْفُولُنَّ أُوالوجه بن فَمَذَّهُ بِهِ مادام لم يصل الى معرفة هذه المعر أن من طريق النوق والكشف 🔹 فالجواب بعريجب عليه ذلك مادام لم يصل الحامقا مالذوق لهذه المزآن كإعلمه عل الناس في كل مصر مخلاف مااذا وسل الحامقام الدوق لهذه الميزان المذكورة ورأى جميع أقوال العلماء بحورعاومهم تتفعرمن عين الشريعة الاولى تبتدي مها وتنتهى اليها كإسيأتي بيانه وفصل الامثلة الحسوسة لاتصال أقوال العلباء كلهم بعين الشريعة الكبرى فمشهدسا حب هذا ألمقام فان من اطلع على ذلك من طريق كشفه رأى حسم المذاهب وأفوال علائها أأنحس صندا في حنيفة والشافي منصدة بعين الشريعة وشارعة اليها كأنصال المكف بالأسابيع والظل بالشآخص ومثل حدالا يؤمي

ان سورسباع البهام يجس وقال مالك بطهارة السؤر مطلقا واتفقالائمةالثلاثة علىأن سؤرا لمغدل والجار طاهرغمرمطهروحكىعن أى حنيف ذالشلافي كونه مطهرا وفائدته أثمن لمجد ماءتوضابه معالتهم والاصع من مذهب أحد لمحاسبته واتفقوا علىطهاره الهرة ومادونهافي الحلفة وحكىءن أى منفة أنه كره سؤرا لهرة وحكىءنالاو زاعىوالثورى انسؤرمالايؤكل لجهنجس غرالآدمى (فصل)الاصمونمده الشافعي أن سائر النعاسات بسسوى قلملها وكثرهاني حكمالازالة فلاحنى عنشئ متهاالاما يتعذرالا مترازمنه فالياكدم البسترات وكدم العراغبت وونم الذباب وموضع الفصدوالحامة وطن الشارع وهدذا مذهب مالك الاأن عنده قليل سائرالدماءمعفو عنه وقال أنوخنيفة دم القمل والمراغيت والمدقطاهر واعتسرأ وحنيفسة فيسائر النساسات قدرالارهمالىغلى فعلمادونه معفوا عنيه (فصل) والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسسة مالاتفاق ويحكى عنألى حنمفة أنه قال بطهارتماوا لمول والروث نحسان عندالشافى مطلقا وقالمالك وأحسد بطهارتهما منءأ كول اللعم في كلام أغتم ولولا عبني لارشاد الاخوان اليماذكرلا تتقيت عهم علم هذه الميزان الشريفة كاأخفيث وفال ألوحنيفة ذرق الطمر عنهمن العاوم اللدنية مالزوم مافشائه كاأشر فاالسهني كنابنا المسهى بالجوهر المصون والسرالمرقوم المأكول كالجاموالعصافير

طاهروهوقول قديمالشافتي

بالتعبد عذهب معدين الشهود وتساوى المذاهب فى الاخدد من عين الشريعة وانه المسمدهد أولى بالشر بعة من مذهب لان كل مذهب عسد متفرع من عن الشريعة كانتفر عصون شكة المساد فسائر الادوار من العن الاولى منه اولوأن أحدااً كرهه على التقييد لا يتقييد كاسأتي ا مضاحيه في الفصول الآندة انشاه الله تعالى وساحب هدا المكشف فدساوى الجنهدس في مقام البقسين ورعما زاد على بعضهم لاغتراف عله من عن الشريعة ولا بعتاج الى تحصيل الات الاجتهاد التي شرطوها في حق المحتهدن فحكمه محالماهم لبطريق الصرافا وردمع عالمها لملا سفاه منه وفلافرق بن الماه الذي بأخذ والعالم ولابن الماء الذى باخذه الجاهل هسذا حكم جميع أهل هذه الميزان فعاصر حت بدالسريعة من الاحكام عفلاف مالم تصربه اذا أراد الإنسان استحراحه من آنة أوحد بث فانه يحتاج الى معرفة الآلات من تحووا صول ومعان وغيرداك كابداه في كتابذا المسهى عفحم الاكداد في بيان موارد الا-تهاد وهومحلد ضخم فراجعه ان شئت والحديثه رب العالمين « نصل) فانقال قائل ان أحد الإصماح الى ذوق مثل هذه الميزان في طور بق صحة اعتقاده أن سائر أعمة المسلمن على هـدىمن رمهم ال يكفيه اعتقاده تسليما وإعبانا كإعلىــه عمل عالب طلبه العــلر في سائر الاعصارفا لحواب قدقد منالك في المزان التسليم الاغمه هوأ دف درجات العمد في اعتفاده صحة أقوال الاغة واغام ادنام ذما لمزان ماهوأ رقى من ذلك فيطلع المقلد على مااطلع عليمه الاغمه و ما خسد عله من حسن أخذوا امامن طربق النظر والاستدلال وامامن طربق المكشف والعيان وقد كان الامام أحد رضى القعنه يقول خذواعلكم من حست أخذه الاعمة ولاتقنعوا بالنقلمدة اندهمي في البصيرة انهي وسياتي سطذلك في فصل ذما لأتمة للقول بالرأى في دمن القدان شاء الله تعالى فراجعه (فان قلت) فلاي شه الموحب العلماميانية تعالى العمل عناأ خذه العالم من طويق المكشف مع كونه ملحقا بالنصوص في العمة عند تعضهم (فالحواب) الس عدم ايحاب العلماء العمل بعلوم السكشف من ست ضعفها وتعصها عما أخذه العالم من طريق النقب الظاهر واعاذاك الدستغناء عن عده في الموجبات بصرائح أدلة الكتاب والسنة عندا لقطع بعصته أى ذلك الكشف فانه حسنشذ لا مكون الاسوا فقالها أما عنسد عدم القطع بعصته فن حيث عدم عصمة الآخذاذ الدالد العلم فقد مكون دخل كشفه الناميس من اللس فان الله تعالى قدا قدر اللسكاة الالفزالى وغسره على أن يعم الكاشف صورة الحل الذي احسد عله منسه من سهاة أوعرش أوكرمي أوقلمأ ولوح فرعماطن المكاشف أن ذلك العلم عن الشفاحذبه فصل وأضل فن هذا أوجبواعلي المكاشف انه يعرض ماأحده من العلم من طريق كشفه على المكتاب والسنة قبل العمل بعفان وافق فذاك والاحوم علىه العمل به فعلم ان من أخذ عله من عن الشر يعة من غسر تلبيس في طر دق كشفه فلا يصو منهالرجوع عنسه أبدماعاش لموافقته الشريعة التي بن أظهر نامن طريق النقل ضرورة ان الكشف الصنعالا الدائما الاموافقاللشريعة كاهومقرر بين العلماء والله أعلم ( فصل ) فان طعن طاعن في هـ قد الميزان وقال الهالانكي أحداف ارشاد والى طريق صحة اعتقاد وان سأزائمة المسبلين على هدى من رجم كمامي . قلناله هذا أكثرما قدرنا عليه في طريق الجمريين قول العيد بلسانه انسائراً عُمَّة المسلمن على هدى من رجه وبين اعتقاد مذلك بقلمه فإن قدرت باأسي على طريق أخرى تحمد من العلب والسان فاذكر هالنا الرقمه الى هسد ما لمران وتحملها طريقة أسرى ولعل الطاعن في صعة هذما لمبزان التى ذكرها انحاكان الحامل به على ذلك الحسدوالتعصب فانه لا يقدر يجعل الشريعة على اكثر من مرتبتين تتنفيف ونشديد أيد اومن شدقي قولي هذا فليان بماينا قضه وأنا ارجع الي قوله فاني والتمناصير للامقماا نامتعنت ولامظهر علالمنافشي فماأعلم بقطع النظرعن ارشادي الدخوان الي صحة الاعتقاد

فها تنقه الخاوة من الاسرار والعادم قانناذ كرنا فيه من عادم القرآب العظيم تحويلا فه آلاف علم لام يق

وماغسداه فعس وحكىعن الضعيانه قال أتوال جميع البهائم الطاهرة طاهرة (( فصل)) والمني من الآدمي نحس عندابي حنيفة ومالك اللهوا عاهو ينتحه فكروع اومالا فكارمد خولة عنداه ل الله لا معمدون علم الامكان رجوع أهلها الاأن مالكا قال دغسل ما ذراء رطما كانأوبابسا وقالأبو حشقة بغسل رطياه بقرك بابسا والاصم مسنمسذهب الشافعيطهارة المني مطلقا الامن الكلبوالخزير والاصح منمذهب أحدانه طاهر من الآدمي (فصل) واختلفوا فىالىئر يخرجمنهافار وقد كان توضامنها فقال أبوحنهفة انكانت متفسعة أعاد صلاة ثلاثمة أيام والافصسلاة يوم وابلة وقال الشافعي وأحدان كأن الماءسمرا أعاد مسن الصلامما يغلب على طنه أنه توضأ منها بعد وقوعها وان كانكثرا ولمنتغير لمرمدوان تغسرا عادمن وقت التغير ومددهبمالك انه اذا كان معمنا ولمتتغيرا وصافه فهو طاهر ولأاعادة على المصلى وانكان غسرمعسين فعنه ر وادتان أطلق ابن القاسم من أسحابه الفسول بالنحاسة (فصل) لواشتيه مامطاهر بنيس فأن كانمعه أوان بعضها طاهمر وبعضها متنحسفهل يعتهدف ذلك ويغسرى أملا قال الشافعي يتمسرى ويتوضآ بالطاهسر على الاغلب عنده وقال أبو حنسفةان كان عددالطاهر أكثرمن عدد المتنجس جاز المرىوقال أحدلا بمرى ل

(١) النسلق النسوروزنا

عنها مخلاف علوم أهل المشف كامر آنفاعل ذاك (فصل) وايالة ان تسمم ذو الميزان فتعادرالى الانكارعلى صاحبه اوتقول كيف بصولف الان الجدم بن حموالمذاهب وجعلها كانهامذهب واحمده نغيران تنظرفها أوقعه مربصاحه أفان ذاك جهل منازونه ورفي الدين مل اجتمع بصاحبها وفاظ مره غان فطعه في الجحمة وجب علمه فالرجوع الى قوله ولولم سسيقه أحدالى مشله وابالة أن تقول ان واضع هذه المنز ان حاهل بالشير يعه فتقع في الكذب فانه اذا كان مثله يسهى عاهد لامع قدرته على توجيده أحكام جدم أقوال المداهب فالتي على وجه الارض الآن عالم وقد قال الامام محدين بالكواذ اكانت العساوم معااهمة واختصاصات ادنسة فسلامدع ان يؤسرالله وطان في الاعتقادين الكان والقلب ولا بصدنك على ذاك كون احدمن العلام السابقين الدون مثل هد والميزان فان حود المق تعالى لمرل فياضاعلى فلوب العلماء في كل عصروا خرج عن عداوما الطبيعية الفهممة المالعساوم الحقيقيسة الكشفية ولولم بألفها طبعانان من عسلامة العاوم اللدنسة أن تمحها العسقول من حيث انكارها ولاتفيلها الابالتسلم فقط لغرا بقطر يقها فان طريق الكشف مياينة لطر والفكر وسماتي فالفصول الآثية انشاءات تعالى أن من علامة عدم صحة اعتفاد الطالب في أنسار أتمه فالمسلن على هدى من رجم كونه بحصل له في ماطنه ضيق وحر جا ذا فلد عرامامه في وأفعة و مقالد أن قواك ان غرامامل على هدى من ربه وكيف بحصل في قلمل ضيق وحو جرمن الهدى فهذاك تندحض دعواه ويظهر لهعدم صحة عقيدته انكان عاقلاوا لجداله رب العالمين ( فصل ) اعلما انتي افي ماوضعت هذه المران الدخوان من طلمة العد الانعد تكورسو الهم لى فذلك مرادا كأمر أول الفصول وقواهم في مراد فاالوصول العمقام مطابقة القلب السان ف صحة اعتفادان سائر أعمة المسلين على هدى من وجم في سائر أقوا لهم فالذلك أمعنت النظر لهم في سائر أدلة الشريعة واقوال علمائها فرأتها الاتخرج عنم تبنين تخفيف وتشدد فالتشديد الافورا والقفيف الصعفاء كإم المنسنى استثنامها وردمن الاحكام بحكم التغيرفان القوى أن يتزل الى مرتمة الرخصة والتغفيف مع القددة على فعل الاشدولاتكون المرتبنان المذكورتان في المعزان فيصعلى المرتب الوحوق وذلك كتفسر المنوضى أذا كانلاس الخف بنزعه وغسل الرجلين وبن مسعه والازع معان احدى المرتبتين أفضل من الاخرى كا زى فان غسل الرجلين أفضل الالمن نفرت نفسه من المستم معله بعدة الاحاديث فسه فان المسحلة أفصل على الدلقائل أن يغول ان المرتبين في حق هذا الشفص أيضا على الترتب الوجوي عدى الدلو أرادان يعبدا المدتعالى بالافضل كان الواجب عليه في الاتبان بالافضل ارتسكاب العزعة وهوا ما الغسل والنظرالي مال غالب الناس واماالمسو والنظرالى ذاك الفرد النادرااني نفرت نفس من فعل السمنة لاسماوة ولناأ فضل غرمناف الوجوب كاتفول لمن تنصه علىك باأجي رضا الله تعالى فانه أولى النامن مخطه وكذاك ينبغ ان يستثنى من وجوب الترقيب في من تبنى المزان سااذ الست عن الشاد ع فعل أمرين معاف وقتبن من غد شوت سم لاحدهما كسع جسع الرأس في وقت ومسم بعضه في وقت آخر و كوالاة الوضوانارة وعدم الموالاه فيسه تارة أخرى ونحوذاك فشال هذالا يحب فسه تقدم مسوحسم الرأس والموالاة على متعربعضه وعدم الموالاة الااذا اراد المكلف التفرب الى الله تعالى بالأولى فقط وقس على

ذلك نظائر واماقول سيدناومولا ناعيداللدين عساس وضى الله عنهما ان آخوالا مرين من فعل رسول الله

سلى الدعليه وسلمه والمناسخ الحكر فهوا كثرى لاكلى افروكان ذلك كليا لحكمنا بنسخ المتقدم من الامرين

لاحد من طلبة العلم الآن فيما نعلم الى التساق (1) الى معرفة علم واحدمنها لا مفكر ولا امعان نظر في كتب

واغماطر بقهاالكثف العصير فضلح هدده العاوم على العارف حال تلاوته القرآن لا يضلف عن النطق مه

مني كان عين ذلاث العسل عين النطق مناك المكلمة ومتى تخلف العسل عن النطق فليس هومن علوم أهل

يقين في نفس الاحرمين مسوكل الرأس أو بعضه مثلالانه لا يدأن بكون انتهى الاحرمنه صلى الله علسه وسلمالى مسوالكل أوالمعض فمكونما قبل الاخرمنسوما ولابحني مافي ذلك من العسد حق مذهب من يقول يوسوب تهيم مسحال أس أوعدم تعسيمه وكان الامام عجدين المنذر وحه الله تعالى يقول اذأتنت عن الشارع صلى الله علمه وسلوفيل أحم من في وقد من فهما على التضور ما لم يشا النسخ فعمل المكلف مذا الاحرنارة وجداالاحرنارة أخوى انتهى وعلىماقو رناه منحرتنتي المتزان ينبني حل القول بمسح الرأس ياعلى زمن الصيف مثلا ومستربعضه على مسعه في زمن الردلاسما في حق من كان أقرع أوكان المهديصل رأسه أو يخاف من تول الحوادر من رأسه فاعلمذ للثعا أحى وقس عليه نظائره والمحدلله رب العالمين (فصل) اعلى اأخي أن من ادناما لعز عة والرخصة المذكور تين في هذه المزان هما مطلق بدوا لتفقيف ولمس مرادنا المزعة والرخصة اللتن حدهما الاصوليون فكتهم فاسمينا مرتمة رخصة الاىالنظر لقابلهامن النشديد أوالافضل لاغير والافالعا مؤلا يكلف مفعل ماهوفوق طاقته شرعاواذا لم يكافء افوق طاقته فابق الاأن يكون فعل الرخصة في حقه واحدا كالعزعة في حق القوى فلايجو زللعاجزالنز ولعن الرخصة الىمن تمقرك الفعل بالكلمة كااذا قدرفا قدالما المطلق على المتراب لا يحوزله تراء التهم وكااذا فدرالعا جزعن الغيام في الفريضة على الحداوس لا يحوزله الاضطماع أوقدرعلي الاضطحاع على المين أواله الابحوزله الاستلفاء أوقدرعلي الاستلقاء لايحوز لهالا كشفآه بضوالاعبا بالعينين أوقدر على الاعباء بالعينين لاجعو زله الاكتفاء بإمراء أفعال الصلاة على فلبه كاهومفر رفى كتب الفقه فكل مرتبة من هسذه المراتب بالنظر لماقبلها كالعزعة موالرخصة لا يحوزله النزول اليها الانعدعز عماقيلها والتداعل والحديقدر العللن (فصل) مُلاَ يَحْفِي عليلًا باأنى انكل من فعل الرخصة بشرطها والمفضول بشرطه فهوعلى هدى من ديه في ذلك ولوا وق المامه علىمايا أيق الفصول الآتية من المقصيل كالنمن فعل العزعة أوالافضال يكلفة ومشقة فهوعلى هدى من ربه في ذلك ولولم مكلفه الشارع بذلك من حبث عظم المشقة فيما الهسم الاان باتى عن الشارع ما يخالف ذاك كقوله صلى المدعليه وسلم ليس من المرااصيام في السفرة إن الافضل السافر في مثل ذلك الفطر الضر والحاصل مومن المعلومان من شان الأمور التي يتقرب ما الى حضرة الله تعالى أن تكون النفس منشرحة ماعيمة لهاغد كارهة وكل من الى العبادة كارها لهاأى من حيث مشقم افقد نوج عن موضوع القرب الشرعية المتقرب بالل حضرة الدعزو حل لاسماني مثل المسئلة التي نحن بها فاته صلى الله عليه أوسيرنني البروالتقوب الحالقة تعالى بالصوم الذى يضر بالمسافرونين نا يعون الشا دعمانين مشرعون فلا ينبني لاحدا لتقرب الحالله تعالى الاعبأ أذن له الشارع فيه وانشرحت نفسسه به من سائر المندويات ومالم ماذن فيه فهوالى الابتداع اقرب وماكل مدعة يشهد فحاظا هرا الكتاب والسنة حي يتقرب ماونا مل باأنى نهى الشارع عن الصلاة حال النعاس تعرف ذاك لان النعاس اذاغاب على العدو تكاف الصلاة صارت نفسه كالمكرهة عليها ولايحني مافى ذاك من نفص الثواب المرتب على محمة الطاعة فاعد ذاك النحي واعمل ماله خص مشرطهافان الله تعالى يعب أن تؤيي رخصية كايعب أن تؤتى عزاعه كاصر مويدا لحديث الذي رواه الطهراني وغيره والجدنة رب العالمين (فصل) ان قال قائل فعلى ماقررتم فهل رأيتم في كالرم أحمد من العلاما يؤيدهذه المران من حل كالرم الاتمة على حالين ورده الى الشريعة وقلنا أبوذ كرالشيز محيي الدبن في الفتو عات المكمة وغيره من أهل الكشف أن العمد اذا سلك مقامات القوم متفيدا عذهب واحد لارى غيره فلايدان ينتهي بدذلك المذهب الحالعين التي أخيذا مامه منها أفواله وهذاك ري أقوال جديم الأثمة تغترف من بحر واحد فينفك عنه التقييد عذهبه ضرو رةو يحكم بتساوى المذاهب كلها في العجة خلافما كان يعتقد وقبل ذاك وال الشبخ يحيى الدين ونظره اقلناه القول بتفضيل الرسل بعضهم على معض بالاحتماد تماذاوصل الى شهود حضر والوسى التي أخذوا منهاأ حكام شرائعهم انفاث عنه التفضيل بالاجتهاد وسارلا يفرق بين أحده ن رسله الامن حيشا كشف الله تعالى المعنه عيكم المقين لاالظن فهذا

يردة الاواني أو يخلطها ويثمم واختلف فولمالك فكيعنه عسدم التعرى ولوكان معه ثومان تحسوطاهر واشتها سلى فى كل منهـماعندمالك وأحد سلافا لاي حنيفة والشافع فانعنده مأأنه

يتعرى فيهما ( ماساساللدن ) المكأر بوالمعتادمن السسلين وهوالمول والغائط منقض الوضومالا جماع وأماا لنادر كالدودمن الدبروالريح مسن القبل والحصاة والآستماضة والمذى ينغض أيضا الاعند مالك واستثنى الوحندفة الربح منالقسل فقاللاينقض والمني ناقض عسندالثسلانة والاصممن مذهب الشافعي انه لاينفض وان أوجب الغسل وقال أبوحنيفة ينتفض يكل ذاكوبالني

(فصل)وانفغوعلى أنس مس فرجه بعضومن أعضائه غمر مدولا ينتقض وضووه واختلفوا فينمسذ كروسده فقال أبوحنيفية لاينتقض وضو ؤهمطلقاعلىأى وجه كان وقال الشافعي ينتقض مالمس بماطن كفه دون ظاهره من غرمالل سوا مصيكان بشهوة أوبغرها والمشهور عندأ حداثه يشقض ساطن كفه ونظاهر موالراجيمسن مذهب مالكان مسه بشهوه انتفضوالافلا (فصل))وأما مس فرج غره فقال الشافعي وأحدينتقض وضوء الماس صغيرا كان الممسوس أوكسرا حماأ ومستاوقال مالك لاينتفض بسالسغيروقال أتوحيفة

لاينتغض بحال وهل ينتغض وضوءالممسوس أملاقالمالك بننغض وقال أبوحنمفسنة والشافعي وأحذ لاينتفض وأجعواعلىانه لاوضوءعلى من مس الليه ولومن غرمالل واتفق الثلاثة على الدلاجب الوضوءمن مسرالأمر دسهوة وقال مالك ما يحامه وفسه وحه فىمذهب الشافعي واختلفوا فمن مس حلقه الدرفقال أبو حندفة ومالك لاينقض وقال الشافعي وأحدينقض وعن الشافعي قول وعن أحدرواية الهلاينقض (فصسسل) واحتلفوا فيلس الرجل المرأة فمذهب الشافعي الانتقاض مكل حال اذالم يكن حائل والعصيم من مذهبه استثناء الحارم ومدهب مالك وأحداث انكان شهوه أنتقض والافلاومذهب أبي حنسفة الهلاينتقض الا ان ينتشرذكره فينتفض باللس والأنتشار حمعا وفالحدين الحسن لاينتقض وان انقشر ذكره وقال عطاء اتبلس أحنسة لاتحل انتقضوان حلت كزوجته وامته لمنتفض والراجع من مذهب الشافعي أن الملموس كاللامس وهو منذهب مالك وعن أحسد روايتان(فعمل) وانفقوا على ان نوم المضطحم والمنكئ ينفض الوضوءوا ختلفوافهن نامعسلى حالة مسن أحوال المصلين فقال أوحشف لاينتقض وضوؤ وان طال نومه فانوقع على جنسه آو اضطعم انتقض وقال مالك بنتفض في حال الركوع والسعوداذاطال دون الغيام

ظارا لمقلد اذااطلع على العن التي أخذالا عمة المتهدون مذاهبهم مهاانتهي وكذلك على وعدهذه المعران فول الشيخ مدرالد من الروكشي في آخر كناب القواعدا في الفقة اعلى وفقل الداطاعة وأن الاخذ ما خص والعزانم في محل كل منهما مطاوب فااذا فصد المكلف بفعل الرخصة فيول فضل المدعليسه كان أفضه ل كما أسار المه حديث ان الله يحب أن تؤيّ رخصه كابحب أن تؤيّ عزاعه فاذا بست هذا الاسل عند لذا أخي فاعار أن مطاوب الشرع الوفاق وردا لخلاف المهما أمكن كإعلمه عمل الأغة من أهدل الورع والتقوي كالى عداليورني وأصرابه فانه صنف كتابه الحيط ولدماتزم فيه المشي على مذهب معن قال وذلك في حق أهأ الورع والنقوى من ماب العزائم كما أن العمل ما لخنداف فيه عنده من ماب الرخص فاذا وقع العمد في أمر ضرورى وأمكنه الأخذ فسه بالعزعة فله فعله وله تركه وكان ذلك الفعل المنديد عليه من ماب القوة والاخد المزائم انكان واحماوان اعمكنه الاخد فيه مالعرعة أخد ذيال خصمة كاأن الاحد بالفول اكضعت في بعض المواطن فلا يكون ذلك منه من باب المخالفة المحصة قال الزركشي و بعدا ذعلت هدادا فمنتذ تعرف أن أحدامن الاربعة أوغرهم لم بقدام المسلين في القول وخصة أوعزيمة الاعلى حد ماذكرناهمن هذه القاعدة فينسغى الكل مقلد الدغة أن يعرف مقاصدهما نتهى كالدم الزركشي وحسه الله فآنه قواعده وهومن أعظم شاهدالععة هذه الميزان فلمينقل لناعن أحدمن الأثمة الاربعسة ولاغيرهم فماللغناانه كان يطرد الامرف كل عزيمة قال ما أو رخصة قال ما في حقيم الامة أيد اواعاذ الذفي حق قومدون قوم وقد دىلغناانه كان دفتي الناس بالمسذاهب الاربعسة الشيخ الآمام الفقيه المحسدت المفسر الاصولى الشيع عبسدا لعزر الدريني وشيخ الاسلام عز الدين بن جماعة المقدسي والشيخ العسلامة الشيخ شهاب الدين البراسي الشهير بابن الاقطع رحهم الله والشيخ على الفيديق الضرير ونقل الشيخ البلال السيوطى رحمه ألله عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كافوا يفتون الناس بالمذاهب الاربعة لاستما العوام الذين لا يتقددون عذهب ولا يعرفون قواعد ولانصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلا العوام قول عالم فلاباس به اله ((فان قال قائل) كيف صومن هؤلاء العلياء أن مفتوا الناس بكل مذهب مع كونهم كافؤامقلدبن ومنشأ المقلدان لا يخرج عن قول امامه (فالحواب) بعمل أن بكون أحدهم داغ مقام الاجتهاد المطلق المنتسب الذى لم بخرج صاحبه عن قواعد امامه كالي يوسف وعيدين المسن وابن آلقاسم وأشهب والمزنى وابن المنذر وابن سريج فهؤلاء كلهم وان أفتو االناس بمالم وصرح بدامامهم فلم يخرجوا عن قواعد وقد نقل الجلال السيوطي رجه الله تعالى ان الإحنماد المطلق على قسمين مطلق غيرمنتسب كاعله الاغمة الاربعة ومطلق منتسب كإعليه أكابرأ معلهم الذين ذكرنا همم قال وإبدع الاجتهاد المطلق غيرا لمنتسب بعد الاغة الادبعة الاالامام محدين ويرالطبرى وليسله ذلك اه و يحمل ان هؤلاء العلماء الذمن كانوا يفتون النباس على المذاهب الاربعة أطاعهم الله تعالى على عن الشريعية الأولى وسيهدوا اقصال جسعاقوال الاعمة المحتهدين ماوكافوا يفتون الناس يحكم مرقدتي الميزان لا يحكم العموم فلاياهم ون قورارخصة ولاضعيفا بعزيمة وكأنهم ناوامناب اهل المذاهب الاربعة في تقر رمذاههم واطلعواعلى جميع أداتهم وقد بلغنا حصول هذا المقام أيضا لحاعة من علما السلف كالشيخ أن محدا لمو يني والامام وعبدالرا الكاكى ومن الدليل على ذلك ان أباع دصنف كتابد المسمى بالحيط ولريتفيد فيه بمذهب كامر عن الزركشي وكذاك ابن عدد البركان بقول كل محتهد مصد فاما أن يكونا فعلا أوقالا ماذ كرلاطلاعهما على عين الشريعة الكبرى وتفريح أقوال جبع العلما منها كالطلعنا يحمداند تعالى واماأن يكونا قالا ذاك من حيث ال الشارع قر وحكم الجنهد الذي استنبطه من كتاب الله عزو حل أوسنة وسواه صلى الله علىه وسلم وقد بلعناعن الشيخ عزالدين بجاعة انهكان اذا أفقى عامما عيكم على مذهب امام بأحر و بفعل جميع شروط ذلك الامام الذي أفتياه بقوله ويقول له ان تركت شرطا من شروط مه ام تصم عبداد تك على مذهبه ولاغبره اذالعمادة الملفقة من عدة مذاهب لاتصح الااذا بمعت شروط قاك المذاهب كلها اه وذاك منه احتباطا الدين وخوفا أن بتسب في نقص عبادة أحد من المسلين (وان قايت) فهل بنبعي لن

الشافعي وغسمتل المث

فتي على الار بعد مذاهب أن لا مفي المدرن الا بالارج من حيث النقل أو يفتهم عاشاه من الاقوال الحديدان تام بمكنامق عدهام (فالحواب) الدى ينبغي له أن لا يفتى الناس الامالارج لآن المقلدماساً له الالمفتيه بالارج من مذهب منتقض والاانتقض وقال في القدم لايننفضعلى هيئة امامه لاعاعنده هواللهم الأأن بكون المرجوح أحوط في دين السائل فله أن يقتمه بالمرجوح ولاحوج من هستات الصلاة وعن أجد ولماادي الحلال السوطى رحمانته مقام الاحتم ادالمطلق المنتسب كان بغتى الناس بالأرج من مذهب الامام الشافعي فقالو الدلم لاتفته مم بالارج عنسدك فقال فرمسأ لوني ذاك وانماسأ لوني عماعا سه الامام روامات المختارانه ان طال نوم القائموا لقاعسيد والراكع وأصابه فيمتاج من بفتي الناس على الاربعة مذاهب أن يعرف الراجم عندا هـ ل كل مذهب لمفني به والساجدفعليه الوضوء فأل المقلدين الاأن يعرف من السائل أنه يعتمد عله ودينه وينشر ح صدره لما يفتيه به ولوكان من جو حاعنده الخطاف هذه أحجاله وايات فثل هذالا يعتاج الى الاطلاع على ماهوالأرجي عندا هل كل مذهب انتهى فأعلمذلك ولافرق عندالشآفعي بنطول ﴿ فَصَلَ ﴾ وتمانو ضح الله صفحم تعتى الميزان أن تنظر الى كل حديث ورد أوقول استنبط والى مقابله فاذا النوموقصرووان رأى المنامات نظرت فلايد أن تتحد أحدهما مخففاوا لآئه مشددا غيرذلك لايكون تمان الحسديث أوالفول الخفف قد مادام بمكنام قعدم من الارض إبكون هوالصيمال اجيرفي مذهما وقديكون هوالضعيف المرجوح ولايخلو مالك اأخيء عندالعمل به اذالنوم ليسحدث فينفسه من أن تكون من أهل م تسه من م تنتي المران دون المرتبة الأخرى بالشروط التي تقسد مت في فعل واغاهومظنة العدث الرخصة أى المفضف فتفنى على أحدها دناسب حاله ولولم تفعل أنت به كذلك لأنه هوالذي خوطبت به (فصل) والخارج النعس بعفا عباذ الشواعل علمه وأفت غبرك عباه وأهله فليس لمن قدرعلي سهولة الطهارة أن عس فرجه اذا من البدن من غير السبيان كان شافعيا ويصلى لا تحديد طهارة تقليد الأبي حنيفة كاأنه ليس له أن يصلى فرضا أونفلا بغير الفاقحة كالرعاف والقىء والفصد مع فدرنه عليها أوأن وصلى بالذكرمع قدرته على القرآن كاسمأتي ادضاحه في تو حسه أقوال العلماءان والحامة لاوضوءمنه عنسد شاءالله تعالى على أن النا أيضا أن تصمعدالى فعدل العز عهم والمشقة إن اخترت ذلك على وجه المجاهدة الشافعي ومالك وقال أتوحنه فة لنفسك كمآن لكأيضاآن تنزل الحالو خصة مشرطه افي هذه آلمزان وهوالعجيز عن غرها حساأ وشرعا وجوب الوضوء من الدم اذا فقط وتكون على هدى من ربك في كل من المرتبين ثمانه قد يكرن في الحكم الواحد أكثر من القواس سال والق واذاملا الفموقال فالحاذق ردماقارب التشديد الى التشديد وماقارب الفغفيف الى الففيف كالغول المفصل على حددسواء أحسدان كان كثرافاحشا كاقدمناه فيخطبه المزان ومحال آن يوجد دليلان أوقولان مشددان أومحففان لايلحق أحدهما بالآخر تقضروا بةواحدة وانكان ولامدخل فيه فان شثت فامتعن ذلك في اقوال مذهبك مع بعضها بعضاوان سئت فامتحن ذلك في مذهبك بسيرافعنه روايتان (فصل)والقهقهة في الصلاة ومقابله من جسع المذاهب المخالفة له تتعده مالا يخر حان عن تخفيف وتشديد وليكل منهما رجال في حال مباشرة التكاليف كام فالمزان وكذالنماأ وجه الجهدا وحمه باجهاده فكلدر جعالى المرتبسين تبطلها بالاجاءوهل تنفض فانمقا بل الفر معدم الفريم الشامل للندوب وقال مضهمما أوجيه المجتهد أوجمه يكون في من تسة الوضومة المالك والشاف عي الاولى ومقابله في من تبسه خلاف الاولى لانه ايس لف رالشار عان يحرم أوبوجب شدأانتهي والحقان وأحسد لاننقض وقال أنو للبخته دالمطلق ان يحرم ويوجب وانعقدا حماع العلماء على ذلك بل ولوقلنا بقول هذا المعض فهو يرجع سنفية وأمحابه تنقض وما الحالم تبتين أيضاالح الاولى في من بعة التشديد عالما لتعجير المطاوية في المدلة سواء كان ذلك الاولى فعد مسسته النار كالطعام أوزكا وخلافالاولى فحرتبة التحفيف غالبا (فان قال قائل) فن اين جعلتم كالم المجته دين من جلة المطموخ والخزلا وضوءمنه الشريعة مع أن الشادع لم يصر عما استنبطوه (فالجواب) انه يجب علهم على أنهم علواذ الث الوجوب بالاجماع وحكىعسن بعض الصصابة كابن عمسر وأى أوالقريم متقرائن الآدلة أوعلوا أنعم ادالشارع من طريق كشفهم لايد فممن أحدهد بوالطريقين وقديعهمان عنسديعض المعهدين (فان قال قائل) فانفولون فياو رد فرد امن الاساد يث والاقوال هـــرره وزيدن ثابت (فالجواب) مثل ذلك لامقادل له مل موشر عصم علمه فلاداً في مم تن المزان وذلا كالحديث ايجاب الضومنه وأكللم الجبزو لاينفضالونسوه الذى نسم مقادله أوكالفول الذى وجمعنه الجمهد أواجم العلماء على خدادفه فليس فعاذ كرالام نسة على الجديد الراجع من مذه واحسدة لجمع المكلفين لعدم وجود مشغة على واحدفي فعسله ترجم على مشقة تركه خلاف مافيه المشقة الشافعي وهوقول أبى حنىفة المذكورة فاته يمجى فيما انففيف والتشديد كالام بالمعروف والنهى عن المنكر مثلافاته وردفى تل منهما رمالنوفال أحدينقض وهو | الخشيف والتسديد فالتشديد كومعند بعضهم لايسقط عن المكاف مخوفه على نفسه أوماله والخفيف القدم الختارعنسدا صحاب سفوطه عنه مخوفه المذكور عند آخوين فالاول في حق الاقوياء في الدين كالعلماء والصالحين والثاني في حق

وقال أحدينقض (فصل) وانفغواعلى أن من نيفن الطهارة وشلاف الحدثفاتة باق على طهارته الامالكافان ظاهرمذهمه أنه يبنى على الحذث وينوضأ وقال الحسن ان شدقى الحدث وهوني الصلاة بني على بقسه ومضى في صلاته وال كان في غرالصلاة أخذمالشك (in-b) ولا بحوزمس ألمصف ولاحماه لحمدت بالاجاع وحكى عنداود وغسره الجواز ويحوزجله مغلاف وعلاقة الاعتدالشافعي و يحوزعنده حله فيأمنعة وتفسرود نانروقلب ورقه بعود (فصل) واستقبال القباة واستدبارها لقضاء الحاجة وام بالصعراء عند الشافعي ومالك وفي أشهر الروامات عن أحد وفال أنو حنيفة وأحديكر ومطلقاني الصماري والسان حسا وقال داود بحوز الاستدبار والاستقبال في الموضعين جمعا ( فصل) والاستفاءواحب عندمالك والشافعي وأحد لكن عندما الثرواية انه ان سلى وإيستنج معت صلاته وقال الوحيفة هوسنة ولس واحب وهي رواية عن ماك فالأبوحنيفة فانسسليولم يستبرسحت سلانه وجعل عمل الاستنماء مقسرا معتدره سائر النجاسات على جدع المواضع وحده بالدرهم البغسل وقال بوحوب ازاله النجاسة فيغريحل الاستنجاء

إذازادت على مقدار الدرهم

الضعفاء من العوام فالايمان واليغين ﴿فَانَقَالُ قَالُوا فَهُلُوا فَالْمُرْتِبَانِ فَحَوْمَنَ يَعْسَرَ المُسْكَر بتوجهه بقليه الى الله تعالى من الاولياء فيكسراناه الجروع نع الزانى من الزنا يحيلولنسه يحتائل بينه وبين ئرجالزانيةمثلا (فالجواب) نعمتأتى فيهالمرتبتان فى الآولياءمن مرى وجوب الثوجه الى الله تعالى في ذلك ويكون ذاك كالفادرعلي ازالة المنكر ومنهم من لارى وحوب ذلك بل بكر والإطلاع بكشفه على المنكرات الواقعة في الوجود من غير المتحاهر ين معاصبهم وذلك لمافيه من الاطلاع على عورات الناس ويسمى ذال بالكشف الشميطاني عنديعض الفوم وانه يجب على صاحبه سؤال الله تعالى ان بحول بينه ومنه (فان قال قائل) فانفولون فين احال يعمده من اهل المسكراذ النكر عليهم وكسرا نادخرهم هل بحب عليه تغيره بالبسد أوالمسان أعماد اعلى أن الله تعالى لا يخذ فه اولا بحب من حبث ان الحق تعالى لاتقيدعليه وفالجواب مثل هذانا في فعه المرتبقان فن الاولياء من الرمه ذلك اداعا والمحالا يحمه ومنهمن لمردازمه بذلك نظهرما فالوافين قدرعلى ان بصل اليمكة في خطوة والحديقة رب العالمين ( فصل (فانقلت) فن يقول ان القياس من جهذا الادلة الشرعية فهل تأتي فيه كذاك من تعدّا الميزان هُ فالحوابُ نعمةأ قدان فده فان من العلماء من كره القداس في الدين ومنهم من اجاز ومن غير كراهة ومنهم من منعه فانه طردعلة ومامدرى العدوبان الشادع قدلا يكون اداد طرد تالث المعاة وانحاتر لذذاك الاحم حارجاعن ذاك الحكم توسعة على امته وذاك تغياس الآرزعلى الرفي السال ماجعامم الافتيات فان الشارع لم يمين لذا حكم الارزفكان الاولى بالادب عنسد ومضاهل الله تعالى القاء على عدم دخول الربافيسه كآآشاراليه حديث وسكتعن اشياء وحذبكم فن يقول بقياس الارزعلي الرمشدد ومن يقول يعدم قياسه عنفف وقدكان السلف الصاع من العماية والماء من بقدرون على القياس والكنهم ركواذ الماد مامع رسول الله صلى الله علمه وسلم ومن هناة السفيالله الثوري من الادب إحراء الاحاديث التي خوجت تمخرج الزجو والتنفيرهل ظاهرهامن غرنأو بلفائه أاذااولت خوجت عن مهاد الشارع كديت من غشما فليس مناوح مديث من تطراو تطرله وحديث ايس منامن اطما الحدود وشق الحيوب ودعا مدعوى الجاهلية فإن العالماذا أولها بان المرادليس مناني تلك الحصلة فقط اي وهو منافي غيرها هان على الفاسق الوقوع فهاه فالمثل الخالفة في خصلة واحدة امرسهل فكان ادب السلف الصاغ بعدم التأويل اولى الانباع الشارعوان كانت قواعد والشريعة قدتشهدا بضالذاك التأويل وقدذ كسيعفرالعسادق ومقاتل بن حمان وغرهماعلى الامام المحتمقة وقالاله قديلغنا الماتكثرمن القياس فدين القدتعالى واول من قاس اللس فلاتقس فقال الامامما قوله ليسهو بقياس واغاذ النمن القرآن قال تعالى مافرطنافي الكتاب من تي فليس ما قلنا و منها س في نفس الامرواع اهو قياس عنسد من العطه الله تعالى الفهم في القرآن اه ومن هذا مع ان اهل الكشف غر محتاب ن الى القياس لاستغنائهم عنه بالكشف و فان اورد علمهم شفص فعوقعوم ضرب الوالدين فالدليس ف الفرآن التصريح بقر مصر مهما واعما اخذ العلا ذاكمن قوله تعالى فلا تقل لهمااف فكان النهى عن ضربهما من بال أولى و فالحواب أن هدا الارد على أهل الكشف لان القد تعالى قال و الوالدين احسافا ومعاوم أن ضر مسماليس ماحسان فلا عاجسة الى القياس وسمعت سيدى عليا الخواص رحه القديقول يصمد خول القياس عندمن احتاج اليه وعند من أبضخ المسهق مرتبتي الميزان فن كلف الانسان بالفسص عن الادلة واستفراج التطائر من الغرآن شدومن أم مكلفه بذلك فقد خفف ولمرل في الناس من مقدر على الاستنماط ومن يجزعن ذاك في تل عصر وكان ابن مرم يقول جيمما استنبطه الجتهدون معدود من الشر يعه وان حو دلياعلى الموام ومن أنكر ذاك فقدنسب الاغمة الىالخطأ وانهم بشبرعون مالمراذن به اللهوذلك ضلال من قائلة عن الطريق والحق أنه يجب اعتفادانهم لؤلارا وافيذلك دليلاما شرعوه فرجع الام كذلك في قضية الاستنباط الحمرتبي الشمريعة كالقداس فن إمرا لناس باتداع كل ماشرعه المجتهدون فقد شددومن لهام هم الإعاصر حت به الشويعة وأجمعليه العلاء ففدخفف في الجلة لانه من باب فن تطوع خيرافه وخيراه وألحسد الدرب العالمين

ولا بحــوز الاقتصار في الإستنساءما لحارة على أفل مر ثلاثة أحجارعندالشافعي وأحد وانحصال الانقاء عاقلهاوا لمرادثلات مسحات فاداكان حراه ثلاث أطراف احزأاذا أنق وان لمتنق الثلاثة ذادرا بعاوحامساحتي محصل الانقاءوقال أبوحنيفة ومالك الاعتبار بالانقاء فانحصل بحجرواحد ارتستعمال بادة علمه ويحوزالاستنعاءهما بقوم مقاما لجارة من الحرف والآم والخشب بالإجاع وحكىءن داود أنه قال لا محوز عاسوي الاحار ومذهب الشافعي وأحدانه لايحزي فيالاستنجاء عظم ولاروث وقال أوحنيفه ومالك يحزى ولكن يسقب عندهماانه

لاستبيمهما الندة وليساليونيهما الندة وليدة الطهارة من الندة وليدة وليدة

عفلاف علسه (فصل) والشهية جند الوسية المنتقبة المستواجعة المنتقبة المستواجعة عند من المنتقبة المنتقبة

(فصل) من لازم على من لم يعمل منه الميزان التي ذكرنا هاورك العدمل بحمد ما الاقوال المرجوسة نغصان أأشواب غالبا وسوءالادب معجيع أسحاب تلاث الاقوال والوجوه من العلماء عكسما يحصل لن على المنزان فان ذلك المرحوم الذي ترا هذا العبد العسمل به لا يخلوا ما أن يكون أحوط للدين فهسذا لا ينبغى رآا العمل بهواماأن يكون غيراحوط فقيديكون رحصة والفيحس أن تؤقى رحصه كاصرحبه الحدث أى شرطه و يكون على علم الاخوان أن لكل سنة سنه المجتهدون أو بدعة مومها المجتهدون درجة في الحنة أودر كافي الناروان تفاوت مفامهم وتزل عما سنه الشاريم أو كرهه كماصر حربه أهل الكشف فاعلمذاك واعمل بكل ماسنه الثالجتهدون واترك كل ماكرهوه ولانطالبهم مدليل في ذالك فاند محموس في دائرته بهمادمت لوتصل الحامقامهم لايمكنك أن تتعدا همالي الكتاب والسهنة وتأخذ الاحكام من حيت أخذوا أمداه وسمعت سسدى على الخواص رحسه الله تعالى بقول اعماوا بكل أقوال الاعمة التي ظاهرها الخالفة لبعضهم بعضاعندا جماع شروط العسمل مافيكم لنحوز وا الثواب الكامل فاس مقام من يعمل فالشريعة كالها بمن ردفالها ولايعهل بعاذا لمذهب الواحدلا يحتوى أبداعلى جبع الادلة ولوقال صاحبه فيالجلة اذاصح الحديث فهو مذهبي مل رعاترك أتماعه العمل ماحاديث كثيرة صحت بعدامامهم وذلك خلاف مم اداما مهم فافهم أه هفان توقف انسان في حصول الثواب بما سنه المحتمد ونوطا اسما بالدلدل على ذلك، قلناله إما أن تؤمن مان سائر آتمه المسلمن على هدى من رحهم فلا مسسعه ان كان صحيح الاعتقادالاأن يفول نعم فنقول له فحيثها آمنت بأنهم على هدى من الله تعالى وان مذاهبه-م صحيحة لزمليا لاعان بالثواب ليكل من عمل جاعلى وجه الإخلاص وحصول المرانب لمن عمل جافي الجنسة وان تفاوت المقام فان ماسنه الشارع أعلى بماسنه المجتهد لاسما وقد قال صلى الله علمه وسلم من سنسنة حسنة فله أحرها وأحرمن عمل ماالى آخرماقال علمه الصلاة والسلام فافهم والله أعلم

(فصل) بنبغي الكلُّ مؤمن الاقبال على العمل بكل حديث ورد ويكل قول استنبط أي بشرطه لا نه لا يحرجون مرتبتي المبزان أمدا 🙍 وسمعت سندى علىاالخواص رجه الله تعالى بقول كل ما نرونه في كالــم الشارع وكلام أحدمن الاعة مخالفاللا موفى الظاهر فهو عجول على حالين لان كلام الشارع يحل عن التناقض وكذلك كالم الاغة لن نظر فيمه بعن العمل والانصاف لا بعن الجهمل والتبعم عام قال وتأملوا قوله صلى الدعليه وسلملن سأله من آحاد العيابة كيف رأيت ربك فقال فورانيا أراء وقال لاكار الصفاية رأيت رى فولا واحدأ فأفال لغيرالا كارماقال الاخوفاعليهم أن يخدلوا في جناب الحق تعالى مالا ملمة به ونظيرة الدنقر بره صلى الله علية وسلم أبانكر على مووجه عن ماله كله وقوله الكوب بن مالك عين أراد أك يتخلعهن ماله أسأناب الله عليسه أمسان علمك ومض مالك فهو خبراك ونظيرذ للثأ وضاحد رث امدأ منفسان تمعن تعول مع مدح الله تعالى المؤثرين على أنفسهم فقوله ايد أ منفسل خطاب الكمل علا عددت الاقربون أولى المعروف ولاأقرب البسائمن نفسان وأماقوه تعالى ويؤثرون على أنفسهم فهو حطاب لغرا كارالصمابة واعامد مهم على ذلك لعز جوامن ورطة الشع الذى فعوا عونهم عليسه في الدندافاذا خو حواعن ذلك أمروا بالبداءة بأنفسهم لانهاود يعة الله تعالى عنسدهم يخلاف غرها ايسهو وديعة عندهمواغا هوزحارهم ، ومعتسدى علىالخواص رحه الله تعالى يقول اذا ظلم الكامل دا ته دتقدم غترهاعلها آخذ الله مذاك مخروحه عن العسدل المأموريه يخسلاف المريدفانه مساع بظار نفسسه في من صاف الله تعالى وتحسم الهافو في طاقته امن العبادات ول يثاب على ذلك فاذا وصل الى نهاية الساول النسسة التي عثاية داوع مرام من وسلدار المان وعرفه عن اعتده حاجه أمر سيند الاحسان الى نفسه لانها كانت مطيته في الوصول الى حضرة ربه وأماماورد من شد الذي صلى الدعليه وسل الحر على يطفه من الجوع وخود من الج اهدات فاعماد ال تنزلا وتشر يعالاً عاد الاسة فاواً نه صلى الشعليه وسلم وقف مع مفامه الشير بف الذي يعامل بدر به ولم يتنزل لعسر على فالب أمنه الصدق والاخلاص في اتباعه انهي (فصل) أن قال قائل كف الوصول الى الاطلاع على عن الشريعية المطهرة التي يشهد الانسان اليتريقرالطهارة سقب غير وإدبيا الاتفادو سخق غير وإدبيا الاتفادو سخق غير وإدبيا الاتفادو سخق المناسبة وقال مناسبة الكنف المناسبة المناسبة الكنف المناسبة المناسبة الكنف الكنف المناسبة الكنف المناسبة الكنف المناسبة الكنف المناسبة الكنف المناسبة الكنف الكنف المناسبة الكنف الكنف المناسبة الكنف الكنف الكنف المناسبة الكنف الكنف الكنف المناسبة الكنف الك

بالاتفاق (فصل) وحدالوجه ماين منانت الرأس عالما ومنتهى السينطولام نالادن الى الاذنءرضا عندالثلاثة وقالمالك المماض الذى س شعراللمة والاذن ليسمن الوحه ولابحث غسله معه في الوضو والمرفقان مدخلان فغسل المدين في الوضوء بالاتفاق وفال زفر لامدخلان ﴿ فصدل ﴾ و محرى في مسم الرأس في الوضوء عند الشافعي مايقع عليه الاسمولاتثعن البدلسع وقالمالك وأحدق أظهرال وأمانءنه يعسم جمعال أسوعن أبى سنيفة روايمان أشهرهما أنهلاه من مسح ربع الرآس بثلاثة من أصابعه حتى لومسع باصبعين ولوحيع الرأس لم يعزه والسم على العمامة دون الرأس لغير عدرلاجو زعندابي حنيفه ومالك والشافعي وقال أحسد بحسوازه بشرط أن يكون تعتالمنن مهانئ رواية

ولاظنا وتعمينا وفالجوابطريق الوصول الدفاك هوالسلوك على بدشيخ عارف عيزان كل مركة وسكون دشرط ال يسله نفسه بتصرف فيها وفي أموالها وعدالها كيف شامهم انشرا وقل المرهدادال كل الانشراح وأمامن بقول له شخه طلق احرأ تلاأ وأسقط حفل من مالك أووظ مفتل مثلا فيتوقف فلابشم من طويق الوسول الى عبن الشريعة المد كورة را تحقولوعد مدالله تعالى الفعام محسب العادة عالما (فان قات ) فهل عشروط أخرفي حال الساول (فالجواب) نعممن الشروط ان لاعكم فظة على حدث فيالل أومار ولا بفطرمد مساوكه الالضرورة ولانا كل شيأفيه روح من أسله ولايا كل الاعتد حصول مقدمات الاضطر أرولا واكل من طعام أحد لا يتورع في مكسمه كن يطعمه الناس لاحل صلاحه وزهده وكن بدع على من لا يتورع من القلاحين وأعوان الولاة واللا يساع نفسه بالغفلة عن الله لخطة بل مديم مراقبته ليلاونها رافتاره بشهدنفسه فيمقام الاحسان كالمرى ربهونارة يشهدنفسه في مقام الأيقان بعدالا مسان فرى به ينظرا لمعلى الدوام اعانا فالنالا شهوداوذاك لان هذا أكل ف مقام النزيه للدعر وحل من شهود العبد كانه مرى ربه لانه لايشهد الاماقاء في يخدلته وتعالى الله عن كل شي يخطر بالمال فافهم إذان قال قائل ) فعا كان كيفية ساوك ساحب هذه الميزان (فالحواب) ان أخذتها أولاعن الخضر علمه السلام علما واعمانا وتسلمانم انى أخذت في الساول على يد سمدى على الخواص حتى اطلعت على عن السريعة ذوقاو كشفاو يقيداً لأأشل فيسه فاهدن فنفسى كذا كذاسنة وجعات لى حبلاف سفف خاوق أضمعه في عنق حتى لا أضع جنبي على الارض و بالغت في التورع حتى كنث أسف التواب اذاله أحسد طعاما يلبق بتقلى الذي أناعله في الورع وكنت أحد التراب دسما كدسم اللهم أوالسمن أواللن وسقنى الى محود للثاراهم بن أدهم رضى الله عنسة فمكث عشر بن يوماسف التراب حين فقد الحلال المشاكل لمقامه أنتهي وكذلك كنت لاأمرني ظل عمارة أحدمن الولاة ولماعمل السلطان الغوري الساماط الذي من مدرسته وقسته الزرقاء كنت أدخ لمن سوق الوراقين وأخرج من سوف الشرب ولاأم متحت ظاه وكذاك المكرف بمسع عدارات الطلة والمداشرين والامراء وأعوانهم وكنت لاآكل من شئ الابعد تغتيشي فيه عايه التفنيس ولاا كشني فيه مرخصة الشرع وأناعلي ذلك محمد الله تعالى الحالان وأحكن مع احتلاف المشهدفاني كنت فعامضي أنظرالي السدالم المكالحة والان أنظرالي لونه أو وانحته أوطعمه فادرك الملال وانحة طبية والمرام وانحة خسنة والشهات واغة دون المرام في الحسفارك ذلك عنسد هذه الملامات فاغناني ذلك عن النظر النصاحب البدولم أعول عليه فيتدا لجدعلي ذلك فلما انتهى سعى اليهذه المدودوقفت دومن قلي على عن الشريعة المطهرة التي يتفرع منها قول كل عالم ورأ وت لكل عالم حدولامنها ورأيتها كلهاشرعا محضاوعلت وتعفقت أنكل محتهدمصيب كشفاو بفينا لاطنا وتتخمينا وانه الس مذهب أولى بالشريعة من مذهب ولوقامل أاف محادل يصاداني على ترجيع مذهب على يمع مفيرداسل واصو لاأرجع السهني قلى واعدار حم المهان رجعت مداراة الحالة وأقول فنعم مذهبان أرجع أعنى عنده هولاعندى أناومن جداة مآرأت في العن حداول حدم الجمهد بالذين الدرست مداهم ملكم ابست وصارت جارة ولم أرمها حدولا بجرى سوى حدا ول الاعمة الارمدة فأولت ذلك بيقا مداهبهم الى مقدمات الساعة ورأدت أقوال الاعة الار بعة حارحة من داخل الحداول كاسياقي صورته ففصل الامثلة لاتصال مذاهب العلماء بالشر يعدة وايصالهما العامل ماال باب الجنوان شاء الدنعالي فيدر المذاهب الآن عندي منصلة بعرااشر بعة انصال الاساسر بالكف والظل بالشاخص ورععت عن اعتقادى الذى كنت اعتقده قب لذاك من ترجيم مذهبي على غرووان المصيب من الاعمة واحدلا بعينه وسررت ذلك عاية السرور فلما جيجت سنة سسموار بعين وتسعمانة سألت الله تعالى في الحرق ت ميزاب الكعبة الزيادة من العاصعت فاللايقول في من الجواما يكف ف انا أعطيناك مرانا تقررها سازا قوال الجمدين وأتباعهم الى وم القيامة لاترى فاذا تفاس أهل عصرك

اغتراف مسعاليتهدن مذاهبهم مهاو يشهدتساوما كلهافي الصعة كشفاو يقينا لااعانا وتسلمافقط

قدلىسهاعلى طهرعنه رواءات فقلت حسى وأستريدري انتهى ((فان قلت)) فاذاسب حجاب بعض ضيعفاء المقلدس عن شهود عن الشربعة الأولى اعماه وغلط حابه بأكل الحرام والشبهات وارتكاب المخالفات (ا عالجوات) نعموه وكذلك (فان قلت ) فاحكم من أعل الحلال وترك المعاصى وساك بنفسه من غيرشيخ فهل يصل الى هذا المقام من الوقوف على العين الاولى الشريعة (فالحواب) لا يصم لعبد الوصول آلى المقامات العالبة الاماحد أمرين إماما لحذب الألهى واماما السلول على بدالا شماخ الصاد قين لما في أعمال العداد من العلل وار له قد ز وال العلل من عبادته فلا يصوبه الوصول الى الوقوق على عن الشريعة لحيسه في دا ثرة التقليد لا مامه فلامزال امامه ماجياله عن شكودعين الشريعة الاولى التي يشهدها امامه لاعكنه يتعدا مو مسهدها الإيالساولة على دشفص آخرفوقه في المقام من أكابرا تمة العارفين كإمر ومحال عليسه أن يعتقدان كل محتهدمصى الابالداولة المذكورحتي يساويه في مقام الشهود ﴿ وَانْ قَلْتَ ﴾ فاذا من أشرف على عن الشر معة الأولى شارك المحتمدين في الاغتراف من عين الشر يعة وينفث عنه التقليد (فالجواب) مم وهوكذاك فانهمائم أحسد حقاله قدم الولاية المجدية الاويصديا خذأ حكام شرعه من حيث أخسذها الحتمدون ومنفا عنه التقليد لجمع العلاء الالرسول القصلى القعلسه وسيام ان نقل عن أحدمن الاولماءانه كأن شافعيا أوحنفها مثلافذلك قبل أن يصل الى مقام الكال وسعت سيدى علما الخواص رحه الله تعالى بقول لأبعلغ الولى مقام المكال الاان صاريعوف جسع منازع جمع الاحاد بث الواردة عن رسول الله صدلى الله علمسة وسداء ويعرف من أين أحدد ها المشارع من القوآن العظيم فإن الله تعالى قال مافرطنافي المكتاب من شئ فحميع مابينته الشر بعسة من الاحكام هوظاهر المأخسد الولى الكامل من الفرآن كماكان عليه الائمة الجمتهدون ولولا معوفتهم ذاكما قدروا على استنباط الاحكام التي إتصريها السنة فالوهى منقبة عظيمة الكامل حيث صاريشارك الشارع فيمعرفة منازع أقواله صورةمن القرآن العظم عمكم الأرث فه صلى الله علمه وسلم انتهى (فان قلت) فقل يحب على المحجوب عن الأطلاع عد العن الاولى الشر بعدة التقديمذ هب معين (فالحواب) نعم يحب عليسه ذاك الديضل في نفسه و مضل غره فاعذر ما أسى المقلدين الحجويين اداانكشف جابل في قواهم المصيب واحدولد له امامي والماق مخطئ محتسمل الصواب في نفس الأمر في كل مسسلة فيها خلاف وزل قول على من قال كل محتهد على من انتهى سر و و جعن التقليد وشهد اغراف العلى كلهم علهم من عن الشريعة ونزل فول كل من قال المصيب واحد لابعينه والباقي مخطئ بحتمل الصواب على من لم بننه سر وولار جير قولا منهسماعلى الآحو واشكر دبل على ذالنوا خدالله رب العالمان فعلمن حميم ماقر رناه وحوب اتحاذا الشيخ لكاعال طلب الوسول اليشهودعين الشريعة الكبرى ولوأجم جسع أفرانه على عله وعمله وزهد دوورعه وانسوه فالقطسسة الكبرى فاناطريق القوم شروطالا يعرفها الآانحققون منهسم دون الدحيل فيهسم ماادعاوى والاوهام ورعاكان من لقبوه بالقطيمة لايصلم أن يكون مريد اللفط بل قال دعض الحققين أن القطب لإ يحيط عقامات نفسه فضلاعن غيره وذلك لأن صفات القطمية في العبودية تقابل مسفاتيل الويسة فكالانتحصرصيفات الربوسة كذلك لانتحصرصفات العبودية انتهى والجسديله ويسالعللن (أفَصْلُ) فان قلت فاذا انفك قلب الولى عن التقليدور أي المذاهب كلهامتساوية في الصعة لاغترافها كأهامن بحرالشر بعة كشفاو بقينا فكبف يامم المريد بالتزام مذهب معين لارى خلافه وفالحواب اغا مفعل ذالثمم الطالب رحمة بموتقر وماالطريق عليه احمع شناف ولمدوم عليه السرق مذهب واحد فيصل الى عن السر وعد التي وقف على المامه وأخذ منه آمذهم في أقرب زمان لان من شأن الحمد أن لأدبئ قواه على قول محتمد آخو ولوسلم له صحة مذهبه حفظ القاوب أتماعه عن التشتت وقد قالوا حكمين ومفدعده مدة ثميدهبآ خومدة وهكذاحكم من سافو بقصد موضع معين بعيد تم صار كالدافزات الظريق إداء اجتهاده انهلوه المالى مقصده من طريق كذالكان أقرب من هذا الطريق فيرجع عن سره وبعود قاصدا ابتداءالسيرمن أول تلامالا موى فاذا بلغ للتهامثلا أداء احتهاده الى أن سلوك غيرها أرضا

وانكانت مدورة لاذؤابة لهادم فيالنام لميحزالمس عليهاوعنسه فيمسح المرأة علىقناعهاالمستدرتحت حلقهاروامتان والمسنون في الرأس عندأبي سنيفة ومالك وأحدمسعة واحدة وعندد الشافعىثلاث مسحات ﴿ فَصُلُّ ﴾ والاذنان عنداني حنمفةومالك وأحدمنالرأس دسين مسعهما معمه ووال الشافعي مسح الاذنين سنةعلى حبالهماء سحان بماء حديد بعدمسحالراس وقال الزهرى همامن آلوجه بغسل ظاهرهما وباطنهمامع الوجه وقال الشعبي وجماعة ماأقسل منهما فن الوجه يغسل معهوما أدبرمتهما فمن الرأسء حمعه ولا يحوز الاقتصار بالمسم على الاذنين عوضاعن مسفراراس بالاجماع وهليسن تكرارمسمالاذنن فال أنوحسفة ومالك وأحدقي احدى ووايتيه السنة فيهما مية واحمدة وقال الشافعي التكرارفيهما ثلاثةسنة وهي روايه عن أحدومسج العنق من نفل الوضوء عندآبي حنيفة وقالمالك والشافعياس فالثبسنة وقال بعضا لشافعية وأحدفير وابدانهسنة «فصل» وغسل القدمين فى الوضوء مع الفدرة فرض بالاتفاق وتحكىءن أحد والاوزاعىوالثورىوابنء را جوازمسح القدمين والانسان مخبرعندهم بين الغسل وبين مسح حبع الرجلين ويروى

واحدةوهل يشترطأن يكون

الوضويغير واحتعنداني حنيفة رمالك وهوواجب عندالشافى وأحدوالموالاة فى الوضوء سنة عنسد أى حنيفة وفالماك الموالاة واحدة والشافعي فيها قولان. أسحهما أنهاسنة والمشهور عن أحدانها واحدة واتفقوا هلىانه لايسقب تنشيف الاعضاءمن الوضوء ولامكره الا فيرواية عنأجد غيرمشهورة ومن توضأله أن يصلى ماشاء مالمىنتقض وضوؤه بالاتفاق وحكى عن النفعي أنه قال لايصلى وضو واحدا كثر منحس صاوات وقال عبيد هى كنابة عن الما الطروق ولو أنه دام على شيخ واحد لوصل الى مقصود و وقف على العدن الكرى ابن عدر بحب الوضو ملكل صلاة واحتج بالآبة ((فصَّل) فان قلت هذا في حق العلم أما حكام الشريعة والحقيقة في انقولون في أقوال أنمة الاصول والنمو ((بآبالغسل) وألمعانى والمبيان ونحوذ للممن توامع الشريعة هلهى كذلك على مرتبتى الميزان من تتحفيف وتشسديد أجم الاغمة على أن الرجل كالاحكام الشرعمة أملاه فالجوآب نعرهي كذاك لات الشريعة كلهامن لغةونحو وأصول وغير اذاجامع المرآة والتق الخنانان ذلك ترسعال تحقيف وتشسديدفان من اللغات وكالام العسر بسماه ونصيح وأفصع ومنهاماه وضعيف فقدوجب الغسل عليهسما

فن ابن عداس المقال فرضها المع (فصل) والرسي

وأضعف قن كاشالعوا ممثلاً الغة الفصى في غيرا لقرآن أوالحديث فقد شدد عليهم ومن سامحهم فقد وانام يحصل انزال وحكى عنداودوهوقول جاعةمن العماية أن الغسل لا يعب الا بالانزال ولافرق بسن فرحى الآدمىوا ابهمه عندالشافعي ومالك وأحدوقال أبوحنمفه لايحب الغسسل من فرج البهيمة الامالانزال ونووج المنى موجب الغسل عند الشافعي وانام يقارن اللذه وقال أبوحنيفة ومالك لاغسل الإحروجه معمقارنة اللذه ولواغتسل آلجنب تمنوج منه منى بعدا الغسل فأل أنو حنىفة وأحسدان كان بعد البول فلاغسل وان كان قساء

أقر صلفصده ففعل كاتقدمه وهكذا فمثل هذارعا أفني عمره كله في المسروا يصل الى مقصده المعين الذى هومثال عدن السر بعدة التى وصل الهاامامه أوغدرومن أصعاب تلك المداهد على أن انتقال الطالب من مذهب الى مذهب فيه قدح في من ذاك الأمام الذي انتقل عن مذهب على تفصيل سيأتي انساءالله تعالى فصل حكم المنتقل من مذهب الى مذهب ولوصدق هدا الطالب في صحدة هدا الاعتقادفي أنسائر أغمة المسلمن على هدى من وجهم لماطلب الانتقال من مدهب الى غرودل كان يشهد انعل مذهب على موتقيد عليه أوصله الى باب الجنية كاسداق بيانه آخرهمذا الماب ف قصل الامثلة المحسوسة للبران ان شاء الله تعالى وسمعت سيدى علما الحواص وجيدا الله تعالى بقول اغما أم علماء الشريعة الطالب بالتزام مذهب معين وعلما المفيقة المريد بالتزام شيخ واحد تقريبا للطريق فان مثال عين الشريعة أوحضره معوفة المدعزو حل مثال المكف ومثال مداهب الحتدين وطرق الاشباخ مثال الأصابع ومثال أزمنة الاشتغال بمذهب ساأوطريق شيخما مثال عقدالأصاب لمن أرادا لوسول آلى مس الكف أتكن من طريق الابتداء مس عقد الاصابع فكل عقدة من عقد دالاصاد م الثلاث عثابة وصول الطالب الى ثلث الطويق الى سلوك عين الشريعة أوعين المعرفة التي مثلناها بالكف فاذا كان مدة سلوك المريد أوالطالب في العمادة الان سنين ويصل الى عن الشريعة أوحضرة المعرفة بالقدة عالى فتقيد عدهب أوشيخسنة تمذهب لآخوسسنة ثملآ موسنة فقدفوت على نقسه الوصول ولوأنهجعل الثلائسسين على يد منح واحدلا وصله الى عين السريعة أوحضرة المعرفة بالتدتعالى فساوى صاحب مذهبه في العلم أوشيخه في المعرفة لكن فوت على نفسه بذهابه من مذهب أوشيخ الى آخر لما تقدم من أنه لا يصران بيني يحتمد أوشيخ له على مذهب غيره أوطر يق غيره وكا "فعمة مدة سره الثلاث سنين في أول عقدة من عقد الاصابع التي

الشريعة وأقرسا ترالمذاهب المتصلة ماحق فافهموا لمدتدر بالعالمن

خفف وأما الفرآن والحسديث فلايجو زفراء ته باللعن اجماعا الااذابي يكن اللاحن التعلم ليحزلسانه كاهو مغررني كتب الفقه ومن أمم الطالب أيضا بالتبحرني فتعوعلم النعوفقد شددومن اكتفي متسه بعرفة الاعراب الذي يحتاج المه عادة فقد خفف وقد ينقسم تعلم همذه العاوم الى فرض كفا به والى فرض عين فمثال فرض الكفاية طاهرومثال فرض العسن في ذلك ان بخرج الشر يعدم بتسدع يجادل على هافى معانى القرآن والحديث فان تعلم هدذ والعلوم حينشذ يكون في حقّ العلماء الذين انحصر الاحتباج اليهم في محلس المناظرة فوض عين فان الميحو جالشر يعهميندع أوخوج وارتمعين على جماعة كان تعلم هذه العاوم فحق غير من تعين عليه من العلاء فرض كفاية فان الشريعة كالمدينة العظمة وهذه العاوم كالمعندة ال التى على سورها تمنع المعدومن الدخول البهالم فسيدفيها فافهم (فان قلت) فما الحكم فم ااذ اوحد الطالب حديثن أوقولين أوأقوالالا يعرف الناسفرمن المدرث ولاالمتأنو من الفولين أوالاقوال فاذا يفعل (فالحواب) سبيلة أن يعمل مذا الحديث أو القول نارة و بالقول الآخر نارة و يقدم الاحوطمتهما على غسره فى الاحم والنهى بشرطه عدى أنه يترك العمل بعرو حلة وان كان أحدهما منسوحا أورجع عنه الجبهد فنفس الامرفدال لايقدم في العمل به (فانقلت) قد تقدم أن الولى الكامل لا يكون مقلدا وانما بأحسد عله من العين التي أخسد منها المجتهد ون مداهبهم ونرى بعض الاولياء مقلد البعض الاعمة ((فالحواب) قديكون ذلك الولى إبداغ الى مقام السكال أو بلغه واسكن أظهر تقيده في قال المسئلة عدهب بعض الاغمة أدبأمعه حدث سيفه الى آفول مواوجعله اللدتعالى اماما يقندى بدواشته رفي الارض ووندوقد

وجب الغسل وقال الشافعي مكون عل ذلك الولى عاقال بهذلك المحتهد لاطلاعه على دليل لاعملا بقول ذلك المحتهد على وحه التقليد وحوب الغسل مطلفا وقال له بل لموافقة ملياً أدى اليه كشفه فرجيع تقليده بدأ الولى الشارع لالفوه وما تمولى ما خيد على الاعن مالك لاغسل عليسه مطلقا الشارعو بحرم علمه أن يخطوخطوه في شئ لا رى قدم نبيه أمامه فيه , وقد قلت من السدى على وخررج المني بتدفق وغسسر الخواص رضي ألله عنه كيف صع تعليد سيدى الشيخ عبد الفادر الجبلي الدمام أحدين حنيل وسيدى تدفق وجب العسسل عنسد الشافعي وقال أتوحنيفسسة ومالكوأحمد اذاخرجيغبر مدفق فلاغسل ولايحب آلغسل الابخروج المني منالذكر عنسدالثلاثة وقال أحداذا فكر ونظر فأحس بانتقال المني من الظهر الى الاحليل وحسالعسل وانام بخرج واذا أسلما اكافرو جبعلته الغسل بعداسلامه عندمالك وأحسدوقال أوحنيضة والشانعي هومشك (فصل) وامرارالمدعلي الدن في غدل الحناية مسمد وامس واجب الاعتسدمالك ولاءأس الوضوء والغسل من فضل ماءالجنب والحائض باتفاق الشلاثه وقال أحمد لا عو زاار حل أن موضأ منفضل وضوءالمرآةاذا لمشاهدهاو وافق أحدعلي انديحوز لارأة الوضوسن فضل الرجسل والمرأة واذا حاضتامهآة وهيجنب طهرت أجرهاغسل واحد عن الحيض والجنابة بالإجاع وحكىءنأهلالظاهرانهم يوجبون عليهاغسلن (فصل والحنب منوع سحسل

المصفومسسه بالإحاء

ومن قراءة القدرآن فلسله

وكثره عنسد الشافعي

وأحدوا مازار مسفه قراء

بعض آ مة وأحارمالك قدادة

آيه اوآينن وحكى صرداودان

هجدالحني الشاذلىاللهمام أبي حنيفة مءاشتها رهمآ بالقطيمة الكري وصأحب هذا المقام لاركمون مقلداالاالشارع وحده فقال رضى الله عنسه قديكون ذلك منهما قدل بأوغهما الى مقام البكال تملكاناها السهاستعب الناس ذلك اللف في حقهما معنم وجهما عن التقليد اله فاعلم ذلك ﴿ فَصِلَ ﴾ فَانَ قَلْتَ انَ الأَمُّهُ الْمُخْتَهِدِينَ قَدَ كَانُوآ مِنَ الْكُمِلِ بِيقِينَ لأَطْلاعهم على عن الشير بعة كانقدم أفكيف كانوا بعقدون مجالس المناطرة مع بعضه مبعضامة أنذلك ينافى مقام من أشرف على عين الشر وهذه الأولى ورأى اتصال مذاهب المحتهدين كاها ومن الشريعة . فالحواب قد يكون محلس المناظرة بن الاغة انحاوقع منهم قبل بلوغ المقام الكشني وأطلاعهم على اتصال جسع مذاهب المحتهدين بعن الشريعية المكرى فان من لازم المناظرة ادحاض حجة الخصيروالا كانت المناظرة عيثا ويحتبهل أن محلس المناظرة كان بين محتهدوغىر مجتهد فطلب المحتهد بالمناظرة ترقية ذلك الناقص الى مقام الكمال لاادحاض يحتمهن كل وجه و يحتمل أيضا أن بكون محلس المناظرة انما كان لمدان الا كل والافضل ليعمل أحدهم به و يرشد أصحابه الى العمل به من حيث انه أرقى في مقام الاسلام أو الاعبان أو الاحسان أوالايفان والجلة فلاتقع المناظرة بين الكاملين على الحد المتبادر الى الاذهان أمد ابل لا دهامن موجب وأقر بمابكون قصدهما تشعيد ذهن أتباعهما وافادتهمكا كانصلي المدعلية وسيل يفعل بعض أشياء لميان الحواز وافادة الاسة تحوحد وثما الاسلام وما الاعلان وما الاحسان ، وأحضام ذلك أن كل محتهديشهد بصعة فول صاحمه ولذاك قالوا المجتهد لاينكرعلى مجتهد لانه يرى فول خصمه لا يحربه عن احدى م تبتى الشريعة وان مصمه على هدى من ربه في قوله ومُ مقام رفيه ومقام أرفع ﴿ فَان قُلْتُ ﴾ فهل بصح في حق من اطلع على عسن النسر يعب المطهرة الجهسل دشي من أصول أحكام الشر يعسه المطهرة (فالجواب) أنه لأبصح في حقه الجهل عنزع قول من أقوال العلاء أل يصير يقرو جميع مذاهب المجتهدين وأتباعهم من قله ولا يعتاج الى نظرني كتاب لان صاحب هـ ذاالمقام بعرف كشفاو بقسناو حه اسناد كل قول في العلم الحالشير معة و يعرف من أبن أخذه صاحبه من الكذاب والسنة بل بعر ف اسناد كل قول الى حضره الاسم الدى وزمن حضرته من سائر الاسماء الأهمة وهذا هومقام العلامات تعالى و مأحكامه على المفقى (فانقلت) فعلى ماقررتم من أنسائر الاعمة على هدى من رجم فكل شعص رعم المعتقدان سائراهم السلن على هدى من رجم نفرت نفسه من العمل بقول غيرامامه وحصل الديد المربع والضيق فهوغيرصادت في اعتقاده المذكور ((فالجواب) نع والامركذاك ولا يكمل اعتقاده الاأن تساوى عنده العمل بقول كل محتهد على حدسوا مبشرطه السابق في الميزان (قان قلت) فهل بعي على مثل هذا الساولة على يدشيم حيى بصل الى شهود عن الشريعسة الاولى في مقام الاعان والاحسان والا مقان من حبثان المكل مقامين هدوا لمقامات عينا تخصه كاأن لكل عبادة شروطاني كل مقاممها كإيعرف ذاله أهل الكشف وبديصر أحدهم بعنقد أنعل مجنهدمصب (فالجواب) كانقدمت الاشارة البه نعم يحب الساول متى بصل الى ذلك لا نكل مالم يتوصل الى الواحب الابدفهو واحب ومعلوم الهجب على كل مسلم اعتقاده أن سائر أغة المسلن على هدى من وجهولا بصح الاعتقاد الا أن يكون وازماولا يصح الجزما لحقيق الابشهود العين التي بتفرع منهائل قول والقدتعالى أعلم والحدلله رب العللين (فصل) فان فلت فعاذا أجيب س بازعني في صحة هذه الميزان من المحادلين وقال هذا أمر ما معمناية عن أحد من علائنا وقد كانوا بالحل الاسني من العلم فعا الدل عليها من الكتاب والسنة وقواعد الائمة (فالحواب) من أدلة هذه المبرأن طلب الشارع مناالوفاق وعدم الخلاف في قوله تعالى شرع ليكم من الدين مأوصى بدنو عاوالذي اوحنناا لمدنوما وصدنا بدآمرا هموموسي وعدسي أن أقموا الدين ولا تنفر قوافيداي

معو والعساقر انقالقرآن كله كيفشاء (باسالنهم) التمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أوالحوف من استعماله حازمالا جاع واختلف الأثمة فينفس الصعيد فعال الشافعي وأحدا لصعيدالتراب فلايحوزا لتمما لارتراب طاهر أو رمل فسه غماروقال أيو حنيفه ومالك الصعيد الارض فيعه زالتمهمالارض وأجزائها لو يعبدرلاراب عليه و رمل لاغبارقيه وزادمالك فعال ويحوز عاانصل بالأرض كالنمات (فصل)وطلب الماء شرط احدالتهم عندالسافعي ومالك وقال أتوحشفه ليس مشرط وعن أحد روايتان كالمذهبين أسحهما وجوب الطلب أجعواعل انه يحوز النمم المنك كالحدث وعلى ان المسافر اذاكان معيه ماء وخشى العطشاته يحبسنه لشربهويتيم (فصل) والمسم للمسدن فالنمم بكون الي المرفقان عندأى حنيفة وعلى الحديد من قول الشافعي وعند مالثوأ حدالسع الىالمرافق مستمب والحالكو عن واحب وحكىء سرالز هرى أنه قال المسمر الى الآماط (فصل) وأجعوا على ان الحبكث اذا تهم تموجدالما مقبل الدخول فى الصلاة بطل تعمه و الزمه استعمال الماءواختلفوافها اذا وجدالما بعدد حواه في العسلاء فقال الشاقعي أن كانت سلانه بمانسقط فرضها فالتمهمان يكون مسافرالم بطل صلاته وعضى فيهاوقطعها

ماكآرا والني لاوشهد لموافقتها كناب ولاسنة وأماما شهدله الكتاب والسنة فهومن جع الدين لامن تفرقته ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى ريداند وكالدسر ولاريد وكالعسر وقوله تعالى وماحول عليكرني الدين من سوج وقوله تعال فانقوا الله مااستطعتم وقوله تعالى لايكات الله نفسا الاوسسعه اوقوله تعالى أن الله الناس وفر وحموا ماالاحاديث في ذلك فكثيرة منها قوله صلى الله علمه وسلم الدين بسير ولن مشادهذا الدين أحسدا لأغلب ومنهاقوله صلى الله عليه وسسلم لمن بابعه على السعموا اطاعة في المنشط والمكره فعما استطعتم ਫ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا آمر تكماهم فأقو امنصما استطعتم ومنها قوله صلى الله علمه وسلوم مرواولا تعسروا وبشرواولا تنفروا ومهاقوله صلى الله علمه وساراختلاف أمتى رجة أي توسعة عليهم وعلى أنباعهم في وقائم الاحوال المتعلقة بفر وع الشريعة ولدس المراد اختسلافهم في الاصول كالنوحيدونوابعه وقال بعضهم المرادبه اختلافهم فأمم معاشهم وسيأتي أن السلف كافوا يكرهون لفظ الاختلاف ومفولون اعاذاك توسعة حوفاأن يفهم أحدمن العوام من الاختلاف خلاف المراد وفدكان غيان الثوري رحه الله تعالى بقول لا تقولوا اختلف العلماء في كذأ وقولو إقدوسو العلماء على الامة بكذا ومن الدلمل على صحة من تدي المسدرات أرضامن قول الائمة قول امامناالشا فعي وغيره درضي الله عنه-مان اعمال المدوشين أوالقولين محملهما على مالين أولى من الغاه أحدهما . فعلم أن من طعن ف سعة هذه المران لا صاواما أن وطعن فعماشدون فعه أوخفف فعه لكون امامه قال بصده فقل له ان كالامن هذين الأمرين حامت بهالشر يعة وامامل لا يجهل مثل ذلك فأذا أخذاما مك بخفيف أوتشديد فه ومسلم لن أخذبالمرتبة الانوى ضرورة فيعب على كل مقلداعتقادات امامه لوعرض علسه حال من عزعن فعل العزعة التي قال هو جهالافتاه بالرخصة التي قال جاغيره اجتهاد امنه أهسدا العابولا تعليسد الذلك الامام الذى قال ما أوكان يقرذاك المحمد على الفتوى ماوكل من أمعن النظر في كالدم الأعمة المحتمد ن رضى الله عنهم وحدكل يجتهد يخفف نارة ويشدد أخرى عسب ماظفر يدمن أدلة الشر بعة فان كل يحتهد تا دعل وحدمن كالرم الشارع لايخرج في استنماطه عنه أبدا وغاية كالرم المحتودانه أوضع كالرم الشارع المأمة للسان يفهمونه لماعندهم من الحجاب الذي هوكنا يذهنا عن عدم التوفيق لما يحتآج اليه من طرق الفهم الذى يفتقرمعه الى توفيق كالم أحدمن الحلق سوى رسول الله صلى الله على مرسا الشارت عنسه ولوأث حامم رفع لفهموا كالام الشارع كافهمه الجمهدون وارجتاحوا الىمن بشرحه أهم وقدقدمنا آنفاان أحدامن الجتهدين إيشدوق أم أو يخفف فيه الانبعاللشارع فاداى الشارع شددف مشدد ومادآه خفف فيمه خفف قيامانواجب شعائر الدين سواء أوقع التشديد في فعسل الامر أم احتناب النهى وجيع المجمدين على ذلك كايعرفه من سرمذاههم و وامضاح ذلك أن كل مارآ والاغمة يحل بشعار الدن فعلا أو نركا أيقوه على التشديد وكل مارا واأن به كال شعار الدين لاغير ولايظهر به نقص فيه أيقوه على التخفيف اذهم أمناه الشارع على شريعته من بعده وهم الحكام العلام فافهم (فان قلت) ان معض المقلدين رعم أن مامه اذا قال بعز يمة لا يقول بالرخصة أبدا وآذا قال برخصة لا يقول عقابله امن العزعة أبدا بل كان امامه ملازماقولا واحسدا يطرده فيحق كل قوى وضعمف حنىمات وانه لوعرض علمسه حال من عزعن فعل العزعة ليفنه بالرخصة أبدا (فالجواب) أنهذا اعتقادنا سدف الأغنومن اعتقد مثل ذاك في امامه تكانه بشهدعلى امامه بانه كان مخالفا لحد مقوا عدااشر معة المطهرة من آيات وأخمار وآثاد كامم بمانه آنفاوكني بذلك قدمان بومافى امامه لانه قدسه دعلب مبالجهل بحمدع ماانطؤت عليه الشريعة من الغفيف والتشديد فالحق الذي بعب اعتقاده في سائر الأغة رضي الله عنهم أنهم اعما كانوا يفتون كل أحد بعاله من تحقيف وتشديد في سائر أواب العبادات والمعاملات ومن ازعناف والمعدن المقلدين فليا تنابنقل صيح الستندعة بمالهم مالوا يعمون فالحكم الذى كانوا يفتون بدالناس ف مق كل قوى وضعيف ومحن فوافقه على مازعه والعله لا يحدف ذاك نقلاعهم متصل السندمهم البه ناترمه جعله أبدا على هذا الوجه أى بل لا يدلنامن القدرة عشيمة القدتمالي على القدح في فهم ذلك المقلد لعبارة ذلك الأمام يضى الله تعالى عنه فانهمن المعلوم أنجسم أقوال الجتهدين بأحة لادلة الشر بعه من تحفيف أوتشديد

كامر آنفا يحكم المطابقة فماصرحت الشريعة يحكمه لاعكن أحدامهم الخروج عنه أبدا وماأحلته أي ذكرته ولرتمين مي تعدة فان المحتهدين رجعون فيه الى قسمين فسم يخفف وقسم بشدد بحسب ما يظهر هممن المدادك أولغة العسرب كابعرف ذاك من سرمذاهب الأغمة وذلك غوحسديث اعماالاعمال مالنسات أو مديث لاوضومان لم يذكراهم الله عليه أولا صلاء الايفاقحة الكتاب أولا صلاء لحارا لمسعد الافي المسعد فان من المحتهدين من قال لاصلامة أولا وضوملن ذكر تصير أصلاومنه من قال لاسلام كاملة ولا وضوء كامل وافظ الاحاديث المذكورة بشهدلكل امام لاسسل لآحدهما أن مهدم قول الآخر جلة من غير قطرت احتمال أىمعنى بعارض فيذلك أهدا وأقرب معنى فيذلك أنحكم الله تعالى في حق عل محتمد ماطهراه في المسائل الشرعية ولا بطالب بسوى ما بظهراه أبدا (فان قلت)فاذا كان من كال شريعة سيد تاجهد صلى المدعليه وسلم التي اختص ما أنها حامت على ماذ كرمن التففف والتشسد مدالذي لأنشر على الامة كار تلك المشقة ونذلك ونحوه كان صلى المدعليه وسلم رجة للعالمين في تكميل أديانهم ودفع مافيه مشفة عليهـم (فالحواب) نعوهوكذلك فرحم صلى الله عليه وسلم أقوماء أمته مامي هيرما كتسام سبم الفضائل والمراتب العلمة وذلك بفعل العزائم التي وترقون مافي درجات الجنة و رحما لضعفاء بعدم تكليفهم مالا بطمقونه معقوفر آحورهم كاوردف حقمن حرض أوسافر من أن الحق تعالى احم الملائكة أن يكتبوا له ماكان بعمل يتحصامقها فعلى أن الشريعة له كانت حاءت على احدى مرتبق الميزان فقط ايكان فيهاس وشديد على الامة فى قسم النَّسْديدولم يظهر للدنَّ شعار في قسم التحفيف وكان كل من قلداما ما في مســ مُلهُ قَالَ فيهـ الما لتشديد لايحو زالعمل يقول غيره في مضارة الإحوال والضرو رات فكانت المشفة تعظم على الامة مذلك فالجسد تشريعة نبينا محدصلي الدعليه وسلمعلي أكل طال يحكم الاعتدال فلايو حدفيه اشي فيه لى شخص الاوبو حدفيها شيئ آخر فيه التحفيف عليه اما حديث أو أثر أوقول أمام آخراو وول في ذالثا لمشدد مرجو سيخفف عنه (فان قلث) فعاالجواب ان نازعنا أحدفيما قلناه من المقللين الذين يعتقدون أن الشريعة جاءت على مرتبة واحده وهي ماعليه امامه فقط وري غيرقول امامه خطأ يحتمل الصواب قلنا4) الجواب اننانقيرعلمه الحجة من فعل نفسه وذلك أننا تراء بقلد غيرامامه في بعض الوقائع فنقول له هل صارمذهب امامل واسداحال علك تقول غيره ومذهب الغير صححا أممذهما وال على صحنه حال عملان مقول غيره ولعله لا يحدله جوايا مديدا يحسل به أبدا على وجه الحق وسمعت سميدي سرحه الدتعالى بقول لا يكمل لمؤمن العسمل بالشريعة كلهاوهوم تقلد بذهب واحدابدا باحبه اذاصح الحسديث فهومذهبي لتراز ذاك المقلدالا خذياحاديث كشرة صحت عندغبرا مامه ذلك المقلدهمي في البصرة عن طريق هذه الميزان وعدم فهمه لكلام امامه رضي الله تعالى عنه اذلو كإن امامه رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه الشريفة انه أدرى سأن نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد لما كان يقول رضي الله عنه اذا صيرا لحد دث أي بعدي فهو مذهبي والله أعلم انتهي وكادم نفس فان الشريعة اغما تكمل أحكامها بضم جيع الاحاديث والمذاهب بعضها الى بعض حتى سيركانها مذهب واحدذوم تبتين وكلمن اقسع نظره وتبعر في الشريعة واطلع على أقوال علمائه افي سائر الادوار وجدالشر يعةمنسوجةمن الآيات والآخيار والآثار سداها ولحتها مهاوكل من أخوج حديثنا أوأثرا أوقولا من أقوال علائها عنها فهوقا صرحاهل ونقص عله يذاك وكان عله كالثوب الذي نقص من فيامه أولجته سالثا وأكثر يحسب مانفتضيه الحال فالشريعة المكاملة حقيقة هي حسر المذاهب الصحة باقوا المالمن عفل واستنصر فضربا الحي جدع أحاديث الشريعة وآثارها وأقوال علماتها اليعضها بعضا وحينمد يطهراك كالعظمة الشريعة وعظية هذه المزان ثمانظر الهابعة ألضم تعده اكلها لاتخرج عنم تنبى تخفيف وتشديدايدا وقد تحققنام داالمشهدويته الحدمن سنة ثلاث والانن وتسعائة وفات قلت فأأسنو بالأحاديث الني صحت بعدموت اماى وإيا خدما (فالجواب) الذي ينبغي الثانث تعمل ما فان امامل الوطفر ماوست عندول عاكان أمراه مافان الأغه كالهم أسرى فيد الشريعة كاسمان بيانه فى فصل ترجم من الرأى ومن فعل مثل ذلك فقد مازا فعر بكلتا مديد ومن قال لاأعمل عديث الاان أخذ

بمضيفها ولايقطعها وهى معمة وقال أبوحنيفة يبطل تعمه ومازمه أفلسر وجمن الصلاة واستعمال الماءالاف الجنازة والعبدين وقال أحد مطلقا واجعواعلى اندادارأي الماء بغدفر اغه من الصلاة لااعاد علمه وانكان الوقت ماقساً (فصل) التعملارفع الحدث بالاتفاق وقال داود اندرفع الحدث وهوضعيف لانه لورفع الحدث لمابطل عند وجود الماءولا يحوزا لمم من فرضين بتهم واحسدعند الشافعي ومالك وأحدسواءني ذلك الحاضر والغائب وبعقال حاعةمن أكارالعماية والتابع يزوقال أنوحنيفة التهمكالوضوءيصليهمن الحدث الحا لحدث أووحود الماءوبه قال الثودى والحسن (فصل)وأجعواعلى ان النية شرطني صحة التمسم واتفقوا على أن التهم لا يرفع الحدث على الاستراريل ببيم الصلا وجكىءن الىحنىفة أنه قال مرفعا لحذث ويحوزالتهمان يؤم المتوضيين والمتهمين الاجاء وحكى المنع عن ربيعه ومعدن المسنولا بحوزالنهم فىل دحول الوقت عندمالك والشافعي وأحمد وقالأنو حنيفة يحوز (فصل) واتفق الشلاثة على انهلا يحوزالتيملصلاة العبدن والحنازة في الحضروان حيف فواتهما وأجازذاك أوحنيفه واختلفوا فيالحاضر اذا تعذر عليه الماءونياف فوت الوقت

بانكان المارسيد اعنه أوبغوا اذااستق منه تطلع الشهس فعندالشافعي يتهم ويصلي فاذا وحدالماء أعاد وعند مالك يتهم ويصلى ولايعبد وعند أبى منهفة مرك الصلاة ويبني الفرض ذمته الى أن يقدر عد الما أ (فصل) ومن عاف التلف من استعمال الماسجار لهتركه وان يتهم للخلاف فان خاف الزيادة في المسسرض أو تانوالرء أوحسدوت حمض ولمعنف منسه التلف حازله عندأى حنيفة ومالكان يتهم الااعادة وهسوالراجيم مسن مذهب الشافعي وقال عطاء والحسن لايستباحه التهم مالمرض أصلاولا يجو ذالنهم للر مض الإغندعدم المأمومن وجدما الايكفيه فالراجعمق فولى الشاذي الديحب استعماله قدل التمم وقال أحديغسل مانف درعليه ويتهمالياتي وقال ماقي الأغمسة لايجب استعماله دل يتركدوينهم \فعمل) من كان يعضومن أعصائه فسروج أوكسرأو حرح أوالصن علسه حسرة وخاف من نزعها التلف فعند الشافعي عسع على الحبيرة ويضمالي المسح التبم وقال أتوحنيفة ومالك اذاكان بعض حدد جمار بعضهم معا أوفريعا فانكانالأ كثرالهم غبله وسقطحكم الجربحالآ الديستعب مسعه بالماء وان كان الصعيم الأقل تهموسقط غسل العضوا لجريح وقال أحدينه سلالصيح ويتمم البرع واذامسع على الجبرة

ماماى فانه خسير كشركاعلمه كشرمن المفلدين لأعمة المذاهب وكان الاولى لهم العمل بكل حديث صوبعد أمامهم تنفيذالوسية الأغفوان اعتقادنافهمانهم لوعاشوا وظفر وابتلك الاحاديث التي يحت بعدهم لاخذوا حاوعماواجا وتركواكل قياس كانوا قاسوءوتل قول كانوا قالوه وقدملغنا من طرق صححةان الامام الشافعي أرسل يقول الامام أحدبن حنبل اذاصع عندكم حديث فاعلونا به لفاخذ بهونترك كل قول قلناه قىل ذلك أوقاله غيرنا فانكم أحفظ المعديث ونحن آعلم به انتهسى (فان قلت) فاذا فلتم ان جميد مهذا هب المحنهدين لايخرج شيءمهاعن الشريعة فابن الحطأ الوارد في حديث اذ المتهدا لحاكم وأخطأ فله أسووان أصاب فله أبوان مع أن استمدادا لعلماء كالهممن عورالشريعة (فالجواب) أن المراديا لحظاهما هوخطأ المجتهد في عدم مصاّد فة الدليدل في تلك المسسّلة لا الخطأ الذي يُخْرِجِهِ عنَّ الشريعية لا تعاذ الحرج عن الشريعة فلاأجرله لقوله صلى الله عليه وسلمتل عمل ليس عليه أمن نافه وردانتهي وقد أثبت الشارعله الاحرفمابني الأأن معنى الحديث أن الحاكم إذااجتهد وصادف نفس الدلسل الوارد في ذلك عن الشارع فله أحوان أحوالتنبع وأح مصادفة الدلمسل وان ارمصادف عين الدليل واغاصادف حكمه فله أح واحد وهوأ والتنسع فالمراد بالخطأ هناا خطأ الإضافي لاالخطا المطلق فافهم فان اعتقاد ناأن سائر أعمة المسلين على هدى من رجم في جيسم أقواهم وما ثم الافريب من عن الشريعة وأقرب وبعيد عنه اوأبعد بحسب طول السند وقصره وكايجب علينا الايمان بصة جيع شرائع الانبياء قبل تسخهام عاختلافها ومخالفة أشسامهما لظاهرشر يعتنا فكذاك يحب على المفلدآء تفاديحة مذاهب جسعا لجمهدن الصعفوان خالف كالأمهه مظاهر كالرم امامه فان الأنسان كلما بعدعن شعاء نورا لشريعة خيرمدركه ونوروطن غسروان كالدمه غارج عن الشريعة ولدس كذاك ولعل ذلك سنت تضعيف العلماء كالام بعضهم بعضا ف أرالادوارالىء صرناهذا فقد أهل على دور يطعن في صحة قول معض الادوار التي مضت قبسله وأن من يخرق صرمني هذا الزمان ميع الادوار التي مضت قبله حتى بصل الى شهودا تصالحا بعن الشريعة الاولىا التي هيكالم رسول اللمصلي الله عليه وسلمهن هومحبوب عن ذلك فان بن المغلفين الأنو بين الدور الاولىمن العصابة نحوحسة عشردورا من العلما فاعلمذلك (فان قلت) فهل فحذه الميزان دليل في حعلها على م تنتن من حصرة الوجى الالهى قبل أن منزل ما جرول (فالجواب) نهم أجم أهل الكشف السيم على أن أحكام الدين الجسة نزلت من أماكن مختلفة لا من محل واحد كايظنه بعضهم فنزل الواحب من القا الاعلى والمندوب من اللوح والحرام من العرش والمكر وءمن الكرسي والمباح من السدرة فالواجب يشهد لمرتبة التشديد والمندوب يشهد لمرتبة التحفيف وكذاك القول في الحرام والمكروء وأما المباح فهو أمر يرزجي معدله الله تعالى من جلة الرحة على عباد وليستر بحوا بفعله من جلة مشفة التكليف والتصعير ولإمكونوا فيسه تحت أمرولانهى اذتقيدا ليشريان يكون تحت التعجير على الدوام بمالاطافة له يعولكن بعض العارفين قدقسم الماح أيضاالي تخفيف وتشديد النظر الدولي وخلاف الاولى فمكون ذاك عند على قسمين كالعزيمة والرخصة كانقدم (فانقلت) فما الحكمة في تخصيص ترول الأحكام الجسة من هذه الاماكن المتقدمة ﴿ فَالْحُوابِ ﴾ المُلكمة في ذلك ان كل على يدما حبه بما فيسه فيكون من القسلم الاعلى نظراالى التكاليف ألواحيسة فبمسدأ بحماج المحسب مايرى فيهاو يستسكون من العرش فظواالى المحظووات فيسدأ صحاحا بالرحة لان العرش مسستوى الاسمال حن فلابنظراكي أهل مضر ته الابعن الرحة كل أحدها يناسبه من مسلم وغيره رحة ابحاد أورجة امداد أورجة امهال بالعقو بةو بكون من الكرمي نظراالى الاجهال والاقوال المكروهة فيسرع الىأهلها بالعقو والنحاوز ولهسذا كان يؤموناوك المكر ومولا بواخذفاعله وأما السيدرة فهي المرتبة الخامسة واعاسمت منتهي لانهالا يحاوزها شئمن أهمال بي آدم عقتضي ان الاحروا الهي بنزل من قلم الحالوح الى عرش الى كرسي الى سدرة ثم بتعلق بعد ذلك عظاهرا لمكلفين فليس للاحكام عول يعاو والسسدرة الآسستقرار فيه بينهاو بين مظاهرا لمكلفين أمدا فهى منتهى مسستقرات الاحكام في العالم العالوي فلمنا مل وسمعت سسدى علما الحواص رحمه الله تعالى يفول المباح فسم النفس وهوماس بالسددة والهاتنتي نفوس عام السعادة والمأسولها وهوالزقوم

فولالشاذى وهوالراجماذا وضعهاءلىحدثو تعدرتزعها (فصل)ومنحس في المصر فلم بقدرعلي المباءتهم وصلي عندمالك وأحسد ولااعادة عده وعن أبي حنيفة روايتان احداهمالايصلىحتي بخرج من المساويد مدالماً والمانية يصلى ويعيدوهو قول الشافعي ومن نسى الماء فى رحله حتى تيسم وصلى ثم وجده أعادعلي الجديد الراجيم منممذهبالشافعي وقال مالك في بعض رواياته لا يعمد فان أعاد فحسن وقال أبو حنيفة وأحدلااعاده علمه وهوقول قدىمالشافعي (فصل) ومن الم يجدما ولا تراباوحضرته الصدلاة قال أوحسفه لايصل حق بحد الماءأ والستراب وعن مالك ثلاث روامات احسداهن كذهب أنوحنيفة والثانية يصلي تعلى حسب حاله و معمد اذاوجدهوهوا لجدمدالواجي من قولى الشافعي وأحسدي الروايتينءن أحمد والقول القديمالشافع كمذهباني حنيفة والرواية الثانية عن أحدوهي الصعمه اندبصل ولايعيدوهي الثالثة عن مالك وأوكان على دند نجاسه وا بحدمانز بلهايه وهومنطهر فأنه يتيم لها كالحسدت ولا بعيدعندا حدوقال الوحنيفة ومالك والشاف عي لا يتعمه النساسة وقال أتوحنيفة لايضلى جى يجدهما يزيلها وقال الشآفي بصلى ويعيد

وصلى فلااطادة عليه الأعلى

تنتهى نغوس عالم الشعفاء الابدى فاعلم ذاك فاته نقيس والجداله رب العالمين ( فصل ) فان ادعى أحد من العلمان وق هدذه المرزان والتدين ماهل نصدقه أونتو قف في تصديقه و فالحواب اننانسأله عن منازع أفوال مذاهب الملما مالمستعملة والمندرسة فإن قورها كلهاوردها الى مرتبنين وعرف مستنداتها من الكتاب والسينة كالمحلم اصدقناه وان توقف في توجيه شئ من ذلك نسن أنه لاذوق له فيها واعاه وعالم المسلم لاهلها لاغيره واعلم أن مرادناء تزع بل قول منشؤه مثال ذلك فول بعض العلماء تصريم رؤية وحه الاحردالجيل فهذا الفول منشؤه الاحتياط ودليل هسذا المحتاط نتعو قوله صلى الله علمه وسلم دعمار مث اليمالار مث قال بعضهم ومن تامل نحو قوله تعالى ولا تقريه امال البتم الابالي هي أحسن وعلم أن النهي عن القرب بغيرالوجه المطاوب الماهو تنفير بمالعله يؤدى اليهمن الاضراد باليتم وماله لاحثله أسرار منازع اقوال العلماء العاملن والأغمة الجنهدين فليتأمل والمداعل وقد تفدم النالله تعالى لمامن على بالإطلاع على عن الشريعة وأنت المهذا هب كأهامة صلة مهاو رأيت بالأغة الأرىعة تحرى حداوهما كالهاورا بتجسم المسداهب الني اندرست قداستعالت حجارة ورأيت أطول الأتمة جدولا الامام أباحنيفة ويليه الامآممالك ويليه الامام الشافعى ويليه الامام أحد ان حنيل وأقصرهم حدولا مذهب الامام داو دوقدا نقسرض في القرن الخامس فاولت ذلك بطول زمن العمل عذاهبهم وقصره فكاكان مذهب الامام أي حنيفه أول المذاهب المدونة تدوينافكذلك ، كون آخوها انفراضا ومذات قال أهل الكشف تما انظرت الى مذاهب المحتهدين وماقفر ع منها في سائر الأدوار الى عصر ناهذا المأقدران و بقولا واحدامن أقواهم عن الشريعة اشهود ارتساطها كلهاد من الشريعة الأولى ومن أقرب مثال لذلك سكة صاد السهاف أرض مصرفان العن الأولى منها مثال عن السريعة المطهوة فانظر الحالعبون المنتشرة منهاالى آخوالأ دوارالى هي مثال أقوال الأغة المحتهدين ومقلدم مالى ومالفهامه تحط علابصورة ارتباط أقوالهم عين الشريعة وتحديل عين مرتبطة عافوقها حتى تنهى الى ألعسن الأولى فساسعادة من أطلعه الله تعالى على عسن الشر يعسة الأولى كالطلعناو رأى ان كل يحتهسد مصنب ويافوزه وباكترة سروره اذارآه جميع العلاموم القيامة وأخذوا بيده وتسموا في وجهه وصار كل واحديبا درالي الشفاعة فيمه ويراحم غيره على ذالك ويقول ماشفع فيمه الاأناو بالدامة من قصرفي الساولة وأرمصل الحشهود العين الأولى من الشريعة ويائد امة من قال المصي واحدوا لماق عظى قان جمعمن طأهم يعسون في وجهه اخطشه لهم وتحريحهما الهل وسوءالأ دسوفهمه السقم فاسع باأتحالى الانستغال بالعلم على وجه الاخسلاص والورع والعسمل بكل ماعلت حتى تطوى الشالطريق بسرعة ونشرف على مفأم المجتهدين وتغف على آلعسن الأولى الدي أشرف عليها امامك وتشاركه في الاغتراف منها فكاكنت متبعاله حال ساوكات مع جابات عن العين التي يستمدمنها كذلك تكون متبعاله في الاغتراف من العين الني اغترف منها ثماذا حصلت ذلك المقام فاستصعب شهود العين الأولى ومانف وع منهافى سائرالأ دوار تصرفوجه جميعا فوال العلماء ولاترد منها قولا واحدا امالصحة دليل كل واحسد منهرآ عندك من تخفف أونشد بدوامالة هودك يحد استنباطاتها واتصالها بعين الشريعة وان نزلت في آخ الأدواد فرجع الأمرق ذاك كاه الى مرتبتي الشريعة من تخفيف وتشديد واسكل منهمار حال وقد كان الامام أحديقول كثرة التقليدعى في المصدرة كانه يحت العلماعلى أن ماخذوا أحكام دينهم من عن الشريعة ولايقنعوا بالتفا مدمن حاف حجأب أحدمن المحتم مدين فالحديثه الذي معلما من يوجه كالرم جمع علما الشريعة ولاردمن أفواله مشمأ أشهود فالصال أقوالهم كلها بعن الشربعة ويؤمدنا حديث إسحابي كالنموم باسهما فتديتم اهتديتم انتهى وهدذا الحديث وان كان فيه مقال عندالمحدثين فهو يجيم عنسدأهل الكشف ومعاومان المجتهدين على مدرجه الصحابة سلكوا فلاتحد يدعيه وا الاوسلسلته متصلة بصحابي قال بقوله أو بجماعة منهم ﴿ وَأَن قَلْتَ ﴾ فلا "ى شي قدم العلماء كالم الحيم ــ دن من غير الصحابة على كالامآسادالصحابة مع أن المجتهد يُرمن فروعهم (فالجواب) انتداقت العلَّاء كالْام ألجتهد عُير المعانى على كلام المصابي في مض المسائل لأن الجمهد لتاخ من الزمان أحاط على بجميد م أقوال العماية

قدرالا حزاء فىالتمسمفقال أتوحنيفه فيالرواية المشهورة عنهضر شان احداهما للوجه والثانسة البدين والمرفقين والأصوالمنصوص منمذهب الشآفعي كذهب أبي حنيفة بـل قال الشيخ أتوحامد الاستفرائني أنه المنصوص فديما وجديدا فيمسح الوحه والبدس الحالمرفقين بضربتين أو دضر مات وقال مالك في أشهر الرابتين وأحد يحرنه ضربه واحدة الوجمه والكفين بأن مكون وطون أصارعه لوحهه ويطون راحشه لكفيه ﴿ باب مسم الخف} المستوعلى المقنن فالسسفر مائز بأجماع المسلين ولميمنع منحوازه الاالخوارج واتفق الأغةعلى حوازه في الحضرالا فىرواية عدنمالك والمسح على الخف موقت عنسد آتى منمفة والشافعي وأحدالسافر الانه أمام ولماليهن والقيم وم وليدلة وقالمالك لانوقيت لمسيرانكف بل يسيم لا بسسه . مسأفرا كان أومقماما داله مالريزعه أوتصمه جنابة وهو القديم من قولى الشافعي (نصل) والسنة انعسم أعلى الخف وأسسفله عند الثلاثة وقال أحدالسنة مسم أعلا فقط فإن اقتصرعلي أعلاء أجزأه بالإنفاق وان اقتصرعلي أسفله لم يحزه بالإجماع واختلفوا فيقدر الإجزاء وفيالمسع فقبال أنو منيفة إيجزه الاثلاثة أصابه فصاعدا وقال الشافعي مأبقع

(فصل) اختلف الائمة في

المصابة أوغالبهم فرجع الأمرني ذلاال مرتدني الميزان من تخفيف ونشديد لأن ماعلمه جهور الصصابة أوبعضهم لايخرج عن ذلك وممعت شخنا شجزالا سلام ذكر بارجه الله تعالى بفول مراراعين الشريعة كالمحرفون أي الحوانب اغترفت منه فهو وآحيدو سمعتبه أيضا يقول اباكران تبادر واالي الانكارعلى قول مجتهد أوتخطئته الابعداحاطتكم بادلة الشريعه كلهاو معرفتكم يجمسه لفات العوب التي احتون عابهاا اشريعة ومعرفتكي عانبها وطرقها فاذا أحطتم ماكاذكرنا ولم تحدوا ذلك الامرالذي اذكم تموه فبها فحينئذ لكمالا فكار والخمركم وأنى لكم بذلك فقسدروى الطهراني مم فوعان شريعتي حامت على للمائة وستبنطر بقة ماساك أحدطر يقةمه االانحا انتهى والحديدوب العالمن ﴿ فصل ﴾ ان أردت ما أسى الوسول الى معرفة هذه الميزان ذوقاو تصعرته رمذا هب المجتهد من ومقلد م كَايقررها أصحاب فاسلك كامرطوبق القوم والرباضة على مشيخ صادق له ذوق في الطريق ليعلَكُ الاخلاص والصدق فيالعلم والعمل ويزيل عنلأجه براله عونات النفسية التي تعوفك عن السيروامتثل اشارته الىأن تصل الحامقامات الكال النسبي وتصميرتري المناس كلهم ناجين الاأنت فترى نفسل كانك هالك فانسلكت كذلك ضمنت لك ان شاء الدتمالي وصولك في أسرع زمان عادة الى شهود عن الشريعة الاولىااني بتفرع منهافول كلعالم وأماساو كك بغيرشيخ فلايسلم فأليامن الرياء والجدال والمزاحة على الدنياولوبالقلب منغير لفظ فلابوصاك الىذلك ولوشيهداك جيع أعوا للثبالقطبية فلاعسره مهسذه الشهادة وقدأشا والىذلك الشيخ محيى الدىن في الماب الثالث والسبعين من الفقوحات فقال من سلك الطريق بغيرشيخ ولاورع عماسرم اللدتعالى فلاوصول له الىمعرفة اللدتعالى المعرفة المطاوية عندالقوم ولوعمدالله تعآلى عرنوح علمه المسسلاة والسسلام ثماذا وسل العمدالي معرفة الله تعالى فليس وراءالله مرى ولامرق بعدذلك فهناك بطلع كشفاو يقيناعلى خضرات الاسماء الالهية ويرى انصال جيع أقوال العلاء محضرة الاسماءو وتفع الخلاف عنده في حسع مذاهب المجتهدين اشهوده انصال جسع أقوالهم بعضرة الامما والصفات لآيخر سعن حضرتها قول واحدمن أقواهم أنهى وهذا نظيرما قدمناه فيعين الشريعة المكبرى ومعتسدي علما انلواص رجه الله تعالى بقول اذاا نتهى سياوك المريدا فحلت عنه عقده التفضيل بالفهم وتمسك بمعرفة معنى قوله تعالى لانفرق بن أحدمن رسله وعرف هناك انكل من فضل بعقله بعض الرسل على بعض من غير كشف صحير فقد فرق تخلاف من فصل بالكشف فانه يشهد وحدة الامي وبرى عين الجم هي عن الفرق كما أن السَّالات من طلبة العدرسة عنف الوحندامثلا مقتصرا على مذهب واحد بعينه يدين الله تعالى به لا يرى مخالفته فيذنهي به هدا المشهد الى مقام وصير يتعبد نفسه فيه بحميه المذاهب من غرفرقان أى السهود واغتراف جسع المذاهب من عن واحدة انتهى كلام الشيخ وهوشا هدعظم للعزان مغروالقواين في مسئلة هل كل يجتهد مصلب أملا وفعلم أنكل منكان في مال الساول فهوا يقف على العين الاولى فالابقدر على أن يتعقل ان كل محتهد مصعب بخلاف من انتهى الوكافانه بشهد بقينا أن كل محتهد مصيب وحبقة ديكتر الانكار عليه من عامة المقلدين من مرح لهم عابعتقدوه لحاجم عن شهودا لمفام الذي وصل المه فهم معذورون من وحه غرمعذو رين من وجه آخرمن حيث امرد واسحة علمذاك الهالله تعالى فانعما ثم اناد ليل واضع يرد كالم مأهل الكشف أمدالا عقلاولا نقلا ولاشرعالان الكشف لاياتي الامؤ يدايالسر بعةداعا ادهوآ خمار بالأمرعلى ماهوعليه في نفسه وهذاه وعن الشريعة موسمعت سيدى علما الخواص رجه الدنعالى يقول العاوم الدنية كلهامن أفواع عاوم الخضرعليه السلام ولايخني عليكم ماوقع من انكار السيدموسي علسه الصلا والسلام ولكن لماسكت موسى عن انكار معلمة آئو الامر علمان موسى علمه الصلاة والسلام أطلعه الله على ماأطلع عليه الحضر عليه السلام والافعا كان يسوغ له السكوت على مارا ومنسكرا عند وفات وقسفينة قوم بغيراذنهم خوفا ان يسخرها ظالم أوقنل غلام خوفاان برهن أبو سطعيانا وكفرا لا تحوزه الماسريعة انتهى وقدآشا رالى تعوذات الشيخ هحى الدين أوائل الفتوحات فقال من علامة العلوم اللدنيسة أن تمجها العقول من حيث أفكارها ولايكاد أحدمن غسراها هايفيلها الإبالة سلم لاهله امن غير ذوق وذاك لانها 1 ء - مزان ل )

مسح الأكثر يحزى ومالك رحما ناتي أهلها من طريق الكشف لاالفكروما تعود العلما أخذا لعلوم الامن طريق أفسكارهم فاذاآ ناهم عل من غبرطر مق أفكارهمانكر وملانه أناهم من طريق غبرمالوفة عندهمانتهي ومن هناته إيا أخيان مر أنبكر هذه الميزان من المحجو من فهومعه ذو رلائها من العلوم اللدنية التي أونيهاا لخضر علَّمه السيلام بيقين فاعلرذ أأثو الجدلله رب العالمين (أقصل) في بدان تقر رقول من قال ان كل مجتهدم صديب أوالمصيب واحد لا بعينه وحدل على قول على حالة و بيان ما يؤيدهذه الميزان ((اعلم) ان عما يؤيده-ذه الميزان ما أجم عليه أهل الكشف وصرب به الشبغ تميى الدبن في الكلام على مسم النف من الفتوحات فقال لابندني لاحد قط ان يخطئ محتهدا أو بطعن فى كلام ملان الشرع الذي هو حكم الله تعالى قدقو رحكم المجتهد فصار شرعالله تعالى بتقر برالله تعالىاياه قال وهذه مسئلة يقتحى محظورها كشرمن أصحاب المذاهب لعدما ستعضارهمما نهذاهم علمه مع كوسم عالمان به فيكل من خطأ محتهدا رعينه فيكانه خطأ الشارع فما قرره مكما انتهى وفي هدا الكلام مآنشعر بالحاق أقوال المحتهدين كلها ينصوص الشارع وجعل اقوال المحتهدين كانها نصوص للشارع في حوازالعمل بها بشرطه السابق في المسيران ويؤيد ذلك أيضا قول علما تنالوسلى انسان أر وجوكمات لاربع جهات بالاجتهاد فلاقضاء معان ثلاث جهان منها غيرا لقملة بيقين ولكن لما كانت كل ركعة مستنده الحالاجتهاد فلنابالصعة وترتكن جهة أولى الفيلة من حهة ومما يؤيد ذلك أيضاما أحمر علب أهل المكشف من أن المجتهدين هم الذين ورثوا الانساء حقيقة في علوم الوجي فكان النبي معصوم كذلك وارثه محفوظمن الخطافي نفس الامروان خطأ وأحد فذلك الخطأ اضافي فقط اعدم اطلاعه على دليل فان جمع الانساء والرسل في منازل وفعة لم رتهم فيها الاالعلماء الحقهدون فقام احتهادهم مقام نصوص الشارع في وجوب العمل به فانه صلى الله عليه وسلم أماح لهم الاحتها دفي الاحكام تمعالقوفه تعالى ولو ردوه الحالوسول والحأول الامرمهم لعله الذن يستنطونه منهم ومعلوم أن الاستنباط من مقامات الجتهدين دضى المقصيم فهوتشر وعن أمم الشارع كامم فكل محتمد مصدب من حيث تشريعه بالاحتماد الذي قروالشارع علسه كإانكل نبي معصوم انتهي وسمعت بعض أهل الكشف بفول انميا تعسدا للدتعالي المحتهدين بآلاجتها دلعصل فمنصب من التشريع وشبت فمضه القدمال امضة فلايتقدم عليهرق الآخوة سوى نديم مجداصه لي الله علسه وسملم فعشر علما هذه الامة حفاظ أدلة الشريعية المطهرة العارفون ععانها فيصفوف الانبياء والرسل لافي صفوف الاح فعامن نبي أو رسول الاو بحانبه عالممن على هدنده الامة أواثنان أوثلاثة أوأ كتوويل عالممهم لدرجة الاستناذية في عم الاحكام والاحوال والمقامات والمنازلات الى حنام الدنه أيخروج المهدى علمه السلامومن هنا تعمل أن جمع المجتهدين تأمون الشارع في التحفيف والتشديد فامال آن مشدد امام مذهبات أم فتأمي بعجم الناس أو يخفف فيأم فتأمى بهجم بالناس فان الشر وعة فدحاءت على مرتبتن لاعلى مرتبة واحسدة كامي في الموان وادائص الثالة ول ان الله تعالى مكاف صاده عايشق أند ابل دعاصلي الله علمه وسلم على من شق على آمنه بقوله اللهممن ولىمن أمورأ متى شبأ فرفق مهمارفق اللهميه ومن شق على أمتى فأشقق اللهم عليه ولم يماهنا أنهصلى المدهليه وسدام دعاعلى من سهل عليهم أمدابل كان يقول لا سحابه اتركوني ماتركتكم خوفاعليهم منكثرة تنزل الاحكام التي يسألونه عنها فميعزون عن العسمل ما فالعالم الدائر معرفع الحرج دائرمم الاصل الدى وينتهى المه أمر الناس في الجنة بملاف الدائر مع الحرج فانه دائر مع أمر عارض وول مزوال المتكليف (فان قلت) فاذن من ألزم المناس بالتقيد عندهب واحد فقد ضيق عليهم وشق عليهم ((فالحواب) انه ايس في ذلك مشقة في الحقيقة لان صاحب ذلك المذهب لم يقل بالزام الضعيف بالعزعة بأحوزة انكروج من مذهبه الحالو خصة الى قال جاغيره فرجهمذهب هذا الإمام الحدم تبتي الشريعة فلاتضييق ولامتسقة على مهااتزم مذهبامعينا فانام تفهمآلشر يعسة هكذافها فهمت وانام تقرر مذاهب المتهدين هكذافماقررت ولاكان صع القلداء تقادان سائرا أغمة المسابن على هدى من ديهم بل كان عالف قوله جنانه وذلك معمدود من سفات النفان وقد تقدم انبي ماوضعت همده المراكف هذه الطروس الاانتصارا لمذاهب الاغة ومقلدهم خلاف ماآساعه عني تعض الحسدة من قولة ان من

التدرى الاستنعاب عجل الفرش لكناواخدل بسح مايحاذىما تحت القدم أعآد الصلاة عنده استعبادا في الوفت وأجعواعلى ان المسم على الخفن من واحدة يجزى وعلى العمبي نزع أحدا الحفن وجب طيه نزع الآخر (فصل) واتفقوا على أن أبتداءمدة المسحمن الحدث بعداللس لامن وقت المسم وعناحدروا بدائدمن وقت المسمواختاره المنذرى قال النووى وهوالراحع دلسلا وقال الحسن البصرىمن وقت اللس واتفقوا على اله اذاانفضتمده المسحوطلت طهارته الامالكافاته على أصله فىترك مراعاة الوقت ولومسه الخف فيالحضرغ سافراتم مسحمقم عندالثلاثة وقال أبوحنيفة بتممسح مسافر ﴿ فصل ﴾ واذا كان في الخف خوق يسمر فمادون الكعسن يظهرمنه شئ يسيرمن الرجاين لم يجزا لمسم عليه على الجديد الراجع من مذهب الشافع وهومذهب أحدوقال مالك يجوزالمسح عليهمالم يتفاحش وهوفول قديمالشافعي وقال داود بجواز السم على الف المخرق بكل حال وقال الثوري وغبره بحوزالمس علىهمادا عكن المشيء علمه وقال الأوزاعي بجدوزالمسح عدلى ماظهر . رو مسن الخف وعبسلی باقی الرحل وقال الوحسفة ان

كان الخرق مقدا دثلاث اصاد

((فصل))ولا يحوز السح على الجرموق على الاصحمن مذهبالشافبىوالراجمن مذهب مالك وقال أتوحنيفة وأحمدنا لجواز وهي رواية عزمالك وقول للشافعي ولا يحوذالمسرعلي الجورين الأأن بكوبالحلدن عندأبي حنيفه ومالك والشافعي وقال أحمديحوزالمسمعليهمااذا كاناصف من لاتشف الرحلان القول الذى ليعمل يعفيه تمل انعاعا ترك العمل به لكونه ليس من أهله سواءاً كان ذلك في العزيمة أجاله خصة منهما (فصل)ومنزع الخفوه وبطهر المسعفل فدميه عندالى حنيفة وعلى الراجع من مذهب الشافعي سواء طالتمسدة النزع أو قصرت وقال أحسد ومالل يغسل رجليه مكانه فانطال الغصل استأنف وفال الحسن وداود لايحب غسل رحلمه ولااسنئناف الطهارة ويصلي كاهوحتي بحدث حدثا

لم بحرًّا لمستم وان كان دونها حازً

(اباب الحيض) اتفق الاغمة على أن فرض المملاة ساقط عن الحائض مدة حبضهاوا تدلا يحبعلها قضاؤه وعلى أندبحرم عليها الطواف المدت واللمث في المصدوعلي المحرم وطؤها حتى ينقطع سيشها

مستأنفا

﴿ فَصُلُ ﴾ أَقُلُ سِنْ تَحْمِضُ فمهالمرأة عندمالكوالشافعي وأحدنسمسنن وهوالمختار من مسلَّه ب أبى سنيفية واختلفوا همل لانقطاع الحمضامد أملا فقال أنو حنيفة فيما روآء الحسنبن كل يحتهد مصيب كابن عبد البرالمالكي والشيخ أي عدا لويني والشيخ عبد العز والدر بني واضرابهم زيادعنه الى الستين وقال محذ

المل في هدف الميزان وسدها تحكم بضطئة جميع المجتهدين قال لان كل محتهد لا يقول بقول الآنو ال بخطئه فيلزم من ذلك تخطئه كل محتمد في تخطئته الآخوانتهن كالم هذا الحاسده فالجواب قد أجمرا اناس على قوطم ان محتمد الانكر على محتمدوان عل واحد بازمه العمل عاظهر انه الحق وقد أرسل البث سعد رضى الله عنه سؤالا كإمرالي الامام مالك يسأله عن مسئلة فكتب اليه الامام مالك أماد عدفا ذاناً الني امام هدى وحكالقد تعالى ف هده المسدرة هوماقام عندك انتهى وماذلك الالاطلاع كل محتهد على عن الشريعة الاولىالتي يتفرع منهاكل مذهب ولولا أطلاعه لكان من الواحب علمة الانكارو يعتمل أن من خطأ غبر من الاغمة اغياد قبرذلك منسه قبل بلوغه مقيام الكشف كانقبونيه كثيرين بنقل كالم والاغمة من غد ذوق فلا مفرق بن ما قالم أ العالم أيام دا يته وتوسطه ولا بن ما قاله أيام نم ايته فنا مل في هذا الفصل فانه ناطق بعمة هذه المران ومذاهب الجتهدين كلها لتقريرا اشارع وحكمهم باستناده الى الاجتهاد والحد (فصل) لايلزم من تقيد كامل من الاولياء أوالجيم، دن بالعمل بقول دون آخران يكون وي بطلان ذلك

فانكل كامل ومحتهدترى استمدا دسائر المذاهب منءين الشريعة سواء المذاهب المستعملة والمندرسة فكل قول لايعمل بهلعدم أهليتهاه فهوفي حقه كالحديث المنسوخوفي حق غيره كالحديث المحكرو أماغير الكامل من المفلدين فحكمه حكم من كان متعبد ابشر بعة عيسى أتى لم تبدل مثلاثم نسخت بشريعة عد صلى القدعليه وسلمفانه يلزمه العمل بشريعة مجدسلي المدعليه وسلم وتراشا سيخمن شريعة عيسي فبرى العلماء يتعبسدون يقول مدءمن الزمان تم يظهرهم قول آخرهو آصح دليلا عندههم من الاول فيتركون الاول ويعملون مالثاني ويصعرا لاول عندهم كانه حديث منسوخ معرأن علياء هم الذين تقدموا تعيدوا مذلك القول زمانا وأفتوا به الناس حقى مانوا فأوقات لأحدالآن تعمد مذلك الفول الفدتم لا يحس الى ذلك . وانصاح ذاك أن الدتعالى اذا أراد أن بنعبد عباده بأحكام أخر على وجه آخر مخصوص عبرالاحكام الني كانواعليها أظهر لعلائهم وجه ترجيح أقوال غيرالاقوال التي كانوا ترحجونه افعاذرواالي العمل عازجيم عندهم وتمعهم المقلدون فحمق الترجيحلي ذلك انشراح صدروهكذا الام الى انفراض المذاهب ويؤيدذاك فول السسيدهرين الحطاب رضي اللهعنب ان الله عزوجل يحدث الناس أفضية بحد زمانهم وأحوالهمو تبعه على ذلك عطاء ومحاهد والامام مالك فيكانو الايفتيون فهادسة لون عنه من الو فائير الاان وقعو يقولون فيمالم يقع اذاوقع ذلك فغلبا ذلك الزمان يفتونهم فيه انتهى ورعبا يكون في ماطن ذلك أيضارحة بالامة لان الحق تعالى وعمآعلم من اهل ذاك الزمان الملل من العمل ذلك الحسكم فقيض لهم من اطله عن عكنهما لاخذ عنه من حنسهم لانقطاع الوجي رحة منه تعالى مسم حدث كان يحدث أحمر في كل زمان من الشرع أحكاما يتلقونها بالقبول وميل المفس فلا يجدون في العمل ما مشقة في الحدة وقد يقال والدتعالي أعد آن ذلك انما كان من الله تعالى لمفتر لعلماء هذه الامة مثل ما وقع لله نساء الذين هيرور تتهممن ظهورهم بشرع كالجديد كل رهة من الزمان يشبه النسخ لشريعة من قبلهم من عرض حفيقة ، وقد ممعت سدى علما الواص رحه الله تعالى يقول مامن قول من اقوال المذاهب المستعملة والمندرسة الا وقدكان شرعا لنتي تقدم فأرادا لحق تعالى بفضاء ورحتمه أن يجعل فحسده الامة نصيبا من العمل بيعض تشهر معالانساءاحصل لحسه بعض الاحوالذى كان يحصسل العاملين بمعوما عمساوا بعمن شرائع الانساء صوصية لهذه الامة من حيث ان شريعة نبيهم ماويه لجموع أحكام الشرائع المتقدمة انتهى فعلما ألا بلزم من زلة الكامل العمل مقول ان يكون ذاك لكونه را مارجاعن الشر يعة لان ذاك القول المغولة لا يخرج عن كونه رخصة أوعزعه فرجم الامم الى مرتبتي الخفيف والتشديد . ومعمن سدى علما أظهام رحسه الله تعالى بقول أيضا اعتقادنا في جيم الاكارمن العلمانهم ماسلوا لبعضهم بعضاالا لعلهم بعصة أقوالهم ومستنداتهم وإنصاله ابيين السريعة لاأحسانا للطن مسمن غيراطلاع على محتما وانصالها بعين الشر معة وقد تقدم أن بعض أنساع المحتهدين وسل الى شهود عين الشريعة الاولى وقال

ابن الحسن في الرّوميات حَس وخسون سنة وقالمالل والشافعي ليسلهحد وانمأ الرجوع فيهالى العادات في السلدان فانه مختلف ماختلافها فيألحرارة والبرودة وعن أحمد ثلاث روامات احداهن خمسون مطلقاني العربيات وغيرهن والثانية سيتون مطلقا والثالثة أن كن عرسات فستون أونبطيات فستون أوعمات فمسون (فصل) وأفل الحمض عند ألشافعي فيالمشمهورعسه وأحدد موليلة وأكثره خسة عشرتومابليالها وعنداي حنىفة أقله ثلاثة أبام وأكثره عشرة أمام وعندمالك لس لاقدحمد ويحوزأن بكون ساعةوأكثره خسةعشربوما وأقل طهـر فاحــلبين الحيضتين خسة عشر بوما عنداني سنفه والسافي ومالأحدثلاثة عشربوماوقال مالك لاأعلم مابين الخيضتين وقنابعة دعليه وعنيعض أصعابه ان أفله عشرة أمام ولاحدلا كثره بالاجماع ( فصل ) يستقيم من الحائض عَافوق ألازار فَقَط ولا يقرب مابينا لسرةوالركبة فانهوام هذا قول أى منىفة ومالك والشافعي وقال أحدومجدن الحبين ومعض أكابرا لمالكمة ومعض أصحاب الشافع محوز الاستمناع والوط، فصادون الفرج ووطما لحائض في الفرج عدَّاتُوا مِالانفاق فاووطئ فالأنوحسفة ومالل والشافعي فألجديد الراجع منمذهبه وأحسدني أحسدى زوابتيه

مداسل ان الشيخةً ما مجد صنف كتابه المسهى بالمحيط الذي تقدم انه لم بتقيد فيه عذهب وكذلان الشيزير الهزيرالدير مني صنف كتاب الدر والملتفطة في المسائل المختلطة أفتي فيهاعلى المهذا هب الإربعة فلولا اطلاعه على مستندان الاعة الارعة ماكان يسوغ له أن بغتى على مذا هبهم كلهم وحل أمثال هؤلاء على أنهم كانوا يفتون على المذاهب من ماب الاعبان والتسليم من غيراً ن بعرف أحدهم مستندات أصحاحها فيهاومدارك أقوالهم بعيد حداعلي مقامهم وكذاك القول فيمن اختار غيرمانص عليه امامه يحتمل أنهاعا اختاره لاطلاعه على اتصال ذلك القول بعين الشريعة المطهرة كاا تصل ماقول امامه على حدسواه كالامام زفروا يوسف وأشهب وابن القاسم والنووى والرافعي والطحاوى وغيرهم من أتساع الحمدين ويحتمل انتل من أفتى واختار غعرقول امامه لم بطلع على إدلة امامه وانما أفتي لاَعتفاد و يحسَّه قول ذلك الأمام الآ نوفى نفس الامره فعلم انكل مقلد اطلح على عن الشريعة المطهرة لا يؤمر بالتقيد عذهب واحدلانه رى اتصال أقوال الأغمة كالهاصحها وضعيفها بعن الشريعة الكرى وان أظهر التقيد بمذهب واحدفاغاذلك لكونه منأهل تلك المرتبة التي تقيد مأمن تحفيف أونشذ مدور عيان مالمذهب الاحوط فالدن ممالغةمنسه فيطاعة الله تعالى من باب المطوع في قوله تعالى فن تطوع خيرا فهوخيرله والى نحو ماذكراه أشارا لامام الاعظم أبوحنه فه رضى الله عنه مغوله ماجاء عن رسول الله صلى الله علمه وسلماني هو وأعى فعلى الرأس والعين وماحاء عن أصحابه تخبرنا وماجاء عن غيرهم فهمر حال ونحن رجال انتهى فغيذ أك اشارة الى ان العبد أن يختار من المذاهب ماشا من غرو بوب ذلك علمه اذا كان من أهل ذاك المفاء وكان سدى على الخواص رجسه الله تعالى اذا سأله انسان عن التقيد عده معن الآنهل هو واحداً ملا يقول إ يحب عليد التقيد عده مادمت انصل الى شهود عين الشر يعد الاولى حوفا من الوقوع في الضلال وعليسه على النَّاس اليوم فان وسلت الىشهود عن الشر بعدة الأولى فهذال لا يحت على التقيد عدهب لانكترى اتصال جرحمدذاهب الجتهد سرماواس مددهب أوليهامن مذهب فيرحم الام عندل حسندال مرتني الخفيف والتشديد بشرطهما وكان سيدى على الخواص رحسه الله تعالى يفول أيضاها غول من أقوال العلماء الاوهو مستنداني أصل من أصول الشر يعمد لن تأمل لان ذلك القول اما أن يكون راجعالى آية أوحديث أواثراوقماس صحيح على أصل صحيح لكن من أقوالهمماهو أخود من صريح الآمات أوالأخمارا والآثار ومنه ماهومأخوذ من المأخوذ أومن المفهوم فن أقوالهماهوتر يسومنه آماهوأ قربومنهاماهو بعيدومنهاماهوا يعدوه بجهاكاهاالى الشريعة الانهامقنسة من شعاع فوهاوما تملنا فرع يتفرع من غيراص أحاكام بسانه في الحطية واعاالها المكل معدعن عن الشر بعه ضعف ورا قواله النظر آلى ورا وامقتس من عن الشر بعد الاولى عن قرب منها . وسمعت سسدى على الحواص وحسه الله تعالى بقول أيضاكل من أنسم نظر من العلم اوراى عين الشريعة الاولى وماتفرع منهافي سائرا لادوار واستعصب شهود ماتفرع منهافي سائر الادواروهومازل الىآنوالادوارأقر يحقنة جسممداهسالامة ومقلدمهمن عصر رسول اللهصلي الله عليه وسلمالي عصره هو اله وسيأتي مثاله في فصل الامثلة الحسوسة ان شاه الله تعالى من غير لذلك بالشعرة أوشكم المسآد وغرداك والجدشرب العالمن ﴿ فَصَلَّ وَاللَّهُ الْحَيُّ أَن تَطَالُب أَحدامن طلبة العلم الآن بصدق اعتقاد وفي ان كل عيم دمصيب مادام

إر وصعل إوبالتنايا في انتظاميا احتادات طلعة الطوالان وسعدة امتقادة وفي انتظامية عبد المتعدم منادات المنادات في م من تكدا خشرة واحدة الإسراعية للدنيار شورا أم كان الانتظام المتعارفة المنادات في المنادات المنادات في المنادات في المنادات المنادات في المنادات ف يستغفراندعزوجلو يتوب البه ولاغرم عليه اككن يسقب عنسدالشافي آن يتصدق ديناران وطيفي اقبال الدم وينصفه في ادباره وقال الشافعي فيالقدم تلزمه الغرامية وفيقدرها قولان المشهورانه بحديثارني اقبال الدمونصفه في ادباره الثانى عنق رقعة مكل عال وقال أحدفي الرواية الانوى يتصدق مدىناراونصفه ولافرق عنده سنافيال الدموادياره (فعمل)واذاانقطعدما لحائض الم محزوط وهاحى تعتسل وان كان الانقطاع لاكثرا لحيض هذامذهب أكثرالعلمانل فالاس المندرهدا كالاجاع مهم وقال أوحشفة الدانقط لاكترا لمنضحار وطؤهاقيل الغسلوان انقطع ادون أكثر الحبض اعرجني تغتسل أو مضيعليها وقت سلاةوقال الاوزاعي وداود اذاغسلت فرحها حازوطؤها ولوطهرت الحائض والمتحسسا فالآبو حنمفة في المشهور عنه لا بحل وطؤهاحتي تتمم وتصلي وقال الثلا محل وطؤها حي تغتسل وعال الشافعي وأحسدمني تممت علت وان ارتصل به (فصل) والحائض كالحنب فالصلاة بالاتفاق وفي الفراءة عنسداى حنيفة والشافى وأحمد وعنمالك روايتان احداهمانغرأالآيات اليسرة والتى نقلهاالاكسترون من أصحابه انها تغرآ ماشامت وهومذهب داود (فصل) اختلف الاغفى

ألحامل هل تعيض فقال أنو

الشريعة هوماأخذه امامه سواءكان تخفيفا أمتشديدا والحق ان الشريعة مامت على مرتبتين بفرينة معة أدلة عل من المرتدنين عالما في أحاديث لا تعصى كاسداتي بيانه في فصل الجم بين الأحاديث ان شاءالله تعالى وكثيرا مابقول البهني وغيره كالحافظ الزياى بمن حمادلة المذاهب في كتابه وانتصر لمذهبه ورجع أدلته بكترة الرواة أوصحة السندوهذا الدليل وانكان صحفا الماديث مذهبنا أصوسنداوا كثر وواقوما فالذال الاعتدالجوعن تضعيف دليل الخالف وادحاضه بالكلية ولوأن صاحب هذا الفول من البيهق أوغيره اطلع على مااطلعنا عليه من أن الشر يعد المطهرة حات على من تبتين تخفيف وتشديد ا عجم الى فوله أحاد بتنا أصووا كذول كان يردئل حسديث أوقول عالف الا خوالى احسدى مى تدى الشر يعة وكذاك القول في مر حى ألمذا هب من مقلدي الاعمة ما قالوا قلت الاصح كذا وكذا الالعدم اطلاعهم على من تدى المذان ولوأنهم اطلعوا عليهماما جعاواس أقوال مذهبهم أصرو صحاوأ ظهروظ اهرابل كافوا يقولون معمة الافوال كلهاو ردونها الى مرتبتي الففيف والتسديد وأفتاه كل سائل بماينا سبحاله من قوة أو ضعف برخصة أوعزيمة وكان يفتى أحدهم على الاربعة مذاهب (فان قال لناشافعي) فعلى هذه الميزان فلى أن أصلى اذا مسست ذكرى بلا تحديد وضوء (فلناله ) نعم النذلك ولكن بشرط أن تكون من أهل هذه الرخصة لأمطلقا وذلك كااذاابتلي الشخص بكثرة الوسواس في الوضو ماصلاة الصبيم ملاحتي كادالوقت يخرج فلافرغ هذامن الوضومس فرحه بغير قصدفني مثل هذه الصورة له تقليد الامام أي حنيفة في الصلاة مذه الطهارة التي وقع فيهامس الفرج بشرطها أنحصه لالفعل الفريضة في وقع افان المفاصد آكد من الوسائل عند جهورا العلماء لاسم أوقد وردني المديث هل هوالا بضعة منذ ولم يثبت عند من قال بذلك نسخه على اصطلاحنا فوجع الاحرفي هذه المسئلة الىحر تبنى الميزان تحقيف وتشديد فليس لنحومن لمريد لبالوسواس أن يصلى ادامس فرحه أولس اجتبية مثلا الاستحديد الطهارة (فان قال) لنا أحد تمن قلداً بأحنى غة رضى الله عنه ان إمامنا لا يقول عطاو به الطهارة عن مس فر حسه أيد اسواء كان عن وسرعلمة تحدد الطهارة أملا (قلناله) هات اناعند ذلك وسندم تصل منك المه في هذه المسدلة انه صرح مذاك ولعمله لا معدد الثالد الاسما وقدا نعقد الإجماع على أن الاولى الشخص مراعاة الحروج من الخلاف في كل عبادة أداها وهذه القاعدة هي مداراصلاح صاحب هذه المان ١٦) وهذاك تقول ان ذاك شهاده منك على امامك بالجهل عرتبتي الشريعة وعدما طلاعه على العين الاولى من الشريعة كالطلع عليها بقمة الجنهدين ونفول له أيضا أين اعتفادك فيورع امامل الذي كان لا مدون مسملة واحسده عمآ استنبطه من الكتاب والسنة حتى يعقد ها يحاسا من العلماء و يقول أتر تضوي هدا قاذا قالوا نعم قال لا ي وسف أوجد بن الحسسن كنب ذاك وان فررتضوه تركه واعتقادنا في حسم الاتفالج تهديرا نهسم كالوا لايثنتون لهمقولاني الشريعسة الإعنسد فقسدهم النص فذلك عن الشارع فلوان الامام أبأ حنيغة ظفر بحديث من مس فرجه فلم توضأ لقال به أرضا وجاء على أهل العافية من الوسواس مثلاً أوعلى الاكام من العلم والصالحين ونزل الحديثين على مرتدي المزان وقس على ذلك والحي على ما كان واحب المعل أوالترك فيمدهد فالمنفع لهان كذن من أهله والتركهان عرف عن فعيد حسا أوشرعا فالجزالس معروف والجزالشرجي هوكااذارا بشالمامثلاوعال دونهمانع منسمع أوفاطع طربق مثلاوقد تقدم أول الميزان ان مرتبتها على الترتيب الوجوبي لاعلى الفيروا بالآ أن تذعل عن ذلك وكذلك تغدم ان كل من نازعنا من المقلدين في حل الدليدين أوالفولين على مالن وادعى ان امامه كان يطرد الفول بالتشديد أوالففيف فيحق كل فوى وضعيف طالمناه بالنقل العجيم عن امامه أوسطاناه فيما ادعى وكل من فور الته تعالى قلبه وعرف مقام الائمة في الورع وعدم القول بألر أي في دن الله تعالى شهد لهم كلهم بان أحدا منهم كاللا بفتى أحسد الرخصة الاان رآء ما مؤاولا بعز عد الاان رآه فادراوان لو تكن ساحب الواقعة حاضراعنسد امامه حين أفتى الناس بذلك حتى ان صاحب مسذا النور بعرف جميع المسائل التي أفتى ما امامه الاقوياء والضعفاء على التفصيرل وقد تحققناء عرفة ذلك والجسد شده اداعلت ذلك فيقال ليكل مقلدامتنع من العمل بقول غسرامامه في مضابق الاحوال امتناعات هدا تعنت لاورع لانك تقول لنا افلاتعتقدان سائراتمه المسلمن على هدى من رجم وان على امام عملت بقوله منهم فانت على هدى من ربل

فمدوذ الثلاغتراف الانمة كلهم مذاهبهم من عين الشريعة ثمان جسيم ما غترفوه منها لا يخرج عن مرتنى المزانا بداكالاتخرج أيداعن أن تكون من أهل واحدة منهما فتعمل عباأنت أهله من رخصة أوعزعه كإسمأتي سطه في الجم ومن أقوال أعمة المذاهب ان شاء الله تعالى وفان قال الشافعي أيضافه لي ماقر رغوه فيهذه المران فليأن أسلى الاقراءة فاقعة الكتاب معالف ورة علهاء قلناله هي عزعة فان قدرت على فرامتها بحزنان عرهاوان كنت عاجزاعن فرامتها فأقرأ فعسرها وعلى دالثمم الاصطلاح المتقدم فرسا بحمل قول الامام أبى حنيفة بعدم تعينها وإن عمم فلدوه الحكم في ذلك القادروا العاحزفا فهموا لحدالله رب «فصل» وبمايد التعلى صعة ارتباط جمع أقوال على الشريعة كارتباط الظل الشاخص مايفصاونه مزالجمل فيالشر يعة فعافصل عالمماأجل في كالام من قبله من الادوار الاللمور المنصل به من الشارع صلى الله عليه وسلم فالمنة في ذلك حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هوصاحب الشرع لاته هوالذي أعطى العلماء تاشالماده التي فصاوا جاماأ حل في كالدمه كما ان المنة بعده لكل دور على من تحته فاوقدران أهسل دورته مدوا من فوقهم الى الدور الذي قبله لا نقطه ت وصلة ما الشارع ولم متدوالا بضاح مشكل ولاتفص ل محمل والمل اأخى لوان رسول الدصلي الدعاسه وسلمافصل بشر بعته ماأجل في القرآن لمن القرآن على إجماله كالن الاعمة الجنهدين لوار بفصاوا ماأجل في السينة لمقمت السنة على اجمالها وهكذا الى عصرنا هذا فلولا أن حقيقة الإجمال سارية في العالم كله من العلاء ماشرحت الكتب ولاترجت من لسان الى لسان ولاوضع العلماء على الشروح حواشي كالشروح الشروح (فانقلت) فما الدليل على ماقلت من وحود الاجمال في الكتاب والتفصيل له في السنة (قَلْنَا) قُولُهُ تعالى لرسول اللدصلي اللمعلمه وسلم لتسن للناس مائزل البهمةان المسان وقويعيارة أخرى غرعما رة الوسى الذى نزل علسه فاوأن على الامه كانوا يستفاون بالسان وتفصيل المحسمل واستخراج الاحكاممن القرآن الكان الحق تعالى اكتفي من رسوله صلى الله عليه وسلم التسلسخ الوسي من غيراً ن مامره بسان ووسمعت شيخناشي الاسلام زكر بارجه الله بقول لولاب انرسول الله مل الله عليه وسلم والجنهد سالنا ماأحل في الكتاب والسينة لماقدرا حدمناعلى ذلك كاأن الشارع لولا بن لناسنته أحكام الطهارة مااحتسدينا لكمفيتها من الفرآن ولاقدرنا على استعراجها منسه وكذلك القول في بيان عدد ركعات المسلوات من فرض ونف ل وكذاك القول في أحكام الصوم والحيج والزكاة وكيفيتها وبيان أنصبتها وشروطهاو بيان فرضهامن سنتهاو كذاك الفول فىسائرالاحكاما لنىوردت محملة فىالفرآن لولاأن السنة بمنت لناذلك ماعرفنا مولله تعالى فذلك حكم وأسرار يعرفها العارفون انتهى و قال سيدى على الحواص رجها الدتعالى ومن هنا تعلى اولدى ان السنة فاضفعلى ما نفهمه من أحكام المكتاب ولاعكس فانعصلى الدعليه وسلم هوالذي أبان لذاأ حكام الكتاب بالفاط تسريعته وما ينطق عن الهوى الهوالاوي بوسى وفى القرآن العظيمة ان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول بعنى الى المكتاب والمسنة واعماواها وافقهما أووافق أحدهما عندكم انتهى ووسعت سدى علىاا لحواص رجه الدتعالى أدضا يقول لامكمل مقام العالم عندنافي العلمحي ودسآئر أقوال الجنهدين ومقلدهم فسائر الادواد الى الكتاب والسنة ولايصير عندوجهل عنزع فول واحدمنها لوعرض علبه فال وهناك بخرج عن مقام العوام ويسحق التلقيب بالعالم وهوأول مرتبه تكون العلاء بالدنعال مربرق أحدهم عن ذاك درجة بعددرجة حتى دصر وستخرج جسع أحكام القرآن وآدابه من سورة الفاقعة فاذا قرأجاني صلاته رعبا يكون ثوابه كثواب من فرأالفرآن كآهمن حث احاطنه ععانسه ثرمترق من ذلك حتى بصدر بيخرج أحكام القرآن كله وأحكام الشريعة وجيم أقوال المجتهدين ومقلدهم الى يوم القيامة من أى موف شامين حوف الهماء تمريز في النماه وأبلغمن ذان فالوهذا هوالعالوا لكامل عنه دناانتهي وسمعته ممارا يقول الجدال في الشريعة من بقايا التقاق لايه راديه ادحاض حة الغيرمن العلماء وقد قال نعالى فلاور بك لا يؤمنون حتى يحكموك فماشعر بينهم تملا يجدوا في انفسمهم حرماهما قضدت ويسلوا تسلما فنني تعالى الاعمان عمن بحسد في الحكم عليه بالشر بعة موجاو صفاوة ال سلى الله عليه وسلم عندني لا يتبغى التنازع ومعاومان نزاع

حنيفة واحذلا فعض وقال مالك تعبض وعن الشاذمي ولان كالسدمين أصحهما انها تعيض (فصل) واحتلفوا في المتدأة اذا حاوزدمها أكثر الحبض ففالأوسسفة تمكث ا كثرا لحبض وهو عند عسره أمام وعدسن مالك روايتان أشسهرهما وهىدوانةان القاسم وغسره نمكث أكثر الحيض وهوعنده خسةعشر بوما ثمتكون مستماضة وقال ألشافعي انكانت بميزه رجعت الىثميزها أوغيرعزه فقولان احدهماتردال فالسعادة النساءوهوست آوسبسعوعن أجمدر واشان أشمهرهما واختارهاانارق تمكث غالد مادة النساء واماعسزة وهي التيغمز بن الدمن أى التي تفرق سندم الممضودم الاستعاضية باللون والقوام والرجخان دم الحبض اسود يختن ودمالاستعاضية رقيق أحرلانتناه فانهانعملعند مالك والشافعي على إقبال الد وادباره فتترك الصلاة عند اقىالالحسنسة فاذا أدبرت اغتسسات وحلتوقالأابو حنىفة تعمل على عددالابأم (فصـل) واختلفوا في المستماضة فقال أبوحنيفة تردالى عادئهاان كان لهاعادة فان فريكن فحاعادة فلااعتمار بالقبيز بلغكث أفل الحسف وقالمالث لااعتمار بالعادة واغا الاحتبار بالتمسرفاذا كانتعمرة ردت الحالمسر والالقعض أصلاوتصلي أمدافسذا فالشسهرالثاني والثالثوأما فبالشهرالاول

انها تمكث أكثرالحيض الازان لعلماشر معتقو حدالهم وطلب ادحاض يجسهما اتى هي الحق كالجدال معه سلي الله عليه وسلم وظاهر مسذهب الشافعي وان تفاوت المقام فى العلم فان العلماء على مدرجة الرسل در حواو كايجب علينا الاعان والتصديق مكل ما انهاان كأن المامادة وتميز قدم الفيزعلى العادة فانعدمت المسزردت الى العادة فانعدمتهسما معا صارت مشدأة وقدتقدم حكمهاوقال أحدان كان ا عادة وتمسيزردت الى العادة فانعدمتهاردت الحالقيسز فإنعدمتهمافعنهر وابتان احداهما غكث أقل الحيض والثانسة فالسعادة النساء ستاأوسما (فصل) ووطء المنعاضة مأزعندأ ليحنيفة والشافعي ومالك كإنصملي وتصوموقال أحمدلا يحوز وطءالمستعاضة فيالفرجالا أن يخاف زوحهاالعنت وهو الزنافعوذني أصحال وايتن (فصل) واحتواعل أنه يحرم بالنفاس مايعرم بالحيض واختلفواني كثره فقال أبو حنيفة وأحدار بعون يوما وهي روايةعنمالك وقال مالك والشافعي سستون يوما وقال اللبث بنسعدسيعون ولوانقطبهم النفاس قسل بلوغ الغآية فقدأ جاز الثلاثة وطأهامن غركراهسة وقال أحدلس اوطؤها فيدلك الطهرسي تبلغ الاربعين (كتاب الصلاة) أجع ألسلون على أن الصلاة أسندادكان السسلام الخسة المذكورة في قوله سسلي الله عليه وسلم بتى الاسلام على خمس الحديث وانالمملاة المكتوبة فيالبوموالليسلة خسروهى سبع عشرة ركعة

فعنه روانتان أشسهرهما

حاسبه الرسل والدنفهم حكمته فكذاك ويعلينا الاعان والتصديق بكلام الاغه والدنفهم علته حي بأتيناءن الشارع مايخالفه وقدتقدم نقل الاجماع على وحوب الاعمان والتصديق بشرائع الرسل كلههم وأناختلفوا في التشريع وأتها كلهاحق مع اختلافه أونيا ينها وكذلك القول في مذهب الاثمة الجنهدن بجب الايمان بصمتها على سائر المفلدين الذن مشسهدون تماينها وتناقضها حتى بمن الله تعالى علمه بالاشراف على عين الشريعة المطهرة الكبرى واتصال جسم أقوال العلمام افهناك يحدأ حدهم جسم مذاهب الجمهد بن ومقلدم مر جع الى الشريعة المطهر وآلا بضرج عمامن أفوالهم قول واحمد لرجوعها جيعهاالى مرتبتي الشريعة المظهرة من تخفيف وتشديد فانترعتند صاحب هذاالمشهد تخطئة لاحدمن العلماه في قول له أصل فيها أمداوان وقع أن أحدامن المقلدين خطأ أحدا في شيء من ذلك فلدس هو خطأ فينفس الامروانما هوخطأ عند وفقط لحقآء مدركه علىه لاغير وروينا عن الامام الشافعي رضي الله عنهأنه كان مقول التسلسم نصف الاعان قال 4 الربسع الجبزى بل هوالاعان كله باأباعد الله فقال وهو كذاك وكان الامام الشافعي بقول من كال اعمان العبدال لا يعت في الاصول ولا بقول فيها ارولا كلف فقالة وماهى الاصول فقال هي الكتاب والسنة واجماع الامة انتهى أى فنقول في على ماجا، ناعن ربنا أونبينا آمنا بذلك على علم ربنانيه ويقاس ذلا ماجاء عن علاه الشريعة فنفول آمنا بكلام أغمتنا من غير يحت فيه ولاجدال (فان قلت) فهل بصح لاحد الآن الوسول الى مقام أحد من الاعمة الحمد من (فالجواب) وندين الله تعالى به وقد قال بعضهم ان الناس الآن يصاون الى ذلك من طريق الكشف فقط الامن طريق النظروا لاستدلال فانذال مفاحليدعه أحدىعد الائمة الاربعة الاالامام عجدين ويرولم يسلواله ذاك كإ حروجهم من ادعى الاجتهاد المطلق انماحم ادء المطلق المنتسب الذى لا يخرج عن قوا عدامامه كان القاسم وأصبخ معمالك وكمحمدوا يوسف مع أب حنيفة وكالمزنى والربيع مع الشافعي ادليس في فوة احدبعد الاغمة الاربعية أن يبتكرالا حكام ويستخرجها من الكثاب والسينة فهما نعل أبدا ومن ادع ذاك قلناله فاستخر ببالناش ألم سسمق لاحدمن الاعة استخراجه فانه يحز فليتأمل ذلك معماقد مناه آنفامن سعة فدرة الله تعالى لاسماوا لقرآن لا تنقضي عجائبه ولاأحكامه فينفس الامر فاعلم ذلك والحدلله رب العالمين (فصل) وعمايؤيد هذه الميزان عدم انكارا كابرالعلاق على عصر على من انتقل من مذهب الى مذهب الكمن حيما يتبادراني الاذهان من توهم الطعن في ذاك الامام الذي نوج من مذهب لاغب يدلب ل مغربرهماناك المنتقل على المذهب الذي انتفل المه اذا لمذاهب كالهاعت دهبطرية الحالمنة كإسباني بمانه أواخوالامثلة المحسوسة انشاءالله تعالى فكل من سلاطر بفامنها أوصلته الى السعادة والحنة وكان الامام ابن عبدا لدر حدالله تعالى يقول ولربيلغناعن أحدمن الاغة اندأم أسحابه بالتزام مذهب معين لارى معه خلافه بل المنفول عنهم تفريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضالانهم كلهم على هدى من رجم وكان يقول أيضا لمسلغنا في حديث صعيح ولاضعيف ان رسول الشصلي الشعليه وسلم أمر أحدا من الامة بالتزام مذهب معيز لا يرى خلافه وماذ آك الالان كل محتهد مصيب انتهى وبقل القرافي الإجاع من الصحابة رضي الله عنه معلى أن من استقى أبابكر وعمر رضي الله عنه مماولا هما فله معمد ذلك أنّ يستفتى غبرهما من الصحابة ويعمل به من غير نكير وأجمع العلماء على أن من أسرفه أن يقلد من شاء من العلما بغير حجة ومن ادعى دفع هذين الاجماعين فعليه الدليك انتهى . وكان الامام الزناتي من أتمة المالكية بقول يحو زبقليد كل من أهيل المذاهب في النوازل وكذلك يحو زالانتقال من مهذهب الي مدهب لكن بثلاثة شروط ألاول أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الاجاع كن تزوج بعرصدا قولاول ولاشهود فان همذه الصورة لمبقلها أحمدالناني أن يعتقدفهن يقلد والفضل بباوغ اخباره البسه الثالث آن لا يقلدوهو في عماية من دينه كان يقلد في الرخصية من غير شرطها انتهي وقال القرا في يحوز

فرضهااته على كلمسلمبالغ حاقل وعلىكل مسلة بالغسة عاقله خالية عن سيض ونفاس وأنهلا سيقط فرضهاني حق المكلفين الاعمان فالموت الاأن المحسفة قال انعز عن الاعاء رأسه سقطا لفرض عنه (وصل) ومناغي عليمة عرض أوسيب مباح سقطعته قضاءماكان فيحال اغمائه من العسلاة على الاطلاق عندماك والشافعي وقال أبوحنيف أن كان الاغما وماولسلة فمادون ذلك وسسالقضاء وانزاد إيحب وفالأحسدالاغباء لاعنع وجوب الفضا يحال (فصل)وأجعواعلى أن كل من وحبت عليه من المكلفيز ثمركها جاحسدا وحويها كأفر يقتل بكفره ثماختلفوا فهن تركهاغسر جأحدبل كدلاوتهأونا فقال مالك والشافعي بفتسل والصعبع عندهما نفتل حدالا كفرا كالسيف ويحرى عليه بعسد قتله أحكام المسلين من الفسل والمسلاة والدقن والارث والصميح منن مذهب الشافعيقتله بصلاة واحدة مشرط الواجها عن وقت الضرورة ويستتاب قسل القتلفان تاب والاقتل وقال أبوحنفة يحس أبداحتي بصد وعدن أحسد دوايتان الي اختارها أتثر أصحابه ونفاوها عن نصه انه بقشل بالسف بترك صلاه واجده والمختار عنجهورأ صحابه انه يقتسل يكفره كالمرتد ويجرى عليه أحكام الموتدين فسلامصيلي

الانتقال من جميع المذاهب الى معضه ابعضا في مل مالا ينتقض فيه حكوما كم وذلك في أربعة مواضعان يخالف الاجماع أوالنص أوالقياس الجلي أوالفواعدانهي فال الشيخ حلال الدس السموطي رحمه الله تعالى وجن دافغا انه انتفل من مذهب الى آنه من غيرند كمر عليسه من علماء عصر والسيخ عسد العزيون عمران الخراعي كان من أكار الماليكية فلما قسدم الامام الشافعي بغداد تبعه وقرأ عليسه كتبه ونشرعكم ومنهم عيد من عبداللدين عسد الحريج كان على مذهب الامام مالك فلما قدم الامام الشاذي الى مصران تقل الى مذهبه وصار بحث الناس على اتماعه ويقول أاحواني هـ ذاليس عذهب انماه وشريعة كله وكان الإمام الشاذي بقول له ستر مع الى مدده مدأ وسدن فلهامات الامام الشافعي رجع كأقال الشافعي وكان يظن أن الامام يستعافه على حلقة درسية بعيده فلما استحلف البو يطي رجع ابن عبيدا لحيكم وصحت فراسة الشافع رضى اللدتعالى عنسه ومنهما مراهيم بن خالدا لمغدادي كان حنف افلما قدم الشافعي بغسداد رك مذهبه وأنبعه ومنهمانونو ركان مذهب فتركه واتمع الشافعي ومنهمانو جعفر بن نصر الترمذي رأس الشافعية بالعراق كأن أولاحنفيا فلماخيورأى مايقتضى انتقاله لمدذهب الشافعي فتفقه على الربيح وغسيرهمن أصحاب الشافعي ومنهمأ يوجعفر الطماوي كان شافعيا وتفقه على عاله المزني ثم تحول منفيا بعددة الناومهم الخطيب البغدادي الحافظ كان منبليا عمل شافعيا ومنهم ابن فارس صاحب كثاب المجهل فياللغة كان شافعها تبعالوالده ثمانتقل الىمذهب مالك ومنهبها لسعف الآمدي الصولي المشهوركان حنيليا تمانتقل الىمدهب الشافعي ومنهم الشيخ نحمالدين وخلف المفدسي كان حنيلياتم تفقه على الشيخ موفق الدين ودرس في مدرسة أبي عمر وثم تعول شافعه اوار تفع شأنه ومنهم الشيخ مجدين الدهأن التعوى كان حنبلما انتقل الى مذهب الشافعي تم تحول حنفيا حين طلب الحليفة بحويا يعلمواده النعوثم انه تعول شافعيا حين شغرت وظيفة تكدريس النعو بالنظامية كماشرط صاحبها إن لايتزل فيهاالا شافعي المذهب ولرمكن هناك أحسدا علمنه بالفقه والنءو ومنهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كان أولا مالكما تبعالوالده تم تحول الحامذهب الشافعي ومنهم شيخ الاسلام كال الدين من يوسف الدمشق كان حندلما تماننغل الىمدهب الامام الشافي ومنهم الامام أبوحمان كان أولاعلى مدهب أهدل الطآهر تمعسل شافعياا نتهى كالم الجسلال السيوطي رحسه الله تعالى و وقال صاحب عامع الفتاوي من الحنف في يجوز للحنوران ينتقل الىمذهب الشافعي وبالعكس لكن بالكلمة أمافي مسئلة وآحسده فلاعكن كالوخ بردم من دن حذني وسال فلا يجوزله أن يصلي قب ل أن يغسل افتداء بمذهب الشافعي في هذه المسئلة فان صلى بطلت سلاته وقال مصهم السالعامي أن يحول من مذهب الى مذهب منفيا كان أوشافعه اوالمشهور عروكا سبأى وقال بعضهم بجوز الشافعي أن بصول منفياً ولاعكس قال السيوطى وهذ ودعوى لارهان عليهاوفدادركناعلا ماوهم لادمالعون فى المكرعلى من كانمال كيام على منفيا أوشافعيام تحول بعد ذاك حنبليا تمرجم بعدد الذالى مذهب مااك وانحا يظهرون النكر على المنتقل لام امد التسلاعب بالمذاهب وسومالرآفيي بحوازذلك وتبعه النووى وعبارة الروضة اذادونت المذاهب فهل يحور القلدان ينتقل من مذهب إلى مذهب آخوان قلنا يلزمه الاحتهاد في طلب الاعلم وغلب على ظنه إن الثاني أعلم فينسى أن يحوز بل يحب وان خسوناه فينسى أن يحوز أيضا كالوقلد في القيلة هذا أياماوهذا أياما انتهى كالدمال وصة فاولا أنعلما اسلف رأوا أنمايس بذاك باسماأ قروام انتقل من مذهب الى غيره ولولا علهم بإن الشريعة تشمل المذاهب كلها وتعمها لانكروا علسه أشدا لنكوع لا يخاوا من السلف من أحمين امايكونوا قداطلعوا على عين الشريعة ورأوا أتصال جميع المذاهب ماأوسكنوا على ذلاناعمانا بصعة كالم الاغة وتسليم الحموان قال أحسد من المالكية الموم بنس ماصنع من ينتقل من مدهسة الى غروطناله مسماقلت أشلان امام مذهبا الشيخ جال الديرين المآجب وحمالته تعالي والامام الفرافي رجمه الله تعالى ووزا ذاك فقواك هسذا تعصب محض فان الاعمة كلهم في المن سوا فلد مد ها ول أأشر بعة من مذهب وقد سدل الحلال السيوطي رجه الله تعالى عن حنى وقول بحوز لله نسان أن وهول خفيا ولا يجوز للحنى أن بحول شافعها ومالمكما أوحنبليا فقال قدة فدم اننا قلنا ان هذا تحكم من قائله

فيأ (فصل)وا جعواعلي أن العسلاة منالفروض التي لاتصح فيهاالنيابة بنفسولا عال واذاصلي الكافوهل يحكم باسلامه فالأبوحندفة اذاسا في السعدق حاعة أومنفردا حكما سلامه وقال الشافعي لايحكما سلامه الاأن يصلى في داراً لحرب وقال مالك ان صلى في السيفر حيث يخاف على نفسه لم بحكم باسلامه وان سلىف الطمأننته كم بإسلامه وقال أحدمتي صلي حكرباسلامه مطلقا سوارسل فجاعة أومنفردا فيمسعد أوفىغده فيدارالاسلامأو غرها (فصل) واتفقواعلى انالأذأن والأقامة مشروعاه الصداوات الجس والحمعةثم اختلفسوا فقال أتوحنيفسة ومالك والشافعي هماسنتان وقال أحدفرض كفاية على أهلالامصار وقالداودهم واحيان لكن تصيح الصلاقمع تركه سما وفال الآوزاعي انّ نسى الاذان وسيل أعادق الوةت وقال عطاءان نسي الاهامة أعادالصلاة واتفقوا عسلى ان النساء كلاد شرع في حقهن الادان ولا يسنوهل تسن الاقامة فيحقهن أملا قال أبوحسفة ومالك وأحد لاتسن وقال الشافعي تسسن ويؤذن للفوائث ويقمعند أبي حندف في وقال مالك والشافعي بقمولا يؤذن وقال أحسد يؤذن الآولى ويقيم الماقى وأجعوا عسملي انداذا انفق أهل للدعلى ترك الاذات والاقامسة قوتاوا لأنه مسن

علىه ولايه رئ و مكون ماله

لادليل عليهمن كتاب ولاسنة ولم ردلناني حديث صحيح ولاضعيف تمييزا حدمن اتمة المذاهب على غيره على التعين والاستدلال متقدم زمن الى حنىفة رضى الله عنه لا ينتهض عجه ولوصح لوجب تقلم دعيل كل حال ولم يحز تقلمدغ مره المتنة وهوخلاف الاجماع وخلاف مارواه المبهق في كتاب المدخل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله حسلي الله عليه وسلم قال مهما أوتيتم من كثاب الله فالعمل به والحب لاعذر لأحد في تركه فإن لم «كين في كتاب الله فسنه لي ماضية فإن لم مكن في سينه لي فعالوال أصحابي لأن أصحابي كالنبوم في السمياء فاعيا أخسذتم به فقد داهتسد يتم واختلاب أصميابي ليكم رحمة انتهي فال الجلال السوطى ثمانه يلزم من تخصيص تحريم الانتقال بمذهب الامام أي حنيفة طرد ذلك في بقية المذاه. فيقال بقسر ممالانتقال من مذهب المتقيد مالزمن الي مذهب المتأخ كالشافيي يقبول مالكها والحنبلي يتمول شافعيادون العكس وكل قول لادليل عليه فهومي دودعلي صاحبه قال سلى الدعليه وسلمكل عمل ليس عليه أمر نافهوردانتهي. و رأيت فنوى أخوى له مطولة قدحت فيها على اعتقاد أن سائرا تمة المسلمين على هدى من رم موان تفاويو افي العلموالفضل ولا يعو زلاً حدالمفضيل الذي يؤدي الي نقص فى غير امامه قباسا على ماو ردق تفضيل الانبياء عليهم الصلاة والسلام فقد سوم العلاء التفضيل المؤدى الىنقص نبي أواحتفاره لاسماأن أدى ذاك الىخصام ووقيعة في الاعراض وفدوقع في الاختلاف من العجابة في الفر وعوهم خبرالأمة وما بلغنا أن أحدام نهم عاصير من قال مخلاف قوله ولا تبادا وولانسمه الىخطأ ولاقصورنظر وفيالحمديث اختلاف أمني رحة وكان الآخنلاف على من قبلنا عبد الأارقال هلاكا انتهى ومعنى رحمة أي توسعة على الأمة ولوكان أحمد من الأثمية يخطئا في نفس الأمم لما كان اختلافهم وحهقال وقداستنبطت من حديث أصحاني كالمحوم بامهم اقتديتم اهتديتم إبنا اذاا فتدينا باي امام كان اهتدينا لأنه صلى الله علمه وسلم خبرنا في الأخذ بقول من شنامهم من غرقعيين وماذاك الا لكوم كاهم على هدى من رجم ولو كان المصيب من الجنهدين وأحدا والباقي يخطه الكانت الهداية لاتحصل لمن قلدالماقين وكان مجدين حرم يقول في حديث إذااحة بدالحا كم وأخطأ فله أحر وإن أصاب فله أبرانانالمرادبا لخطأ حناعدم مصادفة الدليل كاتقدم لاالخطأ الذي يخوج صاحبه عن الشريعة اذلو خوج به عن الشر بعة لم يحصل له به أجوا انهى و وقد دخل هر ون الرشيد على الامام مالك رضي الله عنسه فغالله دعنه أماعيدالله أفرق هذه الكثب التي ألفتها وأنشير هافي ملادالا سلام وأحل عليها الامه فقال له باأمرا لمؤمنين ان اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة فكل بتسع ماصح وله وعنسده وكل على هدى وكل مر بدالله وكان الامام مالك مقول كثيراماشاو رني هر ون الرشيد آن معلق كثاب الموطأ في الكعبة ويحمل الناس علىمافيه فقلت ادلا تفعل لأنا صحاب رسول اللدسلي المدعليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا فىالبلادوكل مصيب فقال زادك الله تؤفيقا باأبا عبسدالله انتهى فانظر باأسى ان كنت مالكياالى قول امامك وكل مصيب وسمعت شيخنا شيز الاسلام زكرارجه الله تعالى يقول لماج المنصور قال الدمام مالنانى عزمت على ان آمر بكتبل هذه التي وضعة افتنسع ثر أبعث مالك كل مصرون امصار المسلين وآهرهمان بعماواعا فهاولانتعدوه اليغعره فقال الامام مآلك رجمه اللدتعالي لا تفعل ذلك المرا لمؤمنين فأن الناس قدسيفت أليهم أفاويل وسمعوا أحاديث ورو واروايات وأخذتل فوم عاسبق البهم ودانوا آلى القدتعالي يدفد عالنا سومااختار والأنفسهم في كل بلدانتهي و وآيث بحنط الشيخ حلال الدس السيوملي رجه الله تعالى مانصه حن سئل عن الانتفال من مذهب الى آخر الذي أقول به أن للنتفل أحوالا أحدها ان بكون الحامل له على الانتفال أمراد نموماا فنضته الحاحة إلى أله فاهمة اللائفية به يحصول وظفة أو مرتب أوفوب من الماولة وأكار الدنما فهذا حكمه حكم مهاج أم فيس لأندالأ عزمن مفاصيده الثابي أن مكون الحامل له على الانتقال أحراد نه و ما كذلك لكنه عامي لا بعرف الفيقة وايس له من الميذهب سوى الاسم كغالب المباشرين وأركان الدولة وغدامهم وخدام المدارس فتل هذاأم وخفيف اداانتفل عن مذهبه الذي كان رعمانه متفيديه ولايبلغ الى حدالقر م لأنه الى الآن عاى لامذهب فه وكن أسلم حديداله المقذهب بأى مذهب شامس مذاهب الأغة الثالث أن يكون الحامس له أمرادنسو باكذاك

ولكنه من القدر الزائد عادة على مامله في محاله وهوففيه في مذهبة وأراد الانتقال لغرض الدنساالذي هم من شهوات نفسه المذمومة فهذا أمر. أشدو رعاوصل الىحدا لحريم لثلاعيه بالأحكام السرعية لمجرد غرض الدنيام عدما عتقاده فصاحب المذهب الأول انه على كالهدى من ربه اذلوا عتقداته على كال هدىمااننقل عن مذهبه الراريم أن يكون انتقاله لفرض ديني ولكنه كان فقيها في مذهب وانما انتقل لقرحها لمذهب الآخر عند ملارآه من وضوراً دلته وقوة مداركه فهذا ما يحب عليه الانتفال أو يحوزله كأفاله ألرافي وقدأ فرالعلامن انتفل الى منذهب الشافيي حسن قدم مصر وكانوا خلفا كثعرا مقلدين الدمامماك اخامس أن يكون انتقاله اغرض ومن لكنه كان عار يامن الفقه وقد اشتفل عدهمه فلي محصل منه على شي و وحدمذ هب غيره أسهل عليه تحدث مر حوسرعة ادرا كه والنفقه فيه فهدا اعساعليه الانتقال قطعاو يحرم عليه التحلف لأن تفقه مثله على مذهب امام من الأثقة الأربعة خومن الاستمرار على الجهل لأنه ليس له من المذهب سوى الاسموالا قامة على الجهل نقص عظم في المؤمن وقل أن تصر معه عبادة قال الجلال السوطى وأظن ان هذاهوا لسبب في تعول الطعاوى حنف ابعدان كان شافعيا فانه كان بفراعلى خاله الامام المزنى فنعسر بوماعليه الفهسم فلف المزنى انه لا يحيى مستسه شئ فانتفل الى مذهب الامام أى حنيفة فلتح الدنعالي عليه وصنف كشابا عظيما شرح فسه المعاني والآثار وكان يقول لوعاش حالى ورآنى اليوم لكقرعن بمبنه انتهى والسادس أن دكمون انتقاله لالغرض دبنى ولادندوى ال كان عرراءن القصدين جيعانهذا يحوزمناه للعامي أماا لفقيه فيكرمه أوعنممنه لأنه قدحصل فقه ذلك المذهب الأول ويحتاج الحازمن آخر ليحصل فيعفقة المذهب الآخو فعشغاه فآلدعن الأمم الذي هوالعمل عاتعله قسل ذاا وتدعون قبل تحصيل مفصوده من المذهب الآنوفالأ ولى لمشل هذا ترا ذاك انتهى كالرما لجلال المسموطي رجه اللدتعالي وفقد بالسائد وأسيمن جميع ماقر رناه في همذا الفصل من عدم انكارأهل الأعصاريل من انتقل من مذهب الى آخوانهم كانوا رون الشريعة واستعة وان جميع الأغمة على هدى من رجم وقدا جع أهل المكشف على ذاك ولا يصم أن يُحتم مثلهم على ضلالة وقالوا كل قول من أقوال علياءه فيذه الامة موافق الشريعة في نفس الأمن وآن لم يظهر لبعض المقلدة ذلك كأآن كل قول من أقوال علاءهذه الشريعة موافق لشربه فني عن تقدم وأن من عمل عاا تفق علمه العلاء كلهم فكاله عمل بغالب شمائع الانبياءو رعاكان من الاحكام جدم اتباع الانساء كلهم اكرامالا مفصد صلى القعلم وسلم و وسمعت سيدى على اللواص رحه الله تعالى يقول عل من و راشه تعالى قلمه عسل أن سكوت العلا. على من انتقل من مذهب الى آخرانما هولعلهم بان الشريعة نعمهم كلهم وتشملهم فحمل قول من دجم قول امامه على غيره على إنه لم بداغ الى مقام السكال حال قوله ذلك وقد قسد منافى ايضاح المسيران وحوب اعتقادا الرجير على تل من لربصل الحالا شراف على العن الأولى من الشريعية وبعصر حامام الحرمين وان السمعاني والغزالي والكياا فمراسى وغيرهم وفالوال للمذتم بجب عليكم التقسد عدهب امامكم الشافعيولاعذرلكم عندالله تعالى في العدول عنه اه ولاخصوصية الدمام الشافعي في ذاك عندكل من سيرمن التعصب بلكل مقلدمن مقلدى الأغة يحب عليه اعتقادذاك في امامه ما دام إرصل الحشهود عيزالشريعة الاولى وأماقوا سلى القعليه وسلما لأغة من قريس فيعتمل أن يكون مراده الخسلافة وعبقل أن بكون مراد مامامة الدين واذا تطرق الاحتمال سيقط الاست تدلال وقد فتس العلما فوجدوا غالب الاتمة المجتمدين من الموالى كالامام أب حنيفة والامام مالك فانه من بني أصبح والتفيى من النفع وهم قوممن المين لامرقو بشوجح دين الحسن والامام أحدشيبانيس وهمامن من ربيعة لامن قريش ولأ من مضر والثورى من بي ثوربن عروب أدوكذ المكول والاو راع من الموالي وأضر المموا للدالد رب العالمان ﴿ فَصَلَّ ﴿ فَهِ بِيانَ اسْتَحَالَةُ مُو وَجِ مُنْ مِنَ أَقُوالَ الْجُهُدِينَ عِنَ الشريعة ، وذاك لا تهم بنوا قواعدمداههم على المقيقة التيهي أعلى مرتبتي الشريعة كالنوها على ظاهرالشريعة على مدسواه وأنهم كافواعا لمينا الخفيفة أيضا خلاف مايظنه بعض المفلدين فيهم فكيف يصع مروج شئ من أقوا الممعن الشريعة ومن فازعنا في ذلك فهو حاهل بمقام الائمة فوالله لقد كانوا على بالحقيقة والشريعة معاوات في

شدوا والاسلام فسلايحوذ تعطيه (فصدل) والأذان منغته معروفة لكن قال مالك بكرفي أوله حمرتين واختاغوا في مسعة الاقامسة فقال أو حنمفة هي مثني مثني كالاذان وقالمالك الاقامسة كلها فرادي وكذاعند الشافيي وأحدالا لفظ الاقامة فمثني والترجيع سنةفى الأذان الآ عندأبي حنيفة (نصيل) ولايؤذن اصلاه فبلدخول وقتها الاالصبح فانه يحوزان دؤذن فحاقسل الفسروعن أحدروا بة أنه يكر وأن يؤذن لحاقب لاالفعروعن أحسد رواية انەيكرە ئان يۇذن لھا قبلالفيرنىشهر دمضان خاصة (فصل) وأجعواعلى أن التثويب مشروع في أذان الفيرمامة وهوسنة عسد الشلاثة وآلشافسي قولان الحديدالخشار انهسستة وقال الثلاثة وهوان بقول بعيد الحيعاة الصلاة خيرمن النوم مرتين وقال أبو حشفة بعسد الغراغ منالأذان ولاءشدع فىغداڭىسىروقال الحسن س صالح يستعت في العشاءوقال الفعى ف حسم الصداوات وأجعواء لرأن السنةفي ملاة العبدين والكموفين والاستسماء النسداء فوأه العسلاة حامعة ((فعسل)) وأجعواا تهلا معتد الامادان المسالم العاقل وانه لادعتسد باذان المرأة الرجال وأن آذان الصى المعزلار جال معتدبه وأذان المحدث اذاككان حدثه أصغروالشلائه على الاعتداد باذان الجنبوعن

أحدرواية انهلا يعتدباذانه

بحال وهي المختارة واختلفوا فأخدذالأء على الأذان فقال أبوحنيفة وأحدلا يحو وقال مالك وأحك تراسعان الشانعى بحموز واذالحسن المسؤدن فيأذا نه صوأدانه وقال بعض أصحاب أحسد لا يصم (فصل) وأحموا على آنأول وقث الظهراذا ذالت الشمس وانهالا تصلي قبسدل الزوال ولكنها أيجب عنسدالشانعى ومالك نزوال الشمس وجوبا موسعاالي أن يصمسير طل كل شي مثله وهوآ خروقنهاالخنارعندهم ومذهب أىحنيفة وجوب صلاة الظهرمتعلق النو وقتهاوان الصلاة في أوله نفل فالالقاضي عسدالوهاب المالكي والفقهاء كلهسم مامرهم عدلى خدلاف ذلك والمختار عنسدمالكان آخ وقت الظهر اذاصارظلكل شئمثله وكذلك عندالشافعي الاانه مفول هذاالوقت المضيق للقم وقول أى منهفة كفول مالك (فصل) وآخوقت الظهر هوأول وقت العصر علىسبل الاشتراك فمن يصل الظهرجي سارطلكل مئ مثله كانله أن سد تهاولا يكون مستأةال الشافي من دخل في سلاة الطهر وكان فراغه منهاحين سارظلكل ش مثله فهومصل لهافي وقتوا ومابعسدذال مسالوفت المستانف معدز مادةماعلى المثل فهووقت المصروقال أسحاب أبى حنيفة أولوفت المصراداصارطهل كلشئ مثلسه وآخروقتهاغروب الشبس ((فعسسل)) ووقت

قدره كارواحدمنهم أن بنشر الأدلة الشرعية على مذهبه ومذهب غيره يحكر مرتني هدد المران فلا يحشاج أحدبعده الىالنظرف أقوال مذهبآ خواكمهم دضي الله عهم كانوأهل انصاف وأهمل كشف فكانوا بعرفون أن الأحم يستفرق علم الله تعالى على عد مدا هب مخصوصة لاعلى مذهب واحد فابني كل واحد لمن بعده عدة مسائل عرف من طريق كشفه أنها تكون من حلة مذهب غيره فترك الإخذ مهامز بات الانصاف والانباع لما أطلعهم الله تعالى على من طريق كشفهم اندم ادله تعالى لامن باب الإرشار بالقرب الشرعسة والرغمة عن السنة كاطلم الاولماء على قسمة الارزاق الحسوسة اكل انسان فانفار بالني في اقوال المُعالمة اهب تحد المدهم ان خفف في مسئلة شدد في مسئلة أسرى و مالعكس كإسما تي مسطه في توجيه أفواهم في أبواب الفقه انشاء الله تعالى ورسمت سيدى عليا الخواص رجه الله تعالى مقول انما الدائمة المداهب مذاهبهم بالمشي على قواعدا لقيقة مع الشريعة اعلامالا تساعهم بانهم كانواعلاء بالطريقين وكان مفول لا يصحر وج قول من أقوال الاعمة الحمد بن عن الشريعة أبد اعتداهل الكشف فاطمة وكيف يصح نووجهم عن الشربعة مع اطلاعهم على مواد أقواهم من الكتاب والسنة وأقوال العماية ومع الكشف الصيح ومعاجماع روح أحدهم ووح دسول الدسلي الدعلمه وسلموسة والهم عن كل مئى وفقوآ فيه من الادلة هل هـ فدامن قواك بارسول المه آم لا يفظه ومشافهة بالشروط المعسر وفه دين أهل الكشف وكذاك كانوا يسالونه صلى الله عليه وسلم عن كل شئ فهموه من الكتاب والسينة قبل أن مدونوه في كتبهم ويدينوا الله تعالى به ويقولون بارسول الله قسد فهمنا كذامن آية كذا وفهمنا كذامن قوالكفي الجددث الفلاني كذافهل ترتضمه أملاو بعماون عقنضي قوله واشارته ومن توقف فيهاذكرناه من كشف الائمة الجتمدين ومن اجتماعهم يرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الارواح قلناله هذا من جعلة كرامات الاولسا مبغين وأنام تكن الأثمة المجتهدون أولما مفاعلي وجه الارض ولى أمدا وقدا شتهرعن كثير من الاوليا الذين همدون الاغة الجتهدين في المقام بيقين انهم كانو اعجة مون برسول الله صلى الله عليه وسلم كتراو بصدقهم اهل عصرهم على ذلك كسدى الشيم عبدال حيم الفناوى وسيدى الشيع إلى مدين المغربي وسيدى إلى السعودين إلى المستار وسيدى الشيخ إراجع النسوق وسيدى الشيخ المالمستن الشافق وسيدى الشيخ الي العباس المرسى وسيدى الشيخ إراجع المتعول وسيدى الشيخ حدال المن السيوطى وسيدى الشيخ احدال واوى العربي وجاعدة زياحه في تعليصات الاولم الووارسوورة صط الديز والسادل السروطى عندا حداصاء وهوالشيز عندالقادر الشاذل مراسة لشمص سالهن شفاعة صندالسسلطان فايقبانى رجه الله تعالى اعلى الني أتنى فداجمعت برسول المصلى الدعليه وسلم الحاوقي هسذا خساوسسعن مرة يقظة ومشانهة ولولاخوفي من احمابه سلى الشعليه وسلمعني بسبب دخول الولاء لطلعت القلعة وشفعت فيل عندا اسلطان وانى رجل من خدام حديثة مسلى الله علمه وسلموأ حتاج المهنى تعصيم الاحاديث التي ضعفها المحدثون من طريقهم ولاشك أن نفع ذاك أرجع من نفعلنا أنت آاخى اهم ويؤيد الشيخ حلال الدين في ذلك ما اشتهر عن سبدى محمد بن ذين المادح لوسول الله صلى الدعليه وسلمأته كان برى رسول القدصلي القدعليه وسلم دفظة ومشافهة ولماح كله من داخل القدولم ولهذامقامه فيطلب منه شغص من النحرارية أن يشفع اعدما كم البلد فلمادخل عليه أحلسه على ساطه فانقطعت عنه الرؤية فلم زل متطلب من رسول المدسل المدعليه وسلم الرؤدة حتى قرأله شعر فترا أى المس بعيد فقال تطلب وولي مع جاوسات على بساط الظلة لاسبيل الثالي ذَاكُ فلم يسلفنا أندراً و بعددالله حتىمات اه وقدبلغناءن الشيخ أبي الحسن الشاذلي وتليذه الشيخ أبي العباس المرمي وغيرهما جمكانوا بفولون الواحضت عنارؤ بةرسول القصلي القاعليه وسلمطر فةعن ماأعدد ناأنفسنامن جلة المسلان فأذاكان هذا فول آماد الاوليا فالاغمة اغتهدون اولى مذا المقام وكإن سيدى على الخواص رحه الله تعالى يقول لاينسني لمقلد أن يتوقف في العمل يقول من أقوال أعمة المداهب ويطالهم بالدليسل على ذاك لانه سوءاد سفي حقهم وكدف بنسى التوفف عن العل باقوال قدينيت على أصل صحيح الاحاديث أوعلى الكشف العصم الدى لاحالف الشر بعدة أبدأ فان علم الكشف اخبار بالامور على ماهى عليسه

فينفسها وهذااذا حققته وجدته لايخالف الشريعية فيشئ بلهوالشريعة بعنها فان رسول التدسل القعلب وسيه لايخبرالابالواقع لعصمت من الباطل والظن اه وسياتي سان ذلك قريبا ان شاءالله تعالىء وسمعت سيدى علىا المرتسني وحمه الله تعالى يقول مرادا كان أغمة المذاهب وصى الله عنه سموارثين لرسول الله صلى الشعليه وسلمني علم الاحوال وعلم الاقوال معاخلاف ما يتوهمه بعض المتصوفة حيث فال ان الجينه دين له يرثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلم المقال فقط حتى ان بعضهم قال حب عماعمله المتهدون كلهمر ومعلور حل كامل عندناني الطريق اذالر حل لايكمل عندناحي بعقق في مقام ولايته بعلوما لخضرات الآربع فى فوله تعالى هوالاول والآخر والظاهر والباطن ومؤلا المجتمدون لم يتحققوا بسوى علم حضرة امهه الطاهر فقطلا علم لهم بعلوم حضرة الازل ولا الابدولا بعلم الحقيقة انتهى ﴿ فَلْتَ ﴾ وهذا كالأم حاهل باحوال الأثمة الذين هم أو بادالأرض وقوا عدالدين والله أعلم . وسععت سميدي علما الخواصأ يضايقول كلمن فورالله تعالى فلمه وحدمذاهب المجتهدين وأتساعهم كلها تشصل وسول الله صلى الله عليه وسلمن طريق السندالظاهر بالعنعنة ومن طريق امداد قليه صلى الله عليه وسيلم لجميح قلوب علماء أمته فأا تقدمهما حالامن مشكاذنو رقلب رسول القدصلي القدعليه وسليفا فهمو ممعته يقول مرة أخرى مامن قول من أقوال المجتهدين ومقلدهم آلاو ينتهي سند درسول الندسلي الله عليــه وسلم ثم يحبريل تمصضره اللهعز وجلالتي فحلءن التكسف من طريق السندالظاهر والسندالساطن الذي هوعلمالحقيقة المؤيدة بالعصمة فن نقل علماعلي الحقيقة لريصيرمنه خطأني قول من أقواله وانما يقع الخطأ فيطربق الأخذعنما فقط فكانقال انجميع مارواه المحدثون السندالص بالمتصل ينتهس سنده الىحضرة الحق حدل وعلافكذلك بقال فعيازة له أهل الكشف الصعيم من عبله المقفقة وذلك لأن جب مصابيح علاه الظاهر والباطن قدا تقدت من فورا لشريعة فامن قول من أقوال الجنهدين ومقلدهم الآ هومؤمديا قوال أهل الحقيقة لاشك عندنا في ذلك اه وهذا سيب تأسدي الكلام أغة الشريعة بتوجيهي لكلامهم بكلام أهل الحقيقة في على مسئلة من ماب الطهارة الى آخر أبواب القفه كاسبأتي بيانه فيهاان شاه القد تعالى ولا أعسلم أحسدا سبقني الى التزام ذال فى كناب على ذاك تقوية لقاوب الطلبة من مقلدى (المداهب ليحملوا ككلام أغتهم على يقنن وبيان اذارآوا الحقيقة تؤيد الشريعة المستنبطة وعكسه اه . وسمعت أنبي الشبخ أفضل الدن وقد عادله فقيه في مسئلة يقول والله مادني أحد من أعمة المذاهب مذهبه الاعلى قواعد الحقيقة المؤمدة بالكشف الصحيح ومعاوم ان الشريعة لأتخالف الحقيقة أرد اواغا تخلف الحقيقة عن النسريعة في مثل حكم الحاكم بشهآدة شهوداز و رالاين اعتقد الحاكم عدالة به فقط فلو كانوا شهودعدالة ماتخلفت الحقيقة عن الشريعة فكل حقيقة شريعة وعكسه موايضا وذلك أن الشارع أمرنا بإجواء أحوال الناس على الطاهر ونها ناعن الننقب وننظرما في قلوب مرحدة مد والامة كافال نعال سبفت رحتي غضبي ولانسب ق الرحمة الغضب الايكارة وقوع الناس في المعياصي والزور وزيادة ذلك على الطاعات والصدق فافهمه وعلى هسذا الذي قررناه بكوت المراء احكام الناس على الظاهر من الشرع المقسور بتقويرالشارع ونظيره الثأيضاا كتفاؤنا من المكلف نفسعل التكاليف ظاهراوقسد يكون في اطنه زنديفاعلى خلاف ماأظهر ولناوان كان مراد الشارع بشر يعتسه حقيقة اغاهوماوافق فيسه الظاهر الباطن فمن شهدز وراأ وسلى غرمؤمن فلمس هوعلى شرع مطلقا في نفس الامرحي يقابل بالحقيقة انماذلك باطل من غسوا لدين فان فهمت باآسى ماقر رتدلك انقسد حالث الجمرين قول من بقول انحكا لحاكم ينفدظاهراو باطنا وبينمن يقول انه ينف ذظاهرا فقط أى فى الدنيادون الآخوة وقسد ينتصرا لحق تعالى لنصب الشرع فينفذ حكم الحاكم بشهادة الزورظا هراو باطنياويه قال بعض بعدواعيل ألعصر أفضل الا الانمة فيساع شهودالزورف الآخرة بعقوعهم وعشى حكم الحاكم في مسئلتهم كاعشي شهادة العدول ومرضى الحصوم كل ذاك فضلامته ورحه بعباده وستراعلى فضائعهم عند بعضهم بعضاوفي الحديثان تضمامات في عهدرسول الله صلى المعليه وسلم فشهد الصعابة كلهم فيه بالشر الأأبابكر الصديق دفي

غروب الشبس لاتؤخرعنه فىالانعتمار والشافعي فولان القدمالمر جمعندمتانوي أصمابهان آخروقتهااذاغاب الشفق الأحروقال أتوحنيفه وأحدفها وقنان والشفق هو الحرة الى تكون بعد المغرب فاذاغاب دخل وقت العشاء عندالشافعي ومالك وفال أو سنفة وأحدالثفق الساض الدىىعسدالجرة (افصل) وأجعواعلى أنأولوفت مسلاة الصبح طاوع القبرر الثانى وهوآلصادق المنتشر ضوؤه معترضا بالافق ولاظلة بعسده وآخر وقتهاالمختبار الاسفار وآخروقت الجواذ طساوع الشمس بالاجماع والاختمارفهاالتغلس عند مالكوا لشافسي وأحسد في دوايات وفال أبوحنيفة المختار الجمين التغليس والاسفار فانفأته ذاك فالاسفارأولي من التغلس الاطلـ زدلفة فالتغلبس أولى وعن أحسد وواية آخرى انه يعتسسرحال المصسلين فانتشسق عليهسم التغلس كان الاسفارأ فضل فان احتمع واكان التغليس آفضل (فصل) تاخرالظهر عن وفتها في شدة الحر أفضل اداكان صلبها فىمساحد الحاعمة بالانفاق والاصح مندأصحاب الشافعي تخصيص هذه الرخصة بالملاد الحارة وحاعة مسعد بعصدونهمن عند أي حنيفة والانضسل احسرالعشاه الافي فسول الشافسى وهوالامع عنسد

ملاه المغيرب عنساله

أسحابه واختلفوافي الصلاة

الوسطى فقال أنوحنه فية وأحد مرالعصم وقال مالك والشافيي هى الفعدر والمختار عند متأخى أحصاب الشافعي (أناب شروط الصلاة وأركانها وصفتها أجع الانمة على ان الصلاة شرائط لاتصح الابهاوهي التي نتقدمها وهي أربعة الوضوءبالماء أوالتهم عندد عددمه والوقوف على بقعة طاهرة واستقبال القيلةمع الفدرة والعلمدخول الوفت سقن واختلفواف سترالعورة فقال أبوحسفة والشافعي وآحمد الهمسن لشرائط فتكون خساعندهم واختلف أصحاب مالك في ذلك فنهم من يقول انه من الشرائطمع القدرة والذكرحتي لوتعمد وسبلي مكشوف العورةمع الفسدرة على الستركانت سلاته بأطلة ومنهم من يقول هوفرض واحب في نفسه الا أنه لس من شرط صحمة الصلاة فانصيلي مكشوق العورة عامسدا كان عامسا ويسفطعنه الفرض والمختار عند منأخى أحجابه أنهلا تصح الصلاء مع كشف العورة محال ( فصل ) وأحموا على ان الصلاة أركاناوهي الداخلة فيها فالمنفق عليسه منهاسيعة وهىالسه وتكبيره الاحرام والقيام معااقدرة والفراءةوالركوع والسجود والجاوس آنو الصلاة واختلفوا فصاعمداهمذه السمعة من الاركان

التدعنه فاوجى الله تعالى الى رسول الله صلى الله علمه وسلم ات الذين شهدوا في فلان بالسوء صادقون ولكن الته تعالى أجاز شهادة أي بكر تكرمه له اه وذاله ان مقام الصديقية يقتضي أن لارى صاحب من الناس الانحاسنهم قباساعلى باطمه هوفافهمه وسمعت سسمدى علىاآلخواص رحه أتقد بقول لانكمل اعان العيديان سائر أغة المسلمن على هدى من رجه الاان سلاطر وقي القورو أما أبيحاب الحجب المكشفة من عالب المقلدن فن لازمه مسوء الاعتقاد في غرامامهم أو يسلون له قوله وفي قلم ممته فرارة فاياكم أن تكلفوا أحدثا من هؤلاءالمحجو بين مهذا الاعتقاد الشريف الارمدا السياوك وأن شككت باأخى فولى هذا فاعرض عليمه أفوال المذاهب وقل لكل واحسداع ل بقول غيرامامك وانهلا يطبعك في ذلك وكيف يطبع لما في ذلك وانت تريد تهدم قواعيد مذهبه عنيده بل ولوبيساران ظاهر الايقدر على اتشراح قلبه مذاك باطناقال وقديلغنا آن من وراء النهر حياعة من الشافعية والحنفية يفطرون في مهار رمضان لبتقو واعلى الجدال وادحاض بعضهم حجج بعض اه وقد قررناني فصل انتقال المقلدين من مذهب الى مذهب تحفيق المناط فيذلك واعلم ماأخي أن الائلية المجتهدين مامه وابذلك الالبذل أحدهب وسعه في استنباط الاحكام الكامنة في الكتاب والسنة فان الاجتهاد مشتق من الجهد والمالعة في اتماب الفكروكاره النظرفي الادلة فالقه تعالى يحزى جميع المجتهدين عن هسذه الامة خبرافا تهسم لولاا ستعبطوا للامة الاحكامين الكتاب والسنة ماقدرا حدمن غيرهم على ذاك كامر (فان قلت) فيأد ليل الحمدين في ريادتهم الاحكام التي استنبطوها على صريح الكناب والسنة وهلا كانوا وقفوا على حدما وردصر يحا ففظ ولمر مواعلى ذاك شبأ لحديث مآتركت شيأ بقر بكم الى الله الافقد أمى تكريه ولاشبأ يبعدكم عن الله الاوقد مُستَكم عنه (فالحواب) دليلهم في ذلك الاتماع أرسول الله صلى الله عليه وسلر في تسينه مأأجل في القرآن مع قوله تعالى مافرطنافي الكتاب من شئ فانه لولا من لناك غدة الطهارة والصلاة والحيو غيرذلك مااهتسدى أحسد من الامه لمعرفة استخراج ذلك من القرآن ولاكنا نعرف عسد دركعات الفرائض ولا النوافل ولاغيرذاك بماسيآتي في الفصل الآتي عقيه ان شاءالله تعالى فيكاأن الشارع من لنادسنته ماأجل فمالقرآن فكذاك الاغة الجبح لدون بينوالناما أجل في أحاديث الشر يعة ولولا بيآنهم لناذاك ليفيت الشريعة على اجالها وهكذا القول في أهل كل دوريا لنسبة للدور الذي قبلهم الى يوم القيامة فان الاجال لمرل ساربا فى كالم علما الامسة الى يوم القيامة ولولاذلك ماشرحت الكتب ولاعمال على الشروح حواش كمام فافهم (فان قلت) فهل ماوقع من رسول الله صلى الله عليه وسايلياة الاسراء من المراجعة فى شأن الصلاة كان اجتهاد امنه أملا (فالجواب) كافاله الشيخ عي الدين كان ذلك منه اجتهاد افان الله تعالى لمافرض على أمنه الحسين صلاة تزك ماالى موسى ولم يقل شيأ ولااعترض ولا قال هذا كثير على أمتى فلاقاله موسى ان أمتل لا تطبق ذلك وأمي والمراجعة فيق صلى الدعليه وسيام عوامن حيث وفور شفقته على أمته ولاسدل له الى ردامر ربه فأخذني الترجيم في أى الحالين أولى وهذا هو مقيفة الاجتهاد فلماترجع عنده أنه راجع ربهر جع الاجتهاد الىمانوافق قول موسى وأمضى ذلك في امته بإذن من ربه عر و -ل فان فهمت ماذكر المعلت أن في تشر وم الله تعالى احتماد المحتمدين قانيساله صلى الله عليه وسلم ى لا يستوحش وفيه أيضا النأسي به كما أن في اجتهاده صلى الله عليسه وسهم أيضا تأ نبسا وجبرا لفلب وسيعلمه الصلاة والسلام لانه رعايدماذار حمالي نفسه وتأمل فوحدان أرحم بعياده منه ولوانه كان أبق علمه الخسين صلاة لكان مقو مهرعلى فعلها فإنه تعالى لا تكلف نفسا الاوسعها كما أن الله تعالى حعر قلب موسى حين استشعرا لندم على قوله بقوله تعالى ما يبدل القول لدى فأ فهم موسى ان من احمة موسى كانت فى علها لكون القول كان من الحق تعالى على سبيل ارادة اظهار نعمه على رسوا ملى الله عليه وسلم تشريفاله فسربذال وعمان في الحضرة الألهية مانقبل التبديل والسخومة مالا يقبل ذلك فقديان الما أسىعا قررناه منشأ احتهاد الجنهدين وهوكالام نفس ولعلل لاتحده في كتاب والحد المرب العالمان ( فصل) ان قال قائل أي فائدة في تأليف هذه المران ومن المعاوم ان أهل حسم المداهب يعلون ان كل أ مَنْ مُحرَّمَنَ الدَّرْعِة بِجُورُلُهُ العسمل بالرَّخصة ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ انماقاله هـ لذا الْقائل صميم والمرأهـ لَ

(نصل)وهـذه الشروط والاركان هي فروض الصلاة المتصانيها والمنفصداة عنها ولايدمن التفصيل فالنية الصلاة فرض بالإجاع وهل معوز تقدعها على التكبرقال أدحنه وأحد بحورتقدعها على التكسر بزمان يسيروقال مالك والشافعي بحسان تكون مقارنة للنكسرلاقيه ولايعد وقال القفال امام الشافعمة قدعااذا قارنث النية التداء التكبيرانعقدت الصلاة وقال الندؤوى امام متاخرى الشافعسة والخنارانه يكني المقارنة العسرفية العامسة مست لابعد خافلا عن الصلاة أقتداء بآلاولىن فيتساهلهم (فصل) واتفقواعلى ان تكبرة الأحوام من فسروض الصلاة وانهالا تصحالا بلفظ وحكى عن الزهري أن الصلاة تنعفدعجردالنسةمن غير تكنعر والفسفواعلي انعفاد الأح ام مقول المصلى الله أكبر وهلل بقوم غرومقامه قال أوحنمفة تنعقه دبكل لفظ بفتضى التعظم والتفغيم كالعظم والجليل ولوقال الله والردعليسه انعسقدوقال الشافعي تنعقد بغوله الله أكم وقالمانك وأحدلاتمعقدالا بقول الله أكبر فقط واذاكان عسن العربية فكبر بغيرها لم تنعقد صلاته وقال أنو حنيفة تنعقدورفع المدين عندتكسر الأحرامسة بالاحاء واختلفوا فحدد فغال أتوحد فغال أن يحاذى أذنه وقال مالك والشافعي الىحسدومنكسه وعسن أحمد ثلاث روايأت

المذاه بدادا عمادا بالرخصة بعداون بها وعندهم منا حصروضيق فى نفوسهم المسلم معرفتهم برسيهها وسرافتها الكتاب والسنة بتلاف صاحب هدارا لميزان فانه بعد بالمهام وانسراح الفلي العرفت ومرافقتها الكتاب والسنة وأن من هوعلى بقين من سحة حيادت عن هوعلى شارة بها فاعلم ذلك والد تمال المهرب والمنافقة بالمام والميزان المام والميزان المام والميزان المام والميزان المام والميزان المام والميزان والم

(فصل) ويمان جهمن الأمه المتحدودة اليم مهم المهدات التي المتحدد المتحد



ة انظر ما أخوى هذه الحضرات وانصافحا بعصها بعضاء علاحضرة الوجئ فاندلا بعقل كيفيها انصافحا باحد فلذك افردناها ولمفجل منها بعد ولامتصلابا تحتم كافعاتاني بجدع الدوائر والمنافحيل الفرات حضرة والنعر معة الواردة عن رمول الفصل الله عليسه ومسلم حضرة اشارة فالى انتقال من معانى القرآ تالاما أخبرنا مرسول الفسل الشعاب وسط بغرينة قولة تعالى من يطها لرسول قصدا الحاج الفراد وان كانا طفر تعالى بعدل فسسلى الشعاب مرسم أن يشير عن شول قضه ماشاء كل حديث تحريم تجبر مكة فان معالمه المسرودي الفسط مستحد المالية الموادية المالية المسلم الفسط مدورسا لا الالاذخر ولو انتقاقته الياج يعدل المالية على مقبل تقدل المرسول الفائد وسام أن يستثني شبا عاسر معاللة المنافقة مجالة يجعدل تعالى أحيا

## (هذامثال الشعرة المطهرة الممثلة بعين الشريعة المطهرة)



بانظر باتحالى العين التي قاسفل النصوة والمالفروج والاغصان والقرار تعدها كالهامتقرعة من عين النصور القرار العدار وساقال ومن المالم المنظرة على المنظرة من المنظرة والمنظرة المنظرة ومن المنظرة على المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة والمنظرة المنظرة ال

ائه رها داومتكيمه والثانية الى آذنيت والثالث التعبير واختارها الخرق ودخم الدين ف تكبيرات الركوع والرفع منه سنة عندمالك والشائعي وأحسد روال أبو منيضة لسريسنة

(فصل) واتفقوا علىان الفيام فدرض في المسلاة المفروضة على القادرمي تركه معالقدرنام تصع صلاتهفان هجزعن القيام صلى فاعدا وفي كنفية قعيود والشافع فولان أحدهمام وبعاوحكي فالناعن مالك وأحد وهي رواية عن أى حنىفة والثاني مفترشا وهوالاصروعن أبى حنيفة انه يحلس كيفشاء فان عبرعن القعود فمذهب الشافعيانه يضطيحه عسلي جنبه الاعن مستقمل القبلة فانطريستطع استلق على ظهره ورجلاه ال القيلةوهوقولمائك وأحد وقالألوحنيفة يستلقءلي ظهره وستقبل رحليه القبلة حى يكون اعاؤ في الركوع والسعودالىالقملة فانارستطع أن يؤى رأسسه الحال كوع والسعودأ ومابطسرفه وغال أوحسفه اذاانتهى الىهذه الحالة سقط عنه فرض الصلاة والمصلى فالسفينة بجبعليه القيام فالفرض مالم يُغش . الغرق أودوران أسهوقال أتوحنيفة لايجب الفيام ﴿فَصُلُ ﴿ وَأَجْعُوا عَلَى أَنَّهُ يسن وضع المن على الشمال فى الصلام الأفى رواية عن مالك

وهىالمشهورةالة يرسل

يديه ارسالا وقال الأوزاعي

بالتخبير واختلفوا في محل

وضع المدين فقال أبوحندفة تمعت أأسره وقال مالك والشافعي تتعت صدره فوق سرته وعن احمدرواينان أشهرهماوه والتي اختارها الخرقى كمدهم أبي حنيفة والسنة عندالثلاثة أن سظر المصلى إلى موضع معوده ﴿ فصل ﴾ واتفق الثلاثة على أندعا وألاستفتاح فيالصلاة مستون وقالماالة لسسنة بل بكروً يفتح الفراء أوصيغته عنسد ألى حنيفة وأحدان يقول سيمانك اللهم ومحمدك وتمارك اممك وتعالى حداك ولااله غيرك وصبغته عنسد الشافعى وجهت وجهى للذى فطرا لسموات والارض حنيفا الآنتن الاانه يقول وأنا من المسلمن وقال آنو يوسف المسقد انحمرسها

(فصل) واختلفوافي التعوذ فيل القراءة فقال الوحسفة متعوذفي أول ركمية وقال الشافعيني كل ركعة وقال مالك لابنعوذ في المكتوبة وحكى عنالفعي وابن سيربنان التعوذبعد الفراءة ﴿فصلُ ﴾وانفقواعلىان القراءة فرض عـ لي الامام والمنفرد فيركعني الفحروفي الركعتينالاوليين منغيرهم واختلفوافها عدا ذلك فقال الشافعي وأجمعد تحدفيكل ركعة من الصداوات الحس وقال أنوحنيفة لاتعب الغرآء الافيالاولس وعسرمالك رواينان احداهما كذهب الشافعي وأحد والاحرى انه من صلانه معدالسه ووأجزأته

(وهذامثال آخولاتصال سازمذاهب الجنهدين ومقلعيم بعين الشريعة المظهرة فتأمل)

وانتظريا إنوبالى العن الوسطى التي هي مثال عن الشريعة المطهور التي وتفوع منها كل قول من أقوال المنظمين المنظمين المنهدين ومقلوم المنهام المنطقة من المنطقة من المنظمين المنظومة والمستحيات المنظمين المنظومة المنطقة المنطقة ا الشارعة المنافذة المنظمين المنظمين المنطقة المن



الاقالاولين وصن ماك ووابنان احداهما كذهب أقوال علما الشريعة كلها بعن الشريعة فعام قول من أقوالهم بحرج عن عبن الشريعة أحدا كاثرى وابنان احداهما كذهب فتحل عن عن شكت بها أوصلتنا أن العين الاولي ومن شهدهذا المشهد تساوى عند وحدم الاقوال في العمة الترك القوارة في ركعة واسلة

## (وهذامثال صورة انصال مذاهب المجتهدين وأقوال مقلديهم بنعو البكتاب والسنة من طريق السندالظا هرفتاً مله )

الامام أوحنيفه عن عطاء عن ابن عماس عن رسول الله صلى الله علمه وسلم عن جد دل عن الله عزو حل

الامام مالك عن ذافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حدر ول عن الله عزو حل

الامام الشافى عن مالك عن نافع عن ابن عرعن رسول القصلى الشعليه وسلم عن جعول عن الفعز وجل

الامام أحد عن الشافعي من مالك عن نافع عن إن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جعر بل عن الله عزوج ل الإمام المتعادد المتعاد

انظر باأخىاحاطةالبمر بمذاهبالاغةا بتسداموانتهاء

(مثال موقف الائمة الاربعسة وغيرهم حنسدا لحساب والميزان وآتباعهم خلفهم لينسف وا)



صلاته المالصسيحة أنه ان وك الفراء، في احدى وكعتبه حا استأنف الصلاة

( نصل )واختلفوا في حوب الفراءة على المأموم فقال أتوحنيفه لأتحب سواءجهر الامام أوحافت بللانسن القراءة خلف الامام محال وقال مالك وأحدلا تخب القراءة علىالمأموم بحال بدلكره مالك المأموم أن يقرأ فبما يجهر به الامام سمَع قرآمة آلا مام أولم وسمروفرق حدفاسميه فما خافت بهالامام وقال الشافعي تحسالفراءة عملى المأموم فمأأسربه الامام والراجع من فولسه و حوب القراءة على المأموم في الجهر به وحكى من الاصم والحسن بن سالح انالقراءةسنة ﴿ فصل ﴾ واختلفوا في تعيين

رأ مشر أقدال بالدرال الشافق أو المدال الشهور عنه تنسن قرات الله المعاللة عبور عنه تنسن تصويرها عاد سروا ختاه و قرائسية فقال الفاقس قرائسية فقال الساقس تحتيم أرائس لمعاه وقال أبو الشاقسي الجريا وقال أبو الشاقسي الجريا وقال أبو ما الشافسي المجاهز والحالة ما الشافسي المجاهز والما المنافق الما المنافق الما المنافق المجاهزية بعده المنافق وقال ابر الجرية بدعة المنافق والما التنسي المجارية بدعة المنافق وقال ابر المجارية بدعة المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنا

(قصسل)، واحتلفوافين المجسن الفاتحة والأغسرها من القرآن فقسال ألوسكيفة وماك يقوم بقدر الفاتحة وقال الشافي يسيع قدرها ولوقراً

بالفارسية لمجزئه ذلك وقال أوحنيفة انشاءقرأمال روابتان احداهما كذ الشاف عيوالانوى يجوزنى النافلة دون الفريض (فصل)واختلفوافيالتأ. بعدالفاتحة فالمشهو رعر بيدانه لا يجهر به سـوا الامام والمأمسوم وقال مالك يحهريه المأموم وفي الامام روابتأن وقال الشافعي يحه الأمام وفالمأمسوم فولان أسحهماأنه يجهر وهوألقد الختار وقال أحد بجهره الاسأ والمأموم (فصل) وانفقواعلى ان سنةفىالقبر وفىالاولسن من الرباعيات والمغرب وهل الثلاثة على اندلاد سن والشافع قولان أظهرهماانه لايد وهوالقديم الخشاد وأتفقوا عسلى أن الجهر فعايمته والاخفات فيما يخفت بهس وأمادا تعمدا لجهرفها يخفت به والاخفات فيما يجهربه لاتبطل مسلاته لكنه تارك السنة الإفتماحكيءن بعض أسحاب مالكانه ان تعمد بطلت صلاته واختلفواني المنفردهل ستعب اوالجهر فموضع الحهرةالمالك

وهذا

## (وهذامثال طرف مذاهب الائمة الحبتدين الى أبواب الجنة وان كل من عمل عذهب منها ما المسالمة المسلمة السلمية المسلمة المسل



رقدة كرنا في كتاب الإجريقين أغة الفقها، والسوفيسة أن أغة الفقه الوالسوفية كلهم يدفعونفي المعامرة مقدونفي المعامرة مقدونفي معلم ومعدادة موافقة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة المعامرة معامرة معا

والشافى وستعب والمشهور عن أحد انه لا يستعب وقال أوحنيفة هو بالخياران شاء جهرواً ميم نفسه وان شاءرفع صوته وان شاء افت

صل وأجعواعلى ان الركوع والسعود فرضان في الصلاة وان الانحناء حي تبلغ كفاه ركبته مشروع فيهوانه يسن له التكمر الاماحكيءن سعيد ابن حسيروعن عربن عسد العزيزانم مافالا لايكرالا عندالافتناح واختلفواني الطماءنة في آلركوع والسعود فقال الوحسف لاتعب لهيسنة وقال مالك والشافى وأحدهىفرض كالركوع والسعود وأجعوا على أنه آذار كع فالسنة وضع بن ركبته والسبيح فالركوع واحدفالركوع والمعود تركه عنسده ناسسالاسطل وعن الثوري أن الامام يسبح مساً لمكن الماموم من السدير خلفه ثلاثا ( فصل) والرفعمن الركوع وألاعتدال وأحندوهوالمشهورالمعول علمه من مذهب مالك وقال وحنيفة لابحب بل يحزنه ان يخطمن الركوع الى السودمع الكراهة وآلسنة أن يقول مع الرفع مع اللهلن مسدور ناآل المدمل السموات ومسلء الارش

ومل معاششت من عي بعد اماماكان أوماموما أومنفردا عنددالشافعي وقال الثلاثة لانز بدالامام على قوله سمع اللهلنجده ولاالماموم على قوله رينالك الجدوقال مالك مالزيادة في حق المنفسرد ﴿فَصُلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى انْ السعود على سعة أعضائه مشروع وهي الوجسه والركمتان والمدان وأطراف أصابع الرحاين واختلفواني الفرضمن ذلك فقال أبو حنيفة الفرض منه وأنقه وقال الشافعي وجوب المهمة قولاوا حداوفي اقي الاعضاء قولان أظهرهما يحب وهو المشهورمنمذهبأجمد الاالانففان فسه خلافا في مذهبه واختلفت الرواية عن مالك فروى ان القاسم ان الفرض يتعلق بالجمية والانف فان أخليه أعاد في الوقت استعبابا وان مرج الوفت لم بعده واختلفوافهم مجدعلي كورعمامته فقال أبه حنىفة ومالك وأحدق احدى روأيتسه بحزنه ذلك وقال الشافعي وأحمد فيرواسه الاخرى لا يحزئه حتى بباشر يحيهته موضع سعوده واختلفو في ايحاب كشف الميدين في لايحب وقال مالك يحب والشانعي قولان أصحهما أنه لا يجب ( فصل ) واختلفواني وحوب الجلوس سالسمدتين فقال أوحنيف مسنة وعال الشافعي ومالك وأحدوا حب وسلسة الاستراحة سنةعلى

الإصم منقولي الشافعي

(وهذا شال قباب الانحة الجنوب على تهرا طبياة في المئة المنتحة وعوالتسر معة المظهر وفي الغنيا وأعداد كانت وسول الله صلى الله عداد وسرجم حباب الإنحة الاربعة الإمهما المواحد الملقام الإنتاج شر بعته ف يكان من كال شجهم في الجنة شهود ذا تهمل الله على وسطة فتأمية مهتدان شاءالله قعالي



السَّعِرَدُ بَعَالَ الوَسَنِهُ وَأَحَدُ الْمَااتَ مَعْمَ وَالْمَالَ الْمَهَا الْاِيمَةُ مِنْ الْمَهُمُ اللَّهِ مَا الْمَهُمُ المَّمَّةُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمِلْمُ اللْمِلْ

المسلم المسلم والمساعدة المساعة من القراف والمستعادة الموادية المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة المساعدة الم اعداً الفرائد المساعدة الم

وقال الشلائة لايسغسال

يقومهن السعود وينهض نفس وانشرا وسدرعلى حكوم تبتى المزان فان أقوا لهم كلهالا تخرج عن مرتبتي المزان تخفيف وتشديد معمدا علىد بمعندالثلاثة وقد كان الاغمة الجتهدون كلهم يحثون أصحاح معلى العمل بظاهر آلكتاب والسسنة ويقولون اذارأيتم وفال أوحنيفة لإيعمدسديه كلامنا يخالف ظاهرا لكتاب والسنة فاعماوا بالكتاب والسنة واضربوا بكلامنا الحائط اه واغبا قالوا على الأرض (فصل) ذلك احتماطا اللامة وأدمام ورسول المدصلي الله علمه وسلمان مردأ حدهم في شر معته صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيالتشهدالاول شيأ المرز وولم رضه وخوفاات يكنب أحدهم من جهة الاتمة المضلين اذاراد في الشر يعة شيأ عمادكر وفات وحاوسه فقال الشدلاثة قلت) فاحدالفول الذي لارضاء اللهورسوله (قالجواب) حدمان يخرج عن قواعدا اشريعة الثابتة التشهدالاول مسنعب وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ماشهدتُ له الشر يُعة بالصة وموافقة القوا عدفه ومعدود من أحسدوجوبه ويسنف الشريعة وانابيصر سيه الشارع وعبارة البيهق فياب الفضاس سننه الكرى اعلر أن الرأى المذموم لحاوس التشهدالا ول الافتراس هوكل مالا يكون مشبه أباصل قال وعلى ذلك بحمل كل ما حامق ذم الرأى اه (اذا) علت ذلك فاعلم أن وللثانى التورك عندالشافعي الشريعة منقسمة على ثلاثة أقسام الاول ماأتي بعالموسي من الاحاديث مثل حديث بحرم من الرضاع وقال أوحنيفية السينة ماعرم من النسب ومثل حديث لاتفكم المرأة على عنها ولاخالتها ومثل حديث لا بحرم في الرضاعة الاف راش في التشهد ن معا وقال مالك الهو دلاواتفقوا المصة ولاالمصتمان ومثسل حديث الدمة على العافلة وماحى محرى ذلك من الاصول الثامتة في الشريعة على أند محزى مكل واحدمن فإنه كالقرآن من حسث انعقاد الإجماع على عدم مخالفته 🙀 القسم الثاني ما أباح الحق تعالى لنبيه صلى التشهدالمروى عن الني صلى الشعليه وسلمأن يسنه على رأيه هوعلى وجه الارشادلامته كمرح ابس الحريرعلى الرجال وقوله في الدعليه وسلمن طرق العماية حديث تحريم مكة الاالاذ نرحن قال اعماء العماس الاالاذ نويار سول الله ولو لا أن الله تعالى كان يحرم الثلاثة عسداللهن عسرين جنع نبات آلحوم لم يستثن صلى ألله عليه وسلم الاذخولم اسأله عمه العباس في ذلك ونحوحد يت لولاان الخطاب وعبدالتدين مسعود أشق على أمتى لاخرت العشاء الى ثلث الليل و فعوه حديث ولوقلت معمل حيث ولم تستطيعوا في جواب وعبدالتهن عباس رضي الله من قال له في فريضة الحيج أكل عام بارسول الله قال لا ولوقات نعملو جيت الحديث وقد كان صلى الله عليه عنهمفاختاز الشافعيوأحد يخفف عن امته حسب طاقته وينهاهم عن كاره السؤال ويقول الركوني ماتركت كم خوفامن كارة تنزل تشهدا بنعماس وأوحنيفة الاحكام عن سؤالهم فيحيرون عن القيام ما . القسم الثالث ما جعله الشارع فضيلة لامته وتأديبا لهم تشهدابن مسمود ومالك فان فعاوماز واالفضيدة وان ركوه فلا وجعليهم وذلك كنهيه سدلي الدعليه وسلمعن كسب الحام تشسهد انعسرفتشهدان وكاعم والمسم على الخفسين بدلاعن غسل الرجليز وكنهسه النساء عن زيادة الفيود وعن لبس الحرير عماس القسات المماركات ومعاوم أن السنة قاضية على الكتاب ولاعكس من حيث انها بيان لما أجل في القرآن كاأن الاعما المحمد ان الساوات الطبيات أتدالسلام همالذن بينوالنا مافي السنه من الاجمال كان اتماع الجنهدين هم المدنون اناما أجل في كالم المجتهدين علمدأ ماالنى ورحمة الله وهكذا الى وم القيامة و وسمعت مدى علما الحواص رجمه ألله تعالى بقول لولاان السنة بينت الما وبركاته السلام علمنا وعلى ماأجدل في الفسر آن ماقدرا حدمن العلماء على استخراج أحكام المياء والطهارة ولاعرف كون الصبح عمادالتدالصالحن أشهدأن ركمتن والظهر والعصر والعشاء أربعاولاكون المغرب ثلاثاولا كان يعرف أحدما بفال في دعاء التوحم لااله الاالله وأشهد أن عدا والافتتاح ولاعرف صفة التكبير ولاأذ كارالركوع والمصود والاعتدا لين ولاما بقال فيحاوس رسول اللدرواءمسلم في سحيجه التشهدين ولاكان يعرف كيفيه مسلاة العيدين والمكسوفين ولاغيرهمامن الصاوات كصلاة الجنازة وتشهدان سعود الغيات لله والصاوات والطيبات السلامعليل أماالني ورحة اللدوركانه الى آخره دواء العناري ومسلم في صحيهما وتشهدان عمررضي اللدعنه التصات لله الزاكات لله الطسات الصاوات لله السلام علمانأجاالنى ورحمةالله وتركانه الى آخره وفيه أشهد أنلااله الاالله وأشبهدأن

والاستسفاء ولاكان يعرف أنصية الزكاة ولاأركان الصيام والحيج والبيدع والنكاح والجراح والاقضية وسائرا واب الفقه وقد قال وحدل لعموان بن حصين لا تقدث معنّا الايالقرآن فقال له عمرات الثالاحق هل في القرآن سان عدد ركعات الفرائض أواجهروا في كذا دون كذا فقال الرحل لافأ فحمه عمرات اه وروى البيهق أيضا فياب صلاة المسافر من سننه عن عرر رضي الله عنه انه سنل عن قصراً العسلاة في السفر وقيله افالنيد في الكتاب المزير صلاة الحوف ولا نجد صلاة السفر فقال السائل باان أحى ان الله تعالى أرسل المناعداصلي القدعليه وسلم ولانعلم شأواعا نفعل مارا ينارسول القدصلي المعطمه وسلم يفعله قصرا اعملاه في السفر سنة سم ارسول الله صلى الله عليه وسلم اه فتأمل ذلك فانه نفيس ( فصول) في بيان ماورد في ذم الرأى عن الشارع وعن أصحابه والتابعين و تابع التابعين الهمياحسان الى يومالدين روينافي الصيحان وسول المدسلي الدعلبة وسلم فالعلمك سنتي وسنة ألحلفاء من بعدى عضوا ( تابع 4 منزان ل )

علما بالذواحد واماكم ومحدثات الامورفان كارمحدت مدعة وكاريد عذ ضيلالة وكان صلى الله علمه وسي يقول كل عمل ليس عليه أمر نافهور دوروى الخارى عن اس مسعود أوائل كتاب الفرائض من محمه انه قال تعلوا العلم قسل الظانين أي الذين متسكله ون في دس الله مالظن والر أي فانظر كه ف نفي عبد الله ين مسمودالعاعن المتسكلمين فدس اللعالم أيء روى الترمذي ماسنا دحسن الدرسول الله صلى الله عليسه وسلم قال لا ي هو برة ان أردت أن لا توقف على الصراط طرفة عسن فلا تحدث في من الله شما برأ بالله وسلم قاط وكان عبدالتس عباس ومجاهد وعطاء وغيرهم يخافون من دخول الرأى في أقوالهم أشدا لخوف من ان عسدالله بزعماس ومجدين سعرين كانااذاو قعرآ حدفي عرضهما وسالهما ان محاللاه قالاله ان الله تعالى قد ـ ِ م أعراض المؤمنين فلا نحلها وله كن غفر الله الثالث قال بعض العارفين وهومن دقيق الورع ذو يجب في النصريف . وايضاح ذلك ان الغسة وكل ذنب يقوف العمدلة وجهان وجه يتعلق بالله تعالى من حث تعلق حدوده ولامدخل العمد فسهووجه يتعلق بالعسد بؤاخسذا الله تعالى به الخصم اذا وقعت المشاحة فيالآ خرة من العبد اه وروى البيهق عن عبدالله بن مسعودا نه كان يقول لا يقلدن رجل رجلا في دينه فان آمن آمن وان كفر كفر يعني في نفس الامر وانظروا في دينكم . وكان عسر بن الحطاب رضي الشعنه اذاأفي الناس يقول هذارأى عمرفان كان صواباف السوان كان خطا فن عمر وروى البيهق عن محاهدوعطاه انهما كانايقولان مامن أحدالا وماخوذ من كلامه ومردود عليسه الارسول الشسلي الله عليه وسسلم قلت وكذلك كانمالك بن أنس رجه الله تعالى مقول كإسماتي في الفصل الذي بعد «ان شاءالله تعالى ، وكان عور من الحطاف وضي الله عنه وهول سياتي قوم يحاد لونكم بشبهات القرآن فدوهم بالسنن فان أصحاب السنز أعلم مكناب الله عزوجل قال الحطابي وأصحاب السنن هم حفاظ الحديث والمطلعون علمه كالاغمة الحتهدن وكل أتباعهم فانهم هم الذن وفهمون ما تضمنته السنن من الاحكام وسمع الامام أحدين أى اسعق السبيعي فاللا يقول الى متى حديث اشتعاوا بالعلم فقال له الامام أحدقهما كافر لآندخل علمنا أنت بعدالدوم تمانه النفت الى أصحابه وقال ماقلت أمد الاحد من الناس لا تدخل و ارى غيرهـ فدا الفاسق اه قانظرىاأخى كمفوقع من الامام هسذا الرجالعظيم لمن قال الى منى حـــديث اشتغاوا بالعلم ضكانوا رضى الله عنهم لا يحو أأحدمتهم أن يخوج عن المسنة قيد شر بل بلغنا أن مغنيا كان يغني للغليفة فقدله ان مالك بن أنس فول بحريم الغناء فقال المغدى وهدل لمالك وأمثاله أن يحرم في دين ابن عبسد المطلب والقداأ مرالمؤمنين ماكان الحرم لرسول القدسلي الشعليه وسلم الانوسى من وبعو وجل وقد قال تعالى الممكر من الناس عا أواله القدار مقل عاداً وتساعيد فاوكان الدين الراعي لكان وأي رسول القدملي القدعلمه وسلم لايحتاج الىوسى وكان الحق قعالي أمي أن يعمل بديل عا تبه الله تعالى حين مرعلي نفسه مأحره في قصةمارية قال يا أم الذي لم تحرمها أحل الله الثالة يه قاذا كان هــــذا كلام المغني في ذلك الزمان في الامام مالك فيكيف كالم غسره من العلماء العاملين في ذلك الزمان وتقييد هم ما لكتاب والسنة ومادكرت الشاأخي هذه الحكايه عن المغنى الالأبين للشعد م تصرواً حدمن السلف على المكلام في دين الله بالرأى لتاخذ كلام المحتهدين بالاعان والتصديق ولوا تعرف من أن أخدوه واستنبطوه من السكتاب أوالسسنة ونعتقدان الامام مالكالولاوأي فيالسنة مايشهد لغر ترالغنا وسماعه ماأفتي بدوكان الامام حدان بسهل وضى الله عنه بقول لوكنت فاضا لحست كادمن هذين الرجلين من يطلب الحديث ولا وطلب الفقه أو بطلب الفقه ولايطلب الحديث ويقول انظر واالاتمة الجتمدين كيف طلبوا الحسديث معالفقه ولربكتفوا باحدهماوكان الامام حفرا اصادق وحما يقدتهالي بقول من أعظم فتنة تبكون على الإمة قوم يقسون في الامور وآمم فيعرمون ماأحل اللهو يحاون ماموم اللهاء وكان عربن الحطاب دضى الله عنه يقول والذي نفس عمر مدوما فيض الله تعالى ووج نييه صلى الله عليه وسلمولا وفع الوحى عنه حتى أغني أمته كلهم عن الرأى وكان الشعبي وقول سيحن قوم يقدسون الامور برأمم فينهدم الاسلام يذلك ومنتكروكان وكدحرجه الله تعالى بقول عليكم باتهاع الاغة الجيهدين والحدث فأنهم ومكتبون مالهم وماعلهم

مالك في الموطأو رواء البيهق قال النووي بالاساند الصعد والمسلاة على النبي صلى الله علىه وسلم في التشهد الأخبر سنةعنسذأى حنىفة ومالك وفوض عنسدا لشافعي وقال أحدفي أشهر روابتيه تنظل صلاته بتركها (فصــل) والسلام مشروع بألاتفاق وهو ركن عندا اشافعي ومالك وأحدخلافالابي منمفة قال آبو حنىفة وأحده وتسلمتان وقال مالك وأحدة والشافعي قولان اسعهما تسلمتان وهل السلام من الصلاة أم لا قال مالك والشافعي وأحدنهم وقال أبوحنسفه لاوماالدي يحب منه قال مالك التسلمة الاولى فرضعلىالامام والمنفرد ورادالشافعيوعلىالمأموم وقال أتوحنمفة لست مفرض وعن أحدروا منان المشهورة متهدما أن التسلمتين حمعا واحتتان والنسلمة الثانية سنةعنسدأى حنمفه وعلى الاصوعنه أالشافع وأحد وقال مالك لا يسسن للامام والمنفرد فاماالما موم ليسعب عنسده أن يسلم ثلاثا اثنتين عن عينه وشماله والثالثة تلقاءو حهه ردهاعل امامه ((فصل) واختلفوافي، الخروج من الصلاة فقال ماللة والشافعي في أحدقو لمه وأحديو جويهاوالاصهمن مسذفب الشافعي عسدم الوحوب واختلف أسحاب أى منتفسة في فعل الصسلي المروج من الصلاة وحل هو فرضأملا واسعنبدأن مشفة في دانص يعقد وما

الذى يتوى بالسلام فقال أبو حنىفة الخفظمة ومنعن ـــه و ساره وقال مالك الامام والمنفرد بنويان التعلل وأماالمأموم فينوى بالاولى العلل وبالثانب الدعلي الامام وقال الشافعي بنوي المنفرد السلام على من على عنه ويساره من مسلائك وانسوجن وينوىالامام بالاولى الخروج من الصلاة والسلام عملي المأمومين والمأموم الردعليه وقال أحد فالمشهور عنه بنوى الحروج من الصلاة ولا يضم اليه شِياً آخر (فصل) والسنة أن يفنت في الصبح رواه الشافسي عن الخلفاءال اشدين الاربعة وهو قول مالك وقال أبوحسف لايسن في الصبح فنُوت وقال أحدالقنون للائمة يدعون لمسوش فان دهب المه داهب فلانأس بهو قال امصق هوسنة عندال وادث لاتدعه الأغة واحتلف أتوحسفة وأحسد فمن مسلى خاف من مقنت فيالفمرهل بتابعه أملاقال أوحسفة لايتابعه وقال أحد شأبع ومال أبو يوسف اذا قنت الامام فاقنت معه وكان مالك لارفعده في القنوت واستعمه الشافعي ومعلدعند الشافى معدالركوعوقال مالكقبله

(نصل) وانصغواعلى أن الذكرة الركون لا كرو وهوسمان رب العظم والسعود وهو سيات المناوية الإطارة على المناوية المنا

يخلاف هل الاهوا والرأى فانهم لا مكتبون فط ماهلهم وكان الشعبي وعيد الرحزين مهدى برسوان كل من رأياه متدين الرأى و منشدان دين النبي مجدنيندا و منهم لمطبقة للقرق الآثار لاترغين عن الهديث وأهد

وكان أجدين سريع يقول أهل الحديث أعظمه وجة من الفقها الاعتنا تهر مضبط الاصول وكان عامر من قدس بقول لا تذهب الدنياحتي بصعرالع ليجه لاوالجهل علما وكان عبد الله بن مسعود بقول من ستل عن علال يعلمه فلمقل الله أعلم فان الله تعالى قال لمجد صلى الله علمه وسلم قل ما أستُلكم علمه من أحه وما أما س المتكاخين يعنى في الجواب عماساً لقوني عنسه وكان يقول من أفتي ألنياس في كل ما يسأ لونه فيسه فهو محنون وكان مسروف اذا سئل عن مسئلة بقول السائل هل وقعت فان فال لا فال اعفى منها حتى تكون وكان محاهد بقول لاتحابه لاتكتبواعنى للماأفنيت بمواغا كمتب الحديث وامل على شئ أفنيتكم الدومار حمعنه غداوكان الاعش وضى الله عنسه يقول على كيما وزمة السنة وعلوها الاطفال فالهسم عدفظون على الناس دينهماذا حاموقتهم وكان أتوعاصم رحه اللد تعالى يقول اذا تصرال حسل في الحديث كان الناس عنده كالمقر وكان أو بكرين عياش يقول أهل الحديث في ال زمان كاهل الاسلام مم أهل الادمان والمراد باهل الحديث في كالدمه ما يشمل أهل السسنة من الفقهاء وان اربكونوا حفاظا وكان أبو سلمان الطاي يقول على مرا الحدال في الحديث وأقوال الاعمة فان المدتمالي بقول ما يحادل في آيات القدالاالذن كفروا وماكانت فط زندقة أويدعة أو كفرأو سواءة على القد تعالى الامن قبسل الجدال وعسلم الكلاموكان عربن عبدا لعزر يقول ادارأ يتم حاعة يتناحون سرافها ينهم امردينه مفاشهدواان النضلال ومدعة وكان بقول أكارالناس همأهل السسنة وأصاغرهم همأهل المدعة وكان سفيان الثورى مقول المراد بالسواد الاعظم هسم من كان من أهل السنة والساعة ولو واحسدا فاعلمذاك ووأما مانقسل عن الأغمة الاربعة رضي الله عنهم أجمعه بن في ذم الرأى فاولهم تبريا من كل رأى يحيالف ظاهر الشر بعة الامام الاعظم أتوحنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه خلاف ما يضيفه المدبعض المتعسبين وبافضيته موم الغيامة من الامام اذاوقع الوجه في الوجه فان من كان في قلبه نور لا يعير أان يذكر أحدا من الأتمة بسوءوا بن المقام من المقام اذا الأثمة كالتجوم في السمياء وغيرهم كاهل الارض الذي لا يعرفون س النبوم الاحدالها على وحه الما وقدروى الشيخ عيى الدن في الفتومات المكدة بسنده ألى الامام أني حنيفة رضى الله عنه أنه كان يقول اما كموا لقول في دين الله تعالى ماله أي وعلكم ما تماع السينة فمن موج عنها مل (فان قبل) ان الجنهدين قد صرحوا باحكام في أشياء م تصرح الشريعة بعر عها ولانوجوبها غرموها والوجدوها (فالحواب) انهملولاعلوامن قرائن الاداة تحريمها أووجو بهاماة الوابه والقرائن اسد فالادلة وقد يعلمون ذلك الكشف أيضا فتنايد به القرائن اه وكان الامام أوحنيفة يقول القدوية محوس همده الامة وشبعة الدحال وكان يقول حوام على من لم يعرف دليلي أن يفتى بكالدى وكان اداأفني بقول هذارأى أى حنيقة وهوأ حسن مافدر فاعليه فمن حاما حسن منه فهوأ ولى الصواب وكان بِقُولِ الإِلَمُ وَآرا الرِّجالَ \* ودخل علمه من وحل من أهل الكوفة والحددث بقر أعند وفقال الرجل دغونا من هسده الاحاديث فرحوه الامام أشدال حروقال الولا السنة مافهما حسد منا القرآن تمقال الرجل مانقول في الم القردوا من دايره من القرآن فالحم الرجل فقال اللامام فما نقول أنت فيه فقال أيس هومن مديمة الانعام فانطسر باأجي الى مناهسلة الامام عن السسنة و زحوه من عرض له بترك النظسر في أماديتها فكيف ينسى لاحدان ينسب الامامالى القول في دين الله مالذي لايشهد له طاهر كتاب ولا سنة وكان رضى المدعف يغول عليكما أزار من سلف وأيا م وراى الرحال وان زمو فووما لغول فان الام بغبلى مين ينعلى وأنتم على صراط مستقنم وكان بقول الاكروا لمدع والتسدع والتنظم وعليكمالأم الاول العنيق ودخل مض الكوفة بكتاب دانمال فكادأ وحنيفة ان يقتله وقال له اكتاب مغدالقرآن الحديث وقدله مرةما تقول فهاأ حدثه الماس من الكلام في العدرض والجوهر والجسم فقال هدذه

مرةواحدة وآدنى الكَبَال في مقالات الفسلاسفة فعليكم بالآثار وطريقية السداف وابا كموكل محدث فالدرعة وقبل امم وقدترك النسبيح ثلاث حرات مالا تفاق الناس العمل والحديث وأفياوا على معاعه فقال رضى الدعنه نفس سماعهم العديث عل ماوكان يقول مرل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فاد اطلبوا العلى بلاحديث فسد واوكان رضي الله عنه بقول فاتلالته عمرو بن عبيدفانه فتح للغاس باب الخوض فبالكلام فيمالا يعنيهم وكان يقول لاينسغى لاحد أن يقول فولاحتى بعدلم أن شريعة رسول الله صلى الله عليسه وسلم تغيله وكان يحمم العلماء في كل مسسلة لم يحدها صريحة في الكتاب والسنة و يعمل عايتفقون عليه فيها وكذلك كان يفعل اذا استنبط حكافلا بكنبه حتى بجمع عليسه علماء عصره فانارضوه قال لابي يوسف اكتسه رضي اللدعنه فعن كان على هــذا القدم من الباع السنة كيف يحوذ نسبته الى الرأى معاذاته أن يقم في مثل ذلك عاقل كاسباق بسطه في الاحو بةعنسه أنشاءالله تعالى وقال صاحب الفتاوى السراحية قدا تفق لاى حنيفة من الاصحاب ماء يتفق لغيره وقدوضع مذهبه شورى ولم يستبد يوضع المسائل واعاكان يلفيها على أصحابه مسسئلة مسسئلة فيعرف ماكان عندهم ويقول ماعنده ويناظرهم حنى يستفرأ حدالقولين فيشته أبو يوسف حتى أندت الأسولكلها وفدأدرك فهمه ماعرن عنه أسحاب الفرائم اه ونفل الشيخ كال الدين والهممامين أصحاب أبى حنيفة كالى يوسف ومجدور فروالحسن انهم كانوا يقولون مافلنا في مسئلة قولا الاوهور وايتنا عن أب حنيفة وأقسموا على ذلك أعاما مغلظة فلم يتعقق اذن في الفقة بحمد الله تعالى جواب ولامذهب الا لهرضى الله عنه كمفما كان ومانسب الى غيره فهومن مدهب أبي مسفه وان نسب الى غيره فهو بطريق المحاز للوافقة فهوكة ول القائل قول كقوله أومذهبي كذهبه فعلمان من أخذ بقول واحسدمن أصحاب الىحنىفة فهوآخذ بقول أبحنيفة رضى الدعنه والحدالدر العالمن ( فصل ) فعانقل عن الامام مالك من ذم الرأى وماحاء عنه في الوقوف على ماحدته الشريعة المطهرة كان رضى الله عنه وفول الاكرو رأى الرجال الاان أجعوا عليه والمعواما أنزل اليكمن ربكم وماجاء عن نبيكم وانآم تفهموا المعنى فسلوا العلائكم ولا تحادلوهم فان الجدال في الدين من بقايا النفاق قال ابن القاسم بل هو النفاق كاملان الجدال الباطل في الحق مع العلماء كالجدال معرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ان الحق شرعه صلى الله عليه وسلموان نفا وت مقام المجادل في الدِّين اهوكان يقول سلوا الذيَّة ولا تجادلوهم فاوكنا كلاما وارحل أحدل من رحل المعناه الفناآن تقعى ودماماه وحديل عليه السلام وكالدوضي السعنهاذا استنبط حكايفول لاسحابه انظر وافيه فانهدن ومامن أحدالاوماخوذ من كلامه ومردود

علىه الاصاحب درال وضه بعني بدرسول الله صلى الله علمه وسلم . وفقل ابن خرم عنه اله لماحضرته الوياة قال اغدوددت الآن أنى أضرب على كل مسئلة فلتهام أي سوطاولا ألى رسول الله صلى الله عليسه وسأ بشئزدته في شريعته أومالفت فبه ظاهرها فالومن هنامنع رضي الله عنه روا يذا لحديث بالمعني العارف خوفا أن ريدالراوي في الحديث أو ينقص اه ﴿ قُلْتَ ﴾ وقدراً يت النبي سلى الله عليه وسـ لم م ف حسلة مشرق وقال ل علي الاطلاع على أقوال امامدار محرف والوقوف عندها واله نسهد آثاري اه فامتثلت أمره صلى الدعلمه وسلموطا لعشالموطا والمدونة المكبري تماختصرتها ومسنرت فهاالمسائل التي تمزمهاعن بقمة الائمة عملابا شارته صلى القدعليه وسلم ورأينه وضي القدعنه يقف عند مدالشر بعه لا مكاد بتعدا هاوعات بذاك أن الوقوف على حدماو رداول من الابتداع ولواسمس فان الشارع قدلا رضى مثلث الزيادة في النحر بم أوفى الوجوب والحديثه رب العالمان (فصل) فمانقل عن الامام السافعي رضي الله عنه من ذم الرأى والترى منه مدوى الهروى بسند.

الى الامام الشافعي انه كان بقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه اداص اهيهي انه الابحتاج الىقول بعضده اذاصودليه لان السنة فاضية على القرآن ولاعكس وهي مبينة لما أجلمنه ووسقل الشافي مرةعن عوم قتل زمو رافقال وماآ ناكم الرسول فدوه ومانها كمعنسه فانتهوا وفال الامام محدالكوفي وضي القاعنه وأبت الامام الشافعي بمكه وهويفتي النياس ورأيت الامام أحدواسص

واتفقواعل أن المكمرات من الصلاة الأماحكي عن أبي حندفةان تكبيرة الافتتاح لستمن الصبلاة والسنة عندالثلاثة أن سنعركست قدل بديه اذا محد وقال مالك مضعيديه فدل ركيتيه (قصـل) سـترالعورةعن ألعيون واجدىالا جاءوهو شرطني صحة الصلاة الاعند مالك فانه قال هوواجب للصلاة وايس شرط فيصمتهاوحمد العورة من الرجل عند أبي حنىفة والشافع مايين السرة والركمة وعن مالك وأحمد روايتمان احسداهمامايين السرةوالركمة والانوى انها القبل والدبر واتفقوا على أن السرومين الرجيل است عوره وأماالركمه فعال مالك والشافعي وأحداست من العورة قال أبو حسفة وبعض أصحاب الشافعي انها منهاوأماعو رةالمرأة الحرة فقال آبو حنىفة كلهاعورة الاالوجه والكفين والقدمين وعنهروامة أن قدمهاء ورة وفالمالك والشافعي الاوحهها وكفيهاوعن أحدروابتان احداهماالاوجههاوكفها والمشهو رالاوجهها خاصة وأماعورة الامةفقالمالك والشافعي هي كعورة الرجسل وفال بعض أصحاب الشافعي كالهبأعسورة الامسسواضع التقلمب منهاقال وهي الرأس والساعدان والساقان وعن أحدفهار وابتان احداهما

ماسن السرة والركبة والاحرى

عورةالامة كعورةالرجل زادفقال جسع بطنها وطهرها عورة (فصل) لوا نكشف من المورة بعضهالم تبطل الصلاة وقال أبوحسفية انكان من السؤتين قدرالا وحمام تبطل و\_لاته وانكان أكثر بطلت وعنده إن الفخذاذا أنكشف منسه أقل من الرسع لم تمطل الصلاة وقال الشافعي نسطل ماليسرمن ذاك والكثير وقال أحددان كان يسدا لمقبطل وان كثرابطلت واليسرماسد في الغالب سيراوقال مالك ان كانذاكرا فادراوصلي مكشوف العورة بطلت صلاته وأوجب أحدسرا لمنكسن في الفرض وعنسه فيالنفسل وابتان والمرىاناذالم يجدثوبالزمه أن بصلى قاعماو وكم و يسعد وصلانه صححه عتدمالك والشافعي وفال أتوحسفه يصلي جالساوان شاء فاتحا وقال أحد يصلى قاعداو يومن (فصدل)وأجعواعدليأن الطهارة من النعس في توب المصلى ويدنه ومكانه واجبة وهيشرط فيصحة الصلاة عنبدأى حنيفة والشافي وأحدوجهو رالعلاءوعن مالك ثلاث روامات أشهرها وأصحهاانهان صلى طلساحالم تصحصلاته أوحاهلا أوناسيا صحت وهو تول قدم الشافعي والثانية الصعةمطلقامن النعاسة وانكان عالماعامدا والثالثية البطلان مطلقا والطهاره عن الحدث شرطفي صفة الملاة بالإحماع فلوصل حنيا بقوم فان صلاته باطلة بلا خلاف سواءكان عالما محتامته

الفىل والدروقال أتوحنيفة

أبن راهو به حاضر بن فقال الشافعي قال رسول القد صلى الله عليه وسيلم وهل ترك لناعقب ل من دار فقيال اسحق رويناعن الحسن وابراهم أنهما لم مكونابريانه وكذلك عطاءو محاهد فقال الشافعي لاسحق لوكان غيرك ومضعث لفركت أذنه أقول قال رسول أنقدصلي الله علمه وسلموتة ول فال عطاء ومحاهد والحسسن وهللاحدمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة باني هو وأمي وكان الامام أحسد يقول سالت الامام الشانعي عن الغباس فقال عندا لضرو رات وكان الشافعي رضي الله عنه يقول لولا أهل المحار لخطيت الزنادقة علىالمنار وكان رضى الله عنه يقول الاحذبالا سول من أفعال ذوى العقول ولاينسغي أن يقال فيشئ من الاصول الولاكيف فقيل له من وما الاصول فقال الكثاب والسنة والقياس عليهما وكان يقول اذا اتصل بينكم الحديث برسول القدصلي القدعليه وسلرفه والسنة ولكن الاجماع أكرمنسه الاان نؤائر يعنى الحديث وكان يقول الحديث على طاهره لكنه اذأا حقىل عدة معان فاولا هماما وافق الظاهر وكان بقول أهل الحديث في كل زمان كالعما ية في زمانهم وكان مقول اذار أيت صاحب حديث فكاني رأيت أحدامن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلموكان بقول الاكروالاخذ بالحديث الذي أتاكم من دلاد أهل الرأىالا بعبدالتفتيس فيسه وكان رضي الله عنه يقول من حاض في عادا لكلام فكانه دخل البعر في حال هصاله فقدل الديا العدداندانه فيعلم التوحيد فقال ودسألت مالكاعن التوحيد فقال هومادخل بدالرجل الاسلام وعصم به دمه وماله وهوقول الرجل أشهدان لااله الاالله وأشهدان مجهدا رسول الله مسلى الله عليه وسلم وكان يقول اذارا يتمالر جل يقول الاسم غيرا لمسمى أوعينه فاشهد واعلب بالزندقة وروى الحاكم والمبهق عن الامام الشافعي انه كان يقول اذاصح الحديث فهومذهبي قال ابن مرم أي صرعند. أوعندغيره من الأغة وفي رواية أخوى اذاراً يتم كالدى يخالف كالام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بكالم وسول المدسلي المعطمه وسلم واضر والكلامي الحائط وقال من الريسي اأمااسيق لاتقلدني في كل ماأفول وانظر في ذلك النفسك فانه دن وكان رضي الله عنه اذا توقف في حديث بقول الوصوذ الث القلنابه وروى البيهق عنه ذلك في باب حديث ألمستعاضة تعسل عنها أثر الدموة صلى ثم تتنوضاً ايكل صلاة وقال لو صرهذا الحديث لفلنا بدوكان أحب البنامن الغياس على سنة محدصلي الدعليه وسلم في الوضوم لماخوج من قبل أودبر اه وكان يقول اذا ثبت عن السي صلى الله عليه وسلم بان هوواً مي شي لم يحل لذاتر كه رقال فى باب سهم العرادين لوكنان ثدت مثل هذا الحديث ما حالفناه وفي روايه أخرى لوكنان ثدت مثل هذاعن النبى صلى الشعليه وسلم لاحذناه وإنه أولى الامو ربنا ولاجه في قول أحددون رسول القد صلى المدعليسه وساروان كثروا ولانى قيأس ولاشئ الاطاعة اللهو رسوله صلى الله علينه وسنابيالتسدلم لهذكره البيهق في سننه في باب أحد الروجين عوف ولم يفرض صدا قاور وي عنه أيضا في باب السيرانه كان يقول ان كان هذا الحديث يثعث فلاحة لأحدمعه وكان رضى الفاعنه يقول رسول اللهصلي الله علمه وسل أحسل في أعدننا من أن تحب غير ما قضى به وقال الشافعي في باب الصيد من الام كل شي حالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمسقط ولايقوم معه رآى ولاقياس فان القدتعالى قطم العذر يقول رسول القدصلي اللدعليسه وسلم فليس لاحدمعه أم ولانهي غير ماأم هو بهوقال فياب المعلم باكل من الصيدوا ذائدت الحسرعن رسول القصلى القه عليه وسلم يحل تركه بشي أبداو قال في باب المتق من الام وايس في قول أحدوان كافوا عددا محالنبي صلى الله علمه وسلمحه هذامااطلعت علمه من المواضع المني نقلت عن الامام الشافعي في تبريه من الزآى وأدبه مع رسول ألله صلى الله عليه وسلم بل روينا عنه الله كان يتأدب مع أقوال العصابة والمنابعين فصلاعن كالمسسيدا لمرسلين سلى المعليه وسلم فنقل ابن الصلاح في عاوم الديث ان الشافعي قال في رسالته القديمة بعدأن أثنى على العصابة بماهم أهله والعمابة رضى القدعهم فوقنافي كل علم واجتهاد وورع وعفل وفى كل أمم استدرك به عام وآراؤهم الناأ حدواولى سرا بناعند نالانفسنا اه وروى البيهق أنّ الشافعي استفى فمن نذرا مشين الى المعية وحنث فافتى مكفارة عسن فكان السائل توقف في ذلك فقيال الشافى قد قاليمدا القول من هو عرمي عطاء بن إلى واحرض الله عنه وسيان ف فصول الاجوبة ( ٧ - مزان ل )

وفت دخوله فيهاأونا ساوأما الماموم فانكان عندد حوله عالما يجنابة امامه صلانه باطاة الاخلاف وان لم يكن عالما ولا امامه فصلاته محمعه عندد الشافسسعىومالك وقالأنو حنيفة باطلة ولوسيقه الحدث فاصم قولى الشافعي بطسلان الصلاة وهوقول مالك وأحمد والقدم منقولي الشافعي أنهالاتبطل فمتوضا ويبني على سلانه وهوقول أي حنمة وقال الثورى ان كان حدثه وعافاآ وضأبني وانكان ديحا أوضحكا أعادوأ جعواعلىان طهارةالبسدناعن النجس شرط في صحة سدلاة المقادر عليهاوعلى ان العلم مدخول الوقت أوغلب الظن على دخوله شرط فيسحة الصلاة الامالكافانه شرط العلم يدخول الوقت ولربكتف خلية الظن (فصل) وأجعواعلىان استفيال الفياة شرط فيصحة الصلاة الأمن عذروهوق شدة الخوف في الحرب وفي النفل للسافر سفراطو دلا غلى الراحسة للضرورةمع كونهمامو وابالاستغمال حال التوحهوفي تكسرة الاحوام ثم انكان المسلى عضرتماتو م الىءمنهاوان كان قرسامنها فباليقسسن وان كانغائبا فبالاجتهادوالخر والتقلمد لاهله وأجعواعل أنداداصل ألى جهمة الاحتمادة مان أنه أخطأ فلااعاده علمه الافي قول للسافعيوه والراج عندأ صحابه (فصل) اذا تكلم في سلاته أوسدنا ساأو باهلامالقريم

مندالثلاثة وقال أبوحنيفة

عن الامام أبي حتيفة وبيان مقامه في العلم ان الشافي رَكَّ القنوتُ لما زَار قبره وأدر كته صلاة الصو عنده وقالكمف أقنت بحضرة الامام وهولا بقول بهوان الامام الشافعي اعمافعل ذلك فتعالمات الادت معالأغه الجنهدين وحلهم في جميع أقوالهم على المحامل الحسنة وعلى انهمما قالوا قولا الالكونه - ماطلعوا على دليه من كلام الشارع صلى المدعليه وسلم فلابنا في ذلك قول الشافعي فيما تقدم عنه اله لاحجة لقول أحدمه فول رسول القدسلي المدعليه وسلم فافهم على أن بعضهم قال ان الشافعي مافعل ذلك الإماجتهاد منه وادى اجتهاده الى أن الادب مرالا عَه المحتهد من واحب فقدمه على فعل بعض السنن لما يترقب عليه من توهم القد عضه والذي نقول بدات الامام الشافعي رضى القدعنه لم بتراث القنوت لحض الادب مع الامام الم حندفة رضى الدعنم مع قول الامام الشافعي بسنيته حينشذ لما فيسه من اساءة الادب معرسول الله صلى القدعلمه وسلم متركش قال بعاشي قال به غمره وحاشا الامام الشافعي رضى الله عنه من ذلك وانحاز قول ان زلة الامام الشافعي رضي المدعنسة القنوت عنسد زياره قبرالامام أبي حنيفة رضي المدعنسة اعماكان لم افقة في احتمادهما مصلت ذلك الوقت و مكون ذلك من احدى الكرامات الحلمة المعدودة الدمام أبي حنمفة رضىاللدعنسه ولايقدج ذلك فيمقسام الامام الشافعي رضى اللهعنه وانحباذ للثافيسه رعاية لكمال المقامين علىانه قدنفل عن الامام الشافعي رضي الله عنه في تعظيم الامام أبي حنيفة والادب معهما فيسه مقنع وكفاية لكلذى لبكارترى بعضه انشاءالله تعالى في هذا المكتاب مم اراوقال بعضهم لابدع في حلنار لاالقنوت على الأدب المحض لأن الأدب عماأهم بعرسول التدصلي التدعليه وسلر فكان المتأدب مع أخمه إغاه ومتأدب معرسول القصلي القدعليه وسلمونا بماشرعه فليتأمل وسياتي في فصسل الاجوية عن الامام أي حنيفة قول الامام مالك لما سئل عن الامام أي حنيفة ما تغولون في رحسل لو ناظر في في أن نصف هذه الاسطوانة حرونصه هافضه لقام محجته وكذلك قول الامام الشافعي الناس كلهم في الفقه عبال على الامام أى منعفة فتأمل الحي أدب الأغة مع بعضهم بعضاوا فتديهم في داك والا والتعسب لأمامان حية حاهلية من غبردليل فتخطئ طريق الصوآب وأول من يتبرأ منذ امامك يوم القيامة وتقدم قول الامام الليث للامام مالك في مستقلة أرسلها له من مصرما حكم الله تعالى في هذه المسئلة عنسدكم وان الامام مالكا كتب الحاللت بعدالجدلله والصلاة على رسول الله صلى الله على وسلم أما يعد فإنك ما أخي امام هدى وحكما للد تعالى في هذه المستلة ما عام عندل اه فاعلمذلك والحديدرب العالمين

((فصل) فيمانقل عن الامام أحدمن دمه الرأى وتقيده الكتاب والسنة وروى السهني عنه انه كان اذاستُل عن مسئلة يقول أولاً حد كالم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلغنا اله لهدون له كالماكيقية المحتهدين خوفاأن يفعرفي رأى يخالف الشربعة وانجسع مذهبه اغاه وملفق من مسدور الرحال ورلفنا أنه وضمى الصلاة تحوعشر ين مسئلة هكذا أخبرني به شيخ الاسلام شهاب الدين الحنب لي الفقوسي رضى الله عنه و بلغنااته لماكل البطيخ حتى مات وكان اذا سئل عن ذلك يقول لم يبلغني كيف كان رسول الله صلى الدعلمه وسدارا كآه وكذات للغناعنه أنه اختنى أيام المحنة في مسئلة خلق القسر آن ثم نوج بعدالبوم الثالث فقدل الهمالآن في طلبان فقال ان رسول القصلي القدعليه وسلم عكت في الغارجين اختسف من الكفارآ كثرمن الانة آماموحاله في العمسل بالسنة مشهو دوكان يتسيراً كثيرا من رأى الرحال و يقول لا ترى أحدا بنظر في كنب الرأى غالباالا وفي قليه دخل وكان واده عبدالله يقول سألت الإمام أحد عن الرجل بكون في للدُّلا بحد فيها الاصاحب حديث لا بعرف صحصه من سقيمه وصاحب رأى فن بسال منه .. ماعن دينه فقال بسال صاحب الحمديث ولانسال صاحب الرآى وكان كثيراما بقول شعيف الحمد دث أحب المنامن وأعالر حال وكذاك نقل عن الامام داود وكان رضى الله عند يقول انظر وافى أمرد بشكوان التقليد لغيرا لمعصوم مذموم وفيه عمى للبصيرة وكان يقول قبيم على من أعطى شععة يستضيء ماأن يطفئها وعشى معقسدا على غيره يشير والقداعهم ألىأ مهلا بنبغي لمن قدرعلي الاستهاد أن بقلد غيره مع أوسيق لسائه ولم بطل لم تبطل فدرته على النظر في الأدلة واستخراج ذاله الحبكم منها والله أعلم وويلغنا ان شخصا استشاره في تقليد أحد

ثعل بالكلام فاستساالا بالسلام وانطال فالاصغ عندالشافعي البطلان وعن مالكان كالامالعامدلمصلحة الصلاة لاسطلها كاعملام الامام سهو واذالم نتنمه الأ بالكلأم وعن الاوزاعيان كالرم العامد فيمافيه مصلحة وانامتكن عائدة الى الصلاة كارشأد ضال وتعذر ضمرر لاسطل الصلاء وأتفقواعلي بطلان الصلاة بالاكل الاناسيا وكذلك الشرب الاأحسدق النافلة (فصل) اذاتاب المصلىشي في صلانه سج الرجل وصففت المسرأة وقال مالك يسحمان جمعاولوأفهم الآدمي بالتسبيح اذذاأ وتعذرا لمتبطل صلاته وقال أبوحسفه تسطل الاان يقصدننيه الأمام أودفع المارين بديه واذاسلم عيل المسلى رد بالإشارة ولا يحسد التعلمه بألا تفاق وقال الثورى وهطاء يرد بعد فراغه وقال المسيب والحسن رد لفظا ولوم بين بدى المصلى ماراء تبطل سلاته عندالثلاثة وأنكان المار حائضاأوحيارا أوكلماأسود وقال أحمد يقطع الصملاة الكاب الاسودوفي فليمن الماروالمرأة شئ ومن قال بالبطلان عنسدم ورماذكر أنعاس وأنسوالحسن (فصل) وتحوزمالاة الرحل وألى مانيه امرأة عند مالك والشافسي وفالأبوحنفة تمطل سلاة الرجل مذأك ولايكره فتل الحمة والعقرب في الصلاة بالإحماء وحكى عسن النعبي كراهنسة وان أكل أوشرب بامدا طلت صلاته عندالثلاثة

من علاء عصره فقال لا تقلد في ولا تقلد ما اكاولا الأو زاعي ولا الفعي ولا غيرهم وخدا الأحكام من حث أخذوا اه (فلت) وهو مجول على من له قدرة على استنماط الأحكام من الكناب والسفة والافقد صرح العلمامان المقليدواجب على العامى اللايضل في دبنه والقداعل فقد بان النباآ في عانقاناه عن الأعمة الأربعة وغرهمأن جمعالأغة المجتهدين دائرون مع أدنة الشريعة حمث دارت وانهم كالهم متزهون عن المقول بالرأى في دين المدوآن مذاهبهم كلها محسر رة على الكتاب والسينة كتعرير الذهب والجوهروان أقوالهم كلها ومذاهبهم كالثوب النسوج من الكناب والسنة سداه ولخته منها ومابتي لاعذرفي النقليد لاىمذهب شسئت من مذاهبهم فانها كلهاطريق الحالجنة كاسميق بيانه أواخوا لفصل قبله وانهم كلهم على هدى من رجم وانه ماطعن أحد في قول من أقوا لهم الالجهله به اما من حيث دليله واما من حيث دقة مداركه عليه لاسيما الامام الاعظم أتوحنيفة المعمان ين ثارث رضي الله عنه الذي أجع السلف والخلف على كثرة عله وورعه وعبادته ودقة مداركه واستنماطاته كأسسأتي بسطه في هدد والفصول ان شاءالله تعالى وحاشاه رضى اللهعنه من القول في دين الله بالرأى الذي لايشهدنه ظاهر كذاب ولاسنة ومن نسبه الحاذاك فبينهو بينه الموقف الذي يشبب فيه المولود ووجعت سسيدى علماا لخواص رضي الله عنه مرة يقول بجب على كل مقلد الادب مع أعمة المذاهب كلهم ومعرص ومعض الشافعية بقول وفي هذا الحديث ردعلى أف حنيفة فقال قطع الله آسانك مثلث يقول هـ ذا اللفظ أعا الادب أن تقول ولم بطلع الامام على هذاالحديث اه وسمعته مرة أخرى بقول مدارك الامام أبي حنه غة دقيقة لايطلع عليه االا أهل الكشف من الارالاوليا مقال وكان الامام الوحشفة اذاراي ما المنضأة بعرف سائر الذنَّ ب التي خوف فيهمن كماثروسفائر ومكروهات فلهذآ جعل ماءالطهارة اذا تطهر بعالمكاف له ثلاثة أحوال أحدهااته كالنحاسة المغلظة احتماطا لاحتمال أن مكون الممكلف ارتبك كميرة الثاني انه كالنبعاسة المتوسيطة لاحقم ال أن بكون المسكلف ارتبك صغيرة الثالب انه طاهر في نفسيه غيرمطه ولفسيره لاحتمال أن بكوث المسكلف ارتبكب مكر وهاأوخلاف الاولى فان ذلك ليس ذنها حقيقة فجوا ذارتيكا بدني الجدلة وفههم جماعة من مقلدته أنهده الثلاثة أقوال في حال واحدوا لحال أنها في أحوال كاذكرنا عسب حصر الذوب الشرعية فى ثلاثة أقسام كاد كرنا ولا بخاوعالب المكلفين أن رتك واحدامها الانادراا نتى وسمانى بسطه فى الجعودن أقوال العلماء فيماب الطهارة ان شاءاً لله تعالى وأذا علت ذلك فاقبل و مالله التوفيق ((فصول في بعض الاجوبة عن الامام أن حنيفة رضي الله عنه) (الفصل)الاول في شَهادة الائمة لا بغزارة العلم وبيان الجيع أقواله وأفعاله وعقائده مشيدة بالكتاب والسنة واعلماآني اني لمآحب عن الامام في هذه الفصول بالصيدروا حسان الظن فقط كا يفعل بعضهم واغبا أجبت عنسه بعسدالنتبسعوا لفعص في كتب الادلة كاأوخعت ذلك في خطبة كتاب المنهج المبين في بيان أدلة مذاهب المجتهدين ومدهمه أول المذاهب تدوينا وآخرها انقراضا كماقاله بعض أهل الكشف قد اختاره الله تعالى امامالا ينه وعماده ولم بزل أتماعه في زيادة في كل عصر إلى بهم القيامة لوحدس أحدهم وضرب على أن يخوبرعن طريقه ماا مات فرضي الله عنيه وعن أتماعه وعن كل من لزم الادب معهوم م سائرالائمة وكانسميدى على الخواص رجه القائعة اليادة ولاو أنصف المقلدون الدمام ماالث والامام الشافعي رضى الله عنهمالم مضعف أحدمنهم قولامن أقوال الامام أى حنسفة رضي الله عنه بعدان مععوا مدح أعتهمه أو بلغهم ذاك فقد تقدم عن الامام مالك أنه كان يه ول لوناظرني أنو مسعة في أن نصف هذه الاسطوانة ذهب أوفضة لفام بحجته أوكاقال وتقدم عن الامام الشافعي أفكان يقول الناس كلهم فالفقه عمال على أنى منهفة رضى الله عنه انتهى ولولم بكن من التنويه وقعمة مقامه الا كون الامام الشافى ترك القنون في العصم لم اسلى عندة وومع أن الأمام الشافعي قائل باستحبابه لسكان فيه كفاية في لزوم أدب مفلديه معه كامرانتي وأماما فاله الواسدين مسلمين قوله قال لى مالك بن أنس وحده الدنعال

مذ كرأبو حسفة في ملادكم قلت تعم فقال ما ينسخي ليلادكم أن تسكن فقال الحافظ المزني رجه الله تعالى ان

واختلفت الروامات عسن أحداوالمشهو رعنه (١)أنه قال تبطل الفريضية دون النافلة الاني الشرب فاندسهل فيه وحكى عن سعىدىن جمرانه شرب في النافلة وعن طاوس انه قال لاباس مشرب الماء في النافسة وأجعوا عسلران الالتغات في الصلاة مكروء (فصل)واختلفوافيالمواضع المنهى عن الصلاة فيهاهل تسطل صلاة منصلي فيها فقال أنو حنفة هيرمكر وهةواذاصل فيها مبحت سلاندو قال مالك الصلاة فيهاصيحة وانكانت طاهرة عسلى كآاهيسة لان النساسة قل ان يسلم منهاعالما وقال الشافعي الصدلاة فها صححة ومعالكراهة الاالمقبرة فانهاان كانت مسوشه لم اصم الصلاةوان كانت غومنيوشة كرهت وأجزأت والمشهورعن أحمدانها تبطل عبى الاطلاق والمواضع المشار اليهاسيعة المقبرة وألمحزره والمزدلة والحمام وقارعة الطسر بقواعطان الابلوطهرالكمية والدأعلم ((باب معود السهو) اتفقواعلى انسعود السهو فىالصلاة مشروع والنامن سهافي صلاته حرذ أك سعود ثماختلفوا فقالأجدوالكرخي من الحنفية هو واجب وقال مالك محسمالنفصان مسن الصلاة ويسن فيالزيادة وقال أتوحنيفة والشافسييهو مستنون عدر الاطلاق واتفقوا على انه اداركه سنهوالمتبطل سلانه الاق (١) قوله أوالمشهورلعمله المشهوربالواو بدلأوفتأمل

الوليده للماضعيف اتهى وقلت ويتقدرنه وتذاك عن الامام مالك فهومؤول أي ان كان الامام بفة في يلادكم يذكراى على وجه الانفساد والاتماعة فلاينبغي لعالمان يسكنها لاكتفاء بلادكم بعلم هه واستغناءالناس بسؤاله فيجيع أمورد ينهم من سؤال غير فاذاسكن أحسد من العلماء في بلاده صارعه معطلاعن الثعلم فينبغياه أنكر وجالى بلاد أنوى تحتاج اليه ليدث عله في أهلها هذا هو اللائق يفهم كالم مالامام ماللث رحسه اللدتعالي الأثبت ذلك عنسه ليراء فالاغسة عن الشعناء والمغضاء لمعضهم بعضاومن حله على ظاهره فعلمه المروج من ذلك سندى الله عزوج العمامة وانمشل الامام مالك لايقع في تنقيص امام من الاغة بقر ينتَّة ما تقدم عنه من شيها دنيه له يقوة المناظرة وقوة الحجة والله أعلم وأمامانة له أنو بكر الآخرى عن معضهم أنه سئل عن مذهب الامام أنى حنيفة رضى الله عنسه فقاللارأى ولاحدنث وسيثل عن الإمام مالك ففال رأى ضعيف وحديث صحيح وسيثل عن امهج بن راهويه ففال حديث ضعيف ورأى ضعيف وسيثل عن الامام الشافعي ففال دأي بصحيم وحديث صحيم انتهى فهوكالهم ظاهر والتعصب على الاتمة ماجهاء كل منصف ان صحوا لنقل عنه فان الحس لا يصدق هذا القائل فهاقاله فيحة الامام أبي حنيفة وقد تتبعث بحسمدا بتدأ فواته وأقوال أسحابه لماألفت كتاب أدلة لمذاهب فلم أحدقه لا من أقواله أو أقوال أتماعه الاوهوم ستندالي آية أوحددث أو أثر أوالي مفهوم ذلك أوحد نتضعيف كثرت طرقه أوالى قياس صحير على أصل صحيح فهن أراد الوقوف على ذلك فليطاله كتمابي المذكور ومالجلة فقيد ثدت تعظيم الاثمة الجيتهدين له كانقيبد مءن الامام مالك والامام الشافعي فلآ التفات الى تول غرهم في حقه وحق أتماعه و وسعدت سدى علما الخواص رحمه الله تعالى بقول مرارا بتعين على أقباع الاغمة أن يعظموا كل من مدحه امامهم لان امام المذهب اذامد سرعالم اوجب على جمع أتباعه أن عد حوه تغليد دالامامهم وأن يتزهوه عن القول في ين الله بالرأى وان بدالغوا في تعظيمه وتعمله لان كل مقلد فداً وحب على نفسه أن يقلد امامه في كل ماقاله سواء أفهم دلسله أم له يفهمه من غير أن بطالبه مدليل وهذا من جهة ذلك وقد تقيده في فصيل الانتقال من مذهب الى مذهب انه يحرم على المقلد أن يفاضل من الاغمة تفض لايؤدي الى التنقيص لا حسد منهم مع ان جميع المعترضين على بعض أقوال الامام رضى الله عنه دونه في العلم بيقين ولا ينبغي لمن هومقلد لامام آن يعد ترضُّ على أمام آخرلان كل واحد مابع أساويا الى أن يصل ذاك الى عين الشريعة المطهرة التي يتفرع منها قول كل عالم كامرا يضاحه وكل من ترك التعصب ونظرفي أقوال المجتهدين وجدها كالنسوم في السماءوو جد المعترض عليهه كالذي وخطرخمال للثالف وحمالي وحمه الماءفلا بعرف حقيقتها ولامدركها فالقد تعالى رزق جميع اخوانها من المقلدس للذاهب الأدب مرحسم أغة المذاهب وعا) وقرل أن مصادخل على عن ينسب الى العلوانا أ كُتُب في مناقب الامام أي حييمة رض الله عند فنظر فيها وأخر بلي من كه زار يس وقال لى انظر في هذه فنظرت فبهافوا يت فيهاالردعلي الامام أبي حنيفة رضي الله عنه فقلت له ومثلك رفهم كلام الامام حتى ردعليه فقال اغسأأ خسدت ذلك من مؤلف الفغوال إذى فقلت ان الفغوال اذى ما أنسسة الى الامام أى حنية كطالب العلم أوكا حادال عية مع السلطان الاعظم أوكا تعاد النبوم مع الشمس وكاسوم العلماء على الرعية الطعن على أمامهم الاعظم الآيد ليه ل واضح كالشفيس فكذلك يعدر معلى المقلدين الاعتراض والطعن على أعمة مقالدس الاسم واضولا بحتمل المتأو بل عميتقدر وحود قول من أقوال الامام أى حسفة العرف المعترض وليدله فذلك القول من الاجتهاد يمقن فيعب العمل به على مقلده حتى نظهر خلافه وكان بعض الملامن مشايخ الجامع الازهر يشكرعلي ابزاق زيد القسر واني فقال وماان بعض الاطفال بقدرعل بالمف مثل رسآلته فقرح من الحامع الازهر فلقيه حندي فغال اقرألي هدا الكتاب فلريعرف أنابقوا وللعندى فعده وصريه الى أن ألهب قلبه وقال له تنكيرهما مثلث وتوهم الناس انل فقيه اه فكان الناس رون ان ذلك بركة ابن أفي زيد وحمه الله تعالى وكان مصطلمة العمد من الشافعية المترددين الىسكر على أصحاب الامام ألى منسفة رضى الله عسه و يقول الأقدر أسهم لا صحابه كلاما

عن نقصان فقىل السلاموان كان عدن زيادة فيعسده فان اجقع سهوان مدن زيادة ونقصان فموضعه عنده قبل السلام وقال الشافسعي في المشهورعنه كله قبل السلام وقال أحدقي المشهورعنه هو قبل السلام الى أن يسلمن النغصان في صلانه ساهيا أو شافى عدداله كعات وبني هلى فالدفهمه فانه يسجد السهو بعدألسلام (افصل) ولوشد الامامي عددالركعات بىعلى اليفين وهوالاقل عندمالك والشافعي وهوقول أبى حسفة في المنفرد وعنمه في الامام رواسان احسداهما كذلك والشانسة يبىءلى غالب الطنوقال أنو حندفة الحصل شكه أول مرة بطلت صلاته وان كان الشديمتاده ويتكرره بني على غالب ظنه يحكم الحرى فالله مقعله ظن بي على الاقل وقال المسن المصرى باخذ بالاكثرو سعداله ووقال الاوزاع متى شدقى سلاته (نصل) لونسى التشهد الاول فذكره بعدانتصابه إبعداليه عنسذا لشافعي أونسلهماد ومصدالسهوان بلخ حدائراكع وعنمالك انفارقت البشه الارضام رجعوقال أحداث ذكر بعدما انتصب فأغاقبل أن يقرأ كان مغرا والاولى ان لايرجع وقال الفعى رجع ماليشرع والفسراء وقال

المسسن وجعما مركعولو

رواية عن أحسار واختلفوا في موضعه فقال أبو حنيفة بعد

السلام وقال مالك ان كان

فنهمته ومافا ونتسه ففارقني فوقعمن سلمرومع عال فانمكسر عظمور كعفلم رال على مقو رحتي ماتعلى أ.. وأمال وارسل الى انى أعوده فابدت أد بأمع أصحاب الامام رضى الله عنه من حبث كونه بكر ههم فاعلم ذاك واحفظ لسانك مع الاغة وأتباعهم فانهم على هدى مستقيم والحداله رب العالمين (فصل) في سان صعف قول من نسب الامام أباحنيفة الى أنه يقدم القياس على حديث رسول القدسلي الله علنه وسلم (اعلى) أن هذا الكلام سدرمن متعصب على الامام متهور في دينه غرمتورع في مقاله غاذلاعن قوله تعالى أن السمعوا ليصر والفؤادكل أوائث كان عنسه مدؤلا وعن قوله تعالى ما يلفظ من قهل الالديه رفس عنسد وغن قوله صدلي الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس في النارعلي وجوههم الأحصائد أله نتهم وقدروي الامام الوجعفر الشيزاماري نسمه الى قرية من قرى بلخ بسنده المتصل الى الامام أى منيفة رضي القعنسة أنه كان يقول كذب والقدوا فترى علينا من يقول عنّا اننا فقدم القياس على النص وهل بحتاج دعد النص الى قياس وكان رضى الله عنه بقول نحن لا نقيس الاعنه د الضرورة الشدمه ةوذلك انناننظر أولا في دلهل تلك المسئلة من الكتاب والسينة أو أقضمة الصامة قان لم نحدد ليلا قسنام نشذمسكونا عنه على منطوق به يجامع اتحاد العديين ماوفي رواية أخرى عن الامام افانأ خذأولا بالكتاب ثمالسنة ثماقضية الصابة ومعل عمايتفة ونعليه فان اختلفوا قسنا مكاعلى مكريجامع العلة من المستثلثين حتى ينتضح المعنى وفي رواية أخرى افانعمل أولا مكناب الله تربسنة وسول الله صلى الله عليه وسله تماأحاد نث الى مكر وعمرو عثمهان وعلى رضى الله عنهموفي روا مة أخرى أنه كان مقول ماجاه عن رسول القد صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعن بأبي هو وأمي راس لنامخ الفته وماحا بناعن أصحابه تخرفاوما حاءعن غبرهم فهمر حال ونحن رجال وكان أتومطهم البلني يقول قات للامام أبي حنيفة رضي الله عنه أرأمت لورا بت رأماوراً ي أو بكرراما كنت تدعر أينا له قال نعم فقلت له أرابت لو رامت راماوراً ي حررا يا كنت دعرا بدار أيه فقال نعمو كذاك كنت أدعرا بي أى عمان وعلى وسائر الصحابة ماعدا أبا هرىرة وأنسبن مالك وسمرة بنجندب اه قال بعضهم والعراد لك لنقص معرفتهم وعدم اطلاعهم على المدارك والاجتهادوذاك لايقد وعدالتهم وكان ألومط مريقول كنت وماعنسد الامام أي حنيفة في حامع الكوفة فدخل عليه سفيآن الثوري ومقاتل برحيان وحادين سأة وجعفر الصادق وغيرهممن الفقها فكلموا الامام أماحنيف وقالوا قدملغنا أنل تكثرمن القياس في الدين والمانحاف علىك منه فان أول من قاس ابليس فنا طرهم الامام من بكرة نهارا لجعة الى الزوال وعرض عليهم مذهبه وقال الى أقدم العمل بالكذاب ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة مقدماماا تفقوا علسه على ما اختلفوا فيه وحدت كذأ قيس ففاموا كلههم وقباوا مدهوركمته وقالواله أنت سمدا لعلما فاعف عنافهما مضي منامن وقمعتنافسة مغبرها فقال غفرالته لناولكم أجعين قال أبو مطسعوهما كان وقوفسه سفيان انه قال فدحل أبوجنيفة عرى الأسلام عروه عروة فاياله بالني ان أخذت الكلام على ظاهره ان تنقل مثل ذلك عن سفيان بعد أنسمعت رجوعه عن ذاك واعترافه مان الامام أما حسفة سيد العلما وطلمه العفو عنه وان أولت هذا المكلام فلايحتاج الاص الحارجوع ويكون المرادبانه حل عرى الاسسلام أي مشكله مسئلة بعد مسئله حتى بين في الاسلام شيأ مشكلا أغزار فهمه وعله (ويما) كان كتبه المليفة أبو حفوا لمنصورا لي أى حنيفة بلغني الماتقدم القياس على الحديث فقال أنس الامر كاللغل اأمرا لمؤمنن اغااهل أولا بكناب الله غرسنة وسول الله صلى الله عليسه وسياخ باقضية الى مكر وعروعة بأن وعلى رضى الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثمآقيس بعدذلك اذااختلفوا وابس ساللهو ين خلفه قرابة اه ولعل مم ادالامام مداالفولانه لاحماعاة لاحدف دين الله عزر حل دون أحد بل الحق واجب فعله على جسم الحلق والله أعسله عراده وفدأ طال الامام أتوجعفرالشيزاماري الكلامني تبرئة الامام أبي حنيفة من القياس بغير ضرورة وردعلى من نسب الامام الى تقديم القياس على النص وقال انما الرواية الصحة عن الامام تقديم الحسديث ثم الآثار تم يقيس بعدُ ذلك فلا يقيس الآ بعد أن الم يحد ذلك الحبكم في الكتاب والسنة وأقضمة

فام في مامسة شهوام ذكر فاند بعلس عندالسافي فان لمرمكن فدنشهدف الرابعة تشهد في الحامسة ومعد السهو وانكان قدتشهد فيها فالمذهبانه يسعد ألسهو ويسلموهداقولمالكوأحد وقال أوحنسفة ان ذكرقمل ان سعد في الحامسة و سع الى الجـاوس فان ذكر معـد مامصدفها مصدة فانكان قد قعدق الرامعة قدرا لتشهد فقدتمت سلاته و مضف الى هذوال كعة ركعة أنوى مكو تانله تافلة وان لم يكن قد قعدق الرابعة فدر التشهد بطل فرشه وسارا لبسع نفلا ولوميلي نافلة ففاحالى ثالثة فبالاخبالاف بين العااءعلى ماقاله في الحاوى الكميرا به يحوز ان يمها أدبعاد يعسوذان وجعاليالثانية ويسلموأي ذالتفعسل معد السهووان صلى الغرب أربعا ساهما محدالسهووأخرأته سلاته مالاتفاق وقال الاوزاعي يضب ف البهاد كعدة أنوى و يسحد للسمهوى لا مكون المغربشفعا (فصل) والامام اذا أخره منخلفه انه قد ترك ركعة هل مرجعالىقولهم أويصمل غينه والاصعمن مذهب الشافعىوهومذهبأ حسد انهلارجع الىقولهمميل بعمل على بفينسه وقال آبو حنيفة يرجع الى دواهـم واحتلفت الروايه فيذلك عن

رفسسل) ولا وتعلق معود السهو عنسد الشافسي

الصحابة فهذا هوالنقل العيير عن الامام فاعتمده واحم سعمان بصراء قال ولاخصوصه الدمام أي حنىفة في القياس بشرطه المذكور ول جميع العلاء بقيسون في مضاوق الاحوال اذا المحدوا في المسئلة نصا من كتاب ولاسنة ولا احاع ولا أقصية الصماية وكذاك لم را مقلدوهم يقسون الى وقتنا هذا في كل ثلة لإيحدون فهانصامن غيرا مكبر فعاينهم لرجعاوا القياس أحمدا لادلة الاربعة فقالوا الكتاب والسنة والاجاع والقياس وقدكان الامام الشافعي رضى الدعنه بقول اذالم تعدني المسئلة دلملا قسناها على غيرها اله فن اعترض على الامام ألى حنيفه في عله بالقياس لزمه الاعتراض على الاغة كالهم لانهم كلهم بشاركونه في العمل القماس عند فقدهم النصوص والإجاع وفعلم من جسع مافرر ناه إن الإمام لأ بقس أبدام وحود النص كارعمه مض المتعصبان عليه وانحا يقيس عند فقد النص وان وقع انفا وحدنا السئلة الني فآس فيهانصامن كتاب أوسسنه فلانقدح ذاك فعه اعدما ستعضار وذاك مال القماس ولوأنه استمضره لمااحتاجالي قياس تربتقدر وقوعه رضي القيعنه في القياس معود ودحديث فردلا وفد ذلافهه أدنسا ففدقال جماعة من العلماءان القياس الصحير على الأصول آلصححة أقوى من خرالآماد الصيرفكيف يغيرا لآمادا الضعيف وفدكان الامام أبوحنيقة يشترط فيا لحديث المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسيلم قبل العمل به ان برو به عن ذلك الصحابي حمراً قصاء عن مثلهم وهكذا . واعتقادنا واعتقاد كلمنصف في الامام أي حنيفة رضى الله عنه يقر بنة مآرو بناء آ نفاعنه من ذمال أي والشرى منه ومن تقديمه النص على القياس العلوعاش حي دونت أحاديث الشريعة ويعسد رحيسل الحفاظ في جعهامن البلاد والنغور وظفر حالاخذ حاوزك كل قياس كان قاسه وكان القياس قل في مذهبه كاقل في مذهب غيره مالنسية المدلكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع المابعين والسوالتا بعين في المدائن والقرى والثغو وكثرا لقياس فيمذهبه بالنسبة الىغىو من الأغفضرو وفلعسده وحودالنس في قلاله المسائل التي قاس فيها يحالا في غيره من الأثمة فان الحفاظ كانوا قد وحلوا في طلب الإحاد مث وجعها فيعصم هممن المدائن والقرى ودونوها فاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا فهذا كانسنب كثرة القماس فيمده بموقلته فيمداهب غيره ويحتمل اب الذي أضاف الى الامام أبي حنيفة انه يفدم القياس على النص ظفر مذاك في كالرم مقلد بدالذي والمدون العمل عما و جدوه عن المامهم من القياس و متركون الحديث الذى صويعدموت الامام فالامام معذور واتباعه غيرمعذورين وقولهم ان امامناله بأخذمذا المديت لابنهض حجة لاحمال اندار يظفر به أوظفر به المن ابصح عند وقد تقسد مقول الاغمة كالهماذا صوالحديث فهومذهبنا وليس لاحدمعه فماس ولاحة الاطآعة اللهو رسوله بالتسلم له انتهى وهسذا الآمرالذي ذكرناه يقم فيه كثيرمن الناس فاذا وجدواعن أصحاب امام مسئلة حعاوها مذهبالذلك الامام وهوتهو وفان مذهب الامام حقيقة هوماقاله ولربر جيم عنه الى ان مات لا مافهمه أصحابه من كالممه فقد لارضى الامامذال الامرااني فهموممن كالدمه ولايقول بهلوعرضوه عليه فعساران من عزا الى الامام كل مانه سمس كلامه فهو حاهل بحقيقة المذاهب على أن غالب أقيسة الامام أبي منيفه رضي التدعنه من القياس الحل الذي مصرف معموا ففسة الفرع للاسل يحيث منتسبة افتراقهما أو نقضه كفياس غير الفارة من المبته اذاوقعت في السمن على الفارة في غيرالسمن من سائر المائعات والحاميدات علسه وكقهاس الغاثط على المول في الماءاله اكد ونحوذلك وفعلم هاقر رناءان كل من اعترض على شئ من أقوال الامام أي سندفة رمني الله عنه كالفير الرازي فاغاهو لخفاء مدارك الامام عليه وقد تتبعث أنا يحمدالله تعالى المسائل التي قدم فيها أصحابه القياس عن النص فوجدتم أقليلة جدا ويقية المذهب كله فيه نقدم النص على القياس وزغل المنيخ محيى الدين عن بعض المالكية انه كان بقول القياس عندى مقدم على خر الآحاد لاناما آخدنا داك الحديث الانعسن الغلن برواته وقدامي فاالشارع بضبط حوارحناوان لانزك على الته احداوان وقع انداز كسنا احسدا فلانقطع بتركيته واعانقول نظنه كذا أوتحسب كذا يخلاف القياس على الاصول العصفانتي قال الامام أبو جعفر الشيزاماري رحه الله تعالى وقد تتبعث المسائل باقتة ارد الى برك مسسنون سوى القنون والتسهد الاول والتسهد الاول والمادة على الذي صلى الله والمدادة على الذي سلى الله والمدادة على الذي الله والمدادة على الذي الله والمدادة على النهودة الله والمدادة على الله والمدادة المدادة الله والمدادة الله والمدادة الله والمدادة المدادة الله وا

عليه وسام فيه وقال آلوحنيفة ان ترك تكبيرات العيدمصد السهو وكذا يسجيد الإمام عنده السهو بالجهر في موضع الإمراز وعكسه وقال مالك ان جهر في موضع الإمرار

انجهر ف موضع الاسراد حدیدهدالدلاموان أسرقی موضع الجهر مجدقدل السلام وقال احمدان مجدفسن وان زل فلا بأس وقوقرا فی حال از کوع آوالسمود آو التشمهد مسعد السموعلی مانین علمه الشافی

مانس علمه الشافي والتاثير رصة المهم والقطالية والمستعددات المهمون الإنافياته المانسة ومن الإنافياته الكلية والمهمون ومن الإنافياته المهمون والمهمون ومن المنافية والمهمون ومن المنافية والمهمون ومن المنافية والمهمون ومن المنافية والمهمون والمنافية والمام منافية المنافية على الأمام وسعدا الإنتاق بنائم على الأمام وسعدا المنافية والمام معدا المنافية والمام معدا المنافية وموال عن منافعات الأمام معدا المنافية وموال عن منافعات المنافية وموال عن منافعات المنافية وموال عن منافعات المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية ا

(باسمودالغرق) والمستعدالثلاثة المقارئة والمستعدالثلاثة المقارئة والمستعدالثلاثة وقال الواحد وقال الواحد وقال الواحد وقال الواحد المستعدمة هما سوارمسيدات الشادوة على الواحد معشرة الشادوة على المستعشرة والمستعدة وهي دوابعة منامات سودة المعيمسة منامورة المعيمسة منامورة المعيمسة من وقال سروة المعيمسة من وقال سروة المعيمسة من وقال

ور وابة عن أحد

التى رفع الخلاف فيها بين الامام إلى حشفة والامامالك رضى القصفه المؤجد إسبوة بدا تحروضه رن مسئلة أنهى ولطولة التحسسا أحرال السائل التى نص عليها الامامان وكذات القول ف خداف بعض المذاه بالمشعه اعتصافي الاقيمة هي مسيوة حداد والمائي كله سندانا المائل والمستفرة الإنتازات المائلة على موانا نقرة أحدهم من ساحيه الابعض الماؤية كلهم جوانا نقرة أحدهم من ساحيه الابعض الماؤية كلهم جوانا نقرة المدافرة من أقدل هل المدل بأخوال جميع الانتمان المراف الموال جميع الانتمان عمل الموال الانتفرة عن من نفي المزان تخذف وتشديد اللهم أن أرا المدنس كل من اعترض على أقوال الانتفرة والمحتملة المائلة عن المنافرة المائلة والمنافرة المائلة المائلة المائلة المنافرة المائلة المنافرة المنافرة المائلة المنافرة المائلة المائلة المنافرة المائلة المنافرة المنافرة المائلة المنافرة المنافرة المائلة المنافرة ال

يجلد عندين بحص اوسساستدلي بطهول قدالارام أوقوال سده رمتملد بدسير برويا الحديث المستخدم و المستخدم و سود منفق من المستخدم و المستخدم المستخد

عنها جمين فكا الزواة الذريبية و بنزمول القصل التعليه وسيم عدول بقات أعلام أشيار السي المسلم المول بقال المواقع المسلم المول بقال المولام المول القصاد المول المول

لولرضعفوا تسأمن الاجاد دثوصح وهاكلها الكان العسمل ماواحما وعجزعن ذاك عالب الناس فاعلم ذلك والالحافظ المزن والحافظ الزيامي رجهما الله تعالى وعن موج هم الشيفان مع كالم م الناس فهم يعفر منسلميان الضبعى والحادثين عبيدوأعرين االما الحيشى ومآلاين يخلاالفسواطيني وسويدين ــ دا خــد ثاني و يونس بن أبي اسحق السديق وأنوأ و يس أسكن للشيفين شروط في الروا ية عمل تسكلم الناس فهدأتهم لابروون عنه الاماتو بععليه وظهرت شواهده وعلواأن له أصلا فلابر وون عنه ماانفرد مدارخالفه فيه الثقات ودلك كديث أبى أو يسالذي وامسلم ف يحجه مرفوعا بقول المدور ول فسمت الصلاة دوي وبن عدى نصفين الحديث مهانه لم فقرديه بل روا مغرومين الثقات كذاك منهم الاماممالك وشعبة وابن عيينة رضي الله عنهم وصارحة بثه متابعه قال الحافظ الزيلي والدمياطي وهذه العاة قدراجت على كثيرمن الحفاظ لاسمامن استدرك عنى الصعصن كابى عسد التدالح اكم فكثيرا مابغول وهذا حديث صحيح على شرط الشيمين أوأحدهمامعان فيه همذه العلة اذليس كل حديث احتج راويه فالصعيم بكون صعمااذلا بازم من كون راويه عمايه في الصعيم أن يكون كل مديث و حدامة بكون صيحاعلي شرط ذلك ألعمولاحتمال فقد شرط من شروط ذلك الحافظ كإقدمناه فان أحداعه أصحاب ذلك المصيرلم بلترم هذه الشروط في الصحيح عنده انتهى و فقدمان الشافه ليس لنا ترك حديث عل من ذكام الناس فيه يعرد الكلام فريما يكون قد تو بع علسه وظهرت شواهده وكان له أصل وانحا الناترك ماانفرديه وخالف فيسه الثقات ولم يظهوله شواهد ولوأ ننافهمنا بأب الترك لحديث تل واوتحكم يعض الناس فسه عسروا لكلام اذهب معظم أحكام الشريعية كام واذا أدى الامرال مشل ذلك غالو إحب تعلم جسع أتداع المجتهدين احسان الفكن رواة جسع أدلة المذاهب المخالعة لمذاهبهم فان جسع مارووه أبخرج عن من تبتي الشريعة اللذين هما التففيف وآلتنسديد وقدقال الشيخ تاج الدين السسبكي فالطبقات الكبرى مانصه ينبني للثآم المسترشدان تسللت سيل الادب مرحسه الاغة المساف يزوان لاتنظرالي كالدم معض الناس فبهم الامرهان واضحرتم ان قدرت على التأويل وتحسس الظن بحسب قدرتك فافعل وألافاضر ب صفعا عما تري منهم فأزن ماأخي لم تخلق لمثل هذا واعما خلفت الدهسة غال عا معند الأمن أم دينا قال ولارال الطالب عندى نبيلا حتى يخوض فعلوى من الاعدة فتلحقه الكاتبة وطلة الوجمه فاياله تماياك أب تصغى لمأوقع بن أى حنيفة وسفيان الثوري أوبين مالك وابن أبي ذئب أوربن أحدين صالح والشسعبي أوبين أحمد من حنبل والحازث المحاسب وهلم حراالي زمان الشيخء ز الدس ابن عبد السالم والشيخ تني الدين أبن الصلاح فانك ان فعلت ذلك خفت عليك الهلاك فان القوم أتمه أعلام ولا قوالهم محامل دعالم بفهمه اغترهم فليس لماالا الترضى عنهموا لسكوت عماسوي بنهم كإنسكت عماسوي بين الصحابة رضي الله عنهم أجعين قال وكان الشيخ عزالدين بن عبد السلام بقول اذا ىلغَكُ أن أحدا من الائمة شدد النكر على أحسد من أفر انه فاغياد التَّخوفا على أحد أن يفهم من كالرمه خلاف مراده لاسماعه العقائد فإن الكلام في ذلك أشدوقد اختفي أحد من حندل في دارا سمعه أن اسمع السراجوكان الحارث المحاسى بنام عنده هوو أصحابه فلاصلوا المشاءنذ اكرواني الطريق وبكوا فبكي أحد - مهم فلكا اسير قال مارا يت مثل هؤلا القوم ولا سمعت في علوم الحقائق شيأ يسمه كلام هذا الرحل ومع هذا فلاأرى للنااسمعيل صحبتهم خوفا عليك أن تقهم عنهم غير من ادهما نتهى كلام ابن السبكي ۾ فعلم أن بل دليل وردمنا قضالدليل آخوفليس هو بمناقض حقيقة وانما هوهة ول على حالين من و جوب ويدب أوقعه بموكزاهة أواحسدا لحديثين منسوخ لايدمن ذللنا ذالتناقض في كالرم الشارع تمنوع كامرومن قال ان حديث من مس ذكره فليتوضأ بناقض حديث هل هوالا يضعه منك فياحق آلفظر لان حديث النقض عس القربرخاص ما كارا لمؤمنان رحديث هل هوالا مضعة مناخاص بالعوام كاسداني بسطه في توجيه كالأمالاغة آن شاه الله تعالى وفات قبل الدافلتميان أدّلة مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ليس فبهاشئ معيني لسلامة الرواة بينة وبين رسول الله صلى الله صليه وسلم من الصحابة والتابعين من الجرحة ا

الاالاولى وسعدة ص هل مى معد: شكر أم من عزائم المصودقال أبوحسفة ومالك وأحدني احدى دوارتيههي منااعزائم وقال الشافعى وأحمدفي الرواية المشهورة هى معدة تشكر تستعب في غرالصلاة واتفقواعلىأن فبالمفصل ثلاث معدات في النسموالانشقاق والعلقالا مالكافاته قال في المشهورعنه لامصود في المفصل وا تفقوا على إن ماقي السعدات وهي عشم في الاعراف والرعمد والمصلوسيمان ومرح والاواد من الحيج والفرقان والقل والم تنزبل السحيدة وحم فصلت وعسدها اسعق حس عشرة معدة فرادس (فصل) ولوكان التالى فى غىر الصلاة والمستمع في الصلاة إسمدالسمع فيهاولا بعسد الفراغ مثها وقال أتوسنيفه اذافرع معدو يشترطشروط الصلاءفيهابالاجماع وحكي عنان المسعب انه قال الحائض ية مئ رأسهاا داسمعت قراءة المحدة وتقول معدوجهي للذى خلقه وصوره ولايقوم الزكوعمقامه عندالنلاثة وقال الوحنيفة يقوم مفامه استعبانا ولايكر والليمام قراءة آية السعدة في المسلاء عند الشافع ومالك وقال أبو نحشفية بكره فمايسرفها بالقزاءة لإفعا يجهدر بهويه فالأحدجي قال لوأسرتها لإستعيد قال الشافعي وإذا مصدالامام للتلاوه فإنتابعه

المأموخ تظلت تشادته كالوثرك

أدحسمه ومالك ليس فيالحج

السلام عندالشافي قولان أظهرهما بكرالهوى والرقع ورسامن غيرت هدرهداقول أحدوعن أب حنيفة انه بكبر السعود والرفع ولا يسلموك الث قالمالك ولوكررقراءة آمة معدة وهوعلى غيرطهر لمسعد في الحال ولا بعد تطهر والافي قول لمعض الشافعية أنه تطهرو بأتى بحميع السعدان وهل تنداخل السعدات أو شكرر معودالتبلاوة على تكررها فالأبو حندف فالسعدة عن القراءة الاولى فيهاغني عن التكرريشكرار القراءة فالجلسالواحد (فصل) ويسقب عند الشافعي وأحسدلن حدث عنده نعمة أواند فعتعته نقمة ان يسعد شكرانه تعالى عال الطعاوى أتوحنيفة لا وي معودالشكرو روى محدعته نه كرهه ومالك مقول بكواهته منفرداءن الصلاء ونفلعنه القاضى صدالوهاب انهقال لادأس بدوه والصيرو يسحب الصلى ادام تبه آبه رحه ان سألحا أوآية عدابان استعدوقال أتوحنيفه الكرءذلك فيالفرض (ابسلامالنفل) آكد السن الروانب مسع الفرائض الوترود كعتباالفير وآكدهماعندمالا والشافعي الوتروعندا حدركت االفسر

معانفاقهما مماسنة وقأل

أبو منيفة الوتر وأجب ليس بفسرض وا تفقوا عسلي ان

النوافل المراقبة وكعثان فيل الفيرو وكعثان فيل الظهر

الفنوت معه وفيافتفاره الى

والكرعن قول بعض الحفاظ عن شئ من ادلة الامام أي منهفة بالمضعيف وفالحواب يحب علينا حل ذائ وماعلى الرواة النازلين عن الامام في السند بعد موته رضى الله عنه اذار وواذ الما المديث من طريق غبرطريق الامام اذكل حديث وحدناه في مسانيد الامام الثلاثة فهو صحيح لانه لولا صوعند ممااستدل به ولارقدح فيهوجود كذاب أومتهم بكذب مثلافي سنده النازل عن الامام وكفانا صحة لحدث استدلال محتهدبه غرجب علمنا العملبه ولولم روه غيره فتامل هده الدقيقة الني نهتل علها فلعال لاتحدها في كالرمأ عدمن المعدثين وايالا أن تعادرالي تضعيف شئ من أدلة مذهب الامام أي حنيفة الابعدان تطالم بانده الثلاثة ولم تجدد للأالحد وث فيها و بحتمل إن وكمون مرادا لقائل في شي من أدلة مذهب الامام الهضعيف أداة مذهب أصحابه الذي ولدوه بعده وفهموه من كالامه لمه ولهدا احقيقة المذهب اذ مذهب الامام حقيقة هوماقاله ولمرجع عنه الى أن مات لامافه م من كلامه كإم أوائل الفصل وهـذا المهل يقبرفيه كثيرمن طلبة العلوف للاهن غيرهم فيقولون عن مذهب أصحباب الامام العمدهب أممع انذالما الامام امس له في تلاء المسئلة كلام وقد عدوا مثل ذالم من قلة الورع في المنطق وسوءا لتصريف وقالوامن كالعلم وقوة المعرفة موتوكل قول الوقائله على المتعين لينظر العلياءفي و ومكونوا على أخة فيءر وهاليه بخلاف نحوقو لهم فال بعض العلماء كذافانه عزوفاقص وتممن العلماءمن حعل الله تعالى على كالامه الفيول ومنهممن إيحعل عليه قبولا فيطعن فيه الناس وها أناقدا بنت للتعن سحة أدلة مذهب الامام الاعظم أنى حنيفة رضي القدعنه وان جمهماا ستدل بهلذهمه أخذه عن خيارا لتاره بن وانه لا تصورف سنده مضصمته بكذب أبدا وانقبل بضعف شئ من أدله مذهسه فذلك الصعف انساهو بالمنظر الرواة الغاذلين عن سنده معدمونه وذالنالا مقدح فيما أخديه الإمام عنديل من استعصب المنظر في الرواة وهوصاعدالي النبي صلى الدعليه وسلووكذاك نقول في أداة مذهب أصحابه فار وستدل أحدمهم يحددت ضعيف فردايات الامن طريق واحدة أبدا كاقتمعناذان اعما يستندل أحدهم يحديث صحيح أو وسن أوضعيف قد كثرت طرقه على ارتفع الدرجة المسن وذلك أمر لا يختص باصحاب الامام أى حنيفة بل بشاركهم فيه جنع المذاهب كلها كام آيضاحه فاترك باأخى المعصب على الامام أي حنيفة وأصحابه رضى اللدعنم مراجعين وابال وتفليدا لجاهلين باحواله وماكان علمه من الورع والرهد والاحتياط في الدس فنقولان أدلته وضعيفة بالتقليد فقشرمع الماسرين وتنبع أدلته كانتبعناها تعرف أن مذهبه رضي الله عنه من أصير المذاهب كمقية مذاهب الحمد من رضي الله عنهم أجعن وان سنت ان نظهراك معدمذهبه كالشمس فالظهرة ليس دونها معاب فاسلاطر بق اهل الله تعالى على الاخلاص فالعملم والعمل حتى تقف على عين الشريعة التي قدمناذ كرهاني أوائل المكتاب فهناك ترى حسم مذاهب العلماء وأتباعهم تنفرع منفه وايس مذهب أولى بمأمن مذهب ولاترى من أقوال المذاهب قولاواحدا مارماعن الشرومة فرحم الدتعالى منازما لادب معالاغة كلهموا تماعهم فان الله تعالى حعلهم قدوة لعماد فيسائر أقطار الارض فانها كلهاهدي من المتعالى ونوروطر بق الىدخول الجنسة وعن قريب بقدم عليهم فيالآ خرة من لزم الادب معهم وينظر ما يحصل له من الفرح والسر ورحين باخذون بيده يشفعون فمه صدما يعصل لمن أسامه عهم الادب والحد تعرب العالمان قصل) فيبان صف قول من قال النمذهب الامام أي حسفة أقل المذاهب احتماطا في الدين (اعلم) أأخى المذا تول منعصب على الامام رضي الله عنه وايس عند صاحبه ذرق في العلوان بحمد الله تتَّمعتُ مذحبه فوحدته فيفاية الاحتياط والورع لان الكلام صيغة المذكلم وقدأ جع السلف والخلف على كثرة ووع الامام وتفرة احتماطانه في الدن وخوقه من الله تعالى فلا ينشأ عنه من الا قوال الاما كان على شأكلة ماله على أنه مامن امام الا وقد شدد في شئ و تول التشديد في شئ آخر نوسه الدَّمَة كَا يعرف ذلك من سبر

وركعتان بعددهاور كعتان بعدالمغرب وركعتان بعسد ألعشاء تمزاد أتوحنيفة والشافعي قبل العصر أربعا الاأن أباحنيفه فالوانشاء وكعشن وكل قبل الظهر أربع وزادا لشافعي فكمل معدها أرمعا وقال أموحنمفة انشا صل بعسدها أرسا وانشاء وكعتين وزاد أبوحنيفة أربما قىل العشاء وكل بعدها أربعا وسنةالجعةأدبعةبلهاوأر بع (انصل) والسنة في تطوع الليل والمهاوان يسلمنكل وكعتين فان سلمين كل وكعية حازعندمالك والشافعيوأحه وقال أبوحنيفه لايجوزوفال فيصلاة المدل انشاءسل ركعتين أوأربعا أوستا أوغآنى وكعات بتسليمة واحدة وبالنهار (فصل) وأقل الوثر ركعة وأكثره احدى عشرة ركعة وأدنى الكال الاتركعات عندالشافني وأحدوةال أنو حشفة الوتر ثلاث ريعات بتسلمه واحده لابرادعلها ركعة قبايها شفعمن فصل عنها ولأحد لماقبلها من الشفع وأقله ركعتان ويقرأ فيالا مرة من الوترسورة الاخسلاس والمعودتين عندمالك والشافعي وقال أنوحنيفة وأحدسورة الاخلاص وحدهاواذا أوترخم تهجيل بعده على الاصممن مذهب الشافعي ومذهب

آن حنيفة وقال أحسد

بشسقعه بركعسة ثم بعيده

الانواب تعرف صدق قولي لاسماني الاموال والايضاع فأنه ان احتياط امام المشترى قُل احتساطه الماثع واناحتاط امام لوقوع الطلاف من الزوج قل احتماطه لمن يتزوجها بعده وبالعكس فقد لا يكون الطلاق وقهرندلك اللفظالذي فآله الحالف وقس على ذلك سائر مسائل الخلاف ثمان مأمها وهذا المعترض فلة احتساط من الامام أي حنيفة رضي الله عنه ليس هو يقل احتياط واغياه وتيسرونسهيل على الامة تبعالما بلغه عن الشارع صلى الله علمه وسلم فإنه كان يقول بسروا ولا تعسروا يعنى في كل شئ لم تصرح به شريعي والا فكل شئ صرحت به الشريعة لنس في منصيق ولامشقة على احد أبد افرجم الام في مثل ذلك الى من تدي المزان تخفف وتشديد تبعالماوردعن الشارع واءوقد كان طلعة بن مصرف وولد ووسفيان الثوري وغرهم وبكره ونالفظ الاحتلاف بين العلاء و مقولون لا تقولوا اختلاف العلاء وقولوا قوسعة العلاء وقد قال تعالى أن افهوا الدين ولا تشفر قوافيه اه فصب على كل مقلد أن لا يعسفر ص على قول يجتهد خفف أو شدد فانهمانو جاعن قواعد الدين ولاعن مرتني الميزان السابقة الحامعة لجدع أفوال الجيتهدين وأنماعهم وكذاك محب علمه الاعتقادا لحازمان ذاك الامام الدى خفف أوشد على هدى من رم فيذاك حتى عن الدتعالى علمه بالودوف على عن الشر بعة المطهرة التي بنفرع منها كل قول من أقوال علما والشريعة وقدأجم أهسل الكشف على ان الدائر مع دفع الحرج عن الامة أولى من الدائر مع الحرج عليهم لان رفع الحرب هوالحال الذي بننهى أمرا للائق اليه في الجنة فيقبوؤن مهاحيث شاؤالا تعجرفها على أحد عكس الحال فالدنياوا لحدشرب العالمين

(فصل) في سان ذكر مص من أطنب في الثناء على الامام أي منيفه من من الاعماع الخصوص وبيان تؤسعته على الامة وسعة عله وكثرة ورعه وعبادته وعفته وغيردال بروى الامام أنو بعفر السراماري عن شقيق البلغي أنه كان يقول كان الأمام أتو حنىفة من أورع الناس وأعسار لناس وأعبسدالناس وأكبرهم احتياطاني الدس وابعدهم عن القول بالزأى في دير الله عزوجل وكان لا يضع مسئلة ف العلم حتى يحسمه أسحابه علها ويعقد عليها يحلسا فاذا اتفق أصحابه كالهم على متوافقها المسريعة قال لاب بوسف وخوفه مؤالتدان يزيدني شرعه مازققيله شريعة نديناصلي اللدعليه وسلم وروى أدضا وسنده اليامراهم اسعكرمة المخروى رحه اللدتعالى أنهكان بقول مارأيت في عصري كله عالما أودع ولا أزهد ولا أعمد ولا أعلم من الامام أبي حنيفة وضي الله عنه و روى الشيخ اماري أيضاعن عسد اللهن المبارك قال دخات الكوفة فسألث علماءها وقلت من أعلم الناس في ملاتكم هذه فقالوا كاهم الإمام أتوحنيفة فقلت لهممن أورع الناس فقالوا كلهم الامام أوسنيقة فقلت لهممن أزهسد الناس فقالوا كلهم الامام أيوسنيفة فقلت لهممن أعبدالناس وأكثرهم اشتغالاالعام فقافوا كاهم الامام أتوحنيفة فباسألتهم عن خلق من ولابنقص منها وقال مألك الونر [ الاخلاف الحسفة الأوقالوا كالهم لانعلم أحد انخاق بذلك غيرالا مام أي حنيفة رضي الله عنه وكان شقيق البلني عدمة أيا منه فقو بدي عليه كثيراو يقول على ووس الاشهاد في الملا العظم من مشل الامام أي منفة في الورعكان اذا اشترى أحدمنه نو باوخلط تمنه على الغلة ثررده علمه بعطي صاحب الثوب جمع الفاة التي عنده ويغول قداختلطت دراهما بدراهمي ففذها كلهاوساء تدنيا أخيى دنياوا مري وهذا ورع لمبناغناوقوعهمن غيره رضى اللاعنسه وزوى أنو جعفرا لشيزامارى أيضاان الإمام آباسنيفة وكل وكيلا في بسع أساب من خروكان فيها أوب معيد فقال الوكيل لا تسع هدا الثوب حق تبين عييه فماعه ونسى ان بين عبيه وخلط غمه على غن بقية الثباب فلما أخبره الوكيل بدلك تصدق بقن الثباب كلهاء بي الفقرا والمساكين ومحاويج أهل الامة قال وروينا عن شقيق البلني أنا الامام أباحنيفة رضي اللاعقة كان لا يعاس في ظل مسدار غريمه و يقول ان في عسد ، قرضاً وكل قرض مونفعاً فهود يأو - اوسي في طلس الاسلمان يفتى سألنه ابنته في الليل عن الدمَ الخارج من لحمالا سنان عل منتقض الوشوروة الأخساء

آخ ور في النصف الثاني من شهر رمضان عندالشانعي وهوالمشهورعنمالك وقال أبوحنه فه وأحسد يغنث في الوترجيس السنة ويدقال حاعة من أعد الشائعية كان عبدالله الزسرى وأبى الولمسد النسابوري وأى الفصل ن عمدان والى منصور بن مهران ﴿ فصل ﴾ ومن السن صلاة التراوا يحفىشهر ومضان عند أبى حندفة والشافعي وأحد وهىعشرون وكعسة بعشر تسلمات وفعلها فيالحاعة أفضه لوقال أبو يوسف من فدرعلى أن يصلى في ينه كما يصلى مع الامام فالاحب ان بصلى في مته وقال مالك قسام رمضان في الستلسن قوى علمه أحب الى وحكى عنه ان التراويح ستوثلاثون ركعة افعدل واتفقواعلى وحوب قضاءالفوائث ثماختلفوافي فضائماني الاوقات المنهى عنها فقال أوحنيفة لايحوذوقال مالك والشافعي وأحدمحوز وله طلعت الشمس وهسوفي سلاء الصوار تبطل سلاته عندمالك وآلشافهي وأحمد وقال الوحنيفة تبطل صلاته واتفقواءليان الشمس اذا غر رتعل المصلى عصراان ملاته معمدة (فصل) ومنفاته شيمن السن الراسة سنقضاؤه ولو فأوقات الكراهة كالفرائض على الغول المرج من مذهب الشافعىوهواحدىالروايثنين عن أحد وقال مالك لا يقضى وهوقول الشافسي وعال أبو

(فصل) والسنة ان يقنت

واأخى الى شدة مراقبته للدعز وجل وكان هذا المنح الامام رضى الدعنه قدل اجتماعه به ومعرفت معمام الامام فيالعلم وروى أنو نعيم وغيره عن الامام أب حنيفة رضي الله عنه انه صلى المسيم نوضو والعشاء أكثر من خسين سنة ولم يكن يضع منه على الأرض في اللسل أبدا واغما كان بنام لحظة بعد صدارة الظهر وهو حالس وبغول قال رسول اللهصدلي الله عليه وسلم استعينواعلي قدام الدل بالفداولة بعني النوم بعد الظهر وروى الثقان عنه الدرصي الله عنه ضرب وحبس لبلي القضاء فصدعلي ذاك ولم يل وكان سب اكراهه على القصاء الهلدامات الفاضى الذي كان في عصره فتش الخليفة في بلاده عن أحسد بكون مكان القاضى الذى مان فلم يحدوا أحدا بصلح لذاك غرالا مام لكثرة عله وورعه وعفته وخوفه من الله تعالى وقيل أنه مات في السعن و بلغ الامام أباحد فقائم والوالغليفة قد فتسنا العلماء فما وحدنا أحدا أفقه ولا أورع من الامام أى حنيفة ويليه سفيان الثورى وصلة بن أشم وشريا فقال الامام الوحنيفة أناأ عن الم تحمينا أماأنا فاضرب وأحبس ولاألى وأماسفيان فيهرب وأماصة بناشم فبتعامق ويتعلص وأماسر يلنفيقع فكان الامركاةال الامامةان سفيان لنس ثباب الفتيان وأخذ بيده عصاونو بهالى بلادالهن فليعرفه أحد من مرج وأماشر بدافتول وأماصلة فدخل على المليفة وقال له كم عندا من الحر والعرادين وايس طعف الموم فقال الخليفة الموجوه عنى هذا عنون وقال الشيراماي وبلغناءن الامام أي حدفة وسعمان ومسلة انهم هرواشر يكاحي ماتو اوقالوا كان مكنه الحيلة ويخلص من هذه الورطة فليفه ل رضي الله عنهم أجعن ووأمانوسعة الإمام رصي الدعنه على الامة فكثيرة لمن تنسيراً قواله وسسيأتي غالبه افي توجيه أقوال الاعمية انشاء الله تعالى فن ذلا قوله رضى الله عنسه بصحة الطهارة من ماء الحمامات المسحنسة بالسرجين وعظام المبتة فانه في فاية التوسعة على الامة عكس من قال عنم الطهارة من ذلك الما ومنع أعل الخيرا خنبود بالنباسة واتكان كل من المذهبين وجمع الى من تبنى الميزان من تعفيف وتشديده ومن ذلك قوله رضي اللدعنه بطهارة الفخار الذي خلط بالنجائسية وقوله ان المارة طهرذاك فان ذلك في عامة الموسيعة على الامة فلولاهذا القول ماكان بحوز لنااستعمال شئ من الازبار والاماريق والشقف والزيادى والقلل والكيزان والطواحن والخوابي ورمادا لنساسسة الذي ينى به وقدماغنا أن حسعماذكر لارد من خلطه بالسر حين ليتم تماسك بل وأيناذ النوشاهد تاهمن صائم الفعار والشقف ولولا تقليد الناس الدمام أبى حنيفة رضي الله عنه في قوله بحل استعمال الفنار المذكور لتكدر عش الناس وضاعت مصالحهم وقدا ستنمطت لقوله رضي القدعنه في ذلك دلمالا وهوما وردمن تطهير عصاة المسلين بالندارغ بعسدة للثيد خساون الجنسة لأنمن شأن الجنسة أن لايد خلها الآا لمطهر ون من الدنس الطاخر والمباطن فكإكانت النارمطهمرة من الدنوب المعنو ية فكذات تكون مطهرة من الامورالحسوسة كالسرحين الذي بعن بدالفشار (فانقلت) فاتقولون فيماكان نحسامن أصل خلفته كعظام الخنزير وبقية أجزازه اذا أحرقت عندمن وفول بنجاسته من أصل الحلقة ذا ناوسفة (فالحواب) مثل ذات لابنسى اضافت والحالا مام أي حندهة لانه نظيراً حساما الكفار فلايطهر واحواقه بالناركيا سدأتي يسطه فاقرجيه أقوال العلاء انشاه الدتعالى فعلم أنه عب على على مكلف أن سكر الدتعالى على المحادم مثل الامام أي حنيفة رضي الله عنه في الدنماليوسم على الناس تبعالية سيرالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلو جسم ماسكت الشرع عنه ولم يتموض فيه لأمم ولانهي فهوعافية وتوسعة على الأمة فلدس لأحد أن يعجر عليهم مُان وقع من عالم يحجروني مثل ذاك كان على سنيل الترو والتورع كانهي الني صلى اللاعليه وسلمأهل يبتعص لسسا لحريرم عقوله سلى اللاعليه وسليحله للاناث دون الرحال والعلما أمناء الشارع على شريعت من بعده فلااعتراض عليهم فعاستوه الغاني واستنبطوه من الشريعة لاسميا الامام أوحنيفة رضى اللاعنه فلامنيني لاحدالاعتراض علب الكونه من إجل الأغة وأقدمهم تدومنا للذهب وأقرم مسندالل رسول الله صلى المدعليه وسلم ومشاهد الفعل أكرا لما معن من الأغه رضي

عسل حادا عَنَّ ذلك بكرة النهازة إن المائ منعى الفنياولم أكن عن عنون المامه بالغيب انتهى فانظر

اذافات (فصل) ومن دخل المسعد وفضل) ومن دخل المسعد ووفق مصل المسعد والمغيره امن من عند المسعد والمغيره امن عند المائة والمسعد في المسعد والمغيرة المسعد في المستدفل والمسعد المسعد المسعد المسعد المسعد المسعد المسعد (والمسعد (والمسعد

خارج المسعد (فصل) والأوقات الي نهي عن المسلاة فيهاعد لدمال أربعة اثنان نهى فيهمالاجل الفعل واثنان لاحل الوقت فالاول بعدالعصرحتي تصفر الشمس وبعدالصبح حثى تطل لانه لولم يصل العصر أوالص وان دخدل وقتهما لحازأن بصلى ماشاء الاخسلاف فاذا صلاهمالم يصل سي تطام الشمس أوتغرب فعلمان النهي لاحل الصلاة وهمذاموضع اتفاق والثانى اذا طلعت الشمس حثى ترتفعونعمد الاصفرارحتي تغرب وعند أبى منسفة والشاف عيوفت خامس وهواستواء الشمس حقى ترول وقال مالك وأحد حتى تقضى الفرائض فمايي عنه لاحل الوقث الاالنوافل وقال الشافسعي تقضى الفرائض فيالا وقات كلها وكذاتفعل النوافل الخالها سببكالعية وركعتي الطواف ومصودا لنسلاوة والصلاة المنذورة وتحديد الظهارة وقال أبوحنيفسة مأنهى عسه لأحسل الوقت لايجوزان يصلىفىه صلاة فرض سوى عصر يومه عند

اسفرارا لشمس ومانهي عنه

الدعنه مآجعين وكيف يليق بامثالنا الاعتراض على امام عظيم أجع الناس على والالته وعلموورعه و زهده وعفته وعبادته وكذه مراتبته تلدعز وجل وخوفه منه طول تمره ماهذا والله الاعمي في المصيرة لان جيعماوسع بععلينا تماهو من توسعة الشادع ثميتقد يرعدم تصريح الشريعة بذاك فهومن بأب اجتهاد وونو رقليه وابام عظم بوسع علينا باجتهاده معشدة ورعه واحتياطه في دينه وشدة احتماحنا الىماوسع به علمذا كنف نسوغ لمسلم عافل أن يعترض عليسه مع شدة احتماجيه هو الحاماوسع به الامام عليه لبلاوتها رافاعي ذاك وتأمله فأنه نفنس وايالة أن تتخوض مع الخائضة بن في اعراض الأعمة مغرعا فتخسر فيالدنياوالآ خوةفان الامام رضي الله عنسه كان منقيسة اباليكتاب والسسنة متبرناهن الرآي كأ قدمنا الثفي عدة مواضع من هذا الكذاب ومن فتش مذهب مرضى الله عنه وحدد من آكثرا لمذاهب احتماطا في الدين ومن قال غيرذ لك فهو من جلة الجماه لين المتعصب بن المنكر بن على أثمة الهدى بفهمه السقيم وحاشاذاك الامام الاعظم من مشل ذلك حاشاه بل هوامام عظيم متمع الى انفراض المداهب كلها كأأخسرن بديض أهدل الكشف الصجوا تماعه ان رالوافي ازدياد كمآ تقارب الرمان وفي مزيد اعتفادني أفوانه وأفوال أتماعمه وفدقدمنا فول امامنا الشافعي رضي المعنسه الناس كلهسم عمال في الفقه على أي حنيفة رضي الدعنه وقد ضرب عض أنباعيه وحنس ليقلد غيره من الأغمة فلينفعل وما ذاك والنسدى ولاعدة كالمربعض المتعصبين فيحق الامام ولايقو لهمانه من جدلة اهل الرأى بلكادم من اطعن في هذا الامام عند المحققين يشبه الهذيانات ولو أن هذا الذي طعن في الامام كان له قدم في معرفة منازع الجنهدين ودقة استنباطاتهم لقدم الامام أباحنيفة فيذالن على غالب المجتهدين لخفاه مدركه رضي الله عنه و واعله ما أخي أنني ماد ط الثال كلام على مناقب الامام أبي حند غير أكثر من غير ما لارجية بالمتهورس في دينهم من بعض طلبة المذاهب الخالفة له فانهم رعارة مواني تضعيف نبئ من أقواله للفاء مدركه عليهم بخلاف غيره من الأعمة فان وجوه استنباطاتهم من الكناب والسنة طاهرة لغالب طلبة العل الدين أم قدم في الفهم ومعرفة المدارات واذا بان الما تعرى الأغة كلهم من الراعي فاعسل بكل ما تعدم من كالم الأعة مانشراح صدرولوا تعرف مدركه فأنه لا يخرج عن احدى مي تدي المران ولا يعلو أن تكون أنت من أهل من تبية منه ماوايالنوالتوقف عن العمل بكلام أحد من الأعمة الجيمة وبن رضي الله عنهم فانهم ماوضعواقولا من أقوالهم الابصد المالغة في الاحتماط لانفسهم والذمة ولاتفسر قبين أعما لمداهب بالجهل والتعصب فان من فرق بن الأغمة فكاله فرق بين الرسل كأمر بيانه في الفصول قسله وان تصاوت المفام فان العلماء ورثه الرسل وعلى مدرجتهم سلكوا في مذاهبهم وكل من اتسم نظره وأشرف على عسن الشريعة الاولى وعرف منازع أقوال الأغمة ورآهم كلهم بغيرة ون أقو الهممن عين الشريعية لريسي عنده توقف في العمل يقول المام منهم كاثنامن كان مشرطه السابق في المزان وقد تحققنا لذاك وبلعا لحد فلس عندى وقف فالعمل رخصة قال بالمام اذاحصل شرطها أمداو من لربصل الى هدا المقاممن طريق الكشف وحب علمه اعتفاد ذاك في الاغمن طريق الاعمان والنسلم ومن فهم ماذ كرناه من هذا السان العظيم لوسق المعذر في المتعلف عن اعتقاده أن سائر أغمة المسلن على هدى من رجهم أحداو يقال الحلمن توقف عن ذلك الاعتقادان هؤلاء الاغمالن توقفت عن العسمل مكلامه سم كانوا أعلم منسلة وأورع ينقين وجيهمادونوون كتبهم لاتماعهم وان ادعيت انكأع لمهم منسك الناس الي المدون أو الكذب حداوعنادا وقدانتي على سلفك تتك الاقوال التي تراهاأنت ضعمة ودانوا الدتعال ماحتي ماتوا فلايقد حق علهم و ورعهم حهل مثلث عنازعهم وحفا مداركهم ومعلوم بل مشاهدا أن طرعام لابضع في مؤلفه عادة الاماتم في تجورو و زنه عمران الادلة وقواعد الشريعة وسوره تحو والدهب والحوهر فايالا أن تنقيض تفسل من العمل بقول من أقوا لهماذا ، تعرف منزعه فانت على النسبية اليهم والعامي ليسمن مرتبته الانكارعلي العلاية جاهل بل اعليا أحي بحميع أقوال العلماء ولومي حوحة أورخصة بشرطها المعروف بيزالعلا وشاكل بعضار بعضاوفتش نفسل قرعارا يتهاتهم فالكيارمن

لأحسل الوقث لاعوزفعل الموافل فيهالامعدة التلاوة فن فاته سبح يومه لم يصلها عند طاوع اسمس فالولوصلاها فطلمت النمس وهموفيهما بطلت صلاته ومن صلى ركعتي الفرركواء التنفل بعدها عنداي منتفة والشافعي وأحدوقال مالك لامكر مذلك هذاني غبرمكة وأمامكة فهل يكره التنف ل مافي أوقات النهى أملا فالمالك والشافعي المكره وقال الوحنيفة وأحد

((باب-الا: الحاعة) أجعوا على ان صلاة الحياعة مشروعة والدبعب اظهارها المسائص النبو يةمن أنه صلى الدعليه وسلم أوحب على نفسه ما أماحه لامته وحرم على مرااما حمه فالناس فانامتنعوا كلهم منهاقر ذاواعليها وأجمواعل انأقل الجم الذى بنعقدته ملاة الحاعة فبالفرض غير الجعة اثنان امام وماسوم قائم عنمينه لإن عندا حسدادا كان الماموم واحداو وفف عن يسارالامام فان سلاته ماطلة واختلفواهل الجماعة واجبة فالفرائض غراكمة فنص الشافىعلى أنهافرضعلى الكفاية عسلى الاصمورهسو لاصع عندالحففين من المحابه وقسلسنة وحوالاشهورعهم وقال فرضءن ومعدهب مالك الباسنة وفال أوحسفة هى فرش كفائية و فال دمض أسحابه هيسنه رمال أحدهي واجبة على الاعيان واديبت شرطاني صعة الصلاة مارسلي منفسردامع المسدرة عملي الحاعة أغوصت سسلانه وجماعة النساق بموتهس أفضل لكن لاكراهمة في

غل وحسدوك ومكرواسة وامالناس وغيمة فيهم وأكل موام مضلاعن الشبهات وغيرذاك من الكياثر فضلاعن الصغائر والمكر وهات ومن بغمني مثل ذلك فاين دعواه الورع ومسدقه فسيسعى يتورع عن العمل بفول محتهد لا يعرف دايلهما هذا والقدالاجهل أوحية ماهلية كيف يقرفها عرف داسل تعرعه من الكناب والسنة واجماع الامة ويتورع عاراه من كلام أغما لهدى فليتنايا أخيراك تنكدرمن وقوعا في هذه الكبائر كانوالة تذكدوس تفليسد غيرا ماملة أويمن أمرك بالانتقال من مسذه بدال غيره وبالبت ذنو الذكلها مثل ذنوب انتقالك من مذهب الى مذهب أومثل عملان مفول أمام لرتموف دارية أو عمل مقول ضعيف فاعتقادك باأخى الصحة في كالم اعمة الهدى واحب علىل مادمت لم ينكشف الدا لحاب ولم تقف على عن الشريعة الأولى التي ينفرع منها قول كل عالم كانقدم بمانه في فصل الامتساة الحسوسة وكل من نظر بعن الانصاف وصعة الاعتقاد وحد جسم مذاهب الاغة كانها نسعت من الكتاب والسنة سداهاو المتهامهما والحداله رب العالمن (فعسل) قال المحققون العلماء وضم الاحكام حيث اوًا بالاستهاد محكم الارت ارسول المصلى المعلمه وسم فكان الشارع صلى المعلمه وسقرآن بيع ماشاء لغوم ويحرمه على قوم آخرين فكذاك الهلماء أن يفعلوا مثل ذاك فينعوا أسحة الصلاة أوالبيد أوغرهما في باب ويصمحواذاك فياف آخوم ماقعادا لتعلمل فياس نظرة النقولهم وجوب الفسل على النفسا ملكون الوادمنيامنعقدا وعدم قواهم موجو بهاذا ألقت المرأة بدأو رجلا مقطعم أن البيد أوالر حسلمي منعقد ولاسك في اعترض عليهم في ذلك قلناله ان العلماء تابعون الشارع في ذلك بدليل مانقل المناق

لنفسه ماذن من زمه عزو حل اذا العلماء أمنا ومسلى القدعليه وسلم على شريعته من بعده فلا ينبغي لاحد أوبعترض عليهماذا تناقض كالامهمق أبواب الفقهمم اتحاد العلل والحد تشرب العالمن (فصل) في مان بعض مااطلعت عليه من كتب الشريعة قبل وضعي هذه المران الشريقة لمقتدى في بأأخى فيذلك انطلبت الاحاطة مهاذوقا ذالعلم قدين تناف عن صاحبه و بمعب عنه يخلاف الذوق واهسل المذاهب في سائراً قطاراً لارض حتى قدراً نردها كلها آلى من تبنى تخفيف وتشديد فاذا اطلاع على الكنب الني طالعة اوحفظة اوشرحها على مشاج لاسلام من الشريعة فر بماسل واقتدى في مطالعة هذه الكنب التي أد كرهاان شاءالله تعالى وكله الرحم الى الانه أقسام حفظ متون وشر علها ومطالعة لنفسى معمراحمة العلماء في المسكلات منها (الفسم الاول) في ذكر الكنب الني حفظته العن ظهر قلب وعرضها على العلاقمن ذلك كناب المنهاج النووى وكناب الروض لاين القرى وعنصرال وصدال باب الفضاعلي الغائب وكذاب حمرا لجوامع في أصول الفق والدين وك باب الفيد ابن بالماني العر وكناك تلمن المغتاح فالمعانى والسان وكذاب الفيد العراقي علما لحديث وكذاب التوضيح فبالفهو لابن هشام وكذاب الساطنية في علم الفراآت وغرد النامن المختصرات (القسم الثاني) ماشر حدّه على العلما وفقرأت تحمدا للدشر وجحب هذه الكتبء لي العلما وضي المدعم م اراقراء وعن وتعقبق ب طائق وم تبنى فقراً تسمّر م المنهاج الشيخ بلال الدر العلى على الاشتيام م تصعيم الأقاضي عاون معمطالعة شروحه الموجودة ف مصرعشر م ات وقرات شرح الروض على مؤلفه سدناو مولانا شيخ الأسلام ذكوا كاملاوقوأت عليه شرح المهج له أيضاوشر والهجة الكبر وشرح المدر وشرح التنقيع وشرح وسالة الفشيرى وشرح آداب المعث وآداب الفضاء وشرح البغارى الؤاف وشرحه الشيخ شمس ألدين الحوسى وكذأب الفوت الاذرى والفطامة والمتكملة الزركشي وقطامة السبكى على المنهاج وكناب النوشيخ أوأده وشرح ابن الملفن على المهاج والتنبيه وشرح إن ناخي شنهبة الكبدر الصدغر وقرآت شرح الروض على الشيخ شهاب الدين الرملي وكنت أكنب على لادس مها دوائد شرح الروض ودوائدا الحادم وزواز والمامات وزواد دسرح المهدف وغردال منى كالاستيان عب من سرعية

وأحد وقال أبوحنيفة ومالك مطالعتي فحذ والكتب ويقول كي لو لا كتابتك زواند الكتب لما كنت أظن انك طالعت كتابا واحسدامن هذه الكتب ولماقر أف شرح الروض على مؤلف شيخ الاسلام وكراكنت أطالع علب جسع الموادالني تيسرت لى زمن القراءة وتحر رجيع عبارته من أصوفها كالهامني أحطت علاياً صول الكتاب الى استمد منهاني الشرح كالمهمات والخادم وشرح المهذب والغطعة والتكملة وشرحان قاصي شهية والرافع الكئير والبسط والوسيط والوحد وفتاوي القفال وفتاوي الفاضي حسيين وفتا وي ان الصلاح وفتاوىالغزالي وغبرذلك وكنت أنسه أنسيخ على كل عباره نقلهامع اسفاط شئ منها وأطلعتسه على أنفي مسئلة ذكرانهامن زيادة الروض على الروضة والحال أنهامذكورة فى الروضة في غيرانوا مها والحقها الشيخ بشرحه وأطلعته على مواضع كثيرة ذكرانها من أعيان الزوكشي وغيره في الحادم والحال انهامن أقوآل الإسحاب فاصلعها فحااشر سوقرآت شروح ألفية ابن مالك كابن المصنف والاعمى والبصيروابن أم فاسموا لمكودى وابن عفيل والاشموني مراراعلى الشيخشهاب الدين المسامى وغره وقرأت عليه شرح النوضيح للشيخ خالد وكناب المغني وحواشيه وغبرذاك وقرأت شرح ألفية العراق ممارا فقرأت شرحها المؤلف على الشيخ شدها ف الدين الرملي وشرحه السحاري على الشيخ أمن الدين الامام بحامع الغمري م اختصرته وقرآن شرحهاالعلال السبوطي وشرجهاالشيخ ذكر باعليه م واحده وكذاك عاوم الحديث لان المسلاح ويختصر النووي وقسرات شرح جع الحوامع الشيخ حلال الدن المحلى وحاشيته لان أي على الشيخ فو رالدين المحلي وكنت أفرا الحاشية والشر سعليه على ظهرقلبي اذانسيت المكراس فالبيت والشيخ والدين ماسك الحاشية وكان بتعب من سرعة حفظى لذلك وحسن مطالعي وقرأت العضدو حواشيه على الشيزعب والمق السنماطي وقرأت المطول ومختصره على الشيخ العلامة ملاعلى البعمى بياب القرافة وحوآشيه وقرأت شرح الشاطبية السفاوى ولابن القامح وغيرهما على الشيخور الدمن الجارسي وغبره وقرات من كتب التفسير وموادها تفسيرالامام البغوي على شيخ الاسلام ألشيخ شهاب الدين الشدشدي الحنبل وقرآت الكشاف وحواشيه وتفسير البيضاوي وحاشيته أأشيخ جلال الدين السيوطي على شيزالاسلام زكريام واحدة وكنت أطالع على ذلك قفسرا بن زهرة وتفسيرا بن عادل ونفسيرا لكوانسي وتفاسيرالوا حدى الثلاثة وتفاسيرا اشيخ عبدالعز يزالديريني الثلاثة وتفسسرا لثعلبي (فعمل) وماأدركه المسموق وتفسيرا لجلال السموطي المسمى بالدرا لمنثور وغيرذلك وتشأمن فرامتي الحاشية التي وضعها شيخ الاسلام المذكورعل تفسيرا لسضاوى وقرأت شرحال أرىال يؤشهاب الين القسطلاني على مؤلفه المذكور وكنت أطالع عليه تفسيرا لقرآن العظم لإجلماني العنارى من الآيات لاعرف مقالات المفسرين فيها واطالع عليه أيضاهر حاليفاري السافط ابن حجروشرحه للكرماني وشرحه العببي وشرحه العماوي وغعر ذلك وقوأت عليه شرح مسايلا يمام النووى وشرحه القاضى عياض والقطعة التي شرحها الشيخ شهاب الدن المذكور على مسلم وقرأت كثاب الاحوذي على شرح الترمذي لان بكرين العربي الما ليكي وكذلك قرأت علسه كتاب الشيفاءالفاضي عياض وكتاب المواهب اللدنية في المنج الجهزية وغيرذاك (القس الثالث) فهاطالعته لنفسه وكنت أراجه الإنساخ في مشكلاته بعد قراء بي هجل الإنسساخ جميع الكنير المتقدمة كالهاطالعت شرح الروض نحوجس عشرةم وطالعت كتاب الامالا ماما الشافعي وضي الله عنه ثلاث مرات وكنت أطالع عليه استدراكات الاصاب وتقبيداتهم عليه في شروحهم وتعاليقهم وطالعت يختصرا لمزنى وشرحه الذى وضعه عليه شيج الاسلام زكريا كذا كذاهم ة وطالعت مسندا لامام الشأفعه دخه القدعنه ممات والحاوي من واحدة وطالعت كتاب الحلى لاين مزم في الحلأف العبالي وهو ثلاثون تحلدا وكتاب الملل والعسل لهوكتاب المعلى يختصر الجسلي للشيخ يحيى الدين بن العسري وطالعت الحاوى الوردى وهوعشر محلدان وكذاك الاحكام السلطانية لهم وأحدد وطااحت فروعان الحدادوكتأب الشامل لابن المسباغ وكتاب العدة لاب معسدا لجوبني وكتاب الحيط والفروق القمة واحدة وطالعت الرافعي الكمروا لصغرمية واحدة وطالعت شرح المهدب النووي والقطعة السمكي

تكر والجاعة لأنسأه (قصل)ولايدمن نمة الجاعة فيحق المأموم بالانفاق ونمة الامامسسة لاتحب بل هي مستمية عندماأك والشاذي الافالجعة وفالأتوحسفة انكان منخلفه نساءو حدث النسةوان كانوار حالاف لا واستشى الجعمة وعسرفة والعبدين فقال لابدمن نية الامامة في هذه الثلاثة على الاطملاق وفال أحمد نمة الإمامةشرط ومن دخسل في فرضالوقت فاقمت الحاعة فلمسله أن يقطعه ومدخل معاجبا مقيالا تفاق ان وي الدخول معهممن غدوقطع الصملاة فالشافعي قولان أصحهماانه يصيروه والمشهور مزمالك وأحدوقال أتوحنه فه

فعملا وحكاءنم دالشافعي فمعمدني ألماقي العنوت وقال أبوحنيفة مايدركه المأموم من صلاه الامام أول سلامه التشهدات وآخوصى لاته في القراءةوقالمالكفيالمشهور عنه هوآخ هاوعن أحمد رواسان ((فصل) ومن دخل المسعد فوحسدامامه فدفرغمن المسلاة فانكان المسعدني غسرة سرالناس كمه أن ستأنف فيه حاعة عنداني حنيفة ومالك والشافعي وقال أخذلابكره اقامه الجاعة بعدار فاعة بعيال ومرسل

معالامام فهوأول سسلاته

استعب4 أن يصليها معهر عندالشافي وسداقال ماك الافاللغرب فاناصل حاعة ثرادرك جماعة أخرىفهل بعبدالصلاة معهم الراجعين مذهب الشافعي نم وهو ولأحدالا فيالصيح والعصن وقالمالك من صلى في جماعة لايعب دومن سلي منفردا أمادق الحاعبة الاالمغرب وقال الاوزاعي الاءال والمفسرب وفال أنوحنه فسأ لابعسدالاالظهر والعشاء وقال الحسن يعيد الاالعسيم والعصرواذا أعادففرضيه الاولىء بي الراج من مذهب الشافعي والثانية تطوع وهو قول آی حسفه واحد وص الاوزاى والشعبي أنهسما جمعافرضه (فصل) واذا أحس الامام مأخل وهوراكع أوفي التشهد الاحرفهل يسمساة انتظاره أملاأشافى فولان أحمهما اندبسعب ويعفال أحدوقال أتوحنيف ومالك يكرهوهو فولالشافعي وادا أحسدت الامام فهسلله أن يستعلف فال أنوحنه فيه ومالك وأحمد نع والشانعي قولان أعتهما الجواز واذاسه الإمام وكانق المأمومين مسوقون فقدموا مردنهم العسلانام يحزفي الجعة بالانفاق وفي غيرا جعه فيمنذهب الشافعي اختلاف تعصيروا شطراب نغل والاصع فيألر افعى والروضسة المنع والعميم فيشرح المهذب النووى الحوازوام باعتماده والعمل عليه وتونؤى المأموم مفارقة الاماممن غسرعذرام تبطل

علسه نحو خسين من وطالعت شرح مسلم للنووى خس ممات وطالعت المهسمات والتعقمات علما مرتن وطالعت الخادمم تبن ونصفا وطالعت القوت الاذرى والتوسطوا افتحاهم فواحدة وطالعت كناب العمدة لابن الملفن والمجالة وسرح التنبيه لهمم واحدة وطالعث تفسيرا لحلالين نحو ثلاثين من وشر والمهاج الجلال الحلي تحوعشر مرآن وطالعت فتع المبارى على المفارى مرة وشرح العيسي مرة وشرح الكرماني ثلاث مما تساوشر حالبرماوى مماتين وآلتنقيح للز دكشي ثلاث ممات وطالعت شرح الفسطلاني ثلاث ممات وشرح مسسلم للغاضي عياض ممة والتفارسي مرة وطالعت تفسيرا لمغوى ثلاث مرات والخازن خسرمرات وابن عادل من والكواشي ثلاث مرات وتفسيران زهرة ومكي من واحمدة وتفسير الجلال السيبوطي المأثو رنحوالاث ممات وطالعت الكشاف يحواشيه لتحوماشية الطبي وماشه التفنازان وماشية ان المنرعليه تلاث مرات وعرفت حبيم المواضع الني وافق عليها أهل الاعتزال وجمنها فيمزه وطالعت على الكشاف أيضاا ليعسرلاني حمان وآعراب السهن واعراب السفاقسي وطالعت تفسيرا لبيضاوي مع حاشية الشيخ ذكر باعلمه ثلاث مرات وطالعت تفسيران النفس المقدسي وهومائة تجلد وطااهت تفاسرالواحدى الثلاثة ونفاسر عبدالعز برالدير يني الثلاثة كالأمهام ات وطالعت من كنب الحديث مالاأحصى اعدداني هدذا الوقت من المسانسة والإجراء كوطأ الاماممالك ومسندا لامام أحدومسانيدا لامام أب حنيفة الثلاثة وكتاب العارى وكتاب مسسل وكناب أىداود وكتاب الزمذى وكناب النسائي وصحيحاس خزءة وصحيحان حبان ومسندالامام سعيد ان صداله الازدى ومسند عبداله ن حيدوا اغيلانيات ومسندا لفردوس الكبر وطالعت معاهم الطراني الثلاثة وطالعت من الحوام الاصول كتاب ان الاثر وجوامع الشيخ جلال الدين السموطي الثلاثة وكناب السن الكرى البيهق تم احتصرته اوقدقال ابن الصلاح بآج كتاب في السينة أجع الددلة من كتاب السنن الكهرى السيهن وكاله لريترك في سائر أقطار الارض حديثا الاوقد وضعه في كتابه انتهى وهو من أعظم أصول الى اسمد وت منها في الحميين الاحاديث في هذه الميران كاسمين في الفصول وطالعت من كتب الغة صاح الجوهري وكتاب النهآية لابن الاثير وكتاب القاموس وكتاب تهديب الاحماء واللغات النؤوى الاتممات وطالعت من كتب أسول الفقه والدين تحوسب عن مؤلفا وأحطب علىا عاعليه أهل السنة والجاعة وعاعليه المعتزلة والقدر بة وأهل الشطير من غلاة المتصوفة المتفعلين فى الطريق وطالعت من فتاوى المتقدمين والمنأخر بن ما لاأحصى له عددا كفتاوى القفال وفتاوى القاضى حسين وفتاوى الماوردي وفتاوي الغزالي وفتاوي اس الحسداد وفتاوي أس الصلاح وفتاوي ابن عبد السلام وفتاوى السسكي وفتاوى البلقيني وكلمن هاتين الانعرة بن عدارت وطالعت فتاوى شغناأ أشيخ ذكر بأوشعنا الشيخ شسهاب الدين وغسرذال كفتاوى النووى المكرى والصغري وفتاوى إبن الفركآ ووفتادى ابن أف شروف وغدواك ثم جعنها كلهاني محلاما سيقاط المتداخل منهاوط العت من كنب أأفوا عدقوا عدا بن عبد السسلام الكرى والصغرى وقواعد العسلائي وقواعدا بن البسبكي وقواعد الزركشي ثما ختصرتها أعنى الاخبرة وطالعت من كتب المسير كثيرا كسيرة ابن حشام وسيرة الكادى وسروابن سيدالماس وسروالشي عدالشاي وهي أحموكمان فالسروطالعت كذاب المعزان والمصائص العلال السوطى تم اختصر تهوطا لعتمن كتب النصوف مالا احصى اعددا الآن كالقوت لاى طالب المدكي والرعامة العارث المحاسبي ورسالة القشدري والاحدامالغير الى وعوارف المعارف السهروردى ورسالة النوراسدي احدال اهدوهي محلدان وكذاب متوالمنة لسسدى معد الغمرى وهوست محلدان وكتاب الفتو حان المسكية وهي عشر محلدات ماختصرة اوطالعت كتاب الملل والتحل لابنسوم كذا كذاص وعرفت جسم العقائدا الصحة والفاسدة غروب الحمة الىمطالعة بقية كتب المذاجب الاربعسة فطالعيت من كتب المسالكية التي عليها العسب لكناب المدونة السكري تم اختصرتها تمطأ لعت المعفرى وكتاب ابن عرفة وأبن رشد وكتاب شبرح دسالة ابن أي زيد النذاق والتنبي

الشادي ومه قال أحد وقال أتوحنىفبسية ومالك تمطيل (فصل) واتفقواعلى أنه أذا أتصلت الصفوف ولم يكن ينهسماطريق أونهرمع الائنمام واختلفوا فماادا كات سزالامام والمأمومهم أوطريق ففالمالك والشافع بمحرقال أبوحنيفه لايصح ولوصلى فاسته بصلاة الامآم فالمحدوهناك مائلءنه رؤية الصفوف قال مالك والشانى وأحدلا يصعوقال أوحنيفة فيالمشهورعنه بصر (فصل) واتفقواعلى حوار أقتسدأء المتنفل بالمفترض واختلفوا فياقتداءالمفترض بالمنتقسل فقال أبو حسفه ومالك وأحدلا يحوزقا لواولا مصلى فرضاخلف من يصلى فرضا آخرا وقال الشافعي يحوز (فصل) والاقتدامالصي ألممز فيغيرا لجمه صحيح قطما عنسد الشافعي خلافا للثلاثة حيث فالوالا بصحالا فتداءبه فى الفرض واختلفت الرواية عنه مقاله فلوالراجع من قولىالشافعي محمة الاقتدامه فيالجعة والبالغ أولىبالاماما من الصي بلاجلاف والاقتدا. بالمسد صحيح في غيرا خعه من غدكراهة وكره أنوحنه فقامامه العبدوامامةالاعي صحعة بالاتفاق غرمكم وهذالاعند ابنسون وهدل هوأولىمن المصرنص الشافعي على أنهد بواموقال أبوحنيفة المصبر أولىوا خناره الشيرازي من الشافعية وحماعة وتبكره أمامة سزلا يعرف أبوءعند السبلانه وفال أحسد

صلاته على الراجع من مذهب

جلال الدين بن قاميم وطالعت شير سرامجة تصرابهم ام وللتنافئ وغسره وابن الحاحب وكخت أراحه في مسكلاتها ابن قاسم والشيخ ممس الدن اللفائي وأخا الشيخ ناصر الدن وأحطث علما عليسه الفتوي في مذهبهم وماانفرد به الامآم مالك عن بقية الأنك ومساقل الاستنباط وطالعت من كتب الحسفية شربه ا خدوری وشرح مجسم العرین وشرحا کمنز وفتاری قاضی خان ومنظومی النسنی وشرح الهدایة ونخر يجأحاد يتها ألعاقظ لزباس وكنت أداجع في مشكلاتها الشيخ فوراله بن الطرا بالسي والشيخ شهاب الدين بن الشابي والشيخ مس الدين الغرى وغسرهم وطالعت من كتب الحفا ولا شرح الحرق وأين بطسة وغد برهما من الكتب وكنت أراجع في مشكلاته اشبخ الاسلام الشيث يني الحنه لي وشيخ الاسلام شهاب الدين الفتوجىوغـ برهما عل هـ نـ ه المطالعة كانت بيني و بين الله تعالى و بارك الله تعالى في وقتى فهـ ذا يِّه في همذا الوقت من البكنب التي طالعته اومن شبك في مطالعتي لهما من الاقران فلما تني ماي كناب شاءمن هذه الكنب وبقرؤه على وأنا أحله له يغيرم طالعة فان الله تعالى على كل شئ قدير وقد أخيرني أ وضى الله عنسه وذكرا لشيخ الالباله يرااسه وطورحه الله تعالى ان مجدين حرمرا اطبرى حاسسه الحيار فبل موته على ألف وطل حسيرا وغانيسة أرطال انتهى وقد كنت أطالع الجزء الكامل من شرح المهذب أوالمهسمات واكتبذ وانده على درسى في الروسة في ليلة واحسدة وكآسفا اس أقواني يظن انني تركث الاشتغال بالفلم لكوني كنث لاأحضر دروس أشياخهم ويفولون لوأن فلانادام على لا شتغ ل بالعلم ليكان من أعظم المفتين في مصر الآن وكنت أحضر دروسهم في بعض الاوقات فلا أعث ولا أذ كلم ولا أستشكل مئلة مسالمسا تل المونى أعرف المنقول فيها فطالم ياأسى مثل ماطالعت من هدد المتبان أردت الإحاطة مافوال العلاء كاهاوا لحدتتموب العالمين (وانتشرع) في ألجم بين الإحاديث الشريفة وتنزيلها على م تبتى السر يعة المطهرة من تخفيف ونشد ويدعلا يقول الامام الشافعي وغسره أن اعمال الحديثين محملهما على حالين أولى من الغاء أحدهما فاقول وبالله التوفيق ، من الإحاد رث التي اختلفت العلماء رضى الدتعالى عنهمنى معناها حديث المبيهق مرفوعا خلق الله تعالى الماءطهور الاينعسه شئ وحديث المبهق أيضاعن أبن مسعود رضي الشعنه أنه معمور سول القدصلي القمط بموسلم يقول في النبيذ غرة طيبة ومامطهور ثموضاصلي الله عليه وسلميه وصلى معحدد بث ابن حبان وغيره المامطه وولا ينسسه شي الا ماغلب علىطعه ولونه وريحه مع حديث البيهق م فوعا الصعيد الطيب وضو المسلو ولوالى عشرسنين حق بجدا لماه عاذا وحده فليسه جلده فانه خبرفا لحديثان الاولان يحففهان والحديثان الآخه ان مشددان فرجع الامم الحاص تبي الميزان فليسلن قدرعلي الماء الحالص أوالمتغير وسيراولو يطوح تموأ وزوي فيه أن يتمهم بالتراب فالمراد بالنفيذالذي فال الامام أو منيفة بصحة الوضوء بدتيعا الشارع مالم يخرج الحمد الفقاع كاأن المواديهمال يسكروا حاع لقوله فحديث عسداللهن مسعود غرة طيبة وما مطهور فافهم . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وغيره في الشاة الميته هلا أخذتم ا هاج اقد معتمره وانتفعتم بهمع قواه صلى الشعليه وسلمى حديث الميهق ص عبد القدين حكم أنه قال كقب المنارسول الله صسلى اللاعلمه وسساء فدل موته بشهرا و بأربعين يومالا تنتفعوا من المبتمة باحاب ولاعصب فالحديث الاول فيه القفة ف على من استاج الى مثل ذلك الحلد بقر بنة إن الشاة كانت لمهونة ، وهي من الفقراء كافى بعض طرق الحديث وكانوا تصدقوا بهاعليها والحديث الثاني عهول على من إ يحتم الى مثل ذال بمن الاغتيابوا سحاب الفاهية فوسيع الحديثان الىمر تبتى المزان من تحقيف وتشسديد ومن ذال قوله سلى المتعلمه وسلمى حديث آليهن ادفنوا الاطفار والدم والشعرفانه ميتة مع حديث البهني أيضا مرفوعالاباس عسل المستة اذاديم ولارأس بشعرها وصوفه اوقروتها اذاعسل مالماء في المديث الاول تحاسبة الشعرالذى على الملدالمدنوع وفي المدوث الثان أنه متنسس بطهر بغسله بالماءو بدقال الحسن واستجله عدوث مسلمف دباغ الرر والجوس من قوله صلى الله عليه وسلم في حالد دباغهم دباغه طهوره فشمل

جمعه عندأى سنفه وعند الشأفعي معالبكرا هسةوقال مالكان كان فسقه بغيرتاو مل لاتصمامامته وبعيدالصلاة من سرلى خلفه وان كان سأوبل أعادمادام في الوقت وعس أحسدروانثان أشهرهما لاتصع ولاتصيح امامة المرأة مالر جآل ف الفرائض الا تفاق واختلفوا فيحواز امامتها مهمق صلاه التراويح حامسة فاحاد ذلك أحسد بشرط أن تكون متأخة ومنعه الماقون (قصل) واختلفوا في الاولى بألامامة هل هوالافقه أو الاقرافقال أبوحنيقة ومالك والشافع الافقه الذي يعسن الفاقعة أولىوقال أحدالاقرأ الذى يحسسن جمع الفرآن وبعلم أحكام المسلاة أولى واختلفوا فيصلاةالايوهو الذىلاحسن الفأتحة بالقارئ فقال أوحنيفة تبطل صلاتهما وقالمالك وأحدتمطل صلاة الفارئ وحده وقال الشافعي مسلاة الاى الجاعة صححة وفيصلاة القارئ فسولان أصحهما المطلان ولاتحدوز الصلاة خلف محدث بالأنفاق فان لم يعلم يحاله صحت صلاته فغيرا لمعة عندالشافعي وأحد وأماني المعة فانتم العدد بغيره صحت مسلاة منخلفه على الراجع من مذهب الشافي وفال أموحنيفة وأحدتبطل سلامس خلف المحدث بكل حال وقال مالك ان كان الامام ناسبا يحدث نفسه فصسلاة مسنخلفه صححه أوعالما بطلت (فصلل) تصم

فشهل الشعر الذي على الجلد فعسمل الحديث الأول على أهل الرفاهية الذين لا يحتاجون الى مشل ذلك و عسمل الثاني على المحتاجين الى مثله من ذوى الحاجة نظيرما تقسد مني شعر المنة فرجيع الحديثان في شعرالمنسة الىم تدي المزان في الفضيف والتشديد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلرف منع الادهان عمانى عظم العام كارواه مسلم وغيره عن اب عباس قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ال من السباع مع حديث البيه في عن قوبان قال أمن في رسول القد صلى القد عليه وسلم أن الشرى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عابروم حديث البهج في أيضاعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عشط بالعاج فني الحديث الاول منع آستعمال عظم الفيل وفي الحديث الثاني ومامعه حواز استعماله فحمل الاولُّ علىالذين يجدون غـ برَّه أوعلى استعماله فيما فيه رطو بهو يحمل الثانى على أهل الحاجة البه أواستعماله في الشيئ الجاف فرجع الامم الي مم تبتي المزان من قعفيف وتشديد . ومن ذلك حديث المسور أن رسول القه صلى القدعليه وسلم أتى عزادة من مرّادة المشركين فاسق أصحابه منه او حديث البيهق عن الركنانغزوا معرسول الدصلي الدعليه وسلم فنصدب من كل آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع سافلا بعاب علينا معحديث المبهق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسه لم كان ينهي عن الشر ب من أواني النصاري وفي رواية الشيف أن أنا تعلمة قال بارسول الله انابارض أهل كتاب أفناكل فآنيتهم فقال صلى الدعليه وسلران وحدتم غبرآ نيتهم فلانا كلوافيها وإن المتحدوا غيره أفاغسارها وكلوا فهافغ الشق الاول الخفيف وفي حديث عائشة التشديد فقط وفي حديث أبي تعلمة التشديد من وحه والففيف من وجه فالتشديد في حق من وجد غيراً نعته موا لففيف في حق من لم يحد غرها كما ترى فرحم الام الىم تعتى المنزان لكن في حديث أبي داود ما مدل على إن الأم وقع حيث على بتحاسة آفيتهم فليتأمل ، ومن ذلك حديث البيهني مرفوعالا وضوء لن لهذ كراسم الله تعالى عليه مع حديثه أيضاان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لائتم صلاة أحدكم حتى يسبخ الوضوء كما أمر الله تعالى اله والمراد بقوله كاأم القانعال يعتى في الغرآن وليس قيما أم القاتعالى التسميسة على الوضوء فني الحديث الأول التشديدينغ العصة أوالكال وفيالثاني الففيف فرجع الحديث الىم تبتي الميزان كإسماتي مسطه في الجموين أقوال المجتهدين . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيهي من توضا فليتمضمض وليستنشق مع حديث مسسلهم فوعاعشرمن الفطرة وعدمنه االمفعضة والاستنشاق فالحديث الاول مشدد العية من صيعة الامروا لحديث الثاني مخفف فرحم الامرالي مرتبتي المران ومن ذاك حديث اين عباس الذي رواه البيهي أن اين عباس كان اذا توضأ قبض فبضدة من ماءثم نفض يده فسع جا رأسسه وأذنبه تمدة ولحكذا كالدرسول القدصلي القدعليه وسلمية وضأمع حديثه أيضا باسنا دصيم عن عبدالله ا قرَّز مدان رسول الله مسلى الله عليه وسلم كان يا خذ لاذ مُهه ماه خلاف المناه الذي أخذ ماراً سنه وكان ا ين عمر اذا توسأ يعيدا سبعيه فيالما المديم بهماأذنيه والحديث الاول فيه تخفيف والحسديث الثانى وفعل ابن عرفهما تشديد فرحم الامرالي مرتبي المزان ومن ذلك حديث البهق عن المنذرا لهم على رسول القصلي الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يتوضأ فلم ردعليه صلى الله عليه وسلم السلام فاخذه ماقرب ومابعد فلمافوغ سلى الدعليه وسلم من وضوئه قال انه لم عنعتى أن أردعلين الاانى كرهت ان أذ كراسم الله تعالى الاعلى طهارة مع حديث مسلم عن عائشة فالت كان رسول الله صلى القد عليه وسلم يذكرا الله تعالى على كل احيانه فالحديث الاول مشددوانناني مخفف فعمل الاول على أهدل الكال في الادبوالثاني على من دونهم فرجع الام نبهماالى مى تني المزان، ومن ذلك حديث المعارى وغروان رسول الدسلى الله عليه وسبله بالرقائم امع حديث الميهق ان رسول القصلي الدعليه وسلمكان يبول وهو عالس وقال لعمر ابن الخطاب رضى الله عنه لا تدل فاء ما فامال عرقاء ما معد حتى مات والاول فيه تحفيف فعله سلى الدعليه وسسلم لبيان الجواذ والحديثان الآشوان فيهما تشديد بالنظر لحال أحل كال الادب والحساء وسال غرهم ارجع الام الى مرتبي المرّان ، ومن ذلك حديث الشيفين م فوعامن استعمر فليوتر وحديث البيهي

صلاة القائم خلف القاعد عندأى حنيفة والشاقعي اذااستيمراحدكم فليستصير ثلاثامه حديثه أيضامن استعمر فليوترمن فعل فقد أحسن ومن لافلاس فالحديثان الاولان فيهما تشديد وآلحديث الثالث فيسه تخفيف فرجعت الاحاديث الىم تبني المعزان ومن حل الوترية في الحسديث المثالث على ما يكون من الوتر بعد ثلاث فهورا بع الى مي تبة المتسديد وكذلك رواية انهصلي الله عليه وسارد الروثة وقال ائتني محجره وتشديد بالنسبة أن إيثبت هذه الزيادة ومن ذلك الاستنجاءا الراب إيشت فيه شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحاجاء عن الصحابة بن فسعضهم منعه فشددو بعضهم حوزه ففف ورمن ذا المحديث المبهقي وغيره مي فوعا العسنان وكاوالسه فمن نام فلمتوضأ مع حديث السهق عن حذيفة بن المان ان رسول المدسل المعلم وسلم احتضنه منخلفه وهوحااس يتخفق رأسمه فقال بارسول اللهوجب على وضوءقال لاحتى تضسع حنملة فالاولىطام فينقض وضوءالنائم ولوحالسامقمكنا والثاني فمهصدم نقض وضوء من نام حالسا وعلسه مل الأول على حال الاكارمن أهل الدين والورع و يحسمل الثاني على حال غيرهم مورجع الامم الي مرتدي الميزان تخفيف وتشسديدومن ذلك تفسسيروصلى الله عليهوسسا قوله تعالى أولامستم النساءبغير الجاع بقوله لماعر اداك قبلت أولمست معحدوث عائشة ان رسول القصلي القاعليه وسلم كان يقبل معض نسائه تميخر بالصسلاة ولبتوشأ فآلحد بثالاول بشهرالي نفض الوضوء بالس والنقبيل والثاني صريحي عدم النقض فعسمل النقض على حال من اعلانا أر موعدم النقض على من ملك أر بعفر حم لامر الى مرتنى المران على قداس ما قاله العلماني نظيره من قدلة الصائم وكذلك الحكم في الملوس، ومن ذاك قواه صلى الله عليه وسلم في حديث المبهق وغيره من فوعااذ امس احدكم ذكره فليتوضأ وفي رواية فلا بصلين حتى بشوضاً وفي رواية له من مس فرحه فلا يصلى حتى يشوضاً وفي رواية المبهق أبما امرأة مست فرحها فلتتوضأ موحد بثطلق نعدى انرسول الله صلى اللعلنه وسلم قال لدحن سأله عن مس ذكره هل هوالارضعة منك فالحديث الاول بطرقه مشدد مجول على حال الاكار وحسد بشطلق مخفف عمول على حال غرهم مداسل كون طلق كان راعمالا بل قوم وقد كان على من أبي طالب رضي الله عنسه بقول مستذكى أمأذنى فرجع الامم الى مرتنى المزان ومن ذلك حديث الممهق وغيره الدرسول الله صلى الله عليه وسلم احتم فصلى ولم يتوضأ مع حديث البيهني من فوعا اذا قاء أحد كم في صلاته أوقلس أورعف فلمتوضأ تملمن على مامضى من صلاته مالم متكلم فالاول مخفف والثاني مسددو كذلك القول فيحديث الفهقهة في الصلاة الذي رواه السهقي من ال أعمى وقبني حفره والنبي صلى الله عليه وسلم لا: فضمَّا أطوائف من الصحابة فأمن النبي صلى الله عليه وسلم من ضحل أن يعيد الوضو، والصلاة معقول فقها المدينة وغيرهم من الصحابة اله يعيد الصلاة دون الوضوء هو راجع الى من تبتى الميزان ه ومن و رضى الله عنه في حددث مسلم ان رسول الله صلى الله علمه وسلم صلى الصلوات يوم فتح مكه وضوواحدوف رواية المبهق انهصلي خمس صلوات وضوءوا حدمه حسديث المضاري وغره عن أنس رضي اللهعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عندكل صلاة وكان أحدوا بكفيه الوضوما ا يحدث فالحمد بشان الاولان فبهما الفغفف والحديث الثالث فمه التشديد لمن تبعه صلى الله علمه وسلم على مثل ذلك فوجع الأمم الى مرتبتي المعران . ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك المضمضة والاستنشان فيغسل الحنابة أعاد الصسلاة معقول الحسن لا يعيد فالاثر الأول مشدد والثاني ومن دلك حسد بث الشحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشه من اناه واحسدمن الحناية قالت فكان يمدأ فبسلى وفي رواية تختلف أيدينا فيهم حسديث المبهق وقال رجاله تفات ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم على أن تغلَّس للمرأة بغيث ل ملهو والرجل أو يغلَّس الرجل بفضل طهورالموأة فالحديث الأول يعطى الفضف والحسديث الثاني يعطى القشديدفو جع الامن الي مماتنى الميزان وكذاذ قول عسدانتين سرحس وضى التدعنسه تتوضأ المرأة وتعتسل من فضل غسل الرجال وطهوده ولاعكس فهو يرجع الحالتشديدوا لتحفيفه ومن ذلك حديث مسلمان وسولالله

وعنمالك روابتان وقال آحد مصاون خلفه تعوداو يحوز لله اكعوالساحيدان مأتما بالمومئ الحالوكوع والسعود عندالشافعي وأحدوقال أبو حنىفة ومالك لايحوز (نصل) قالمالك والشافعي وأحدند فيالامامأن يقوم بعدالفراغ من الاقامة حيى تعدل الصفوف ووال آب حنيفة اذا قال المؤذن في الاقامة عي على الصلاة قام وتبعه من خلفه فاذا قال قدقامت الصلاة كبرالامام وأحرم فاذاأتم الاقامة أخذالامام في القواءة (فصدل) ويقفالرجدل الواحد عنءين الامام فاو وففعن يساره وإبكنعن عبنه آخرام سطل صلاته عند الثلاثة وقال أحدتمطل وحكم عن ان المسد أنه عال دعف المأموم عن مسار الامام وقال النغمى بقف خلفه الى أن مركع فاذاجا آخر والاوقف عسن عسنه اداركم فان حضرو جلان سفاخلفة بالاتفاق ويحكى عن ابن مسعودان الامام بقف منهما ولوحضر صبيان مع الرحال فذهب الشافعي انه مفف الرحال في الصف الأول مُ الصسان خلفه .... م ومن أصحابه من قال بعث بين عل رحلن سى لىعدار سهدما الصسلاة وهوقولمالك ولو حضر نساء وقفسسن خلف الصديان ولووقفت احرآه في الصفالاول سالرحاللم تبطل صلاة واحد مهمم بالاتفاق وحكىءن أبي حنيف أنه قال تبطل صلاء من على

تبطلصلاتها ((فصل) ومن وقف من المتفدم نخلف الصف منفردا أحزأنه صلانه عتسد الثلاثة مهالكراهة وفالأحد تبطل سنكانهان وكع الأمام وهووحده وقال الفعي لاسلاة لمن صلى خلف الصف وحده ﴿ فَصِلُّ ﴾ اذا تقدم المأموم على امامه في الموقف رطلت سلاته عندابي سنهفه وأحد وقالمالكصدلانه صحصة والشافعي قولان الحدمدال اج مهماالطلان وارتفاع المأمومعلى امامهوعكسة مكروه بألا تفاق الالحاجمة فيستعب عنسسدالشافى «فصل» واذاكانتا+اعه فالمحدفلااعتمار مالمشاهدة ولاياتصال الصفوف عنسد الشافعي وانما بعتسيرا لعلم بصدلاه الامام وانخرجت الجماعة عن المسعدة ان كان الامام فيمسوضع آخرفان اتصلت المسفوف عنف المسعدفالصلاة سعحة وان كان بن السفين فسل قريب وهوثلثمائةذراع فمادونهما وعلوا بصلاه الامام فالمرجم أن صلاتهم صححه وقال مالك اذاصلي فيداره بصلاة الامام وهوفي المسعسدوكان يسمع التكبرم والاقتداء الافي ملاة الجعة فإنه الاتصم الافي الجامعورحامه المتصلة بهوقال أتوحنيفة بصحالافنسدامني الحعة وغيره آرقال عطاءفيه الاعتبار بالعارسلاة الامام دون المشاهدة وعدم الحائل وحكى دلك عن الضعي والحسن

ملى القدعليه وسلم كان يغتسس الجنابة قبل أن ينام ونارة يتوضأ ثم ينام مع حددث الميهي عن عائشة رضى المدعن النالذى صلى الدعليه وسلم كان ينام وهو حنب ولايس ما وقعته مل أنه لا يمس ماء اصلا وبحقل أنه لاعس ماءالغسل فالحديث الاول مشدد والثاني مخفف و ومن ذلك مديث السهيق عن عمار الأساسرقال أمرنى رسول الله صلى المدعليه وسلم في المتعمة سيح الوجه والكفين وفي رواية أخرى أن رسول القدسيل القدعلمه وسلرقال لعمار حن سأله عن التجم بعدان كان تحدث في التراب اغا كان بكف ف هكذا م ضرب سدده الارض تمنع فع ماتم مسع وجهه وكفيه عمل بحاوزا لكوع مع حديث البيهي أيصاانه سم مدره الى المرفقين فالحديث الاول يحقف والثاني مند وهوأولى اذالقياس أن ويكون البدل من الشيء لي سورته فرجع الامم الحالة شديدوالخفيف و ومن ذلك حديث الشيفين ان رسول الله سلى التدعل وسلم أرسل جآعة من العماية في طلب قلادة لعائشة كانت فقلتها فادركتهم الصلاة فصلوا مغير وضوء فلمأ قوا النبى صلى المدعليه وسلموشكوا ذلك البه لم ينكر علبهم صلى الله عليه موسلم معديث المهن وغرولا بقدل اللدتعالى صلاة بغرطه ورفكاأنه صلى الدعليه وسلم لمنتكر عليهم من صاوا لحرمة الوقت فكذاك غرمماذاعدمالماء والتراب فالحديث الاول عفف فالمرالطهارة مشددف أمرالصلاة والحديث الثاني مشددني أمر الطهارة ولكل منهما وحدفر جع الامرالي مرتبتي المزان وومن ذاك حديث البهق أن رسول القصلي القعليه وسلم قال لا يؤم المتهم المتوسية بن وكره ذاك على وابن عمرا يضا معسلافان عماس بحسماعة من العصابة وهومتهم وبعقال سعيدين حمروا لحسين وعطاموال هرى الأول ومامعه فيه تشديد والآثار بعده فيها الخفيف فرجع الامرالي مرتبني المزان . ومن ذلك حدث أن داود في المراسسل أن رسول القصلي الله عليه وسلم اغتسل فر أى لعد على منكبه لم يصبها المافا خذخصة منشعر رأسه فعصرهاعلى منكبه تمصص بمديدعلى ذلك المكان وحديث البهق أن وسول الكه صلى الشعليه وسلم مسع وأسه بفضل ماءكان في وممع حديث عطاءعن ابن عباس وضى الله عنهماأن رسول الدسلي المدعلية وسلم كان بأخذا يكل عضروما وحديد افالاول فسيه تخفيف والثاني فيه تشديد وبحقل أن الماء الذى عصره صلى الدعليه وسلم من شعره كان من ماء الفساة الثانية أوالثالثة فرحعت المرتدتان مذاالاحمال الى واحدة مومن ذلك حديث مسلم م فوعااذ اولم الكلب في الا احدكم فلرقه ترابغسا مسدمم ات احداهن الرابوبه كانت عائشة وابن عباس وأبوهر برة يفتون الناسمع حددث البهق فاغساوه ثلاثا أوخسا أوسبعا فالاول مشددوالثاني مخفف فيعمل الأول على الفادر على السمور محمل الثاني على العاجز عنها 🛊 ومن ذلك حديث مالك وغيره م فوعا ان الهرة ليست بنبس وقول فأنشة رضى الله عنهارا يت وسول الله صلى الله عليه وسلم بتوضأ بفضلهام وقول أي هر رة رضى الله عنه يغسل الاماس الهركما يغسل من الكلب وفي روا به عنه اذا ولنا الهرفي الآناء غسل مرة أومر تهن بعد أن سراف فالحديث الاول فيه التحقيف ومقابله من قول أبي عريرة رضي الله عنه فيه التشديد ان كان أو هر برة رأى في ذلك شيأعن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الاحم اليام تنتي الميزان ، ومن ذلك حد دث البيهة مرفوعاما اتل لحه فسلاباس بسؤره وفي وايفه أيضالاباس ببول ماأتل لحهم الاساديث المدي تعطى النماسة فاسائرا تواب الحيوانات فالاول مخفف والاحاديث مقابله مشددة فرجم الاحم في ذلك الى م تنتي المزان ومن ذلك حديث المامطه و رلايغيسه شي وفي رواية المامطه و ركله لآيغيسه شي روا ه البيهق وغيره ثرفال وهومخصوص بالإجاءان ما تغير بالنساسة فهونعس قلملا كان أو كثيرا فورسرا لحدوث قبل الاجاع والاجاع الى مرتبي الميزان «ومن ذلك حديث مسلم وغير ان رسول الله صلى الله علمه وسلم جعل لمامح آخف ثلاثة أيام ولياايهن السافر ويوماولياة ألقيم الحديث بجميه طرقه مع حبديث الميهج رضى الله تعالى عنه عن خزيمة قال حول لنارسول الله صلى الله عليه وسلم الاتاولوا سيترد ته ازادني معنى المسم على الحفين وفي رواية له وايم القدلوم فتى السائل في مسئلته لجمله المساوق رواية البهي عن أبي عمآرة رضي اللاتعالى عنه قال قلت ارسول الله أصبح على الخفسين قال نع فقلت يوماقال ويومن فقلت

الضرى ﴿ بَال صلاة المسافر) اتفقوا عسل حوازا لقصر فيالسفر واختلفواهمل هو رخصمة أوعز عمة فقال أله حنىفة هوعزعة وشددفية وقال مالك والشافعي وأحمد هو رخصة في السفر الحائز ومكيءن داود أنه لايحوزالا فيسفروا جبوعته أبضاانه يخنص باللوف ولاعتوزا لفصه فيسفر المصمة ولأالترخص رخصالسفر يحال عندمالك والشافع وأحممد وقالأنو منهفة معو زداك (فصل)ولا بحوزالفصرالا فيمسيره مرحلتن يسدالانقال وذلك ومان أونوم ولبلة ستة عشرفوسفا أربعة ردعنسد الشافعي ومالك وأحمد وقال أبوحشقة لاتقصرني أقلمن للاث مماحل أربعة وعشرون فرمضاوقال الاو زاعي تغصير فيمسدة يوموةال داود يجوز القصرني مأو دل السفر وقصه واذاكان السفومسمة ثلاثة فنذاك حديث السهق عن ابن عباس رضى الله عنهـ حما في امامة حريل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أنام فالقصم فسه أفضسل حبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء حين غاب الشفق وأنه سلى مدقى المرة الثانمة حين مضى بالاتفاق فانأتم مازعنسد للت الليل الاول وقال الوقت مادين هذين بعنى مادين مغيب الشفق الى ثلث الاول معديث ابن عماس الثلاثة وفال الوحنيفة لايحوز أيصاوةت العشاءالى الفيرفا لحديث الاول فيه التشديد لاحامه نووج الوفت بمضى الثلث الاول من وهوقول بعض أسحاب مالك اللبل وفالثاني التففيف لتاخوه الى طلوع الفجرة رجع الأمم ألى مرتبي المتزان وكذاك الفول في أحاديث (فصل) ولابحوزالقصرالا ببربل بالنبي سلى الله عليه وسلم في صلاء العصروا لصبح وقوله فيها الوقت ما دين هذين مع قوله عليه بعدمفارقة شأن الملاعند السملام فالعصروف العصرمالم تغسرب الشمس ومع فرقه في الصبح مام قطاع الشمس فرجع الامرالي أبىحنىفةوالشافعي وأحد مرتبتي المدنزان ، ومن ذلك قوله صلى المدعليه وسلم لأرؤذ ب الأمتوض اوقيل العمن قول أبي هر مرة مر وعن مالك ووادتيان احداهم حدمث عائشة ان دسول المصلى المعليه وسلم كان يذكر المعطى عل احياله ومع قول اواهم النعي كانوا انەدىمارق بنسان،ىلىدە ولا لار ون اساأن وذن الرجل على غرطهر وفي رواية وضومفا لحديث الاول مسددوا اشاني وماموسه يحاذبه عنءينمه ولاعن مخفف فرجع الاحم ال مرتبي الميزان بهومن ذلك حديث السيهتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسارهمنسه شئ والثانسة من آذن فهو يقدم وفي رواية اغليقهم من أذن مع حددثه أيضابي قصدة سدب مشر وعدة الإذان أن أن مكون من المصر على ثلاثة عبدالله بن زيد فال يارسول الله أرى الر ويا يعني في كيفيه الاذان ويؤذن ولال فقال رسول الله صلى الله أمال وحكى عن الحسرت بن علمه وسلماقه أنت فني الحديث الأول تشديدوني الثاني تتخفيف فرجع الاحر الى مرتبني المزان وومن أبىر سعة أنه أراد سفرا فصلى ممركنتين فيمسنزاه وفيهسم

الاسودوغير واحدمن أجعاب

و ومن قال وثلاثة فلت بارسول الله وثلاثة فال نع وما د الكوفي رواية فال نع وما شئت وفي رواية قال نع -تي عدسها ترةال صلى الله عليه وسارتهما بدالك فديث مساروغره فيه تشديد وحديث المبهق يحمه مر طرقه فسيه تخفدف ويصوحل الاولء كي حال الاكامر والثاني على حال غيرهسه و مالعكس من حيث قوة حياة الايدان وضعفها بفعل الطاعات أوالمعلصي فرحم الامرال مرتبي المران هومن دال حديث البيهتي عن معر رضي الله عنسه اذا تخرق الخف ونو بهمنّه المامين مواضم الوضوء فلاءً سع عليسه مع قول الثورى امسير على الحفين ما تعلقا بالقسدم وان تُغَرِّقا وقال كذلك كانت حَفاف المهام بن والانصار مخرقة مشقفة فقول معرفيه تشدمه وقول الثو رى فيه تخفيف ولمأجد في ذلك شبأ عن رسول المدسيل الله علمه وسلم الاماورد في خبر المخرم الذي لم يحسد المتعلن ووجد الحقين من أهم، صلى الله علمه وسلم المحرم أنه يقطعهما أسفل من الكعب ن فان في ذلك دلالة على أن الخف اذا له يغط جيهم القسد م فليس هو يخف يحو زالمه حرعلمه فرجع الامرق ذاك الىم تدى المزان ورمن ذلك حديث الشَّيْمَيْن غسل الجعة وانب على كل محتاء وحديث المفارى اذا ماء أحدكم الجعة فليغتسل مع حديث البيه في مرفوعا من نوضاً يوم الجعة فيهاونع توتحزي عن الفريضة ومن اغتسل فالغسس أفضل فالاول فيعا لتشديدوالشاف فيه القفيف وحل يعضهم الاولءلي من كانت رائحته تؤذى الناس والثاني على من ليس اواغة كرمة فرجم الامرالى مرتبتي المزان قال بعضهم وانماخص صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بالمحتم لانه هو الذى يظهرمنه الصمنان الذى وذى الماس أو يضعف جسمة وارتكاب المعاصي ومن شأن العسل أن مزبل القذرورنعش المدن فلذلك آمريه المحتلم 🦛 ومن ذلك حديث السهيق وغيره في الحائض اصنعوا كل مئى الاالجساء مع حديث عائشة أنه صلى القدعليه وسلم كان لا يساشرا لحائض الامن و را ءالشوب أوالإزار روا السمهق فالآول فسه التففيف والثاني فسه التشديد وحل معض العلاما لاول على من عاث أربه والثاني على من لم علث أربه فرحع الام الى مم تبتى المؤان، ومن ذلك قول ابن عمر وغير، في المستحاضة أنه انفتسل من الفلهر الى الفلهر وفي روامة عن عائشة رضى الله عنها تغليل عن بل به مرغسلا واحدام وقول على وابن عساس رضى الله عنهما تنوضا المستماضة عنديل صلاة وكانت أمحديدة مذت بحش تغتسل عنديل صلاة من قبل نفسه الابام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بين مخفف ومشدد فرجم الامراك من تبتى المعران ( فصل في أمثلة مرتبي الميزان من الأخبار والآثار من كتاب الصلاة الى الركاة )

ذلك حديث مسلم وغيره أن رسول الدصلي القدعليه وسلم جعربين الأذان والاقامة لكل صلاء أسانا لمزدلفة

داخوجها والمعصرحي دخل اللبل وانخرج ليسلالا يقضر حى يدخل النهار (فصل) واذااقتدى المسافر عِقْم فيجز من صلاته لزمه الاتمام خلافالمالك حيث قال اذاأدوك منصلاة المفتم قدر ركعه إمه الاتمام والافلاوقال امعة بنراهو سيحو ذالسافر القصرخلف المقم ومنصلي المعة فاقتدى بمسافرينوى الظهرقصرال مهالاتماملان سلاةالجعةصلاةمقتم هذاهو الراجع منمذهب الشافعي (فصل) والملاحاد اسافر فيسفينة فدها أهله وماله فقد نصالشافىعلى أنادالقصر وهومذهب أى سنبفة وماك وسلف حديث الشيغين السيء مسلاته وحوخلادين وافع الزدق اذا فمث الحالصلاة فبكبرنم أفرأعيا نبسر وفال أحدلا مصروكذات معائمن الفرآن مع حديث السهق وغروعن أي هررة قال أم في رسول الشعسلي المعلمه وسلم أن المكارىالذي يسافسر داغا أنادى لاصلاة الايفاقعة الكتاب فسأزاد فالاول مخفف والثاني مشسددوما تم نستزمتفق عليه لأحد فالأحدلا بترخص والثلاثة الحديثين فرجع الإهمالي هم المبي المنزان، ومن ذلك حديث مسلم وغره هم فوعالا ملاة لمن لم يفرأ مام على أنه برخص فعقصرو يفطر الفرآن فصاعدام ووايفا فرأبام الفرآن أى فقط فالاول مشدد والثانى يخفف فوحما الامم الحم تبتى (فصل)ولايكرملن يقصر المزان ومن ذلك حديث الشعب عن أنس رضي الله عنه قال صلبت خلف الذي سلى الله عليه وسلم وأبي الننفل فيالسفر عنسدأي مكروعم وغمأن رضي الله عنهم فكانوا يستفعون الجدلله رب العالمن لايذكر ون بسم الله الرحن الرحيم حنمفة ومالك والشافعي وأحد وجماهرا لعلماسوا الرواتب وغرهاوار ذاك ماعةمهم ان عسرتك ذلك عنسه في الصمصين وأنه أنكر ذاك علىمن رآه بفعله (فصل) ولونوى المسافرا قامة أدىعة أيام غريومى الدخول

والخروج سارمقها عندمالك والشاف عيرقال أتوحنيفة اذانوى قامة خسة عشروما سارمقما وانتوى قلفلا وعسنابن عبياس تسبعة عشر برماوعن أحدرواية آنهاننوى اقامةمدة يفعل

معحديث مسلم أيضاأنه صلاهما باذان واحدوا قامتين ومع حديث أي داود أنه صلى القدعليه وسلم صلى المغرب والعشا بإقامة واحدة المكل صلاء ولم بناد في الأولى وفي روابة ولم بناد في واحدة منه مما قال السيهني وهي أصواله وامات عن ابن عمرها لحديث الأول وماوا فقه فبه التشه فيدومقابله فبسه القفيف فرجع الأمر في ذلك اليمر تدتى المه مزان . ومن ذلك حديث السهيق عن عادُّ مُرضى الله عنها أنه اكانت تروُّ ن للنساءوتقهمع دوامة أنها كانت تصلى بغيرا قامة فالرواية الآولى مشددة والانوى يخففه فرجه الأمم الى مرتبتي المرّان، ومن ذلك حدوث البيهي مرفوعا وقبل اندمن قول ابن عمرانه بؤذن الصبح في آلسية دون غيرهامن الصلوات فانه يفيم لهاققط معماصح من الأحاديث في الاذ أن في السيفر العباعة والمنفرد فالمدد مثالاول أوالا ترجعف والثانى مشدد فرجم الأمن فيه الى مرة بقى المزان ، ومن ذلك حديث الشفين أمريلال أن مشفع الاذان ويوتر الاقامة موحديث السهق ان رسول المدسل الله علمه وسلم قال لانى عينذورة حين علمه الآذان والاقامة الاذان والآقامة مثني مثني ويعضهم حل قوله مثني على قوله قد قامت الصلاة فقط فالاول فيه تخفيف في صفة الاقامة والثابي فيه تشسديده وآماقول البعض المدكور فضه تشديد في لفظ قد قامت الصلاة فقط فرجع الامرفيه أيضا اليمر تدى المزان ومن ذاك حديث الميهني وغيره أن رسول الله صلى المدعليه وسلم كان اذا فام الى الصلاة رفع يديه بالتكسر شموضع يده الهي على بساده على مسدوه مع قول على رضي الله عنه إن السينة وضع الكف على الكف تحت السيرة فالأول مشدد من حدث كون مراعاتهما وهما تعت الصدر أشق من مراعاتهما تعت السرة بدليل أن البد تثفل وتنزل وجعق لأن بكون على رضي الله تعالى عنسه رأى الدى العمامة تحت السرة حين ثقلت فظن أتهم وضدوها نحت السرة ابتداه والحال انهموضعوها نحت الصدر أولاؤمن ذاك قوله صلى الله علمه

لافى أول قراءة ولافى آخرهاوفير واية الشعن عن أنس أيضافه أسم أحسدامهم بقرأ بسم الله الرحن الرسم وفي رواية الان حسان والنسائي فلم أسمراً حسدامهم يحهر تبسم التعالر حن الرحم وغسر ذاك من الاحاديث مع حديث البغارى وغيره عن أنس انه قال كانت قراءة رسول القدمسلي السحليه وسلم مدا بقرأ بسماله آلرحن الرحم عديسم ألله وعد بالرحن وعدبالرحم ويدقال ابن عباس وأنوهر برة وعبدالله بنهر وروى ذالثأ يضاعن عسر وعن على وابن الزور رضي اللدعة سمفا الديث الاول يحمسه طرقه مخفف والحديث الثاني بحمد عطرقه مشدد فرحع الأمرالي مرتبتي الميزان وومن ذلك حديث ملم والهبهق ان رسول الله سلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاة رفيد به حتى يكونا حذوم تكسه مريكم وكان يفعل ذلك مين يكرالركوع وفي وايذالغارى كان رفع ديه عنسدا لاسوام وعنسدال فعمن الركوع وفي دوايه لمالك واذا كبرالركوع مع حديث البهق عن البرآء بن عارب قال رأبت وسول الله صلى الله عليه وسلم اذاافتتح الصلاة رفع بديدتم لايعودومع قول ان مسعود لماسلي بالناس لاصلين كم سلاة رسول الله صلى الله عليه وسلوفر فمرم واحدة ومعلومان ذلك في حكم المرفوع فالحديث الاول مشددوا لناني مخفف فرجعالاممالىم تبتى المزان و ومن ذاك حديث المعارى ان رسول القمسلي الله عليه كان اذا فالسمع أنثملن حسده قال الهمر بشالك الحدوة وله كان عبارة عن دوا مذلك وبه قال على وابن سرين وعطاء وأبو | بردةمع حديث الشيغين ان رسول المدسسي المدعليه وسلم قال اذا قال الامام معمالك لمن حدوقه ولوا اللهم

ربناولك الخدوفي رواية البيهق اذاقال الامام سمح القدان حده فليقل من خلفه و مناللة الحدم ما أخذيه اذأحصات ماجة بدوقتهاكل الشاذى حيث استعب الأمومين الجع بين الذكرين فالاول مشسدد والثاني عفف بالنظر لمشاهد المصلين فن رأى الامام واسطة بينه و بن الله تعالى في الأخبار عن كونه تعالى قبل حدا لمأمَّ ومين قال ربنا والث الحد علىذلك ومن جب عن هذا المشهد قال معم الله لن حسد منفاؤلا مقبول حسد وفرجم الاهم الى مراتكي الميزان ومنذلك حديث البيهتي وغيره كالرسول الدصلي الله عليه وسلماذا سحدتفع ركبتماه قبل يدبه واذارفع رفع بدرة قبل ركيتيه وفي رواية لاى داود فاذائم ضغض على ركبته واعتمد على فدنسم ومثأتى داودوالمهمق ان رسول الله سيل ألله علمه وسيله قال اذامه وأحدثم فلا يبرك كإبيرك المعتر ولمضبعه يدغرر كمتمه فالحديث الاول مشددوالثاني مخفف بأعماده على بديه اذا قام من السحود فرجيم الحدثيان الى مرتدي المزان بهمن ذاك حدوث المسهق ان رسول القدسل القدعلمه وسلم أمر بوضع المكفين فى السعود يعني مكشوفة من وفي حديثه أيضا تسكونا الى رسول الله صلى عليه وسيار حراكر مضاء في جباهنا واكفنا فإرشكنا مع حديث المسهق عن بعض الصعابة أنه كان يسحد على الفرو الطويل المكمين الشقة في اخواجيد به وكان النعبي بقول كان الصعبابة يصاون في بشا نقههم ويرا نسهم وطيا استهم ما يحرجون أبدهم وروى السهق انه صلى الله عليه وسلمصل وعليه كساء ملتف به نضع بديه عليه يقيه بردالحسياء وفيرواية لهيتني بالكساء ردالارض بيده ورجه فالحديثان الاولان مشددان ومقابله مامخفف فرجع الامرال من تبتي المزان \* ومن ذلك حديث المجاري وغيره في صفة قدام الذي صلى الله عليه وسسام عن عن مالك بن الحويرث العكان يصلى للناس صلاة رسول الله صلى الله على وسلم فكان اذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثماء تمدعلي الارض مع حديث المهيق عن عبد الله ين عبر أنه كان اذار فع رأسه يرجع من محيدة ين من الصلاء على صدور وقد ميه ويفول اعما كان سلى الله عليه وسلم يقوم معتمدا على يدىة من أجل شعف كان به فالحسديث الاول مخفف والثاني مشسدد فرجع الحديثان الي مرتبتي الميزان • ومن ذلك حديث الميهة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في آلصلاة وضع ذراعه المني على ركبته ورفع أسسبعه السبابة قدأحناها شبأوهو يدعولا يحركهامع حديثه أيضاعن واثل بن جرانه رأى رسول الندس لى الدعليه وسلم رفع أسبعه بحركه ايدعوم اومع حديثه أيضام فوعا تحريل الاسمرق الصلاة مذعرة الشيطان فالأول يخفف والتاني مسددوسا أي توجيههما في الجرين أقوال الاغه نرجع الامم الى من تعنى المران، ومن ذلك حديث الشيخين عن عبد الله من مسعود قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كني بن كفيه كإيعلني السورة من القرآن التسات لله الى آخره مع حديث عروبن الماص ان صوان رسول الله صلى الدعليه وسلم قال اذا قعد الامام آخر ركعة من صلاته مم أحدث قبل ان يقشهد فقد تمت صلاته وفي رواية فاحدث قبل ان وسل فقد حارت صلاته فالأول مشدد والثاني محفف فعسمل الثاني على حال أصحاب الضرورات والاول على غسرهم كإهوا لصعب على الناس فرسع الامرالي من تاتي الميزان و ومن ذلك حسد يت مسلم عن أبي موسى الاشعرى قال كان أول ما دشكام ته رسول المدسل المدعليه وسلماذا حلس التشهد النحيات تتدالي آخره مع حديث البيهي عن جار وعن عر في حسدى الروايتين عنه قال كان وسول الله صدلي الله على ومسلم يعلَّمنا التشهد وسيرالله ومالله التصافيلة الى آخو وفالاول عفقف مراء التسعية والثانى مسيدون كرهافر حمالام الى مرتبى الميزان وقال المغارى حديث مارحطأ فعلى ذاك رجع الاعم الى من تبة واحدة كالحديث الذى ورد فردا . ومن ذاك حديث السهق وغسره السابق مرفوعا لاصلاة الابفاعة الكناب معحديث الامام أي حنيفة رضي الدعنيه والبيهق مرفوعا من سلى خلف امام فان قراءة الاماملة قراءة (قلت)وهذا عول على عال الا كارالذين يحتسمه ون بقاويهم على حضرة الله تعالى اذاممعوا قراءة امامهم كالن من يقرأ القرآن بعدقواء امامه كاسمأني محول على مال من الم يحتسم وقلب على حضرة ربه نفراءة امامه و بالأول قال ابن عباس وابن مسعودوان عمرو جماعة من الصحابة والثابعين وفي حديث السهق م فوطالي اراكم تفرون ورا المامكم

وقت فلاشافعي أفوال أرجحها انديقصرغ انسةعشروما والثاني أرسة والثالث أبدا وهومذهب أبيحشفة (فصل)ومنفاتته صلافق الحض فقضاها في السيدفر فضاها نامة وقال ان المنذر ولاأعرففه خلاة الاشأ يعكى عن الحسن المصرى قال المسنظهري ويعكىءنالمزني فىمسائله المعتبر انه يفصر وانفاتته سلاة في السفر فقضاهاني الحضم فللشافين قولان أسحهما الاتمام وهو فولأحدوالثاني القصروهو قول ألىحتمقة ومالك (فصل)و محودا لمرسن الظهروا العصرو بن المغرب والعشاء تقدعا وبأخيرانعذ المبفرعنسدمالة والشافعي وأحدوقال أبوحنه فه لابحوز الجمين المسلاتين معذرا لسفر (فصل) ويجوزًا لجم بعذر المطرب فالظهر والعصر تقدعاني وقث الاولىمنهما مندالشافعي وقال أبوحنمفة وأصحابه لامحو زذال مطلفا وقال ما النا وأحد محورين المغرب والعشاء لابن الظه والعصر سواءقوى المطرأو ضعف اذامل المئوں وهذه الرخصة تخنص عن بعسل ماعيه مسعد بقصيدمن بعديتاذي بالمطرق طريقه فأمامن هونا لمستدأو يصلي ف

سهجاعة أوعشى اليالمسه في كن أوكان المسعدق بات وأحدوالاصع فيذلك عسدم فالماآحل مارسول الله قاللا تفعلوا الابام الفرآن فانعلا سلاخل ليفراجها وفدوا يغلا تفرؤا شي اذا الحواروحكي أن الشافعي نص فىالامــلاءعلىالجواز وأما الوحل منغيرمطوفلا يحوز الجمع به عندالشافي وقال مالك وأحمد يحوز (فصل)ولا بحودا لمعالرس والحوف علىطاهرمذهب الشافعى وقال أحمد يحوازه وهووجه اختاره المتابرون من أسحاب الشافعي قال النووى في المهذب وهذا الوجه قوى جدا وعنابن سوبنانه يحوزالج عمن غبرخوف ولا مرض لمآجه مالم مخده عاده واختاران المنذر وجماعة حوازا لجمعى الحضرمن غير خوف ولآميض ولامطر (اب ملاة الحوف) أجعوا على إن صلاة الحوف ثامتة الحكم بعسدموت الني صلي الدعلبهوسلم وحكيعن المزنى أنه قال هي منسوخسة وعسراي وسف أنياكانت مختصة رسول الله صدلى الله علبه وسلم وأجعوا على انها فالحضراربعدكعات وفي السفر ركسان وانفقواعلي انجسعا لعسفات المرومة عنالني سلىالدعليهوس فى صلاة الخوف معتدم اواعا الخلاف ينهمنى الترجيح افصل)ولا تعورصلاة آلحوف فى القنال المخطور الاعتدان شفة وتحوز جاعة وفرادي

ووالأوحسفة لاتفعلني

ركمتين عنسداليلانة ووأل

جهرتم الابام القرآن اه وقال عطاء كافوا رون ان على المأموم القراءة فيما يسرف ه الامام دون ما يحهو فمه فرجع الاص الى من تبنى الميزان، وسياتى في توجيه الاقوال ان أباحضفة رجمه الله تعالى كان يكتفي عن الفرادة مذ كراسم الشتعالى في الصدادة و يقر أقوله تعالى وذ كراسم و به فصلى وان ذال محول على من يعصل المجعبة الفلب اذاذ كاسم ربعه ومن ذال حديث السهق وغيره عن أنس أن الني صلى الله علمه وسلفنت شهر ايدعو على قوم غركها لافي الصبح فلم يزل يقنت فيه حنى فارق الدنيا وفي رواية الصارى أن رسول الدصلي الله عليه وسلم قنت في الركعة الآخيرة من الصميع بعدما قال مع الله لن حده مع حديث البيهق عن عبد الله بن مسعود أنه قال ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من صلاته وعن أي مخاسد قال صليت خلف عبسدالله ن عرص لا الصبح فلم يفنت ففلت إدلا أراك تفنت ففال ماأحفظه عن أحسدمن أصحابنا فالاول مشددوالثاني مخفف عنسدمن لابقول بالنسخ فرجع الاممالي مرتبع المران . ومنذلك حديث العارى من فوعا الفخذ عورة مع حديث الشَّفِينُ أن رسول الله صلى الله علمه وسلم حسرالا زادعن فخذه فالاولمشدد والثانى مخفف ويصوان بكون الاول تشريعا لا هل المروآت والثاني لآحاد أمنسه فرجع الامرفيه الى مرتبي الميزان ، ومن ذاك حديث السيفين ان رسول الشصدلي الله عليه وملم سستل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكك كم ثو بان مع حديث يهم ووعالا بصابن أحددكم فالنوب الواحد فالاول مخفف والناني مشدد فرحم الامراني مرتبتي المهزان و ومن دلك حديث الشيعين ان دسول الله صلى الله عليه وسه لم سيل عن الرجل يجد في الصلاة [ شيأ فقال لا ينصرف حق يسمع صوما أو يجدر بحامع حديث المبهق م فوعا اذا فاء أحدكم في صلاته أوقلس فلمنصرف فليتوضأ تم آمين على مامضى مالم بتكام فالاول محفف والثاني مسدد فرجوا لامم ال مرتبتي الميزان والفلس هوغلمة التيء فمعنى الحديث اذااستفاء أحدكم أوغلسه فهونظ محديث من ذرعه الق والاماس وان اختلف حكم الصمام مع الصلاة ، ومن ذلك حديث مسلم وغيره أن جابرا أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وصلى فسلم عليه فأشار صلى الله عليه وسلم سدوالى الارض ردعليه موحديث السيهق وغسره انالمصلى يردبعد السالام فالاول عففف والثاني مسددفر جع الامرال مرتنتي الميزان ويصحبحسل الاول على أكام الدنيامن الملوا والامما والثاني على غدههم من الاصاغر عن لامتأثر بعد مردآ لسلام عليه ومن ذلك حديث مسلم وغيره مرفوعا يقطع صلاة الرجـل اذالم يكن من مدره مثل مؤنوة الرحل المراة والحار والكلب الاسودمع حديث مسلم وغيره أيضا عن عائشة قالت كأن رسول المدصل اللدعليه وسلم بصلى صلاته من الليل وأنا آمعترضة بينه و بين القملة كاعتراض الحنازة ومع حديث العنارى ان رسول الدسلي الله عليه وسلم كان بصدلي والحارة تر تع بن يديه والمكاب عربين يدية ليزرء ومعرة ولءتمان وعلى رضى الله عنهما لأيقط مسلاة المسلم شي فالأول مشدد والمثانى مخفف عندمن لايقول بالنسيز فرجع الإمرالي هم تبتى الميزان وومن ذلك حديث الامام الشافعي رجمه الله تعالى ان رسول المصلى المد عليه وسلمة الرجل صلى في بيته عما الى المسعد اذا جمت فعسل مع الماس وال كنت قدصليت فيبيتك ونظائره من الاحاديث الآمر وباعاده الصلاه فيجماعه مع حديث آلميهتي وغيره أن رسول المصلى المعلمه وسلمال لاتصاوا صلاقي وممرتين وفيروا بة لاسسلاه مكتوبة في وممرتين حتى كان ان عمرا داجاه والناس في صلاة مكتوبة بحلس ولا يصلي منهم و يحتمل بكون المرآد لا تصلوا صلاءمكشو بةفوادى مرتن أولا تصلوها مرتن خوفاأن يآني من بعدكم فيعتقد أنها فوض عليكم أولا تصداوها مرتن على اعتقاد أنها فرض علمكم ثانيا فالحسديث الذي يأمر بالاعادة في الجاعة مشدد والثانى يخفف فرحم الامرالى مرتبتي الميزان . ومن ذلكمار وإ البيهق عن الحسن أنه كان يقول من سىالقنوت في الصبح أوفي الورسم والسهوقيا ساعلى من قاممن ركعتين فلم يحلس مع حديث البيهق حاعة وتعوز في الحضر فيصل ان رسول الدسلي الله عليه وسلم سلي الصبح بالناس فلم يقنث قال البيهي ولم ينقل عن أحد من العماية انه يطائفة ركعتسن وبالانوي

مالك لاتصل صلاة الخوف في الحضر وأجازأصحابه ذلك (فصل)واختلفوا في الصلاة مال الخوف كااذا التعمالة تال واشستدانلوف ففالأتو حشفة لا مصاون في هسذه المالة و رؤم ون الصلاءال آن بقدروا وقال مالك والشافعي وأحدلا وخرون بل يصاون على حسب الحال و نجزئ-م اذاصاوا كمفعا أمكن وجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ومؤن الحالركوع والمدودر ومهموهل بعب حلالسلاح فيصلاء الخوف أملا قال أتوحنيفة والشافعي فيأظهرقوليه وأحسدهو مستصفير واجب وقال مالك والشافعي فيأحد قوليه انه يحدو انففوا على أنهم اذارأواسوادا فظنوه عدوا فصلوا ثمان خسلاف ماظنوه انعلبهم الاعادة الافي قول الشافعي ورواية عن أحد (فصل) واتففوا على أنه لايحوزالرحال لسالحر بر فيغدا لحرب واختلفواني استهفى الحرب فاحازه مالك والشافني وأبو يوسف وعجد وكرهه أتوحشفة وأحسسد واستعمال الحربرني الجلوس عليسة والاستناد اليمسرام كاللس الانفاق ويعكىص أدسنينة أنهنصالغرح

(باب سلاة الجعدة) اتفق العلمة على ان سسلاة الجعدة فرض واجب على الإعيان وغلط وامن قال هـ

ترك الفذوت فسحد السهو لاحدة أمدا فالاثر الاول مشددوالشاني مخفف فرحم الاحم الى مي تدي الميزان ومن ذلك مديث البهق عن عران ين حصن أن النبي صلى الدعليه وسلم تشهد بعد معدق السهو تمسلم معحديث البيهق أيضاا نه صلى الدعليسة وسيلم الم واربتشهد ومع روايته أيضاا ته صلى الدعليه وسيلم تشهدقدل السعدتين فالإول مشدد والثانى مخفف فرحع الامراني مرتبتي الميزان وسيأتي توجيه القوليز فيالجه من اقول الاغمة ان شاءالله تعالى، ومن ذلك حديث المبهق مم فوعالاً صلامة لن لا وضوء له ولا وشوملو لمنذ كراميم الله علسه ولاصلافلن يصل على ني الله صلى الله عليه وسلم وقول الشعي من لم على النبي سديلي الله عليه وسدلم في التشهد فليعد سلاته أوقال لا تجزيه صلاته مع قول أبي مسعود المدرى لوصلت صلافالأصلي فيهاعلي مجدوآ ل مجدل أدت أن صلاتي لا تتم فان الحديث الاول ومامعه وشعرالي الوحوب والشعرطيسة وقول أي مسعود يشسعوالي العمة مع النقص فالاول مشدد والثاني محفف ورجع الاعرالي مر تبقى الميزان . ومن ذلك حديث البيهق مرفوها مفتاح الصد لا ما اطهور والوامها التكتير والملالحا التسليم أي قول المصلى السلام على معرقول الامام أي حنيفية رضي الله عنه المراد مالقسليم القشهد وهوقول عسدالله ينمسعود رضي الله عنه حتى انهلوأ حدث قبسل النسليم سحت صلاته فأغدرت الاول على التفسيرالاول مشددوالاثران بعده مخففان فرجيع الامرالي مرتبي الميزان ومن ذلك مدرث الاماممالك والشافعي رضى الله عنهما عن عمر من الخطاب رضى الله عنه أنه صلى بالناس صلاة المغرب فلريقر أشبأ حتى سلمهم فافليا سلم فيل له انكار تقرأشيا فقال اني كنت أجهز إبلاالي الشام فحملت أترلها منفلة منفلة حتى قدمت الشأم فبعتها وافتاحها وأحلاسها وأحمالها فالبالنفعي فاعادهمر وأعادوامع رواية المبهق عن حورض القدعنه أنه قال حين أعلوه بأنه لمقرأ في المغرب سيبأ فكيف كان الركوع والسعودة الواحسسنا قال فلامأس اذاومع رواية البيهق عن على رضى الله عنه أن رجلا قال له اني صلمت فؤاقرأقال أغمت الركوع والسعود قال نعمقال غت مسلاتك فالاثرالاول مشدد والاثران الآخران مخففان فرجع الامرالي مرتبتي المزان وسساتي توجمه ذلك في الجعرين أقوال الاعمة ان شاء الله ثعالي وانه يحتمل أن يكون المراد بالفراء فراء فالسورة بعدالفا تعسة جعارين الاحاديث والاعادة كانت باحتهاد منه ومن ذاك مديث الشيفين في باب امامية الجنب أن رسول الله سلى الله عليه وسلم الموما اصلاق مر أذكرا أنه حنب فانصرف فتعلهم ثمياءوراسه تغطرها فصلىهم أى ولميام همالاعادة للأسرا ممعرواءة المبهق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالماس وهو جنب فاعاد وأعاد واو به قال على من أبي طالب أرضى الله عنه وروى البيهق أن عمر رضى الله عنه سهلى بالفوم الصبح وهو جنب فاعاد ولمرام هم بالإعادة وروى مثل ذلك عن رسول الدسلي الله عليه وسلم لكن في الحدث الأصفر فالحددث الإول مخفف ان صير بم كافواد خاواف الاسوام والثاني مسددم أثرعلى ومعاعادة رسول القسلي الله عليه وسارون القوم فرح الاممال مرتني المزان ومن ذلك قول المسودين غرمه كإروا البيهق ان من وجد في و أوذوله خشآوه وفي الصلاة ألفاه عنه واستانف الصلاة مع قول عبدالله يزعم رضي الله عنه انه يدني على مامضى فالاول مشددوالثاني مخفف فرجع الامم الىم تتبي المزان مومن ذال حدوث الميهة مرفوعااذا ماءاحدكما لمحد فليفل زمليه فلينظر أقيهما حبث فانوحد فيهما خسا فليمحهم ابالارض تم ليصل فيهملوحد وشالبيهني عن أمسلة رضى الله عنها أنهاستلت عن الموأة تطيل ذيلها وتمشى في المسكان المقلو فقالت أمسلة رضى الله عنه أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر وما بعد وفي رواية له عن أبي هر رة رضى الدعنه فلنايا رسول العدانار بدالمسعد فنطأ الطروق النبسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطرق بطهر بعضها بعضا وفي حديث البيهتي مي فوطا ذاوطئ أحدكم بنعليه في الاذي فان التراب له طهورا ننهي معماأخذ بهالامام الشافعي وغره محابعطى وجوب غسل الثوب أوالنعل اذا تنبس من الفذر في الازض فالاول غفف والثاني مشدد فرجع الاحرالي مرتبتي الميزان مومن ذلك حديث مسلم عن عائشة رضى الله عنها فالتالقدر أيني أفول المني من فرب رسول الله صلى الله علمه وسلم فركاوف وواية الافاحة عنه وف

المقبرولا تلزم مسافرا مالاتفاق ويحكىء الزهرى والنفعى وجوبهاعلى المسافرادامع الندامولا بحب دالعلى سي ولاعبدولا مسافرولا امرأ الافي روايه عن أحمد في العسد خاصة وقال داود تحبولا تحب على الاعمى اذار تعدقائدا مالا تفاقفان وجددوجيت عليهعند مالك والشافعيوأ حمدوقال أبوحنيفة لاتجب ﴿ فصل ﴾ ومن كان خارج الصرفي موضعلا تحب فيه الجعة ومععا أنسدامازمه القصدالي الجعة عندمالك والشافعي وأحسد وقال أبو حنيفة من كن حارج المصر فلاجعة عليه وانسمم النداه ومن لاجعة علسه كالمسافر المارسلاة فهاجعة مختربين

فعل الجمه والظهر بالاتفاق

وهدل تكره الظهرني جاعة

ومالجمه فيخومن لاعكنه

أسان الجعة وال الوحنيفة

تكره وقالهاك والشافعي

وأحدلا تكره بل مال السادني

(فصل) اذااتفق يومعيد ومحمه والاصرعندالشافعي أنالمه لاتسقط عن أهل البلد بصلاء العيد وأماس حضرمن أهل الفرى فالراج عندده سعوطها عنهدهادا صاواالعبسدمازلهمان ينصرفوا ويتركوا الجعمة وقال أنو حسفسه نوجوب الجعبة على أهل الملدوقال أحدلا تعسالجعة على أهل الفرى ولاعلى أحل البلديل

رواية أنوى للبيه في لقدراً يتني وأ فاأمسحه يعني المني من ثوب رسول الدصلي المدعليه وسلم واذا جف حتته معروا ية الجارى عن عائشة رضي الله عام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أصاب ثو به المني غسه لماأصاب منه ثوبه تمنوج الحالصلاة وأناأ فظوال أثرا ابقع في ثوبه ذاك في موضع الغسل فالاول مخفف والثاني مشدد سواءكان الغسل لنجاسة المني أوالنظافة فرجع الام اليحم تبني المتزان ومن ذلك حديث البيه في وغسره ان اعرابيا بالف المسعد فاص الني صلى الله عليه وسلمان يصب عليه ذنوب من ماءمع قول أبى قلابة من كيارا لتابعين ومع قول الامام أبي حنيف فركاة الارض بيسه افالحديث الاول مشددوالا ترمخفف ولولاان أباحنيفه وأباقلابة رأباني ذلك شياعن رسول الله صلى الله عليه وسلماقالاه وصرح بعضهم يرفعه فرجع الاحم الى حمرتني الميزان ومن ذلك حدبث الحاكم وقال انه على شرطأ أشفين مرفوعامن سعم المداءمن حران المسجد وهوصح يمرن غسرعذ دفلم يحيب فلاصلامه وكان على رضي الله عنه يقول لاصلاة لجارا لمسجد الافي المسجد فقيل آه من حار المسجد فقال من أسمعه المنادي قال البيه في وفدروى ذلك مرفوعام ماوردمن تقريره صلى الله عليه وسلم بعض العماية على صلا ته وحده في بيته ولم مام وبالاعاد وفالا ول مشدد والثاني محتفف فرحه الام الى م تعبي الميزان • ومن ذلك آثر عمر بن عب د العزير فينهيسه مسلايعرف أنوه أن مؤم بالناس مع قول الشيعي والضي والزهري أنه يؤم فالإثر الأول شدد والشاني محفف فرجع الامرابي مرتبي الميزان ومن ذاك وول ابن عباس فهاروا والبيه تمي لايؤم الفلام حتى محتلم مع حديثه عن عمرو بن سلة أنه كان يؤم قومه في الفرائض والحنار في المساحد وكان ابن سيم أوستسسنين فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الامرالي هرتبتي المبران 。 ومن ذلك حديث البيهة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسلى خاف الصف وحد وفاص وأن يعيد الصلاة مع حديث المحارى أن أبا مكرد خل المسعدوالذي صلى الله عليه وسلررا كع فركع دون الصف فقال الذي صلى الشعلمة وسلوزادك الله حصاولا معدوالاول مشددوا لثاني مخفف فرحمالا مراك مرتبي الميزان و ومن ذلك حديث حديفة نهى رسول الدصلي الله عليه وسلم أن يقوم الامام فرونو بمقى الناس حلفه وفي وابة لهم فوعا لايصلى الامام على شئ أعلى بماعليه أصحابه معمار وادالبيه في عن صالح مولى النؤمة قال تنتأصلي أناوأتوهر مرةفوق طهرالم عدنصلي بصدادة الامام وذلك في المكتو بذالاول مشددوالثانى مخفف ويصع حل الاول على من فعل ذاك تكيرا والثانى على غيرداك فرجع الامراك مرسى المنزان ، ومن ذلك حديث المجارى عن ابن عباس رصى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بازيعين رجلا وبه فالجاعة من الصابة والتابين وحديث المبهة ي مرفوعا ليس على مادون الحدين جعة مع حديث المبهقي عن أم عبدالله الدوسية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسارا الجعة واحمة على كل قرية وان لم يكن فيها الا أربعة وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه لا جعة ولا تشريق الإفي مصر حامع ونحوذاك من الآثار فالاولومامعه يخفف من سيث عسد مالوجوب والثاني ومامعه مشدد من حيثَ الوجوبِ فرجع الام الى م تبني الميزان . ومن ذلك حديث الترمذي والبيه في وخرهما ان رسول الدصلي الدعلية وسلم كبرفي الصلاه في عبد الفطر والاضحى سمعافي الاولى وخسافي الثانية سوى تكبيرة العسلاة مع حديث المبيهقي وغيره ان رسول القدمسلي الله عليه وسلم كان بكيرفي الاضحى والفطر أريعانه كمبره على آلجنائر وكان عبدالله ين مسعودرضي الله عنه يقول التكبير في العيدين حس في الأول وأربع في الثانية فالديث الاول مشددوالثان عفف في العدد فرج ع الامراك مرتبي الميران، ومن ذالت مديث مسام وغيره أن رسول الدصلي الدعليه وسياصلي الكسوف فى كل ركعة أربيع د كوعات وف رواية خسر الوعات وفيرواية ثلاث ركوعات مع حديث العارى انه صلى الله علسه وسلم صلى المسوف الشمس وممات اينه امراهم ركعتن فى على ركعه ركوع واحدوقال المن عساس رضى الله عنه-ما المرادأن رسول الشصلي المعقله وسلم صلى الكسوف وكعتين في كل وكعة ركوعان فالاول يحمد مطرقه مسدد والثانى مخفف فرجع الاحرالي هر رتبتي الميزان . ومن ذاك حديث المبهق عن عمر بن الخطاب رضي الله

عنه أنه كان لا يصدلي الزلازل اذا وقعت ولاغسرها من الآيات كالظلة أوموت أحدمهمار واه الامام الشانع وغده أن علىارض الله عنسه صلى لزلزلة ست ركعات في أرسع معدات وحمس وكمات وسعدتين فى ركعة وركعة ومدارى في ركعة والمت مثل ذلك عن ابن عباس رضى الله عنه أيضا كالبت عنه أنه مر ساحدا لماداغه ان امرأ من أزواج الني صلى الله عليه وسلمات فقيل له في ذلك فقال قال رسول الله صلى الشعله وسلماذارأ بتم آمة فاحدوا وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى السعليه ولم وكاندال قسل طالوع الشمس فأنرعم ررضي الله عنه مخفف وأثر على ومامعه متسدد ويصعر حل الثاني على من تؤز فبه لآيات وبعظم عنده الخوف من الله فيكون السعود كالماء الذي يصب على المار يخفف مرها والاول على من لم يكن عنسده كل ذلك الخوف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان، ومن وال عديث مسل وغمره مرفوعا بنالر حل وبن الشرك والكفر ترك الصلاة زادق رواية المبهق فن تركها فقد كفرمم ماورد فى الاحاد وتسعدم كفره الكفر الذي يخرج بهءن الاسسلام فالاول مشدد والثان يخفف فرجم الامرفعه الى مرتبى المزان ومن ذلك حديث البخارى وغيره أن رسول القصلي السعليه وسلم دفن شهداء أحديدماتهم وارمسل عليهم واربغساوا مع حدوث المبهق وغيره أن رسول القهسل القعلية وسل صلى على شهداء أحدوان كان الحديث الاول هوالثابث كان عففا وان كان الحديث الثاني هوالثابت كانمشدداوان كانا لحديثان ثابتين حلت الصلاة على أنهاعلى حاعة ماتوابعدانة ضاءا لرب أوعلى الدعا وفقط فوجع الامرالى هرتبتي المعزان فالتشديد هوصلاة الحنازة المعتادة والغفيف هوالدعا وفقط مومن ذاك حديث الشجين مرفوها أذارأ يتم الجنازة فقومواحتي تخلفكم أوتوضع زادفي وواية البيهق والارتكن أحسدكم ماشدامعها وروى الشيغان أن رسول القصلي القدعليه وسلم مرت به حدادة فقام لها فقسل انهاجنازة مودى فقال أايست نفسا وفير وايقالسهق انحاقت للانوغ سرذاك من الاحاديث الآمرة بالقمام مع حديث الشافعي ومالك ومسلم أن دسول المدسلي المدعليه وسلمكان يقوم للبغازة غمرك القياء فاريكن بقوم فحااذارآها فانارشت أنهذا ناسط الدول فهوعفف والاول مشدد فرجع الأمر الىم تىتى المزان . ومن ذلك حديث الشيمين ان وسول الله صلى الله على المجانبي وكبر أرمه أوروى البيهق أن الذي صلى الله عليه وسلم سلى على فيرفكم أربعا وغير ذلك من الاحاديث مع حدوث مدلم وغعروان الني صلى الدعلمه وسلم كبرحمساني صلاته على بعض أسحابه وصلى على رضي المدعنه على سهل بن حدث فكمرعلم مستام التفت إلى الناس وقال انه من أهل مدرو في روا بة السهيق ان علم اصلى على أنى قتادة فكرعليه سمعا وكان بدر باغال العلما وأكثر الصحابة على أن التكبير أربع فان إرثيت سخ مارادعلى الارم فالأول محفف والماقي مشدد فرجع الامرالي مرتدي المزان ، ومن ذلك حديث مسلم وغعره عن عقبة بن عامر قال الاتساعات كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم مها ناأن نصلي فيهن أوزة مر فبهن مونانا فذكرمنها وحنن تضيف الشمس الغروب حق تغرب مع حديث مسلم وغره أيضا من دفنه سلى الله علب وسلم المرامن أسحا بدليلا وتفريره الممعلى ذلك ومعما نقل عن عقبة الدقيل الدفن باللبل فقال قددفن أبو بكربالليل فالاول مخفف والثاني مسدد لمن يخشى المشفة في الليل فرجع الامر الى مرتبى المزان . ومن ذلك حديث البيهة ي أن رسول الله صلى الله على حدارة فسلم تسلمة واحدةمع حديثه أيضاعي عبداللهن اي أوفي أنه صلى القدعليه وسلم صلى على حذازة فسلمعن ممنه ويسار كالصلاة ذات الركوع والسعود فالاول غفف والثاني مسدد وكذاك القول في حديث السهقى عن أى امامة بن سهل اله كان اذا سلى على حنازة سار تسلما خفيفا مع حسديثه أيضاان ان عمر كان اذاصلى على منازة بسمهمن بليه فرحع الامرالي تحقيق وتشديد كافي المزان ويصوحل الجهرعلى | الافوياء من الناس وعدم المجهوعلى من أنرفيه الحرن على ذلك الميت ويمتم المطشية والكوف فلم يستطع وضى الله عنهما وقال السافي الجهركا كان عليه السلف الصالح عن رعا كان أحدهم اذاسلي على حنازة لا يقدر على المنى فرجعون به في النعش ، ومن ذلك حديث مسلم وغيره من فوعا عن عائشة ان رسول الله سسلي الله عليه رسلم صلى

العمدو مصاون الظهروقال عطاءتسقط الجمة والظهر معافى ذلك الميوم فلاصلاة بعد العبدالاااحصر (فصل) ومنكان من أهمل الجعمة وأرادال فربعه فالزواز إ يعزله الاأن تمكسه الجعسه فىطريقه أويتضرر بتخلفه عن الرفقة وهل يحوزقهل الزوال قال أبوحنه فه ومألك يحوزوالشافعيفولان أصحهم عدمالجوازوهوقول أحد قال الاأن كون سفر جهاد والبيع بعد الزوال مكروه ومعتد الاذان الثاني وام المنه بصوعندا أي سيفة والشافعي وقال مالك وأحسد ( فصل ) واختلفوا في الكلام في حال الخطبة لمن لا يسمعهافقال الشافعي وأحد بجوز والمسقب الانصاب وقال أتوحشفية لابحوز الكلام حمنتذ سواء سعع أوار يسمع وقال مالك الانصات واحب سواء قرب أم معدد واختلفوا في الكلام في حال الخطية لمن سمعها فقال أو جنيفة ومالك والشافعي في القسدح بصوم المكلام عل المسقعوا لحاطب معاازان مالكا أحازا لكلامالخاطب خامة عافيه مصلحة الصلاة نحوان رحرالداخلينءن تخطى الرقاب وان خاطب انسانا بعينه مازادلك الانسان ان يحسه كانعل عفان مرعر في الام لايحرم عليه...ما الكلام بل بكره والمشهور

عنا حداثه بعرم على المسمع دون الخاطب (فصل) ولاتصح الجعة عند الشافعي الافي أبنية يستوطنها منتنعقدمما لجعةمن بلدة أوقدرية وقالمالك القرى الق تحب الجعة فدها مااذا كانت بيوته امتصلة وفيها مسعدوسوق وقال أنوحنفة لاتصم الجعسة الاف مصر امع المسلطان فان مراهل بندالى خارج المصر فاقامسوا الجعة لم تصم عندالثلاثة وقال أيوحنيفه تصحاذا كان فريما من الملد كصلى العمد (انسل )والمسقب أنلاتقام الجمه الابادن السلطان فان أفيمت الجمه مغيرا ومدصحت عندمالك والشافعي وأحدوقال أبوحشفة لاتنعفد الاباذن السلطان (نصل) ولاتنعقدالجعة الأمار بعن عندالشافغي وأحد وقال أبو سنفة تنعقد بار معة وقال مالك تنعفد بمادون الارمدين غدرا مالاتحب على الثلاثة والأربعة وقال الاوزاع وأبو بوسف تنعقد بتلاثة وفال أنوثو رالجمية كسائر الصاوات متى كان هذاك ماموم وخطس سخت فاو احقه أربعون مسافسوا وأقامواا لجعة لرتصورقال أبو منيفة تصعراذا كانوافي موضع الحدة وهل تنعقدا لحمة بالعسد والمسافرين قال أبوحتيفة ومالذتنعفد وقال الشافعي وأحدلاتنمقد وهل يحوزان يكون المسافر أوالعمد أسيابا

ق الجمعة قال أوحنيفة والشافسي ومالذ فرواية

علىسهل بن بيضاء في المسجد فليا أنكر بعض الناس ذلك قالت ما أسرع مانسي الناس ۾ وروي السهقي ان أبابكر وعرصلي عليهماني المستعدم عدوث التؤمة عن أبي هرره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صدلى على جنازة في المسحد فلاشي له فال صالح فكانت الجنازة توضع في المسجد فرا وت أياهر برة أذا لم يحد موضعاالا في المهدد انصرف ولم يصل عليها فالحديث الاول ومامعه مخفف والثاني مشدد فرجه الام الى مرتبني الميزان ان لم يندت أسخر لا حدالحكم من وسيأتي توحيه ذلك في الجعربين أفوال المذاهب مو ومن ذلك حديث مسلم حم فوعا فاذار حبت فلاتمكن باكتمة فالوا وماالو حوب بارسول الله فال أذامات مع حديث المفاري عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حعفر اوز يدين مارثه وعبدالله بن رواحه وعمنا وتذرفان ومع خبرمساروغيره أن رسول اللهصلي الله علسه وسيلم زارقبرأمه فمكي وأمكي من حوله وموحديث المبهقي أنجرا نتهر نساء يبكين موالجنازة ففالله رسول أندسني اللدعليه وسلم دعهن ياعمر فان العين باكية دامعة والنفس مصابة والعهدقو ببومع الحديث الثابث عنه صلى الله عليه وسلمان الله لايعمذب ممالعين ولايحزن الغلب وأكمن بعذب مسذا وأشارالي لسانه أوبرحم فالحديث الاول مشدد ماماحة البكآء الى المون فقط والثانى مخفف بأباحة البكاء قسل الموت وبعد الموت فرجع الامم الى مرتبتي المرزان وومن ذلك حديث مسلم وغيروعن أمعطية قالت نبسناعن الماع الجنائز ولم بوزم علينا مع حديث المبهقي أن رسول الله صلى الله علمه وسلم رأى نستوة حاوسا ينتظرن الجنازة فقال أنحملن فتمن بحمل قلن لاقال فتدان فعن يدلى فان لاقال فتغسلن فعن بغسل قلن لا فالرفار جعن مأزورات عر مأجورات ومع حديثه أيضا أن رسول القصلي القدعليه وسلم رأى فاطمة راجعة من تعز به لاهل ميت فقال لهاوالذى نفسى بيد ولو بلغت معهم الكداء يعنى القبور مارا يت الجنسة حتى را هاجدا بيد فقول أمعطمة واسترم علمنا فسمه تخفيف وقوله مأزورات غرمأ جورات ومابعده فيه التسديد في النهي فوجع الامرالى مرتبتي الميزان ﴿ فَصَلَّ فَأَمْنُهُ مُرْدَبِقَ الْمُؤَانِ مِنَ الرِّكَاءُ الى الصوم ﴾ فنذاك ماروا ، البيهة في عن ا بن عرقال السق مال العبد ولاالمكاتب زكاة حتى يعتق مع قوله أيضاحين سئل هل في مال المعاولة زكاة فقال في مال تل مسلم زكاة فيمائنين خسه فبازادفبالحساب أيفيمائتي درهم فصه فالاول مخفف والثاني مشددو يصعحل الاول على من كان عبد الاهل الشح والبخل والثاني من حبث عومه للعبد على من كان عبد الآهل الكرم والسحناء من حيث إن الزكاة متعلقة بعين ذلك المال لابالمكلف مع إن الرقيق عبد الله كما أن سيده عبدالله وكمان سبدالعبدمستخلف في مال الله فكذلك العبدم ستخلف في مال سيده الاصغر فرجع الامر الى مرتىتى الميزان ، ومن ذلك حديث أي داود والبيه في وغيرهـ ما في الصدقات عن معاذب جبل أن رسول اللهصل القدعليه وسلم لمبايعثه الحالهن قال خذ الحب من الحب والشاة من الغتموا ليعبر من الابل والمقرقين البقرمع حديث المبهقي عن طاوس قال قال معاذب حدل الثوني يخميص أوليدس آخسذه منكم كان الصدقة وفي روادة مكان الحزية فإنه أهون عليكم وخبرالها حرين بالمدينية فالاول مشدد لتنصيمه على أخدا الواحب من عن عل جنس وانقله في بعض الاحاديث الحامد ل معن في الحيوانات والثاني مخفف لاخسذه عن الجنسء مرالجنس من المنقومات فرجع الإمرالي مرتبتي المبرزان ان لم بشبت اسخلاحدى الروايتين أوتصح برواية الحزية مكان الصدقة وروى السهقي أيضاان رسول الكصلي للتعليه وسلم مرعلي ناقه مسنية فحاءل الصدفية فغضب وقال فاتل القدصاحب هذه الناقية فقال بارسول التدانى ارتحعتها بمعربن من حواشى الصدقة قال فنعم اذاوني رواية انه رأى في المالصدقة ناقة كوماء الماعه افقال المصدق انى أخذتها بابل فكت ففيه حواز أخذ القيمة في الركوات وومن ذلك حدوث الذعان ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال ايس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي رواية للبيهة يوغره مرفوعاليس في الخمل والرقيق ركاة الأزكاة الفطر في الرقيق مع حديث مساروعره مرفوعاماسن ساحب ذهب ولا قضة لا بؤدى منها حقهاالى أن قب ل يارسول الشفا لليل قال الخيل الاثة

نعم كالبالغ والثاني لالمدم

عليمه وهمذا القول الثاني

مسذهب أبى حنيفه ومالك

وأحدلانهممنعوا امامتهني

الفرائض فالجعه أولى والاصم

هى لر جل وزر ولرجل أحر ولرجل ستر فاما الذي هي له سترفر جل ربطه افي سيرل الله ثم لونس حق الله في الفاسموأحدفير واية لايحوز ظهو رهاولارقامها وفيروابة لاينسى قالتدفي ظهورها وبطومها في عسرها ويسرها ومع حديث وهل تصع امامه الصبي في الجعة لبيهني مرفوعا في الخيل السائمية في كل فرس دينار ومعرواية البيرة في عن عمر من الخطاب انه ضرب أملاللشافعي قولانأحدهما على لل فرس دينا رادينا رافالاول ومامعه مخفف بالعفوعها والثاني ومامعه مشدد فرحما لاحم الى مرتبتي الشريعة ، ومن ذلك حديث السهيق عن أبي موسى ومعاذ أن النبي سلى الله عليه وسلم قال سقوط فرضه بالجمة اذ لافرض لهمالما بعثهما الىالمن لاناخذا في الصدقة الإمن هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والقرمغ حديث الشافعي ومالك عن اين شهاب الزهرى في الزيتون العشر يؤخسذ عن عصر زيتونه موم بعصره فعاسقت السماءوالانها وأوكان بعلاالعشر وفعاستي رشاءا لناضع نصف العشروبه قال عمرت الخطاب اذا بلغ سمه خسه أوسق فيعصر ويؤخذ عشيرزيته فالاول محفف وآلثاني مشدد فرجع الامرالي مى تىنى المدرّاتُ وومن ذلك حديث المدهق عن اين عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العسل في كل عشرة أزقافازق وفيروا يمله انبرجلا فالهارسول اللهان لى تحلاقال أدا لعشر فالبارسول اللهاحملي حبه فحمامله معماروا والشافعي ومالك ان رجلاحاه الي عمر من عبدا لعز يرفقال هل على في العسل مسدقة فاللاابس في الخيل ولافي العسل صدقة وبه قال على ومعاذ والحسن فالأول مشدد والثاني ومامعه مخفف الالموشت نسيفه ووموز ذلك دوامة المههق عن عمورضي الله عنه ليس في الخضيرا وات صدقة وروايته عن على ليس في الخضروا ليقول صدقة وبه قال عطاء وقال ايس في شئ من الخضر ارات صدقة والفواكه كلها صدقةأي فيهاصدقة معرحد دث مسلم وغيره فعماسقت السهياءوالعدون أوكان عثريا أي دستي من السحاب العشرفعم كلنبات فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان، ومن ذاك روابة مالك والشافعى والبيهق عن عمرين الحطاب ليس في الحلى ذكاتَهم دواية البيهق عن عرين الخطاب الدكتب الى أبى موسى الاشعرى أنحم من قبلان من نساءا لمسلين أن يتصدقن حليهن قال عبد اللهن مسعودا ذا بلغ ذالثمائني درهم فالاول مخفف والثاني مسدد فرجع الام الى من تبق المبرزان ويصع حل الاول على حلى المرأة الففدة عرفا والثانى على أهل التروة والغني ومن ذلك رواية الميهتي عن ابن عمروغ مروانهم كانوا بقولون من أسلف مالافعلمه و كاته في كل عام اذا كان في مد تغة وفي روا ية عن ان عمر وعبَّم ان ما كان من دين فيدافة فهو عنزلة ماني أنديكم وماكات من دين مظنون فلاز كاة فيه حتى يقيضه مع قول عطاء وغروليس علمة في دس الناز كافران كان في دملي وبه قال عروعائشة وعكرمة فالا ولمسدد والثاني يخفف فرجع الامرالى مرتبتي الميزان وومن ذلك حديث المخارى وغروعن ابن عمر فرض رسول المصلي الدعلسة وسلمسدقة رمضان ساعامن تمرأوصا عآمن شعيروفي وواية صاعامن طعام أوصاعا من شعيراوصاعا من تمر أوساعاس أقط أوساعاس زبيب مع حديث البيهني وأن داودان صو أوساعاس دقيق فالاول مشدد من ميث تعين المواج الحب والثاني مخفف كاترى فرجع الاحم الى مرتبتي الميزان . ومن ذلك حديث الشيفن عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذاً أطعمت المرأة من يعت زوجها غير مفسدة فلها الرهاوله مثله وفي رواية والنازن مثل ذلك عيا كتسب ولهاعيا انفقت لاينقص بعضبهم أحر بعض شيأ معروا به السهق عن أبي هر مرة انه سمل عن المرأة تصلق من بدت زوحها فال لا الامن ووتها والاحر بتهما ولايحل لهاأن تصدق من مال زوجها الاماذنه وغرذ للكمن الآثار فالاول مخفف على المرأة والثاني مندد فوجع الامم الدم تبق الميزان ويصح حل الاول على زوجة الرجدل المكريم الراضي مذاك وحدل الثانى على ذوجة المضل وومن ذلك حديث مسلم وغيره لاتسأ فواالناس شسيأ فن سأل الناس أموالهم تبكثرافاغا يسأل جرا فليستفل منه أوليكثرمع حذيث السهق وغيره عن الفراسي رضي اللهعنه انهقال النى صلى الله علمه وسلم أسأل بادسول القة قال لاوائن كمت ساؤلا ولايد فاسال الصالحين وفي رواية المسأنل كدوح وفي دواية خوش في وحه صاحبها يوم القيامة فعن شاءا بني على وجهه ومن شاء ترك الاأن سال الرحل في أمر لا يحدمنه بدا أوذا سلطان ومع حديث البيهي أيضاما المعطى فضل من الآخذ

من مذهب الشافعي عبداً كثر أصحابه الجدواز وقال امام الحرمين موضعا لحلاف مااذأ تمالعدد بغيره فاما ذاتم به فلا (فصل) وإذاأسوم الامام بألعدد المعتبر ثرانفضواعنه فالأوحسفة انكان قدسلي وكعة وسعدف بهاسعدة أتمها جعة وقال صاحبا دان انفضو بعدناأ حميم أتمها جعةوقال مالث ان أنفضوا بعدماصلي وكعيه سحدتها أغماحه وللشانعي أقوال أصحهاأنها تبطل ويتمهاظهرا وهوقول أحدوان انفضوا فياللطمة يحسب المفعول فيغستهم ملا خلاف لفوات المقصودفان عادواقدل طول الفصل نني على الحطبة ومعدطوله فقولان أصحهما وجوب الامتئناف (افصل) ولاتصح الجعة الافي وقت الظهرعندآلثلاثة وقال أحمدمالجوازقىل الزوال ولو شرعفالوقت ومدهاحتي نوج الوقت أعهاظهرا عند الشافعي وقال أنوحنيفه تبطل

صلانه بخروج الوقت ويبتدئ

الظهر وقالماالنادالمتصل

سالى فسهالجمة مالم تغب الشمسوان كانالا يفرغ ألا عندغروجا وهوقولأحمد (فصل)واذا أدرك المسوق معالامام وكعة أدرك الجعة أردونها فلادل بصدلي ظهرا أربعاعنسدمالك والشافعي وأحد وقال أوحنمفة مدرك الحد باى قدر أدركه من سلاة الامام وقال طاوس لايدرك الجعة الابادرال الطعيتين ( فصدل) واتفقواعليان الخطبتسين شرط في انعقاد الجوية فلاتصوالحمسة حتى منفسدمها خطستان وقال الحسن المصرى هماسنة ولا دمن الاتمان عاسمي خطعة في العادة مشتملة على خسسة أركان حداشت وحلوالصلاة على رسول الله صلى الشعليه ومسلووالوصسة بالنفوى وفراءة آية والاعاء لأؤمنسين والمؤمنات هسذامذهب الشافعي وقال أتوحنيفة أو سم أوهلل أجرًا. ولوقال الجدندوزل كفاهذاككه ولمجتج الىغسسره وخالفه صاحبآه وقالإلامدمن كالام يسمى خطمة في العادة وعن مالكروايتان احداهما أنه اذاسم أوهال أجزأه والثانية فهلا يحزنه الاماسمى خطمه فى المرف من كالم مؤافعات بال (فصل) والقيامق الخطيتين مع القدرة مشروع الاتفاق واختلفوا فيوجوبه فقال مالك والشافعي هو واجب وقال أتوحنيفة وأحد لابعب وأوجب الشافعي

الجمة حثريدخل وفت العصير

اذاكان عمدا جافالاول فيه تشديدوم فابله فيه تغفيف كالرى فرجع الامراص تبتى الميزان (فصل في أمثلة من تبتى الميزان من الصيام الى المع ) فمن ذلك ماروى مسلم عن عائشة قالت كارسول الله صلى الدعليه وسلم بالسافيقول هل عندكم من غداً واقول لافيقول الى صائم وفير وا يه فيقول اذا اسوم معروابة الشافعي والمدوق عن حذيفة رضى الدعنه انه كان اذابداله الصوم بعدماز الت الشهس صام ومع قول ابن مسعود وأحدكم باليادمالياكل أويشرب فالاول مشدد ماشتراط الندة فسل الزوال والثاني محقف بجعل النبة قبل الزوال وبعده الى قر وب الغروب ودليل من أوحب تبيدت النبة في صوم النفل قوله صلى المدعلمه وسلم من المديث الصيام قبل الفيد وفلاصهام له فرحم الاحرالي حرتبتي الميزان دومن ذاك مديث البيهق عن عائسة انهاستلت عن صوم البوم الذي يشسل فيه فقالت لان أصوم ومامن شعمان أحسال من أن أفطر مومامن رمضان مع حديث البهيق عن أى هررة من فوعااد امضى النصف من شعمان فاسكواعن السيام حق مدخل رمضان رفي رواية اذاانته ف شعمان فلا تصوموا وفي رواية السهق عن أب هررة قال مى وسول الدسلي المعطمه وسيم أن بعل شهر رمضان بصوم وم أو ومن الأرحلا كان بصوم سيامافياتي على صيامه ومعقول أن هر مرة من صام البوم الذي يشك به فقد عصى أبا لقامم صلى السعليه وسلمفالاول مخفف في الصيام من شعبان والثاني مشدد في منع صيامه وسيأتي و مسالاتمة الاربعة في الجمين أقواهم فرحم الام الي من تدى المران . ومن ذلك حديث المنه والشه قالت كان وسول الله صلى الله عليه وسلم بصبح جنباتين ومضان من جماع عبرا حدادم فسدركه الفعرفيفة ل ويصوم معقول أفهر رة رض الدعة من رواية السهق من صام جنبا أفطر ذاك الموم فان امشت نسخ قول أق هو رور حم الام الى من قل الموان و ومن ذاك حديث أبي داود والبيهق مرفوعا من ذرعه الق وهوصائم فلبس عليه قضاءوان استقاء فليفض معرر وايد البيهقي عن أى الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فا و فاطر ومع روايته أيضاح وعا لا يقطر من فا ولا من احتلفالروايات مابين مخفف ومشددومفصل فرحم الاهرآلي هرتبي المبران كانري ووس ذلك حديث الممهى مرفوعا ليسمن البرالصدام في السفرمع حديث الشيفين ان رسول القصلي المتعليه وسلم صام في المفروا فرالشديدوممروا يقمسل عن أبى سعدا الحدرى فالكذافة زوامعرسول الدصلي الدعليه وسلم في دمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعدالصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وونان من وجد فوة فصام فان ذلك حسن وبرون أن من وحد ضعفا فافطر فان ذلك حسن وكان أنس بن مالك يقول السائل انأ فطرت فرخصة المدوان صمت فه وأفضل فالاول يخفف والثاني مشددولوني أحسد شفي حديث التفصيل فرحع الامم الى مرتبى الموان مومن ذاك سددث السهمي عن حسين برا الدرث الجدل قال معت خطيب مكة بقول عهد المنارسول الله صلى الله على وسلوان نفس الرؤ يه فان المر وشهد شاهدا عدل اسكنا بشهادتهما غمقال انفيكم من هواعلم بالله ورسوله منى وشهد هذا يعسنى الاحرمن وسول الله صلى الشعلية والموأوماً وبدوالى وحل قال البيهقي هوابن عرمع حديث البيهقي أن عربن المطاب والمراس عادب قبلاشهادة رحسل واحدفى هلال رمضان وأمرالناس بصيامه فالاول مشدد من حيث اشتراط العددق الشهود مخفف من حيث الصوم والثاني بالعكس فرحم الام الي من تبتى المبرّان مومن ذلك حديث المنحز عن عائشة مرفوعا من مان وعليسه تسام صام عنه وليمه معرر واية المبهقي عن عائشة وابن عباس لايصم أحمدعن أحدوفي رواية عن عائشة لانصور واعن موّنا كم واله ممواعنهم فالاول مخفف بالصوم والثاني مشدد بالاطعام ويصم أن يكون الام بالعكس فيحق أهدل الرفاهيسة والغنى فان الاطعاء عندهم أحون من الصوم فرجع آلام الى مرتبتي الميزان وومن ذلك وواية البيهقى عنعائشة وأبى عسدة بنا الجواح أنهما كافا يقولان من كان عليه قضاء رمضان فان شاءقضاء مفرقاوان شاءمتنا بعامع حديث البيهفي عن أبي هو روحم فوعا من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولايفطر وبذاك فالعل وابزعر فالاول مغفف والثانى مشددفر جع الامرال مرتبي الميزان ومن ذاك رواية

-YA

ويشترط الطهاره في الخطبة بن على الراج من مسذهب الشادى وقال أوحسفسة وأحدوماالنالايشسترط وهو قول الشافتى

(فصل) واذاصهدا الطيب المنسرسدلم على الحاضرين عندالشافعي وأحدوقال أتوحنيفة رمالك بكره السلام عليهملانه سلمعليهموقت خروجه البهموه وعلى الارض فلايعيده ثانباعلى المسنر ومندخمل والامام يخطب مل تعسة المحدعنسد الشافعي وأحدوقال أبوحنه فه ومالك مدر ولا ذلك واختلفوا هل يحوزان ، كون المصل غبرا لحاطب فقال أوحسفة يحوزامذر وقال مالثلابصلي الامنخطب والشافعي قولان العميم جوازه وعن أحسد (فصدل) ومن السنة قراءة

سورة الجمة وسورة المنافقون

الورون جوالغائية فها متناصرة ما مرة المرون جوالغائية فها المسلم المتناصرة المرون ورائد المتناصرة والمتناصرة وال

مسعب لسكل أحدمضرها

البيهتي عن جورن جبيد الدين أي داخم أن رسول القصل التدهلية عليه وسم كان بكتمل بالاغذوه وساخ إذ كان مؤرا علم المبكم الأخذوات بجواله المصروبة بنا القراص على المرح عدب الفرادي قار يقد والبيعة عن ألى السحان الانسان الانسان على المسلمة المعروبة بنا المسلمة الما المسلمة المعروبة بنا المسلمة المعروبة بنا المسلمة المعروبة بنا المسلمة المسل

( فصل في أمنة م تبي الميزان من كتاب الجيرالي كتاب البيم) فن ذلك حديث مسلم وغيره في حديث الاسلام أنجرول عليه الصلاة والسلام فالباعجد ماالاسلام قال أن تشهد أن لااله الاالدوأن عبدا رسول الشوأن تقيم المسلاة وتؤتى الزكاة وتحيج الميت وتعفر ونغتسل من الحناية ونتم الوضوء وتصوم رمضان الحديث وحديث المبهقى عن وحل من بنى عام قال مارسول الله ان الى شيخ كمولا وسقطيع الحيوالهمرة ولاالظعن قال احيج عن أبيلة واعتمر وكان عبداللة بن عون يقرأ وأتموا الحيوا العمرة للدفهي واجمسة كالجوانتهي مع حديث المبهقي مرفوعا الجبرجها دوالعمرة تطوع وحسديثه عن جابر قال قلت بارسول الله العمرة والجبسة وفريضتها كفريضة الخير قاللا وأن تعقر خرلك وكان الشعي بغرا واتقوا الحير والعمرة تداى رفع العمرة ويقول هي تطوع فالاول مشدد فى العمرة والثاني مخفف فرحم الام التمرتبتي المبزان ومس ذلك حديث مسلم عن أمهاء من أى مكرانها كانت تلمس المعصفورات المشمعات وهى محرمة لس فيهازعفر انورواية البيهقي أنعائشة كانت تلس الثياب المورد مالعصفر الخفيف وهى محرمة معروانه أب داودوغره ان احم أخسات الى رسول القدسلى الله عليه وسلم دوب مشبع بعصفر فقالت بارسول اللفاني أريدا لجيرفا ومفي هذا فقال للغروة فالتلاقال فاحرمي فيه فالاول يخفف والثاني مشدد في أحد شفى النفصيل فرحم الاموالى موقدي الميزان، ومن ذلك عديث مسلم مرفوعا أعماصي ح فقسد قضدت عنده حدة ممادام صغيرا فاذا داخ فعليه حية أخرى مرقول بعض العصابة ان كان فاله عن توقيفانه لابازمه حة أخرى بعدالباوغ فالاول مشددوالثاني يخفف قر حمالا مرالى مرقدتي الميزان (فصل فأمثلة مرتبى الميزان من كتاب البيع الى الجراح) فن ذلك حديث مسلم وغيره أن رسول الله سكى القدهليه وسسائه ي عن بيع الغرد وعن بيع الحصادم و وادة البيه في ان رسول الله صلى الله علمه وسارقال من اشترى شسما لمره فهو ما لخيارا دارآه ان شاء الخدّه وان شارتر كدو كان ابن سرين يقول ان كان على ماوسفة له فقد لزمه فالأول مندد من حيث عموله لمالم روالثاني ان صها لديث فيه مخفف فرجع الامرالى مرتبي الميزان و ومن ذلك حديث الشعن مرفوعا المتمادمان كل واحدمته ما بالحيار على صاحبهما ارتفرقا الابسعا لحماروف روايه لمسلما ارتفرفاأ ويكون بمعهما على خمارم عقول عروضي القدعنه المسموصفقة أوخبارفا لاول مخفف لان فيه النيسر بعدا لعقدونسل المنفرق وأثر عمر رضي القدعنه شددان صح لانها بحمل لهما بعدالصفقة خمارا فوجع الام الى مرابى المبران . ومن ذلك مديث سلم وغوه أن دسول الله صلى الله عليه وسلم مسى عن بسيم الغروم مروابة المبهم عن أن رسول الله صلى الله ملمه وسارا ماز سعالقمع في سنداد المنف فالاول مشدد في عدم سحة على مافيه غرر والثاني مخفف ان

آولېعضرهاولواغنسسل العمصة وهوجنب فنوى الحنابة والجعة أحزأه عنهما عندالثلاثة وفال مالك لابحزته عنواحدمنهما (فصل) ومن زوحمءن المصودفامكنه أن يستعدعني ظهرائهان فعسل عندأى حنيفة وأحدوهو الراجع من مسذهب الشافعي والقديم من مسذهبه ان شاء معدعلى ظهره وانشاه أنوه حتى بزول الزحام وقال ماك يكره احرالسعودسي سعد على الارض (فعدل) واذا أحدث الامام في الصلاة جاز لهالا مفلاف عند أبي حشفة ومالك وأحدوه والجديد الراج من قول الشافعي والقديم عدم الحواز (فصل) لا مقام في بلد وان عظما الرمنجعة واحلة على أمسل مذهب الشادى وهومذهبماك فالماك اداكان في البلدجوامع أقبت فيالحاممالا قدممها وايس عندانى حنيفة فىذلانى ولكن فال أنو توسف اذا كان الملدمانسن جازفيه جعنان وان كان حانماواحمداها الطيداوي العصرمن مسذعينا الهلايحوزا فآمة الجعة فى أكثر منموضع واحدق المصرالا أن يشق آلا حمّاع المعرا لمصر فصوز فبالموضعين واندعت الماحذالي أكثرحاز وفال أحد اذاعظهمالملد وكثرأهله كمفداد حازفيه جعتان وان إركن مماحة الى أكثرمن جمة لم يحزوعلى هذا حل ابن سريح امام الشافعيسة أمر بغدآدفي حوامعها وقبلان

مغداد كانت في الامسل قري

مرو مكون حاصا استفر جمن عام فرجع الامرالي مرتبي الميزان . ومن ذاك روادة البيمقي والامام السافعي عن سعدين أبي وقاص أنه ماع حاقطاله فأصابت مشتريه ما محمة فاخذ الثمن منه مع حديث الشيفين ان رسول الله صلى الله عليه وسه لم قال أرأب اذامنع الله الفرة فيم بأخذ أحدكم مال أخيه ومع حديث المهقى عن عامران النبي سلى المعالم علم على المنات بعث من أحيد عمرا فاصابته عائدة فلا يحل الدان وأخذمنه مشيأم وأعدمال أحدث بغميرحق ومع حديث سهان وسول اللهسلي الدعليه وسلم أمر وضع الجواغ والإول مشددان كان سعد بلغه فيه شيءن الني صلى أمله عليه وسلموا لثاني مخفف فرجه الامر الىمرتدى الميزان، ومن ذلك حديث مسلم وغسره ان رسول القصلي المدعليه وسلم مي عن بسم وشرط حديث لبخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلما بداع جلافا ستشي عليه صاحبه حلاته الى أهله فل قدم ان ذلك كان شرطا في البيسع وبعضه إيدل على أن ذلك كان تفضه لاوتكرما ومعر وفابعد البيع من رسول التدسني القدعليه وسلمفان حلنا الحديث الاول عني أدذاك الشرط كان في صلب العقد كان محقَّف أو الافهو مشدد فرجع الامرائي مرتبتي الميزان ، ومن ذلك حديث الشعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن غن الكلّب ومهر المبغى وحاوان الكاهن مع حديث البيه في تهى رسول الله صلى الله عليه و-لم عن عن الكلب الاكاب صدوفي رواية الاكلبا ضارباها لاول مشددوالثاني مخفف فرجم الامرالي مرتبي الميزان . ومن ذلك حديث مسلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عن السنور وفي رواية عن عن الهرمع قول عطاءان كان المغه في ذلك شيءن رسول المدصلي الله عليه وسه لم لا بأس بقن السنو رفا لاول مشدد والثاني يخفف سواء حلناالا ولعلى المقرم أوكراهه المنزيه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ورمن ذلك رواية المبهقي عن ابن عباس وغيره انه كره بيع المصف وأن يجعل آلتمارة معروايته عن الحسن والشعى انهما كانالا بريان بذلك بأسافالا ول مسهدة تعظيمالله تعالى والثاني مخفف طليا الوسول الحالا نتفاع به بثلاوة أوغيرها من القربات فرجع الامرالى موتبتي الميزان . ومن ذلك حديث أبي داود والبيه في أن ر ملاحامالى رسول الله صلى الله علميه وسلم فقال بارسول الله سعر لنا فقال ان الله تعالى يخفض و مرفع و أف لارجوأن ألمقى القدتعالى وايس لاحدعندى مظلمة وفيروا يهفقال رسول القصلي الشحلبه وسلم أن الله تمالى هوالمسموا لقابض الباسط الرازق معروا بهمالك والشافعي عن عمر رضي المدعنسه أنه سعوفالاول محفف والثاني مشددان اربكن عرفعل ذلك من قب ل نفسه فقد حاممن طريق انه رجع على انقسعير وقال انما قصدت لذلك الخبر المسلمن فرجع الامرالي مرتبتي المبزان . ومن ذلك حديث البيه في مرفوعاً لايفلق الرهن بالراهن من صاحبه الذي رهنه له غفه وعليه غرمه ومعني لا يغلق أى لا ينع صاحب الرهن من مها رعبة المرتهن أي إن لم أوفث إلى كذا وكذا فهولك والمراد يغمّه زيادته و بغرمه هبالركة أونقصه مع حديثه أيضا مرفوعا الرهن عافيه أىفاذارهن شعص فرسام للانتفق فيدوذهب حق المرتهن فالاول مشدد في الضهان والنافي محمد في العسدم الضهان فرجم الامرالي مرتبني المبران ، ومن ذلك حديث المبهق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باعرا أفلس في دين كان عليه مع حديث مسلم ان رسول الله صلى المتعليه وسلمقال فررحل أسيب في تمار إساعها فكرد بنه تصدقوا علمه فتصدقوا عليه فليسلخذلك وفاءدينه فغال رسول اللبصلي الله علمه وسلم خذوا ماوحد تموايس ليكم الاذلك فالاول مشدد لولامعارضة الإجماعة والثانى مخفف فريع الامرالي مرتبق الميزان . ومن ذلك حديث السَّجن عن ابن عرفال عرضي رسول الله صلى الله عليه وسهرى الفنال وأنااين أربع عشرة سية فلم يجزني فلها كإن يوم الحمدق وأباان خسءشرة سنة أجازني مع حديث رواه مجدين الفاسم مرفوعا رفع الفاعن ثلاث عن الفلام حتى يحتلمفان اعتلم فتى مكون ابن عمر أن عشر وسنة فالاول مشدد والثاني عفف ان صح الحديث فقد قيل انه موضوع فرجم الامراني مرتبتي الميوان ، ومن ذلك خديث البيه مي مرفوعا لا يحوز للرأة عطية في مالها أ اذامه زوجهاعهمة اوق روابه إذامك الرجل المرأزلم تحزعط بهاالابادنه وفي وابه لأى داودوا لحاكم

منفرقة وفيكل فرية جعدثم

اتصلت الجمارة مشهافيقيت الجمعلى حالمحافالراج أخذامر مذهب الشافعيان البلداذا

كروعسراجماع أهداه موضعوا عدحاز اقامة جعة أخى لبحو زالتعدد مح

الحاجة وفال داودا لجعة كسائر الصأوات يحو زلاهل الملدأن يصاوها فأمساحدهم

(فصل)وا تفقواعلى أنداذا فانتهم ملاة الجعة صاواطهرا وهل بصاون فرادي أوجاعه

قال أتوحنيفة ومالك فرادى وفال الشانعي وأحدجاعه (باب-الاة العيدي)

اتفقواعلىأن صلاة العبدس مشر وعة تراحتلفوا فقال أتوحنيفةهي واجبسةعلى

الاعمان كألجمة وقالمالك والشافعي هيرسنة وهي رواية آن حنيفة وقال أحسدهي

فرضعني الكفاية واحتلفوا في شيم انطها وقال (١) أبو خينقة وأجدمن شراطها

الايتيمطان والعددواذنالامام في الرواية التي بقول أحسد

باعتباراذنه فيالجمية وزاد أوجنيفة والمصروقال مالك

والشافي كل ذالم إيس بشرط وآجازا يسلاتها فرادى لمن

شايمن الرجال والنساء (فصل) وانفقواعلى تكسرة الاحرامق أولها واختلف وا

في التكسرات ألزوا تدمعهما فقال أو حنية ـــ ف ثلاث في

الأوليوثلاث في الثانية وقال مالك وأحمدست فيالاولى وخس في الثانية وقال الشافعي

(١) فِولَة وقال أنو سنيفة لعله فقال الفاءاء

مرفوعالا يجوزلامر أفعطية الاياذن زوجهامع الاجماع على حواز تصرف المرآة في مالها يغيرا ذن زوجها فالاول مشددان مصوالا جاع مخفف فرح عالآ مرينقد يرجحة الحديث الاول الى مرقبة انتشد دوالاجاء الىمر تبة الففيف ومن ذلك حديث الشفين مرفوعاً مطل الفي ظلرواذا أتدع أحدكم على ولي مفامة . معرروا يذالمه هفي عن عقبان بن عقان انه قال ايس على مال امرى مسارية اديقي حوالة متقدير صحه ذلك عَنْ عَمْ أَنْ فَإِنْ الأمام الشَّافِي قال قدا حَتِيمِ عِهِ سَدِينَ الحسينَ بأن عَمَانٌ قال في الحوالة أوالكُفالة ربر صاحبهالاتهاءعلى مال امرئ مسلم فيتفذير شوت هدذاعن عثمان فلاحجة فيعلا تعلامدري أقال ذلانفي الحوالة أوالكفالة فان مصماذ كرعن عقبان وجع الامم الىمم تبتى الميزان تحفيف وتشديد فحسديث الشيفين لابرى الرجوع على الحيل ومقيابله رى الرجوع على الحيل ومن ذلك حديث الما كم والميهن م فوعاعلي المعمدا أخذت حتى تؤديه وروى المهيق أن رسول الله صلى الله علمه وسلم استعار من صفوان ان أمية أدوعافقال أغصبا باعد فقال لايل عارية مضمونه حيى نؤدم الدن فليا وادردها اليه فقدمنها درع فقال رسول المفصلي المدعليه وسلم لصفوان ان شئت غرمنا هالك فقال يارسول الله ان في قلبي الميوم من الايمان مالم يكن توم أعرتك اه وكان ابن عباس يضمن العارية وكذلك آتو هريرة كان يغرم من استعار بعبرا فعطب عنده وغبرذاك من الآثارم واثر البهتي عن شريح القياضي أنه كان دفول ليس على المستعبر غرالمغل ضمان فالاول مشدد في الضمان والثاني مخفف فيه فرجه الامرالي مرتدي المران ومن ذلك حديث المغارى عن جار قال فضي رسول الله صلى الله عليه وسه لم قالشفعة في كل بالزيقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة لاحدمع حديث الحارى وغيره أن رسول المدصلي المدعلية وسلم قال الجاراحق سقبه فالالاصعى والسقب الريق ومع حديث البيهق أن رسول القدسلي الدعليه وسلم قال حارالدارا وبالدارمن غروفالا ول مشدد والثاني مخفف عمل الشفعة للحار وسيأتي توجيهه فيالجم مين أقوال العلماء فرجع الأمرالي مرتبي المعزان، ومن ذلك حديث البيهي وقال الممنكر لاشفعة ابهودي ولانصراني معمارواه المهيق عراماس سمعاو وفانه قضي مالشفعة لذمي فالأول مشددان ص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقابله مخفف فرجه الأمم الي م تدني المهزان ومن ذلك حديث البيهق مم فوعاو قال انه منكرلا شفعة لغازب ولا صغير ولا شريك على شيريك ادا سيقه بالشيراه معرروايته امضاعن مارم وعاوقال انهمتكرا اصبى على شمقعته منى مدرك فاذا أدرك فان شاء أحسد وان شاءرك

فالاول مشتدوا لثانى يخفف باننسبة الحالصي ان صحذات عن رسول انته صلح الله عليسه وسلم فوجع

الامراليهم تبتي الميزان ومن ذلك حديث مسلم من فوعا الشيفعة في كل شرك وعية أوحا تط لا يصلوان

وورجق وؤون شريك فانواع فهواحق بدحى وؤذفه معماروا والبيهق موصولا الشرون شفيع والشفعة

فى كل شي ومعروا بته من فوعا أيضاا اشفعة في العبيدوني كل شي فالاول مشدد في الدلاشفعة في المدوان

والثانى مفقف ان صواله مان الشفعه في الجيوان وفي كل شي فرجع الام الى مرتبني المزان ومن ذاك

مادواة الميهق عنشر يحانه فال الشفعة على قدر الانصاء معمار والمعن الفقه الدين ينتهي الى قولهم في

المدينة انهم كافوا يقولون في الرجل فشركا في دارفسل اليه الشركاء الشفعة الار حلاوا حسدا أرادأن

بأخذ بقدرحقه من الشفعة فقالواليس لهذاك اماآن بأخسدها حيماواماآن يتركها جيمافالاول عفف

والثاني مشدد ماز امة أن مأحد الكل أو يعرف الكل فو حما الاحرال من تدى المزان . ومن ذلك مارواه

الشافع رحه القدتعلى عنشر يحالفاص انهكان يضم الآحراء وضم قصارا المترف بيتسه فقال تضمنني

وقدوا - ترقيدي فقال سريم أرأ يد لواحد ويته هل كنت تترك أولا أى المال الذي عليه النامن حهة

معاملة أوغرها ومارواه البيبي عن على رضي الشعنه أنه كان بضمن القصار والصياغ ويقول لايصلم

الناس الاذاك معروا يفالبهن عن على من وجه آخر وعن عطاء انهما كانالا بضمنان صاف اولا أحسرا

فالاول مشددوا لنائ يخفف فوجع الاحم الىحم تبتى المعران وومن ذلا مارواه البيبتي عن عمر بن الحطاب رضى المقدعنه أبعدعث الحداجم أخمس المهسن في تهمة يدعوها الى يحلة ففرعت والقت ما في بطنها وافتى بعض

الصحابة

الثآنية ثمقال الشافعي وأجد وسنعب الذكربين كل تكسوتين وقالأنوحنيفمة ومالكبل والىبين التكسرات نسسقا واختلفواف تقديما لنكسرات على القسراءة فقال مالك والشافعي بقدم النكبع على الفراء في الركعتين وقال أبو حنيفة توالىبنا فسراءتين فمكرفى الاولى قمل القواءة وفيالثانيه بعدالقراءةوعن أحدروا يتان كالمذهب ن واتفقواعلى رفع البدين في النكسرات وعن مالك رواية أنال فعنى تكسرة الاسوام فقط (فصل) واختلفوا فمن فاتته صلاة العبدمع الإمام فقال أبو منبفة ومالك لايقضى وقال أحمد يقضي منفرذا وعن الشافعي قولان كالمذهسين أسعهما يفضى أمداوا حتلفوا فى كيفية قضائها فقال أحد في أشهر روايا ته يصلي أربعا كصلاة الظهروهي المحتارة عندمحقق أصحابه ومذهب الشافعىانه يقضيها وكعثين كصلاة الاماموهى روايةعن أحدوعنه رواية ثالثه أندمخر بين أن يصلى ركعتين أو أربعاً (فصل) واتفقواعلى أن السنة أن بصلى العيدف المصلى بظاهرا لبسلا لافي المسمدوان أفاملف حفة المسلن من يصلي بهم في المسجد جازالا الشافعية فانهم قالوا ان فعلها في المسعد أفضل اذا كانواسعا

(فصل)واحتلفوافي حواز

التنفل قبل صلاوالعيد

سمع في الاولى وحس في

العماية أندلا ضمان على عمر وقالواله اعماأنت مؤدب معماأ فناء بعلى بن أي طالب رضي الله عنسه من الضمان فالاول يخفف والثاني مشدد منضهن الامام في المدود والمعلم في التأديب فرسع الاحرالي مرتبتي المزان وفصل بعضهم فذاك بينال دكون التأديب بقدرما حدث الشر بعة أومعز مادةعل ذاك فعلمه في الرائد الضهان دون الاصلي لان ذاك حدثانت في الشريعة لاضمان فيه وومن ذلك حديث الغدارى مرفوعا أحق ماأخذتم علسه أحواكتاب القدتعالى معحسد مث المهية عن عدادة من الصامت على رجلاً القرآن فاهدى الى قوساً فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله علمه وسلم فعال أن كنت تحب أن تطوق بطوق من نارفاقدلها وفيروابة انعصلي اللاعليه وسلمال المجرة تقلدته أيين كتفيل أوقال تعلقتها فالاول مخفف والثاني مشددو يصعر حل الاول على من به خصاصة والثاني على أصحاب الثروة وعدم الماحة الىمشل ذلك تغليبا للعبادة على الاسوالدنبوى ولمافيه من خوم المروآة فرجم الاحم الى مم تبقى المزان . ومن ذلك حديث البيهي أن رسول المدسلي المدعليه وسلم نهي عن كسب الحجام والقصاب والصائغ معروايته أبضاأن رسول الله صلى الله عليه وسلما حنيم وأعطى الحام أمرته ولوطمه خبيثالم يعطه فالاول مشددوالناني مخفف بجعل الميللة زيدفر حم الامراني مرتدي المران ووس ذال حديث الميهق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مي عن قطع السدر وقال من قطع سدرة صوب الله وأسه في المار مهمار واءالبيهتي عنءر وةوغيره انهمكانوا يقطهون السدرفي زمان رسول التدسلي المهعلمه وسلم فلا وتكرعليهم ومع حديث البيهقي وغيره في المبت اغساده بما وسدر ولو كان قطم السدرمنها عنده الذاته لم أحربنا صلى الله عليه وسسلم بفسل المست بعفالا ول مشددان صع والثانى يخفف فو سع الاحرائى حرتبتى المران وومن ذاك حديث السهقي من فوعالا ضرر ولاضرار مع حديث الميهقي أيضامن سأله جاره أن بغر زخشمة في حداره فلاعنعه فالاول مخفف والثاني مسدديد لعلى إحمارا لحارعلي تمكن حاره من وضع خشمة في حداره مع اله مشترك الدلالة على أن قواعد الشريعة تشهد بان كل مسلم أحق عاله فرجع الأحر الممر ونتي الميزان قال الامام الشافعي وأحسب أن قضاء عمورضي الله عنه في امر أذا لفقود من بعض هذه الوحووالتي عنعومها الضرو بالمرأة اذاكان الضروعلها أين من صرها الىسان موته كافضى والامام عارين أبيطال وقال انهاام أاانتليت فلتصرلا تنكيه حتى يأتيها يقن موت زوجها فرجع الأمرق هذه المسئلة كذلك الى تعفيف مالترو يجونشديد بالصعراني تبين موته كافي م تبني المعران . ومن دلك حدوث القطة الذي رواه المبهقي من أن رسول الله صلى الله على وساقضي بأنها تعرف سنة مع حدوثه أمضاانها تعرف وقناوا حدائم بأكلهاأو ينتفع جافالاول مشددوا لنافي غفف أن أينصور جودالأضطرار لله احدواستدلواللثاني بإن عليارصي الله عنه وجدد بنارا فاتي بدفاطمة فعسر ضت ذلك على رسول الله صل المدعلمه وسلم فقال هو رزق ساقه الله المكرفا شترى به على الماود قسقا وطحواوا كلوافان هدا مدل على أن علما أنفق الدينار قدل النعريف في الوقت أو أنه عرفه في ذلك الوقت فقط و وأى ذلك كافياً في الثمورف فرجع الامراني مرتبتي الميزان وومن ذالثمار واءالسهني مرفوعا من نوريث ذوى الارحام مع حديثه كالحاكم من عدم توريثهم فالأول محفف على ذوى الارحام مشدد على بقية الورثة والثاني عكسة واكل من الحديثين قصة طويلة تركناذ كرها اختصارا فرجع الامرالي مرتبق المزان ومن داك حديث المهرة وغيره ان رسول المدصلي الله عليه وسلم قال لا بي دراني أحب الشماأ حب أنفسي لا قلين مال مليم مع عَدَيْتُهُ كَالْجَدَارِي أَنَا وَكَافَلَ البِيْمِ فِي الْجَيْهُ كَهَا زَيْنُ وأَشَارِ بِالسِّيابِةُ والنَّيْ تَلْهِ فَالْأُولُ مِنْسَدِدِ مِشْرَالُ أَنَّ الاولى الضعيف را الولاية على مال اليتم والشافي عفف فرجع الام اليعربي الموان . ومن ذلك ماروا والبيهقى عن الامام أني بكروضي الله عنه من أنه لاخمان على وديده مهمار واوعن عروضي الله عنه أنهضن الوديم فالا ولتحفف والثاني مشددان ثنت انهضينه من غير تفريط فرحم الامرالي مرتدى المران . ومن ذلك حديث الشيفين فر فوعاصد قة تؤخذ من أغنياتهم فترد على فقرائهم مع حديث لبيهقى مرفوعاان صعرفعه تصدقواعلى أهل الادبان فالاول مشدد بصرفهاالى المسلن فقط والشاني ( ۱۱ - مزان ل )

سنيقة لا يتشاق قابله را يتفاق الماله والمتحدة الموتوس يات المسارة وقد ولا يستالها المتحددة ا

(فصل) ويستحب أن ينادي الصلاة حامعة بالأتفاق وعن ا شال ميرانه أذن لمحاوةال ابن المسب أولمن أذن لصلاة العبدمعاوية ومسدعب الشافعي قراءة ن فيالاولى واقتربت في الثانيسة أوسبح والغاشسة وقالأتوحسفة لاتحتص سورة وقال مالك وأحديقرأ بسبح والغاشسة ﴿ فصل ﴾ اذآشهدوانوم الثلاثين من رمضان بعدال وال برؤية الهلال قضدت صلاة العبدق أصم القولين عند الشافعي موسعا وقال مالك لانقضىفان لميمكن جعالناس فىاليومصليت فىالغدوهو مذهب أحدوم فدهب أبي منهة أنصلاة عمدالفطر تصلى في البوم الثاني والاضعى

في الثاني والثالث ( والثالث ( وصل ) والتكبير في عبد العرسية وي التعدد في عبد الفيط المتعدد التعدد ا

إعنفف ان لم يحمل على صدقة التطوع فرجه الام الى من تهيى الميزان ، ومن ذلك مار وا والسهف وغيره مرفوعا وموقوفا لانكاح الابول معمار وأهالبيهقي أيضام فوعاوموقوفاالام أحق بنفسهامن وليها والمكر تستأذن في نفسهاا لحديث وفي روامة الثب مدل الايروالاول مشدد والثَّا في مخفف لا نه صيل ألله علمه وسيرشارك دمن الأمم والولى ثم قدمها بقوله آحق وقد صح العقدمنه فوجب أن يصيرمنها فرجع الامر الى مرتدى المزان، ومن ذلك حديث البيه في مرفوعالعن الله المحلل المحلل أنوستل أبن عمر عن تحلل المرأة لزوحها فقال ذالة السفاح معماعليه الجهو رمن العصة اذالم بشرط ذلك في صلب العقد فان رسول الله صلى الله علمه وسلم لمناسمناه محللاً دل على صحة النكاح لان المحلل هو المثدت للحل فاوكان فاسد الماسماه محلا فرحمالام فبدالىم تبتي المعزان تخفيف وتشديدو يصوحل الاول علىذوى المروءة من العلماء والاكار والثاني على غيرهم كاتحاد العوام، ومن ذلك حديث مسلم وغيره لا عدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر مع حديث المعهقي وفرمن المجذوم فرارك من الاسدفالاول مشدد والثاني مخفف ويصير حيل الثاني على ضعفاءا لحال في الاعمان والبقسين والاول على من كان كامــ لا في ذلك فرجه الامرالي مرتبتي المنزان ومن ذلك حديث الشيفين عن جارقال كنانعزل والقرآن بنزل زاد المسهقي فيلنزذ الدرسول الله صلى المدعليه وسلم فلم ينهنا عنه معمار واءالمبيه في عن عمروعلي وغيرهما من النهي عنه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان تخفيف وتشديد وكذالنا القول فيرواية البيهقي المفصلة بين الحرة والامة وهوانه صلى الله عليه وسلخهي عن العزل عن الحره الاباذنه المحلاف الامة وهو يرجع الى تحفيف وتشديده ومن ذلك حديث السهقى وغده ان رسول المصلى المدعليه وسلم قضى في رجل تروج امراة فسات وليدخل ماولم مفرض لهابآن لها الصداق كامسالوعليها العدة ولهبا المداث مع حديثه أيضاعن اين عمر أنه قضي أن لاصداق فحا فالأول مشدد بجعل الصداف على الزوج والثاني مخفف فرجم الأمرالي مرتنتي المرزان ومن ذلك حديث الميهقي أن رسول الدصلي الدعليه وسلم منع علما أن يدخل على فاطمة حن تزوجها الا بعد أن يعط بهاشما أي من صداقها وانه أعطاها درعه الطمية قبل دخولهما وكان ابن عماس يقول اذانك والرحل امرأ وفسمي لهاصدا قافاراد أن بدخل عليها فليلق اليهاردا وأوخاتما ان كان معهمم حديث البيهقي أن رجلاتز وج امرأة على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم فجهزها صلى الله علمه وسلم المه من قبل أن ينقدها شيئا وفي رواية إنه كان معسرا فللا يسرسان المهاشد أفالا ول مشدد والثاني مخفف فرحم الامرالى مرتبتي الممران و ومن ذاك مادواه الامام مالكوالامام الشافعي أن الامام عمرين الحطاب تفتى فالمرأة يتزوجها الرحل الهاذا أرخيت السستور فقدوجب الصداق معقول ان عياس ان علمه نصف الصداق وابس لها أكثر من ذلك أى لأنه لا يثنت انه مسها وقضى مذلك شريح الكنه حلف الزوجالله انهام يقرح اوقال فالك نصف الصداق فالاول مشددوالثاني مخفف فرحوا لامرالي مرتبتي الميزان ومن ذاك حديث المخارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مي عن النهى وفي رواية السهقي نهى عن من الغلان مع حديث المبهقي اله صلى الله عليه وسلم تروج بعض نسائه فنتر عليه والمر موال يخفض صوت من شاء فلينته والاول مشددوا لثانى عفف ان صح آ لمرفر جدم الامرالى مرتبتي الميزان و من ذلك مارواه الممه في عن على كل الطلسلاق حائز الاطلاق المعتود وكان سمعدين المسيب وسلمان ان سار بفولان اذاطلق السكران حازطلاقه وان قتسل مسلاقتسل بعمر وابة البيهقي عن عمان ن عفان أنه قال المس الحنون ولاللسكران طسلاف فالاول مسدد والثاني مخفف فرجه والامرالي مرتدي الميزان ، ومن دلك مار واه المفارى وغيره أن عقان بن عفان رضي الله عنه و رث من طلقت في مرض الموت طلاقام بتوتام مادوا والسهقى عن ابن الزبرانه أفتى بعدم ادتها فالاول مفضوا اثاني مشدد فرحم الامر الى مرتنى الميزان \* ومن ذلك مار وا والشافي والبيه في عن على رضى الله عنه أنه قال امرأة المفقودلا تتزو بهفاذا قدم وقدتز وحتفهي امرأته انشاء طلق وانشاء أمسسا ممار واممالك والشافعي والسهقى عن عسر بن الحطاب أنه قال أعاامراً ففقدت زوجها مدراً سعوت فإنها تنفظر

والعيمان التكدري الغطر آڪڏمن غيرولفوله عز وجل ولنكماوا العدة ولتكبروا اللدعلى ماهداكم واختلفوا فالتدائه وانتهائه فقال مالك يكبريوم الفطر دونالمته وانتهاؤه عندهالي أن بخرج الإمام وعن الشافعي أقوال فيانتهائه أحدهاالي أن يخرج الامام الى المصلى والشاني الىأن يحرم الامام بالصلاة وهوالراج والثالث الىأن بفرغ منهاوأ مااينداؤه فمن حبث رى الهلال وعن أحمد فأنهائه روايتان احداهما اذاعرج الامام والثانية ادافر غمن الخطينين والتداؤه عنده مندؤبة العلال (فصل) واختلفوافي صيغة ألتكسر فقال أبوحسفة وأحد مقول الله أكرات كرلااله الا الله الله أكر الله أكثر ولله الخد منفع النكسر فيأوله وآخره وقالمالك مكرثلاثا نسمة وعنهر وابدان شاءكبرنلانا وانتشاءمر تبنوفال الشافعي مكرئلا ثانسقا فيأوله وثلاثا في آخه والمستغة الخنارة عندمتأ عي اصحابه مكرثلاثا نسفاف أوله وتكسرتين في آخره افصل واختلفواني التكمعر فى عبدا المحروا مام التشريق فياسدانه وانتمائه فيحق الحلوالحرم فقال الوحنيفة وأحديكارمن صلاة الفسر وم عرفة الى أن بكراصلاة العصرمن ومالقسروقال مالك من طهرا أنعر الى صلاة الصبح من آخراً يام التشريق وحورابس بومالتير وذلكنى

أزمع سنبن غرتنقط أردمة أشهر وعشراغ تحلوبه قصى عذان بنعفان بعد عرفالاول مشددوالناني مخفف فرحه عالاموالي موتدتي المرزان ومن دالثماروا وماالثوا اشافعي ومساعن عائشة كان فهاأنزل من القرآن عشر رضعات معلومات بحرمن غنسفن بخمس معلومات بحرمن معماروا والسهقي عن على وابن أله رمو وابن مستعود وابن عمسرانه مم كانوا مقولون يحرم من الرضاع قليلة وكثيره فالاول مخفف والثانى مشدد فرحع الامرالى مرتبني المبران (فصل في سان أمثلة مرتبتي الميزان من كتاب الجراح الى آخر أنواب الفقه) فن ذلك حديث البيه في وغيره مرفوعالا بقتل مسلم مكافر وفي وابة عشرك متحديث البيهقي ان رسول المدصلي الدعلية وسلم قنل مسلاعها هدوقال أناأ كرم من وفي مذمنه ان صمراً لحديث والآثار عن الصعابة في ذلك فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرال مرتبتي الميزان ومن ذلك حديث المبهقي مرفوعا من قتل عمده قتلناه ومن حسدعه جدعناه ومن خصاه خصدناه معحديثه أيضام فوعالا يقاد عاولا من مالكه ولاوادمن والدوكان أبو بكروعمر يقولان لايقتل المسلم بعب دولكن بضرب ويطال حسسه ويحرم سهمه انصح الحديث والأثران فالاول مشدد والشافي مخفف فرجع الامراك مرتبتي الميزان . ومن ذلك حديث الشين وغيرهماأن رسول الله صلى الله علمه وساقضي في امرأه ضربت فطرحت جندم ابغرة عبدا وأمة معمديث البيهن وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسل فضى في الحنين بغرة عدا وأمة أوفرس أو بغل ومع حديثه أيضا ان رسول الدصلي المعلمه وسلم قضى في حديث المرأة عائه شاة وفي رواية عائه وعشر بن شآة فالاول والثالث روايقيه مشددان من حيث الحصر وقد تكون الشياه أعلى فيمة من العسد أوالامة والثاني ان صويحفف من حيث الفد مرفر حما الامرال مرتبي الميزان ، ومن ذلك مارواه الشافعي والممهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال اقتلواكل ساحر وساحة مع ما افسله ابن عمر عن عمان رضي الله عنه انه عاب على من قتل الساح فالأول مشددوا لثاني مخفف ويؤيد وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أفاتل الناس حتى بقولوالااله الاالله فأذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموا لهم الابحق الاسلام وحساجه على الله فو حعالا مرالى مرتدى المران ومن ذلك حديث الميه في وغده مرفوعا من بدل دينـــه فاقتاوه يعنى في الحال مع حسديثه عن على رضى الله عنه انه يستثاب الانمرات فان المنت فتسل ومع حديث مالك والشافعي والبيهقى عن عمراً نه قال يحبس ثلاثة أمام ثم بستناب فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الامرالى مرتبى الميزان ومن ذاك حديث المفارى والسهقى في حديث طو يل يؤحد دمنسه انه لاحد الافي قذف صريح من معمار واه المهقى وغروعن عراته كان بضرب الحدف المتعريض فالاول مخفف والثاني مشددفر حع آلامرالي مرتبتي الميزان وومن ذلك حديث المهقي أن رجلا قال يارسول المماترى فيسو يسسة الخيسل قال هي ومثله اوالسكال قال يارسول الله فكبف ترى في الفرا لمعلق قال هو ومشلهمعه والنكال معحدت الشافعي أن رسول الله صلى الشعلمه وسلم قضى في ناقة البراء بن عازب ان عني أهدل الاموال حفظها بالهار وماأ فسدت المواشي بالليل فهوضا من على أهلها قال الشافعي وانما يضمنون ذاك بالقمة لابقمتن ولايقبل قول المدعى في مقدار القمة لقول الني صلى المعطمة وسلم السنة على المدعى والهمين على المدعى علمه والاول بعنضي تضعيف العرامة والثأني بقنضي عدم تضعيفها وانعقورة السارق اغماهي فالاردان لافي الاموال فرجع الامراك مرتبني الميزان ومنذاك حديث المبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المس على المختلس ولا على المنته ب ولا على الخائن قطع مع روابنسه اندرسول القدصلي الله على وسدا قطع الخزومية التي كانت تستعرا لحلى والمنساع على ألسنة الناس م تعبيده فالاول مخفف والثاني مشدد آن ثنت أن المخر ومية قطعت سيسا الحيانة أذ قد ديكون انهااغاقطعت بسبب السرقة في وقت آخور جم الامرالي مرتبتي المبزان ومن ذاك حديث الميهقي وعده مرفوعا أنهآ كمعن قليسل ماأسكر كثيره وفي دواية ماأسكر كثيره فقليسله موامع حديث الميهاقي مرفوعا اشر بواولا تسكر وأفالا ول مشدد والثانى يخفف ان مح لان علة النحر معند من قال بذاله الحا

أقوال أشهر ها كمذهب مالك والذى علمه العمل من مذهبه من صبح توم عرف أو يختم بعصرآ خوالتشريق والمحرم كغيره على الراج سنمذهمه (فصدل)واتف قواعلى ان التكسر سسنة فيحقالمحسرم وغسده خلف الحماطات واختلفوافمنصلي منفردا من محمل ومحسرم في همذه الاوقات فقال أوحنيفسه وأحمدق احدى روانتسه لايكرالمنقسرد وقالمالك والشافعي وأحدد فيروابته الانهى مكىروا تفقوا على أنه لايكىر خلف النوافل الافي قولالشافعي وهوالراحوعنا

الا ما م صلاة الكسوف € اتفقواعلى أن الصلاة الحسكسوف الشمسسنة مؤكدة في الجماعــة ثم اختلفه افره يثته افقال مالك والشافعي وأحدهي ركعتان فيكل ركعة قسامان وقراءنان و دكوعان وسعودان وقال أنو حنيفة هيركعتان كصلاة الصنع وهل يجهرني القراءة فدفآ أو عضي فالالشافعي وأدحنيفة ومالك بخيبن القراءة فمهاوقال أحديحهر ما وهل اصدلاء الكسوف خطمة قال أنوحنمفة وأحمد فىالمشهورعنسه لايسن لكدوف الشمسولا المسوف الفمرخطمة وقال الشافعي وأحدوماك سسن أخطشان

(فصل) لواتفق الكسوف في وقت كرانسة الصلاة

هي الاسكارفر حعالام الى مرتبتي المسران و ومن ذلا مادوا والسيه تمي عن أي مكر الصديق رضي الله عنسه لما أرسل مريدين أي سفيان أمراعلى الغزاءاته قال له سحداً قواماز عموا انهم حسوا نفوسهم في الصوامع لله تعالى فذرهم موماز عواانهم حدسوانفوسهم الموفي رواية فائر كهم وماحدسواله أنفسهم معمار واه السهقي أفضاعنه إن العماية قناوا شيفا قدطعن في السن لابستطمع قتالا ثم أخر والذلك رسول القدصلي القدعلمه وسلم فلرمذكره فالاول مخفف على الرهيان والثاني مشدد عليهم فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذلك مازواه المبهقي عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول ايام التضعية توم العبد و يومان بعد معم ماقاله ابن عباس التضعيمة ثلاثة أيام بعدد يوم العسدوم مار وادا لسهقى مرفوعا الضعاماالي آخرا تشهرلن أرادأن وأق ذلك فالاثرالاول مسددومة الديخف فرجع الامراني مرتبي ألمهزان و ومن ذلك حسد مث المده قي مرفوها مذبح عن الغسلام شامان مكافئة أن وعن الجسارية شاه لانضركم ذكراناكن أمانا المرحديثه أيضاان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن المسسن كبشا وعن المسن كبشافالاول مشددتي عفيقة الغلام والثانى مخفف فيه فرحم الامرال مرتبتي المزان ومن ذلك ماروا والبيه في وغره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الآرنب مع حديث البيه في أنه صلى الله عليه وسلم قال في الارنب لا آكامه اولاأ ومهافالا ول عنف والثاني فيد و ق عند دفر جدم الاحمال مرتبق المران وكذال المكرفعا وردفي الصدعوا لثعلب والقنفذوا لحيل واللالاكاء وحمالت مرتبي الميزان ومن ذال مارواء البيهةى وغيروان الصب أكل على مائدة رسول الدصلي المدعلية والمورسول القدصلى الشعليه وسلم ينظر البهم وهماكاون معجد دث المبهقي اندسلي المدعلية وسلم نهى عن أكل الضب فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامر آلى من تني الميزان ومن ذلك مددت الشهد من أيضا انرسول المصلى الله علمه وسلم نهى عن كسب الحام وى رواية نهى عن عن الدم مع حديث الشيفين أيضا انرسول المصلى المدعليه وسلم احتمروام الميجام بصاعين من طعام والآول مشدد والثائي مخفف فرحم الامرالي مرتبتي الميران . ومن ذلك حديث المفارى وغيره ان رسول الله صلى الدعليه وسلم قال ان كان في شئ من أدو يتكم خرفني شرطة الحيام أوشر بة عسل أولا عه منا ريق افق الداموما أحب أن الصيحتوى مع مديث المبيه في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن ذرارة من الشوكة واكتوى الزعرون اللوقة وكوى ابنه فالاول كالمشهددوالشاني مخفف فرجع الامرالي مرتبي الميزان . ومن ذلك حديث الحاكم والبيهة ي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنَّل عن فارة وقعت في سمن فقال ألقوها وماحوها وكلوا ماقمها فقدل وارسول القدافر أمت ان كان السمن ما تعافقال انتفعوا به ولا تاكلوه مع حديث البقارى والحاكم مرفوعاان الله ورسوله ومبسعا الحر والميثة والخنزر فقيل يارسول أفرأيت شحوم المبتة فانه بطلى ماالسفن ويدهن بالبلاد ويستصبح باالناس فقال لاهوموام فالاول مخفف والثاني مشددو يصوحل الأول على أهل الخصاصة والثاني على أهل الرفاهية والتروة فرجع الامراك مرتبتي الميزان ومن ذلك حديث الشيفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بعد الله وقال لا تحلفواما أنا تكرمع حديث الحاكم وغيره ان رسول الله سلى الله عليه وسلم قال في رجل ابعه على الصلاة وغيرها أفلموا يبه أن صدق فالاول مشددوا اشاني مخفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . ومن ذلك مارواه المسهقي عن عمر من الحطاب أنه كان يقدل شهادة الفآذف اذا ناب مع مارواه أيضاعن القاضي شريح وغيرها تهم كانوا يقولون لاتحوز شهادة الفاذف أبداونو بته فماستمه ومن ربه فالاول مخفف والثانى مشددفر حمالا مرالىمر تدي المران ومن ذاك مارواه السهفى عن محاهدا فعلا تحوزشهادة العبيد لقوله تعالى وآستشهد واشهيدين من رجاليم معمار واهعن أنس وابن سيرين وشريح وغيرهمان شهادة العسد حائزة وقالوا كلكم عبيد واماه فالأول مشددوا اثناني مخفف فرجع الاموالي موتبتي الميزان . وكذلك الخير في شهادة الصديان فقد منعها ابن عباس وجوزها إن الزير فيما بينهم من الجراح، ومن ذلك عدوث الشعن أن سهل الدسل الته علمه وسلم كان لا يحلف مع المعنة و يقول للخصم شاهداك أو

قال أنوحنيقة وأحسد عمنه معمار وادالشافعي والسهقي ان عليارض القتعالى عنه كان رى الحلف مع البينة وبعقال شريع فيالشهورعنه لاتصليفيه ويجعمل مكانه انسبها وفال وغروفالاول مخفف والثاني مشدد لاسمان قامت البدنة على مبت أوعائب أوطفل أوعينون ورحم الشامى تصلى فمه وعررماك الامرالى موتدى الميزان ومن ذلك حديث الشعن وغيره مدامر فوعاا تماالولا ملن أعنق قال المسن فن وحدلقمط امنموذا فالتقطه لرشت اعلمه ولا ومعراته السلين وعدهم ورموليس المنقط شيالا روابان احداها تصلى في كل الاوقات والثانبية فيغيو الاحرم حسديث السهقي عن عمر بن الخطاب انه قضى استعبدين المسيب في التفاطسه منبوذ الانهير الاوقات المكروه فمهاا لتنفل واستمدولا ووعلى عمرارضاعه فالاول مشددوا لثاني مخفف ان صع فرحم الأمرالي مرتبني الميزان والثالثة لاتصلى بعدالزوال ومنذاك حديث الشيفنان وجلامن الانصار أعتق عماو كاعن درايكن فمال غسره فياعه وسول الله حلالها علىصلاة العمد صلى الله علمه وسلمالكونه كان محتا حامهمار واءالحاكم سرفوعا المسدرلا يساع ولا يوهب فالاول يخفف بان (فصل) وهل نسن الجاعة أمالكه بيبعهمتى شأء والشانى مشددان صمرفعه فاتهلابهاع ولانوهب فرجه الامرالى موتبتي المبزان لصلاة الخسوف قال أبوحنيفة \* ومن ذلك حديث المعه في عن حاربن عبد القدر ضي الله تعالى عنسه قال بعد المهات الأولاد في عهد مالك لانسن بل بصلى كل واحد رسول القصلي المدعليه وسلوا والدمكرفلا كالنازمن عرنها فاعن دالنافانته سنافا لاول عنفف والثاني مشدو لنفسه وقال الشافعي وأحد ووافقه على ذاك حهووالعماية فكان كالاجاع معمعلى تحر بمبدع أمهات الأولادوقالوا انهدن يعتقن السنة أن تصلى جاعة عوت السيد والله تعالى أعلم . وليكن ذلك آخر ما أراده الله تعالى من الحمر بين الاساديث التي ظاهرها كالكسوف ويجهر بالقراءة النشاقض عزيعض العلماء عادشهد لمرقدي الميزان من الفقيف والتشديد ويقية الاحاديث مجمع على فيصدلاة الخسوف وتعسلي الأخذما بن الامة فليس فيها الاحرامية واحدة اعدم حصول مشقة فيها على أحددم المكافين فأفهم الكسوف فرادى كأتصل والجدللدرب العالمين (واعلم) باأخي أنني مائركت الجعوب آمات القرآن التي أخدنه االانمة واختلفوافي جماعة مالانفاق وعن الثوري معانيها حهلاما واغاذاك ففامدارك الجتهدن فيها مخلاف أحاد وث الشر معة فاتها حامت ميدنسة لما ومعدس الحسن ان الامام اذا أجل في الفرآن وأيضافان قسم التشديد في الفرآن الذي واخذ بعالمارفون نفوسهم لا يكاد بعرفه أحد صيلي صداوا معه وتصلي من علماء الزمان فضلاعن غيرهم وقدوضعت في ذلك كناباسم شه بالحوه والمصون في علوم كذاب الله حمنئذ فرادي المكنون ذكرت فسه نحوالانه آلاف علم وكندت عليه مشايح الاسلام على وحه الاعان والتسليم لاهل الله (فصل) وغدرالكموف عروبل ومن جلة من كتب عليه الشيخ ماصر الدن القائى المالكي وبعد فقد اطلعت على هذا المكتاب مسن الآبات كالرلازل العز والمنال الغروب المثال فرأيته متصوفا الحواهر والمعارف الربانية وعلت الدمغهم للاكاد والصواعق والظلة مالنهار مضمق نطاف النطق عن وصفه و يكل الفكر عن ادراك كنهه وكشفه انتهى وأخفيت في طيسه مواضع لاسن المسلام عنسدا لثلاثه استساطه مسالآنات غرة على علوم أهل الله تعالى أن تذاع من المحجو بين وقد أخذ والشيخ شهاب الدين وعن أحدانه بصلى لكل آبة ابناال يجعبدالحق عالم العصرفكث عنده مهراوهو بنظرني علومه فتعزعن معسرفة مواضع استفراج فيالحاعة وحكى عن على رضى علم واحدمنه افقال في وضعت هذا الكتاب في هذا الزمان لاي شي فقلت وضعته نصره الأهل الله عزوحل الله عنسه أنه صلى في ذارلة المون فااب الناس بنسبه مالى الحهدل بالكناب والسنة فقال في الأقول في نفسي اذي عام مصر والشام ﴿ باب مسلاة الإستسقاء) والحاذ والروم والعمو وقدع زنءن معرفة اسفراج نظرعلم واحدمنه من القرآن ولافهمت محافسه اتفقوا على ان الاستسفاء مستون واختلفوا هل يسن

شمأ ومع ذلك فلا أقدر على ودمهن كل وجه لان صولة الكالم الذي فسيه است بصولة مسطل ولاهامي انتهى وقداستفرج أخى أفضل الدين من سورة الفاعد تماني أأف علم وسبعة وأدبعين الف علم وتسعائه المسلاة أملافقال مالك وتسعة وتسعين علماوقال هسذه علوم أمهات علوم الفرآن العظم تمردها كلهاالي البسملة تمالي الماءتم والشافعي وأحدوصاحباأن الى النقطة التي تعت الماموكان رضى المدعنه بقول لا يكمل الرحل عنديا في مقام المعرفة بالقرآن حتى حنمفة تسنجاعة وقال أبو يصدرو سنفوج جيم أحكامه وجسع مذاهب الجنهدين فيهامن أي وقشا من مووف الهجاءانتي حنيفة لاتسن المسلاة بل ويؤيده فيذلك قول الأمام على رضي آمله عنه لوسئت لاوقرت الجمرة ادن معرا من علوم الدهطة الذي تحت بخرج الامام ومدعوفات صلي الناس وحدانا جازوا ختلف الماه فهذا كانسب عدم حي من آيات الغرآن التي اختلف الحمدون في معانيها بين عفف ومسدد من رأى الماسلاة في صفتها فخفت من ذكوم رتمة التشديد التي في القرآن فتح أب الانكار على العلم مانية تعالى و باحكامه وأما ففال الشافعي وأحسدمشنل ماوضعت هذه الميزان يحمد الله تعالى الإسدالياب الأتكار على الاتمة فاعلم ذلك واتحاذ كرت الاحاديث صلاة العمدو يحهر بالقراءة لضعيفه عندبعض المفلدين احتياطا فم ليعملوا حيا فقيد وتلون صيعة في نفس الامرفاقا بل المبيدوث وفالمالك سيفتها وكعيتان

كسائرالصدادات وبجهر

بالقراءة (فصل) وهل سنه خطبه فغَال مالكُ والشافعي وأحسد فيالرواية المختارة عندأصحابه تسن وتكون بعدالصلاة خطمتان عسلى المشهود ويقتصهما بالاستغفار كالشكيدنى العبد وفال أبو مسفيه وأحيد فيالرواية المنصوص علهالا يخطب لها واغماهي دعاء واستغفار (فصل) و يستعب تحويل الرداء فانخطمة الثأنية الأمام والمامومين الاعتدأي حسفة فانهلا يستصدوقال أنو بوسف بشرع الامام دون المامومين واثفقوا على أنهمان لرسقوا فى الموم الاول عادوا ثانما وثالثاوأجعوا علىأنهماذا

تضرووا بكثرة المطرفان السنة انستاوا التدرفعه (کناب الحنائز) أجمرالعلاء عسلىاستعياب الاكثارمنذ كرالموتوعلي الوصية لمن له مال أوعنده مانفتقر الحالا يصابه مسع الصعةوعلى تاكدهاني المرض واتفقواعلى انداذاتمقن المسوت وجسه المبث للقملة والمشهورعنمالكوالشافعي وأحدان الآدى لا ينبس بالمسوت وقال أتوحنبفة بنعس الموت فاذاغسل الممت طهروهوةولالشافعىورواية عرأحد وانفقوا علىان مؤنة تعهزاليت مزرأس ماله مقدمة على الدبن وحكى عس طاوس انه فال ان كان

مأله كثيرا فن رأسماله والافن

[ العصير في بعض المواضع الضعيف الذي أخذ به محتهد آخريل ذلث أدمام عراعمة المسذاهب رضي الله عنه ... على آن من نظر بعين الأنصاف على الفرائن أن ذلك الحديث الضعيف الذي أخذ بعالجته دلو لاصوعند. مااستدل بوكفا فاصحة الحديث استدلال متهديعلذهبه ومن أمعن النظرفي هذه الميزان لرجيد آليلا ولاقولامن أدلة المجتهدين وأقو الهم بيخوج عن احدى مرتبتي الشريعة أبداو لكل من المرتبتسين رجال في حال مما نسرتهم الاعمآل فن قوي منهم طولب العمل ما لقشديد ومن ضعف منهم خوطب بالعمل بالرخصة لاغتركاموا بضاحه في الفص ول الاول والحدالله رب العالمين انتهى الحمين الاحاديث (وانشرع) في الجمرين أقوال الأغمة المحتهدين ويسان كمفهة ردها الي مرتبتي الميزان من تخفيف وتشديد مصدرين عسائل الإحماء والاتفاق في كل ماب من كتاب الطهارة الى آخراد السالفقه ويسان تأسدالشر يعية متوجيه أهل الحقيفة وعكسه غالدار ميان أن الاتمة المجتهدين كانوا علماء بالحقيقة كاهم علما ما الشريعة فانهم كالهمما بنواقوا عدمذا هبهم الاعلى الحقيقة والشريعة معابل أخبرني بعض أهل الكشف انهسم أغمة المحن أيضاوان لكل مذهب طلبة من الحن يتقيدون به لا مرحون عنه كالانس ثما علم ان هذا الامرالذي التزمته في هذا الكتاب لا أعل أحدا بحمداً بتدسيقني إلى التزامه من أول أبو إب الفقه إلى آخر ها أبدا كإمر سانه أوانه الفصول السابقية وتقدم هناك أن الحقيقة لا تخالف الشريعة أبدا عندا هل الكشف لان الشر يعة الحقيقية هر الحيكم بالامورع إرماه رعليه في نفسها وهذا هو علم الحقيقة بعينه فلاتخالف يعةحقيقة ولاعكسه وانمأهما متلازمان كلازمة الظل الشاخص مال وجود نورا لشمس وانما يظهر تخالفهما فهمااذا حكم المآكم مدنة زورفي نفس الامروطن الحاكم صدق المدنة لاغرفاوأت المدنة كانت صادقة في اطن الامر كظاهر ولنفذا الحكم اطناوظا هراأى في الدنما والآخة و فعلم أن قول الامام أي حنيفة ان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا محول عنسدا لمحققن على ما أذاحكم بمينسة عأدلة اذذاك من مات حسن الظن بالله عزوجل وانه قدينتصر لنواب شرعه الشريف بوم القيامة فيعفو عن شهود الزور وعن [ الحاكم بذلك وعشى حكمه في الآخرة كامشاه في الدنيا اذا يذل وسعه في النظر في المينة وآما قول بعضهم ان حكم الحاكم بنفذ في الدنما والآنو مولو علم إن المدنة زور فقد ما ياه فواعد الشروعة وان كان الله تعالى ( كتاب الطهارة ) فعالالمار بداذا علت ذلك فاقول وماللدا لتوفس

أجمالاغة الاربعة على وحوب الطهارة بالماء الصلاة مرالقكن من استعماله فيها حساوشرعا كالجعوا على وحوب التهم عند حصول فقده كذلك وعلى إن ماه آلورد والخلاف لابطهر عن الحدث وعلى إن المتغر بطول المسكث طهور وعلى إن السوال مامور به هذه مسائل الاجماع في هذا الماب وأماما اختلف الائمة الارنعة وغيرهم فيه فيكثيره ومن ذلك قول فقهاءالامصار كلهمان مآءا لهجار كلها عذبها وأساحها عذلة واحسدة في الطهارة والنطه رمع ماحسكي أن فوما منعوا الوضوء بماءالصر وقوما أحاز وه الضرورة وقوما أحازوا التمهمم وحوده فالاول يخفف ومابعده مشدد فرحوا لامرالي مرتني المران ووحه الاول اطلاف المبامق قوله تعآلي وجعلنامن الماءيل شئ سي ومعاوم أن الطّهارة ماشير عث بالاصالة الالإنعاش مدن العمد من الصعف الحاصل المعاصي أواكل الشهوات والوقوع في الغفلات فيقوم العبد بعد طهارة الى مناجاة وبديدت ى فيناحيه بسدته كله أو يفعل ماشرط الشآرع الطهارة ووجه الثاني ان ساحيه لم يبلغه حديث هوالطهورماؤه الحل ميتقه مع كون ماه البير المالح عقيما لايندت شدأ من الزرع ومالا مدت الزرعلا روحانية فيه ظاهرة حتى بنعش البدن ومع حديث تعت البعر ذار والنار مظهر غضبي فلاينيني العمدأن بتضميز عافارب محل العضب تم بقوم بناتي ربه فهوقر بب فالمعنى من مياه قوم لوط التي نهي الشادعةن الوضومة باومن هناقدم بعضهم التهم عليه كإمرولما في التراب من الروسانية اذهوعكارة الماء كماسمأتي سطه في ماب التهم إن شاء الله تعالى ورمن ذلك اتفاق العلياء على أنه لا تصور الطهارة الامالما. مع قول أبن أبي ليلي والاصم بحواز الطهارة بسائرا فواع المياه حتى المعتصرة من الاشعبار وضوها فالاول مسددوا لثأني مخفف فرجع الامم الى من تبقى الميزان ووجه الاول انصراف الذهن الى أن المراد مالما.

(نمسل)واتقفوا علىان غسدل الميت فسرض كفاية وحلالافضل أن يغسل محردا أوفىقس قال أبوحنمفة ومالك محردا مستور العورة وقال الشافعي وأحد الافضل في قبص والاولى عندالشافعي تعت السماء وقيل بل الأولى تعتسفف والماءالمارداولى الاقىردشديد أوعندو حود وسخ كثعر وفالأتوحنيفة المسمن أولى مكل مال (فصل) واتفقواعلىان للزوجية أن تغسل زوجها وهل يحوزالزوج أن بغسلها قال أبوحنيفة لأيحوز وقال المافون محو زواومانت امراة ولسهناك الارجل أجني أومات رحل ولس هنالنالا امرأة أجنسة فمذهبآن حنيفة ومالل والاصهمن مذهب الشافى انهما بمان وعن أحدروا بتان احداهما يممان والاخرى بلف الغاسل علىده خوفة وهووجسته للشافعي وقال الاوزاعي يدفن منغرغسل ولاتممو يجوز السرغسل قريبه الكافرعند الشلانة وقالمالثلا يحوز (فصل) والمسعبان وشه الغاسسل ويسؤك أسنانه ودخدل أصعبه الىمخوية ويغملهما وقال أبوحنيفه لاستقب ذلك وأب كأنت لمنسه مليدة سرحها عشط واسعالاسنان رفق وقال انو حنيقية لايفيعل ذاك واذا غسلت المرأة ضدفر شعرها ثلاثة فرون والقى خلفها وقال أوحسفة بترك علىحاله من غرضفر (فصل) والحامل

أصلهامن الماءسوا ففذال ماءالاشعار والبقول والأزهارفان أسله من الماءالذي تشريته العروف من الارض لمكنه ضميف الروحانسة جدافلا يكاد ونعش الاعضاء ولايحييها مخلاف الماءا لمطلق واذلك متع جهورالعلمًا، من النطهر به \* ومن ذلك قول الائمة المثلاثة لا ترال النجاســة الابالمــامم قول الامام أي حنيفة ان النجاسة تزال بكل مائع غير الادهان فالاول مشددوا لثاني يحفف ووجه الأول ان الطهارة اعاشره تالاحياماليدن أوالثوب فألبدن أصل والثوب يحكم التبعية ومعاوم ان المائع ضعيف الروسانية لايكاديعي البسدن ولايزك الثوب فاب القوة التي كانت فيسه قدتشر بتهاا لعرون ونوجها الاغصان والاوراق والازهار والقارووجه الثاني كون المائع المعتصرمن الاشعار مثلافسه روحانمة ماعلى والواقيضافان مكما لنعاسة أخف من الحدث بدابل ماوردعن عائشة رضى الدعنها انهاكانت اذاآساب تومهاد محيض بصقت عليه ثم فركته بعود حتى تزول عينه ويدليل صحة سلاة المستعمر بالجر وتو رغى حنالا أثوالفياسة يخلاف الطهارة ص الحدث تو بقى على المدن لمعة كالذرة لريصها المباءلة تصح طهارته الابغسلهافافهم ومنذلك قول الاتمة الثلاثة بعدم كراهية استعمال الماءا لمشعس في الطهارة مع الاصومن مذهب الشافعي من كراهية استعماله فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبتي المبزان ووجه الاول عدم صحة دابسل فيه فاوانه كان يضرالامة لمينه لهمرسول الله سكي الله علمه وسلم ولوفي حددث واحدوا لاترفي ذلك عن عمررضي القدعنسه ضعمف حدافه عيى الام فعه على الاماحة ووجه الثاني الاخه ذمالا حوط في الحميلة . ومن ذلك الماء المسنن ما لناره وغير مكروه بالا تفاق مع قول محاهد بكراهنه ومعقول أحدبكراهة المسمن بالنباسة فالاول مخفف والثاني مشدد والثالث مقصل فرجع الامهالىمه تبتى المبزان ووجه الاول عدم وجودنص من الشارع فيه ووجه الثانى ان النار مظهر غضبي لابعذب اللهماالا العصداة فلاينه في لعبد أن يتضميز عانا ثربها لاسماان سمفن بالنبياسة فافهم وومن ذلك المامالمستعمل فيفرض الطهارة هوطاهر غيرمطهر على المشهور من مذهب الامام أبي حنيفة وعلى الاصع من مذهب الامام الشافعي وأحد بشرطه وفي الرواية الاحرى عن أي حنيفة انه نحس وهو وول أي وسف مع قول الامام مالك هومطهر فالاول مشددوقول مالك يخفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووسهمن منع الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة كون الخطايا نوت فبسة كماورد في العصيح فهو مستمذر شرعاعنديل من كمل مقام ايمانه أوكان صاحب كشف فلايناسب بل من كمل في مقام الأيمان ان يتطهر مكالا بناسب أحدا أن يتضميز بالبصاق أوانخاط أوالصنان ويقوم يناسي به والعفونا بع المشقة فالامشقة فيه لاينبنى العفوعنسة كاقالوا فيدما لبراغيث اذاعما لثوب كله أوحما ليسدن غيآد السرجين أودخان النعاسة وكثرانه لايعني عنسه ووجه من قال تصح الطهارة بالماء المستعمل في فرض الطهارة كون القذرالذي حصيل في الميامين خوو رالخطايا أم اغتر محسوس لغالب الناس ولايطالب تل عبدالا بماشهد فمن منع الطهارة به للؤمن فهوتشه ديدومن حو زها به له فهو تُحفيف فالأول خاص بإهل المكشف من العلماءوا لصالحين والثاني خاص يعامة المسلين ووجه من قال ان المستعمل المذكور نحسرسوا وكانت نحاسة مغلظة أومخففة الاخذ باحتماط للتوضئ به مثلافاته لوكشف له لرأى ما والميضأة التي زنسكر والطهارة منهاللعوام كالماءالذي ألقبي فيهمسته كلاب أوغيرهامن الحيوانات حتى صارت رائحته منتنة فوضى اللهء والامام أي حميفة ورحم أصحابه من حبث قسموا النعاسة الى مغلظة ومحففة لان المعاصي لا تغرب عن كونها كبائراً ومسعائر فنال غسالة السكبائر مثال مستة السكلاب أو وغماومثال غسالة الصغائر مثال مسته غعوال كلاب من سائرا لحيوانات الماكولة أوغعوا لماكولة فوجه كون الغسالة المذكورة كالنجاسة المفلظة الاخسد بالاحتماط الكامل التوضئ بمثلا لاحقال أن يكون دال غسالة كبرة من الكماثر ووجه كون الغسالة المذكورة كالنحاسة المتوسيطة احسان الظن بعض الاحسان واته لمرتبك كميرة واغياار تبكب صنغيرة ووجه من قال انه نحوزا لطهارة بهمع البكراهة احسان الظن

في تتحوقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماه ليطهر كميه هوالماء المطلق ووجمه الثاني كون قال المماه

بذلك المتوضئ أكثرمن ذلك الإحسان وانهلم تسكب كمدرة ولاصيه غدرة وانسا وقعرفي مكروه أوخلاف الاولى فمثال الاول مستة المعوض ومثال خلاف الأولى مستة البراغيث أوالصندان ومثال ذلك لايؤثر في الماء تغيرا بظهر لنافى العادة . ومعمت سمدى علما الخواص رجه الله تعالى مقول اعلى اأخي ان الطهارة ماشرعت بالاصاله الالتزيد أعضاء العدنظافة وحسنا وتقديسا ظاهرا وباطنا والمأء الذي خرت فسه الخطاماحسا وكنفاأ وتفدرا وإعانالار يدالاعضاء الانقذرا وقعانه مالقيم الثالخطاما التيخرف الماه فياوكشف للعمدله أي الماء الذي متطهر منه الماس في المطاهر في غايبة الفيذارة والنتن فيكانث نفسسهلا تطيب باستعماله كإلانطيب ياستعمال المياءا لفليل الذىمات فيسه كلبأ وهرةأ وفارةأو نحوذلك كالبعوض والصديمان على اختلاف تلك الخط اماالني خرت من كماتر وسيغاز ومكر وهات و-الاف الاولى ففلت إه فاذن كان الامام أبو حنيفة وأبو يوسف من أهرل المكثف حيث فالاستعاسية الماءالمسستعمل فقال نعمكان أتوحنيفة رصاحب من أعظم أهل المكشف فيكان اذارأى الماءالذي يتوضامنسه الناس يعرف أعيان تلك الخطايا التي خرت في الماءو عد غسالة الكدائر عن الصدخائر والصفائر عن المكروهات والمكروهات عن خلاف الاولى كالامور الحسدة مساعلى حددسواه قال وقدرافناأنه دخل مطهرة حامع الكرفة فرايشابا بتوضافنظر فيالما المتقاطر منسه فقبال باوادي تبعن عفوق الوالدين فقال تبت الى الله عن ذلك و رأى غسالة تنفص آخره ففال له ماأجي تب من الزما فقال تبت من ذلك موراك غسالة شخص آخوفقال له ماأخي تب من شرب الخروسماع آلات اللهوفغال تعتمنها فكانت هذه الامور كالمحسوسة عنده على حدسواه من حدث العلم المربلغنا أنه سأل الله تعالى أن يحصمه عن هذا الكشف لمافيه من الاطلاع على سوآف الناس فاحامه الله الكذاك فعلم أن الامام حال كشفه كالتأقولة في الماء المستعل بالعالم الواد قد موسن الحطايامن كماثر وصفائر ومكروها توحسلاف الاولى لاأنه كان يعمالقول بالنساسية كل مارخومن المقطهر سعلى عدسوا كاقد بتوهمه معض مقلديه فاينغسالة الزناوالأواط وشرب الجروعقوق الوالدين وأكل آلرشا والدمانة والسعاية وتحوذلك من غسالة النظرال الاجنبية أوالقب فالهاأومواعدتها على الفاحشة أوالوقوع فالغبيسة وأين غسالة هسذه المذكورات الاخسرة من غسالة استعمال الممكروه كالاستنجاء بالمين من غيرغد دروتقدم غسل البد السرى على المين مثلاو كذاك الحكم ف غسالة خلاف الاولى كتوسيع الا كام بغير عاجة وتكسر العمامة والتبسط بالماكل والمشار بودنا الدود وتحوذاك لحصول الغفاة في حين من الاحيان عن شي من أمود الآخوة انتمى ففلت هذا حكما هل المكشف وأهل الاعمان المكامل فمأحكم الضعفاء في ذلا فقال هم مع مايفوم عنسدهم من شهود تلك الذنوب التي خرت في المناءولا أرى الاحتياط الا أولى لهم فيستنب أحدهم الغسالة لناث الاعضاء كانواغسالة كمازا وصغائر من غيراساه فطن عن هي غسالته وذلك مأن معامل ذلك المامعاملةماءمن أق الكماثر أوالصعائر من غيران يعتقد وقوعه فيذلك ووسمعته مرة أنوى بقول الاول اسكل مقلدان يحتنت غسالة الماء المستعمل كانه تعاسة مغلظة أخذا بالاحتماطوان ترل عن هذه الرتبة حعلها كالنعاسة المتوسطة كمول البهائم لاحتمال ارتكاب ساجبها شأمن الصغائر كاهوالغالب وانتزل عن هذا المقام علها كالنماسة المخففة خلاعلى ان ذلك المتطهر اعمار تكب مكروها من المكروهات دون الكبائروالصغائروان نزلءن ذاني احتنيه فيالاستعمال كإيجننب استعمال مارالبطيخ وماءاليغل ونحوهما بمناه وطاهر فينفسه غسرمطهر أغبره كاحتمال أن يكون المتطهر ارتكب خلاف آلاولى فقط ومشال ذلك لابلخق بالنساسة المخففة فضلاع افوقهاانتي وسمعته مرة أخرى بقول كان الامام أو حذف من هل ألكشف فسكان مارة ري غسالة الكبيرة في الما أفيه كم ماحته أده أو كشفه بإنها كالنياسية المغلظة و قارة ري غسالة الصغرة في الماه فيقول انها كالنهاسة المتوسطة لان الصغائر متوسطة من المكبائر والمكروهات فهي مرتبة بين النحاسية المغلظة والمخففة تبعالا صلها فليست أقواله الشيلانة ان سحت عنسه في غسالة واحسدة كأنوهمه بعض مفلديه واغاذلك في غسالات متعددة انتهى فعلم أن الاعدالار بعدمان من عفف

بطنهاعتسد أيحنيضه والشافعي وقال أحدلا دشني وعنمالك روايشان كالمذهبين واتفقواعلىان المسقط اذا لمسلخا ويعفأ شهواء بغسلوله مصل علمه فانولدهد أربعة آشهرفقال أتوحسفة انوجد مايدل على الحياة من عطاس وحركة ورضاع غسل وصلى عذبه وقال مالك الذلك الإفي الحركة فانه اشدرط ان تسكون حكة بعنة يعصهاطول مكث نتيفن معها الحماة وقال الشافعي بغسل قولاوا حداوهل بصلي علسسه قولان الحددانه لا يصلى علمه مالر تظهر أمارة الماة كالإستلاج وقال أحد بفل ومصلى عليه وانفقوا على انهاذا اسمهل أوبكي يكون حكمه حكما الكسروحكي عن سعدين حمرانه لا يصلي على الصبى مالم يبلغ (فصسل) ونبه آلغاسل غبر وأجية علىالا صممن مذهب الشافعى وهوقول أبى حنيفه وقال مالك يوجو بهاوا داخرج منالميت بعدغسله شيوجب ازالنه فقط عند أي حشفة ومالكوهوالاصومنمذهد الشافعي وقال آحمد نعيب اعادة الفسل انكان المأرج منالفرج وهل يحوزنتف ابطبه وحلق عانتيه وحف شاربة قال أبوحنه فه ومالك هومكروه وقال أحدلا ناس به والشافعي قولان الحدد اندلا بأسيدق حق غيرا لحرم والقسديما لخشار الهمكروه (فصل) وانفقوا على

ان الشهيدوهومن مات في قنال الكفار لايغسل واختلفوا هال بصلى علسه أملافال الوحنيفة وأحمد فىروادة بصلى علمه وقال مالك والشافعيوأحدفيروامة لانصل علىه لاستغنائه عن شافعوا تفقواعل النفساء تغسلو يصلىعليهاوالثلاثه على النامن رفسته دابة وهو فى القتال أوتردى عن فرسه أو أصانه سلاحمه فحات في معركة المشركينانه يغسل ويصلىعليه وقال الشافعي لايغسل ولا يصلىعليه ((فصل) واتفقوا على أن الواحب من الغسل مأ تحصل مه الطهارة وان المسنون منها الوتروان يكون بسساروني الاخرة الكافورقال أوحنيفة وأحدا المسمع أن مكون في كل غسسلة شي من السدر وقالمالك والشافعي لاالأفي وانحدة (فصل) وتكفين المت

اوبب بالانقادة شدم على الدين والمدتمد المنافق الدين والمستمد المستمد والمستمد والمستمد المنافق المناف

ومشدد في الماه المستعمل احتماطا وماءن متوسط فيه وماءين مخفف كذلك ويؤ مدماذكرناه مرزالتق حديث عائشة رضى الله عنها فالت قلت بارسول الله حسمك من صفية كذا تعني قصيرة فقال باعائشة لقد فات كله له مزيدت ما العربيز حته أو كما قال صلى الله علميه وسيلا أي لو قدرت حسما وطرحت في العر لحمط لغيرت طعمه أولونه أوريحه أوكايهما وأنتنته فاذا كان مثل هذه الكلمة تغيرا لحرالحمط كل هذا المتغديرا أحظام فكمف بالدنوب العظام اذاحوت من جميح المدوضة بن في مطهرة المسجد مثلا فرحم الله تعالى مقلدي الامام أى منيفة رضي الله عنه حيث منعوا الطهارة من ماه المطاهرااتي استعراب المحرفهامن خطاماا لمتوضئ وأمروا أتباعهم بالوضوء من الانهاد أوالآباد أوالبرك الكبيرة أومن الحياض المغطاة التركز بعود فيهاماه المتطهر من فال هذا الماء أنعش لاعضاء الطهارة لنظافته وكثرة حماته لاسمأ أعضاء أمثالنا القركادت أن تموت من كثرة المخالفات نهيهات أن منعشها الماء الذي أرستعمل فضلاعن المستعمل ولوكتبراعر فافنعم والقهمافعل أصحاب هذا الامام رضي المدهنه وعنهم فإنه أولى بكل حال لأنهان كانهناك شعف للعسدا وفتورحي وقوى وانتعش واناريكن هناك ضعف ازدادا لحسد حسناو وضاءة و وكان سمدى على الحواص رحه الله تعالى مع كونه كان شافعيا لا يتوضأ من مطاهر المساحـ دفي أكثر أوقاته ويغول انماءهذ والمطاهرلا ينعش حسدا مثالنا لنقذرها بالخطارا التي موت فيها وبارة كان يتوضأ منها و مقول الذي أعطاه المكشف ان هؤلاه المتوضين في مقدوا في ذنب فيتمرك ما تثار ما مطهارتهم كما كان المهماية مفعناون مع بعضهم بعضافي المطاهر ويذلك قال مالك ونارة كان مكشف له عمانه في ذلك المامس الذنوب فتعتنمه على علمورمان وكان بمزدن غسالات الذنوب ويعرف غسالة الخرام من المكروه من خلاف الاولى ودخلت معه من مسناة المدرسة الازهرية فاراد أن يستنحى من المغطس فنظرف ورجع فقلت له لا تقطه رفقال وأيت فيسه غسالة ذنب كسرغيرته في حسد االوقت وكنت أ نافد وأيت الشفس الذي دخل قبل الشيخ وخوج فتبعته وأحبرته الخبرفقال صدف الشيخ قدوقعت في زنائم عاءالي الشيخ وتاب هدا أمرشاهدنه من الشيخ (فان قبل) هذا حكم من تطهر من آهل الذنوب في أحكم من ارتقع منَّه ذنب قبل ذلك الوضوء (فالحوآب) الاولى أن ينزل مشل هدا منزلة ما هوطا هرف نفسه غدر مطهر لغيره الصعف روحانيته مازا انتهالما نعرالذي كان عنهمن الصلاة مثلا وكإقالوا في ماء طهارة الصبي (فان قيل)فلاي شئ شددالامام الوحنيفة فيماما لطهارة من الحدث وخفف في ماه ازالة المساسة وقال انهاترال مكل ماتع مزيل (فالحواب) ان ما الحلاث أضيق وماب النجاسة أوسم مدليل ماورد في النعل الذي يصديه تحاسة من أنه يطهر وانسما قه التراب اذاحكه فيه أومشي معلسه وفي رواية بطهره مابعله ومني من الارض اذا زالت العن مذلك (فان قلت) فياوجه من قال إن المنار قطهر النحاسة إذا أحوقت ما (فالحواب) وجهه الفياس على تطهيرا أعصاء من الموحدين بالنارثم يدخلون الجنة بعد ذلك فكأأنها نطهرا أعصاة من الذنوب المعنوية كذاك تطهر النعاسة المحسوسة فافهم وومعتسيدي علياالخواص رحه الدتعالى يقول من شلف أن مذهب الامام أي حندف فرضي الله فنه أولى بالاتباع من مذهب غسره في الامتناع من التطهومن سضاة المساجد فليتوضا من ماءالآ باروالا نهاروا لمراء التي لم تستعمل ورنتظرا نتعاش أعضائه واله يحدها قدانتعشت بذلك أكثرمن الماءالذي يختلف فيه أيدى الناس ومن هنا بنقد والثعاأ خي سرالام الطهارة بالماءغ بالنراب عند فقده أوالجزعن استعماله وذلك تداعاشر علنا الطهارة بهلاحمائه أعضاءنا التي ما تت من المعاصي أو الغفلات كامرة ال نعالى وجعلنا من الماء على شي سي أفلا يؤمنون وابعطام بعضهم على هذه العلة فقال ان تخصيص استعمال الما في الطهارة تعيدى لا يعقل معناه اه والحق الاعاشه معقولة مشهودة وهي اتعاش المدن والاعضاء واحماؤها بعدفتو رها أوموم افافهم (فان قلت) فهل الملاف الذى في الماء المستعمل يجرى في التراب المستعمل وهل تخر خطايا المتيم بالتراب في التراب كأورد في الماه إذا لحواب الرشيان مدعليه في ذلك والماله اضعف روحانية التراب فن وحدفى كالممهم انهم أحووا للانى التراب المستعمل فليلفقه مهذا الموضعمن كتاب هدافه كذا فلتعوف منازع المجهدين والحداله

رب العالمين . ومن ذلك فول الاعمة الثلاثة مامتناع الطهارة بالماء المتغير كثيرا بطاهر كزعفران ونصومهم قول الامام أبي حنيفة وأسحابه بحواز الطهارة ان لإيطبخ أو بغلب على أبيزائه فالاول مشدد في شأن المأة والثانى مخفف فرجع الاممالي مم تدتى المسيزان ووحسه الاول ضعف روحانية الماءالمسذ كورعن احياء الاعضاء أوانعاشها قن تطهر به فيكانه لم يتطهرو وجه الثاني النظر الى قوة روحانية المامين حيث هو الاأن يخرج عن طبع الماء بطبح شئ من الطاهرات فيه أو كثرة النفع بعد أيحيث يغلب على أبوائه ويثويد الاول حديث الماء طهور لا ينعسه شئ الاماغلب على طعمه أولونه أور يحه وقد أخسذا هسل المكشف باطلان الحديث وفالوالا يحتاج الىحل المطلق على المفيدلان المبارق ذاته لايد خادشي غيره فاذا صب على الماء غروفينهما رزخمانع من دخول أحدهما في الآخرة ولولا ذلاما كانا ششن ولكن لما كان بلزم من اغترافناالماء الطاهران نغترف معه شيامن ذلك الخاوط به امتنعنامن استعماله وأطلقنا عليه اسم الغس مثلابشرطه توسعا كمأن أهل الكشف بطلقون علمه اسمالطاهر كذالما توسعاوني الحقيقة لااختلاف بينا هل الكشف وغيرهم الامن حيث العلة فاهل الكشف يقولون علة منع استعماله اغترافنا ذلك الغبس معه لا تنجسه في ذا ته وغيراً هل الكشف بقول العلة في ذلك تنجسه فافهم 🦸 ومن ذلك ا تفاق الاثمة على ان تغيرا لماءبطول المسكث لايضرفي الطهارة معقول مجسدين سيهرين عنع الطهارة به فالاول يخفف والثاني مشددفرجع الامرالى مرتبتي المنزان ووجه آلاول عدم حدوث شي في آلما يحال عليه الضعف لروحانيته ووجه الثاني وجود التعرمن حيث هو كالطعام المنتن بطول المكث فانه قذرشر عاوعر فافلا بنبغي الثطهر بكالاينسن أكل الطعام المنتزوكل شئ لاتحيه أهل الطباع السلمة فافههم ومن ذلك قول الاغة الثلاثة أن الشمس والنارلا يؤثران في المحاسسة تطهيرا مع قول آلامام أبي حنيفسة ان الناروالشبس يطهران بعض أشيارق بعض الاحوال واذا جف حلدا لمنة عنسده طهر بلادرة واذا تنحست الارض ففت في ألشمس طهرموضعها وجازت الصملاة عليها لاالتيماذ لايلزم من كون الشي طاهرا في نفسه أن يكون مطهرا انعره فالاول متسددوا لثانى مخفف فرجع الاحرالي مرتبتي المزان ووجه الاول ان الاسلف الطهارة أن تكون بالماء في الحدث والخمث ووجه الثاني أن المرادز والذلك القذر في رأى العن فلا فرق عنده بين اذالنه بالماءو بين ازالته بطول الزمان وغر ذاان و مدليل قوله صلى السعليه وسلي فذيل الثوب الطوُّ بل الرَّاة أداأ صابته نجاسة يطهره ما بعدُّه يعني من التراب الذَّي عربه وعسه فافهم ومن ذاك تحاسة الماءال اكدالقليل أيدون القلتين اداوقعت فيه عاسة ولولم يتغيرعند الامام أي حنيفة والشافعي وأحسد فياحدى والقيمم قول مالك وأحسدني الرواية الانوى الدطاهر مالم يتغيرفان تغير فغس وانطخ فلتسن فالاول مشسددوالثاني يخفف فرحم الامرالي مرتبي الميزان وكذلك الخلاف في الحارى فانه كالراكد عندالامام أي حنيفة وأحسدوهوا لحديد من مذهب الشافعي وقال مالك لا ينبس الحارى الابالنف وقليلاكان أوكشرا واحتاره جاعسه من أصحاب الشافي كالمبغوى وامام الحرمين والغزالى فالاول مشددوالثاني محفف فرحوالام الىم تنتى الميزان ووجه المشدد في هذه المسئلة والتي قماها وجود تعاسمة في الجلة فنشازه عنها ولولم تظهر لنا أد مامع الشاتعالي أن نقوم من مدمه مقطهر من عا. دنس اذالباطن عنمدناظا هرعنده تعالى فن شددراعي مآعنده تعالى ومن خفف راعي ماعندالعماد فافهم مومن ذاك قول الائمة الارمعة ان استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غدا الاكل والشرب وام على الرحال والنساء الإفى قول الشافعي مع قول داودا تما يحرم الإعلى والشرب حاصية فالاول مشدد والثانى فنفف واقف على حدماور دفرجع الامرالى مرتبني المزان ووجه الاول كال الشفقة على دين الامة والاخذ لحابالاحوط فيسه اذالخيلاق الوضوءمها مثلاكا لحيسلاء في الاكل والشرب ولاينبغي لمن يتطهرأن بكون متسكرام عبابنفسه اذالطهورمفتاح المسلاة التي هي حضرة اللاعزوجل الخاصة وقدأ جوأهل الكشف على أنه لا يصود خول حضرة القد لن كان فيه شي من الكريل وطرو من القرب منها كأطودا وليس فافهم وأمااستعما فيآفي غير الوضور فبالاول لانه اذا ترك استعما فيأفي مواطن الطاعات

للكفن حدوانما الواجب ستر المت وتكفسن المسرآة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عندالشافعي وأحد وقال الوحسفة لأنكره والمرآء انكان لهامال فالمكفن في ما لها عندابي منتفة ومالك وأحد وان فريكن لحامال فقال مالك هوعلى زوجها وفال مجدهوني بعثالمال كالوأعسر الزوج فانهنى مت المال بالاتفاق وقال أحدلا يحبءلي الزوج كفن زوحنه محال ومذهب الشافعي ان محل الكفن أصل التركة فأن لم تكن فعلى من تلزمه النفقية من قريب وسيد وكسذا الزوج في الاصم والصواب عنديحه فيأصحابه انه عسلي الزوج بكل حال والمحرم لايطبت ولايلس المخبط ولايخمر وأسهىالاتفاق وحكى عن أني حسفة ان احرامه يبطل عوته فيقعمل بهمايغعل سائرالموبي ﴿ فصل ) والصلاة على الميت فرش كفاية وءن أصبغ من أصحاب مالك انعا سمنة ولا يكره فعلها في شئ من الاوقات عند دالشافعي وقال أوحنيفة وأحد بكره فعلهافي الاوقات الثلاثة وقال مالك تكره فعلها عندط اوع الشمس وغروبها والصلاة على الحنازة في المسعد حائزة بالاتفاق وهي غرمكروهة فيه عندالشافعي وأحد وقال أتوحنيفة ومالل بكراهتهافيه ويكره النعياليت والنداء عليه وقال أبوحنيفة لايكرماه

تحت اللفافة وقال مالك ليس

((فصل) واختلفوافين هو أحسق بالامامة عسلي الميت فقال أبوحسفة ومالك وأحد والشافعي في القسدم الوالى أحدق ثمالولي قال أتوحشفه والاولى أأسولى اذأا يحضر الوالى أن يقسدم امام الحي وفال الشافعي في الجديد الراجع انالولي أحسق من الوالي ولو أوصى الحارجل ليصلى عليه لم يكن أولى من الإوليا وعند الثلاثة وقال أحديقدمعلي كل ولى وقال مالك الابن مقدم على الابوالاخ أولى من الجد والابنأولى من المزوجوان

كان أ ما وقال أنو حسفة لا ولا مة الزوجو بكر الذن أن متقدم

علىأبيه (فصل) ومنشرط سحة الصلاة على الحنازة الطهارة وسترالعورة بالاتفاق وقال الشعبي ومجدين مويرالطيرى تحوز بغسرطهارة ويقف الاماءعندرأس الرجل وعجز المرأة عندالشافعي وأي يوسف ومحد وفال الوحنيفة عنسد صدرالرجل وعجزا لمرأة وقال مالكمن الرحل عند صدره ومنالمرأة عندعيرها (فصل) وتكبرات الجنازة أربع بالاتفاق وجحىعن ابنسر بنالات وعن عديفه اىنالممان خس وقالااين مسعودكبررسول القمصلي الله عليهوسلم على الجنازة تسعا يسعاوخساوأربعافكترواما واللغ في الزح والثاني مخفف من حهة عدم وجوب النطهر منه الانه لأ بلزم من تحر عها تحاسمة عنها كرالامام فان زادعلي أربع كالمسروالأنصاب والأزلام واتماهي فحسة من حيث سفتها ومن هداالباب فوفه تعالى اغا المشركون تبطل صلاته واذاصلي حلف يُحِس فرح عالا م الى م رتدي الميزان وان كان الثاني ضعيفا جداة افهـم يومن ذلك قول الامام الشافعي امامفرادعلى ارمعامتانعه وآحد وأي منهفة بنحاسة الكلب معرقول الامام مالك بطهارته فالاول مشددني نحاسته وفي الطهارة من

فىالزيادة وعن أحمدا نه بشابعه

من الاحتياط فني غيرها من باب أولى فافهم ومن ذلك المضيب بالفضة ضبة كيرة موام عند الأنمة الثلاثة بتفصيل عندالشافعي معقول أي حنيفة لا يحرم المضيب بالفضة مطلقا فالأول مشددوا اثاني عنفف ووجه الاول كال الشفقة على دن الامة كامر وذاك أن من استعمل الاناء المضبب بالفضة أوالذهب صدق عليه انه استعمل اناه كان بعض أحزائه من الفضة والورع التباعد عن الاناه المضيب كالتباعد عن الاناه الكامل من الفضة و وجه الثَّاني العفوعن مثل ذلك ۗ ﴿ وَمَنْ ذَلِكَ السَّوَاكَ قَدَانُهُمْ الاغسة الاربعة على استعبابه وقال داود هوواجب وزاداسيق بن راهو به أن من تركه عامدا بطلت صلاته لاسميا ان تأذى بتركه الجليس فالأول محفف والثاني مشددو بدل لهمامعا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمنى لامرتهما اسوالا أى أمر ايعاب فان فيه را يحد كون الامرالو حوب ولكنه تراد ذاك رجه بالامة فكانه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله لولاأن أشق الى أنه واحب على من لامشقة عليه فيسه وعلى ذلك فن لم يحدفيه مشقة وجب عليه ومن وجدفيه مشقة لايجب عليه فرجع الامر الى مرتبتي الميزان ووجه الثانى مراعاة كال التعظيم والادب في مناجاة الله عزو جل وهو خاص بالآكار من العلماء والصالحين الذين لابشق عليهم ذاك في حنب ما يشهدونه من عظمة الله تعالى وما يستعقه مقام خدمته بل رعاشق عليهم تركه ووجه الأول مراعاة حال مقام المحجو بين عن مثل ذاك المشهد من العوام الجاهلين عا يستفقه مقام خدمته تعالى ومناحاته فإن اتحاب السواك عليهم وعادشت عليهم لحهله مالمذكر وفان أحدهم لايكاد يتحلى لفلمه تلك العظمة التي تتعلى العلم والصالحن وهذامن مات قواهم حسنات الارارسات المقر بين وانهم . ومن ذلك عدم كراهم السوال الصائم بعد الزوال عند أبي منه فه ومالك وأحسد في احدى وايتيه لايكوه وفال الشافعي وأحسدني الرواية الانوى بكره فالاول مخفف والثاني مشدد

فرجع الامرانى مرتبتي المعزان ، ووجه الاول مع ملاحظة ماتقيد م مماعاً المسلم لدفع الضروعن سه حتى لاينادى أحدر انحة فه ومعلوم انكل ما يؤدى الجليس بنبغي تقديم ازالته على حصول الفضائل وأيضافان الصائم بعسدا لزوال ينسغي له التأهب للقاءر به اليءن بحلس الذكل على مائدته مشاهداله وهذا هواللقاء الاصغر بالنظافة وحسن الرانحة كاوردني حديث للصائم فرحتان وانكان الحق تعالى لا يوصف بالتأذى ذلك حقيقة أذهوا لحالق لذلك ولكن قديتهم الشرع العرف في كشرمن المسائل وفدورد في عـده أماديث الإشارة الحالهو ز في اطلاق صفية التآذي علَّه به سخانه و تعالى كما أشاراليه حديث المخارى لأأحد أصرعل أذى من الله وتحوجيد بث من آذى لي ولما فقد آذاني واعتقادنا انالمرادمن نسبة نحوهمذه الصفات الىالله سيحاله وتعالى اغماه وغاياتها كاهومقرر فيحاله من أبواب الفقه فافهمو وحه الثاني الترغيب في الصوم وكون مثل تلك الرائحة يجودة الاثرفي طريق العمادة كاكان سلى الدعليه وسليتولذا لصلاة على بعض الشهداء برغيما العمان في الجهاد فيقول اذا كانت الشهادة توصل صاحبها الىمقام لايحتاج الى أحديد عوله بالمففرة والرحة فلا رنسغي له تركه فتعرك داعسه العهادو رول عنه الحن فاعفر ذاك والدنعال أعفر ﴿ مالى النماسة ﴾ أجع الأغمة على نتجاسة الخرالاما حكى عن داود أنه قال بطهادتها مع تحر بمهاو كذلك انفقوا على أن الخرة ادآ تخللت بنفسه هاطهرت وأجعواعلى أن مهتة الجرادوالسمل طاهرة وعلى إن الجنب أوالحائض أو المشرك اذاغس يده في ماء قليل فالماء اق على طهارته وا تفقوا على أن الرطو بذالتي تخريج من المددة نحسة الاماحكي عن أبي حنيفة هسذاما تذكرته من مسائل الإجماع والاتفاق . وأماما اختلفوا فيه · فمن ذلك قول الاعة الاربعه ان الحر فعسة مع قول داود بطها رتم امع تحريها كامم فالاول مسدد

الىسبىع ومذهب الشافعي اله رفع بديه في حسم التكسرات مدومنكسه وفال أتوحنيفه ومالك لإرفعيديه الافي الاولى وفراء الفاتحة بعدالتكميرة الاولى فرض عند الشافعي وأجدوقال أبوحشفة ومالك لابقرأفها سأمن القرآن ويسلم تسلمتين عندالثلاثة وفالأحد واحده عنسنه ( فصل ) ومن فأنه بعض الصلاةمع ألامام أفتتح الصلاة ولإرنتظرتكميره عندالشافعي وقال أبوحنيفة وأحدينتظر تكبيره الامام ليكيرمعه وعن مالك روايتان ومن إيصل على الحنازة صلى على القر بالإثفاق ، والى متى يصدلي علمه اختلف مذهب الشافعي في ذلك فقيل الىشهرو به قال أحدوقيل مالم يبل وقيل يصلي أبداوالاصح أنهيصلى عليه منكان من أهل فرض الصلاة عليه عنسدا لمو**ت و**قال آبو حنيفة ومالك لايعسليعلى القدرآلا أن مكون قددفن قبل أن يصلى عليه

(قصل) والعسلاة على الفائسة على الفائسة عمده الفائسة والمثلث الفائسة والله المثلثة المثلثة على المثلثة المثلثة والمثلثة المثلثة والمثلثة والمثلثة والمثلثة والمثلثة المثلثة والمثلثة المثلثة والمثلثة وال

ولوغه مسعالها مته الاعندأي حنيفة فانه بقول الغسل منه عرة ان زالت العن مهاو الافلاه مرغله حتى بغلب على الظن ازالته اولو بعشرين من وأكثرك الرائحا سات لاستعاوقال مالك هوطا هوو بعسل من ولوغمه سعالالتماسته بلذاك تعمدي لابعقل وكذلك القول فعااذا أدخل الكلب عضوامن أعضائه فيالاناه فانه كالولوغ خلاها لمالك فانه خص الغسال سمعا بالولوغ فقط فرحم الامرالي هم تنتي المزان ووجه من قال بنياسة عيسه وصفته معاعسد مصحة انفكاله الصفة عن الذات ووجه من قال وطهارة ذاته ان الاصل في الاشهاء الطهارة وإنما الصاسة عارضة فالماصادرة من تكوين القدعالي القدوس الطاهر ومن الادب قوانياطهارة عينها ثمان رأينا آثارها يضراستعما لهماني مدن أودين احتنينا هاوقد أجع أهل الكشف على ان الاعلى والشرب من سؤر الكلب ورث القساوة في القلب حتى لا مصر العسد يصن الى موعظة ولافعل شئ من الحبرات وقد مون ذلك شغص من أسحاننا المالكة وشرب من لننشرب منه كاب فمكث تسعة أشهر وهومقبوض القلب عن فل خرحي كادأن ماك والشي الذي يعصدل منه ماذكريس احتنابه ويحوزاطلاق النعاسة علمه سواءارد ناالذات معالصفة أوالصفة فقط كأطلق الله تعالى اسم الرجس على المشركين من حيث سفتهم التي هي الكفرة الالم أحدهم طهر فاوكانت التعاسة لعينه اكان لا يطهر بالاسلام . وسمعت سمدى علما الخواص رجه الدينال يقول ايس النادليل على تحاسة ذات الكلب الامانهي عنه الشارع من سعه أواكل غنه وأمامن حهة صفته فهو فيسمن حبث انسؤ رميت القلب فيحساجننا وكايحتنب سمالافاع من حيث ضريعا في المدن مع القول بطهارة ذاتها ولموأولي بالاجتناب لانه يضرف الدين قال ولامدع في تسمسة الكاب تحسامن حبث أثر وطاهرا منحث عبنسه كاممي الله تعالى المشركان تحساوا لمسروا لانصاب والازلام رحسامع اجماع العلماء الارسعة على طهارة حسم المشرك وكذلك آلة القدمار والانصاب والازلام قال ولما كأن سؤرالكلب يورث في القلب الذي عليسه مدارا لجسدمونا أوضعفا بمنعه من قبول المواعظ التي تدخله الجنسة بالغ الشارعصل المعلمه وسلم فالغسل من أثره سمعا احداها مترات دفعالذلك الاثر بالكلمة فأنهجم فسه منالمآه والتراب الذنن اذااجتمعا أنبتاال رعفعلم انأمم الشارع بالغسل من أثر ولوغه سمعالا ينافي القول بطهارة حسمه كالثعمان مرسمه كامل فلذلك بالخالشارع فيالام بالغسل منه سبعاا حداها بتراب ممالغة في الشفقة على درننا والرجمة بنا وككذ لك لا ينا في القول بنجاسة صفته الفول بطهارة حسمه لعــدم انفصال الصفة المذكورة من الذات اه فكما أطلق الامام الشافعي ومن وافقه نحاسة المكلب ذاناوصفة نؤسعا كذلك لمالك ومن وافقه اطلاق الطهارة على المكلب ذاناوصفة توسعا وتغليما لعدما نفكاك الصمفة عن موصوفها وعكسه كإم وكان أخي أفضرل الدس رحه الله بقول التحقيق ان البكلب طاهوالعين نحسرالصفة يووسموث سيدي علىاالخواص رحمه الله تعالى أمضا يقول لااعتراض على من قال ان وحوب العسل من الكلب أواسعما بعلت التعقل الخفائها على عالب الناس لانه ماأطلع عليها فبماعلناالابعض آهل المسكشف فقط وقدألزم بعضهم من قال ان الغسل من المكلب تعبدى لايعقل بان ذلك يؤدى الى أن الشارع خاطب الامة عبالا يفهمون له مقى وذلك يكاد أن يقرب من صفة العبث الذي ينزه عند منصب الشارع وقد أمن القدأن بين الناس مانزل الهم أي ماأمروا به بان والمعه وذلك لايكون الامان وملخ المهرم اللفظ والمعنى وملتغاشا فها عورث ينسل لهم أمم وفلا ولنس علىهم منسهشي وقال ادوان لم تفعل فساملغت رسالته وهومعصوم من عدم البيان مطلقا أه فأت) وقدرده فاالال ام أن مشل ذلك قد يكون جاء أمتحا فالأعمان بعض الناس بالمعنى المتصوري ألنفاسي هل بمادرون اليامتثال الإمريق لذلك الشي ولولم يتعقاوا علتسه أم يختلفون عن المبادرة حني بعلواً حكمة ذلك وقد قال أهل الكشف ان العمل اذا لم بعلل بشي كان أقوى في مقام الاعبان وأعظم أحوامنه اذاعلل لانه رجايكون معظم الباعث للكاف حينتذ على العسمل حكمة تلاثا العسلة من ثواب وغرو الامحص امتثال أحر الله تعالى ورسواه وذاك نقص عن مقام الكال والله أعلم ووسمعت سيدى عليا

والشافعي يصلى عليسه وقال الخواص رجمه المدتعالى بقول لا يقمدوا لفائسل بطهارة الكلب على ردالنص الوارد في الفسل من مالك من فنل نفسه أوقته ل فىحدفان الاماملا بصلى عليه وقال أحدلا بصلى الإمام على الفنال وعلى قاتل نفسه وقال الزهرى لايصلى على من قتل فيرجم أوقصاص وكروعمسر ان عبد العرر الصلاة على من فتل نفسمه وفال الاوزاعي لابصلى عليه وعن فتاده انه لايصدني على ولدالزناوعن الحسن انه لا يصلى على النفساء (فصل) ولواستشهدجنب ليغسل ولربصل علمه عند مالك وهوالاصحم مذهب الشافعي وقالألوحنيفسة يغسل وبصلى عليمه وقال أحد بغسل ولايصلى عليه والمقتول من أهل العبدل فى قتال المغاة غمر شهيد فنغسل ويصلى عليه عنسد مالادوء ليمالرا جيمن فولى لايفسل ولايصلى عليه وعن أحدر وابتان ومن قتسل من أحل المنى في حال الحرب غسل وصلى علمه عندالثلاثة وقال أبوحسفه لاومن فتلظلا في غير سوب بغسل و مصلى علسه عنسدمالك والشاقعي وأحدوقال أبوحنيفة انقتل عدمدالم بغسلوان فتسل عنفل غسل وسلى عليه ﴿فصل ﴾ وانفقواعلى أنه لايسرح شعسر المست الا الشافسي فانه فال يسرح تسريحا خفيفا وأجعواعلي انالمت إذامات غير مختون اندلايختن دل بنوك على حاله وهسل بجوزتغلس أطفاره

ولوغه بلوى العمل به واعداوهم الاختلاف من العلماء فاعداد الماختلاف في الحدة أوفي التسييع وعدمه فاماالاختلاف فيالعلة والعدد فقذال لايقسدح في الدين فان الفائل بطهارة المكلب فائل بالغسل منه كما وردوأماا انسبيه فنص ولوحعلنا الام فيسه ألاستعباب فقسد بهض به الاحتهاد الحالوجوب كإعليه القائلون بنساسته فاعلى ذاك فانه نفس وقد ألفنافى ذلك مؤلفاوذ كرنامارد على ذلك من لطيف الاسئلة والحواب عنها وحاصل ذلكان أهل الكشف منفقون مع أهدل النفل على الحكم بنعاسة الكلب والعسل منه وانما اختلفوا في العلة فقط ومعلوم إن الاختلاف في العلة لا يقدح في الاحكام فعلته الاصلمة عندأهل الكشف محاسمة صفته من حيث انهاتمت الفلب كالخر والميسر والانصاب والازلام وتصد عنذكراله وعن الصلاة وعلته عندعراهل الكشف امانجاسة عينه وصفته معا أوعلته لاتعفل عندمن فالبطهار تهمامعا والغسل منه تعبدي ولايخفي مافي هذااذالاهم بالغسل منه سميعا يقتضى تحاسشه ولابدوالاكان كالمااشارع كالعبث فلابد من القول بمباسئه اماذا ناواماصفة اهومن ذات قول الامام الشاقي وأي منيفة بنعاسة الخنز روانه يفسل منه سمعاعند الشافعي وم وعند الامام أي حنيفة نظرما تفسدم فالكلب معقول الامام ماال رحمالته تعالى بطهارته حمافالاول مشدد والثافي مخفف فرحمالا ممالى ممرتدي المعزآن وقداختا والاماء النووى طهاد تدمن حيث الداسل فقال في شبرح المهذب الرآجم من حيث الدليد ل انه يكني في ول الخزر عسدلة واحدة بلاتراب وجدا قال أكثر العلماء وهوالمختارلان الاسل عدم وحوب الغسل منه كالكاب منى يردني الشيرع الحاقه بالكلب اه ووجه من ألحقه الكلب في وحوب العسل منه كونه أحدث جسماو لحامن الكلب ففيا سه على الكلب واضح ووجهمن فالبطهارته عدمورودنص فالغسسل منه سبيعممات كالتكلب واماتحر بمبخه فلايلمقه بالكلب في النساسة فقد سوم الله المنتقوا للرولم ياحم فيا الشارع بالغسل منهما سبعاا حداهن بتراب فافهم \* ومن ذلك عدم وحوب العدد في غسل سائر النجاسات عنداً في حنيفة وما لك والشافعي وأحد في احدى روايتيه ممالو وايفالانوى عنسه انه بحب العدد في سائر النساسات غير الارض وفي روادة عنسه انه بجب غسل الانامسم مرات وفرواية أحى الاناوفي رواية أخرى اسفاط العدد فم اعدا الكلب والخنزير فالاول مخفف ومقابله مشددفر جم الاحرالى حرتني المران فالاول ماص معوا مالناس الذن لاراعون الورع ولاالاحتماط والناف خاص فأكار الناس كالعلما والصالحين نظرماو ردفي النفض عس الغرج وعدم النقض به كاسسأ ي بسطه في المدان شاء الله تعالى و ومن ذلك قول الامام الشافعي ان حاود الميته كلهانطهر بالدباغ الاجلدا المكلب والخنزر وماقواه منهماأ ومن أحدهما وهواحدي الروايتين عن أحد وأظهرالروايتين عنءالك معقول الامام أبى حنيفة ان الجلود كالها تطهر بالدباغ الاجلدا للسنز يرومع قول الزهرى انه ينتفع يحسكو آلميته كلها من غودياغ فالاول مشدد من حسن آشيراط الدينغ وكثرة المستنبان والثاني فيه تخفيف فرجع الاممالي مرتبتي الميزان ووجه الاول زيادة التنزه عن استعمال ماسماة الشرع نحسا أدبام بالقاتمالي أن يحالسه المعدو هوملاص لشئ نحس شرعاو وجعالثاني الفائل بان حلدا الخزر لا يطهر بالدماغ المالغة في المنزوعية وكونه يستعب وتله مطلقا يخلاف الكلب فان فيسه تفصلا فنكأن أغ حكامن آفخز رمن همذا الوجه ووحه الثالث الفائل بحواز الانتفاع يجلود المبتة من غيرد باغ حمل أحاديث الدباغ على الاستعباب دون الوجوب فالاول حاس بالاكارجن العلماء والثانى خاص عن هود ونهم في التنزه والمالث خاص باهل الضرورات كأيدل الدييض الآ داروا فهم . ومن ذلك قول الشافق وأحدان الذكاة لاتعمل شيأ فيبالإيؤ كل معقول أي حنيفة ومالك انهاتعمل الافي الخنزير واذاذ ىعندهماسد أوكل طهر حلده ولجه لكن أكله وام عنسداني حنيفة ومكر وهعنسدمالك فالاول مشددوا لثاني تخفف فرحم الامرالي مرتني المران ووجه الاول ان مالا يؤكل له يخبيث فلا تؤثر مهاله كاه طهارة ولاطميال حكم ذعه حكم موته حتف أنفه قال تعالى في مدح بسماعهد صدلي الله عليه

والاختذمن شاربه انكان وسلم وبحرم عليهما لخباثث ووجه الثاني انه لامازم من طهارته حله فقيد بحربه الشئ الطاهر لضرورة في من أوعفل ولحيمالا دؤيل وان قبل بطهارته بضر في المدن كما حرب ومن شهك فلحدب لولم بكن الاانه بورثأ كله الملادة حتىلا بكاد يفهم طواهر الامورفض لاعن بواطنها وومن ذلك قول الامام أي حنيفة بالعفوعن مقدارا لدرهم من الدمني الثوب والمدن معقول الشافعي في الجديدا ته لا يعني عنسه ومعقوله ف القدم انه يعنى عمادون المكف فالاول والثالث مختفف والثاني مشدد فرجع الام الى مرتبى المزان مومن ذلك قول الامام الشافعي بنعاسة شعرالمسته غيرالآدي وصوفهاوو برهامع قول أي حنيفة وأحد بطهارة الشعروا لصوف والويرزاد أبوحنهفة فقال مظهارة القرن والسن والعظهموالريش اذلار وحضه ومعقول ماتث بطهارة الشعر والصوف والويرمطلقا نبواء كان يؤكل لجسه كالمعمآ ولادؤكل كالمكلب والحاروم فول الاوزاعي ان الشعرونحو منجس يطهر بالغسسل فالاول مشددوا لثاني ومادء ـ د مخفف فرجع الأممالي منتبي المعزان ووحه الاول عموم قوله تعالى حمت عليكم المبثة ووجه الثاني ان سيمان الآية فها يؤكل لافعازادعلي الاكل من وجوه الاستعمال وهذه الاشياء لا تؤكل عادة فتستعمل في غير الأتل كاللبس والافتراش ولوبلاغسسل عندغيرالا وزاعى على ان التعقيق في الشعر والربش وتحوهما أن لها في حال حياة الحيوان وجها الى الحياة من حيث انها تفو ووجها الى الموت من حيث ان الإنسان أو غبرهلا يتأثرا ذاقطعت فافهمه ومن ذاك قول الامام أي حنىفه ومالك يحوازا لحرز بشسعرا لحنز يرمع قول الشافعي عنع ذلك وقول أحد بكراه تسه ومع قول الحرق بالليف أحسالي فالا ول مخفف والثاني منسيد والثالث وآلوا بتعضيهما رائحة تشديدان لمركزه أحسدبال كمراهة المنع فبؤا خذبه الإكارمن أهل الورع وبسام الاصاغر فرجع الإمم الىمن تدتى المزان ووجه الإول السأء على القول بطهارته ووحسه الثاني البناء على القول بنجاسته ووجه الثالث والرابع الأحد فبالاحتياط فرجع الأمم الى مرتبتي المران ومن ذلك قول الامام مالك وأحدوا اشافى في أرجع قوليسه بطهارة الآدى آذامات مع قول الامام أى حنيفة والمرجوح من قول الشافعي بالدينجس لكنسه يطهر بالغسل فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي هم تبتي الميزان ووجه الاول شرف ذات الآدى روحاد جسماو وجه الثاني شرف روحه ففط فأذاخو بعث من الجسسد تنجس لأنهما كان طاهرا الابسيريان الروح فيسه لكونه ص كبالهاوهي من أمراتسوأمماتسطاهرمفندس بالاجاع فكذاما جاوره فافههموأ كثرمن ذلك لايقال (فان قال قائل) كمف قال الامام أتو حندفة رضي الله عنسه بنعاسة الآدى مع حدوث ان المؤمن لا ينجس حياولاميدا (فالحواب) يحقل أن هذا الحديث لم سلغه أو بلغه ولم يصم عند . ومن ذلك قول الأغة الأربعة بطهارة سؤرا لبغل والحبار وأنهمطهر على توقف لاي حنيفة في كونه مطهرا ومه قول الثو ريوالاو زاجيان مالا يؤكل خه سؤره غيس فالاول مخفف ومقابله مسدد فرجيم الأمراني مرتدى المزان ووجه الأول كون علامتم الطهارة بسؤ والمغل والحاولا بطلم عليها الاأكار العلم بالشخفف الامر فيه على العوام يخلاف الاكابروبذ المحصل توجيه الثاني قافهم و ومن ذلك قول الشافعي بنجاسة المول والروث مطلقا معقول الامامماك وأحديطها رتهمامن مأكول العموم قول الفعي جيع أبوال الحيوانات الطاعرة طأهرة ومعقول الامام أى منهة زرق الطعرا لمأكول العم كالحام والعصافع طاهر وماعدا دنيس فالاول مشددومقادله يخفف ولو بالنظر لاحدشق التفصيل فرجم الامرال مرتبتي المران وجه الاول كون الهائم من شأنها أن قائل مع الغفاة عن الدّنعالى فلا تكاد تذكّر ما وما لم يذكراهم الله عليه فهو فذرشرها كاهومقروف الشريعة وهوماص باكارالعلاء والصاغين الذن يتسدنسون عمااطة الغافلين عن الله المسمعلية من شدة الطهارة والتقسديس مخلاف الاصاغر الذين تغلب علمهم الغفلة فالهمم لاستأثرون بفضلات أهل الغفلة لعدم تقديس ذواتهم وبذلك حصل توجيه الثاني وقديما سالنسريعة على مرتبة الحواص ومرتبة العوام والعلامت علاسريعية • ومن ذَّاك قول الامام أي حنيفة وما اك بنساسة المن من الآدى معقول السافعي وأحدآ به طاهر زادا لشافعي وكذامن كل حيوان طاهر وأما

طويلا قال الشافعي في الإملاء وأحمد بحوزدان وفالأنو حنيفة ومالكوا لشافعيني القدىملاتحو زوشددمالك فيه حتى أوحب النعز يرعلي فاعله «فصل»وا تفغواعلى أن حل المبت رواكراموا السابين العمودين أفضل من التربيسع عسلي الراجومن مسذهب الشافعي وكرّهالفعي الخل مز العمودين وقال الوحنيفة وأحدالترسع أفضل والمشي أمام الجنازة أفضل عندمالك والشافسى وأحسدوقال أبو حنيفة المشيو راءها أفضل وقال الثورى الراكب وراءها والماشي حيث يشاءوفسه ﴿ فصل ﴾ ومنمات في الحر وأربكن بقريه ساحل فالاولى **ان محمل من لو**حين و ملق في فىالمير انكان في الساحسل مسلون وان كان فسسه كفاد ثفل وألق فيالمراهصك في قراره عندالثلاثة وقال أحدد يتفلورى فالعسر تكل حال إذا تعذردفنه (قصل) واذادفن ميثلم يحزحفر فرهاد فنآخوا لاان بمضىعلى المسترمان سلىنى

مثلهو يصبرومماقعو زحفره بالاتفاق وعن غرين عبدد العزيز أنهقال اذامضيعلي المتحول فازرعوا الموضع واتفهقوا عملي ان الدقن في الثابوت لايسعب ويوشع وأسالميت عندوسل القر ثم يسل آلميت سسلاالى القر عندالثلاثة وقال أتوجنمفة وضع الحنبازة على عافدالقه

مايلي القبلة ثم يتزل الحالقبر

(فصسل) والسنة في القبر التسطيح وهوأولى على الراجير أوحنيفة ومالك وأحسد التسنم أولى لان التسطم صارشعارا الشيعة ولايكره دخول المفرة بالنعال عنسد الثلاثة وقال أحد بكراهته

(افصل) واتفقواعل استصماب الثعزية واختلفوا فيوقتها فقال أبوحنيفة هي سنةقبل الدفن لأبعده وقال الشافعي وأحمدتسن قسله ومعسده شلانة أيام وقال

الثورىلاتعزية يعدالدفن عددآنية الطاهرا كثرومع قول أحدانه لابضرى بل ريق الجبيع أو يخلطها ويتهم فالاول مخفف والحماوس النعز يةمكروه عند مالك والشافعي وأحد والنداءعلى الميت الدعلام عود لاباس ب عندا ف حنيفة والشانعي وقال ما**لك هو** 

مندوب البهليصل العلم عويه الى ماعدمن المسلسن وقالأحمدهومكروه ((نصـــل)، وأجعواعلى استعياب الكن والقصب في

الفسروعيل كاهمة الآم والخشب ولاتبنى القبورولا تعصص عندالثلاثة وحوز ذاك الوحسفة وانفقواعلي أنالسنة اللجدوالشقالس سنةوصفة الحدان بحفر بماملق قملة القبر لحدلمكون المت تعن فسلة القسراذا

نعب المستنالاات تكون الأرض رخوة فلايلمد لئسلا يخرالفرعل المت وصفة الشق أن ينى من جانب القر

بلبن أوجرو برا وسط المفر

حكما لتنزوعنه فيجب غساه عندماال رطبا وبابسا وعندالي منيفة بغسل رطما وبفول اساكاورد فالاول مشددوا لثانى مخفف فرحم الأمم الىمم تبتى المزان ووجه الأول كونه يخرجم ما الغفلة عن الله تعالى فالسافلا يكادا لشخص يذكرانه بين مدى الله أمدابل تع حسده والغسفلة تبعا لعموم اللذة ومعلوم أن اللذة النفسانية تمت كل محل من عليه ومن هذا أمر باالشارع بالفسل من موج المي الحل المدن انعاشا المسدن الذى فتروض من من شدة الحاب عن الله تعالى كاسمأ قي مسطه في السالف النساء الله تعالى وكلما حبءن اللدتعالى فهور حس عندالا كار بخلاف الاصاغر فيكلام أي منيفة ومالك ماس بالأكارمن العلمأ والصالح من وكلام الامام الشافعي وأحد خاص بعوام المسلن فلدلك غسله الني صلى الله عليه وسلم مار وفركه أخرى نشر بعاللا كابروالا سأغرها فهم . ومن ذلك قول الامام أب حنيفة فالمسترالتي بتوصأمها اذاخوحت منهافا وممنة انهاان كانت منتفعة أعادسلاة ثلاثه أيام والالتكن منتفنة أعاد صلاة بوم ولياة مع قول الشافعي وأحد أنه انكان الماء يسيرا أعاد من الصلاة مأ يغلب على ظنه انهنوضأ منه بعدموته وانكان كثيراولم بتغيرله بعدشيأوان تغسيراعاد من وقت التغسير وقال مالكان كان معيناول يتغيرا حداوصافه فلااعاد موان كان غيرمعن ففيه روايتان والاول مشددوا لثاني ومابعده مخفف فرجع الآمراني مرتبى المزان فيقال في وحده ذلك ان التشديد خاص بالاكار والخفيف خاص بالاصاغر بالنظر لمقامهما في الطهارة والتقديس . ومن ذلك قول الامام الشافعي اذ ااشتب عطاهر وفيس اجتهد وتطهر بماظن طهارته من الاواني معقول الامام أي حنيفة انهلا بحوز الاجتهاد الااذاكان

والثانى ومابعده مشدد فرجع الامرالى مرتبتي المزان وهومحول على عالين فالاول عاص بالموام والثاني ومابعده خاصبالا كابراشدة تورعهم وعفاقهم فافهم والتدسيمانه وتعالى أعلم ﴿ باب آسباب الحدث ﴾

أجعواعلى نفض الوضوء بالخارج المعتادمن السبيلين وهوالبول والغائط واتفقواعلى ان من مسذكره أرديره بعضومن أعضائه غسريد ولاينتقض وانفسقواعلي أن نوم المضطعموا لمتكئ بشرطمه ينقض الوضو وعلى أن القهقهة في الصلاة تبطله ادون الوضور خلافالا بي حنيفة كاستما تي وعلى ان أكل الطعام المطمو خوالنار وأكل الخسنزلا منقض الوضو موعلى أن من تمقن الطهارة وشاثى الحسدث فهو ماق عسلي طهارته الاماحكي عن بعض أصحاب مالك وكذلك اتفقوا على أنه لا يحوز للحدث مس المعتف ولاحله الا ماحكى عن داودوغير من الجوارهذاماو جدته من مسائل الاجماع والاتفاق والماما اختلفوا فيله فن ذاك قول الأغة الثلاثة انهلا ينقض الحارج النادر كالدودوا الصاقوال يحمن القبل معقول أي حنيفة بنقض الريح الحارج من القبل وهوالر أجيم من مذهب الامام الشافي فانه قال بالنقض بالثلاثة فالاول

يخفف والثآنى فيه تشديد فرجع الامم الى مم تبتي الميزان ووجه الاول ان الدود علتسه الحياة والحصاة من الاكل ليست من الطبيعة المتوادة من الطعام والناقض حقيقة اعاهومانشأ من الطعام ومن نقض المصاففات هومن حدث ماكان عليها من الطبيعة كاهوا لغالب لالذاتها كإسمأتي بسطه في أوائل ماغة الكتابان شاءالة تعالى ووجه من قال بنقض الريح الخارج من القبل ندرت حتى الدر عالا يقع العبد في عروم واحدة فافهمه ومن ذاك قول الأغمة الثلاثة أن المني فأقض الطهارة مع الاصومن مذهب الاهام الشافعيانه لاينقض الطهارة وانأو جب الغسل فالاول مشدد والثاني فففف فرجع الامرالي مرتبقي المنزان ووجه الاول ان ادمنو وجالمني شديدة لاتعاد فمالده نفسانية ومن لازمذ للشدة الفقلة والفيمة

عن الله تعمالي فهو أولى بالنفض من حروج البول والغائط من حيث المسدد لامن حيث عينمه و وجه الشاني كون ذلك خاصا باكارالا ولياه الدن يعدون الغفاة عن الله تعالى حدثا تحت منه التوبة والطهارة فالأول ماص بالأكابروا لشافى ماص بالموام فاعلرذاك وتأمل فيسه تعرف أنه لأفائد ذفي القول بعدم نقض

الطهارة بالمنى الاكونه منشأ الآدى لاغير فان من خرج منه المني عنوع من الصلاة ونحوها أشد من منع

المحدث الحدث الأصغرفافهم ومن ذلك قول الامام أى حنيفة لاينقض الوضوءمس الفرج مطلقاعلي أى وحدكان مع قول الشافعي والفول الارجير من مذهب أحديان تقاض الوضو بيطن الكف و زاداً حد نقض الطهارة بلس الذكر بظهرا المف أمضاوم وقول مالثان مسه بشهوة انتقض والافلافالاول محفف والثاني مشدد والثالث فيه تشديد فرجع الاقم الى من تبتى المسزان فالاول خاص بعوام المناس ومقابله خاص بالا كامر وذلك لان النافض حقيقية هويل ما تولد من الاكل وأما النقض بالفرج فإنما هو لحاورة الفرج الغارج دل وردانه صلى الدهليسه وسلم كان بنفص سراو بله لجاو رتم الجاور آلحارج مبالغة في الثنزه ولمقتدي بهخواص أمته دون عوامهم كاأشارالمه حديث هل هوالايضعة منك وقال للاكارمن مسرفوحه فلمتوضأ كاأو محنادلك في كتاب أسرارالشر رمة وفي ماتمة هذا الكتاب فراحمه موسمعت سمدى علىا الخواص وجه المدتعالى بقول انساقال صلى الله علمه وسلم لطاق بن عدى حين سآله عن مس الفرج هل هوالارصعة منك لينبهه على ماآجع عليه أهل إلكشف من أن الناقض حقيقة أغياه وماكان متوادا من الطعام والشراب وموج من الفرج لامس ذات الفرج وكان طلق بن عدى هــ ذا راعي ابل لقوم فحفف الشارع علب ورحة بديخلاف الإكارمن العلبا والصالحين دؤم أحده مرالوضوء من مس الاكرمشاكلة لقامهم فيالتورع والننزه عن مسالح او رالخار بمخلاف الفلاحن والبراسن وتحوهم فان مقامهم لا يقتضي هذا لتنزه العظيم فرجه الإمرالي من تدي الميزان وفان قال الشافعي ان حديث هل هوالابضعة منك منسوخ قلناالسادة الحنفية لايقولون بتسفه بلهومح كمعندهم فلايدله من وجه يعمل علمه وقد صيرحله على آماد العوام دون العلماء والصالحين فسنعي لكل متسدين من الحنفسة أن منوضا من مس الفرج مو و حامن خلاف الأعمولا بنبغيلة أن عس قرحه و يصلى بلا تحديد طهارة ((فان قال قائل ﴾ الكرقام أن علة النفض عس الفرج اغاه ولكونه محاو واللخار به لا لذاته في إلم توحيوا الوضوء عس نفس الخارج (فالحواب) المالم بازمنا الشارع بالوضوء من مس الخارج لا تدلالذه في مسه بخسلاف خروحه فان العبد يجدانة و راحة بخروجه نسكادتهم البدن فلذلك كان فسيه الوضوء كاملا يخسلاف مس الخار جالماوث فافهم وأماوجه من نقض الطهارة بلس الذكر بظهر المسكف أو بالمسدالي المرفق فهو الاحتماط لكون المدنطلق على ذلك كافى حديث اداأ فضى أجدكم بيده الى فرجه ولس بنهما سرولا حاب فلمتوضأ ب وسعته من أخرى بقول انس لنا نافض الطهارة الاوهوم توادمن الاكل حتى القهقهة عندمن بقول بانها تنقض الطهارة اذا وقعت في الصلاة لانه لولاشسه ماقهقه فان الحمان لا تكادّ بتسم فضلاعن القهقهة انتهى وأمامس حلقة الدرفقال الوحنيفة ومالك لاينقض الوضوء وقال الشافعيني ارجيقولمه وأحدينقض اخذار وايةمن مسفرحه فشمل القبسل والدرفر جعالام الىم تبق المرآن وومن ذاك قول الشافعي وأحد منقض طهارة مس فوج عره صعرا كان المنسوس أوكبيرا حيما كأن أومستام وول مالك اله لا ينقض مس فرج الصغير ومع قول أبي حديقة اله لا ينقض مطلقا فرجع الامرالى مرتنى المعزان ووجه الاول اطلاق نقض الطهارة بمس الانسان فرج نفسه فقيس عليه مس فر برغيره محامع عنة القيرى ذاك فانفض طهارة العبد من نفسه كذاك بنقضها من غسره أخدا بالاحتماط ومؤخذ من ذاك توجيه قول الإمام أب حنيفة والشافعي وأحد بعد منقض طهارة الممسوس معقول مالك منقضها فان الاول مخفف والشاني مشددوان الاول خاص بالاصاغر والثاني خاص بالاكار من المتورعة وقدا جراهل الكشف على انه السالنا فاقض الأوفعة سوء أدب أوفه والمعة من سوء الادب معاللة تعالى ومن هناوردالاستغفار عندا لخروج من الخلاء فلا يقع العبد في ناقض الاوهوعا تب عن مشاهدة ويدعرو حل ولا يكاد بعضرم عالله عزو حل في حال خوج آلدت أو وقوعه الداوذلك أىعدم المنسور ودت عندالا كابر وشطهر ون منه احيا البدنهم الذي مآت باد باد هـم عن شهود كونه فحضرة رسفافهم وهدامن باب قوقم حسنات الارارسات المقرين ومن دلك قول الأعداليلانة بعدم نفض الطهارة بلس الامردا إبل مع قول الامام ماأن بايجاب الوضوء بلسم وحكى ذاك انضاعن

(فصل) وأجعوا على أن الاستغفار والدعاءوالصدقة والحيج والعتسق تنفع الميت ويصل البه توابه وقسراءة القرآن عسدالقرمسمية وكرهها أبوحنيفة ومذهب أمَّلانسنة أنلانسان أن يحمل ثواب عمله المعره لحددث الخثعمة والمئسهورمن مذهب الشافعي أتهلابصل الحالميت تواب القراءة قال الالملاحمن أغة الشافعة في اهمداءً القرآن خملاف الفقها والذيعليسسه أكثر الناس تعورذاك ومنسى اذا أرادذاك أن يقول المسم أوسل ثواب ماقرأته لفلان فمعلهدها ولاخلاف فينفع الدهاءو وصوله وأهل المرقد وحدوا الركاني مواصدلة الاموات الفرآن والدعوات قال الحب الطسيري ميسسن متأخرى مشايخ الشافعسة وأماقراءةالفرآن عندالفير فقال في الصرهي مستصمه وفي الحاوى الجزموقوع القراءة له والحالة هذه كالدعا ولأنهم حوزوا الاستثمار علممه واختاره النووى فيالروضة ومذهب أحدثواب الفراءة مسل الحالمت ويحسل له نفعه

من المساور من المساور المساورة والمساور والمساورة والمس

الزكاة على الحرالمسلم البالغ العاقل واختلفوا فى المكاتب فقال أبوحنىغة يحدالعشر فى زرعه لافياسوا ، وقال أبو ثور بجب عليه مطلقا وقال مالك والشافعي وأحدلا تبحب علمه زكاة ولايسقط عن ألمرتد ماو جب علسه من الزكاة في حال اسلامه عندا لثلاثة بردته وقال أبوحنيفه تسقط وتحسال كاه في مال المسب والمحنون عندمالك والشافعي وأحسدو بخرجها الولىمن مالهماو روىذال عنجماعة من أكار الصعابة ووالأبو حنىفة لازكاة في ما لهما و يحب العشر في زرعهــما وقال الأوزاع والثورى بالوجوب فيالحال المكن لايخرج حتى يبلغ المسى ومفيق المحنون (فصل) والحول شرط في وجوب الزكاة بالاجماع وحكي عن ابن مسعود وان عباس بيضىالله عنهسما انهسماقالا رو حومها حن الملك ثم اذاحال الحول وحست مي فالنه وات ان مسعود كان اذا أخذعطاه زُكاه فاوماك نصاماتم ماعه في أثناءا لحول أوبادله ولوبغير حنسه انقطع الحول فسوعند الشافعي وأحمد وقال آبو حنيفة لاينقطع بالمادلةفي الدهب والفضة وينقطعني الماشيه ومذهب مالكآن بادله بحنسسهم ينقطع والافروا يتمان وان تلف يعض النصاب أوأتلفه قبلتمام الحول انقطع الجول عنسد أىءنىفة والشافعىوقال مالك وأحدان قصديا للاقه الفرارمس الزكاة استقطسم

الامام أحدوغيره فالاول مخفف والثاني مشدد ووجه الاولء يدمور ودشئ من الشارع فيذلك فلوكان ذلك ناقضالو ردلنا حكمه ولوفي حديث واحدو وحه الثاني كون الاحكام دائرة مع العلل غالما فكاكانت العسلة فيالنقض بلمسالمرأ فالشسهوة للدمس أوالملموس أولهماعادة احتباط الامآم مالك الدمسة وقال منقض الامردالذى بشتهي تقسله مثلا لانه رضي التدعنه جن أمنهما لشارع على شهر يعته من بعده فسكل أم حدث بعدموت الشارع من مستحسن أومستقيع عرفا فالمحتهد أن يلقه عايشاكاه في الشريعة فالنقض بالامردخاص باراذل الناس وعدم النغض خآص بأشراف الناس الذين لا دشته ون الإماا ماحه الله تعالىاهم فانتنزه الاكارعن مسالا مردفه وكالف الننز سوقديقال انعدم المنقض بمس الامرد حاص رعاع الناس والقول بالنقض خاص باكار العلاءوا لصالحين مشاكلة لقامهم في التماعد عن كل مالرياذت مالله تعالى • ومن ذلك قول الإمام الشافعي بان لمس المالغ المراة من غير حائل بنفض بكل حال الاان كانت المرأة محرما الامس مع قول مالك وأحدانه ان كان ذلك بشهوة نقض والافلا ومع قول أف حنيفة رجسه الله تعالى انذاك ينقض بشرط ابتشارالذكر رذاك فينقض بالاس والانتشار معا ومع قول عهدين الحسن انه لاينقض وان انتشرذكره ومع قول عطاء أن لمس أجنبية لا تحل له انتقض وان لمس زو جنسه وأمته لينتقض فالاول مسددومقاله مخفف على التفصيل المذكو رفسه فرجع الامرال ص تبقى الميزان فالاول يخفف خاص بالاكايرا اذس يقيمون عول الشهوة اذا فقسدت مقيام وجود هاومغايله دائرمع وجودالشنهوة بشرطهاالمسذكورفن العلماءالمشمددوالمتوسط والمخفف وأماالملوس فسذهب مالك والراجيمن فولى المشافعي واحسدى الروايتين عن أحدانه كاللامس في المنقض فوجع الامم الىحم تبقى المزان في هذه المسئلة والتي قبلهاو وجه من قال ينقض لمس الاجندسة النظر النقض الانوثة من حيث هي فكانها حدث ووجه من قال انها لا تنقض الاخذ مقول عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يقبل بعض نسائه ثميقوم الى الصلاة ولا يحدث وضوأ وهذا حاص عن مان اربه وكان الشيخ عيى الدن ينالعر بىرضى الله عنسه يقول وجهمن منع النفض بلس المرآة النظرال كالمحامن حيث آلمعسني القآئم باالمشار المه بقوله تعالى وان تظاهرا علمه فان الله هومولاه وحبر دل وصالح المؤمنين والملائكة بعدذ أأغطهم وهوسرلا يطلع عليسه الامن أطلعه الله تعالى على محل صدو والعالم وعرف تلك القوة التي ف حفصة وعائشة حتى جعسل الله تعالى نفسيه وأولى العزم من الملائكة والنشر في مقابلة ماوهوس لابحوز كشفه للحجوبين بوصعت سيدى علماالحواص رحمه الله تعالى بقول نقض الطهارة بلس النساه خاص بالتحاد الناس بمن لم بطلعه الله تعالى على كال النساء من حيث انهون محسل انتاج العالم والانتاج بيت الكال نظرة ولهم أن الحرا لمثعدى أفضل من القاصر وأماعدم النقض بلسهن فاص ماهـ ل الكال الذين بعرفون من أتب الوجود كشفاو بقيما الاالذين بشهدون النقص في النساءويرون الذكورة أكل من الانوثة انتهى . وجمعته أيضا يقول لولم يكن من كال المرآة وقوتها الا كونها تستدعي الحال أكارمساولة الدنسال صبورة السحود على احالة الوقاع لكان فيذلك كفارة في مبان قوتها انتهى 🛊 ومهعته أمضابة ولالإولى القول منقض البحائز والمحارم والصغيرة لان العلة في النقض ماقد لا تكون هي الشهوة وأهاذ لانالحصوصوصف فيالانفي فيقف المنورع عسن القول بانهن ينقضن حتى ياتي له نص بخرجهن عن النفض وقد أطلق الله تعالى اسم الذبياء في قصة فرعون بقوله تعالى مذبح أبناءهم ويستمي أساءهم على الاطفال فانه كان لا بذيح الانتي القر مه العهد بالولادة في كأ طلق الله اسم النساء على المرآة الكميرة في قوله تعالى أولا مستمرالنسآه من غيير تفسد مالمالغة فكذلك أطلف على المنت ساعة ولادتها على حسد سوا وهومذهب داودرجه الدفهن الاغمة من دارمم حصول المسهوة ومهممن راعي محل الشهوة والبارنحص لشمهوة وأماو حهمن فالبالمراد بلس آنساه فيالآية هوالجماع لااللس بالمدفهو لكون الاس أمم اخفيفا لايغب الانسان ملذته عن ربه فالبالمخلاف الجماع فان صاحمه لا تكاديع ضراه معربه بل يغيب عنهم أقبته وشمهود وبالكلية وذلك حدث عنسد الأكارمن الأولما واتفاق ولما

الحول وتحب الزكاة عنسد

كانت اللذة تسرى في بدن الجامع كله لا تصير عمل دون آخراً من المكلف بتعمم البدن في الغسل لينعش بالمامامات من مدنه مسريان تلك اللذة فيسه فانهاع تجسده كله اذالمني والكان فرعامن الدم فهوفرع أثوى من أصله وان كان البول والغائط والدم أقذرمنه في ظاهر الإحم إذا لعلة فيصسر بان شهوته المغسا له عن شهردا لمن نعالي لاقداره اللون والرائحة مشه لاوهما مؤيد من قال إن المراد باللسر في آمة أولا مستم النساءا لخباع قوله تعالىوان طلقتموهن من قسيل أن تمسوهن فان المراد بالمس هناا لجماع وقد يكون من قال والماءا قال به الكونه نظر في الغسة العرب فراى أن اللس والمس واحد لكن دلك بقدي أن دكون حاصا رعاع الناس خلاف الاكار فأن من مفامهم أن ينتزه واعن لمس النسامولو بلاشهوه مي عن لمس الشعر والظفروالسن كايتنزه ونعن الصلاة اذاأ كاوالحمالجز ورالا بعدمطها رفتباعداع مالكوم امحلا ل كوس الشماطان على طهرها كأورد لا المون الجااذ الدم كاممن سائر الحيوان في ذلك واحدوا فهم ذلك فاته نفيس، ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة رضي الدعنه ان من نام في سلاته على حالة من أحوال المصلين لا منتقض وضدوءه وان طال نومه وانه ان وقع انتقض مع قول مالك منتقض في حال الركوع والسعودوان طال دون الفيام والقعود ومعقول الشافعي آنه ان نام تمكّنا مقعد ، لينتقض ولوطال النوم والأانتقض ومعرقول أحدني أصوالر واياتء مانه انطال نوم الفائم والفاعدواله اكعوالساجد فعليه الوضوء والا فلآوالاول مخفف ومقابله مفصل فرجع الاول مرتبني المزان ووجه الاول أن النائم في الصلاة قريب من المستمقظ لتعلق قلبه بحضرة الله تعالى وقلة استغراف قلبه في أمور الدنما وكذلك القول في نوم الممكن مقدوده العسدما ستعراق قلمه في النوم يخلاف غسرنوم الممكن مقعسد تعمن الارض ولذلك قال أشباخ الطريق من أراد خفية نومه فله ضع تحت رأسه مخده عالمية ويتم على شفه الاعن فان نومه بكون خفيفاً حداوا ماوحه من قال من العلمان النوم منقض ولومن عمن مقسعد وان صوعت والشفه ولكونه أي النوم أمرار زخياله وحه الحاليفظة ووجه الحالموت بدليل ماوردني الحسديث النوم أخوا لموت فكان القول ونقض الطهارة بعمن باب الاخذ بالاحتياط \* وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله بقول وحه من زقض الطهارة يخرو جاادما لحاري أو بالقهقهة أوينوم الممكر بمقعده أو عسر الابط الذي فسه صنانأو عسالابرصأ والاجذم أوالكافر أوالمصليب أوغسرذلك بماوردت فيعالا نسار والآثار وتولد منالا تل والشرب الاخذ بالاحتياط ولانها لاتقع الأوالقلب غافل عن مراقية الله عزو حل فلوصعت مهاقية العبدلر بدانزه نفسسه عن مس كل قذر حسى أومعنوى تعظيما لمضرة ربد فلما كانت هذه الامور مرازم صاحبها الغمفلة عن الله تعالى فقض بعض العلى الطهارة ماقال وجسع المواقض متولد من الاعل واس لنانا فض من غسرالاعل أمدا فان من لا مأكلا منام ولا يجرى له دم ولا يضعف في المسلاة ولاينفما سيعال فمه ولايخر مرمن الطه سنان ولا يحصل لهرص ولاجدام ولا يعصى وباعصمة ما فضلاعن المكفر والشراء بل هوكالملائكة وأمامن قال ينقض مس الكافر فلانه محسل أسفط الله تعالى فاحتاط المؤمن لنفسه بالتطهر من مسه فرارا من موضع السفط والغضب فهونظ برما تقسدم من الوضور من أكل لحما لحرور لما ورد أن ظهورها مأوى الشسماط ين لامن حدث ذات الله مروكاورد النهى عن الوضوء من المداه المغضوب عليها كماه وم لوط و كاورد من النهي عن الحلوس على حاود الغار والسساع من حيث انها قورت القساوة في القلب كاستيأتي سانه في باب اللماس وكذلك لولا الائل والشرب مااشته بنالمس النسا ولاجماعهن ولانوج منامي ولاجن أحدناولا أغي عليه ولاتكلمنا مغسة ولاغصة ولااتخذا حسدمن الكفارصليما يعبدوفان هسذه الاخورلا تقع الابعسدا لجاب الائل وأصل ذلك أكله السيدآدم من الشعرة فانهالما كانت سانا لصورة مايقع فسه بنوهمن بعسدهمن همام مالا تل عن الله تعالى أمر وا بالقرو بالغسل أوالوضو ومن كل ما تولد من الا كل لملازمة الحاب والغفلة بدعن الله عزو حل ولذلك أمطل العلماء الصلاة بالام تناع بحدة كال مناحاة العسدل مد فيصدانه حال الاعل فقنعسه اذة الاعل عن شهود كال الاقدال على مناجاة ربدلا متناع اجماع الاتن معا

تمامه (فصل) والمال المغصوب والضأل والحسود اذاعادمنغسسىر غماءفهل مركى لمامضي قولان الشافعي ألجديدالراج منهماالوحور والقدم يستأنف الحولمن عوده ولازكاة فهامضيوهو قولأل حسفية وصاحبيه واحدىالر وايتنءنأحد وقالمالكا ذاعادا لسهزكاه لحول واحددومن عليهدين مستغرق النصاب أوينقصه فهل منع ذلك وحوب الركاة قولان آأشافعي الجديدالراج لاعنعوالفدح عنعوهوقول أن حنيف ولا يمنم و حوب العشرعندان حنيقة وعلى الفسدم من قولى الشافعي وعمن أحمسد في الاموال الظاهرة روانتان المشهورة لاعنع وقالمالك الدين ينسع وحوب الزكاة فىالذهب والفضةولابمنع فبالماشه (فصل) وهل تَعِسالزكاة في الذمة أوفىءىزالمال فملك أهلااذ كاة قدر الفرض من المالغران4 أن ودى من غعره وهسذا قول مالك وقال أموحنيفة تتعلوالركاةبالعين كمتعلق الحناية بالرقعة الحانية ولابز ولرملكه عنشيمن المبأل الامالافع المحالمب يحق وهواحدىالروا شيزعن أحمد (فصل) وأجعواعلىان الواجالزكاة لايصم الابنية وعس الاوزاعيآن الواج الزكا لايفتقرالي نية واختلفوا هل بحوز تقدعها على الاخراج فقال أبوحسفة لادمنسه مقارنة الإداء أوالعزل مقدار

يستعب ذالثافان تفدمت برمان يسمرحا زوان طال لم يجزكا اطهارة والصلاة والحج (فصل)ومن و جبت علمه زكاة وقدرع لياخواجهالم يحزله باخبرهافان أنو ضمن ولايسقط عنه لتلف المال عندمالك والشافعي وقأل أبو حنفة يسقط متلفه ولاتصعر مضمونةعلمه وقال أحسد امكان الادامليس بشرط لافي الوجوب ولافي الضمان فاذا تلف المال معداطول استفرت الزكاة فيذمته سواء أمكنه الاداءآملا (فصل) ومن وجيت عليه ذكاة ومات قبل أدائها أخذت من تركنه عندالثلاثة وقال أتوحنيفة تسقط بالمون ومن امتنع من الاخواج بخلا أخذت منه الزكاء بالاتفاق ويعرر وقال الشافعي في القديم يؤخذ شطرماله معها وقال أبوحنيفة بحسحي بؤدما ولاتؤحد منماله فهراومن قصيد الفرارمن|اركاة ىان وهب من ماله شيأ أو ماعه تماشواه قبل الحول سقطت عنه الزكاة وانكان مسأعا صناعنسد أبى حنىفية والشافعي وقال مأك وأحد لانسقط الزكاة (فصل)وجيل الركاة مائز قبل الحول اذاو حدالنصاب الاعند مالكفائه لايجوذوهل تسقط الزكاة بالموت أملاقال أوحنيفة تسقط فان أوصى مها اعتبرت من الثلث وقال الشافعي وأحدلا تسقط وقال

الواحب وقال مالك والشافعي يفتقر صحمة الانواج الى

مقارنه النبه وقال أحسد

في آن واحدوم إعاد الادب معه كاسه أتي رسط ذلك في الخاتمة ان شاء الله نعالى • ومن ذلك الوضوء عما مست الغار كالطبيخ والخبزفا تفق الاربعة على عسدم المقضبه وقال ابن عمروا تو مربرة وزيد ثابت يحب الوضورمن أكله فألاول مخفف والثاني مشدد ووجه الثاني ان النار مظهر غضبي يعذب الله تعالى مأمن شاءمن العصاة فلا بناسب من أكل عامسته أن بقف من يدى الله تعالى الابعد التطهر منه طهارة كاملة ووجه الإول خفاءهذا الوجه على غالب الناس فلذلك كان الوضوسمنه خاصا بالا كامرالذن بعرفون وجه ذلك يخلاف الاصاغر فلايؤم ون الوضوء منه وكان ذلك آخر الام من رسول القصلي الله عليه وسلم نؤسعة على الامة فرجع الامرالى مرتبتي المزان فافهم 🛊 ومن ذلك قول الأتمـة الاربعــة ان من تبعق الطهارة وشانى الحددث انديعمل مالمقين الأأن ظاهر مذهب الامام مالك انه دبني على الحدث ويتوضأ وقال الحسن انكان شكه في الحدث حال الصدلاة بنى على يقينه في صداته وان كان حارب الصلاة أخذ عقتضى الشد وهوالحدث فالاول مخفف والثاني مشسدد فرجع الامم الي ممرتبتي المزان فآللائن بالاكابر الاخذباليفين دون الشث ولوعلي اصطلاح الفقه امؤان الله تعالى ذم الدين بتمعون الظن الاان عزواعن البقين بطريق من الطرق فاعلم ذلك من ومن ذلك قول الائمة الاربعة بتعرب مس المعتف على المحدث مع فول داود وغيره مالحواز وكذلك فول الائه الازبعة يحوز للحدث حده بغلاف أوعلافه الاعندالشافعي كمآ يحوزعنده حلهفي أمتعة وتفسد ودنا نبروقلب ورقة بعودفالاول مشددوقول داودوغبره مخفف والاول فىمستملة الحل بغلاف وعلاقة مخفف ومقابله مشدد فرجع الامرني المستلة ين الى مرتبتي الميزان ووجه الاول في المس الممالغة في التعظم وعملا نظاهر قوله تعالى لا بمسه الا المطهرون والوجه الثاني فيه ان كلام التدتعالى امس هوحالا في الكتماية التي في الورق وانما هو محلي لها تخمال النعوم على وحسه الماء وكصورة الرائي المرتسمية فيالمرآ ذفلاهيء منالراثي ولاهي غسره وهناأ سرارلا تعملها العمارة ووجه الاول في حل المعتف بعلاقة عدم مس المعتف لاندا غمامس العلاقة فصورته صورة من قلب ورق المعتف بعود لان صورته صورة المعظم على كل حال ووحه الثاني المالغة في التعظيم ولانه بعد حاملا المصحف بالعلاقة فلكلمن المذاهب وجه ولا يخفى أن الورع يتنوع بتنوع المقامات في الاكابر والاصاغر فاعلمذلك ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدف أشهر الروامات عنه بتحريم استقدال الفيلة واستدبارها في الصحراء وقول أى حنيفة يحرم الاستقيال والاستدبارني الصراء وفي البنيان مع قول داود يحواز الاستقيال والاستذبار فهماجمعا فالاول مشدد والثانى مخفف فرجع الامرالى مرتبتي المزان ه ووجه الاول ان من جعلجهة وقوفه بينبدى الدتعالى في صلاته هي جهة توله وعائطه فقداساه الادب فلذلك عارالشار عبين الجهتين بقوله شرقوا أوغر بواوذلك حاص بالاكابرالذين بالغوافي تعظيم جناب اللدعزو جسل ووجه الثاني خفاء مثل ذلك على غالب الناس فه وخاص بالاصاغر فلا يكاد أحدمتهم يلحظ مالحظه الإ كارمن المعظيم فلكل مقام رحال فاعلرذاك ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحمدان الاستنساء واحب لبكن عندمالك وأبى حنيفة اندان صلى من غيراستنها وسحت صلانه وقال أتو حنيفة هوسية وهي رواية عن مالك فالإول شددوالثاني مخفف فرجم الاحم الىحم تنبي المزان ووجه الاول المالغة في وحوب التنزو وهرماس بالاكابرووجه الثاني كثرة تكررخو وبالنجاسة من هذين المحلين فحفف فيهمه بايالا سخباب ومن هناقال أوحنسفة بوخوب غسل الفعاسة في غير محل الاستنعادا واكانت مقدار الدرهم المغلى لان ذلك هو مقدار الماسة التي تمكون على محل الاستصامادة و ومن ذلك قول الشافعي وأحدرو حو بالاستفاء شلاقة أحار وان حصل الانقاء دونه امع قول مالك وأي حنيفة يحوا زالجرا لواحداذ احصل بدالانفا فالاول مشددوا لثاني مخفف فرجع الامم الىم تبتى الميزان ووجه الاول العمل بام الشادع مع زيادة التنزه ووجه الثاني حل الشلاثة في الحديث على الغالب والإفاذ احصل الانقاء عسمة واحدة فلامعني لثانية ونالثة لعدمشي عسرهناك معماني ذلك من رائحة التعظيم للوتر ية لشرفها بمعمة الله تعالى لها كماورد من فوله سلى الله علميسه وسلم ان الله وتر يحب الوتر واحكن لما كأن دون الشالانة أحجار لا يكنى في العادة

مالكان فرط في اخ احهاحتي م عليها حول أو أحوال ترتيت فيذمنه وكانعاصما مذلك وماتركه مال للوازث وصارت الزكاء التي انتقلت الح ذمنه ديناعلسه لقومغير معينىن فإنقض من مال الورث فان اوصيب كانت من الثلث مقدمة على كلوصية وانام يفرط فيها حىمات أخوجه من وأسالمال ولوعِلها للفقير فمات الفقرأواستغنى من غدالوكاه فيسل تمام الحول استرحعت منه الاعتدان حنيفة وليسرني المال حق سوى الذكاة مالا تفاق يهوقال مجاهد والشعي اذاحصد الزرع وحب علمه أن بلق شأمن السنابل الحالمساكين وكذلك اذا حدا الفال ملق شمأ من

( مات ذكاة الحبوان ) أجعواعلى وجوب الزكاف الغنموهي الابل والبقروالغ بشرط كال النصاب واستقراد الملك وكال الحول وكون المالك حرامسلماوا تفقواعلي اشتراط كونهاساغة الامالكافاته قال يه حومها في العوامل من الادل والمغر والمعلوف من الغنمكا بحأبه ذلك فيالساغة ﴿ فصل ﴿ وأجعواعلى أن النصاب الاول فى الابلخس ود مشادوني عشرشانان وفي خسية عشر ثلاث شياه وفي العشرى أربع شياء فاذا بلغت خسا وعشرين ففيها منت مخساص فادا ملغت سنا وثلاثين ففيهايذت لبوث فادا ملغت سنشاوأريعن ففها

التماريخ

قدم الشارع ازالة القباسة على مراعاة ماهو آوب في العرف مع أن مقام الوثر به لا يكاد يُخطر على قلب المستميلة المشتميلة المشتمولية المشتميلة المشتميل

ا تفق الاعمة على أنه لوفوى مقلمه من غدر لفظ أحزا والوضوء مخلاف عكسه وعلى أن غسس المكفئ قبل الطهارة مستعب غديرواحب الاماحكى عن أحدوعلى ان تخليل المعدة الكنة في الوضوسنة وعلى ان المرفقين دخلان في السدين في الوضوء خد الأفال فر وأجموا على أنه لا يحوز مسرة الاذ أين عوضا عن مسح الرآس وعلى أن من وصافله أن دهيدل دوضو ته ماشادمال ونتفض خيلافا التضي في فؤله لا يصربي دوضوء واحدأ كثرمن خس ماوات وقال عبيدين عمر لايصلى بوضو واحد غيرفر يضة واحدة ويتنفل ماشاء واحتيرالآرة ماأجاالنس آمنواذاقمتم الى العسلاة فاغساوا الآية هداماو جدته من مسائل الإجماع والأتفاق وأماماا ختلفوافيه فنذلك قول كافة العلاءانه لاتصرطهارة الابنية فقيب النهة في الطهارة عن الحدث الاكبر والاصغرم قول الامام أي حنيفة لا يفتقر آلوضو والغسل الى النية تخلاف التهم لابدفيسه من النية فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الأحرالي مرتبتي المزان ووجه دليل الأول حديث اغماالا عمال بالنمات ووجه الثاني اندراج فروع الاسلام كاهافي نبية الاسلام كافال به ابن عباس وأبوسلمان الداراني فقالالا بحتاج شئمن فروع الاسلام الى نبه بعدأن اختار صاحبه الدخول فيه أى في الاسلام ووجه استشاء الامام أبي حنيف ةالتهم كون التراب ضعيف الروحانية فلا يكادينعش البدن من الضعف الذي حصل فيه من المعاصي أوالغفلات فلذلذ احتاج الى تقويته بالنية كاسياتي سانه في ابه انشاءالله تعالى يخسلاف المباء فإنه قوى الروحانية فصي كل محل تراعليه ولو بلاقصد فاصد . وسمعت سيدى على اللواص رجه الله يقول حقيقة النية عزم المكلف على الفعل مع المقارنة عالما ومن قال انه متصورمن المكلف فعل العبادة والانبة فالمفق النظر لاناثالوقات المنفي وهو يقطه رماذا تصنع لقال الثأ تطهر وأمامن لايعرف مايصنع فليس هو بحكاف أسسلا قال ولعل شبهة من تقل عن الامام أف حنيفة عدم فرضية النية كونه لا يعرف اصطلاحه فان الفرض عنده ماصر والفرآن بالا مربه أوما لحق به من السنة المذوا ترةوالإجماع وغيرالفرض ماحامني السنة الغيرالمة والزة الأهم بعثم الدينقسم الي ماهو والجب

الهمية إلى التمير من الحرام بلفنة الكرامة فاذا قيس اركز منها إن الوضوء اللايت الأقبر ادهم المتورعاتم الصمينة أنها في المرابعة فاذا قيس أما والمرابعة المنافعة المسابقة المواقعة المنافعة المبافئة المستقرات في القريات الما المنافعة المبافئة المستقرات في القريات المواقعة المبافئة المستقرات المنافعة المنافعة المسابقة المسابقة المسابقة المنافعة الم

والىماهومندوك كالحتآن والاستنساء وقص الاظفارةانه ثبت بالسنة فني السسنة مأهو واحب وفيها

ماهومندوب فلابلزمهن زوالامام أي حنيفة فرضية النية نني وجوج اونظير ذال اسطلاح السلف

حفسة فأذا لأفت احسدي

وستن نفيها حسدعة فاذا

منتسالمون فإذا فلغث احدى وتسعين فقسها حقنان فاذأ زاد**ت عـ لي عشر بن وماثة** فاختلفه افيذلك فالأبو حنسفه يستأنف الفريضية بنسد العشرين وماثة فني كلخس شاةمع الحقتين الحمنانة وخمس وأرسن فيكون الواحب فيها حقتين وبنت مخاض فاذا للغتمائة وخسسن ففها شلات حقاق و بسستأنف الفريصة بعسدة المافيكون فكلخمسشاة معثلات حقاق وفي العشرشانان وفي محس عشرة الانشناءوق عشرين اربع شياه وفي مس وعشرين منت مخاض وفيست وثلاثين منت لمون فاذا باغث مائة وسنا وتسعين نغيها أربسع حقاق اليمازتين عردستأنف الفريضة أبدا وتأل الشافقي وأحدنى أظهرروا بنبهان زيادة ألها حدتغيرا لغز نصنة ~ وتستقرا لفريضة عتدمائه وعشرين فمكون في كل حسن حقة وفي كل أر معن ملت لمون وعنمالل رؤايتان أظهرهما عندأ عمأيه أنهااذا زادت علىعشر رومائة فالسامي مالخمار دين أن ماخسة الأت منان لمون أوحقتين (فصل) واختلفوا فمااذا كأن عنده حسمن الأبل فاخرجمتها واحده فقال أدو منتفة والشافسي تعسرته وقالمالل وأحدلا تحزئه ولو ملغت ابدحساوعشر بنولم

ماءت ستا وسسيمين فضها الوجوب اجتهاد المجتهد ((فان قلت) فعاوجه من أوجب نية رفع الحدث الاصغرم الاكراذ اأجقع الحدثان على المكلف (فالجواب) وجهه ان الاصل في كل حسد ث افراده بنية فقد لا يكون الشارع رى اندراجالا ضغرفيالا كتركمه تنخني على فالب الناس وقد بسطناال كلام على مامرد على مذاهب آلعلاء فالنبة منطوة اومفهوما في كناب الاجوبة عن الأغة فراجعه م ومن ذلك قول الأغة ان النطق مالنمة كال في العبادة مع قول مالك اله يكره النطق ما فالاول كالمشدد والثاني مخفف فرجع الامرابي مرتدي المزان ووجه الآول م اعاة حال غالب الناس من عــدم وصولهم في الهيبة والمعظيم آلي حــدعنعهم من النطق أوثقله عليهما ذاأ قبلوا على فعل مأموريه ووجه الثاني مراعاة مال الاكابرالذين استحبكهت فبهم عظمة الآد تعالى حتى منعتهم من القسد رؤعلي النطق بالنسة بين مديد الاان أمر همَيذ لأن ولم مصرانا في ذلك أمر بالنطق مها . ومعت سمدى علما الخواص رحه الله بقول اني أفدر على النطق بنيه الطهارة ولا أقدر على النطق مدة الصلاة من حث أن الطهارة مفتاح طويق الصلاة فهي بعيدة عن مقام المناجاة لله تعالى عادة وفرق بين الوسائل والمفاصد فاعسار ذلك فإنه نفيس وسيأتي في بيسان حكمه الجهر في أولى المغرب والعشاءات من خصائص الحق حل وعلاآن العمد يزداد هسة وتعظمها كليا أطال الدقوف من مديه بخسلاف ملوك الدنيا ولذلك كان الامرارم سقياني غيرال كعتسين الاولسن من الفوائض الجهرية والله سِعانه وتعالى أعلم . ومن ذلك قول الأغمة الثلاثة واحدى الرو ابتين عن أحسدان السمية في الوضوء مستصمة معقول داودوا حدانها واحمة لايصح الوضوء الاجاسوا مفي ذلك العددوا اسهوو معقول اسعق ان نسب آائة أنه طهار ته والا فلا فالا ول مخفف والثاني مشيد دوالا ول مخول على حال أهيل القرب من شهود حضرة اللهء ووحسل والثاني على غيرهم فلذلك كان ذكرالله تعالى مستعمالا واحسا , وسؤمت سدى علما الخواص رجه الله تعالى يقول كل مالهذكرامه الله تعالى غلمه فهوقر بسمن المبتة في الحكم من حسث عسدم طهارته مقر منة ظاهر قوله تعالى ولا تأكلوا عماليذ كراسم الله علمه معنى ولوانهر ذمحهاالدم الفاسدالذي بضر المدن في كله فما جعل ذبعه المشرك رحساالا عدمذ كرامم الله عليها مخلاف ذماخ أهدل الكتاب فأن الشريعية أماحتهاانتهي أىفان الآنة وان كانت زلت فهن ذيوعلي اسم الاسسام فظاهرها يشبهدلما قاله الشيخ كأبشهدله أيضاحديث لأوضوء لمزارند كراسم الله علمه فان ظاهره عند بعضهم نير العمة وان حمَّه بعضهم على الكال كامر . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة ن غسل البدس قبل الطهارة مستحب معقول أخدان ذلك واحب لكن من نوم البسل دون النهار ومع قول بعض أهل الظاهر بالوحوب مطلقا تعمدالالصاسة فان أدخل دوفي الانارقس عسلها لرفسدا لمآوالا عندالحسن البصرىفالاول مخفف والثانى مشددفر حالام الىم تبتى الميزان 🔹 ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ماستعباب المضمضة والاسسننشان في الوضوة معقول الامام أحدثي أشهراله وابتنن وجو سمافي الحدث الاكبر والاصغر فالأول مخفف والثاني مشيد دآمالظاهر حيديث غضمضوا واستنشقوا عندمن صححه فإن الإمرالوحوب حتى بصرفه صارف واماأن أسله مستعب ونهض به الحالو جوب احتهاد المحتهد فرجع الإمرالي مرتبتي المستزان ووخسه الاستعماب أن الفسم والانف ماطفه سمامن جنس الماطن والطهارة ماشرعت بالاصالة الاعلى الظاهرمن المسدن فالتعرض لحسما انماهوعلى سبيل الاستعباب ووحته الوحوب كون الفيه على اللسان والطعام فكم وقع اللسان في الثمو كم نزل منه الى الحوف والم أوشهات وقد صرح في الحديث بأن اللسان أكثرا لاعضاء مخالفة بقوله سلى أمد عليه وسلم لعاذ وهل بكب الناس في المناد على وجوههم الاحصائد السنتم فيحب على هذا القول على العبداذ اتطهر أن بعسل فمه غسلاجيدا بالماءمم التعلل عن وقع هوفي عرضه من سائر الناس والاكثار من الاستغفار كما هومقرر في كتب الشريعة وأماوحسه وحوب الاستنشاق فهوكون الانف محل مبيث الشيطان كأورد ومحل ظهور الكبر ماموالانقة من الحق والعمل بعولا يكاد يسلم أحسد من هذا الكرالا أن سارترى نفسه دون المسلمن أجعس في كأبسطنا

المقاصد من حيث انهاماً موريم اشرعا ولولم يقل امامنا بوجوج افائها سنة على كل حال وخض جاالى

یکن فیماله بعث هانس ولا این لبون قال مالد و آحد بدر وقال الشافعی هوشمسر بین شراء واحده منهسماوقال آوسنیفه تحوزنه بنت شخاض آوضها

(فعمل) واتفقوا على أنه لاشي فيمادون الثلاثين من البقر وعسناين المسيبانه قيحب فيكل خس مدن الدخر شأة ألى ثلاث من كما في الابدل واتفقوا على أن النصاب الاول في المقرئلا ثون وضها تسعفاذا للغتأر بعين ففسها مسنة ثماختلفوا فقال الشافع وأحدلا شئ فهاسوي مسنة الىتسعوخمسين فاذاءاءت سىتين ففيهماتسعان فاذا ىلغت سسىعىن دغيها تبيع ومسنة وعلى هذا أمداني كل ثلاثين ثبيعوفى كل أربعين مسنة وروىءن أى منيفة كذهب الخاعة وهي الرواية التي قال مها صاحباه والدي عليه أصحابه اليوم انديحب فىالزيادة على الاربعين بحساب ذاك الى سستين فيكون في الواحدة ربع عشر مسنة وفالستن نصف

الكلام علمه أول عهود المشايخ فراجعه وكان سندى الشيخ الراهم الدسوقي وقول كلة الغيمة أشدف النهاسة من نه وبياله يحومن أكل المعروكان مقول لأ منتبغي لقارئ القرآن أن يقرآ والإيلسان طاهر من الغيبة والغمة وأكل المرام والشبهات فقداجهم أهل القانعالى على ان من أكل حواما أو وقع في غيبة فقد تنعس فعاسة تمنعه من دخول حضرة الله سواء في الصلاة وغرها قالوا ومي ادالسارع لامنه أن لا يقوم أحدمنهم بفاجىدبه فالصلاة الاعلى طهارة ظاهرة وباطنه منسائر الدنوب وقالوامثال من يتكلم بيبرغم بقرآ الفرآن مثال من رمى معتفاني قاذوره ولاشل في كفره 🛊 وسمعت سيدى عليا الخواص رحه ألله يقول انماس رسول الدصلي المدعليه وسلم المضمضة والاستنشاق وقدمها على غسل الوجه بإذن من ربه عز وجل لتلايغفل الناس عنه سمالكونه مالا يعسدان من الوجه الابعد امعان النظرالي باطنهما فلايقال كان ينبغي تأخيرهما عماشرعه اللدعز وحل من عسل الوجه لان الشارع معصوم من الوقوع فيسووالادب وقد قدمنا أنهانما سهما باذن من ربه عز وحل كالخرمس والاذنين كذلك باذن من ربه انتهى . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان الساض الذي بن شعر الاذن واللحمة من الوجمه مع قول مالك وأى وسف الدليس من الوجه فلا يجب غسسله مع الوجده في الوضو مفالا ول مشدد والثاني تحفف فرجعالاهم الىم تبتى المزان ووجه الاول حصول المواجهة بهني حضرة الله تعالى عنسدخطابه ووجه الثاني عدم وقوع المواحهة به فإن الشرع قد تسع العرف في ذلك عنسد القائل به والا في كل حزء من مدت العيدظاهرا وبالمناظاه والعق تعالى كأأشادا اسةفوض الحق تعالى لياة الاسراء الغسل لجيسما ابدن عند كل صلاة ثم خفف الله ذلك مالوضوء ورضى منهم مدني الصلاة مع الاستنصاء ثم لما كان القلب محالّا لنظر الحق تعالى من العبد أحم الله تعالى العبد بالتو ية فورامسارعة التطهير من التجاسة المعنوية لان الماء لا يصل الى القلب فافهم و ومن ذلك قول الاعمة الاربعة مان المرفقين مدخلان في وحوب عسل المدين مع قول الامامداودوالامام زفررحهسماالله تعالى انهمالا يدخلان فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الاحرالي مرتبتي الميزان ووحه الإول انبسماهيل الارتفاق وتكمل الحركة مسماني فعل المخالفات ووحه الثاني كونهمها تجوع شيئين ابرة الذراع ورأس العظمين فلي بقحضا الذراعين فحفف فيهمما موسن ذلك قول الاماممالك وأحمدني اظهرالر وأيان عنسه يو جوب مسع جسم الرأس في الوضوء مع قول أي حنيفة والشافع بوحوب المعض فقط مع اختلافهماني قدره فالشافعي بقول يحبما ينطلق علمه اسم المسم والوحنسف يقول المعض هور بسع الرأس ويكون ذلك بثلاثة من أصابعه حتى لومسير رأسه بأصبعين لآ بكني وقال الشافعي لا يتعين المسم بالبد فالاول مشدد والناني فيه بعض تشديد والثالث فيه تحفيف فرجع الامرالي مرتنتي المزان ووحه الاول الاخذ بالاحتماط فمستوجس محل الرياسة التي عنسد المتوضى لخرجعن الكرالذي فيضفها وعكن من دخول مضرة الله تعالى في الصلاة فان من كان عند ومثقال ذرة من كترلايمكن من دخوله الجنسة يوم القيامسة كاوردادهي الحضرة الخاصمة وكذاك القول فيحضرة الصلاة وحهمن بقول عسح البعض فقط أن العبد لأعكنه الخروج عن الرياسة بالكلية لانه لايد أن باحر غسيره أوينهاه وذلك رياسة ووجسه من يقول بوروب مسع ربع الرأس فقط الرحمة بألعوا مفان عالبهم يغلب عليه الرياسة والكرلجاب عن مقام عبوديته فلايكاديرى نفسه تحت مكم غسره الاقهر افلذلك سوغرا حدهم سقاء ثلاثة الرباع رياسته واكتني رسع عدوديته \* ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان المسم على العسمامة لابحزي مع قول أحسدوانه بحزى اكن بشرط أن يكون تعت الحنسان منها أني وارة واحسدة وأنكانت مدورة لاذؤا بذلهما يعنى اللثاملم بحزالمسوعليها وعنسه في مسوالمرأة على قناعها المستدىر تعت حلفهار وايه وهل بشترط أن يكون ليس العمامة على طهرر وابتان فآلا ول مشدد والثاني مخفف بالشرط الذى ذكره ووجه الاول ان الرياسة حقيقة في نفس الراس لافعا عليها من عمامة أوفلنسوة فوجب مماشرتها بالمسعد فعاللر باسمة والمكر ووجه الثاني النظراني كون الزياسية حقيقة انماهي في لقلب والرأس مدل عنسه لاحتمال أن دكون احمه مستقامن الرياسة وهومعني من المعاني فلافرق في

عشرهاوا تفقدوا عملي أن الجواميس والبقرق ذلكسواه ﴿ فَصُلُّ وَأَجْعُوا عَلِي انْ أول نصاب الغم أربعون وفيهاشاه ثملاشي فعازادحني تبلغمانة واحدى وعشرين ففيهاشانان وفىماتشىن وواحددة شلات شياه الى أزنعمائه ففيهاأ وبعشياءه يستغرف كلمائه شاقوا لضأن والمعرسوا واذاملك عشرين من العمم فتوالدت عشرين مفاة قال ألوحنيفة والشافي وأحسد فبالمنهورعسه وستأنف الحول من يوم كمان جن نصابا وقالمالك وأحمد فروايت الاترى اذاحال الحول من يوم مك الامهات وجست الزكاة واختلف وا فى الوقص وهوما بين النصابين فقال أبوحنيفة وأحدال كاة فى النصاب دون الوقص وعن مالك روايتان وعن الشافي وولان أظهرهما فيالنصاب دونالوقص (فصل) واختلفوافي السخال والجسلان والتعاجيل اذاتم نصابهاوكانت منفردة عن أمهانهاهل تحب فيهاالزكاة ففال مالك والشافعي وأحد بالوجوب وقال أبو حسفة لازكاه فيها ولاشعقد عليها الحول ولاتكملها الحول ولا تكمسل مساالامهات وأو واحدة وعن أحدر وابة منه (انصل) والفقوا على ان انكيل اداكانت معدة التعارة فغ فمثهاالركاءاذا للغت نصاما فانام تكسن الصارة فالمالك والشافعي وأحدلاذ كاةفعا

الاشارة السه بالسع بن أن يكون دال عائل أو بلاحائل ومن هناخفف الاتحد اللائه واحساب مسعه م واحدة فقط وشددالشا فعي باستعماب مسعه ثلاثا ووجه الاول أنه محول على مال الاكار الدين لمنظهر علهم كروالثاني حاص بالاصاغرانس يظهر علهم الكرف مسعون وأسهم ثلاث مرات ممالغسة في ازالة الكرالذى عندهم ومن ذلك قول الاغذالثلاثة إن الاذين من ألرأس يستعب مسعهما معمد معقول الشافع انهماعضوان مستقلان عسمان عامد بديع دمسمالرأس وقال الزهرى هما من ألوجه فيغيدان ظاهراو باطنام والوجه وقال الشعبي وجاعة ماأقبل منهما فن الوجه يغسل معهوما أدبرمنهما في الرأس عسيميعه فالاول يخفف وقول الشافعي مشدد وكذاما بعده ووجه الاول كون الاذ نث لا منصور فهماعصيان حقيقة واغاهما طريقان الى وسول الكلام الحرام منهما الى القلب فلذاك خفف فيهما المسولةون الكلام الحرام عرعلهما وعسهمامسا ووحه الثاني كونهما كاناسيبالوصول سوءالظن بالنآس من كثرة ما يسمعان ذلك و يوسلانه الحالفات فهما كمن سنسة سنية فعليه وروه أوو زرمن عمل واللذاك وحسغسلهما ازالة الذاك الوزرق الظاهر وأوجيناعلي العيدا لتوية من سوء الظن في الماطن ومن هنا بعرف توجمه قول الامام أي حنيفة والشافعي وأحد في احدى الروا يتين عنهما انهما عسعان م واحدة وقول الامام الشافعي انهماء سعان للاناوهوالرواية الاخوى عن أحمد . ومن ذلك قول مالك والشافعي ان مسم صفحة العنق بالماريس سنةمع قول أي حنيفة وأحسد وبعض الشافعية بأنه قعب فالاول مخفف ومفا بهمشددووسه الاول عدم شوت حديث فيه فكان مدعة و وحسه الثاني مار وا داله يلى مستوالعنق أمان من الغسل مع ماحوب من زوال الغمو الهما ذا مستوالعنق فلاحداد الثمين حكمة واذا ضعف العقل عملنا بالتجرية وومن ذلك اتفاق الاغة على ان غسسل القسدمين في الطهارة مع القدد وفرض اذالم بكن لابساللغف مع ماحكى عن أحد والاوذاعى والثورى وابن بررمن جوازمس جيع الفدمين وان الانسان عسدهم تخورين الفسل وبن المسحفالاول مشددومعه تسوت الفعل من رسول الدسلي الدعليه وسدلم والثاني يخفف ومعه ظاهرالفرآن في فراءة الجوفر جع الاحم اليحم تنتي المزان ووحه الاول مؤاخسة العبدبالمشي حما فيغسرطاعة اللهعز وحل وكونهما ماملين العسم كله عدر إدالقوة على المشي فاذا ضعفا بالخالفة أوالغفاة سرى ذلك فعما حلاه كاسرى منهما القوة ال مافوقهماا ذاغسه لافانهما كعرون الشعرة التي تشرب الماء وعسد الاغصان بالاوراق والثمار فتعن فمهماا المسل دون المسير ووحه الثاني لونهما لايكثره نها العصيان يخلاف ماحلاه من الاعضاءفا كتيز صاحب عذا القول عسيهما معقوله بأن الفسل أفضسل ولابد وقدكان ابن عباس بقول فرض الرسلين المسولا المسل فاعلدنك وومن ذاك تول معضمهم مكراهة النقض عن الثلاث في غسلات الوضوء ومسعانه مرقول بعضهم بعدم الكراهه اشبوت الاقتصار على مرة وعلى مرتن من دسول القصلي الله علمه وسليفالا ولمشدد والناني مخفف فرجع الاحرالي مرتبي المعزان ويصح حل الاول على مال العوام الذبن يقعون في المعاصي والغفلات وحل المثانى على أكام العلماء الذين لا يقعون في معصمة فان هؤلاء لمياة أبدانهم يكفيهم الغسل أوالمسح مرةواحدة أومرنين ويصيح أن يكون الامر بالعكس فيكني العامى المرة الواحدة أوالاثنتان لانه هوالذي ولمق بدالرخصة بخلاف آلاكار والي ذاك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله بعدان نوسأ ثلاثاثلاثاهم ذاوضوق ووضو الانبياء من قبلي انهي وذاك لانهما كامرا لحضرة الإلهمة فيطالبون عزيد نظافة وحباه كل عضو المخلاف العامة فاعسر ذلك و ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة ومالك فاحدى والتبه بعدم وجوب الترتب في الوضوء مع قول الشافعي وأحسد يوجوبه فالا ول مخفف والثاني مشددو وجه الاول فهم أي حنيفة ومالك رجهم أالله تعالى من الفرآن أن المفسود غسسل هذه الإعضاء ومسير بعضها وكالطها رتمأقيل فعل ماينوقف على الطهارة سواء تقدم بعضهاعلي بعض كالر سلن على عسل الوحه أونا مرعنه كالوضوم منكوساوقد كان الامام على وأى طالب يقول لا أمال باى أعضاءالوضويد أت وبتقدر عدمو حوبه فاصله سنة بالإجماع ومض به الى الوجوب اجتهاد الاغمة

وقال أتوحنمفسة ان كانت سأغمة فيهاالزكاة اذاكانت ذكيكورا واناثاأ واناثاوان كانت كورامنفردة فلازكاة فيهاولصاحب الجنس الواجد فيهمنهاالزكاة الخيساران شاء اعطى عنكل فرسدينارا وانشاءقومهاوأعطىعنكل مَاتَى درهم حسة دراهمو يعتبر فهاالجول والنصاب بالقمة انكان يؤدى الدراهسم عن القمة وانكان يؤدي بالعدد منغسر تغوم أدىعنكل فسرس دينساراذاتم الحسول واتفيفوا علىوجوبالزكاة فىالىغىال والحسدادا كانت

معدةالتمارة

﴿فعيسهَ لَ وَالْوَاحِبُ فَهِمَا دُون خسوعشرين من الابل هوالتنمفان أترج سرا أحزاءوان كاندون فيهشاه وقال مالك لايقدل بعيرمكان الشاه بحال ومن وجبت علىه نفث مخاض فأعطى وقه من غوطلب حدران قبسل ذلامه بالانفاق ووال دارد لايقيل وانمايؤ خذا لمنصوص علسه والشاة الواحبة فيكل مانة مر الغيرهي الجدعه منالضأن والثنيسةمن المعزعنسدالشافعيوأحسد وقال أنوحنيف لايجسزى منالضأن الاثنية والثنسة هي التي السنتان وقال مالك لاتعزى الدعه من الصأن والمعمزوهي التي فحاسنة كإ غدى النبه

﴿ (مَصَلُ ) واذا كانتالاغيام كلفام انتال يكلف عنها يحصد عندالشيسلانة وقال مالك

القاتلين بووجه الثاني أن الوضوءالخالي عس الترتيب لم ردلنا فيه شيءن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاف أن يكون داخلاف عوم قوله سلى الله عليه وسلم كل عل السعليه أحم نافهو رد أى غيرمقبول الكن لمااستندالي الاحتماد كان مقبولا من حيث أن الشارع قرر حكم الجمدوا عالم رد لناحديث في تقدم أحدالخدين أوالاذبين على الآسولان حكمه تقديم المهني من المدين والرحلين اغمأه وليكون المهني أقوي من المسارعادة وأسرع الى المعصمة من السارفلذاك يدب الشارع الى تقديمهامسارعة لطهارما كا كانت أسرع لفعل المخالفات ولاهكذا الحداث والاذنان فاته لا متصور فيهما ماذكرته في المدس فلذلك كافا يطهران دفعة واحدة والله أعسلم هومن ذلك قول الامام أي حنيفة بأن الموالا نسنة وهوأ صوالقواين عندا اشافصة معقول مالك وأحمدني أشهر الروايتين انهاوا جبسة فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاص الى من تني المعزان ووجه الاول ان الاصل في أبدان المنطهر بن عدم عصيام الرسا وعدم طول غفلتهاعنه ومنكان كذاك فاعضاؤه حية لايؤثرفيها حفاف كلعضوقسل غسل مابعده سواوقلنا وجوب الترنيب أملا ووجه من قال بوجوب الموالاة كون الغالب على المتطهر من سعف أيدانهم من كغرة المعاصى أوالغفلات أوأكل الشهوات واذالم يكن موالاة حفت الاعضاء كلها قبل القيام الى الصلاة مثلاوا ذاحفت فكانهاله تغسل ولرتكتسب بالمأه افتعاشا ولاحياة تقف مايين بدى رجا فحاطبت رجا للاكال مضورولا اقبال على مناحاته هدا حكم غالب الايدان أما أيدان العلماء المعاملين وغسرهم من الصالحين فلا يحتا حود الى تشديد في أحم الموالا قطماة أبدانه ممالما مولوطال الفصل من غسل أعضائهم فعمل قول من قال موجوب الموالا معلى طهارة عوام الناس ويحمل قول من قال بالاستعمال علىطهارة علماتهم وصالحيهم وسمعتسيدى عليا الحواص رحه الله يقول نعمقول من قال وحوب الموالاة في هسذ الزمان فان من لم وجها يؤدى قوله الى جواز طول الفصيل حداوز رادة المط فيزمن الطهادة وفوات ول الوقت كان يعسل وجهه فى الوضوءالظهر معدصلاة الصبح ثم يغسل يديدر بـم النهار معسوراسه بعدد والالشمس تربعسل رجلسه قبيل العصرمع وقوع ذال المتوضى مثلاني الغيية والممه والاستهزاء والعضربة والضعل والغفلة وغيرد للمس المعاصي وألمكر وهان أوخلاف الاول أن كأن بمن مؤاخذ بدكا بواخذ بأخل الشهوات فثل هذا الوضوروان كان صحياني ظاهرا الشرع من حيث انه بصدق عليه أنه وضوءكا مل فه وقليل النفع لعسدم حصول حياة الاعضاب عدموتها أوضعفهاأو فيورهاففات بذالة حكمة الام بالموالاء في آلوضو وجو باأواسف باوهى انعاش البدن وحياته قبل الوقوف بين يدى الله تعالى للناجاة ثملوقد رعدم وقوع ذالم المتوضئ الذي لم وال في معصبة أوغفة في فالزمن المفلل بنزغسل الاعضا فالمدن فاشف كالاعضاء التي عنها الغفلة والسمهو والملل والساتمة فه مصر فحماد اعسة الى كالوالا قبال على الله تعالى حال مناحاته و ما لجلة فالموالاة من أصلها سنة ونهض مها الىالوحوب الاجتهادفهي مطاوية بكل حال والدأعلم ومن ذلك انفاق الاغة الاربعية على أن من توضأ فهان بصلى بوضوته ماشامين الفرائض مالرينيقض وضو ومعقول الفنى اندلا يصلى وضوء واحدا أكثرمن خس صاوات ومعقول عبيدين عبر يعب الوضوء لكل مسلاة واحتيالآ يقفالا ول عنفف والثاني مسدد فرجع الامرالي مرتبي الميزان ووجه الاولالاجاع من أهل آشر يعد والمقيقة على ذلك ووجبه قول النحى مائبث انه صلى اللمعليه وسلم جمين خس صاوات يوم الاعزاب فلابرا دعلى ذلك ووجه قول عبيدين عمرالعمل بظاهرالفرآن وعوحاص بمن يقعق الذفوب كثيرا والاول حاص بمن لايفع ف دنسوااثانى متوسط بنالاولوالثالث والمدتعال أعل • ((باب الغسَلُ)

أجع الأنمة عن أنه يحرم على الجذب حل المصنى وصدوع على جوب تعييم البدن النسل والعلايكن ف المثناة مسيع الرأس الملاء قساما على المضائى ان يكان عصر يزعه في المشافق سلسل الرسلان ولا يكتن في جوالمسم فكذاك الرأس في المينات على عمونا كل منهما عموه الرأسيد الذاك وللاسر بتعاهداً ما وحدث من مسائل الإجماع و والمعالنة فعافية فن ذلك انتفاذ الانجة الارسة على وجوب الفسدل من الشقاء

من الصغار صغيرة وقال ماك لاتحزئ الاكسرة واذا كانت الماشه اذاثا أواناثا وذكورا فلامحزئ منها الانثى الاقى خير وعشرين من الابل فعرى فهاان ارون دروالا فى ثلاثين من المقرفقيها تعدم عندماللأوالشافعي وأحمد ووال أوحسمه بحرى من الغتمالذكر مكل حال واذاكان عشرون من النسرق بلد وعشه ون في ملدآ خروجيت علمه فيهاشأه عسدالثلاثة وقال أحدان كان الملدان شاعدين ليجب سي (فصل) والخلطمة تأثمر فيوجوب الزكاة وسقوطها وهو أن يحمل مال الرجلين أوالحماعه عنزلة المال الواحد عنسد الشافعي وأحمد فالخلمطان وكان ذكاة الواحد بشرط أنسلغ المال المختلط نصابا وعضىعلم حول ونشرط انلايقيرا بيدا لخليطينعن الآخر فبالمشرع والمسرح والمراح والمحلب والراعى والفحل وقالأتوحنيفسة الملطه لاتؤثريل بحبعلي على واحد ما كان بحب على الانفراد وقال مالك اغا تؤثر الخلطة إذا يلغمال كلواجد نصاباواذااشتركا فينصاب واحدواختاطافيه لمبحب على تل واحدمنهما زكاه عند أى حنيفة ومالك وقال الشافى عليهماالزكاة حيىلوان أربعين شاة بسين مائة وجبت الزكاة الآتمان والجبوب والقار للشافى قولان أظهسرهما

لابقىل منه الاصبحة و يحزي

الخذاذين وان لم يحصل الزال مع قول داود جماعة من العمامة بأن الفسل لا يحب الابالازال ال المرشت سفرذال ولا فرق بين فرج الآدى والمهمة عندمالك والشافى وأحدوقال أبوحنيفة لاعص الفسل في وطآ البهيمة الابالاتزال فالا ولمسددوالشانى عنفف في مسئلتي جاع الآدي والبهيمة فرجع الأعم الى مرتني المزان ووجه الأول في المسئلتين حصول اللذة التي بغيب معها العمد عن مشاهدة حضرة ربه عادة معرنسوت الدليل فيعوو حه الثاني فيهسماعدم كال اللذة اذلانكمل الابالا نزال فالأول خاص بالأكار الذن وبالغون في المتزو والثالي خاص الاصاغرالذين لا بقدر ون على المشي على ماعلب الا كابرويصح أن وكون الاحر بالعكس من مه غلبة الشهوة وضعفها فلا يحب الغسل على الأكار الابالاز اللان الجاع من غدا ترال لا يؤثر فيهم غيبة عن رجم لما هم عليه من القوة كايؤيده قول عادشة وأيكم عاف أربه كما كان صلى الله عليه وسلم علانا أدبه في قصة تقبيل اساله وهوصائم أوهومتوضى تم يقوم الى الصلاة فاعلمذاك و ومن ذلك قول الامام الشافعيات الغسل يحب يخسر و جالمي وان لم يقارت اللذمم قول أبي حنيفة ومالك انه لا بحب الفسل الامع مقارنة اللذة الحروج المني بشرطه فالاول مشددوالث أنى محفف والفول فسكالفول فالجاعمم الانزال أوبالا ازال فلانعده وومن ذاك قول الامام أى حنيفة وأحداو توجمنه منى بعد الغسل من آلينا بقوان كان بعد المول فلاغد لوالاوحد الغسل مع قول الشافعي وحوب الغدل مطلقا ومع قول مالك لا يحب الغسل مطلقا فالاول فيه تشديد والناني متسدد بالكلمة والثالث عفف بالبكلية فرجع الأمم الى مرتبتي الميزان فاحدالشقين في الاول وقول الشافعي خاص بالاكار والشق الآخر وقول مالك ماص بالاصاغر كالعوام فسانوج أحدمن الأعماض مهتبتي الميزان وومن ذلك قول الشافعي بحب الغسل مخر وج المني وان ابتدفق مع قول الأغة الثلاثة معدم وحوب الغسل اذا ابتسد فق فالاول مشدد ومقالله يخفف فرجع الامم الى مرتبتي المعران ومن ذلك قول الأتحة الثلاثة انه لا يحب العسل الامانفصال المني من رأس آلذ كرمشلام قول الامام أحدي حوب الغسل اذا أحس ما نتقال المني من الظهرالى الاحليل وأن ابخر جفالا ول تخفف خاص بعوام المسلمن والثاني مشدد خاص بالأكاره ومن ذلك قول مالك وأحمدو حوب الفسل على الكافر اذاأسل معقول أي حنيفة والشافي باستعماب ذلك فالأول مشسدد والثاني مخفف ووجه الثاني ان الله تعالى اطلق الحساة على من أسلم بقوله أومن كان ميدا فاحمدناه وصار جسهه حيابعد موت فلاعب عليه غسل اتحاذات على وحمه الاستعماب وزيادة التستزو ورؤ يدذلك قوله تعالىقل للذين كفر والنهنتهوا يغفزهم ماقدسلف ووجه الأول كالبالمبالغة فيالحياة فالاسلام أحباالساطن والماديعي الظاهرفر حمالأم فذاك الى مرتني المزان وومن ذاك قول مالك و حوب امراد البدعلي البدن في غسل الحناية مع قول الأئمة الشلاّة بأن ذلك مستحب فالأول مشدد والثانى يخفف ووجه الأول المبالغة في انعاش المدن من الضعف الخاصلة من سريان الذه نووج المي والجباع ووحه الثاني الاكتفاء عرو والماء على سطح البدن فأنه يحيى الطسع كل مامر عليه من البدن فاللانق بقليل الالنذاذ بالجاع أوجروج المني الاسعباب واللائق عن غاب اللذة عن احساسه الوجوب والله أعلم وومن ذلك قول الاتحة الثلاثة أتهلاما أس مالوضوء والغسل من فضل ماءا لحنب والحائض مع قول احدانه لا يحو زالرحل أن موضأ من فضل وضوء المرأة ادال مكن شاهدها و واقت محمد من الحسن على انه بحوز للرأة الوضور من فضل الرحل والمرأة فالاول مخفف والثاني فيه تشديد فرحم الام الى م تدي المزان ووجه الاول شوت الادلة فمه ووجه الثاني مافي ماطهارة المرأة من شدة الفذارة عادة واذال قيد وتحدذاك بااذاله يكن بشاهدها فعملها على انهالة تكن نظيفه حال تطهرها ايس على مدنها قذر بخسلاف مااذاكان بشاهدها عال غسلها فانه يعمل بعله من طيهارة أوامتناع فعلم أن اللاثق بالاحكام الثاني واللائق بالعوام الاول وتظردنا انفاق الاعفعلى أن المرأة اذا حنبت أحاست تفاها فسل واحسدم قول أهدل الظاهر الديجب عليها غسلان وومن ذال أختلاف أصحاب الشافعي في وحوب العسل من لولادة بلابلل معقول بعضهم بعدم وجوبه فالاول مشددوالثاني يخفف ووجه الاول المبألغة في الننزه

أشهرهما الوجوب فعرج

في المواشى (باب زكاة النيات) منغ وبوالمني ولوصار واداو وجه الشاني أن الفسل المذكو رماشر ع الاللغذرا فحاصس مالولادة عادة اتفقوا على ان النصاب فاذالم يكن فذرفلا يجب الغسل معمافيها أيضامن شدة الوجع حال الطلق فان ذلك يفنى اللذ المضعفة خسةأوسق والوسق ستون للبدن بالكلية اعدم حصول غفاة عن الله تعالى حال الطلق بل تصير كل شعرة منها متوجهة الى الله حاضرة صاعاوان مقسدا رالواجب معه ودللار عايقوم مفام الماءفي حياة البدن فاعلمذال فرجع الأهم الى م تبنى المزان، ومن ذلك قول من ذلك العشران شرب الشافعي وأحدفي احدى الرواينين بحراج قراءة القرآن على الجنب والحائض ولوآمة أوآسن معقول بالمطرأومنتهر وانشرب الامام أبى منسفة بحواز فواءبعض آية ومع قول مالك بجواز فراءة آية أو آمة بن ومع قول داود يحوز العنب من نضع أودلاب أو عاما شترا قرارة الفرآن كله كيف شاء فالأول مشدد والثاني فيه بعض تشديد والثالث مخفف بالكلمة فرجع الإم فنصف العشر والنصاب الى مرديتي المعزان ووجه الاول قول رسول الله صلى الشعليه وسايلا بقرأ الجنب ولاا فحائض شسأمن معتبرفىالقار والزرع الاعنا الفرآن فنكوشا فشمل بعض الآبة كرف مع تأييد ذلك عاقاله أهسل الحقيقة من أن القرآن كالمماللة أبى مسفية فانهلا بعتريل القدتعالي وهوأى الكلام من صفات الحق تعالى الطاهر المقدس فلاينا سيه أن دمر زمن محسل موسوف يحسال شرعنده في الكثير بالقدارة معنى أوحساسوا ، قليله وكثيره وأيضافان القرآن مشتق من القر ، وهوا لجم لكونه يجمع القلب والقليل وقال الفاضي عمد على القدتعالى فطلب الشارع من المؤمن أن لا يقرأ شيأيد عوه بالخاصية الى الحضور مع الله الاعلى أكل الوهاب ويقال انه خالف طلف الطهارة بخلاف الجنب والحائض فعلم أن المبنب وغيروان يقرأ الفرقان من الاحكام والاذكار لانه الإجاعى ذاك (فصل) لايحمم القلب على الله تعالى وعليه يحمل قول واود من حيث ان الفسوقان قرآن وعك معند الاكابر واحتلفوا في الحنس الذي يخلاف المحمورين فافهمو أمامن جهة ألفاظ القرآن فالتمقيق ان وجه قول داودان القرآن لهو حهان يعدنسه الحق ماهوففال وحدالى حضرة صفات الدنعالى وهوالفائم بالذات ووجه الحالطين وهوا لمكتوب في المصف والمنطوف أوحنيفة في كل ماأخر حت مه في اللسان والمحفوظ في الفاوب فكالم مداود يقشى على أحسد الوجهين ولا يخي الورع وطلب شدة الارضمن المقاد والزدوع التعظيم من على مكلف وانام بكن القرآن مالافي اللسان واللفظ حقيقة وأكثر من ذاك لا يقال والتسعمانه سواء سفته السماء أوسني بنضع ﴿ بابالتهم ﴾ وتعالىأعا الاالحطب والحشيش والقصد أحمرالاتمة على أن التهم بالصعيد الطب عند عدم الماء أوالخوف من استعماله حائر وأجعوا على وحوب الفارسي ماسمة وقال مالك التهمالين كالمحدث وعلى أن المسافراذا كان معه ماموخشى العطش فله أن يحسه المشربه ويتمهوعلى والشافعي يحف في طي ما ادخر أن المحدث أذا تهم ترو حدالما ، قبل الدخول في الصلاة بطل تعمه وارم ، استعمال الما ، وعلى أنه اذاراى واقتميت كألحنطة والشعير المادمد فواغه من الصلاة التي تسقط بالتيم لا تجب اعادتها وان كان الوقت دافيا وعلى أن التيم لا رفع والارزوغرةالفلوالسكرم الحدث حالافا لداودوعلى أنامن حاف التلف من استعمال الماممازلة تركدوان يتمسر ولاخلاف هددا وقال أحديجب في على ما مكال ماو حدته من مسائل الاجاع والاتفاق . وأماما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الامام الشافعي وأحدان ويدخر منالقاد والزدوع الصعد في الآية هوالتراب فلاصور التهم الابتراب طاهر أورمل فيسه غيارم قول أي حنيفة ومالك حثى أوجبها فى اللوز وأسقطها الصعمد هونفس الارض فعوزا لتهم بحميع أخراء الارض ولو يحجر لاتراب عليهو رمل لاغسارفي فيالحوز وفائدةا لخلاف من وزادمالك فقال انه يحوزا لنهم بمااتصل بالآرض كالنبات فالاول مشددوا لشاني مخفف فرجع الإمر مالدوالشافي وأحدان عند الى من تنتى المنزان ووجه الاول قرب المتراب من الماء في الروجانية لان التراب هوما صحمل من عكارة أحدتعب فيالسمسم واللوز الماءالذي معسل الله تعالى منه كل شئ جي فهوا قرب شي الحالماء مخلاف الحرفان أصدله الزيد الصاعد والفستني وبزر الكتان على وحه الماءفا يتعلص للائمة ولالترابية فكان ضعيف الروحانية على كل حال مخلاف التراب وسيعث والكمون والكراوياوا الحردل سدى علىالذواص رحمه المتعالى يقول اغالم يقل الشافعي وغسره بعمة التيمما لحرمعو حود الغراب وعنده مالا تحب وفائدة لمعمدا لحرعن طمع الما وضعف رومانيته فلا تكاديحي العضو الممسوح به ولوسعي لاسما أعضاء الخسلاف مع أي حسيفة أن أمثالنا التيمانت من كثرة المعاصى والغفلات وأكل الشهوات وصمعت ممرة أنوى يقول بعمافه ل عنده تحب في الخضر اوات الشافعي من تخصيص التهم التراب لمافيسه من قوة الرومانيسة بعد فقد الماء لاسم أعضاء من كثرمنه كلهاوعند إلثلاثة لاركاه فيها الوقوع في الخطايا من أمثالنا فعسان وحوب استعبال التراب خاص بالاساغ دووحوب استعبال الحو (نسسل) واختلفوا في عاص الا كارالدين لا بعصون رحم لكن ان تعموا بالتراب ازداد واروحانية وانتعاشا ، وسمعته مرة الزبتون فقال أبوحشفة فسه أخرى بفول وجسه من قال بصح التيسم الجرمع وجود التراب كوندراى ان أصل الحرمن الماء كاورد الزكاة وعن مالك روايتان

المرى عندهما انشامز يتونا .

وان شاء زيتا والشافعي قولان وعن أحدروايتان أظهرهما عنده عمدم الدحوس ولاذكاة فوالقطن

الوجوب ولازكاة فىالقطن بالاتفاق وقال أبو يوسدف بوجوجافيه الاضار كانتان اذاله ا

بوجوجافیه (فصل) واختلفوانی العسل فقال آبوحنیفه واحسدفیه العشر وقال مالآوالشافی

في الجديد الراجع لازكاة فيه تم اختلف أوحشفة وأحد فقال أوحشفة ان كان في أرض الخراج فلاعشرفيه وقال أحدف العشرمطلقا ونصابه عند أحداثها الة

م وقال احدومه المشرمطلها و ونصابه عند احدثلثمائه وستون وطلا بالبغدادي و عند اي خدفه بحد في الكثر والقليل مندالعشر

(نصال) ولا تصالز كاة الان نصاب من كل خس فلا يضم جنس الى خس أخوعند الشافعي والى خسفة وقال مالك

نضم الحنطة الى السعوق اكال النصاب ويضم بعض الحنطة الى بعض واحتلفت الرواية عن احدق ذلك

(قصل) ومن السنة خوص الفراذابدا صلاحه على مالكه عندالثلاثة لما فيه من الرفق ولما المثر الفقر اموعسن أف

حنيفية ان الخرص لايصح وقال مالك وأحديكي خارص واحدوه والراجع من مذهب

(فصل) واذا أنوج العشر من القرأ والحب و في عنده بعدد للسنة بن لم يجب فيه بن آخو بالانفاق وقال الحسن المسرع كل المالي المسرد

شی آخر والانفاق وقال الحسن المصری کماحال علیه حول وجب فیه العشر

في العصيم ان وبلاقال بارسول انتدبت اسألك عن كلين فقال ادرسول انتصلى انتصليه وسدّ بحل تئ خلق من الما الماني خصيم عاعلي وجه الأرض من بلغائم المسلم من المافاللون ما أز دمنه والجر ماقوع مند مدن خلق القدائم الواقع الكافح وقط والماذا أوقد عليه في الناز فولا آن المهمن المام المنظوم الماكري لانتيار أن وع التحسيم الحرف الأصد فقد الواقع الأعم فيست خصيفه النظر الوارسوند

ما تطراماتكن الأونيق التورع التيسيط فيرالاب وفقدا الزاسلانهم ويستضيفها لنظرال بالازام وقد كال تعاليفا تقوالشا استخدم وقال مل الشعاد وسع إذا المرتكم في ما وارتصادات المنظمة في تقد الزاب كانفه النوتيم بالخير وعدم يديد موجهة تشيم الجلام عين الزاب وقد قال تصافي المصوال بوسجه في المديدة الما والمستحدات المناطقة المناطقة

يعم الشراط الطلب احتماث التيم قالال مشدوراتاناني عنف ورجه الأول قوله نعالى فأعد لواما. فتجهو الولا بقال فلان إجماما الاحدان طلب علا جعده ورجه الثاني اطلاق قوله نمالي فلخ جسدوا أي متحلوما متعدداً راواندكام الطهار وقتل الفاقد من السكون عود الطلب من الجزان وشووهم فرجع الأمراكيم تنها للإذان هو ومن ذلك قول أي حشفة والشافعي في الجسديدان منها الدين بالذاب الى

المرافق كالفسل في الوضور مع قول مالك وأحدان المدح الحالمرافق مسخب فقط والى الكوع بن بالأ ومع قول الزهرى ان المسعد لمون الحالة الإباط فالاول متسدد والثانى فيه تفقض ورجه الاول ان الأمس ل في البسل أن يكون على سورة المبدئل ما أمكن ولومن بعض الوجود وجده الثالث ضعف التراب عن روحانية الماساة للذات عبصاحب هذا القول العضوكله بالمسعم لن الأميان ووجه الثانى تبوت الحديث

ن المسمح الى المتوهين ا دقوالها لمرفقين فارة وكلاه حدامات بيالا كالمافين تقسل معاصى أهيم بيضا للاف مدينة معاصى بدونان الفسعين نقس من القائمين اليالم وفين إلى الإمين ذلك كان المسمح معالي الله هدفرين الطبن فرسم الامراك من تقايلات و سألت سيدى علما الخواص رحمه القائم عالي الله إلى بلك في الوضو ولاكراف الإمينة فقال أنكام المالية وعيد إلى من إلى فوصة فالإلا المالية واحدة

المانعة من دخول مضعرة القدتمال في العسلاة والمشجم لما وضم القراب على عماس وجهه فكانه شوج من الكرفة بحقر الى مسع رأسه بالتراب وكني وضم التراب على وجهه فلا واندكسارا . • وسعمت سبدى عليا إنكر أصور حه العدتمالي بقول الحاجة والعلما الطهارة بالمارق لوحول الوقت دون الشيم الان الماما فوق

روحانيته بسفر انتعاش الاعتضاء بعين بدخل وقت العسلانا التي بن يدم إيخلاف الزار ابقان و وجانيته ضعيفة لانتعش الاعتضاء الحالصلاة الآنية فلللك اشترط العلماني بحقة النهرة حول الوقت لانه هوالذى يخاطب بالصلافية كما أشار اليه قوله تعالى بالم اللان آمنوا اذا قدتم إلى العسلاة الى آخر الآية فان الأمم

بالتهمة واخل في حيرًا لا هم بالطام إرة الملاء على حد سواء الكن خوجت الطامة (و بالماميد لبسل و بق التجم على الاسل من أنه لا متنظم السلالا عند حرل وقتها و مين ذلك قول الاعام الشاف في ان المتيم أذار جدالماء

بعد دخوافي الصلاة أنها الاكانت تسقط بالتيم صفى فيها راغ تسال وان كانت لا تسقط بالتيمم بالأفضل فقطهها لتروضا مع قول الأسام بالثنائية عنى فيها ولا نطاقها وهي محمة تروح قول الأمام إن خشفة بسطل بعيم والإنها الخروج من الصلاوم مع قول أحداثها بشاطعة في الأفقالية المسلمة المسلم المام المسلمة المسلمة المسلمة بدران المسلمة المسلمة

ومنهم المفلب اراعاته أمن الصلاة فرجح الامراك م يتبى الميزان ووجه من قال عضى في سلاته استفظام حضرة القدّه الى ان يفارقها العبد مديث دخلها بطهارة محيمة في الجنية ووجه من قال بقطعه او يشوط إسته فللم حضرة القدّمالي أيضا أن يقف العبد فيها بطهارة صيفة لا تنعش أعضاء ولا يعسل بها كال

استهطام حصره اللدنعائي اعسانان مصا العبد فيها القهاد وضعيفه لا نبيض اعصد وقد يحصل بها الآل الا قبال على مناجاة الله عرو سدل و ومعتسدي علما الخواص وجه الله تعالى مغول وجهس قال ان من و حدالما ، في أثناءا لصلاة لا يقطعها بل يتمها استحياؤه أن يفارق حضرة الله تعالى لفضيلة الوضو ولان مناحاة اللدتعالى أهم ولان الصلاة من المقاصد فلا تقطع للوسائل مع استخنائه عنها نوسية أخرى ووجه من قال تقطع الصلاة اذا اتسع الوقت ويتوضأ ثم ينشي صلاة أخرى هوغلسة عظمه الله تعالى على قلمه بامنية أن يقف بين بديه تناحب بطهارة ضعيفة لا تنعش روحانيتها أعضاء فرأى ان ذرومن مناحاة القدتعالي مع حياة المدن أفضل من أمثيال الحيال من مناحاته مع موت المدن أوضعفه أوفتوره ردث لا يستحسب الله تعيالي دعاء من قلب خافل وفي روا وقدمن قلب لاه ولا شياران حكم ضعيف الاعضاه كالفافل أواللاهي أوالساهي من حيث ضعف توجهمه الى الله تعالى انتهى . ومن ذلك قول الاماممالك والشافعي وأحدانه لايحورا لجمع بين فرضين بتمموا حسدسوا مفاذاك الحاضر والغائت وبه فال جاعة من أكامرا لصحابة والتابعين وقال أنو حنيفة لتهم كالوضور بالماء يصلي به من الحدث الى الحدث أووجودالماء وبعقال الثورى والحسسن فالاول مشسدد والثانى مخفف فرجع الامم الىحم تعنى المعزان ووجه من قال لا يحسم بالتيمم بين فرضن الوقوف على حدما نقل عن الشار ع صلى الدعلية وسار فلم يبلغناعنه صلى الله عليه وسلم أنهجه ويتهم واحدبن فرضين أبدا كانقل البناذاك في الجموين فرائض بوضوه واحدبوم الاسواب والاصل وحوب الطهارة الكل فريضة لظاهر قوله تعالى اذا فمتم إلى الصلاة فاغساوا وحوهكم الآمة فمقاس بهالتهم أي فيكون الاصل فيهوجوب الطهارة لكل فريضة ولضعف روحانتيه أمضاعن روعانية الماءلاسماان بممأول الوقت وأخرا لصيلاة الى آخر الوقت فإن أعضامه تضعف بالكلمة مني كانه لريقطهم وأماو حسه من قال يحسمه بالتهم ماشاء من الفرائض فهوليكونه يدلا عن الطهارة بالمياء فله أن يفعل بعما يفعل بالوضوء أوا العسدل كالعان يتهم قيسل د خول الوقت كإفال به أتوحنمغة على أصل قاعدة المدلمة وان لربلحق المدل بالميدل منه في كل الأمور فإن أعضاء التممز اقصة عن أعضاء الوضوءور ومانية التراب تضعف عن رومانية الماء وذكر بعض المحققين ان التمسم عبادة متفاة وايس هو بيدل عن الوضوء والعسل أمناالله تعالى معند المرض أوفقد الماء سفرا أوحضرا وقال مالك والشافعي وأحسد لايجو زالتهم قبل دخول الوقت وأجعوا على أنه ادار أي المياء بعسد الفراغ لاة بالشمم لا اعادة عليه وان كان الوقت باقيا كامي أول الياب . ومن ذلك قول ربعة وعهد بن الحسن انهلا يحوز للشممأن يؤم بالمتوضئان معاتفاق الاغة على جواز ذاك فالاول مشددوا لثاني مخفف ووجه الأول أن اللائق بالأمام أن يكون أكل الناس طهارة لانه واسطة من الله تعالى و من عباده وأقرب الىحضرة ربعمنهمن حست الخطاب ووحه الثاني كون التهم طهارة على كل حال فحشما حازت صلاته مامنغر داحازت ماسلاته اماما و ومن ذلك انفاق الأغمة الثلاثة على أنه لا يحر زالتهم لصلاة العيدن والجنازة في الخضر وإن حيف فواته مامع قول أى حنيفة بحواز ذلك فالاول مشدد في الطهارة محفف في أمرالصلاة والثاني بالعكس ولبكل منهما وجه فرجع الاحرال مرتبتي الميزان . ومن ذلك فول الامام الشافعي من تعسد رعليسه الماء في الحضر وعاف فوت الوقت فإن كان المساء بعيسدا عنه أوفي مثر ولواستق منه خرج الوقت انه بتعمو يصلى تماذا وحدالما وأعادم وقول مالك انه يصلي بالترجم ولا يعيد ومع قول أي حنيقية انه بصيرالي أن يقدر على المياء فالأول مشدّد والثاني فيه تشديد والثالث مخفف آم الصلاة مشدد في أم الطهارة فرح الام الي م تدي المزان ووجيه الاول الإخيذ بالإحتماط فيالطهارة المقدور عليهارني الصلاة ووجه ألثاني الاحتناط فيالصلاة ووجه الثالث الاحتياط ليكال الادب معالله تعيالي فاستنسأ من الله تعيالي أن وقف وبن هديه في تلك الصيلاة وطهارة ضبعيفة لا تيجي أعضاء الحياة الىءا يصوله كال الاقبال على مناحاة ربه وقد ضبط الامام البيهي غلوة السهم التي بطلب المتمم الماءمنها عاس ثلم انهذواع الى أربعه مائه ذراع انهى فاعلم ذاك فاله فل من العلماء من صرحه 🙀 ومن ذلا قول الامام الشافعي وأحدفي احسدي الروايتين انه يحب على المكاف استعمال ماو جدمن الماء الفلدل الذى لا وستكفيه ويتهم عن باقى الاعضاء مع قول باقى الأعمة الهلا عس عليه

الارض مواجو حب الحراج فىوقشه ووجب العشرنى الزروع عنسدالنلائه لآن العشر فيغلنها والخسراجي رقبتهاوقال أنوحنيفه لايجر المشرقي الارض الحراحسة ولاعتمع العشر والخراج على انسان واحد فادا كان الزرعلوا حدوالارس لأسخ وجد العشرعلى مالك الزدع عندمالك والشافعي وأحد وأبى نوسف ومحمد وقال أنو حنيفة العشرعلى صاحب الأرش واذاأح الارض فعشرز رعها عبلى الزراع عنسد الجماعسة وقال أنو حنيفة علىساحب الارش واذاكان لمسلم أرض لاخواج عليها فماعهامن دمى فلاحواج علبه ولاعشرفي زرعه فمها عندالشافعي وأحدوقال أنو منفة بحب علسه الحراج وقال أو وسف يعب عليه عشران وقال محدعشروا وقالمالثالايصع بيغهامنه (باب ز كاءااد هب والفضة) أجمعوا على أنه لازكاه في غير الذهب والفضة منايلواهر كاللؤاؤ والباقوت والزمرذ ولافي المسائوا لعنبر عندسائر الفقهاء وحكى عدن الحسن البصرىوعمر نءعدالعزيز وجوب الحس في العمروعن ابى وسف فى المؤاؤدا لجواهر والياقوت والعنبرالجس لانه معدن فاشسه الركاز وعن العنبرى وحدوب الركاءفي جيع مايستفرج من البعر (فعسل) وأجعواعلى أن أول النصات فيألذهب

أوتبرأ أونقمرة عشرون دينارامن الذهب ومائتا درهممن الفضة فاذا باغت ذلك وحال علمها الحول ففيها وبعالعشروعن الحسناته لاشي فيالدهب حييساخ أرىعن مثقالا ففيه مثقال ﴿ فَصُلِ ﴾ واختلفوا في زيادة النصاب فقال مالك والشافي وأحدنح سالز كافها لزنادة مالحساب وقال أوحسفسة لازكا فمازاد على المائتي درهموالعشربن ديناراحتي يسلغالوائدار بعين درهسا وأر معمة دنانىرفىكون في الاربعن درهم م كذاك في عل أرسندرهم وفيالارسبة دنانر فراطأن وهمل سم الذهب الى الفضه في تكميل المساب أملاقال أتوحسفة ومالك وأحسد فيأحسدى روايتيه يضموقال الشافي وأحمد فيالروابة الاخوى لايضم عاختلف من قال رالضم هـ ل يضم الذهب الى الورق ويكمل النصاب بالاحزاء أوبالقمة فقال أو حنيفة وأحدتي احدى رواسه بضروالقمه ومثاله أن مكون له مائه درهمو حسه دنانيرفيتهامائة درهم فنمب الركاه فيهاوقال مالك وأحدق لرواية الإخرى يضم بالاجزاء ولايجب عليسه فيحدده الصورة شيء عي بكمل النصاب بالاجراس الجنس (فصل)من لدين لازم على مقرملي ازمه زكانه ووجب الواجهاعلى القول الحديد العيجمن مذهب الشافى

والقضةمضر باأومكسورا استعماله بليتركدو يتيم فالاول متسددو يؤيده حديث اذاأمر تسكرام فاقوامنه مااستطعتم والثاني فيه تتخفيف بعدم استعمال المباء القليل مع التجمو وجهه ان الطهارة المبعضة لرساعنا فعالها عن الشادع صلى الله عليه وسلم وصاحب هدذا الفول يفول فوله تعالى فلم تحدواماه أى يكفيكم لثلث الطهارة فتيم واومقابله يقول قداستطعناطهارة بعض الاعضاطالماه فوحب تسكم الهابالتيم فرحم الامر الى مرتبتي الميزان \* ومن ذلك قول الامام الشيافعي من كان بعضو من أعضائه حرب أوكسر أوقروح والصق علمه حسيرة وحاف من نزعها الملف الدعسم على الجييرة ويشمر مع قول أي حنيفة ومالك الهان كان معض حسده صحيحا و بعضه مربحاولكن آلاكثرهوا العيم غسانه وسقط حكم الحريح ويستعب مسعه مالما وإنكان الصيح هوالافل تجموسقط عسل العضوالصعبع وقال أحد بغسل الصصبع ويتميم عن الجريح من غير مسح الحبيرة فالاول مشدد والثاني مخفف النفصيل فرجع الامم المعم تدتى الميزان ووحه الأول الاخذ بالآحة ماطرز بادة وجوب مسح الجيرة لما ناخذه من الصحيح عالما الاستمسال ووجه الثانى أنهاذا كان الاكثرا لحريح أوالقر عوا لحكمه لانشدة الالمحسند أرجى طهارة العضومن عسله بالماءفان الامراض كفا وات للغطايا بمحسسة المذنوب ولميذكرا للدتعالى في القرآن الاالتيم فقط ولميذكر الطهارة المعضة في العبادة الواحدة بالماءوا لراب معاج ومن ذلك قول مالك وأحسد من حنس في المصر فإرهدرعلى الماءتهم ومسلى ولااعادة علسهم قول جماعة من أصحاب الامام أبي منبعة وهوا حمدي الرواد تبن عنه أنه لا يصل بني يحربه من الحبس أو يحدالما، ومع قول الشافعي انه يصلى ويعمدوه و الروامة الانوىءن أى حنيفه والاول مخفف والثاني مشددني أم الطهارة مخفف في أم الصلاة فرجع الإمرالي ص تبتي المعزان، ووجه الأول أنه فعل ما كلفه محسب الوقت فلا بلزمه اعادة ووجه الثاني أن ذلك عذر الدرمع قول المحققين البدل المكاف الوسع بحيث لا يبق لنفسه بقية راحة عسر جدافكان من الاحتماط آلصيلاة لحرمة الوقت تم يعمده ومن ذلك قول الامام أبي حنمفة وأحسدان من نسى المام في رحله حتى تهم وصلى ثمو جده أبد لااعادة عليه مع قول الشافعي توجوب الاعادة ومع قول مالك باستعبابها فالاول مخفف والثاني فيه تشديد ووحه الاول آنه أدى وطيفة الوقت وقوفه بين مكى الله بطهارة صححة فالجداة ووجه الثانى الاخسذ بالاحتياط والوقوف بن يدى الديطهارة كاملة قرجع الامراك مرتبي المران ومن ذاك قول الامام أي حسفة ان فاقدا اطهور بن لا يصل حتى بحدد المآء أو الراب مع قول الشيافعي فيأرج القواينانه يصلى ويعيداذا وحسدأ حسدهما وهواء يدى الروايتين عن مالك وأحسد والروانة الانوى عن مالك لا يصلى محسب عاله ولا بعيدوا لانوى عن أحد نصلي ولا يعيد والاول فيسه تشديد من حهة الطهارة وتخفيف من حهة الصلاة والشاني فيه تشديد من حهة الصلاة وتضفيف من جهة الطهارة فرجع الاحمالي مي تبتى الميزان ووجه قول أبي حنيفة ان الشارع شرط الطهارة المصلاة وسكت عن الامن مآاذا لم يحد ما لمكاف ما ولا ترا مامواسة عظام عضرة اللور تعالى أن يعف العمد فهما بتلك الانوب التي كانت تخرم عالماء فهوكمن تلطيخ مدته وثيانه عسذرة ثم تأدى مناديا عبيد قدأذن لسكم الملائي حضورالموك ومند ووان جسرالمنطهر من بعيذرون مثل هيذا الشصص في عدم الوقوف ون مدى المقاو يفهمون عنه أنهار ترك الخضورات تهانة يحناب الملائواء اذلك من شدة التعظيم لحضرته وأماوجه من قال يصلى لحرمة الوقت فهولان الله تعالى لم يكلفنا الاعماقد وناعليه والقاعدة الشرعية أن الميسورلا بسقط بالمعسور وقد قدرياعل الصلاة دون الطهارة فوحب عليناالصلاة وفي الحدث اذا أمر تسكيها مرفا توامنه مااستطعتم معاشبتراط الوقت الصلاة أيضافي قوله تفألي ان العسلاة كانت على المؤمنين كنابا موقونافان طاهرالآبة اشتراط فعلها فيالوقت وأنهالا تفضي وبه قال بعض المالكسة ويؤيدهما وردني حديث من فاتمنوم من رمصان لم يقضمه الابدوآ ماوجه من أوجب الاعادة على فاقد الطهورين فلان ذاك عذر نادور عالا يقع العيدم، واحدة في عروفا حاط العلمادين اتماعهم بالاعادة لعسدم وجودمشيقة فى ذلك ومعاوم ان آسيقاط الاعادة عن العيد فى كل عبادة فعلها مع الخلل انماسيه

فيكارسنة وان الشضه وقال أوحنيفة وأحسدلا يحب الإنواجالاء مصالدين وفالمالللاز كاعلمه فيه وان أفامسنه حي يقيضه فيؤكيه لسنة واحدة انكان من قرض أوغن مسع وقال جماعة لازكان فى الدّن حى مقيضه وستأنف والحول منهمعائشة وابن عروعكرمة والشافع فيالقدم وأنوبوسة (فصدل) بكر والدنسات أن بشترى صدقته فان اشراها يرعندا يحنىفة وماللأ والشافعي وهوالظاهرمن قه ل أحمد ومن أصحابه من مرزقال سطل المدمولوكان إ بالمال دن على رجل من أهل الكاة لرعيز له مقاصصته عن الركاة واعامد فعالمه من الزكاة قدردينسه ثميدفعسه

(فصل)الحلىالمباحالمصوغ من الذهب والفضة اذا كان محامليس ويسار قال مالك وأحدلاز كاذفيه والشافعي قولان أسحهما عدم الوجور ولوكان لرجل حلى معدد الاحارة التساء فالراجيع مسن مذهب الشافعي أنه لأزكاة فسه وهوالمشهورعن مالك وقال بعض أصحابه بالوحوب وقال الرسدي من أغة الشافعية اتخاذا لحلى للاجارة لايجوز وتمويه السيقوف بالدهب والفضية حاموعس بعض أمحاداي منتفسة أنهماز وأما اتخاذ أوانى الذهب والغضة واقتنأؤها فمحرم بالأجاعوفيهالزكاه

المسدين المهعن دينه عنسد

الشلانة وعن مالك أنه قال

محوازالمق**اسسة** 

المشقة بداسل قولهم بعدم الاعادة في العذر النادراذ اوقع ودام وقدورد في السنة ما يؤيدو حوب الاعادة للصلاة الناقصية وهوجديث أول مايحاسب العيد علسيه يوم القيامة من عمله الصيلاة وإنهاان كمات للعبدكال يسائرأ عماله وان نقصت نقص سائرأ عماله 🔹 وسمعت سمدى علما الحواص رحمه اللدتعالى وفول لوص للعديدل الوسع كاملافي تحصيل ما كاف بهماسا عالعلما أن ياص ومبالاعادة ولكن لماعلوا من المبدأ فلا بدأن بيتي لنقسه بقمة من الراحة أمروء بالا قادة ومن هذا قال بعض المحققين ان العمل رفوله تصالى باأم الدس آمنوا انفوا الله حق تفاته أهون من العمل يقوله تعالى فانفوا الله ما استطعتم قاللان من شأن النفس الكسل والممل اله الراحات فلا تكاد تبدل وسعها في مرضا ، رحما كاملا مخلاف ا تقوا الله حق تقاته فالهمقام بصل العبد المه باعمانه بإنه لولا أن الله تعالى و فا مفعل ما في مضط الله تعالى ماذدر أديتتي ذلك اه و بصوحل قوله تعالى فاتفوا الله مااسستطعتم على قوله فاتقوا اللسحة نقا ندمان يحمل مااستطعتم على بذل الوسع يحبث لا يقبل الزيادة وعلمه الجهور وومن ذاك قول الامام أحسدان منكان متطهر اوعلى بدنه تحاسة والمحدمار بلهايه انه يتممعها كالحدث ويصلى ولا يعيدم وول الاغمة النسلانة انهلا يتمهمم النبعاسية ومعرفول أي حنيفة انهلا يعسلي حتى يحلمانز بلها به ومعرفول الشافع انه بصلى ويعدفالآ وليخفف في أهر النساسة والثاني مشدد فهافو حمالاهم الي مس تبني المعران وومن دلانة ول الامام أبي حنيفة في المشهور عنه وهو الاصم من قولي الشافعي أنه لا يد من ضربتين في التهمالاولىالوجه والثانية لليدن معالمرفقين معقول مالك وأحد تعزى ضرية واحدة الوجه والكفين مأن وكمون بطون الاصامع المسيرالوجه وعلون الراحة بن الدكف فالاول مشدد مؤدد ماخد دث والثاني حوالا من الى من تدى المزان وتوجيههما لا يذكر الامشافهة لغموضه فروض نفسل الأحي ما كل الحلال والآخلاص في الاعمال وأنت تصيرتفهم أسرا دالشر بعة والله تعالى أعلم ﴿ وَالْ مُسْرِعُ الْحُفْنِ ﴾ أجم الائمة على أن المسم على الخفين في السفر حائز ولم يمنع أحسد من المسلن حوازه الا الخوارج والمفقوا ولي حوازه في الحضر وعلى الداذا فتصر على مسح أعلى آلف أخرا وان افتصر على أسفه المحزنه وعلى أن مسيح الحفين هم ذواحد محتري وانه مني نزع أحدالحفين وحب علمه نزع الاتنووعلي أن ابتدا معدة لسعمن المدت بعداللبس لامن وقت المستع الاماحكي عن أحدان ذلك من وقت المسع واختاره ابن المنذر والنووي همذاما وحمدته من مسائل الاجاع والاتفاق واماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الاثمة الثلاثة انمدة المسيح لقيم مقدار يوموليلة والسافر مقدار ثلاثة أيام بلياليهام وولمالك رحه الدتعال تفعدة المسافرولا للقمرل عسر مامدالهمال نزعه أو بصبه حناية فالاول مشدد في التوقيت والثاني عنفف فيسه فرجع الامراني مرتبي المزان ووجه الاول أعتسدال مدة المسع لغم والمسافوفلا هي طوراه ولاهي قصيرة وقداعت رها الشارع والعلاء في مواضع كمدة الحمار السيعومدة أقل الحيض واغما كانت مدة الحضر أقل من مدة السفولات العصمان لامر الله تعالى في الحضر اكثر وقوعا منه في ادة فلوزادت المدة في المضرعلي وموليسة أوفي السفرعلي ثلاثة أيام ترعما ضعفت روحانسة الرحلن أشدالضعف ليعدمدة تعاهده مادالماءحتي الحقهما الحفاف والرحل الشلاءالي لااحساس ت مناحاتها له بها كناجاة الجاد في ضبعف الروحانيسة ولاشسان في نقص الاحر بذاك وضعف الوب حلوعلاه وسمعت سمدى علما الحواص رحمه الدتعالى بقول وضع الاحكام واجعالى الشارع فلا منعى لمؤمن أن يقول لمحمل الشارع كذادون كذااذال بظهرا وحكمة ذالدوقد قال مصهم انة قت المدة القسيروالمسافر باليوم والليسلة وبالثلاثة أيام بلماليها عاص الاصاغر الذن يتكر ومنهم وقه عالمعاصي في البسل والنهار وعدما لتوقيت عاص الأكار الذبي لا يكادون بقعون في مخالف واحدة لرجه في البوم والليلة أوالثلاثة أيام لأن أبدان الاكارةو بة الروحانية لتوالى الطاعات فلا مضرار حلهم بعدزمن غسلها لغوة حماتها ورحانيها فرجع الام في ذاك أيضاالي منتي العفيف والتشديد وومن ذلك اتفاق الاغمة الثلاثة على أن السنة في مسح الخف أن عسم أعلاه وأسفاء مع قول الإمام أحدان

أجعوا على أن الزكاة وأجمة فيعروض التعارة وعن داود أنهالاتحب فيعروض القنمة وأجعوا علىأن الواجب في زكاة التحارة رسع العشرواذا اشترى عبدالآعارة وجب علمه فطرتموزكاة الحاره تسام الحول عندالثلاثة وقال أبوحنمفة زكاة الفطر (1) وأذاككانت العروض التمارة مرحاة الفاء يتردص ساالنغاق والاسواق فعنسد مالك لايقومهاصاحهاعندكل حولولاركها واندامت سنن حي سعها ذهب أو فضة فنزكى اسنة واحدة الاأن رمر ف حول ما يشترى و ببيع فمعل لنفسه شهرامن السنة فمقوم فمهماعنده ويزكيه مع ناضان كانله وقال أنو حنسفة والشافعي وأحديقوم ذاك عنسدتل حول و تركيه على قعته واذا اشترى عرضا المارة عادون النصاب اعتبر النصاب فيطرف الحول عند المحنفسة وفالماك والشادي معتركال النصاب فيجمع الحول وزكاة العمارة تتعلق بالقمة عندماك وأحد وفىأرجموف السافعي ﴿ مآلزكاة المعدن اتفقواعلى أنهلا بعتدا لحول فيزكاة المعسدن الافي قول الشافعي وأحعوا عسليأته لايعنسبرا لحسول في الركاذ واتفقواعلى اعتمارا لنصاب فالمعدن الاأباحنيفسة فأنه قال لايعتربل يحسف قليله وكثرها لحس وانف مواعلي أن النصاب لا يعتبر ف الركاد

﴿ مات زكا لتعاره ﴾

السنة مسرة علاه فقط فالأول مشدد والثانى مخفف فرجع الامم الى من تبتى المزان . ومن ذلك تول الامام مالك أنه لا يحرى في مسح الحف الا الاستيعاب لحدل الفرض لكن لوأخل عسوما يحاذى القدم أعاد الصلاة استعمامام قول أحدآه لا يجب الاستبعاب المذكور وانما يجزئ مسوالا كذومع قول أبي حنيفة انهلا عوزى الامقدار ثلاثة أصابع فاكثر ومع قول الشافعي اند بعزى مايقع عليه اسم المسع فالأول مشدد والثاني دونه في التشديد والثالث دوب الثاني في التشديدوالر اسم يخفف فرحه والأمرائي مرتبتي الميزان ووحه الاول مراعا فالاستبعاب خطوطا كالاستبعاب في الفسل و تكون الرخصة والحفيف في اسقاط مسومادين الخطوط ووجه الثاني أناسم المسح بالبدلا يكون الابالمسح باكثرالا صادم الخسة أوكلها ووجه الشآلث أن مسح الخف باكثراً صابع البسد هو الذي يطلق عليسه اسم مسيح الخف وذلك لان ما قارب الشي أعطى حكمه ووجه الراسع عدم ورود نصفى تغدر مسعه فشمل ما ينطلق عليه الاسم وومن ذاك اتعاف الاغة عدان ابتداءمدة المسيم من الحدث الواقع بعد البس لامن وقت المسيم مع قول أحدق رواية انه من وقت المسيرواختاره ان المنذروقال النووي انه هوالراج دليلاوم وقول آبلين اليصري انه من وقت اللىس فالأول فيه تشديد من حيث تقصع المدة والثاني فيه تخفيف من حيث تطويلها والثالث مشدد منحنث المبالغة في تقصيرها فرجم الأمرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول أن الحدث هوا بتداء الرخصة و وجه الثاني أن المسم هوابنداه العبادة ووجه الثالث أن البس هوابنداه الشروع في الرخصة لظاهر حديث اذا تطهر فليس خفيه فانه جعل ابتداءالمدة من ذلك لامن الطهارة ولامن الحسدت. ومن ذلك اتفاق الاغة الشلانة على أنه إذا أنقضت مدة المسع بطلت الطهارة معرقول مالك أن طهارته بأقيسة حتى يعدث لعدم قوله بالمتوقيت في المسح وانه عسم مابداله ولكل وجه من ذلك قول الاعمة الثلاثة انه لومسع انلف في الحصر عُسافراتم مسم مقيم مع قول أي حنيفة ان ليكمل مسيم المقسم بتم مسيم المسافرة الأول مشدد والثانى غفف فرجع الآمرالي مرتبني الميزان والاول خاص بفليل الطاعات كالعوام والثاني حاص مكثرا لطاعات كاكايرا لعلاءآ ذمن شأن المطيع حياة أعضائه فيتم مسيرا لمسافو يخلاف فليل الطاعات فان مدنه يعتاج الى الماه بعد اليوم والليلة عادة فافهمه ومن ذلك قول الشآفيي في أرجع قوليه والامام أحديانه أذاكان فآ الف مرن يسرق محل غسل الفرض من الرجلين بطهرمه منى من آ أفدمين الم يحز المسع عليه مع قول مالك اله يحوز المسح عليه مالم تفاحس ومع قول دأود يجو زالمسرعي الحف الخرف بكل حال ومع قول النورى بحواز المسح عليهمادام بمكن المشى فبسهو يسمى خفاوم قول الاوزاع بجواز المسع على ماظهرمن الخف على باقي الرجدل ومع قول أبي حنيفة ان كان الخرق مقدداد ثلاثه أصادع في الخفّ ولو منفر قة ابصر المسرعليه وانكان دوم اجاز فقول الشافي واحدمشدد وقول الى حنيفة دونه في التشديد وقول مالك دون ذآآت وقول الثورى والاوزاجي مخفف وقول داود أخف فرجع الامرالى مرتبني الميزان و وافقت المقدمة الشريعة في ذلك ومن ذلك قول الشافعي ومالك في أرج قوايهما اله لا يحوز المسوعلي الجرموقين معقول أي حنيفة وأحدبا لجواذ وهي دواية عن مالنوالقول الآخوالشافعي فالاول متسدد والثاني عنفق ووافقت الشريعة المقيفة في الفضيف والتشديد فالمواز ماص مالماحية وعدم الجواز غاص بغيرا لحاجة وومن ذاك قول الإغة الثلاثة بعسدم جواز المسم على ألجور بين الاأن يكونا محالدين مع قول أحديجو ازالمسوعليهمااذا كاناصفية مزلايشف الرجلان منهما فالاول مشددوالثاني مفصل فرجع الامرالىم تنتي المترآن ووجه الجوازا طلان اسمالخف عليه مهاو وجسه الثاني عدم اطلاقه وقد سكت الشارع عن بيان ذلك فحاذالمسح وعدمه يحمله اعلى طائن فن وجد غيره ما لاعسم عليه- ما ومن إيحد غيرهمآمس عليهما ، ومن ذلك قول أي منبقة والشانعي في أرجع قوليه ان من زع الخف وهو بطهر المسع غسل قدميه سواه طالت مدة النزع أوقصرت معقول ماان وأحدانه ان طال الفصل استأنف ومع قول الحسن وداود لا يحب غسل قدمه ولااستئناف الطهارة و بصلي كاهو حتى بعدث حداثا تتأنف فالأول فيه تحفيف والثاني فيه تشديدوالثالث مخفف بالكلية فرجع الامم الءمم تبتي الميزان

فالغسسل والاستئناف حاصين يقعرف المعاصي وترك ذاك حاص عن لايقع فيها كالعلماء والصالحسين فان أبدانهم حيه لاتعناج الى احبام الما ابعد النزع بخلاف أمدان من بعصى فافهم والله تعالى أعلم ﴿ باب الحيض ﴾ أجم الاغة على أن فرض الصلاة ساقط عن الحائض مدة حيضها وعلى اله لا يجب عليها قصاؤه رعلى اله يحترم على الطواف بالبيت والبث بالمسحدوعلي انه يحرم وطؤها حي ينقطع حيضها وعلى انوطه الحائض فبالفوج عمدا موام وعلى انهاذا انقطع دمها لاقل الحيص بيعز وطؤها حتى تغتسل وقال ابن المندندران ذاك كالإحماء وعلى ان الصلاة تحرّم على الحائص كالجنب وعلى انه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض هذاماو جدته من مسائل الاجاع والاتفاق، وأماماا ختلفوا فيه فمن ذلك قول بالك والشافعي وأحدان أول س الحبض في الأنثى تسع سنين وهوا لقول الراج عند دأى حنيفة أبضامع الرواية الاخرى عندأى حنيفة انأول امكان الباوغ فبهاخس عشرة سنة فالأول مشددوا لنانى مخفف فرجع الاممالي مرتنبي الميزان فالأول حاصءن بلاده حارة عالما والشاني حاصين بلاده ياردة كذلك ومن ذلك قول مالك والشافق انهليس لامدا نقطاع الحيض مسدة معينة واغاالرجوع فيسه الى عادة البسلدان فانه يختلف ماختلافها في الحرادة والبرودة مع قول أبي حنيفة في أحدة وليه أن امد سنون وفي الرواية الاحرى ان أمده في الروميات الى خس وخسين ومعقول أحد في رواية ان أمده خسوب مطلقا في العربيات وغيرهن وفي الروابة الانتوى ستون وفي الروابة الثالثة عنه ان كن عربيات فستون أوعمسات فمسون فألاول يخفُّفوا لنَّاني مشدد فرجع الأمرالي م تنتي المنزان . ومن ذلك قول أي حسَّمة أن أقل الحيض ثلاثة أبام واكثره عشرة أيام مع قول الشافعي ان أقل الحيض وم وليلة واكثره خسة عشر ومارمع قول مالك ان أقل الحيض ليس لا حذو يجو زأن يكون ساعة وأكثره خصة عشر فالاول والشاني مخفف في أمم العسلاة والثالث مشددفيها ويصوأن بكون الام بالعكس لان من احتاط للصلاء فل احتماطه للطهارة وفرجع الاممالي مم تبتي الميزان ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي ان اقل طهر بين الحيضتين خسة عشريومامع قول أجدانه ثلاثة عشير يوماومج قول مالك لاأعلريين الحيضتين وقتا يعتمد عليه وعن معض أصحابه ان أقله عشرة أيام فالال ميشد والثانى فيه تشديدوا لثالث محتمل للامرين والهيرهما فرجع الإم الى من تبتى المذان ولا يعنى ان الاحتياط اصعة العسلاة أولى من الاحتياط الطهارة من حيث ال المفاصيدة مربها آكدمن الوسائل وومن ذلك فول أي جنيفة ومالك والشافعي يتعريم الاستمتاع عامن السرة والركبة من الحائض مع قول أحدوه يدين الحسن و بعض أكابرا لما لكمة و بعض أكابرا لسافعية يحوازالا سقناع فهادون الفرج فالاول مشددوهو جول على من لاعلك أربه والثاني مخفف وهوجهول على من عليّة أربه وبسمى الاول تحريم الحسر بملا تحريم المن كقر بمالفسر برواداك اختلف العلماني تحريم الاول وانففوا على تحريم المثانى ونظيرة الثماقالواتي قبلة الصائم فصرم على من لا يملك أربه وتحوز

لمن علآباً أربه ويؤيد الاول طاهوة وله تعالى ولا تقر يوهن حتى بطهرن ومايين السرة والركمة بطلق عليه

قر بان ومن مام حول الحي يوشك أن يقع فيه فر جمع الأمم الي مم تبتي الميزان، ومن ذلك قول أب حنيفة

ومالا والشافعي فيأر جيرفوليه وأحدتي احدى وآيتيه ان من وطئ عامدًا في فريرا لحائض لاغرم عليه

أواغاعلى مالاستغفار والتوية مع قول أحدانه يسقب له التصدق مديناران وطئ في إقبال الدخ وينصفة

فادبار مومع قول الشافعي في القدم انه يلزمه الغرامة وفي قدرها قولان المشبهو ردينا ركقول أحمد

والثانى عتق رقسة بكل حال وفي الرواية الاخرى عن أحديد ينار أونعت غدمن غسر فرق بن اقبال الدم

وادماره فالاول مخفف والثاني فيه تشدد وعنق الزقبة غاية التشديد هنافر جدالام الى مرتبتي المزان

والاول مجول على حال الفقراء الذن لا مال لهم والثاني مجول على حال المتوسطين وعتق الرقيسة مجول على

حال أكامة لاغنياء من الاحراء ونحوهم فافهم هومن ذاك قول أكثر العلماء نديحت موطءمن انقطع دمهآجتي

تغقيس ولوكان الإنقطاع لاكثرا لحيض مع قول أي حنيف فانه ان انقطع دمه الاكثرا لحيض ماذ وطؤها

فىقدر الواحب فىالمعدن فغال أنوحنيفه وأحدالحس وقال مالك في المشهو رعنسه ومعالعشر والشانبي أقوال أحجها ربعالعشر (فصل)وآختلفوافىمصرف المعسدن فقال الوحشفة مصرفة مصرفالف ان وجده في أرض الخسراج أو العشر وانوجده في داره فهو له ولاشيء عليمه وقال مالك وآحدمصرفهمصرفالنيء قال الشافعي مصرفه مصرف الزكاء واختافوا في مصرف الركاذ فيقال أيوسنيفة فيسه قولة فيالمعدن والمشهورس مذهب الشافي أنه بصرف متصرف الركاة كالمعدن وعن آحسدر وانتبان اخداهما كالنيء والأخرى كالزكاة وقال مالك هوكالغناخ والجيزية يحتهدا لامام في مصرفه على مارىمن المصفة

روكانالمدان وركانالمدان منتسب الدهبران مروكانالمدان المنتوج المائل والمنتوج المنتوج ا

( باب زگاهٔ الفطر) زکلهٔ الفطر واحیهٔ بالا تفاق وقال الاصم و این کدسان هی مستعبسهٔ وجی فرش حبیسد میلانوالشافی والحهورا ذکل

وفال أبوحسفة هنى واجسة ولست بفرض اذالفرض ٢ كدمن الواجب وهي واجية على الصغير والكبير بالاتفاق وعنعلى رضى اللهعنه انها تحبعلى من أطاق الصلاة والصوم وعنالحسنوان المسب أنمالا تحب الاعلى منصاموصلي (نصمل) وتجبعلي الشر مكن في العبد المشترك عندمالك والشافعي وأحمد الاانأحد فالفاحدى الروايتسين يؤدىكل منهما صاعاكاملا وقال أتوحنيفة لازكاة عليهما عنه ومن4 عمدكافرقال أتوحنيفة تلزمه زكانه خلافا الشالانية ونحب علىالز وج فطره زوجته كما تحب نفقته أعندما الثوالشافعي وأحدوقال أبوحنيفة لاتجب فطرتها ومن نصفه سر ونصفه رقبق قال أبوحتيفة لافطرة علسه ولأعلى مالك نصفه وقال الشافعي وأحد مأزمه نصف الفطرة يحريته وعلىمالك تصفه النصف وعرمالكروا بثان احداهما كقول الشافعي والثانية أن على السدالنصف ولاشئ على العبد وقال أوثور بعب عزيل واجدمنهماصاع (فصل) ولايسبر في ذكاة الفطرآن مكون المخرج مالحكا لنصاب من الفضة وهومائنا درهم عندماك والشافي وأحدبل فالوا يجبعلى من عنده نضال عن قوب يوم العبدوليلته لنفسه وعياله الدبن تلزمه نفقتهم مقداد

فرضعندهمواجب وعكسه

قبال الغسال والنافظ مادون أكثرا لحيض لميحز وطؤها حتى تغتسال أوعضى وقت سلاة ومعقول الاوزاي وداوداذاغسلت فرجهاجاز وطؤها فالاول مشددوا لثاني فيه تشديد والثالث يخفف حمدا ووجه من قال يحسوم الوطء لمن انقطع دمهاحتي تغنسل غسلاعا ماللمدن كله هوا لمبالغة في التنظيف والتطهيرا عساء أن ينتشرمن الدم آلى حارج الفرج بانتشارا لعرف نظيرماو ردفى حديث فاله لامدرى أن باقت يده و وحه من قال يحوز وطؤها اذآغسلت فرجها فقط ان الاذي الذي حرم الوط الإجاه حاص والدم الكائن في الفرج وايس حارج القرج دم يؤذى ذكر المجامع فاذا غسلت المرأة فرجها حاد وطؤها لان تعميم البدن مالما الا يزيد الفرج طهارة ولانظافة زيادة على غسل دمه الذى في داخ للفرج وقد غسلته فيعسمل قول الآغة بتحريم الوطعني تغتسسل على من لمتششد غلته كالشيخ الحرم ويحمل قول الاو رّاعي وداود من اشتدت علمته كالشاب فرجع الإمراني مرتبتي الميزان . ومن ذاليُّ قول الشَّافعي وأحدان الحائض اذاانقطع دمهاولم تحدمامانها تقيم ويحل وطؤهام مقول مالك وأبى حنيفة في المشهود عنه ا نهلا يحل وطؤها - بي تغتسل وأما الصلا: فتتعمو تصلي فالاول يحفف والثاني مشدد فرجع الاحم الى مرتبني الميزان ويصع حل الاول على من حاف العنت والثاني على من ابيخف ذلك ومن ذلك اتفاق الائمة على إن الحائض كالجنب في الصلاة وأما في الفراءة فقال أو حنيفة والشافعي وأحدام الانقرأ القرآن مع قول مالك في احدى و وايقيه انها تقرأ القرآ ن وفي الرواية الآخرى انها تقرأ الآيات البسيعة والاول فقله الاكثرون من أمحابه وهومذهب داود فالاول والثالث مخفف واحسدى الروا بتنزعن ماأك مشددة فرجع الإمماليم تبني الميزان والفواعدالشرعية تحكح على انتل ماسو والضروو ويتغدر تقدرها ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدان الحامل لاقعيض مع قول مالك والشافعي في أرجع قوابهما انها تحيض فالاول منسدد في أحر الصلاة وأن الحامل اذار آب الدم تصلى والثاني يخفف في أحر الصلاة وانهااذارات الدملا تصلى فالاول راعى أمر الصلاة والثاني راعي أمر الطهارة واكل مهماو مه ولكن من داعى المقاصدمقدم على من داعى الوسائل في العسمل قالوا وسبب خووج الدم من الجامل ضعف الوادقاته بتغف ذى بدم الحيض فاذا ضعف الواد فاض الدم وخوج ثمان الضدعف لآيكون فالساالا في الاسد ماع من الشهورفان الواديقوى فالفرد ولذلك كان من ولداسبعة أشهر بعيش ومن ولدلغانية أشهر لايعيش والله أعليه ومن ذلك قول الاغدالثلاثة يحوز وطء المسماضة كانصلى وتصوم معقول أحدبهم بموطيها في الفرج الاان حاف حلباها العنت فيجوزني أصحالر وابتين فالا والمخفف والثاني فيسه تشديد فرجع الامرالي مرتبتي المنزان ويصص مهل الاول على من خاف الهنت أيضا فان دم المستعاضة لا يخلومن بعض أوصاف دما لحبض ففيه بعض أذى لاكرانج المجامع فافهم ومن ذلك قول الشافعي النزمن النقاءين أقل الحيض حيض مع قول من قال انه طهوفا لاول يخفّف في أحم الصسلاة والثاني مشهدد في أحم هاوا حم الطهارة حتى لاتقف الحائض بين يدى رجاني الصلاة وهي قدرة منتنه الرائحة فلكل منه ما وجهمن حست عملهما بالاحتياط للصلاة وللطهارة ووجه الثاني الاخدار ظاهر حديث فاذا أقبلت الحيضية فدعى الصلاة واذا أدبرت فاغسلى عنانا الدموسلي اشهول أدبرت لا تقطاعه بعدا قل الميض وا تقطاعه بعدا كثر والعلة في تحريم الصيلاة تقطير الدم واذاا تقطعوا يتقاطر فلها أن تفت لوتصلى كانفعل عندانقطاعه بعدا الراطيض فتأمل ومن ذلك قول أف حنيفة وأحدا الرالنفاس أربعون ومامع قولمالك والشافعيان أكثره ستون وماوقال الدثين سعد سعون فالاول مشدد في أمم الصلاء والثاني فيسه تخفيف وقول الأيث مخفف حدا فرحم الامراني مرتبي الميزان ومن ذلا ولاالا عسه الثلاثه اذا انقطع دمالنفساء قسل باوغ الغابة جاز وطؤهاأى بشرطه منغركراهة مع دول أحدايس اوطؤها فذلك المهر الابعد اربعين بومافالا ول عفف والثاني متدد ويصمح للاول على من كان يخاف الهنت والثانى على من لا يخافه انتهى وقد تركيا من الماب بعض مسائل فقس السي ماله ند كرومن سائل الميض على ماذكرناه من دجوعه الى من تبتى المراك والله تعالى أعلم الصواب

-

(اكتاب الصلاة ) أجدم المسلون على أن الصلاة المكتوبة في الدوم واللية خس وهي سيع عشرة ركعة فوضها الله تعالى على كلمسلم بالنزعاقل وعلى كلمسلة بالغةعافاة خالمة من حمض أونفاس وعلى أن كل من وحبت عليه من المكلف ينتم تركها حاحدالوجوبها كفروعلى أن الصلاة من الفروض الى لا تصوفيها النبابة بنفس ولاعال وواتفقواعلى أن الاذان والاقامة للصاوات الجس والجعة مشر وعان وآستعوا على أنه اذا اتفق أهل ملاعلى تركه فوتلوالانه من شعائر الاسلام فلا يحو ز تعطيله وعلى أن التثويب مشروع في أذان الصجرخاصة وأجعوا على أن السسنة في العسدين والكسوفين والاستسقاء النداء يقوله الصسلاة جامعة وعلى أنه لايعتدالا بأذات المسسلم العباقل وأنه لآيعتد بأذان المرأة للرجال وعلى التأذان العسبى المميز مه وكذا أذان المحدث اذا كان حيدته أصغره واتفقوا على ان أول وقت الظهر اذا زالت الشهس وأنها لاتصلى فسل الزوال وأجعواعلى أنآخر وقت صلاة الصيح طاوع الشمس واتفقواعلي أن ماخير ن وقتما في شدة الحرأ فضل اذا كان يصليها في مسجد المساعة هذا ماوحد ته من مسائل الاجماع والاتفاق وأماماا ختلفوا فيسه فعن ذلك قول الائمة الثسلانة ان فرض الصسلاة لابسقط عن المكلف مادام عقله نابنا ولوباحوا الصلاة على قلمه معقول الامام أي حنيفة ان من عابن الموت وعجزعن الاعماء رأسه سقط عنه الفرض فالاول مشدد والتآنى مخفف وعلمه على الناس سلفا وحلفا فلم سلغنا أن أحدا منهم أمرالحتضر بالصلاة ووجه قولي الامام أبي حنيفة المتقدمان من حضره المون صارفي جعيمة قلب مع الله تعلى أعظم من اشتغاله عراعاة أحم الصلاة لان الافعال والاقوال التي أحم ما الشارعها فالصلاة انمأأم نام اوسيلة الىالحضورم الله تعالى فيها والمحتضرانتهي مره الىالحضرة وتمكن فيها فصار حكمه حكم الولى المجذوب وهناأسر إرلآ تسطرني كثاب فافهمه ومن ذلك فول الامام مالك والامام النامن أغمى عليه عرض أويسد مساحسفط عنه قضاصا كان عليه في حال اغياثه من الصلاة فحنيفة انهلا يجب القضاء الااذا كان الاغماء وماولية فعادوته فان زادعلي وموليسة لمجي القضاء معفول أحمدان الإعماءلاءنعو حوب الفضياء بحال فالأول مخفف والشاني مفصيل والثالث مدور حمالاهم الىم تني المعران ووحده الأول مروج المغمى عليمه عن الشكليف عال اعماله و وجهالثاني آلا خدمنوع من الاحتياط مع خفة المشفة في قضامها كان يوماوا تملة يخلاف مازا دفائه بشق ووجه الثالث الاخسذ بالاحتياط ألكامل معامكان القضاء لتشسد بدالشارع في الامرما كال العسلان ونهبه عن أن ياتي العبد يوم القيامة وصلاته ناقصة فلكل من مذاهب الاعمة وجه فاللائق والا كارمن العكاء والصالحين وجوب القضاءلان القفيف في عدم القضاء الهاه والعوام وقد كان الشدلي ووُخذهن احسائسه كثيرا فبابزذاك الجنبدفقال حل ردعفله عليسه في أوفات العداوات نقالوانع ففال الحديثه الذي لربيحر عليسه نسيآن دنب في الشريعة انهي ﴿ ومن ذلك قول الإمام ما لك والشافعي ال من تركة الصلاة كسسلالا يجدالو جوجافت ل حدالا كفرا بالسسيف ثم تحرى علمه بعدقتله أحكام المسلمن من الغسسل والصلاء عليسه والدفن والارث والععبج من مذهب الشافعي قتله بصلاء فقط بشرط انبرا سهاءي وقت الضرورة ويستناب قبل الفنسل فان تاب والاقتل مع قول الامام أي حنيفة انه يحيس أبداحتي يصل وقال أحمدني احدى رواياته واختارها أصحابه انديقنك بالسيف بأرك صلاة واحدة والمختار عندجه ور أصحبابه أنه يفذل المفره كالمرتد وتجرى عليسه أحكام المرتدين فلا يصلى عليه ولايو رث و مكون مائه فسأ فالاول فيه تشديد منجهة الفتل والثاني تحفف من حيث الحبس وعدم القنسل والثالث مشدد فرجع الامرالىم تبتى الميزان ووجه الاول اننا لانكفراً حدامن أهل القيسة يذنب غيرالكفرالحم عليسه ووجه النانىء لم الأمام أي حنيف في بان الحق جل وعملا بحب بقاء العالم أكثر من اللاف مع غناه عن المعاصى والمطبخ وقدقال الدنعالى وان جعوالله لمفاجع فحاوو ردان السيدداود عليه الصلاة والسلام لماأرا دبناء بيت المقدس كان كل شئ بناه ينهدم فعال بارب اني كلابنيت شسيامن بيتل مدم فاوسى الله

زكاة الفطر وفالأتوحنيفة لاتحت الاعلى من ملك نصاء فاضلا عن مسكنه وعسده وفرسه وسلاحه واتفقوا عدانمول مهزكاة الفطر عن زغسه اومته عن أولاده الصغاروعماليكه المسلمن ﴿ فَصُلُّ ﴾ واختلفوا في وقت وحوسافقال الوحندفة تحد مطلوع القحر أول نوم من شوال وقال أحممه نغروب الشمس لبلة العبدوعن مالك والشافع كالذهبين الديد الراج من قولي الشافعي مالغسروب وانفغواعلي أنها لاندحقط مالتأخسر معد الوحوب بل تصردننا حتى تؤدى ولابحوز بأخرهاعن ومالعمدبالاتفاق وعنابن سربن والنعى انهما فالابحوز تأخيرها عربوم العبدوقال أجدار حوأن لامكون به بأس (فصل)واتفقواعليآنه يجوز أخراحهامن خسة اصناف البروا لشعير والقروالزيب والأقط اذاكان قوباالاأن أما حنيفة قال الاقطلا يحزى أصلا بنفسه ونحزى فمنه وقال الشافعي وكل ما يحب فده العشر فهوصالح الاخراج الفطرة من الآرز والدرة والدخن وغيره ولا بحزى دفسق ولاسو بقعندمالك والشافيي وقال أتوحنه فه وأحد يحزنان أصلا بانفسمهما وبدفال الانماطي من أغه الشافعية وحوزأتو حنيفة انواج القمة عن الفطرة واخواج المرقى الفطرة أفضسل عنسدمالك وأحمد وقال الشافعي المر أفضل وفال أبوحشفة افصل ذاك أكثره غنا

الواجب صاع بصاع رسول تعالى المه ان بيتى لا يقوم على يدى من سفل الدماء فقال مارب الدس ذلك في سيبل فقال بلي ولكن الدسوا عبادى انتهى وفي الحسديث لان يخطئ الإمام في العفو أحب الى اللهمن أن يخطئ في العقوبة نتم ى فانه لابنبغى لأحد أن يقتل رجلا قول رف الله الأيام صريهمن الشارع وأماوحه الثالث فهو غلمة الغيرة على جناب الحق جل وعلافالعمل به را حُم الى إحتماد الامآم لامطلقا فأن رأى فتله أصلح الاسلام والمسلين فتله كأقتسل العلاء الحلاج رحه الله تعاتى وفالو إفد فنفت في الإسلام نقرة لا يسسد ها الارأسان وان رأى الامام ترك قتله أرجيم لمصلحة ترجيرعلى قتله تركدفافهم . ومن ذلك قُول أى حنيفة ان الكافرا ذا صلى الفرض أوالنفل في المسعد في حاعة حكم باسلامه مع قول الشافعي الدلايحكم باسد الدمه الاان سلى في دار الحرب وأتى فبهابا لشهاد تينومع قول مالأنانه لا يعتكم باسلامه الااذاصلي في الامن يختارا فال واذاصلي فىالسفروه وبخاف على نفسه لم يحكم باسلامه مطلقاً سواءا سلى في جماعة أم منفردا في مسعداً وغره في دارالاسلام أوعره افالاول مخفف و ماعلى قواعدا لشار عمن التعفيف على الضعفا، وقد بايسر جل رسول القصسلي الله عليسه وسسارعلي أنه لانز دعلي صلاقين فقط من الخسر فسادمه وقال يخفض صوف سصلى الحس ان شاءالله تعالى و وجه الثاني الإخساء بالعزعة وهوا زنالا تحكر باسسلامه الااذ الم يكن في اسلامه ربية كاهو وجه قول الامام مالك فرجع الامرالي مرتدي المزان مومن ذلك قول الامام أي حنيفة ومالك والشافعي ان الاذان والاقامة منذان الصداوات الخس والجعة مع قول الامام أحدائه معافرض كفاية على أهل الامصار ومع قول داودانهما واجبان الكن تصم الصلاة مع تركهم أومع قول الاوزاعى ان نسى الاذان وصلى اعاد في الوقت ومع فول عطاء ان من فسى الآفامة أعاد آلصلاة فالاول يخفف والثاني والشالث فيهما تشديدماوال ابسم مشددني الاذان والخامس مشددني الافامسة فرجع الامرابي مرتبتي المغران ووجه الاول أن المسلين لأجع تساحون الى شدة تشديد في دعائهم الى الصلاة بل همة كل واحدمتهم متوفرة على كل صلاة مدحول وقتها فكان الإذان الذي هوا علامهم بالوقت انم اهو على سبيل الاستعباب فقط ووجه الثاني ظاهر وهو آنديكني أهل الفرية اعلام رجل واحدأو رجال بحسب عموم الصوب أو الاصوات لاهل القرية لتلابع فقربات التساهل بالصلاة في أول وقتها ويتمادى الماس الى أن يكاد الوقت يخرجوا بضافاته ورداذا أذن في فرية أمن إهلهاذلك الموم من نزول العذاب وماكان كذلك فالتشديد فبهمطلوب واذلك شدددا ودرحه الله تعالى بقوله بالوجوب وشددغيره فياعادة الصلاة في ترك الاذان أو الإقامية من حيث ان في كل منهمها فتح ماب الته يؤللو قوف بين مدى الله تعالى على وحمه الخشوع وكال الحضورلان الصلاة بدونهما خداج مردودة على صاحبها كاورد فالاذان أول مراتب استشعار الحضور فيمحل المماعة مثلاواذاك كان الاكارلا بحضرون الى المسجد الابعدة ول المؤذن سي على الصلاء سي على الفلاح وأماالا قامة فهب زان هرزمة لاتهيؤ للهضور وقول الله أكبرزالث مرزمة فهكذا فانتفهم الاحكام وومن ذلك قول الاعمة الثلاثة الدلايسن النساء الاقامة معرقول الشافعي انها تسن في حقهن والاول مخفف وقالمالك لايحوزذلك والثاني مشدد ووجه الاول آن النساما حعلن الاصالة لآقامة شعارا لدين اغياذاك الرجال ووجه الثاني (فصل) وانفقواعلى انه عموم خطاب الحق حل وعلاما فامة الدين الرحال والنساء واظهار شعاره فرجه الام الي من تبتى المعزان بحوز تعبل الفطرة فبل العمد ومن ذاك قول الامام أبي حذيقة أنه يؤذن الفوائث و يقيم مع قول مالك والشّافي في الجديد أنه يقيم ولا إ بموم ويومين واختلفوا فما يؤذن ومعقول أحدانه يؤذن الدولي ويقيم الماقى هو رواية عن أي حسفة فالاول مشدد في أمم الإذان زادعلى ذاك فقال أنوحشفه والاقامة لبنها النياس للوقوف بين بدى الدعز وحيل والثاني مخفف ووجهه أن الاقامة تكفي فينهمؤ بحوزتف دعها عسل شدهر الناس لان الأذان كان المحضو وألى مكان الجاعة والناس فدحضروا فيابق الاالاقامة بين يدى الله تعالى رمضان وقال الشافعي بحوز و وحدالثالث زمادة التهدؤ مالاذان الدولي ولنلا مغوث الناس أحرمها عالاذان والجامتهم الوَّذُون فرجع التقديم منآول الشهروقال الامم اليامي تدتى ألميزان ومن ذلك قول الإمام أي حنيفة ان الأقامة مثني مثني كالإذان مع قول مالك انها ماللاوأحد لايجوزالتقديم كلها فرادى وكذلك عندالشافعي وأحدالا قول فدقامت الصلافه ومثي فالأول مشدروا لثاني مخفف عن وقت الوجوب الشالث فيه تخفيف فرجع الأم الى مرتدي المعزان ووحه الاول تكرار التكسر وماهمده تحسديد (باب قسمالصدقات)

الله صلى الله عليه وسسلم من كل مسمن الحس الاأوا حنيفة فقال بعدرى سن البرنصف صاعثم اختلفواقي فدرالصاع فقال الشافعي ومالكوا حدوانو بوسف هو خسة أرطال وثلث بالعراق وقال أنوحنيفة نميانية أرطال ((فصل)) مذهب الشافعي وحهورأ صحابه وجوب صرف الغطرة الحالاصناف التمانية كإفى الزكاة رؤال الإصطخرى منأتمة أسماميحو رصرفها الى ثلاثة من الفقراء والمساكن بشرط أن يكون المزكى هو المخرج فان دفعها لي الامام اؤمه تعبيم الاصناف لانها تكثرفيده ولايتعذرالنعميم وقال النووى فيشرح المهذب وجوزها مالك وأنوحنيفه وأحدالى فقيروا حدفقط قالوا وبحوزمرف فطرة حاعه الىمسكين واحدواختاره هاعة من أغة أصحاب الشافعي كابرالمنذروال وياف والشيخ أبى امعق الشرازى واذاأ مرج فطرته مآزله أخذها اذاد فعت المهوكان محتاجاء تدالثلاثة

﴿ فصل ﴾ واتفقوا علىان

الدسلام والاعان وان لمبخر ج المكلف بالغفاة عنهما كماكان العما بة يقولون الحلسوا بنا نؤمن ساعة أي نتذا كرفي العلم فنزدادا بماناو مذاخاص بمن غلب على قلمه الاشتغال مامو رالدنيا فاذالم يحضر قلمه في المرة الاولى حضر في المرة الثانية نظرما سيأتي في تثلث أذ كارالر كوع والسعود ان شاء الله تعالى وعلم من ذلك أن افراد الاقامة خاص بالأكام من العلياء والصالحين الذين يستقضرون كبرياء الحق تعالى و يحصر الحسد تحديد ابمانهم واسلامهم بالمرة الواحدة فافهم م ومن ذاك قول الائمة الثلاثة ان الترجيع في الشهاد تبن سنة معقول أبي حنيفة انه لابسن فالاول مشددوا اثاني محفف فالاول حاص اكار العلاق والصالحين الحاضرة فلوجه معاللة تعالى فاذا أذن أحدهم امتداء بالجهر لا يحتاج اليحلب الحضو وبالترجيع يخفض صوت والشاني خاص عن كان قليه مشنشاني أودية الدنمافر جع الأهم الى مرتبتي المعران ومن ذلك قول أ الائمة الثلاثة انديجو زيلا كراحة للصيم أذانان أحدهما قبل آلفسرمع قول أحدان ذاك مكر وءلسكن في شهر رمضان عاسمة فالاول موافق الوارد فأذان الصبحوا اثاني الحوف من الااشهاس على الناس في رمضان بالاذانين فيرعما سممأ حدالاذان الثاني فاعتقد آنه الاول فاكل وجامع مثلا فاحتماط الامام أحد الصوم اكثرمن الإذان فنعم مأفعل واسان حاله يقول انرسول المدسلي المدعلة سهوسسا ماشر عالاذان الصبحر تين الالكون أهل المدينة كانوالا بلتبس عليهما لاذان الاول كاأشا واليه قواه سلى المعطمه وسل ان للالا بؤذن بليل فكلوا واشر بواحتي تسمعوا أذان ان أم مكثوم اهم فكافوا مرفوصوت كل منهــما فمقاس على ذلك غيرا هـل المدينة اذ كافوا معرفون صوت الاول و عيزون بينه و بين صوت الشانى والا كان مكروها كإقالة أحدفقد رحمالا مرفي هذه المسئلة الى مرتنتي المتران ومن ذاك قول الاغمة الثلاثة بإن النثو ببلأذان الصبح بعدا لسملتين سنة معقول أبي حنيفة الديكون بعسد الفراغ من الاذان ولا يشرع في غير المبير وقال آسس بن صالح بسحت في العشاء وقال الفعي يستحت في جسم الصلوات فالاول فالمسكة الاولى مشددوالناني مخفف والاول من المسلة الثانية مخفف والثاني فيسه تشديدوالثالث مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الموان ووجه الاول في المسئرة الاولى الاتباع ووجه الثاني تأخر السنة الخنلف فيهآ عن الاذان المنفق عليه في الذكر من طريق اجتهادا لامام أوا طلاعه على دليل في ذلك ووحه الاول في المسئلة الثانية الاتباع ووجه الثاني فيها الحوف من الحير العشاء أوعدم مسلاتها في جماعة في حق اسماب الإعمال الشاقة في النهار ووجه الشالب أن كل صلا يحتمل أن يكون أحد فاعما أوعارما على النوم فينبهه المؤذن ذلاعلى فضل تقديم الصلاة على النوم سواء كان المراد بالنوم هنانوم الجسم اوفوم القلب أوهمامعا كإهوفال على أهل الغفاة . ومن ذلك اعتداد الأعمة الثلاثة باذان المنسم مقول أحدق رواية انه لا يعتد بإذانه بحال وهي الحتارة فالاول مخفف والثاني مشدد و وكذاك القول في أحد الاجرعلى الاذان فقال ألوحنسفه وأحد لابحوز وقال مالك وأكثرا سخاب الشافعي بحوز وكذلك المقول فالن المؤذن فأذانه بصيراذانه عندالثلاثة وفال بعض أصحاب أحدالا بصوفالاول من الاقوال مخفف والشاني مشددو وجه الآول منهاكونه ذكرالاقرآ ناو وجه الثاني منها كونه داعساالي حضرة الله تعنالي ولاملدة بالواقف فيهاآن مكون حندا بحال ووحسه الاول من المسسنة الثانسية كون الاذان من شيعائر الاسلام وذلك واحب على الامة ولا يحوز أخذالا حواعلى شئ من الواحدات و وحدالثاني منها كونه عملا ترجيع مصلمته على المسلمن وبحتاج الى تعب في مهاعاة الاوقات فحازاً خذا لا موقعلمه وقد رزق الأتمة الراشدون المؤذنان وأعطى وسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه فدورة من قصرة فيها فضسة فكان العماية رون أن ذلك كان بسبب أذانه ووجه الاول في مسئلة اللهن كون ذلك لا يخل بالمعنى الذي شرع فه الاذان وهوالاعلام وقت الصلاة ووجه الثاني فهاكونه نطق بالكلمة على غرماشرعت من عدم السن فدخل فعوم قواه صلى الله عليه وسلم كل عسل السعليه أم نافهو رداًى غير صعير ، ومن ذاك قول مالك والشافعي ان الظهر يعب زوال الشهيس وجو باموسعاالي أن بصوطل تل شيء مثله وهوآ خووة ما الخنمار عندهمام وولالامام أي حنيفة إن الظهر لا يتعلق الوجوب بالا آخووة ته اوان المستلاة في أوله تقم

الفقوا عسلىجسواؤدفع الصيدقان اليءنس واحد مس الأمسناف التمانسة المذكورين فيالات الكرعة الاالشافعي فاله قال لاحمن ا**لاستىعا***تالا***صناف**الثماند انقسم الامام وهناك عامل والافالقسمة علىسسعة فان فقدىعض الاسسناف قسمت المسدقات على الموجودين وكذا يستوعب المالك الامسناف ان الحصر المستعقون في الملسد ووقى ممالمال والاقصب اعطاء ثلاثه فأوعسدم الامسناف من البلمد وحسالنقمل أومعضهم ردعلى الماةن والأسناف الثمانية همالفقرا والمساكن والعاماون عليها والمؤلفة فلوجم والرقاب والغارمون وسنسلالته وابن السبيل والفيقير عنسدأن حنيفة ومالك هـوالذي ىعض كفايتهويهو زه باقيها والمسكن عندهماهوالذي لانبئ وفال الشافعي وأحد الفقيرهوالذىلاشي لدوالمسكين هـوالذي له بغضما يكفيه واختلفوا فيالمؤلفة قاوجهم فذهب أي حسفة أن حكمهم منسوخوهي رواية عناحد والمسهورمن مذهب مالك أنه فرسق الوافه قادم مهم لغنى المسلىن عنهموعنه رواية أنرى أنهمان احتيراليهمى بلدأونع راستأنف الامام لوجودالعلة والشافعي قولأر الهـسمهـل بعطون بعـد رسول الله صعلى الله علمه وسلمآملا الاصيرام بعطون من الزكاة وأنحكمهمغير

متدوخوهي رواية عناحد

وهل مآمأخذه العامل على

الصدقات من الزكاة اوعن

منكل سنف ثلاثة

منجهة تعلقه بالتنوالوقت وجهالاول الاخذف التأهب للضلاة من زوال الشعس اهتماما تهاووجه عمله فال أنوحنيفه وأحدهو الشأني ان حقيقة الوجوب لا تظهو الااذا ضاف الوقت فهذالة يحرم النأخ مرفالا ول حاص بالا كار الذين عنعمله وقالمالك والشافعي لاتشغلهم تحارة ولأبسع عنذكراته والثاني خاصعن له أشغال دنبو به ضرور به كن علسه دين ولج هومسااز كاةوعن أحديجوز صاحب في طلبه فصــ آريكة سب ليوفى ذلك الدين فافهم . ومن ذلك قول الإمام الشافعي ان أول وقت أن مكون عامل المسدقات العصراذاصا رطل كل ثبئ مثله بعد ظل الاستواءم عقول مالك ان آخر وفت الطهره وأول وقث العصر عبداومن ذوى القربي وعنه عد سسل الاشتراك وقال أسحاب إي حنيفة أول وقت العصرا داصار ظال والمريم مثليه وآخروقها في الكافر رواشان وقال غروب الشمس فالاول من حيث توجه الخطاب للكلف بالفعل أول الوقت والثاني فيه تشديد مامن حدث أتوحنيفة ومالكوالشافعي توجه الخطاب على المكاف في الوقت المشترا وانكان فيه تحقيف من حيث حوازًا خرالطهر الهاذلك لايعوذوا لرقاب هما لمكاتبون الوقت والثالث يخفف فرجع الاممالي حم تبي الميزان ووجه الثاني شدة الاحتمام بامرا لنسلاء أول وقنها عندالكل غسرمالك فيجوز وهوخاص عن لاعلاقة ادنبو ية من العباد والزهادوالاول خاص عن هودون ذاك في الاهتمام ووجمه عند ألى حندقة والشافق الشالث اعتبا والعدل بين أول الوقت وآخره الى أن يتاهب عباد الشهس للسجود فحيافان النحلي الإلهي دفء الزكاة الى المكاتمين يشند أول الوقت وياحذق الخفة بعسدذاك باسدال الحجاب على العباد كاسسيأ ي مسطه في السكلام على المؤدواذ الثف الكثابة وقال حكمة القراءة في السرية والجهرية في باب صفة الصلاة ان شاءالله تعالى ومن ذلك قول مالك والشافعي مالك لابحوز لان الرقاب فالجديدان وقث المغرب غروب الشمس لايؤخ عنه فالاختيار عندمالك وفي الجواز عندالشافعي مع عنده العسدالا رقاء فعند قول أى حسفة وأحداث لهاوقتين أحسدهما كقول مالك والشافع في الحسد والثاني أن وقهاالي أن مالك سترى من الزكاة رقسة يغيب الشفق وهوالقول القديم الشافعي والشفق هوالجرة التي تدكون بعدا الغروب فالاول مشدد كاملة فتعتق وهي رواية عن والثانى يخفف فرجع الامم المىحم تبتى الميزان والاول فاصبمن يخاف فوت الوقت لاشتغاله مالعشاءأ و أحد والغارمون المدينون غرووالثاني خاص عن لا يخاف ذاك الكن صلامة أول الوقت زيادة في الفصل لاسمان كان من أهل بالاتفاق وفي سبيل اللدالغزاء المهفوف الإول بيزيدى القدعزوج ل هوكذلك الغول فيوقت العشاء فانعيدخ لاأفان الشيفق عند وفالأحدق أظهرالروايتين مالك والشافعي وأحدو ومق الىالفعروف قول ان العشاء لا تؤخر عن الث الليل وفي قول آخوانه الا تؤخر عن نصفه فالا ول مخفف والثاني مشددوالثالث فيه تشديد فرحم الا مرالي مرتبتي المران والاول خاص السبيل المسافر بالا تفاق وهل بالضعفاه الذين لايقدرون على قعمل النعلى والثانى والثالث مآميان بالإكارمن الاولياء والعلياء لثقل بدفع الى الغارجة عزالغني قال المفل الالحي فيه فإن الموكب الالهي لا ينصب الا إذا دخل الثلث الاخترع الماو في بعض الا وقات رنصب أتوحنيفه ومالك وأحمدلا من أول النصف الثاني واذارقع النحلي خف الثقل الذي كان المصلى محسده في النصف الأول كامعرف وألاظهوعنسدالشافعينعم ذال على من كشف الله تعالى حالم حتى صار كالملائكة بدليل قول الحق تعالى هل من سائل فاعطيه سؤله واختلفواني سغة ابن السسل هل من معلى فاعافيه الى آخر ماورد فاولاخفة الصلى مالاطف الحق تعالى عباده مذا السؤال فافهم وومن بعدالا تفاقءني سهمه فقال ذلك قول الاغة الثلاثة ان المختار في فعل سسلاة العنبج أن تسكون وقت التغليس وون الانسفار مع قول أبي أوحسفه ومالك هوالحنازدون حنمفة ان وقتها المختاره والجمون التعليس والاستفاد فان فاته ذاك فالاستفاراولي من الثعلس الافي منشئ السفر وقال الشافي المردلفة فات التغليس أولى وفي رواية أخوى لاحدان الاعتماد بحال المصلين فان شق عليهما لتغليس كان هوالحناز والمنشئ وعن أحد الاسفار أنضل وان اجمعوا كان التعليس أفضل فالاول مشدد والثاني فيه تحفيف والثالث يخفف الما رواشان أظهرهما أنه الجشاذ فمهمن التفصيل فرحمالاهم الحاص تبتى الميزان ووجه الاول خوف فتورا لهمة والتوجه الحاصل الصلين ( فصل ) وهل محوذ الرخل أن يعطى ذكاته كلهامسكينا من تحلى رجم في الثلث آلا - نومن الليسل وهو حاص بالضعفاء ووجه الثاني وحود امتدادا لهمة والعزم في واحدا قال أنوحنسفة واحذ مناحاة الدتعالى في صلاة الصبح وهوجا صوالا قوياه الذن هم على صلاحم دا تمون فاعلم ذاك فالدنفيس بحوز اذالم يخزجه الحالفني . ومن ذلك الاتفاق على أن الخير الظهر عن أول الوقت في شدة الحر أفضل اذا كان يصلها في مسطد وفالمالك بحوزاخواجهالى الجماعة مطلقا الاعتسدغالت أسحاب الشافعي فانهم شرطوا فيذلك الملدالحار وفعلها في المسعد بشرط العى اذا أمن اعفاف بدلك آن بقصدوه من بعد فالاول محفف والثاني فيه تشهديد ووجه الاول فتو رعزم المصلي في الحرعن كال ومال الشافعي أفل ما معطي الاقبال على مناجاة الله عزوجل ولذلك كرهواللقاضي أن يقضى في بل حال يسوء خلفه فد مهووجه الثاني

نفلاوا لفقها ماسرهم على خلاف ذلك فالاول مشدد من حمث تعلق الوجوب باول الوقت والثاني مخفف

﴿ فُصَلُ ۖ وَاخْتَاهُوا فَى نَقُّلُ الأبكاة من ملد إلى ملد آنير ففال الدحنيفة تكروالا أن منقلها الىقرابة محتاجين أوقومهم أمس حاحة من أهل بلده فلا مكره وقال مالك لا يحوزا لاأن بقبربا هل بلد ماحة فينقلها . الأمام اليهم على سيل النظر والإحتهاد والشافى قولان أصهماء دمحواز النقل والمشهورعن أحدائه لايحوز نقلهاالى الدآخر تقصرفيه الصسلاةمع عددم وجود المستمقين فيالبلا المنقول منه (فصل) وانفقواعلىانه لإبحوزدفعالزكاء الىكافر وأحازه الزهرى وابن شرمة الى اهل الدمة والظاهرمن مذهب أىحنيفة جوازدفع زكاة الفطر والكفارات الى الذمي ﴿فصل﴾واختلفوا فىمسفة الغنى الذى لا بحوز دفع الزكاءالسه فقالأتو حنيفة هوالذي علانصابا من أىمالكان والمشهورمن مذهب مالل حواز الدفعالي منعالة أرسندرهماوقال القاضى عبدالوجاب لمبعد مالك لذلك حدافائه قال سطر من4 المسكن والخادم والداية الذى لاغنى ادغال بعطىمن لهأر بعون درهما قال والعالم أن بالحسدمن الصدقات وانكان غنيا ومستذهب الشافعي ان الاعتسار بالكفاية فسكهأن وأخذم وعدمها وانكانة

> أربعسون وأكثر وليس ان وأحدم وجودها وان قبل

مامعه وآن كان مشتغلاسي

منالصلمالشرى ولوأدبل

المادرة الحال قوض بين ه عاللة تعالى ما الصدة وقا الاول تعلي المناب الحق تعالى فان الندرة ما الله وقال المدومة الله وتعالى المدومة الله المدومة والمعالى والمنافق المادرة الله والمدومة والمعالى والمنافق المادرة الأولى المدومة والمعالى والمنافق المادرة الأولى في قوت العصر لا ملدة الاالحال والمنافق المدومة المولى المولى المدومة والمعالى والمنافق المدومة ا

(الماسفة الصلاة) الامشافهة ويقاس بماذكرناه بقية المسائل في هذا الماب والتداعل اجم الاغة رضى الدعنهم على أن الصلاة لا تصم الامع العلم مدخول الوقت وعلى أن السدادة أركانا داخلة فيها وعلى أن النية فرض وكذلك تكبيرة الآحوام والقيام معالق درة والقراءة والركوع والسعود والجلوس في التشهد الاخبرور فع المدين عند الاح المسينة بالإجهاء واجعوا على أن ستر العورة عن العيون واجب وانه شرط في صحة الصلاة وأجموا على ان طهارة النيس في وب المصلى و مدنه ومكانه واجبة وكذلك أجعواعلى أف الطهارة عن الحدث شرط في صحة الصلاة فاوسلي حنب بقوم فصلاته باطلة بلاخلاف سواءكان عالما بجنابته وقت دخوله فيهاأ وناسيا وكذلك أجعوا على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الامن عدروهوفي شدة الحوف في الحرب وفي النفل السافر سفراط و يلاعلي الراحلة الضرورة مهركونهمامو وامالاستقمال حال النوجه وفي تسكيرة الاسوام غران كان المصلي بحضره الكمية و حه الى عينها وان كان قر سامنها فعاليقين وان كان عائبا في الاحتهاد والليروالنقليد لاهله هذا ماوجدته من مسائل الاجماع التي لا يصح دخوله الى من تبتى الميزان، وأماما اختلفوا فيسه فن ذلك سـ ترااهورة فالأبوحنمفة والشافع وأحدانه شرط في صحة الصلاة واختلف أسحاب مالك في ذلك ففال معضه بهمانه من الشرانطمع القدرة والذكرحتي لو تعسمدوصلي مكشوف العورة مع القدرة على السعر كانت ضلاته باطلة وقال بعضهم هوشرط واجب في نفسه الاانه ابس من شرط صحة المُعلاد فان صلى مكشوف المورة عامداعه يوسقط عنه الفرض والمختار عندمتأ خوى أصحابه الدلائه يمالصلاة مع كشف العورة بحال فالاولمشدد معمااختاره متأخروا صحاب مالك ومقابلة فيه تشديد من وجه وتحفيف من وجه لمافيسه من التفصيل فرج الامم الى من تبتي الميزان ووجه الاول ان كشف العورة في الصلاة من مدى الله تعالى سوه أدب لا يصير لساحسه دخول حضرة الصلاة أبداومن لم يدخل حضرة الصلاة فيكانه لم يحرمها فلاصلاقه فهوتكن ترك لمعةمن أعضائه ولاغسل أوكن صلى وعلى مدنعة عاسة لا بعير عنها ووجه الثابي الهلا عصحت عن القدشي في نفس الاحم فلا فرق عندصاحب هذا القول بين صلاة من عليسه ثوب ولا بين سلاة العربان وانما سترة العورة في الصلاة كاللابقد - في صحة اوان عصى بتركه وهـ دامن المواضع التي نسم الشرعفيها العرف وقدفال تعالى ابني آدم خدواز ينشكم عنديل مسجدوالز ينة مفسرة بالتيماب السياز والهورة ووسعت سيمدي علىاالخواص رحيه الله تعالى دقول لسان عال من وقف دن مدي الله تعالى شام وينته يقول لاهل تلث الخضرة على وجه التحدث بالنعمة انظروا الىما أنعم الله تعالى به على من النسأب النفوسية مع اني لا أستحق مشيل ذلك وانظر واللي أذنه تعمالي لي في دخول روثته ومناحاتي له مكالدمه مع كوني لا أستعني شبامن ذلك بخلات من وقف بشباب دنسة مخرقة فان حاله رشيه مرافحة من كفران المنعمة انتهى ورمعته أيضا يقول من المامكم أن يسترن في الصلاة كالحرار أخذا مالا وتساط فقدته كمون العان فالكانونة لادناء الاصل وعدم المسل البهن فان هذه العاد تذنقض عااذا كانت الامة جداة ترجع على الحرة في الحسن والوضاءة وأماوجه من قال انها تستتر كالرجل فه وجارع لي عرل

علىالكسب لانقطمعسن المصل عله أخذار كالا

ومن أصحابه من قال ان كان ذلك المشتغل يرجى نفع الناس مه جازله الاخذُوالا فلاوأمامن

أقسل على نوافل العمادات وكان الكسب منعه عنها فلا يحل لة الزكاة فأن الجاهدة في الكسب موقطع الطموعن الناس أولى من الاقعال على

نوافل العسادات معالطمع مخلاف تعصيل العلمة أنه فرض كفامة والخلق محشأ حون الى ذلك واختلفت الرواية عن أحدفروى عنه أكثرا سحابه اندمى ملك حسن درهما أو غافلاعن الصلاة اقتداء بالاولين في مساعتهم بذلك رجمة على الامة فالإول مخفف والشاني مشددوما

قعتهادهسالم تعسله الزكاة وروى عنه ان الغنى المانم أن بكون الشغص كفاية عملي الدوامس تعارة وأحمدعقار أوسناعه وغيرداك واحتلفوا فمر بقدرعلى الكسب أعصته وفويه وهل يحوزله الاخمد فقال الوحنيفه ومالك يحور ومال الشافعي وأحدلا يجوز ومن دفع زكامه الى دحل تمعل أندغني آجزأه ذلك عندأي منهفه وفال مالك لا يحزنه وعن الشافسي قولان أصحهسما

كالمذهسن (نصل) وانفقواعلى انه لايجوزد فعالزكاءالىالوالدين وان عاوا وآلمولودين وان سفاوا الامالكافاته أجاذاليا لجسد والحددونني البنين اسقوط تفقتهم عنده وهل يحوزد فعها الىمن رئه من أقاربه بالاخوة والعسمومة فال الوحنيفسة ومالكوالشانى يجوذوعن أحدر وايتان أظهرهماانه

لاعترته وعن أحدروا بنان

طائفة من السلف الصالح الذن جعلوا لعلة في وحوب المسترالنساء ميل النفوس الى النظر المهن غالما والاماهلا بشتهيهن عادةالآ بعض افرادس الناس والباقي ينفرط بعه منهن انتهى هو معته يقول أمضا اغا كانت الحرة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة فها لباب زيادة المعظم تدتعالى عند العارفين لمقول أحدههم انجذه فيحضر الله وحفظه فلايجوز لاحد أن يطمح بيصره اليهابوجه من الوجوه كولداللبوه في حراللبوة وهسذا هوالسرف كشف وجهها أيضافي الاخرام فانها في حضرة الشاتعالي الخاصة فكان حكم كشف وجهها حكا لحبه التي يصادم االطهرف الفغ فن حفظه الله تعالى عظم الحضرة

ولمنظرالى وحه أمحرمة ولاالمصلمة أهدا أدبامع اللهالذي هي في حضرته ومن أشقاه الله تعالى عفل عن ذأت فنظرفا ستعق المقت من الله تعالى ومن هناآهم العلما يوشع النقاب المتحافى على وجهها حال احوامها نسك خوفاعلى العوام من المقت اذا نظروا الى وجه من هي في حضر فالله تعالى بفيرا ذر منه يه وسمعته أمضارة وليان العاوف اذا نظوالى شئ أحم الشرع به على خلاف العادة فاول ما ينظر في حكمت و يتعللها الامام أبي حنيفة وأحدانه بجوز تفسديم النية على التكبير يزمان يسمر مع قول مالان والشافخي توجوب مغارنته النكيدوانه الاتحزى فبله ولابعده ومعقول القفال امام الشافعية رعاقارنت النية ابتسداء التكبير فانعقدت الصلاة ومع قول الامام النووى انه بكني المفارنة العرفي وعلى المختار بحيث لابعد

عده فيه تخفيف فرجع الاممالي مم تبتى الميزان ووجه الاول عسدم وجود دليل عن الشارع وجوب مقارنة النبه للنكمع فأن رسول المهصيلي الته علسه وسيل كان لا يسمح الناس الاما لتكمر فلا هري هل كانث النية تتقدم أوتشأخر أوتقارن ووجه الثاني ان الذكر من أول أركان الصلاة الظاهرة ولايكون الوكن الابعدوجود بناءفيشفص المسسلي أفعال الصسلاة وأقوالهما فيذهنه مال التكسر ووجه كالمرم القفال والنووي القنفيف عن العوام . وايضاح ذلك أن من غلبت رومانينه على جسم انيقه يسهل علىه استعضارا لمنوى في النبية دفعة واحدمالطافة الارواح يخلاف من غليت جسمانيته على روحانيته فانهلا مكاد متعقسل الامورالاشسيأ بعسدش لكشافه حبسابه فالاول خاص بالاكار والثانى خاص بالعوام اكن لايخن أن من غلبت رومانيته على جسمانيتسه هوالمسلى مقيقة لدخوله حضرة التمالي لاتصيرالصلاة الافيها بخلاف منكان بالعكس فالممصل صورة لاحقيقة فاعلم ذالثافانه نفيس . ومن ذلك أتفاق الاغه على أن تكبيرة الاحوام فرض وانها لا تصح الابلفظ مهما حكى عن الزهرى ان الصلاة

منعقد عجردا لنية من غرا الملفظ بالمكبر فالاول مشددوا لثاني مخفف فرجم الاحرالي مرتبتي الميزان و وجه الاول أن تكبيرا لحق حل وعلاوان كان مرجعه الى القلب فهومطاوب الاظهارا قامة اشعار كرياه الحق تعالى في هذا العالم وتذكر اللناس أن يكبر وارجم عن كل عظمة تجلت لهم و يقولوا الله أكبرعن كل كرراء وعظمة تحلت لقاو بماوهد الماص بالاكارمن الاولياء والعلا يخلاف الاصاغرفا مورعا تحلت الممعظمة الله تعالى فأخرستهم فلي سقطع أحدمنهم النطق وأيضافان كدياء الحق تعالى لا يطلب من العبد اظهارهاالاف عالمالحياب وأمافي عالمالة هودفذاك مشهود لجسع أهل الحضرة فلا يعتاج الى افامة شعار فيهالقيامة وودالسكروا في فارب السكل فافهم ( فان قال قائل )ماالحكمة في قول المصلى الله أكرم قوهم كل شي خطر ببالك فالقه بخلاف ذلك (فالجواب) إن الحكمة في ذلك كون المصلى بستعضر به عظمة الدعزومل وانه تعالى كرمن جمع ماخطر بالمال والقلب من صفات التعظيم لكن من رحمة الله تعمل بالعبادكونه أمرهم أن يخاطبواما وتعلى فمرقوفهم إباك نعيدواباك نستعين بالكاف وحمل تعالى نفسم

عنما تعلى لقلب عبده فادهم فعلم المندان يخاطب الهامنزها عن علما يخطر بالسال كإعليه الأكارمن الاولياء ومن ذلك قول الامام أي حنفه اله لا يتعن لفظ الشاكرول تنعقد الصلاة بكل لفظ قنضى النعظم والتفخيم كالعظم والجال حفى لوقال الدوار ردعليه انعقدت الصلاءم قول الشافى

لايحوز (فيمل)واثفةواعلى أندلاعو زدفعهاالىعنده وأحازانو حنيف فدفعهاالى عددغيره اذاكان سده فقيرا وهل عو زدفههاالي الزوج قال أبوحنيفة لايحو زوقال الشافعي يحوزوقال مالكان كان يستعن عاأخذه من زكاة زوحته علىنفقتها لابحوز وان كان بستعين به على غير نققتها كاولاده الفقراءمن غرما أونحوذان حازوعن أحمدروا بتسان أفاهرهما المنبروا تفقواعلى منعالا حراج المناء مسمد أو تكفين مدت افصل) وأجعوا على تحريم المدددة المفر وضةعلى بني هاشموهم حسيطون آلعلي وآل عماس وآل حعفر وآل عقيسل وآل الحرثين عبد المطلب واختلف وافي بني عبيدالمطلب فرمهامالك والشافى وأحسدن أظهر روايتيه وجوزها أبوحنيفة وحمها أوحنيفة وأحدعلى موالىبنى عاشم وموالاص من مذهب مالك والشافعي ٨ كناب الصيام) أجعوأعلى أن صياء رمضان فربس واحب على المسلين وأنه أحد أركان الاسلام وآتفق الاغةالاربعة على أنه يعتم صومه على كل مسيلم بالغجاقل طاهرمقم قادرعل الصوم وعلى أن إلحائض والنفساء يعرم عليهمانعله بلله فعلماء إيصح وبالزمه ماقضاؤه وعلى آنه يهاج الجامل والمرضع الفط اذاحانتاعل أنفسهما أوواديكيمالكن لوسأمتاح

فات أفطروا فنوفا على الواد

انهالأنتهقد بذلك وتنعقد بقوله الله اكبر ومع قول مالك وأحسدانها لاتنعقد الابقوله الله أكرفقط فالاول مخفف والثباني فيه تغفيف والثالث مشدد ورجع الامرالي مرتبي المران ووجوه هذه الأقوال ظاهرة ومنذلك قولمالك وأحدوالشا فعي انداذا كان يحسن العرمية وكبرنغرها لمتنعق دسلانه وقال أبو حنمفه تنعقد مذلك فالإول مشدد والثاني مخفف فوجع الامم الىص تبتى الميزان ووجه الثاني كون الحق نعالي عالما بصمدع اللغات فلافرق بين اللغمة العربية ولاين غسرهاو وجه الاول المقسد عماصوعن الشارع من لفظ التكسر بالعربية فيهوأ ولى ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدبا ستصباب رفع أليدين فى تكبيران الركوع والروم منه مع وَوَل أبي حنيفة بأنه ليس يسنة فالاول مشــددوا لثاني مخففٌ فرحم الام الى م تبتى المزان وكذلك القول في حسد الرفع فان أما حنيف في علا الى ان عدادى أذ نسه ومالكُ والشافعي وأحد فيأشهر رواياته الى حمد ومنكبيه فالاول مشمدد والثاني فيه تشمد بدوو حه الاول في المسشلة الاوليمان رفع البدين بالاصالة كالنعبة عنسد القدوم على الملاء وعندم فارقة حضرته فالمعسلي كالفادم على الملك في حال ركوعه و كالمودع لحضرة قريه في حال المرفع الى القيام في الاعتدال فكان اسان عال من رفعود به للاعتدال بفول بارب ما أدرت على حضر تك عن مال واعداد النا احتذالا لا مراة وكذلك الفول فيالة فيرمن السعدة الاولى وأماعدم مشروعية الرفع عندالانتقال من الاعتدال إلى الهوى السعود فلانالجوي آلمذكورفاية الخضوع لدعز وجل وفي ضغة فماية المعظم للدعزوجل فاغنى عن دفع البدين ووحه الثاني فيهاأن حقيقة القدوم انحياه وعند تكسرة الاحوام فقط فحيث كارحضر قلبه مع الله اليآخو غرمفارقة لتلك الحضرة فلايحتاج الىرفعوهذا خاص بالإكار والاول حاص بالعوام الذن يقع منهما المروج من حضرة الله الحاصة بعد تكسرة الإيوام فافهمو وحد الاول في حدا ارفعان الرأس يحل كرراء العيد فيرفيرم وبالتكميراشارة الى ان كرماء الحق تعالى فوق ما يتعفد العمد من كرياء الحق حل وحلا كاهوالام علمة في نفسه ووجه الثاني اختلاف الناس في الهيئة التي كان صلى الدعلية وسلم يفعلها فحيكي كل واجديمار آموكل مالا منها تعطى المقصود من النصبة . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة ال من عمر عن المقعود فالمسلاة سسل مضطحعا على حنبه الاعن مستقبل القيلة فالديستطع استلق على ظهره و ... تقيل برحلية حتى يكون اعداؤه في الركوع والسعود الى القيد الخالف متما م أن ومن رأسه في الركوع والسيمود أومأ بطرفه مع قول أي حنيفة الهاذا عزعن الأعماما الرأس سقط عنه فرض الصلاة فالاول مشدد تمعاللشارع في نحوحديث إذا أمم تكربأم فأنوامنه مااستطعتم والثاني يخفف ووجهه ان تشعار الهب لا ولا نظهر الإبالقيام والقعود وأماالا عباء بالطرف فلا بقوم به شبعار لاسماالمحتضر ولم سلغنا عن أحسد من السلّف أنه أمم المحتضر العاسوعن الاعساء الرأس بالعسلاء اغياذ لل واحم الى عزم المستمعرية عز و خِل كام، ومن ذلك قول الأعمة يوجوب القيام في الفريضة على المصلى في سفينة بالأعنش الغرق ودوران الرأس مع فول أبي حنيفه لاحب الفسام في السفينة فالاول مشهد والثاني جعالاهم آنى هم تنتى الميزآن ووجه الاول شدة الاهتمام إهم الله بالوقوف بن يديه وهوماص بالاكابرالدين لاتشقلهم مراعاة الوقوف ولاخوب السقوط عن حضور قلوم سم معراله تعالى ووجه الثاني خوف التشو مشيمراعا بالوقوف وعدم السفوط المذهب للغث وعالذى هوشرط في صحة الصيلاة عنده وهوخاص الأصاغر فاذاصلي أحدهم مالساقد دعلى الخسوع وآلحضور فكان القمود أكل في حقه لمدم جضورفلمه معاللهاذا قام فتأمل 🐞 ومن ذلك اتفياق الأئمة على استصياب وضع المبنى على الشمال فيالقهام وماقام مقآمسه معرقول مالك في أشهر روايتهها نه رسل بديها رسالا ومعرقول آلاوزاعي انه يتغير فالاول مشددوالثاني ومابعده مخفف وان تفاوت الخفيف ووجه الإول ان ذلك سورة موقف العمد من يدى سيده وهو حاص مالا كارمن العلاموالا وليا بيخلاف الاساغر فاب الاولى لهم ارجاء المدين كافال مهبألك رجه الله وايضاح ذلك انوضع البينء كي النسار بحتاج في مماعاته الي صرف الذهن المه فعفرج بذاك كالمالاقيال على مناجاة الدعروجل الى هي روح الصلاة وحقيفته أيخلاف أرخائه مأجنيته تم

عنكل يوممدعلى الراجمن مذهب الشافعي وباقال أحد وقال أتوحنيفية لاكفاره علهما وعنمالك وابتان احداهمالوجوبءلىالمرضع دون الحامل والثانية لأكفارة عليها وقال انعسر وان عماس تحب الكفارة دون القضاء ﴿ فَصُلُّ وَاتَّفَقُوا ان المسافر والمريض الذي رجى رؤه بباح لهماالفطر فان صاماه حوفان تضرراكه وقال بعض أهدل الظاهر لايصم الصوم في السفر وقال الاوزاعي الفطر أفضسل مطلقا ومن أصبح صائما ثم سافرام يحزله الفطسر عنسد الشلانه وقأل أحد بحوز واختارهالمزني واذا قسدم المسافرمفطراو رئالمريض أوبلغ الصي أوأسلم الكافر أوطهرت الحائض فيأثناه النهادازمهم امساك بقية النهارعندأى منيفه وأحد وقالمالك يستعب وهوالاصع من مذهب الشافعي فاذا أسلم المرتدوجب فضاسآ فاتدمن الصوم فيعالردته عنسه الشلانة وقال أبوحسفة لابعب (فصل) واتفقوا مل أن السي الذي لا يطبق الصوموالجنون المطبق غو مخاطسين به الكن يؤمريه الصىلسبع ويضربعلي تركه امشر وفال أبوحنيفه لابصيرهم السي فلوأفاف المجنون لم يجب عليه قضاه مافاته عنسد أبي حنيفة والشافعى وقالىمالك يجب وعن أحدروا يشان

لزمهسما القضاء والكفارة

المتلقوا في محل وضع المدين فقال أبو حندفة نحت السرة وفال مالك والشافعي تحت صدره فوق سرزه وعن أحدر وابتان أشهرهما كذهب أي حنيفة واختارهاا المرقى ووحيه الاول خفية كونهما تحت أسرة على المصلى مخلاف وضعهما تحت الصدرفانه بحتاج الى م اعاتهما الثقل المدين وتدايهما اذاطال الوقوف فرجع الاحرالي مرتدي المزان فلذلك كان الصباب وضع المدين تعت الصدوخاصا بالاكارالدين يقدرون على هم اعاد شعب معافى آن واحددون الاصاغر و ومعت سمدى علما الحواص رحدالله بغول وجه قول من قال بعدم استعباب وضع البدن تحت الصدرمع و رود ذلك من فعل الشارع كون مراعاة المصلى دوامهما تحت الصدر يشقه غاتباءن مماعاة كالآالا فبال على مناعاة الشعرو وحل فكان ادسا لحسما أوجعله سماقت السرة مع كمال الإقبال على المناجاه والحضود معالداً ولى من مماعاً ويتقمن الحبيات فن عرف من نفسه العجز عن مماعاة كون يديه تحت صدره في الصلاة الامع الففاة عن كال الاقسال على الله عز وجدل فارسال يدمه يحنيه أولى وبمصرح الشافعي في الام فقال وأن أرسلهما وإمعيث مسما فلامأس ومن عرف من نفسه المقدرة على الجموين الشيئين معيا في آن واحسد كان وضع يدية تعت صدره أولى و يذلك حصل الجمين أقوال الأعة رضي ألله عنهــم أنتهي . ومن ذلك قول الاعمــة الثسلانة باستعباب دعاء الافتشاح بعد آلنكيع وقبل الفراءة معقول مالمان بعسدم استعبابه بل يكعر ويفتتم القسراءة فالاول مشدد والشانى يخفف فرحع الامرالي مرتبتي المسران وجسه الاول كون الاستفناح كالاستئذان في النحول على الملول و وجه الثاني تنزيه الحق تعالى عن النصير حتى بسستأذن علسه فصاحب الفول الاول بقول ان الشرع تسعى ذلك العرف وصاحب القول الثانى عنوذلك خوفا من توهم المصيرة افهم ومن ذلك قول أبي حنيفة بالتّعوذ أول ركعة من الصلاة فقط مع قول البَّسافي أنه منعوذ أول كل ركعة ومع قول مالك انه لا يتعوذ في الفر يضة ومع قول الفنعي وابن ســـ بين ان محل المعوذ اغماهو بعدالقراءة فالآول مخفف والثاني مشدد والشالث فيه تخفف وكذلك الرابع فرجع الاممالي م تبتي المستزان و وجه الاول حسل المصلى على الكال حتى انه من شدة عزمه يطود آبليس عن حضرة الصلاة فاذا استعاذمنه أول ركعة ذهب ولرجع البه في تك الصلاة و وجه الشاني حل المصلى على مال غالب الناس من عدم ووة العزم في طرد الليس فلذاك كان بعاوده المرة بعد المرة فاحتاج هذا المصل الى تحديد الاستعاده منه ليطوده عن حضرته و وجه الثالث حل المصلى على شدة العزم في القبام الى الفريضة وشدة اقباله على الله تعالى فيهاود الثام يحرف الملس كإحر مناه يخسلافه في النوافل فان الهمة فهاناقصة والمكلف فهامختورين الفعل والترك فلذاك كان ابلس بحضره فهاليوسوس أوبالاعجاب ينفسه ورُ وْ يَهْ ابْدَلَانَ عَلَى مَنْ لِمِيفُعَلَ كَفَعْلِهُ فَاحْمَاجِ الْيَطْرِدُ وَوَجِهُ الرَّاسِعِ حَلَقُولُهُ تَعَالَى فَاذَاقُوا أَنْ القَرآنَ على الفراغ منه وذلك لأن ابليس بعضر قرآه الفرآ لانه مشتق من الفرمالذي هوالجع فاذاحضركا ذكرماا يتآبوالقارئ اليطرده مالاستعاذة وهذه نكتة استنبطناها من لفظ القسرآ ف ولو أنه تعمالي قال فاذا قرأت الفرقان ليعتير القارئ الى استعاذة وان كان القرآن فرقانا فافهم و فعلم أن الاستعاذة في أول ال كمة الاولى فقط خاصة بالاكار الدين اذااستعاذ أحدهم من الشيطان من قواحدة فرسنه لا يعود يقرب منهستي يفرغ من الصلاة والاستعادة في طار كعة خاصة بالاصاغرا لضعفاء العزم الذن لايقد وأحدهم على طردا لشيطان من أول الصلاة الى آخرها بالاستعادة الواحدة فلذلك أمر الأتحة مثل هذا بالاستعادة فالل وكعة لمعاودة الشيطانة المرقبعد المرة ولان قواءته في كل وكعة يضافها ركوع ومعودين القواءة الانوى فكالهما قواءة فيحدد تبعد طول زمن وقدةال تعالى فاذا قوأث القرآن فاستعذ بالله من المشيطان الرجم فكان في ذلك على بالاحتياط (فان فلت) فاالحكمة في الامر بالاستعادة من اللبس بالاسم الله دون غيره من الاسماء الألهية فهل اذلك حكمة (فالجواب) ان حكمة ذلك كون الاسم الله اسمامها لمقائق الاسماء الالحية كلهاوا بليس عالم يحضرات الاسما فلوانه تعالى امن العسد بالاستعادة بالاسم رحم أوالمنتقم مثلالاتي المه املس فوسوس امن حضر فالاسم الواسع أوالحسد مثلا فلذال سدالله

الشك عنسدالثلاثة وفال

لأرجى وووالشيخ الكبعوفانه تعالى على ابليس جبع طرق الاسماء الالحية التي يدخل منها ابليس الى قلب العبد بالاسم الجامع • فان لاصوم عليهــمآ دل تحب فبل ان ذكرا بليس في ثلث الحضرة قذر بنيسني تنزيه حضرة الله عنسه ﴿ وَالْحُوابِ ﴾ اعما أحم فا الحق تعالى الفدية عندأبي حنسفة وهو ذكرا بليس اللعين في تلك الحضرة ممالغة في الشفقة علمنامن وسوسته ألتي تتخر حدّامن حضرة شــهودنا الاصر منمذهب الشافعي لمحق تعالى ولولاهذه الشفقة ماكان أمريا لذكرهذا اللعين فيحضر يعالمطهر قسن باب دفعرالا شسد بالاخف لكن قال أبوحنيفة هيءن كا وفان قدل كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاستعادة من المامس وهوم عصوم وفالجواب اعماه ومنصف ضاعمن واوصاع معصوم من العمل يوسوسته لاعن حضو رمكا أشار الى ذلا قوله تعالى وما أرسلنا من قبل من رسول ولا منشعروةال الشافعيءنكل نى الااذاتين ألق السيطان فأمنيته الآية فكل ني معصوم من عماد وسوسته لامن وسوسته و يصم وممدوقال مالك لاصومولا أن يكون ذلك من باب النشر يع لامته أيضاسوا ، كانو أكام أو أصاغراء دم عصمتهم ولذلك اقفق الأتمة على فدية وهوقول للشافعي وقال استصباب الاستعاذة دون كوتها مرة أوأ كثرمن مرة احتساطا الناس فرضى الشعن الأتحة ماكان أشفقهم أحسدنط منصف صاعمن على دين هذه الامة آمين آمين آمين ، وسمعت سيدى على الخواص رحمه الله تعالى يقول وجمعين قال غراوشعراومدامن من الأعمة ان المصلى مستعمدهم، واحدة في الركعة الاولى احسان الظن يعوا تعمن شدة عزمه يفرمنه ﴿(فعمل) واتفقوا على أن الشيطان من أول من فلا يعود اليه ولو أن ذلك المصلى قال لذلك الامام ان اليس يعاود في المرة بعد المرة صوم رمضان بجب رؤيه لامن بالاستعادة منه في كل من ولانه أكثرا حتماطا وهذا هو وجه من قال من الاغمة انه يستعيد في كل ركعة الملالأوبا كالشعبان ثلاثه وابس هوسواطل في حق ذلك المصلى فافهم و المل في هذا الحل فانث لا تكاد تحده في كذاب وبع حصل الجع موما واختلفوا فبما اذاحال من أقوال الاعمة واستغنى الطالب ععرفته عن تضعيف قول غرامامه والله أعلى ومن داك قول الشافعي دون مطلع المحلال غم أوقتر وأحدتعب القواءة في كل ركعة من العسلوات الجس مع قول أبي حنيفة انها لا تحب الا في الاوليين فقط في اسدة الثلاثين من شعمان ومع قول مالك في احدى روايقه مانه ان ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته معد السهو وأسوأته صلاقه فقال أتوحنيفة ومالك بجؤانه انترك القراءة في احدى وكعتبها استأنف الصلاة فالاول منسدد والثاني فيسه تخفيف والشافع لابحب الصوم فيه تشديد فرجع الاحم الىمم تبنى الميزان ووجه الاول الاتباع والاحتياط وهوخاص باهل وعن أحمدر وأيشان التي ف صلاتهم فمقرأ في كل ركعة اعتم قلمه على الله تعالى الذي هو صاحب الكلام اذا لقرآن مشتق نصرهاأ صحابه الوجوب فالوا من الفره الذى هوا لجدم كامم ولا ود قراء آلشادع فى تل و كعة فان ذلك تشر و مولا متعلا نه وأس من استم ومتعن عليسه أن ينو ممن مقلمه على الله عزوجل مفراء أوغيرها ووجه الناني أن من اجتمع لله في ركعت مدة ذلك الإجتماع الي آخ رمضان حكاواغاتشت ووبة صلانه فلا يحتاج الى قراءة تحمعه ووجه الثالث وجود الفراءة في معظم الصلاة ال كانت رباعية أوثلاثية الهلال عندابي حنيفة اذا فكان الماقي كالسنة تحدر بسحودا اسهو وانته أعلى ومن ذلك قول الامام أف حنسفة رحمه الله تعالى معدم كانت السماء مصعمة رشهاد: وحوب القراءة على المأموم سوامحهرا واسرول لاتسناه العسراءة خلف الامام صال وكذاك فالممالك جمع كثير يقع العلي مغيرهم واحدانه لاتحب القراءة على المأموم محال بل كرومالك الأموم ان يقرأ فعا معهد به الامام سواء معرقراءة وفىالغم معدل واحدر جلا الامام أولم يسمع واستعب أحدالقواء فعما حافت فيه الامام مع قول الشافعي تحص على المأموم ألقراء كانأوأمرأة واكانأوعيدا فعابسرا لامام وماوى الجهرية فيأرج الفولين وقال الاصروآ لحسن بن صالح القراءة سنة فالاول يخفف وقالمالك لايقس الاعدلان والثانى والرامع فى كل منهما تحفف وأماالشالت فمشدد فرجع الاعم الى مم تدى المعران ووجه الاول وعنالشافعيقولان وعن والثاني ماورد من قوله صلى الله علسه وسسلمس كان له امام فقرآءة الامام له قراءة انتهى وذلك أن حماد أحدر واشان أظهر هماقهل الشارع من القراءة جمولك المصلى على شهوور به وذلك عاصل سماع قراءة الامام حسامن حدث اللفظ عدلواحدولا يقبل فيهلال ومعنى فيحق الاكارمن حمث السريان في الماطن من الامام المهو وحه استحماب أحد القراءة فعما خافت شوال واحدىالاتفاق وعن فبه الامامدون الحهر يفقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فرجالة سواءة السعرية فانه أبى ثود يقبل ومن دأى علال لأيصي السماع فيهاولا الانصات فكانت القسراء وخلف الامام فيها أولى وأماو جهمن كره القسراءة خلف رمیشان و حسده صام یخان الامام فهومن انفصاله فهاعن امامه بالقلب كإعليسه الاصاغسروالافالا كارمي تبطون به ولوا يسعدوا رأى هلال شوال أفطرسرا قراءته كامروأ ماوحه من أوجب القسواء على المأموم فهوالاخد نالاحوط من حيث انه لا يجهم قاب وقال الحسسن وابن سيرين المسلى على الله تعالى على وجه المكال الافراءته هو وهوخاص بالاصاغر من أهل الفرق وأماوجه من قال لابجب عليه الصوم رؤيته ان القراء سنة فهومني على ان الام بالقراء الندب وساحب هذا القول بقول في تحو حديث لا سلاة وسيده ولايصع صوموم

أحسدنى المشهور عسسهأن الابقائحة الكتاب أي كاملة نظير لاصلاء لحار المسهد الإني المسهده ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحمد كانت السماء مصمدة كره وان كانت مغمة وحب واذارؤى الهسلال بالنهار فهوالسسلة المستقبلة عندالشلاثة سواء كانت قبل الزوال أو معده وقال أحدقيل الزوال لااضية وعنه بعده روأيتان (فصل) واتفقواعلي أنداذا رؤى الحسلا**ل فىملدرۇ**ية فاشدة فانديحب الصومعلى سائرا هل الدنما الاأن أسحاب الشافعي صححوا آنه يسلزم حكمه أهل البلدال قدروب دون البعيدوالبعيد يعتبرعلي ماصححه امام الحرمين والغزالي والرافعي عسافة القصروعلي مارجه النووي باختسلاف المطالع كالجاز والعمراق واتفقواعلي أنهلااعتبار ععرفة الحساب والمنازل الا فى وحسه عن ابن سريج من عظماءالشا فعيه بالنسبة الى العارف بالحساب (فصلي)واتفقواعلى وجوب النبة في سوم رمضان وانه لايصرالاسة وقال زفرس أصحاب أب حسقة ان صوم مضان لايفتقرالى نيةوروى ذالماعن عطاءوا ختلف واني تعسن النسسة فقالمالل والشأفي وأحمد فيأظهم روايتيهلابدمن ألتعيسين رقال أنوحنىفسة لابحد التعمن لونوى صومامطلقا أونفلاحاز واختلفوا فيوقتها فقالمالا والشافع وأحمد وقنها فيصوم رمضان ماسن غمروب الثمس الىطاوع الفرالثان وقال أبوحنيفة مج و ذمن الليل فان لم ينولي الا

فياشهر الروايات عنهانه تنعين القراءة بالفاقحة فكل صلاة وانه لاتحزى الفراء معرهام وول الى حنمفة أنه لا تنعين القرا منها فالا ول مشدد ماص بالاكار والثان يخفف ماص بالاساغر و يصم أن يكون الامر بالعكس أيضامن حيث ان الاكار يحقعون بالقلب على الله بأى شي قر ؤوه من القر آن يخلاف الاصاغر اذالقره في اللغة الجميقال قرآالما وفي الحوض إذا اجتمع ووايضاح ذلك أن من قال متعب في الفاقعة وانه لايحزى فوانغيره آفددارم طاهرالا ماديث التي كآدت تبلغ حدالتوا زمع تأييد ذاك بعمل السلف والحلف واغاقلنا انهاخاصة بالإكابرلانهاحامعة لجميع أحكام القرآن فن قرأامها من أهل الكشف فكاندقرأ بحميعا لفرآن منحيث الثواب وفهم حميع أحكامه وادال سميت أم الفرآن فالوا وأعظم دلب لعلى وجوماوتعنها حديث مسلم مرفوعا يقول المدعر وحل قسمت الصلاة بيني وبين عمدى نصفين والعبدى ماسأل بقول العمدا لحداشور بالعالمين فعقول القاتع الىحدوق عبدى الى آخره فانه تعالى فسرا اصلاة بالقراءة وجعلها وأمنها وأماو حدمن قال لاتنعين الفاقحة بل يحزئ أى شئ فرأه المصلي من القرآن فهوأن الفرآن كله من حدث هو مرجع الى صفات الله تعالى ولا تفاضل في صفات الحق تعالى بلكها متساوية فلايقال رحمته أفضل من غضبه ولاعكسه من حيث الصفات الفاغمة بالذات واغاا لتفاضيل ف ذلك واجمع الى ما يتعلق بالخلق من حيث النعيم والعذاب وقد أجمع القوم على اندلا تفاضل في الاسماء الالهمة وهي حقيقة الصفات فيكل شئ جعرقك العبدعلي القدتعالي يحت بدالصلاة ولواسهامن أسماته كالشارالمه ظاهرقوله تعالىوذ كرامه ربه قصلي (فان فيل) قدورد تفصيل بعض الآيات والسورعلي ومضاوجه ذاك (فالجواب) وحهه ان التفاصل في ذاك راجع الى القراءة التي هي يخلوقة لاالى المقروم الذى هوقد يم نظير ما أذا قال الشارع لناقولوا في الركوع والسعود الذكرالف لا في فان قولنا ذلك الذكر أفضل من قراءة القرآن فيه بل ودوالنهى عن قراءة القرآن فى الركوع بذلك من حيث ان القارئ نائب عن الحق تعالى في تلاوة كالدمه والنائب أا مزالذي هو على صفة القيام لا الذل الذي هو على الركوع كا فالهشيزا لاسلامان تبمية وحه الله فعلمن جسعماد كرناه انكل من أعطاء الله تعالى القدرة على استمراج احكام القرآن كاهامن الفائحة من أكار الاولياء يتعين عليسه القراءة بالقائحة في كل ركعة ومن لافالا والحديث الواردفي قراءته امالحصوص مجول على الكال عنسد ساحب همذا القول كافي نظائره من نحو قوله صلى القاعليه وسلم لاصلاة لحارا لمسعد الاني المسعد فانهمثل حديث لاصلاة الايفا تعية الكتاب على مدسواه كامر وقدمه عتسدى عداالواص حهالله تعالى بقول قسدكاف الدنعالى الاكار مالاطلاع على حسم معانى القرآن الظاهرة في كل ركعة فرأواذلك كله يحصل فهم من قراء الفاتحة فلزموا قرامتها إ ولم بكلف الاصاغر مذلك لعجزهم عن مثل ذلك فكلام الاعة الشدلان خاص باكارا لاوليا وكالام الامام أى حنيفة جاس العواموو حدكون تعين الفاقعة في صلاة العوام تخفيفا عسدم تكليفهم بفهم معانى حسمالفرآن منها كاأن قراء غمرالفاتحه فسدتكون تشديداعلى الخواص أيضامن حيث تكليفهم محمع القلب على الله تعالى ذلك فإنه ايس بالملقر آن كالفاتحة والغالب فيها لنفر فذاه وومن ذلك قول لامآم أي حنيفسة ومالك أن البسمة أيست من الفاقعة فلا تعب معة ول الشافعي وأحسدانها مهافعي وكذلك القول في الجهر مهافان مذهب الشاذي الجهر مها ومذهب أي حنيفة الأسرار مهاو كذلك أحد وقال مالك يستعب تركها والافتتاح بالجسدت دب العالمين وقال النآى ليسلى يتغير وقال الفنعي الجهربها بدعة فرحم الامرفي المستلتين الي مرتبي الميزان ووجه الاول في المسئلة الاولى والثانية الاتماع فقسد وردانه سلى الله عليه وسلمكان يقرأها مع الفاقحة تارة ويتركها نارة أخوى فاخسذ بل يحتهسد بما آلغه من احدى الحالتين وفي دال تشريع الذكار والاصاغر من أهل الكشف والجاب فن رفع حابه حين دخل فىالصلاة وكان مشاهدالله في تعالى بقليه فلاينا سيه ذكرا لإسمرالذي هوشعاراً هل الجاب ومن لم مكشف هابه فالمناسب اذكرالاسم الشريف لينذكر بوسامي الاسم كاورد في بعض الحوانف الربانية اذالم

ترفى فالزم اسمى فاخذنا من هذاأن من وآه بقلمه لا يؤمى فكراسمه ومن هنا ألمؤ دهضه مذلا في شمر مذكرالله تزدادالدنوب وتنظمس المصائروالقلوب وذكراللد أفضل كلشي ، وشمس الذات السراح امعد

ومؤ مدذلك أمضاقول الشدلي رجه الله حين قالواله مني تستريح فقال اذالم أربقه تعالى ذاكرا أي لان الذكر لايكون الاف عال الحاب عن شهود المذكور ف المفي الشملي الاحضرة الشه مودلانها مي الى لا مرى الله تعالى فهاذا كراماسيانه اكتفاء عشاهدته نعالى ومناجاته بالقلب وحضرة الحق تعالى حضرة جث وخوس لشدة مابطوي أهلهامن الهبية والخيلي قال تعالى وخشعث الاصوات للرحن فلاتسعم الاهمساه وسمعت أخىأ فضدل الدين رحسه الله يقول الذكرباللسان مشروع للاكابرلان حجاب العظمة لايرتفع لاحسدولا للانسا وفلامد من حاب الكنه مد ق فقط انتهى وهوكلام نفس لايو حد في كثاب و وسمعت سيسدى علىاالخواص وحدالله يقول ذكرالله تعالى على فوعين ذكراسان وذكر حضور كأان ترلاالذكر كذال على فوعين تراثمن حدث الغفلة وتراثمن جيث الحضور والدهشة فالاول من الذكرين مفضول والثاني فاضل والاول من التركين مذموم والثاني محود وهوالذي حلناعليه قول الشميلي آنفا وسمعت سيسدى عليا المرصغ رجه القدة عالى بقيل انما كان رسول الله صلى الله علمه وسله بترك البسملة في معض الاو قات و مذكرها في بعض الاوقات تشر بعالضعفا أمنه وأقو مامم والافهو صلى ألله عليه وسلم عاضر معربه على الدوام لانهاين الحضرة وأخوا لحضرة وامام الحضرة م وسمعت سيدى علىا الحواص رحه الله تعالى يقول لولاً | ان الله تعالى أمم الاكار مالجهر مالقراء والإذكار اذا وقفوا بين مديه في المسلاة ما تحرأ أحدمنهم أن ينطق بكلمة لعموم الهبية لاهل تلك الحضرة والكن رعما تحلي له الحق في بعض الاوقات بما هو قوق طاقته فجز عن الجهر بالبسماة أو بالمكدر فدكون ذلك من بأب قوله صلى الله عليه وسلم اغما أنسى المستن ف فافهم ومن ذالم قول رمض أصحباب المشافعي انه رنديني القراءة مالاخفاء والاظه اروالتفخيم والترقدق والادغام ونحور ذللثهم قول بعضهم إن ذلك لا يندني في الصلاة لله لا يشغل العيد عن كال الاقسال على مناجاة الحق تعالى فالاولُّمشدد والثاني يخفف فرحِمالام الى هم تبتى المزان ، ووجه الاول الاتباع في نحوقوله سلى الله عليه وسلم حسنوا لقرآن بأسواتكم أي حسنوا أصوا تكم بالفاظ القرآن والا فالقرآن من حمث هو فرآن لا بصرمن أحد تحسينه لا نه قدم وصفة من صفات الحق تعالى واغا القسين راجع القراءة والثلاوة لاللقرآن المتباد ومعذلك فراعان ذلك في الصلاة نياص مالا كامرالذين لامشفله به ذلك عن الله عز و جل وعدم م اعا ذذ لله خاص الإصاغر الذين بشغله .. مذالة عن الله عزوج ل وهو حال أكثر الناس سلفا وخلفا والله أعلم ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك فمن لا يعسن الفياقعة ولاغيرها من القرآن انديقوم بقدرها مع قول الشافعي أنه يسير بقدرها فالاول مخفف والثاني مشدد فوجع الآمم الى م تدي الميزان ووجه ألاول الوقوف على حدماورد فلم ردلناان من إحسن الفائحة ولاغرها من القرآن اله يسيم الله مدل ذلك وقد أفال بعضهما نالاتباع أولى من الابتداع ولواستعسن وقد مكون في قراء القرآن خصيصة لا توحد في غيره من الاذ كار كانقدم من أن القرآن مشترة من القروالذي هوالجير فصد والقلب على الله وأماوجه الثاني فبالقياس بعامعظا هرقوله تعالى وذكراسم ربه فصل إذالذكرتك تمالي بحمع قاب المعدعل الكهتمالي الشافية لابيطل سومه وقال اغالبا فكادآن بلق بالقرآن من حدث حصول جعية القلب فيه على حضرة الله تعالى وأماو حه تخصيص الامام الشافعي الذكر بقول المصل سحان اللهوا لجدلله ولااله الا اللهوالله أكرفل أوردمر فوعاانه أسد الكلام المالله عروجل فانهم ومن ذاك قوار الامام أبي حنسفة انه ان شاءا لمصلي قرأ بالفارسية وان إشاء قرآبالعر بيسة مرقول أف يوسف وجهدان كان يحسن الفاقحة بالعربية لم يجزئه غيرهاوان كان لا يحسنها فقرأها بلغته أحزأ تدمع قول بقية الاغرانه لايحزى والقراءة بغرالعر بيه مطلقا فالاول عنفف والثاني مفصل والثالث مشسدد فرح الامرالي مرتبتي المران . ووجه الاول ان لم يصم رجوعه عنه ان الله تعالى عالم يحميم الغات ولم رد لنانهي صن القراءة مالغارسية فصار الامرالي اجتهاد الجتهدر

أحزانه التسسة الحال وال وكذلك قولهمني النذرالمعن و دفتقر كل المذالي نمه محردة مندالثلاثة وقالمالك بكفيه نبة واحدةمن أول لبلةمن الشسهر أنه يصدوم جمعه ويصعرالنفل مذمة فهل الزوال عنسدالنسلانة وقال مالكلا تصع نية من النهار كالواجب واختاره المزني (فصل)وأجمواعلىأن من أصيرصاته اوهدو حنسان صومه صحيح وان المستصب الاغتسال قبل طاوع الفبر وقال أنوهــربرة وسالمين ضدالله سطل سومه وعسل ويقضى وقالءروة والحسن ان أخوالفسل اغوعذوسطل صومه وقال الفعيان كان في الفرش يقضىوا تفقواعلى أن الكذب والغسسة مكروهتان للصائم كراعة شديدة وكذا الشتم وانصم الصوم فيالمصيكموعن الاوزاعيان ذلك بقطر ( فصل ) وا تفقواً على أن من أكلوهو يظشنان الشمس قسدغارت وان الفحرله رطلع ثميان الامر عفلاف ذلك أنه بحسالقصأه وأختلفوافعما اذائوى الخروج من الصوم فقال أبوحندفة وأككثر البالكية وهوالامع عنسد أحديبطل ولوقاءعامداقال ماللاوالشا فعي يقطروقال

بالاستقابة وانذرعه المءم يفطر بالاجماع وعنالحسن فيرواية انهيفطر ولوبتي من أسمنانه طعام أوغره فحرىبه ورفعه إدفطران هز عن تمسير. ومحه فان اسلعه طل سومه عندالجاعة وقال أتوحنيفة لايبطل وقسدره بعضهما المصدة والحقثة تفطر الافيروانة عنمالل ومذان فالرداودوالتفطيرني باطرا لاذن والاحليل يفطر عندالشافي وكذا الاستعاط (فصل) واتفقوا على أن الحامة تكره وانهالا تفطر الصائم الاأحدفانه فال يغطر الحاحم والمحجوم ولوأكل شاكا فطساوع الفبرغمانه اته طلوبطل سومسه بالاتفاق وقال عظاء ودا رد وامصـق لاقضارعلمه وحكىءن مالك انه قال بقضي في الفرض ولا بكرة الصائم الاكتمال عندأى حنيفة والشافعي وقالمالك وأحديكروبل لووجمدطع الحسكحل فيحلقه أفطر عنسدهماوعنان أى لملى وأىسدونانالا كعال

(نسل) وأجهرا على ان مرزوطي وموسام توردشان والمدارسوم وارتبه اسسالا والمدارسوم وارتبه اسسالا التريومي متزوقة فائم يودفها مشهري متناسب مسكنا وقال الملامي على المشكرة والماللاهي على المسكنا والماللاهي على الميروسي الإطام مندة الرحي في الموسول المتروسي الاحموس

(فان قال قائل) ان القراءة بفر العربية تخرج القرآن عن الاعماز (قلنا) الاعمار ماصل بقراء هذا المصلى بالنظر لأعنى فانه يدرك أن القرآن بالفارسية لا يقدراً -دمن الخلق على النطق بمثله ووجه الثالث الوقوق على مارلغناعن الشارع وعن أصحابه فإرسلغناان أحدامنهم قر أالقرآن بغير المريدة وكذلك الشارع صلى الله عليه وسار فيكان الوقوف على حدما بلغنا أولى وقد يكون الامام أو منهق فرأى في ذلك شسأعن النبي صلى الله عليه وسارفان امامته وحلالته أعظمه من أن يحتري على شي لا ري فيه دليملا وسمعت بعض الحنفسة يقول جسم اللعات كلهاو احدة عنسد الله تعالى في حضر ومناحاته فيكل أحسد بناحه ملغنه ويؤمده قولهم محواز الترجة في معض الاذكار الواردة في السنة اه ولا يخفي مافسه فانكل باب اريفته الشارع فليس لاحدان يفقه وقداجهما لعلاءعلي أنه لا يصعر من رسول المدسلي المدعلية وسلمان يدافه القرآن باغة أخرى خلاف ماأنزل وأماقوله تعالى لتست للناس مانزل البهم فلامتاني مادكرناه لان السان قديكون بلغمة أخرى لمن يفهم الغمة التي أنزلت ولذاك قال بعض أصحاب أي حديقة انه صع رجوعه الى قول سأحبيه والله أعلم ، ومن ذلك قول الامام أبي حنيفة لوقر أفي سلاته من المصب بطلت صلاته مع قول الشافعي وأحدفي احدى ووايتيه ان صلاته صححه ومع قول مالك وأحسد في الرواية الإنوى ان ذلك َحارُق المنافلة دون الغريضية فالإول مشدد والثاني يخفَّف والشالث مفصل فرج.ع الإمرابي مرتبتي الميزان وووحه الاول اشتغال المصلى بالذغار البيا ليكذابة عن كال مناحاة القدنعياتي وهوماص الاصاغر ووحسه الثاني كون ذاك لابشغل عن اللدتعيالي وهوماص الاكارآ والديشغاله معن كالااصدلاة والمنسائح العلاقسه لكونه من متعاقات الصدلاة ووجه السالث كون الدافة يخففا فيها يدأب ل جوازتر كها بمخلاف الفريضة فاحتاط العلما في ترك ما يشغل عن الله فيها . ومن ذلك قول الامام أبي حنىف ةانه لا يحهر بالنأ من سواءالامام والمأموم معقول أحمد والشافعي في أرجع القراين انديجهر بدالامام والمأموم مع قول مآلك يجهر بدالمأموم وفي الآمام روايتان من غيرتر جيج فالاول مخفف والثاني مشددوا لثالث فيه تشدمد فرجع الاحم الىحم تبني المزآن ووجه الاول كون آمن ايست من الفاقعة وربميانوه سميعض العوامانها من الفاقعة اذاجهر جافكان عسدما لجهر بهاأول عندصاحب هدذا القول الله م الأأن يكون المأمومون كلهم عالمن بانه اليست من الفاقعة كإكان السحابة يعلونها فلامأس بالجهر حاور عافوى الخشوع على المعسل حين التأمن فاكتن بالتأمن بقلبه ووجه الثاني أن الجهريا سمين فيعاظها والتضرع والحاجة الىقبول الدعاء بالحداية المحالصراط المستفيم ووجعا للبالث ان المأموم أحف خشوعا من الامام عادة لان الامداد تنزل عن الامام أولا ثم تفيض على المأمومين فعلسه من الثقل والخشمة بقدرما بفرق بن المأمومين فلذلك خفف على الامام في احسدي الروامتين الاولس وسيددعلمه في الاخرى حلاله على الفوة والكمال فافهم . ومن ذال قول الاغية الثلاثة وهو الارج من قوليالشافعي العلا يسسسو ووبعسدالفا تحة في غسيرالركعتن الأولدين مع قول الشافعي في الغول الآخوانها تسن لحديث مسليفي ذلك فالاول مخفف والشاني مشسدد فرجه والام آلي م وقدتي المعزان ووجه الاولكون غالب النفوس تزهق من حضرة الله عزوج ل مدار كفت فآلاوا بن فاذ قرأ الأمام السورة فهامدهمارعان حت النفس من المضرة لامورمعاشها وقدورا حوالحافساروا فغاون بدى القدتمالي حسمها دلار وح فلا تقدل له صلاة ووجه الثاني ثدوت قرامة السورة دعد الفائحة في صحيح مسلم وهو خاص بالإكار الذين لاير دادون يتطويل الإمام في القراءة الإحضورا وحشوعا وكان صلى الله عليه وسلم بخفف فعادعدال كعتدن الأوأرس تاده لمراعاه طال الاصاغرود لمول أخوى حماعاه لحال الاكام تشريعا للامة ومن هذا ينقد حال باأجي تحقيق المناطق قول من قال تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسعود مطلقا وعصيك وناذاك في حق تنصيب فن كان صيفا عن تحمل العلى الواقع في الركوع والمصود كان طول القيام في جفه أفضل لئلائزه في وحهمن الركوع والسعود كالركم ومعد محلاف منكان قوماعلي تعمل التعليات الواقعة في السعود فرحما الله الائمة في تفصيلهم المذكو رفان من قال من

أنما عهم طول الفهام أفضل مطلقاه وفي حق الإصاغرومن قال كثرة الركوع والسعود أفضل هوفي حق الاكاركذال وايضام ذاك أن القيام على بعد بالنسبة الركوع والركوع عمل بعد باالنسبة السعود فان العبدلماأطال في مناجا وبه بكلامه حال القيام لا حله بارقة تعظيم وهيمة من الحضرة الألهية فحضم لذلك فن التدعليه بالركوع فلمباركم تحيلي له من عظمة الله تعالى أحم ذا تدعلى ما كان عليه حال مناحاته في آلقيام فرحمه الله بالامر وفع رأسة من الركوع لمأخسذ في النأهب الى تحسمل تحلى عظمة الله التي تضليه في السعود ولولاذلك الوفعل عباذات جسمه ولريستطع السعود غمله يبد وتحلت له عظمة أخرى أعظم عماكان في الركوع أمر والله رفع وأسه رحدة به ليعلس بن السعدة ن و يأخذ له واحة وقوة على تحسمل عظمة تعير السحدة الثاثمة وذلك لانسن خصائص تعلمات الحقان العلى في السعدة الثانية أعظم من الاولى وفي الثالثة أعظم من الثانية وهكذا ولذلك سن الشارع جاسة الاستراحة بعد الرفع من السعود رحة بالمصل المقسق ولوأنه أصء بالقيام عقب رفعه من السعدة الثانية من غير حاوس استراحة ليكلفه بقرهسذا حكيمن بصلى الصلاة الحقيقية وأمامن بصلى الصلاة العادية فلابذوق شيأهما قلذاه وبكفيه فعل ذلك على وجه التآسي بالشارع صلى الله عليه وسلمه وسمعت سيدى عبدالقا درالد شطوطي رجها الدتعالى بفول من رجه الله تعالى بالعبد تخديره دين اطالته الفيام في الصلاة بالقسراءة بين بديه وبين اطالتهاله كوعوالسعودو بين تحفيف القيام فن لم يقدرعني اطالة الركوع والسعود بين بدى الله تعالى فهومأمور يطول القيام وتخفيف الركوع والسعودومن قدرعلي طول المكث بيزيدى الله تعالى فيمحل القرب فىالركوع والمحودفه ومآمور بطول الركوع والسعودوداك امتنع بطول مناجاة ومو مكون وعولنفسه ولاخوانه المسلمن فيه اغتناما لذلك فقد يكون ذلك آخوا جماع قلبسه على ربه حال حيانه قال وقداسقه كمهت في قلم مرزة هيية الله عز وحيل فصرت أسأل الله الحجابُ و كنت كلما أنذ كراني من بديداو راكما وساحد أحس بعظمي بدوب كايذوب الرصاص على النار وكنت أعدا لحاب من رحة الله تعالى بي العدم طاقتي لرفعه عني اله وسمعت أخي أفضـ ل الدين رحــه الله تعالى يقول الحجاب شهودا لحق تعالى وحده بالعاجزين وعذاب على العارف بن فالعاجز يقنع في حال الحجاب والعارف معذب به اه وسمعت سيدى على الخواص رجمه الله تعالى بقول من رجمة الله تعالى بعسد والمؤمن خطورالا كوانعلى قلمه مال ركوعه وحال معوده لان تلاالحضرة تقرب من حضرة قاب قوسسن يحكم الإرن له سول القدميل الله علمه وسلم وماكل أحسد يصلح للكث فها أو مقدر على تحمل العلى الذي مهسد أركان العمدني تلث الحضرة فاذا أرادا المه تعالى رحمة بالعبدني تلث الحضرة أخطرني قليه فسأمن الاكوان لماني الإكوان من رائعة الحاب عن شهود تاك العظمة ولولاذ الك الحطور لرعاذ العظمه وجهو تقطعت مفاصله أواضمحل بالتكلمة كإوقع لمعض تلامذة سيدى عمدا لقادرا لجملي رضي اللدعنه أنه سعد فصار يضمحل حق سارقطره مامعلي وجه الارض فاخذها سدى عسدالقادر يقطنة ودفنها في الارض وقال سمان الله وحمالي أصله بالتعلى عليه اه ويؤ مدهد الذي قلنا مماورد في بعض طرق أحاد بت الاسم اء منانه صلى الله عليه وسلم كمادخل حضرة الله الحاصة به أرعد من هيبة الله عزو جل وصار يتما يل كتما يل السراج الذي هب عليسه الريح الطيف الذيءمله ولايطفشه فسمع في ذلك الوفت سو تارشيه سوت أبي بكر رضى الله عنه باعجد قف ان وباي ملي مع أنه تعالى لا شغله شأن فاستأنس صلى الله عليه وسيليذاك الصوت وزال عنه ذاك الاستعاش الذي كان يحده في نفسه وعلى مدذلك معني قوله تغالى هوالذي مصلي علكم وملائكته وصادبتذكرذاك فكانفى سماع ذلك الصوت ثقرية ونابيد لرسول صلي الدعليه وسلمم أنه أشدالناس تحملا لتعليات الحق حل وعلافاته ابن الحضرة وامام الحضرة واخوها واشدالناس معرفة بعظمة الدعز وحل موسمعت سيدى عبدالقاد رالدشطوطي رحما للبتعالي بقول لا يصورالانس مالله تعالى لعمسد لانتفاء الجانسة بعنه تعالى وبن عبده واغايانس العبسد حقيقة عامن إبقد لامالله تعالى كانسه بنوراهماله وبتقر ببات الحقاد فان من خصائص حضرة التقريب الهسمة والاطراق والتعظم وعدم

مذهب الشافى وأحدوقال مذهب الشافى وأحدوقال وأحديق في الأولى في موالمنه في كل موالم في الموالم المالي في الموالم المالي في الموالم المالي في الموالم الموالم في الموالم في الموالم الموالم في

﴿فصل وأجعواعلى أن الكفارة لأغعب فيغسرأداء رمضان وعن قثادة الوحوب فيقضائه وانفقواعلى أن الموطوءة مكرهة أونائمة يفسد صومها ويلزمهاا لقضاءالاني قول للشافجي وعلى أنه لاكفارة علها الافير وايه عن أحسد ولوطلع الفحروه ومحامع فال أبوحنيفة انزعى الحآل صر صومهولا كفارةعلمهوان استعامل مهالقضاء دون الكفارة وقال مالك ان نزع لزمه القضاءوان استداملهمه الكفارة أيضاوقال السافعي انزعف الحال فلاشي عليه وان استدام لزمه القضاء والكفارة وقال أحدعلسه القضاء والكفارة مطلقازع أواستدام

(واصداع ولوطلع الفجر (واصلاع مولط الفجر وفي ما الفقاف أوكان معلما والمقل معلم المقاف المقاف

بشهوة فانزل لميبطل صومه عندا لثلاثة وقال مالك يبطل ((فعمال))و يحسوزالسافر الفطربالأتل والجماععند الثلاثة وبالأحسدلا تحوزله الفطر بالجماع ومسى حامع المسافرعنده نعليه الكفارة (فصل) واتفقوا على أن من تعسمدالا كل والشرب صيمامقيا فيومسشهر ومضاناته يحب عليه القضاء وامسال بقيةالتهار ثماحتلفوا فيوحوب الكفارة فغال أم حسفة ومالك علمه الكفارة وقال الشافعي في أرجع فوله وأحدلا كفارةعلمه وانففوا على ان من أكل أوشرب ناسسافانه لايفسد صومه الامالكافاته قال يفسدصومه وعبعلبه القضاء واتفقوا على أنه يعصسل فضاء دلك الهومالذى تعمدالا كلفيه مسامره مكانه وقال ربيعة لابعسلالابائى عشربوما وقال ابن المسب يصوم عن كل يومشهرا وقال النفعي لايقضي ألاماات يوم وقال على وابن مسعودلا بقضيه سوم الدهر ﴿فصل اذافعل السام شمأمن محظورات العوم كالجماء والاكل والشرب ناسالصومه لم ببطل عنسد أى منيفه والشافسي وقال مالك يبطل وقال أحديبطل مالجاءدون الائل وتعب بهالكفارة ولوأكره الصأتم حنى أنل أوا كرهت المواة حنى مكنت مسن الوط فهل سطل الصوم فال أبوحسفة ومالك يبطل والشافسي قولان أحمهما عندالرافي

الادلال على الله وكل من ادعى مقام القرب مع ادلاله على الله فلاعسله المحضرة التقر بدول هو محدوب سعيزالف حاصانتهيء وسمعت سيدى عليا المرصني رحه القدتعالى يقول طول القيام في الصلاة على العادف أشدمن ضربه بالسيف لمسانى القيام من دانجدة الجاب والكبروعدم صورة الخضوع تشاحالى فاذا بلغل ان أحدامن الاكابراطال القيام فهوتشريع لقومه الضعفاء رحةمم والافاعتقاد ناان أكار الصابة والتابيين والاتمة الجتهدين كان مقامهمأ كبرمن مقامياتي الاولياء يبقين وكانوا مع قدرته معلى نطو بل الركوع والمحود يقوم أحدهم بثلث القرآن أونصفه أوثلاثة أرباعه أوكله في قيام ركعة واحدةانتهي وسمعت سيدى الشيخ احد السطير رحه الله تعالى يقول من أولما والله تعالى من رحه الله الحال ولوأنه كشفه عن عظمته تعالى لمااستطاع أن بقف بن يديه أيدافهو صاحى أحو والدنيا واذا استصف عظمة الله نعال صاريحدو بالابعي اشئ فيضر الناس من أمر وحين رونه صاحباني أمور الدنساولا إركعة فقلت افاذا معامن ذلك الحال فهل يعس عليه فضاء المسلاة اذا قدر عليها فقال نعم لا واحدانتهى فاعلرذاك وتأمل فيه فانث لاتكاد تجده في كناب واعل على تحصيرل مقام الحضورمع ربك في سلانك على يد شيخ سادة واباله أن تخرج من الدنداولم تصل صلاة واحسدة كاذ كرناو تكتبي مز أسان عند مهاعات احوال العارف والجدلله رب العالمان وومن ذلك اتفاق الاغمة على ان المصلى اذا جهر فها يسن فيه الاسرارا وأسرفها يسن فيه الجهرلا تبطل مسلانه الافهما حكى عن بعض أصحاب مالك أنه اذا تمسدد للأبطلت صلاته فالاول مخفف والثانى مشدد فرجع الامهالى مهنتي الميزان ووجسه الاول عدمور ودحديث صريح بالنهى عنه ووجه الثاني بموم قوله سلى الدعليه وسلمتل عمل لعس عليه أمم فا فهوردأى لايقدل من صاحبه لاسماان تعمد ذلك فانه مخالف الشارع والمخالفة انقطاع وصيلة القارئ ففات القارئ المذكور معنى الصلاة وكانعلم يصل فافهم ومن ذلا فول مالل والشافعي فاستعبلب الجهو للنفرد فمايحهر فيهمع قول أحداث ذالثالا يستعب ومعقول أي حنيفة هوبالخساران شامجهر وأسمع نفسه وانشاءا ممع غبر ووان شاءأ سرفالا ول مشدد والثآني فيه تخفيف والثالث مخفف فرحع الاحم الى مرتنى الميزان ووجمه الاول حل المنفرد على القوة على تعمل تلك العظمة التي تحلت له حال قراءته كما علمه الكمل فلذلك جهربه ووجه الشاني عدم قدرته على تحملها فلريقدر يجهر بالقراءة من شدة الهيمة وجه الثالث عدم ورود أمرفيه بجهر أواسراد فكان الامرداج عألى قدرة المصلى واختيارة (فانقال فازل فالملكمة فيالجهر بقراء بعض الصلوات دون بعض ولمكان الجهرني الركعتين الاوليين فيألجهرية دون ما بعدهما (فالحواب) أن ذال تابع القل العبلى كاقدمنا وخفته على الفاوس في وقت تلك الصلاة أوالإكمة أوالركعتين فان تتجسلي النهارآ تفسل من تتجلي اللبسل فلوكاف الله نعالى العبد بالجهوبي الظهرآ و العصم مثلالكان ذلا كالتكليف عالا يطاق عادة لثقل التحلي فيه (فان قال قاتل) ان صلاة الجعة وسلاة الصيروالعيدين فالنهار ومعذلك فكان صلى المتعليه وسلم يجهر فيهااذا كان أماماو يقرأ المأموم على الجهر بالصبح (فالحواب) أعاكان سلى الله عليه وسليجهر في الصبح لان وقنه مرزى او وحدال النهاد و وحهالي الله ل أماو حه الليل فهو بالنظر الجهروالقراءة فيه وأماو حه النهار فلا شراط الامسال عن المفطرات فعه الصائم من طاوع الفسر وأرضافاتها أول صلاة تستقيل العيد من صاوات التهار بعد الذوم الذى هوأخوا لموت فيكانه بعث رخلق خلقا حديدا فيكانت قوته شديدة لمتحالظه تعب الحرف والصناثع ولاضعف ارتكاب المعاصي أوالغفلات وأكل الشهوات فلذلك أمربا لجهرفي الصير لقدرته عليه وغلبة روحانيته على جسمانيته كالملائكة ووجعت سدى عمدالقاد رالاشطوطي رحمة اللدتعالى يقول لولا أن الله تعالى يجب أهل الصنائم والحرف عن كال شهود وفي النهاد لما استطاع أحدمنهم أن يعسمل وفتسه وتعطلت مصالح الناص والآلف ثبرع لهم القراءة في صاوات النهاد سوار حسة مهم فعاقد دعلى عمل الحرفة مععدما لجاب في النهارالا أفراد من الاولياء انتهى وأما الامام أوالمسوق في الجعة أو العيسلين فاعامى لجهرفهم القدريدعلى ذلا باستشناسه وكثرة الحلق الذن يحضرون هاتين الصلاتين عادة فقوى على ذلا

لحابه رشمهودا فخاق على التحدلي الواقع لقليه في الجمة والعيدين أولكون الحق تعالى عدالامام في ها تين عمدم المطلان وقال أحمد يفطر بالجباع ولايفطر الصلاتين بالقوة من حث انه نائب الشآرع في الإمامة على العالم و واسطة في اسماع المأمومين كالمربج م وذكميوه وتبدله أوغرذ للثمن الاسراراني لاتذكرالامشافه فلاهلهاولا يردالمسبو فالانه تكدمن الامام ﴿ فَانْ قَلْتُ ﴾ فَلِمَ كَانْتَ الرَّكُمَّةُ أَنْ الأخرِ مَانَ مِنَ الْعُشَاءُ وَالرَّكَمَةُ الشَّالةُ مِنْ المغرب سرامع أن ذلكُ من مسلاة الليال والعلى اللبلى خفيف (فالجواب) اعما كان ذلك رحة بضعفاء الامة فان من شأن تحلى المق تعالى القاوس المحوين أنه بخفف على قاويم أولاو ونفل عليهم آخراوذ النالان عظمة الدتمال تنكثف لفاوح مشيأ بعدشي فيكون العلى فاناف ركعة أنقل من العلى في أول ركعسة وهكذا ولوأن الحة تعالى كافهما لجهر فى الشه المغرب أوالاخبر نن من العشاء لر عاعمة واعن ذال التعلى فحممن العظمة التي لا يطيقونها ﴿ فَانْ قُيــلُ﴾ فعا الحكم فين قدرعلى تحــمل تقل التحلي في الركعة الثالثة من المغرب والأخسرة بن من العشاء ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ حكمه اتباع السينة في ذلك لأن الشارع جعل ذلك كالضابط لثقل التعلى وخفته والعرة يحال فالساخلق لابافراد من الناس وقد يحصل التحلي الثقيل للمسلمة أثناء ركمة سرية ويحتسمه فمن الادب أن تسرانيا فاللسسنة واظهارا المتسعف ويؤيد ماذكناه من تقسل المحلم والحسمة كلسا طال العسد الوقوف من مدى الله تعالى عكس ما مقع للعسد اذا أطبال الوقوف بين مدى ملوك الدنسامن خفسة الحسبة ماقر ومستسدى على الخواص رحسة الله تعالى في معنى قوله تعالى المتكيرعلي وزن المنفعل من آنه تعالى انما سمى نفسه المنكولكونه يشكر في قلب بن شب أبعد شي كلاانكشف الحاب لاأن الحق تعالى فيذاته بتكرلان ذاته تعالى وصفاته لاتقبل الزمادة كالاتقبل النقصان واغباال بادةوا لنقص راجعان الىشبهود العيد يحسب قريه من والقه تعالى وبعسده عنها نظير شهودا لعبسد ظل ذائه في السيراج فكلما قرب منسه عظم ظله ونور راجني شهوده وكلما بعمدعنه صغرج ومعتسميدى علياا الحواص رحمه اللدنعالي أيضا يقول تحلمات الحق تعبالي لفلوب عساده لا تنضيه طعلى حال من أكار وأساغر في الفرائض والنوافل فقد يتحل الحق تعالى الاصاغر والاكار بمالا يطبقون مقه الجهر فلذلك وحمالته الامة يعدم أمر هميا لجهر بالعسساوات والاذكادولوأنهتعالى كان آمرجسها لجهرم بمقل ذلك الفيسلى لمسأأطا قوءلاسعسانى حق من المكشف حامم من كل العارفين وشهدوا جلال الله تعالى وعظمته وتقدم ذكر الحكمة في الحهر في أواتي الغوب والعشاء وفيالج مسة والعيدين وهي أن التعسلي عفف في السبل وأماا المعسة والعيدان فلافيهمامن كثرة الاستئناس مكثرة المامات فع تنكشف فمعظمة الله تعالى والدالانكشاف اذى بقعالغارف اذاصيلي منفردا وكذاك سيأتي في الصلاة الجياعة ان أمسل مشروعيتها في الماطن هو نقوى المصلين على الوقوف بين يدى ملك الماول لاستثناسهم بعضهم بعضافي تلك المضرة التي تذل لحا أعناق الملوك ولولاا لجماعة كماقليرا كمنفردانه يقف وحسده مين يدى الله تعالى فكان الحث على مسلاة الجماعة رحة بالامه وشفقة علمه المؤدوا قلك الصلاة كاملة سنعبرذ هول عن شيءمها ﴿ وَانْ قَبِلِ ﴾ فلم فلتراسف السرارق كسوف الشمس للاكارم وقدوتهم على تحمل تحلى النهار (فالجواب) اعالم الاكاربالاسرارفيها كالاصاغرلمافيهامن الغويف فانهامن الآيات التي يخوف الدماعاده فكان فهافلار ذائد على تقسل تعسلى النهاد وأيضافان الاكارمأمور ون التشريع لاعهم في البكاءوا لحوف والخشية من الله تعالى فان اربقم لحمد النفي قاويهم تفعلوا فيه المتعهمة ومهم على ذاك وعلسه يحمل قول عسدالله من عرفان المنكوافية اكوائى في مق العارفين الدين لهم أتباع لامطلقا فقد علت أن عدم تنكلف الاكامر بالجهز في صلاة كسوف الشمس انما هواعظم ما تحلي المارومين هنايعها عكمة الجورى كسوف القمروان كان كسوفه من الآيات التي يخوف الدتعالي ماعداده كذاك لانه لظي وتحفيل اللسل خضف النسبة لتحلى النهار أولضعف آيشه عن آية الشمس فاف فورا لقمر مسسقفاد من و الشمين عند أهل الكشف ولا عكس أوضا فلفي الحق تعالى بالطف في المبل بدايس ووله في

بالاكل ولوسبق ما المضمضة والاستنشاق الىحوفه مسن غرمبالغية فالأتوحنيفة ومالك يفطر والشافعي قولان أجحهما أنهلا يفطر وهوقول أحمد ولوأغىءلىالصائم جيعالنهاد لإيصع سومسه بالأتفاق وقال آلمزف يصم ولونام حسع المهارهم سومه بالاتفاق وعن الاستلخرى منالشافعية انهيطل (فصدل) من فاته مني من رمضان لريحوله باخترفضائه فانآخره منغسرعدرحي دخل رمضان آنوأثم ولزمه مع القضاء لكل يوم مدهذا مذهب مالك والشافعي وأحد وفال الوحسفة يعوزله التاخر ولاكفارة عليسه واختاره المزنى فلومات قسل امكان القضاءف الاندارك ولاائم مالا تفاق وعن طاوس وقشادة ونه يجب الاطعام عن تل يوم مسكيناه انمات بعدالهكن وسداكلوم مدعسدأي سنسفة ومالك الإأت مالكانال لايلزم الولىأن يطعمنه الا آن يومىيه والشانى قولان الجديدالا محرأنه بعدلكا يوم مدوالقديم المنتار المفي بهانوليه يصوم عنهوالولى كل فيرسوقال أحدان كان سومه نذراصام عنه وليهوان كان من دمضان اطع عنه (فصل) سخب لمن صام زمضان آن يتبعه بسنة آيام ين شوال بالانفاق الامالكا فأنفقال بمدماستساجاقال الموطالة إرمن آسياتي من الموطالة إرمن آسياتي من سيومها وأعاف أن يقلس أنها أنس والمساورة ومن الثالث عشر والرابع عشر والماسع عشر والماسع عشر والماسع الموالية من المحالية الموالية ال

(فصل) ومنشرع في صلاة تطوع أوصوم تطوع استعب لهعندالشافعي وأحداتمامهما ولهقطههماولا قضاءعلسه وقال أتوحنيفة ومالك يحب الاتمام وفال محدولودخهل السائم تطوعاعلى أخله فحلف عليه أفطروعليسه القضاء (فصل)ولايكره افراد الجعة بصوم تطوع عندأبي حنيفة ومالل وقال الشافعي وأحد وأبو بوسنف يكره ولايكره السواك في الصوم عند الشلاثة وقال الشافع بكره السوالة للصائم معدالزوال والخذارعندمتأخرى أصحابه عدمالكراهة

(بابالاعتكاف) انفوا على أن الاعتكاف مشروع وانفورة وهو مستويل وقت وفي العشر الارائر من رمضان أفضل الطلب المثالقد والتفاوا مقا أنها تطلب في شهر رمضان وتبافعه الأالمضنفة فانه النصف الثاني من الليل هل من سائل فاعطمه سؤله هل من نائب فانوب علمه هل من مستغفر فاغفرا هل من مبتلي فاعافيه وماقال مثل ذلك لعباد والابعد أن قواهم على خطابه والتضرع البه مسراوجه را وقدسمت سيدى عبدالقادرالاشطوطي رحه الله تعالى يقول تحليات الحق تعالى العظمة في هذه الدار يم: وحة باللطف والحنان ولوأنه تعالى تعلى بالإجلال الصرف لما أطاق أحد حله أنتهى (فان قلت) فعا وحمه طلب الجهرمن الامام في صلاة الاستسقاء ممان عدم نزول المطر أوطاوع النيل مثلاهما يحوف الله تعالى معماده (فالحواب) أن سب طلب الجهر بالقراءة فيها اظهارا لتسدلل والخضوع قد تعالى وأرضافان الناس مضطرون السقيا والمضطرلا حرج عليمه فيرفع سوته بطلب حاجته ولاعقدماتها لعداره في ذلك فهوكالذي يصبح ويستغيث اذاضر به حاكم . وقد مهمت سيدي عليا الحواص رحمه القدتمالي يقول لولاا شمتغال قآوب غالب الناس مامور معاشهما اقوامن خشبة القدتعالى لعظيمما يتحلى لقاومم في صلاة النهاد (فان قلت) فما وجده عدم طلب الجهرفي صداة الجنازة ليسلاوم أرامطلقا عند من لارى الجهر بالليدل (فالجواب) انحالم يطلب الجهرمن الامام والمنفرد في مسلاة الجنازة كالمأمومين لماعندهم من شدة الحزن على الميت والتوجع لاهله وذكر الموت وأهوال القبر ومابعده ولذاك كانت السينة في المشي مع الحمازة السكوت رجة بالمآسين معها فاوان الشارع كلفه مع مقراءة أوذكر مهرالنسق عليهمذال وماشاه من تمكيف أمنه بمايشق عليه موانما تساهل علماؤنا في عدم الانكار على الذاكور وأمام الجنائز وفع الصوت حين علب على الناس فواغ فلهم من المت وأهله واشستغالهم محكايات أهل الدنياحتي رعماضحك أحدهم وهومع الجنازة فلمارأ واوقوع الناس فيذاك أقروا المناس علىالذكرورأوا أنه فيذلك المحاخر من اللغو ، وسمعت أخي أفضـ ل الدين رجمه الله تعالى مقول اغيا كانت السسنة في المشي مع الجنازة السكوت لأن الله تعالى تعسلي الحاضر بن بالقهر حتى لانستطيع المؤمن الكامل أن بنطق فكان أم هم بالسكوت من رحة الله تعالى بمسموا بالشيالناس إ وتصريحها ه فاعلم ذلك ومامل جميع ما قررته للثافاء نفيس لا تحده في كتاب ومن ذلك انفاق الائمة على ان الشكير الركوع مشروع مع ماحكي عن سعيدين جير وعمر بن عبدالعز يزأنه ما قالالايكرا لاعتب الافتناح فقط فالأول متسددوالثانى يخفف فرجع الإمرالي مرتبتي الميزان . ووجه الأول إن التكسير مطاوى عندتل قدوم على حضرة الله تعالى ولاشك ان حضرة الركوع حضرة قرب من الله تعالى النسسة لمضرة القدام فكان المصلى قدم على حصرة جديدة الكاله أول الصلاة وهذا ماص بالاصاغر من الناس أوالاكابرالذين يترقون فىمقامات الفرب فى تل لحظة كماأن قول سعيدو عمرف حق الاكامرالذين لايترقون في مراتب الغرب كاد كرنافي مشهدهم أوالذين انته واللي مدعلوا أن الحق تعالى لا يقبل الزيادة في ذاته فالذى لا علممن كديائه أول افتقاحهم الصلاة هوالذي ينتهى مشهدهم اليه آخرا لصلاة فلكل رجال مشهدوا للدأعلم ومن ذلك قول الامام أي حنيفة ان الطمأ نينة في الركوع والسعود سنة لاواجيه مع وول الاغة الثلاثة وحومًا فيهما فالاول مخفف والثاني منسدد فوجع الام الى مرتبتي المزان ووجه الاول عيزغالب الناسءن تعمل ماتعلى لفاوجهن الركوع والسعود فاوان أحدهم اطمأن فيه لاحترق ووجه الثاني قدرة الاكارعلي تحمل توالي عظمة الله تعالى على قاوم م فالاول راجي حال الضعفاء والثاني راجي مال الاقوياء وليكل منهما رجالء ومن ذلك قول الانمة الثلاثة ان التسبيع في الركوع والسعود سنة معقول أحدانه واحب فيهماص واحدة وكذال القول فالتسميع والدعآرين السعدتين الاأن تركه عند أسبالابيطل الصلاة فالأول مخفف والناني مشدد فرجع الامرالي مرتبي المزان و ووجه الأول انعظمة الدتعالى قد تحلت الصلى حال كوعه وحال معوده قحصل مما كال الحضوع للدتعالى فاستغنى المصلى الغمل بالاذكان والاعتقاديا لجنان عن التسبيح باللسان وأرضافاتهم فالوا التسبيح من غير معصوم تحريم أىلانه يقتضى توهم لوق نقص فيجناب المق حق طلب تنزمه عنه وهذا عاص بالاكار والثانى ماص بالاصاغرالذين طرفهم توهسم لحوق نقصحي يحشاجواالي صرفه وينزهوا الحق تصالى عنه واندار

يكن ذالنامستقراعندهم ومثل هؤلاه الالبق فحقهم الوجوب دفعالما توهموه بخلاف الاكاريفول أمسدهم سيمان الله على سسبيل التسلاوة لاسماءالله لادفعالم انوهسمه الاصاغروقد يكون فى الاكام أبضاجزه ضمعيف يتوهم كالاصاغرفلذلك كان التسبيح في حسق هدذا مستصالا وأحسالا ستهلاك ذلك الجوز في تنزيه الله تعمالي وماخوج عسن هـذا الجزء سوى الانساء عليهم الصلاة والسلام (فان قبال) ما الحكمة في قول الرا كم سيمان رق العظم والساحد سيمان رق الاعلى سواه كان من خُواصُ الأمَّةُ أَمْ غيرهم (فالجوابُ الكَمَهُ فَي ذلك ان في الْركوع بقية تكبر عندالوا كم تَحَرَّ جه عن كالَّ الخضوعة تعالى فكانه يقصدتنر مدمن بقية تلك العظمة التي بقيت في فسيه وظاهره أي الالعظمة لله وحده وليس لى منها نصب بخلاف الساحد تقول سجان ربي الأعلى لانه نزل منفسه الحيفاية الخضوع حتى ان العارف وتعمل نفسه في السعود تعت الارضين السفلة التفاعل ذلك وومن ذلك اتفاق الاعة على وضع البدبن على الركبتين في الركوع وعلى أن التسبيح ثلاث مع ما حكى عن ان مسعود أنه يجعله حامين وزكمه ومعماحكي عن الثوري أنه يسبح خسااذا كان أماما ليتمكن المأمومين قوله ذلك الاثافالاول في المسئلة الأولى مشدد والثانى مخفف فيهاوالاول في المسئلة الثانية بخفف والثاني مشددوو جه المسئلتين ظاهرلا يحتاج الى توجيه . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة توجوب الرفع من الركوع والاعتسدال مع قول أب حنيقة بعدم وجو به وانه يجز به أن يفط من الركوع الى السعود مم الكراهة فالاول مسدد خاص الاكار والثانى محفف عاص بالاصاغر فرجم الامرالي مرتبني المران . وايضاح ذلك أن العبد اذاوصل الى على القرب من الركوع والسعود بالنسمة لما قبدله من القيام والركوع فاعافائدة لرجوعه الى محل المعد والحاب لولاضعه عن تحمل ثقل التحلي ولو أنه قدرعلي توالي تحمل تحليات الحق تعالى على فلمه ما كان الرفع عن محل القرب فائدة حتى ان معض الاعمة راعي حال الضعفا ، فانطل الصلاة اذالم بطمن في الركوع والاعتدال عن الركوع وعن السعود وذال لان الضعيف لا طبيق تعمل طول المكث ف حضرة القرب فرحه الشارع بام و بالرجوع الى على المعد الذي كان فيله رحة بدحتي بأخذ لقليه راحة بقدر ماعلى تحمل ثقل النحلي السحودوالركوع وومعت سيدى على الخواص رحمه الله تعالى يقول مأنهرعت القومة والاعتسدال عن الركوء والسعود الاالتنفيس عن الضعفاء من مشقة ثفل التحليق الركوع والسعود حى ان معض الاعمة النفق الرحمة الاكار الذن يقدرون على قوالي تعليات الموتمال وأمرهم يتطويل الاعتدال طلبال كالراحتهم فيه كاأن بعصهم الغفاؤ حة كذلك الاكابروأمرهم بعدم الطمأنينة في الاعتدال لما في الاعتدال من الحاب بعدان داقوا رفعه و ذاذوا بقر جممن حضرة الحقائمال كالدمض الائمة توسط فيذلك وقال انه يطول الاعتدال بقدرالذكرا لواردفيه فهم بين مخفف ومشددومتوسط بالنطرلمة امات الناس من الإكار والاساغره ومهمت سيدى عبدا القاد رالدشطوطي رجه الله تعالى بقول لولأ أن بعض العلما قال بتطويل الاعتدال ماقدر الاصاغر اذا حضروام مآالله أن وتزل أحدهم الى السحود من عمرا عند ال فيكان قطو ولدرجه مهر يستر يحوا به من ثقل العظمة التي تحلت فحممال الركوع والسعود فاولا الرفع مدالركوع لماقد وأحدمتهم على تحمل ثقل العظمة التي تتعلى لهفي السعود الاول والثاني اه وسمعت سدى على المرصني رجه الله تعالى بقول طول الاعتدال بعير على الاساغر وعمداب على الاكارفكا أن المريد يضج من طول الركوع والسعود كذلك العارف يضج من طول الاعتدال فلذلك كأن المريد يعن الى وفعر أسه من الركوع والسعود والعارف عن الى زوا البهما لان في الاعتدال رداله الى الحساب وهو أشد العداب على العار فين حي كان الشدملي وحه الله تعالى يقول الهممهماعد دأيي شئ فلاتعذبني بسدل الحابءن شهودا وسمعت أسي أفضل الدس رجمه الله تعالى يعول طول الطمأ يفنة في الركوع والسعود خاص الاكار وطول القيام والاعتسد المن خاص بالاصاغرة إن الأساغراذا كان أحسدهم فالمآكان في فاية الاستراحسة والاكامراذا كان أحدهم فأماكان في فاية التعب ولدال تورمت أقدامهم من طول القيام عادة وانكان داك لا متقيد بالاحساس بالتعب كااذا عاب يلذة

عنه كافال آبن عطية في تفسيرءأنهارفعت قال وهذا مردود واختلفالفائلون بانهاني شهررمضان فيأرجى لملةهي فقال الشافعي أرحاها لسسلة الحادى أوالنالت والعشرين وقال مالكهي أفراد ليالىالمشرالاخرمن غرتعين ليلة وقال أحدهي ليلة سيع وعشرين (فصل) ولأبصح الاعتكاف الاعسمد عندمآلك والشافعي بالحامع أفضل وأولى وفال أبوحنيفة لايصم اعتكاف الرحل الا عسمد تعامضه الجاعة ومال أحدلابهم الاعتكاف الا بمحدثقامفيهالجعة وعن سديفه أنالاعتكافلايصح الافيالمساجد الثلاثة ولأ يصبح اعتكاف المرأ في مسجد ينتآوهوالمعتزل المهيأ الصلاة على الجديد الاصومن فولى الشافعي وهومذهب مالك وأحممد وقال الوحنيفية الافضل اعشكافها في مسمد بنتها وهوالفيدم منةولي الشافعي بل يكره الافته واذا آذن لزوجته فيالاعتكاف فدخلت فيه فهله منعها مناتماسه فالأنوحنفة ومالك ليس له ذلك وقال الشافعي وأحدادذاك (فصل) واتفقواعلمانه لايصح الاعتكاف الامالنمة وهل تصم بعسرسوم فقال أبوحنيفسة ومالك وأحمد لا يصوالا رصوم وقال الشافعي يصم بغيرصوم وليس اعند الشافعي زمان مقدر وهو

قال هي في جيم السنة وحكي

سننفةر وايتان احداهما يحوز سضوم والثانية لاعدوز أقل من يوم ولسلة وهسذامذهب مالك ولوتذر شهرابعينه لزمه متواليافان أخدل ببوم فضى ماتركه مالا تفاق الافيروا يه عن أح فاته ملزمه الاستئناف وان نذ اعتكافشهرمطلقاحازعند الشافعي وأحسد أن يأتي به متتامعا ومتفرقا وقالأنو حنيفة ومالك بلزم النتاسع وعنأحدر وابتان وانفقوا علىأن من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلتسه أنه يصح الاماله كافانه قال لا يصعرحني مضمف اللملة الى الموم ولونذ أعتكاف ومن متناسن ملزمه عندمالك والمشافعي وأحمداعتكاف اللملةالتي بسمامعهما وقال أوحسفة بلزمه اعتكاف تومين وليلتين وهوالاصم عنسد أصحاب الشافعي (فصل) واذاخرج منالمعتكف لغسرقضاء الحاجمة والاتلوأاشرب لايبطل حتى يكون أكثرمن نصفنوم وآما الخروجا لاردمنه كقضاء الحاجمة وغسل الحنامة فحائز بالإجاع ولواعتكف بغمرالجامع وحضرت الجمه وحسعلية الخروجا إيهابالاحاعوهل يبطل اعتكافه أملا فالأنو حنىفية ومالك لاسطيل والشافعي قولان أصحهما وهو المنصوص فيعامة كتمه يمطل الاان شرطمه في اعتكافه والثانى وهونصه في المويطى

المشهورعن احد وعن أبي

المشاهدة لربه عن نفسه فان السنة عنده تكون كلحة بارف لا يحس فيها رتعب فافهم . وسعمته أيضا يقول ينبغي الصلى اذاكان وحده أن لاركع حتى يتعلى العظمة الله تعالى و يعرعن القيام فهذالك يؤمر ماله كوع ومادام بقسدرعلى الوقوف فهو مآنله باران شامر كعوان شامطول القراءة ولكن موضوع الركوع أنلايقعل الاعند تحلى العظمة التي لايطيق العبد القيام معها فادام يطيقه فلاينبغي له الركوع فقلت لدهذا حكرمن بشا همدعظمة اللهالني تتحلي لقلب فيأحكرمن كان غافلاعن ذاك في قيامه أور كوعه أو محوده فقال مثل هذاطول الطمأنينة والاعتدال فيحقه أفضل وهورحة بهعكس من كان عاضرامع رمهمن الاصاغرو كانتعب مثل هذا في ركوعه كالادمان لنمهل ثقل العظمة التي ستقبه في السجود حتى يكون أقرب ما يكون من حضر وربه كاوردور بما استحضر الساجد عظمة الله تعالى فانهدت أدكانه فإيستطع كال الرفع ورعما استعضر بعض الاصاغر عظمة القدتعالى في الركوع أوا استعود فكادت روحه تزهق منسه فيادراكي الرفع من الركوع أوالسجود بسرعة من غير بطه فثل هسذار عايعذر في عدم اتمامه الطمأ نينة وهوفي السجودا تترعذ راكا حربومن أراد الوسول الحذوق هدا فلجمع حواسه في السحود وبنفي الكون كله عن ذهنه بحبث بنسى عل شئ الاالله تعالى فانه وكاد يحترق وتذوب مفاصله ولولا حاوسه للاستراحة لمااستطاع النهوض الى القيام وقد كان صلى التدعليه وسلم يطول الاعتسدال تارة ويخففه أخرى تشر بعالصعفا أمته وأقو يائهم . وفي الحديث كان صلى الله عليه وسار تارة بطول الاعتسدال عن السعود حتى نقول قد نسى و يخففه تارة حتى كانه حالس على الرضف أى الحارة الحجاة بالنار وكذلك وردنى جلسة الاستراحة انهكان وسرعها تارة ويشأني ساآخرى بحسب ثقل ذلك الفجلي الواقع في السحود تشر بعاللاقو باموللضعفاءمن أمته ﴿ فَانْقَلْتَ ﴾ فهلالأولى للقوى على تحمل العظمة ألحاصلة له في السعودان يترك بلسة الاستراحة لعدم الحاجة البهاآم يفعلها تأسيا بالشارع مسلى الله عليه وسلم ( والحواب ) الاول 4 الحاوس الاستراحة فقد ديكون لجاوس الاستراحة معنى آخو غير التحرعن تحمل المظمة المأصلة العمد في السحود ولا يقال ان مثله كالعيث في الصلاة بغير عاجة اله ((فان قلت )) قبا نقولون في حديث لاصلاة لمن لم يقم سلمه في الصلاة (فالحواب) أن معنا ولاصلاقه كاملة لانه لا طأقة له بطول المكث في الركوع والسمود وهوماص بالاصاغر كام ولوأنه طول ذالمالز هفت وحسه أوضعر أو نقلق فحرجت روحه من الحضرة واذا وحثمن الحضرة فلاصلاة الماسلة أصلا أوصلانه خداج ووجه القول الاول ان من خوجت روحه من شدة الحصر والضيق صاد وقوفه كالمكره على الصسلاة ملآاء ان ولانمة فصلاته ماطلة لا ثواب فيهاولا سقوط فان احتم أحد علمنا بحديث المسى مصلاته . قلمنا له هذا لا يماني ماقررناه لانناقد قررنا أنطول الاعتدال مآس بالاساغروقدكان المسى مسلاته وهو خلادبن وافع الردق من الاساغركا أشار المسه قولهم انهمسي مسلاته ولم يكن من أكار الصحابة لان أكار العماية لأسمى أسيدهم بالمدىء صلاته فكان أمره صلى التدعلمه وسلم السيء صلاته بالطمأ نينة ولمن فعل مثل فعله رحة به خوفاعليسه أن ينشبه بالاكارق عدم تطويل الاعتسدال فترهق روحه فيفرج عن حضر وبه عزوجل أويقع في النفاق بإظهاره القوة في التسمه بالاكار فكانه صلى الدعليه وسارقال له افه ل ذلك في سلاقك كلها مادمت لم تعلقه مقام الاكار أوافعل ذلك من باب الكال لامن باب الوجوب، وقد علت من جيع ماقررناه أن الائمة مابنوا قواعدا قوالهمالا على مشاهد صعيعة تشريعا اللامة ونبعا الشارع سلى الله علمة وسلم وان أصل الرفع من الركوع والسعود متفق عليه بين الائمة وانما اختلفوا في المبالغة في الرفع وعدم المبالغة فالاكار يقدرون على توالى التحليات في الركوع والسجود والاساغر لا يقدرون على ذلك الابعد مبالغة في الرفع منهما وقد قد مناان من وصل اليصل ألقرب لا يؤمر بالرجوع الي على الحاب الالحكمة ولعلها عسرد الناالعمد عن تحمل توالى علمات الحق تعالى على فلمه في ركوعه وسعوده ( فان قسل ) ها الحكمة في تثنية السعوددون الركوع في غير سلاة الكسوف ( فالجواب ) حكمته ثقل التجلى الواقع في السعود دونالركوع فلذلك أمم العبدبال فعمن السعود والرجوع البه بعداعتدال تنفيساله ورحةبه

ليكمل الدعاء والاستغفار في السحود في حق نفسه وفي حق اخوانه وهذا الامر في حق الاكار والاساغر علىحد سواء فاوقدوأن أحدامن الاكار أعطاه الله تعالى قوة ندما محدعلمه الصلاة والسلام فلادله من سعدتين يتنفس بينهما والارعماهك وأماتكرا رالركوع في سلاة الكسوف فلما فيه من ثقل العلى وشهود الآبات فكانت العظمة المتعلمة فيسه كالعظمة المتعلمة في السعود ال أعظم لما وردمن تكرار الركوع فيهخس مماات والحكمة في ذلك تهد طورق الخضوع الى شهود عظمة العدالوا قعة للكلف في غير وفوع الآبات فيكان غاية تكرارال كوع خس مم ات مثلا أن ردا أميد الى عالة خضوعه في غير وقت الآبات اذالآيات الهاكانت عظمة اشدة غفلة العبد وشرود قلبه عن حضرة المعظم فتأمل . وصمعت مض العلام يقول اغا كان السعودم بن فى على ركعة دون الركوع لان السعدة الاولى كانت امتشالا الدم الالهي لنابالسمود والثانية شكرالله تعالى على اقدار ولناعلى ذالثانتهي وقد يسطنا الكلام على أسرار الصلاة وغيرها في محلد ضغم معيناه الفتر المبين في بيان اسرارا حكام الدين والحد تعدر العالمين، ومن فالدقول الاغمة النسلانة الالامام لامز مدعلي قوله مهم العلن حده شأولا المأموم على قواله ومناولك الجدمع قول مالك بالزيادة فحق المنفرد في احسدي الروا يتين عنه ومع قول الشافي بالجع بين الذكرين استعمآمالا مام والمأموم والمنفرد فالاول يحفف والشاني مشسدد فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجه الاول ان الامام واسطة بن المأمومين و بين رجم فلا يعلون قدول دعائه - موحد هم الامنه فاذا قال سعم الله لمن حد وفكانه يخرهم عن الله تعالى بأنه قبل حدهم فأمر واأن بقولوا بأجعهم و سناول الحد على قبول حدناو وؤيد مالحسديث اذاقال الامام سمع الله لمن حده فقولوا ربناوالما الحدو وحه الثاني عدم الوقوف مع معل الامامواسطة بين المأمومين وبين ربهم في تبليغهم قبول حدهم بل كل منهم كالامام ف ذلك فيقول المدهم معالمدان حد مامامن طريق الكشف والشهود القلى وامامن جهة الاعان وحسن الظن بالله عزوجل وهذاخاص بالاكار الذين ارتفع حجاجم والاول حاص بالاصاغر المحبحو ببنءن الله تعالى بامامهم هوسمعت سيدى علىاا للواص رحمه الله تعالى يقول وجه مناسبة فول المصلي سمم الله لمن حده عند الرفع من الركوع كون الركوع أول من تيسة الغرب فلما كان واقفا في الفراءة كان بعيدا عن حضرة عله مكون الحق تعالى قدل حدعد والذى هومعظم أركان ذكرالقيام فلاخضع في الركوع قرب من حضرة السجعود اسمم أوعل قبول الحق تعالى الدعيد و فأخرهم بذاك بشرى لهم آه فعلم أن الأكار ماهم متقيدون بالتبعية للأمام إلافي افعال الصلان الظاهرة من ركوع وسعود وغرهما وهم مع الله تعالى كاهومع اللهاه فافهم وومن ذلك قول الامام أبي حنيفة الفرض من أعضاء السحود المستعة الجبهة والانف مع قول الشافعي توجوب الجهة فولا واحد اواه في باقي الاعضاء فولان أظهره حماالو حوب وهوالمشهورمن مذهب أحدواماالانف فالاصرمن مذهب الشافعي استصابه وهواحسدالر وايتين عن أحسد ومعرقول مالأثافي وابدان الفاسم عندآن الفرص بتعلق بالحبهة والانف فان أخل به أعاد في الوقت استعمالا إن نوب الوقت ابعد فالاول مخفف من وجه والثانى كذاك مخفف من وجمه آخر والثالث مشددفر جع الاممالي ممرتنتي الميزان ووجه الاول ان المرادمن العبداظهارا لخضوع بالرأس حتى عسَ الارض وجهه الذى هو أشرف أعضائه سواء كان ذلك الحمه أوالا تف ل رعا كان الأنف عند يعضهم أولى الوضع حبث الممأخوذ من الانفة والبكرياه فإذاو ضعه في الارض فكانه خوج عن البكيرياءالتي عند وبن مدى الله تعالى اذا المضرة الالحدة يحزم دخو فحاعلي من فيه أدنى ذرة من كبرفاتها هي الحنة الكبرى حقيقة وقد قال صلى الله علميه وسلم لأمدخل الجنة من في قلمه مثقال ذرة من كبرفا فهم ووجه قول الشافعي في مرمه مأن وضع الجبهة واجب عرمادون الانف ان الحبهة هي معظم أعضاءا استود كفوله الحيج عرفه والشوية هي الندم وأماالانف فليسهو بعظم مالص ولالحم مالص فكان اوجه الحالو حوب ووجه الحالاستعماب فأخذمالك الوجوب وغده من الشافعي وأحدمالا ستعباب ووجه من أوجب وضع حزمهن الاعضاء السبعة ان كال المضوع لا بعصل الا يجميعها ولذاك فال الشارع أمن تأن أسعد على سبعة أعظم وهو

اندادا مرضاه عارض فيسه قرية كعبادة مرمضوتشد جنازة جازله الخدروجولا ببطل اعتكافه عندالشافعي وأحدوقال أتوحنمفة ومالك يبطل (فصل) ولوباشر المعتكف في الفرّ به عمداً بطل اعتكافه مالاجاء ولاكفارة عليه وعن الحسن اليصري والزهرى انه بلزمسه كفارة عنولو وطئ ناسمالاعتكاف فسدعند أبيحنيقة ومالك وأحمدوقال الشافعي لابفسد ولوباشرفيما دون الفسرج بشهوة بطل اعتمافه ان أنزل عنداي حندفة وأحد وقال مالك يبطسل أنزل أولم متزل والشافعي فولان أصحهم سطل ان أنزل (فصل) ولابكره العشكف ألنطيب وابس رفيع الثباب عنسد الثلاثة وقال أحديكر ولهذلك ويكرمه الصقت الهااليل بالاجماع قال الشافعي ولونذر الصبت فحاعتكافه نكلم ولاكفارة ﴿فصل ﴾ يسفب للعشكف العسلاء والقراء والذكر بالاجماع واختلفوا فياقراء القسرآن والحديث والفقه فقال مالك وأحمد لايستعب وقال أبو حنيفة والشافية يستهب وكانوحهماقالماأك وأحد ان الاعتكاف حبس النفس وجعالفل على فورالمصعرة فىتدرا المرآن ومعانى الذكر فبكون مافرق الحمة وشمغل البالغير مناسب لحيده العبادة وأجعوا على أنه لس العتكف ان يتمرد ولا يكتسب بالسنعة على الاطلاق والله تعالىأعل ( کناب الملح) أجمع ألعلاء على أن الحيج أحدأركان الاسلام وأنه فرض واحسعلى كلمسلم حوبالغ عافل مستطيع في العمر من وأحدقه واختلفوا فيالعمرة فقال أنوحنيفة ومالك هي سننة وقال أحدهي فرض كالحيج والشافعي قولان أصحهما انهافوض وبجوذفعل العموة فىكل وقت مطلقا من غـىر حصر بلاكراهة عندأبي حنفة والشافعي واحدوقال مالك بكره أن يعقوفي السنة مرتبن وفال بعض أصحابه يعتمر فىكلشهرم. (فعسل) والسعبان وحبعليه الحيج أن يمادر الىفعلىفان أنوء جازعنسد الشافعي فاندبحب عندرون النراحي وقال الوحنيفة وسالك فى المشهور عنسه وأحدق أظهرال وايتين يجبءلي الفورولا وأخاذا وحب ﴿ فصل ) ومنازمه الحج فأبحج حتى مات قبل الفكن من أداته سقط عنه الفرض بالاتفاق وانمات بمسد القكن لربسقط عنهعند الشافعي وأحسد وبحسان بحج عنه من رأس ماله سواء أوصى بمأول بوس كالدين وعال أنوحنيفة ومالك سيفطآ المج بالموت ولايلزم ورثنمه

من أن يحم عن الميث فقال

لابؤهم في حق نفسه الإباعلي هم أنب الكمال ، ومن ذلك قول الامام أب حنيفة وما لذواحد في احدى روايقه اندعوته السعودعلى كورعمامت مموول الشافي وأحدق الرواية الاحرى انه لاعوزته ذاك فالأول يخفف والثاني مشدد فرجع الاممالي من تبي المعزان ووجه الاول وحود صورة الخصوع بالرأس والوجمه ووجه الشاني الاخسذ آلاحتماط من أنه لايحزنه السعود في معظم الاعضاء محائل يحسلاف الدين والركيتين والقدمين بحزى السعود عليها بالان الخصوع بالافرق فاظهار دينان مكون بلاحانل أو يحائل عضلاف المبهة فاناوضعهاعلى عائل من ملدوس صاحبها وؤذن بكرباء صاحبها بنريدى ربه وصاحب الكمرلايدخل حضر الله تعالى واذالم يدخل حضرة الله تعالى فلا تصوصه لاته فلذلك بطلت من معدوصهمافعله منهاقب السعود ومن ذلك قول أبي منسفة وأحدوا اشافعي في أصع القولينا تعلايجب كشف المدس معقول مالك والشافعي فيأمدا لقولين انه يحب فالاول مخفف والشاتي مسددفر جعالا همالى مرتبي المتران ووجه الاول ماقلناه في المسئلة قبلها من عدم الفرق في الحضوع الظاهر بالمستنزين أن يكون يحائل أو بلامائل ووحسه الناف القياس على الجهة عنسدمن أوجب كشيفها ، ومن ذاك قول مالك والشافي وأجمد وحوب الحاوس بين السحيد تين مع قول الامام أب حنيفه انهسنة فالاول مجول على حال الضعفاء الذين لا يقسد رون على تحمل توالي تحلمات السعود على فلوحم فرحهم الشارع بامرهم بالحلوس من السعدة من لما خدة والحمر احة من تعب السعود والثاني مجول على حال الاكارالان مقدرون على تحسمل ذلك فكان طوله ف حقهم غسر واحب اعدم شدة ماحتهمالسه فلولم توجب الاغدالاعتسدال من السعدة تن لرعا بكاف الاصاغر في طول السعود مالا بطنفونه أذا تحلت فمعظمه القدتمال فكان وحوب طول الجلوس عليهم وجوب رحة وشفقة يحتسمل أنلا بعذم مالله تعالى على تركه و يحتمل أن يعذم معلمه كالقوم الاصلى وذ قدلان العبداذ المكاف شططانوحت وحهمن حضرة الدتعالى وذلك والمصالاة بغوضر ورقوما كان سيباللهم يمفهو وامهافهم ومنذاك قول الائمة الثلاثه الهلا يستحب المستراحة بل يقوم من السعود و يمض معقسدا على يديهم وقول الشافعي انهاسسة وموقول أنى حنيفة انهلا يعقد بمسديه على الارض فالاول منسدد فيحق الاصاغر الذينام بصل لهم من عظمة القدمالا بطبقون يخفف في حق الاكار وفي حق من تحلت لهسم عظمه القدتمال التي لابط غونها من الاساغو ووجه من قال يعتمد مُسد بعد على الارض حال النهوض اظهارالضعف والخشسة بين يدي بمو وحمه من قال لا يضعهماعلي الارض أظهارا لحممة والفوة تعظم الاوامم الفعز وحل لعرج العب دمن صغة الكسل و ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة بأستمياب التشهد الاول معقول أحسدتوجو بهفالاول فيحق الاكار لفدرتهم على تعمل ماوقع لحسمين تحليات العظمة في محود آل كمة الثانية فكان الجلوس ف عقهم مستعبا لانه عند لراحة على كل حال واغا فمرعت القية فسه لانه كالاقدال الحسد مدعلى حضره الحق تعالى النسسة لما كان في السعود من القرب المفرط فكانه رفع وأسه موج معاندا بخرج فهوفي عق الاصاغرة كدمن الاكار مخلاف التشهدا لاخو انفق الاغة على وجو بدائقل أأغلى فيسه على الاكار والاصاغرلان من حصائص تحليات الحق تعالى أن يكون آخرها أنفل من جمع مامضي كما تقدم يسطه مراداه وأماو حهمن قال وجوب التسهدالاول والمسلوس أوقه وغلمة الشسقفة والرحمة على الامة لاحتمال أن يحسل لهمم في سعود هم من العظمة مالأبطيقونه فيكون إيجاب الجلوس عليهم إيجاب شفقة وانتدأعهم وومن ذال قول الامام الشافعيان السنة في الحلوس التشهد الاول الافتراش والتشهد الثاني المتو ولشمع قول أب حنيفة بان الافتراش سنة في التشهدين معا ومعقول مالك التورك فيهما معاة الاول مفصل فيسه تحفيف والثان عفف والثالث مشدد فوحم الآمم الىم تنبي المعزان ووجه الاول الاتباع ووجنه الشاني ان الافتراش هو جلسة العبدين مدى القدتعالى مطلقاوا شارة الى أن السعرالي حضرة القدتعالى فيفطع حتى يقو را وكذاك وجه أنجحواعنه الاأنومي من يقول الافتراش في التشهدين والماوجه التورك في الاخرفه وعاص من مسهد انقطاع معرد في به فيعج عنه من ثلثه واختلفوا

المسلاة وقدمو بواالا فتراش فوجدوه أعون في توجه القلب الىالله تعالى والحضور معه ووجه الثالث أن المتورك يحصل به الراحة أكثر لكل من حصل له نعب في ستبوده فلكل واحد وجه، ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخترسينية مع قول الشافعي وأحسد في أشهوالو وابتن انهافوض فيه تبطل الصلاة بتركها فالاول مخفف والثاني مسدد قويدع الامرالي مرتبتي المعران ووحه الاول أن موضوع الصلاة بالاصالة أغاهواذ كرالله تعالى وحده والمناحاة آه يكا (مه المريليا كأن رسول الله صلى الله عليه وسسلم هوالواسيطة العظمي بينناو بهن الحق تعالى في جديم الاحكام الستي شرعها الله لنا وتعمدناها كانمن الادب أن لانتساء من سؤال الله تعالى أن بصلى علسه كلما حضرنا معه تعالى فانه لا يفارق الخضرة الألهبة أبدافا سحماب الصدلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاص بالاصاغرو وحوما ماص بالاكابره وايضاح ذاك أن الاصاغرر عاتحلي الحق تعالى اعاومه فدهموايين جماله وحلاله واصطلوا عن شهود ماسواه فلوأ وجموا عليهم المسلاة على رسول الله صلى الله علسه وسيل اشق ذاك عليهم يخلاف الاكابرالذي أقدرهم الله تعالى على تحسمل تحلياته في قاويهم وقدر واعلى شهود الخلق مع شسهودا لحق تعالى فاله بحب عليهم الصلاة على رسول المدسلي الله عليه وسلم لمعط واكل ذى مق حقه فالاالا غركال عائشة رضي الله تعالى عنه الما أنزل الله تعالى را منهامن السماء وقال فحالوها فوي الحاوسول الله صلى المدعليه وسلفا شكرى من فضله فقالت والله لأقوم البه ولاأحد دالاالله تعالى انتهى فكانت مصطلة عن الحلق لما تحلي الهامن عظم معمة الله تعالى عليها براءتها من السماء ولوانها كانت في مقام أيها اسمعت لوالدهاوقامت الى رسول المصلى الله علمه وسلم فشكرت فضادفان الحق تعالى مااعتى ما هذا الاعتناء الااكرامالنسه معدصلي الله عليه وسيم وقدد كرناني كتاب الاجو بدعن العلياء أن قول ألقاضي عماض في كتاب الشفاء وشذالشافي فقال بوحوب الصلاة على رسول الدصلي الدعليه وسلم في المسلاة السهوقد عاني مقام الامام الشافعي واعاه وإشارة الى كالدرضي اللدعنسه في المقام وانه كان بقدرعلى شهودا لحلق معالحق تعالى لا يشغله شهود الحق تعالى عن الخلق ولا عكسه فامر الناس مذلك علىسبسل الوحوب احسانا الظن حسموانهم الوامقام الكال كاأن الامام أماحنيف ومالكاأحسذا بالاحتماط الدمة فلرو حداداك عليهملاحمال النفع لهما صطلام عن شهود الحلق حال عاوسهم التشهد فيشق علمهم تكليفهم عشاهد فغره تعالى فعلم أن قول القاضى عياض وشدذ الشافعي ليس مراده دال ضعف قوله كابتمادرالي الذهن وانح امرادة انه شذعن مراحاة عالى الاصاغر كاعليه الجهور و راعي حال الاكارفيامانوا جب حق رسول الله سلى الله عليه وسلم وذلك يؤيدما جنم اليه القاضي عياض في الشيفاء من تعظيم وسول القصلي الاعلى وسلوفان كتاب الشفاء كله موضوع التعظيم الدند ارفك ف مظن بالقاض هياض انهريد بقوله وشذالشافعي الشذوذ الذي هوالضعف هذا أبعد من المعد و ومعت سملى علسا الخواص رحه اللدتعالى بقول اعاامي الشارع المصلى بالصلاة والسلام على رسول المدصلي الشعلىه وسلمق التشهد لمنسه العافلين في حاوسهم بين بدى الله عز وجل على شهود بسيم في تلا الحضرة فانهلا يفارق حضرة الله تعالى أبدا فتحاط ونها اسسلام مشافهه اه وقد يسطنا الكلام عليه في الباب السادس من كتاب طهارة الجسم والفؤاد من سوءالظن بالقدتعالى وبالعماد فراجعسه ان شئت والله أعلم ورمن ذاك قول الامام المحنيفة أن السلامين الصلاة ليس بركن فيهامم قول الاعة الثلاثة الدركن من أركان الصدادة فالاول يمخفف والثاني مشدد ووحه الاول أن السلام آتم اهوخروج من العد لاة بعد غامها فسليدين بعصل بتركه خلل فاهدة الصلاة ووجه الثاني ان العلل منها بالسلام واجب كنية الدخول فها وقدقال صلى المعلمه وسدا افتتاحها التكبير وتحليلها التسليم فروجه بالانسسليم مبطل الصلاة لعدم المحلل فهو واحب تحفل العدمن أعمال ألحيج فالأول خاص بالا كار الذس هم على صلاتهم داغون فلاعفر جونامن حضرة القدتعالى بقاوجه فكان السلامين الصلاة في حقهم مستقم الاواجسالما ماه يطوقهم من الخووج من حضرة الله تعالى اذا تخلف عنهما لعناية الربانية والمثان خاص بغيالب

أهله وقال مالك من حين أوصى به وقال الشافعي من الميقات (فصل) وأجمواعلىان السي لايحب عليسه الحج ولايسقطعنه فرضه بالحج فسل الساوغ ولكن يصح احرامه به باذن وليسه عنسد مالك والشافعي وأحسداذا كان بعقل وعسزومن لاعسر يحرم عنه وايه وقال أبوحنيفا لايصم احرام المسبى بالحج (فعمدل) وشرط و جوب ألحيج الاستطاعة امابنفسه القادرأو بغيره العضوب فشرط الاستطاعة فيحق من يحيم منفسه وحودالزاد والراحلة ومن لمجدهما وقدرعلي المشى ولهصعنة يكتسبهما مايكفيه للنفقة استعبله الحج بالانفاق وإناحتاج الىمسئلة الناس كرمله الحيج وقال مالك ان كان عن له عادة بالسؤال وجب عليسه الحيج ومناستؤ والخدمة فيطريق الحج أحرأه جه الاعتداحد ومسن غصسب مالا فحيج به اوداب فجعليهاص جره وان كان عامسماعتسد أبي حنىفة ومالك والشانسى وعن أحدانه لايجزنه الحيج ولادسارم يسم المسكن السيج بالاتفاق ولوكان معهمال يكي للديج وهومحتناجالىشراء مسكن فسله تقسدم الشراء وتاخسرا لحجوقال الشيخ أنو مامدمن أغةالشافعسة يصرفه المديج وفال أنو يوسف لإيبيع المسكن ولايشتريه عاذالزمته فالطريق خفارة

قال أتوحنه فسنة ومالك وأحد يعت الحج والشافعي دولان أظهرهماالو جوب ولايلزم المرأة ج حتى يكون معهامن تامن معه على نفسهامن زوج أومحـــرم حنى فال آبو حنيقة وأحدلا بجو زاماا لحج الامعمه وبيوزلها الحيجني جماعسة من النساموقال الشافع يحو زمعنسوة ثقات وقال في الامدالة ومع امرأة واحدة وروى عنسسهان الطريق اذاكان أمناحازمن غرنساه (فصل) وأماالمعضوب العاجزعن الحبج بنفسه لزمن أوهرم أومي سلار خيرو فانوجد أتر من يحيجمه لزمه الحيجوان لم يفعل استغر الفرض في دمنه عندا لثلاثة وقال مالك المعضوب لا يعيب علسه الحيج واغايحب الحج علىمن كان منفسه مستطيعا منفسه حاصة واذا استأحومن يحجءنه وقغ الحيج عن الحجوج عنسه بالاتقاق الآ فرواية عنالى مسفة فانه رمعتن الحاج والمحوجعه ثوآب النفف والاعمى أذا وحدمن بقوده وجديه ألى الطريق زمه الحج بنفسه منسد الثلاثة ولاجوزاه الاستنابة وفال أوحنيفة اعا الحج فيماله فسستليب من (فصل)ريحوزالساية

ا بجب عليه الحيج عندالثلاثة وقال مالك أن كانت يسدره

لاتححف وأمن الغددرلزمه

الخبجوهل يجسدكوب البعر

العيجاذاغلت فعالسلامة

الناس الذين همعلى صلاتهم بعافظون فيخر حون من حضرة الدتعالى ويدخلون ليلاوم ادافافهم مومن ذلا قول بعض أصحاب الشافعي يوجوب تقديم الشهاد تين في التشهد على المسلاء على الني مسلى الله علىه وسيلم معقول بعضمهم انذاك ايس واجب فالاول مشمددوا اشاني مخفف ووجمه الأول انذكر الشهادتين من الاعمان والاعمان مرتبقه التقدم على سائر العبادات التي من جاتها سؤال التدنعمالي أن مسلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حقق النظر وحدرسول الله صلى الله عليه وسلم يعب تقديرذ كرالشهاد تنعلى الصلاة عليمة والتسليم من حست ان التعمان والشهاد تين متعلقتان ريه عزو حسل والصملاة والتسليم علسه متعلقان بوبالاصالة وان إدغار قهماذ كراسم القدمالي في فعو قوله اللهم صل وسلم على على الموقو معمن قال لا يحب تقدم الشهاد تن على الصلا والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم و رود آمي ذلك من جهذا لشارع وانما جعلها في التسبهد العلماء وكالدا ان الله تعالى أحم فاج اوأول أما كنها أن تمكون في أواخوا المسهد الاول أوالآخر وأسس واسل لعلاء فيجعلها في المسلاة قول العماية قد أمر فاالله أن نصلي عليسك ارسول الله فكيف نصلي على اذا فعن سليناعليك فى صلاتنا فان قولهم فى صلاتنا بحتمل أن يكون مرادهما اصلا ذات الركوع والسحود ويعتمل أن يكون مم ادهم ذاك سيعة الصلاة على رسول المدصلي الله عليه وسار واعمال يحعله العلما في اول المسلاة لان شكر الوسائط عادة لا يكون الابعد شكرالله تعالى فالركعتان الاوليان كالشكرلله والصلاة على رسول البقصلي القحليه وسسلم شكرله صلى القدعلمه وسلم لانه هوالمعلم لناكمف نصلي فافهم و ومن ذلك قول الامام مالك والشافعي إن الواحب من التسليم هوالتسلمة الاولى فقط على الامام والمنفرد وزادالشافي وعلى المأموم أيضامع قول أحسدان التسليبين واجبتان ومع قول أي حنيفة ان الاولى سنة كالشائمة ومع قول مالك ان التأنيسة لا تسن الدمام ولا النفرد وأما المأموم فيستحسله أن سلمعندمالك ثلاث تسليمات تنتمن عن عينه وشماله والثالثة تلقاء وجهه رديها على امامه فالاول فسه تخفيف والثاني مشدد والثالث يخفف كالغول في التسلمة الثانية للامام والمنفرد عنسده ووجه الفول الأولأن التملل من الصلاة بحصل بالتسلمة الأولى فقط ووجسه الشاني الهلا يحصرل التعلل الأ بالنسليتين لحديث وتحليلها التسليم فشهل الاولى والثانية ووجه قول أى حنيفه باستعماب السلمتين كون صورة الصلاة قدتمت بالنشهد فكان السلام كالاستئذان الضروم من حضرة الملك ومثل ذلك يكنى فيه الاستعباب كنية الحروج من الصلاء بعد السلام ووجه الثلاث تسلمات ظاهر والله أعلم حومن ذاك نبة الحروج من الصلاة قال مالك وأجدو حومها وقال الشافعي في أرجعة قوليه ماستعمام ا فالاول مشمدد في الادب مع الله تعالى وهوماص بالاكابر والثاني يخفف في الادب وهوماص بالاصاغر فرجع لام الى مرتبتي الميزان قالوا وتكون فية الخروج مع السلام عند ممالك فانه قال وينوى الامام بالسلام التملل وأماا لمأموم فسنوى بالاولى التعالى وبالثانية آلردعلى الامام وفال بوحنيفة ينوى السسلام على الحفظة وعلى من على عينه و يسار وقال الشائعي ينوى المنفرد السلام على من عن عمنه و يساره من ملائكة وانس وجن وبنوى الامام بالاولى الحروج من الصسلاة والسلام على المقتدين وينوى المأموم الردعليه وقال أحدينوي الخروج من الصلاة ولآيضم البه شيأ آخرووجه همذه الإقوال كله اطاهر لايحتاج الى توجيه الاقول أحسدقان وجهه توحيد القصدني الامو رهرو بامن التشريك في المبادة اذ وبل ان السلام من سلب الصلاة وافهم وسمعت سمدى علما الخواص رحه الله تعالى يقول وجه من قال وجوب نبذا لخروج من المسلاة هوان المصلي كان في حضرة القدتمالي الحاصة ومعاوم أن من الادب في حقالا كابراستئذاتهم عندالانصراف من حضرة الماوك الى موضم آخوهودون تلث الحضرة في الشرف استمالة لقلوب اخوانهم في تلاء المضرة واعطاء للادب مع الماول حقه فتسع الشرع في ذلك العرف وان كان الحق تعالى لا يتعرف حهة مخصوصة عيسد العارفين فلذلك كان الاستقذان وأجدافي حق الاصاغر ستمياني حق الاكافرالدين مسهدون ان الوجود كالمحضرة الحق حسل وعلافهم لار ون مفارقة من

حيم الفسرض عن المبت مالاتفاق وفيح النطوع عند أبي مندفة وأحدوالسانعي فيلانأ صحهما المنع ولابحيج عن غرومالم يسقط فرض ألح عنه فأن جمعن غيره وعليه فوضسه آنصرف الىفوض نفسه وهذاهوالاشهرمن مذهب أحدوعنسه روايه أنهلا ينعقسد الرامه لاعن نفسمه ولاءن غده وقال أبو حنسفة ومالك يحو زذلكمع الكراهه منهماولا يحوزأن يتنفل بالحج من عليه فرضه عندالشافعي وأحدفان أحرم مالنفل انصرف الحالفرض وقال أنوحنىفة ومالك يحمرز أن يتطوع بالحيج فبسل أداء فوضه وينعدا برامه بما قصده وقال القياضي عبدد الوهاب المالكى وعنسدى أنه لابحو زلان الحبرعندناعل الفو رفهومضيق كإيضيق وقث العملاة والأعارة على المعيج مائزة عندالشافعي وكذا عندمالك معالكراهة ومنع أتوسفةمنذاك ﴿ فصل ﴾ وانفق الثلاثة على أنه يصوالحجنكل وحهمن الاوجة الشلانةالمشهورة وهىالافراد والقنعوالقران اكلمكلف على الاطّلاق من غيركراهة وقال أبوحنيفة المكى لابشرع فيحقه المتعوالقران و مكره فعلهماوا حتلفواني الافضل من الاو حدالثلاثة فقال أوحنيفة القران أفضل مُ الْمَنْعُ لَلا كَانِي ثُمُ الْافراد وكماك قولان أحدهماالا فرادا

مالقتع خالقسوان والثاتي

حضرته ولا رون خو حاواً مضافاوا نذلك كان واجمالا من ناالشارع به ولو في حسديث واحدول بماخنا التصريح بذات فيحديث ولاأثرانما قاسمه العلماء على ماورد في السلام على القوم اذا أراد الانسان القيام من علسه مع يقول المست الاولى ما حق من الآخرة أومن عموم حدوث اعا الاعمال مالنمات اذالخروج عمل لكن لابخني مافيسه فافهم ولماسكت الشارع عن الامريه فيابق الأأنه من أدب العمد لاغبر بلقال بعضهما فذاك لايلن بالمندو بات الشرعية لآن منصب الشارع يحل أن يساويه أحدق التشريع وأطال فيذلك عمال والمل اذا فام علىسلة من علسان من غسرا ستمدان الدك كمف تحدف فليامنه وحشمة بخلاف مااذااسمناذ فلافانك تحدفي فلبدائمنه أنسا وودالتعظيمه حضرتك عنان مفارقها يغيراذن منسائوما كان أدبام مالخلق فهومع الله تعمالي أولى وبما قررناه يعرف توجيه من قال من العلماءان المصلى بنصرف من الصلاة الى صوب ماجنه فان لم تكن له ماجة فالى أى جهة شا مومن قال منهم بنصرف عن عمنه فان الاكار يرون الوجود كله حضرة التدنع الى لارجيم لجهة على حهة أنوى الأرنصء الشارع وانماقه مالعلا صوب مقصدالعدني عاحثه على الميزلآن التمامن سنة يستحب المضورفيه واذا كان ماجته فيجهة وجهه أويساره تصيرنفسه تنازعه فلا بحضرني تلث السمنة وهذا نظيرماقالوه في استعباب تفريع المصدلي نفسسه قبل الصلاة من كل مادشسه ل قلمه من ول وعائط وأكل وترب وتعوذاك انتهى ووسعقته مرة أخرى يقول تخيرهم المصلى في الانصراف الى أى جهة شامناص بالاكاروا مرحمه بالانصراف عن المن مع حداً المشهد عاص با كابرالا كابرا اذن يشهدون تخصيص مضرة الصلاة عزيدفضل فلاينتقل أحدهم عنها الالماه ومفضول فيكون جهة المسن تريدعلى ذلك المفضول شرفافان الشارع اذارجم بقعة على بقعه في الفضل قلدناه في ذلك وتستغناه كم عقلنا ومشهدنا لكوند أعلم منابالأ مور بقرينة مآوردمن الأعم بتقدم الرجل المنى اذاد خلناا لمسعد وبتقدم البسرى اذانه حنامنه فافهمه ومن هناينقد حراثا يضانق حمه من قال من العلمانه وندب الصدلي أن ينتقل من موضع الفرض اذا تنفل وعكسه وأنهما قال ذلك الامن باب العدل بن اليقاع فانها تنفائه عافعل على ظهرها من الحبرفي ذلك النها ديل وردان البقعة تتقاخرعلى أخنها اذا مرعليهاذا كروتقول هل مم بك إذا كرفي همذاالنه أرمثلي ووجمه الترجيح في قول من قال ينتقل النفل من موضع فرضه ولاعكس كون بضرة مناحاة الله تعالى في الفرائض أشرف من حضرة مناجاته في النوافل مدلمل قوله تعالى في الحَديث الفدسي وماتقرب البالمتقريون عثل أدامها فترضث علمهم فتسعث المقاعرفي الفضل مافعيل فيهامن فانسل ومفضول فرحم الأمرق هدذه المسائل كلهاالى مرتبتي المزان تخفيف وتشديد و فتامل ماذ كرناه في هذا الماب فأنك لا تحده في كتاب وقدو جهنا أقوال العلبا وفسه على مقام مرتبة الاسلام دون مقام مرتبة الاعبان والاحسان والإيقان لعلوم اتى ذلك عن عالب الافهام والجديثة وسالعبالمن

إياب شروا هم إنه سرا الموردة من الدون واجب في الصلاة إلى المروط الصلاة إلى المروط السلاة وعلى الما المرة المحواط المستوادة من الدون واجب في الصلاة وغيرها والمشروط في صفحة الصلاة وعلى الما المرة وعلى المستوادة المحدود المحدود

الفران وارجحهمامن حيث الدلسل واختاره جماعة من أصحابه النمتع ثمالافسراد لاهانته على الحبج المعروروهو قول أحمد ولاجعوز ادخال الحيرعلى العمرة بعدالطواف مالأتفاقلانه قدأني بالمقصود وأماادخال العمره على الحيج فاجازه أبوحنيفة ومالك فمل الوقوف ومنعه أحدمطلقا وللشافعي قولان ﴿ فصل ﴾ و يجب على المتمتع دمان لميكن مسنحاضري المسجدا لحرام ويجب أيضا على القارن دموهموشاة ماتفاق الاربعة وقال دارد وطاوس لادم عدلي القارن وقال الشعى على القارن مدنة واختلفوا فيحاضرى المسعد الحرام فغال الشافعي وأحد منكان منسه عسارمسافة لاتقصرفهاالصلاء وقالأو حسفه همم ممن کان دون المواقمت الى الحرم و عال مالك همأهل مكة وذىطوى ((فصل) ويعب القنع(1) بالأحوام بالحيج عندابي حنيفة والشافعي وقالمالك لايحب حنىرمى جسرةالعقبة واختلفُوا فی وقت جــواز اخراجه فقال أتوحنيغة ومالك لايحوزذ بجالحدى فبسليوم الصروالشافعي فولان أظهرهما بعدالفراغ من العمرة (فصل) واذالم يجدا لهدي فيموضعه انتقل الىالصوم

(١) قوله و يحب المتم بالاحرام

كذابالاسل فتأمله

القنع أفضلها وللشا فعية ولان

أسحهماالافراد ثمالتمتع ثم

أالشافعي انهاعو وذفالا ولمخفف خاص ما حادالناس من الاصاغر والشاني مشدد خاص ما كارالناس على وزان المستلة فعلها ورمن ذال قول مالك والشافعي وأحدني احدى روايته ان الحرة كالهاعورة الاوجهها وكفيها معقول المحنيف انهاكا كالهاعورة كذلك الاوجهها وكفيها وقدميها ومعال واية الاخوى عن أحمد الاو جهها خاصة فالاول فيسه تشديد عليها في السعر والثاني يخفف والثالث مشمدد فوحم الاحمالى مرتبتي المران ووجه الاول الاتباع ووجه الثاني الموسعة عليها بالواج القسلمين من وجوب السمرو وجه الثالث أن الوجه هوالحسل الاعظم الفتنه والسرق وجوب كشف الوجه وغسره بمباذ كرفى العسلاة وعدم مراعاة الشارع توقع نظر الناظرين الى يحاسب النسأء كون المكشف المذكورمذ كراللعارفين بالله عزو حسل وانعماأهم المرأة مذاك الالمقيم الحفاعلي من يدعى الحسامه نسه والادب معه من الناس وعقت من ينظر الى مومه في حضرته فقصير أمنّه تنظر بقامها الى مشاهدة حلاله وجاله وذالث الفاسس يساوق النظر البهاولا براعى نظرالله تعالى السه فان صاحب الادب أولهمارمق المرآه وهي مكشوفة الوحه على خسلاف عادتها بنقبه بمراقبة من هي في حضرته فالحسرة بين يدى الله عز وحل في الصلاة كولد الله و في حرها ولله المثل الاعلى فهذا هو السرق كشف المراة ووجهها في الصلاة وفالا وام بحيع أوعرة كانقدمت الاشارة اليه في الباب قبله ومن ذلك قول مالك والشافعي ان عورة الامة في الصلاة ما بين سرتها و ركبتها كالرجل وهوا حدى الروايتين عن أحدوالرواية الانوى ان عورتها الغبل والدرفقط معقول أي حنيفة انعورتها كعورة الرجل وتزيدعا يعبان جميع ظهرها ومطنها عورة ومرقول بعض الشافعية ان الامية كالهاعورة الامواضع التقليب منها وهي الرأس والساعدان والسان فالاول فيه تخفيف والثاني مخفف حداوا لثالثالث فيه تشديدو كذال مابعمده ووحه الاول العسمل بماكان علمه الساف الصاغر من عدم الشهوة الي نظرا لامامة ارج الصسلاة فضلا عن الصلاة فكانث العورة راجعة اليما يسوؤها هي كشيفه فقط وذلك ما بين السرة والركبة عنيد معضهن والقبل والدرعند بعضهن وماعدا ممواضع التقليب عند بعضهن الآخرة افهم . ومن ذلك فول أى حندفه انه لوانكشف من السواتين قدر الدرهم لم تمطل الصلاة وان كان أكثر من ذلك بطلت وفي روابة عنه اذاانكشف من الفند أقل من الرسمة تبطل الصلاة مع قول الشافعي تبطل بانكشاف القليل والكثيروم وولأحدان كان يسرال بضروان كان كثرابطلت ومرجع اليسد والكثيرا لعرف وفالمالك اذا كأن فأدراذا كراوسلي مكشوف العورة وطلت سلاته فالاول مخفف والثاني مشدد والثالث فسه تخفيف فرجع الامرالى مرتبى المزان ووجه الاول القياس على الفاسدة الني بعسي عنها في المدن يعامه ان كالمنهما يعسا حننابه ووجه النانى القباس على تحرق الحف فانه بصرولو بسسراو وجسه الثالث حديث رفع عن أمني الخطأ والنسان مع حديث اذا أم تكم بام فاقوا منه ما استطعتم وما ليقدر العمدعلمه لايقد حف محمه مافعله مدليل صحة صلاة المريان وأرجب أحد سترا لمنكمين في المريضة وفي السافلة روايتان قالاول مشددوا لثاني مخفف وتوجيه ذلك ظاهر ومن ذلك قول مالك والشافعي اذالم يجدالمصلي ثوبالزمه أن يصلي فاتماو مركعو يسحدوصلانه سجحة وقال أيو حنيفة هومخران شاه مصيل جالسا وإنشاء قائماوقال أحديصلي فأغاوتومي بألركوع والسمود فالاول مشددوالثاني مخفف والثالث فمه تخفيف من مهة الاعامود ليل الاول الاتماع مديث اذا أمر تكرياهم فاتوامنه مااستطعتم مع قاعدة المسوولا سدقط بالمعسورو وحسه الثاني انذلك راحيع الى قوة حياءالمصيلي وقلة حياته من الثاس يكذلك الثالث خاص بشديد الحياء وهذا كله رحة من الله تعالى العبيد فافههم ومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي وأحدان الطهارة عن النحس في الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة مع قول مالك في أصعر واياته انعان صلىعالمام المتصح صلاته أوجاهلا أوناسيا سحت والرواية الثانية عنه آلعية مطلقا وانكان عالماعا مداوالثالثة المطلان مطلقافالاول مشددوالثاني فسه تخفيف فوجه الامرالي مرتبتي ليزان ووجه الاول الاخذ بالاحتياط ووجه الثاني العذر بالجهل والنسيان ووجه الرواية الثانية عن

وهوثلاثة أيامق الحبج وسبعة اذارجع الى أهدله ولا تصام الثلاثة عندمالك والشافعي الابعسدالاحوام بالحيجوقال أتوحنيفة وأحددني احدى الرواينين اذاأحم بالعمرة حازله صومها وهدل يجوز صحمها فيآيام التشريق للشافءي قولان أظهرهما عدمالحوازوهومذهبان حنيفة والقدم المختارا لجواز وهوم ذهب ماأنا ورواية عن أحمد ولايفوت صومها مفوتوم عرفة الإعندأبي حنيفه فأنه يستقطصومها ويستقر الحدى فدمته وعملى الراجح من مسذهب الشافعي بصومها بعد ذاك ولاجعب فيتأخه برصومها غرالقضاء وقال أحدان أنه لغرعذرازمه ومكذاك اذا آخالهدى منسنة الىسنة لزمهدم واذاوجسدالهدى وهوفى صــومها استدىله الانتقال الىالهدى وقال أبو حنىفة طزمهذلك (فصل) واماصوم السبعة فني وقته للشافعي قولان أصحهما اذاريع الى أهسله وهومذهب أحمد والشاني الجوأزقبل الرجوع وفيوقت جوازذاك وحهان أحدهما اذاخرج منمكة وهوقول مالك وآلثاني اذافرغ من الحيح وان كان،يكة وهوقول أبي حنيفة (فصل) وادافرغ المقتعمن أفعال الممرة صارحلالا سواء سان الهدى أوارسق مندماك والشادي وقال أتوحشفة وأحدان كان

مالك غلمة مراعاة القلب دون الجوارح الظاهرة كارؤيده خبرمسلم مرفوعان الله تعالى لا يفظرالي صوركم وأجسامكم ولكن ينظر الى فاوبكم انتهى فقال صاحب هذاالقول ان شيألا ينظر المداليه فالام فيمسهل يخلاف القلب ولاردعلي ذلك خرا اشتفن مرفوعا أذا أقسلت الحسضة فدعي الصلافواذا أدرت فاغسل عنك الدموسلي لان قوله دعي الصلاء قد لا يكون لا جسل الدم وانمياً هولمه له أخوى في الحيض لا ن عا مة دم الحمض أن يكون كسلس البول فنفسل الدمعنه اوتصلي كلاد خلوفت الصلاة وقدأ وردبعض الشافعية على مالك وحوب احتناب العاسة عارج الصلام مذاالحديث وقال فاذا وجب اجتنابها في غير الصلاة فنى الصلاة أولى وحدل العلة هي التضميخ بالدم وعما يؤيد قول مالك أيضاحد يث لا يفر أالخنب ولا الحائض شأ من القرآن فانجع الحائض مع الجنب والجنابة أمر مفدر على البدن وكذال الميض وعما وؤيده أيضا اجماع الأتمة على الطهارة عن الحدث كامردون الطهارة عن المعس ومسامحه بعضهم في مقدا والدرهم من الدم دون مقدار العسدسة من المدن اذا ربصبه الله وهما يؤيد ذلك أيضاعدم ورود التصريح من الشارع بعدم قبول الصلاة مع الفس كاوردفي الحديث كقوله صلى المدعليه وسلم لايقبل الله صلاة أحدكم اذا آحدث حتى يتموضأ فافهم ومن ذلك قول مالك والشافعي ان من صلى خاف جذب غير عالمذاك ولاامامه فصلاته صحيحه معقول الامام أبى حنيفة انصلاته باطلة فالاول يخفف والثاني مشدد فوحع الامرالي ممرتبي المعزان ووجه الاول المالقة تعالى لا يؤاخذا العبدالاغيا علموو جه الثاني الاخذ بالاحتماط والسعى فبراء الذمة من غيركمبرمشقة وومن ذاك قول مالك والشافعي في الجديد وأحمدان من سيفه الحدث طلت صلاته مع قول أف منيفة والشافعي في القدم الديني على صلاته بعدا الطهارة ومعقول الثورى أن كان حدثه رهافا أوقياني على مسلانه وان كاند يعا أوضح كاأعاد فالاول محفف والثاني مشدد والثالث فيه تخفيف فرجع الاحرالي مرقبتي الميزان وجمه الاول الاخسذ بالاحتماط والالتفان اسمة الحدث لحمديث لايقه ل القصلاة احدكم اذا احدث حق يتوضا فشمل ذلك الحدث الواقع قبل دخواه في الصلاة والواقع في انتنائها و وجه الثاني الفسرة بين الواقع قبلها والواقع في انتنائها ويفولماوقع قبل المدث فهوصميح فكان حكم ذاك كحكم صلاتين فلاتمطل احداهما بالحدث في الاخرى ومن ذلك آنفاق الاغمة الثلاثة على ان غلمة الظن في دخول وقت الصلاة تكنى في الوجوب مع قول ما الله لنه لاتكني غلمة الظن وإغايسترط العسلم بدخواه فالاول عفف والثاني مشدد فرجه عالا مرآلي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الظن فويب من العلم فيكني ذلك في الاذان الخاص في الرقوف بين بدى الله تعالى ووحدالشاني تعظم أمرالدخول اليحضرة اللهتعالىوانه يتعين العلم بالاذن فانالظن قد يحطئ فالاول لماص بالاصاغر والثاني خاص بالاكار أصحاب النظرفي العواقب وقسد معرمعض الفسقراء أذا نافي غير الوقت فوقف الصلاة في اكان الا أن ذاب وومن ذلك قول الاغمة الثلاثة الماذ أصلى بالاجتهاد اليجهسة ثم بان الحطاانه لا اعادة علسه مع قول الشافعي في أرج قوليسه انه يقضى ان خوج الوقت أو يعيسدان كان الوقت بأفيافالاول مخفف والساني مشدد فرجع الامم اليحرتبي المعزان والأول خاص بالعوا موالثاني عاص الاكاراهل الاحتياط ادبنهسم وقدرنس الى تقصرفى تعاطيه مايظلم فلبسه حتى حجب عن روية الكعمة واربعرف مهم اومن ذاك انفاق الاتمة الثلاثة على انه لا تبطل صلاقهن تحكم فاسدا أو حاهلا بالتحريم أوسسق اسانه ولربطل معقول أي حنيفة انهاتيطل بالكلام باسسما الابا لسسلام وأماان طال الكلام فالاصم عنسد الشافعي السطلان وقال ماللذان كان لمسلمة الصدادة كاعلام الامام سيهوه اذالم يتنه الابالكلام فلانبطل وقال الاوزاجي انكان فيسه مصلحة كارشاد ضال وقعسد وصرير فلاتبطل فالاول من المسئلة الاولى يخفف والشاني مهامسدد والاول من المسئلة الثانية مشدد والثاني فسه تحغيف والثالث يحفف فرجع الامم في المستثلثين اليحم تبتي الميزان ووجسه الاول في المستثلة الأولي العذر النسمان وسنها لجهل وسبق اللمان كافي نظائره ووجه الثاني منهاعده قبول العذر من حيث ان الصلاة فيها أفعال مذكرة بالصيلاة وأما الجهل فانه غرمعذور به كذال التقصيع بترك تعلم الواجب

ساق الحدى فعدله المعلل الى ومالفرفستي على احرامه فصرم بالجيج على العمرة فيصعد فارباغ بتعلل منهما ﴿بَابِالْمُوافِيتِ﴾ وهى زمانية ومكانية فالزمانية أشهرمعاومة لابجوزا لاعرام بالحج الافيها وهي شوال وذوالقعدة وعشرة أياممن دىالحه عند أي منفة وأحدفاد خلابوم النعروقال مالك شوال وذوالقعدة وذوالحة وقال الشافعي شوال وذوالقعدة وعشرامال من ذى الحجه فان أحرم بالحيج في غرأشهر وكروذاك وانعقد حه عندأى منبقة ومالك وأحد والاصح منمذهب الشافعي أنهبنع فدعر فلاها وقال داودلا ينعقد شيأ وأماا لمكانسة فيقات من عكم نفسمكه ومنكانت داره بعسده عن الممقات فانشاء أحرمهن دارو وانشاء من المقات بالاتفاق واختلفوا في الافضل فقال أوحسفة من داره أفضل وهوقول للشافعي وجعمحه الرافعي وفال مالك وآخد من المبقات أفضل وهوقول للشافعي وصححصه النووى قال هومــوافق لاحاديث العبيحة المواقبت (١) المعروفة لاهلها ولمن م علمامن عرهم الاتفاق

(فصل) ومن العماما لم

يحزله محاوزته بغسراحرام

بالاتفاق فان فعل لزمه العود

الى المدقات لحرم منه مالا تفاق

(1) قوله المواقسة الصحمحة

أغنحذا فالاسل فحرره

علمه من أحردينه فلذلك لم يعذر به وأماو حسه المطلان فيساد اطال الكلام فظاهرو أماو جه كلام مالك فهوا كمون ذاك الكلام لصلحة الصسلاة وأماوجه كلام الاوزاعي فلرمة المؤمن ووجوب تكليفنا دفع كل ما يحصل به الضررا وقواعد الشريعة تشهد بتقديم شل ذاك على مراعاة بطلان الصدادة عنسدمن برى بطلانها بذاك وفي الحسديث كل معروف صلاة أنهى وذاك لان صالحه في ذاك تحت أم الحق تعالى فانوج ذلك عن الصلاة ولوفي الاسمافهم . ومن ذلك انفاق الاغة على مطلان الصلاة بالائل ناسساوعلى بطلانهاك ذالثمالشرب الاعند فأحدق النافة فالأول ف الائل مشددوالثاني عفف ووحه الاول في الاكل والشرب شدة اللذة الحاصلة للانسان بالاكل والشرب فيريد العبد يحسم بن ادفالا كل والشرب وبن مناحاة الله تعالى على المراقعة والضو رمعه فلا يقدر فلما تعارض عنسد المصلى ذال ومالعل الاكل والشرب في الصلاة والمروديات اكل أو يشرب قبل الدخول في الصلاة حىلابيق له التفات الى عرر به في صلائه و وحدروا به أحمد في الشرب في النافلة كون العبد فيها أمر نفسه ان شامنو جمنها وان شاء دام فيها حتى وسلم منها وأوضافان الله أوحب على الاكار عدم الالتفات بقاويهم الى غيرماهم فيسه في الفريضية وأنزل على قاويهم مرد الرضا فيرد تنار نفوسهم فلم يحتاجوا الىمابطغى تهاالنار ولاهكذا الامرق المنافة فانالروح تكاد تزهق من سدة العطش فلذاك سوح العبد الشرب فيها كايعرف ذاك من صلى الصلاة الحقيقية فافهم . وقد كان سعيد بن جبير يشرب في النافلة وكان طاوس يقول لا باس بشرب الما في النافلة . ومن ذلك قول الشافعي أن من البه شي في صلاته سيمان كان ذكراوسفق ان كان امر أمم قول مالك انهما يستعان مهما فالاول مخفف والثاني مشدد فربح الامم الىمم تبتى الميزان والاول مجول على المرأة التي عذاف من صوتها الفتنة والثاني مجول على من لا يخاف من سوتها ذالتهم حداد على أنه إسلام المديث أيضا والمقسود من ذاك كله التنسيه فاذاحصل مالتسبيح من المرأة كان أولى لانه ذكر الله على على سال بخلاف المصفيق فافهم و ومن ذلك فول الاغمة أنه اذا أفهم النسبع تحذرا أواذ نالا تبطل المسلاة مع قول أي حنيفة بإنها نبطل الاأن بقصدةنبيه الامام أودفع المآرين بدره فالاول مخفف والشاني فيسة تشديده رجيع الامرالي مرتبي الميزان ووجه الاول وهوخاص بالأصاغران ذلك لا يقدحن كال الصلاة كما فيهمن المصلمة ووجسه الثاني ان الصلاة موضعها الاشتغال بالله وحده فذكر غيره ولو بقلمه بسطله اوهذا خاص بالا كاره ومن ذلك البكامين خشسة الدنعالي ممطل عنسد بعضهم غيرميطل عنسد قومآنه بن ووجه الاول انهكان الواجب على العبد أن بسد الماطريق الرياضة حتى بصريكي قليه دون عينه و يسموم واعظ القرآن كالها فلايظهر عليه وكاووجه الثانى كون البكاءمن خشية الديحمع القلب على الله فرجع الاممال م تبتى المزان، ومن ذلك قول الاغمة الار معة اله يستعبر دالسلام الآشارة من المصلى اذاسهم عليه أحدمة ولاالثورى وعطاءانه رديعه فراغه وقال اس المسدر والحسن ردلفظا فالاول مستدف ود السلام بالاشارة في الصلاة والثاني مخفف فيه والثالث مشيد دفي الردفي الصلاة لفظاو وجمه الاول حصول المقصود من السلام بالاشارة وهوالأمان من شروو جه الثاني مراعاة الا قبال على الحق تعالى فالصلاة دون خلقهمم اله بحصل المقصود بالرديعد السلاموو حه النالث خوف حصول صر واذالم بد باللفظ وهوخاص عن مردعلي المتغلب كالحهلة من الولاة فرجع الامم الى مرتبتي المسوان ومن ذلك قول الاعة الثلاثة انهلا تبطل المسلاة عرور حيوان بن دى المصلى ولو كان مانضا أوحارا أوكاماأود معقول أحديقطع الصلاة السكاب الأسودوقي قلي من الخسار والمرأة شيء يمن قال بالبطلان عندم ور مآذ كران عماس وأنس وان المسعب فالاول عنفف والثاني فسه تشديد فرحم الاحم الى من تبق المعان ووجه الاول قوله عليه العد الة والسلام آخرام ولا يقطع العد الاهم و رشي وهو عاص بالا كارالذن لابحجهم عن مشا هدة الحق تعالى في قبلتم شي ولا يشغل قلبهم عنه ووجه الثاني كون ذلك بحجب يسفل عن مشاهدةما تجلى لعين المصلى وقلسه من ملاطفات الحق تعالى فهوحاص بالاصاغر قالوا

وحكى عن الفعى والحسين المصرىانهما فالاالاحرام من المقات غروا جسواذا لزمه العودوكان الموضع مخوفا أوضاف الوقت لزمه دم تجاوزته الممقات يغيرا حوام بالاتفاق وحكى عن سميد بن حبير أنه قال لابنعقدا حامسه ومن دخلمكه غىرمحرم لمبلزمه القضاء عندمالك والشافعي وأحدوقال أوحنيفة يلزمه الاأن مكون مكسافلا (ال الاحرام ومعظوراته) التطس فيالمدن الاحام مستعب عندالثلاثة وقال مالك لابحوز بطيب تبتى رائحته فات تطهب به و جب غساء و يکره الطنب فيالثوب بالانغاق والافضل أن يحرم عقبب ملاذركعني الاحرام الافي قول للشافعي وهوالاصح من مذهبهانه يحرماذاانبعثت بهراحلتهان كانراكبا فان كانماشافاذا توجه لطريقه وثمينغقد(١) احرامه وقال مالك والشأفعي أحديالنمة فانالى الانمة أمينه قدوسكى عنداود انهبنع مدعجرد التلمسة وقال أبوحنمفية لاينعقدالابالنبة والنلسة

أوسوق الحدى مهالئية وابشة مندونية وابشة وابشة مندان المالك الآن المالك المالك والتديية وابشة وابشة وابشة وابشة وابشة وابشارا من المساري من التلبية وقال ملك وبرجما مطلقا وأرجب محمد المالك والربية منطقة المالك والمنازع بمنطقة المالك والمنازع بمنطقة المالك منطقة المنازع بمنطقة المنازع منطقة المنازع منطقة المنازع المناز

والحكمة فيقطع الصلاة بالحار والمرأة والكلب الاسودكون الشبطان لايفارفهم كأهومشاهد سأهل الكشف والشمطان لاعر ماحدمن الامة الأوعسه منه طيف يقطع مشاهدته للحق واذا قطع مشاهدته قطم صلاته أي صلة شهوده واعماله بقطع مثل ذلك شهودالا كابراة كمنهم وشدة معرفتهم بالدفلا بنظرون من جميع الخاوقات الى السر القيائم م وذاك من أمر الله لا خارج عنسه فافهم . و من ذلك قول مالك والشافع يحوزلار حلأن يصلى والي عانيه احرأة معقول أي حنيقة بمطلان صلانه بذلك فالاول مخفف خامي بالا كابرالذين لاد شغله برعن التدشاغة ل والثاتي مشدد حاص بالاصاغر فرجع الام الي م رتبتي المران وابضام الاول شهود الاكار وجه الكال الماطن في المراة الدى منسه حمل الحق تعالى نفسم وحدر ول وصالح المؤمنين والملائكة معدد النظهرا أي معينا لمحد صلى الله عليه وسلم على عائشة وحفصة ومنه أسندعت المواذأ بضاأعظهم اوك الدنها لهيئة السحود لهاحال الوقاع ومنسه كان أقوى الملائكة وأشدهم حماءمن كان مخلوقامن أنفاس النساء ومنه قدرة المرأة على اخفامه افي نفسها من محمة الوقاع عن الرحل موان شهوتها أعظمين شهوة الرحال بسبعين ضعفا وغيرذ الثمن الأسرار ووسمعت سدى علماا لحواص رحمه الله تعالى بقول من نامل في قوله تعالى وان تظاهرا عليه الى آخر الآية علم أن مجدا صلى المه عليه وسلما كل الحلق في مقام العبودية على الاطلاق ولذلك انتصر الحق تعالى له هذا الانتصار العظيمولوانه كان عنده رامحة من الدعوى والقوة في نفسه ليكان وكله الي نفسه بعض الوكول يزاء وفاقا وأكثرهن ذلك لايقال اه وأماوجه فول أبى حنيفة فهولأجل ظهور نقصها والميسل البهابا لطبعوهو خاص بالاصاغر وللاكابرا لعمل به أيضا الحزءالذي فيهم بشهد نقص المرآء وعمل اليها بالشهوة فوحم الله الأغه ماكان أدق مسدار كهم التي حقيت على بعض المقلدين فافهم . ومن ذلك اتفاق الاغه على انه لايكو مفتل الحيمة والعقرب في الصلاة مع قول الفعي بكراً هذذاك فالأول مخفف خاص بالاصاغر الذين يصافون غبرالله فيحضرة اللموكالهم التفيي حاص بالاكار الدين يكرمون عدوالله فيحضرة الله تعظمياله معضيتهم عن شهود أمر ولهم ذلك ومثل ذلك البرغوث والقملة فيصدر على فتدل ماذ كرحتي يفرغمن الصلاة فاكل محتهد مشهده ومن ذلا قول الامام أي حنيفة والشافعي بععة الصلاة في المواضع المهي عن الصلاة فيهامع المكراهة وبه قال مالاه الافي المقبرة المنبوشة فان كانت غيرمنبوشة كرهت وأجزأت مع فول أحدانها تبطل على الإطلاف فالاول مخفف والثاني فيه تشديد والثالث مشيدد فرحع الأمرالي مم نبتي المنزان ووجه الاول ان مكان الصد لا قارب عن أفعال الصدادة فهو كالجاو والمخالط كن صديي ويحانمه كافرأوخرأ ومسرأ وغسر ذالثهما سماء آلله تعالى رحساوو جمه قول أحدا ملال حضرة الله تعالى أن يناجيه العدد في مثل المقرة والمحررة والحام والمربلة وقارعة الطريق وأعطان الامل وإن الله تعالى واعي تطهير حضرته عن مشل ذلك ونهي أن يخاطبه العيدفيسه وأمر نابليس الثياب الطاهرة الطبية الرائحة اجلالا خضرته وادال صات الاكارمن الاولساء كسسدى عدد القادر الحدلي وسسدى على بروفا والشيخ عدا لحفي والشيخ مدين والشيخ أف الحسن المكرى وواده سيدى عد على المضريات النفسه المغرة بالعودوا لندوالعنروالكافور تغظم الخضرة رجم ولمكن جهو والعلما والصالحين على محسم الصلاة على الارض أوالحصر ومحود الثم الازبنة فعه خوفاعلى أتماعهم أن بتبعوهم على ذاك مرحهاهم عقاصدهم فصحبوا بالعب والكرعن ربهم فيكتب أحدهؤ لاءالا شياخ من الاعة المضلين ويحمل مأل سسدى عدد القراد ومن تعد على انه كان المرحال يحمون بدم مر أن يليدهم على ذاك وأماوحسه كراهة المصدلاة فوق ظهرا لمكعبة فلايذكرا لامشافهة فافهم ذاك والمادرة الى الانكار على من يفرش له مضرية في مدل حامع الازهر أوالحرم وغسرهماليصلى عليها فان الدعمادا خلفهم للزينة والمحالسة وطهرقاومهم من آلشوائب ورجالا خلقهم الذل والانكسا رونحلي فلسم والحسة لحق نفوسهم حق صار والارفعون فمرأسا وعلامتهم سلرقام على أكتافهم ونظرهم دائماالى صدورهم فاعلدنك والحسداله وبالعالمان وسلى اللهعلى سيدنا محد وعلى آله ومعمه وسلم

دمَافَىٰرُكھا وَقَالَ السَّاقِعِي وأحدالنلمية سنة ويقطع الناسة عندجرة العقبة عند الثلاثه وقال ماقك دعد المزوال نومءرفة (فص-ل) بحرم على المحرم أسساءبالا تفاقمنها لبس المحيط فصرمعلي الرجلستر وأسهفان احوامه فيهو يحوم علىه لس المخبط في سائر يدنه كالقميص والسراويسل والفلنسوة والقساء والخف وكذلك الحسط احاطة المخسط وكذلك المنسوج كالعمامة ويحرما لجماع والنفسل والاسسمهوَّ، والمنزوج والتزويج وقنسلالعسبيد واستعمال الطبب وازالة الشعر والظفرود هنرأسه ولحمته بسائرا لادهان والمرأة فيذلك كالرجل الاانها تلىس الخمط وتستر رأسها ولا دمن كشف وجههالان أحامها فيمه (فصل) واختلفوا همل للحمرم أن يستظل عالاعاس رأسهمن مجل وغبره فقال أبوحنيفة والشافع محو زوقال أحد ومالك لايحوزوقال مالك عليه الفــدية وهوالإصم من مذهب أحدواذالبس القياء فى كنفيه ولمدخيل دره في كمهو حبث القدية علسه عندالثلاثة وقال أبوحسفة لافدية علمه ومن أبيعدا زارا لبسالسراويل ولافمدية علىه عند الشافعي وأحسد وقال أتوحنه فه ومالك تحب علسه الفدية ومن ابحسد النعلن عازله ان بليس الخفين ويقطعهما اسفل الكعبين

( بانسمودالسهو ) أحوالانمية كالهمعلى أنسحود السهوفي الصلاء مشروع وانمن سيهافي صلاته عرذاك بسعود السهو وانفق الائمسة الارمعة على أن الماموم اذاسه اخلف الامآم لا يستعد للسهو وعلى انه اذاسها الامام لمن الماموم بهوه هذه مسائل الإجاع ووأماماا ختلف الاثمة فيه فيه قول الامام أجدوا لكرسي من الجنفية ان محود السهو واحسم قول مالك انديج في النقص ان ويسن في الزيادة ومع قول أي منيفة في روادة والشافعي أنه مسذون على الاطلان فالاول مشددخاص باكارالا ولماءوالثاني فيه تشديدوالثالث مخفف فرحعالامماليهم تنتي المنزان ووحه الاول تعظيم حضرة المقيحل وعلاعن السهوفيها عماأم بهسواه كانذآلك منجهة الاشتقال بالاكوان أومنجه فماتحلي لهمن عظم الهيمة والجسلال أمامن حهة الاستغال الاكوان فظاهر وأمامن جهة مانحلي لهمن حلال بهوعظمته فلتقصيره في الرياضة والحاهدة عن الوصول الحمقام المكال فيصدر بقدرعلي تحمل ذلك النحلي ويعرف ما يفعل وما يترك ولا تعجمه مشاهدة ربه عمايف فل ولاعكم على كان علمه الانساء عليهم الصلاة والسلام ولذاك قال صلى اللعليه وسلماعا أسى امستن ف فاحداته وصل الى مقام لا يقمله فيه سهوولانسيان وتبعه على دلك الاكار من العماية والتابعن حتى وردعن عمر بن الحطاب الهكان بقول الى لادخيل في الصلاة فاحهز الحسر وأرتبه وأنافى الصلاة ومن قال العذ كرداكمن باساظهار الضعف والنقص فقد أخل عقام هذا الامام الاعظم فعلم ان من سهاعما يفعل من صلاته لعظم ما تحلي له من عظمة الله فهوكامل بالنظرالى المضام الذي تحته بمن سها باشتغاله بالاكوان فاقص بالنظر الى المقام الذي فوقه كاقررناه فافهم فان ذلك نفيس ولعلا الم سمعه من أحدقهلي وأماوجه قول مالك فهوظاه رفى النقص حراللفال الواقع لتصعد مسلاته كاملة في ذلك الموموأ ما في الزنادة فلوقوعها كاملة فيكان السعود له اغير واحب وجه قول أب حنيفة والشافعي ان السهو في عامة المؤمنين مغفور فيكفيه الاستغفار أوالسعد تان الشهوان شاموفد كالاعمد الله بزعما سوجماعة يسعدون عقب كل فريضة السهووات ارتقعمهم خلل في ترك شيمن السن الظاهرة ويقولون صلاة أمثالنالانسيا من الحلل بقه المكتم الترمذي في كتابه فوادرالاسول ونظ مدال قول عطاءانه لا ناف لة لامثالنا واعماهي حوا والخلل فال النواف للا مكون الالمن كلت فرائضه كالانبياء اه وانفقوا على الهادار لسمود السهوسه والمتمطل صلاته الافررواية عن أحد و ومن ذاك قول الامام أن منعة في رواية ان موضع معود السهوقيل السلام وهوالارج من قول الشافعي مع قول مالك انه ان كان عن نقص أن فهوق مل السلام وان كان عن زيادة فمعد وان آجمم على المصلى سهوان أحدهمانقص والآخو زبادة فوضعه عنده قبل السلام وأماأ حسد فقال هوقبل السلام الاأن يسلم من نقصان في صلاته ساهما أوشان في عدد الركعات فيني على عالم فهمه وانه يسجد بعد السلام فالاول مخفف على الساهى محعل معوده قبل السلام لكون نيته ليتزل الخرو بكا يقع السلى بعدسلامه والشانى فيه تحفيف وكذاك مابعده فرجع الاحم ألى مرتبتي الميزان ووجه الاول وماوافقه الاتباع مع عدم ادخال نافلة في الفريضة قبل السلام و حسه قول مالك ظاهر وكذاك احسد فكان فعل محود السهو بعد السلام أشه بالنوافل التي بعد الغر بضة في الحبر ، ومن ذلك قول مالك والشافعي وأبى حنيفة في المنفردان من شك في عدد الركمات أخذ بالاقلو بني على البقين وعن أبي حنيفة في الامام روايتان احداهما يبي على غلبة التل وقال أحدان حصل منه الشائم وبطلت صلاته وان كان الشا يعتاده ويتكردمنه بنى على غالب ظنه محكم الصرى فان يقعله ظن بنى على الاقل وقال الحسن البصرى بأخذنالاكوويسيدللسه ووفالبالاو زاع منى شلاف سلاته بطلت فالاول أخسذ بالاحتياط والشاني مفصل والثالث يحفف والرابع مشددفر جعالام الىم تبتى الميزان واللائق بالاكار البناء على الاقل والمدئق بالعوام الاخذبالا كتراحلية زهوق نفوسهم من حضرة المدعز وجل فاوأخذوا بالاقل لحصل لهم الملل وصارت صلاتهم كصلاة المكره وتلك لاتواب فيها واللائق باكار الاكار البطلان فافهم به ومن

أوحب علمه الفسد مة وقال أحدلا يعو زابسهما منغعر فطعولا يحرم على الرجل ستر وحهه عندالسافعي وأحد وقال وأحنيفة ومالك محرم داك (فصل) واستعمال الطيب في المياب والمدن مراموهال أنوسنه فسنجعوذ جعل المسان على ظاهر ثوبه دون دنهوله أن يتنفر بالعود والندوقال أوحنمفة أمضا بحوزان بععل الطسافي الطعام ولافديه فيأكله وان طهر ريحهو واقفه مالكعل ذلك وقال أنوحنفه لايحرم على المحرم شي من الرياحين والحناءاس بطب عند السلانة وقال أوحنيفه هو طستحب فسه الفيدوه (فصل) وتحرم الادهان المطسة كدهن الورد والنامعن ويحسفنه الفدنة وغدالملسه كالشرج لايحرم الافيالرأس واللعبة وقال أنو منبغة هوطيب أيضايحرم

واليفين والوسيلين ويدهن الباطنسة وقال الحسس بن صالح يجو زاستعماله في جسع البسدن والرأس والليسسة (فصل) ولا يجوزللحرم أن يعقدا لنكاح لنفسه ولالفرد ولاأن يوكل فيه بالإجاع فاو

استعماله فيجيع البدن

وقالمالك في الشير جلايدهن به الاعضاء الظاهرة كالوجه

ولاأن وكل فيه بالاجاع فأو فعل ذاتا بنعقدعند الثلاثة وقال أو حنيفة بتعقدو يحوز واهم اجعد و جته عند الثلاثة وقال احديما الحراز

الاحتياد النصفان اصلم با فعاله من غورة فلا عفر جعن حدة التكيف الإندان و و بعد الثاني أن من من المنظم الإندان و و من ذلك بمن من المنظم المنظم

ذلا فول الامام الشافعي ان من ترك التشهد الاول فذكره بعد انتصابه لم بعدله أو قبله عاد و محد السهوان

بلغ حداله اكم معقول أحدانهان ذكره معدان انتصب فاغاوا بفرافه ومختروالا وكان لارحمومع فول

لا رجع فآلاول ومابعده فيه تخفيف وذول مالك فيه تشديد من حيث عدم الرجوع وتحفيف من حيث

الرجوع الحالقشمه فرجع الامر الىمرتبتي المعزان وجه الاول انجلوس التسمهد الاول اعماشرع

للاستراحة مرزعب الحضورمعاند تعالى في السحود فيشسما قام منتصب الحيابق الرجوع البحاوس فائدة

لإسماوفدقف منبدى الله تعالى فانتماووجه فول الضي الدرجوعة لمستريحو متاهب لحطاب الحق تعالى

في القدام أولى من خطايه مع الفنور وارتفاء الاعضاء ووجه قول الحسن أظهار الضعف وتدارك الغفاة

والسهوفي تراثم أمور مووجه فول مالك ان مفارقته الدرض ولوسه واندل على قويه على تحمل مناحاة

القدتمالي فبالقمام مع انمحل الجلوس الاصلى اغاهو بعد انقضاء وظيفة العبودية وذلك في الجلوس

الاخر فاسن الشارع الأول الاقنفيسا الضعفا الذين لايقدرون على نادية الرباعية أوالثلاثية والإجاوس

ف وسطها (فان قال قائل) فلم كان الجاوس التشهد الأخر فرضادون الاول معان كالد منه ما يعد محدثان

وفالجواب ان التشهد الاخراعا كان الجلوس له واحداز ماد ورجة مالمصلى من حست ان تجل الحق تعالى

فى المحود الاخير أشدمن تحلَّمه في المحود الذي قبل التشهد الأول وذلك من خصائص تحليات الحق

تعالى كام رسطة في صفة الصلاة فافهم . ومن ذلك قول الائمة السلائة ان من قام الى عامسة سهوا ثم

ذكر يعسد ماسعدة بها معدة فالكان قدقعد في الرابعة قدرا لتشهد بطل فرضه وصارا لميسع نفلا فالاول

مخفف والثاني مشددفر حم الامرالي مرتبتي المعزان ، ومن ذلك اتفاق الائمة على أن من صلى المغرب

أربعاسا هماأته بسعدالسهو وقعز به صلاته مع قول الاوزاعيانه بضيف الهاركعة أخرى ويسعد السهو

كي لا نكون المغر بشفعا فالاول مخفف خاص بالمححو بين والثاني مشد دخاص عن ارتفع حجابه ووجه

الاول أنالعواملا بتأثر ونءرشه ودانشفو مخلاف الاكار تذوب أبدانه بيرمن مشاهدته ولدس داحتهم

الافي شهودا لوبرولولاحهل الحق تعالى بعض الصلاء شفعاو أقدرهم على فعله لماقدروا كإبعرف ذلك أهل

المناجاة لله (فان قال قائل) ان نفسهم شفعت الحق تعالى (فالجواب) أنه لا يشفع الحق آلا و حود غسر

الشاهدم الحق وأماا لشاهد لايقد حق الوتر ية لانه الانكون الافي المرتبة الثالثة قال تعالى ما يكون من

نجوى ثلاثة الاهورابعهم وكشف القناع عن وجه هذه المسئلة لايذكرا لامشافهة فرحم الله الاو زاعي

في غوصه على مثل هذا السر و ومن ذلك قول الامام الشافعي وأحدان من أخيره حاعة مانه ترك ركعة

مثلا لار حعالى قولهم وانه يحب عليه العمل بيقين نفسه معقول أي حنيفة وأحدق احدى الروامات

عنهانه يرجعالي قولهم فالاول مخفف والثاني مشمد دفرجع الام الي مم تدي الميزان و وحه الاول الاخذ

حلس فانكان إيحلس فيال العة للشهد تشهدفي الخامسية وسحد للسهووان كان قد تشهدفها

مهو وسلمع قبل أي منعفة في روادة الدان ذكر قيسل أن يسجد في الخامسة وحوالي الجلوس فان

وبرجعهما بشرع في القراء ومع قول المسن رجعهما لمركع ومع قول مالك انه ان فارقت المتعالاً رض

(فصل)واذاقتل سيدخطأ وحب الجزاء بقتله والقمة لمالكه ان كان عماو كاوقال مالك وأحمد لايحب الجزاء فتل الصدالمماوك وقال داود لايحب الجزاء مقتل الصيد الحطا وتحرمالاعانه على فتمل الصميد بدلالة ولكن لاجزاء على الدال عند مالك والشافعي وقال أبوحنيضة بحب على تل واحدمهما حراه كأملحتي قال لودل جاعة من المحرمين محرما أوحلال في الحرم على صيد فقتلة و حب على كل واحدمهما حزاء كامل ويحرم على المحرم أكل ماصيد وقال أبوحنيفة لابحرمواذا ضن سيدا مأكله اعب علىه حزاءآخ وفال أتوحنيفة حب واذاكان المسدغين مأكول ولامتولدا من ماكول لم يعرم قنله على المحرم وقال أتوحنيفه يحرم بالاحرام قتل كلوحشى ويعب مقتله الجزاء الاالدب ﴿(فَصَلُ) الْحُرِم اوتطب أوادهن فاسمأ لاحامه أوجاهلا بالتعزيمام يعب عليسه كفاره عنسد الشأفعي وقالألوحسفة ومالك تعب ولوابس فيصا ناسسام د كزنزعه منقبل رأسه بالانفاق وقال بعض الشافعية بشقهشقا ولوحلق الشعرأوقلمالظفرناسا أو ماهلافلافدية الاعلى قول الشافعي وهوالراج وانقتل صيدائاسيا أوحاهلاوجنت الفدية بالاتفاق وانحامع ناسأأوحاهلالزمها لكفآرة الانى قول للشافعي فائه لا يازمه ولايفسدجه وهوالراج

الكثرة ولمس الزينة ومشاهدة اللهوواللعب في ذلك البوم عادة وكذلك القول في الحهر موضع الاسم ار وعكسه فان الشارع ماسنه الاكالاني الصاوات فن أسرموضع الجهرا وعكسه نقص كال صلاته كاسطنا الكلام على ذلك في آب صفة الصلاة عندا لكلام على حكمة الجهروالاسرار ووجه قول أحد النظر الى أحدال فالسالناس في نقصهم صلاتهم فلا تكاد تسليم لهم صلاة من النقص ولور ما العوافي الاحتراز عن ذلك فلذلك كان السعود راجعال اختما والمصلي فان وحدفي نفسه عزما وهمة سعدوا لافلام ومن ذلك اتفاق الاغمة على انديكي السمهواذا تكرر مجسدنان مع قول الاوزاعي انداذا كان السهو ونسمين كالزيادة والنقصان معدلكل واحسد سحدتين ومع قول ابن أف ليلي انه يسعد لكل سهو سعدة بن مطلقا فالاول مخفف خاص بالعوام والثاني فيه تشديد خاص بالمتوسطين في المقام والثالث مشدد خاص بالاكام المدافعين في كال الاحتياط فرجع الإهم الي من تبني المزان، ومن ذلك قول مالا والشافعي وأحد في احدى رواماته ان الماموم يسحد السهواذ اسهاامامه وارسحدامامه السهو معقول الى منبقة انهلا بسعد الاانسعد امامه فالأول مشددوا لثاني مخفف فرجع الأمراني مرتبتي المعران ووجه الاول الاخذ بالاحتماط وشدة الارتماط وتعصيل الجار النقص مع انقضاه القدوة وجدالثاني مبنى على قواه تعالى ولاز روازرة وزرانى وعلى صعف الارتباط فالاوك عاص بالاكارالذين رون امامهم كالجزمهم كاأشارا ليه حديث مثل المؤمنين كالجسدا لواحد فإذا اشتكى منه عضوتدا عي البجيع الجسد بالحي والسهر والثاني خاص بالاصاغرالذين يشهدون امامهم كالجار لهملاجزا منهم والله تعالى أعلم ﴿ مَاكِ مِعْمُودَ المُلاوة ﴾ أجعالاغة على أنه بشترط لسعودا لتلاوة شروط الصلاة وحكى عن المسبب أنه قال الحائض تومير برأسها

اداسمعت قراءة السحدة وتقول سحدوجهي للذى خلفه وصوره واختلف الاغمة في سمود الثلاوة هل هو واحب أومستعب فقال أبوحنيفة هوواجب وقال غيره هوسنة عندالثلاوة القارىء والمستم فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الاممالي من تبتى الميزان ووجه الاول ان من شان بني آدم الكبر وهو سوام يحب ااسعى في ازالنه والخروج عنه بإظهارا لتواضع لله تعالى والخضوع له فهن لم يسعد عنسد تلاوة نحو قوله تعالى أن لا يسعدو الله الذي يخرج الحب في السموات والارض أوسماعه افقد أشمه عاله حال من امتنع من المعود ظاهرا فو جب السجود ليفرج من صفة التكدر وايضاح ذاك ان الكدر عاص بالجن والآنس فقط دون غبرهمامن الحيوانات والجادآت من حيث انألمتوجه على ايحاده ممامن الاسماء أسماءا لحنان واللطف بخلاف غنرهما من سائرا لخلوفات فانه كان المتوجه على ايحادهم أسماء الكهرباء والعظسمة فلذلك نوجوا من تحت حكم هذه الاسماء أذلاء صاغرين لامعرفون الكبرياه طعما مخلاف الجن والانس فانهمنو حوامتكرس لايعرفون للذاة والتواضع طعما فان تكروا فهو يحكم الطبع وان تواضعوا فلنروجهم عن الطبعومن هناوجب عليهمالرياضة والمجاهدة ليخرجوا عن الكبروحب الرياسة ويقفوا على أصل عبوديتهم . وسمعت سيدى علىاالخواص رحمه الله يقول و جوب السعود خاص بالإصاغر الذين ليكملوا في مقام التواضع واستعمامه خاص بالاكار الذين محق الله تعالى حسم ما كان في نفوسه سم من الكروسارا حدهمري نفسه قدا سخفت الحسف لولاعفوالدعز وحلوسارت قاوب الحلق كلهم تشهدهمبالدل والانكسار بين يدى المدعزو جل اھ فرحمالتدالامام آنا حنيفة ماكان آدف نظره وخفاء مواضع استتباطاته ورحما تدبقية الاغمة في تخفيفه معن العامة بعدم وجوب سعود التلاوه عليهم لانهم تحت سباج العفوفه اعتدهم من الكدفلا يكادأ حدهم يخرج عنه ال رعاراي نفسه بالسعود على من لم يسحد مشهد فوقع في المكر أدضار بادة على الكبر الاسسلى وتكرف محل الذل والأبكسار فافهم ومن ذلك قول الائمة التسلانة إن السامومن غسر استماع لايمًا كد السعود في حقه مع قول الامام أبي سغفة انهما سوامفالا ول مخفف وهو حاص بالعوام والثاني فيه تشديد وهو عاص بالا كاروعلة الوجهين لاتذكرالأمشافهة لا همهالان ذلك من دقائق مسائل الموحد . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ال المثال

اذاكان خارج الصلاة والمستمع في الصلاة ان المستمع لا يسحد فيها ولا بعد الفراغ منها مع قول أبي حنيفة أنه اذا فرغ سحدفالا ول محفف والثاني مشدد فرجع الامم الي مم تبتى الميزان ووجه الآول ان المسفع اذا كان في الصّلاة فهومسخول بمناجاة ربه المامورر بهاني ذاك الوةت فلم يتّوم بالاشتغال بغيره اولولا أن الإماممن شانه ارتساط الماموم معهما كان يسوغ للاموم السحود لقراءة غونفسه فكان الامام نائب للسق نعال في تلاوة كالدمه تعالى على عباده ولاهكذا الحكم في غيرا لامام و وجه قول أبي حذيفة انه يسعيد بعد الفراغ العمل بالامرين معافلم يشتغل بغيرا لمناجأة المامور بهافي الصسلاة فليافوغ منهاقضي مافاته من سحودا لنلاوة لنقصد وبعدمألر ياضة الىوصوله الىمقام الجم يحيث لايشغله مناجآة اللدتعالى عن الخلق ولاالخلق عن الحق و بعضهم بصريشهد أن الحق تعالى هوالنالي كالدمه على نفسه والعب دعدم أوهو وحود وهو يقرأ كآدم به على وبه فمثل هذا بسجد في المشهد الثاني دون الاول ولم أر لهذا المفام ذائقا الىوقتى هذاوالله أعلم . ومن ذلك قول الشافعي وأحدان في الحج معد تن مع قول إلى حنيفة ومالك اله ايس في الحيم الاالسعدة الاول فقط فالاول مشددوالثاني مخفف فرحم الأمرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول العسمل بظاهر الفرآن فقوله بالماالذين آمدواار كعواوا سعدوا فقوله واستعدوا بشمل السعدة التي في سلب الركعة في الصلاة والسجدة التي هي سعدة الثلاوة ولكن جعم السعود مع الركوع قرينة على انذلك فيالصلاة ذانبالر كوعوهو وجعقول أيحنيفة لانه يقول المراد يقوله تقالي اركعوا واسجدوا السعود الاصلى في الصلاة لا العارض وأما السعدة الاولى في الحيج فاعداوا فق الوحنيفة فيها بقية الاعمة لما في آيته امن المتوعد بالعذاب لمن لم يستعد من الناس ، وايضاح ذلك أن مؤاخذة العبد في عدم حضور المواكب الافحية العظمة أشدمن مؤاخذته في غير المواكب المذكورة فانه تعالى أخير أن عل من في السموات والارضوالشمسوالقسمروالنجوم والجمال والشحروا دواب فعما لموادات كلها تمقال وكثيرمن الناس وكثرحق علمه العذاب واعماحق على هذا الكثر من الناس العذاب لمشاهدته السعود تله عن هودونه في الدرجة وكان الاولى بهوأن بكون أول ساحدوهذا بماسهد الامام أى منيفة في قوله يو جوب السعود فافهم (فانقال قائل) فعن أى بابوقع من البشرعدم السجود بتدم أنه لا يصولا حد التكرعلي ربد أهاواعاً وفع التكرعلي جنسه من الحلق (فالجواب) الدوقع عدم السعود من الحاب عن سفات العمود بفولذآك كان تارك السعود كافرا وقائلالا نبياءالله وأوليائه لانهمد عونه الحمما يضسيق بعصدره فافهم وأكثرمن ذلك لايقال وقدستل الشيخ أتومدين عن حديث اذا أحب التمعندا نأدى منادمن السماء ان الله تعالى بحب فلا فا حدوه فحده أهـ ل السماء و يوضعه القبول في الارض انتهي الحسديث فاذا وفع النسداوذ الدفان كان وثلة الانبيان والاولماء من هلذا المنداء فقال قد سمعواذاك ولمكن حجموا فوقت معادا تهسمالانبياء والاولياء بحكم القيضستين فلذاك أطاع الانساء والاولياء بعض قومهسم وعصاهــمالبعضالآخركماقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبيعـــدوآمن المجرمين أيوم لهالولىلان الانساءوالاولساءعلى الاخلاق الالهمة في الناسي بها ولذات قضى تصالى على قوم بعسدم البحوداة الذي هوكناية عن الطاعة لامر وليناسي به الانساء والاولساء اذا عصى قومهم أمرهم فافهم . ومن دال قول أى حنيفة وما الدواحسد في احدى روا بقيمان سعدة ص من عزائم السعود وليست بسعدة شكرم قول السافعي وأحدفي الرواية الانوى عنه وهي المشهورة انهام عده شكر تستعب في غيرالصلاة فالاول مشدد والثانى يخفف فرحع الامرالى مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الله تعسالي ماذكرها الانعر يضالنا بالسعود عند تلاوته أوحماعهامن الاسام لاسماان كان أحد ناوقع في معصب ية واروقب منهاأوناب ولم يظن أنهاقهلت فانه يؤمم بالسعود في المسلاة أكثرهما يكون خارجها لانها حضرة يغلب فها العفووالرضاعن ألعبيد وهسذاحاص بالإساغر كإأن من معلها محدد شكر يحعلها خاصة بالاكار أأذن يقعوا في ذنب أو وقعوا فيه ولكن غلب على ظنهم قبول تو بتهم واغيا فال الشافعية ببطلان

الصلاقهالا مالاحل أمر لاتعلق له بالصلاة التي هوفيها ولربيلعنا أنهسلي المعلمه وسلم مصدها في الصلاة

شراخلار افراغلش وولائي هيد عندا الثلاثة وقال أو حيشة لا يعرف للارها أن سدقة و يجوز للارها أن يتنسل بالسدر والحملي وقال أي حيشة لا يجوز ومؤلمه الفندية واذا حصل مهارية توضيح بالان المالية وقال بالناسية والمالية وقال بالناسية بالمناسية وقال بالناسية بالمناسية وقال بالناسية بالمناسية في المناسية في المالية في الماسدة في الماسدة شدة العدد المالية في المالية في العدد المالية في المالية في المالية في المالية في المالية في المالية في العدد المالية في المالية في العدد المالية في المالية

(يابمايجببمحظورات الاحرام)

اتفقوا علىأن كفارة الحلق عنى التعبيرذ بحشاه أواطعام سنةمسا كن ثلاثة آصع أو صمام ثلاثة أمام واختلفوا فالقدرااذي بازميدا لفديه ففال أنوجنيف حلق ربع رأسه وقال مالك حلق ما تحصل بهاماطة الاذي عن الرآس وقال الشافعي ثلاث شعران وعن أحدر وابتان احداهما ثلاث شعرات والثانية الربع واذاحلق نصف رأسه بالغداة ونصفه بالعشى وحبعليه كفاريانءندالشافعي قولا واحدا وبهقالأحدبخلاف الطيب واللماس فياعتمار التفريق والتتابع وقال أبو حنفسة اذاكانت هده المحظورات غيرقتل الصسد ف محلس واحدو جبت كفاره واحدة كفرعن الاول أواريكفر وانزكانت في مجاليو وحبت لكل محاس كفار والاأن يكون تكراره لمعنى واحمد كرض وعنمالك كقول أبيحنيفه

فماسواه (فصل) واذاوطئ المحرم في الحنج والعدمرة قبل التحال الاول فسدنسك ووحبالمض فيفاسده والقضاءعلى الفورمن حبث أحرم فيالاداء بالانفياق وبلزمه عندالشافي وأحد مدنه وقال أنوحنيه هان وطو فيل الوقوف فسدحه وازمه شأة وانكان بعدالوقوف لم بفسيدهه وارميه بدنه وظاهر مذهب مالك كفول الشافعي وعقمد الاحوام لادرتفع مالوطه فيالحالتين بالأنفآق وقالداود برتقع وهل بلزمهما أن يتفرقاني موضع الوطء الظاهر من مذهب أبى حنبغة والشافع اندستحب وقال مالك وأحمد توجوبه وانوطئ تموطئ ولمنكفرعن الأول قال أبو حنىفة بلزمهشاة كفرعن الاول أولم مكفرا لاأن يتكرر ذلله في السواحدوقال مالك لا يحب مالوط مالشاني شي وللشافعي قولان أحدهما يحب كغاره ثانيه م تيل بدنة كالأول وقبل شاة والاصح كفارة واحده وقال أحدان كفرعن الاول وحبث بالثاني مدنة واذاقيل نشهوه أووطن فهادون الفرج فانزل ميفسد جحهوازمه دنه وقال مالك بفسسدجمه ويازمهمنه والقضاء (فصل )واذاقتل سداله مثل من النعم ارمه مشادمن النعم عنسدمالك والشافعي وقال أتوحمضة لايلزمه الاقبمة العبيدوشراء الحدى نالحرم وذعته فيه

في المسد وكقول الشافعي

فخاف أصحاب هذا الفول من دخولهم اذا محدوها في الصلاة في عمره قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل الس علمه أحرنا فهورد كالنت في العصيع فلكل من المذاهب وحه فافهم مومن ذلك انفاق الاتمة اللانه على أن في المفصل ثلاث حدات في المجمو الانشقاق والعلق مع قول مالك في المشهور عنه انه لاسمود في المفصدل ووافق الاغمة فيبقمة السحدات وهي احدىء شرة سحدة ماعدا السحدة الاخبرة من الحبيم ووحه الاول الاتباع وكذاك الثاني وهوقول أنس يسعدالني صلى الله علمه وسلم في المفصل من منذ تجهل الىالمدينة فيكل امام وقف على حسدما بلغه مع أن من أثبت السحود في المفصل مشسد دومن نفي السحودفيه مخفف فوجع الامرالي مرتني الميزان وسمت سدى علما الحواص رجه الله تعالى بقول انما أرسعدا لني صلى الله عله وسلم في المفصل من منذ تحول الى المدينة لاستقرار نفوس عالب العجابة حن تحولوا الحالمدينة في كال الإعمان والانقباد بخلافهم حين كافوا في مكة فان منهم طوائف عندهم مقايا تكرفكان صدلى الله عليه وسلم يسجدهم كثيراليز يل مافي نفوس المؤلفة فلوم مين أسسلم قريبا انتهى و ومن ذلك قول الأعمة الثلاثه مان الركوع لا يقوم مقام السعود للتلاوة اذاقرا آية السعدة في الصلاة موقول الامام أي حنيفة انه يقوم مقامة استعبابا فالاول مسدد والشاني مخفف فرجع الامم الى مم بنبي المزان ووحه الاول أن العالب في المساس أن لا يخضعوا في الركوع كالسعود فلذلك كأن الركوع عندهم لابقوم مقام السحدود وجه الشاني أن الاكار ينظرون الى الركوع بعين التعظم كالسحود فالذال كان بقوم مقام السعود فرحمالته الامام أماحنيفة ماكان أدقمداركه رضى الدعنه وعن بقية الاغة وومن ذالة قول مالك والشافعي الهلا يكر والدمام قراءة السجدة في الصلاة مع قول أبي منيفة يكره قراءة إيتما فها وسرفه والفراء دون ماجه به وبه قال أحسد سق انه قال لواسر فيها في سعد فالاول يخفف والشاني مددفر جمالام الىم تبى المزان وجهالاول عدم ورودنهى عن قراءة آية السعدة في الصلاة وموخاص بآلا كابرالذين يقددون على النزول الىالسعب ودولولم بطل القيسام ووجسه الشاني أن الامام والماموم فديكونان ليبقد راعلى النزول الحالسحود لعدم فوذا ستعداد هما فطلب طول القدام حي يقع المسماالاذن بالسجود وذاك وحدودهما القوة على تحسمل التعلى الواقع في السجدود فلذات كروالامآم قراءة آية السحدة لانه وحده على نفسه وعلى من هومؤم بدالسع ودولول بكن قرأ آية السعدة ما كان خوط بالسحود للتلاوة مع مده المشقة فافهم . ومن ذلك قول الشاقعي انه اذا سجد الامام التلاوة فإرتنابعه المأموم بطلت صلاته كالوترك القنوت معهم قول غيره انهالا تمطل لانذلك سنة في الصلاة فالأول مشددوالشاني مخفف فرجع الامم الىمم تبتى المتزان ووجسه الاول ان ذلك اختلاف على الامام والإختلاف يقطع القدوة واذا القطعت القدوة بطل حكم الوصية يحضره الله وإذا بطل بطلت الصلاة ووحها لثانى أن المتابعة لاتجب الافهما هومن صلب الصلاة كالاركان فلكل وجه . ومن ذلك قول الامام الشافعي وأحدان معود التلاو ويفتقرالي السلام من غيرت مدمع قول أبي حنيفه ومالث الهيكر السعود والرفع ولايسارفالا ولمشدد بالسلام والثانى غفف بعدم وجوب آلسلام ووجه الاول كونه كان في مضرة بغيث فيهاعن الحلق عادة فكان فراغه س السعود كالقدوم على قوم بعد غيثه عنهم و وجه الثاني قصر زمن تلث الغيمة عادة فكان الساجد لم بتوارعن الحاضرين و ومعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى بقول لا مكمل الرحل عنسد ماني مقام الولا به حتى لا مغس عن شهود الحاق بالسحود بن يدى الحق تعالى بل يكون مشاهدا السم القائم بالحلق وذلك من أحم الله بيفين ومازاد عليه مضمحل لا وجوده حقيقة فكانه معدوم والسلام لايكون الاعلى موجود والموجود لم يحتص ولربغت فافهم موهنا أمرا ولانسطرني كتاب فرحم اللدالامام أباحنيفة حيث لميفل يوجوب السلام من الصلاة فحذا المشهد الذىذ كرناه من عدم و حود من سل عليه بعد الغيبة لكونها حضرة جع لا يصوفها غيبة . ومن ذلك قول الاغة الدلوقرا آرة سعدة وهو على غيرطه راب سعدني الحال ولاسد تطهره مع قول بعض الشافعية اله بتطهرو داني السعودوان كان قدكر والآبة مماوا أن بجميع السعدات فالاول محفف والداني مشدد

حازعند الثلاثة وقال مالك لأد أن بسوف الحسلى من الحلالى الحرم واذا اشترك حاعة في قتل صيد ارمهم حزاءوا مدعندالثلاثة وقال أوحنيفة بعبءلىكل واحد منهم جزاء كامل والحام وما محرى محراه يضمن شاهمند الثلاثة وقالمالكالجامة المكية تضمن بقيسماوقال داودلاجرا فيه واذاقسل مسيدا آخووجب جزاآن بالاتضاف وقال داودلاشي علمه في الثاني (فصل) ويجب على القارن مايحب على المفرد من الكفارة فمأرتكه وقال أبوحنيفة قعب كفارنان وفي فنل الصبد الوأحدجزا آنفان أفسد احامه لزمه القضاء قارنا والكفارة ودمالقران ودم في القضاء وبه قال أحسد والحلال اذاأخذ سسيدامن اللاالى الحرم كان أديعه والنصرف فبسه وفال أبو حنىفة لايحوز (افصل) وبحرمة قطع شعراك رم بالاتضاق ويضمس بالجزاء عندد الشافعي فني الشعرة الكبيرة بفرة وفي الصغيرة شاة وفال مالك لأيضمن لكنه مسو

فهافعيد وقال أبوسندف

انقطع ماأزيته الآدمى فلا

جزاءعلمه وانقطعماأنسه

الله عزوجل فعلبسيه الجزاء

ويحرم قطمع حشيش الحرم

لغيرالدواء وآلعلف بالاتفاق

ويجوزنطمه الدواء وعلف

سنفة لايحوزوفتل سيد

ووجه الاول انه لا يخاطب بالمعود الا من كان منطه را ووجه الثاني توجه الدوم عليه في قراءته الفرآن على غيرطه رفكان الخطاب متوجها علمه بالسعود في الاصل فلذاك أمر بتداركه ومنذال قول أي حنسفة انهلوكر رآية السعدة في محلس كفاء مصدة واحده عن البسم مع قول بقية الأعمة انه لا يكني السحود فيآلة عن المحود ف من أخوى بل يكر والمحود على عدد تكرار القراءة فالأول عفف والثاني مسدد ووجهالةوابنظاهروالدتعالىأعلم

(اسمعودالمر)

قداستميه الشافي عندتحدد نعمة أواندفاع تقمه فيسعد للدشكرا على ذلك وبدقال أحدوكان أوحدفة والطعاوى لامريان معود الشكر بل نقل محدن الحسن عنه الدكره وكأكره ممالك عار جاعن الصلاء وقال هدالوهاب المالكي لاباس موهوا الصحيرس مذهب مالك فالاول مشدد والثاني يحفف ووجه الاول ان الذم لم تزل داعمة على العدكاان المنقمة لم تزل مدفوعة هذه فلا يحصى العد ثناء على الله تعالى لكن تم نهونهم كبرى تضددوتند فعرفتكان السعود هناأكل ووحه الثاني امهام العدد سعود الشكرا نه لبس لله علمة نعم الاما تحددته واندقع عنمه وذاك مؤذن بفله الشكر فلهذا كرهه من كرهه فكان باركه يقوللا أمصى تناعلى الله لوسعدته من افتتاح الوجودودمت على ذلك أمد الآمدين مع تعدر كون ذلك خانال فكنف وأناوأ فعالى خلق له جلاوع لاقلدال كان تراث السعود أظهرني الاعتراف بالنعم والعمزعن مقابلتها بسعوداً وغيره فافهم \* ومن ذلك قول الائمة الثلاثة الديستف الصلى اذا مريا أيَّة رحمة أنَّ مسالها أوآبة عذاب أن يستعيدم قول أن حديقة بكراهة دال في الفرض فالأول يحقف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتبتي المعزان ووجه الاول اظهارا لعد الفاقة والحاحة الى الرحة وترك العقو بة لاسما فيعل الفوب الذي هوالصلاة وهذا خاص بالاكار النزيقدر ونعلى النطق مه تحملهم تعليات الحق تعالى اغلومه والناف عاص بالاصاغر الذن أخوسستهم حسبة الله تعالى فلوآ مروآ بالسؤال لمسا قدوواعلى الطق فكان من رحة القديمالي معدم تكليف هذا الامام لهمماا والف فرائضهم لمافهامن شدة الهسة والعظمة مخلاف النوافل لغلظ الجاب فيهاو خفة الهسة فافهم والقدأعل

(باب صلاة النفل) ابغق الائمة الاربعسة على أن النوافل المرأتبسة سسنة وحي وكعثان قبسل القير ووكعثان قبسل الغلهر وركعتان مدها وركعتان معدالمغرب وركعتان بعدالعشاء وكذلك أنفقوا على وحوب قضاءا لفوائت من الفرائض فهذا ما انفقواعليه . وأماما اختلفوا فيه فنه فول ما الدو الشافعي آكدالر واتسمع الفرائض الوترمع قول أحدان آكدها ركعتاا لفسر ومع قول أي حنيفة ان الوتر واجب فالاول والثاني المففف بيعل الوتر أوالفير نافة مؤكدة والثااث مشدد بعمل الوزواجدافر جدم الامراك مرتني المزان روجه الاول قواه صلى الله عليه وسلرف حديث فرض المساوات الحس الاعراب حن قال 4 مل على عبرها قال لا الاأن نطوع فظاهره نني وجوب مازاد على الحس صافات الاأن يحب معارض كندر ووجه الناني كثرة الناكيدمن الشارع في صلاة الوترودونة تاكيد في صلاة الفجر وما اكدفيه الشارع فهو بالوجوب أشبه فيكون مرتبته فوق النافلة ودون الفوض وفى ذلك من الادب مع الله تعالى مالا يمخنى على مارف فرحم الله الامام أفاحنيفة حيث عامر بين لفظ الفرض والواحب وين معناهما فعل مافرضه الله ومالى أعلى يما فرضه وسول الله سلى الله علمه وسلموان كان لا ينطق عن الهوى أد مام الله تعالى وزنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الامام أماحنه غذعلى مثل ذاك لانه صلى الله عليه وسلم يحب وفورتيسة تشريع ربه على تشريعه هوولو كان ذاك باذئه تعالى ولم بنظر الى ذاك من جعل الفرض وآنوا حب مترادفين وقال الخلف لفظي والحق انهدا عنسدالامام أبي حنيفة متفاضلان والخاف معنوى كاهولفظى الاأن يكون ذال الامرالذي أوجمه سل المدعليه وسلم عندالله تعالى في رتبه مافرضه الله الدواب عنداللانة وقال أوو الخانشالانعلم من الله الاماأ كافابه الشارع عنسه وفائدة ماقلناه أن المكلف يفعل ذلك الواجب وهومعتن به

قولان الجديدالراجيح منهما لايضين وهومسذهب أبي منيفة والقديم المختارانه يضمن ساب القائل والقاطم وهوممذهب مالك وأحسد والدم الواجب الاحرام كالقتع والقسران والطس واللس وحزاء الصمديحب ذيحمه بالحرم وصرفمه الى مساكن الحرم وقال مالك الدم الواجب للاحرام لايخنص عِكان (الماسمة الحيج)من قصد مكة شرفها الله تعالى لالمنسائيل ازياره أوتجارة فهل يحب عليه أن يحرم بحج أوعمسرة أويسقب ذلك للشافعي قولان أسحهماانه يسمع والثاني بحب الأأن متكر زدخوله كعطاب وصياد وقالأتوخيفة لابحوزان وراءالمقات أن يدخل الحرم الامحرما وأمامن دونه فيموز دخوله بغسرا حوام وقال ابن عماس لامدخل أحدالج مالا محرماودا حلمكه بالحماران شاءدخلهالمسلا أونمارا بالاتفان وقأل الضعى واسحق دخولهالملاأفضل ويسقعب الدعاء عنسدرؤ بةالست بالماثورو رفع البدين فيه وكان مالك لارىذلك وطواف القدوم سنة عندالثلاثة وقال ماللدان تركه مطيفا ازمه دم (فصل) منشرط الطواف الطهارة وسترالعو رةعنسد الثلاثة وقال أوحنيفة ليس بشرط فيصنه والترتيت في الطواف واجب عندالثلاثة

مرمالدينة مواموكذ اقطع شعره وهدل بضمن للشاذمي كالفرض وفظيرما قلناه هنا تخصيص الانساء عليهم الصلاة والسلام بالدعاء أهم يلفظ الصلاة دون لفظ الرحة والترضى وانكانث الصلاة من الله في اللغة الرحة تفضيما اشاتهم على شأن الاولياء وكثرامايسن الشارع أشداءعلى سننوا حدو يوحب بعضها الجنهداجتهاده كالخنان فان الشارع ذكره معقص الاظافر وننف آلابط وغيرذ الثمن خصال الفطرة كالاستنجامانه من خصال الفطرة وقال الماآ يكيه نوجويه فانمن السنه عندهمماهو واحب ومنهاماه وعندهم غير واحب وقددهل بعضهم عن اصطلاح الامام مالك فظن أنه يقول بعدم وجوبه أخذامن قوله انهسنه فصار يقررذ لك في درسه و يقول الاستنجاسنة عنسدماك فاوصلي من عبراستعمار صحت صلاته ومالك إيقل رذاك والوحمة من حسب انه نحاسة تحب اذالتهاقبل الصلافافهم ومن ذلك قول الشافعي انديستعب أن يصلى قبل العصر أربعا وقبل الظهر أربعاو بعدهاأد بعامع قول أب منهفة بذال لكن معرد الامرالي العيد فقال فيهاان شاء صلى أر بعاوان شاه صلى وكعتين معانه شددف سنة العشاء التي قبلها فعلها أربعا كاجعل التي بعدها أيضا أربعا فالاول فسنة الظهر والعصرمشددوالثانى عفف وفي سنة العشاء بالعكس فوج عالام الى مرتبتي المزان • ووحه الاول في الظهر والعصروا لعشا ،طول زمن الادمان في النافلة قبل الدَّخول في الظهروا لعصر وذلك لانكشاف جلال القدتعالى للصملي وقت الظهرولقرب القلوب من رجاني وقت المصر لانهما خوذ من العصر الذي هو الضم كعصر الثوب ولكثافة الجاب في وقت العشاء على عالب الناس فيلا يكاد أحدهم بتلذذ بمناحاة ربدفيها وأماالار سمالتي جعلها الوحنيفة بعدها فهي كالجراءدم كال الحضورفيها لكثافة الحاب فافهم ومن ذال قول الأغة الثلاثة إن أأسنة في صلاة التطوع عالمل والهاران وسلمن كل ركمتن فأن سلم من كل ركعة حاز عند الاغمة الثلاثة خلافالا بي حنه فه فأنه منه والسلام من كل ركعة وقال في سلاة الليل ان شاء سلى ركعتين أوار بعا أوستا أوغمانية بمسلمة واحدة فعل وأما بالنهار فيسلم من كل أدبه فالاول مشددوالثاني فعه تخفيف ووجه الاول مراعاة عال غالب المناس من قدر تهرعني الوقوف بينيدى الله تعالى مع ثقل ذلك التحيل فيكان تسلمه من كل ركعتين في عمل الاعتدال بين الا كابر والاصاغر ووجه من قال يسلم من كل ركعة مم اعاد حال الاصاغر الذين لا يقدرون على الوقوف من يدى الله في سلاة اللبل أوالنهارأ كثرمن مقدار وكعة ووجه قول أبى حنىفة مراعاة عالى الاكارالذين يقدر ون على طول الوقوف بين يدى الله تعالى مع ثقل الحيل أكثر من وكعتبن ووجه من منع الزياد : على الركعتين في النهار ثقل الوقوف بين مدى الله في النه آر على الاكار واحساسه سم يه عكس ما علب الاصاغر الذين لا يحسون نزيادة تقسل التجلى ولانقصانه فرحما للدالامام أباحنيفة ماكان أكرم اعانه لمقامات الاكاروالاصاغر ورحم القيقية الائمة ماكان أكثره مفقتهم على الامة وومن ذلك قول الشافعي وأحمد أقل الوتر ركعة وأكثره احدى عشرة وأدنى الكال ثلاث ركعات مرقول أي حندفة الوثر الاثر كعات بتسلمة واحدة لايزاد عليها ولاينقص منها ومع قول مالك الوترركعة فسلها شفع منفصسل ولاحد لمافسلها من الشفع وليكن أفله ركعتان فالاول فيسه تنسديدوالشاني فيسه تخفيف والثالث فريد فرجع الام الى مرتبتي المسيزان • ووجه الاول الاتباع لام الشارع والحكمة في كون الميدلة سُدلة الور ريادة أونقص مم اعاة الشادع لاحوال أمته على اختلاف طبقاتهم بالنظر لسرعة الحضورو بطنه في آخر ركعة من صلاة الوتر فردالقردكا فال تعالى وكلهمآ تسهير مالقسامة فردافافهم فمن كان استعداده قويا وحصل له الحضور مع الله تعالى في أول ركعة أو ثالث ركعة اكتنى مذلك ومن إحصاله الخضورة له الزيادة حتى بحضروذ لك بأحدىء شرةر كعة أوثلاث عشرة ركعة أوأ كثر كإغاله مالك ووحه قول أي حذيفة انه لا يزاد على ثلاث ركعات كون ذلك وترالله ل كمان المغرب وترالنهار ومن القواعد المقررة ان المشبعية أعلى من المشبيعة فلامنيني الزيادة علىمولاا انقص عنه ماأمكن وودسعت سيدى عليا الخواص رحمالله بقول لاوسهى ففلاالاماكان له نظير من الفرائض ومالا نظيرله لايقال فسه نفل واغليقال فيه عمل روخير . وسمعته مرارا بقول لا وصيحون نفل الألمن كلات فرائضه وذلك عاص بالانساء لعصمتهم وقدية تسمه بهم بعض

من غوتر قب وبعده مادام [الاولساء فيكون اسم نفل اه وسمعته بقول أيضاوحه قول مالك والشافعي الديقر أفي ركعية الوتر الاخلاص والمعوذ تبنأت من أوتر فقدوحد الله تعيالي وانتني عنسه الشرك ودخل طويد السعادة وذلك الغض مانكون الى اللس فلذاك أم هـ ذان الامامان بقراءة المعوذ تن دفعالسر كسده ووسوسته فهوخاص بالإصاغروو وحهقول أبي حنيفة إنه بقرآني الاخسرة سورة الاخلاص فقط عسدم الخوف من وسوسية الملس في قالنا لحضره وهو خاص بالاكار اه ، ومن ذلك قول أبي حسفة والشافعي أن من أوتر ثمته حدلا بعسدالو ترمع فول أحدائه يشفعه بركعة غريعيده فالاول مخفف بعدم اعادة الوبر والشاني مشدد فرحم الامرالي من تنتي المزان ، ووجه الاول الاتباع في قوله صلى المعلمه وسلم لاوران في ليلة وهوخاص بآلا كابرالذين لاسدل لابليس على توجيده مروجه الثاني الاتساء ليعض العماية وهوخاص بالاصاغر الذين لاعاون من كثرة التوحيد ولالابليس عليهم سبيل ومعنى الحسديث السادق ان من أوتر قسل أن منام فقد وفي ماعلمه فإذا قام بصلى بعد النوم فله أن يختم بالشفع عسلا فول الشارع لاوتران في الماة أي فن حتم آخر صلاته بالليل بشفع فهو تحت أمرى في ذلك وسنتي ومن فهم همذا لا يحتاج الى نقض الوز فافهم و ومن ذلك قول مالك في آلمشهو رعنه والشافعي باستعباب القنوت في النصف الشاني من رمضان في آخو ركعة من وترا الراويج مع قول أي حنيفة وأحديا ستمياب ذلك في الوتر جميع السينة وبدقال جاعسة من الشافعية كان عسدان وأي منصورين مهران وأي الوليسد النسانورى فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاممالي مم تنتي ألمزان ووجسه الاول ان الشارع فعل ذلك في النصف الثاني من رمضان دون غسره ووجه الثاني أن فعله صلى الله علمه وسلم بالاصالة مقتضي الدرا مفاحذ الامام أبو حنيفة وآجد الأحتياط ومن الحكمة في ذلك إن الدعاء عقب التوحييد لأبرد والوير كالشهادة لله مالفر دوية والاحددية والواحد بة وكان من الفتوة الدعاء للؤمنين والمؤمنات في تلك الحضرة ولا يخص العمددنفسه فيهابالدعاء فافهم ، ومن ذلك قول الى حنيفة والشافعي وأحد ان سملاة التراويح في شهر رمضان عشر وناركمة وأنها فالخاعة أفضل معقول مالكف احدى الروايات عنها نهاستة وثلاثون ركعة وان فعلها في المدت أحب الى و مذاك قال أو توسف فعال من قدرها في أن بصلى التراويم في بيته كإيصلى مع الامام فالأحب أن يصلي في ربته فالأول فيه تشديد من حيث الام وفعلها في الجاعة وفيه تخفيف من حيث العدد فرجع الامم الى مرتبي المزان ووجه الاول وهوخاص بالضعف اوان الجاعة فبهارجة مم اعدم قوة أحدهم على الوقوف وحده بن يدى الله تعالى في عشر بن ركعة فكان الافضل المرفعلها فيجاعة خوفا انتزهن نفسه من هيبة الله عزوجال ويخرج من حضرته لعدم من يتأسى به ف ذلك الدقوف بخلافه أذا سلاها في جماعة و حدالثه أي مراعاة حال الاكارالذين مقدر ون على الوقوف بين بدى ألله تعالى أفرادا ومع خوفه معلى أنفسهما يضامن الوقوف في الرياء بعضرة الناس في المسعد كماسياتي بسطه ان شاه الله تعالى في الكلام على صلاة الجاعة في الفرائض . ومن ذلك قول مالك والشيافعي وأحسدانه يحوز فضاءالفوائت فيالاوقات المنهي عنها معزفول آي حنيف وان ذاك لا يحوز فالاول مخفف والثاني مشدد فرحع الامرالي مرتبني المزان و وحد الاول أخاصلا أهاست فكان ذاك كاذن الماثني الدخول فيحضرته بعدان كان منوالناس من الدخول المهووجه الثاني ان الحق تعالى منع من الصلاة في هذه الاوقات منعاعاً ما ولم يست ثنّ صلاة فشهلَ المقضيمة كاشهل المؤداة 🗼 وايضاح ذلكَ ان هذه الاوقات أوقات غصب العن تعالى ولا ونهنى الوقوف ومن يدى الماولة في وقت غضم مرد النالان وقت الاستواءلا يوجد فيه لشاخص فلل بظهراً بدا يخلافه بعدالز وال فان الشاخص ان لم يكن ساجدا فظله نائب منابه وأعما استثنى العلماء وقب الاستواء يوم الجعة لمباورد مرفوعا ان جهتم تسحركل يوم وقت الاستوا الابوم الجمة وامعارها كماية عن الفضب الالهي ووجه استثنامه ومكه من النهيء عن من مذهب الشافعي (فصل) [ الصدلاة فسه في الإوقات المكر وهة كون العبد هناك في حضر قالمة الخاصة في كانه من أهسل المدت أو خدامه الذين لاعنعون القرب من حدمته في وقت من الاوقات و حدالتهي عن الصلاة من بعد صلاة

عكة فاذا وجالى بلد ارمه دموعن داودأنه اذانسمه أحرأه ولادمعليه وتقسل الحروالسعود عليهسنةلان فى السعود علسه تقسيلا وزيادة وقال مالك السعود علسه بدعة والركن المانى يستله سدهو يقبلهاولا يقبله عندالشافعي وقال أبوحشفة لادستلسه وقال مالأن يستله ولانقل دوبل بضعاعلي فبهوروى المرقى عن أحد انه يقيله والركنان الشاميان اللذان ملسان الجرلا يستلمان وعدن ان عماس وابن الزبير وماراستلامهما ويسقب الرمسل والاضطباع عنسد الثلاثة وقال مالك الأضطماع لايعسوف ولارأ بتأحدا مضعله واذا ترك الرمسل والإضطماع فلاشئ عليمه مالاتفاق وعن الحسن المصرى والشورىوان الماجشون انه بارمهدم والقراءة في الطواف مستمية عندجاهر العلاء وكرههامالك (فصل) من يقول توجوب الطهارة فالطمواف وهسم مالك والشافعي وأحسد عندهم أن من أحدث فيه توضأو رني وللشافعي فمسهقول آخرانه يستاف وركعنا الطواف واحشان عنسد أبيحسفة وذلك قول الشافعي وقال مالك وأحدهما سنتان وهوالراحم والمتعركن فالميج

والعمرة عندمالك والشافعي

وفال أتوحسفه واحب يعبر بدموعن أحسدر وابتأن احداهما واجب والاخوى مستعب والذهاب من الصفا التالمروة مرة والعودمنها الحالصفاأتوى عندد كافة الفقها وحكىعن ابنجوبر الطبرى ان الذهاب والأماب يعسبمي واحده وتابعه أبو بكر الصدرق من الشافعيسة ولابد عندمالك والشافعي وأحسد أن بسدأ بالصفاويحتم بالمروة فاتحكس لم يعتدبه وقال أتوحنيفه لاحجعليه ((فصل)) يستعب ال يحمع في الوقوف مرفة بن السل والنهار عنسد الثلاثة وقال مالك يحبوال كوب والمشي فىالوقوف سواء عندانى مسفية ومالك وهموالراج من قولي الشافعي وقال آحد الركوب أفضل وهوقول قدمالشافعي واذاوا فقعرفه بوم الجعة لم تصل جعة وذلك عىواء الصلى الطهرر كعنن عنسدكافة الفقهاء وفالأتو نوسف يصلى الجعة معرفة وقال القاضى عبىدالوهاب وقيد سال أنو توسيف ماليكا ، عن هــذه المسئلة محضرة الرشدفقال مالك سقاماتنا بالمدينسة يعلون أنالا حعة بعرفة وعلى هذا أهل الحرمن وهمأعرف من غيرهم بذلك ((فصل)) والمبات عزدلقه نسك ولدس يركن بالانفاق وحكى عن الشمعي والنعبي الدركن وبجمع بين المغدرب والعشاء في وقت العشباء بالاجاع فاوصدني كل وإحدة

العصرو بعدصلاة الصبع-تي تغرب الشمس وتطلع وترتفع قدر رمح كون عباد الشعس رتباهه ون السعود الشمس فى ذلك الوقت فتهانا الشرعء ن موافقته م في آلوقوف بين يدى الله في ذلك الوقت هـ و وامن مشاركتهم في صورة العمادة وان كان القصيد يختلفا فن صلى العصر أوالصبح في أول وقتسه كان النهي في حفهنهى فحريم أى تحويم وسائل لاتحويم مقاصد كاققدم في تحريج الاستمتاع من الحائض عامن السرة والركبة وان كأن القرع بالاسالة اغاه والاستمناع بالفرج فقط وقد بلغناأن عربن الخطاب رضى الله عنه رأى مسذيفة يصلى بعسدا لعصرنا فلة فعلا بالدرة ففال حذيفة اتمانهينا عن موافقة الكفار وهم الآن بسعدوا فقال اعرأكل الناس معرفون ذلك اه فهذا سيسد العلاعلي المصلى الماب من حن مفعل صلاة العصر والصيح لئلاء تسلسل الامرالي موافقة الكفارق السعود الشمس فافهم ، ومن ذاك قول الشافى في أرج فوليه وأحد في احدى روايتبه انه يسن لمن فانه شئ من السنن الرواتب أن يقضيه ولوفي أوقات الكرامة كالفرائض معقول أيحنيقة انها تقضى مع الفريضية اذافات ومعقول مالك انهالا تقضى وهوالغول القديمالشا فحى فالاول مشددوالثاني فيدبعض نشديد والشالث يخفف فرجع الام الى منبى المعزان ووجه الاول القياس على الفسرائض اذافاتت بحامع ان فحاو قتامعيناوهي حوار لما يحصل في الفرائض من النقص فن قضاها كاماة فقد أحسن الادب معرّبه حسب لم مداليه مسا ناقصا كنظره فيالاضعية والكفارة وغرهما وانكان الكلمنه تعالى والمسهو وجهةول أي حنيفة ان الرائمة التي فاتتمع فريضتها تحاكى الاداء فلاترفع الفريضة الاومعها الحارل نقصها وقد كان على ين أبىطالب وضى التحنسة يقول عجاوابال كعتين مستدالمغرب فانهما لرفعان معالفو يفسه فيقاس بذلك غرهما وقدد كرواان من آداب ماول الدندا أثلا بكون في عادمهم نقص في أعضائه أو برص أوجدام في حسده للديقع بصرهم على ناقص وماكان أدبامع ماوك الدقدا فهوادب مع ملان الماول من باب أولى وان كان الحق تعالى هوالخالق الدالث الملاء فافهم ووجه قول مالله والشافعي في القديم ان الروات لا تفضي هوأن كل وقت له نصيب من الحدمة وإذا فات وقت بلاخدمة ذهب فارعاً فلاي شي ريد العبد أن يفرغ الوقت المستقبل من تلك العبادة و علا مهاالوقت الماضي مع انه كله في العيبقة فهن أراد جعل العبادة المستقيلة الوقت الماضي فكاته نقل الكثابة من أسفل العصيفة الى أولها وهذا خاص بنظرالا كابروالثاني خاص بنظرالاصاغر فرحمالته الاغة المحته دين ماكان أكثراد مهمم التدوخلقه ومع بعضهم بعضافكل ماء بذكر مختهد ذكره الجتهد الآخرم اعادلشا هدا العماد علواوسفلامن خواص ومحجوبين مومن ذلك قول الشافعي وأحدانه امسلن دخل المسحدوقد أقيمت الصلاة ان يصلي تحية المسجد ولاغرها مع قول أبي حنيفة ومالك انعاذا آمن فوات الركعة الثانية من الصبح اشتغل بركعتي القبور عارج المسجد في صور ممااذا أقيت الصلاة وهوخار جالمسعدفالاول مشددفي أم آلفية والناف فيه تشديد فرجع الام الىم تبتي المغزان وورحه الاول غلبه الهبية والتعظيم على العيد في الفريضة وعله بشدة مؤاخذة القدتعالى العبد اذااخل بالادب فيهاا كثرمن مؤاخذته اذاآخل بادب في النافلة فقصده فدا العبد يفعل القية الادمان على تعسمل ما بين مديه في الفريضية من الهيمة والنعظ بيم ووجه الثاني م إعاد تعصب ل ركعة من تلك العسلاه في جاعة رحاء أن يكون الله تعالى غفر لعدد عن صلى في تلانا الحاعة وشفعه في جسم المأمومين أو إ غفر لهسم معهو وعدا أستمكمت الهيبة في عبد فلم يقدر أن يقف بين بدى اللدودد وفي الفر يفسة فكان تحصيل وقوفه معالجاعة أولياه من اشتغاله بأدب القدوم على حضر فالله عروجل وتفويته الحضور إ معه فى تلك الفر يضة باصطلامه من شدة الهيمة كايعرف ذلك من صلى الصلاة على وجهها فتامل ذلك فاله ففيس ومن ذلك فول أبى حنيفة رجه الله تعالى ان كل وقت نهى الشارع عن الصلاة فيه لا يصير قضاء الصلاة فيمولاا لتنفل الاسعدة التلاوة موقول الشافعي وغروان كل صلاة فحاسب متفدم يحوز فعلها فيه كالنعبة وركعتي الطواف والمندورة وسيودالثلاوة والركعتين عقب الوضو فألاول مشددفي عدم صحة الصلاه في الوقت المذكور والثاني فيه تخفيف فرجّع الامراكي مرتبّي الميزان وتقدم توجيه هذين

والشافعي وأحمد وقالأنو حنيفة لا يعزنه ذلك (فصل) والرمى واحسب بالانضان ولايحو زيغ برالجاره عندد الثلانة وفال أتوحنيفه يحو بكل ماهومن بنسالارض وقال داود بجمو زبكل شئ ويسقب الرمى بعدد طاوع الشمس بالا تفاق فان رى سدنهاالللاعند ألشافعي وأحسد وقال أبو حنمفة ومالنالا محسوزالري الابعسد طاوع الفسرالثاني وقال محاهدوآ لنخبى والثو ري لأيحوز الابعد طاوع الشمس ويقطع التلبية سنع أول حصاءمن رمى جسرة العقبه عندالسلانة وقال مالك بقطعهابعدالزوال يومعرف (فصل) أفعال بوم المر أرسمة الرمى والنمر والحلق والطواف والمدغب عنسد الثلاثة أن يائي ماعلى الترتسر وفال أحسد هسدا الترتيب واجبوالافضلحلقجميع الرأس واختلفوا فيأقسل الواجب فقال أوحنيفة الربع وقال مالمنا الكل أوالأكمة موقال الشافعي يحسزي ثلاث الأعنوقال الوحنيفة بالشق الأيسرفاعتبرء ين الحالق ومنلاشعرعلى دأسه يستقب العام ارالموسى عليه وقال ويسفسالهدى وهوآن بسوقمعه شسأ منالنعم

ليذعهو يسمس انسعاره

اذا كان من الابل أواليقر فصفية سنامه الأين عند

القوان في الماب وانفقوا على كراهة التنفل بعدفعل العصر والصبح حتى تغرب الشمس أوتطلع وقال آبو حنيفة من سلى الصديج عنسد طاوع الشمس لم تصيروا ذاشرع فيها فطلعت الشمس وهوفهم آبطلت صلاته 🔹 ومن ذلك قول أي حنيفة والشبافعي وأحمد بكراهة الثنفل بعدر كعتى سنة الفيرم وقول مالك بعدم كراهة ذالث فالاول مشددني المكراهة والثاني مخفف فرجع الام الى مرتبتي الميزان ، و وجه الاول آلاتها عظم سلغناان رسول اللمصلي الله علمه وسلم كان يتنفل بعد صلاة سنة الفحر شيأاءاكان يتعدث مع أصحابه فانار يحداحدا بعدت معه اضطحوعلي حنيه ورفع وأسه على ذراعه المنصوب حتى تقاء السلاة ثمان ذلك ماص مقوام اللسل الذين أدر كوآوقت المحلي الآقمي حتى كادت مفاصلهم تتقطعهن الخشمة فيكون ترك الصلاء بعدركمتي الفجر كالدواء لزوال التعب الذي أصابهم فيحمل هسذاعتي حال الاكار ويحمل قول أى حنيف على عال الاساغر الذين لم بحضر واذلك التعلى الألهى مع اليقظة أوناموا عنه ويصغ حله أبضاعلي أكارالاكارالذن حضرواذاك الحلي الألهي وأقدرهم اللدتعالى على تحسمله فلهم أيصآآ لتنفل لقدرتهم عليه كالاصاغرفافهم . ومن ذلك قول مالك والشا فعي باستثناء المتنفل بمكة من النهي معقول آبي منبغة وأحسد بكراهة ذلك فالاول يخفف والشاني مشسده فرجع الإمراني مرتدي الميزان وووجه الاول الالمتنفل بمكة تخدام الملاء في داره المأذون فحمق الدخول عليسه أى ساعة شاؤا من لمل أونهار يخلاف الواردين على المك من الآفاق ايس لهما لوفوف بن بدره الابعيد اذت صريح من خدام الملك فممولوكان أحدهم من أكبرا لاحراء فافهم ووحه الثاني ان الخدام ولوكان ماذ ونالهم في الوقوف بين يدى الملك أي وقت شاؤا فلزومهم الادب معه الاما ذن حديد أولي لان الحق تعالى لا تقسد علسه فله أت يرجع عن ذلك الاذن بدليل وقوع النسخ في الاحكام الشرعية والله تعالى أعلم

﴿ بأسمالا أالحاعة ﴾ أجمعواعلى أنصلانا لجاعة مشروعة وانة يحب اظهارهاني الناس فان امتنيعوا منها قوتاو اواتفقواعلى وجوب نسة الجاعة في حق المأموم وعلى ان أقل الجاعة امام وماموم فائم عن يمينه فان الميقف عن يمينه بطلت صلاته عنسدأ حدكم سبأتي وعلى اته اذاسلم الامام وفي المامومين ميسموقون فقدموامن بتمهم الصلاة في الجعة لم يحز يحلافه في غيرا لجعة فانهم احتلفوا في ذلك كاسياني وكذلك الفقوا على ان من دخل فى فرض الوقت فأقيمت الجاعة وقدقام الى الذالشة فليس له أن يقطعها ويدخل في الجاعة وكذلك اتفقوا على انه اذا اتصلت الصفوف وليكن ينهم طريق أونهر صوالائتمام وكذلك انفقوا على جوازا قنسدا. المتنفل بالمفترض وكذاك انفقوا على النامامة الاعي عرمكر وهة الاعتدان سعرين كإسماني وكذلك اتفقوا على عدم معة امامة المراقبالر حل في الفوائض وعلى ان الصلاة خلف المحدث لا تحور وكذلك اتفقوا على لاهة ارتفاع الماموم على امامه بغرحاجة فهسذاماو جسدته من مسائل الاجماع والاتفاق ه وأمامااختلفوافيــه فمن ذلك قول أبي حنيفة ان الجاعة في الفرا بضغيرا لجعيمة فرض كفاية وهو شعرات وبعدا الحالق الشق الاصومن مذهب الشافعي مع قول مالك انهاسنة وبدقال جاعة من أصحاب أي حنيفة والشافعي ومع أفول أحدانه افرض عن ولدت شرط في سحة الصلاة عنده ولكن ان صلى منفردا عن القدوة مع الجاعة أثمو معت صلاته فالاول فيه تشديدوا لثاني مخفف والثالث منتدد فرحع آلاهم اليمس تدي المهزان ووجه الأول أن المقسود من الحاعمة بالاصالة افامة شعار الدن في دولة الطآهر والباطن التسلاف القاوم والابدان فلابد من طائفية في الملد تفوم ذلك والأأدى ألى اخفاء الدين وذهاب المعاضدوا لتساعس الوحنيفة لا يستعب (فصل) أوغلت كلة أهل الكفرعلى كلة أهل الإعان وأيضا فا باسلاة الجاعة من حماة رحة الله تعالى الاصاغر لمتقى وانشهود كفرة الجاعسة ورؤية بعضه معضاعل الوقون بن بدى رب الارياب في حضرة تكاد أعضاما لانداء والملائكة ان تنفص ل منها فلوا بالمنفرد أقم ف تانا الحضرة وحده وتعلما له هيدة الله تعالى لماقدرعلي أن يقف حتى بتم صلاته من شدة انحلال أعضائه حتى خشم فكان من رحة الله تعالى به انه أحره أن بصلى مع حاعة بصمِله التأسى ونة وية العزم بهم كما يعوف ذات من صلى الصسلاة المقيقية

فبالحبائب الأيسر وفال أبو فانمن يصلى الصلاة العادية لايعرف شيأمن ذلك وغايته أن يطمئن في ركوعه وسعوده وراعي معاني بنىفة الاشعار محرم ويستعب أن يقلدالا بل بنعلين وكذلك الغنم عندالثلاثة وقال أحمد لإيسفع تقلمدالغم واذا كان الهدى تطوعاً فهو راق على ملكه مالا تقاق يتصرف فهــهالى أن يقعره وانكان منذورا زال ملكه عنه وصار الساكن فلاساع ولايبدل مندالثلاثة وقالآنو حنيفة بعوزييعه وابداله بغسيره ويحوز أن شرب من لنه مافضل عن وادموقال أبو حسفه لابحوزوماو حسمن الدماء حرام لايأكل منهوقال أروحنسفة باكل من دم الفران والقنع وفالمالك باللمس ممع الدماء الواحبة الاحاء المسدوفدية الأذى ويكره اذيح ليلاوعن مالك أنه لا يحوز وأفضل بقعه لذيح المعقر المروة والماجمني وقال ماال الاجزى للعتمرالنحر الاعتسدالمروة ولاللحاج الاعنى (فصل) وطهواف الافاضية ركن مالاتفاق وأول وقتسهمسن نسف لدلة التعرو أفضله ضعى يوم المعرولا آخوله وقال الوحندف فأول وقنه طاوع الفعرالثاني وآخر وثاني أيام التشريق فانأخوه الحالثالث إسهدم (فصل) وري الحرات النلانة فأأيام التشريق بعد الزوال كل حره بسدع حسمات من واحمات الحيج بالانفاق وقال ابن الماجشون رمى جرء العقبة ركن لا يتعلل من الحي الابالاتيان بهويجب أن سدا بالتي تسلى مسبد الليف خ

مابقرأ من القرآن والاذكار ومثل همذا محجوب عماقلناه لمراعاته الافعال والافوال في الظاهرة فهم و و جه من قال انهاسته الحاقها بالســن التي فعلها النبي ســلي الله عليه وسلم ولم يوجهها كمان للجهد أن يلقهابالواحب كافى سلاة الجمعة بحكم اجتهاده وهكذا الحكم في حسعما فعله الشارع ولربين لنام تبته هارهه واحبأومسقعب فن كان مقلداً لا مام فهو تحت حكمه فهيا بقول من و حوباً وندب ومن لم مكن مقلدا فيكفيه الناسي برسول الدمسلي القاعليه وسيلم فيذلك الفعل فياتى به يقطع النظرعن كونه فرضا ا رسنة للا يحجر ما وسعه الشارع أو يوسع ما ضمه الشارع وعلى ذلك جاعة من أهل الدعز وجل و و حده من قال انها فرض عين أخذ و بظاهر الاحاديث وأمن ، تعمالي ما في وقت شدة الخوف والنحمام إلى فاوانها لمتكر واحمة على الإعمان لساع تعالى الناسها في وقت تطيار الرؤس وقيد أمرالله نعال العمادما في شدة الفتال أمراعا مالم بسائح أحسدا في التخلف عنها الاللحراسة لمقية المقاتلان حال اشتغالهم بالصلاة ومناحاة وممادا صلى مهماشرع لهمأ وموايه كدالا وفي ذاك من الحصيمة انه لولاهؤلا مالذن موسوالما كدلالصلين الحضورمع الله تعالى بلكان أحدهم بلتفت خوفا من ان يغتماله العدوضر ورومن حيث الجروالدى فبه بخاف من غيرالله فاله وفولا بنقطع فافهم . ومن ذلك قول الجهور ان المسلاة في الحياعة الكثيرة أفصل مع قول مالك ان فضل الصلاة مع الواحد كفضلها مع الكثروالاول مخفف خاص بالضعفاء الذن لايقدرون على الوقوف بين دى الله تعالى مع الواحدوالاثنين والثباني مشسدد خاص بالاقوياء الذين بقسدرون على طول الوقوف من يدى الله مع الواحسد لغاسة العلم الله بمازادعلي الجزءا لبشري بخلاف غبرهم والله أعلم و ومن ذلك قول الامام الشَّا في وأحد بالنالساء اقامة الجاءمة في بوتهن من غمر كراهة في ذاك مع قول أن حنيفة ومالك بكر اهة الحماعمة لهن فالاول محفف والشاني مشدد فرجم الامم الىحم تبني المعزان ووجمه الثاني ان الحياعة ماشرعت الاصالة الالتأليف فلوب المؤمنين بعضها على بعض لاحسل نصرة الدين واقامة شعائره فان القلوب اذالم تأتلف وعاما وضت بعضه بابعضا فحازالة المذكر بغضا فيذلك العسدوالذى طلب ازالته فيفسسد فظاء الدن ومعلوم أن النساء لوصيدن لمثل ذلك و وجه الاول تقرير الشارع جماعية النساء في عصره على اقامتهن الماعة فيسوم وفي المساجد خلف الرجال فهو وان فيكن فيه نصرة في الدين كالجهاد والالة المنكرات ففسه ائتلاف لقاوب المؤمنات والمسلمات وذاك يؤل الى نصرة الدن فيدولة الباطن سيدى اللمعز و حلادًا لتكليف الحدمة عام للذكور والإناث فافهم • ومن ذلك قول مالك والشافعي أنه لا يجب على الامام نيسة الامامة في غسرا لجمه اعداهي مستعية مع قول أب حنيفة العلا يحب علسه نية الامامة الا انكان خلفه نسياه فانكانوا رجالا فلاتحب واستثنى آلجاعة بعرفه والعسدن فقال لايدمن نية الامامة ف هدد الالانة على الإطلاق وقال أحد نهذ الامامة شرط فالاول مخفف والثاني فيه تخفيف وتشديد كن وجهن والثالث مشسدد قو جسم الامم الى مم تبتى الميزان و وجه الاول عدم و رود آمم بنية الامامة عن الشارع وأيضافان صورة الآرتباط فدحصلت بربطهم أفعاله معلى أفعاله وذلك كاف في اقامة الشعار ووحسه الشق الاول من قول أن حنيفة شعف رابطة النساء بالرحال في المتعاضد والنعاون على الهامة شمارالدين فاحتماحوا الىقوحه نية الأمام البهن ليتقوى ربطهن بهويذال عام توجيه مااذا كافوا رحالاوو حسه استثناء الجعة والعبدين والجم معرفة شدة أمم الشارع بذلك وحصول الشعار بكثرة الجدح فيهمذه الصلوات فاستنفى الامام فبساعد آذلك من تاكيد الارتباط به فسهو وجسه قول أحدالا خذ بالاحتياط ليرتبط المأموم بالامام يقيناوعكسه وهذاخاص بالشعفاء والاول عاص بالاقو ياءالذن بشهدون ارتباطهم بالامام في قلوم م كالامم المحسوس حتى ان بعضهم لايلتنس عليه الحال لوغلط المبلغ فى الافعال كان كبرالوكوع ولم يركع الأمام ومثل هذه هي الرابطة الحقيقية التي كان عليها الساف الصالة علمان من ادعى صحة الأرتباط الباطن امامه وتسع المداغ في الغلط هومن أسل التلبيس على نفسه

فنامل ومن ذلك قول مالك والشافعي في أصوقوله وأحسدانه لويؤي المنفر دالدخول في الجياعة من غير قطع الصلاة صرمع قول أي حنيفة ان ذلك يبطل الصلاة فالاول يخفف والثاني مشدد قريد عالام الى مرتنتي المزان ووجه الاول انه طلب ارتماط صلانه بالجاعة فزادخبرا وشاركهم ف اقامة الشعار حسب طاقته ووحهالثاني ان نبه الامامه في أثناه الصلاة كالاشتغال بالخاق عن الحق يخلافها في أول الصلاة سوعوالعمد بالمدخل بالارتباط بامامه وهمذاخاص بالاصاغر كاات الاول عاص الاكار أصحباب مقام الجمة فلي تخرجوا بذلك عن شهودالحق تعالى بل ازد ادوا به شهوداعما كافوا علميه مال الانفرادوفي ذلك من الإدب معالقه مالا يخفى على عارف فانعماكل أحديق درعلى خطاب الحق تعالى من أول الصد لاة الى آئه هاملاواتسطة وهومنغردفافهم \*ومنذلك قول الامام أي حنيفة انما أدركه المأموم من صلاة الامام فاول صلاته في التشهد ات وآخر صلاته في العراءة مع قول ألشا فعي الداول صلاته فعلاو حكاف عيد في الماتي القنون ومع قول ما أث في المشهو رعنه انه آئرها وهواحدي الروايتين عن أحدة إلاول فسه تخفيف والشاني فيه تشديد والثالث فيسه تحفيف فرجع الام اليام تبتي الميزان و وحه ألا ولء يدم الاختلاف على الامام ظاهرا عجالفته الافعال فلا يعيدا آقراءة مل رعا كانت قراءته وحده أترمن قراءته معالامام من حيث الحضو ومعاللة تعالى ووجه الشاني الاخذ بالاحتماط فيوافق الامام فهاهوف هاثلا يختلف عليمه وياتى بدئا نباقى عه الاصلى فلذاك كان بوافق الامام فى التشهد والتسبيعات ولايشتغل مدعاءالافتتاح لانموافقة الامام في هذا الموضع أهمو وجه الثالث اكتفاء المسموق بمافعله مع الامام من التشدهد والقنوت وغدوداك وهوحاص بالآساغر الذين ينقسل على ممناحاة التدرّ مالي في القنوت والجلوس وحدهم كاان كلام الشافعي هجول على حال الا كارالذين لهم قدرة على منياحاة المؤجل علا وحدهمفافهم وومن ذاك قول أي حميفه ومالك والشافعي ان سردخل المسجد فوجد امامه قد فرغمن الصلاة كرمة أن ومناف فيه حاعة أخرى الاأن يكون المسعد على عمر النساس مع قول أحسد الدلايكر اقامة الحماعة بعسدا لحماعة عمال فالاول فيسه تخفيف والثاني مخفف فوحه والامرالي مرتبي الميزان ووجه الاول خوف تشتيث القلب عن الامام أوحصول تشويش لهمن جهية الافتدات علميه فيصير دصلى الناس بعد ذلك وهوم تكدر فيسرى تكدره في قاوب المأمومين بعو و حدة قول أحد ان في اقامة الجاعة ثانمازيادة الاحروا لثواب للسماعة الثانية الكانواساوامع الامام الاول أوحصول فضيلة الجاعة ان إربكونواً ساواور عاكان في الجماعة الثانية من يستمي أن يقف رين بدي القوحد وفي الصلاة أولا وسقطه م الوقوف وحد واصلامن شدة الهمية فافهمه ومن ذلك قول الشياني ان من صلى منفردا ثم أدرك جاعة مصاون استعبله أن بصابها معهم و مذلك قال مالك الإفي المغرب فان سيل جماعة ثم ادر ل حماعة إنهى فالراج من مذهب الشافعي أنه يعيسدها وهوقول أحسد الافي الصيم والعصر ومع قول مالك في روايتسه الآني ان من جنلي حاعة لا بعيد ومن صلى منفردا أعاد في الجياعة الآالمغسرب وقال الاو زاعي الاالصيح والمغرب وقالأتوحنيفة لايعيدالاالظهر والعشاءوقال الحسن يعبسدالاالسجووالعصر فالاول فسنة تشديد فيمسئلة من صلى منفردا ومن صلى حاعة والشالث فيه تحفيف وكذلك مابعده فرجه عالام الىمرتيني الميزان ووجه الاول الاتباع ورجما كان في المسلاة الاولى نقص فجير في الصلاة الشاذبية وانما اشتشى مالك المغرب تخفيفا على الناس الضيق وقته ولمزاحة العشاء يفتح العين له عادة وانحااستثني أحد الصبيح والعصرانهي الشارع عن الصلاة بعد فعلهما الى أن تفري الشمس أو تطلع الشمس معماني الاعادة من دا يصد النفل من حيث جواز الزلاوان كان الحاحكم الفرض من جهة وحوب القيام فيهام القدرة وتحريما لخروج منها مغدع فدرقعلم أن الصلاة المعادة وحهن وحدالي المذفدة ووجه الي الفرضمة لاوحه وأخدوو جه فول الاوزأى مافلناه من النهى عن الصدلاة عقب الصسبح وتخفيف الامرعلي الكاس معدالمغرب ووجه قول أي حنيفة الاالظهو والعشاء أى فانه يعيدهما كون وقت الظهر وقت ا يغلب فبهالحاب فلابكأ والعبدفيه بأتي بصلانه على الكال فكان اعاد نه حارة لما فيه من النقص وأما

وقال **الوحنيفة لو رمى منكسا** أعادفان ارمعل فلاشي عليه ﴿ فَصُلُّ ﴾ والأيام المعدود ات أمام التشريد في الاتفاق والمعلومات عشردى الحجه عند الشافعي وأحدوقال مالك ثلاثة آمام يوم التحرو يومان بعده وقال ألوحنه فسمة يوم عرفمة ويوم أنصروا لأول من أيام التشريق (فصل)ورول المحصدليسة الوابع عشر مسمد ويحكىءن أنى حسفه انەنسىڭ وھو قول بمسرين اللطاب رصى الله عنسسه ويستعب أن يخطب الأمام في ثاني أمام النشريد قوقال أوحشفة لايستعسوله أن بنغسرو الومالثان مالم تغرب الشمس ويترك الرمى الشالتفان لم ينفسرحى غربت الثمس وجب مبتها ورى الفدوقال الوحنيفة له أن بنغسسرمالم يطلع الفحر (نصل) واذاحاضت المراة فسلطواف الافاضة لمتنفر حيى تطهروتطوف ولايلزم الحال حس الحدل عنها بل ينغرمعالناس ويركب غيرها مكانهاعندالشافعي وأحمد وقال مالك بازمه حسر الحل أكثرمسدة الحيض وزيادة ثلاثه أماموعند أبىحنمفة ان الطواف لايشمرط فيه الطهاره فتطؤف وترحمل معالحاج (فصل) وطواف الوداع من واحبات الحيوعلي المشهو رعندالفقهاءالالمن أقام فلارداع عليه وعال أنو

حنيفة لايسقط الابالاقامة

﴿ بابالاحسار ﴾ من احصره عدوه عسن الوقوف أوالطواف أوالسعي وكاناله طــر دق آخر عكمته الوصول منه الزمه قصده قرب أوبعد دوام بتعلل فات سلكه ففائدا لحبج أولميكن المطريق آخ تحلل من احوامه بمدعمرة وقال أتوحنيفة ان كان قدا حصرعن الوقوف والمبيت جبعافساه الصلل أوعن واحدمهما فلاوعن ان عماس الدلايتعلل الأأن يكون العدوكافرا (فصل) وانما يحصل التحلل بنية ودج وحلق وقال أبوحنيفة لاذبح الابالحسرم فبواطئ رجسلا وبرتب وقسابعر فيسمه فيتعلىل فيذلك الوقت وقال مالك يتحلل ولاشي عليه واذا تحلل وكان جه فرضافهــل بحسالقضاءالشافعي فولان أظهـــرهما الوجوب والمسهو رعن أبي حنيفة ومالك وأحدعدما لوجوب وحكى عنماك أندمتي أحصر عن الفرض بعد الاحوام سفط عنه الفرض ولا قضآء علىمن كان نسكه تطوعا عند مالك والشافعي وقال أتوحنمفة وحوب الفضاء بكل حال فرضا كانأونط وعاوعن أحسد روايتان كالمذهبين (فصل) واذا أحصر عرض فالراجع من مسده ما الشافعي أنه أن شرط التعال به تحال وقال مالك وأحدلا يتغلل مالمرض وقال أوحسفة بعوا زالعلل مطلقاً (فصل )واذا أسوم

العشاء فانهاعة بتعب النهاري أمم الحرف والمعايش عادة موغاظ الجباب فيهيأ إيضا ولذلك استعب الشارع لامته تأخرها الى أن عضى ثلث اللبل الاول كاأشار البه عديث لولا أن أشق على أمنى لاغوت العشاء الحائلث الدل ووحه قول الحسن هوالوجه في قول أحدوالله أعلمه ومن ذلك قول الامام الشافيي في الجديد ان فرضه اذا أعاد هوالاولى والثانية تطوع مع قول الشافي في القيديم ان فرضه الثانية ومع فولأبي منيفة وأحدوالا وزاعى والشعي انهماجمعا فرضه فالاول يخفف والثاني مشددوالشالت فيه تنسديد فرجع الامم الىحم تبني المزان ووجه الاول سقوط اللطاب عنه يفعله او وجه الشاني الاخسة بالاحتياط ونية الجولماعساه يقع فىالاولى من النقص ووحه الثالث ددا لعافيهما الى الله تعالى أديامع الشارع حبث سكت عن بيان وجوب ذلا و بعقال عبدالله ن عمر وقال مين ستل عن ذلك ذلك الحاللة يحتسب الله تعالى منهماماشاء . ومن ذلك ثول الامام الشافعي وأحدان الامام اذا أحس بداخل وهو راكع أوفى التشهد الآخر يستحب انتظارهمع قول أي حديث ومالك بكراهة ذلك وهرقول الشافعي فالآول مشدد باستعباب الانقظار والشاني محفف فيرك ذلك اصلافر جع الامم الي مم تدي المزان ووجه الاولان في دال عود الاحمه المسلم على تحصيل فضيلة الخضوع لله في الركوع مع الواكون أو حاوسه بين يدىد بهمع الجالسين ووجه الثانى الهروب من التشريف بين مم اغاة الخلق ومم آعاة الحالق وان كان مثل ذلل مغفورانه وصعت سيدى علىاالخواص رحما للديقول اغيا استحب الامام الشافعي وأحدا نتظار الداحس اذاأحس به الامام فالركوع أوالتشهد لاحسانهما الظن بالامام وان مثله لاستغلما نقطار ذلك الداخل عرد به عزو جل من حيث أم ا من منصب الامام الاعظم ولوان هدين الامام ن علاان ذاك يشغل ذلك الامام عن ربهما استصباله ذلك فافهم ۾ وسمعته رضي الله عنه يقول كلام الشافعي وأحمــد خاص بالامام الذي أعطاه القدنعالي القوة وجعل له عسده أعين فعين ينظر بهيا الي الني جل وعلاوعين بنظرهاالى الخلق واليمايفعل وعن ينظر جاالي الحق والخلق معافعة إن الكراهة عاصة بالاصاغر أماألاكا رفلا يضرهم ذاك قطعا فافهم و ومن ذلك قول الامام أحسد وهوالوا جومن مدهب الامام الشافعي انهلو نوى المأموم مفارقة امامه من غير عذر لم تبطل مع قول أن حنيفة ومالك انها تبطل فالاول مخفف والثانى مشدد فرجع الامم الى مرتبتي الميزان ووجه الآول ان اندام الصلاة خلف الامام اغداهو أدب دليل صحة صلاته فزادي فيما عدا لجعه والصلاة المعادة ووجه الشافي انه بالدخول معمه كابه ربط ومته فأتمام الصلاة خلفه فكانه قطم الصلاة ولازمة وذال مطل ومنصب الامام في الصلاة يجل عن جواز الحروب منطاعته وموافقته كآلامام الاعظم بلالامامة في الصيلاة هي منصمه بالاصالة فعن فارق امامه فسق ومات مبتة جاهلية كن فارق اقباع رسول المصلى الله عليه وسلم وخوج عن شرعه لاسماان أوهمت المفارقة القدمق دين الامام فافهم و ومن ذلك قول الامام مالك و الشافتي بصة قدوة المأموم بالامام ويبهما تهرأ وطربق مع قول أي حنيفة انهالا تصم فالاول مخفف والثاني مشددو وجه الاول ان المرادمعرفة المأموم بانتقالات الامام وهوحاصل ووجه آلثاني ان شرط الارتساط أن لاعتول بن الامام والمأموم حائل ولومعنويا فكاانقطعت صورة الارتساط بينهما من حيث الاجسام كذلك انقطعت من حيث القلوب كأشارا ليه خبرولا تختلفوا عليه فتحتلف قلوبكم فالمصلى الدعليه وسلمحكم باختسلاف القاوب لاحتسلاف الصدوروعدم استوامًا في الموقف فلكل من القوان وجه و ومن ذاك قول مالك والشافعى وأحدان من سلى في بيته رصلاه الإمام في المسعدوه نالا حائل عنع روَّ به الصــفوف لم بصح مع قول أف حنيفة في المشهور عنه أنه يصم فالاول مشدد والثاني مخفف فرحم الإمم الي م تنتي المسران ووحه الاول ذهاب الشعار المقسود من سلاة الجاعة في دولة الظاهر الناز و وحه الثاني في ذلك حصول الشعار فيدولة الباطن الذي هوعلم الله تعالى وحضرته فلكل وجه والفدرا بث من يصلي خلف امام ببت المقدس أومكه وهو عصر لاقعجه الجمال ولاغيرها ولكن قدفات هذا فضبيلة امتشال أمر الشارع بالاجتماع في مكان واحد عرفاه وكان سيدى على الخواص رحه الله تعالى يذهب الى مكة وبيت العبسسديغيراذن مولاءميم

احرامه ولزمه تحله بالاتفاق وقال أهل الطاهر لاينعقد ادامه والامة كالعبدالاأن يكون لحاز وج نبعتبراذتهمع الولى وعن محدين الحسن أنه لايعتمراذن الروج (فصل) الدرأة أن تحسرم بحجسة الاسلام بعراذن زوحهاعند أبي حنيفية ومالك وأحمد وأختلف قول الشافعي فيذلك والاصع منعهوهـــلاروج تحليل زوجته من الفرض للشافعىقولان أظهرهماني الرافعي أنةذلك كالهمنعها من الشدائه وقال أبوحسفه ومالك لسرله تحلملها هكذا صرحبة القاضى عبدالوحاب المالكي وادمنعها منحج التطوع فىالابتسداءفان أحومت فادتعلماها عمدد الشافي (كتاب الأضعية) هىمشروعة باصلالشرع بالإجماع واختلف هـ **ل ه**ي سينة أوواحسة ففالماتك والشافعي وأحمد وصاحما أبى حنىفة هي سنة مؤكدة وقال أتوحنيفة هي واحسة علىالمقمن من اهل الامصار واعتبرني وحومها النصاب ومدخل وقتها عندالشافعي بطماوع الشمس يوم النمسر ومضى فسدرمسلاة العبد والخطبتين صلى الامام أولويصل وقال أتوحنه فمة ومالك وأحد من شرط صحة الاضحمة أن بصلى الامام ويخطب الاأن أماحنمفة قال يحسوز لاهل السسواد أن يضغواا ذاطلع الغمسر الثانى وقالءطآء

يدخل وقت الاضيية بطاوع

المقدس وغيرهما فمصلى مع الامام غرجع ويقول اتباع السنة أولى وكذاك كان يفعل سيدى اراهم المتبولي كاأخبرني بذال شيخ الاسلام ذكر بارجه الله تعالى اه ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحد انه لأبحوز اقتسداء المفترض المتنفل كالايجو زعندهم أن بصلى فوضا خلف من يصلى فوضا آخومع ذول الشيافي انذلك يحوز فالاول مشسددوالثاني مخفف فرجه مالام المام تبتى المسيزان ووجه الاول ظاهر فوله صلى القدعلمه وسلم ولا تختلفوا عليه أى الإمام فتختلف قلو بكم فانه شمل الآختسلاف عليه في الافعال الماطنة كأشمل الاختلاف على في الافعال الظاهرة على حدّسواء و وجعالثاني كون احتلاف أفعال القلوب لايظهريه مخالفة الإمام عندالناس فالائمة الثلاثة داعوا المخالفة القلبية والشافعي واعي الخيالفة الظاهرة ولاشدأن من واعي الباطن والظاهر معاأ كل بمن راعي أحدهما مع حوازيل منهما على انفراده فافهم ومن ذلك قول الأغمة ااثلاثة بعدم صحة امامة الصبي الممرفي الجعسة معرقول الشافيير صوازالاقتداء بدفها كغيرها وانكان المالغ أولى بالامامة من المسى بلاحسلاف فالاول مشددوالثاني يخفف ووحه الاول ان منصب الامامة في الجعة وغيرها من منصب الامام الاعظم وقد انفقواعلي أن من شرطه أن بكون والعاووجمه الشاني أن المرادعدم اخسلاله واجب ات الصلاة وآدامها وذلك ماصل بالصبى الممتزانا يميز بن الفرائض والسنن ويتحرزعن الصلاة مع الحدث والنمس وأمضافانه لاذنب علمه يخلاف المالغ فاشبه الامام العادل المحفوظ من الذفوس فافهم • ومن ذاك قول الأتحة الثلاثة إن امامة العبدفي غيرا لجعة صحيحة من غسركراهة مع قول أبي حنيفة بكراهة امامة العسد فالاول عفف والشانى مشسدد فرجع الاممالي مم تبتي المغزان ووجسه الاول سكوت الشارع على أمامة العبدما سحابه وقوله صدلى الله علمه وسلم الالافضل لحرعلي عمدولا عمدعلي حوالا بالنقوى ورعما يكون ذالشا اممد أنز الشمن الحروأ البرذلا وانكسارا بن يدى ربه فيكون مقدماء نسدالله على الحرالذي عنده كروعزة نفس و حدالثاني كون الامامة في الاصل من منصب الامام الاعظم ومعاوم أنه يشب رط أن يكون سوا فكذلك القول فنائمه وانكان المدل ايس من شرطه أن مكون على صورة المسدل من عل و به فافهم • ومن ذاك قول الامام الشافعي ان المصدو الاعمى في الامة سواءم قول ان سدر من وأن حنيفة ان المصدرأولى واختاره أنواءه والشرارى من الشافعية وجماعة مع أنما صحيحة بالإنفان فالاول محفف والثاني مشددفر حسمالامم اليمم تبتي المزان ووجه آلاول عدم وروديمي في ذلك مع أن المدارع في نور القلب عندالله تعالى لاعلى نود المصر الظاهر ووجمه الثاني أن الامامة من منصب الامام الاعظم فكالأ مكون الامام الاعظم أعمى فكذلك نائمه ومن ذاك قول الاغة الثلاثة مكراهة امامة من لا معرف أوه معقول أحديعهما لكراهة فالاول مشددوالثاني مخفف ووجه الاول طلب الاغة انصال السند بالامام الحصرة خطاب القدعز وحل ومن لايعرف المأمومون أباه مقطوع النسب والوسلة عضرة خطاب الله عزوجل لان وادالو فالا منسني أن يكون واسلطة منناو بين خط أب الله عزو حسل بالقوامة والدعاءلنا والسلمين لنقصه وليكونه تولدمن معصية كاأشار المه قوله تعالى في إزناا إه كان فاحشة ومقتما وساءسدالوأ يضافقدر ويعن معضهم أنه قال ان الله تعالى رأعي السند الماطن كاراعي السسند الظاهر بل أولى ووجه الثاني عدم و رودنهي في ذلك ويقول صاحبه قد أمن ناالله تعالى بالسعم والطاعة لمن ولا. علىناوان كان فاقصا أدبامع الله الذي ولا و و قصه داجع الى نفسه لا يتعدا ها الينافا فهم و ومن ذلك قول أى حنيفة والشافعي وأحسدني احسدى روايته بعقة امامة الفاسق مع الكراهة مع قول مالك وأحدني أشهر ووايتيه انهالا تصوان كان فسقه بلاتاويل ويسدمن صلى خلقه الصلاء وآن كان بتأويل أعاد مادام فالوفت فالاول يخفف والثاني مشدد بالشرط الذي ذكره فرجه بالامرالي مرتبي المعزان ووجه الاول صلاة الصحابة خلف الحاج قال ابن عمروكني به فاسقا وقد الحصوا من قتلهم من الصحابة والمنابعين فلغواماتة اف وعشرن الفاواع اصحم الاعة المذكور ونصلاة المأمومين خلفه لانه يحتمل أنديتون عف كل ذنب قو به صححة واغما كرهو ها خلفه لاحتمال اصرار وقال بعضهم لا بتصور الما الصلاة خلف

الشمس فقط وآخر وقنها عنسد الشافعي آخرأيام التشر بقوقال أتوحنمف ومالك آخرالثانى منأيام التشريق وقال سسعيدين جبريجوز لاهل الامصاد التضميه فيومالنعرخاصة ولاهمل السوادالي آخرامام التشريق وقال ابن سيوين لايحوزمطلقا الافيوم النمر خاصمة وعنالفعيالجواز لى آخوشهرذى الجية واذاكانت الأضمية واحمة إسقط ذمحها مفوات أيام التشريق إل يذبحهاو بكون قضاءعسد الثلاثة وقال أبوحنيفة بسقطا الذبح وتدفع الىالفقراء (فصل) ومندخه لعلمه عشردى الحه وقصده أن بضمى فالسقب لهعند مالك والشافعي أنلايحلق شموه ولايقل ظفره حستي يضمى فان فعل كان مكروها وقالأنوحنيفة همومباح لايكره ولايسقب وقال أحد بتمريمه (فصل) واذاالتزم أضيبة معينة وكانتسلمه فدن ماعب اعنعاجزاؤها عندالثلاثة وقال أبوحنيفة منع والمرض المسرق الاضعمة لآعنع الاحزاء والكسرالذي يفسداالممنعه وألجرب المنءنع الاجزاء لأنه يفسد العموالعمي عنعالاجزاء وكذاالعوربالاتفاق وعسن بعض أهل الظاهرانه لاعنج وتكره مكسورة القرن وقال أحسدلا تعسري مكسورة الفرن ولا تحزي العسرجاء عندمالك والشافعي وقال أبو

فاسقاذا أتى بافعال الصلاة على المكال لانه مايين تكبيرته وقراءة وركوع ومعرود وتسبيج واستغفارمن حين بحرم ماالى أن يسلم منها فلا يوصف منسق في جزء منه اواند اجاءت المكراهة من استصحاب الذهن فسقه الذى فعله خارج الصلاة الى أن دخل في المسلاة وذلك نقص مو حس لكراهة المأمومين الدمام وقلصرح الشرع بعدم رفع صلاة من أم قوما وهمله كارهون وقال احعلوا أغتكم دماركم فانهم وفدكم فما بينكم وبين وبكم انتهى ووجهمن قال بعسدم صحة امامت عدم انصال السند المأمومن بعضرة الله عزوجل منجهة الارتباط الباطئ اذالفاسق لايصو فدحول حضرة المهالحاسة أبداحي بتطهر من دنو به كاما فان الذنوب الماطنة فضلاعن الظاهرة حكمها كالنماسة المحسوسة عند الله تعالى على حد سواءفكاأن من صلى وفيدنه تحاسف لامين عنهاأ ولعة والطهارة الانصور سالاته فكذاك من تدنس بالذوبوفسق بهافافهم و ومن ذلك انفاق الأتمة الثلاثة على عدم حوا زامامة المرأ في مسلاة التراويح الرحال معول أحد بحوازفال لكن بشرط أن تكون متأخوة فالاول مشددوا لثاني مخفف فرجع الامر الى من تبتى الميزان . ووجمه الاول عن الشارع عن امامة المرآ : الرحال لان الامامة في المعدلة من منصب الامام الاعظموهولا بصع أن يكون امرآه ووجمه الشافي عدم النهى في امامتها في النراويح من حسث ان الجاعة فها مدعة عندا حدوان كانت حسنه مغلاف امامتها في مثل العبدين والكسوف والاستسقاء وغدها بماشرعت فسدا لحاعة فلاصوامامه افسه إحاماا بلالالمنصب الشارع أن يتأخر عن القسام به الرحال و يتقدم له النساء فان ذلك مؤدن بقالة الاعتناء به فا فهم و من ذلك قول الأعمة الثلاثة ان الافقة الذي يحسن الف اتحة أولى من الاقرأم قول أحداث الاقر االذي يعسن الفرآن كلهدون أحكام الصلاة أولى فالأول مشدد في معرفة الفقه دون القراءة والشاني عكسه فرجع الاحرالي مرتبي الميزان ووجه الاول أن معوفة المصلى واحداث الصلاة فقط أولى من الاقر أالذى لا يعرف الواجبات ووحه الشانى عكسه لزيادته مكثرة حدل الوجى لاسماان كان يحفظ القرآن كله وصاحب هدذاالقول بقول الاصل السلامة من وقوع الامام في السهو أوفع ايخل الصحة و بصوحه ل قول الامام أحدعلي الافراااني بعرف الفقه كاكان علمه السلف الصالح فلابكون عذالف المقدة الاعد فتأمل ، ومن ذلك فول أف حنيفة لاتصوصلاة القارئ علف الاى لمطلان صلاته مامع قول ماك بيطلان صلاة القارئ وحده ومع قول الشافعي اصحة صلاة الاى الاخداف ويطلان صلاة القارئ على الارجع من القواين فالاولمسدد والثاني فيه تشدد وكذاك الثالث فوحمالام اليحر تني المزان قالواوالاي هوالدي لابقيم الفاقعة ووحه الاول نفص الاي عن منصب الأمامة فهو كالمرآة اذا صلت بالرجل وان قبسل بصمة صلام ادون الرجل ووجه الثاني أن صلاة الاي في نفسه صححة لاندصلي عسب ماقدرعلسه من الفصاحة بحدالف القارئ ما كان له أن يصلى خاف نافص الكن وبذلك يوجد ارجم قول الشافعي رجه الله تعالى ويصوحل الاول على حال اهل الورعوا لاخد بالاحتماط والثاني والتالث على من كان دونهم في الاحتياط فتامل و ومن ذلك قول الشافعي وأحد بصدة مسلاة من صلى خلف عدت في غدرا لعد شمان المحسدته أماني المعة فلا يصير الابشرط أن رتم العسدد بغدره مع قول أب حنيفة تبطل صلاة من صلى خلف المحدث بكل حال ومع قول مالك ان كان الامام ا ... ما لحدث نفسه سحت صلاة من خلفه وانكان عالما بطلت فالاول والثالث فيهسما تشديدوا اثاني مشدد فرحم الام الحام تدى المعزان ووحه الاول العمل بطن المقتدى طهارة امامه عن الحدث الافي الجعة لاشعراط كال العدد وصحة صلاتهم فيها والمحدث إتصح سلانه وادلك شدد الانمة فيالجاعة خلف امامها دون غسرها ووجه الشانى العمل بقوله تعالى ولاتزر وازرة وررائحي وتوجيه الشن الاول من قول مالك كتوجيه الاولىفافهم . ومن ذلك قول الشافعي بصحة صلاة القائم خلف الفاعد لعذر مع قول أى حنيفة وأحمد أتهم بساون خلفه قعودا وهوقول مالك في احدى وابتيه فالاول مخفف آخذ بالاحتياط والناني مشدد فالقعوذ آخذ بالرخصسة فرجع الامرال مرتبني المزان ووجه الاول إن الشتمال كأف كالر من الامام

منفه تعسري ومقطوعية الاذن لاتعسرى بالإخاع وكذا الذنب لفوات برءمن اللسمفان كان المقطوع يسيرا فالراج من مذهب الشافعي المنع والختارعند متأخرى أصحابه الاحزاء وقال أبو حتىفة ومالك انذهس الاقسل أحزأت أوالا كارفلا ومنأحدفمازادعلىالثلث روابتان ﴿فصل ﴾ و يحوز أن سننب في ذيج الأصحية ولوذمناوان كرمعندالثلاثة وقالمااللا يحسو زاستنابة الذى ولاتكون أضعمة واذا واشدة عشاة بندة الأضعدة المتصرأضعمة عنسدالثلاثة وقال أبوحشفه تصمر (فصل) والمسمب أن سمو الله تعالى عندذيح الاضعية وغسسرها فانتركها فال ادو حنمقة انثرك الذابح السمية عداليتؤكل ذيعته وانتركه فاسساأ كات وفالمالكان تعمدركهالمتم وان تركهانا سساففه ووابتان وعنسه رواية ثالثسة تحل مطلقا واءتركهاعمدا أوسهوا فالالفاص عسد الوهاف ومذهب أصحابه أن نارك السمية عداغير متأول لاتؤكل ذيعته ومنهممن يقول انهابية وقال الشانعي تركهاسهوا أوعسدالا نؤثر وقال أحدان تعسمدا لتراالم تؤكل وانتركها ناسمافعنه روابتان ويستعب عندد الشافعي أن يصلى على الني صلىالله عليه وسلم عندالذبح

وقالنا بوحسفه ومالك تبكره

والماموم أن يبذل وسعه وقد بذل كل منهما وسعه و وحه الثاني العمل يحديث واذا سلى يدي الامام فاعدا فصاوا قعودا اجعن وهداا لحديث وانكان منسوغاء ندحاعة فليشت سضه عند سأحب هذا القول عجو زالعمل به سدالباب الاختلاف على الامام في الانعال الظاهرة مطلقاة افهم ومن ذاك قول الشافعي وأحدابه بحوزالراكع والساجدان باتما بالمومن في الركوع والسعودهم قول أي حنيفه ومالك بأن ذالث لأ يجوز فالاول يخفف والثاني مشدد فرحوالا مرالي مرتبتي المزان ووجه الأول كون الشارع لمرتكاف كل واحدمن الحاق الابقد راستطاعته وقدفعل كل واحبدا ستطاعته ووجه الثابي أن المومني لايصلم أن يكون امامالان الاعا. لاستدى المه أكثر الناس ورعا التست الحركات على المامومين القادرين ففوتهم فضسيلة المتابعة ومنشان الأمام ان يكسب الناس فضيلة لاأنه ينقصهم اياهاومن هنا قالواان تصرف الامام لا يكون الا نالمصالح فافه م ومن ذاك قول الامام مالك والشافعي وأحددا فالا ينبغى للامام أن يقوم المصدلاة الابعد فراغ المؤذن من الاقامة فيقوم حينتُ ليعدل المصفوف مع قول أبي منهفة انوبغوم عنسد فول المؤذن حيء على الصسلاة وتمعهم بخلفه فإذا فال قد قامت الصسلانة كبرالامام وأحوم فاذاءت الاقامة أخسد الامام فالقراءة فالاول عفف والثاني مسدد فرجع الأحمال مرتبي الميزان ووجه الاول انتمام الاذن في الوقوف من بدى الله تعالى لا يحصيل الابتمام لفظ الا قامة و وجه الشاني أن قول المؤذن جي على الصبلاة اذن في الوقوف أي هلو اللي الوقوف من مدى ربكم فنهم النسريم ومنهسها لبطئ فن كان أسر علاوقوف بن بدي الله تعالى هنا كان أقرب الى الله تعالى في الجنسة وأسرع قى النهوض على الصراط فافهم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان الواحد يفف عن عن الامام فان وقف عن وساره ولم مكن أحده على عن الإمام لم تسطل صلاته مع قول أحدانها تسطل ومع قول سعيدين المسبب يفف المأموم عن يسيادالامام ومعرفول الفنعي بقف خلفيه التأن سركع قان جاءآنو والاوقف عن بيينه اذاركع فالأول مخفف بعدم بطلان الصلاة والثاني مشددوالثالث مخفف والرابيع مفصل فرجع الامي الىم تبتى المهزان ووحه الاول الانباع وليكون البين أشرف ووجه الثاني أن فيه مخالفة السسنة وقد صرحت الأعاديت بردعمل كل من عالقهاو وحه الثالث كون السار محل الفلب الذي هوقطب المأموم في الاقتسداء ولذلك كان من يحلس على رسارا لقطب أعلى مقاماً عن يحلس عن عبئسه وإذامات القطب ورثه الذيعلي المسار وحلس الذي كأن على المين على اليسار وقدمشي أكار الدولة على ذلك أيضا ووجه الرابع أن موقف المأموم حقيقة انما هو خلفه أى بعده كماهو بعد وفي الأفعال فاعلم ذلك ومن ذلك انفاق الائمة على أن الرجلين يصفان خلف الامام اذاجاء آمعام عقول ابن مسعودان الامام يغف بينه سما فالاول دليه الاتباع والثاني ان فيسه عدلا منه سما و وجه الآول أن الانتس صف و وجه الثاني السف ما يكون والانه فا كثر و ومن ذلك قول الشافعي انه اذا حضر رجال وصبيان وخناثي ونساه يقف خلف الامام الرحال ثم الصدمان ثم الخناثي ثم النساء مع قول مالك و معض أسحاب الشافعي انه يقف بين كل رجاين سي ليتعلم العسلاة منه ما فالأول مخفف والثاني مشدد و وجه الأول ان المالغين أول بالتقديم والمسي من بنس الرجال على كان حال والحني يعتمل أنهذ كرفيقدم على النساء ووجه الثاني مراعاة تعليم الصبي أفعال الصلاة عن يكون عن عينه وعن يكون عن شهيانه فأنه أسهل في التعليم عن هوامامه فقط فرحم الاحرال حرتيق المزان . ومن ذلك قول الاعدة الثلاثة انه اذا وقف احراء في صف الرجال المقبطل سيلاة واحسد منهم م قول أبي حنيف ويطلان مسلاة من على بمنها ومن على شمالها وصلاة من خلفها دون صلاتها هي فآلاول مخفف وهوخاص بالاكار الدين لا ملهيهم عن الله شي من شهوات الدنبامن نساء وغسرهن والثاني مشدد وهو حاص بالاصاغر الذن عماون الى الشهوات المنف سحت سلائهم الكراهة عنديعضهم موول أحدسطلان سلاته ان ركم موالامام وهو وحده ومعقول النفع الاسلامل نملن ملى خلف السف وحد فالاول مخفف والثاني فيه تشديدوا لثالث مشدد

غندالا بجالصلاة علىالني صلى الله عليه وسلم وقال أحد ليسءشروعو يستعدان يقول اللهسم هذامنك ولك فتقبسل مني وقال أتوحنيفة يكروذاك (فصل) وإذا كانت الاضعمة تطوعا استعسله أن ماكل منهابالا تفاق وقال بعض العلماء نوجوبه وفي قــدر الافضلمنه للشافعي قولان الجديدانه ياكل الثلث وحدى الثلث ويتمسدق بالثلث والمرج انه يتصدق بكلها الإ لقمامتع لناكلها ولاداكل من لحمالمنذورة شسيابالاتفاق ولاجو زسمتي من الافصة والهدىنذراكان أونطوط ولابسع الجلدبالا تفافوقال النغىوالأوزاى بحورسعه ماكة المدت التي نعار كالفاس والقسدر والمفغل والميزات ويحكىذاك عنأى منبغة وقال عطاءلاباس بسع آهب الاضاجى الدراهم وغيرها (فصل) والابل أفضل في الاضعية ثمالبقرتمالغنم وقال مالك الافضل الغنم تمالامل مُ المفروالمدنة تحري عن سعةو كذلك البقرة والشاة عنواحدبالانفاق وقال اححق ينراهويه والبقرة عنعشرة وبحوزان يشترك سبعه في مدنة سواءكانوامتفرقين أومن آهل ستواحدوقال مااكان كان تطوعا وكانوا أهلبت واحدماز (فصل) والعقيفة سنةمشر وعة عنسدمالك والشافعي وقال أنوحنه فمهمي مباحة ولاأقولانها سسنه مستصةوعن أحدرواشان

فرجع الامرالى مرتنتي المعران ، ووحه الاول أن مدارا لقدوة على الافتسداء الإفعال دون الموقف وانمآكره ذاال لحروجه عن صورة الاجتماع الظاهرة التي شرع لاجلها الجماعية من حيث انهادهامز لاجفاع القلوب كأأشارا ليه حديث تسوية الصفوف في قوله ولا تختلفوا علسه أي الامام فتختلف قاويكم ووحمه الثاني ان الواقف خاف الصف وكمما محكم من رط صلاته امامه وفعل معه ركنا وذلك بقطع ارتباط مسلاته خلف الامام يخلاف مااذاله وكوفعيكم بصعة سلاته لقصر الزمن ومن هدا يعلم توجيه كالرم النخعى . ومن ذلك قول ألى حند فه وأحمد والشافعي في أرجع قوليه ببطلان سلاممن تقسدم إعلى امامه في الموقف مع فول مالك بصعة صَلاته فالاول مشدد في الموقف والثاني يحقف فيم فرجع الإمهالي مرتبى الميزان • ووجه الإول مراعاة منصب الامام في الظاهر من حيث ان الوافف آمام امامه فيه من سوء الادب مالا يحنى وليس هو عقيد بامامه عند من يراه فانه واقف في مكان الامام ووجه الثاني ان الله تعالى نصب الامام في الأرض كالنائب عنسه في تعليم أمره وخمسه لاغبر فكما أن الحق تعالى لايتعيز فيجهمة فكذاك نائمه من حيث المعنى وكما أننالا نشاء الأمآشاء الله وهوفي غيرجهة فكذلك المقول في السَّانْب بحب أن وكون أفعالنا تمعالا فعاله ولولم بكن في جهة القدلة ويؤيد الا مامما الكافي ذلك اختلاف الصحابة فيصلا فرسول القصلي القعلمه وسلم خلف أبي بكر فان طائفة من الصحابة كانت تقول ان وسول الله صلى الله عليه وسلم كان امامامم تقدم أبي بكرعليه في الموقف وتقر برماه على ذلك وهذا أعظم شاهد لصحة مسلاة الماموم معرتق دمه تي الموقف على امامه لكن لما تطرق اليه احتمال أن مكون رسول الله صلى الله علمه وسلمام ومآسقط الاحتصاجيه عندالائمة الثلاثة فافهم . وهنا أسرار يعرفها أهل الله تعالى لا تـــطر في كتاب . ومن ذلك قول الامام مالك ان من صلى في دار. يصلاء الامام في المسحد وكان يسمع التكبير صحت صلانه الافي الجمعة ذانه لا تصيرا لافي الجامع أو رحابه المتصاربة بعمع قول الامام أبى منبقة تصير صلاة منذ كرخلفه في المعة وغيرها ومع قول عطاءان الاعتمار بالعز بانتقالات الامامدون المشاهسة ودون الخلل فالصفوف وهوقول التني والحسسن البصرىوبه فالبالشافيي فالاول فيه تشديد والثاني محفف فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجه الاول أن مراد الشارع باجتماع الساس في الحاعة شده الاثتلاف ليتعاضد واعلى القيام بالجهاد وشيعا ترادس فحاف الامام مالك أن فختلف فاوجم باختلاف موقفهم فشددفه فباساعلي قواه صلى المدعليه وسيرسو واصفو فكرولا تختلفوا فتنتلف قاويكم فككو قوع الاختسلاف فبالقلوب باختسلاف الموقف واذا اختلفت القلوب وقع التقاطع والتدار والمداوة وصارتل واحد بعارض الآخوف أفواله وأفعاله ولوأمم اعمر وف ومهاعن منكرومن شافلير وأحفظ عن الاماممالك انه سئل عن الصلاة في البيت المتصل بالمسجد هل الحق يرحابه حتى تصوالصلاة فيهمطلقا فقال الداحتاج ذاك البيث الى استئذان في الدخول فلا تصوا لصلاة فيهوا لا محتنانتهي ووجه هذاان كل مكان أحتاج الداخل اليه الى استئذان فهو ملموت الناس أشسه فان بهوت الله لا تعتاج الى اذن من الحلق ورجه الثاني وما بعد من أصل المسئلة أن الاعتمار بالعلم ما نتقالات الامام فقط هيثكان الماموم يعرف انتقالات الامام صحت صلاته وكانه معه في موضع ولجدومن هنا تعلم صحة صلاة من صلى عصر خاف من يصلى بالحرم المكي أويدت المفدس مثلا اذا كشف العنه وصار يعرف انتقالاتهلان أسحاب هذاالمقام قاوحهم وتلفة ولوكان بينهم وبين امامهم بعدالمشرقين لزوال الحسسد والنغضا من قلومهم فلا يحتاحون الى قرب الإجسام بل رعما كانت أجسامهم مع البعد أقرب من التصاق محسالدنيا بكتف أخيه كافال تعالى تحسبهم جيعا وقلوم مشتى والقدتعالى أعلم (اب سلاة المسافر) انفق الأغمية كلهسم على جواز القصرفي السيفروعلي انهاذا كان السفرا كثرمن مسيرة ثلاثة أمام فالقصر

أفضل هذاما وجدنه من مسائل الاجاء وأماماا ختلفوافيه فن ذاك قول الامام أي حنيفة أن القصر

عزعة معقول الاتمة الثلاثة انه رحصة في السفرا لجائز ومع قول داود العلايجو ذالا في سفر واحب وعنه

أيضياأ نديحتن بالخوف فالاول يخفف والثباني مشيدد والثالث فبسه تشيد مدو كذلك الرابيع فرجه الإمرالي مرزبتي الميزان ووحه الاول ان دعض النياس دعيا أنفث نفوسهم من القصير فشيد د الإمام أتو حنيفة عليهم فيه كأفالواني مسيرا لف إنه اذا نفرت منه النفس وجب ليخرج عن العصمان الشارع في الباطن ووجه الثاني التعفيف على العباد فان السفر مظفة المشيقة ولوسا فرالعبد في محفة فن وجد قوة ف نفسه كان الاتمامية أفضل ومن وحدمشقة كانت رخصة الشارعة أفضل ومراد الشارع من العباد أن الى أحدهم إلى العبادة بانشراح صدروسرورو يعدد المن من جاة فضل المدعليه الذي أهلان بقف بن مديه و يناحب كايناجيه آلانيسا،والملائكة ومن كان يحيد في نفسه حصر إوضيه هامن طول الوقوف بنزيدي ريدفالقصرله أفضل لئلابصبر واقفا كالمكر وفيمقته التدعلى ذلك قال تعسالى فمزمردالله أنجديه بشرح صدره للاسلام ومن بردآن بضاه بحمل صدره ضيقائم حاكاتما يصعدني السماء فالاول ماص بالأصاغر والثاني حاص بألمتوسطين ووحه الثالث أن السفر الذي قصر النبي صلى الله علمه وسسلم والعماية فيه كان واحدام وحيث اندأمو رسول الله صلى الله علميه وسلمال حياته زداود رأس علياء أهل الظاهر فوقف على حسدما كان في عصر الذي صلى الله عليه وسلم وقاس عليه كل ما كان واجبامن السفر وكذال تخصيصه القصر بالخوف هو حدماً وردفي القرآن فافهم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انهلا يحو ذالقصر فيسفرا لمعصمة ولاالترخص فسيه ترخص السفر محال مبرقه ل الامام أبي حنيفة بحواز الترخص فيسفر المعصمة فالاول مشددوا لثانى مخفف فرجع الامرالي مرتبتي المزان و وجه الاول كون الرخص لاتناط بالمعياصي وقدقال تعيالي فيالمضطوراتي أعلى المية فن اضطرفي مخمصة غيرمجانف لائم وقال فن اضطرغه باغ ولا عاد ومن كان باغيا أومتعد يا حدود الله فهو عدو الله لا يستحق نز ول الرحمة علب ولاالففيف عنه بل عفته الوجود كله ومن عقته الوجود كاسه فاللائق به اكثار الحدمة وزيادة الركوع والسعود حتى بفياه السيد و برضي عليه وهيهات أن برضي ربه بصلاته نامة من غيرقصر وأدقمن همذا الوحه أن تكليفه بطول الوقوف سندى ريديز بادة ركعتن وهوغضبان عليه أشد علميه من دخول النار فكلما وقف بن يد ، منظر المه نظر الغضب وذلك من أشد عقو مذله بإطناو من هنا بعلم توحيه قول أي حنيفة بإن العاصي بقصر خوواعليه من حصول زيادة المقت بطول وقو فه بين ودى الله وهوعضان عليه فكأن القصرفي حقه رحمة به وقال بعضهم إن الرخص اغما وضه ت بالاصالة لأنقص الناس مقاماوهوا احماص فانهلا أنقص مقامامنه فكان عدم حواز القصر إدمن باب و باوناهم بالحسنات والسيات اعلهم وجعون فمن منهمن العلاء جواز القصرله فمرداه أن ونشبه بذاك على فيم فعله فبتوب غرير حصوكذاك من حوزالقصر آمراد أن دنظر حوازة سعة الدنعالي علمه مرعصماته أوعدم قطع احسانه المه ليستحي من الله فيرسع فرضى الله عن الاعمة ما كان أدق مداركهم وحزاهم الله خبراً عن آمة نعجم . ومن ذلك قول الإنجاز الشالانة ان الإنجام عائز اذا المغالسة, ثلاث من أحل و بعار عن ذاك عسمة الافة أيام مع قول أي حنيف ان ذلك لا يحوز وهوقول بعض المالكية فالاول عفف والشانى مشددو وجه الاول آن الاتمام هوالاصل والقصر عارض فاذار حوالا نسان الى الأصل فلاسوج علسه ووحسه الشاني الاتساع الشيارع وجهور أسحابه في حسد. الرخصية فإن الاتميام بيث رخصة السارع ومارخصهاالامع طمعما ع العباد فالمترخص متسع والمتر دعا يطلق عليه مبتدع فرجم الام الى مراتبتى المعزان . ومن ذاك قول الاعمة الشالانة الهالا يقصر حتى بجاوز بنيان بلد ممّ قول مالك في احدى الرواشن عنه الهلا بقصرحتي بفارق بنيان بالدولا بحاذيه عن عينه ولاعن يساردوني الرواية الاخرى الهلايقصرحي حاوز الانه أمسال ومع قول الحارث والى ربيعة ان القصر في بيته قدر أن يحرج السفر وصلى الناس مرة زكعتن في بيته وفيهما لاسود وغير واحدمن أصحاب عسدالله بن مسعود ومعقول محاهدانه اذاح جنها والم بقصرحي يدخل الدلوان وجليلا مقصر حي يدخل النهاد فالاول والشاني فيه تشديد والنالث يخفف حداوكذات الرواية النانية عن مالك والرابع مشدد فرجع حنيفة ومالكوأحدة يلزمه

أشهزهماانياسنة والثانية انهاواحية واختارهايعض أصحابه وقال الحسن وداود وحوحاوالعقيقة أنبذيح عن الغلام شانهن وعن الجارية شأه وقال مالك يذبح عن الغلام شاةواحمدة كإعن الجارية والاعومكون فبالموم السابع منالولادة بالاتفاق ولاعس رأس المولود بدم العقيقة **مالانفاق وقال الحسن** بطلي رأسه مدمها وقال الشافعي وأحسديسقب أنلايكسر عظام المفهفة بل تطيخ أجزاء تفاؤلا سلامة المولود (كناب النذر) النذران كانفطاعة فهو لازم بالاتفاق واذا كان في معصسمة لم يحدر الوفاءيه واختلفوافي وحوب الكفارة به فقال أبوحسفية ومالك والشافعي لأملزم به كفارة وعن أحمدر وابتان احداهسما منعقد ولابحل فعله وتحب بهكفارة ولايصح نذرعرم كصوم العبد وأمآم الحبض غسرانه يحرم ذلك فان صام صح ومن نذرذ بح واده ام ولزمه شئ عسدالشافعي وقال أتوحنهفة ومالك ملزمه فبعشأة وعن أحدروا سان احداهما وازمه ذبح شا: والاخرى كفارة عــــن وكذالونذذ بحنفسه واننذر ذم عده إ وازمه شي عند التلاثة وعناحدرواشان احداهماذح كسوالانري كفارة عين (فصل) ومن ندر تذدامطلقاص نذوه صندابى

كازوم المعلق وفيه كفارة عين والشافعي قولان أحدهمما كقول الجاعة والثاني لايصيح حتىبعاقه بشرط أوصفة وهوالاصح ((فصل)) ومن ندرقر به في الحاجران والان كلت فلا نافلته على صوم أو صدقه فالمرجع من مذهب الشافعي انه يخترين كفارة عن وبن الوفاء عاالتزمه وقال آبو حنىفة بلزمه الوفاءعا فالهركل حال ولا تعزنه الكفارة وله قول انسانحزنه وقال مالك تحزئه وبقال ان العمل علمه ((فصل))ومن ندر الحجازمه الوفاءبه لاغترعنداي مسفة ومالك والشافعي قولان أحدهما يحسالو فاسوهونا الأصروالثانيانه مخسرين الوفاءوكمارة المين وعن أحمد روايتان احداهمما النفير والأنوى وجوب الكفارة لاغر (فصل) ومن درأن يتصدق بالهازمه عندالشانعي أن ينصدق بحميه ماله وقال أصاب المحنيفة يتصدق مثلث جيع أمواله المذكورة به أى الزكوبة استعبابا و**ل**م قول آخوانه بتصدق بحميع ماعلسكه وقالمالك يتصدق شلث جمع أمواله الزكوية وغرهاوس أحدر وابتان احداهمايتصدق شلت جمع أمواله والاخرى وجعن ذاك الى ماراء من مالدون مال (فصل) واذانذر الصلاة في المحدا لحرام تعين فعلهافيه وكذان مسعد المدينسية والاقصىعند مالك وأحمد وهوالاصم سنولي الشافعي

الامرالى مرتبى الميزان، ووجه الاول انه شرع في السيفر عفاد قت البنيان ولو من جانب واحيد , وحه الثاني انه لايشرع في سفر حقيقة الاجماورة الملدمن جيم الجوازب و وجه الرواية الثانية عن مالكانه لايسمى مسافوا الاعفارقته الىحدلا يتعلق سلده غالسآوذ للنجيا وزمالزروع والساتن وهي فالغالب لا تبعد عن البلد فوق ثلاثة أميال ووجهمن قال بقصر في بيته اذا عزم على السفرانه جعل حصول نية السفر مبعة الفصر وقد حصلت النية ويجه قول عجاهدان المشقة التي هي سبب الرخصة لأبحس باللسا فرعادة الإبعديوم أوليلة وأدق من هذه الاوحه كلها كون المسافر كلياقرب من حضرة الله تعالى التي هي منتهي قصد المسأفركان مامو راما الخفيف لسطوى المدة و يحالس ربه في قلاء الحضرة وتأمل السراب لمافصده الظماس على انعماء كيف وحدالله عنده وهذا سرلا يشعر به الاكل من عرف الحقي حل وعلا في جميعهم الب التذكر النفان الحق تعالى فداوصا فاستأد به حقوق الحار ومعاوم اله تعالى لابوسينا علىخلق حسن الاوهواه بالإصالة وكمف مأم بابالظن الجمل مدعنسد طاوع روحنا ولابوفينا ماظنناه بعمن شهوده عندانتها وسيرنا وقصدنا فأعلم ذلك وومن ذلك قول الاتمة الثلاثة أنه لواقتدى مسافر عقبم فيجزء من صلاته لزمه الانمـام مع قول مالله رحمه الله نصالى لا . د من صلاته خلفه ركعة فان لم يدرك خلفه ركعة فلايلزمه الاتمام حتى الهلوا فتدى عن بصلى الجعة ونوى هوا اظهر قصر الزمه الاتمام لان صلاة الجعة فينفسها صلاة مقبرومع قول أحسدرجه المديحواز قصر المسافر خلف المقبرو بهقال أحجق بن راهو يهرجهالله فالاول مشدد في آزوم الاتمام لن التم خلف مسافر في حزء من صلاته والثاني فيه تخفيف الافي سورة الجعة والشالث يخفف فرجم الامرالي مرتبتي الميزان . ووجمه الاول تعظم منصب الامام أن يخالف أحدما التزمه من منابعته ويتبع هواء ووجه الثاني الهلايسمي تابعاله الاان فعل معه ركعة إذالهانى كالتكر رها ووجه الثالث انكل وإحديعه ل بنية نفسه التى ربطهام مالله تعالى ونسخ ماريطه معالخلق اذهوالادب البكامل لاسعاان كان شأذى يشطو يل الصلاة من حتّ انها تطول عليه سسافة الوصول الىمقصده الذي هوعسارة عن دخول مضرة الحق تعمالي الحماصية بمجالسته كإمم ايضاحة آ نفا واللهاعـــلم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان الملاح اذا سافر في سفيعة فيها أ هله وماله له القصرمع قول أحسدانه لايقصروال أحسدوكذلك المكارى الذي يسافر داغاو خالفه فيه الأغة الثلاثة أمضافقالوا اناه الترخص بالقصر والفطرفالا ولمخفف والثاني فبالمستلتين مشيد دفرجع الاممالي مرتبتي المعزان ۾ ووجه الايول كونه مسافرا عن وطنه الاصلى وعن أهله وأصحابه اذا لسفينة ليست بوطن حقيقة فكانها سائحة بدفير بة فكاناه الفطروالقصرو وجه الثاني في المسئلة بن يقول من كانا الهله وماهل في سفينة فكانه عاصر بملده فلا يترخص وخص السفرومدار الامرعلي أن التسفر مستقمن الاسفار فكلمن كشف أوعن حضرة الله كان إلقصرطلمال سرعة دخول لها إذا لعسلاة معدودة عنسد العارفين من جلة السفر فلا يدخل أحدهم حضره الله الخاصة الا بانتهاء الصملاة والله أعلم . ومن ذلك فول الائمة الاربعة وغيرهم من جاهر العلماء انه لا يكره لمن يقصر التنفل في السفر زيادة على الرواتب وكروذاك عبداللدين عمر وأنكر على من وآه يفعله وفال لوطل منا الشارع ذالنماأيا ح لنا القصرفي السفر فالاول فيه ردالا مرالى همة المسافر وعزمه والشاني فسمه شدة الرحمة به ويسمى مي شفقة وله نظائر كثيرة في الشريعة فان الشارع أولى بالمؤمنين من أنفسهم فرجع الامراك مرتبى الميزان ووجه الاولمان طلب الوقوف بين يدى الله تعالى لاينبني لاحدمنعه الايداية ل ولم رولنا وليسل في ذلك فيمنا بلعناووجه الثاني أن السفرعادة على الشقة واشتغال البال من مراقبة القبتعالى فمن تمكلف الوفوف بن يدى الله تعالى فقد كاف نفسه شططا عملا بغدر على جمع قلسه كانفعا في الحضر عالسا فكان محكمه كم من الباذن له الحق تعالى في الوقوف بين يديه فلايعان على مافعد آلان الشارع ماضمن المعونة الا لمنكان تعت أمر وإذا كان غالب الماس لا تكاديعضرم مالله في فرائضه من أولهم آلى آخوها فكيف بمازادفافهم واتسع الجهورفان الاتباع لهمورالصماية وآلتابعين أولى من مخالفتهم اذاحصل التنفل

الصلاة بالنذرق مسعد يحال المنصور والافقول ان حراً ولى فيعسمل قول الجهود على سال الاكاروكلام ابن حرعلى سأل الاساغر والما أعليه ومن ذلك قول مائك والشافعي الدلونوي المسافرا قامة أربعية أيام غسروي الحروج والدشول سارمقم امع قول المهجندفية انه لايصه برمقيما الاان نوى اقامة تحسسة عشر يومافه افوقها ومعرفول الزعماس تسعة عشر وماومع قول أحسد العان فوى مدة بفعل فها أكثرمن عشر ينصلاة أتمالاول مشسددوكذا الرابع وقول أبى حنيفة عفف وابن عباس قوله فيسه تحفيف فرسه الاممالي مرتبني المنزان ووجهه الاول الأخد نالاحتماط وتقلس لذمن الرخصمة وهوماص الاصاغر الذن يؤدون الفرائض معنوع من النقص فعل لهم الاغمة مدة القصر وهي مددة معتدلة لللا يطول رمن الرخصة فينقص رآس ماهم بعدم اعمام الصلاة مخدلاف الاكار الذن يؤدون الفرائض مع المكال المدثق عقامهم فلهسمال بادة على الاربعة أبام لان كل ذرة من صلاته سمتر حيم على فناطير من أعمال الاصاغر ويصوان يعلل الأول بتعليل الثانى وبالعكس من حيث ان الاكاريف درون على طول الوقوف بين بدى الله ولا يصب ون على الهجر الطويل يخسلاف الإصاغر وهنا أسمرار مذوقها أهسل الله تعيالي لا تسطر في كثاب وجذاعرف تعليل قول أبي حنيفة ان المسافر لوآقام ببلدينية أن يرحسل اذا حصلت حاجبة يقوقعها كل وقت من انه يقصراً دا وقول الشافعي انه يقصرتمانيسة عِشْر يوما على الراج من مذهب وقبل أربعة والقدأعل هومن ذلك قول الائمة الاربعة الممن فاقته صلاة في الحضرف افروارا دقضاءها في السنفر أنه بصلمها نامة قال انزالمنسذرولا أعرف في ذلك خلافامع قول الحسين المصري والمرني ان ان يصليها مقصورة فالاول مسدد والشافى مخفف فرجع الامرالي مرتبني الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيقة ومالك ان من فانته مسلام في السفر فله قصيرها في الحضر مع قول الشافعي وأحدانه يجب عكسه الاثميام فالاول مخفف والشاني مشدد ووجه الاول ان فانشه السقر حين فاتت لرتسكن الاركعتين فاذاقدم من السفرقض اهاعلى صفتها حين فاتت ووجسه الثاني زوال العسذرا لمبيم أوازا القصروهو [السفروفياساعل فائتة الخضر قبل سفره فانه لا يجوزله قصرها في السيغير لانها حن فاتتسه كانت أربعا فيماكى القضاء ألاداء فقول الشافعي وأحمدخاص بالإيكارا هل الدين والإحتياط والاول خاص بالأصاغر لانهم همه أهل الرخص وومن ذاك قول الاعمة الثلاثة بجوازا بسمين الظهروا لعصر وبن المغرب والعشاء تقمديما وتأخرامع قول أي حتيفة الهلايجوزا لحمين الصملاتين بعذرا اسمفر بحال الافي عرفة ومزدافة فالاول مخفف خاص الاصاغر والشانى مشددوهوماس بالأكارفر جع الامرال مرتبتي المزان ووجه الاول الاتماع والمسل الى زيادة الادلال على فضل الله تعالى من العمد في دخوله حضرته أىوقت شأه الإفيوقت الكراهة ووجه الثأني ملازم فالادب والزيادة منسه كلياقرب العمد من حضرته الله فلا يقف بين بديه الاباذن حاص في كل صلاة دون الاذن العام اذا لحق نعالى لا تقييد عليه فهان يأذن العبدانه يدخسل حضرته مبي شاءثمر جمع عن ذاك بدليسل ما وقعمن النسيخ في بعض أحكام الشريعة فافهم والله تعالى أعلى ومن ذلك قول أى حنيفة وأحديه محوازا لجم بالمطربين الفلهر والعصر تقديما وتأخرامع قول الشافعي انه يحوزا لجم يقهم ماتقديما فيوقف الإولى منهم ماومع قول مالك وأحسدائه يجو زالجمع بنالمغرب والعشاء بعسدرا لمطرلا من الظهر والمصرسواء أقوى المطرأم ضعف أذا الدالثوب فالاول مشددوالشاني عفق والثالث فيه تعفيف فرحم الامرالي مرتنتي المعزان ووجه الاول عدم المسقة عالساقي المشي في المطرفي النهار ووحسه الثاني الآخسة بالاحتماط لمصول صلاة الجياعة فرعيا ازدادا لمطرفه زعن المشي فسيه تخل الجياعة فلذلك مازتق يدعيالا تأخيراومن اذاك عرف وحمه قول مالك وأحمد عمان الرخصة تختص عن يصلى جماعة عمل بعمد بتأذى بالمطرف طريقه فاوكان بالمسعد أوبصلي ف بيته جماعة أوعشى الى على الحماعة في كن أوكان على الحماعة على ماب داره فالاصومن مذهب الشافعي وأحسد عدم الجوازو حكي أن الشافعي نص في الإملاء على الحواز · ويمن ذلك تول الشلفي اله لا يجوز الجمع بالوحل من غير مطرم م قول مالك وأحد يحواز ذلك ولم أرلاب

وقال أنوسنيف لا تنصبن (فعدل)واذائذرصوم يوم بعينه فاقطر احذرقصاء عند الشلاثة وقالمالك اذا أفطر لمرض لم مازمه القضاء واذا نذ صوم عشرة أمام حاز صومها متناسا ومنفرقا بالانفاف وقال داود يلزمه الصوم متتابعا(فصل)ولونذر قعم المبت الجوام وأم تكنه نية حبرولاعمرة أوندرالمشي الي مت الله الحرام والشهور من مذهب مالك وأحدانه يلزم القصديحيج أوعره وأنه يلزمه المشيمن دو رة أهله وقال أبو حنيفة لابلزميه شئ الااذا تذرالمشي الىستبالله الحرام فإمانذ والقصندو الذهاب المه فلاوان تذرا لمشي الى مسعد المدينة أوالاقصى فالشافعي قولان أحدهما هوقوادقي الام لايتعقدنذره وهوقول أبى حنىفة والثاني ينعمقد ويلزمهوهوالراجعوهوةول مالكوآجدِ (نصل) واذا نذرفعل مماح كاادا فالسه عملي ان أمشي الىبني أو أركب فرسي أوألس توبي فلاشئ عليه عند أبي حنيفة ومالك وقال المشافعي متى خالف لزمه كفارة عن وان كانلا بارمه فعل ذاكوعن أجسدانه بنعقد نذره بذلك وهوبالخيار بينالوفاء بدوبين الكفارة

(كتاب الاطعمة) النعم حدادل بالإجاع ولحم الجيل حلال عند الشافي وأجهد وأبي بوسب ومحسد

وقالمالك بكراهته والمرجح منمذهبه النعرج وقال أبو سنيفة بصرعه ولحمالبغال والحمر الاهلسة سوام عنب الثلاثة واحتلفوا عنمالك فذلك والمروى عنسه آنها مكروهة مغلظة والمرجحند محقني أسحابه التحرم وحكى عنا السنحل لحم المغال وعنان عماس اياحة لحوم الجرالاهلمة إفصل واتفق الاغمة الشلانه أبوحسف والشافعىوأحدعلى تحرىم كلذى عفلب من الطير بعدويه على غسره كالعقاب والصقر والبازىوا لشاهين وكذامالا عفلسه الاأنه ماكل الجيف كالنسر والرخم والغدراب الابقع والاسود وأباحذلك مالك على الإطلاق وماغىرذلك من الطعرفكله مماح بالانقاق والمشهورأتهلا كآهة فمما نهى عن قتله كالحطاف والحدهدوالخفاش والبوم والببغاء والطاوس الاعند الشافعي والراج تحريمه (فصل) واتفقوا أيضاعلي تحرم كلذى السمن السباع يعدويه على غسره كالابيد والفروالفهدوالائب والدب والحرة والفيل الامالكا فانه آيا حذلك معالكواهة والأرنب حلال بالانفاق والزرافة لايعرف فيها نقل وصحح صاحبالقيسع تعزعها وهال شعننا السكي فبالفتوى الحلبسة المختبار حلهاوا لثعلب والضسيع ملالعنسدالشافعي وأحد وكذاعندمالاموالكراهة

حنيفة كالدما فيعده المسئلة لانه لايحوزا لجععنده الافيعرفة ومردلفة كإم فالاول مسيدوالثاني مخفف ووحههما ظاهره ومن ذلك قول الشاتحي بعدم حوازا لجميح الرض والخوف مع قول أحد بجوازه واختاره حاعة من متأخري أصحاب الشافعي وقال النووي اندقوي حدا وأما الجمع من غدوف ولامرض فحوزه ابنسع يزلحاجه مالم بخذ ذالناعادة وكذاك اختاراين المنسدر وجماعة جواذا لجمعني المضرمن غرخوف ولامم ضولا مطرماله بعذ وديدنا فقول الشافع مشددو قول أحسد مخفف وكذلك قول ابن سعرن وابن المنسذ دفرجع الامراني مرتبتي الميزان ووجه الأول عدم ورود نص بحواذه ووجه فول أحدومن وافقه كون المرض والحوف أعظم مشقة من المطر والوحل غالساولم أعرف داسلالة ول ان سسرين وابن المنذروكان الاولى مهسما عدم التصر ع بحوارد ال مطلقا ونامل الني قول مالك لما فيله أن رسول الله صلى المدعليه وسلم حم المدينة من غير حوف ولا مرض فقال أراه بعد والمطرول بحرم بشيء منجهة نفسه تعجده في غاية الادب فآياله ياآخي أن تنقل ماذ كرعن ابن سيرين أوعن ابن المنذر الامه سان سعفه وبيان ال التقديم المذكورا عاهوفي الصلاة التي ورد الشرع عواز معها يخلف ما لا يجوذا لجمع فبه اجماعا كجمع الصبح ممالعشاء أوالمغرب مع العصر وتحوذ أأثب (اباب صلاة اللوف) أجمعواعلى ان صلاة الخوف ثابته الحكر بعد مون رسول الله مسلى الله علمه رسل الاماحكي عن المزني أنه قال هى منسوحة والاماحكي عن أبي يوسف كرن قوله انها كانت مختصة رسول الله صلى الله علمـــه وسلم وأحعوا على أنهافي الحضرار بعركعان وفي المسفر للقاصر وكعنان وانفقواعلي المحسع المهسفات المروية فيهاعن النبي صهلي الله عليه وسهم معتديها وانمهاا لخلاف في النرجيج وانفقوا على انهلا يجوز للرحل لسرالحر برولا الجلوس عليه ولاالاستناد البه الاماحكي عن أي حنيفة من تخصيص المعرم باللمس فقط هذاماو جدته من مسائل الإجماع وأماما اختلفوا فيسه فمن ذلك فول الاغما السلائدانه لايحوز صلاة الخوف المخرف المحسذور في المستقدل مع قول أبي حنَّه فعه محوازها فالاول مشسد دوالثاني مخفف فرجع الامرالىم تبتى الشريعــة. ووجه قول أبي حنيفة اطلاق الحوف في الآيات والاخبار فشمل الخوف آلحاضروا لخوف المنوقع ويصح حل قول أى حنيفة على من اشتدعليه الرعب من أهل الجين دون الشععان . ومن ذلك قول الإتمة الثلاثة وغيرهم انها تصلي جماعة وفرادي مع قول أبي منيفة انهالا تفعل جماعة فالاول فسمه تخفيف على الاسة من حهة تخسرهم في فعلها جماعة آوفرادي والثانى مخفف على الامة بالتشديد في ترك فعلها جماعة ومشسدد عليه سيلوأ نهما خناروا فعلها جماعة فرجعالاهمالي مرتني الميزان ووجمه الاول عدمور ودنس في المنعمن فعلها جماعه و وحمه الثاني الموسيعة على الامة بعيدما رساطهم بفعل الامام فانكل واحدم شعول بالخوف على نفسيه فاذالم بكن مرتمطايامام كان الفتال أهون علسه ليحزه عن مرعاة ششن معافى وقت واحدوهما الامام والعسدو ومن ذلك فول الائمة الشلانة بحوار سلاة الحوف في الحضر فيصلى بكل فرقة ركعتين مع قول ما إلى انهالاتفعل فيالحضر فالاول محفف والثاني مشدد فرجع الاممالي مم تبتي المعزان وقدا بمازها في الحضر اسحاب مالك ووحه القوامن ظاهر وهو وحودا الحوف فات اشارع ليصرح متقبيد وبالسفر ومن ذاك قول الأغفالثلاثة انه اذا الغيما لقتال واشتدا الحوف مساون كمف أمكن ولا يؤخ ون الصلاة الى أن ينتهوا سواء كانوامشاة أو ركبانا مستقبلي القبلة أوغيرمستقبليها يومؤن بالركوع والسجودير وسسهم مرقول أي منهفة انهم لا يصاون حتى ينتهوا فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمرال مرتبتي الميزان ووحه الأول الاتماء ووجه الثاني انهمهما أهروا مالصلافهال الحوف الاتعركا مالا قنداء يرسول القصلي الله عليه وسلم أو بنائبة فلمامات رسول اللهصلي الله عليه وسلما نشي ذلك الغرض وسارتأ خيرالصسلامهم الكفءن الافعال المشغلة عن الله تعالى أولى لمن عرف مقدد أرا لحضور مع الله تعالى على المكشف والبشسهودفإن الجهاد مبنى على نوع من الحاف ولا يقد دعلى المجاهدة في الكفاد مم الكشف والشسهود

والضبوالبرنوع مباحان عندمالك والشافعي وقال أبو حنيفة يكرهأ كلهما وقال أحمد باباحةالضب وعنسه فى البربوع روايشان (فصل) ويحرم أكل حشرات الارض كالفأرعندالثلاثة وقالمالك مكواهته من غرتحر بمومنها ألحرادو وؤكل مشاعلي كل حال وقال مالك لأ وقطل منه مامات حتف أنفسه من غير سبب يصنع بهومنهاا لفنفذ وهوحلال عندمالك والشافعي وقال أنوحنبفة وأحدبتمرعه وقال مالك لامأس ماكل الخلد والحيات اذاذكيت واختلفوا فى ابن آوى فضال ابوحنيفة وأحمد هومواموهوالاصع منمذهب الشافعي وقال مالك هو مكروه والهـرة الوحشسية سوام عنسد أبي حنيفة وهو الاصر من مذهب الشافعي وقالمالك هىمكروهة وعن أسهسد روايتان احداهماالاماحة والثاني التعريم (فصل) حيوان العراأسما منه حلال بالاتفاق وأماغيره فقال أتوحنسفه لايؤول من حيوان العسر الاالسمل وماكان من جنسه خاصة وقال ماال يؤكل السمدوغيره حي السرطان والضفدع وكلب الماء وخنزر الكنه كزه الخستزير ويمكي آنه توقف فسه وفال أحسد يؤكل مأنى العسر الاالتمساح والضفدع والكوسيج ويفتقر

عنسده غيرالسمث آلى الذكاة

يحتزمالي روكله وإنسائه

الارسول القصل القاعلمه وسلمومن تأمل متديرا قوله تعالى باأم الذي جاهسدا لكفار والمنافقين واغلظ علبهم وقوله تعالى المرومن الأمة واحدوا فكم غلطة قديتهم لهماأشر ناالمه ونحورسول الدسلي الله عامه وسلم كلورثته لاغه برفقول أي حنيفة خاص الاصاغر وقول بقية الاعمة خاص بالا كارفافهم ومن ذلك قول أي منه في والشيافي في أظهر قولسه انه يجب حمل السلاح في مسلاة الخوف مع قول غيرهماانه لايحب فالاول خاص مالا صاغرا اذن بيخا فون من سيطوه الخلق وهم من مدى الله عز وحسل لغلظ حجامهم والشانى خاص الاكارالدين لأبخافون من أحمدوهم بين يدى الله لقوة يقينهم بأن الله يحفظهم منعدوهم فمابق الاانه مستعب لاواجب ووجه الاستعباب انحسل السلام لابناني المقن بالله ولأالتوكل عليسه كاقالوا في الدواء فرجع الأمر الي مرتنتي الميزان . ومن ذلك أنفاق الأعُمَّة على انهر مقضون اذاصه اوالسواد ظنوه عدواتم بان خلاف ماظنوه مع أحمد القوان الشافعي واحمدي الرواسين عن أحمدانهملا يقصون ووجه الأول الاخمد بالاحتم آطوانه لاعمرة بالظن المين خطؤه ووجه الثاني حصول العسدر حال الصلاة لكن لا يخني استعماب الاعادة فافهم ، ومن ذلك قول مالك والشافعي وآبي بوسف ومجد بحواز السالم بوني الموب معقول أي حنيفة وأحد بكراهته فالاول مخفف والثانى مشددفر جع الامم الى من تبتى الميزان و وجسه آلاول انتفاء العسلة التي سوم ليس الحرير لاجلها ومواظها رالخففت كالنساء اذلا بنسب لابسه في الحرب الى تختيث وانما يحمل على الصرورة مع مسامحة الشارع في الخيلاء في الحرب بقرينه جواز التبغير فيهوو جه الثاني انه يذا في شهامة الشعمان في المرب ويذهب صولتهم في العيون بخلاف لابس الاشياء غيرالناعة كغليط الملدواللف مثلاه ومن ذلك اتفاق الاغسة على تحرم الاستنادالي الحو بركاللس معقول أي سنيفة فعيا حكى عنسه إن القوم خاص باللس فالاول مشددوا لثاني مخفف فرحع الامراني مرتدي المزان ووجه الاول الاخذ مالاحتساط لانلفظ الاستعمال الواردني الحديث يشمل آلجاوس والاستنادوو مسه الثاني الوقوف على حدماو رد وعلى صحة الحديث والحدالله رب العالمين ﴿ ماسملاءًا لِعد ﴾ اتفق الاغمة على ان سلاة الجعة فرض واحب على الاعمان وغلطوا من قال هي فرض كفاية وعلى أنها تجبعلى المقيم دون المسافر الافي قول الزهري والتني أنها تجب على المسافر اذا سعم النداء وانفقوا على النالمسافراذا مرسلاة فيهاجعه تخبر من فعل الجعة والظهر وكذلك اتفقوا على أنهيا لا تحب على الاعمى الذى لا يحدد فائدافان وحدد قائدا وجبت علمه الاعندابي حنيفة واتفقوا على ال القيام في الخطستن مشرو عوانما اختلفوافي الوحوب كإسائي وعلى انهماذا فانتهم صلاة الجعة صاوها ظهراهذا ماو حسدته من مسآئل الاتفاق ، وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الاغة أن الجعة لا تعب على صي ولا عممه ولامسافر ولاامرأة الاني وابه عن أحد في العيد خاصة وقال داود تحسفالا ول عفف والثاني مشدد فرجع الامرالى مرتبى الميزان ووجه الاول الاتباع وذلك لان الجعة موكها بين يدى الله تعالى أعظسه من موكب غيرها فكان الالمق بها الكاملين لانهسم أصحبه من الارقاء في دوله الظاهر وأماعدم وحوماعلى المسافو فلتشتث ذهنه في الغالب فلايقدر على الحشوع والحضور يين يدى وبه عروجل في ذلك الحيم العظيم ووجه الثاني في البكل أوفي العميد خاصة الإخذ بالإحتساط فإن الأصل إن الصاوات

كلها تتبعلى العبدكالحرعلى حدسوا بجامعان كابهما عبدلله عزوجل وخطاب الحق بعالى لعباده

بالشكليف شهله ولو وقواستثناء الشار عالعبدمن وجوب تكليفه باهم فاغاذ الشفقة من اللهو رجة

بهدلسل الدلوسل المحقة صحت ولاعتنعه منهاالا بعذرشرى وعمادة يدقول داود كون المشقد في سلاة

الجعة خفيفة على العبدلانها لاتفعل الاعل أسبوع لاسماان أمر وسيده بذلك فافهم و ومن ذلك قول

الاتمة الثلاثة بوحوب الجعة على الاعمى المعسد عن مكان الجعة اذا وحسد فالدام مؤول أبي حنيفة انها

لاغب علىالايمي ولووجد قائدا فالاول مشدد والثانى غفف فرجع الامم الىم تبني الميزان ووجسه

واختلف أضحاب الشافعي فمنهم من قال إؤكل جيعماف البحدروهوالاصوعندهم ومنهممنقال لايؤول الأ السمان ومنهم من منع أكل كلب الماءوخمنز بره وحبته وفارته وعقربه وكل ماله شهه في البر لايؤكل والمسرجيم انماني البحرح لللغ مرالقماح والضفدع والحية والسرطان والسلمفاة (فصل) الجلالة من بعبراً وشاة أودحاحة بكره أكلها ماتفاق المسلانة وقال أحسد بحرم لهاولنها وبيضهافان حبست وعلفت طاهمرا حنى زالت رانحمة النجاسسة حلت وزالت الكراهمة بالاتفاق تمقيسل يحبس البعدوا لبقرة أربعن نوما والشاة سسمعة أيام والدحاجة ثلاثة أمام (فصل) من اضطرالي أكل المنه حاز لوالاتل منها بالإجاع وأصع الفواين من مذهب الشافعي أنهلا يحب وهل يحوزله أن يشبع أو يأكل مايسسديه الرمق فقط الشافعي ثولان أحسدهمالابشدع وهمو مذهب أبي مسفة والثاني ىشسىرو هوقول ماللاوا حدى ألروآ يتبنعن احدوالراجع من مذهب الشافعي أنهان نوقع حالالاقر يمالم يحزغر سدالرمق وان المنقطع يشبع وبتزود واذاوج بدالمضطر مىتة وطعامالف مرومالكه غانب نقال مالك وأكتر أمحاب الشافعي وحامسة من أسحاب أب منه مناكل طعام الغربشرط الضبان

الإول زوال المشقة التي خفف عن الاعمى الحضو رمن أجلها و وجه الثاني اطلاق قوله تعالى ابس على الاعمى حرب فكما خفف عنسه في الحهاد فكذلك الفول في الجعة . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة ان الجعة تحب على كلّ من معم النداه وهوساكن عوضه خارج عن المصر لا تحب فيه الجمعة مع قول أبي حند فية مانها لأتحب علمه وان سمع النداء فالاول مشددآ خذمالا حتماط والثاني مخفف آخذمال خصة فرحم الامر الىم تبنى الميزان ووجه الاول العمل بظاهر قولة تعالى بالماالة بن آمنوا اذاؤدي الصلام من يوم المعة فاسعوا الحاذ كراندفألزم كلمن مهم المنداء الحضور لصلانا لجعة ووحه الثانى قصر ذلك على أهل البلد الذبن بحب عليهم فعل الجمعة في ملدهم فالاول خاص الأكار من أهدل الدين والورع والاحتساط والثابي خاص الاصاغر ومن ذلك قول الاعة الثلاثة إنه لانكره الجماعة في صلاء الظهر في حق من لم يمكنهم اتبان مكان الجعه ول فال الشافعي واستحياب الجاعة فيهام قول أبي حنيفة وكراهة الجاعة في الطهر المذكورة فالاول فبه تخفيف من جهمة عدم مشروعية الماعة فيها وقول الشافعي فيه تشديد من جهمة استمياب الجماعة فبهاوقول ألى حنيفة فيه تشديدني الترك فرجه الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول عدم ودودام بالحماعة فبالظهرا لمذكورة لانالسرالذي في مسلاة الجعة من حيث الامام والمأموم لابوحدف صلاة الظهر كما يعرفه أهل الكشف ولان من شأن المؤمن الحزن وشدة الندم على فوات حظه من الله تعالى فذلك الجع العظيم لانه مصيبة وأهل المصائب اذاعهم المزن تكون الوحدة لهم أولى ال غلق أنواب دارهم عليهم فلا يتفرغون لمراعاة الاقتداء بالامام وم اعانه في الافعال فاعلم ذلك . ومن ذال وول الشافع اذاوا فق وم عددوم حدة فلا تقط صلاة الحمعة بصلاة العيدعن أهل البلد عظلف أهل القرى اذاحضر وافانمانسقط عنهمو يحو زهم ترا الجمعة والانصراف مع قول أي حنيفة وحوب الجمعة على أهل البلدوالقرى معاومع قول أحد لا تحب الجمعة على أهل القرى ولا على أهل البلدول يسقط عنهم فرض الجمعة بصلاة العبدو يصاون الظهر ومع قول عطاء تسيقط الجمعة والظهر معافي ذلك الموم فلاصلا وبعدا لعيدالاا لعصر فالإول فيه تخفيف على أهل القرى والشاني مشدد والثالث فيه تخفيف والرابع مخفف جدافر جعالام الىم تبني المزان ووجه الاول فيأهل المسلد أن الجمعة والعبدلا يتداخلان وظاهرااشر يعةمطالبتنا بكل منهماذ الناليوم ندبافي العيدو وجورافي الجعة وما وقع من أنه صلى الله عليه وسلم صلى العبد واكتبي به ذلك المروم ولم يحضر وقت الحمعة فقال الميهي وغيره انهسلي الله علمه وسلم قدما لجمة على الزوال وتراء العمدم عانه بطلق على الجعة أيضا لفظ العمد كاندت في الاحاديث ووجه قول أى حنيفة ان الشارع الماخفف عن أهل القرى بعد موجوب الجعة عليهم اذالم محضروا الىمكان المعة فامااذا حضروا فآبع فحم عذرف الترا اللهم الاأن منضر وأحدهم بطول الانتظار فلاحر بحطيهم فالانصراف كإيشهده قواعدالشر بعه ووحه قول احدان المقصود بالجمة هوا تتلاف القلوب في ذلك الموم وقد حصل ذلك بصلاة العيدم عائم مقد استعدواللعيد من أواب الليل النحوة الماروهم متقدون عن أشعاهم وشهوات نفوسهم المباحة في ذلك الموم حتى صاوا فلامراد علمهما لتقسد ثانيا اصلاة الجعة وسماع الحطية فكان الظهر أخف عليهم لاسمار وم العيسدوم أكل وشرب وبعال كاوردوو جه قول عطاء الاحد بظاهر الانساع وان الني صلى الله عليه وسلم اكتفى م الجمة بالعبدلاأنه قدما لمعة في وقت العبدقيل الزوال فاعتبرذاك ومن ذاك قول أي منيفة ومالك انه يجوز أمن زمته الجمعة السمفرقيل الزوال معقول الشافعي وأحديق مجواز ذلك الاأن يكون سفر بهاد فالأول مخفف والثاني مشدد فرحم الآم الي مرتبتي المزان ووحه الإول إن الزوم لا منعلق بالمكاف الابعسدد خول الوفث ووجه التآنى كون السفر سيبالتفو يت الجعة غالبا واذاك فالوابحسرم السفر بعدال والبالاأن تمكنه الجعة في ظريقه أوكان منضر ريخلفه عن الرفقة وثرتعلمل أدق من هذا لايذ كرالامشافهة . ومن ذلك قول الشافعي ومن وافقه ما سفياب التنفل قبل الجعة و بعدها كالظهر قول مالك ومن وافقه ان ذلك لا يستحب فالاول مشد دوالثاني مخفف فرجع الإمرالي مرتبتي الميزان

وقال أحسدو حناعة مسن أسحاب أبي حنيف يذو بعض أصحاب الشافعي مأتل المستة (فصل)الدهن كسمن وزيت اذامات فسسه فارة فان كان جامسدا ألقيت الفأرةوما حوفحاويسق الماقي طاهرا يعسوزأ كلهوان كان مائعا ننمس ومتىء كم بقداسة مادم فهل عكن تطهيره أملاالامه من مسدّه سألشافعي أنه يتعذر تطهره وفيوجه أن الدهن بطهر بغسهواذا قلنا انەلايىلھسىرقەسسىل يىجو ز الاستصباحيه أملااشافي أفوال أصمهاالج وازوهو مسذهب أي حندفة ومالك وقال النسسو وي في شرح المهذب في كناب البيع المذهب القطءيه (فصل) واختلفوافىالشعوم االتي حمهاالدعز وحسلعلي البهسوداذاتولىذ بحماهى فيهمودىفهل بكر السلين أكله أملا وقال الوحنيفة والشافعي ماماحته وعن مالك روايشان احداهما الكراهة والثانبة التمو موعن أحد روايتسان كذلك واختسار القدر مهاعة من أسحامه واختار الكراهمة الخمرقي (قصل) ومناضطرالي شري الخرلعطس أودواء فهسله شرما فقال أوحشف نع وللشافعية فيالمسسئلة ثلاثة أؤجه أسحهاعند الحقفين المنع مطلقا والشاني الحوآن مطلقاوا لثالث يجوز للعطش ولايجوز التداوي واختاره بهاعة (فصل) ومن م

\* و وجه الا ول ان فعه ل الما فاة قبل الجمعة كالا دمان لكمال الحضور والتعظيم في صه لامًا لحمعة وهو خاص بالاصاغر الذين لم مفهه واالسر الذي في صلاة الجمعة ولا تحلث له يم عظمة الله تعالى فيها كما أن كالمرم مألك فيحق من قتعلت فهمء ظمة الله تعالى حال اتهانه مرمن رموته برفيا دخلو امحيل الحماعة الاوهبر في غادةً الهبيمة والتعظيم فلم يحتاء والليادمان بالنافلة ولعل ذلك هوالسرى عدم التنفل قب ل صلاة العيدا يضا فاعلمذلك . ومنذلك قول أي منهفة والشافعي يحرم البيم بعمد الأذان اذى بن مدى الخطيب موم الجمعة المنه صحيح مع قول مالك وأحسدا فه لا يصح فالاول فيسه تخفيف والثاني مشدد فرجع الإمراك المهزان ووحه الاول أن البيع مشروع على طلحال الحاجمة البه وهوخاص بالآكار الذن لايستغلون بذلك عن الله تعالى لقوة استعدادهم وحضو رقلومهم وحما لشاني خوف الإشستغال بذلك عن التدتعالي وهوحاص بالاصاغر الذين يلهيهما لميسع عن ذكر التدوعن من اقبته وقدمد والتدتعالي الاكامر بغوله رحال لاتلهيم متحارة ولايسع عنذكرانته فوصفهمالر جولية لقيامه مه الآسساب مععدم الاشتغال ماعن ذكرالله فافهمه ومن ذاك قول الشافعي وأحد بحواز الكلام حال الخطيمة لن لا يسمعها ولكن يستعب الانصبات معقول أي حنيفية بصريم الكلام عبلي من سمع ومن لم يسمع وموقول مالك الانصات وأجب قرب ام معدفالا ول فيه تخفيف والثاني مشدد في الكلام والثالث كذلك فرجم الام الى مرتدة المران و وحد الاول أن معض الناس قد يعطيه الله السكال فيكون مع الله في على حال لا يشغله عنه شاغل ولابذ كرومذكروه وخاص مالاكامرو وحه الثاني الاخذمالا حتماط من حيث ان فالب النباس يشتغل بالكلامءن الله تعيالي فيفونه مهياء مادعظه بهالخطيب على لسانه تعالى ويفويه المهني الذى لاحد شرعت الخطمة وهو جعمة القلب على الله تعالى مذاك الوعظ والنذكر فإن الططسة دهايز الدخول حصرة الله تعالى ومن لم بسمعها لم يحصل له قوة استعداد يدخل محضرة الله تعالى في صلاة الحمعة واذالم يحصل له جعيه قلب فاتدمعني الجمعة وكانت مسلاته كالصور دة فقط وسيأتي ان مسلاة الجمعة ماسميت بذلك الالجمعية القلب فبهاعلى انله تعالى اجتماعا حاصا ووجه الفول الشالث هو وجه القول الثاني ومن ذالذقول أي حنيفة ومالك والشافسي في القسد م انه يحرم الكلام لن يسمع الطسية حتى الخطيب الأأن مالكا أحازا لكلام الغطيب خاصة عافيه مصلحة العدلاة كنعوز موالدا خامن عن تغطى الرقاف وانحاطب انسانا بعينه حازان الانسان أن يحسم كافعل عمان محررضي المدعمما وقال الشافعي في الام لا يحرم عليه - ما الكلام بل يكره فقط والمشهور عن احداثه يحرم على المستم دون الخطمب فالاول مشددوكالم أحدفيه تشديدوكالم الشافعي في الجديد فيه تحفيف فريد مالآم الي مرتدي المزان، ووحمه الاول العسمل بطاهر قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا لهوا تصنوا قال المفسر وتانها نزات فيسماع الحطمة يوم الجمعة ووجهة وليمالك أن ذحومن تخطى الرقاب مشلامن جلة الامربالمعروف والنهى عن المنكر الذي وضعت لأجله الحطمة ووجهة ول أحدان من تسفه الحطبة تقتضي عدم النحيج رعلمه لانه نائب عن الشارع فلامه خل تحت عروم الحطأب على أحد القولين ووجه كالدمال افعى في الحد حل الامر بالانصات على الندب فيكر والكلام لاسم افي حق من يسمو الكلام عن الله تعمال أوعن رسول صلى الله عليه وسلم كاعليه أهل حضرة الحمم أوجم الحمم و ومن ذلك قول الشافع لانصحا لجمعة الافيانسة يستوطعها من تنعقدهما لحمعة من بلداً وقرية معرقول بعضهم لاتصرا لحمعة الافي قرية انصلت بيوته اولها مسجدوسون ومعقول أبي حنيفة أن الجمعة لاتصم الافي مصر جامع أسم سلطان فالاول مشدد من سيت اشتراط الآبنية والثاني أشدمن جهة اتصال الدور والسوق وآلثالث أشدمن أشدفر حم الامراف مرتبتي المدران ووجه الاول الاتباع وكذاك الثاني فليسلغنا أن العصابة أقاموا الجمعة الآفي بلداً وقريه دون البرية والسفروا عتقاديا أن الاماممالكاواما حنىفة ماشرطاالمستعدوا لسوق والدو دوالسلطان الايدلسل وجدوه فيذلك قالواوأول قرية متعت بعدالردة من فرى المدرن قريه تسمى جوانا وكان فمام معدوسوق ووجه الثالث ظاهر فان من لاماكم

وفهه فاكهة رطمه فقيال أبو حنيفة ومالك والشافهعي لايماح الائل من غيرضرورة الاباذن مالكه ومعالضرورة بأكل بشرط الضمان وعن أحدرواشان احداهماساح لهالاكل من غبرضرورة ولا فهان علمه وأمااذا كان علمه حائط فانهلا ساح الاعلمنه الأماذن مالكه مالاجماع (فصل)واذا استضاف مسلم مسلامن اهل قرية غرذات سوق ولم يكن به ضروره لم يعب عليه ضيافتسهال يسقب عنسدالثلاثة وقال أحدب يحدومدة الواحب عنده ليدلة والمستعب ثلاث ومتى امتنع من الواجب سار عندأ حدد يفاعليه واختلفوا فيأطيب المكاس نفسل الزراعة وقسل العناعة وقبل التجارة والاظهرعند الشافعي النحارة ﴿ كَتَابِ الدَّمَاحُ وَالْصَمِدِ ﴾ أجعواعلي أن الذبائح المعتد ماذبعة المسلم العاقل الذي متأتى منه الذبح سواء الذكر والانثى وأجعوا على تعربم ذماخ الكفارغ وأهل الكناب واحمواعلى أن الذكاة صيح بكلماينهراادم ويحمد ل القطعمن سكن وسيف وذحاج وحروقصب احدينضمكا ببضع السسلاح المحسدود واحتلفسوا فيالذ كأنبالس والظفر فقال مالك والشافعي وأحدلا تصيرالذكاة مماوقال او سنيفسة تصوادًا كانا

منفصلين والجزي في الذكاة

مستان غبره وهوغسر محوط

النباس وامست بشرط في العجة فاوصلي المسلون في غيراً مذبة ومن غير حاكم حازهم ذلك لان الله تعالى قد فرض عليهم الجمعة وسكت عن الستراط ماذكره الأعمية اه ومن دلك انفاق الانحة الثلاثة على أنها لاتصح الافى محل استبطانهم فاوخو جواعن البلد أوالمصر أوالقرية وأقاموا الجعمة فرنصح معقول أب حنمفة انها تصوافا كان ذلك الموضع قريبا من البلد كصلى العبد فالاول مشدد والشاني يخفف فرجع الاممالى مماتبتي الميزان ووجمه الآول الاتباع ولما فيهمن دفع المسلاء عن عول استبطانهم اقامة الجعة فيه فاذا أقاموا الجعة خارج بلدهم وفعوا الملاءعن ذلك المكان الذي لاسكنه أحدو وجه قول أى حنيفة أنماقارب الشي أعطى حكمه فاوخوج عن القرب محدث لورآه الراق من معدالسا في كون ذلك المسجد يتعلق ببلدا لمصلن أملالم تصيري ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة ان الجعة تصيرا فامنها بغير اذن السلطان ولكن المسخب استثذائه معقول أي حنيفة انها لا تنعقد الإباذنه فالاول يخفف والثانى مشددو وجه الاول احاؤها محرى بقية ألصاوات التي أمرنام االشارع بالاذن العام ووجه الثاني ان منصب الامامة في الجعة خاص بالامام الاعظم في الاصل فكان هامز يد تعصوص مدعلي بقية الصاوات وكان من الواجب استِندانه ومن هذا منع العلاء تعدد الجعة في بلد بغير حاجة كاسياتي بيانه فريباء ومن ذلك قول الشافعي وأحدان الجعمة لاتنعقد الابار بعين مع قول أي حميفة انها تنعقد باربعة ومع قول مالك انهاتص عادون الاربعين غسرانه الاتحب على الثلاثة والاربعة ومع قول الاوزاعي وأي توسف انها تنعقد يتسلانه ومع قول أبي ثوران الجعمة كسائر الصلوات متى كان هذاك امام وخطب صحت أى متى كان حال الخطية رحلان وحال الصلاة رجلان سعت فان خطب كان واحدمنهما يسمع وان سلى كان واحدمنه ماياتم به فالا ول مشدد في عدد أهل الجعه وما بعيده فيه تخفيف و وجه الاول أن أول جعة جعهار سول الله صلى الله عليه وسلم كانت مار معن و حدما بعد من أقوال الاغدام صعة دليل على وجوب عسدد معن وقالوا كآن تحميعه صلى الله عليه وسيلما لار دمن رجلاموا فقة حال ولوآنه كان وجد دون الارمين لحع مه قياما شعارا لجعه حيث فرضها الله تعالى المصول اسم الحاعة واذلك اختارا لحافظ ابن حروغ برمانها تصع بكل جاعة فامهم شعارا لجمعة في للدهمو يختلف ذلك باختلاف كثرة المقيمن فالبلد وقلتهم فالبلدا اصغرتكني اقامتها فيه في مكان والبلد الكبير لا يكفي الااقامتها في أما كن متعددة كإعليه فالسالناس وسمعت سيدى علىاالخواص رحه الديفول أسل مشروعية الحماعة في الجمعة وغرهاعدم قدرة العمدعلي الوقوف بن مدى التموحده فشرع الله الجماعة ليستأنس العسد شهود منسه حتى نقدر على اتمام الصلاة مع شهود عظمة الدالتي تتعلى لقلسه وقد حاما ختلاف العلماء في العدد الذي نقام به الجمعية على اختلاف معامات الناس في المقوة والضعف فن قوى منهم كفاء الصيلاة مع مادون الاربعين الىالثلاثة أوالانسين معالامام كإفال بهأتو سنبقة أومع الواحسد كماقال بعضسوه ومن ضعف منهملا يكفيه الاالصلاة مع الآربعين أوالخسين كإقال بهالشا فعي وأحدوا بقدأ علم وومن ذالنة ول الاعة اندلواجتم اربعون مسافرين أوعبداوا فامواا لجمعة اتصمم فول أب حنيف أنها اصحادا كانوا عوضع الجمعة فالاول مشددوالثاني مخفف ووجه الاول الانبآع فأربيلغناءن الشارع انه أوجها علىمسا فرولا عبدولا أمرا لسافرين والعبيد باقامتها واعلجول حقهم تبعالغبرهم ووجه الثانى عدم ورودنس فيذلك فلوان أمامتها في الوطن شرط في صحتها لمبينه الشارع ولوفي حديث م ومن ذلك قول الائةة الشيلانة إنهلا تصوامامة الصيق الجمعة لإنهم منعوا امامته في الفرائض ففي ألجمعة أولى وقال الشافعي تصوامامة الصبي فيالجمعة ان تمالعيد مغيره فالإول مشيددوا لثاني مخفف فرجع الإممالي مرتبتي الميزان، ووجه الأول إن الامامة في الجمعة من منصب الامام الاعظم الاصالة وهولاً يكون الا بالغاو وجه الثاني أن النائب لا يشترط أن يكون كالاسيل في جمع السفات وقد أجم أهل الكشف على الالوج خلقت بالغة لاتفعل الزيادة والتكابف عليها حقيقة فلأفرق بين روح العسى والشيخ فكل صلاة

عندهمآم هم مبددلا يننظم لهم آمر وقال بعض العارفين ان هذه الشير وط انما حعلها؛ لأمَّة تُذخه فاعلى

سحت من الصبي صحت امامته فيهاومن نازع في ذلك فعليه الدليل اهومن ذلك قول أي حنيفة ومالك اذا أحوم الامام بالعسدد المعتبرتم انفضواعنه فآن كان قدصه لي ركعة ومحدمنها محسدة أثمه أجعة وقال أتو بوسف وهبدان انفضوا بعدماأ سومهم أتمها جعة رقال الشافعي فيأصوقو ليه وأحسدا نهاته طل ويقها ظهرا فالاول فيه تخفيف والثاني مخفف والثالث مشيدد فرجع الامرآلي مرتدي المزان ووجه الاول والثاني حصول اسمآلجماعة بمباذ كرفي الجمعة ووجه الثالث ظاهرلانتفاء العبدد المعتسر عنسدفائله ومن ذاك قول الأعمة الشلائة الهلا بصح فعل الحمعة الافي وقت الظهر مع قول أحد بصحة فعلها قبل الزوال فلوشرع في الوقت ومدها حتى نوج الوقت أتمها ظهر اعندالشافعي وقال أبو حنيفة تسطل بخروج الوقت ويبتسدى الظهر وقال مالك وأحسد تصسلي الجمعة مالم تغب الشمس وأن كان لا يفرغ الارمسة غروماةالاول مشمدد باشتراط فعلها بعمدالزوال والثاني مخفف من حمث الرخصة في تعملها قدل الزوال وقول أي حنيفة فيما اذامد حتى نوج الوقت مشدد في البطلان والرادم عفف فرجع الامرالي م تبتي المسزان ووحه الأول الاتماع ولان في ذلك تخفيفا على الناس من حيث خفة التعلى آلالهي بعد الزوال مخلافه قداه فاله فقدل لا يطمقه الاكل الاولماء وإذاك في يعل الشارع بعد الصيوصلا الا الضعي وهبهات أن يقدرا حدمن أمثالها على المواظمة على فعلها لثقل النجلي كلما قرب الزوال ومن هذا يعرف توجمه قول مالك وأحدمن حدث القففيف وانكان من خصائص الحق تعالى زيادة ثقل التعلى كلاطال وقته كاسرف ذلك أهل الكشف لكن لماكان كل واحداا عس بثقله ممناه يخففا فافهم و ومن ذلك قول مالث والشافعي وأحدان المسوق اذاأ درائم والامام ركعة أدرانا لجمعة وان أدران دون ركعة صلى ظهرا أرىعامع فول أبى حنيفة ان المسبوق يدرك المجمعة باي قدراد ركه من صيلاة الامام ومع قول طاوس ان الجمعة لآندرك الابادراك الخطست فالاول فيه تشديد والثاني فيه تحقيف والثالث مشدد فرحمالام الى من تبتى المعزان . ووجه الأول إن الركعة الأولى معظم افعال الصلاة والركعة الثائمة كالتكرير لهما ووجه الناني انهادرك الحماعة مع الامام في الحمسلة ووجه الثالث الاخسد بالاحتساط فقسد قعيل ان الخطستين ولعن الركعتن فيضع آن الحالر كعة التي قال حاالا عمة الثلاثة فد كمون المسبوق والدك كالمدرك ثلاث وكعأت وذلك معظم الصلاق الاتفاق ومن ذلك اتفاق الاغة حلى ان الخطية بن قبل الصلاة شهرط في صحة انعقادا لحمصة معقول الحسس المصرى هماسنة فالاول مشددوا لثاني مخفف ورجع الاحم ال مرتنتي المزان ووجه ألاول الاخذمالا حتماط فلربيلغنا أن رسول الدسلي الدعليه وسلوسلي الجمعة بغرخطمتين يتقدمانها وذلك من ادل دلمل على وجوجما ووجه الثاني عدم ورودنص وجوجما ولو أنهما كاناوا حسن لوردالتصر يموجو حومماولوني حسديث واحدوقد قال أهل الكشف ان الشارع اذا فعل فعلا وسكتءن التصريح توجوبه أوندبه فالادب أن يتأسى به فيذلك الفعل بقطع المظرعن ترجيم القول وجوبه أوبندبه فانترجعنالا حدالام بن يخصوصه قدلا يكون م اداللشارع واغا أوجموا أقامة صلاة الجمعة على أثرا الملمة من غير تخال فصل عرفا علاعا كان عليه الخلفاء الراشدون وخوفامن فوات المعنى الذى شرعت له الحطمة فام أائما شرعت تمهمدا لطريق تحصيل جعمة القلب مع الله تعالى جعية خاصة زائدة على الحمعية الحاصلة في غرهامن الصياوات الحسواد امعم المصلي ذاك الفويف والتحسذر والترغب الذىذكر الخطيب فام الى الوقوف من مدى الله تعالى عممية قلب عسلاف مااذا تخلل فصل فرعباغفل القلب عن الله تعالى ونسى ذلك الوعظ ففائه معنى الجمعة واغيام بكنف الشارع بخطبة واحدة في الجمعة والعسدين ونحوهما مبالغة في تحصيل جعية القلب بشكر ادالوعظ ثانيافات مض الناس رعمايد هل عن سماع ذلك الوعظ اذا كانت من واحدة . ومن هذا كان سيدى على الخواص رحه الديقول بنبغي حل من بقول وجوب خطبة فقط على حال الاكار العلماء ووجوب الحطيتين غلىمال آمادالناس اذالا كارلطهارة قاومهم دكتفون فيحصول جيعة قاومه على التعادني تنبيه يخلاف أكصد تطلبه واذارس الزموا نرسو 📗 غرهم وكذاك القول في خطبتي العبدين والكسوفين والاستسقاء (فان قال قائل) فلم تشرع الخطبتان

قطعا لحلقوم والمسرى. ولا حب قطع الودحسين بل يستعب عندالشاذي وأحد وقال الوسنيفة بجسزى طع الحلقوم والمسرى وأحسد الودجن وقال مالك يحب قطء جميع هذهالار بعمة وهي الحلقوم والمرىء والودجان (فصـل) لوأبانالرأس يحدره بالاتفاق وحكيءن مسعيدين المسبب أنه يحرم ولوذ بح حدوانا من قفاه و بني فمهحاةمستقرةعند قطع الحلقوم حل والافلاعندأي حنمفة والشافعيوتهمرف الحياة المستقرة بالحركه الشديدة معخو وجاادموقال مالك وأحدلا يحل بحال • والسنةأن تفرالابل معقولة وتذبح المقر والغنم مصحعة مالا تقاق فان ذبح ما ينعـ رأو تحرمايذ بح حل عندا بي حنيفة والشافعي وأحدمما الكراهة عندأ بيحشفة وقال مالكان نحرشاه أوذيج بعمراس غير ضرورة لميؤ كلوحله بعض أمحابه على الكراهة ولوذيح حسوانما كول فسوحدفي حوفه جنين مست حل أكله عند الثلاثة وقال أبوحنيفة لابحسل (فصمسل) يحوز الاصطباد بالحوارج المعلمة كالكلب والفهسد والصقر والمازى بالاتفاق الاالكلب الاسودعندا حدوعن ابزعر ومحاهدا ندلا يحوذا لأصطباد الابالكلب المعلما تفاق الثلاثة وموادى اذا أرسسه على فأذاشسالاه استشلى وشرط

الصدامسكه على الصائد وخلىبينه وبشه وقالىمالك لامشترط ذلك وهل مشترط أن يتكرر ذاكمنه مرويعد مرةحتي بصيرمعلما املا فالأوحنيفة وأحسداذا تدردك مرتن سارمعلا والمعتبر عندالشا فعي العرف ومالك لايعتبر ذلك وقال

الحسن بمسيرمعلما بالمسرة

الواحدة (فصل) والسميةعسد ارسال الحارحة على المسيد سنة عندالشافى فان تركها ولوعامدا لإبحسرم وقال آبو حنىفىة هى شرط فىحال الذكرفان تركها فاسساحل أمامدا فلا وفالمالكان تعمدتر كهالمقحل أوناسسا فعنه روايتان وعن أحسد روامات اظهرهاانهان تركها عنسدارسال الكلب والرمى لمصل الاطلمته على الاطلاق عددا كانالنرك أوسهوا وقال داودوالشعى وأنوثو ر النسمسة شرط فيالاباحة مكل عال فان تركها عامسدا أوناسال تؤكل ذبعته (فصل) وعقرالكاب السيدوأ بغتله فادركه وفيه حيبأة مستقرة فانقسل أنبتسع الزمان لذكاته يعسل وقال أتوحنيفة لاجل ولوفتل الحادح المسد موع عليهم فالسلام عليهم مبي على نسبتهم الى سوء الظن به وسوء طنوتهم فافهم (فان قال قائل) ان وسول مقسسله فالشافعي فسولان يتمصلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانوا يسلون اذاصعد أحدهم المنبر (فالحواب). أن سسلام آسدهمايعل وحوالامحق الانبياء والعدال ينحول على النشارة العاضرين أى أنتمى أمان من أن تضاً أغوا ما وعطنا كريه على الرافي والمشهور من مذهب سان الشارع وليس المراد أنتمني أمان مناآن نؤذيكم بغسر حق وقد تقسد منظوذ لكني الكلام على قول مالثوا لثاني لايحسل وهو المصلى في التشهد السلام عليك أم االنبي ورجة الله و يركانه أي أنت في أمان منسا بارسول الله أن نخالف الخنار منمذهب أحسد شرعك لان الامان في الاسل لا يكون الامن الاعلى الدوني وومن ذلك قول أبي حنيف و وما الكفي أوج وقول أى بوسف وعهد وهن

أيسنسفة زوايتان كالفواين

شرعذلك تتخفيقاعلى الامة ولان الصداوات الخس قريبة من بعضها بعضافي الزمن يتحلاف مايأتي في الاسموع أوالسنة مي وان القلب رعاكان مشتنافي أودية الدنيا فاحتاج الى عهد طريق لجمعيته فافهم و ومن ذلك قول الشافعي ومالك في أرجور وابتمه اله لا مدمن الاتمان في خطبة الجمعة بما يسمى خطمة في العادة مشتملة على حسة أركان حد الله تعالى والصلاة على رسول المصلى الله عليه وسلم والوصية مالنقوى وقراءة آبة مفهمة والدعاء الؤمنين والمؤمنات معقول أبي حنيفة ومالك في احدى وايتيه اله وسيم أوهلل أجزأه ولوقال الحداله وزل كفاه ذاك وابعتم آلى غره وخالف في ذاك أنو يوسف وجهد دفقالا لايدمن كالام سمى حطية في العادة ولا تحوز الحطية الآيلفظ مؤاف ابال فالاول مشدد ومابعد مخفف فرجعالاممالىمم تبتى الميزات ووجهالاول الاتساع فلمساغنا آن دسول التعملى الشعلبه وسلم خطب للجمعة الاوتعرض الغمسية أركان المذكورة ووجيه مابعيده مصول تذكرا لنياس الوعظ بذكرالله وتحميده ومليه وتسبعه وفحالفوآن العظم وذكراسم وبه فصسلى فاذاكان ذكراسم الله يكني عن قراءة القرآن في الصلاة في خطبة الجمعة أولى وقد قال أهل اللغة فل كلام يسقل على أم عظم يسمى خطبة واسمالله أمر جليل عظيم الانفاق ومن ذاك قول مالك والشافعي وجوب القيام على القادر في الحطين معقول أبى حنيفة وأحديعدم وحوبه فالاول منسددوالثاني فنفف فرحم الامم الىم نبتي المسران ووجه الاول ان منصب الداجي الى الله تعدالي يقتضي اظهار العزم وشدة الآهمام أمره تعالى والخطية مالساتنا فيذاك فكان القول بالوجوب القيام عال الحطبتين متعينا لاسماعندمن يقول الهمامل عن الركمتان وجهالثاني ان المراد المسال كلمات الوعظ الي اسماء الحاضرين والغوض من ذلك يحصل مع الطبة حالسالا سمَاعند من بقول باستعباب الخطبة بن كالحسن البصرى فاعلم ذاك وومن ذاك وول الشافي وجوب الجلوس بن الحطبتان معقول غيره بعدم الوجوب فالاول مشدود لدالا تباع والثاني عفف ودايده القياس على حلسة الاستراحة في الصلاة فرجه والام الى من تدى الموان ، ومن ذاك قول مالك وأي حنيفة والشافعي في القول المرجوح معمدم اشتراط الطهارة في الخطيتين معقول الشافعي في أرجية واسه باشتراط الطهارة فيهمافالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرآلي مرتبني المزأن ووجه الاول ان عامة أمم الخطيتين أن يكون قرآ ناصر فاوذ لل حائز مع الحدث بالإجساع ووجه الثانى الانحسذ بالاحتياط معالاتباع الشازع والخلفاء الراشدين ولاحتمال أن يكونا مدلامن أأركعتين عنسد الشارع كإفال بديعتهم فنعهما فعل الشافعي في اشتراط ألطهارة الخطيت يزوان كان الراجيء عسده أن الحمعة صلاة كاملة على حيالها وامست الخطيقان بدلاعن الركعتين وذلك في غاية الاحتياط فالمسترط الطهارة لاحمال كونهما يدلاعن الركعتين وإرجعلهما يدل الركعتين مزمالانه لمردعن الشارع فيهشى وومن ذلك قول الشافعي واحد ستحب النطيب اذاسعدا لمنبران وسلم على الحاضرين مع قول أبي حنيفة ومالك ان ذلك مكروه ووجه الاول الاتباع ولانه قداع رش بالصعود عن الحاضرين باستدباره اباهم وسرافهم المسلام على قاعدة السلام في غيرهمذا الموضع ووجه الثاني ان السلام أعما تسرع الدمام من وقوع الاذي منعلن يسلم علسه ومنصب الحطيب يعطى الامان بذاته بل يعضهم يتعرك بمس شابه اذا

روابنيه لايجو زأن يصلى بالناس في الجعة الامن خطب الالعدر فعوزهم قول مالك في الرواية الانوى

ين يدى شي من الصلوات الخس عهد الحضور القلب فيه على الله تعالى كالجمعة و(فالحواب) واعمالم

عنه انهلا بصلى الامن خطب ومع قول الشافعي في أرجم قوليه بحواز ذلك وهوا حسدى الروايت بنعن أحدفالاول فيه تشديد والثاني مشدد والثالث مخفف فرجع الامرالي مرتبتي المسزان ووجسه الاول الإنماع فلريبلغنا أنآ حداصلى الماس الجعة في عصر رسول القصدلي الله عليمه وسيلم وعصر الخلفاء الراشد ألامن خطب ومنه يعرف الجواب عن قول مالك ووجه الثالث عدم و رود نهى عن ذلك وان كان الأولى ان لا يصلى الناس الامن خطب فافهم هومن ذلك قول الاثمة انه يستعب قراءة سورة الممعة والمنافقين فيركعتي الجمعة أوسج والغاشية معقول أي حنيفة انهلا تختص القراءة بسو دادون سورة فالاول مشدد والثاني مخفف ووجه الاول الاتماع ويرجه الثاني سدمات الرغمية عن ثبئ من القسر آن دون شيئ كالعاديقع فيدبعض المحجو بين عن شهود تساوى نسبة القرآن كلدالى الله تعالى على السيواء والاول فال ولوكات نسبه القرآن الى الدنعالى وأحده فضن بمتثاون أمرا اشارع في تخصيص قراء بعض السورق بعض الصاوات دون بعض وومن ذاك قول جدع الفقها وسنية الغسل السمعة مع قول داود والحسن بعدم سنبته فالاول مشددوا لثاني مخفض ودليل الآول الاتباع وتعظيم حضر فالقه تعالى عن القذرالمعنوى والحسى وطلب أثلا بقع نظرا لحق تعالى الاعلى بدن طاهر نظيف وان كان الحق تعسالي لايصح لمجابه عن النظرالي رولا فالمومن حيث مديره اعباده و وجعالثاني طلب دخول حضرة اللدتعالي بالذل والانكساد وشهودا لعبدقذارة جسده ليطهره الله تعالى بالنظر اليسه وكوآنه نظف جسده لربميا رأى نظافة نفسهمن القذر فحجب عن شهود للذل وطلب المغفرة فكالدايق اودنس حسده مذكرا لطلد المغفرة وشبهود الذل والانكسار بين يدىر به الرجمه فلكل مجتهد مشبهده ومن ذلك تخصيص الاتمة الأربعية مطلوبيية الغسيل بمن يحضرا لجعة بيغ قول أب ثورانه مستجيب لكل أحسد بعضرا لجعية أولم يحضرها ووجه الاول قواه صلى الدعليه وسيرمن أن الجعة فليغتسل فحص الامريا افسيل عن يحضر صلاة الجعة ووجه الثاني طاهر قوله صلى المعليه وسلم حق على تل مسلم أن يغسل جسده في تل سعه أيام اه- وذلك لعموم نزول الإمداد الإلهي بوم الجعة على جسوالمسلب من مرخص الجعة ومن لربعضر فيتلق أجدهم مددريه على طهارة وحساة حسده وانتعاشه اضعفه بارتكابه الخالفات أو بارتكابه الغيفلات وآكل الشهوات ولافرف فى تخصيص الغسل بن يحضر بين الفائل يورعوب الغسل ولابين الفائل بسنيته لكن بنبغي حل الوجوب على مدن من يتأذي الناس رائحة بدنه وثما يع يجيكا لقصاب والزيات وحمل الاستحباب على بدن العطار والتاجو ونحوهماه ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لواغتسل الجنب بنيسة غسل الجنابة والجعة معاآجزا معرقول مالك انه لا يحزئه عن واحد منهما فالاول مخفف والذاني مشدد فرجع الامم الى من تبقى المسيران فالأول حاص بالاكار الذين حفظه ما لله تمالي من الوقوع في المعاصي فكانت أيدانهم حية لاتحتاج الى تكرار العسل بالمالاحيياتها أوانعاشها والثياني خاص بالاصاغر الذن كثروة وعهم فالمعاصى فاحتباب والحتكر والغسل لفعيا أبدائهم فرحما بتدالاتمة مآكان أدف بطرههم في استخراج الاحكام الدنفة بالاكابر والاصاغر يومن ذلك قول أي حنيفية وأحمدوا لشافعي في أرجم فولمه الأمن زوحة عن السحود وأمكنه أن يسعد على ظهر انسان فعل والقول الثاني الشافعي ان شآء أغرالسعود حقيز ول الزماموان شاء سجسدعلي ظهره مع قول مالك مكره السعود على الظهر بل مصسير حتى يسجد على الارض فالاول مخفف والثاني مشدد فوجه الامران مرتبتي الميران ووجه الاول العمل بحديث اذا أحر تبكم باص فاقوامنه مااستطعتموا يستطع هسذا المزحوم أن يمتثل أمرالشار عف اتماعه المعام في السحود الاكذاك والامم بالسعود ثابت عن الشارع على أترسعود الامام وأما الانتظار متى رول الزحة فسكوت عنه والعمل عنصى المنطوق أولى وجه الثاني ان السعود أعظم أفعال الصلاء الخصوع والدل ولايكون ذلك الاعلى الارض الخفيقية التي هي التراب أوما فرش عليها من حصيراً و مصى وتحوذلك وأما كسيود على فله رآدى فرعافه منه الكرولوسو رولوكان الآدى أصلهمن الغراب أيضا فافهمخان السايدعلي ظهرانسان كانه يستعبد فلك الطهر وذلك عارج عن سماج مقد

(فصل) ولو أكل المكلب المعلم مر المسمد قال أبو حسفة لايحل ولاماصاده قبل ذلك عمالها كلمنه وقالمالك يحل والشافعي فولان أحدهم بحل كفول مالك والثاني وهو از اجهانه لا بحل وهومذهب أحدو جارحة الطد في الاكل كالكلب عنسدالثلاثه وفال أتوحنيفة لايحسرم ماأكات منه عارحة الطعر ( فصل) ولو رمى صداأ وأرسل علمه كلمافعى قروغاب عنسه ثم وجده مبتاوالعفرهما يحوز أنءوت منسسه وبجوزان لاعوت قالجاعة من أصحام الشافعي يؤكل قولا واحدا لصعة المرفيه والعصيمن مذهبه اندلاءؤكل وهوقول أحدوقال أبوحنيفة ان تبعه عفيب الرمى فوحسده مسأ خل وان أخوا تباعه لم يحسل وقال مالك ان وحده في يومه حل أوبعد يومه ابتحل أفصل ولونسب أحبوله فوقع فيها صيدومات اربحه ل وعن أبي حنيفة اذا كان فيهاسدلاح ففتله محده حسل ولونوحش انسى فلريقدرعليه فذكاته عنسدأي منيفة والشافعي وأحدحيث قدرعليه كذكاة الوحشى وقال مالك ذكاته في فى الحلق واللمة ولو رجى صيدا فقسده نصدفين حال عند الشافعيكل واحدمن القطعتم محشيك لنال وهواحسدي الروايتين مزاحدومال أبو معتنفية ان كانتاب واعطما يدهه استقال مالك إن كانت يه المقالمة المنيني عم المرأس أفل إيحل وانكانت أكرملت وانحل الانرى (فصل) ولوارسل الكلب على الصيدة رسو فلم بقف وزادق عدو ووقيل الصيدلم يحل أكام عندالنسافي وقال أوحنيغة وأحد بحل وعن مالل روايتان ولورى طائرا فرحه فسفط الحالارض فوجده ميناحل والافلا بالاتفاق ولو أقلت الصيدمن يده ليزل ملكه عنه عندالثلاثة وقال أحداد اأبعد في الرية زال ملكه عنه (فصل) ولو كان في ملكه صدفارسه وخلاء فالاصح المنصوص من مذهب الشافع الدلا يزول ملكه عنسه وفي الحاوى ان قصد التقرب الى الله عزوجل بارساله زالملكه عنه كالعدق وأنار بفصدالتقرب ففي زوال ملكه وجهان كالوارسل بعيرهأ وفرسه والاصمأل

ذلك لابجـوز لانهيتـــبه سوائب الحامامة ولابرول ملكه عنمه والثانى بزول فان قلنسايزول عاد مبساحا والافلاوان قال عند الارسال أيحته لمن أخسذه حصسات الاباحة ولاخمان علىمن أكله لكن لابنفذ تصرفه فسمه وان قلنار وال الملك فالاصرفي الروضية حمل مطباده لرجوعه الحالاباحة واثلا يصرفى معيى سوائب الجاهلية ولوسادطائرا برما وجعله في رجمه قطار الىرج غسره لمولملكه عنبه وقالماك أنام يكن قد أنس ترجمه بطمول مكثه صارملكالمن انتقل الىرجه فانعاد الىرجالاول عاد ألىملكه

(كثاب البيوع) الاحماع منعقده لليحسل المسعوفع ريمار با وانفق الاغسة على أن البسع يصم من كل بالغ عاقل مختأر مطلق التصرف وعملي الهلابصح بيسع المجنون واختلفوا فى بيبع الصسبي فغالمالك والساف بيلابصيح وقال أيو

[العبودية الدى هوالذل والإنكسا ولله دب العالمان يومن ذلك قول الأعمة الثلاثة إن الإمام إذا أحدث في الصلاة جازله الاستخلاف وهوالجديد الراجيح من مذهب الشافعي معقوله في القديم بعدم الجواز فالاول مخففوالثاني مشددفر جعالاممالي مرتبي الميزان ووجه الاول مماعا فالمصلحة لأأمومين والتسبب فيحصول كالبالاجو بكال الاقتسداء في الجعة كلها أو بعضهاو وجه الثاني أنه حصدل الأمومين الاجر بمجردا حرامهم خلف الامام في الجلة وفارقوا الامام بعدرف وحي لهم كال حصول الأجر بالنبية حيث عجزوا عن الفسعل ان شاء الله تعالى . ومن ذلك قول الائمة الاربعة انه لا يحو ز تعسد الجعمة في بلدا لا إذا كثر وا وعسر اجتماعهم فىمكان واحدوقال مالك واذا أقيمت فيجوا معفالفديم أولى وليس للامام أى حنيفة في المسفاة شئ ولكن قال أنو توسف اذا كان الملدحانيان جازفيه افآمة جعتمن وان كأن لهاجانب واحدف الا تحوز وعبارة الامام أحدواذا عظم البلد وكثراء لمبغدا دجاز فيه جعتان وان لربكن لهمماجة الي أكثر من حمدة إيجز وقال الطحاوي يحوز تعددا لجمعة في البلدالوا حد يحسب الحاحة ولو أكثر من جعنين وقال داودا لجمعة كسائرالصاوات يحوزلاهل البلدأن يصاوهاني مساجدهم فالاول وماعطف عليمه فيسه الامام الاعظم فكان العصابة لايصاون الجمعة الاخلفه وتبعهم الحلفاء الراشدون على ذاك فكان كل من حع بقوم ف مسعد آخر خلاف المسعد الذي فيه الامام الاعظم ياوث الناس به ويقولون ان فلاناينازع فاالامامة فكان يتولدس ذاك فتن كثيرة فسدالاتمة هذا الباب الاامذر برضي به الامام الاعظم كنسق مسعده عن جسع أهل الملدفه ذاسب قول الاغمة العلا يحو رتعددا لجمعة في الملدا لواحد الااذاعسر احتماعهم في مكان واحد فيطلان الجمعة الثانية ليس اذات الصلاة واعداد النافوف الفتنسة وقد كتب الامام عرس الحطاب الى بعض عماله أقبوا الجماعة في مسلحة كمفاذا كان رما لجمعة فاجتمعوا كالمكم خلف امام واحمد اه فلماذهب هذا المعنى الذى هوخوف الفتنة من تعسد وألجمعة جازا لنعدد على الاصل فاقامة الجماعة ولعل ذلك مم اددا ودبقوله ان الجمعة كسائر المسلوات ويويد وعل المناس بالتعدد فيسائرالا مصارمن غيرمبالغه فيالتفتيش عن سيب ذلك واعدله مرادالشارع ولوكان التعدد مهماعنه لابحو زفعاه محال لوردذاك ولوفى حديث واحد فلهذا نفذت ممة الشارع صلى الدعليه وسلم فالتسهيل على أمنه في حواز الثعد د في سائر الامصار حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحسد فافهم (فان قلت) فاو حدامادة بعض السافعية الجمعة ظهر ابعد السلام من الجمعة مع أن الدقعالى لريفرض ومالجمعة صلاة الظهر وانمافرض الجمعة فلاتصلى الظهر الاعتدال يحزعن تحصيل شروط الجعة مثلا (فالحواب) ان وحه ذلك الاحتياط والخروج من شنبهة منع الاغمة التعدد بقطم النظريميا د كرنامس خوف الفئنة أوخوف وقوع التعديفر ماجة كماهومشاهد في الرمسا جدمصر وغرها فقد صارا لعميان الان يقرؤن على قبو والاموات والانواب يفاوس يخطبون وصاون بالناس الجمعة س فسرنكرم مان مسداهب الاغه نفتضى أن حواز المتعدد مسروط بالحاجة فكان ملائها اظهسرا فنعانه المتنبقة واحسد بصح اذاكان

عيزالكن أوحنيفة يشترط فيانعقاده اذناسا بقامن الولى اذن اجاز الاحقة وأحديشترط ( ۲۲ - مزان ل ) فهالا نعفادا ذن الولى وبسع المكره لا يصع عندا لثلاثه وقال أبو حنيفة وصح (فصل) والمعاطاة لا ينعقب البيع على الراج من مذهب الشافعي وهي رواية عن أبى منهفة واحدوقال مالث ينعقد بالسمع واختاره ابن الصباغ والنوري وجاعه س ألشا فعية وفي رواية عن أى منيفه واحدمثه والاشياء الحفرة هل مسترط فيها الايصاب والقبول كالحطيرة فال أبوحنيفة في وواية لايسترط لاف الحفيرة ولافي الخطيرة وقال فيروا ية أخرى يشترط في الخطيرة دون الخفرة وبدقال أحدوقال مالك لا يشترط مطلقا وكل مارآه الناس بيعافهو بيم وقدرت

الحقيرة برطل خز وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة كيعني فيقول بعتك وقال ألوحنيفة لابنعقد (فصل) واذاانعقد البيع ثمت لكل من المتبايعة بن خيا رانجلس مالم بتفرقا أو يتخار اعتدالسافي وأحمد وقال الوحنيفة ومالك لايثبت خيارا لمجلس و يجو زشرط الحيارة لانة أيام عنسدا ي حنيفة والشافي ولا بحوز فون ذائ وقال مالك بحوز على حسب ما تدعوا لسه الحاجمة و يختلف ذلك باختلاف الاموال فالفاكهة الى لاتبيقأ كثرمن يوم لا يحوزا لخمار فيهاأ كثرمن يوم والقرية التي لاعكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام يحوز شرط الخميار فيها أكثر من ثلاثة أيام وقال أحد دواتو توسف (١٧٠) وهيدينيت من الخيار ما يتفقان على شرطه من الأجل وان شرط الاجل

الىالليسل لبدخل اللسلف | الاحتماط وان كانت الجمعة محيمة على صدهب داود فافهم . ومن ذلك قول أي حند فه ومالك ان الخمارعندالثلاثة وقال أنو الجمعة اذا فاتت وصاوها ظهرا تكون فرادى مع قول الشافعي وأحسد بحوا زسلاتها جماعة فالاول مخفف حنمفة مدخل فيه وادامضت والثاني مشدد فرجع الامراني مرتنتي المبزان ووجه الثاني أن القاعدة ان الميسور لا يسسقط بالمعسور وقد تعسر حصول الجمعة وتسيرا لجماعة في الفلهر فلاعمم من فعلها جماعة على الاصل في مشير وعية الجماعة ووجه الاول القفيف على الناس اذو حوب المماعة في المسمعة مشروط بصلاتها جعة فلما فاتت خفف في مد لها مصلاته فرادي والله تعالى أعلم

﴿ باب صـ الأه العيدين ﴾ انفق الاغمة على ان صلاة العبدين مشروعه وعلى وحوب تكبيرة الاحوام أوهما وعلى مشروعية رفع

المدس معالتكميرات كالهاالافي رواية عن مال وكذلك اتفقواعلى ان التكبيرسنة في حق المحرم وغسره خلف الحِيامات هـ فداماو حديدته من مسائل الاتفاق و وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أبي حنيفه في المدى وارتمه انصلاة العدين واحمة على الاعمان كالجمعة مع قول مالك والشافعي انهاسنة ومع قول أحدان سلاة الميدين فرض على الكفاية فالاول مشدة والثاني تخفف والثالث فيه تشديد فرجم آلام الىم تنتي المنزان ووجمه الاول عدم المنصر يحمن الشارع يحكم ها تبن الصلاتين فاحتاط الأمام أبو حنفة وجعلهما فرضعن مع كومهما لس فيهما كبرمشقة أنكونهما يفعلان في السنة مية واحدة فلا ذوق بنهماو بن الجعة في الصورة فأنهما وكعمان مخطيمة فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة ووجمه الثاني الاخذبالنوسعة على الناس مع العسمل بحديث الدن يسروالا مداد النازلة في يومهما أكثر وأعظمهن الجعة من حيث ان المددفيهما ينال من حضر صلاتهمام والجماعة ومن المحضر بخلاف المفمعة فان المددماس عن يحضر الاان تخاف عنه ابعذر ووجه قول أحدان رسول الله صلى الله علمه وسلر فعلهما يحسماعه وأقر كثيرا من الناس على عدم الخضور في صلاته مما فكانت أشمه بفرض الكفاية وكالمن حضر ين بدى الدتعالى فيهما كالشافع لمن لم بحضر فصل الفضل بعدد من شفع فيهم وادال والالعلاءانه أفصل من فرض العن لكونه أسقط الحربرعن ساحية وعن غيره فافهم ومن ذلك قول أبي حشفة وأحدان من شرائط صلاة العيدين العددوالاستيطان واذن الامام في احدى الروايتين عن أحد كأفي الجمعة وزاد أبوحنيفه وأن تقام في مصرمع قول مالك والشاف عي ان ذاك كله الس بشرط وإجازا صلاتهما فرادى لمنشاءمن الرحال والنساءفالا ولمشدد والثاني مخفف فرحع الامرالي مرتبتي المعزان ووحه الاولماتقدم آنفا من كونهما دشهان صلاة الجعة في الخطية ن والركعة بن وعظم مو كهما بالنسعة لمقية الصاوات ووجه الثاني انباع ظاهر كالام الشارع من حيث انه جعل أيام العيدين أيام أكل وشرب وذ كرته وفي روايه وبعال أي جاع فلاخفف الشارع في مهما في فعل ماذكر دون موم الجمعة كان حضورهما مسقبالاوا حياوا يضافلاوردان القيامة تقوموم الجمعة فاحتاط الاعملن بكون على الدن والاعدان فذلك البوم من العصابة الظاهدوين على الحق فذلك اليوم بالمجياب الحضور عليهم في

﴿ فصـل ﴾ واذاباعه سلعة على الدان لم يقبضه النين فى ثلاثه أمام فلاسم ينهما فذاك شرط فاسديفسدا ليي وكذلك اذاقال البائع معتك عدلى انى ان ددت علسا المن بعد ثلاثة أيام فلابسع ستهماعندالثلاثة وقالأتو حنيفة البسع صحيح ويكون القول الاول اثبآت خيسار للشترى وحده ويكون الثانى اثمات خيارالبائع وحده ولايلزم تسليم القن في مده الخمار عنسدالسلانة وفال مالك بلزم

وفصل) ولمن الماد المار

فسح المبدع بحضو رصاحمه

مدة الميار من غسرا خسار

فسخوالااجازة (١)لزم البيع

عنمدالثملاثة وقال مالك

لامازم بمسردذلك

وفي غيبته عندمالك والسافع وأحدوقال أنوجنيفة ليس له قسم الا تعضو رصاحب واذآ شرط في البيمع خبار محهول بطل السرط والبيع عند أىحنيفة والشافعي

وقالمالك يحوز ويضرب المخدارمثاد في العادة وظاهر قول أحد صحتهما وقال ابن أي ليل بصفة المدمو بطلان الشرط إ فصل وإذا مات من أو الحمار في المدة افتقل خياره الى وارثه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يسقط الحيار عوته وفي الموقت ونتقل الملك فيه الى المشترى في مدة الحدار والشافعي أفوال أحدها منفس العقد وهوقول أحدوالثاني بسقوطا لحمار وهوقول أبي حنيفة وماالك والثالث وهوالو إجهرانه موقوف ان أمضاه يثبت انتقاله منفس العقدوالا فلاولو كان المسعجارية لم يحل لاشتري وطؤها في مدة الحمار على الاقوال عهاو يحل البائع وطؤها على الافوال كلهاعندالثلاثة ومنقطعها فسادوقال أحذلا يحل وطؤهالا الشترى ولاالدائم

( ماب ما يجوز آيعه ومالا يحوز) بمع العين الطاهر : صيح مالا جماع وأما بيع الدين النجسة في نفسها كالكاب والخر والسر حين فهل يصح أملاقال أبوحنيفة يصوبس بالمكاب والسرجين وأن بوتل المساذماني بيسما الجروابة باعها واختلف أصحاب مالك في بسم المكاب فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من كرهه ومنهم من خص الجواز بالمأذون في امساكه وقال الشافي وأحسلا ايحور بسع شي من ذلك أمسلا ولاقهسة

انهلا بطهر فلايحوز سعهعنده (IVI) الكلبان قتل أوقلف والدهن اذا تنبس فهل بطهر بعسله الراجيمن مذهب الشافعي أو خلافقال أحسدوما للثوقال الجعة والاقبال على العدادة للسلانقوم القيامة عايهم وهمعا فاون في اكلهم وشرجم وغيرذاك مخلاف أبوحشفة يحوز بسعالدهن العدامرد أن القيامة تقوم فيه ومن الحكمة في جواز العسدين فرادى زيادة التوسعة على العبد بعدم النعس بكل حال ((فصدل))

وجوب ربطه بامام لا يتحرك الابعد تحريكه فافهم و ومن ذاك قول أي مندفة انه يستحب أن يكبر معد ولا يحوزيدم أمالوادبالا تفاق تكبوة الاحوام ثلاث تكبيرات في الأولى وحسافي النانية مع قول مالك وأحدانه يكرستاني الأولى وخساني وفالدارد بحوزذاك وبتحكى الثانية ومع قول الشافعي بكبرسبعاني الاولى وخساني الثانية تمال السافعي وأحدانه وحصالذكرين عن على وابن عباس رضى الله

كل تكمر تمن وفال أبوحنيفة ومالك انديوالي بن النكموات نسقا فالاول مخفف في عدد التكمرات والثاني عنهما وسعالمد وجائزعند فعة تخفيف والثالث فعه تشديد ومن قال بوالى السكيران مخفف ومن قال وسنحب الذكر بعنهما مشدد الشلاثة وقالأتوحنيفة فرجعالا مرالي مرتبتي المزان ووجه التفاوت في عدد التكسرات ظاهرلان بل امام تسعما وصل المه لايحو زاذاكان التدسرمطلقا

عن الشارع أوالعمامة وأماوجه من قال بوالى النكبيرات فلانه هو المنبادرالى الفهم من كالم السارع ولايحوزسع الوقف عنسد وهوخاص قالا كامرالذين وغدر ون على تحمل توالى تحلمات الحق تعالى دصفة توالى الكرراء على قاويهم وأماً الثلاثة وقال أبوحسفة يجوز وجهمن قال يستعب الذكر بين التكبيرات فهولكون الإشستغال بانواع الذكرم والتكبيرفيه تحفقت على سعهمال بتصل بهحكماكم

المشترك مسغراكان أوكسوا

عندالثلاثة وفالأحمدان

كان صغيرالا عدور سعه من

مشترك ولننالمرآة طاهر

بالاتضان يحوز بيعه عند

رواينان أصحهماعدم العمة

غالب الناس فان عاليهم لا يقدر ون على تحسمل ثوالى تحلمات الكرياء والعظمة على قاوم م فكان القاء أوبخرجه الواقف مخرج الدهن الىمعنى التسبيح والتحميد والتوحيسد مع النكهر كالمقوى العسدعلي نحمل تحلسات العطسمة الوسانا ((فصل) والعبد والكبريا فافهم . وسمعت سيدي علىا الحواص وجما للديقول لفيا شرط العلماء الحاعة في الجعة دون المسترك يحوز سعمن

العيدين لان تجلى الحق تعالى في صلاة الحمدة أشيد من تحليه في صلاة العيدين فلذاك كانت الجماعة في الممعة فرض عينوفي العبدسنة ووابضاح ذاك أن الجمعة لوشرعت فرادى لذابت أبدان المصلين من

شدة الحببة والعظمة التي تحلت لفلويهم فكان في مشروعية صلاتهم مع الجماعة رجمة مهم لاستثناسهم بجنسهم من البشر (فان قال قائل) ان الجزء البشرى الذي في كل عبد موجود فلم لا اكتفيتم بالاستثناس

بحجابه (قلنا) الجزءالمذكورلا يحصل بهاستثناس يقدرمعه العبدعلى تحمل التعلى المذكورمن غعر ذهول عن أفعال الصلاء وأقوا لهافل المحصل به المعنى المذكو رجعانيا كالعسد موشرعناك الجماعة

الشافسي وأحسدوقال أبو الحارجةعنه اه وتقدمفياب صلاة الجاعةان مشروعية الجاعة بهارجة بالحلق(فان قال قائل) فلم حنىفة ومالك لايجوز بيعمه كانت الجماعة الحاضرون فالعبدأ كثرمن جاعة الجمعة (فالحواب) انماكان جاعة العبدا كثر لجأبهم وبدءدورمكة صحيح عند

الشاقسعي وفالأنوخنيفة بشهود كترتهم عن شهودتات العظمة التي تحلت لهم ليكمل سر و رهموم العيدولولا شهود تلك الكثرة ومالك لايصيح وعن أحسد

لماانسطوا ومالعد فكان عدم تقل العلى عليهم وكرمم هوسب كالسرورهم في وم العيدفافهم \* ومن ذلك تُولِيما لك والشافعي الديقد ما الشكدوع في القراءة في الركعة بن وهوا حمدي الرواية بن عن

في السم والاحارة وان أحدمة قول أب منبغة وأحدف الرواية الانوي انهغار بن القراء من فيكرف الاولي قبل القراءة وفي الثانية بعدالقراء فالاول محفف والثاني فيه تشسدند ووجه الاول وهوما صبالا صاغران الغراء بعد فقت صلحاوتكره احارتها مشاهدة كدياء الحق حسل وعلاأقوى على الحضو رمع الله تعالى وأعرن على فهم كالدمه و وحسم جعل عندابي خيفة وباللناوسع

الشكبع بعدالقراءة في الركعة الثانسة كون الاكار بردادون تعظم الدن تعالى تدلوة كالدمه فكان الدودالة وسعيم عندا اللاقة وفال أوسنيفة لايصح (فعسل) ولانصح سع مالاعليكه بغسراذن بالكه على الجليد الراجع من فولي المشافق وعلى الفترم موفوف ان أساذها انكه خذ والاقلادة الوسنيفة السيم بصوريتن على إساؤه مالكه والشراءلا يقف على الاساذة وقالها الدينف الجميع على

الاسادةوعن أحلف الجمسع وواوتسان ولايصح وسرما إيستقوماليكا عليه مطلقا كالبسع قبل قبضه عقاداكان أؤمنقولاعتنا الشآفي ويعقال محدن الحسن وقال أوحنيفه بحوذ بسم الفقارف لا المقيض وقال مالك بسع الطعام فيسل القبض لا يجوز ويسم ماسواء يجوز وقال أحدان كان المبسيح مكملة أومعدودا أوموز وفالإبتوز يتعدقهل قبضه وان كان غرز للنجاز والقبض فيما ينقل بالنقل وفيما لاينقل من المقار والقارعلى الاضحار بالخلية وقال أنو حنيفة القيض في الجميع بالخلية ((فصل) ولا يجو زيسع مالايق-درعلى تسلية كالطير في الهواء والسمان في المساء والعبد الآبق بالا تفاق و حكى عن اس عمر رضي ألله عنهما أنه أجاز بيسم الآبق وعن عمون عبد العزيز وابن أبي ليلي أتهما أجازا بيم السمان فركة عظمة وان احتير فأخسذه الى مؤنة كثيرة ولا يجوز بسع عين محبولة كعبد من عبيد وثوب من أثواب عنسد الثلاثة وقال أتوحنيفة يحوز سع عدمن ثلاثة أعيدو ثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخمارلا فمازاد (فعسل) ولايصح بسعالعين لهماعندمالا وعلى الراجيم من قول الشافعي وقال أبوحنيفة بصع ويتبت الشترى (141) الغائمة عن المتعاقد من التي الوسف

الخمار فمهاذارآه واختلف تقدم القلاوة أعون لهم على تحمل تحيلي كبرياء الحق تعالى على قاو بهم عكس الاصاغر فان العظمة تطرق فاومهم أولائم داني الدنعالي عليهم الحاس حمهم اللايذوبوا من مشاهدة كريائه وعظمته كاهومعروف سنالعارفين الذين يصاون الصلاة الحقيقية ومنذاك قول أبي دنيفة ومالك ان من فانته صلاة العيد معالامام لا بفضيهامع قول أحدوالشافعي فأحدقوالها نهاتقضى فرادى فالاول مخفف والشاني فيه تتخفيف منجهة كونها فوادى وتشديد منجهة القضاه فرجع الامم الى مم تدى المسزان ووجه الاول أن ما فاته من الفضل مع الامام لا يسترجه ع القضاء ووجه الثاني أن سلاته اجماعه ثاني من قبيه مشهقة على الامام والمأمومين مع عدم ورودنس في قضائها بالمصوص وأيضافان صلاتها فرادي تغمز علىمافات العدمن الامداد الالحمة التي تحصل الوكان صلى مع الامام فانه يردأن يحضرمع وبه فى الصلاة منفردا كاكان مع الامام فلا يصم له ذلك فكانت صلاته فرادى تنبه على قدرما فاته من الاحو والثوات ليعزم على الحرص على حضوره آمع الامام في الاعباد المستقبلة فافههم • ومن ذلك قول الشافعي الديقضبهاركعتين كصلاة الامام معرقول أحدانه يقضيه أأر معاكصلاة الظهر وهذه الرواية هى المختبارة عند محقق أصحابه وارواله الانوى عنسه انه مخبر من قضائها ركعتن أوأر بعافا لاول محفف والشاني مشددو وحه الإول محاكاة القضاء للدداء في ذلك على الاصل فيهو وجه الثاني قياس سلاة العبدعلى مسلاة الجعة في أن الخطبة فيها بدل عن الركعتين فلما فاتنه الصسلاة والخطبة ان مع الامام كان من الاحتياط فعلها أربعافان صلاهار كمنين فقط صحت ولمكن فإنه الاحتياط وقد تقدم في صلاة الجعة أن الشارع اذا فعل أمرا ولريب لناهل هوواجب أومندوب فمن الادب فعلناله على وجه التأسى به سلى الدعليه وسلم بقطع النظرعن الجزم توجو به أوند به وصلاة العيدمين ذلك فتأمل \* ومن ذلك قول الاغمة ان فعلها بالعمراء بظها هراليلا أفضة ل من فعله افي المسجد مع قول الشافعية بان فعله أني المسجد أفضل اذاكان واسما فالاول مشدد مالحر وجالى العمراء وفيسه تخفيف بالمطرا مدم حصر النغوس فيالمسجدوه وماص بالاصاغروا لثانى مخفف وهوماص بالاكامر وذلك لان الاصاغر لايفدرون على حصر نفوسهم في المسعد وم العبد الاعشقة لانه وم زينة وأكل وتعاطى شهوات أباحها الشارع فيه فكان صلاتهم للعيد في الفضاء أرفقهم وأماالا كاروانهم رون مكتهم بين يدى الله في يبته أوسع بما بين السماء والارض وقدة الواجسم الخياط مع الاحباب ميدان . فافهم ومن ذلك قول أن حنيفة انه لايحوز الننفل قبل صلاة العبدو آمايعية هافعو زولم يفرق بن المصيلي وغيره ولاين الإمام وغيره مع قول مالك انداذا فعلهاني المصيلي فلارتنف لوقيلها ولأرميدها سواءالامام والمأموم وعنسه في المسعد روايتان معقول الشافعي الديتنفل قبلها وبعدهاتي المسجد وغيره الاالا مامانه اذا ظهرالناس ليبصل قبلها ومعقول أحدلا يتنفل قبل صلاة الميدولا بعدها مطلقا فالاول مشتدد والثاني فيه تشتديدمن حبثان فيسه ووايتين وألثالث فيسه تخفيف والرابع عففف بالتراث فرجع الاممالى مم تبنى المسؤان ووجه الاول عدم ورودنص عن الشارع في حواز التّنفل قبلها وتل عمل ليس عليمه أمم الشارع فهو

أصحابه فيمااذالهذكرالجنس والنوع كفوله بعنكمافي كم وعنأحدني سحة سعالغاند روايثان أشهرهما بصح (فصل) ولايصح بدع الاعمو وشراؤه اذا وصفله المببع واجارته ورهنه وهبته على الراجير منقولي الشافعي الا اذا كان قدراى شدأ قسال العمى ممالا يتغير كالحسديد وقال أبوحتمفة ومالك وأحد بصحبيعه وشراؤه وبثبته الخياراذالمسه (فعسل) ولايعوزسم الساقلاء في فشرته عنداآثلاثة وفالأبو حنيفة بالحواذ والمسدطاهر وكذافارتدان انفصل منءى على الاصم من مدهب الشافع وسعمه صححالاجماع ولا يصح بيع الخنطسة في سنداها على أصم قول الشا معى وقال أتوحنمقه ومالك وأحديص (فصل)واذا فال بعناهد اكصيرةكل قفيز بدرهم صح ذلك عند دمالك والشافسي وأحسدوأى نوسف ومجسد وفالأبوحشفة يصيرفي قفيز واحدمنها ولوقال متدن عشرة أقفزة من هذه السرة

وهى أكثرمن دالمت صوبالا تفاق والداود لأبصم ولوقال بعناهذه الاوض كل ذراع بدوهم أوهذا القطيسع كلشاة بدوهم صحالبيع وقلاأ بوحنيفة لايصح ولوفال بعتلمن هذه الدارعشرة أذرع وهىمائة ذراع صحالبيع في عشرها مساعا وقال أبو خنيف فلا يضح ولو باعبه عشرة أففرة من صيرة وكالهاله وقيضها وعادا كمشرى وادعى اسا أستعة وأنكر البائوة الشافعي قولان المسمه النالفول قول المسترى وهوالحكى عن أب حنيفة والثانى أن القول قول البائع وهوقول مالك (فصل) ويصم عنسدالثلاثة بسع التها والمناه والمساد والأبو منيفة بسماله للاجو ذولا بجو زبسنم الابن فالضرع عندا الثلاثة والمالك بجو زأ بالماساومة

اذاعرف قدرحلام اولايحوز بستم الصوف على ظهرالفغ عشسدالشا فعي وأب حنيفة وأحسد وقال مالئه يعبوز بشرطا لجزو يجوزبيت الدراه موالدنانع حزافاه نسدالتلانة وقال مالنالا بحوزوان باعشاه على أنه البون جازوقال أبوحم فة لا يجوز ولوقال بعقل هذا عائة مثقال دهب وفضة لم يصح وقال أبوحنيفة بصح و يجعل نصفين وفصل وانفقوا على حواز شراء المصعف واختلفوا في بعد فالمحة الثلاثة من غورًا هة وكرهه أحدوصر حابن قيم الجوزية بالفويم ولا يجو زبينع المصعف ولابيع المسلم من كافر على أرجم قول الشافعي وهي احدى الروايتين عن مالك وقال أو وحنيفة يضيح البدع و برَّم بازالة ملكة عنه (١٧٣) وهي الرواية الانوي عن مالك وقال أحد لايصم مطلقا وببعالعنب مردود غدممفول الامااستني من الامورااتي تسهد لهاالشر يعد بعدم نووجها عن عوماها لعاصرا لخرمكروه بالاتفاق . وابضاح ذاك أن الشارع هوالدليل لناني حبيع أمور نافكل شئ لمشت عنه فعل فهوهنوع منهعلى وقال أحدلا يصعوعن الحسن الاصل في قواعد الشرومة فاوعلم الشارع أن القة تعالى أذن لاحد في التنفل قبل مسلاة العيد لاخررا البصرى لا بآس به وعن مذلك أوكان هوفه له وابهلغنا أنه تنفل قبل صلاة الممد واعسأأ اح أتوحنيفة الننفل بعدصلاة العبد الكون الثورى بعالحالال منشت العاذالتي كانت قبل الصلاة زالت وهي الحبية العظمة الالحية آلتي تعلى العيد قبسل صلاة العيد يخلاف (فصل)وغنماء الفعل حوام الامر بعد الصدالة فانه حصل العدد الادمان بسماع الطمة فقدر على أن يشفل بعدها أو جعل الاذن وأحواضرابه حوام عنسد مالوقوف بنزيد به تعالى في خمنه الاذن 4 بان متنفل بعد الصلاة وقدل الخطسة و وجه قول مالك اله لا يتنفل الثلاثة وعنمالك حوازأخذ فالصحراء قبلها ولابعد هاالقفيف على فالسالناس فان الامام ماصلي مسم في العمراء الامداواة العوضعلى ضراب الفعمل لقاومهما كان يحصل فممن الحصر بصلاتهم فالمسعد فاواهم وابالتنفل فالصعرا الذهب المعنى إمدةمعلومة لينزوعلي الاناث الدى قصدالامام وصارت صلاتهم كانهافي المسعد من حيث الحصروا المبيق في نفوسهم فيقفون بين بدى (فصل) وبحرم النفريق الدفي الصلاة كالكال والمكرهين فافهم ووحه قول الشافعي اندلا يكره التنفل فماها اغسرا الامام أي بينالام والوادحقء بزفان ولمن شاءمن الاكارا الذين متنعمون عناجاة الله تعالى والوقوف بين بديه ولايسا مون من داك ولا تطالبهم فرق ببيع بطل البيع عنسد نفوسهم باللهو والأكل والشرب ومالعيد بخلاف الامام فان الناس مأمورون باتباعه فاذا تنفل تنفاوا السلائة وقال أبوحتيف وفبهما اذن بغلب عليهم موافقة خطوظ نفوسهم فيكون الامام سيبالحصول الحرجوا لضميق عليهمني البيعصيع والنفريققيل الصلاة فيقف أجدهم في الصلاة صورة وهوخارج عنها حقيقة ولما رأى الامام أحدالي هسذا المعني قال السآوغ لابحوز وبجوز لايتنفل الامام ولاغبره قسل صلاة المبدولا بعدها تخفيفا على الضعفاء من الناس فافهم . ومن ذلك التفريق بينالاخوىزعند اتفاق الاغة الاربعية على أنه سحب أن ينادى في المسلاة عامعة معقول ابن الربيراته يؤذن في اقال السلائه وقالأبوحنبفةلا ابن المسيب وأول من أذن لصلاء العبد معاويه فالاول مخفف في الفاظ النداء والثاني مدد فنها ووجه بحوز الأول الأتباع والتنبيه على فعلها في حاعبة لئلايتساهل النياس في فعيلها فرادي اذا لجاعبة فها هو ﴿ بأب مايف دالبيع ومالا المقصود الاعظم ولكون كل عبد يفعل في العام من قواحدة ووجه قول ابن الزير ومعاوية القياس على ىفسدە ﴾ الفراة غريصام المشروعية وامل ابرالز بولربيانه فيذال شئ والافع ورودالنص لايعتاج الى قياس اذاباع عبىدابشرطالعنق وومن ذاك قول الشافي انه يستعب قراءة سورة ق في الاولي واقتر بت في الثانية أوقراءة سبح اسمر بك ص البدع عندالسلانة الاعلى فالاولى والغاشة في الثانية مع قول مالك وأحداله بقرأ فيهما بسبع والغاشية فقط ومع قول أبي والشمهورهن أبي سنفة حنيفة أنهلا سنف تخصيص القراءة فيهما بسورة فالاول مشدد والثاني يخفف والثالث اخف فرجع لامصع والتباعصدا بشرط الأمرالى مرتبتي المزان فالاول حاص بالاكاروالثاني خاص بالمتوسطين والثالث بالاصاغرووجه الاوآب لولاءة لربصه بالاتفاق وعن ان الغالب في يوم العيدوا المعترك الحرف والصنائع والاشتغال باهو ية النفوس فوع انسى العيد أم الاصلغرى سن أمصاب المعادوأ هوال يوم القيامة فكان قراءة هذه السورة المعنة كالمذكر العدد بتلك الاهوال اللايطول عليه الشافشنى أنه يصحالبيع أزمن الغفلة عن الله تعالى وعن الدار الآخرة فيموت قلمه أو بضعف وان كان المكامل من شرطه أن يجمع ويبطسهل الشرطوان باع بين الفرح والحزن معافي يوم العيد (فان قلت) ان مثل سورة اذا الشمس كورث أكثر في ذكر الاهوال بسرط بنانى مفتضى البسع كاأذاباع عبسدا بشرط أنلابيعه أولايعتقه أودارابشرط أن يسكنها السائم أوتو بابشرط أن يخيطه ابطل البيع عندا ويحنيفة

والشافق وقال ابن أبي ليل والضيرة السسن البيع معيم والشرط فاسد وقال آبن شرمة البيع والشرط بنائزان وعن مالت أاعاد الشرط 4 من منافع البيع يسوا كسكني الدارص وقال أحدان شرط سكني النوم واليوس في بشدالعقد (فصل) واذاق فس المبيع بعنافا سمة لم يتكم بانفاق السلانة وقال أبو حنيفة اذا في ضعة إذن المسائع بعوض المقيمة مشكم بالقيض بقينة تم للبيان في الروح والدن والأولان المتعافدة الواقع من المبيعة بينافي المسائع المتعافدة والمتحاولة عن المبيعة بينافي المائية والمتحاولة في المبيعة بينافي المائية المتحافظة ا لا التوقاع الفرات أوالداء الابشرط ضمان النفسان وله النبيذل الفية وبقلكها عند الثلاثة وقال أبو متنفة ليس له استرجاع الارض و القدة عتم الوقال الموصف ومحديث فن البناء وبقلها الغراص ورد الارض على البائع ( باب تقروق الصفقة ) ذا جعرف البيمها يعوز لبعه وطالا يعوز كالمدوا لحراق على الموادق ومنة وصد كاة فاشا أي فولان أظهرها وهو أول ما اك يصم تجايجو روسلل فيالا يجوز والثانى البطلان فيها واذا فلها الأظهر يخوا لمشترى ان جارة بعصته من التن على الراجع وقال أو منتهة ان كان الفساد ( و ۲۷) في أحده حالة تب بس أواجاع كلورا لعبد قسد في الكل وان كان بفردة

من قراء سبح (فالجواب) ان التحلى الالهي في هذه الدار الغالب عليه أن يكون بمزوجاً بالجمال رحمة باللق ولوالة تعالى تعسلى الخاق بصفة الحسلال الصرف لمات كترمن الناس فلذلك كان االدثق مسلاة العيسدين قراءة سورة سبج لمافيها من التسبيع وصفات المحمدوالكمال وكذلك القول في سورة قوا قتر بت هي عز وجه بصفات الحاليان المل فافهم وأماوحه قول أي حنيفة فهوخوف الوقوع في الرغب عن شيئهن القرآن فتصدر نفس العمد تكروه واءة غدوالسورااني عمنت فالسكامل ولوأني بالسورة المعمنة لارعب عن غيرها والناقص رعارغت عن غيرها فسدالامام أبوحنيفة الباب القول بعدم الغصيص فرحة الله تعالى عليه ماكان أدق نظره في الشر بعة وماأ شدخوقه على الامة ورحما لله تعالى بقية الائمة و ومن ذلك قول الشافعي في أرج القوان انه ملوشهدوا يوم الشلانين من رمضان بعد الروال برؤية الهيلال قضيت موسعام وول مالك انهالا تفضى وهومذهب أحسد فان لمعكن حعالناس في ذلك اليوم صليتمن الغيد عنسد الشافعي ومن قال بقوله وفال أبوحيه فة مسلاة عيد القطر تقضى ومالثاني والشالف فالاول فيه تشديدمن حيث الامر بالقضاء والثانى مخفف بعدم الأمر بدوا لثالث متوسط فرجم الامرال مرتبتي الميزان . ووجمه الأول طلب الممادرة الى ندارك ما يات وجه الشاني طلب القفيف على الامة بعدم حصرهم في سماع الخطبة والصلاة بعمد الزوال حن شرحت نفوسهم الى تناول شهواته أذلك اليوم بعد ان استعدت الصلامين مكرة النهاد فلي شهدا حدر ويه الهدلال ال الزوال ووسه الثالث ظأهر لان القلب يعرض عن صلاة العيد بعد يوم الشالث وتذهب مجة صلاة العمد فإذا أمر بقضائها بعدالموم الثالث وقف وقلمه شاردكانه لبس في صلاة . ومن ذلك اتفاق الأتمة على ان التكبر في عبد الصرمسة ون وكذاك في عسد الفطر الاعتدان حسفة مرة ول داود بوحو به وقال الفنى اغرايفع لذلك الحواكون قال ابن هب يرفوالصيمان تكب والفطوآ كدمن وماليمر لقوك تعالى ولنكم اواالعدة ولنكبروا الله على ماهداكم فالاول مشددوا لثالث أشدوالثاني والرام مخفف فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجمه الاول والثالث الاتماع والاخذ بالاحتماط فان الامراآو حوب بالاصالة حتى بصرفه صارف ووجسه قول أي حنيفة والنفي أن يوم العسديوم سرور وفرح والتكسر يقتضى استشعارا لهيبة والتعظم فيورث العبوسة والحزن ويذهب الفر حوالسرورا لمطاوب وم العدفهوخاص الاصاغرالذين لايقدرون على الحمرين شهودا لعظمه والسرور والاول عاصبالا كأته . ومن ذلك قول مالك انه يكروه عبد الفطردون لملته وانتهاؤه عنده الى أن يخرج الامام الى المصلى وفي قول ادالي أن بحرم الامام بصلاة العسدوه والراج من قولي الشافعي والثالث الى أن يخرج منها وأماابتداؤه فنحن رىالهلال وهي احدى الروايتين عن أحدوا ماانتهاؤه ففيه روايتان المحداهما اذاخرج الامام والشانسة اذافرغ من الخطبتان فالاول من قول مالك مخفف في وقت النكسر والثاني منه مع قول الشافعي وما بعده من قول ماأت فيه تشديد من حيث امتداد وقنه الى فو وج الامام من الصلاة وقول احدف احدى الروايتين كفول مالك فيه تشديدوفي الرواية الانوى أشدمن حيث أنه

مع فيايجوز بعسط من المن كاست وأبولسط من المن كاست وأبوليه وقال فينايا على المستوانية المناسبة على المناسبة المستوانية المناسبة المستوانية على المناسبة المستدنية المس

الاعمان المنصوص عسلى تحريم الربافيها بالاجماع ستة الذهب والفضية والسر والشفيروا لتمروا للح فالذهب والقصسة بخرم فهسماالريا عندالشافعي بعلة وأحدة لأزمة وهي أنهمامن حنس الانمان وقال أنوحنيفة العادفهما حنس موزون فيعرم الربانى سائرا لموذونات وأماالار بعسة الساقمة ففي علتهاالشافعي فولان الحدم انهامطعومة فيحرم الربافي الادهان والماءعلىالأصح والقديمانها مطعوسة أو مكسلة أوموزونه وقال أهل الظاهرال باغرمعلل وهومختص المنصوص علمه

نهال أو حنيفة المؤقيها الماكيسة في منص وقال بالنداف إله نوتودا مع الفرت في خرجة ومن أحد ينفي ووابنان اعدامها تقويل الشافيورا قائمة تقول أن حنيفة والمرافق المنافق المنافق المنافق المنافق ويسبور بيمون وقال ان سرين الفائم المنافق على منافق المنافقية المهم قالوا في السنة فلاجور ما انتفاض (في المنافق المنافق والم وقعل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

المنطة بالمنطة والشعيربالشعيروالتمر بالتمر والمفربالمواذا كان ععياد الامثلابيس ليداويد ويحوز بسعالته بالملع والملح بالقرمتفا ضلاب سدولا يجو وأن بنفرقا فبل القبض الاعندان حنيقة ولابجوز بسع المصوغ بالمضروب منفاضلا عندالثلاثة وعن مالك أنه يجوز بسعه بقيمنه من جنسه ولا يجوزا لتغرق قبل التقابض في بسع المطعومات بعضها ببعض عنسدا اشافعي ومالك وقال أوحنيفة يجوزو يختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة ﴿ فصل﴾ وماعدا الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيه شئ من جهات الرياوهي الفساء وقالمالك لايجوزبيع حبوان والتفاضل والتفرق قبل التقايض وقال أبوحنيفة الجنس بانفراده يحرم النساء (ivo)

بحبوانينمن منسة يقمسد ينهى بفراغ لخطمتين ووحه قول مالك الاول ان التكميرية تعالى تعظيم له واظهار التعظيم في النهار أولى مماأم واحدمن ذبح أوغره لانه بحل ظهور شعارا لعبود يه عادة من الناس يخلاف الليل بكونون فيه في قعور مدونهم لا ينتشرون فيه فاذا كان البيسع بالدراهم لمعاشهمولاءِسُونفيه فيشوا رعهم وأسوا قهم ووجه بقية الاقوال ظاهر . ومن ذلك قول أبي حنيفة والدنانيرناعيانها فإنهانتعين وأحسدانه يشفع التكبير في أوله وآخره فيقول الله اكرالله أكبر لااله الاالله والله أكبرالله أكر ولله الحسد عنسدالشا فعىومالك وأحمد معقول مالك فير واية له ان شاء كبر ثلاثاوان شاء من تينوم قول الشافعي انه يكر ثلاثان سقاني أوله وثلاثا ومالأتوحسفة لاتتعسن في آخره واختاراً صحابه انديكر دلانافي أوله ويكر ننن في آخره و حه هذه الافوال ظاهرولعل دليل كل بنفس البمع ولايحوزبمع واحدها ووله هومادلغه عن الشارع وأصحابه وومن ذلك قول أي حنيفة وأحدان ابتداء التكبير في عيد الدراهم المغشوشة بعضها ومالغيرمن صلاة الفعر يوم عرفة آتى أن يكرلص لاء العيسد من وم التحروقال مالك والشافعي في أظهر سعض ويحوزان يشترى سا القولين انديكيرمن ظهرا انحرالى صلاة الصبح من آخراً بام التشريق وهو وابع يوم النحوسواء كان محلاأو سلعمة وقال أنوحنيفة اذا بحرماعندهما والعل عنداصحاب الشافعي على أن ابتداء النكبير في غسوا لحآج من صح يوم عرفة الى أن كان الغش غالماً لم يحز يصلى عصرا خرايام النشريق فالاول مخفف ومابعده مشدد فرجع الامرالي مرتبتي المران ووجه الاول (فصل) وكلشين اتفقا التنفيف علىالناس وهوخاص بالاصاغرالان لايقدرون على أستشعار شهود عظمة أللذ تعالى وهيبته فالاسمالخاصمنامسل الىعصر آخر أيام النشريق بلنزهق روحهم منذال ويسدل عليهما الجاب منذلك السهودومقامله الخلقة فهماجنس واحدوكل حاص بالاكارا لذن يقدر ون على استشعار ذلك فلا وشغلهم طهور عظمة كبرياء الحق تعالى لهم عن حمراعاة ششن احتلفافهماحنسان السروروالفرحمدة أيام التشريق بخلاف الاصاغر ، وايضاح ذلك أن العبدلا يسمى عقيقه عنسد وقال مالك المر وألشمعر القوم مكدالله تعالى الاان استعضر عظسمته في قلبه وأماتك برءبالسان والقلب غافل فليس هومقصود حنس واحمد وفي اللحمات الشارع وقد حصل شعار التكبير بقول أى حنيفة وأحدف الجلة في حق الاصاغرة افهم ، ومن ذاك قول والالمان الشافعي قولان أى منيفة واحد في احدى وايقيه ان من صلى منفردا في هدد والا وقال من محل ومحرم لا تكرم م قول أسجهسما انها أجناس وهو مالنوا لشاقعي وأحمدني روايته الاخوى انه يكبر وأماحلف النوافل فاتفقواعلي أنهلا يكبرعقها آلايي قول أي حسفة ولا ربافي القول الراحيع الشافعي فالاول مخفف والثاني مشددني المسئلة ن وحد الاول في المسئلة الاولى أن من الحسسديد والرصاص وما صلى منفردا يشيئدعليه هيبة القدتعالى وفيام تعظيمه فيقلبه فيثقل عليه النطق التكسر وللا تكلف أشههماعندمالكوالشافعي بهفان الهيمة فدعمته فلايط الب باقامة شعار الظاهر وهسذا خاص بالاصاغر والثاني خاص بالاكار الذين لأن العادق الذهب والفضة يقدرون على وفرصومهم التكدرم قيام التعظيم والهيبة في قلوم مؤرج الام الى من تني المعران ومن الثمنية وقال أتوحنيفة وأحد

تعالى فلايتقل عليه رفم صوته بالتكسر والمدنعالى أعلم (راب صلاة الكسوفين) انفقواعلى أن الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة زاد الشافي وأحدق جاعة هـــ ذاماو حسدته من سائل الإنفاق في هذا الماب يواملما اختلفوا فيه فن ذاك قول مالك والشافعي وأحدان السنة في صلاف ورزه وماجهل براجي فيه

ذلك يعلم توجيه ألفولين في المسترعقب النوافل التي تصلى فرادى فان الهيمة رعاعت صاحبها بخلاف

مااذاكان في حاعة منهافان النشر يستأ نس بعضه عادة فيحجب بشهود الخلق عن شهود كالعظمة الله

عادة والمالمي عروال أبو منيغة مالانص فيد يعتبرف وعادة الناس ف الملاد (فصل) وما يحرم فيه الربالا يجوز ومع بعضه بعض بالحزر فغرالعوابا وقالها النبعو ذفا لباديه بدع المكرل ورادون الموزون وماحم فيه الربالا يجوز يدع بعضه ببعض ومع آحدالعوضس سنس آسريخالفه فيالقيمة عنسدمالك والشآنى وكذالابساع نوعان مسيحنس واسد عنشاف فيمهسما بأسدا لنوعين بكدعسو ودوح يملى عبوة وكلدينا ويحيج ودينا وقراصة بدينارين حيجين وأجآزه أحدالانى النوعين وقال أبو حنيفة كل ذائبياتز ﴿ فصل ﴾ ولايجوزُ بينم رطعة بياب فتعلى الأوض كسيم الوطب الفروقة وذابو حنيقة بنجو بروك بلاوا ماالعوابا دهوان ببيسم الرجل الوطب على دفيس الفقال

وأطهرال والسنعنته

بتعسدى الربا الحا**لرساس** 

(فصل) ويعتبرالتساوى

فمايكال ويوزن بكيل الجاز

والنعاس وماأشيههما

شرصابالفرعلى آلارش فيهو زهندالشافعي فيها دون خسة أوسرة والراجع عندانه لا يختص بالفقراء وهرقول أحداثانه قال في احدى الروائية والفرائية على في المرافقة والمرافقة والمر

الكسوفين أن تصدلى وكعتدين في كل وبمعة قيامان وقواء ثان و ركوعان وسعودان مع قوأبي حنيفة انها تصلى ركعنين كصلاة الصبح فالاول مشددوا لثانى يخفف فرجوالا مم الى من تبقى المزاو وجه الاول مطاوسة زمادة الحضوء لله تعالى شكر رهذه الاركان اشدة الخوف الذي حصل العبادمن الكسوف فرعا اشتدت الهسة على فلومه فلي محصيل لهيمن عاله كال الحضور معالله تعالى والخضوع له في أول كل ركوع أوسعود الكونهما يفعلان فأعل القرب وأيضا فلاوردمن تسبيه العلى الانو وى فى الرؤية مهما فكات الكوف لهم افي الدنيا أعظم فتذة من فتنة الدجال فان الحق تعالى لا يصم في جذاب عظمته نقص ولولا أناطق تعالى امتن على العارفين عرفته من عمرانب التكرار والاكانوا فتنوافي دينهمو مناأسرار تطهرها الاعناق لا تسلطر في كتاب فن فهيماذكرنا. وأومأ نااليه عرف أن تكر برالر كوع والاعتسدال والسعود كالجا وإذاك النقص الحاصل في فعل كل أول ركن هومن ذاك يعرف تو جيعما وردعن الشارع من فعالها بشكرار هدفين الوكنسين ثلاث عرات وأدبع مرات وخس جرات وذالثائز يادة الهيبة والمتعظم فى قلوب الصحابة فى عصر رسول ألله صلى الله عليه وسلم فلما في وسول الله صلى الله عليه وسلم خفث تلك الهسة والعظ نمة عندفال الناس فليذهاوا عن كال الخشو عوالجيسور فكلام الاتجدة مأص الاكار والمتوسطين وكالدمأ فيحنيفة خاص بالاصاغرا لموجودين فيحل زمان فأحسم لحضور تعسد تعلى الهيمة والنعظم في قلوم على حالة واحدة فلا بعدًا جون الى تكرير شئ من هذه الاركان كمقية الصافوات ومن ذلك قول الإغمة الشلاثة انه بحني القراءة مع قول أحسد أنه يحهر جاؤالا ول مخفف عاص بالاصاغر الذين غليث عليه سمهيمة اللذفلم بقدر واعلى الجمهروا لثاني مشدد خاص الاكامرا لذين يقدر ون على النطق موشدة الهمبية قال تعالىلا يكلف اللدنفساالا وسعهافافهم ومن ذلك قول أى حنيفة وأحدفي المشهور عنه انهلا يستعب لحسوف القدمه ولإلك سوف الشمس خطيتان مع قول الشافعي انه يستعب لهما خطبةان كالجعدة فالاول يحفف وهوماص بالاكار الذين قام الخوف في قاومهم من ووية المسوف أوالخسوف فلايحتاجون الىسماع خطبة ولاوعظ ولإثغو يف والثاني مشددني استعماب الحطبة وهو خاص بالاصاغرا لمحيجو بين عن المعنى الذى في السكسوف فلريقه في باطنه بَم خوف مزعج فلذَ لك احتاجوا ال خطبية مع شهود الكموف القوم الخوف في الخائف وغدرا لخائف في مل عصر راي الشارع والاعمة اضعفاه الناس آلذن يحضرون في صلاة الجاعة في ها تن الصلا تن وخطبوا لهمم اعاه اكمال المصلحة ليتنبه الذي لم يقع له خوف الكسوف فيخاف و رد ا دخوفا من كان حصل له به خوف فاعلم ذلك . ومن ذلك قول أبى منسفة وأحدق المشهور عنه انهلوا تفق وقوع الكسوف وقت كراهة الصلاة فلاتصلي فيسه و يعمل مكانها تسبيعامع قول الشافعي ومألك في احدى روا يتبه انها تصلي في كل الاوقات والاول مخفف معدم الوقوف بين يدى الله تعالى في وقت تقدم لنامنه النهي عن الوقوف بين يدية فيه والثاني مشدد وهوماس إبالا كابرمن أهسل الكشف الذس يعرفون من طريق الإلهسام الأذب لهم بالوقوف بين بديه في ذلك الوقت أو عدمالاذن قر جعالاس الى مرتبى الميزان ويصع توجيه الاولبانه خاص بالا كار الذي يعلون أن الحق

الدقدق بالحنطة متفاضهلا ولا يجوز بيعدقيق الحنطة بدقيقها عندآ لشافعي ومالك وقال أحمد يحوز وقالأدو حنيفة يجوز بيع أحدهما مالآ خواذااستومآني النعومة والخشونة ولايجوز ببع دفيقه بخسره وعراصحات أىمضفه أنهجوزبيع الحنطة بالحزمتفانسلاولا يحوز بسع الحزبالخزاداكانا وطمدأوأ مدهماوةال أحمد يحو زمقائلا وانعاعدهما يدهب حرافا لم اصح وعن آبى شنف أنهسما آن علما التساوي بينهماقيل التفرق صهوان على بعدالتغرق لم يصح وعن زفرانه نصع نكل حالء واذا تصارفاغ تقايضا بعض ثمن الصرف وتفوقا بطا العقدكله وقال أبوحنيفة يحوزقما تقايضا ويبطل فمالم يتقابضا ولا يحوز سعحوان يؤكل بلمجنسه عندالثلاثة وقال أبوحنيفة

(ياب بيسع الاصول والمار)

مدخل في سعالدار الارض

وكل بياستى حامهالا المنتول كالديورا المربر بالاتفاذ وتعدال الإمراب المنصوبة والاجابات . ولوفروالسيالم المجران ومن أن عنيفة أنقال المكافس-خوفا الدلاجة سابق البيروان كان متصدلها وعن زخر انه الكافل الما آكة وقدام دخيل في المسيح المناطقة على المنظمة بروير وشافي السيح الوكروان عن استادا المنافقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناط

لهما التوقف عن فعل ما أذن لهم فيه من طريق الألهام بخلاف ماجاء هم عن الشارع فان الادب الميادرة ال فعل ماأ مروايه من غيرتو قف فافهم ومن ذاك قول أي حنيفة ومالك بعدم استعماب الجاعة في سلاة الخسوف بل يصلي تل واحدانفسه مع قول الشافعي وأحدانها أستعب جماعة كمكسوف الشهس فالاول مغفف والثاني مشدد فرجع الامرائي مرتبتي المزان وجه الاول أن النحسلي الالهي مثفل فيخسوف اللل وتعظما لهيبة فيه عنى القلوب ففف عنهم بعدم ارتباطهم بامام راعون أفعاله فهوخاص بالإصاغر ووحهالشاني انالا كابر وعابقدرون على مراعاة أفعال امامهم معقيام تل العظمة والهيمة في قاومهم لنغدى فلوب بعضهم سعض واستمدادهم من بعض فكانت الجماعة في حقهم أولى لعدوروا فضل الجماعة كاأن الحهر بالقراءة أبضاف حقهم أولى مخلاف الاصاغر يثقل عليه ما النطق كمام نظره آنف أوكان الثووى ومحدين الحسن بقولان هممع الامام ان صلاها جماعة صادهامعه والاسادها فرادى وصندلك فول الإعمة الثلاثة ان غيرا لكسوف من الآيات لايسن له سلاة كالزلا ذل والصواعق والظلمة في المهارمع فول أحداثه يصلى لكل آية في الجماعة ومع قول الشافي انه يصلي فرادي وعليه العمل وقد صلى الامآم على رضى الله عنسه في ذلزلة فالاول مخفف والثاني مشسددو وجه الاول عدم ورودنص في ذلك و وجسه الشافىالقياس علىالكسوف بجيامع انهامن جداة مايخوف المتدقعالى بعتبيا وويذكرهم بأحوال يوم ((مان صلاة الاستدهاء) القمامة واللدتعالى أعلم

تمالى لاتفسدعليه فيشئ يلقيه الىقلومم لحوازان الحق تعالى قدر جدعن الاذن فيذاك الامرفكان

(مسل) ولا محوز سع النمرة والزرع فبدل بدو مسلاحهمن غسوشرط اتفقواعلىانالاستسقاءمسنون وعلىانه ماذانصر روابالمطرفالسسنة أن يسالوا التدوفعسه هذاما القطع عندماأل والشافى وحدته فيالماب من مسائل الاتفاق وأماماا ختلفوا فسه فن ذلك قول الأثمة الثلاثة وأي يوسف وجمعه وأحدوقال الوحنيفة يصحبيعه مطلقا ويقتضى ذلك القطع عنسده وان باعالمسرة وسندوو مالاحهاجازعندالشافي وأحدوقال أبوحنيفة لايجموزبيعها بشرط التبقية وانحابتيعهفي حوازا لبسعماكان معه في المستان فاماما كان في سستان آخ فسلاسعه عندالشافي وأحدوقال مالك يحوز بسعماجاوره اذاكان الصلاحمعهودا وعنسه أبضاأته اذابدا

يدخل واذاباع نمرة

وعليها غرة للمائع لم يكلف

قطع القدرة عنسدمالك

والشافعي وأحدالي أوان

الحذاد في العاده وقال أبو

حنيضة بازميه قطعيه

فحالحال

ان الحسن الديسة مساهم الاستسقاء في حاجة مع قول أبي حنيفة الهلا يسن هما سلام بل يخرج الامام ومدعوفان صلى المناس وحدانا فلاباس فالاول مشدد والثانى مخفف ووجه الاول الانساع ووجه الثاني كون الحاجة والضرورة قديمت النابس كلهم فصاركل واحدمتضرعا الحالقة تعالى سائلاا ذالة ضرورته كل شعرة فيه فلا يحناج الى استمداد في المتوجه من غيره مع عدم بلوغ نص في ذلك الى قائسة أوهوفي حق من يتقوى بعضمهم استمداده من حض . ومن ذلك قول الشافعي وأحدان صلاة الاستسقاء كصلاة وفعهر بالقسرارة فيهامع قول مالك انهاز كعتان كسائرا لعمساوات وانديحه وفيها بالقراءة ان كات الوقت وقت صلاة جهربة فالاول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف و وجههما ظاهره ومن ذلك قول مالك والسافي وأحمد فيأشهر روايتيه باستسا خطيتين الاستسقاء وتكونان بعمدا الصلاة محقول أى منفة وأحدفي الرواية الثانسة المنصوص عليهاانه لا يخطب لهاواعا هودعا واستغفار فالأول فيسه تشمديد والرواية الاولى لاحمد مشددة بالخطمة ين وفول أب حنيفة وأحمد في الرواية الشانية يخفف فرجع الامرالي مرتبى الميزان ووجه الأول الإتباع وكذا الثانى وهوخاص الاصاغرمن أهل الحجاب لانهره ممالذين يحتاجون الىخطبة ووعظ لتناظف واطنهم ورف حجامه فمدعوا اللدتعالى فأوب سافعة راحمة الاحابة عنلاف الاكار لا يحتاجون الى مثل ذاك لقوة استعدادهم وهوقول أي حنيفة وأحسد فيالر وابة الشنمسة فانخطب غاطب الاكارمن العلما فاغساذ الشابي هابا حساس كان عنسدهم أو بدالاصاغرا لحاضر بنمع الاكابرفافهم ومنذاك قول الاغة الثلاثة انه يستعب تحويل الرداءني الخطبة الثانيسة الامام والمأموم معقول أي حنيف انه لايستعب ومعقول أبي وسف ان ذاك يشرع للمامدون المأمومين فالاول مشددوا التيانى عفف والثالث فبه تستديد على الأمام فرجع الاعمالى مرتبتي المزان . ووجه الاول الاتباع والمتفاؤل وهوجاص بالاساغر الذين لم يطلعه -مالله تعــالىعـلى ماقدره لهم وقدفه من نزول المباء في تلث السنة أوعدمه و وجه الثاني ان الاكارلا يحتاجون الى التفاؤل بعويل الوداءلان الله تعيالي قدا طلعهم من طريق الكشف على ما قدوه وفسعه لهم من نزول الماء وعدمه فان حول الامام للاكار وتمعوه على ذلك فانساذاك لمسعة الاطلاق فقيد يرجَم الحق معالى هما

الصلاح في تخله جازيسع غارالارض وقال اللمت اذابدا الصلاح فيجنس من الفره في البستان حار بيعجيع أجناس المارق ذاك الستان (فصل) واذاباع القرة ألظاهرة ومايظهر بعدداك إسح البيع عنسد أبى حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالا يصيح واذاباع سره واستئف منهاأمسدا داأو آسعامه أومسة لم يصبح ولا أن ستنى من الشعسرة غصناعنسد أي حنيفة والشافعي وأحمد وقال مالكصو زذلكواذا قال بعثل غرة هسذا العستان الاربعها صح بالاتضاف وعنالاوزاعيانهلايصم ولايجو زأن بسم الشاء وستثنى منهاشأ جلدا أوغيره لافيسفر ولافي حضرعنيد أي حنيفه والشافعيوقال أحسد يجسوذذاك فبالرأس والاكادع وعسن مالك

فهولا حل النفاؤل عن موجدوب من المأمومين فافهموا الدتعالي أعلم ٨ ڪتاب ألجنائز) أجم العلاء على استعباب الاكثار من ذكر الموت وعلى ان الوسية مستعبة حال العصة الكل من الممال! عند ولاحدمال وعلى تأكدها في المرض وعلى انه اذا تعقن الموت وجه المت القبلة وا تفق الأعمة الاربعة على انه يجهز الميت من وأسماله مقدماذ النعلى الدن وقال طاوس ان كان ماله كشرا فن وأس المال والا فن منسه وانفقواعلى ان غسل المت فرض كفاية وعلى ان الزوحة أن تغسس لذو حهاوعلى أن السقط اذا لمسلغ أربعة أشهرلا يغسل ولايصلى علمه وعلى الداذا استهل ويحى مكون حكمه حكم الكسر وروس ومسرانه لايصلى على الصبي مالوسلغ وأجعوا على اندان مات غير يحذون لا يختر ول يترا على حاله وعلى أن الشد عبد الذي مات في قدّال الكفار لا يغسل وعلى أن النفساء تغسسل و يصلى عليها واتفقواعلى ان الواجب من الغسل ما تحصل به الطهارة وان يكون الغسل وراوان يكون تدبابسدروني الاخيرة كافور وعلى الاتكفين الميت واحب مقدم على الدين والورثة والكان داخلافي مؤنة المهيزكا مروا تفقواعلي ان المحرم لا يطيب ولايليس المخيط ولا يخمروا سه الافي رواية لابي حنيفة ان أحوامه بمطل عوته فدفعل بهمادفعل بحميع الموتي واقفقواعليات المسلاة على الجنازة في المسحد حائزة واغما أختلفوا فيالكراهة وعدمها واتفق الاتمة الاربعة على اشتراط الطهارة وسترالعورة في صلا والجنائز وعلى ان تكبرات المنازة أربع وعلى ان قائل نفسه يصلى عليه واغدا الحلاف في صلاة الامام علسه معنى الاعظموا تفقواعلي انحل المبت برواكرام واتفقواعلي انه لايجو زحفرة والمبت ليدفن عنسده آخ الاادامضي علىالمبث زمان يبلى فسنله ويصير رميما فيجو زحينندوكان عمر بن عبدالعزيز يقول أاذامض على المتحول فازرء واالموضع واقف قواعلى ان الدفن في التابوت لا يسخب واقف قواعلى استعماب التعزية لاهل المب وأجموا على استعماب اللن والقصب في القبروعل كراهة الآب والخشد واتفقواعلى أن المنة المعدوان الشق ليس بسنة واتفقوا على أن الاستغفار للبت والدعامة والصدقة والعنق والميزعنسه بنفعه واتفقوا على أن من دفن بغرمسلاه عليه يصلى على قد وعلى عدم كراهة الدفن لملاوا للدتمالي أعلم فهذاما وجدته من مسائل الاجهاع وانفاق الانمة الاربعية وأماما اختلفوا غسه فيرذنك فولمالك والشافعي وأحدني أرج روايقهما ان الآدمي لايغس مالموت مع قول أبي حنسفة أنه ينمس بالموت واذاغسل طهر وهوقول الشآفي وأحدني رواينبه سماا لاسو بين فالاول يخفف والثاني مشدده حمالام الى مرتبتي المعزان ، ووجه الاول ان الله تعالى قال ولقــ د كرمنان آدم وقضه التكويمآنه لآيح كم بتحاسبتهم بعسدالموت وفي الحديث ان المسلم لا ينعس حداولا مستاو وحه الشاني آن اله و حدوالذي كأن مطهرا لحسد الآدمي فلما حرجمنه صار نحساعلي الاصل في المهتمة وأحاب الأول بان الرو تهمانو جت منه مقيقة وانما ضعف تدريرها آنتعلقها بعالمهاا لعلوى فقط مدليل سؤال منكرونكم وعذاتها في القيراونعمها واحساس الميت بذلك ، وهنا أسرار يعرفها أهسل الله لا تسيطر في كثاب فان الكتأب بقعرف مدآهله وغيرآهله ءومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ان الافضل أن يغسل المبت مجرد اعن القميص لكن مستورالعورة معقول الشافعي وآحمدان الافضيل أن بغسيل في قبص والاولى عنيد الشافعه أن بكون تحت السهاء وقبل الإولى أن بكون تحت سقف فالإول يحفف من حيث عدم الماسه القميصُ والثانى مشدد في الباسه فرجع الامرالي مم تبني الميزان . ووجه الاول الاشارة الي أن ماك النساس الى التعسر دعن الدنيا اذا ما تواقه را عليهم ليعتبرغ يرهسه من الأسياء فإن القرد أظهر في حصول الاعتبار وأيضنا فلقسه الرحسة النازلة من السمياء كاأشار اليه من قال أنه لا بغسل تحت سقف ووجهمن فالأنه بغسل في قبص الاتساع الصحابة في نفسسيلهم رسول الله سلى الله عليه وسيلم في في ص فالأول أماص بالاصاغر والثاني ماص بالآكابر ووجه قول من قال بغسسل فيعث سقف الاخذ بالاحتساء

كان أطلع الا كارعليه ووجه قول أي يوسف ان كان الامام يحيحو بابتفاه لوان كان من أهل المكشف

حوازذتك فيالسفر دون ألحضر (بابسمالمصراة والرد بالعيب التصرية فيالأنل والمقر والغنم تدليساللبيع على المسترى حرام بالأنفاق واختلفوا علىشت الخمار قال الثسلاثة نعم وقال آبو حسفه لاوادانس الشعرى خيادالردلايفتقرالردالي دضاالسائع وحضدوره وقال أنوحسفة ان كان قبسل القبص افتقرالي حضوره وان کان بعسد قبضه افتقرالي رضاه بالفسخ أوحكمحا كموالرد بالعبب عندأبي سيفة وأحدعلى التراخى وعند مالك والشاف بي عسلي القور (فصل) وإذاقال البائع

الشنرى أمسدن المبيع

وخذأرش العيب لمجير

المشترى وانقاله المشترى

لمحدر المائع بالاتفاق

فأن تراضها علسه مع

الصفرعنسدايي حنيفة

السارد أولى الالضرورة كردشدد ووسخ معقول أى حنيف قان الماء المسخن أولى دكل مال فالاول مخفف والثاني مشدد من حث تسخين الماء فرجع الامم الى م تبنى المزان . و وجه الاول المتفاؤل بالنعيم بقريمة مهه صلى المعلمه وسلم عن اتباع الجنازة بنار و وحده الشابي النفاؤل رضاالمت رَقَضاء القَوْمَ الْيَامِ مِنْ الْمُ الْمُورِومِ هِمَدَاما ظهر لي من الحكمة في همذا الوقت . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه يحوز الزوج أن يغسس أزوجته مع قول أى حنيفة انه لا يحو زفالا ول محفف والثاني مشدد ووجه الاول ان ذلك مبنى على أحد القوالة نرمن أن الموت كالطلان الرجعي ووحه الشانى مسنى على اله طلاق بائن كما هومقررف باب الرحمة وادامانت امرأة لازوج لهاولا غاسمة عمت عنسد أبي حنيفة ومالك وعلى الراجع من مسده ما الشافعي وأحدوال وابة الأنوى عنهماان الغاسسان ملف على مديد توقعو بغسلها وقال الاو زاعي تدفن من غيرغسسل ولا تهموو جهمن قال انها تهمان السلامة مقدمة على الغنمة فالاص العسدمن مسردت من لا تعل له مقدم على عليه النظافة لمدن ذاله المست لاسماعندمن برى تحاسة المت بالموت ووحمه من قال انه داف موقة على يد به العمل على تحصيل مصلحة الغاسل والمغسول ووجه من قال انه بدفن محاله تعيارض الامر بغسل المبت والنهي عن مسالا جنبي عنده فلم يظهر له دليل في ترجيح أم يفعله \* ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة الديجوز السار تغسس فريسه الكافرم قول مالك ان ذلك لا يحوز فالاول مخفف والثاني مشدد . ووحه الاول الوفأريحة القرابة الطبنسية فيآلجلة وانكان الغسل لاينظف البكافر ووجه الثاني وجوب اظهارا لمسلم قطيعة قريبه الكافراذلاموالا تبنهما ولارحم حقيقة فكان ف غسآته الطهار ميل ومو الأتاليه في الجلة ولوصورة فالاول حاص بالاكارالا فرالا يخاف عليهم الميل الى قريبهم الكافر ولاا الزن على فراقه والثاني خاص بالاصاغر وقد غسل على بن أبي طالب والده باذن النبي صلى الله عليه وسلم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة الديستحب الغاسل أن يوصى المت كالحي ويسوك أسنانه ويدخل أصبعيه في مخر به ويعسلهما مع قول أى حسفة ان ذلك لا يستحب وكذلك قال الاعمة الثلاثة انه يستعب ضفر شعر وأس المراة ثلاث ضمفائر غرتلني خلفها اذاغسلت معقول أي حنيفة ان الشعر بترك على عاممن غيرضفر فالاقوال ماس مشددو محفف ووجه قول الأقمة في المسئلة الاولى الدوسا المنت كالحي الى آمد مع الغسل كون الموت كألحسدت الاصغر ووجه قول أي حنيفة أنه كالحسدث الاكرفيسدخل عنده الاصبغرفي الاكبر والاوللاية وليتداخلهما وهوالاحوط كام في مان الفسيل من الحناية والسوال وتنظيف المخرين البعدلا في المداخل وعسدمه وكذلك الفول في تسريح الحدمة أوعدمه ووحسه من قال أن شعر المرأة يضفر ثلاث ضفائرا لقياس على الغسل وتراوآما حكمة تكونها تلتي خلفها فلتكلأ نستر الشعر وحهها فهذم وصول الرحة الى بشيرة وجههاا ذالشعر من الأمو رااتي تزال وتفيارق الحسم في الحلة بخلاف بشيرة الجلد وكافالوا مكراهة التائم في الصلاة لشلا يحبب الشام الوجه عن الرحمة التي نواجه المصلي ووجه من قال بارخاء الشعرمن غدرضفر أنهشعارا هل المصائب وهواظهر في الحزن والندم على ماهات تلث المبتسة من الطاعات ونقصها من الصداوات أيام الحيض أوغره لينظر الله تعدال اليها فدحها هداما ظهرك من حكمه ذلك والله أعسل . ومن ذلك قول أب حسفه والشافع إن الحيام ل إذا ما تت وفي بطنها حذي جي يشق يطنهامع قول مالك في احدى روايتيه وأحدانه لا يشق فالاول مشدد من حيث حرمة الجنن والشاف مخفف من جهة عدم الشق مشدد من جهية ومة المبتة فرجع الامم الى م تبتى المزان ومن ذاك قول أى حنيفة ان السيقط اذا ولا بعد أربعة أشهر و وجيد ما يدلُّ على الحيياة من عطَّاس وحركة و رضاع غسل وصلى علسه مع قول مالك كذلك الأفي الحركة فإنه اشترط أن تبكون مركة يصحبها طول مكث وتتمقن معها الحياة ومعرقول الشافعي في الجديد انه لا بصيل عليه الإان ظهرت أمارات الحماة وقال

من أن ينزل عليه بلامن السهاء فرجامان مصراعية ذب فكان السقف بحمل عنه شياً من البلاء الشاذل عليه من باب توقف السبب على المسبب فافهم • ومن ذاك قول الأثمة ان غسسل الميت بالمساء

أحمد يغسل ومصلى علمه وأماالفسل فقدانفق الاربعة على الديفسل ووجه هذه الاقوال ظاهر هومن ذلل قول أبي حسيفة والشافعي في أصوقوامه الهلا تحب نبية الغاسل موقول مالله بو حوم افالا ول مخفف والثانى مشدد فرجع الامرالى مرتبتي المبران ووجه الاول ان المقصود من الغسل النظافة وهي حاصلة ووجه الشآني أن الغاسل فائب عن الميث في هذه الطهارة ولوقلنا ان المغلب فيها النظافه فهي من جلة الإعمال الصالحة وقد قال صلى الله عليه وسلم اغما الإعمال بالنسات فلا يكون عمسل صالح الابنية • ومن ذلك قول أي حنيفة وأصحاب الشافعي انه إذا خرج من الميث شي بعد غسله و حب إزالته فقط مه قول أحدانه يجب اعادة الغسل ان كان الحارج من الفرج فالا ول مخفف والثاني مشدد فرجم الاص الى مرندى الميزان ووجه الشاني المبالغية في التنظيف وهوة وللشافعي أيضا أيكون ذلك آخر عهده المالدنها والافغاية الامران نعاملة معاملة الحي فيكون عليسه الوضوء فقط ووجسه الإول معاملة المبت ا بالسهولة لعدم تكليفه هو بازالة المجاسة لز وال المتكليف . ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك انه بكره نتفايط المت وحلق عانته وحف شاربه بل شيد دمالك فقال يعزرمن فعله وقال الشافعي في الجيديد إوأحسدائه لاناس بهنى متى غيرالمحرم وفي القسديم المختارا فعمكروه ونقل البيهتي ان غيانية من الصحابة كانو أيحفون شوار مسمفالا ولمشدد والثاني مخفف فرجع الامرالي مرتبتي المزان و وجههما ظاهر ومر ذلك قول الشافعي في الاملاء وأحسد انه يحو زققاتم أطفاره مع قول أي حديثة ومالك والشافعي في القيديم انه لا يحوز فالا و لمخفف والثاني مشيدد و وحه الاول ان ذلك من حيلة النطافة المأموريها العبدمادام فيالدنيامع كونهلا يؤلم الميث ووجه الشاني ان في ذلك تصرفا في دن المبث لي مصرح الشارع فيه إم فكان تركه مقدماعلى قعله ، ومن ذاك قول أى حنيفه وأحد في احدى وايتيه اله بصلى على الشهيدمع قول مالك والشافع اله لا بصلى علمه لاستغنائه عن شافع فالاول مشدد في الصلاء على الشبيهيد والشاني مخفف فيها 🐞 و وجه الاولى أنه لا يستنغني أحد عن زياد فالاحريد ايل سيلانه الصحابة على رسول القدملي الله علمه وسلم وعلى الاطفال في عصره صلى الله علمه ويسلمو معده الي عصرنا هذا ودليل الثاني تشحيب الناس على الجهاد بترك الصلاة على الشبهد و مقول أحدهم كمصلا أحاهد حتى أقتل شهيدا و بغفر الله تعالى ذفو بي وأسية غتى عن شافع وشفولي وقد ثدت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهسلى على الشهداء تارة ورلد المنازة عليهم أخوى وهو عمول على مالن فكان اذاراى عنسد بعض الناس فتورا عن الجهاد أو حمنا عنسه يترك الصسلاة على الشسهداء شعيعا لهم على الجهاد واذا رأى عند دالناس اقداما سلى عليهم لزوال ذلك الموني الذي ترك المسلاة عليهم لا عله . ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة التامن رفسيته دابة وهوفي قتال المشركان آوردي عن فرسه أواصابه سيلاحه فيأت في المعركةانه بغسل ويصلى علمه معرقول الشافعي انه لايغسل ولايصلى علمه فالأول مشسد دبعدم حصول الشهادة والشاني مخفف في حصوفها فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الشهيد عرفاه و من قنله كافر بالمباشرة أوالسدب يخلاف من رفسته داية مثلا ووجه الثاني قيام فعل الدابة أوالسلاح مقام فعل الككافو من حيث ام 1 له قتل ما في المعركة بعدان باسم الله تعالى على القتل ف سعله أي طريقه وأنه لايضرفه عن ذلك سازف ولا رده عنه السيسوف والمثالِّف ﴿ وَهِنَا ٱسْرَارِ يَعْرِفُهِا آهِلَ الله لا تسطري كناب . ومن ذلك قول أي منه انه يسعب أن يكون في كل غيسلة شي من السدرم قولمالك والشافع ان المستعب أن يكون في واحدة من المعسلات سدر فقط فالا ول مشدد والشاني نخفف فرجع الامرالى مرتنتي المزان ووجه استعمال السدرطا هرمن حبث الاستعانة بمعلى ازالة الوسَمُ وأماآ كَمَمَةُ الماطنة فلانذ كرالامشافهه لن يعرف معسى بهي الشارع عن قطع شعره • ومن ذلك قول مالك والشافعي وأجسدان المستعب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بمضوهر الفسائف كلها معقول أىحنيفة ان المستعب اذاروردا وأماا لمرأة فالمستحب تكفينها في خسة أثواب قميص ومئزر إ وآفائف ومقنعة والحامسة تشمد فذم اعتبدالشافي وأحمد وقال أبوسنه فهذاه والافصل

وماللهورجعه ابن سريح من أتمة الشافعية والمرج عندجهو رأسحابه المنع ونظمرها فيالشمهمة وقال أحسد للشترى أمسال المسمومطالمة البائع بالارشو يجهر البائع على دفعه اليسه واذالق البائع فسلمعليه قىل الردلم يستقط حقه منزال وتالاتفاق وقال محدن الحسن بسقط (فصل) واذاحدت بالمسوعيب بعيدقيض القن لميثث الخسار للشيىب عندأ فاستشفة والشافي وقال مالك عهدة الرقبق الىثلاثة أيام الافي الجسدام والسرص والجنون فان عهدته الىسنة شتله الخيار واذاا شاعاتسان عينا ثمطهس بهاعيب فارادأ حدهماأن عسسن محسته وأراد الأشخران بردحصته حازالواحد عنسد المشافي وأحسد

وأبى يوسف وعبسد ومالك في احســـدى الروايتيزونال الوحنيفة ليسلا حدهماأن ينفرد بالرددون الأكمنو ﴿ فصـــل ﴾ واذا زاد المبيع زبادة متمسيزة كالوآد والغدرة أمسل الزبادة وردالا مسلعند الشافعي وأحممد وقال مالة أن كانت الزيادة ولداردمم الاسكأو غرة أمسكهاوردالاصل وقال أبوحشفة حصول الزمادة فيمد المسترى يمنسعالرد بالعسب مكل

(فسبل) ولو كان المستجارية فيوانها المشترى تهضا المياب المياب والماولات المستجادة المشافق من المستجادة ومستجادة وموانية المستجادة ومستجادة ومستجادة ومستجادة المستجادة ومستجادة المستجادة المستجادة

واغماالواجب سترالميت ووجه همد والاقوال طاهرمن حيث العادة وأماتو جيهها من حمث الحكمة الماطنة فلامذكرالامشافهة , ومن ذلك قول الشيافين وأحد مكراهة تكفين المرأة في المعسية والمزعفر والحريرمع قول أي حنيفة ان ذلك غسرمكر ومقالا ولمشسدد والشاني مخفف ووجه الاول ان لسرماذ كرفح الغما كان غسرمكروه في الحياة لما فيه من الزينة الداعية الى الاستمناع وقدر ال هــذا المعنى بالموت وجسه الثانى اطلاف الشارع اباحة ذلك للرأة من غسرنص بالبكراهة فشعل حياتها ومونها وأماحسديث منابس الحرير فيالدنبالم بلدسه فيالاسنوة فهومؤ ول فرجع الاممالي مم تبتي الميزان ومن ذلك قول أى حنيفة ومالك وأحدان المرأة ان كان لها مال فالكفن في مآلها وان الم بكن لهمال فقال مالك هوعلى زوجها وقال محمدين الحسن هوفي بدئ المبال كالوأعسر الزوج فانه في بدب المبال بالانفاق وقال أحسدلا يحب على الزوج كفن زوجته محال ومذهب الشافعي ان عمل الكفن أصل النوكة فإن ا تكن فعلى من علمه نفقته من قريب وسيدوزوج وقال المحققون من العمامه هوعلى الروج مكل حال وهوالختار ووجه هذه الاقوال ظاهر مذكورني كتب الفقه يه ومن ذلك قول الائمة ان الصلاة على الميت فرض كفاية مع قول أصمسغ من أسحاب مالك انها مسنة فالاول مشدد والثاني يخفف فرحم الاحرال مرنيتي المزان ولانص في ذلك عن الشارع ويصير دخول قول أصبخ في قول الاثمة لان المنة في اصطلاح الساف ماندت بالحديث لابالهكذاب ومنهاوا حب وغروا حب مخلآف اصطلاح المتأخرين فيصعر تسهمة فرض المكفاية سنة قياسا فلايكون بين الاتمة وأصمخ خلاف والله أعلى ومن ذلك قول الشافعي أنها لاتكروفي شئ من الاوقات المنهى عن المسلاة فيهامع قول أي حنيفة وأحسد انها تكروفيها ومعقول مالك انها تكره عندطاوع الشمس وعندغرو مافقط فالاول مخفف والثاني متسدد والثالث فمه تخصف ووحه الاول انهاشفاعه في المت وطلب المغفرة له فلاء معهم في افي وقت من الاوقات مع كونها صلاحذات بارف عن شهود كون ذلك المصلي قاصدا مالصلاة مآوة صده عدادا لشمس مل لآنكاد ذلك مخطوعلي قلب مسلم الآن ووحه قول أي حديقة اطلاق الشارع النهي عن الصلاة في هذه الا وقات فشمل صلاة الحنازة وهذاأ حوط ووحسه قول مالك في طاوع الشمس وغروسها كاوجهناه في قول أبي حنيفة و وجسه عدمةوله بالكراهة فيوقت الاستواءان المبت قدصارفي حضرة الله تعالى بالموت قهرا علمسه وأهسل المضرة لاعنعون من الوقوف بين مدى الملك في ساعة من السل أوم الدليل استثناء من كان يحرم مكة من أوقات النهي . وايضاح ذلك البحيم الاوقات التي أذن الحق تعالى لعباده أن يقفوا بين يديه فيميا أوقات رجة ورضا فان الظلال ساحده تعت أقدام مظلولاتها فلوقدر أن العدلم سعداله تعالى في تلك الاوقات كان ظله نائساعنيه في السحود بخلاف وقت الاستقراء لا يرى فيه ساجيد تله تعالى من شاخص ولاظل فافهم وهناأسرار بعرفه أأهل القاتعالي لاتسطرني كناب فرحم القالائمة ماكان أدفوجوه استنباطاتهم آمين ومن ذللة قول الشافعي وأجد معدم كراهة الصدلاء على المبث في المسجد مع قول أبي حنيفة ومالك مكراهة ذلك فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاحم الى مم تدى الميزان ووحسه الاول ان المسحد حضرة الله الخاصة والصلاة على المت شفاعة ومعاوم أن الشفاعة في عمد في حضرة شهود الحق تعالى أقرب قبولا من حضرة الحال ووحه الثاني ان مقام الشفاعة مع الحاب أقوى في المتوجه الى القدتعالى والعدد عن مقام الادلال لما يطرق صاحب الجاب من الهدة عالم آخد الف من رفع عبابه من الاولهاء فأنهرها كاللابرى العبدذ تباحى بشفم فيه الكون تلانا لحضرة تسقط نسبة أفعال العبداليه لشهور صاحبهاان تعالى هوالخالق لاعمال عداده فلا يحدالشافع الذال لمت ذنها يستحق الشفاعة فسم لاحدوا دضا فان ساحب هدا المقام لا يكاد يسلمن وقوعه في الاعجاب بنفسه وذاا موجب لعدم قبول شفاعت فبالمت فن مسلى في المسجد فقد تعرض الاعجاب بنفسه فاساء على المبث وعلى نفسه فافهم ۾ ومن ذاك قول الائمة بكراهة النبي البت والنداء عليه عجلاف الاعلام عرفه فانولا بأس به عند

واناقتصرعلى ثلاثة أثواب فبكون الجار فوق القسميص تحت اللقافة وقال مالك السرالكفن

الشافعي وأي حنيفة وقال مالك هومندوب المدامصل العلم عوته الى جاعة المسلمين معقول أحداته مكروه وفيرواية لايي منيفة ان ذلك لايكره مالم بخالف الشرع فالاول مخفف والثاني مشسددووجه القوان ظاهر وحاصله ان النعي اذا موحد الليت فلابأس بهوان أبحرفه ومكروه كراهدة نثرته أوتصرم محسب احتهادالمحتهد . ومن ذلك قول الانمسة الثلاثه والشافعي في القديم ان الوالي أحق الامامة على الميت من الولى معقول الشافعي في الجديد الراحيج ان الولى أولى من الوالى قال أنو حنيفة والاولى الولى ا ذا لم يحضرا لوالي آن بحضرا مام الحي فالاول مشدد والثانى يخفف فوجع الامم الى مم تبي الميزان ووحه الاول ذوف الفننة اذا أراد الامام الصلاة ومنع ووحه الثاني ان المقصود الاعظم من الصلاء على المت الدعامة والشفاعة فيه ولاشك أن الولى في هذا الزمان أشفق على المبت من غالب ولاه هذا الزمان وأحاب صاحب هدذاالماني مان الولاة اعاكان الناس يقدمونهم في صدادة الحذازة على الولى الخاص الكونهم كانوا في الزمن الماضي مختلفين بالشفقة على النساس أكثر من أنفسهم وقدد هب هسدا الاحممن الولاة كأهومشاهدوقد كان الحسن المصرى رحه الله تعالى يقول أدركنا الناس وهمر ون أن الاحق بالامامة على منازهم من رضوه لفرائضهم . وسمعت سيدى علما الخواص رحه الله تعالى بقول لعل من قال ان الوالى أولى الامامة على المت وأى أن الحق تعالى اذا كر بعد من عسده في الدندا يستمى أن ردشفاعته واجاب دعائه في حق احدكما وقع لقرعون حين توقف بيل مصموصاً له القبط في طاوعهمم قريسة قوله لموسى وهرون فقولاله قولالمنآ فان فَ ذلك ارشادا الى الادب مع فرعون وهسذا وان كان طاوع النيل سؤاله الحق في دلك يدخله الاستدراج فقيه تأنيس فما قلنما فافهم . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه لواوصي لرحل يصلى عليه لم بكن أولى سن الولى مع قول أحدانه يقدم على على ولى فالاول محفف والثانى مشسددفر جعالاممالى مرتبتي المعزان ووجسة آلاول أن الولى أشفق من الاحنبي ولوكان من أعظم الاسدقاء لان آرتباط النسب أقوى والشفقة والحنو تابع لذلك بدليسل الارث ووجوب الدية على العاقلة ووجه الثاني أن الصديق قد بكون أشفق علسه من ولمه وأحاب عن الاول مانه شفاعة في حزءمنسه فلايكاد يوجسدفه لهاما يوجد في الشفاعة في الاجنى من ظهورا حساحه الى ذالنفان الإنسان لأبكادري فعوذة ب زغسه مني مقدم ع الى الله تعالى في مغفر تما يحذ فه في رؤية دُنوب غسره فإن الذوب كما قعت في رأى العن كما قبلت الشفاعة فيها اكثر . وسمت سيدى على الخواص رحمه الله تعالى بقول لا تقدمها في الصلاة على مستكم الاالحداق من العلماء والصالحين الذين يعرفون من اتب الناس كالا ونقصاوا ماكم وتقدم من لا يعتقد في الناس الاالخيرفائه لا ترى ليت ذيبا يشفع له عندالله تعالى فيسهاه ومن ذالت قول مالك ان الان يقدم على الأب والأن أولى من الجدوالاين أولى من الروب وان كان أياء مع قول أبى حنيفة انهلاه لاية الزوج في الصلاة على زوحته ويكر والذين أن بتقدم على أتبه و وحسه قول مالك ان الان مقدم على الاب أن الان أشد وجهاالي تعصيل مصالح أمه من أبيه اليهالاستداده منهافي الوحود وفي الماكل وأيضافانه أدر وأعرض عنسه من حن ألق نظفته في رحم أمه ووجه كون الاخ أولىمن الحسدكونه فرمم تبة المبث فكان أوتساطه بعمن غير واسطة يخلاف الحدوم الوم ان الحنو والشففة مضعفان بالمعدووجه كون الان أولى من الزوج ظاهرلان الزوج بمحرد موث زوجته يتوجه قلمه الى تزو يج غيرها فيصميرمع رضاعته إبالقلب ولوآظه رالحزن عليها في الظاهر فكانت شفاعته فيها خداحا تخلاف الأبن ومنه يعرف توجيسه قول أبي حنيفة من أنه لا ولا يفالز وج في ذلك، ومن ذلك قول الاغذالار مبذان الطهارة شرط في سحة العسلاة على الحنازة مع قول الشعبي وعجد من حرالطيري انها تحوز بغيرطها رففالا ولمشددوا لثاني مخفف فرجم الاهم الى مرتني الميزان ووحه الاول أنما صلاءعلى كل حال وقد قال صلى الله علمه وسلولا يقدل الله صلاة أحد كماذا أحدث حتى ده و ضأوفي حد دت آخولا يقبل القصلاة تغيرطهو ونشعل صلاة الجنازة ومافى معناها كسعدت الثلاوة والشكروو جهةول الشعبي وابن م رآمها شفاعة في الميت والشفاعة لا مشرط فيها الطهارة وانما تستعب فقط كافالواتي الدعاء وتلاوة

ذلاعن عرونا الطاب رضى الله تعالى عنه (فصل) وان وجـد المشترى بالبسمعيبا وقدنقص فيده لمعنى لايقف استعلام العيب علمه كوطءالبكر وقطع الثوب وتزوج الاسة امتنع الرد اكن يرجع بالارش عنسدا بي حنيفة والشافعي وقال مألك ردها وودمعها أرشالمكارة وهوالمشمهورعن أحد مناءعلى آصلهفات العيب الحادث عنده لاعنع الرد وانوجسد العيبوقسد نقص المبيع لمعسى يقف استعلام العيب عليه أىلايعرف العيب القدم الابه كالراتج والسض والبطيخ فاتكان الكسر قدرا لايقفعلى العبب الابه امتنمال دعندان حنيفة وهوقول للشافعي والراجمن مذهمه أأناه الردوقالمالك وأحمد في

ردولاأرش «فصـل» وانوجـد بألميسع عيبا وحسدت عنده عسابعزاء الرد عندال حنيفة والشافى الا أن يرضى البـائـع ويرجع بالارش وقال مالك وأحسدهو بالخمار رين آن رد ويدفع آرش العسالحادث عنسده وبين أنءسكه ويأخذ أرش القدم (فصل) والعب ما يعده الناس عيبا كألمسى والصمموا للرس والغرج والمفر والبول بالفراش والزنا وشربالخسر والفذف وترك المسلاة والمشى بالقهمة وقال أيو حنيفية الغر والبول بالفراش والزنا عببف الجازيةدون العبدواذا وحدالجارية مغنية إ شتاه الخيار وعنماك ثموته واذااشترى عمدا فوحده مأذوناله في التعارة وقدركته الدون إشتهالهار عنسه الشافى وأحدوض مالك

من المعاصى وقلوبهم فى حجاب عن القدتعالى فكان اشتراط الطهارة بالماء أوما يقوم مقامه منعشا لا مدائهم وقاومه حتى يدخل أحدهم حضرة الله تعالى و شفع في غيره مخلاف الأكار من الصالحان والعلماء العاملين الذين أبدامهم وقلوم محية أعظم من حياة الاصاغر بعدا ستعمالهم الماء مثلافاتهم لا يحتاجون العطهارة احدى الروايتين ليسله تنعش أبدانهم وقعبي فلومهم مي شفعوا في غسرهم ويصو بعلمل حال الاكار بعال الاصاغر فيسامح الاصاغر بعدم اشتراطا اطهاره لمناحا فالقدقعالي دون الاكار (فان قلت ) لم وقع خلاف في اشتراطا لطوارة لمسلاة الحنازة دون غيرها من النوافل فضلاعن الفرائض (فالحواب) أغاوة م الحلاف فيها لعدم الركوع والسعود فيهااللذن همامحل القرب العادي من حضر والقاعز وجل فكان الواقف يشفع لابت في صلاة الحنازة فيمحل المعسد مسحضرة القدتعالى الحاسسة بالركوع والسحود وماشرعث الطهارة بالاصالة الا تعظم الحضرة القرب فافهم وصنذاك قول الشافعي وأي وسف وجعدين الحسسن الالسسنة أن يقف الامام عندرأس الرحل وعبيزة المرأة معرقول أبى حنيفه وماقث انه يقف عندصد رالرحل وعسزة المرأة ووجه الاول إن الرأس أشرف ما في الرجل كما أنه عندقوم آخرين أشرف ما فعه القلب الذي في العسد معماو ردفذاك من فعسل الشارع وسمعت سمدى عليا الخواص رحمه الدتعالى بقول من حصص الوقوف بعيزة المرأة طلبالسترعور ماالظاهرة فقدفت الناسيات كشف سوأتها الماطنة فستذكرنل مصل يوقوفه عندعم يرخما صورة حجم عميرتم افكانه براها بقلبه اه ومن ذلك قول الاتمه الاربعة بان تكبرات الصلاة على الجنازة أربعمع قول مجدبن سين انهن ثلاث ومع قول حديفة من العمان انهن خس وكان ابن مسعود يفول كبررسول الله سلى الله عليه وسساعلى الجنازة تسعاوسه عاوات ساوار معا فكبرواما كرامامكم فانزاد على أربع منطل صلاته اه وقال الشافعي ان من صلى خاف امام فراد على الاربعام بقابعه فىالزيادة وقال أحديتابعه الىسبع فالاول مخفف والثاني أخف والثالث فيه تشديدوالرابع قبه تشديد من وجه ونمخفيف من وجه فرجع آلام الى م تبتى الميزان ووجه الاول الاتباع وجعل كل تكبيرة عثابة ركعةمن الرباعية ووجه الثاني جعل كل تكسرة عثابة ركعة من الثلاثية ووجه من قال انهن خس أو مع القياس على تكمر صلاة العدوو حه من قال أنس تسع متقدم المناء على السين ان ذال عدد الافلاك المآوية كانه يقول الله أكرمن جمع مايكره بدأهل هذه الأفلال كلها وحكمة ذلك شدة منافاة صفة الموت لصفات البارى بل وعلافكان ويادة المكسرار بادة بعد سفة ذلك الميث عن صفات الحق تعالى فافهم ومن ذاك قول أن حنيفة ومالك انه لا يرفعه عنى التكبيرات حذوم نكسه الإنى المكسيرة الإولى فقط معقول الشافعي اندر فع في حدم التكدرات فالاول مخفف وهو حاص بالاكار الذي يعرفون عظمة الله عرز وحل ويدخلون حضرته أول تكبيرة فلايخر حون منهاحتي يفرغوا من الصلاة والثاني مشدو وهوخاص مالاصاغر الذين لا يعرفون عظمة الله تعالى تلك المعرفة ولا يكاد أحسد هميد خسل حضرة الله تعسالي ماول تكمسوة بل تنخر جور وحسه من حضرة الله تعالى المرة بعسد المرة تمتدخل فهو يرفويد به عندكل دخول لانه قدوم حديد على حضرة الله عزو حل فانهم وومن ذلك قول الشافعي وأحد ان فراءة الفاقعة بعد التكسرة الاولى فرض مع قول أبي سنسفة ومالك انعلا بقرأ فيهاشي من القرآن فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الامرالي مرتنتي المدان ووجه الاول ان القرآن مشتق من القروه والجم فهو يقرأ تفاؤلا يجمع دوح ذلانا لمت على حضرة ديدا لحضو رالحاص على وحه الاكرام والتنجيم عشآهدته و وحه الثاني الألميت ادام حدروحه لنيربه فصال وحه الجعمة عضرة ربه فلاعتماج الىقراءة وآن لعتمع ما يخلاف الدعاء لليث لايستغنى أحدعنه لاحيا ولاميثا فافهم هومن ذاك قول آلاتمة الثلاثة انه يسلم من مسلاة لجنازة تسليت بزمع قول أحدوهوا لمشهور عنسدمالك اندساء واحسدة عن يمينه فقط فالاول مشسديد والثانى يخفف ووجه الاول التفاؤل يحصول الامان لليت من الجهتسين ووجه الثانى التفاؤل يحصول لامان من جهة عمنه فقط وذلك اشارة الى الدليس لتسامع وفة الايظاهر وفقط ووسر يرته فكان الحائب

القوآن اغيرا لجنب ونحوه ويصع حل من قال عاشتراط الطهارة على حال الاصاغر الذس أمدانهم ضعفت

الايسرهوسو رةسر يرتدفتر كنا اعطاءه الامان منجهته الجهلنا جاونسلم اللدتعالي في عمسه وهو خاص باهل الادب فانهملا يحبحرون على الله تعالى مخلاف الاصاغر فلكل امام مشهد فافهم . ومن ذلك قول الشافعي ان من فاته بعض الصلاة مع الامام بفتتم الصلاة ولا ينتظر تكسيرة الامام مع قو أي سنسفة والحد انه ينتظر تكبيرة الامام ليكبر معهوهوا حدى ووايتي مالا فالاول مخفضوا لثاني مسدد أوفعه تشديد فوجعالا فرانى مرتبتي المتزان ووجه الاول المبادرة الى مصلحة الميت بالقراءة أوالدعاء أوالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسدرا فهوالواسطة بيننا وبين الله تعالى في قيول شفاعتنا في ذلك المستووجه قول الشانعي أيضاالقياس على أمرا لمأموم عوافقة امامه في صلاة الجماعة في أى حرواً دركه معهوان ا يحسب له ووجه من بقول انه ينتظر تكبيرة الامام كونها شفاعة والامام هوا لشافع حقيقة والمأمومون كالمؤمن على دعائه فيكان من الادب أنتظار تكبيره لان على مأموم محسوس في د آئرة امامه لا يعرف من أمورالحق تعالى الاماجاء على بداماً مه كما يعرف ذلك أصحاب الكشف به ومن ذلك قول أحمدان من فاتنه العيلاة على المبت يصلى على قبره الىشهر وهومذهب جاعة من الشافعيسة مع قول بعضهما فه مصلى علمه مالرسل الممت وقيسل أمدا فالاول مخفف والثاني مشمد دومخفف ولم ردلنا في ذلك نص فكان كالدعاملن مات من اخوا نذافذ عوله مادمنا في الدنيا والاصومن مذهب الشافعي تخصيص صحة الصلاة على القديمن كان من أهل فرضها وقت الموت وشرط آبو حسفة ومالك في صحة الصلاة على القيران ركون قدد فن قبل أن يصلى علمه ولكل من هذه الإقوال وجه و من ذاك قول الشافعي وأحد معمة المسئلاة على الغائب مع قول أي حتيفة ومالك معدم صحتها فالأول مخفف والثاني مشد مد فوجع الأمن الى مرتبة المزان ووحه الاول الاتماع في صلاة رسول الله صلى الله على وسلم على الماشي والثاني بقول ذاك خصيصة المحاشي فلإيقاس عليه على انهما ثمانات عندا هل الكشف بل جميع من في الوجود حاضر فرؤ بغالمصر للاكاتر رؤية المصيرة للاصاغر ودليل الاكار حمديث زو مثلي آلارض فرأيت مشارقها ومغار ماوكل مقام كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحو ذأن يكون لخواص أمنه مالمردنص علافه وهناأ سراريدوقها أهل الله تعالى لا تسطرفي كناب ، ومن ذلك قول الاعمة الاربعة اله لا مكر، الدفن لتلامع قول الجسس المصري مكراهته فالاول مخفف غاص بالاصاغروا لثاني مشدد خاص بالاكار من أهل الأدب فان الله ل عنابة ارخاء الملك السترييف وين الناس ودفين الميت عنابة ادخاله حضر مسر المق يخلاف انهار فالهموضوع المكرين العبادوان كان الحق تعالى لا يصيراه حاب الكن الشرع قدتسم العرف فيأماكن كشعرة كبعه صحة الصلاة عارياءن وحودما يستيربه عورته وان كان الحق تعالى لايصر أن يعميه شئ فافههم ومن هنيا كروبعض السلف الطواف بالكعمة ليلاوان كان المنص ورد لا تمنع والحدآ طاف وصسلي آيه ساعه شاممن ليل أوم ارفليس من يعلم كن لا يعلم فافهم، ومن ذلك قول الشافعي وأحد اذاوجد عضوميت غسل وصلى عليه مع قول أى جييفة ومالك الهلايصلى عليه الاان وحدا كثراكمت فالاول مخفف والثاني مشمدد ووجه إلآول إن الصلاة حقيقة انماهي على الروحوالر وخلافزت بن تعلقها بالمضوالين وجدناه ولارن سائرا لحسم ووجه الشاني أن الحكم يكون في ذاك الدغل لانه الذي يطلق عليسه إنها نسان كالو وجدناا نسانا مقطوع الرجلين مثلا أووجدناه كله الاوركدو بالجسانة فاداكان الصلاة مقيقة أغاهي على الروح فالصلاة تلقى جيرة إجزاء البدن المتفرقة ولوفي ألف يكان ويحصل إخمعها المففرة والرحة والمساعة وتكفعه السبات أورفز الدرمات ومن ذاك قول أي حمدة والشافقي ان الامام مستلى على قاتل نفسه مع قول مالك وأحسد من قتل نفسه أوقتل في حد فإن الامام لابصلى عليه ومع قول إحد لاتصل الامام على الغال ولاعلى قاتل نفسه ومع قول الزهرى لا يصلى على من قتل في رجم أوقفها مس وكر عمر بن عبد العزيز الصلاء على من قتل نفسه وقال الاوزاعي لا يصلي على ولد الراويس الحسين الدلايصلى على النفساه فالاول يخفف في جوازا إصلاة على من ذكر ومابعد من و و وسير الاول السمل بقوله صلى الله عليه وسلم صاواعلى من قال لا الدالا الداي ولو قتل نفسه

﴿ نصــل) ﴿ وَلُوا شَرَّى عبداعلىانه كافر غرج مسلما ثبتله الخيبار بالاتفاق وان اشتراء مسلماقمان كافرا فشلا خيارله وعن أي سيفه انهانخيارولواشتنى جارية عُملي انهائيب فرحت بكرا فلاحبارله ولواشترى مادية فيان اتمالا تعيض فلاخبارا وقال الشافعي يثبت الخيارواذاعه بالعيب معداكل الطعام أوهلاك العبسدرجم بالارش وقال أبوحنيفة لايرجع (قصل) وادامانعيد. مالا وباعه وقلنا اتهعلك لم يُدّخنل ماله في البيع الاان يشترطه المشترى مالاتضاف وفال الحسن البصرى مدخل ماله في مطلق البيع تبعاله وكذا اذا أعنقه معكرداك عينمالك

**آن له** الحيسار وقال أنو

حنيفة البييع باطل بنأء

علىأسدله فيتعلق الدس

برنسه

((فصسل) ومنواع عبدا فعهده عندمالك ثلاثه آيام دلمالهاكل ماحدث بهفي هذه المدةمنشئ كالومات فعهدته وضمانه علىبائعه ونفقتسه علمه تربكون بعدذاك علمه عهد السنة من الحنون والحذام والبرس فبأحدث به من دلك في ثلاث السنة رده المشترى وإذاا تقضت السنة والذهبذاك فالعهدةعلى المانعوان كانت مارية تحيض فتي تغرج من الحيصة ثم تبق عهدة السنة كالعبدوقال أوحسفة والشافعي وأحمد كلماحدث من عيب قبل قبض المشهرى فن حميان المائع أوبعد قبضه فن ضعان المشترى (فصيل) باعصدا بشرط العتدق فالبيع عنداي مسفة واحسد

وهي لاتطهرمن عليسه ولآدي بلالحقوق باقيسة عليه الى ومالقيامة ووجه عدم الصيلاعلي النفساءانهاشهيده كلورده ومنذال فول ماان وهوالاصحمن مذهب الشافعي أن النسادا استشهد لابغسل ولايصلى عليهمء قول أبي حنيفة الديغسل ويصلى عليه ومع قول أحداثه يغسسل ولايصسلي عليه فالاول مخفف بترك آلفسل والصيلاة والثاني مشيدد فيهما والثالث فيسه تغفيف ووجه الاول تشجيع الناس للقنال وبيانان الشهادة تطهرا لشهمد حساومعني ووجه الثاني أن أحدا لايستغني حن زيادة فضل ربه عليه بالدعامة بالمغفرة والرحة ولاعن تطهير جسسه مبالماء بليزيده الدعاء درجات والمساءانعاشا ووجه قول أحسدان الجنازة نوع آخو يخلاف حسدت الموت فيعتاج الىغسسل وإن كان الشهيد حياعندربه برزق كماصرح بهالقرآن فالغسل يزيده وضاءة وحياة فافهم 🖟 ومن ذلك قول مالك والشافعي فيأرج فوليهان المقتول من أهل العدل في قتال الميغاء غير شهيد فيغسل ويصلى علمسه مع قولأبي حنيفة آنهلا يغسل ولايصلي عليه وعن أحدروا يتان فالأول مشددوا لثانى مخفف والثالث فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووجه الاول ان البغاء من المسلن على كل حال والشهادة لا تسكون الالمن فتله السكفار الذين همأ عدا مالدين حقيقة ووجه قول أي منيفة انه قتال لنصرة دين الله تعالى على كل حال وان نزل الاص عن نصرة أهل الدين في الدرجة بحامم ان كالزمن المقتولين بازم ففسه للدتعالى نصرةلدينه 🙇 ومن ذاك قول الإنمة الثلاثة أن من قتل من أهل البني في حال الحرب يغسل ويصلى علىه مع قول أن حنيفة لا فالاول مشدد من جهة الصلاء والعسل والثاني يخفف من جهة عدم الصلاءوا لغسل فرحيعالاممال مرتبي المران ووجه الاول انهمسلم على كل حال ووجه الثاني انه كالحارب لا بن الله تعالى فلا يصلى عليه بل ولا تنفعه الصلاة عليه ولا الغيل الأأن يتوب ومن ذلك فول الائمة الثلاثة المن قتل ظلماني غبروب يغسل ويصلى عليه مع قول آبي حنيفة أنه ال قتل محديدة لربفسل وان فتل عثفل غسل وصلى عليه فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف ووجه الاول انه غيرشه يدفي أحكام الدنياوان كانة ثواب الشهيد في الآخرة ووجه أحدا الشقين في قول أي حديقة في أن من قتسل يحديدة لايغيس أن الحديدة تخرج منه الدم فعرج معه الكبيث الواقع في وحه يحكم الجما ورَّة المجسسد تَخلِاف مِن قتل عِنقل فان الجيث بأن في الدم إيخر بج فعمتاج الى العسل والصلاة عليه ، ومن ذلك قول الشافعي وغيره ان المشي أمام الجنارة أفضل مع قول الثوري ان الرا كب يكون وراءها والماشي حيث وشاءوكره النامى الحل من مدى العمودين وقال الشافعي هوأ فضل من التروسع ودلمه ل ذلك كام ما بلخ كل واحدعن الشارع وأصحابه . ومن ذلك قول الائمة الشلائة ان من مات بآليحرولم يكن بقر به ساحًــل جعل من لوحين وألق في المعران كان في الساحة لي مسلون وان كان فيه بكفار ثقة ل وألني في البحر البيعة ل بقيزار ممع قول آحدا نه بثقل و رمى في البحر بكل حال اذا تعذره فنه فالا ول مشدد بالتفصيل والثاني يخفف فرجع الاممال م تبتي الميزان ووجه الأول الاحتباط لحرمة المسلم فرعا يحده أحدفي الساحل من المسَيلين فيدفنه في الأرض لانه هوالدفن الحقيق الذى تعرأ به الذمسة ويكون المسلوق الذن يحدون ذلك المبت كالمائيين عن الدن حضر وامو مفي الدفن بخلاف مالوكان في الساحل كفارها نه يثقل ليغل فرارالبحرفلاتنتهل ومتهال كفار ووحه الثاني أن المقصود الاعظم من الدفن الوفاء محق المبث واكرام جسمه بعدالموت بتغييمه عن العيون وعدم تأذى الناس را محتمو تعرضهم الوقوع في سمه اذا شموانتن ريحه ومن ذاكبة ول الاغة الثلاثة إن وأس الميت توضع عندرجل القرثم بسل الميت سلاالي القيومع قيول أبي حنيفة ان الجنازة توضع على مافة القسريم إيلي القدلة ثرينزل على القريع ترضا فالاول محفف على من ينزل المبت القرمسهل علمه في نزوله والثاني مشيد في زوله الى المعدليكون الجنازة المعرضية أكثر عملامن بعلها عندر بل القيرفر بدع الامم الى مم تبتى الميزان ودليل القولين ما بلغ تل واحدمن الدليل. ومن ذاك قول الاغد الشيلانة ان التنسيم القير أولى لان التسطيع قد سار من شمار الر وافض مع قول

أوقتل في الزناأ والقصاص أوكان غالاني الغنمة أونفساء أوكان ولدزناو وجه الثاني ان الصيلاة تطهير

مالا والشافعي فيأر ح القولينان التسطيم أولى فالاول مشدد بالتسنيم من حيث انه عمل زائد على التسطيح والثانى مخفف وويحه الاول التفاؤل بعاوالدرجات عنداتله تعالى ووجه الثاني عدما لحكم على متد تعاتى دشئ بفعله مع ذلك المث فيسطحه وقوفا على موقف السوا ممن غيرتر حصيتي بفعل الحق تعالى مادشاه من رفع درجة أوموًا خذة . ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة بعدم كراهمة المشهى بالنعال بين لقبورمع قول أحمد بكراهته فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . ووجه بو رودنص صريح بالنهي عن ذلك و وجه السكراهة مار ردمن قوله صلى الله عليه وسلم لمن رآه المقار بنعلىن اخلع نعلمسان اه فانه يحتمل أن تكون أمره يخلعهما احتراما للوتي من حسث ان لِهُ احتقارا لناسُله اذا مشواعل قبر ما لنعسل وان لم يلحق جسمه مذلك ٱلمووجه من لم يكر مذلك وللشافعيقولان أحسدهما قالحي وتقدعه على حق المت من حيث ان الحي رجماتضر رت رجماده محرارة الأرض مثلا الجحة والثاني المطلان وهو أن يكون الام يخلع النعلن لسكونهما كالالباس أهل الإعجاب كالقشف بهسداق الحدوث من الاصرواذاماء بشرط البراءة ستنفن أيلس عليهماشعر والتداعل ومن ذلك قول أب حنيفةان الثغز يةسنة قبل الدفن من كل عب فلاشا فعي أقوال بهقال ألثو رىمع قول الشافعي وأحدائها تسن قبله ومعده الى ثلاثة أيام فالاول مخفف والثماني أحدها أن يرأمن كل عب ثالتعز وفيعدالدفن مخفف من حيث احتدادها ثلاثة آيام فوجه الإمرالي مرتبي المعزان على الاطب لاق وهوقول و و حه الاول ان شدة الحزن اغرائد كون قبل الدفن فيعزى و يدعى له بتحقیف الحزن و و جه الثانی أى حنىفة والثانيانه لاسرأ استرادا لحزن فالمامعد الدفن الىثلاثة أيام وقد يكون شفص مشدغولا يام مهدم وقع فبسه فلم يتفرغ للتعزيه الاآنوا لنلاثة أيام فلولا امتدادوة النعز ية بعدالدفن لرجاوة مبين المعزى آسم فاعل والمعزى عداوة اذالم بتدارك النعز به بعدالدفن ويصوحه لكلام أي حنيفة على حال الاكارالذن لا يحزنون على فوات أهـل ولامال كل ذلك الحزن وحمل كلام الانمة على حال غالب الناس من الحزن على المت ومن ذاك قول ما الثوا الشافعي وأحد بكرا هذا الجدوس التعزية مترقول أي حديقة بعدم المكراهة فالاول مشددوالثاني شخففوو جهالاول انهشق على آلموزين بتكليفهمالمشي المهاذا سمعوا انهجلس للتعزية ووجه الثاني انه خفف على المعزين بالجلوس لهم يخلاف مااذالم يحلس فريميا جاؤا يعزونه فلم يحدوه فيمناج أحده مالى محنى آخر معدد النالا سيما من وراءه شغل مهمدائم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان القدرلابدي ولا يحصص مع قول أي حنيفة بحوازد الثفالا ول مشدد والثاني عفف ووجه الاول غلبة التسلماته عزوجل بالغائمة في القروين بدى الله عزوج ل من غرمازل فوق ما يمنع عنه شيم منالاته فانتاوه وماصالا صاغر ووجسه المشانى الاحتذبالا متياط وألتفاؤل بتوقف الامورعلي مسيباتها مزرياب أعقدل وتوكل فهوخاص بالاكار وقدقال العارفون ان سكني الدور المتهدمة آولي من الدورا لحدمة من حيث إن الساكن في الدار المتهدمة بكون الغالب عليه الثويل على الله محضا يخلاف كن في الدار الحديدة المحكمة المناء فانه قد مسير الغالب عليه الاعتماد على الدار من حيث احكامها لاعلى الله تعالى فافهم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة باستصياب القراء ة للقرآن عند المقبرمع قول أبي حنيفة بكرا هتها فالاول محفف والثاني مشسددو وحه الاول إن القرآءة عندالقيرسد الرحةعلى الميت ووجسه الثآني ان في ذلك امتهانا القرآن نظيرماو ودمن النهي عن الصدلاة في المقسرة والملاف في وصول ثواب القرآن البت أوعدم وصوله مشهور وليكل منه مأوجه ومذهب أهل السنة

منشئ منالميوں حتى يسمى العيب وهوقول أحمد والثالث وهوالراج عنسد جهور أصحابه أنه لأدبرأ الامن عبب باطن في الحيوان المعلم به البائم وقال مالك البراء في ذلك عآئره في الرقيق دون غير فسرأهم الانعله ولايبرأ بماعله (فصل) والافالة عندمالك بيعوقال أبوحنيفة فسخوهو الراج منمذهب الشآفي وقال أنو نوسف هى قبــل القبض فسنحو بعده بيمالا فى العقار فبيدح مطلقا

ان الانسان أن يعمل ثواب عله لغيره و به قال أحدين حنيل وأما حكمة الدعاء اليت بعد الدفن بالتثبيت فهوثمرة الصلاة عليه والدعاءله في الصسلاة اذا الشافعون حكمهم حكم المسسكراذ اوقف بساب الماث ليشفع فيمن أذنب والوقوف على القهر معسدالدقن هوا لمقصود الاعظم لاسميا عندسؤال منهكر ونهكر

144 ﴿ فهرست الجزء الاول من كتاب المعران المكيرى الشعرانية النقلمد ورأى المسذاهب كلهامتساوية في فصل انقال قائل انحلاجمع أقوال الاغة المجتهدين على حالتين يرفع الحلاف المر فعدل أآن قلت هدا في حق العلماء باحكام فصل الله باأنى أن تمادر أول سماعي إوا الشريعة والحقيقة فباتقولون الخ لمرتبتي الميزان الىفهسم كون المرتبتين على ٢٠ فصل فانقلت ان الاعدة المجتهدين قد كانوا من السكمل بيقن الخ ٠٠ فصل فان قلت قيماذا أحسمن ازعني في صعه هذه المران الخ المغزان المؤ

فعسل فان قال قائل فهسل يحب عندكم على المقلد العمل بالارج من القولين الخ فصل فانقال فائل ان أحدا لا يعتاجالى ذوق مشـلهــذه الميزان فيطريق صحــة ٢٦ فصــل فان أدعى أحدمن العلماء ذوق هذ. اعتقاده أنسائرا لمسلىن على هدى الخ ا فصل فان طعن طاعن في هذه الميزان وقال الح إن عرض المناز عن الوسول الى معرفة ١١ فصلواباك أن تسميم ذما لميزآن فتبادرالى هذه المزان ذوقاالخ جى فعمل في سان تقرير قول من قال ان كل محتمد الاتكارعلىصاحبه وتقول الخ

لى فى ذلك الخ الحقدن العمل مول دون آخوالخ لم أعسلم باانبي ان مراد تابالعزعية أبيء فصيل وابال باأنبي أن تطالب أحيدا من طلمة العلم الاستنصدق اعتقاده في أن عل والرخصة المذكور تننى هسذه المنزان هم

الدخوان من طلمة العار الابعد تكر رسوا المم ٧٦ فصل الايلزم من تقيد كامل من الاواياء أو مطلق التشديدوا أتعفيف مجتهدمصيبالخ م 1 فصل ثم لا يخنى علين بالني النكل من فعل . ٣ فصل وجمايداك على صحة ارتباط جمع أقوال الخصة شرطها أوالمفضول بشرطه فهو علىاءالشريعة بعين الشريعة الخ ٣١ فصـل وعمايؤيده لدالميزان عدم انسكار على هدى من ربه في ذلك أكارا لعلماء في كل عصرالخ ١٢ فصل ان قال قائل فعلى ما قررتم الخ ع م فصل في بيان استعالة خووج منى من أفوال مسلويما وضواك معةم تبتى المعزان أن الجنهدى الخ تنظراخ س فصل أن قال قائل أى فائد : في تأليف هذه و و فصل فآن قلت فن يقول أن القياس من جلة الميزاناخ الادلة الشرعية فهل تأتى فيه كذلك مرتبتا

رع فصل في سأن جلة من الامثلة المسوسة التي الميزان يعلمنهاا تصال جيع أقوال المجتهدين ١٦ فصلمن لازم كل من أبد مل مد والميزان ومقلدمه معن الشريعة السكيري الذرذ كرناهاوزك العدل الحز صورة الامثلة المحسوسية الموعود مذكرها ١٠ فصل دنسفي احل مؤمن الاقدال على العنل ٣٨ ومثال الشعرة المطهرة الممثلة بعين الشريعة ىكلىدىثوردالح 17 فعسل ان قال قائل كيف الوصول الى المطهرة مثال آخولاتصال سائرمسذا فيسالجتهدين الاطلاع على عن السريعة الـ

ومقلدم مسين الشريعة المطهرة

يرا فصسل فان قلت فاذا انفسل قلب الولىعن

مثال طوق مذاهب الإغمة المحتهدين الي آبوام

```
فصلف أمثلة مرتنق المنزان من الاخدار
                                    الجنةوان كلمن على عندهب منها مالصا الم
    والأتارمن كتاب الصلاة الحال كاة
                                                              أوصله الىماب الحنة
مثال قدان الاعدا المتعدين على مرا لحيان في المنادم ومن المران من الركاة الى
                                          الجنةالذيهو مظهر بحرالشريعة المطهرة
                                                                        فالدنيا
                                          يء فسلشرف فيسان الذممن الاتمة المجتهدين
  فصــل في أمثلة مرتبتي الميزان من كتا
                                      القول في دين الله تعالى الرأى لا سما الامام آنو المر
                 الحبج انى كتاب البيسع
  فصل في أمثلة من تبتى الميزان من كتار
                                      وء فصل فيسان ماوردف دمالر أي عن الشارع أبرى
                     البيع الحالجراح
                                               وعن إسحابه والنابعين وبابسم التابعين
فصل في بيان أمثلة مرتبق المران من كتاب
                                    رع فصل فعانقل عن الامام مالك من ذم الرأى ٨٣
           الجراح الى آخرابواب الفقه
                                         وماجاءعنه في الوقوف علىماحدته الشريعة
                       ٨٦ كتاب الطهارة
                                                                        المطهرة
                         A عصل فيمانقل عن الامام الشافعي رضى الله إ p ماب التماسة
                  و مات أسيان الحدث
                                                    عنه من ذم الرأى والترىمنه
                         و فعدل فعانقل عن الامام أحدمن دمه الرأى . . و مال الوضوء
                         و. 1 ماسالغسل
                                                        وتقنيده بالكتاب والسنة
                          10 فصول فيعض الاجوبة عبسن الامام أبي ١٠١ ماب النهم
                                                         حنىفة رضى الله تعالى عنه
                      ١١ مابمسحانلفين
                       الفصل الاول في شهادة الاعدة بغزارة العسلم ١١٢ باب الحيض
                        وسان ان حسم أفواله وأفعاله وعقائده إوا كتاب الصلاة
                      110 مات صفة الصلاة
                                                          مشتدة مالكتات والسنة
                   عصل فيسان ضعف قول من نسب الامام أبال ١٣٦١ باب شروط الصلاة
                    منيفة الى أنه يقسدم القياس على حديث إووا مال معود السهو
                     ١٤٣ ماب منود التلاوة
                                                        رسول الله صلى الله علمه وسلم
                     ل في تضعيف قول من قال ان أدله عنه المان سعود الشكر
                                               مذهب الامام أي حنيفة ضعيفة غالما
                     الإعلامات صلاة النفل
                      فصل في سان صعف قول من قال ان مذهب ١٥٠ باب صلاة الجاعة
                     الامام أن حنيفة أقل المذاهب احتماطا الزاره و باب صلاة المسافر
                      فصل في بنان ذكر بعض من إطنب في الثناء إ11 باب صلاة الخوف
```

على الامام أي متنفذ من بين الاعمد على 111 بال سلامًا لجمد المهدوس و بيان توسعته على الامة وسعة ١٧٠ بال سلامًا العدين علق كفرة و وصوحادية وعيف وضو ذلك ١٧٥ بال سلامًا الكسوفين 11 فصل قال المقدون ان العلما وضع الأحكام ١٧٧ بال سلامًا الاستشار.

ينيث الإجتهادا لخ معل في بيان بعض ما طلبت عليه من كند

١٧٨ كتاب الحنائز

(١٤٠)

الشر يعة قبل وضيى هذه الميزان





( کناسالزکانه )

أجم العلاء على أن الزكاة أحداركان الاسلام وعلى أن وجو جانى أربعة أصناف المواشي وجنس الأغان وعروض الفدارة والمكمل والمدنومن الثماروا لزر وع مصفات مقصودة وأجعوا على وجوب الزكاة على الحرالمسلم البالغ العاقل وأجعوا على أن الحول شرط في وجوب الزكاة الاما حكي عن ان مسعود وابن عباس من قولهما يو حوم امن حن الماك ثماذا عال الحول وحدث وكان ان مسعود اذا أخذعطا وكاه فيالحال وأجمعوا على أن البواج الزكاة لا يصح الابنية وقال الاوزاعي لا يفشقه البراج الزكاة الي نيية وعلى أنص امتسر من الواجوالز كافيخلا أحسدت منه فهرا ويعزر وعلى أندلدس في المال سوى الزكاة وقال محاهد والشعى اذاحصدا لزرع وجب علبسه أن بلق شيأمن السنا بل السياكين وكذاك اذا جد الفال به أن ملق شأللفقراء من الثمار هذامار حديه من مسائل الاجاء والانفاق . واماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أبي حنيفة بجب على المكاتب العشر في زرعه لا فعاسوا ومع قول مالك والشافعي لا يجب عليه زكاة ومع قول أى توريحب عليه الزكاة مطلقا فالاول فيه تشديد والثاني فدسه تغفيف والشالث مشدد فرحوالاهمال مرتنى المزان ووحسه الاول أن المكاتب لماطلب الحروب من عبود بقسيده تحق التشديد عليه في وحوب أخواج العشر من ذرعه كالعقو رفاه وان كان هو في آل قرماه في عليه درهم ووجه الثائي نقص ملكه الشرعي فنصدق الحق تعالى علمه معدمو حوب الزكاة علمه توسيعة علمه فذلك في فيكالا رقبته من رق العبسدالي الرق الخالص الذي هو رف القدالعلي العظم فاله هوا لمالك فشراؤه سيم عندالثلاثة والا المقبق وذلك غرة على مقام الحق تعالى أن يشاركه أحدمن العبيد في صعى الملازو وجه الثاني التشديد العظيم علسه لماهو عليه من الكرولوكان من أهدل التواضع الدرضي أن يكون عبسد العبيد الله تعالى تواسعاته عزوجل فلذاك أوجب السعليه الزكاة زيادة على مآل الكتابة تعليظ علمه فافهم ومن ذاك قول الائفة الثلاثة انهلا يسقط عن المرتدماو جب عليه من الزكاة حال اسلامه مرقول أي حنيفة انها نسقط فالاول مشددوالثاني تخفف فرجع الاحم الي مرتبتي الميزان ووحه الاول تعلقها عاله عالى التزامه الاحكام الشرعية قبل مووجه من أسل الدين فكاحيط الاسلكذلك حيطت فروعة فان عادالي

﴿ بابالراجة ﴾ من اشترى سلعة حازله شعها عندالشافعي رأس مالحاأ وأذل منهأوأ كثرمن البائع وغبره فبل نقدالثين ويعبده وقال أتوحنيفة ومالك وأحسد لايحوز سعها من بائعها ماقل من الثمن الذي استاعها بهقيسسل نقدالتمن فيالمهم الاول وبجوزان يبهمااشترا. مرايحة بالاتفاق وهوأن يبيز وأسالمال وقدرالر بحو مقول بمتكها رأسما لهاور يحدرهم فىكل عشرة وكرده ان عماس وابن عمر ومنع استعق بن راهو مهجوازه واذااشترى بفن مؤجل أيحد بفن مطاؤ بالاتفاق بل يسسن وقال الاوزاع يلزم العقسداذا أطلق و شت الفرزق ذمنه مؤجلا وعلىمذهب الأغة مثنت للشنرى الخمار أذالم بعلم بالتأحيل واذااشترى شيأمن أسه أوانته مازله أن دسعه مراحة مطلقاوقال الوحنيفة وأحد لا معوز - تى بىسىن مناشترىمنه

(بابالبيوعالمنهى عنها) النبش واموهوان يزيدني القن لالرغبة بل لضدع غيره فان اغتربه انسان فاشسرى أثمالغاروقآل مائك الشراء باطلويحرم بسع الحاضر أسادىبالانفاق وهوان بقدم غربب بمتاع تعما لحاجة البه ليسعه بسسعريومه فيقول يليجا فكحندىلاسعهات تلبلاقيالاباغي وجروبيم العربون وهوان يشترى السلعة ويدفع البعدو معاليكون من القربان وعن السلعة والافهوهية وكال احد لا بامه للدرجوزيم المبنية عنداليك في معالم الفروط والترابيع على المبنية المبنية المناطقة الفروط التاليق والمال إنه وسنة عمالك وأحداثا بجوزنة المبنية المبنية المبنية من المبنية المبنية المبنية المبنية المبنية المبنية والمسال والمسال المبنية المبنية والمسالية المبنية المبنية

حنيفة اكراه السيلطان عنع الاسلام بنى على كل شئ مقتضاه فيصح دخول ماوجب عليه من الزكان في عموم قوله تعالى قل للذين كفروا معدالسع واكراه غيره لاعنع ان ينته وايغفر فمهما قدسلف فيكان وحوم اعليه من ماب النغليظ ووجه الثاني انهاطهر ةالروح والمال ﴿ فصدل ﴾ والاحتكار في أوجبهااله تعالى في مال عبده المؤمن عبه فيه وشيفقة عليه وعلى ماله أن يدخله ما خيث فكان اللائق الاقوات وامالاتفاق وهو بحال المرتدعدم المجام اعليه اعراضا من الشارع عنه وغضما عليمه فانه أسوأ حالا من الكافر الاصلي أن يبتاع طعاما في الغيلاء لرفضه الاسلام وأيضافان الزكاء تابعمة الاصل وومن ذلك فول الاغمة الشلائة ان الزكاة تبجب في مال وعسكه ليزداد غنسه واتفقوا الصى والمجنون ويخرجه االولى من مالهماويه فالجماعة من العصابة معقول أى حنيفة رضى الله عنه عمليا ته لا بحوز سم الكالئ لاز كاففه مالهما ويحب المشرق ذرعهما ومع قول الاو زاعى والثوري توجوب الزكاة في الحال لكن بالكالئ وهوالدين بالدين وثمن لابخرج حتى يبلغ الصبى ويفيق الجنون فالاول والثالث مشدد والثاني فيه تخفيف فرجه الامرالي الكاب خست وكرهما أك بعه مرتبتي المزان ووجه الاول والثالث الإخسذ بالاحتماط والعمل بقاعدة أن كل من وجب عليه مني محالجوازفان بيعلم يفسيخ وعبزعن مياشرته باذالاستنابةفيه باذنهأو باذن الحاكم ووجه الشانى عدم توجه الحطاب الحالصى الببع عنده على كلب أمكن والمجنون لعدم التبكليف وكان ناخيرا خراجها عندالا وزاعي والثورى الى الملوغ أوالا فاقه أولي ليخرجها الانتفاع بهومسذا فالأبو بطيب هس مخلاف العشرف الزرع اسماحة النفوس مفاليا ومن ذاك قول الشافعي وأحدا فالوماك حنيفة وقال الشافع لا يعوز نصابا ثمباعه في اثناء الحول أو باداه ولو بغيرجذ له انقطع الحول مع قول أبي حنيفة الهلا ينقطع بالمبادلة أسلاولاتمة لهان قتسلأو فالذهب والفضسة وينقطع فبالمساسية ومعقول مآلك اندان بآدله بجنسسه لمبنقطع والافر وايتان أتلف ومهقال أحد فالاول مخفف من جهة عدم وحوب الزكاه والثآني فسه تشديد من وجه وتحفيف من وجهوا لثالث (باب اختلاف المتسايعسين مفصل فرجع الأحم الى مرتبتي المنزان ووجه الاول أن من بادل أوياع لربصد ف عليه انه حال على نصابه وهلالاالمبيع الحول فلازكاه موزجه قول أي حنيفة ان من بادل مذهب أوفضة فكا نه لم يبادل لانه نقدنا ضعلي كل اذاحعدل الاختسالاف من حال بخلاف الماشية ووجه قول مالك يعرف مماقر رناه فذأ مل هومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أنه

التبايس فقرالفري لابينة التبايس فقرالفري لابينة مدعا كانام معربات والأم من البحوة المستوينات والمستوينات والمستوينات المستوينات الم

حيفة وعرالة ولما اقدم المقدم النامة والاستادة والتنافي عنف قوسع الاممال مرتبى الميان المستورسة وهذه وحيد معلمة المشترى منه وهذه و وجب على المشترى منه وهذه وجب عمل المشترى منه وهذه وجب عمل المشترى منه وهذه وجب عمل المشترى منه المستورية المتنافق والمستورية المتنافق والمستورية المتنافق والمستورية المتنافق والمستورية والمنافق والمستورية والمتنافق والم

ان تلف بعض النصياب أوأناغه قبل تمام الحول انقطم الحول مع قول مالان وأحسدانه ان قصد باللافه

الفرارمن الزكاة لم ينقطعا لحول و يحب اخراجها عندة تمكنه آخوا لحول فالاول محفف من حيث عسدم

وجوب الزكاة علبه والثآني فيه تشديدني أحدشتي التفصيل فرجع الام الى م تبتى الميزان ، ومن ذلك

فول الشافعي في الجديد إله البحرة حد في احدى روا يتبه إن المال المعتسوب والضال والمحدود اذا عاديزكي

عن الماضي مع قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي في القديم انه يستأنف الحول من عود ولاز كا ، فيما

مضى وهواحدى الروايتن عن أحدومع قول مالك ان عليسة اذاعا دركاة حول واحدة الاول مشدد

والثانى مخفف والشالث فيه تحفيف فرجع الامم الىحم تنتي الميزان ولكل مذهب وجه . ومن ذلك

قول الشافعي في أظهر الروايات ان الدين المستغرق النصاب أولىعضه لا يمنع وجوب الزكاة مع قول أبي

أفوال أصهاجبرالباتوعلى تسليمالمسع تمسرالمشترىءلى تسليمالفن وفي قول يعبرالمشترى وفي قول لااجمار فن سيرأج رصاحه وفي قول يجيران وفال أبو منبغة ومالك بحيرا لمشترى أولا (فعسل) واذا تلف المبيع قبل القبض با " فة سماوية انفسخ البيع عند أبي منيفة والشافعي وقال ماان وأحداد الميكن المسممك للولاموز وناولا معدو دافهوس ضمان المشترى واذا أتلفه أجني فلشآفعي أفوال أصمها أن السولا بنفسط فل يتحر المشترى بن أن يحرو بغرج المشترى أو يفسط و بغرم المائم الاجنبي وهذا قول أي حقيقة وأحسدوه والراج من أنفسخ كالا ففعند أي حنيفة ومالك والشافعي وفال أحد لا ينفسخ بل على البائم قمته مذهب مالك فأن أتلفه ألمائم (E)

وانكان مثلسافمتله ولوكان الىالمستعنى وهواحدى الروايتين عن أحمدني الاموال الظاهرة ومعقول مالك انها تتعلق بالذمة ويكون أ المسعفرة على تعروننافت خوءمن المال مرتمناجا وله أن يؤدى الزكاة من غيرها فالاول مشدد من حيث وجوجها في عين المال بعد المخلمة فقال أبوحشفة والثاني فيه تخفيف من حيث تعلقها بالعين وتشديد من حيث تعلقها بذمته يحاسب عليها بوم القيامة التالف من خصان المشترى وكذلك الثالث فبه التشديد منجهة كون جزءمنه مرته ناحتي بؤدم افر جع الاهم الى من تبتى المران وهوالاصهمن قولى الشافعي ووجه هــــذه الاقوال ظاهر . ومن ذاك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي انه لا يجو زتقديم النية على وقالمالك آن كلف التالف أقل الاخراج معقول أحمدانه يستصب مفارنة النمة الاخراج فان تقدمت بزمان يسسرجاز وان طال ايجز من الثلث فهو من خمان كالطهارة والصلاة والحج وفي رواية عن أبي حنيفة انه لايدمن نية مقارنة للاداء أولعزل فدرالواحب المشترى أوالثلث فازاد فن فالاول مشددوكذاك الثألث والثاني فيه تخفيف فوجع الامهالي مرتبي المعزان ووجه الاول قواد سلي خمان المائع وقال أحدان التذعلبه وسلم انماالا بمسال بالنبات فمكلف العبديو بحوب النية فيسائر العمل فلايكني فيحزمه تهولوكثر ذلك الجزء وبذلك عرف توجيه الرواية عن أبي حنيفة و وجهجوا زنقد عهارمان يسر أنماقا رب الشئ أعطى حكمه وابضاح ذلك كلهان النية هى الاخلاص في فارقت النية العمل إ عصر العلاص واذا لم بحصل اخلاص فلاتقبل منسه الزكاة و ومن ذلك قول مائل والشافعي ان من و جَبت عليده زكاة وقدر على احراحها لم يحزله تاخرها فان أخرضهن ولا تسقط عنه بتلف المال مع قول أبي منيفة تسقط بتلفه ولاتصيرم ضعونة عليه ومعقول أحسدان امكان الاداماس بشرط لاقى الوجوب ولافي الضمان واذا تلف المـال بعدا لحول استفرت الزكاة في ذمته سواء أمكنه الاداء أم لافالاول مشسدد والثاني غفف والثالث أحف من الأول فرجع الامرال من تبنى المزائد ووجوه هذه الاقوال ظاهرة . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة ان من و جبت عليه ذكاة ومات قبل أدائها أخذت من تركته مع قول أبي حنيفة انها تسفط مالموت فالاول مشددوالثاف يخفف فرجع الاحم الىحم تبتى المزان ووجه الاول المسارعة الىراءة ذمة الميت بكال اخراج زكانه التي ترتبث في ذمّته و وجه الثاني تفديم الو رثة بذلك المبال على الفقراء الاأن يشاؤا اخراحهموهم عن يعتبرادنه لكونهم السق بالمث وارتهم فهرى يخسلاف الفقراء ويصوحل الاول على حال المدت المتورع اذاكان و وثنه كذاك وحسل الثاني على مااذا كان الفسدمن ذالثوالله أعلم وومن ذالن قول أب حنيفة والشافع ان من قصد الفراد من الزكاة كان وهب من ماله شيأ اوماعه تماسراه قبل الحول سقطت عنه الركاة وانكان مسيئاها صيامع قول مالك وأحد لانسقط فالاول مخفف والثاني مشددفر جعالامهالي مرتبتي الميزان ووجه الاول حله على تغييرنيته الفاسدة بعددتك قبل ازالة العن ووجه الثاني حدعلي استصحاب الخادعة للدعز وجل وومن ذلك قول الأعمة الثلاثة ان تعمل الركانسا رفسل الحول اذاو جدا المنصاب معقول مالك ان ذلك لايحوز فالاول عفف والثاني الق تضبيط بالوسسىف مشدد فرجعا لاحم الىحم تبتى الميزان ووجه الثانى حل تقديم الزكاة كتقديم الصسلاة وتمام الحول واټفسفواعلي جوازه نی كلخول الوقت ووجه الاول أنه فعسل حسروا عتمار كال الحول اعاجعل توسعة لصاحب المال واذا المعدودات التي لانتفاوت المتارا خراحهافيل كالألحول فلايمتع بخلاف تفديما الصلاة عن وقتمالا بحوزلا شنراط الوقت في صقها آمادها حسكالجوزوالسض

تلف بأمر مماوي كان من خعان البائع أوجب أوسرق فن خمان آلشتري ﴿ كتاب السار والقراض ﴾ اتفقالاغمة على وازالما المؤجل وهوالسلف وعلى أنه يصح مشروط ستةأن ككون فيجنس معاوم بصفة معاومة ومقدار معاوم وأجل معاوم ومعرفة مقدار رأس المال وزاد أتوحنىفة شرطاسامعا وحو تسمية مكان التسلماذا كان لحله مؤنة وهسذا السادح لازم عنسدياتي الاتمة وايس بشرط (نمسل) وانفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات

الإفيروا يفعن أحدوا ختلفوا في المعدودات التي تنفاوت كالرمان والبطيخ فقال أوحنيفة لايجوزا اسلم فيملاوزنا ولاعلدا وقال ماأت يجوز مطلقاوقال الشافعي يجوز وزناوعن أحدر وآيتان أشهرهما الجواز مطلقا عدد اوقال أحدما أسه الكيل لا يجوزا لسافية وزناوما اصله الوكت لابحر زالسافيه كملاو يحوز السام حالاوموج الاعند الشافعي وقال أوحنيفة وبالكواحد لا يحوز بالبق الاولا بدغيه من أجل ولوأ ياسا سعة (فقيل) ويحوذ السابى فالحيوان من الرقيق والبهائم والطيور وكذال قرضه الاالجارية التي والما المارة والمراب المراالة وأجمع وجمورا احابة والتابعين وقال الوجنيفة لا يصو السياق الخيوان ولااستقراب وقال الزف وابن مرااطهي يحوزترض الاماء الواق يحوز للقرض وطؤهن وفصل ويحو زعندماك البيد والي المصادوا لجذاذ والنيروز والمهرمان وقصح النسارى وقال أبوحنعة والشافع لاجوزوه وأظهرال وابتين من أحدو يجو والسارق السمعند الشلانة ومنعمنه الوحنيفة ولا يجوذ السلم في الخيزعند أبيء نيفة والشافعي وأجازه ما النوقال أحديج وزا اسلم في الخيز وفع المسته المنبار ( فصل ) يجو ز السارق المعدوم مسعمدالسام عندمالا والسافي وأحدادا غلب على الظن وجود عندا غول وقال أوحنيفة لا يعو والاان بكون موحودا من حين العقد الى الحل ولا يحو والسلف الحواهر النفيسة المادرة الوجود الاعندمالك محو زالاشتراك (o)

كاهومقررنى كتب الفقه ولكونها لايتعدى الفقراء نفعها يخلاف الزكاة والله تعالى أعلم ﴿ يَابِزُكَاهُ الْحَيُوانِ ﴾

أجعواعلى وحوب الزكاة في النعم وهي ألا بل والبقر والغنم بشرط كال النصاب واستقرارا لملك وكال الحول وكون المالك موا مسلما وأجعوا على أن النصاب الاول في الابل خس وفيه شاة وفي عشرشا نان وفي خسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فاذا بلغت خساو عشرين ففيها بنت مخاض فاذا بلغت ستاوثلاثين ففيها نشلبون فاذابلغت سناوار بعن ففيها حقه فاذا بلغت احمدي وسمين اليآخر ماصرحت بالاحاديث العصيحة وجب اخراج ماوجب بلاخلاف في شئمنها بين العلماء وأجعوا على أن ا البغاتي والعراب والذكور والاناث في ذلك سواء واتفقوا على أنه لاشئ فيميادون المسلا ثدن من المقروعين بنالمسيب انه يحيب في كل حس من المقرشاة الى الشيلانين كما في الابل وكذلك انفقوا على أن النصاب الاؤل في البقر ثلاثون وفيها تبيع فاذا بلغث أربعين فقيها مسمنة وأجمعوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شاة ثملاشي فيمازاد حتى تبلغمائه واحدى وعشرين ففيها شانان وفيمائنين وواحدة ثلاث شماه الى أربعيانه ففيها أدبم شبياء تمستقرق كلمائه شاة والضأن والمدرسوا وانفقوا عليان الخيل اذا كانت معدة النصارة فتي فميتهاا لزكاة اذابلغت نصابا وكذلك انفقوا على وحوب الزكاة في المعال والجيراذا كانتمعدة للضارة هذا ماوحدته من مسائل الاجاع والاتفاق وأماماا ختلفوا فسيه فن ذلك قول أبى حنيفة والشافعي اذا كان عنسده خس من الابل فاغرج واحسدة منها انها تحز يمم قول مالك وآحدانها لاتجزيه واذا بلغت ابله خساوعشون ولهيكن فيمآله بنث مخباض ولااين ليبون فقال ماك غلزمه معقول الشافعي وأحدانه مختربين شراء واحدة منهمه وقال الوحنيفة تلزمه بنت مخاض أوقعتها فالعلمامفهد الاقوال مادن مخفف ومشددولكن لايخني أن من وقف على حدماوردا ولى بمن يخرج غسرهامن الحبوان أوالقمة ولوكان الحبوان المخرج أعلى قيمة عماقاله الشارع نظسرماقاله العلماء فبمن زاد في التسبيح عقب الصيلاة على العيد دفر جع الأم الي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك انهمه أاذام لكانصارا واحدا وخلطاه لمتحب الزكاة على واحده مهمام وقول الشافعي أن عليهما الزكاة حتى لوكانت أربعون شاة بين مائة وجيث الزكاء فالاول يخفف والشاني مشبدد فرجع الاحم الى مرتبئ المزان وبقية مسائل الباب فدبطل عمل الناس جافلانطيل الباب ذكرها والدتعالى أعلم

(باب زكاة النابت)

بالمطراومن تهروان شرب بنضم أودولاب أوجاء اشتراء تصف العشروا لنصاب في الفاروالزروع الاعتد أى حنيفة فانهلا يعتبرن بجب آلعشر عنده في القليل والكثير قال القاضي عبداً لوهاب ويقال انه خالف كراهة ويستبب السنقرض الأسماع فذلك وانفقوا على أنه لاذكاه فبالقطن وقال أبو يوسف بوجو بها فيهوعلى أنه اذا أشوج العشر انردأ مودعا أخذاهدت من الفرآومن الحب و بق عنده بعد ذلك سنن لا يعيب فيه شئ آخر وقال الحسن المصري كليا حال عليه الصميرولايكره المسرف (فصل) انفقواعلى أن من كان له دين على إنسان إلى إجل فلا يحل له إن يضم عنه بعض الدين قبل الأجل ليعطل الساقي وكذاك لا يحل له أن يعلَ قبل الأجل بعضه و مؤخرا أماق إلى أحل آخر وكذلك لا يحل أن يأخذ فيل الاجل بعضه عينا و بعضه عرضا وعلى أنه لا بأس اذه خل الأجل أن يا خذمنه البعض و يسقط البعض أو يؤخره الى أجل آخر (فصل) واذا كان الدنسان في على آخر من جهة بيع اوفرض فاجله مده فليس اءعندماك أن رجم فيه ويلزمه ناخسره الي تف المدة التي أجله أوكذ الوكان الدين مؤجد لغزاده في الأجل وجداقال أبو سنبغة الاف الحنسانية والقرض وقالوا لشيافى لا يكيرمنى الجهيم وله المطالبة فيل ذلك الا يتل الطافي اخاطاليلا يؤسجل

والنواسة في السلم كايحوز فى المسع عندما ال ومنعمنه أبوحنيقة والشافعي وأحد (فصل) والقرض مندوب السه مالاتفاق ومكوت مالا بطالب بمقى شاه واذاحل لاءازمالتأجيل فيه وقال مالك ملزم وبحو زفرض الخبز عندالثلاثة وقال أبوحنىقة لابحو زيصال وهسل بيخوز وزناأوعسدنا فيمسذهب الشافع الوجهان أجههما وزناوءن أحسدروا يتمان وقالمالا تحريا (قصل) واذاافترض رجل من رجل ورضافه ل يعوزان ينتفع بشئ منمال المقسترض من الهدية والعارية وأحجل ماندعوه اليسهمن الطعام أولاحوزداك ماارتحرعادة مفيل العرض قال الوحنيفة ومالكوأحشد لايحوزان مشرطسه وقال الشافعي أن كانمن غرشرط جاذوا الحسر يجول على مااذا شرط قال في اتفقوا على أن النصاب حسة أوسق والوسق ستون صاعاوان مقدا دالواحب من ذاك العشر أن شرب الروشة واذاأهدى المفترض الفرض هدية حازقه ولجرابلا

( كتلبالوهن) [وهزباترفي المفسروالمسفرها الفقه الوقال والدوارة هو يحتص بالسفر وعقدا لوهزباترها المفسول والالإنقض تتمدما التواكدية يجاولا هن حلى السلم وقال أو حديقة والشافي والمجدمان شرط متحاله هن الفيض فلا لإنفيضيت و ومن المناح المقالها بالزواء كان جمانية من الموسية والمستوارة الموسية الموسول المناح الموسولة الموسولة الموسولة الم عندالمنافق وهي تراحلت والى منافزوالك في ترحيا الوهن من بالمارض على أعود منافدات الوين المنافزات الموسولة والموالون الموسولة الموس

المول وجب العشرفيه هذاما وحدته من مسائل الاتفاق وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أبي حنيفة فكلماأ خرجت الارض من المار والزروع المشرسواء سنى بالسماء أو بالنضم الاالحطب والحشبش والقصب الفارسي خاصسة معقول مالك والشافعي انه يجب في تل ماادخروا قتدت كالحنطسة والشـ ععر والارزوغرالغل والكرم معقول أحمد بجب في مل مايكال ويدخومن الفادوالزروع حتى أوجهها في اللوز وأسقطها فيالحوز وفاؤرة الخسلاف عنسدمالك والشافعي وأحدان عنسدأ حسدتحب في السمسم واللوز والفستق ويزوالكتان والكمون والكرا وباوالخردل وعندهما لاتحب وفائدة الخلاف عنسدأى حنيفة أندبوج من في الخضراوات كلهاوعند الثلاثة لازكان فيهافالاول فيه تشديدوا لثاني فيه تحفيف والثالث مشدد فرجعالا ممالي مرتبتي الميزان وقدوردت الاحاديث شاهدة لكل مسذهب فلايحتاج اليوتوجيه ومن ذال ول أبى حنيفة ومالك في أشهر روا بديه وأحد قولي الشافعي اله تحب الركاه في آل بتون مع فول أحمدني أشهر روايتيه ومالك في إحدى روايتيه والشافعي في أرج قوليسه بعدم الوجوب فالاول مشددوا لثانى مخفف فرجع الامم آتى مم تبتى الميزان ووجه الاول كثرة آخاحية الى الزين من حيث انه أدمفاشهه القوت ووجه الثاني كونه غيرقون فلاتشند حاجة الباس المه مثل القروالز تبب فاعسا ذلك . ومن ذلك قول الى حنيفة وأحدان في العسل العشرمة قول مالا بوالشافي في الجديد الراج اله لإذكاه فيه تمآخناف أبوحنيفة وأحدفقال الوحنيفة انكان في أرض خراجية فيلاعشر فيه وفال أحد فسه العشر مطلقا ونصابه عنسدا حذثاته أئة وسيتون رطلابالمغدا دىوعنسدا بي حذيفة يحب العشر فالقلل والكشرفالاول مشددوالثاني عففف وقول أى حنيفة بعدم وحوب ذاك في ارض الحراج مخفف وقول أحدمه مندوكذاك قواه في النصاب مندد وقول أى منيفة فيه تخفيف فرحم الامم الى مرتبتي الملاان ورجه الاول ان الفعل رعي عما يخرج من الارض فكان كالحبوب التي تحرج من الزرع أوالفه ار ووجه الثاني ماورد أب رسول الدصلي الله عليه وسياء عفاعنه توسعه على ألامه فوحوب الزكاة فيه خاص بالاكار وعيدمو حوم الحاص بالإصاغر وكذائه قول أبي منبغة انه اتعب في مل قلسل وكشر حاص بالإكامِلاطَلابَانواجِ العشرِ من العسل في بعض الإحاديث وقول أجدَّماس الاصاغر . ومن ذَلك قول الشافعي أله لا تيجب الزكاة الافي تصاب من كل حنس فلا يضم جنس الى جنس آخر مع قول مالك إن الشعير يضمالى الحنيطة فياكال النصاب ويضمعض القطنية الىيعش واختلف الروايآت عن أحيدفي ذاك فالاول مخفف والثانى مشدد فرجه الأمم الىمم تبتي المزآن ووجه الأول عدمو رود نص صحيم في ذلك ووجه الثاني أب الاجناس كلهاقوت فكانه اواحد 😱 ومن داك قول الائمة الشد لاثة انه يسن مرض الثمار أن هالهـــلاحهاعلى مالكها ترفقابه وبالفــقراء وتخليصا لذمتــه مع قول أي حنيفة ان الحرص لا يصم فالأول مشددوا لثان يخفف فرجع الاممالى مم تبني المزان ووجه الاول ظاهرو وجه الثاني أنه تخمين وبيخطئ فلاخلاص فيمه الخارص ولاالفقراء ولالالاللة ويصمحل الاول على الحارص الحاذق الذي لاعظى عالياوالثانى على الخارص الذى فد يخطئ كاأنه يصم حدل الاول على حال أهل الورع والثانى

وبازمه فيتسه بومعنقه غنا وانكان معسرالم ينفذوهذا هوالمشهورعنمالكوقالمالك أمضاان طرأله مال أوقضي المرجن ماعليه نفسذ العتق وقالأنوحنبغة يعتقى اليسار والإعسارو يسمى العسد المزهون فأقعته الرخن في مسرسده وقالأحدىنفذ عِنْقُهُ على على مال ( فصل) وإذارهن شبيأ عسلىمائة ثم أقرضه مائة أنوى وأراد جعل الرهن على الدينسان ومعالم بحرسلي الراجس مذهب لشافعي اذارهن لازمنا كحمق الاول وهوقول أف حسفة وأحدوقال مالك بالجوازوه ل بصع الرهن على الحق قب ل وجوبه قال أبوحنيف فيصح وفالمالك والشاف عيواء مدلايصم ﴿ فعمل ﴾ واذا شرط الراحن فأرهن أن سيمه عند ماول الحق وعدمد فعسه حارعند أبى حنيفة ومالك وأحدوقال الشافي لايحو زالرتين أن يبيع المرهون منفسه بل يعيعه الراهن أو وكيله باذن المرمن فإن أن ألومه الحاكم قضاءالين أوبسما لمرهون

والرفع اليا لما كم ستجب عندما الناون في رباعه المرتم بها زواذا وق الرا هن عدلا فريسها لمرهن عندا الحلول السية ووضح الرمن في مد انتظام الموسطة واقام المناسطة والموسطة الموسطة وتوسطة الموسطة الراهن التن تمز وبالمستع مستعقا فلاعهدة على العدل عندماك وبالخد المستعق الميسع من يدالمشترئ ويرجع المشترى بالثن على موكلة العدل في البيع وهوالمرتم ولا لا نوييع وقال القياضي عبد الوهاب المالكي لاخصان عندناعلي الوكبل ولاعلى الوصي ولاعلى الاب فيما ببيعه من مال واده وهدا أقول الشافعي وأحدد وقال ألو حنيفة المهدة على الدول يغرم الشنرى شرر جمع على موكليه وكذا يقول في الاب والوصى وموافق مالكاف الحاكم وأمين الحاكم فيقول لاعهدة عليهما ولكن الرجوع على من باع عليه أن كان مفلسا أو ينهما (فصل) وأذا فالرهنت عمدى هذاعندك على أن تقوضي الف درهم أوتعيق هذا الثوب الميوم أوغداصهوان تقدمالرهن وحوب آلحق فان أفرضسه

على عامة الناس بل منع الناس البوم زكاء التمرو العنب مطلقا كا هومن ا هدفي مصر ، ومن ذلك قول الدراهم أوباعمه الثوب مال وآحد والشافعي فالرابع من مذهب انديعب المشرق الارض الخراجية مع الخراج لان الخراج فالرهن لازمجب تسلمه البه فيحينها والعشر فيغلثها موقول أي حنيف اله لا يحب العشر في الارض الحراجية ولا يعبز - مع العشر عندأبي منمقة ومالك وقال والخواج على انسان واحد فأمااذا كان الزرع لواحد والارض لانو وجب العشر على مالك الزرع عنسه الشافعي وأحمدالقمرض الشافعي ومالاته وآحمد وأبي بوسف وعهدم قول أي حنيفة العشر على صاحب الارض فالأول مسدد والسعمض والرهن لابصنع والشانى يخفف وأماوجه وجوب العشرعلي مآلك الزرعاذا كان الزرع لواحدوالأدض لآخوفه ومنوسط ( فصــل) والمغصدوب بينا المعمين لان صاحب الادض قداستفاد من الادض كااستفادمها صاحب الزرع فرجع الاحم الى مضهون دمان غصب فساو مرتبتي المسيزات ومن ذلك قول الشلانة ان مالك الارض اذا آسرها فعشر ذرعها على الزارع مع قول وحنهمالكه عنسدالغاسب من غرقه ضه وارمضه وا أبى حنيفة انه على صاحب الارض فبي كل من القولين تشديد من وحه وتخفيف من وحه آخر و توجيهها كتوجيه ماتقدم آنفا . ومنذلك قول الشافعي وأحدانهاذا كان لمسلم أرض لاخواج عليها فباعها من ضمان رهدن و زال ضمان ذمى فلاخراج عليمه ولاعشرني زرعمه فيهامع قول أبي دنيفة بعب عليمه المراج ومع قول أبي يوسف الغمبء منسسدمالك وأبي بجب علىمه عشران ومع قول محمد عشر واحمد ومع قول مالل الا يصربه عهامنه فالا ول مخفف والثاني حنمفة وفال الشافعي وأحمد مشدد يوجوب الخراج والثالث مشدديو جوبعشر بنواله ادع فيه تغفيف والخامس مشدد فرجع مستقرضان الغسبولا الامرالى مرتبي المنزان ووحه الاول استصداب حكما لارض الذي كان لحماسال ملك المسلم فلاحدث على بازمالرهان مالمعض رمان الذى نواج بقصدان هاف شوكته ووجه الشاني مهاعاة عال الذي في احداث الصغار عليه والذل على امكان قىضە (فصل) عند ملكه الأرض المذكورة ومنه يعرف وجيه قول أبي يوسف وجهد ووجه قول مالك الاف بسع الارض مالكأن المشترى الذى أستعق المذكورة اعانة للكفار على التقوى علينا على تلك الأرض واعزاز كلتهم بخلاف من كان يزرع بالخراج المنيع من يدة يرجع بالقون فاته تعت حكم المسلن وقدورد أن رسول الله صلى الله علمه وسير دخل معض دو والانصار فرأى فيهاسكم على المرحس لاعلى الراهن ومكون دين المرتم - بن في ذمة

الراهن كالوتاف الرهن وكذا

عندال عنفة الاأنه يقول

العمدل بضمن وترجع على

المرنهن وقال الشافعي يرجع

المشترى عسلي الراهن لأن

الرهن عليسه يبسع لأعطى

المسرتهن وكدا بقسول مالله

ماءا لماكم أوالوصى أوالامن

والوحنيفة فالنفليسادا

سوث فقال مادخل هذا دارقوم الادخل عليهم الذل أى لاجسل الخراج الذي على أرض الحرث فاوكانت الأرض ملكاللانسان مادخل دارمذل لانه مروع ف ملانف بلانواج والمسحدانه وتعالى أعلم ﴿ باب ركاة الذهب والفضة ﴾ أجعواعلى الهلاز كاة في غيرالذهب والفضة من سار المهاهر كالواثو والزهرذ ولا في المسار والعنع عند سائرالفقهاء وحكى عن الحسن البصري وعمر ين عبدالعزيز وجوب الخس في العنسروعن أبي وسف في اللؤلؤ أوالجوهر والمواقمت والعنسرا المسر لانه معسدن فاشمه الكاذ وعن العنرى وجوب الركاءني حسيما يستمر برمن المرواجعوا على أن أول النصاب في الذهب عشرون مثقالا وفي الفضية ما تسا درهه برسواءا كالأمضروس أممكسورس امتوا أم نقرة فاذا للفت ذاك ومال عليها الحول ففيها ديم العشروص الحسين أندلاشي في الذهب حتى ببلغ أربعين منقالا وأجعوا على تعريم انتخاذ أواني الذهب والفضة واقتنائها وعلى وجوب الزكاة فيهاه تداما وجدته من مسائل الاجماع مواما ما اختلفوا فيسه عَن ذاك قول الأغفالثلاثة ان الزكافة عب فيما ذا دعلى النصاب بالحساب مع قول أي حنيفة الاز كافعيا السمام والتركة الفرغاء

عطالهم وأخذوا الفن ثماسقق المسعفان المسترى عندهما رجع على الغرماء وبكون دين الغرماء في دمة غريمهم كاكان والباب كله عند الشافعي واحدوالرجوع بكون عنده على الراهن والمدبون الذي بسممناعه وفصال) واذاشرط المشترى الدائم دهناأ وضعينا ولمهعن الرهن ولاالضمين فالبيع مانزعندمالك وعلى المبتاع ان يدفع رهنا رهن مثله على مبلخ ذأك الدين وكذاك على المبتاع ان بأي ضمين تفه وقال أبوحنيفة والشافى الببيع والرهن باطلان وقال المزنى هذآ غلط عندى الرهن فاسد آلبهل بدوالبدع جائز والبائم آلخ ساران شاءأتم البييع بلارهن وانشاء فسعفه لبطلان الوثيقة (فصل) وات اختلف الماهن والمرتهن في مبلغ البين الذي عصل بدالهمن فقال الواهن رهنة على

خسمائة وهم وقال المزمون على الف وقعة الزهن تساوى الالف أوز مادة على المسمالة فعندماك القول قول المرمن مع عندة فأذ احلق وكان قيمة الرهن ألفافال آهن بالخياد بين أن يعطيه ألفاو بأخذالهم أو يترك الرهي للرتهن وان كانت القيمة سقائة حلف المرتهن على قعته وأعطاه الرهن وستمائة وحلف أنه لايستعق عليه الاماذكر وتسفط الزيادة وقال الوحنيفة والشافعي وأحدالقول قول لراهن فيما يذكره معمينه قاذا حلف دفع الى المرتهن ماحلف علسه وأخسذ رهنه (فصل) زيادة الرهن وغياق واذا كانت منفصلة كالواد والفرة والصوف والوبر وغيرذ الثانيكون عندمالك ملكاللوا هنثما لولديدخل فيالرهن دون غيره وقال أبوحنيفه

الزيادة مطلقا تدخيل

فهوغيرمضمون على المرتهن

ويقبل قوادني تلفه معمينه

ومايخهن هملاكه كالنقد

والثوب فلايقبل قواه فيسه

الا أن معسسدقه الراهسن

واختلف قوله فمااذا قامت

البينة بالحسلال فروىان

القاسم وغيره عنهانه لايفمر

و بأخذ دينسه من الرامن

و روى اشهب وغسره انه

ضامن القبة والمشهورين

مذهبه انه مضوون بقمته

فلتأوك ثرت فان فضال

الراهن شي من القمية على

ملغالق أخذهمن المرتهن

وفال أبوحنيفة الرهنءلي

كلحال مضمون رأقل الاحرين

أذادعلى مائتي درهمأ وعشرين مثقالاسي تبلغالز بادة أر بعين درهما وأد بعدد نانبر فيكون في الاربعين الوهن مع الاصل وقال الشافع دوهمادوهم تذاك فكار بعين درهما درهم وفي الاربعة ونانبرقه اطان فالاول مشددوا لثانى عنفف حميع ذآك مارج عن الرهن فرجه الام الحم ألى من تبني الميزان، ووجه الاول الانساع وكون الزكاة لا تحب على فقسر واعما تجب على وقال أحسدهوملك لارتهن الغنى فأولاان الانسان مصرغنيا بالعشرين مثقالا من الذهب أو بالمائنين من الفضية لماكانت الزكاة دونالراهن وقال سض أسمار وحبت عليه وصاحب هذا القول أخذبالاحتساط الفقراء فحصل فيماز ادعلي النصاب الزكاة من غسير الحدث ان كانالراهن هو عفوعن الوقص وقول أى حنيفة يخفف فعرازا دعلى النصاب الحالا ربعين وبعقال الحدن البصرى في الذي منفق عسلي الرهسن أول نصاب الذهب كام م أنه لا فرق في و حوب الركاة على من منك النصاب من أن بكون من العوام أو فالزيادة له اوالمرخ ن فالزيادة من أهل الكشف خلافا لما فاله بعض المصوفية من أنه لا تحب الزكاة الاعلى من مرى له ملكامع الله تعالى 4 ( فصل ) واختلف العلما. أمامزلا رى املكام الله تعالى يشفا ويقينا فلازكاة عليه اه والحق انها تحب على الانبياء فضلا في الرهـن هـلهومضهون عن غرهم لأن فى كل أنسان حرايدى المائ من حدث انه مستعلف فى الارض ولولاذ النماصوا عتق ولا آملافذه سمالك ان ما رظهر بسعولا شراءولاغ يرذاك فافهسم فان حده الامو رماصحت من العبد الابنسمة الملك اليعقاباك والغلط هــلاكه كالحسوان والعقار والشطير عنظاهر الشريعة ومنذاك قول أى حنيفة ومالك وأحدثي احدى وابتسه أن الذهب يضم الحالفضة في تكميل النصاب معقول من قال انه لأيضم فالاول مشدد في وجوب الركاة بالصم المسذكور والشانى يخفف فبه فرجع الامم الىم تبتي الميزان وجه الاول أنه كاممال واحدوان اختلف حنسه ووجه الشاني الوقوف على حدماو ردمن إنه لأنحب الزكاة في ذهب أوفضة الإان كان كارمههما نصاما ثماختلف من قال بالضم هـل يضم الدهب الى الورق و تكدل النصاب بالآنو أو بالقيمة فقال ألوحنيفة وأحسد فااحدى وايتسه بضم بالقيسة ومثالة أن وكمون الهمائة درهمو خسسه د نانع فعته امائة درعهم فتعب الزكاة فيها وقال مالانالا وكمل نصابا الايجنسية فلايجب عليسه زكاة اذاكل بغير جنسية وتوجيه ذاك ظاهريفهم مماسيق . ومن ذلك قول أبي حسقة وأحدان من ادين لازم على مقرملي ، باذل لا يجب عليه الاخواج الابعد قمض الدين مع قول الشافعي في القول الجدديد انه يلزمه اخراج زكاته كل سنة والالم بقبضه ومع قول مالك لازكاه عليه فيه وال أقام سنن حتى بقبضه فيزكيه لسنة واحده وال كالنفن قرض أوغن متسع وفال صاعة لازكاه في الدين حي يقبضه فيزكه ويست أنف والحول منهم عائشة وابزعمروعكرمة والشافعي فيالقدم وأبو يوسف فالاول والثالث ومارا فقه مماعنفف والثاني مشددفر بسعالام الحامم تنى الميزان، ووجه الأول ان الدين كالمسال المشائع فلإيدري ساحب هسل يصل البه أولافقد يحال بينه وسنسه ولوكان على مقرملي . كان ينزل عليه لص فبأخذ جميع ماله وهسدا خاص الاصاغر الذين في مقينهم ضعف مخلاف قول الشافعي فانه ماص بقوى الاعمان والمقين الذي رحاني الجيق تعالى أن لا يقطعه ول يجاز وعلى ذلك أضمافا مضاعف في كذلك قول مالك عاص الاصاغر وأما تزكيته سنة واحدة اقاقبضه فلامه إيكن فيضته وتصرفه حقيقة قبدل أن يقيضه احدم وسوله الى التصرف فسمالسم والشراءمسلا فكانه كان معدوماء نسد وهذاملط عائشة وغيرهافي الواجئ

من قمسه ومن الحق الذي عليه فاذا كانت قيمته ألفي درهم والحق حسمائة ضمن ذاك الحق ولينضمن الزيادة ويكون اللافه من ضعان الواهن وانكان قيمة الرهن حسما فة والحق الفاضين قيمة الرهن وسقطت من دينه وأخذياق حقه وقال الشافعي وأحداله هن أمانه في يدالمزجن كسائرالامانات لايضينه الإبالنعدى وقال شريح والحسن والشعبي الرهن مضعون بالحق كاعدى لوكان قدمة الرهن درهما والحق عشرة آلاف مُناف الرهن سبقط الحق كله ﴿ فَصَلَ ﴾ واذا أدعى المرتم ن هلاك الرهن وكان عايني فإن ا فقاعلى القهـ فقلا كلام وإنها تفغاهي السقة واختلفانى القيمة فقال مالك وسفل أهل الخرز عن قيمة ما هذه سفنة وجلءا بهاو قال او وحنيفة القول قول المرتهن في القيمة مع ينه ومذهب التاقيق أن القول قول الفارم مطالقا ولوشيرط المتياه مان أن يكون نفس المبسع وهنا قال أبو صنيفة والشاقعي
لا يعم و يكون البير مفسوط وقال الفاضي حسد الو هام يوظا هر قرار مان كثور المدركة عندى على طريق المكوا هذه أنا الواصط
بواز، واقسرا لقوله، وعندى أصول مالا تعلى على هر ( كتاب التفليس والحر) التول الاتفاقات والساقعي واحد على
ان الحرص الفلس عند طلب الغرما، واحاطة الدون بالمدركة بواسمتن على الحاكم وان أنه منت عن الصرف عني لايضر بالغرما، وان الحاكم بسعة أمول الفلس اذا منت من يسمه الريق مها بن غرائه بالمعسس وقال ( p ) الرحيف في لا يحبر على المفاون

فان كالله الله لإنتصرف الما تجفيه ولابيسعه الاأن يكونساله دوهما ودينسسه دراهم فيغيضسها القاضى بغيرام، وانكان دينسه دراهم والله دنانر باعسه الفاضى فيدينه الفاضى فيدينه

(أفسل) واختلفوا في المنطقة الفي واختلفوا في المراف المقلس في ماله بعد الجرعة المراف المنطقة المراف المراف

والمسددة وأحدو ذلك والمسددة وأحدو ذلك وقال مالله لابنع ولاهبة في أعيان ماله بيمع ولاهبة ولاعتق وجسن الشاقسي قولان احدهما وهوالاظهر كذهب مالكوالثاني تصح اعدوانه وذكون موقوقة

التان الموترالا يرو لا سيادا والمدورون على او المواد المعام المعام الواسعة على المعام المساحدة المعام الموادر الموادر

المساعدة التبيق كانفدم ووروز ذات قول أي حنية قورااك والشافعي وأحسد أنظه مر روايتمانه يكر مالا نسان أن يترى مددته وأمان انتراه اصوم قول المالك واصحاب أحد يسطلان البحر فألا لو القر والدسم فألا لو القر والدسم فألا لو القر والدسم فألا لو القر والدسم في المروز المرجوع في السدقة بعد أن أمر جواجه للغالم المنافع ا

مالك انه تجوز المفاصصة الأولمسند ووالتائي عنف فرجع الامراق من تبقى الميزان الأولنا لمن المارة المجود المستدورات الناصف و بسع الامراق من تبقى الميزان الأولنا لمن المارة المناص المعترف و بسع الامراق من الميزان الميزان المناف الميزان المناف الميزان المناف المناف

تمر ما السقوق بالدهب أوالفيضة مرة ولبه من أسحاب أي مشغة بحوازة الدولما الشافي دارتيجد ابن المسنوج مدهسقوفها كاها بحومة بالذهب فالإول مصدودات أي شخف فورج الامم الدم بما الامم الدم بالدم بالدم

الإول الأؤة وجستوالعسيدس جهن التحقيق المتحقية المتحقية المتحقية المتحققة وجهنات التحال التحقيق المتحقول المتحق المبدئ سوب من ابتدارا القيارة فلاجمع على المائا المبدئ الأنادا تمان أثر جها المائات المتحقول الابنفسة فت منها الانسفة المتحققة والمتحققة المتحققة المتحقول المتحقول المتحققة المتحقول المتحققة المتحقولة الم

أملافال مالك يحلوقال أحدلا يحلوالشا فعي فولان كالمذهبين وأصحهما لإيحل وأبو حنيفة لا هرعنده ممطلة اوهل يحسل الديها لموت الثلاثة على انه يحل وقال أحدو حده الايحل في أظهر روايتيه اذاو ثق الورانة ولو أقر المغلس بدين بعسد الخرتعلق الدين بذمت ولم بشارك المقراه الغرماء الذين حرعليه لاجلهم عندا الثلاثه وتال الشافعي ساركهم (فصل) هل تباع دار المغلس التي لاغي له عن سكم الها وحادمه المحتاج البه عال أدوحنيفة وأحمد لابهاع ذاك وزاد أبوحنيفه فقال لابهاع علمسه شئمن العقار والعروض وقال مالك والشافعي اعداره عندالحاكم فهل يحول الحاكم بينه وبين غرمائه أملا فالأبوحنيفة بخرجه ساع ذاككه (فسل) واذائبت (1.) الحاكم من الحس ولا يحول بينهو من غرمانه بعد نوو حا

ولينظر الىمسرته

لاتسمع الابعسد، واذا أقام

المفلس منسه باعساره فهل

يحلف معدذات ملاقال أمو

حنمفه وأحد لايحاف وقال

مالك والشافعي يحلف بطلب

الغرماء ﴿ فَصُلُّ وَاتَّفَقُوا

على أن الأشسياءُ الموجبة

العبجوالصغر والرق والجذون

وأنالغلام اذاءلمغ غبر رشد

لم بساراليه ماله وآحتاهوا في

حدالباوغ فقال أبوحسفة

اداوطئفان لموجد ذلك

و ومن ذلك قول أي حنيفه والشافعي وأحد في العروض القيارة اذا كانت متر حاذ النماء ويثر بصما للنفاق والاسواق ننقوم عندكل حول ويركيها على فبتهام مقول مالك انه لايقومها كل حول ويركيها ولو بل الازمونه ولاء عونه من دامت سنن حق بيمها مذهب أوفضه فتزك اسنة واحدة الاأن بعرف حول مايشترى أو بديم فععل النصرفو بأحدون فضل لنفسه شهرامن السنة فيقوم فيسهماعنده ويزكيهمم الناضان كاناه فالاول مشددوالشاني محفف كسبه بالحصص وتال مالك فرحم الا مرالي من تني المران ووجه الامرين ظاهر العدم ورود نص بكيفية الاخراج ، ومن ذلك قول والشافعي وأحسد يخرجه أى حنيفة والشافي في أحداً قواله انه اذا اشترى عروضا التجارة عادون النصاب آعت برالنصاب في الحاكم منالجيسولا طرفي الحول مع قول مالك والشافعي بعثىركال النصاب في جيم الحول والاول فيه تخفيف من حيث نقص يفتقرا خواجه الحاذن غرمائه النصاب في أثناثه بعدم وحوب الزكاة وتشديد على المستحقين من حيث عدم انواج الزكاة والشاني ويحول سهو سهبولا يحوز مشددعلى المستحفين أيضابعدم الواجالز كاةلامع غام النصاب في حسم الحول وفيسه تحفيف على حبسه بعدداك ولاملازمته ساحب المال يعدم وحوب الزكاء عليه اذا نقص النساب في أثناء الحول فرجم الام الى مرتبتي المعزان ووحه الاول الاعتبار بوقتي الانعفاد والوجوب فسلامتعدا هسما المكرو وسمه الشاني مسي على عدة ﴿ فصل ﴾ واتفقوا على أن اطلاق التصرف وعدم انضباط الامرودوام الرج توسعة على النياس وليس في ذاك نص في تعيين أحسد البينة تسمع على الاعساريبد الاحرين وومن ذلك قول مالك وأحدان ركاة الممارة فتعلق بالفيمة مع قول الشافعي في أحسدة ولبسه انها الحبسوا عنافوا هل تسبع نتعلق المال تعلق الشركة وفي قول تعلق الرهن وفي قول بالذمة ووجه كل من الاقوال طاهر والقد تعالى قسله فقال مالك والشافعي (المابزكاة المعدن) واحمد تسمع قبمله وظاهر مسذهب المحنيف أنها

اتفقواعل أنه لانشترط الحول في زكاة المعدنُ الافي قول الشافعي وأجموا على انه بعنسرا لحول في الركاز واتفقواعلى أنه بعنبرا لنصاب في المعدن الأأباء نيفه فانه قال لا يعتبر النصاب بل يجب في قليسله وكثيره الخسروا تفقوا على أن النصاب لا يعترف الركاذ الاعتدال افعي فانه حدله شرطا الوجوب هذاما وجدته من مسائل الاجماع والا تفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول مالك والشافعي في المشهو رعنهما ان أقدرالواجب في المعدن ومع العشرم مقول أبي حقيقة وأحسدان الواحب النبس فالاول يحفف والثاني مشدد فرحم الامرالي مرتنتي المعزان ومن ذاك قول مالك والشافعي ان ذكاة المصدن تختص بالذهب والفضة فلوآستمر جمن معدن غرهمامن الجواهوا يحب فبدشي مع قول أي حنيفة الاحق المصدن ينعلق بكل شئو جمن الارض بما ينطب مالناركا لحديد والرصاص لابالفيرو زجونحو ووم قول أحد بتعلق بالمنطبه عوغيده كالكحل فالاول محقف والثاني فعسه تشديد والشالث مشدد فرجه الامهالي مرتبي المعزان ووجه الاول صفاء جوهوالنقدين وكثره وواجهما فكانهما نقدان مضروبان ووجسه الشأني اطلاق المعدن على كل منطب م و وحسه الشالث مطلق الانتفاع واكل من الاقوال وجه و تقسد ر مصرف ذلك راحم الى أى الامام فيل أن يضع على أصحاب المعدن مايرا وأحسن لبيت المال خوفاأن وكثرمال أصحاب المعسدن فسطلسوا السلطفة ويتفقوا على العساكر فيعصسل بذلك الفساد والجدندوس بلوغ الغلام بالاحتلام والانزال

﴿ بابِزِكاة الفطر ﴾

فحتى يتماه غمان عشرة سنة وقدل سمعشرة منة وباوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل أوفق بتماهما سيع عشرة سنة وأمامانك فليحد فيه حداوقال إسجابه سبع عشرة سنة أوغيان عشرة سنة في حقه اوفي رواية ابن وهب جس عشرة سنة وقال الشافيي وأحدق أظهور وانتبه حده فيحفها حس عشره سنة أوخر وجالمني أوالحب أوالحبل وبدات العانة هل يقتضي الحكم الباوغ أملا فال أبو سنمقة لاوقال مالك وأحدنهم والرابغ من مذهب الشافعي أنة يحكم بالبلوع بدنى سق الكافر لاالمسلم (فصل) واذا أونس مين صاحب الماليالوشدوخ اليعياه بالاتفاق واختلفوا فالرشدما هويقال أوحنيغة ومالك وأحدهوف الغلام أصلاح ماة وغاؤه لفهيزه وعليم تبذيره

العالمن واللدنعالي أعلم

رم راموا هدالة ولا فسفاوقال الساقي، ومراح بالمال والدين وهل بين الذام بالمرادة قرة فال الوحيد فقوال الدين بينها وقال بالفائز اهذا الجومة والمباشعة وهدة عن تقرير وبدخوا بالذو حوارة وما فالفائدا لما كاكانت قبل الترويج وعن أحد عدوا يشان المشادرة منها لا فرنجها والثانية في المساكن والدين يحول علها حول عندة أولاد الواقائية النائدة على السسي إذا با متعالى قدائد المعالمة المنافذة وشدار هذه المساكن و مترضعورا علما وقال المواقعة المساكن المسا

إوقال أبوحنيفة لايحجرعليه وانكان مسذرا وعدوزالاب والوصىان يشترىا لانفسهما من مال المنتم وان بسعامال أنفسهماء بالالمتماذاله يحابيا أنفه ماعند مالك إكناب الصاح ) اتفق الأغمة على أن ن علم أن عليه حقا فسالرعل مضهار عللانه هضمالحق أمااذ لميملروادعي عليه فهل صح المسالحة قال الثلاثة نصح وقال الشافعي لانصنحوالصلموعلى المجهول جائزعنسدالتسلانة ومنعمه الشافعي واذاوجدحائط بين دارين واساحب آحدالدارين عده حذوع وادعى تلواحد منهماان جسع الحائط 4 قعنة أىحنيفة ومآلكأنه لصاحب الجذوعالتي عليه مع عينه وقال الشافعي وأحدادا كان لاحدهماعلمه حذوع لمبترج حانسه بذلك بلالج دوع اصاحها مقرة على ماهم عله والحائط بينهمامع أبمانهما ﴿ فصل ﴾ واذا تداعيا سقفا بن بيت وغرفة فوقه فالسقف عنسسدأى خسفسة ومالك اساحب السفل ومعقول الشافعي وأحدهو بينهمما

ذكاة الفطر واجمة بإنفاق الاثمة الارمعة وقال الاصموا ممعمل بن علمية هي مستعبة وا تفغوا على ان تل منازمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده لصغار وبماليكه المسلن كاانفقوا على وجوبها عن الصدخير والكبدوءن على بن أبي طالب أنها تحب على مل من أطاق لصلاة والصوم وعن سبع لدين المسعب اسا لاتعب الاعلى من صام وصلى وا تفقوا على أنه يحرر زنجيل الفطر قبل العيد بيرومين و وحه ا تفاق الائمة الاربعسة على وجوب ذكاة الفطركونها طهرة للصائم من الرفث وغيره بمارةم في الصوم تعظيما لصفة الصدانية التي تخلق الصاغم باعمها ووجه قول الاصم وغسر وانهاه سنعمة كون العبد لانسلم اعمادة من النقص سواء الاكاروالا ساغرماعد الانبداء علهم الصد الازوالسلام فلذاك كانت مستضية ويصح تعليل الوجوب بتعليل المستحب فتكون واجية في حق من بقم الخال في عبادتم ومستحبة في حق الانبياء ومرورتهم في المقام فافهم ووجه من قال انها تعيب على الكسر والصغير كون الشارع صرح بذالث ووجه قول على وابن المسيب الفياس على الصــلا والصوم وذلك بالتمييز والقــلارة على الجوع و وجــه حواذ تعيل الزكاة المذكو وة قب العيد يومن فقط قرب ذلك من يوم العيد وماقارب الثيئ أعطى حكمه فكان يوم العيد كالنمكين من ميقات الصد لاة للوقت فافههم و وانفقو على انه الانسقط مالة أخبر بعسد الوجوب بل تصدد بناحتي تؤدى مذاما وجدته من مسائل الاجاء والانفاق بن الاتمة الاربعة . وأما مااختلفوافيسه فنذآك قول مالك والشافعي والجهو والازكاة الفطر فرض واحب بناءعلي أن الفسرض هوالواجب وعكسه مع فول أبى حنيفة انها واجبه وايست بفرض لان الفرض آكدعنسده من الواجب فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الإمرال مرتبتي المزان ووجه الأول تعظيما لسيئة المجدية كتعظيم القرآن من حيث ان ما أمرت به تي مرتبه ما أمريه القرآن في وجوب الفعل و وجه الشاني الفرق من ماأ حربه الحق تعالى في كتابه و من ماأ حربه رسول الله صلى الله علمه وسلم ونعم ذاك الاصطلاح من على عبد وانكان لا ينطق عن الهوى فهو نظر أخصيص الانبياء في الدعاء لهم بلفظ المسلاة وانكانت فىاللغة هي الرحة تفغيمالشأنم موتفريقا بين افظ الترحم على الاولياء والترحم على الانبياء عليهم الصلاة والملام فافهم ومنذلك قول ماتك والشافعي وأحدائها تحب على النسر بكين في المتعدالمشمرك وفيروا يةلأحدان كالدمن الشريكين يؤدى عن حصته صاعا كاملام وقول اي حنيفة انهالا تعب على ااشر مكن عنه فالاول فيه تشديدوا حدى الروايتين عن أحده شددة والثالث يخفف فرجع الاممالي مرتبتي المزان وووجه الاول الاخذ منوع من الاحتياط ووجه الثاني الاخذ بالاحتياط الكامل ووجه الثالث انصر إف العمد في الحديث الى من ملكه واحد فقط وان كان المعنى بشمل المشترك فافهم • ومن ذاك قول أى حشفة انه بازم السيد زكاة عبد الكافر مع قول الاعة الثلاثة انه لا تحب عليه الاني عبسه المسلم فالإول مشدد والثانى مخفف ووجه الاول اطلآق العبدني بعض الاحاديث فشهمه ل المكافر ووجه الشاف ان الزكاة طهرة والكافرايس من أهل النظهرم تصريح الشارع فالك ف الاحاديث قعمل

تصفان واذاتهم بالطووا لسفل فأراد صاحب الطوآن بينهم بعيرسا حياله فارسال البنا بوالتسقف عنى بدى ساحب العاو على بل ان اشتار صاحب الطوّن بين السفل من ما له وعيما سريال الشفل من الانتفاج في بعظيمه عالنا قد علما لمعب العرفية وطال وأحاد وتقام من الشاق في كذاك والصبح من مفعمة الانجيرسا حياله الشاق والإعتبار من الانتفاج الذي صاحب الطويقوا ذه بعاء عمل المصولة المبلغة بدان الشريط لانجير عن العنول العالم والقديم المثناء تعادل المتعارفة من مشاقرة على المتجدد المتفاط الموسيات المتعارفة المتفاط من مصبح أو الاسلام المتناط المتفاولة الفوالي في قناد بعالا تشتيارات القاضي بلاحظة أحوال المقتام من قان بأن الحالات المتفاح للمرض بصبح أو شن في ذال الم يحدر وان عد أنه عناداً جدره فال والقولان بعريان في تنقية البير والفناة والنهر بين الشركاء ( فصل والسالك التصرف في ملك تصر فالإ دضر بحاره واختلفوا في تصرف يضر فاحازه أموحنيفة والشافعي ومنعه مالك وأحسد وذلك مشل أن ديني حاما أومعصرة أو مرماضاأ ويحفر شرامحاورة ليشرشريكه فبنقص مأؤهالذاك او بفتم بحائطه شبا كابشرف على ماره فلا عذم منذاك لتصرفه في ماكه واتفقوا على إن السار أن دعلى مناء في ملكه لكن الإيحل له أن يطلع على عوران حدرانه فان كان سطحه أعلى من سطح غرو قال مالك وأحد على جاره وقال أتو حنيفة والشافع لا بلزمه ذلك وهكذا اختلاقهم فيما اذا كانبين (11) وازمه ونناء سترة تمنعه من الاشراف رجلس جدار فسنقط

أسحاب هذا القول المطلق على المقيسد وهسذا أحوط من حيث الادب مع الشارع والاول أحوط من فطالب أحددهما الآخ حيث راءة الذمة وعليه أهمل الكمال من العارفين فيفعلون بالمطلق في محله والمقيد في محله هر ويامن التشريع مع الشارع \* ومن ذاك قول الاشه الشلانة اله لا يحب على الزوج فطرة زوجته كا يجب علميه نفقتها مع قول أى حنيفة انه لا يجب على الزوج فطرة زوجته فالأول مشدد على الزوج والشانى ففف عنه مشدد على الزوجة فرجع الامرالي مرتبي الميزان . ووجه الاول الاذلك من كال المواساة الزوجة ولايلب في ماسن الاختلاق أن وكاف زوجته بذل مال في تطهرها من الرجس الظاهر أوالماطن ووجه الثاني أن المخاطب منذ الزكاة اعماهي المنز أة له ودمصل فذلك عليها فيدينها وان كان الاولى من الزوج الواجهاء بمامكا فأقلها على اعانته على غض طرفه في رمضان بجماعهاآو بشسع نفسه برؤ متهاذا فهمه ومن ذاك قول أبي حنيفة ان من يعضه سو و يعضه رقيق مثلا لافطرة عليه ولاعلى مالك نصفه مع قول الشافعي وأحداله بلزمه نصف الفطرة بحورته ومع قول مالك في احدى روايتيه ان على السيد النّصف ولاشي على العبدوم عول أن ثور يحب على لل واحدمنهما صاع فالاول مخفف والثاني فيه تشد مدوهوم مني قول مالك المستذكو دوالثالث مشسدد فرجع الإمرالي مرتبني المعزان . ووجه الاول ظأهرلان السسيد لم يملكه كله والزكاة موضوعها أن تكون عن حسلة الانسان لأعن بعضه ووجه الثاني مراعاة العدل وهوتكلف السيد أنسر كيعن العمد مقدر حصينه والعمدلامال ويخرحه عن نفسه ووحه النا لث الاخسد بالاحتماط فرجع الامهالي مم تبتي المسيزان • ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحدائه لا يعترف وجوب ركاة الفطر أن يكون الخرج علان نصامامن الفضة وهوما ثنادرهم للقالواات بل من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته شئ قدر زكاة الفطرو جبت عليهم معول أي حنيفه انهالا تحب الاعلى من مان نصابا كاملافان الاعن مسكنه وعدد وفرسه وسلاحه فالاول مشددوالثاني عفف فرجه الاممالي مرتبي الميزان ووجه الاول كون القدرالخرج في ذكاة الفطرام إيسرا فلايشترط أن علاصاحه نصابا عدلاف وسعا المشرف الفضية مسلافان النفوس رعا مخلت ووجه الثاني الحاف زكاة الفطر ماخواتها من زكاة النف دوغ مرهاني اعتمار ملك انصاب ولكن إن أخوجها من علك دون النصاب فسلاماس و ومن ذلك قول أي حدمة انها تجب بطاوع فراول وممن شوال معقول احدام انجب غروب الشمس ليلة العيد ومعقول مالك والشافعي انهانجب بغروب ممس البلة العددعلي الراج من قوابه ممار وجه القولين ظاهر . ومن إذلك انفاقهم على انه لا يحو زناخرهاعن يوم العبسدم قول ابن سوين والنفي انه يحو زناخ برهاعن يوم المدافال أحدواد حوالالامكون بعاس فالاول مشدد والثانى عفف فرجع الام الى مرتبق المدان ه ووجه الاول قباس مم العد على وقت الصاوات النس و وجمه الثاني كونه ايرد في ذاك نص و جوب تخصيص الموم عند الفائل مذلك وأما خراغنوهم عن الطواف في هددا الموم فهو يحول عنسده على الاستعباب ومن ذاله قول الاغة الثلاثه أنه يحو زاحواجهامن حمية أصناف من البروالشمعر والقمر والزيب والاقط اذا كان قو تامع قول أي سنيفة انهالا تحزي في الاقط أصلاب نفسه و تجزئ بقيمة وقال

منائه فامتنع وكذلك اذا كان متهماد ولاب أوقناه أو غمسرأو بترفتعطل فقالأنو حنيفة بالاحبار فيالهر والدولاب والقناة والبسأ لافيا لجدار بلعدم الأسبار في الحدارمتفق علمه فيقال **للا** خوان شئت فابن واسنعه من الانتضاع حتى بعطيل فمة البناء ووافقه مالك على الاجمارق الدولاب والقناة والنهر والمترواحتلف قوله فى الحدار المسترك فعمه رواده بالاحمار والاخوى بعدمته ﴿ كشابِ الحوالة ﴾ أتفق الاغمة على انه اذأكان لانسان على آخر حق فإحاله على من 4 عليه حق إيحب عملي المحال قبول الحوالة وفال داود يلزمه القبول ولس الحال عليه أن عنعمن قبول الحوالة علمه ولا يعتبر رضاه عنسد أبي سنسفة والشافعي وقالهمالك انكان المحال عدوا للحال علسه لم ملزمسه فسولها وقال الاصطنرى منأتمة الشافعمة لايلزم المحال علمه العبول

مطلقاعدوا كان المحال أملا وبمحكي ذلك عن داو دفاذا قبل صاحب المق الحوالة على ملى وفقد برئ المحمل على مل وجهو بدقال الفقهاء أجم الازفر فقال لايدأ (فصل) واختلف الانمة في رجوع المحتال على الحيل اذا بيصل الىحقه من جهة المحال عليه فذهب ماك أنه ان غروالحيل بفلس يعله من الحال عليه أوعدم فان الحال يرجع على الحب لولا يرجع في غيرة التومذهب الشافعي وأحمدانه لابرحع وجهمن الوجوه سواءغره بفلس اوتحدد الفلس أوأنكرا لحال علمه أوجده انقصيره بعدم العث والتفتيس فصار كانبغيض العوض وعنأى منبقة الدوج عندالانكار وكتاب الفهان) انفق الاعمة على جواز الشمان والهلا ينتقل المق عن المضمون هنسه الحي بنفس الضبان بل الدربان في دما للضور منه لا يسقط عن ذمته الابالادا تؤلل ابن أبي ليل وابن شعر مه وألوقو ورودا رو بسفا وهل ترافضا لم يستم المنافز الشهورت منه بنفس الضمان الانقدان الاعلى وعن أحدو وانتان ( فسال) وضمانا الجهول بالرضفان عند غفو مالة رافظ المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز ا حصل الناهدة غفو ملى أوفاً ناشاهن فو الشهور من مذهب الشافز الفيان ذلك الاجوز فر والالراس الجمول واذا مان السان وجدائد في المنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز الشافو والمنافز ومن منافز المنافز المن

لم يخلف وهاء لم يحرز الضمان عنه (فعسل) ويصع الضمان من غرقبول الطاآب عندالثلاثة وفال الوحنيفة لانصحالافي موضع واحسد وهوآن بفول المريض ليعض ورثنسه أخمسن عسنى ديني فمضمنه والغرما غيب فيجوز وانابيم الدين فان كانفي العصة لم وارّ ما الكفدل شيّ (فصل) وكفالة البدن منحدة عدركل مسن وجب علمه الحضورالي محاس الحكم بالاقفياق لإطساق الناسعلها ومسس ألحاجه البهاوتصع كفالة البسدن حمنادىءايسه الاعتذابي حنيفية وتصع بدن ميت ليمضره لاداء الشسمادة ويحرج الكفيل عن العهدة بتسلمه في المكان الذي شرطه أراده المستعسق أوأناه بالانفاق الاأن يكون دونه دعادية مانعسة فسلا يكون تسلماً فسلومات الكفيسل بطلت الكفالة الاعتدمالك وان تغبب المكفول أوهرب فال أبوحنيفة والشافعي ليس علمه غيراحضاره ولايازمه المال وأذا تعذرعا مواحضاره

الشافعى كلمايجب فيه العشر فهوصالح لانواج زكافا لفطرمنسه كالارز والذرة والدخن ونحوه فالاول والثالث فبمه تتخفيف والثانى فبمه تشمد يدفر جع الامهالى مرتبتي الميزان \* ومن ذلك قول مالك والشافعي الهلا يحزئ دقيق ولاسو يني مع قول أي حشفة انهما يحزثان أصلابانف هما وبه قال الانماطي من أعمة الشافعية وجوز أبو منه فه أخراج القيمة عن الفطرة فالا ول مشسد على المخرج وعلى الفقراء والثاني فيه تخفيف والثالث يخفف فرجع الامرالى مرتبتي المزان ووجه الاول الاقتصارعلى الوارد في ذلك و وجه الثاني أن الدقيق والسويق آسهل على الفقراء من الحب وذلك أن يوم العبسد يوم سرور فالاغنياءني سرود يومالعيدين لاستغنائهم عن تهيئة ماياً كلون ذلك اليوم يحدامهم فلايعو حوجم الى المتعب في تحصيل قوم مم المنغض لهم عن كال السر و ربخ الاف الفقراء فانهم اذا أخدوا الحب يحتاجون الىغر ملته وتنقيته وطمنه وعجته وخبزه عادة وذلك ينغص عليهم السرو رفي وم العيدوالاول يقول لماعلم الشبارع هذا المعنى قسم التعب من الاغتداء والفقراء فمكون على الفسقراء شطر النعب وعلى الاغتياء الشطرالآ غوقياما بالعدل والمن ان أخرج الاغتياء للفقراء الطعام المهيأ الذكل بلازمب كان أقرب الى تحصيل سرورهم أعنى الفقراء وأمامن حوزا وإجالقيمة فوجهه أن الفقراء بصدون بالخياربين أن يشترى أحدهم حماأ وطعامامه بأللائل من السوق فه ويخفف من هذا الوجه على الاغنياء والفقرآء فانهوم أكل وشرب وبعال وذكر لقدعز وجل فالطعام يسرأ جسام الممأس وذكر القديسر أرواحهم فعصل بذلك السرورا لكامل للارواح والاحسام وقدد قنادان هم في المة الجعة فصرناناً كل ونذكر فحصل لناسر ورلايعادله سرور ومن شذفليم وسلكن بعد جلاء قلبه من الرعونات والادناس أ هذاماظهرلى في هـــذا الوقت من حكمة اخواج الحسوالدق ق ونحوه . وسمعت سيدى عليّا الخواص رحمه الله تعالى يقول المطلوب من الاغتماء وم العسد زيادة البروالا كرام الفقراء والمساكين ولذاك أوحب الشارع على الوالداخراج الزكاة عن الصي الذي لم يباغ الطاقة على الصوم توسعة على المساكين والافحاه ناله صوم بكون معلقاب بن السماء والارض حتى يؤمم الصب بالانواج اه والله أعلم . ومن ذاك قول مالك وأحسد ان اخراج الفرأ فضل من البرفي زكاة الفطر مع قول الشافعيات [المرأ فضه ل ومع قول أبي حنيفة ان أفضه ل ذلك الثر مثما فالاول يحفث مجول على حال من كان المهر عندهما كمترواهنامن البروالشاني مجول على من كان البرعندهم أكثروا هنأ من القر ووجمه الشالت مراعاة الا كثرقيمة فانه مؤذت بإنه ألذط ماما اذغ النا أثمن دائر مع شدة اللذة وكثرة النفع فرجع الإ مرالي مرتدي المنزان ، ومن ذاك قول الائمة الثلاثة إن الواجب صاغ بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من كل حنس من الجسسة أجناس السابقية معرقول أي حنيفية انه يحزي من البرنصف صاع فالأول كالمشدد والثاني كالمخفف ووجه كل مهما الاتباع الواردعن الشارع وعن أصحابه فان معاوية وجماعة حعلوانصف الصاعمن الحنطة يعسدل ساعت من الشسعير فلولا أنهمزأوا فيذلك شسيأعن رسول الله سلى الله علمه وسبقه ما قالوا بعادهم أكثرالناس بعداعن الرأى في الدين ومن قال ان معاوية من أهل

لقيبة أمهل عندان حنيفة مدة المدير والرجوع بكفيل الحالة بأيه فان إنا تبديس حقيقات به وقال ما الدرا حسدان المحضوع م المحلل وأما الشاق فلا يغز م المال عند مطافة الوالم مع المؤلد المالية الفاق لوال انهام مع تعلق المحلسة المحتفظة أعراف الملك بي أخر معلمة لم العدالة المحلسة المحافظة المحلسة المحلسة المحافظة المحلسة المحافظة المحلسة المحلسة فلم والمحافظة المحتفظة المحلسة المحافظة المح (تداب الشركة) شركة العنان مازة بالانفاق وشركة المفاوضة جازة عندا في حنيفة وفالك الأن أما حنيف في الف ما اكاني صورتها فيقول المقاوضة أن يشترك الرجلان في جيع ماعلكا نه من ذهب وورق ولا يبقى لواحد منهم ماشيء ن هذن الجنسين الامثل مالصاحب فاذازادمال أحدهماعلى مال الآخوا بصححى لوورث أحدهما مالابطلت الشركة لان ماله زادعلى والصاحبه وكل مار بحه أحدهما كان غركة بينهما وكل ماضين أحدهما من غصب رغيره ضعنه الآخوومالك بغول بحوزان مزيدماله على مال صاحبه ويكون الرج على قدر فينهما وأماا الغسب ونحوه فلاولا فرق عندمانك من ت بكون وأسمالهما (11) المالين وماضهنه أحدهما مماه ولنحارتهما عروشاأ ودراهم ولابن أن

مكوناشر مكن فيكل ماعلكانه

وعملانه التصارة أوفي يعض

ماليهما وسواء عنسده اختلط

مالهماحتي لايتمرأ حسدهما

عن الآخ أوكان مقدرابعد

أن يحمعاه وتصدر أيدمما جمعاعلسه في الشركة وأبو

حنيفة قال تصح الشركة وان

كانمال كل واحدمنهما في يده

وان لم يحسمعاه ومسذهب

الشافسي وأحسدان همذه

الشركة باطالة (فصال)

وشركة الأبدان حأثرة عسد

مالك وأحد في الصنائع اذا

اشتركاق سنعة واحدة وعملا

فىموضعوا حسد وقال أنو

منيفة بحوازهاوان اختلفت

مناعتهاوا فترق موضعاهما

وجو زهاأ حسدني كلشئ

ومذهب الشافعي أنها ماطلة

(فصدل) وشركة الوجوه

جائزه عنداق حنيفة وأحد

ومودحاأن لايكون أحما

رأسمال وبقول أحدهما

اللشخواشة ركناعه ليأن

مااسترى على واحدمنا في الذمة

كان شركة والربح درندا

الاحتهاد قال بحتمل أن يكون فعسل ذاك باجتهاد فرجم الامرالى مرتبتى الميزان . ومن ذاك قول الشافعي وجهورا سحامه ان مصرف القطرة وكون الى الامسناف الشمانسة كافي الركاة مع قول الاسطفري عورز صرفها الى تسلانة من الفقراء والمساكسين مشرط أن يكون المركى هوالمخرج فان دفعهاالى الامام لزمه تعميم الاسناف المكرتها فيده فلانتعذر علمه التعسميم معقول مالك وأي حنيفة وأحد يجوا زصر فهاالى فقير واحدفقط قالوا ويجوز صرف فطرة جماعة الى مسكين واحسدوا ختارهابن المندر وأبواء مق الشمرارى فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث يخفف وكذاك ماسده فرجع الامهالي مرتبتي المعزان يهوو جه الا قوال ظاهرا لمعنى . ومن ذلك قول أبي حسفة انه يحوز تقديم زكاة الفطر علىشهر رمضان مع قول الشافعي انهلا بحوز تقسدعها الامن أول شهر رمضان ومع قول مالك وأحدانه لايحوز النقدم عن وقت الوجوب فالاول مخفف والثاني فيه تخفيف والثالث مشدد فرجم الامرالىم تبتى الميزان ووجه الاول أن من قدم فقد عبل الفقراء الفضل فلاعنه منه وقد سكت الشارع عن تعبين وقت الوجوب كاسكت عن بيان وقت انتهائه فجاز تعبل الزكافة سل يوم العيدومن أول شهررمصان وقبله ووجه الثاني الاخذبالاحتياط فقد بكون يوم العسد شرطا في صحة الاخواج كأوقات الصاوات الجسادالم يجمعوا لحديثه رب العالمن

﴿ بابقسم الصدقات

اتفق الاغة الاربعة على الديحوز الواج الزكاة ليناء مسعدا وتكفن ميث والمعواعلي تحريم الصدقة المفروضة على بي هاشمو بني عبد المطلب وهم خس بطون آل على وآل العباس وآل عفروال عقيل وآل الحرث بن عبد المطلب وأجعوا على إن الغارمين هم المديو تون وعلى إن ابن السبيل هو المسافر هذا ماوحدته من مسائل الاجماع والانفاق، وأماما احتلفوا فيسه فن ذلك قول الإنمة الثلاثة انه يحو زدفع الصدقات الى صنف واحدمن الاسناف الثمانية المذكورين في آية اغا الصدقات الفقراء والمساكين معقول الشافعي انه لابدمن استيعاب الاصناف الثمانية ان قسم الأمام وهناك عامل والافالقسمة على سبعة فان فقد بعض الاصناف تسعث الصدقة على المو جودين منهم و كذلك يستوعب المالك الاصناف ان المحصر المستمقون في الملدووفي مهم المال والافيعب اعطاء ثلاته فلوعد ، الامستاف في الملدوجيب النفل أو مضهم ردعلي الماقن فالاول محفف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتبني المنزان 🔹 ووجه الاول أن المرادمن الآية الجنس ووجه الثاني أن المراديم الاستبعاب وهو أحوط . ومن ذلك قول أف منبقة ان حكما لمؤلفة قاوم منسوخ وهوا حدى الرواينين عن أحدوا لمشهو رمن مذهب مالك ولم يبق الوَّلفة قاويهم سهم لغني المسلين عنهم والرواية الانوى أنه اذا احتير البهسم في بلد أو تعراسنا ذف الامام لوجود العلة معقول الشافعي فأطهر الاقوال انهم يعطون سهمهم بمدرسول الدصل الشعليه وسلموأن سهمهم غيرمنسوخ وهي الرواية الأخرى عن أحسد فالاول والثانى فيه تشسد مدونضه وعلى ومذهب مالك والشاقيق أنها اللؤلفة وقول الشائعي غفف عليهم فرجع الامرالي مرتبي الميزان ووجه الاولوما وافقه حل من أسلم

باطلة (فصل) ولايصم عندالشافعي الاشركة العنان بشرط أن بكون رأس مالحما فوعا واحدا وبخلط كل حتى رمك لإبفيزعن أحدهما من عين الآخر ولاتعرف ولايشترط تساوى قدرالم النوافا كان رأس مالهم امتساويا واشترط أحسدهما أن يكون له من الربيح أكثر بمالصاحبه فالشركة فاسدة عندما للووالشا فعى وقال ألوحنه في محوذ الدوان كان المشرط الداك أحدث في التجارة وأكثر عملا ﴿ تَمَابُ الْوَكَالَةِ ﴾ الوكالة من المسقود الجائزة في الحساف بالرجم الوكل ما جازت المتيابة فيمه من الحقوق جازت الوكالة فيسه كالبيدم والشراء والامارة وقضاء الدون والمعصومة في المطالمة بالمقوق والمتزوج والطلان وغردك وانفق الاغه على أن افرار الوكيل على موكله ف

غويجلس الحتم لايفيل بحال فاوأفر عليه بمجلس الحكم فال آبو حنيفة يصو الاان شرطعليه آن لايقرعابه وفال الثلاثة لايصغ وانفقوا على أن اقراره عليه بالحدود والقصاص غرمة مول سوا معداس الحيكم أوغره ( فصل ) و وكالة الحاضر صححة عندما الدوالشافعي وأحد وانام رص خصمه بذاك أذام بكن الوكيل عدواللخصم وقال أو حنيف لا تصع وكالة الحاضر الا برضا العصم الأأن يكون الموكل مي بضاأو مسا فواعلى ثلاثة آيام فيمو زحيننذ واذا وكل شخصاني استيفا حقوقه فان وكله يحضرة الحاكم حاذ ذلك ولا يحتياج فيسه اليبينية وسواه وكله في استيفاء الحومن رجل بعينه أوجاعة وليسحضو رمن يستوفى منه الحق شرطا في صحة توكيله وان وكله في غير (10) محلس الحكم فيثبت وكالتسه بعدرسول الله صلى الله عليسه وسلم على الاحتيار وعدم الاكراه فلا يحتاج أن يعطى ما يولفه و وجه بالمعنة عنسدا لحاكم تهدعي ا الثاني اطلاق المؤلفة قاومهم فلم يقيد ذلك بعصر النبي سدلي الله علمه وسلم فيعطى كل من أسلم في أي عن من بطالبه بمعلس الملكم عصركان لانه ضعف القلب ذا قص على عل حال لا يكاد الحق بقلب من ولدفي الاسلام فافهم و وقد أسلم هذامذهبمالك والشافعي شغص من البهود في عصرنا هذا ولم بلتفت المسه المسلون ما له فقال أفاند مت على أسسلامي فاني معيل وأحدوقال أبوحنيفة انكان واليهود جفوف والمسلمون لم يلتفتروال فلولااني كلث استصامن العمال يكتب عنده مالقوت اصرح اللحمالاى وكل عليه واحدا والردةه ومنذال قول مالك والشافع انما أخسذ والعامل من الصددقات هومن الزكاة لاعن عساء مع كانحضوره شرطا فيصحة أ فول غيرهما انه عن عمله فالاول فيه تخفيف على الاصناف والثاني فيسه تشديد على العامل وتطهيرة الوكالة أوجاعة كانحضور من أخذا وساخ الناس فيأخذ نصيبة أبوة لاصدقة فرجع الامرالي مرتبي المعزان . ومن ذاك قول واحدمنهم شرطاني الاغمة الثلاثة أملا يجوزان بكون عامل المسدقان عبدا ولامن ذوى الفرى ولا كافرامع قول أحسد الوكالة ((فصل) وللوكيل الميجوز فالاول منسددوا لثانى شخفف فرجع الامراني مرتبني المعزان دووجه الثاني ان آلعامل أجير عزل نفسه مق شاه بعضرة فلا يشترط فيه الكمال بالحرية والاسلام قال وآنم استرسول المدصلي الله عليه وسلم وادعه العماس أن الموكل وبغرحضرته عنسد يكون عاملاوقال لمأكن لاستعمل على غسالة ذنوب الناس تشر بفاله على وجمه الندب لاالوجوب م لكوالشافىوأحسدوقال . ووجمه الاولان العبد يكني بنفقة سيده عليمه وذوى القربي أشراف فينعون من أن يكون أوحنيف بسةليس لافسخ أحسدهم عاملاتشر يفالهم كإينعون من قبول الزكاة المفر وضة والكافرلا يصلم أن يكون له حكم على الوكالة الابحضـ ورالموكل المسلمين ولذاك أفتى العلماء بتصريم جعل المكافر جابيا المظام أوالخراج أوكاتبا أوحاسمها ، ومن ذلك قول والوكل أن يعزل الوكيل عن الاغة ان الرقاب هم المسكاتبون فيدفع اليهم سهمهم ليؤدوه في المتنابة مع قول مالك ان الرقاب هم العبيد الوكالة فينعزل وانالم يعسلم فلايجوزد فعسهم مسالصدقات اليهم واغما يشترى من الزكاء رقبة كاملة فنعثق وهي رواية عن أحمله مذلك على الراج عنسد مالك فالأول هخففُ والثانى مشـددفر جعالامهالى مرتبيّ الميزان واكل من الفولين وجه . ومن ذاك قول والشافعي وقالأتوحنيغمة الائمة الثلاثة ان المراد بقوله تعالى و في سبيل القد الغزاة مع قول أحد في أظهر روايقيه ان منه الحج فالأول لامتعزل الابعسدالعلم مذلك مشسد ولاخسذه بالإحتماط لانصراف الذهن الحالفزاة بمادئ الرأى والثاني مخفف بجواز صرف مال وعن أحدروا بنان (فصل) الزكاة للعجاج فرجع الاعم اليامم تبتي المعزان وليكل من القواين وجه ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة انه واذاركاه في سعمطلها لا يصرف الغارمم الذي شئ من مال الزكاة مع قول الشافعي انديصرف له موالغي فالاول مسدد على فذهب مالك والشافعي وأحمد الغارم من ماله والثاني يخفف فرجع الإمرالي من تبني الميزان، ووجه الاول العمل بظاهر الآيه والحديث وأبى وسف وعهسد ان ذلك والقرأ تنفاتها تعطى أن القادر على وفاء المغارم من مالة ايس عجما جالى المساعسدة وموضع الزكاة أنها وفتضى المسع بفن المثل نفدا الاتصرف الاللحناج ووحسه الثاني ان الشارع اطلق الفارم في مصالح المسلين فيعطى من مال الزكاء منقدالسلدقان ماعسهما تشعيعا لهولغسره على مذل المال في مصالح المسلن في المستقبل فان من شأن غالب المشرآن لا يقسدم لامتغابنالنام بمثله أونساء غرامته لاصلاح ذات المسن مشلاا ذالم يكن بينه و منهم قرابة ولانسب لاسهاان لم يشكروه على ذلك أو يغيرنق دالملد لم يحزالا أوذموه بلرع أفال تبت الى القدتعالى ان عدت أعل خير الى معمن لا يستعقه وفي كالم الشافعي رجعه رشااكوكل وقال أيوحنيفة الله أصل تل عداوة اصطناع المعروف الحاللة الم والله تعالى أعلم به ومن ذلك قول أبي حنيفة وبالك ان ابن أ يحوزأن سم كيف شاء تقدا ونساءو بدون غزالمثل وعسالا يتغاز الناس بمثهو بنقدا الملاوغيرنقذه وأمانى الشراء فاتفقوا انهلا يعوذ للزكل أن يشترى بالمكومن غن المثلولاالي أبل وتول الوكيل في تلف المسال مقبول ببينة بالا تفاق وهل يقبل قواد في الرداز الح من مذهب الشافي انديقبسل وبعقال أحدسواه كان بحعل أوبغيره ومن كان عليه حن اشفص ف ذمنه أوله عنده عن تعارية أو وديعة فحاه انسان وقال وكاني صاحب الحق فى قسمه منذ فصدقه انه وك له ولم بكن الوكيل بينة فه ل يحرعلى الدفع الى الوكيل أم لا فال القاضى عبد الوهاب است أعرفها

منصوصة لنا والعميم عندنا إنه لا يحير على تسلم ذلك الى الوكيل ويدقال الشأفي واحد وقال أبوحنيفة وصاحباه انه يحيرعلي تسليم افي

ذمنه وأمااله بنفقال مجديعيع لي سلمها كإقال فعماني الدمة واختلفوا هل تسمع المدنة على الوكالة من غير حضورا لخصم قال الوحنيفة لاتسع الانحضوره وفال الثلاثة تسمع من غسير حضوره وتصم الوكالة في استيفاء الفصاص عند ممالك والشافعي على الاصم من قوليسه وعلى أظهرال وابتين هنأجد وقال أنوحنيفة لاتصح الابحضور واختلفوا فيشراءالو كبل من نفسه فقال انوحنيفة والشافعي لايصح ذلاعلى الاطلان وقالمالاته أنبيناع من نفسه لنفسيه زياده في الثمن وعن أحسدر وابتان أظهرهما اله لايجوز بحال واختلفوا في وأحديصروفال الفاضى عبدالوهاب لاأعرف فيه نصاعن مالك الاانه قوكبل المميز المراهق فقال أتوحنمفة (11)

لا يصور عنسد الشافعي انه

أي عشفة وحده

السبيل هوالمحتازدون منشئ السدفروبه قال أحمد أيضافي أظهرروا بتبه معرقول الشافعي انه كالاهما لايصيح والوكيل فباللصومة أىهومنشئ سفرأ ومحتاز فالاول مشددوالثاني مخفف فرجع الاهرالي مرتبتي المزان ووجه الاول ان لايكون وكملافي القيض الاعند المجناز هوالمحتاج عقيقة فالصرف اليه أحوط مخلاف منشئ السفر نقدر بدالسفر ثم يتركد لعائق فعتاج الىا يترماعه ليصرف على المحتاج المهمن بقيبة الاصناف التمانية ويحاب عن القاتل بالإول إن الغالب (كتاب الاقدرار) على من يريد السفر أن عضي في سفره \* ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحسد بحور الشخص أن يعطي زكاته اتفق الاغسة علىان المسر كلهالوأحسداذالم بخرجه الى الغني أومن اعتاقه بذلك مع قول الشافعي أقل ماد مطي من كل صنف ثلاثة البالغاذاأقر يحولغروارث فالاول مخفف والشانى مشددفر جع الامم الى م تبقى المسيران ووجه الاول ان المراد بصديفة جع الفقراء لزمه اقراره واربكن له الرجوء في آية اغما الصد دقات الفقراء والمساكين الجنس فكل من كان فقيرا أعطى الزكاة ولوكان واحداد وجه قيسسه والاقرار بالدىنق الثاني الاخذبالاحتياط لاحمال أن يكون المراد بالمساكين والعاملين ومارعده في الآرة جهاعة من كل المحةوالمرضسواء بكون صنف منهمدون الواحدة ومن ذاك قول مالك والشافعي في أظهر قوليه وأحدق أظهرروا بنيه الهلايجوز القراحه سعاعل قدرسفوقه نقل الزكاة الىملدآخو واستنفى مالك ماذاؤقع باهدل بلدحاجة فينقلها الامام اليهسم غيى سببيل النظر انوفت الركميدان احماعا والاحتماد وشرط أحدفى تحريم النفل ان مكون الى بلد تقصر فيه الصدلاة مع عدم وجود المستعقن في وان لم تف فعنسدمالك الملدالمنقول منه وقال أبوحيمة يكره نقل الزكاة الاأن ينقلهاالى قرابة عما آجين أوقوم هم أمس حاجة والشافعي وأحد يتعاصصون من أهل بلده فلا بكره فالأول فيه تشديد بشرطه المذكور فيه والثاني فيه تحقيف فرحم الاحم اليحم تيتي فىالموجود على قدردونهم المزان ووجه الاول وحود كسر حاطر الفقراء والمساكين ونحوهم من أهل بلده اذا أترجز كانه عنهمم وقال أنوسنيفة غرىم الصمه قطلع نفوسهما لمهاطول عامهم ووجها لثانى عدم الالتفات الى كسرخاطر من ذكرالا على سعيل الفضل يقسدم عسلى غريما لرض لاالوحوب اذا المرادد فعها الدصناف التي في الاتية وقوله في الحديث صدقة تؤخذ من أغنياتهم فتردعلي فسدأ باستهفاء دبسهفان فقرائهم دشهد للقولين لانقوله فتردعلي فغرائهم يشمل فقراء بلدا لمزكى وفقراء غسيرها اذهممن فقراء فضنل شئ صرف الحاغرم المسلين الاشان ومن ذاك قول الاغمة الاربعة وغيرهم إنه لا يحورد فع الزكاة الى الكافر مع تحويرا ارهري المرض وانام بفضل شئ فلا وانن مسترمة دفعهاالي أهدل الدمة ومع تحويز مددهب أي حنيفة دفير كاة الفطر والكفارات اليالذي شئه ولوأنرني ميض سويه فالأول مشتددومقابله مخفف فوجع الآهم التحمر تبتى المعران، ووحمة آلاول كونها طهرة وشيرفا فلايليق لوارث فعنسد أبي سنفة مذاك الاالمحالات هومحل رضاا للدتمالي لاالكفرة الدس همعل سفطه في الحالة الراهنة وان احتمل حسن وأحدلا بقبل اقرار المريض الخلقة وثماتنا يبدذنك قواه صلى المدعليه وسلم صدقة تؤخذمن أغنمائهم فنردعلي فقرائهم وأهل الذمة لوادث أصسلا وقال مالك ان المسوامن فقوا أثنامن حدث اختسلاف الدين ووحسه كالام الزهرى وابن شرمة أن الزكاة وسح المسلمن كانلايتهمثنت والافلامثاله فيحوزونعهاالى الكفار لمناسنتهم الي الوسيخ ومن هناكره بعض المتو دعين الاتل من أموال الجوالي وقال آن يكون أو منت وان أخوفان انها أوساخ الكفادومن كسبهم لهابالر بأوالمعاملات الفاسدة وقال لم يكن السلف الصالح بأكاون منها أقرلابن أخيه لم يتهم وان أقر واغاكانوا يصرفونها في عاضا الدواب ونفقة الحدام تنزها عنها على وحه الندب والكراهة لاعلى الوحوب لامنتهاتهم والراجمن قولي والهرمانتي وعلى ماقررناه في مذهب أي حنيفة يكون المراد بفقرائه مق الحسديث فقراء بني آدم الشافعيان الاقرارالوارث أوققرا الله المزك من مسلم وكافر وقد بكون من حوزد فعها الى الكافر انما قال دان باحتماد فافهم

معيرمقبول ولومات رجمل عن أين وأقر أحدهما مبالث وأذكر الا تحرار شب الا تفاق ولكنه يشاول المقرفع افيده مناسفه عنداي عنيفة وفاك اللثوا حسديده السه تلث مافيده لانح قدرما يصيبه من الارث لوأقر به الاخ الاسخرا وقامت بذلك بينسة وقال الشافعي لايصم الاقرارأ صلاولا يأخذنسأ منا لمعاث أعدم مون نسبه ولوآ قربعض الوز فيدين على آلمت ولم يصدقه الباقون فقال أبو حذيفة يلزم المقر معير الدين مسع الدين وقال مالك وأخد دلزمهمن الدين بقدر حصته من معواته وهواشهر دولي الشافعي والقول الا خركدهب أي حذيقة ﴿ وَمِنْ أَفِرُلا نسانِ عِلْ وَإِنْ كُرمِدانعَ قال يعض أجعاب الله يقال السيم ماشت عما يقول فان قال قواط أوسية قبل سه وحلف أنه لا سقى آثار من ذلك وهذا قراراً ويحتبق والشافع لانا طبقال وقال بعض أصحابها الديار ممانتا در هم إن كان من أهل أفر زق وصفر رون مثناً الأنكان من أمل الفضيوه أراد نصاب الإنكافية المنافع بعد الواهاب والمي بالثالث ذلك التنافع وعدد ا مذهبه رمع دينا رفانا كانس أهل الورند لائة در المهر الورائل العن المنافع المنافعة الم

عظيموقال القياضي عبسد ومن ذلك قول أبي حديثة رضى الله عند في العنى الذي لا يحو زدفع الزكاة البه الله والذي عملك نصاما الوهاب وليس لمالك نص منأى مال كان مع قول مالك في المشهوران العني من ملك أربعين درهما وقال القاضي عبد الوهاب إجعد فى المستلة أيضًا وكان الاجرى ماتك الذلك حدافاته قال بعطي من له المسكن والخادم والدابة التي لاغني له عنما وقال بعطي من له أربعون يفول بقول الشافسعي والذي درهماوقال العالمأن يأخذمن الصدقات وانكان غنيا ومذهب الشافعي أن الاعتباريا لكفايه فله أن مقوى في دفسي قول أبي حديقة بأخدمه عدمهاوان كانه أربعون درهماوا كثروليس له أن يأخذم وحودها ولوقل مامعه كاهومقرر ولوقال لهعسلي دراهم كثيرة فكتب مذهبه وقال أحدالفني هومن علا خسين دره ماأوفيته أذهبا وفر واية أخرى عنه ان الغني فقال الشافعي وأحديلزمه هومن اشئ بكفيه على الدوام من تجارة أوأبو وعقار أوسناعة أوغرذ للنفالاول محفف على الاغنياء ثلاثة دراهمو به قال مجدين والثاني فيه تشمديد عليهموا لثالث مفصل والرابع أشمد تخفيفا على الاغنيا وفرجع الاحم الي مرتبتي عدالمكم المالكي ذلانص المسزان ووجه الأول القباس على معظم أنواب الزكاة اذ الغني فيها كلهاهو من ماث النصاب سواء فيهالماك وقال أتوحنيفسة المواشى والحبوب أوالنقود ادلولم بكن عنيا مذاك الكان كالف قدلا قازمه الزكاة . ووجه الثاني ان بلزمه عشرة دراهم وقال الارىءين درهما يصبرنها الانسان ذامال كثيرلا عثمارا لشرع لهافي مواضع كقوله من صلى عليه أربعون صاحماه دارمه مائتادرهم مختصالا يشركون بالله شيأغفرا بجعل ذاك من حدالكثرة في الشفعاء والاربعون هم المراه بالعصمية واختاره الفاضى عبدالوهاب أولى القوة في سورة القسمس ومن ذلك اعتبار حق الجار وأنه أربعون دارا من كل عانب و وجه الثالث المالكي ان الكفاية هي المرادمن الغدي فكل من كان له شيئ يكفيه عن سؤال الناس فهوعني و وجه الرابعان (فصـل) ولوقال 4عـلى الخسسن درجسماهي التي تكف صاحبهاعن السؤال ولكل من هسذه الاقوال وحهلان كل شئ لم بنص ألف درهم قبيسل تفسير الشارع فيه على أمم معين فالعلباء فيه بحسب نظرهم ومدادكهم وذكرالا ربعسن والخمسن سوى على الغالب مسأحوال الساف فلايكاد أحدهم يطلب من الدنيا فيعدءا تثرمن هيذا القدر والإفقد لايكني صاحب المبال الآن المسائة درهم في طريق تتجارته أو نفقتُه فافهمه ومن ذلك قول أبي حنيفة الهيجو ز دفع الزكاة النمن يقدرعلي الكسب لعشه وقوته مع قول الشافعي وأحمدان ذلك لا يحوز فالاول يخفف واتشانى مشدد فرجع الاممالى مرتبتي المزان ووجه الاول أن من لامال له فهوالى الفقراء أقر سوان

الالف بغسرالدراهم حسى لوقال أردت ألف حسوزة قسل وكسذالوقاله ألف وكرحنطة وألف وجدوزة أوألف وبمصة لميكنف كَان قادرا على الكَسْب ويؤ مده قوله تعالى ما أم الناس أنتم الفقراء الى الله أى الى فضاله فلا يستغني أحد جسع هددا العطف تفسيرا عنحاجته الىالقدتعالى وانماعلقناا لفقرفي الآنة بفضل القدلا بالقدحة يقة لان الحق تعالى لا يستغني به من العطون علسه عنددمااك حيثذا تدوائما يستغنى عامنه لابدفا فهمفان هذا هوالادب معاللة تعالىفان العبدا ذاجاع وسأل اللعني والشافعي وأحمد وسواءكان ازالة ضر ورته دله على الرغيف في ادفع الغني عن الجوع الاباله غيف . وحاصل ذلك أن الله تعالى علق العطف من حنس مايكال الوجود بعضه بمعض ومخره لبعضه بمضاور نطه سعضه بعضاوان كان الكل عنسه وبأمي وتكوينه أو يوزن أو يعدأ ولا كالنيات فافهم ووجسه الشافي انمن قدرعلى الكسب فلاجل له أخذا وساخ الناس تنزماله عنهاوهذا ماص وقال أنوحنهفة اذا كان بالاكار اسماب الهمموالاول ماص الاساغر عن قلت مرواته . ومن ذلك قول أي حنيفه وأحدف العطف مسنجنس مايكال احدى روايتيه ان من دفع زكاته الى رجل تمعلم أنه غنى أجزا وذاك مع قول مالك والشافعي في أظهر قوليه أويوزن أويعدنه وتفسير للعطوف عليسه المجمل

المتجزئ وموقل احدق الرواية الانهى فالاول يحفف والثانى متسدد فرجه الامم اليم البؤن المينات المسلوق عليسه الجمل (٣ - ميزان في ) ... والافلاقياديه عندى قولى فالدراهم الندوهم ودوم وفي الجوز أنسبوز وجوزة وفي الحنطة ألف كوكر (فصل) والاستئنام الزفالاقراولانه في المتناب والسنة موجود في الكلام مقهوم معهود في حجود ومن الجنس مائز بإنفان الاتحقوامات غيرالم المنطق المتنافزة في المتنافزة بحايث في المنطق المتنافزة بحايث في المتنافزة والمتنافزة المتنافزة المتنافزة المتنافزة المتنافزة المتنافزة المتنافزة المتنافزة المتنافزة التنافزة المتنافزة التنافزة المتنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة المتنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة التنافزة واستنافزة واستنافزة التنافزة الت وعندا حدلا مع (فسسل) واذا قاله عندى الفندوه في كيس أوعشرة أوطال غرف سراب أوزوسفى منديل فهوا قرار بالدراهم والغرو والمدروان المدروان الدراهم والغرو والشرو والذوب والمدروان الدراهم والقرو والشرب والأوسال وإذا أقر المدالات هوغرما أوزن له في الشارة باقرار تمان بعد المدالة والمدروان في الشارة باقرار والمرابع على مسلما أقر به عند أي حديدة ومالة والمدروان والمدروان في المدروان المدروان المدروان والمدروان المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان المدروان والمدروان والمدرون المدروان والمدرون المدرون ا

 ووجمه الاول الاكتفاء بغلمة الظن بانه فقير ووجه الثانى أنه لا يكنى الاالصلم ولا عبرة بالظن المبين خطؤه . ومن ذلك اتفاق الأنمة الثلاثة على أنه لا يحور زدفع الركاء الوالدين وان علواولا المولودين وان سفاراه عقول ماالث بحواز دفعها الحالجدوا لحده وبني المنين لسقوط نفقتهم عنده فالاول مشدد والشاني مخفف قرح الامرالى مرتبى المسيزان ، ووجمه الأول تشريف الوالدين والمولودين عن دفع أوساخ الناس اليهم قياساعلى بني هاشم وبني المطلب فان الزكاء اندامت عليهم تشريفا لهم وتقد يساله واتهم وأد واحهم والا فاواحتاجوا الىذلك صرف البهم منها كاأفتي به الإمام السمكي وجاعه قال بعضهم محل جوازالاعطاء لهم عندالحاجة مااذالم يستغنوا بغرال كاةمن همة وهدية وبحوهما لقول جدهم صلى الله علسه وسارق الزكاة انها لا تعل لحمدولا لآل محداكان بؤيدما أفق بدالسبكي مفهوم حديث ال الكمق خمس الخمس مادكفيكم وأيضافان نفقة الوالدين والمولودين واحبة على الاغنياء منهسم من باب البر والاحسان وهممستغنون فلاعن أوساخ الناس مععدم المنة عليهم من أولادهم عالما كاأشار المه حددث أنت ومالك لابدن ووجه الثاني أن من كان ساقط النفقة لمعد و حبه والا قرون حكمه مكم غرالقر بب فيعطى من الزكاة فافهم . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة وأحدق احدى روايقيه الهلامنم مندفع ذكاته الىمن يرثه من الاخوة والاعمام وبنيهسمم قول أحسد في أظهر دوايقيه ان ذلك لا يجوز فالاول مخففوا اثنانى مشدد فرجح الامرالى مرتبتي المتزانء ووحه الاول عدم تأكدالامربالانفاق عليهم كالاصول والفروع فوعما أخل قويهم الغني بالاحسان اليهم فمكونون كالإحانب فيعطون من الزكاة ووحمه الثاني أن ترغب الشادع في الإنفاق على القرابة لا يحوج القريب الى الاحمد من الزكاة والقولان مجولان على حالين فن أغناه قرابته عن سؤال الماس بانفاقهم عليه فلا يحل له أخذ الزكاة ومن لم بعنه قرارته عن سؤال الماس بعدمًا نفيا قهم عليه خل الخدا الزكاة ، ومن ذلك قول الاعدالللاقة أنه لا يجوز الرحل و فرزكاته الى عبده مع قول أبى حنيفة أنه يحوز دفعها الى عبد عبره اذا كان سيد و فقرا فالاول مسددوا لنانى مخفف ووجه الاول ان نفقة العمدوا حدة على السيد فهومكنف ماعن الزكاة ووجه الثاني أن نفقة السمد قدلا تكفيه كإهوا لغالب على الفعار وغيرهم من المفلاء مع دناء الرقيق فى العالب وعدم تتزهه عن أكله من أوساح الناس فكانت الزكاة في حقَّه كابوة الحام بعاف منها الذاخير وبطعمهم االعب دوالاماء ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدق أظهر روايتيه أنه لا بحوز الزرجة الغنة وفرزكاتها از وجهام قول الشافي بحواز ذلك وقال مالك انكان يستعين عا أخذ ممن ذكاته اعلى نفقتها ايجزوان كان يستمن به في غير تفقتها كاولاد والفقراء من غيرها أو نحوه مهاز فالاول منسدد والنائي مخفف والثالث مفصل فرجع الاحرالي حرتني المزان \* ومن ذلك قول ما للدواحم في اظهر روا رئيسه الهلايحو زدفع الزكاة الدني المطلب معقول أي حنيفة بحوازد فعها البهسم فالاول متسدد والنانى مخفف وكذاك القول في موالى بن هاشم حرمها ألو منهف وأحد وهوالا مع من مذهب مالك والشافعي وهويرجعالى مرتبتي الميزانء ووحهالاول فيلس بي المطلب على بني هآشموو جه المثاني

عس أوقرض فالديقمل اقراره عندمالك والشافعي وأحمدوما كان من دين الس منمتضمهن الفعارة فانهني ذمته لاىؤخذمن المال الذي **فيد. كالوأ**قر بغصبوقال الوحنيفة يؤخ ذمن المال الذى فىدە كابۇخىذ منسه مابتضهن النحارة ( فصل) ولوأقسر يومالست عائة وبومالاحسد عائه فائه واحدة عندمالك والشافعي وأحدومجد وأدبوسفولا فرق عنسدهسم بن المجلس الواحد والجالس وقال أبو حنيفه انكان فيخلس واحد كان اقراره عائه واحدة أو في الس كان اقراره مستأنفا (فصسل) ولواقر مدين مؤجل وأنكر ألمف له الأجل فقال أبوحنيفة ومالك القول قول المقرلة معمشه أنهمأل وقال أحدا لقول قول المفرمع عبنه والشافع قدلان كالمسذهبين وأسحهسما ان القول قول المقرمع عمنه

(نصسل) ولوشهدشاهد اذیدعلی جروبالف درمسم وشهده آخربالفرشت له الالف بشهادتهماوله ان پیمانت

الانف بشهادتهما ولمان يحلف مع الشاهدالذي ذو الفسا آخر هسدا مده سيساللن والشاقي والمحدوقال الوحنية فيه مستخدمة لانتسبة مهدماليها وتنيئ أصلاقائد لا يقضى بالشاهدوالين (كتاب الوديسة) اتفق الانمة على آن الوديسة من القرب المندوب البها وان في منظله الوالواتها أمانت ضنية وان الشمان لا يجب على المروح لا بالنمدي وان القول قوله في النشام والوحيل الاطلاق مع عمشته واخذا في وافيها أذا كان فيضيا بسينة في التراقب في الوديد بينة وقال ما التلا يقدل الابيسنة (قدس ) وإذا استودع ونا نوال أود نانيرها أوالحنطة عثلها حتى لاتقمل بكن عنده ضامنا الناف وقال أبوحنيفة ان رده بعينه لرضين تلفه وان ردمث الريس قط عنسه الضمان وقال الشافعي وأحمده وضامن على كل حال منفس اخراجه لنعد به ولا يسقط عنسه الضمان سواء رده بعيد سه الى حرزه أو ردمت له ﴿ فَصَلَ ﴾ وإذا استودع غيرنقد كثوب أودا بتذنيع بي الاستعمال ثمروه الى موضع حرز آخرة ال الفاضي عبدالوجاب فال ما البي في الداية اذاركها أغردها فصاحها المودع الخمار بن أن يضمنه ومنها وبن ان يأخدنه في الوم المهدين حكمها ان تلف بعدور ودهاالى موضع القيمة أن تكون من ضمان المودع ولم الوديعة ولكن يجيء على قوله أن بأخذا لكراءان تكون من ضمان المودعوان أخذ

بفل فحالثو بكيف يعمل

اذالبسه ولم يبله تمرده الى

حرزه ثمتلف قال والذى

يق وى فى نفسى ان الشي اذ ا

كان بما لاد زنولا بكال

كالدولاب والشاب فاستعمله

فتلف كان الملازم قينسسه

لامتسادها نديكون متعسليا

باستعماله خارحاءن الامأنة

فردهالي موضعه لايسقط عنه

الضمان وحهومهاذا قال

الشافسي وأحسد وفال أبو

حنيفة ادا تعدى ورده يعينه

﴿ فصل ﴾ واتفقواعملياته

مني طلما صاحبها وجب على

المودع ردهامع الامكان والا

ضمن وعلى الداد اطالبه فقال

ماأودعتني ثمفال بعدداك

ضاعت الديفهن يخروجه

عن حدد الإمانة فساوقال ما

يسفعقءنسدى شميأ ثمقال

ضاعت كان الفـــول قو**له** 

واختلفوا فبمااذا سلمالوديعة

الى عساله فى دار • فَصَّال أَثُو

منمفسة ومالك وأحسداذا

أودعها عندمن تلزمه نفقته

ولومن غرعذرام بضمن وقال

الشانعي أذاأودعها عندغره

منغرعذرضين

ثرتلف لم بلزمه ضمان

فيه عدم فياسهم عليهم لضعف وصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلموان كافوالم مفارةوا رسول الله صلى القاعليه وسلم فبجاهلية ولااسلام ووجه تحريمها على الموالي التشريف المشارا لمه بقوله سلي القاعليه وسلم مولى القوم منهم أى وان لم يلق مم ووجه الشاني أن الموالي ابس لهم وساة في شرف نسبتهم كوصلة ساداتهم على أن تحريم الصدقة علىهم انمانحوله غزاهم بما معطونه من خس الخبير فان منعوا منه جازلهم أخدالزكاة الاانكان هنالذمن يكفيهم من نوع الهدايا أوصدقات النفل على ر . وسمعت سميدى عليا الخواص وحه الله تعالى يقول تحريما الصيدقة على بني هاشهر دني المطلب تحريم تعظيم وتشريف وتنزيه لهمعن أخذأ وساخ الناس لاائم عليهم لواخسذوها اهرنى ذلك نظر فقديكون منعرسول الله صلى السعليه وسلم لهممن أخذها تحريم تكليف فيأغون بهوالله تعالى أعلم

( كتاب الصيام)

أجعواعلى انصوم دمضان فرض واحب على المسلن وانه أحد أركان الاسلام وانفق الاعم الاربعة على انه يقتم سومه على كل مسلم بالغ عافل طاهره قيمة ادرعلي الصوم وعلى أن الحائض والنفساء بحرم عليهما الصومولو أنهما صامتاه آيصه وبازمهما قضاؤه وعلى أندبيا حالعامل والمرضع الفطر اذا خافتا على أنفسهما و ولدمهما الكن لويسامتا صورا تفقواعلى أن المسافر والمريض الذي رجى رؤه يباح لهما الفطرفان ساماص وان تضررا كرووال بعض أهدل الظاهر لا بصوالسوم في السفر وقال الاوراع الفطرأ فضل مطاقا أىلان الشارع في البرق صوم السفر بقواه ليس من الرااصيام في السيفروا تفقوا على أن الصبي الذي لا يطبق الصوم والمجنون المطبق جنونه غسر مخاطبين به لكن دؤم به الصبي اسميم ويضرب عليه لعشروا تفعوا على أن صوم رمضان بحب رؤية الهلال أوما كال شعمان ثلاثون توماوا تغق الاغماعلى الهلا يثبت هلال شعمان تواحدوقال أتوثور يقبل واتفقوا على أنه اذارؤى الهلال في بلدة اصبة أنه يحب الصوم على سائراً هل الدنم االأأن أحجاب الشافعي صححوا أنه بازم حكمه الملد القريب دون المبعيد واتفق الاغمة الاربعة على أنه لااعتبار عمرفة الحساب المنازل الافي وجه عن أين شريح بالنسبة الحالعارف الحساب واتفق الاعة الاربعة على وحوب النية في سوم رمضان وانه لا يصم الابالنية وقال عطاه وزفرلا بفتقرصوم رمضان اليانية وأجعوا على صحفصوم من أصبح جنبيالكن بستعبله الاغتسال فبلطاوع الفيو خلافالان هريوه وسالمن عبسدانته فى قولهما يبطلان آلصوم يا نه عبسات ويقضى وقال عر وموالحسن ان أخوالفسه للعذر لربيطل صومه أو بغسرعه ذريطل وقال المفيي ان كان في الفرض بقضي واقفقوا على أن الغبية والكذب مكر وهان الصيائم كراهة شيديدة وان صوالعهوم في الحكم وقال الاوزاعى يبطل السوم واتفقواعلى أنمن اكل وهويظن أن الشمس قدغابث أوان الفعرار بطلع ثمان الام بخلاف ذلك اله يجب عليه القضاء وأجعوا على أن من ذرعه التي الم بفطر خلافا العسين البصري وأجموا على أن من وملى وهوصائم في رمضان عامدامن غير عدر كان عاصيا و بطل صومه وازمه امساك بقية النهاد وعليسه المكفادة المكبرى وهى عتق دقب ة فان لم يجد فصيام شهوي متشابعين فان لم بسستطع

﴿ كَتَابِ العَارِيةِ ﴾ انفق الأعمة على أن العارية قرية مندوب اليهاويثاب عليها واختلفوا في همانها فدهب الشافعي وأحمدان العارية مضهونة على المستعير مطلقا تعدى أولم يتعدومذهب أي حنيفة وأصحابه انهاأ مانة على يل وحدلا تضمن الابتعدو يقبل قوله في تلفها وهو قول الحسن البصرى والنعى والاو زاعى والنورى ومذهب باللثانه اذائت هلالث العاد يقلا يضعنها المستعبر سواء كان سموا نا أوثيه أباأو حلباهما بظهرأ ويحنى الاأن يتعدى فيه هذه أظهرال وامان وذهب قنادة وغيره الىأنه اذاشرط المعرعلي المستعيرا لضمان صادت مضعونة عليسه بالشرط وإن لميشرط لم تكن مضمونة ( فصسل ) وإذا استعارشياً فهساله أن يعير الغيرة قال أنو سنيفة ومالك ادفا وإن المبتأذن له

المالث اذاكان لايمنتف بانتسلاف المستعمل وقال أحدلا بحوزالاباذن المالك وليس الشافعي فيهانص ولاسعابه وجهان أصحهما عدم الجواز (فصل) واختلفوا هل العيران يرجع فيما أعاره فقال أوحنيفة والشافعي وأحمد العمر أنسر جع في العارية متى شاء ولو بعسد القبض وأن المنتفع ماالمستعمر وفالمالك ان كانت الى أحل إمكن العمر الرجوع فيهاالى انقضاء الأجل ولا يمالك المتعارة العارية قبل انتفاع المستعرب أواذا أعارا وضالبناء أوغواس قال مالك ايس له ان يرجع فيها اذابني أوغرس بل العيران يعطيسه قبهة ذاك مقاوعا أو كانت له مدة فليس آلان وجع قبل انقضائهافاذا انقضت فالحدار العركانقدم بأمره بقلعه انكان بنتفه عقاوعه فان وقال أدوحندفة ان وقت

فاطعام ستنن مسكينا وقال ماانهي على المخبر وأجعوا على أن الكفارة لا تعب في غيرا داء رمضان وعن لهوفنا فلهان يعبره على القلع قتادة الوجوب في قضائه وا تفقوا على أن من تعمد الأكل أوالشرب صيحامقها في وم من شهر رمضان والإفليس له الأحمار قسل يجب عليه القضاء وامسال بغيمة النهار واتفقوا على أن من أفسد صوم يوم من رمضان بالائل عامدا انقضائه وقال الشافعي وأحد يحب عليه قضاء يوم مكانه فقط وقال رسعة لا يحصل الإماثي عشر يوباو قال أين المسدب يصوم عن كل يوم انشرط عليه القلع فسلهان شهرا وقال النخبي لابقضي الابصوم الف يوم وقال على وابن مسعود لا يقضيه صوم الدهروا تفقوا على يعروعلسه أىوةت احتار عسدم صحة سوم من أغمى عليه طول نهاره وعلى الدلوبام جيسم النهار صح سومة خلافا الدصطغرى من وأن لم مشرط فان اختمار الشافعية واقفقواعلى أن من فانه شئ ومضان فان قبل امكان الفضاء فلاتدارا له ولااثم وقال طاوس المستعيرالقلع فلروان ليعتر وقنادة بجب الاطعام عن كل يوم مسهكمنا وانفقوا على استعماب صمام المالي البيض الشلاث وهي الثالث عشر والرابع عشروا لحامس عشرهذا ماو جدته من مسائل الاجماع والاتفاق وسيأتي توجيه أفوال من خالف ا تفاق الاثمة الاربعة في الباب ان شاء الله تعالى وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الشافعي فأرج فوايه وأحمدان الحامل والمرضع اذا أفطرنا خوفاعلى الوبد لزمهما القضاء والكفارة عنكل يوم مدمع قول أبى حنيفة انهلا كفارة عليهما ومعقول ابن عروابن عباس انه تعب الكفارة دون القضاء فالأوَّل مشدد والثَّاني يخفف والنَّالث فيه تحقيق فرجع الامرالي من تبتى المعرَّان ، ووجه الأول اله فطرارتفق بالوادم أمه ووجمه الشانى أن الكفارة موضوعها ارتكاب الأثم لاالمأمورات الشرعية أوالمباح ووجه الثاآث انه كان الواجب عليهما تعمل المشقه وعدم الفطرلا حقسال أن الصوم لايضر الواد فلذاك كان عليهما الكفارة دون القضاء لاسقاط الصوم عنهما بترجيم الفطر فافهم . ومن ذلك فول الاغه الثلاثه انمن أصبح صاغاغ سافر لريجزله الفطرمع قول أحدانه يجوزله الفطروا ختاره المزني فالاول منسدد والثاني يخفف ووجه الاول تغلبب الحضرو وجه الثاني تغليب السفر فرجع الامم الي م تنتي المعران . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحسدان المسافراذ اقسدم مفطرا أو رئ المريض أو بلغ الصى أوأسلم الكافر أوطهرت الحائض فيأتناء النهار ارمهم امساك بقية النهارم قول مالك والشافعي فالاصحانه يستعب فالاول مشددوا لثانى عفف فرجم الامم الى مرتبتي المزان ووجه الاول زوال المذر لمبيح للقطر فيلزمه الصوم وانلم بحسب له لحرمة رمضان وكذلك القول في بقية المسائل السابقة ووجه الشآنى ان الأمسال خارج عن قاعدة السوم فان سوم بعض النهاردون بعض لا يصع فكان المدئن الممسك الندب لاالوجوب فأفهم ، ومن ذلك قول الائمة الثلاثة إن المرتد أذا اسلمو حبّ عليه قضاء مافاته من الصوم عال ردته مع قول أي حسفة انه لا يحب فالاول مشهددوا لثاني مخفف فرجع الاحراك من تبتى المزان و وجه الاول التغليظ عليه لانه ارتد بعد أن ذاق طع الاسلام و وحسه الشأني انه لم يكن مخاطبابالصوم حال ردته للكفر وقدقال تعالى قل الذين كفر واان ينته وا يغفرهم ما فدسلف فافهم مومن ذلك قول الاغمة السلانة الديصوصوم الصبي مع قول أبي حنيف أنه لا يصيرفالا ول مشدد في الصوم من ذلذالشئ المتعدى عليمولا محيث خطابه به على وجه الندتم من باب فمن تطوع خيرا فه وخيرله والتاني مخفف عنسه بعسدم صحنه

فللمعرا المياريين أن يقلك بقيمته أويفلمو بضمنأرش النقص فان لم بحترا لمعرلم يقلع اندلالمستعرالا وة ( كتاب الغصب) الاحكاع منعقد على تحريم الغصب وتأثيه الغياصب وانه بجب ددالمغصسوب ان كانت عسده ما قسة وليعف من زعهاا تلاف نفس وا نغق الائمة صلى ان العسروض والحبوان وتلما كانغسر مكيل ولاموذ ون اذاغصه وتلف يضمن بقمته وان المكيل والموزون بضمنءناه اذاو جدهالافيرواية عسن أحمد ((فصل) ومنجنى مسل متاء انسان فأتاف عليه غرضه المقسود منسه فالمشهو يعن مالك انه دارمه قبمته لصاحمه و بأخذا لحاني

فرق فذاك بالركوبوغيره ولاسنان يقطع نب حارالفاضي أواذنه اوغده عايعم انمسله لاركب مثل ذالثاذا حيى علىه وسواءكان حارا أو فلا أوفر ساهدا هو المشهور عند ووعنه رواية أخرى ان على الجاني مانقص وقال أبو حنيفة ان حتى على توب حتى أتلف أكثرمنا فعه لزمه قوية و وسلوالثروب البه فان أذهب نصف قعبته أودوم افله ارش مانقص وان جني على حدوان بغفغ يطعه وطهره كبعير وغيره فانعاذا فلما سدىء بنيه لزمه ورمة جمته وفي العينين جسيع القيقو يردعني الجانى بعينه ان كان ماليكه قاضيا أو مدارة الفيغر هذا الحنس مانقص وقال الشافي واحدق جميع ذائمانقص (فصل )ومن جي على شي غصمه بعد غصمه جناية لزم مالكه عندمائك أشذه معمانغصته المغاصب ويدفعه الىالغاجيب وباؤمه بقيمته يومالغصب والشافى بقول احدا حبه ارش مانقص وهو قول أحد (فصل) ومن جي على عبد غيره فقطم مديه أو رجليه فان كان أبطل غرض سيده منه فلسيده ان يسله الى الحاف و بعنق على الجانىان كأن عمد الى ذلك و يأخذ السيد فيمته من الجانى أو عسكم ولاشي له هذا هوالواج من مذهب بالله وفير وابه عنه انهابس له الا مانفص وهوقول أبي يوسف ومحدوفال أبوحنه فقاله أن بسله المه وبأخذ قيمته أويمسكه ولاشئ لهوقال الشافعي اوان يمسكه وبأخذجهم قيمته من الجانى ننز والاعلى ان قيمة العبد كديته ومن مثل بعبد كقطع أنفه أويده أوفلعسنه عتق علمه عندمالك (11)

وآختاف فواه هل يعتنى ينغس الحناية أويحكم الحباكم وفال أدوحسفه والشافسي وأحدلا يعتق عليسه بالمثلة (فسل) ومن غسب حارية على صفه فزادت عند • زيادة كسمن أوتعلم سنعة حيى غلت فمهام نفست الفية لهزال أرانسيان المستبعة كان اسمدها أخذهاءلاارشولا زيادة هدادا فول مالك وأبي حسفة وأصحابه وقال الشافعي وأحدله أخذها وارس نفص تلاءالز مادةالئ كانت حدثت عنسدا أفأسب والزيادة المنفصلة كالولدادا حدث بعد الغصب فهىغسر مضعوبة عندمالك وأبى حنيفة وقال الشافعيوأ حدهي مضمونة على الغامب، كارحال (فصل) واحتلف في منافع الغصب فقال أوحنىفه هي غرمضمونة وعن مالك روابات احسداجا وجوب الضمان والثانسة اسقاطا لخصان والثالثةان كاندارا فسكنها الغاسب سنفسه لم يضعن وان أحجالفيره ضمن وعلى همذا فاذا كان المعصوب حموانا

منهمن حبث انهصفة صدانية لايطيق التلبس جاولا القيام بادائها عادة مخدلاف المالغ فان الله تعالى يحعله فوة تعبنه على القيام ادائها ومايؤ يدفول أى منبقة أن الصوم عن الاعل والشرب ماشرع الالكسرشهوة النفس الحاصلة بشكرار الاكل حميع السنة والمهيي الذي عمر وسموسنين مثلا يعسدسن أثاوة شهوته العماع الاكل فكان صومه بالعبث أقرب بخلاف المراهق فرحما لله آلا مام أباحنيفة ماكات أدف مداركه ورضى الله تعالى عن بقية الاعمة أجعن فرجع الاحم الىجم تبتى المزان ومن ذاك قول أبي حنيفة والشافعيان المحنسون اذا أفاق لا يحب علسه قضاء مافانه معقول مالك انديحب وهواحدى الروايتين عنأ حدفالا ول مخفف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتدى المزان ووجههما ظاهر ووس ذاك قول أي حنيفة وهوالاصح من مذهب الشافعي إن المريض الذي لا رجي برؤه والشيخ الكبير لاصوم عابهما واغما تحب عليهما الفذية فقط معقول مالك انهلا صوم عليه مهاولا فدية وهوقول الشافعي ثمان الفدية عندأى مشفة وأحد نصف صاععن كل وممن وأوعر وعندالشافعي مدعن كل وم فالاول فيه تشديد فيالمسئلنىن والشانى مخفف فيهما فرجع آلام الىحم تبتى الميزان يووجه القولين ظاهره ومن ذاك قول الاغة الثلاثة وهواحدى الروابتين عن أحدانه لا يجب السوم اداحال دون مطلع الهدلال غيم أوفتر في ليلة الثلاثين من شعبان مع قول أحمد في أظهر الروايات عند أصحابه انه يحب علب والصوم قالوا وبنعين علمه أن منو مه من رمضان فالاول يخفف في ترك الصوم والثاني مشدد في فعله فور حما الإمم الى مه تعتى المزان، ووجه الاول أن قاعدة الوجوب لا تكون الإيد ليل واضح أو بينة أومشا هدة ولم وجد هناشئ من ذلك ووجه الثاني الاخذ بالاحتماط وهوماص بأهل الكشف الذين بنظر ون الهـ الأل من تحت ذاك المعمأ والقركا يشهد اذاك قول أصحاب أحدانه يتعن على الصائم ال ينوى ذاك من رمضان اذالجرم بالنسة لايصهمم الترددوكان على هدا القدم سيدي على اللواص و زوجته كانا وكشمان ماتحت الغماموا لفترو ينطران السياطين وهم يصفدون ويرمون في الآبار والفار فيصمان ساغن وغالب أهدل مصرمغطرون ومعساوم أن الشسباطين لاتصفداً لالدلة دمضان وقال المخالف قدتصفيد الشسياطين آخرابا من معبان ليدخل رمضان وهم كالهممسفدون كاأن ابلس بوسوس العصاة في شعبان بالمعاصى التى رقعون فيهافى رمضان فافهم ومن ذلك قول أي حنيفة انهلا يثبت علال رميدان اذاكانت السماء معصة الاسهادة جم كثير بقعالعل عفرهموا مافي الغم فشدت بعيدل واحدر جيلاكان أوام أوسوا كان أوعمدا مع وولمالك العلايقيل في ذلك الاعدلان بومع فول والشافعي وأحد في أظهر روا وتبهما أنه يثبت بعدل وأحدفالا ول مشددوا لثانى دونه في القبنديد والتّالث فيه تخفيف فرجع الامم الى مرتبتي المستزان يووجه الاول أن السماء اذا كانت مصية فلا بحني الحد لال على جيع كثر من آلناس يخلاف الغم بخنى على غالب الناس فبكنني واحد كإفال بدالشا فعي وأحد في أظهر قولهما هو وحدول مالك زيادة النثبت في العداين لان ذلك عنسده من باب الشهادة لأمن باب الرواية عكس قول الشافعي وأحدق الراج من قولهم مأفوخ أبو حنيفة وماأت أن سوم رمضان على شأن الصلاة تعظيما الشهر الفرد لا يضمن وإن أنبكره

فهن وعنه زواية دابعسة أن الغامس اذا كان قصده المنفعة لاالعين كالذي يسخردواب الناس فانعنو سيب ضعبان المنفعه عليسه زواية واحدة وقال الشافي وأحدق أظهر روايتيه هي مضمونة (فصل) واذاغس حارية فوطئها فعليه الحدوالرد عنسداليد لايةوقياس مذهب أي منيفة انه يعتلولا أرش علىه للوط فان أولدها وجب ردالولدوهو رقبق لغمدوب منه وارش ما تقصتها الولادة عند البشافي وأحسدوقال أورحنيفة ومالك بحسرالولدالنقص واذاغصب اراأ وعسدا أرنوبا وبنى فيدمده ولم بنتفع بدلافي سكني ولافي كراءولا استخدام ولاأبس المأن أخذه من الغاسب فلاأجو عليه الدة التي بني فيها في بده ولم بنت في مداة وول ما الأواب منبقة وقال الشافسين واحدعلمه أحوا لمدة التي كانت في يده فيها أحرة المثل والعفار والاشعار فصن بالغصب في غصب شأمن ذاك فتلف سمل أوسون أو غيره لزمه قيمته وومالغصب عنسدمالك والشافعي ومجدين الحسن وقال أووحنه غه وأنويه سف ان مالا منتقه ل كالعقار لا دكون مضمورا مانه احده عن مده مالكه الاان بحني الغاصب عليه ويشاف بسبب الحنابة فيضونه بالاتلاف وألجناية ومن غصب اسبطوانة أولينسة ويني علمها إعاكمها الفاصب عندما الثوالسافي وأحدو عندأى حنيفة بماكمها وبيجب علبسه قيمته الاضررا لحاسسل على البماني مدم البهناء منغمب ساحة وأدخاها في سفينة وطالبه مامالكها وهوفي لجة البحرانه لا يحب عليه سسائم اجها واتفقواعلى أن (rc)

فلعهاالا مأحكى عن الشافعي إرمضان فانه يكثنى في دخول وقت الصلاة عندهما بالحيار عدل واحدومن شرف رمضان انه يسد محارى انها تقلع والاصوان ذلك اذا الشيطان من جسدابن آدمان لم يخرقه بغيبة ونحوها بماوردانه بخرق الصوم يخلاف العسلاة لمردلنا فيهاأنهاجنة أى ترسيتق ماالشيطان كاوردفي الصومفان الصائم الحقيق لايصر للعاصى عليه سبيل من العام الى العام فافهم ومن ذلك قول الأغمة الازبعة ان من رأى الهلال وحدد وسام م أن رأى هلال شوال أفطرسرامع قول الحسن وابن سرين الهلا بجب عليه الصوم يرؤ يته وحسده فالأول مخفف عدلي المسائم مشدد في الشوت والثاني عكسه فرجم الام الى من من الميزان و حده الاول ال المرادمن اشتراط العدول أوالعدائ أوالعدل حصول العلم وقدحصل العلم رؤيته هووان ليقب لاالناس ذاك أمنهه ووجه الثانى أن الحس قد يفلط تبعالله في الحاكم عليه كصاحب المرة الصفر المجدطيم العسل مرافذوقه صحيح وحكمه باطل فافهم ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انهلا بصح صوم يوم الشاءم قول أحد انهان كانت السماء مصسة كرة ومعمة وجب والاول مشدد في الاحتياط حوفا أن مدخل في رمضان مالبس منه والثانى مخفف بعدم مشروعية الصوم فيه فرجع الامرالي مرتبتي المعزان لكن قول أحسد أولى بالعمل من حيث الصوم فقديكون من رمضان في نفس الامرو يغتفر المردد في النيسة الضرورة ولا يضر فاسوم يوم زائد . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة إن الهلال اذار وي مالنه ارفه واليه المستقيلة معقول أحسدانه اندؤى فبسل الزوال الدلة المناضية أو بعدا لزوال فروايتمان فالاول مخفف بعسدم القضاءلليوم المناضى والشاني مفصدل في وجوب فضائه فوجه الامرالي مرتبتي المسران ووجههما ظاهر وكذلك القول في وابتى أحدق و ينه بعد الزوال، ومن ذلك قول الاغة السلانة الهلا من المتعيين في النية مع قول أبي حذيفة الهلا يشترط التعيين ول ان فوى سوما مطلقا أونفلا عاز فالاول مشدد والثانى يخفف فرجع الامهالى مه تني الميزان، ووجه الأول أن النعيين من جمة الاخلاص المأمور به و وحدالثاني أن المقسود وحود الصوم في رمضان الذي هوضد الفطر فيم فيضر ج المكلف عن العهدة مذالة ومن ذلك قول الإغمة الثلاثة ان وقت النبة في صوم رمضان ما ين غروب الشمس الي طاوع الفجر الثاني معقول أي حنيفة انه لا يحب التعيين أى المتبيت بل تحوز النسة من الليل فان اربنوليلا أحزاته النبة الماازوال وكذان فولهمق النذر المعن فالاول مشددوا لنانى فيه تخفيف فرجع الام الىم تبتى المزان ووحه الاول الاخذ بالاحتماط والقماس على سائر الاعمال الشرعمة فان موضوع النمة في أول العمادات الامااستني ووجه الثاني الاكتفاء بوجودالنسة في الناء الصوم اذا اعص أكثر الماركان اسوم النفل وصاحب هذا القول بحمل النية هناقبيل الفعرمستمية لاواجية نحصه بالاللكال لاللعمة فاقهم ومن ذلك قول الأعد الثلاثة ان صوم رمضان يفتقريل ليدالى نية عور د مع قول مالك الديكفية فية وأحدة من أول لياة من الشهر أنه يصوم جمعه فالاول مشدد والثاني يخفف فرحم الامرالي مرتبتي المنزان، ووجه الأول القياس على الصلاة وغيرهافان كل سلاة عبادة على حسدتم افتكذاك القول في اسوم كل يوم لاسيمام يخلل كل ليادن عل يومين رعا يكون فيها أعل وشرب وجماع وغرداك عما يبطل

لم يخف تلف نفس أومال (افصل) ومنغصب ذهبا أوفضة فصاغ ذلك حلياأو ضربه ونانبر آودراه-م آو نحاسا أورساصا أوحديدا فاتخذمنيه آنسة أوسوفا فعندمالل عليه فيذلك كاه مثل ماغصب في وزنه وصفته وكذالوغصب ساجة فعملها أمواما أوتراما فعمله لمناوكدان الحنطية اذاطعنما وخرزها وقال الشافعيرد ذلك كله على المغصوب منه فان كان فيسه نفص الزم الغاسب بالنقص ووافق أدوحنيف مالكاالافي الذهب والفضة أداساغهما مكذا نفائه عن عمون المسائل وقال القاضي ابن رشيدني المسائل الطبولية اذاغصب حنطة فطعنهاأو شاة فسذيحها أوثو مافقطعه كانكل ذال للغصو بسمنسه عنسدا لشافعية والمالكية ولمعلكه الغاصب وكذالثاذا غصب سضة فضناعت دجاجه أوحمافزرعه أوذاء فغرسهاوعندا الحنفية تأزمه القبمة (فصل) ومنفتح

فقصطائر بغراذن مالكه فطارضمنه الفاغ عندمالك واحد وكذلك اذاحل دابقمن قيدهافهر بت اوعدا مقىداخوف هويه فهرب فعليه قدمته وسواء عندمالل طارالطائر أوهر بت الدابة في الحال عفب الفتم أوالحل أو وقف بعده تم طارا و هوب وقال الشافعي ان طادا اطائراً وهو بث الدارة بعد ماوقفت ساعة فلاضمان عليه وان كان ذلك عقب الفتح والحل فقولان أصحهما الضمان وفال أبوحنيفة لاضمان على من فعل ذلك على وحه (فصل) واذاغصب عبدافابق أودابة فهر بت أوعبنا فسرقت أو ظاعت فيندبالل يغرم فيعد للوقصسوا لتهة ملكاللغضوب منه ويصيرا لمغصوب عنسده ملكا للغناصب يحىلو وجسد المغصوب أم

ويمن للغصوب منه الربوع فبه ولاللغاصب الرجوع فبالقعة الإبتراضيه ماويه قال أيوسنيفسة الافي صورة هي مالوفقسدا لمغصوب فقال المغصوب منه قبعته مائة وقال الغاسب خسون وحلف وغرم حسن مروحد المغصوب وقبعته مائة كاذكوفانه أن يرجع في المغصوب ويردالقيمة وعندماللارجع المالك فضل القيمة وقال الشافيي المغصوب فيماذكريان على ماك المغصوب مته فاذا وحدردالمغصوب منه القيمة الني كان أخذها وأخذ المفصوب وأمااذا كم الغاسب المفصوب وادعى هلاكه فاخذمنه القيمة تمظهر المفصوب فلاخلاف أوسيل أوسو بققال مالك والشافعي ان الغصوب منها عددو بردالقيمة (فصل) ومن غصب عقارا فنلف في د المامدم (٢٣) وأحد يضمن القيحة الصوم و وجه الثاني المحمل واحد من أول الشهر الى آخره فالاول مخفف خاص بضعفا ما العزم والثاني وروىءن أبى حنىفة أنه خاص بالاوليساء الذين بحضرون معالله تعيالى مفلوبه بممن أول النسهر الى آخره بنية واحده فاذانوى اذال بكن ذلك كسمه فالا أحدهم في أول المهدام حضو ره بآستصحاب تلك النية ولا يقطعها تخال المبسل فافهم . ومن ذلك قول ضمان عليه ولوغصب أرضا الاغمة الشلاثة ان صوما لنف ل يصحبنية قيسل الزوال مع قول مالك نعلا يصح بنية من النهار كالواجب فزرعها فادركهار ماقبل واختاره المزني فالاول مخفف والمأتى مشدد فرحه الامرالي مرتبتي المسزان ووجمه الاول ماوردمن أن مأخه ذالغاسب الزرع الاتباع فيذال الشارع في توسعته على الأمه في أمر النفل مووجه الثاني الاحتماط النف ل كالفرض قال أتوحنيفة والشافسى بجامع ان كالدمنهما مامور بهشرعا وقدقال صلى القدهليه وسلم من البيت من اللب ل فلاصيامه احماره على القلعوقال مالك فشمل النفل لاطلاقه اغط المسمام ويصم أن يكون الاول خاصا بالأصاغر والثاني خاصا بالاكار فافهم انكان وقث الزدع لم يغث . ومن ذاك قول الاعمة الاربعة ال صوم المنت صحيح مع قول أبي هر رة وسالم ن عبد الله أنه يبطل صومه فللمالك الاعسار وأنكان كأأم أول السابوانه يمسار وغضي ومع دول عروة والمسن اندان أخوا العسال بغيرعا دبطل صومه فات فروايتان أشهرهسما ومع قول النفعي ان كان في الفرض يقضى فالأول مخفف والثاني مشددوا لشالث مفصل فرجع الاحرال أنس ادقاعه وادأجوة الارض مرتبتي الميزان ووجه الاول نقرير الشارع من أصبح جنداعلي صومه وعدم أمره بالقضاء هووجه الثاني وقال أحدان شاه صاحب أن الصوم يشبه الصدفة الحمد أنية في الآسم فلا يتدفى ان يكون صاحبه االامطهر امن صغاف الشياطان الارض أن يقرالزرع في والجنب في حضرة السيطان مالم يعتسل فكاتبطل مسلاة من موج من حضرة الله الحاصة فكذلك بمطل أرضه الى الحصادوله الاحة صوم من خرج من حضرة الله تعالى الى حضرة الشياطين ومن هنآ يعرف ثوجيه القول المفصل . وأما ومانفص الزرع وانشاء وحمه قول النفعي فهولان الفرض لايجوزا لحروبهم نم يخلاف النفل فلذلك شمددفيه بالفضاء لعدم دفعا ليه قيسة الزرع وكان تادينه على وجه الكال فالاول خاص بالاصاغر والشّاني خاص بالاكار وكذالنهما وافقه م ومن ذلك قول الزرع إ (فصل) واذا الاوزاعي ابطال الصوم بالغبية والكذب مع قول الاغمة بصعة الصوم مع النقص فالاول حاص بالاكار أران مسلم مرا على ذي والثانى خاص بالاصاغر وهمفالب الناس البوم فلايكاد أحدهم يسلم أوموا حدمن غيبة أوكذب ومن فلاضمان علىه عندالشافي هذااختلى بعض الفقراء في جميع رمضان حفظ النفسه من الغسة أوسماعها من غيره ومن ذاك قول أي وأحد وكذلك اذا أثلف سنمغة وأكثرا لمالكية والشافعية ان الصوم لا يبطل بنية اللروج منه مع قول أحد ببطلانه فالاول مخفف علىه خزراوقال أوحنيفة خاص بالاصاغروا لثاني مشدد حاص بالاكار فرجع الأمم الي مرتبني المتزان وومن ذاك قول الأمام مالك وماك بعرم القمة أدفيذات والشافير انه يقطر بالقء عامدامع قول الامام آبي حنيفة انه لا يفطر بالتيء الااذا كان مل مفيه ومع قول ٨ كتاب الشفعة ﴾ تثبت أحدفي أشهر رواماته انه لايفطر الآبالتي الفاحش ومع قول الحسن انه يفطرا ذاذرعه التي فالاولوما لأشر مل في الملك بانضاف قر ب منه مشدد أوفيه تشديد وقول الحسن مشدد فرجع الاممالي مم تبني الميزان. ووجه الاول بوت الاغة ولاشفعة السارعنسد الدارل مالفطر لمن قاءعامدا ولريفر ف بن أن يكون ذلك قلب آلا أوكثيرا ۾ ووجه الثاني وماوا فقه أن التي و مالك والشافق وأحدوقال لسرمفطوا لذاته واغماه ولكونه بخسلى المعسدة من الطعام فيضعف الجسم فرعما أدىالي الافطار أوحنيف أتحب السنفعة خوف المرض الذي ببيج المفطر فلذلك شرط أحدوا يوحنيفة القى الكثير من مل الفهوا كترفان مثل لقمة بالحوار والشفعة عنسد أب أونحوها لا يحصل بهضعف في الحسد يؤدي الى الا فطار وهده مي العد الظاهر ، في الافطار بالتي ، 

مذهب الشاقى على القو وفاق الطلطالية بالشعنة موالا مكان سقط حقه تكبارالا والشاقسية فول آنوائه بين حقه الأنه آبام وقع قول آنوا قهيق أبدا لا بصفط الابالشعر عبالا مشاط وأمامذهب المائفاذ ابسع المشفوع والشريات حاض مائم البيسع فها لمطالبة بالشفعة من شامولا نتفقط شفعته الاباحد أحمرين الاول عضي مدة بصداته في مناهبا قدا عوض عن الشفعة غروى عن مائلتان الله بالم و ورى خسرسنن الثانى أن وفعه المشترى الحاكم ويزيمه الحاكم بالاخذار الزرائع مان الحاص مذهب مائلتانها البست على الفود وعن آحدر وإيان احداها على الفود والثانية مؤقته بالجلس والثالثة على الزرائج فلاتيط لما بشاري مطالبة المسالي (فعلل) والخوة اذا كانت عنى القتل وهي بين شريكين فياع أحده عاحسته فهل الشريكه الشفعة أم لا أخذاف وذلك قول مالك فقال في روايغة الشفعة رقال في أخرى لا شفعة في رقال أو خنيفة الشفعة () وقال الشافعي وآحد لا شفعة في (فصل ) وإذا كان غن الشفعة مؤجلا فاشغيم عند ما النزواج اللاخدية الخالف إلى الخال على المناصلية فقة والا أين يتفافي وشهن القوال في الكالا بل ومج المنافق القديم وقال أو حنيفة والشافعي في الخيار الجرين ما همه الشفيع الخياريين أن يحل الفي ويأخذ الشفوع في ومصراف خول الإمام في ا القرير باخذيا الشفعة (فصل) (12) والشفعة مقد ومفين الشفعاء عن قدر حصصه في المال الذي استوجبوا من جهته الشفعة على المنافقة على الذي الذي الشفعة على الشفعة على الشفعة على الشفعة على المنافقة الشفعة على الشفعة على الشفعة على المنافقة على الشفعة على المنافقة على الشفعة على المنافقة على الشفعة على الشفعة على المنافقة على الشفعة على الشفعة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الشفعة على الشفعة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الشفعة على الشفعة على المنافقة على الم

أنظرماسمأتي في الفطر بالحامة من حيث ان كالدمن التي موالجامة بضعف الجسد الذي رهاأ فناه الشركاء من المسع بقدر المتكناء وأهل الشريعة بوجوب الافطارفيه ماحفظ الروح عن العدم أوا اضرر الشديد الذي لايطاق مليكه فسيه عنسدمالك وهو عادة و وجمه قول الحسن ظاهر لا ته يتولد غالما من الا كل والشرب الذي لم وأذن له الشارع فمسه الاصومن فولى الشاذبعي وهوا الزائد عن حاجته فانه لوأكل لحاجت ه لرعمالم بقسد ف ماطنسه ذلك فيكان القول مالفطر أولي أخسدا وفالآلوحنيفة هىمفسومة والاحتياط فيقضى ذلك البوم الذى فرعه التيء فيسه لان الانسان اذاخلت معسدته من الأكل تعسير هلى الرؤس وهوقول الشاذمي الداعمة قطلب الاكل وترجحه على الصوم فمكون حكمه كالمكره ولايخني حكم عماد تعفالعلماء مادين واختاره المزني وعن أحمد مبالغ فى الاحتياط ومان متوسط فيسه فافهم . ومن ذاك قول الاعمة المثلاثة العلو بق بن أسسنانه ر وا يتان ﴿ فصل ﴾ والشفعة طعام فرىبه ريقه لمرفطران عزعن تميد ووعه واندان استاهه يطل صومه مع قول أبي حدمفة انه تورت عندما ألئوالشافسي لابيطل صوميه وقدره بعضهما لحصه وبعضهم بالسمسمة الكاملة فالاول مخفف في عدم الافطار ولاتبطل بالموت فاذا وجبت ان مجزعن تمسع ومحمد مشدد في الفطر بابتلاعه . ووجمه الشاني ان مثل ذلك لا يورث في الجسم له شفعة فسات ولم يعسلهما أو قوة تضادحكمة الصوم فان الاصل ف تحريم الا على كونه يشير السهوة العاصى أوالغفلات ومشل عدلم ومات قبل القكن من المصمة أوالسمسمة لايورث في المدن شسامن ذاك المن لماراي العلماء ان تناول مالايورث شهوة ألاحسد انتفل الحق الى الانتضاء على حال سدوا الماب وانهام أمناه الرسل على الشريعة بعد موتهم في عل زمان وليس لاحد الوارث وقال أبو حنيفــ ن من العارفين تعاطى نحوسمسمة فيمايينه وبين الله أديامه العلماء كاسساني بيانه في مستفرة الافطار تنظل بالموث ولاتو رث وقال بادخال المسل فاحدله أوأذنهو يسمى مسل ذاك بغر م الحر م المأخود من تحو حددت كال اعى رعى أُحَدُ لاتو رث الأأن بِكُونٌ \* حول الجي وشك أن يقع فيه ونعمما فعلوا رضى المدعنهم ونظير ذلك تحريم الاستشاع عادين السيرة والركمة المت طالب ما (فضل) وانكان الممر بمالأسالة الماهوالسماع لمافسه من الدم المصر بالذكر كاحرب وافهم . ومن ذلك ولويني مشتري الشقص أو قول الاعدة السلانة ان الحقفة تفطر الافي والمة عن ماال وكذاك التقطر في اطن الاذن والاحاسل غرس مطلب الشغيع فلس والاسعاط مفطر عندالشافع ولمأجد لغيره فيذلك كالاما فالاول من أقوال المقته مشددو روادة مالك 4 عندمالك والشافعي وأحد مخفف قرجع الاحراف مرتنى المزان ووحه الاول ان ادعال الدواء من الدير أوالاحليل مثلا قدورت مطالبة المشترى بهدم مابني فالمدن فوة تشاه مكمة الصوم و وحدروا يه ماك أن الحقنة تضعف المدن باخراجهاما في المعدة ولاقلع ماغرس مضافاالي فلاتفطر وأحاب ساحب همذوالرواية ان معنى انها تفطر أى يؤل أمم هاالى فطر الميقون لعدم وجود القُـن وقال أنو حنيتفــه مَى تستغل فيه القوة الهاضمة فتصر تلذع الامعاء الى أن يحصل الاضطرار فيها - الفطر وأماقول للشفيدعان يجبوا لمشترى على مصهم بالإقطارا ذابله المدائم حرالا بقال منه شي أوا دخل الميل في أذنه والخيط في حلقه تراخ جه القلعوالهدم قال في عدون فهوسدالهاك لانه المس مطعومالالغة ولاشرعا ولاعرفا ولاية وادمنه قوة بن المدن وفان فلت هل العالم المسآئل وذهب قوم الحان فعل مثل ذلك فما يعنه و بن الله تعالى من أنه لا يورث المشهوة المضادة الصوم ، ولذا المس له فعل ذلك الشفسع ان يعطيمه غن أدمامه العلماء الذمن أفتوا طلفطر فقد تكون العملة في الافطار عله أخرى غسرا ثارة الشموة فافهم الشقص ويسترك البنياء وومن ذلك قول الأغمة الثلاثة ان الحامة لا تفطر العمائم مع قول أحدام انفطر الحاجم والمحجوم فالاول والغراسفىموشعه ((فصل)

و كل ما لا ينتسم كاخام والبدة، والرجى والطرق والبابلا شفعة فيه عندا الشافع واختلف قول ما الدفعة وقال استخفف " لا تضففه في واختلافا نفي عدال ما يها ولا والقاوم وقول أي منتفة وجهدة الشفيح في المسمول المشترى وعهدة الشترى على البسائع عند جمهور العجاء فإذا فلو المسلم مناسبة عند عند المنتفية ومن الشفية المترى على المستويات المستويات المستويات ا ابن أب المستويات في المستمثل المستويات المست من غيرة وضالانقعة فنه عند أي حنيفة والدافي وتذلك بقرل أحد بل لا مأن بكرين قدمها بعرض واختلف قول مالك في ذلك فقال الانتفة فرعون المنتفقة والدافية والمنافية والمؤلفة المنتفقة والمؤلفة المنتفقة والمؤلفة المنتفقة والمؤلفة المنتفقة المؤلفة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المؤلفة المنتفقة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المنتفقة المنتفقة المنتفقة المؤلفة المؤلفة

الشريك براتم المنافع تصبيب من رجيل وأنكر الرئيل الشراء والماللة الشية من رجيل وأنكر الرئيل الشراء الشية فقال مالك المنطقة المالك المنطقة المنطقة من المنطقة من المنطقة من المنطقة من المنطقة من المنطقة المنط

اتفقَ الانمــة عـــلى جواز المصارية وهىالفراضيلغة أهــلالمدينة وهوأن يدفع انسان الحانسان مالا ليتحو فبهوالر بحمشترك فلوأعطاه سلعة وقالله بعها واجعمل غنهاقراضافهذا عنسدمالك والشافعىوأ حدقراض فاسد والأبو سفة هوقراض صعمع اختلف فيالفران بالفاوس فمنعه الانمة وأحازه أشهب وأتو توسف اذا داحت والعامل إذااخذمال القراض يسنة لمرسر أمنه عند الانكار الأسنة عندعامة لعلاءوقال أهل العراق يقبسل قوله مع

وقال اندلب لأحسده ووليان المراد تسبيا في الفطر أما لحجوم فظ اهر وأما الحاجم فزسراله عن أن وتسبب في افطاراً حدودتك إن الجسم وضعف بخروج الدم لاسم أن كان الصائم قلب الدم فالنفطير ليس هوادين الحامة واعما هولما يؤل البه أمر ها فرجيع الام الى مرتبتي المعران . ومن ذال اتفاق الاغمة على اله لوأ كل شاكافي طاوع الفير ثم بال اله طاع وطل صومه مع قول عطا و داود واسعق اله لا قضاء عليه وكيءن مالله انه يخضي في الفرض فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف والثالث مفصل فرجع الأمم الى من تبنى المران و وحه الأول تقصير وبالاقدام على الاكل من غير علم أوطن بمقاء الليل و ووجه الثانى الهلامنع سُ الاكل الامع تمين طلوع الفحر . ووجه اثنالث الاحتياط للفرض بخلاف المنفل لجوازالخروج منه أونركه بالكآبة عنسد بغض الاغة فانهم . ومرذلك قول أبي حنيفة والشافعي انه لابكره المكمل الصائم مع قولهماك وأحمد بكراهته بللووج مدطعها لكسل فيالحاق افطرعنسدهما وقال ابن أي ليلي وابن سيرس بفطره المكمل فالاول مخفف والثاني فيه نشد مدوا لثالث مشدد فرجع الام الى مرتبتي الميزان ووجه الاقوال الذائه ظاهر ومن ذائ قول لاغمة الثلاثة ان العتني والاطعام وآلصوم فى كفارة الجماع في تهار ومضان عامسداعلى الترتيب مع قول مانك ان الاطعام أولى والم اعلى الفنسير فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الامرالى مرتبتي الميزآن وووجه الاول أن العنق والصوم أشدمن الاطمام وأبلغ فالمكفارة ووحه الثاني أن الاطعام أكثر نفعاللفقرا والمساكين بخذف العتي والصوم لاسميا أمام الغلاء ومن ذالم قول الشافعي وأحسدان المكفارة على الزو بومع قول أبي حتمقة ومالمان على كل منهما كقارة فان وطئ في يومين من رمضان ازمه كفار تان عندماً لكَّوا الشافعي وقال أبو حنيفة اذالم بكفرعن الإول لزمه كفاره واحسدة وانوطئ في اليوم الواحسد مرة بن ايجب بالوطء الثاني كفارة وقال أحديلزمه كفارة نانية والكفرص الاول فالاول مشددعلي الزبيج فف على الزوحمة والثاني مشا دعليهما لاشترا كهما فيالترفه والنلذذ المنافي لحكمة الصومو يقاس علىذليثما بعدممن قولي أبى مندفة وأحدني التسسديدوالتحفيف فرحم الامرالي مرتبني المرزان قالوا ومكمة الكفارة انهاتمنع من وقوع العقوبة على من حنى جناية تنعلق بالله وحسد وأو تنعلق بالله و مالحلق فتصد براليكفارة كالظانة عامه غنترمن وصول العقو بذاليه من بال تعلق الإساب على مسساتها وومن ذا ثا اتفاق الاغمالاربعة على أن الكفارة لا تجب الافي أداره ضائهم قول عطا وقنادة الها تجب في قضائه فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاحم الىحم تعتى الميزان هووجه الاول فلهورا نتهالة حرمه شهر رمصان من الناس عخلافه فيالقضاء فآن الانتهاك لايكاد يظهرله عن وانكان الادا ووالفضاء واحداعند الله تعالى فافهم

. ومن ذال قول الاغمة الثلاثة نه لوطلم الفيروهو بحامع ونزع في الحال لم مطل سومهمم قول مالك انه

مِيطل فالاول مخفف والناني مشدد فرجع الامم الى مرتبتي الميزان، ووجه الاول ظاهر، ووجه الثاني

مصاحيسة اللذة والترنه في حال النزع فكالذاك من بقيسة الجماع كماهوا لغالب على الناس فكا نه في حال

محفف والثاني مشدده ووجه الاول أن المنوع منه اعما هواستعمال ما يقوى الشهوة لاما يضعفها

(ع - ميزان نن ) جينه (ادخه البالعلم الماقر الفرق أشركا أشرى المستمسلة عمال المال فيل وقعه البالبائرة فايس آخر ان رج عهم المغانس عسنه المناولة المعالية والمعالية والمسابقة المناولة عند المناولة المناولة المناولة المناولة يجوز إقرار في العالم المناولة - أو حشيفة يجوز والمناولة المناولة المناولة الاسترى المناولة المناو أي حنىفة والشافي والر عراب المال والنقصان عليه واختلف قول مالك فقال ردالي قراض مشله وان كان فيسه شئ لم يكن له شئ قال الفاضي عبدالوهاب ويحتبل أن وكون له قراض مثله وان كان فيه نقص ونقل عنه ان له أحرة مثله كمذهب الشافعي وأي حنيفة (فصل) واذا اسا فرالعامل بالمال فنففته مزمال القراض عندأى سنيفة ومالا وقال أحدمن نفسه حتى فيركو بعوالشافعي قولان أظهرهما أت نفقته من مال نفسه ومن أخذ قراضا على ان جميع الربح له ولا غمان عليه فهو جائز عندمال وقال أهل العراق بصحرالمال قراضا عليه منله والرجرب المال وعامل القراض عائدالر بح بالقسمة لابالظهور على أصح قول وقال الشافعي للمامل أسوة

الشانعي وهوقول مالك وفال النزع مقاد في الجاع و يؤيد ذلك ما فاله أنوه اشم في نظيره من الحارج من المعصوب اله آن بحرام حال أتوحندفة علذبالظهوروهو خروجه ويصيح أن بكون الأول خاسا بالاكار الذس يملكون شهوتهم والثاني خاسا بالاصاغر الذين تملكهم قول للشافعي واختلفوا فهما شهوتهم فافهم . ومن ذاك قول الى حنيفة والسافعي وأحمد في احمدي وايتبه ان القبلة لا تحرم على اذا اشترى رب المال شيأ من المسائم الاان سركت شهوته مع قول مالك انها تحرم عليه وبكل حال فالا ول مخفف حاص بالا كامر والثاني المضاربة فقالأنو بوسنف مشهددخاص الاصاغر سدالله أب عليهم . ومن ذلك قول الائمة الشيلانة انه لوقيل فامذى لم يفطرم ومائت بصحوفال الشافعيلا قول أحدانه يفطر وكذلك لونظر بشهوة فانزل لميفطر عندا لثلاثة وقال مالك يفطر فالا ول في المسئلتين يصعوهوا طهرالر واسبن مخفف والثاتي منهمامشسدد فرجع الاحمالي مرتبتي الميزان ووجه الاول في الاولى عدم الزال المني ووجه عنأحدو لوادعى المضارب الثاني فيهاأن المذى فيعلاه تقارب المني ووحه الاول في المسئلة الثانية عدم المماشرة ووجه الثاني فيها حصول اللهذة المضادة لحكمة الصوم ولولا أن تلك المنظرة تشسبه لذة المياشرة مانوج المني منهافا فهسم \* ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان للسافر الفطر مالاكل والشرب والجاءمع قول أحداثه لا يحوز له الفطر مالجاع ومتي ماهامع المسافر عنسده فعلمه الكفأرة فالاول مخفف والثآني فتسه تشسديد فرحع الامم الي م تبتى الميزان ووجده الاول اطلاق الشادع الفطوالسا فرفشمل الافطار بكل مفطر و وجه الثماني أن ماجوز للحاجسة يتقدر بقسدرها وقسدا حتاج المسافر الىمايقو مهمن الائل والشري فجوزه الشارعله مخلاف الجباء فانعص شهوة تضعف القوة وعمن الاستغناه عنها في النهار مالجاء في الله ل فلاحاجة البه في النهار ، ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ان من أفطر في تما در مضان وهو مقم تازمه الكفارة مع القضاءم قول الشافعي فيأرج قوليه وأحدائه لاكفارة عليه فالاول مشدد والثاني عفف فرجع الامم الى من تبتى المنزان و وجه الثاني عدم و رود نص عن الشارع في وحوب الكفارة مذلك 🔹 ووجه الأول التغليظ انتها كعومة رمصان وقدأهن الشارع العلاءعلى شريعة من بعده وأمر هم بالعمل عادى المه اجتهادهم فافهم ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان من أكل أوشر ب ناسيالا يفسد صومه مع قول مالك انه بغسد صومه وبازمه القضاء فالاول يخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبي المزان ووجه الاول قوله صلى القعليه وسلمن أكل أوشرب ناسيا فاغيا أطعه القوسقاه ووجه القاني نسبته في النسيان الى قة القفظ وانكانت الشريعة رفعت الاخ عنه كنظائره من أكل طعام الغرنا سياونحو ذلك معان الامر الذى محصد لبالا تل عامدا قد عصل بالا كل ناسماوه وا ثارة الشهوة المضادة الصوم ويصر حمل الاول على حال العامسة والشافي على حال الحواص فرحما للدالا مامماليكا ماكان أدق فطر مورحه مالله بقيسة الجتهدين ماكان أحبهم التوسع على الامة ومن ذلك قول الاغمالار بعقمن أفسد صوم يوممن رمضان بالاكل والشرب عامد اليس عليه الاقضاء يوم مكانه مع قول ربيعة انه لا يحصل الا بصوم اثنى عشر يوما ومعقول ابنا أسبب انهيصوم عنكل يومشهرا ومعقول المضعى انهلابعصسل الابصوم ألف يوم ومع قول على وابن مسعودانه لا يقضيه صوم الدهرفالاول مخفف ومابعده فيه تشديد والثالث مشددوالرابع أشدفر جمالاممالي مرتبتي المعزان ووجه الاول سكوت الشارع عن الزام المفطر بشئ زائدعلي فضآه

وقال داردلا تحوزالان الفل ساسة (فصل) واذاكان بين العل بياض وان توصمت المزارعة على مم المساقاة على الغل عنسدالشافي وأحديشرط اتحاد العامل وعسرافراد الفل بالسق والبياض بالعمادة وبشرط أن لايفصل بينهما والايقدم المزارعة بل تكون تبعا لمسافاة وأحازما للتحول المباض المسعرين المتصرف غرالمسافاة من غيرا شغراط وجوزه أبو يوسف وعصدعلي أصلهماني جواز الخابرة . فاكل أدض وقال أبو منيفة بالمنع مناكاة البعدما لوازق الارض المنفردة (فصل) ولا تعوداً غنارة يعي حسل الارض بعض ما يغرج

ان رب المال أذن الم في البيسع والشراءنقدا ونسيئة وقال وبالمال ماأذنت للثالا مالنقد فغال أوحنه فذوما الأواحد القول قول المضارب معمنه وقال الشافعي الفول قول رب المال مع عينسه والمضارب لرجـل ذاضارب آنوفر بح فالأحمدوحة ولاتحوزه المتشاربتفان فعسل فريح دد الر يح الى الاول ﴿ كتابالسافاة ﴾ انفق فقهاء الامصارمن الصحابة والتابع بنوأته ية المذاهب على حواز المساقاة وذهب الوحنيفة الىبطلانها ولم يذهب الىذلك أحدغمره ونحوز المساقاة عملى سأثر الانجارالمر كالغل والعنب والتن والجوزوغيرذاك عند مالائرأحمد وهوآلقديممن مدهب الشافعي واختاره المتأخوون من أصحابه وهو قول أبي توسف ومجدوا لجديد الصحيح من مذهب الشافعي انهالا تجوزالا في الفل والعنب

منها والبذر من العامل بالاتفاق ولا المزارعة وهي أن بكون البذر من مااث الارض عندان حنيفة ومالك وهوا لحديد الصعيم من قُول الشافعي والقديم من قوليه واختاره أعلام المذهب وهوالمرج فال النووي وهوالمختارا لراج في الدليدل صمنها وهومذهب أحمدوأبي بوسف ومجمد قال النووي وطريق حعل الغذالهما ولااء ذان ستأء ومنصف المذركيزرع له النّصف الآخر ويعرونصف الارض ((فصل أ) واذاساقاه على غرة ظاهرة موجودة ولهيد صلاحها جازعندمالك والشافعي وأحدوان بداصلاحها لم يحزعنده مواجازه أبويوسف ومجسد وسعنون على كل غرة موحود فمن غرته صل واذا اختلفا في الحزء المشروط تحالفا عنسد الشافعي ينفسط العيقد (rv)

ويكون العامل أحوة مشبله فماعمل نناء على أصله في اختلاف المتبايعين ومذهب الجماعية انالفول قول العامل مععينه

(كتآب الإجارة) الاحارة مائزة عندكافة أهل العارأ نكران عليه بوازها وعقده الأزم من الطوفين جيعاليس لاحددهممابعد عقدها الصحميح فسخهاولو لعدد والاعايفسيخ بهالعقد اللازم من وجود عيب بالعين المستأجرة كمالو استأجر دارافو حدهامنهدمه أو ستهدم يعدالعقد أوعرض العدالمستأحراو محدالآحر بالاسوة المعينة عيبا فيكون الستاح الحمارلاحل العس عندمائن والشافعي وأحسد وقال أتوجنبفية وأسحبابه بحوازفخ الاحارة لعمدر بعصل وتوسجهته مثلان يكترى مانو تاليمرفيه فيمترق مالدأو يسرفأو يغصب أو يفلس فيكوناه فسخ الاجارة وقال قوم عقد مالآزم من جهة الآجء ولازم منجهة المستاح كالحعالة (فصل) واذااستأجردابة أرداراأو

ذالما البوم ووجه البقية النغليظ على ذلك المفطر يغير عذر فغلظ تل مجتهد على ذلك المفطر بحسب اجتهاده عقوبة له و وحد قول على وابن مسعود أن الله تعالى شرط ذلك الصوم في ذلك المرم فلا يلحقه فيسه صوم الإيدلانه في غيروقنه الشرعي الاصلى وفد قدمنا نظير ذلك في الصلاة واستدلينا عليه مقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباموقونا كالسند لمناعلي قول على وابن مسعود يحديث في ذلك فان قضاء سوم ذلك البوم الذي أفطر فيه مثله لاعينه فافهم ومن ذلك قول أبي حنيفة والشاقعي ان من أكل أوشرب أوجامع ناسيا البيطل صومه مع قول مالك انه يبطل ومع قول أحدانه يبطل بالحاع دون الاكل والشربونجب الكفارة فالاول مخفف والثاني مشدد والثالث مفصل فرحم الام الى مرتبتي الميزان ووجها الاول قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أوشرب ناسيما وهوصائم فانما أطَّهمه الله وسقاء اله ومن أطعمه الله وسقاه فلايسلل صومه لان الشادع اذانهى عرشي من الاتل ثم صبه في حوف المكاف من غسير قصمه المكلف فلامدخل فيجهله مانه اوعنه وكانه استثنى ذلك المكاف من النهي فكان النهي في الياطن كالمنسو خفيحق هذاالفاسي لانتفاء قصده وعسدمانتها كمسومة رمضان بالنسيان ووجه قول مالث بالمطلات نسبته الى قد العفظ كامرا يضاحه قريباو وجه قول أحدان الجاع الصائم بعبد وقوعه من المكلفين اغلبة الففظ من الجاع على فالب الناس ولانه لا يقرمن الممائم الامع مقدمات تذكره كضعف الداعية المتولدة من الجوع فلا يكاد تمتشر منه الجارحة الاعشقة بخسلاف من أكل أوشرب ناسيا المثرة تكرروقوع ذاك بمخلاف الجماع فافهم . ومن ذلك قول أب حنيفة ومالك والسافعي في أرج قوليه عنسد الرافعيانه لوأكره الصائم حتى أكل أوشرب أوأكرهت المرأة حتى مكذت من الوط المريبط ل صومهما مع الاصم عندالنو ويممن البطلان وهوا لقول الآخوالشافهي ومعقول أحدانه ببطل بالجاع دون الائل و فالاول عنفف بناء على على قاعدة الاكراه والثانى فيه تشديد بنا وعلى ان الاكراه في ذلك فادر ولغلظ الجاع ف النالث وشدة منافاته للصوم ووهنا أسرار ف حكمة الجاع بعرفها أهل الله لا تسطر في كتاب وومن ذلك قول أى حنيفة ومالك انه لوسيق ماما المضضة أوالاستنشاق الى حوف الصائم من غرمبالعة بطل صومه معقول الشانعي فيأرج قوليه وهوقول أحدائه لابيطل فالاول مشمددوا لثاني مخفف فرجع الاحمالي مرتبتي الميزان ووجه الثاني ان سبق ماء المضمضة أوالاستنشاق ستولد من مأذون فيه ووجه الاول ترك الاحتياط الصوم فهومشروط عبااذا ليخت سبقماءا لمضهضة أوالاستنشان فانخافه وتمضمض أواستنشية وتزل الماء حوفه بطل صومه 🐞 ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمدان من أخرفضاء رمضان معامكان القضاء حتى مدخل رمضان آخراز مهم حالقضاء ليكل وم مدمع قول أبي حنيفة - أنه يحوزته التآخسيرولا كفارة علسه واختاره المزنى وفال الاغه الثلاثة انهلأ بجوزة أخيرا لفضا فالاول ف المسئلة الاولى مشددوا لثاني مخفف وقول الاثمة الشيلاثة في عبدم حوازا لنا خومث ددفر جع الإممالي مرقبتي الميزان وجهالا قوال الثلاثة طاهريه ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة باستعماب صيام ستمة أيام من شوالمع قول مالك انه لا يحسب سمامها وقال في الموطأ لم أراً حدمن أشما عي مصومها وأحاف أن يظن حانو نامدة معلامة بالمرة معلومة ولم يسترطا تعبل الاسوة ولازصاعلي باجيلها بل اطلقا فذهب الشافعي وأحمدا أنها تستحق ينفس العقد

فأذا سلمالمؤ جوالعين المستأجرة الحالمست أجواسفي عليه جيع الاجوة لانه وممال المنفعة بعقدا لاجارة و وحب سليم الاجرة ليلزم تسليم العين الميه ومُذهب أي حنيف ومالك ان الآجوة تستحق جزاً تجزأ كلّ السية وفي منفرة يوم استحق اجادته ولواسستأ بودادا كل شفو بشئ معلوم قال الثلاثة تصم الأجارة في الشهر الاول وتلزم وما عدا مين الشهور تلزم بالدخول فيهوقال الشافعي في المشهور عنه قبطل الاجارة في الجميع وإذااستأ يرعبدامدة معلومة أودادا م قبض ذلك مرمات العبدقيل ان يعمل شديا أوانهد مت الدادقيل أن يسكنها ولم عض من المدةشئ فانه لا يستحق علىه شئ من الاحرة رتبطل الاحارة عنداً في سنه فيه ومالك والشافعي والحدوقال أبوزو والمنافع في هداه المواضع من خمان المكثرى ﴿ فَصُلُّ ﴾ وعقدالا جارة على الغربة والداروالعدوغيرذ الثلازم لا ينفسخ عرت أحدا لمنعاقدس ولاعوته ماجيعاً وبقوم الوارث مقام مورثه في ذلك عندما الما والشافعي وأحد وقال أمو منهفة ينفس بالعقد عرب أحدد المتعاقدين ولا تنفس بالإجارة بفسق المستأسر اشر بها المروسروقة فان لم بكف أمر واالماكم عليه كبيعه الوكانت ماتكه (فصل) و يجوز عقد الاعارة مدة ستين برحى ومالات وأحدوه والرابح من مذهب السافعي وله قول افهلا تحوز الزيادة على سنة واحدة فهارقا المن عندأى حسفة

و قول آخ ثلاثان سنة ولو انهافرض اه فالاولمشددبالا تحماب وداسله باوردفيماانها كصبام اندهروا لثاني يخفف بعدم الاستعماب لماذكره من العلة وإن كان قال ذلك مع اطلاعه على المديث فيعنه ل العلم يصم عنده فسيرك العمل به من باب الاجتهاد مأدى احتماد والحال ترك زائل السنة أولى من فعلها لفدهف حديثها مع حوف وقوع الناس في اعتقاد فرم بتها ولوعلي طول السنين فظر ما وقع النصاري في زيادة صومهم وتي العج حم فوعالمتتبعن سنن من قبلكم شرابشرو ذراعا لذراع قالوا بارسول التداليه ودوالنصارى قال فهن فافهم ومن ذاك قول أب منيفة ومااك اله لا شئ بعد فروض الاعدان أفضل من طالب العلم ثم الجهاد مع قول الشافعي الزااصلاة أفضل أعمال البدن ومعقول أحدلا أعلم شيأ بعدالفرائض أفضل من الجهاد اه واكل من هذه الاقوال شواهد من الكتاب والسنة فكل تول مع مقابله لابدأن يكون ملهقا بالتشديد والمففيف ووجه القول الاول أن المهم هوميزان الدن كاله فاولآ العيما علناهم انب الاعمال ولافضل شي على شي ووجه كون الجهاد أفصل عمل يكون بعد طلب العلم كون الجهاد يضعف كله المكفر وعهد طريق الوصول الحالعمل بأحكام الدس واظهار شغائره ووجه كون المسلاة أفضيل أعمال المدن ان فيهامنا جاة القدتعالى ومحالست ولأن الله تعالىء مونيها سائر عمادات العالم العلوى والسدخلي كايعرف ذاك أهل الكشف والقدم الى أعلم ومن ذلك قول الشافعي وأحدان من شرع في صوم تطوع أو سلاة تطوع اله قطعهما ولاقضاء عليه ولكن سقعب انقامهما معقول أي حنيفة وبالك وجوب الاتمام ومعقول محدين المسن لودحل الصائم تطوعاعلي أخله فلف عليه أقطر وعلسه القضا فالاول مخفف والتاني مشدد نوجع الامرال مرتني المزان ووجدالاول ماوردان المنطوع أمرزفسه فان شاوصام وانشاء أفطر فحشما خوالشارع العدني الافطار وعدمه فلابلزمه الاتمام ووجمه وحوب الانمام تعظيم حرمة الحق حل وعلاعن نقض ماربطه العدد معه تعالى وبؤيد ، قوله سلى الله عليه وسلم لمن فالله هل على غيرها أي غـ برا لصاوات الحس قال لا الا أن تطوع أي تدخل في صلاة النطوع أي فنكون علمال بالدخول ومالمدخل فيها فليسهى علمان فالاول خاص بانعزام والثاني خاص بالا كارمن واب حسسمات الإبرارسيات المقربين فافهم ومن ذاك ول أي حنيفة ومالك الهلايكر وافراد الجعمة بصوم مع قول الشافى وأحدواي توسف بكراهه ذلا فالاول يخفف والثاى مشدد فرحمالا مرالى مرتبي الميزان ووجه الاول المالصوم بقوى استعدادا امد المحضور والوقوف من مدى آلله عزو جل في صلاة الجعة وفبحت يومها وللنهاالآ تبة لانهاكموم عرفة عنداهل الكشف وذلانماس الاساغرا لذن يحجبون بالاكل وألشرب عن شهودهمانهم ف حضرة رجم فيهاو وحه الثاني ان يوم الحقة يوم عبدوالعبد لاسوم فيه اعما المطاوب من العبد الافط ارفيه وهوماس الاكار الذين مفهدون أسرار الشرودة فان الجعة فيها جع القلوب على الله تعالى وذلك قوت الارواح فقط فيصعرا لجسم ونازع الروح و بطلب ويعالجسماني ولآبسكن الابائل الطعام وشرب الماءوذال هوكال المسرور كاأشار المهجديث الصائم قرحتان فرحة عنسدا فطاره وفرحة عندلقاء وبعفن صام من الاكاربوم الجعة نقص سروره فلكل مقام وحال وهنا

استأحرمه سهر رمضانفي رجب فقال أبوحنيفة ومالك وأحمديص وقال الشافعي لايصم (فصل)والصائع اذاأخذالكئ الحمزله لبعما به فهرضامن لذلك ولما أصب عنده منجهته عندرمالك وللشافع قرلان أحدهسما الضمان وقال أنوحنيفة لاضمان علبه الافمياحنت يد. وهوالراج من قولي الشافعى وسواءآ لاجعرا لمشترل والمنفرد الاانقصم وقال أبو يوسف وجحدعله خمان مايستطمع الامتناءمنه دون مالا بستط مع الامتناع منهكا لحرقوا الغرق والامر الغالب وتاف الحموان فانه لاخمان فسسه وأماالا راء فلا يضمنون عنسدمالك وهمعلى الاعانة الأالصناء خاصة باند-مضامنون اذآ اتفردوابالعملسواء عماوء بالابرة أوبغرهاالا أن تقوم بينة بفراغه وهلاكه فسرؤن ولواختلف الخماط وصاحب الثوب فالثلاثة على أن القرل قول الحماط وقال أوحندمة القول قول صاحب الثوب

(فصل) واختلفوا في اجارة الاقطاع والمسهور المعروب من مذهب الشانعي بالجهور سحم أقال النووي لان الجندى مستحق المنقعة فالشيخنا الامام فق الدن اسمكي مارانا نسموها الاسلام فاطمعوا فياد المصر به والملاد الشامية بقولون بعدة اجازه الافطاع حتى بزع الشبخ ناج الدبن الفراز يحاو ولده الشيخ ناج آلدين فقالا فيها ماقالا وهوالمعروف من مدندهب بالليمية حدر والمن مذهب أي منه فه بطلانها ولا يعتم الاستنمار على القرب كالحج وتعلم القرآن والامامة والاذان عندأبي حنيفة وأحدو جؤ ذذالنماك الافالامامة بفردها وكذلك فالآلساني واختلف إصحابه ولوآسسنا مردا داليسل فيها فالمالمة والشافي وأحديم وذالر بالوأن يؤس هاره مداومة غن اغذها مصلى غرادو المهما كارله الإسرة وقال الوسنيفة لا يجو زذال ولاأسوة له قال إن هدرة في الافسام هذامن محاسن أبى حديقة ديما بعاب به لانه مبنى على أنه القرب عنده لا يؤخذ على البرز (فصل) واذ أبر عبنا مدة معلو له تم باعه انمذهب الشافعي ان في سعها المرالمت أحوقوان أظهرهما لجوازوقال أمو حنيفة لا يحوز و مهاوا لمستأجر بالخيار في اجاز فالبيدم وبطلان الإجارة أوردا البسع وشوت الاجارة فالصاحب الافصاح وغال أبوحنيدة لاتباع الارتفاالمتأسرا ويكون عليه دين فعيسه آلما كم عليه فيديعها المستأسر فلاخلاف في فدينه وقال ماك وأحديجوز بسعا اعن المؤجرة هذااذاكان السعمن غيرا لسنأجرواماس

جواز ولان تسلم المنفعة غير أسر ريذوقها أهل الله لانسطرني كتاب ومن ذلك قول الائمة الثيلانية لايتكره للصائم اليوالثمع متعذر (فصل)ومن استأحو قول الشافعي انهيكوه الصاغم بعسد الزوال والمختار عنسدمتأ نبرى أصحبابهء دم البكراهة فالاول مخفف داية ابركها فكعه العامهاكا والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبتي المران ووجه الاول أن ترازا السوال مع الجوع يغير رايحه الفم حرن بدالعادة فماتت فلا ومتولدمنه القلموه ومسفرة الاسنان أوسوادها فتصورانحة فمتضر يحلسه ويتقدر كأهة السواك ضمان عليم عند مالك فازالة الضر والناس مقسدم على اكتساب الفضائل القياصرة على صاحبُها و وجده الشَّاني أن الراجحة والشانعي وأحدوان بوسف الكومة توادت من عبادة فلأ ينبغي ازالة أوأ جاب الاول مان الصوم صفة صمدانية ولا ينبغي اصاحبها ومحد وغال أنوحنيفة بضمن الاالتقديس والطهارة الحسية والمعنوية وانالن شددالشارع في الغيمة والنمعة اذا وقعاس الصائم فمتها واجارها لمشاعجائزه ذبادة على المتحريم والقيم الحاصل للفطر وهوم عنى قولهمو يستنب أن مصون الصبائر اسانه عن الغيمة عندمالك وأحدوا لشافعي (المالاء:كان) فافهم والدتمالي أعلم وأى يوسف ومجدد وقال أيو انفق الاثمة على أن الأعتى كاف مشروع وانه قربة إلى الله تعيالي وانه مستحب على وقت وفي العشير الاواخر حنيفة لايحوز الاأن يؤحر من رمضان أفضل اطلب لمنة القدر وأنفقوا على اله لا يصماء تكاف الا بالنية وأجمعوا على أن نروج نصسه مشاعا منشر مكه المه تمحيف لما لاندمنه كفضاه الحاسة وغسل الجنابة مآثر وعلى انه اذاا عنكاف غيرالمسجيد الجامع ولايجوزعنىد درهنه عنده وحضرت الجعة وحبءلمه الحروج لهاوعلى الداذا باشرا لمعتكف والفوج عدايطل اعتكافه ولأ ولاهسته محال قال وتحوز كفارة عليه وقال الحسن المصرى والزهرى الزمه كفارة يمن ركذاك أجعوا على ان الصهت الى الليل احارة لدناذر والدراهمالترين أوللنعمل ماكما وكان صعرفها هذامذهب أي حديقة ومالك

مكروه وقال الشاف عي لوندوالصمت في اعتكانه تكلمولا كفارة عليمه وكذاك أجروا على استعباب الهسلاة والقسراءة والذكرلات كمف وأجعواعلي أنه المس لامتكف أن يتحسر ولايكتسب بالمسنعة على الاطلاق هذاما وحدته من مساقل الاجماع والانفاق رأماما ختلفوا فيه فن ذلك قرل الأنمة الشالانة ال وقال الشافعي وأحدلا تحور ليلة القدرق شهر رمضان غاصة معقول أبى حنيفة عماجيها استهفالا ولمشدد والثاني يحقف فرجع وأجازهما بعض أصحاب الامرال مم تبتي الميزان و ووجه آلاول ماورد في تخصيصها في الإحاديث المعجمة بشبهر ومضان وأم النافعي (انصل) ولا يحوز بماخناني حسديث واحسدته افي غروه ووجهالناني أنابار دماية القدرالجنس لكه افيرمضان أيثر عددماأت جاره الارض علا ظهو والرقة حاسا أناس الصوم ومن علامة صدق س يزعم اله وآهامع وفق مقد در أشر يعة كله قلك بندت فبهاو بخمرج منها ولا الليلة منطريق لالهام ولا بحتاج الى طالعة كنب الشريعة وصعت سيدى عابا الحواص رحمالله بطعامكالعمدن والعسدل بقرل ابلة الفدد هي كل ايلة حصل بها العبد تقريب من الكرتعالى بال جومنزع من قال انهافي على السنة والمكروغرذات سالإطعمة وأخرني المنج أفضل الدن أنهرآه المشهر وبسم الاول وفي رحب وقال معتى قوله تعالى المأثراناه في والمأكولات رقال الوحنيفة البلة القدر أى أباة القرب فكل أبلة حصل فيها أرب فهي قدر اه وهو وقد تول سن اختيار من العلماء والشأفعى أحديجوز بكل الهاتدود فيجسع لبالها لسسنة أحصسل العدل من الدالي في الشرف فالمتح لي الحق تعلى دائم كابعرف

ذلك أحل الكشف وروى الامام معيدن عدالقه الازدى من أفرا بالامام مالك رحسه الله أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال يتزل وبمانها له وزوالي كل المة اذا بق من الليل الشائ الى عماه الدنيا فيقول هل

من سائل واعطب مسوله مل من مستلى فاعافيه الى آخوماورد في المدريث نال فاذا كان ليلة الجعفرل والعروض وذهب الحسسن وطاوسالى عدم حواذكاءالارض مطلفا بكل حال واذااستأ وأرضاابر رعها حنطة فايه آن يرعها شعبرا وماضرره كضروا لحنطة عنسد مالك وأبى منبقة والشافعي وأحدوقال داود وغررابس له أن يزرعها غرا لحنطة (فصل) واذا استأجرا وشاسنة ليزرع فيهانوعا من الغراس بحابثأ بدغ انقضت السنة فلهؤ والخيار عندمالك بن الدياطي المستأرقية أنراس وكذلك أن بني وال يعطيه في ذلك على الهمقاوع أوبأ مرهبقلته وقول أي سنيفة كعول مالك الاأنه فال اذا كان القام بضر باكرض أعطاء المؤسر القيم وابس للغارس قلعهوان الم يضرابهك الاالمطالبة بالقلع وفال الشافى إو مذلك المؤجو يلا بازم المستأجو الوذاء يبق رؤيدا ويعلى المؤجرة به الفراس السستأجر

ماأنيتتهالارض وبغيرذاك

منالاطعمةوالمأ كولانكإ

بجوز بالذهب والفضمة

ولا بأمر ومقاعه أورفرو في أرضه و نكونان مشتركين أو وأمره مقلعه و يعطيه أرش مانقص من القلع ﴿ فَعَمَل ) ومن استأ واحاد ففاسدة وقيض مااستأ ودوار ينتفريه كالوكات أرضافا بررعها ولاانتفعها حتى انقضت مدة الاحارة فعلمة أسره مثلها عنسدمالك وكذاك لواستأجردارا فلم يسكنها أوعبدافلم ينتفوهو بهقال الشافتي أحدوقال أوحنيفة لاأجره علسه لكونه لينتفع مهاوهل بحوز اشستراط الحدار الاثافي الأجارة كالبيع فال الثلاثة يجوز وقال الشافعي لايجوز ﴿ كَنَابُ احْدَامُ المُواتُ ﴾ انفق الأغة على أن الارض المستة يجوز الاسلام السار بالا تفان وهل يحوز الذي قال الثلاثة لا يحوز وقال أتوحد ففة وأصحابه (1.) احماؤهاو يحوزا حياءموات يحوز واختلفواهل بشترط

وبنافيهاالى سماءالدنيامن غروب الشمس الى مروج الإمام من صلاة الصبح اه فرعماطن بعض الناس أن فيذلك اذن الإمام أملا فقال نلا الليلة لسلة القدرالمشهورة بين العلاء رابس كذلك انماهم ليلة قدراً خرى ومن هذا قالوا اذاصادفت أوحنيفية بحتاجالياذته لملة وترمن العشر الاخبرليلة جعة كانت قدرا والحال انهامثله الاعمنها فظن الراثي أنهاهي فعالى هذا فكل أقوال العليا في تعيينها صحيحة ونقدل ان عطيمة في تفسيره عن الأمام أبي حنيفة انه كان يقول انها رفعت الوهوم دود اه والحقان مرادالامامان لمهالقسدرالتي أنزل فيهاالفسرآن بعنهارفعت والافمثل الامام أبي حنيفة لا يخفى عليه حكمها فاته كان من أهل الكشف وهم كلهم محمدون على بقائما الىمقدمات الساعة فافهم . ومن ذلك قول مالك والشافعي الهلا يصيم الاعتكاف الاجسعد والجامع أولى وأفضه لمعقول أن حنيفة لا بصوالا عتكاف الاجسعة دنقام فسه الجعه وقال أحد لا يصو الاعتسكاف الاعسعد دفعام فيه الجعة وقال مذيفة لايصح الاعتكاف الافي المساحسد التلاثة فالاول مخفف والثاني فيه تشديد وكذلك الثالث والرابع مشدد فرحم الاحم الى مرتني المزان ووحه الاول ساعدة المعتكف على جرفليه في حضرة الله الحاصة بالمسعد فاته اختص بنسميته مدت الله فاذا كانت الجباعة أوالجعة تفام فسيه كان أشدني جعمة الفلب لاسمى المساحيد الشلاثة وسمعت سمدي علما الخواص مقول يحقل أن مكون اشراط المساجد الثلاثة أوالمسعد الذي تقام فيسه الجعة أوالجاعة حاصا ماعتكاف الاصاغراندن بحتاجون الى شدة المعونة فيجع قاوجهم ويكون مطلق المساحد خاصا باعتكاف الاكار فافهم ومن ذلان قول الشافعي في الجديد انه لا يصم اعتبكاف المرأة في مسعد بيتها وهو المعتزل المها المصلامم قول أي حنيف والشافع فالقديم ان الافصل اعتكافها في مسجدية أبل بكره اعتكافهاني غروهالاول فيه تشدم والشاني مخفف فرجم الامرالي هرتبني المميزان و وجه الاول الاتماء فإملغناان الشارء ولاأحدامن عماله اعتكف في غيرالمسهده ووجمه الشاني ان اعتكافها في هدييتها أسترلها وقياساعلى ماوردني حدوث فضل صلاتهن في فعور بيوتهن على صيلاتهن في المسعد بحامع مطاوية جم الفلب في الصلاة والاعتكاف جميعا فافهم ومعنت سيدى علىا المواص رجه الله تمالى يقول لاخه آلف حقيقة بن من منع اعتكاف المدرأة في يقهاو بين من أجازه لان الجواز علص باماء الشياطين الان يعصل بحروجهن محظور والمنع خاص باماءالله الصالحات اللاني لا يعصل مخروجهن للمسجد محظو ركرامعة وسفمانة فالصلى اللدعليه وسلم لاغنعوا أماء اللهمساج الله فافهم فان اماء الشيطان من حيث الافعال الرديئة بمنعن من باب تعس عبدالدينار والدرهم ونظره أيضاقوله تعالى عبنا يشرسها عبادالدأى عبيدالا خنصاص ومن ذلك قول أبي حنيقة ومالنا ذا أدن الزوج لزوجته فالاعتكاف فدخلت فبه فليس له منعها من المامه مع قول الشافعي وأحدان له ذلك فالاول مشدد على الزوجهاك بالاكابروالثاني مخفف عليه خاص الاصاغر فرجع الامم اليام تبتي المزان ووجه الاول غكمة قمام التعظيم لحضرة التدالتي دخلت زوجته فيهاوفناء حظه هوووجه الثاني تفسد بمحظ نفسسه اشمدة ففسره وضعف ماه وعله باستغناءا لحق تعالى عن جيع طاعات عماده وان اقما أهمم الى حضرته

وقالمالكماكان فيالفلاه أوحمث لايتشاح الناس فيه لايعتاج الى اذن وماكان قرسا من العمران وحيث متشاح الناس فيها فتقرالي ادن وقال الشافعي وأحسد لايعتاج الى الاذن واحتلفوا فيسا كآن من الارض بماوكاتم بأدأهل وحب وطالعهده هــل،علك،الاحساء قال أنو حنمفة ومالك علائد للثوقال الشافعىلاعاك وعنأحسد دوايتان كالمذهبين أظهرهما المعلك ((فصل) وباي شي تملك الارض ويكون اسباؤه به قال أبو حنيف في تصحيرها وأن تقسدها ماء فبالداد يقو بطهاوان لمستفهاوقال مالك بمايعلم بالعادة انه احياء لمثلهامن سأءوغراس وحفر سروغرداك وقال الشافعي انكانت الزرع فسنرعها واستفراج مائها وانكانت السكني فستقطيعها بدوتا وتسقيفها وفصسل واختلفوا فيحرىم البئسر العادية فقال أتوحشفة ان كانت اسق الابل فحرعها أربعون ذارعا وانكانت الناضع فستون وانكانت عينا فثلثما تذذراع وفي رواية خسماتة

وأدبارهم فعن آراد آن يعفرني حريمها منع منه وقال مالك والشافعي السلالة عدمقد والمرجع فيه الى العرف وقال أحداث كانت في أرض موات فعسة وعشرون ذراعاوان كانتف أرض عادية فمسون ذراعا وانكانت عينا فمسمائة ذراع والمشيش اذانيت في أرض بماو كة فهل يملكه مناحها علكها فال أبوسنيفة لاعلكه وكل من أخذ مسارته وقال الشافعي علكه علامالا رض وعن أحدر وايشان أظهرهما كمذهب أبيت يغيرون وقالتها الثان كأنت الارض يحوطه ملك صاحبها وان كانت غريحوطه لم يملك ﴿ فَصَلَّ ﴾ اختلفوا فيميا يفضل عن حاجه الإنسان وما المعرف وصه من المسادق جمر أو بقوفقال ماللنان كان البغر أوانهم في المكها أحق بقد أو ما بتمه مها و يجب عليه بذل ما فضل من ذلك وان كانس في ماذ طولا يزم بدل القدال الا أن يكون بدا و قرع على بغوائم دسمار من فغارت فاجيب عليه بذل الفاضل له النان معلم حاوم من المواقع أو من المواقع المواقع المواقع المنافع المواقع المواقع المعرف وحدة فيه واواشان وقال أو حديثة و أصحاب المنافق عبد إلى المنافق المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المنافق من والواقع المواقع المنافق والمواقع المواقع الموا

جائزة بالا تفاق وهل بازم أملا وادبارهم عنهاعنده على حدسواء ومارج الحق تعالى افدالهم على ادبارهم الالمصلحة تعود عليهم لاعليه فالمالك والشافعي وأحمد تعالى فانهم ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحدانه لايجو زالاعتكاف الايصوم مع قول الشافعي انه بازمباللفظ وانام بحكم يدحاكم يصير بغيرصوم فالاول مشددوه وخاص الاصاغر لضعفهم عن جعيبة فاوسهم في اعتكافه سهاذا أفطر وا وانالم بخرجه يخرج الوصية وتنآولواالشهوات والثانى مخفف وحوخاص بالاكابرالان بقدرون على حقية قاويهم معالله تعالى فيحال بعدمونه وهوقول أى بوسف افطارهم وذالثالانهم لاماكاون الامقدرالضرورة فلابؤثر فبهما فطارهم حسالفاومهم عن شهود حضرة فنصرعنده ويزولماك وبهمافهم ومنذاك قول مالله وأحدنى احدى وايتيمه ان الاعتكاف لا يصح بدون يوم مع قول الواقف عنسه وان البخرجه الشانعى وأحد فى الرواية الاحرى اله ايس له زمان مقدو فيموزا عنكاف بعض بوم قالاول مشدد الواقف عربده وقال محسد والثانى ففضفر جعالامم المحمرتني الموان ووجه الاول ومؤخاص بالاصاغر أن استعلاب حضور يصير اذا أخرجه عن مدومان القلب وجعهمن أودية المستان لايصح بدون يوم في الغالب فيكون مقيقة الاعتكاف اعماه وقبيل بعمل للوفف ولياو بسله اليه الغروب والبوم كله دهله وانات ووجه آنثاني وهوماص بالاكاران الغالب على الاكار مضو والقلب وهىروايه عنمالك وقال فلابحتاجون الىطول زمن في حمشتات قاويهم بل بجرد ماينوى أحدهم الاعتكاف حصل له الجعية أوحنيفية الوثف عطيسة عف النبة وذلك مقيقة الاعتمال فان حقيقته العكوف القلب على شهود حضرة الرب بحكم سحمه ولكنه غسرلازم ولا الاستصعاب من غرقعلل حجاب كاهومقام عهل بن عبدالله التستري رحه الله فيكان يقول ان لي منسد بزول ملك الواقف عن الوقف للاثن سنة أكام للدوالناس يظنون أنى أكلهم اه فالاول راعى طال الاصاغر والشانى راعى طال حنى بحكم بهماكم أو يعلقه بمونه الاكارفافهم ومنذاك قول الاغة الاربعة الاأحدق رواية له ان من ذرا عشكاف شهر بعينه لزمه فيقول اذامت فقدوقفت منواليافان أخل بدوه قضي ماتركه وقال أحسد بازمه الاستثناف وان نذراعتكاف شمهر مطلقا جازله دارىعلى كذا واتفقوا على أن بالى بمنتابعا ومتفرقا عسدالشافسي وأحمدوقال أوحنيفة ومالك يلزمه التنابع وهواحدي أن مالا يصم الانتفاعيه الروايتن عن أحدفالاول من المسئلة الاولى فيه تشديد وقول أحدفيها مشدد والاول من المسئلة الاماتلافه كآلذهب والفضة الثانية تخفف والثانى فيهامشدد فوجع الامم الىمم تبتى الميزان ووجه الاقوال الاربعة ظاهرنى كتب والمأكوللا يصعرقفه الفقه ومن ذاك قول الانمة الثلاثة انه لوبوى اعتمال يوم بعينه دون ليلته صرمع قول مالك انه لا يصع ووقف المبوان بصعفن الإمعاضافة اللسلة الحالبوم وانهلونذ راعشكاف ومين متقامعن لمبازمه اعتسكاف المسلة التي بنهسما الشافعي وأحمد وهمى رواية معهمامع دول أبى حنيفة والشافعي في أصح القولين الديلزمه اعتماله هافالا ول من المسلة الاول محفف عن مالك وقال أموحنيف اعتكاف البومدون ليلته والثان فيهامشيد دركذ النالح كاف المسئة الثانية فرجع الامرال مرتبق وأنو نوسف لايصم وهي الموان فالففيف عاص بالا كاروالقشديد عاص بالاصاغر الذن قلوم مشتنه في أردية الدنياء ومن ذاك الرواية الاغوى عن مالك قول أي حنيفة ومالك انعاذ ااعتكف بغيرا لجامع وخوج السمعة لا يبطل اعتيكا فهمع قول الشافعي في أصح ﴿ فصل ﴾ والرابح من مذهب القوانانه بطل الاان شرط الخروج فالاول مخفف وآلثاني مشددوو جه الاول ظن القائل به حصول الشافىأن الملكفروسسة شهوداستصحاب المعتكف الدين يدى الآء عزوجل من حين خوج من معتكفه الى أن دخل الجامع فهو الموقوف يننقسل الى ألله عز خاص بالاكارو وحه الثاني الظن به أن هذا الشهود بنقطم بخروحه لاسما أن أخبرنا المعتكف عن نفسه وجل فلايكون ملكا الواقف بذلك فافهمه ومن ذلك قول الشافعي وأحدان المعتكف آذا شرط نووجه لعارض في قربة كعيادة ولاللوقوف علمه وقالمالك وأحديننقل الحالموقوف عليه وقال أبوحنيفه وأسحابه مع اختلافهم اذاصح الوقف مرجعن ملك الواقف وإيدخل في ملك الموقوف عليه

وآسيدينتقل النا المؤقوف عليه وظال آيو شنيفة وأحتاجهم اشتلاقها ذاحج الوقت نوج عن مالنا الواقق وأيدشال في مضاله و و وقضا المشاج مائز كهيته وأسادة من المناجعين المسرسيدم الموازندا، على أسلهم في امتناج امراد المشاجع (قصل) و لووقف شبأ على نفست عنداني منتبطة وأسيد وظالمناك والشافعي لا يصح واذا لهين الوقت مصرفايات قال منذا المداوق عنان ذلك بصح عنه مالك وكذلك إذا كان الوقف منتقط الآخر كوقف على أولا دي وأولا يعربون الإراديم وليذكر بعدهم الفقر أدفاق بصح عندو وسيح ذلك بعدا القراء في المساقع على عسب من سمى الى فقراء عصيف في الميان المضرق والراج معة منقط الآخر (فصل) والمفقواهل آله اذا مرب الوقت إمعالى مها الواقت ثم اختافوال جوازيسة وصرف تخت في على وان كاسم هو الفائل الداخلي في على عالم لابياج ، قال احد جوزيد به وصرف تفتد مي الدو الثاني المحوادا كا ف الابرى عنود والسيم عند أى منتبغة عن جالا بالمنتبئة من المورس الابياع وقال مجدود واليالكه الأولى ( تاليا الحد ا انتفال الأعدى النافية قصح الابياب والمغرار واقتيق الابدر باجفاع الانتفاد المثانة أول ما ثالا إنتفر عجم الابتبارات المنافية المتعانية عندالان الابتارات المتعانية التاجها والموال

الو حبالاقباس معمطالبة مربض وتشديم حنازة حازله الخرو وبورلا بمطل اعتكافه معقول الى حنيفة وماالثانه يبط ل فالاول الموهوب له ستى مات وهو محقفوه وحاس بالاكاروالثاني مشددوه وخاص بالاصاغر كامر توجيهمه ومن ذاك فول أبي حنيفة مستمرعلى المطالبة ناتبطل والشافعي فأصح قوليه والمعدان المعتكف لوياشر فهاذون الغرج بطل اعتكافه ان أنزل مع قول مااك ولهمط لمة لورثة فانزل و لشاف مي في القول الآخرانه بيه طل اعتكافه أزال أم لا فالاول مُحدِّف والثاني منه دو فرجهم الامم الي المطالبة أولمكنه قدض الحسة مرنبتي المزأن والاول ماس الاصاغر لمساعفهم بالوطة مفسوا نزال يخسلاف الاكار ويعنفل أن يكوت فاربة بضهاء تي مات الواهب الامربالعكس فيساع الاكار بالانزل لكوتهم علكون أرسهم يخلاف الاساغر يصبحب أحدهم عن حضرة أومرض وطلت الحبة وقال إربه بجردانة الحاع والابتزل ومنذلك قول الاغه الشالانة الهلايكر والمتكسا اطرب ولأابس وفسم ابن أبي زيد الماكي في الرسالة الثياب مع قول أحَّد بكراً هه ذلا فالاول يخفف والثاني مشددر وَّيحه الإول أن المعتكف في حضرة الله ولاتتهمة ولامدنة ولا تعالى كالصلاة فلايكروله المخمل بالطب وابس النفيس من الثياب ووجه الثاني أن المعتكف في حضرة حسر الأمالحة ازة فان مات الله كالمحرم لاينبغيله لنرفه واسكل من المرتبتين رحال فقوم بين نديه أعزا ابعسوا الطاعه كامراه المجالس فللان يحازعنه فهومرث وقوم بيزيديه أدلأ امالقدلي الهيمة على قلومهم وامالوقوعهم فيسالف الزمان في مخيالة فه ولكن جهور وعن أحدر وانةان لهمة تماث الاندما موالعلماء والاولياء على الذل مزيدي الله كلاحضر وافي صلاة أواعتكاف أوغرتهماذا تاوسفة أي منء غرقيض ولايد في القيض في نفوسهم وشام مافهم ومن ذلك قول مالك وأحدانه لا رنه ين لامتكف اقراء الفو آن والحديث والفقه آن يكون باذن الواهب حلافا اغيرهم قول أي حنيفة والسافعي ان ذلك مستعب ووجه ما فاله مالك وأحدان افراء القرآن والحسديث لاي عندهة وهبة المشاع مائرة والعسآم لمبايقع فيسه من الجدك الوالاشكال ورفع الصوت غالسا يفرق القلب عن المعدي المقصود من عندمالك والشافعي كالدرع الاعتكاف وهوات تفال القلب بالله تعالى وحدد ودون غيره ولذلك أجعوا على استعماب تلاوة القرآن ويصمقيضه بالندسة الواهد والذكروا لصلاة اعدم تعلق ذاك الغير (فان قال قائل)ان قراءة الغرآن والحددث والفسقه تغرق القلب سنة الى الموهوباله عن الله تعمالي بذهاب الفهم الى معمانيها فاكية تذهب والفيارئ لي الجنة ومافيها بعشاهدها وقاية ا فستوقىمته حقه و دكون هالى الغار ومافها فيشاهدها بقلبه وآنة تذهب بهالى معنى الطلاق أوالعبدة أوا لواريث رنحوا نصنت شريكه فيدورديدة ذلك ولايكادمن بتديرالقرآن ينفل عن هذه الامو ر (فالجواب) ان هـــذا المقام هوالذي يقـــدرعلي وفال أبوحنه فسة انكان عما الوسول البه غالب الناس فهوماص بالاصاغر فلايؤثر في مقيامه ذهاب فكرهم الى معانى ما يقسر ونه بقسم كالعديد والحواهم ويذكرونة يخلافالا كابرفانهم يتفرقون مذه المعانى عن شهودا الجي تعالى فيؤثر ذلك في مقامهم وما حازت هشه وان كان بمالا رقم بق الحلاص لا مساولة مقاماً كاوالا كاروه بالذين فذيب أفكارهم وعقولهم الى معاتى القو آن والذكر المحزه فأبئ منه مشاعا ولأيتفرقون ذلا عن صاحب الكلام . وحمّعت سيدى عليا الخواص رحمه اللديقول ماسمي الفرآن (فصل) ومن أعرانسانا بالفرآن الالكونه مشنقا من الفرء الذي هوالجع فقوم يحمعهم بتلاونه على مافيسه من الاءكام والمعاني فغال أعرقك دارى فالدوكون والاعتبارات والتوبيخان والغوارع والزواح والآداب رفوم بحمه مهم منلا وتدعلي الحق حل وعلاوحده قدوهب الانتفاع مامدة أونوم يحسمهم بتلاونه على الحق بشهودهذ والامور كلهها فلا يحبصون بالحق عن الاحكام ولا رالاحكام حياته وادامات رجعت رثمه ﴿ باب الحج) إعن الجؤذلك فضل القرؤتمه من بشا، فأعلذلك الدارال مالكها وهوالممسر

أاحم العلماء على أن الحج أحد أركان الاسدار وانه فرض واجت على على مدلم و بالغواقل مستطيع في

"ظافا أعرفتان وعفرنان مقبه علكون منقصة افاؤالج بين ختيم آ حدو-متالوقية العالمات لا تدوم المتضعة فرجب أو بعر الموقعة في الموضية فوالشافي في المقدوم أحدثهم المادوس المتحالة المساور ودته والام الشالط المادي والعموفا لبركل العمو والون كانت أبيت المسالمات التي في والمادوس مناك والوي بهان ومعمله المجال العمرى متدال الفي والعمد وأو وصف والساك برفاويتندية وهوالوفيها فانت المتحال أن ومن وحب الالاحت أستحب المهدوري بنهم عندال مندخة وطال وعوالا بعم مد هدم المتحالية في المعدونة فيزيا لحسن الما أنه يفضيها الاكور على الأناف كلسمة الإن يوهو وجهل ذعب السافي و وتقعد عين بعض

تعدامنه ببالثوكذاك اذا

الاولاديافية مكرد، بالانفاق وكذا تقضيل بعضهم على بعض وإذا فضيل فهل بلامه الرجوع الثلاثة على أنه لامؤومه وقال المدين المرجوع في الما المنافقة المرجوع في الما المنافقة المرجوع المواقل الما المنافقة المرجوع المواقل الما المنافقة المرجوع المواقل الما المنافقة المرجوع المواقل الما المنافقة المواقل المنافقة المنا

والثالثة كدهب مالك (فصسل) وهليسوغ الرحوع في غيرهسة الابن قال الشافعيله الرجوع في هبةكل من يقع عليه اسمواد حقيقة أومحازا كولده لصلمه وولدولدهمن أولادا لمنسن أوالبنان ولارجوع فيهمة الاجنى ولإيمتيسر الشافعي طرودين وتزويج البنتكا اعتبرهمالك لكنشرط بقاءه فسلطنة المتهب فبمتنع عنده الرجوعوقفسه وببعيه لاباحارته ورهسه وقال أنو حنيف اذاوهب اذى رحم محرم بالنسب لم يحسكن ا الرحوعوانوهب لايعنى ولم يعرض عن الهسة كان له الرجوع الاأن يزيد زيادة متصلة أوعوت أحداً لمتعاقدين أوبخرج عن مل الموهوب 4والسعنيد ألى منيفية الرجوع فيما وهب لواده وأخبه وأخته وعمه وعمته ولا كل من لو كان احراة لم يكن 4 أن يتزوج مالا حل النسب فاما اذاوهب لسني عمسه والاحانسكانه الدجعنى هبته (فصل) وهب هبه ثم طلب ثوابها وقال انمااردت

العمرهم واحدة واتفقوا على أن من لزمه الحيج فلم يحيج ومات قبل القمكن من أدائه سقط عنه الفرض وأجعواعلى أنهلا يحب على الصسيء وأن حجه قبل البادغ لايسيقط عنه فريضة الحيج وانفقواعلي استعماب الحيجلن لميحد زاد اولاراحله ولكنه يفسدرهلي المشي وعلى صنعة يكنسب مامايكفيه النفقة وعلىانه لايازم بيسم المسكن السبح وعسلى جوازالنيابة في جرافوض عن المبث وعلى انه لا يحوزاد خال الحبع على العمرة بعد الطواف واتفق الاربعة على وحوب الدم على المتمنع ان لويكن من حاضري المسجد الحرآم وكذاك الغارن وهوشاة وقال طاوس وداودلا دمعلى القارن هسذآما وجدته من مسائل الاجماع والاقفاق وأماماا ختلفوا فيهفن ذات قول أي حنيفة ومالك ان العمرة سنة لافر يضية معقول أحد والشافعي فيأدج قوليه انهافر يضة كالحيج فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامم الىمم قبني الميزان • ووجه الاول آن أعمال العمرة داخلة في ضمن أفعال الحيج فيكان العمرة المستقلة تنفل بالحيم ووجه الشاني العمل بظا هرقوله تعالى وأغوا الحبج والعمرة للدأى أثنوا مهما مامين فلي بكتف بالحبوعي العمرة وجمع بعضهم بن القولين فقال العمرة واجبة في غير أشبهر الحبير من واحدة في العمر مستعبة في أشبهر الحج فهى في أشهر الحيج كالطهارة الصغرى مع الكرى تدخيل فيهافان شاء العبد اكثني عنها بالحجوان شاه فعلها مع الحبيمن حيث انها نوع خاص آه وفنيه نظر فلمتأمل . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة انه يجوزفعل العمروفي تلوقت مطلقا من غسرحضريعني في العسد دبلا كراهة مع قول بالك يكروأن يعتمر فى السمة من تين فالاول يخفف من حيث عدم الحصر خاص بالاكار والثاني مشدد خاص بالاصاغر ويصير تعليله بالعكس فيكون الاول فيحق الاصاغروالثاني فيحق الاكارمن أهل مقام الادب المكامل معاللة تعالى فهسم يستعون من دخول حضرة الله الخاصمة الافي مثل كل سنة مرة أوشسه رهرة واحسدة يخلاف الاساغر فان أحدهم عادخل حضره الحق وخوج ولا يعرف شبأ من آدام افكا تعليدخل فكان تكريره الممرة مطاوياوه يهات أن يصصل من ذلك المدر مددمية واحدة من عرالا كارفكل من الاغمة آخذيحكم فنهم من راعي حال الاصاغر ومنهم من راعي حال الاكابرومي اعام حال الاصاغر أولى لا ندهو الطريق الذىفه معظمالناس ووجه كراهة مالك الاعتمار فيسنة مرتبن عدم اطلاعه على دلسل في الشكرار أوخوفه على المعتمر من الاخلال بحرمة البيت اذارة مرتين في السنة بخلاف اعتماره في السنة مرة لان التعظم البيت يحدث في قلب العبد كل سدنة في حق المحتمر كأحرب أوفي كل شهر كا قال به بعض أصحاب ماالث رحمه الله فهو نظير حدوث النعظيم للبدت في كل خسة أعوام في حق الحاج كماورد فافهم مومن ذلك قول الاغسة انه تسحب للباذرة بالحيجلن وحب عليسه فان أخره معدالو حوب مازعنسدالشافي لانه بجب عنده على التراخي وقال الأعمة الثلاثة توجوبه على الفورولا يؤخر اذا وحب فالاول عنفف والناف مشدد فرجمالام الىم تني المران لكن الاول عاص الاساغر أصاب الضرورات والعواثق الدنبوية والمثان خاصبالا كابرالذن لاعلاقة لهم وحبهم م تفعة فسيضي أحسدهم أن يؤخر إممالله تعالى وقدبلغناان الله تعالى الأمر الخليل عليه المسلاء والسلام الاختتاب بادرواختان بالفأس المعير

( 0 - ميزان في ) الثواب تفاوف كان شهدي بطلب التواب من الموجوب الفاق عندماك كهدا الفترالذي وحية الرائد الرائد الموجوب الفتولين وحية الرجل المتحدد المت

لم يجب ﴿ كتاب القطة ﴾ أجم الأمَّه على أن القطة تعرف حولا كاملا أذا لم يكن شأنا فها يسمرا أوشأ لا مقامة وان ساحمه اأذا عاء أحزيها من ملتقطها وانه اذاأ كلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه كان إداك وأنه ان تصدقهما ملتقطها بعد الحول فصاحبها يخير بين التضمين وبين الرضايالاحر ﴿ فصل ﴾ وأجعوا على حواز الالتقاط في الجلة ثما ختلفوا هل الافضل تراز الفطة أو أخذها فعن أب حنيفة ر وابتان احداهما الاخذا فضّل والثّان يُمرَكه أفضل وعرالشا فعي قولان أحدهما أحذها أفضل والثانية وجوب الاخذوالاصو أسقيها يملوا ثق عآمانه نفسه وقال أحدتركها أفضل فلوأخذها ثمردهاالي مكانها فالرأ موحنىفة انكان أخسذها ليردها الي صاحبها فلا (rt)

ضمان والاضمن وقال الشافعي عنه القدوم فقالواله باحليل الله هلاسمرت حتى تجدا لموسى فقال ان تأخيراً مم الله تعالى شديد انتهى وأحمد يضعن على كل حال . ومن ذاك قول الشافي وأحدان من مات بعد الممكن لا يسقط عنه الحيم بل يجب الحيج عنه من رأس وقالمالدان أخذها منسة ماله سواء أوصى به أولم يوص به كالدين مع قول أي حنيفه ومالك انه يسقط عنه الحيج بالموت ولا يازم ورثته الحفظ ثم ردها ضمن وان أن بحجواعنه الاأن توصى فصحوا عنسه من ثلثه فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمم الى مرتبتي الميزان، ووجه الفولين ظاهرو يصم أن يكون الاول في حق الخواص والثاني في حق آماد الناس، ومن ذاك قول أبى حنيفة وأحدانه يحيج عن الميث من دو برة أهله مع قول مالك من حيث أوصى بهومع الراج من مذهب الشافعي أنه من المقات فالاول والثاني مشدد والثالث مخفف وهوالا ثق عقام عالب الناس فارالحرم من دو يروأ وله قلدل ولماج السلطان فايقباى أحرم من قلعة الجبل عصر رحه الله فعدواذلك من النوادر وومن ذلك قول الاعمة الملائة بصحه جالصي باذن وليه اذا كان يعقل وعد ومن لاعمر يحرم عنه وامه مع فول أي حنيفة انه لا يصح احرام الصبي بالحيج فالاول يخفف في صحة الحيج من الصي ودليله الاحاديث أتعصبحة والثاني مشسدد قيها ووجهه تعطيم أمم الحيبو كثرة المشسقة في تأدرة المناسسان وفي إنيانه من البلاد البعيد وعاليا وكونه لامه تدى اسكال المعظيم اللائق بالحق تعالى و يحضر به اذهو أعظم موأكب الحق تعالى فلايكون الامن كامل في المعرفة بالله تعالى ولذلك قال القوم اعرف صاحب البيت إ قبل البيت تم ج و لذلك و حي في العمر من و إحدة فافهم ، ومن ذلك قول الاغمة الشيلانة بكر اهـة جمن بحقاج الىمسنة الناس فطريق الجيج مع فولمالك اندان كان ادعادة بالسؤال وحب عليه الحيج فالاول مشددوا لثانى مخفف فرحم الامرالي مرتبتي الميران وقول مالك في فاية المقصدة فان فيسه جمعابين القوان بحملهما على حالين فبكره الحيج في حق أهل المروآت كالعلما والصالحين وغيرهم من أرباب المراثب ولايكره في حق أراذل الناس والمحرد بن عن الدنيامن الفقراء فان قيل أى فائدة في اشتراط وجودالزادوالراحلة ونفقة الطربق معجوار فقده النفقة والزاد وقوع داانمنه أوسرقة اص أومون الراحلة والجواب فائدة ذلك أن من حصل الزادوالراحلة فقدسا فرقعت نظرا الشارع فاستعق حابته من الآفات واومات جوعا أونعما كان طائعالله تعالى عقسلاف من موج العيج بلازاد ولا وآحلة عمان جوعا أوتعبا فانه يكون عاصيا وماضمن الشارع المكفاية والمعونة الالمن كان تحت أمره فهوولوماتت دابته أو سرقت فققه في كفالة الله عز وحل فلا بدأن يسخره من يقوم بكفا يتعنى الطريق لادبه معرر به فالعب و يحصل الزادوالر احلة ويعتمد معدد الاعلى الله تعالى الذي هوحالتي المقوة في الراحلة والمنعم بالنفقسة والزاد لاعلى غيره وهذا من باب اعقل وقوكل فعسلم أنه لا ينبعي لفقه وأن يحيم على النحر بدا عمَّ اداعلي ما يفتح الله تعالى به عليه في الطريق من غير ذا دولا راحلة ويقول ان الدعزو حل لا يضيعني لان في ذلك

أخذهامترددا بينأخسذها وتركها نمردها فسلاخمان غلبه (فصل) ومنوجد شاة في فلاة حدث لا يو جدمن يضمهاالبهولم يكن بقرمها شئمن العهران وخاف عليها فلها لخيادة ندمائك فيتركها وأكلها ولاضمان علسه والمغرة اذا خاف عليهما السباع كالشاذوقال أتوحنيفة والشافعي وأحدمني أكلها لزمسسه الضعبان اذا حضر صاحبها (فصيل) وحكم اللقظة في الحرم وغيره سواء منسد مالك فالملتفط أن يأخسدهاع ليحكم اللفطة و يملكها معدداك إن تأخذهالعفظها علىصاحها فقط وهو قول أبي حنمفة وقال الشافتي وأحسدته ان بأخسذها ليعفظها عسلي صاحبهاو يعرفهامادام مقمآ بالحرم واذا خوج سلها الى مخالف لامرالشارع وقسدفال تعالى وترقد وافان حسرالزادا لنقوى واتقون باأولى الالباب فامربالزاد الحاكم وليسله إن أخذها الحسمانى الذى هوالطعام والروطان الدى هوالتقوى وأن يكون ذلك حسلالا خالصالو يهسه الكرمفات التمليك ( فيصل ) واذاعرف اللقطة سنة ولم يحضرما لكها

أ قوله تعالى واتقون أى في الراد والعمل في الحسيج (فان قبل) ان بعض مشابخ السلف كان معدود امن الإكاير فعندماك والشافئ للتقط أن عسهاأ مداوله التصدق ماوله أن داكها غنيا كان أوفقرا وقال أبوحنيف انكان فقيراجازله أن مقلكهاوان كان غنيا لم يحزع يحووله عندا ي حنيفة ومالك أن يتصدق ماقبل أن يقلكها على شرط ان بدا وساحها فال أحاذ ذالكمضى وانها يجزدخمن الملنفط وقال الشانص وأحدلا يجوزذال لانماصدقة موقوفة واذاو سديع بايبادية وسدما يجزا عندمالك والشافع أخذه فاوأخذه مارسه فلاشئ علمه عندأى حسفة ومالك وفال الشافعي واحدعلمه الضمان ونصل ك وإذامصي على القطة حول وتصرف فيها ألملتقط ينفقة أوسيم أتوسدقة فلصاحبها اذاجاءأن بأخذفهم اوم تملكها عندأي سنيفة ومالك وللشافي وأجسد وقالداودليس المنهى وإذا واحساحب الفطة فاصلى ملامتها وصفها وجب على الملتفط عند مذالا وأحد أن يدفعها السه والا كلفة بيئة وقال أوضيفة والشافي لا يزم ذال الابرينة (كتاب الفسط) اذا وحداقيم في داوالسلام المسي المعرف بالبالغ وقال أوضيفة أن وحد في كنيدة أو بيئة أوقر بقمن فرى أهما النمة فهوذى واختلف أصحاب الثاني المعرف إلى المسي المعرف بالبالغ المنافي على تلانة أقوال أحدها ان اسلام الموياسة كلالا يصح (قصل) واذا وجد (م) المنطق المنافية المؤلفات معدال المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافقة معدال منافية والمنافقة والمنافقة وتعامل هو المنافقة وتعامن مؤلاء ألى المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة وتعامن مؤلاء ألى المنافقة وتعامن مؤلاء ألى المنافقة على المنافقة ع

سرم المناسسة مداوعه من الاسلام إمتره عداوته والال وسنية بعدولا يقتل والالشاقي مرحون القد والالشاقي مرحون القد والالشاقي مرحون القد والمقاوط المجتمع بالملاح والمقاوط المجتمع بالملاح والمتواطل المجتمع بالملاح بالمرأ أحداد المناطقة عال لاحكم المسلام المناطقة المحتمد المناطقة وعندواونة كذه بالمخامة انتذا الاختماد الذاء

اتفق الاغمة عمل أنراد الآبق بسمعق الجعسل وده اذا شرطـه ثماختلفوافي استعقاقه اذاأم بشرطمه فقال مالك ان كان معروفا بردالابان استعق على حسب بعدالموضع وقسربهوان لم بكن ذلك شأنه فسلاجعل له وبعطى ماأنفق علسه وقال أتوحنمفه وأحسد يستعق المعلءل إلاطلاق ولربعتبرا وجودااشرط ولاعدمه ولا آن يكون معسروفا ردالاياق أملاوقال الشافعيلا يستعبق الجمل الابالشرط واختلفوا هل هومقدر فقال أتوحنيفة الاردومنمسدة ثلاثه أيام استعقار بعين درهما وان

قبل كالهمق الطريق على ان أحدهم كان لا يخرج الى السفر الى الميم أوغيره بلاز ادولاما الآبعد رياضته نفسه في الحضرم ارافر عاصاراً حدهم بطوى الآر بعين بوماواً كثرلاً يحتبا بوالي طعام ولاشراب فصاحب هذاالحاللااعتراض علىه الافيتركه الكاللافي الجواز ولولاأن أحدهم راض نفسه وعرف منهاعدم الحاجسة الى الطعام والشراب ماكان يخرج أبد ابلازاد ولو أمره الناس بذلك لسفه رامم وأنكره عليهم وقدح أنى أفضل الدين من مصرالي مكه باربعة أرغفه فائل في مل ربع رغيفا فايال أن تحكم على الناس بحكم وأحد أوتفتح باب الاعتراض على الفقراء الابعد شدة التفعص عن أحوالهم والمداعلم . ومن ذلك قول الأغة الثلاثة أنه بصح جمن استؤ والخدمة في طريق الحيهم عقول أحدام الاصح عه فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامهالي مرتبتي المزان ووجه الاول أن من سافر الغدمة الناس قدجم بين حقالله تعالى وبين حق عباده وذاك خاص الإكار الذنن لا يقصدون بإعمالهم الدنبوية والاخروية الاوجه الله تعالى ولايشغلهم أحدا لحقين عن الانتومع ان الخدمة عالما الانكرون الافي وقت يكون فيه فارغا من عمل المناسك فلا يقع في كسب مشبهة ولا في عمله في الميم شركة في أين ماء ت الكراهة فتأمل واما وجسه الثاني فهوهجول على حال الاصاغر الذين تكون همته سممصر وفة الى طلب الدنيا وذلك عال فالب النباس البوم فن الاثمة من داعي حال الاكار ومنه بيمين داعي حال الأصاغر من الغلبان والجالة فافههم ومن ذاك قول الأغمة الثلاثة اله لوغصب دابة فيع عليها أومالا في به اله يصوحه وان كان عاصما بذلك مع قول أحسدانه لا يصيح جه ولأبجز يه فالاول فبه تحفيف والثاني منسدد قريع الام الى من تبتي الميران \* ووجه الاول أن الحرمة لام خارج عن أفعال الحيج فلا يؤرفيه السطلان وهو حاص بالاصاغر ووجه الثانى انه عاص بما فعل والعاصى بغضب الله عليه فلأ مرضى عليسه الاان تاب ولا تصم توبته حتى يردذاك الحق الحاهله ومن لاتصم تويت لايصيراه دخول حضرة الله ولودخسل مكه فحكمه حكم دخول ابلس المسجد فهوملعون ولوكان في حضرة الله تعالى فافهم وهدا الماص بالاكاريه ومن ذاك قول الاثمة الثلاثه اندلا يحب الحيج على من وجبت عليه أحر خفارة في الطريق مع قول مالك انديجب عليسه الحيج انكانت يسيرة وأمن العدوةالاول مخفف والثاني مفصل فرجع الأمم اليحم ثبتي الميزان ووجه القولين ظاهر ويصفح حل الاول على حال من يقدم دنياه على آخرته والثاني على عكسه ولا يكاف الله نفسا الاوسعها 🗟 ومن ذلك قول الائمة الاربعة إنه يحب المسفر في البعر العير اذا غلبت السلامة مع قول الشافعي فأحدقوليه انهلا يحسفالاول فيه تشديدوالثانى مخفف فرجع آلام الى مرتبي المران ووجه الاول انه مستطيع عادة و وجه الثاني أن البحر لا تؤمن عائلته وقد تشور رجي عظمة في تلاثا السنة فيغرق كل من في السفيمة وليس بيد آحد و توقيعا يقع في المستقبل فقد تسلط المركب خس سندن متوالية وتغرف فى ملك المرة مخسلاف البرفانه اذا عرف الطريق يحدمن بحمله غالبامن الحجاج أوعرب البوادي ويصع حل الاول على من رزقه السقوة اليقين والنوكل والثاني على من كان بالصد من ذلك . ومن ذلك قول

رد من دون ذات رضح به الحاكم وقال مالك به آجالتل و عن أحدو رابتان احداحه ادبنا رواننا عشرودها ولا فرق بين قصبر المسافة وطول جالا بين المصروف المجالة المتحال المدين المرضون عن المجالة والمجالوس فالمجالة المجالة المتحالة المحالة ول شبياً الإالش مواواتقد مروانتا في والمجالة المتحالة المجالة المجالة المجالة المجالة المجالة المتحالة المتحالة ا المتحالة على من على المجالة المتحالة المتحالة المتحالة المجالة المتحالة المت تلات رحمونكاح وولا والنالاسكساب المانعة من المعراث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين وعلى النالاند الملا ورثوت والنماية كون يدكون مسدقة بصرف في مصالح المسلن ولم يخالف في ذلك الاالشيعة والمعواعلى أن الواردين من الرحال عشرة آلا بن وابنه وان سفل والاب وأنوه وان علاوالاخ وابنه الامن الام والعمواينه الاالام والزوج والمعتق ومن النساء سبيع البنت وبنت الابن وان سفل والام والجسدة والاخت والزوجة والمعتقة وعلىأن الفرائض المقدرة الحدودة فى كتاب القعز وحل ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس الى غود النمن مسأ قل الغرائض (٣٦) الجمع عليها (فصل) واماما اختلف فيه فنه قود بت ذوى الارحام الدين لاسهم لهم في كتاب الله عــ ز و جـــل الاغة الثلاثة ان العاجز عن الحبر بنفسه لمرض أو زمانة لا رسي بروء منهما أولهم مرو حد أجوة من بحبج وهمعشرة أسناف أبوالام عنه لزمه الحبج فان ارفعل استقر الفرض في ذمه مع قول أحدانه لا بحب عليده الحيج واء ابحب الحبج وتلحدو حدمساقطين واولاد على من كان مستطيعان فسه خاصة فالاول مشدد في استقرار الفرض في ذمنه والثاني مخفف فرجع البنات وبنبات الاخسوة الاممالي هم تبني الميزان ووجه الاول أن الحيج يقبل النيابة في حق الاصاغر من باب قولهم و لعلي أراهم وأولاد الاخسوات وبنو أوأرى من يراهموه حيث كان عامراعن تحمل المالشقة الواقعة في سفره المضرة عجرو به ووجه الثاني الاخوة للام والعمالامو بنات انه لايشنى الحيين رسالة سلام ولأرسول لاسماوالمقسود الاعظممن الحيج تقديس الدوات الواردة الاعمام والعمات والخالات على تلك الحضرات وتقديس الغائب لا بغني عن تقيد بس من أستأ مربل بعب على الإكاران بذهب والمدلون بهسم فذهب مأأك أحدهمانك الحضرة ولومات فالطريق لفواه تعالى ومن يخرج من بيته مهاجوا الحالق ورسواه تميدركه والشافعي الى عدم توريثهم اللوت فقدوقه أحرمعلى القفافهم وقدأ نشدوا

فوالدمايشن العليل رسالة . ولايشتكي شكوى الحسرسول • ومن ذلك قول الأنحمة الاربعة الافير وابه لابي حقيقمة انه لواستأمر من يحيج عنده وقع الحيوعن قال ومكون المبال ليعث المبال

وهوقول أى بكروعمر وعمان

المنت فعملي مأقال مالك

والشافعي اذامات عدن آمه

والماقي لمعت المال وعديي

ماقال أنوحنيفه وأحدالمال

كامه للام الثلث بالفسرض

والساقي بالردوكذلك للمفت

النصف بالفرض والباقي

مالرد ونفسل الفاضي عبسد

المحجوج عنهمه قول أي منه فه في هذه الروادة الديقع عن الحاج وللحجوج عنسه تواب النفقة فالاول وز مدوالزهمرى والاوزاعي مخفف عن المحجوج عنه والثاني فيه تشديد فرجم الامم اليم تبتى المزان وتوجيه هذين القوابن قريب وداود وذهب أبو حنيفة منالة وحيهين فيما قداهما فافهم هومن ذاك قول الائمة الثلاثة إن الاعمى اذا وجدمن يقود ولزمه الحيج وأحمدالي توريثهم وحكي بنفسمه ولأيجوزله الاستنابة معقول أب حنيفة انه بارمه الحيج فيمانه فيستندب من يحيج عنسه فالإول ذلكعن علىوان مسعود مشددوالشاني يخفف ووجه هذبن الغواين كوجههما فماقياتهما فالاصاغر يستندون والاكار بحجون وابن عياس وذاك عند فقد بأنفسهم طلىالنقسديس ذوائهم ومن ذاك قول أي حنيفة وأحدوا لشافعي في أصم القولين انه لا تحوز أسحاب الفروض والعصدات الاستنابة عن الممث في مج المنطوع يخلاف جراافوض فانه يحوز بالا نفاق كام أول الماب مع قول الشافعي بالاجماع وعمن سميدين فىالقول الاخوانه يحوز الاستنابة في ج النطوع عن الميت فالاول منسدد والثاني مخفف فرجع الامم الى المسيب آن الحال رث مسع مرتبى المزانه ووجه الاول أن جالفرض لأرحسة في تركه فمن عجزعن مباشرته بنفسه بازت النبابة فيه بخلاف جالنطوع لاضرورة البهو يجوزتركه مع القدرة ووجه القول الاستوالشا فعي اله قربة على تل حال فتعوذ الاستنابة فيه كالفرض بحامع القربة والتفاوت الوجوب والندب وومن ذلك قول الشافي كان لهما الثلث والماقي لمدت وأحدف أشهر روابقيه الهلا يجوز لمن أيسقط عندفوض الحج أن يحيج عن غروفان جعن غره وعلمه المأل أوعن بنته فلهاا لنصف فرضه انصرف الى فوض نفسه مع قول أحد في الرواية الانوى انه لا ينعقد احرامه لاعن نفسه ولاعن غيره ومعقول أب-شيفة ومالك آنه يعوزم الكراهة مهماله فالاول فيه تشسديدوال وابة الثانية عن أحدمتددة والثالث يحفف فرجع الامرآني مرتبتي الميزان ووجه الاول أن الامرباطيع أولا ينصرف الى فرض العمد ليخرج بماكلف به فآذا فعل ماكاف به حارله الحبر عن غدو ووجه روا وه آحدان الرامه بالمع عن غيره مع بقاء الفرض عليه هوخارج عن فواعد الشريعة وكل عل بخالف الشريعة فهوم درد مطلقا امالعدم صحته أمسلا وامالنقصه كالصلاة الخداج ووجه الثالث حدل النهي الواردني ذلك على

الوهاب المالكي عن السيخ أبي لحسن ان الصمح عن عثمان وعلى والن عباس وابن مسعود انهم كانو الامور ون ذوى الازمام ولا مدون على أحدوهذا الذي يمكى عنهم في الردونوريت ذوى الارحام حكاية فعسل لاقول فابن خزيمة وغسره من الحفاظ معون الاحاع على مذا (فصل) والمدالارث من الكافرولا عكسمه بانفان الاغمة وحكى عن معاد وابن المسمب والنعي أنه رِتالمسلم الكافر ولا عكس كاينز وَج الكافرة المسلمولايتز وج الـكافرالمسلة ﴿ وَفَصَلَ ﴾ واختلفوا في مال المرئد اذا قنــل أومات مط الردة على ثلاثة أقوال الاول أن جسيمه الدن كسيه في اسلامه بكون في أليدت المال هذا قول مالك والشافعي وأحدوالثاني بكون

من المسلن وماا كتسمه في مال ردنه في المدت المال وهذا قول أب منبغة (فصل) وانفقوا على إن الفيا تل عدا ظلالا من من المقنول ثر اختلفوا فيمن وزل خطأ فقال الوحنيفة والشافعي وأحد لايرث وقال مالك يرث من المال دون الدية (فصل) واختلفوا في توريث الهلال ((فعسل))والغرق والفتلي والحمدى والمونى عريق أو طاعون اذا لربعلم أمهممات قىل ساحىەلىرت سىسىم بعضاوتركة تلواحدمهم لباقى ودنتسه بالانفاق الاق روابة عنأجدوذ هبعلي وشرجح والشعبى والنفعي الى أنهرت كلواحدمنهمالآخو من تلادماله دون طارفه وهي روايةعنأحد (فصل) ومن بعضه حرو بعضه رقيق لارتولانورت عنسدان حنيفه ومالك والشافعي وقال أحسدوأبو بوسفوهمد والمزنى ورثء يوث يقسدر مافيه من الحرية (فصل) والكافر والمسرتد وألقاتسل عداومن فبهرق ومنحسني مونه لأبحجبون كالابورثون بالاتفاق وعمن ابزمسعود وحده ان الكافروالعسد وفاتل العمسد يحجبون ولا مرثون والاخهوة اداحسوا الامالى السدس ليأخسذوا بالاتفاق وروى عــن ابن عماس ان الاخموة وثون معالاب اذا حسوا الام

فمأخلذ ونماحموهاعنه

والحدة أمالات لارت مغ

والمشهورعنهموا فقةالكافة

من الكفار فذهب مالك وأحد لامرث بعضهم بعضا اذاكانو الهل ملتين كاآم ودى والنصراني وكذامن عداهم مامن الكفاران اختلفت ماتهم وقال ألوحنيفه والشافعي انهم أهال ماة واحدة فكلهم كفار يرث بعضهم بعضا أالكرآهة دون النحرىم لاندمن باب الايثار بالقرب الشرعبة وقدمنع بعضهم الكراهة اذاكان ايثار العبد أخاه مالقر مذقعاما يحوا لاخوان لارغمة عن الطاعة فافهم وومن دلك قول الشافعي وأحمدان الإيجوز أن مِتَنفل بالحيج من عليمه قرض الحيج فان أحرم النف ل انصرف الى الفرض مرقول أبي حنيفة ومالك انه يحوزان بتطوع بالحبيهن علبه حجا آغرض وينعقدا حرامه عاقصده وقال الفاضي عبدالوها بالمالكي عندى لايجو زذاك لان الحج عندنا على الفورفهومضيق كايضيق وقت الصلاة فالأول مشددوا لثاني مخفف فرجع الاحم الى مرتبتي الميزان وتوجيه القولين معاوم عاسيق في ظائره قريدا . ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة أنه لابكره الحيها مسدى هذه الكيفهات الشيلات المشهورة على الاط للافوهي الافراد والقنع والقران معقول أي منيفة بكراهة القران والقنع للكى فالاول مخفف والثاني فيه تشديد ووجه الاول أدوت كل من الكيف ات الثلاث عن الشارع صلى الله عليه وسلم فعسلا وتقر مرامن غسر شوت منى عن ذلذوو جه الثاني أن المقتم والقران القيم بحكم الاحاجة المه لماعنده من الراحة وعدم النعب بخلاف الآ فاق والعلماء أمناء على السّر بعة فلهم أن بضيقوا ويوسعوا في كل شي لا ترده قواعد الشريعة فافهم و ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة ان الافراد أفضل من المَرآن والمتمع مع قول أحد والشافعي في أحدد فوليهان التمتع فضلمن الافراد فالاول مشددحاص بالاكابروا لتآنى يخفف عاص بالاصاغر وهوحال غالب الناس أآ وماضعف أمدانهم واعدانهم عن قعد مل المشفة أيام الافراد معانشرا والقلب ولاعانة المقترعلي نحصل الحيج المرورواختاره جماعة من أصحاب الشافعي من حدث الدليل وقدرا يت شعصا بن آخوا نناأحوم بالحيج على وجمه الافراد فؤرمث رأسه ووجهه وصارعره في الحيج ثهذم وكان ذلك في المالشناء فعمل قول من قال الافراد أفضل على مااذالم تعصل أو تاالمشقة الشديدة ومن ذاك قول أى حنيفة ومالك انه بحو زاد حال المج على العمرة قب ل الطراف والوقوف مع قول أحدوا لشافعي في أحدقوليه انذاك لايجوز مخلاف ادحاله عليهابعدا لطواف فانه يجوز بالانفاق كإم أول الباب لا مقد أق بالمقصود فالاول مخفف والثانى مشدد فوجع الاحم الى مم تعنى المران ووجب الاول أن العبد قدر بط ابته مع الله تعالى على فعله العمره فلا ينبغي له تغييرها لعبادة أخرى ولوكانت أفضل منها كالايحوزان بدخل في فرض الظهر تم يعمله عصرا ولافي صلاة نقل تم يعملها فرضا و حدالثاني المساعدة في مسل ذلك معان الحيج فيه عمل العموة وزيادة وفي الحديث دخلت العمرة في الحيج الى الإ دوهذا أسرار بعرفها أهل الله تعالى لا تسطر في كتاب . ومن ذلك قول الأغة الاربعة انديجب على القارن دم كدم القدَّم وهوشاة مع قول طاوس وداودا تهليس عليهدم ومع قول بعض الاغة عليه يدنة فالاول فيه تشديدوا لثآني يخفف وآلثالثمشدد فرجع الاممالي مرتني الميزان ووجه الاول حصول الارتفاق بالقران كايحصل بالفنع من حيث قرب زمن احرامه ومن حيث ان كل فعل يقوم مقام فعلن ووحسه الثاني عدم ورود أمر في ذلك إ كاوردفي القنع ووجه الثالث شدة التغليظ على القارن مع سهولة المدنة عليه وهوماض بالاكاروقدج غيان التورى ماشيا حافيا من البصرة فتلقاه الفصيل بن عياض من مساجد عائشة فقال له هلا اتحذت وحود الاب الذي هوارنها شدأ ماتفاق الثلاثة وذهب أحدالي انهازت معه السدس ان كانت وحدها أوتشارك الام فيه ان كانت موجودة والاخوان بحجبان الام من الثلث الى السدس بالإجاع وحكى عن ابن عباس ان فحامه ما الثلث حتى بصير واثلاثه فيكون فحا السدس

((فصسل) والذم في مسسئة: وجوأتو من أوزوحسة وأنو من ثلث ما يق بعد فرض الزوج أنوالز وجه عند جيدم الفقها - الاابن عباس فاته قال ويمون فحما المسالكاء في المستَّلة بن وبدقال شريح ووافقه ان سيرين في زوجه وأبوين وحالفه في زوج وأبوين وفصل، والبنتين فصاعدا لثلثان عندجهم الفقهاءا لإمااشتهر عن آبن عباس ان البننين النصف كالوأ سدة وإن الثلاثة فصاعدا لثلثين وروى عنه كقول

له وثنه من المسلن سواما كنسمه في اسسلامه أوفي وته وهدا قول أي يوسف وعدين الحسن والشالث النما اكتسمه في مال اسلامه وثله

ا بنامه واذا استكما البنات الثانان فلانمئ أينات الإن الأاكيكون معهن فرقوه دو جهن أواسفل منهن في قصيهن في كون ما في يبته وبين من هو فرقه ومن هروف درجته الذكر تال خط الانتيان منذ جميا الفقه الموحى عن ابرمسود أن حمل ما بين الذكر من رفه الا «إقسال بهوالا خوان مناسات عصبه عند جميع الفقه الموحى ان حمل ما توان المناسات الموان المناسات (قاصل) المسئة الشهور فيانتشرك في حمل من المراسات الموان الموان

الثانعلاأودا بةفقال بافضيل أمارضي العبسدالآبق اذا أتي لمصالحة سيده بعداياقه وسوءا حرامه وعدم الخسف بهمع استحقاقه خسف آلارض به الاأن يأتى داكيا منتعلا والتدلوس يسدت على الجول كمان قليلا فضلا عن أتمانى لصالحته تعالى حافيا واجسلا وفي رواية وهل ينسفى افضيل لمن جاه يصالح سيسدوان يأتى الى حضرته راكبا اه ومن ذلك قول الشافعي وأحمد في روا بة ان حاضري المستعد الحرام هم من كان على دون مسافة القصر من مكة مع قول أي حنيفة همين كأن دون المقال الى الحرم ومعقول مالك همأهل مكة وذى طوى فالاول خاص ما هسل التعظيم الثام للدتعالى وشهودهم انهم ف حضرته الخاصية ماداموا علىدون مسافة القصرمن الحرم والثاني خاص باكار الاكارفان بعض المواقيت أكثر من مسافة القصير والثالث خاص بالإصاغرالذين لايقوم ذاث التعظيم في قاوم سمالا ان كانوا في مكه أو يفنام اوقد أسقط الحق تعالىالدم عن حاضري ألمسحدا لحرام لكونهم في حضرته كام امتحاس السلطان لا يكلفون عِما يكلف به غيرهم من الحارجين عن حضرته وهنا آسر اربذوقها أهمل الله تعالى لا تسطر في كناب، ومن ذاك قول أقى حنيفة والشافعي الدم القنع بحب بالا وأم الميج مع قول مالك اله لا يحب حدى رمى جمرة العقبة وأماوقت جوازالا بحفقال أنوحنيفة ومالك انهلا يحوز آلا بجالهدى قبل نوم التحروقال الشافعي ان وقته بعسد الفراغ من العمرة فالاول من المسئلة الاولى مشددوا لثاني منه انحقف والاول من المسئلة الثانية فيسه تحفقيف والثاني منهافيه تشديد منجهة ناخوه الذبح لوكان أراد تقدعه فرجع الاحمالي مرتبتي المعزان في المسئلة بن و حِمههما ظاهر . ومن ذلك قول مالله والشافعي إنه لا يحو رْصًّا م الثلاثة أناملن فقدالهدى الانعدالا حاميا لحيج معقول أبي منهقة وأحدق احدي الروا وتنزان المسومهااذا أحرم بالعمرة فالاول مشسدد والثاني يحقفف فرجع الاحم اليحم تبتى الميزان وقوله تعالى ثلاثة أيام في الحيج يشهد القولين فان العمرة حج أصبغره ومن ذلك قول أى حنيفة والشافعي في أظهر قوليه اندلا يحوزسوم الثلاثة أيام في أمام التشريق مع قول مالك والشافعي في القدم وأحد في أحدى وابتيه انه يحو رصومها فأاما التشربق فالاول مشدد فيعدم الصيام من حيث الثالغوم في ضافة الله عز وحل في أيام العبد ولايليق بالضيف أن يصوم عندمن كان في بيته الاياد نه وهـ ولم يصرح بالاذن له بالصوم وفي الحسد بث أمام مني آمام أكل وشرب وبعال وذاك لبكمل للفوم السرورفان الاحساد لا يحصسل فحساسه ورالامالفطر فارادالحق تعالى المحجاج حصسول السرو ولار واحهم بشهود كونهم فيحضرته ولاحسامهم باكلهم وشرمه فيهاكذاك اه وبؤيده مذاالمعني الذي ذكرنا وحديث الصائم فرحتان فرحة عنسدا فطاره وفرحة عنسدلقاه ربه ففرحة الاحساد بالا فطار وفرحة الاروا وبلقاءالله تعالى أى بكشف الحاب عن فلسالعبسد فيحيانه أويعد بمانه وايضاح ذلك إنهاذا كشف حجابه رأى ربه أفرب البهمن حسل الوريد فلابعلم فدرسر ورالعمدولا فدرفرجه في تلث الحصرة الاالقه عزوحه ل واماقول مالك ومن وافقه انه يحوز صوما أثلاثه آيام في آيام النشريق فهوخاص بالاصاغر الذين هم فى جاب عن حضرة شهود أرواحه مالحق إجل وعلافية وتهم غذاءالارواح وغداءا لجسم فعصل لهم الضعف العظم عن على المناسل معماني ذاك

الاخوةالامويسيقط الاخ **الا**يوينوهومذهب على وسكى عن ابن عباس وابن مسعود **(فصل)**فرض الجدوا لجدات السدس عنسدجسع العلاء وروىءن ابن عباس انه أعطى الجسدةأم الإباذا انفسردت الثلث وأقامها مقامالاموروى عنه كقول الحاعةومذهب مالكلارث منالجسدات الااثنتات آم الام وأمهاتها وأم الات وامهانها ومسذهب أبي سنسفةان أمأبي الاسترث أيضاوا ختلف قول الشافعي فقال مشل فول مالك وقال منسل قول أف حسفسة وهوالمشهو رعنه والراجحمن مددمه والحده منجهه الاباذا كانت اقربسن الحدة من قبل الامشاركتها الحدة من قبـــلام في السدس ولاتحجبها هسنذا مذهب مالك والشافءي وزيدوا بنمسمود وقالأتو منفه السدس المدمن قملالاب اذاكانت أقرب من التيمنجهة الام (فصل)

وحاطات ومذهب أي حنية

وأصحابه وأحدوداود الثلث

والجديقام الاخترة فترقرنهمه ولاجهجين عندآن سنيفة ومالثوالشافي وأحدوروى عن أن يكروان عباس وعاشته من وانوال يومور وان ومالا وأن المدوراه أن الجديسة الاحتوالا تون الاويزيدا دن الجدالا خودم الاسبال بنقصوه عن الله عند كانه العلم أو ورى عن على إمم لا بعادون واشتقالا الاحتوالا بن يقوم في زوج أم و منوا تسالب وأم إلاب فا مالتوالشافي العدار مع الفتري الام بالله والله والله والله والله عند المالية السدس تم يقتم بالمدولات نصيبها المثلالة المثلثان المثلثات والمثلثات والمثلثات والمثلثات والمثلثات والمثلثات والاحتراد بالمتعادل المتعادل المتعا ما الدوالشافعي واقواهما فقط وعنداكي منيفة وأحدون بالسبين جمع الولواجة وابناعم احدهما أولام كان الاغين ما السلس والماقي بنهسا والمستسرة المائية والمسافية المسافية المسافية المسافية المسافية المسافية والمسافية والمساف

إجيعه فحا تعصيبا من المسارعة ابراه الذمسة بما ألزمهما لحق تعالى به من الصرم في الميج فلكل امام مشهدر بما يخذ على (فصل) والقول عندكافة أمعض مقلدته فاعلمذلك . ومن ذلك قول الأئمسة الشلانة انه لا يغوت صوم الثلاثة آيام بفوت يوم عرفة الفقهارصميم ثابت معمول معؤول أى حنبفة الهلايسة طصومها ويستقرا لهدى فدمته وعلى الراج من مذهب الشافعي اله مه فاذا زادت الفرائض على مصومها بعددال ولاعص تأخير سومها وقال أحدان إخوالصوم بعذر ارمه وكذاان أخرا فدي منسنة سهامالنر كةدخسلالنقص الىسىنة بلزمهدم واذاو جدالهدى وهوفي صومها فعندا لثلاثة يستعب له الانتقال الى الهدى وقال أتو على كل واحدمنهم على قدر منبفة بلزمه ذلك فالاول مخفف والثانى مشددوكذاك القول في المسئلة الثانية والثالثة ورجع الأمم الى حقه وأعيلت المسسلة ثم مرتبى الميزان ووجه الاول في المسئلة الاولى أن يوم عرفة المسحواً خواركان الحيج وقد قال تعالى فصيام تقسم بعواها فيعطى كلذي الائة أيام في الحيج ووجسه مابعده ظاهر فرجع الامم الى م تبتى المسيزان . ومن ذلك قول الشافعي في أصر سهمعلى قدرسهمه عائلا قوليه وأحسدان وقت سوم السبعة أيام آذارجم الى أهدمع القول الثاني الشافعي بجواز صومها تبسل كالدون اذا زادت على التركة الرجوع تمفى وقت جواز ذلك وجهان أحدهمااذا ترجمن مكة وهوقول مالك واذافرغ من الميجولوكان تفسمعلى الحصص وينقص يمكة وهوقول أب حنيفة فالاول فيه تتخفيف وهوظاهوا لقرآن والثاني فيه نشديد ووجه الاول ان توله كل واحدمهم على قدردينه تعالى اذارجع (١) أى شمرع في الرجوع من سفو الحيج ووحه الثاني ان المراد اذا فرغ من أعمال الحيم كما وقدانعقدالإجماع فيخلافه هومفردفي كتب الفقه . ومن ذاك تول مالك والشافعي ان المقتم اذا فرغ من أعمال العمرة صار حلالا عررضىالتعنسه على **ذلك** سواءساقا لجندى أولم يسقهمع قول أبى مشيفة وأحداثه ان كان سآق الهسدى ليجيزله المصلل الى يوم التمو ثمغالف فيسه ابن عباس بعد فيبق على الوامه فعرم بالحج ويدخله على العمرة فيصيرقارنا تم بعلل منهما فالاول مخفف والثاني فيه موت عروا نكر وقال سطلانه تشديد فرجع الإحرال حرتبتي الميزان وجه القوابن طاهر

فقيله هلاقلت ذلك بعضرة (باب المواقيت) اتغق الاغة الاربعة على انه لا بصح الاسوام بالحيج قب ل شوال وعلى ان المواقب المكانبة تكون لاهلها عرفقال هبته وكان مهيبا ولنم عليهامن غسراهلها كاصرحت بالاساديث الصععة وعلى ان من ملغ معقانا المجوله عاوزته فقيلة وأيلامع الحساعسة بغر احرام وعلى ان من حاوزه بغرار والمبلزمة العود الى المقات العرم منه وحكى عن التنعي والحسن أحسالينامن رأيل منفردا البصرى انهماقالاالا واممن الميفيات مستمب لاواجب ثماذالزميه العودوكان الموضع يخوفا أوضاق واتفق الاثمة علىأن العول الوقت لزمسه دماجاو زيدالمدهات بغيراسوام ويحى عن سعيسدين جيير اندقال لاينعقسد آسوامه هسدا لا نكون الإفي الأصول الثلاثة ماوجدتهمن مسائل الانفاق ووجه قول الفعى والحسن أن رسول القدسلي القدعليه وسلم بن المواقيت السنة والاثناعشير والاربعة ولمبين كون الاسوام منهاوا جبا أومنسدو بافاحتل الاستعباب توسعة على الامة واحتل الوجوب أخذا والعشرون

الإسباق المستوفاة على المستوفاة الم

و من اللود وإمنان وقال آبو شديفة والشافعيان تتحولاً آبوتغيل آومطس ورت وورت عند . (فصل) وكانتش المشكل وهومناه قوج وقو كوفال الإصنامة في المسلمة التي المساولات وقوط المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات المساولات النيخوجة لمديدة أو بالما المساولات المساول مته فان بق على اسكاله وخشاف رجد ابا ابنا وخذى مشكلاقسم المنتنى قصف معرات فرون مقد موات التي قيكون الدن ثالث المال و ربعه والمنتقد و معرفة المنتقد و وعيم بازوست شد و وعيم بازوست شد و وعيم بازوست شد و رويمة بقراشه ادفال عنوات ما تعدد اما تقصيب علمه الخرور ومنه الولا عليه والمعالم المنتقد و رويمة بقراشه ادفال المنتقدة المنتقد و المنتقد المنتقد و المنتقد المن

منهم أسوم المليع بعد فروم الفرأ مدا فكان الوقوف على حدما كان علمه الشارعوة محامه أولى وان كان على احاز الورثة وأذا أوصى العلما وأمناء على الشريعة وعلى الامة بعده فافهم ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أنه لوأسوم بالمبرقي غسر يا كترمن ثلثه وأحازالو رثه أأشهر كرماه ذلك وانعقد جه معقول أصحاب الشافعي انه ينعق دعمرة لاجها ومعقول داودانه لاينعقد ذاك فذهبمالكانهم اذا شأ فالاول مخفف على الحرم المذكور بانعقاد احرامه حجة والثاني فيه تشديد عليه من حيث عدم انعقاد آحازوا في مرضــه لم يكن عه والثالث مشدد فرجع الامرالي من تبتى المران ووسه الاول الاخد فظاهر قوله صلى الدهلية وسلم لهمان پرجعوا بعــدموته أو اغاالاعبال بالنيات وماتم تصريح من الشاوع بلنعوا غاصر مربسان الميقات فيعتمل أن ذاك مستم فى صحته فلهم الرجوع لاواحب ووجه الثاني ان أصحاب السافعي جعلوا الميقان شرطاني صحة انعقاد الحيج فاذالم بصح الميج انعقد معسدموته وقال أبوحنيفة عمرة اذهى يح أصغرفكان حكمه حكم من أحرم بصلاة الغرض فبل دخول الوقت ظا فأدخواه مبان العلم والشافعي لهمالرجوع سواء يدخل فأنها تنقلب فلالملاقحصل صورة انتهاك سومة تلث الحضرة الشريفة ووجه الثالث ظاهرلاخذ كان في صحته أوفي مرضــه واودبالظاهره ومن ذلك قول أف حنيفة ان الافضل أن يحرم من دويرة أهله مع قول غيره ان الافضال (فصل) ومن أوصى ا أن يُقرم من المبقات وهوالدي صححه النو وي من قولي الشافعي فالأول مشيد دخاص بالا كابر والثاني مخفف خاص بالاساغر كامر سانه في الماب قبله و ومن ذاك تول الاغدالثلاثة ان من دخل مكة بغراموام بجمل أوبعر حازعندا اثلاثه إدازمه القضاءم وول أى حشفة الدارمه القضاء الاأن يكون مكسا فلافالا ول يخفف والناني مشسدد **أ**ن معلى أشى وكذاك ان فرسم الام الى م تبقى المذان ووجه الاول عسدم وجود تصريح في ذلك من الشارع بام فكان الام أوصىله ببدنة أو مقرة حاز أنسطى ذكرا فالذكروالانثو على التغيرف تطوع بالاسرام فللإبأس ومن ابتطوع فلاائم كتعسة المسعد عمامع ان كالدمن الحرم والمسهد حضرة اللهعز وجل ووحه الثاني أن دخول هذه الحضرة بغيرا موام فيه انتهال فحافكان عليه عندهمسواء وقال الشافعي القضارة اركا لماؤاته اسوءاد بهوه وحاص الاكارا لمطالبين بالادب الحاص بحسلاف فالسالناس من لابحدورق السرالاااذكر ولافي المسدنة والمفرة الا الداموا إغلمان فافهم ﴿ باب الاحوام ومعظوراته) الانثى واذا أوصى بإخراج اتفق الاتمة الارمعة على كراهة الطب في الثمال للحرم وعلى تحريم السرائحة ط الرجل وستررأ سهفان ثلثماله فبالرقاب ارتسدي احرامه فسه ولافرق في تحريم لبس المنط عليه في سائر بدية بين القميص والسيراو بل والقلنسوة والقياء عنسدمالك بعتق مماليك والخف وكامخه ط يحسط بالبدن وككذاك يحرم المنسوم كالعمامة وكذلك انفقوا على تحريم الجاع كالزكاة وقال أنوحنيفية والتغبيل واللس بشهوة والتزوج والترويج وقنسل المسمدوا ستعمال الطبب وازالة التسعر والظفر ودهن رأسه ولحمة وسائرا لادهآن والمرأة في ذلك كاه كالرجل الاانها تلبس المخمط وتسسمر وأسهار لابد والشافعي بصرف الحالمكاتبين منكشف وجههالان الوامهافيه وأجموا على الهلا يجوز للحرم أن بعقد النكام انفسه ولالغره ولا أن ﴿ فعمل ﴾ أجازة الورثة هل ويحل فيه وانفقوا على انه ان قتل الصيد فاسيا أو جاهلا وجدت عليه الفدية هذا ماو حدته من مسائل هي تنفيدلا كان أمريه الاجماع والانفاق . وأماما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الاغبا السلانة انديستعب النطيب الدسوام الموصى أم عطبة مبتدأة معقول مالك ان دلالا يحوزالاان كان طب الاتبق الاراعة فان تطبب عاتبق را يحتب معد الاسرام

السلافة نشدة والدافق المستجدات والمالك ان ذلك الإجوازالان كان طبيعا لا توق فراغة فان تطبيع التي والمختف بعد الاسرام الموادئ المستجدات والمختف بعد الاسرام الموادئ المستجدات والمستجدات وحب وحب موضوعة المالية المستجدات المستجدات

اللشوعن الشافق قولان أصحهما من الشت والثاني من جدم لما الوكي عن مالك أن الحالم الذا بلغت تسمعة أشهوا تتعمر في أكثر من تأسم الحما (فصل) واختلفوا في الواقعية الما المدخلة المالية والمستوعة المستوعة ومن الموجدة الموجدة المستوعة مطلقاً وقال أبوضينية قصول عبد الفسمية على الموردي الورثة كبيرولا تعمل المستوعة ومن أموجد لاجوز فه عند المالية واحد ان توجه إلى جذي بالنظر في أمم أولاد معروجود أبسه أوجد اذا كان من أعلى المدافة وبالأوضيفة وبالك تعم الوصية الى الاجنى في أمر الاولاد وقداما الدون وتنفيذا للشاع وجود الإسوالجد وإذا أوصيالي (ع) عند لم تحقيق وتوثيث الوسية ال

منه كادا أسندالوصية البه فانهالا تصوفاته لادؤمن عليها وهمذا قولمالك والشافعي وعن أحمدر وابنان وقال أبوحنيفة اذافسق بضم المه عسدل آخرفاذا أوصى الى فاسق بخرجه القاضي من الوسيه فان لم يخرجه بعسد تصرفه سحتوصيته واختلفوا في الوسسة الكفارفقال ماأل والشافعي وأحمد تصعوام كانواأهمل وسأوذمة وقال أبوحنيفية لاتصمولاميل الحرب وتصيح لاهل الذمة خاصة (فعسل) والوصى ان وصيعا أوصى بدالسه غده وان ابكن الموصى بعل ذاك المحسذامذهب أبي حندفة وأصحابه ومالك ومنع من ذلك الشافعي وأحسد في أطهرالروانتسين واذاكان الوصىعدلالم يحتبع الىحكم الحاكم وتنفذ الوصية اليه ويصوجهع تصرفه عنسد الثلاثة وفالأنوحنمفةان يعكره حاقم فجميع مايشتريه ويبيعه الصبى مردود وماينفق عليمه فقوله فيمه مقبول ( فعدل) و مشارط بيان مأبوصي به وتعبينه فإن أطلق

وجب غسله فالاول مخفف والثاني مشدد فرجيع الاحم الحاص تبتى الميزان ووجه الاول الاثباع ووجسه الثانى سدواب الترفه جلة لان الحرم اذا تطب اللاحوام فكاته تطب بعدد الاحوام وان لمتبق له واعمة لاطلاق الشارع النهى عن التطيب مع العلاد من والمحة عليه تكون في الطب تميز عن والمحة التراب مثلا (فانقال قائل) فلاى شئ وم آلطيب على الحوم معانه في حضرة الله الحاصة كالصسلاة والطيب مستعب فحالجمة (فألجواب) اعاحرم ذلك لحديث المحرم أشعث أغير ولان المطلوب من المحرم اطهار الذل والمسكنة واستشعارا لحمل من الحق تعالى وطلب الصفير والعفوعنه حوفا من معاجلة العقوية كما وردأن المسيد آدم عليه الصلاء والسلام لماج من بلادا لهندما شيانا سالله عليه في عرفات وتلتي هناك كلان الاستغفار بفوله ريناطلنا أنفسنا والابتغفر لناور جنالنكونن من الخاسر بن وصمعت سيدى علتااللواص يقول من كشف حاء في الحج لاجداه من الحيامين ربعوا لحجل منسه حي ود العبدق تلث الحضرة أن لوابتلمته الأرض وجب عن شهود كونه بين يدى الدعر وحل ومن كان هذا مشهده فهومشغول عن استعمال الطيب ونحوه بما يفعله الآمنون من حسداب الله في حضرة الرضا كوقت سلاة الجعة فان تحلى الحق تعالى ثيها عزو جوالحال دون الحلال فابن حال من كان لا يعرف هال رضى الحق تعالى عنه يمن يدلم أو يظن أنه تعالى رضي عنه فافهم و ومن ذلك قول الأنمة السلانة انه يحرم عقب وكعنى الاسواممع قول الامام الشافعي فيأصح القولين انه يحرم اذا انمعثت بدرا حانته وان كان مأشسيا فعرماذا نوجه آطريقه فالاول مشددوا آثاني مخفف ووجه الاول والثاني الاتباع والتفرير ولمكن الاول أولى الذكار والثاني أولى الدصاغر ومن ذاك قول االاغة الثلاثة انه ينعقدا موامه بالنية فانولى بلانسة لم ينعقد مع قول داودانه ينعقد عجرد التلبية ومع قول ألى حنيقة لا ينعقد الا بالنبة والتلبية معاأو بسوف الهدى مع النية فالاول فيه تشديدوا لثانى مخفف والثالث مشدد فرجع الام الحم تبقى الميزان ووجه الاول الآتباعي فحوقوله سلى الله عليه وسلما غياالاعمال بالنبات وقوله لبيث المهمليك معتاه الإحابة أى انايار بقد أجيناك احابة بعداحا ية فالاولى حن كنافي الاصلاب والثانية حين حجينا الآن فهي أى الاعابة منطوية في الاحوام لانه ماأحرم حي أجاب ووجه الثاني إن في التلبعة اظهار الاجابة يخلاق المنمة فانعامن أفعال القساوب واذكان النطق المنوى مستعماو وجه الثالث الخروبومن خلاف العلماه فاذا نوى ولي أونوى وساق الهدى فقسد تحقق الانعقادة افهسم ومن ذاك قول أب منهفة ومالك و حوب التلبية مع قول الشافعي وأحسد انهاسنة فان أباحنيفة قال انها واجبة اذا ليست الهدى فان ساقه ونوى الاحرآم صارمحرماوان لربلب وأمامالك فقسال بوجو مهام طلقاوأ وحب دماني تركها فالاول مشددوالثاني يخفف ذرجع الإمراني مرتبتي الميزان وجه الاول آن التلبية شعادا لميج كتكسوة الاسوام في الصلاة ووجه الثاني ان الاحابة قد حصلت عجرد النية فانهمانوي الابعدان أحاب دعاء الحق تصالي ووجه قول أى حنيفة ما لوجوب إذا فرسق الحدى تفوية النية فان من ساف الحدى مع النية فقد تأكدت اجابت فلابحتاج الى التلبية ووجمه وجوب الدمن تركهاانه اصارت شعارا في الحيج كالابعاض في

(ج - منزان فى ) الوسية فقال آوسيدا المبالإرسع هند أي حنيفة والشافحي وآحدوكان قات الفوار المائلة بصح وتكون مسية في الموسية في المناسخة والقارصية فالوارسية في المناسخة المن

آر رمون دارا من الم حانب عن أحدر وابتان أو بعون والاثون ولاحدًا ذلك عنسلمالل ( فعسل ) والوصية الست عسد ألى حنىضة والشافعي وأحدياطاة وفالمالة بصمهافان كان علمه دين أوكفارة صرفت فيسه والاكانت لورثته ولو أوصى لرجسل بالف وإيكن طاضم الا الغاوياق ماله خازب أوباني ماله عقاراً ودين وشح الورثة وخالوا لاندفع إلى الموصى له الانلث الانت فعندما الدارس لهم ذال وخال أبو حنيفة والشافع وأحدله ثلث الالف ويكون بدائي حقه شريكاني حبعما خلفه الموصى يستونى حقه ( فعد ل) اذا أوصى علام ليداغ الحام وكان مازة عندمالل وقال آبو جنيفة بعدم الحواز واختلف قول الشافعي والاصومن مذهب انها بعقل مانوصى بەقومىيتە (٤٢) لاتصورهو مذهباحمد الصلاة فكابحر تارك المعض ذلك سعدتي السهو كذلك بحبر تارك الناسة بالدم فافهم . ومن ذلك قول ﴿ فَصَلَّ ﴾ ولواعتقل اسان الاعمة الثلاثة انه بقطم التلسة عندرى جرة العقبة مع قول مالذا أنه يقطعها بعد الزوال دوم عرفة فالاول المريض فهدل تصيح وصيته مشددفي التلمية والثاني يخفف فيها ووجه الاول انه شرعنى المعلل مرى جرة العقبة والادبادعن أفعال مالاشارة أملاقال أبوحنيفة الحيرومع اوم أن التلبية انماتنا سب الاقبال على الفعل لاالادبار عنسه و حسه الثاني أن معظم الحيج وأحدلا تصعوقال الشافعي الوة وفي عرفة كاورد في حمد بث الميع عرفة فافهم ومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي ان الحرم أن تصير والظاهرمن مسدهب وسنظل بمالايماس وأسهمن محل وغيره مع قول مالك وأحدان ذلك لايحوزله وعلمه الفدية عندهما مالك حواز ذاك ﴿ فصل ﴾ وإذا فالاول عنف والثاني مشددفر جع الأمرآني مرتبتي المران ووجه الاول عدم تسمية ذلك تغطية للرأس ووجمه الثاني أنه في معنى التفطية بجامع النرفه وحب الشمس والمرد عن الرأس والمحرم من شأنه أن فبل الموصى البه الوصية في حياة الموصى لم يكن له عندأ إد مكون أشعث أغير والمظلة المذكورة تمنع الغمار ويصم حل الاول على حال آحاد الناس والثاني على حال المهام كادم النوحيه بالعكس أنضآف كون المنعق حق من ليعلم رضاالله تعالى عنه بالقرائن والاباحة حنىفةومالكأن وجع يعسد موته قال أبوحنه فه ولا في حما فيحة من أحس رصاالله عنه فمن شهد كثرة معاصبه وغضب الحق تعالى عليه كان اللاثق به التشعيث والاغرار ومن شهدرضا الله عنسه كان له النظاء ل المذ كوروافهم . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه الموصى الاأن مكون الموصى حاضرا وقال الشافعي وأحمد يحس مليه الفدية اذالس القباءفي كتفسه ولم مخل بديه في كيه مع قول أبي حنيف فانه لافدية عليه له الرجوع على كل حال وعزل فالاول مشدد والثانى عفف فرجع الامرال مرتبتي الميزان ووجه الاول الاخد الاحتماط فانكل نفسسه متى شاءقال النووى ماتدخل فيهاز أس من الثماب يسمى ليسا ووجه الثاني أنه ليس لم يحصل به كال الرفعة ففف في الفدية الأأن تتعن علسه أورخلب فهه ومن ذلان قول الشافعي وأحسدانه لافدية على من ليس السراو بل عند فقسدالا زار مع قول أبي على ظنه تلف ألمال ماستسلاء حنه فه ومالك انه يحب عليه الفدية فالأول يخفف والثاني متسدد فرجع الامم الي مم تبتي المرآن ووجه طالمعليه وإذاأوصي لرباسه الإول انسترالعورة أمرلازم أشدمن لزوم رك لبس الخيط فكان انس السراو بل أمر الارفه فيه ألرقيق فقبلالومسية وهو وأرضا فان شد مود عدم التركيب حاص والاكاروما كل أحديث مدكونه بسيطاني تلا الحضرة الغلمة مريض فعتق عليه أبوه ثممات شهودالفناء فيهاعلي البقاء فكان الامر يخطاب الصمفة لموصوفها ووجه الثاني الاخذ بالاحتياط فانه الان فعندمالك والجهورانه مصدق على لابس السراويل انهلبس المخيط ووقع في شهود التركيب الذى لا يليق في ذلك الحضرة فكانت برثه وعندالشافعي وأحدلا الفدوة كفارة لماوقع فيه من ترك الترقى الى مقام شهود البسائط وهنا أسرار بعرفها أهل الله لاتسطر مرثهواذاقال أعطوه رأسا في كتاب وومن ذاك وول الاعداللاند ان من المحد نعلين عازله ليس الحف ن اذا قطعهما أسعل من من رقبتي أوجمسلامن ادلي الكدمن ولافدوة علمه الاعندا في منهفة فالأول مففف ومن أو حب الفدية مشدد فرجع الامرالي وكان رقيف عشرة أواءله مرتاتي المزان وتوجيه القولين في هذه المسئلة بعرف من توجيه ما قبلها ه ومن ذلك قول السافعي وأحد فقالمالك يعطى عشرهم انه لا يحرم على الرحل ستروحهه مع قول أبي حنيفة وعالث انه يحرم فالا ول مخفف والثاني مشدد ووحه بالقعة وقال الشافعي يعطيه الإول عدمور ودنص في النهبي عن ستره ووجه الثاني ان سترالوجه ملثام أوغيره ثرفه والمحرم أشعث أغير الورثة مايقع عليه اميرأس أوأيضافان الرحمة تواجه العبدهناك فاذا ستروجهه وفعت الرحة على الساترا لذي يخلع دونه بشرة مغيرا كان أوكبيرا (فعمل) الوجهالتي لاتفارف المسدكام إيضاحه في المكالم على كراهة التائم في الصلاة ، ومن ذلك قول الاتمة

أنه خطه ولررشهد فهافهل بحكم ماكايحكم لواشهد على نفسه مااللانه على انه لا يحكم ماوقال أحديهكم ماماليهم وجوعه عنها ولوأوص الحارحان وأطاق فهل لاحدهما التصرف دون الاخوقال الشلائة لايحوزه طلقا وقال أبوحتيفة بجوزن تمانية أشما يخصوصه شراءالكفن وتحهزا لمتواطعام الصغار وكسوتهمو ردوديعه يعينها وقضاءدين وانفاذ رصية بعينهاوعتق عبديعينه والمصوبة في حفوق المبت (فصل) واختلفوا هل يصح الذو ويج ف من المون فقال الثلاثة بصم وقال مالل الا يصم الرض المخوف عليه فانتزوج وقع فاسدا وضعنسوا ودخل ماا وليدخل ويكون الفسي بالطلاق فانرى من المرض فهل بصيرد للنالنكاح المبيطل عند مفذاك

واذا كنب وصية يخطه ورملم

روابتان ولوكاناه الائة أولاد فاوصى لا توعل نصعب أحدهم قال الثلاثة له الريغو فالمالك الثلث ولو أوصى محميعماله ولاوارث له فال أبوحنيفة الوصية بصحة وحى رواية عن أحدوقال المشافعي وباللاني رواية عنه وأحددني الرواية الانوى لايصم الاني الثلث ولو والاخرى اذاوتل غيرهماز (فصل) واذا ادعى الوصى دفعالمال الحالمتم بعد باوغه قال أبوحنمفة وأحد القول قول الوصى معمينه فيقبل قوله كايقبل في اللاف المال ومامدعيه منالاتلاف يكون أسناوكذا الحكم في الاب والحاكم والشريك والمضارب وقال مالك والشافعي لايقيل قسول الوصى الانسنسة ((فصل) والوصية الغاتل صحمه عندأى سنيفة ومالك وأحسيد والشاذعي قولان أصحهما العدولو أوصي لمستجد قال مالك والشافعي وأحدتصم الوسية وقال أنو حنيفه لأتهم الاأن يقول بنفق عليمه راوا وصي لبني فلانلميدخسل الاالذكور بالاتفاق ويكون بينهـم بالسويه ولواوسي لوادفلان دحمل الذكور والاناث بالا تفاق بينهسم بالسوية (فصل) والوصىمعالفني هل بحوز له أن أكل من مال البتم عندا الحاجة أملا مذوبالى حسفة لاباعل يحال لافرضا ولاغيره وفال الشافعيوا حسد يحوزادان مأكل مافل الاحرين من أبوة

وهب واعتق م أعتق في من صه وعبرا للك فقال الثلاثة إهاصان وقال الشافع بدأ والاول وهي رواية عن أحد ( فصل ) عل جو و الوصي أن يشترى لنفسه شيأ من مال المنتم قال أبو حنيف فيجو زيرنادة على القيمة استدسا نافان اشتراه ببشل فيمته لم بجز وقال ما الشاله أن بشتربه بالقية وقال الشافعي لا يجوز على الاطلاق وعن أحدروا يتان أشهر هماعدم الحواز (٤٣) الثلاثة بتحريم استعمال الطيب في الثوب والبدن مع قول أبي حنيفة انه يجوز جعسل الطبب على ظاهر الثوب دون البدن وان له التبخر بالدود والندوشم جميع الرياحين فالاول فيه تشديدوا لثانى فيه تحفيف فرحمالاهمالىهم تنتى الميزان ووحه الاول الهلافرت في البرفه باستعمال الطيب بين التوب والبدن عرفا ووجه الثاني ان الثوب ليس ملازما أشخص كملازمة حامده بل يخلع نارة ويليس أحرى وومن ذاك قول أىحنمفة ومالثانه بحوزالم رمأتل الطعام المطمب وانه لافدية فيأكمه وان ظهرر يحهمع قول الشافعي وأحسد انهلافرق فاستعمال الطبب بينالبدن والثباب والطعام فالاول مخفف وآلثاني مشمدد ووجههما ظاهر هومن ذلك قول الاعمال لائفان الحناء ليس بطيب معقول أي حنيفة انه طيب تحيب فيه الفدية فالا ولمخفضوا لثاني مشسددووجه الاول ان رسول القمسلي القدعليه وسلم كان يكره رايحة الحناءولوأنه كان طيبالم ومرده لانه كان يحب الطيب ووسه الثاني أنه طيب عندره ض الاعراب فيحمون رائحته فكان فيه الفدية معمافسه أيضامن الزينة التي لاتناسب المحرم وومن ذاك قول الاغة كلهم بتحر بمالادهان بالادهان المطيسة لدهن الوردوالياسمين وأنه تجب فيسه الفدية وأماغ يرالمطيبة كالشيوج فاختلفوا فبه ففال الشافعي لا يحرم الافي الرأس والمعيمة وقال أبوحنيف فهوطيب يحرم استعماله فيجيع البدن وقالمالك لايدهن بالشدرجشي من الاعضاء الظاهرة كالوجه والمدين والرحلن ومدهن بةالباطنة وقال الحسن بن صالح بحوز استعماله في حييم البدن والرأس واللحية والاول فبه تخفيف والثاني مشددوالثالث مفصل والرأب مخفف فرحم الأهم الىم تدي المزان ووجه الاول انالدهن يظهر مسراف الرأس واللحبة دون غيرهما فرم فيهما فقط ووجه الثاني اله يظهر به الدفه إفى سأثرا لبدن شعرا وبشمرا والمحرم آشعث أغبروالدهن بذهب غبرته وشعث شعره ووجه قول تعالك ظاهر ووجه قول الحسن انه غيرطيب ولايطهر به كبيرترفه وقدتد عوالحاجه المه اذاحصل تشعيث الشعر كثيرا أويبست الطبيعة حدامح يت يحصل لايذلك ضروفيدهن يدنه وبطنه ايزاق طبيعته التي ينأذى معنسها لاسماني ومنكان بأكل النواشف كالقراقيش وفعل الشارع راعي ماذكرناه باستعمال الطيب عسدالا حراملانه رعاطال زمن الاسوام فربها اتسميث عن العادة فشوه خلقه ومن ذلك فول الائمة الثلاثة ان الحرم لوعقد السكاح لوبنعقد مع قول أبي منيفة انه ينعقد فالاول مسدد ودليله اطلاق النكاح على العسقد ولومحاذا ووجه الثاني ان حقيقة النكاح اغاز كون بالدخول ما ماقيل الدخول من مقدمات المكاح وهي لا تحرمَ عند بعضهم وأحاب الاول بان العقدد هايزالوقوع في الماع فعرم كأبحرمالا سقماع تماسن السرة والركمة العائض وقديحمل القولان على حالين فن خاف الوقوع كالشاب الذي به عله مرمعقده ومن لم عف كالسيخ الذي ردت نارشه و مداعره فاعلم ذلك . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة بجور المعرم مم اجعة زوحته مع قول أحدان ذلك لا يحوز فالاول مخفف والثاني . شدد فرجع الاحمالى مرتبي الميزان ووجمه الاول الآال جعيسة فيحكم الزوجسة التي في العصمة ليقاء أحكام ازوجية فيحقها ووجه الثانى انهاكالاجتبية بدليل الهلولم راجعها الزوجت العيرمن غيراحداث طلاق عمل وكفايت وهل ملزمه عندالو مودردا اعوض الشافعي فولان ولاحدروا يتان وفال سالك ان كان غندا فلدستعف وان كان فقسوا فليأكل بالمعروف عقداد تفطره وأحوقمته وكتاب السكاح كالإجماع منعقد على ان الشكاح من العقود الشرعية المستوية باصل الشرع

وانفق الاغمة على ان من ناقت نفسه المه وحاف العنت وهوالز نافاته ينا كدف عقمه و يكون أفضل له من الحيج والجهاد والصلاة وصوم التطوع فالنكاح مستعب نحتأج المديجدا هيته عندالشافين ومالانوقال أحدمتي تاقت نفسه المدوخشي العنت وجب وقال أوحنيفة بإسميا بممطلقاتكل مال وهوعنسده أفضل من الانقطاع العبادة وفال داوديوجوب النكاح على الرجسل والمسرأة مية في العمر مطلقا (فصل) واذا قصدنكاح امرأه يسن نظره الموجهها وكفيها بالاففاق وفال داود بحوازه المسائر حسدها سوى السواتين والاصومن مذهب الشافعي حوازا لنظرالى فرج الزوحة والامة وعكسه ويذاك قال أتوحتمفة ومالك وأحدو بماوك المرأة نص الشافعي على اندمحرم لهما فصور نظره الهاوهداهوالاصم عندجهو وأصحابه وقال الشيخ ألومامدا أتصيح عندأ سحابناان العمدلا بكون عرما اسمديه قال النووى هذا هوالصواب ل ينبغ أن لا يجرى فيه خلاف بل بقطع بصري عموالة ول بأنه عرم ايس اد ليل ظاهر فان الصواب في الآية انها في الاماء جائزا لنصرف عندعا مة الففه أوقال أبوحنيفة يصع نكاح الصي الممز والسفيه ((فصل) ولايصم الذكاح الامن (٤٤) موقوفا عــلى اجآزة الولى آخوفعلمان الرجعية لهاوجهان وجهالزوجية ووجه البينونة فافهم هومن ذاك قول الشافعي وأحدانه ويعوز للولى غسر الاسأن لوقتل الصيد خطأ وحب الجزاء فتله والقيمة لمالكه ان كان عماد كامع قول مالا وأبي حنيفة انه لا يحب روج الشمقيل باوغه اذا الجزاءبقتل الصيدالممأولة ومعقول داودانه لايحب الجزاءبقتل الصيدخطأ فالأول مشسدد والثاني كان ناظرا 4 كالاب عنسد مخفف وكذلك الثالث فرحم الامرالى مرتبتي الموان ووجه الاول ان ملك الحلق في تلك الحضرة الشلاثة ومنعالشاف يحيمن الخاصمة ضعيف والحكم الظاهر لله تعالى فكان من الواجب عدم قتل من هوفي حضرته اجلالاله تعالى همذاولا يصم نبكاح العسد ووجه الثانى مماعاة مقذالعبد في تقدا لخضرة بدليل سحة تصرفه في ذلك الحيوان بالبيع وغره ووجه بغيراذن مولآء عندالشافعي قول داودماوردمن رفع اثم الحطأ عن الامة ، ومن ذاك قول مالك والشافعي الدلاخ ا، على من دل على وأحدوقالمالك يصعوالولى سيد وان ومت الاعانة على قنله مع قول أي حنيفة يحب على على منه ما بزاء كامل حتى لو كانوا جماعة فسخه وقال أوسنبفة يصح مرمين فداهم مضع على الصد محرما كان أوحلالاو حب على كل واحدمهم مراء كامل فالاول فسه موقسوفا عسلى اجازة الولى تخفيف والثاني مشددفر حمالام الىص تبتي المعزان ووجه الاول ان الدلالة لاتلق بالمباشرة ووجه ﴿ فَصُلُّ وَلَا يُصِمُ النَّكَاحِ الثانى انها تلحق م اوله نظار في الفقه كقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحموم فافهم ومن ذلك عندالشافعي وأحد الابولي قولمالك والشأفي انه يحرم على المحرم أكل ماصيدا مع نول أي حديقة لا يحرم بل اذا أحمن صيدا ثما كله ذكرفان عقدت المرأة النكاح لم بحب عليه مواء آ مووقال أحد يجب فالاول مشدد وآلثانى عفف والثالث فيه تشديد فرجع الامرال لم يصحوفال أبوحنيفه للرأة حرتبني الميزان ووجه الثلاثة أفوال ظاهره ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان الصيداذ اكان غيرما كول ولا آن تتزو ج بنفسه اوان نوبل متوادمن مأكول إبحرم على انحرم قناءمع قول أي حنيف أنه يحرم بالاسوام قنسل كل وحشي ويحب في نيكاحها آذا كانت من أهل بقتله الحزاءالاالدسفالاول فسده تمخضف والثانى فيه تشسديد فرجع الاممالي مرتبتي الميزان ووجه التصرف فيمالها ولااعتراض الاول أن غرالما كول لا حرمة له في حق الحرم لانه لا يصادعادة الاالما كول فانصرف الحكم المه و وجه عليهاالاآن تضمنف بهانى عد الثاني اطلاف المهيء فالصيدوقة لهني الفرآن على المحرم ووجه استثناء الدب كويه قلبل النفع فلايؤمل كفء فيعسرض الولى عليها ولايجمل علب ولا يحرس زرعا ولاماشب فيافه م ومن ذلك قول الشافعي الدلا كفارة على المحرم اذا وقال مالك ان كانت ذات تطبب أوادهن ناسماأ وحاهلا بالتحريم معقول أي حنيفة ومالك الديجب عليه الفدية عالاول مخفف شرف وحال رغب في مثلهالم والثانى متسدد فريع الامم الى مرتبي المرّان ووجه الاول اقامة العذرة بالنسسان والجهل ووجه يصم نكاحها الأدوني وانكانت الثانى عدم عذره في ذلك لقلة تحفظه فافهم ومن ذلك قول الاعة الارسة ان من لدس قد صانا سا دنزعه مختلاف ذلك حاز أن دتولي منقبل وأسهمه قول بعض الشافعية انه رشقه شقاوالا ول يخفف والثاني مشدد فرجم الاجرالي مرتبتي أكاحها أحنى برضاهاوقال الميزان ووجه الآول الرفق مذلك المحرم فقد يكون فقدا لايجد غدرذلك المثوب وقد فعل مآكلف منزعه من رأسه ووجه الثاني تقديما لمسارعه الى الحر وج ممانهي الله عنه ولوياف بذلك ماله كله فضسلاعن شق

داو وان كانتبكر الإسم المتزان وو جها الاولمان قبل المارة المالية وعلى الاعتفاد التواقد الماكلة بتزومه من المتعافد ولي المتواقد وبما التي المتواقد وبما التي المتواقد وبما التي المتواقد المتعافد المتعاف

المراة لايلمة مناقله (فصل) وتجو والوكالة في النكاح وال أبروق ولا تشخل الوكالة فيه والجدا وإنسن الاخ وقال مالله الاخ أول والاخ من الاب والام أول من الاخ الدب عند أي حنيفة والشافق في أصح قوليه وقال مالله هما سواء ولا ولا يقالري هل أمها المنزو وقال أبوحنيفة ومالك وأحد تنبث أه الولاية وقدمه مالك وأبو وسف على الاب وقال احدالاب أولى وفي الجدعت مروايتان وهوقول أب حنيفة (فصل) ولاولاية الماستي عند الشافق وأحدومن أصحابه من قال انكافا أولى أبا أوجد افلاولا يقامم الفسق وان كان غيرهما من العميدات تبدئه الولاية الماستي وقال أبوحنيفة ومالك الفسق لايتم الولاية (ع) ( (فصل) وإذا قاب

الولى الأقرب الى مساف تقصرفيها الصلاة زوجها القاضى لاالا بعسسدمسن العصسية عنسدالشافعي وقال أءو حنمضة ومالك وأحسد إن كانت الغسسة منقطعة انتقلت الولاية الى الادمدوان كاذت غرمتقطمة التنقل الولاية والمنقطهمة عندأى مسفة وأحسدهي الفسه بمكان لاتصدل السم القافلة في السنة الامرة واحدة واذا غاب الولى عسن المكر وخنى خره ولم دملية مكان فقال مالك تروجها أخدوها باذنها وبهقال أبوحنيفة وأصحابه خدلاه الشافى (فصل) للاب والجسد عندا لشافعي ترويج البكريفير رضاها مغتر كانت أوكسره ويهوال مالك فىالاب وهسوا شسهر الوادتن عن أحمد في الجمد وفال أبوحنيفة ترويج المكر المالغة العاقلة بغررضاها لايحوذ لاحد يحال وقال ماللاً وأحسسد في أحسدي الوواديشين لايشت السيد ولأبة الاحبار ولايحوز لغمير الابتزويج الصغيرة حتى تبلغ وناذن وقآل أبوحنيفه يجوز

ووجه الفولين يعرف من توجيسه من تطبب أوادهن ناسيا أوجاهلا كانقسه مقريدا يه ومن ذلك قول الأثمة الثلاثة اندلوجامع ناسسا أوحاهلالزمته الكفارة معقول الشافعي فيأرج قوليسه انهلا كفارة علبه ولايفسديذاك جحفالاول مشددوالثاني يخفف فرجع الامرالي مرتبي الميزان ووجه الثاني ظاهر لعذره مالهل والنسمان في الحلة ووجه الاول كثرة تساهله وقلة تحفظه وبعسدوة وعذاك من الحرم فان للاسوامهسة وسومة تمنجا لمحرممن الاقدام على فعل مانهي عنه لاسما والاسوام قليل وقوعه في العمر فكانت المسه فيه أعظم من الهيمة فهما وتمكر ووقوعه ومن ذلك قول الاعة السلامة انديجو زالحرم حلق شعوا لحلال وقلم طفره ولاشئ عليه مع قول أب حنيفة انه لا يحوزله ذلك وان عليه مسدقة والاول مخفف والشاني مسمدد فرحم الامم الى من تستى المزان و حدالاول اندلس ف ذلك رفعه أى للحرم ووحه الشاني اطلاق الشارع النهي للحرم أن ماخذشعر اأو يفاظ فرا فشعل ذال أخذ شعرغيره وقلم ظفره فطسوقوله أفطرا أماحموا تحجوم وقد بكون للهى عن ذلك عساة أخرى عسرا لترفع لم نعرفها أعن فلذلك ألزمه الامام أتوحنيفة بالقدية احتياطاله . ومن ذاك قول الائمة الثلاثة انه يحو زللحرم أن يغتسسل ماأسدروا لخطمي معقول أيحنيقة ان دائلا يحو ذوتلزمه الفدية فالاول يخفف والثاني مشدد واكل منهماوجه وبصح حسل الأول على حال العوام والثاني على حال الخواص الآخذين لانفسهم بالاحتياط والفرار من بل شي فيه ترفه ما هومن ذلك قول الائمة الثلاثة اذا حصل على يد به وسخر جازله ازالته مع قول ماللاانه ملزمه مذللا صدقة فالاول مخفف والثاني فيه تشديد ووحه كل منهما ظاهره ومن ذلك قول الائخة الاربعة انديكره للحرم الاكتمال بالاغدمع قول سيعيدين المسيب بالمنع من ذلا فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الامرالى مرتبى المزان وجهالاول كونه أى الاغدز ينسة فكروا عرم ووجسه الثانى الاعذبالاحتماط فى لل فعسل بنا في حال المحرم . ومن ذلك قبول الاعمية الثلاثة أنه ايس على المحرم شيَّ بالفصيدوا كحامه موقول ماللة فسيه صيدقة فالاول يخفف والثاني فيه تشيديد فرجع الاحمالي مرتبتي المزان ووجه الاول أنهمن باب الثداوي من المرض فلا يلزمه بعيسدقة لعسم ورود تصفي ذلك ووجه الثانى ان فيسه تخفيف المرض فسكان ذالما ترفه لتلذذه والعاضة أوقفضف الالمعقب الفعسدوا لجامة فكانت الصدقة كفارة لذلك والدتعالى أعلم

فكانت المدنفة بكارة لذلك وانقد الى أم المسابق به منظورات الاسرام)

( باسبابقب بهمنئور رات الاسرام به التحقيق المسابق المسابق

لسائزالهسبان تزوجها عزائه لاينزم المقدف شفاو شد غما اشياراذا بلنت وقال ايووسف بيازمها عقد مع (قصسل) والدكراذا ذخبت بكارته ايوط قبل بلافتها لم تزوج عندالشائق سى بنغ موا تكان المزوج الا أوغيه وقال أحدادا المنت تسمين موا في المائز التكاوف الرجل ذاكان موافي السراة المائسية و ولا الوسكم كان فه أن ترويخ نفسه منها عند أي سنسفة ومالك على الالان وقال العدوق عمد المديمون مدوجه وقال الشافعي لا يعو في القبول بنفسه ولا يوكل عمومها كم تورو خليفته وقال بعض اتصابها لموافرة و على أو يحيى البلغي فاخي دستى قائمة روج اهم أه ولي أهم ها من نفسه وكذاك من أهنق أمنه ثم أذنت في نكاحه امن نفسه حازله عانه أي حديثة في سائل عائمة المنات والمن المنات والمنات و

حشيش الحرم لغير الدواء والعلف وكذالث انفقوا على تحريم قطع شعر وم المدينة وقت ل صيده هدا الشافي لكنه ليعتدانكلومن ماوجدته من مسائل الانفاق وأماما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الامام أى حنيفة وأحسد في احسدي العبوب ولم بعتسر محسدين روايقيه ان الفسدية لا تحب الافي حلق وسم الرأس مع قول مالك انها لا تعدن ما تحصل به اماطة الحسن الديانة في الكفاءة الأ الاذىءن الرأس مع قول الشافعي انها تُعِبُّ بحلق ثلاثَ شعرات وهو احدى الرواية ين عن أحد ذ فالاول أن يكون عيث بسكر فيه تشديدوا اثاني بحتمل الففيف والتشديد والثالث في عابة الاحتياط فوجع الام الى من تبتى الميزان ويخرج فيسفرمنه الصسان ووجه الاول هوالقياس على مسعه في الوضو ووجه الثاني هوازالة الاذي عن ثلث أوربع أوثلاثه أرباع وعنمالك انه قال الكفآءة وتحوذاك ومازادعلىذاك فرام ووجه الثالث ظاهر \* ومنذاك قول الشافعي وأحدان المحرم آدا فيالدن لاغسر وقال ان أى حلق نصف رأسه بالغداء ونصبفه بالعشي لزمه كفارنان بخسلاف الطبب واللباس في اعتبار الثفريق لها لكغاءة في الدن والنسد أوالتنادم مقول أي حنيفة ان جميع المحظورات غيرقنل المسيدان كان في علس واحد فعلية كفاره والمالوهى رواية عسنأى واحدة سواءكفرعن الاول أولم بكفروان كان في عالس وحبت الكل محلس كفارة الاأن يكون حنيفة وقال أبوبوسف تكراره لمعنى زائد كرض وبذلك فالمالك في الصيدو آماني غيره فكقول الشافعي فرجع الامرالي من تبتي والكسب وهي رواية عسن الميزان ووجه الاول الاخسذ بالاحتياط ف الحاق ووجه قول أي حنيفة انصراف الذهن الى أن الفدية لا أبيحنمفة وعنأحدروامة تَحِب الابكمال الترفه وهو حلق الرآس كله سواء كان ذلك في محلس أومحالس ووجه قول ما لك معاوم ، ومن إ كذهب الشافعي وأخيالي ذاله قول الشافعي وأحمدان من وطئ في الحيج أوا لعمرة قبل التعلل الاول فسدنسكه ولزمه يدنة ووجب أنه يعتسرا ادين والمسنعة عليه المضي في فاسده والقضاء على الفورم قول أن حنيفة انه ان كان وطؤه قسل الوقوف فسندجه ولاسحاب الشافعي فيالسن ولزمه شاة وانكان بعدا لوقوف لم مفسد حجه وكرمه بدنة وطاهر مذهب مالك كقول الشافعي فالاول فيه وجهان كالشيح معالشابة تشدد بالمدنة وقول أف حنيقة فيه تخفيف بالشاة فرحم الام الى مرتبتي الميزان ووجمه القواسين وأصهما انهلايعتبر (فصل) ظاهروتق دمالاشكال في ذلك وجوابه أول الباب . ومن ذلك قول أبي حديثة والشافعي اندبستمه وهل فقعد المكفاءة بؤثرني لهماأى الواطئ والموطوأة أن يتفرقاني موضع لوطء معقول مالله وأحمد يوجوب ذلك فالاول يخفف بطلات النكاح أملا قال خاص بن صعفت شهوته والثاني مشدد خاص بمن قويت شهوته فرجع الامم الى مم تبتي الميزان . ومن أوحنمَّفة و حب الدولماء ذلك قول أب حنيفة ان من وطئ ثم وطئ ولإيكفر عن الاول لزمه شاة آلا أن يتكررذ الثاني محلس واحدمه حق الاعمتراض وقال مالك قول مالك اله لا يحب الوط الثاني شي ومع قول الشافعي الدقع كفارة واحدة ومع قول حسد الدان بمطسل النكاح والشافعي كفوعن الاول لزمه بالثاني مدنة فالاول فيه تخفيف مشرطه والثاني مخفف والثالث مشده بالمدنة قولان أحثهما البطلان الا فرحم الام الى من تبقى المران ووجه الاول ان الوطء الناني كالتمة الدول واناك خفف فيه رشاة ووجه اذاحصل معه رضاالزوجة النانى الملكرة الرمع الوطر الاول فقط واذلك أرجب الشافعي فيهدما كفارة واحدة ووجده قول احد والاولياءوعن أحدروايتان أظهرهمااليطلان واذاطليت اطاهرمفصل وومن ذاك تول الاغمة الثلاثة انهاذا قبل بشهوة أورطئ فهادون الفرج فأزل لم بفسدجه

المسرآة المدتروج من كن، المحادث الموارمة وقوا النافى مع قول ما النافى المدتوجه و بازمه بداة قالول فيت تخفيل والنافى بدون مهر من كن، المحادث الموارمة المحادث المحادث

الاول بطل وصوالنا نعوان المعوالسابق بطلاواذا فالدرجل فلانه زوجتي وصدقنه تمث السكاح بانفا فهما عند الثلاثة وفال مالك لايثات النكاح حتى يرى داخلاوخار جامن عندهاالاأن يكون في سفر (فصل) ولا يصع النكاح الابشيهادة عندالثلاثة وقال مائك بصعمن غيرشهادة الاانهاعتبرالاشاعة وترك التراضي بالكممان حي لوعقدني السر واشترط كمان النكاح فسم عندماك وعندأبي حنيفة والشافقي وأجدلا بضركمانهم محضور شاهدين ولايشت النكاح عندالشافه وأحدالا بشاهدين عدلينذكرين وقال أوحنيفة بنعقد برجل وامرأ تين وبشهادة فآسقين وأذاتز وجمسلمذمية (٧ع) لمربنعقد النكاح الابشهادة مسلبن عندالثلاثة وقال أبوحنيف ينعقد

مذمسن والخطب فى المكاح لدت بشرط عسد جسع الفقهاء الاداود فانه قأل باشتراط الخطبة عندالعسقد مستدلا بفعل الني صلى الله عليه وسلم (فصل) ولا يصح النكاح عندالشانعي وأحد الإمافظ النرو يجوالانكاح وقال أتوحسفة بنعقد نكل لفظ بقنضي القليسان على النأب دفي عال الحياة حتى روىعنسه فيلفظ الاجازة روايتان وقالمالكينعقد بذلكمع ذكرالمهرواذاقال زوجت بنتى من فلان فعلفه فقال قبلت النكاح لمبصح عنسدعامسة الفقهاء وقال أوبوسف يصع ويكون فوا زوحت فلاناحبع العيقد ولوقال زوحت فأمنني فقال فىلت قالشافىي قدولان أصهماا بدلايصنع حتى بقول فهلت سكاحها أوتر ويحهما والثانى أنديصيح وهو قول أبي حنيفة وأحدولا يحوزالسا أن بستزوج كتابسة ولاية كتابىءند أحمد وأحازه الثلاثة (الصل) وعال السيد احبارعبسده الكسر على النكاح عندأ بي حنيفة

مشسدد فرجع الامم الىمم تبني المران ووجه الاول أن النقيب لأوالوط فصادون الفرج ايصرح الشارع وأن حكمه حكم الوط في الفرح فلذاان لم يفسديه الحيج وأماو جوب البدنة فالتلذذ بخروج المي وقدحصل ووجه الثانى الحاف ذاك بالوطء في الفرج سدا الباب ولحصول معنى الوطه بالانزال فاقهم ه ومن والتول الاعسة الثلاثة انشراء الهدى من مكة أوالحرم جائز مرقول مالك انه لا د من سوق الهدى من اسلل واطرم فالاول فيسه تخفيف والثانى فيه تشديد فرجع الىحم تبنى المران ووجه الاول النظرالي أن شراءا لهدى وتفرقنه على مساكين الحرم من غيرسوق بفتراآسين يسمى هديالكونه محصلا القصود ووجه الثانى الاخسد بظاهر القرآن فيقوله هديا بالغالكمية فانه يقتضى يحيثه من موضع بعيد خارج الحرم • ومن ذلك قول الاثمة الثلاثة انعاذ الشترك جمآعة في قتل الصيدار مهير حزاء واحسد مع قول أبي حنيفة انه ملزم كل واحسد حزاء كامل فالا ول يخفف والثاني مشسددو وجه الاول القياس على مااذا قتل جماعة انساناوسوط علىالدية فانه لايازمهم الادية واحدة ووجه الثاني القياس على انهسم بقتاون بهيجامع اندفتل لربأذن بدالله فافهمه ومن ذاك قول الاغمة التسلانة ان الحسام وماحي محراه يضمن بشاة مع قول مالانان أخمامة المكيسة نضمن بقيتها ومع قول داودانه لاجزاء في الحمام كامر أوائل الباب فالاول فيسه تشسديد والثانى فيه تحفيف فرجع الاحمالي مرتبتي المذان ووجهه سماطاهر وأماقول داودفلعسدم بلوغ شئ عن الشارع في ذاك و ومن ذلك قول الاعمة الشيلانة انه يحب على القارن ما يجب على المغرد فيما رتكمه وهوكفارة واحدة مع قول أف حنيفة انه بازمه كفارتان وكذلك في قتل المسمد الواحد جزاآن فان أفسدا ح امه ازمه القضاء قارناوالمفارة ودم القران ودم في القضاء و مقال أحد فالاول في مسئلة الغارن مخفف والثاني فيهامشددوالاول في مسسمة قتل العسيد كذلك مشددو كذلك القول فهن أفسد المامه هومشددفر جمالاهم الى مم تبني المزان ووجه القولين ظاهر . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة الافيقول راج للشافعي ان الحلال اذا وحد صيدادا حل الحرم كان له ذيحه والتصرف فسيهمع قول أبي حنيفة الهلايجوزله ذاك فالا ولمخفف والثانى مسدداذ لافرق في المقبقة عنمدا ي حنيفة في احترام المسدد في الحرمين أن يكون من نفس الحرم أودخه من خارج وهذا الثاني عام والا كارمن أهل الادب والاول خاص الاصاغرفر حم الام الى مرتبي المزان ، ومن ذلك قول الشافعي الديارم ف قطم الشعرة الكميرة من الحرم بقرة وفي الصعيرة شاة مع قول مالكَ انه ليس عليه في قطعه اشئ لكنه مسيء فسأفعله ومعرقول أى حنيفة انقطعما أنبته الآدى فلاجزاء عليه وانقطع ماأنيته الله تعالى الاواسطة الآدى فعلمة الجزاء فالأول فيه تشديدوعمل بالاحتياط والثاني فيه تحفقف فانه لابنيني لاحيد أن بغير مالمتدخسله بدالحوادث لكونه يضاف الىالله تعالى سادى الرأى فلذلك شددالاتمة في احترامسه مخلاف مادخلته هالحوادث فانه يصعر يضاف اليهم ببادئ الرأى فافهم به ومن ذلك قول الائمه الثلاثة انه يحوز قطم المشمس لعلف الدواب والدواء معقول أبى حنيفة انه لا يجوز فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الآممالى مرتبتي المغزان ووجه الاول استثناءا لشارع الاذخو لماقال لهجه العباس الاالاذخو بارسول الله ومالله وعلى الفديم من قول الشافعي ولاعال ذاك عندا حدوعلى الجديد من قول الشافعي و بجر السيد على بدم العبد أوانكاحه اذا

طلب منه الانكاح فامتنع عند أجد وقال أوحنيقة ومالك لا يحروالشافعي قولان كالمذهبين أصحهما لا بحير ولا يآرم الابن اعفاف أبيه وهو انكاحه اذاطلب النكاح عنداني منيفة ومالك وأظهر الروايت منعن أحيدانه بلزمه وهونص للشافعي قال محققو أسحابه بشرط سوية الاب وكذلك بلزم عند وإعفاف الأحداد من مهة الاب وكذا من جهة الام (فصل) و يجو زالولي ان روج أم وادو بف روشاها عند أى حديفة وأحسد والشافعي ف دائا فوال أصبها كذهب أي حنيف ولاحدر وابنان ولوقال أعتقت آميى وجعلت عنقها مسدافها

عصمة شاهدين فعن أى منيفة ومالك والشافعي النكاح غيرمنعقدوعن أحدر وايتان احداهما كذهب الجاعة والثانسة الانعيفاد وشون العتن صدافا وأماالعنق فصصيح بالاجاع ولوقاآت الامة لسسدها أعنقني على ان أنز وجانا ويكون عنق صداق فاعتقها فقال الاربعة بصع العتق وأماا لتكاح فقال أتوحنيفة ومالك والشافي هي بالحياران شاءت تزوجته وان شاءت انتزوجه وبكون لحاان اختارت تزوجه صداق مستأنف فانكرهته فلاشئ عليها عندا وحنيفة وماانوقال الشافعي اعليها قمة نفسها وقال أحد تصعر موة ويلزمها كان العتق مهرا ولانني لهاسواه (إباب ما يحرم من النكاح) أم المرأة تحرم على التأسد قمة نفسها وانتراضيا بالعقد

عجرد العقد على المنت فقال الاالأذخر فيفاس علسه الحشيش من حيث أنه مستغلف ان قطع وليس له م تبسة الشعران قلم مالا تفأف وسكىء ن على وزيد فافهمه ومنذاك قول أي حنيفة والشافي في الجديدان شعرا لمدينة بحرم قطعه وليكن لا يضمن وكذلك معرم فثل صيد مرم المدنسة أيضام عقول مالك وأحدوا اشافعي في القديم الديضين بأن يؤخد دسلب القاتل والقاطع فالاول عفف والثانى فيه تشديد تبعالم اوردى عل منهما والدتعالى أعلم ( باب صفة الحيج والدمرة) أانفق الاغة الاربعة على المن دخل مكة فهو بالخباران شاء دخل نهارا والنشاء دخل ليلا وقال انفعي واسحق دخوله ليلاأفضل وعلى أن الذهاب من الصفا الى المروز والمود اليها يحسب مرة ثانية وقال أنء والطبرى الدهاب والمود يحسب من واحدة ووافقه على ذلك أبو بكر الصرف من أتمة الشافعية ووافق الاتمة الاربعة جماه رالفقها موعلي انه اذاوافق بوم عرفة يوم بمعة لم يصاوا الجعة وكذلك الحكم فى منى واغما يصد اون الظهرر كعتين و وافقهم على ذلك كافة الفقه الوقال أنو يوسد ف يصد اون الجعة معوفة قال القاضى عدد الوهاب وقدسأل أبو يوسف مالكاعن هذه المسسلة عضرة الرشسد قالمالك سساننا بالمدنسة يعلون أنالاجمه بعرفة وعلى هذاعل أهل الحرمين وهم أعرف من غسرهم مذاك واتفقواعلى أنالمبت عزدلف نسما وليسركن وحكى عن الشعبي والخسي أندركن وأجعوا على استعماب الجمع بتنأ كمغرب والعشاء فيوقت العشاءعزد افغ وانفقوا على وحوب الرمى وعلى أنه يستعب معسد طاوع السمس وعلى أنه اذاكان الهسدى تطوعا فهوباق على ملكه يتصرف فيسه كيف بشاءالى أن نفره وعلى الاطواف الافاضة ركن وعلى أن ري الجرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال عل جرة سمع خصمات واحب وقال الالماجشون رمى جرة العقية من أركان الحيج لا يتعلل أحسد من الحيج الأمالا تمان مهداما وحدته من مسائل الاجماع واقفاق الاغفالار بعة ووحمه قول الفعي واسعقال دخول مكة ليلاأ فضسل كون الداخل يرى نفسسه كالجرم الذى غضب عليسه السلطان وأتوا بمغاولا لمعرضوه عليه والناس كلهم وافغون ينظرون الى مادصنع به السلطان ولاشل أن دخول هذا الملاأسرا وأماوحه فوكابن مورفته والأخذ بالاحتياط اذا لمطاوب آلسداءة بالصغافيسل المروه في السسي فالعلياء حعاواذاك مطاوباف أول مرة من السمع وان مو مرجعل ذاك مطاويا في كل مرة من السيع فلنغي للنورع العسمل والمائر وحامن الخلاف ووجه قول أب يوسف انهم يصداون الجعة معرفة ومنى أن ذال يوم عيد تغفرفيه الذنوب فكان من المناسب سلاة الناس الجعة فيه لماهم عليه من الطهارة من الذنوب فيمتمع الحمدال عدان فاذاصاوا الجعة فلامنه لعدمور ودنهي عن الشارع في ذلك ووجه كالم مالجهو رعام ورودام بذلك كذال فكان عدم فعل آلمعة أخف على الناس وقدة الأهل الكشف ان الاسل عدم التصعيفانه الاحم الذى بنتهى البسه أحم الناس في الحنة قلد لل كان وفع الحرب والترامع الاصل والدائر مغالمرج دائره عنلاف الامسل اله ووجه كون المبيث بمزداف وركنانص الشارع عليسه وظهور تسعارا كحج بهوكذلك القول فدرى جرة العقبة فان ظهورا اشعار به أكثر من رى بقيقا لجوات فافه-م

أبن ابن انهما قالالا تحرم الابالدخول بالبنت وبهقال محاهدوقال زمدين ثابتان طلقهاقس الدخول حازله ان يتزوج إمها وانماتت فبل الدحول لمعتزله نزويج أمها فجعل الموت كالدخول ونحرم الربيبة بالدخول بالام بالاتفاق وانامتكن فيحرزوج أمها وقال داود بشرطان تكمون الربسة فيكفالتسه وتحريم المصاحرة متعلق بالوطءني ملك فاما المماشرة فعادون الفرج بشهوة فهل يتعلقها الصرخ فالأبو سيفه يتعلق القسر ممذلك حسى عال ان النظرالىالفرج كالماثيرة نى تحرىم المصاهرة ﴿ فَصَلَّ ﴾ الزائنة عل نكاحها عسد الثلاثة وفال أحديحرم نكاحها حتى تتوب ومن زنى رامي أءلم يحرمنكاحها ولانكاح أمها وينتهاعندمالك والشافي وفال أبوحنيفة بتعلق تحريم المصاهرة بالزناء زادعلسه أحسد فقال اذالاط بغسلام حرمت عليه أمه وينته ولو زنتام أذار بنفسخ نكاحها

بالاتفاق وسكى عن على والحسن المصرى أنه بنفسح ولوزن امن أوثم نزوجت وللزوج وطؤها عمد الشافعي وآبي حنيفة من غرعدة لكن يكره وطوالحامل حتى تضع وقال مالك وأحد يحب عليها المعدة ويحرم على الزوج وطؤها حي تفقض عدتها وقال أبو يوسف أذا كأنت حاملا وم نكاحها يني تضع والكانث غيرحامل إيحرم وابتعتسد وهل يحل نكاح المتوادة من زناه قال أبو حنيف ة وأحدلا يعل وقال الشافعي يعلمم الكراهة وعن مالك روابتان كالمذهبين ( فصل) والجمين الاحتين في السكاح وام وكذابين المرأة وهمهاأ ومالنهاو كذا بحرمالجم فآلوط بالثالمين وفال داود لايحرم الجمين الاختين فالوط بالثالمين وهور واينتص أحد وفال أبو حنيفة يسمح تكاج الاخت هرأنه لا يحل له وطاللتكومة حق يحرم الموطوات في نفسه (قصل) ومن أسبه وقعنه أكوس أو سونسوة قال ما النواشا في راحد بعنار منها أو بعاومن الاختين واحدة وقال أبو حنيفة ان كان المقدوق عليهن في ما الواحدة فهو باطلوان كان في هفوه مع النكاح في الا ومع الا والله النا الانتفاق والوارق أحداث ومن من المناقبة وماك تنجل الفرقة مطاقا مو انكان الارشاد في الله خول أو بعد وقال الشافي وأحداث كان الارشاد قبل الدخول تعلما الفرقة وان كان بعد ووقف على انقضاد المسدة وله إرشار أومان المسلمان معافه و بمذاة ارتداد احد هما وقال أو سنف الانفع فرقة (وفي) وأنكحة الكفار بعضة تنعلق

بهاالاحكام المتعلقة باحكام المسلن عسد أبي حسفسة والشأفعى وأحمد وقالمالك هى فاسدة (فصل) اتما يجوز للعرنكاح الأمنة تشرطان خوف العنت وعدم الطول النكاح ووال أوحنيف يحوزداك معدم الشرطين وأغاالمانع عنده من ذلك ان يكون تحتسه زوجة سوناو معتدة منه ولاجحل السفرنكاح الامة الكتابية عند الشافي ومالك وأحدوقال الوحنيفة بحلولابحو ذلنلا بحسله نكاح الكفار وطعاماتهم علانه المتزبالاتفاق وعن أبي ثور أنه يحسل وطه حسع الاماء على المسنعلى أى دن كن ولابحوز العسران بزيدني نكاح الاماءعلى أمة واحدة عندالشافعي وأحدرقال أنو حسفية ومالك يحسو زادان يستزوج منالاماءأر بعاكما بتز و جمن الرائر (فصل) والسديحو رادأن يحممون زوجتين فقط عند الشآفي وأى حنيفة وأحدوقال مالك هوكالحرف حوا زحعالاربع وبحو زالرجل عندالشافعي أن مزوج مامه زنى مهاو يحوز

ووأماماا خذاف الانكة فيهمن الاحكام فهن دلة قول الشافعي ان من قصد دخول مكة لا انسه أيسقد لهأن يحرم بحتج أوعمرهمع قول أبى منيف الدلايحو زلمن هوورا المبقات ال بحياوزه الامحرما وأما من مودونه فعوزا دخوله بغسرا والم وقال ابن عماس لامدخل احدا لرمالا محرما ومعقول مالك والشافعي فالقدم انه لايجور محاوز الميقات بغرا وام ولادخول مكة بغيرا مراما الاأن يتكر ودخواه كطاب وسماد فالاول محفف عاص بالاصاغر والثأني مشددحاص بالاكار والثالث فيسه تخفيف فرجعاًالام الىم تبتى الميزان . ويصيح على الاستعباب في حق الاكار والوجوب في حق الاصاغر وذالثان الا كارفاد ممام تزلها كفسة فى حضرة القائمالي وغاية الوامهم بحميم أوعمرة الديز يدهم بعض حضور زيادة علىماهم عليمه بخسلاف الاصاغرقاو مم محجو بةعن حضرة الله تعالى فاذا وردواعليها وجبعلبهم دخوله الضرجواعن الوقوع في انتهال حرمة حضرة الله تعالى فافهم و ومن ذلك قول الاعمة يستعب الدعاء عندر وية البيث وان طوآف القسدوم سنة لا يحسر مدم مع قول مالك الهلاي تحب رفع المدن بالنامعندرؤ بة المنتولارفع المدين فيه وانطواف الفدوم وآجب يحريدم فالاول فيسة تشديديا سقماب الدعاء ورفع البدين والثاني فيه تخفيف بترك ذاك وتشديد في طواف القسدوم فرجع الاممالى مرتبتي للنزان، ووجسه الاول الاتباع ووجه الثاني عسدم بلوغ نص في ذلك لما الدرجسه الله ووحوب الدماترك طواف القدوم قاله باجتهاد ووجهه ظاهروا ندمن شعائر المنت ومن ذال قول الأغمة النسلانة ان الطهارة وسترالعودة شرط في صعة الطواف وان من أحمدث فيسه توصأ وبني مع قول أبي حنيفة ان الطهارة فيه است بشرط فالاول مسددود ليؤالا تماع والثاني عفف ودليله الاجتهاد أرجم الاحم الى مي تعنى الميزان و وجه الاول قوله صلى الشعليه وسلم الطواف عزلة العسلاة الا أن الله قد أحل فيه النطق فإرستن الاالكلام وأماتوالي الحركات فيه فلا بصح المتناؤه لان المشي هو حقيقة الطواف فلواستشي دهمت صورة الطواف جلة ومهمت سيدى علماالخواص رحسه اللدتعالي يقول لابدالوا قض في حضرة الله من المسرق المقامات طوافاكان أوسلاة لكن سرا الصلاة بالقلب فقط لوجوب استقمال القبلة والامام فيهامن ولهماال آخوه ايخسلاف الطواف سيره فيه مالجوار سؤزيادة على القلب بمثابة الآبق الفارمن ذنو به الى من يحميه من العقوية فافهمه ووجه الثاني ان غاية الامر من الطائف ببيت الله أن يكون كالحالس في المسجد مع الحدث الاصغر وذلك ما ترفلداك قال أبو حنيفة بعدم استراط الطهارة فيه وانكان الادب الطهارة فاقهم ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أن السعود على الجرالاسود سنة كالتقبيل ل هوتقبيل وزيادة معقول مالك ان السجود عليه يدعة فالاول مشدد والشاني يخفف ووجه الاول الاتباع ووجه الثاني عدم باوغ القائل سماوردني السعود عليه فوقف عندما بلغهمن التقبيل مقط ومن ذاك تول الشافع اله يسنام الركن الهماني ولايقيه مع قول أي حتيفة اله لا يستله ومع قول مالكا أنه يستله ولكن لا يقبل بده بل يضعه على فيه ومع قول أحداً نه يقبد له فالاعمة ما ين مخفف ومشدد في الاستلام والتقبل فرجع الامرالي مرتبي المزان وحكمة ماذ كرلا تذكر الامشافة لانها

( ۷ - مزان ق) هوطخهامن غواسترا وكذاعنداي مندغة لكن لايجوز وطؤهات بسترتها بمعيضة أو بوض لجل ان كانتها ملاوكرما الثالثة وجها الزائدة مطلقا وال استدلاجه وزان بتزجها الإالمار ميان جود التومنها الواحد لجل أوالا فوراه والمذهور (فصل) وأجعوا على ان ناح المنعة باطراع الاسترات بينهم في ذلك ومستندان بتزوج امرا آدالى مدة فقول تروجنا المنهم واصنه وتحوذ الدوم وبالحل منسونها جلع العلمانية عادمة دايما مرده حيد الشيعة الى يحتب ورواد فك عن ان محمل والصبح عند القول بطلائه ولكن مكى عن زفو من الحقيقية الشروع بسيقيا و بعن النكاح على التأسيداذا كان بلفظ الترويج وان كان يافغة المتمة فهوموافق السباعة وتكاح الشفار باطل متدالشا فق ومالث را حدوقال أو حنيفة المقدسمج والمهرفاسد واذا تزرج امراة على ان يتعلم المطلقة الالاراس ها آنه اذا وطنه افهى طابق أو فلا تكاح نصد أن حنيفة بصح النكاح دون الشرط وق صند موروا بتان وصند مالك لا تعلل الاربال لا بعد حصول نكاح سجع عن رغيف من غرق صدا لفيل وطؤ ها حلالا وعي طاهر تفرسا أنف كان شرط القليل أوفراه صداله فد ولا تحل المثان والشافق في المستمرة ولان أسجه بالقلال المتعالم وطال أحدالا بصح مطابقا فان الارجها وليت مؤذك الكوافراة كانك في عرضه صص ( ه ) الشكاح عند أبي حنيفة وعند الشافي مع الكراهة وقال مالك وأحدد

من علوم الاسرار ، ومن ذلك قول الاغمة ان الركنين الشاميين الذين بليان الجولا يستمل ان مع قول ابن عباس وابن الزبر وحار باستلامهما فالاول مخفف والثانى مشدد فرجع الام الى م تدتى المدران ووحمة الاول خاص الاصاغر الذين لا يشهدون السر إلا في ركن الحر الآسود والماني فقط والثاني خاص بالا كايرالذن بشهدون السروالا مسدادلا يختص بجهة من الميت بل كاممددوا سرا ولمكن منها ماظهر للخاص فقط وقدا حربي من أثق بممن الفسقراء أن المعبسة سافحته حين سافحها وكلشه وكلها وناشدته أشعارا وأنشدها وشكرت فضه وشكر فضلها فانهاحيه ناجماع أهل الكشف ومن شمهدها جمادالاروموفيه فهومحيجوب عن أسرارا لميجؤان نطق المعاني أعجب من نطق الإحسام وقدورد في صحيح ابن خزيمة آن الصيام والقرآن بشفعان في العبديوم القيامة فيقول الصيبام يارب قدمنع شبه وته ويغول الفرآن ياوب قدمنعته النومني الليل فيشفعهما الله تعالى فيه وذكرا لشيبغ محبى الدين بن العوى أنهلاج تلمذت والمكعبة ورفاهاالى مقامات لمتكن عندها قبل ذلك وخدمته انتهي ومن هناأ وجب أهل الله تعلى على من و والحيج الساول على يدشين عارف بالطويق حتى بصير يرى حياة كل شئ مُ بعد ذلك يحيجه وأخرى سدىعلى الخواص ان سيدى اراهم المتبول لماطاف بالكعبسة كافأنه على ذلك بطوافهآبه انتهى وومن ذلك قول الإغه الثلاثة ان الرمل والاضطباع سنة مع قول مالك ان الاضطماع الايعرف ومارا يت أحدا يفعه فالأول مشددوالثاني مخفف ووجسه الاول الاتماع ووجه الثاني كون مالك لمرمن فعله فظن أنه لوكان سنة لفعله بعض الناس وكآه الامام مالك وبتقدر باوغ الامام ماوردفي الاضطباء فقديكون مذهبه زوال الحكرز وال العاة فان تلث العدة التي أمر التي سلى الله عليه وسلم أيحانه بالاضطماع والرمل لاجلها قدزالت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومخالفة ماظنه قر بشمن الوهن والضغف في أصحب السرول الله صلى الله علمه وسلم المؤذن باحتقارهم في العيون فلما اضطمعوا ودماوا رجع قريش عمسا كانت طنت فيهسم وقالوا كانهم الغزلان ولكن القول الاول أظهر وأكثراد بامع اللدته آلى فقد يكون الشارع أراددوام ذلك الفعل بعد زوال علته المذكورة لعلة أخرى فان قبل قدقال العارفون ان اظهار الضمعف والمسكنة أعلى فى المقام عنسد الله تعالى من اظهار القوة فالجواب صحيح ذللافهم يظهرون القوة لعدوهم لئلا يشمت مهموهم في عاية الضعف في نفوس مهرينهم ومنالله تعالى وقدتهي الشارع عن التبغتر في المشي الافي دارا لحرب وحو رصيخ السية السيضام السواد في الحوب مع أنه بهي عنه في عوالحرب فافهم ومن ذلك فول الائمة الاربعة انه آذا تراز الرمل والاضطماع فلاشئ عليه معقول الحسن البصرى وابن الماحشون ان عليه دماقالا ول محفف والثاني مسدد فرجع الامرآلي مرتبتي المزان ووجه الاول أنه سنة ووجه الثاني أنه واحب بالاجتهاد ولكل منه مارجال وومن ذلك قول جماهيرا اعمامان قراءة الفرآن في الطواف مستميسة مع قول مالك بكراهمها فالأول مخفف والثاني مشدد في عدم تلاوة القرآن فيه ووجه الاول ان القرآن أفض ل الاذ كارفقراءته في حضرة الله تعالى أولى كافي الصلاة بحامع المالطواف عنزلة الصلاة كاورد فمناجاة الحق تعالى فيسه بكلامه الفسديم

الإسع ولوتزوج المهاآ الالاسع ولوتزوج المهاآ ولا لا يتقام المارة والمهاآليل المائة والمائة المائة المهاآليل المائة والمائة وال

بالعيب العسوب المشتة النسار تسعة ثلاثة منها يشترك فيها الرحال والنساءوهى الجنون والحذام والمرصوائنان يختصان مالوحال وهماالجب والعنسة وأربعه تختص بالنساءوهي القرن والرتق والفتق والعفل فالجب فطمع الذكر والعنسة لتعزعن الجآع لعدمالا نتشار والفرنءظم بكون في الفرج فمنعالوط والرتق انسداد الفرجوالفتق انخراق مابين محدل الوطء ومخرج السول والعفل لم يكون فى الفرج وقبل رطو به غنمادة الجاع

فواصيغة لابتسائر وسالفنيغ في قرامن وقاعر مبت الخيار الواقع الحيوالمنة فقط ومانشوالشافعي بشتاعه المقطمة المقطمة ذلك كله الافالفنور أحدثيث فالكل فالمناصد شالك فالورج مدالفنو وقيرا الدخول تخويش المراقعة شدمالك والسافعي وأحدوكذا بعداله خول الالبنة عنداليات في والدعد شارك ويوجه في الفنيخ على الراج من ذهب الشافعي وهومذهب أحدوقال مالي والشافعية أحد قوله الاعتبارات وإفسالي والاعتقد المراوز ويوجه الوقع بمن الخيار عندالي عند يتعادل المتواجعة المتواجعة

ولوعتفت وزوجها وفلاخيار لهاعند ماللاوالشافي وأحدوقال الوحنيفة وثبت لهاا لخيارمه ودتة (كثاب الصدان) لا يفسيد النكاح بفسادا اصداق عندأى منيفة والشافعي وعن مالك وأحدروا بتان وأقل الصداق مقدر عنداني منيفة ومالك وهوما وقطوبه (فصـل) وتماث المرأة الصداق بالف فلعنداني مندف والشانبي وأحد وقال مالك لاتملكه الابالدخول أوعوت الزوج الدوم اعى لاتستعقه كله بمجرد العقدوا نما تستعق نصفهواذا أوفاهامهرها سافر ماحدث شاءعنداي حنيفه وقبل لابخر جهامن بشاالىبلد غربلسدهالات الغسرية تؤذى مسدالفط الهداية وقال فيالاختيار للمنفية واذا وفاهامهرها نقلهاالىحيث شاء وقيل لاسافر ماوعليهالفتوي لفسادأه لاالزمان وقيسل سافرحا الىقىرىالمصر القريبة لانها ليست بغربة ومدذهب مالك والشافءي وأحمدان الزوج أن يسافر ىزوجتەحىتشاء (فصل) والمغوضة اذاطلقت قسل المسس والفرض فليس لحسا الاالمتية عنسد المعنيفسة والشافسي وأحسدني أصح روايتسه قالفالكافاتة المذهب وقال أحدقير وادة أخرى لمانصف مهرا لمشسل وقالمالكالانحب لهاالمتعة

عال السمب ولامتعمة

لغبرا لمفوضة في ظاهر مذهب

السارق معانة الافهماني قدرد النفعندالى منعه عشرة دراهم أودينار وعنسدمالك ومعددنا رأوثلاثه دراهم وقال الشافعي وأحسد لاحد لاقل المهر وكلماجازأن يكون غنافي البيع جازان يكون صداقافي النكاح وتعلم القرآن يحوزأن يكون مهرا عندمالك والشافعي وأحدق احدى الروايتين وفال أوحنيفة وأحدق أفلهر روايتيه لايكونمهرا (01) أعظم ووجه الثاني انالذ كرالخصوص عحل مرج فعله على الذكر الذي إيختص وان كان أفصل قياسا على ما قالوه في أذ كارا احسالاة بل و رد النهي عن قراءة القرآن في الركوع فافهم و ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي في القول المرجوح ان ركعي الطواف واجبتان معقول مالك وأحدوا لشافعي في القول الارج انهماسنة فالاول مشسددوا لثانى يحفف فرحع الأمم الى مرتبتي الميزان ولكل منهسما وجهلان الشارع اذافعل شيأ وليبين كونه واحباولا مندوبا فللمجتهدان يحمله مستصائحه فيفاعلي الامةوله أن يحعله وأحداا حميطا لهمفافهم ومن ذلك قول مالك والشافعي ان السعى ركن في المتهم قول أب حنيفة وأحدفي احدى والنسمة انهوا حب بحرركه بدم ومعقول أحسدني الرواية الانوى انه مستعب فالأول مشددوا لثاني فيه تشديدوا لثالث يخفف فرحم الامم اليحم تبتي المزان يوو جه الاول ماصح فيه من الاحاديث ووحه الثاني انه صارمن شعائرا لحيجآ لظاهرة كانرمىءالمست عزدالهة ووجه الثاني العسمل بظاهرقوله تعالىفمن حيرالميت أواعقر فلاحتاج علمه أن وطوف مهماومن تطوع خسرافان القشاكر علم فقوله فلاجناح غلمة أن وطوف مما فيه وفع الحرج الذي كان قبل أن وقوم الناس والسدى لاغير لاسما وقدعقب تعالى بقوله ومن تطوع خسرآ فجواه من جداة ما ينطوع به وأجاب الاول والثاني بان القاعدة انكل ماجاز بعدمنع وحبوان الواجب يطلق عليه طاعة القدتعالي كأبطلق عليسه خبر لأن من فعله فقد أطاع الله تعالى ومن ذاك تول الائمة الثلاثة انه لا من المدارة بالصفافي صحة السعى مع قولأبي منيفة انهلاح جعلمه فيالعكس فيبدأ بالمروة ويختم الصفافالاول مشدد ويشمهدله ظاهر الكتاب والسنة والشانى يخفف ويشهده بالمن الكتاب والسنة وهوأت المراد النطوف مماسواء أمدأ بالصدغا أم بالمروة نظير قول مالك في رتيب الوضوءانه ليس بشرط وأن المرادأت بفسه ل جميع أعضاء الوضوءقبلان يدخل فالصلاء مثلاسواء تقدمال جلان علىالوجه مثلا أونا نواعنه ولسكن البسداءة بالصغا مستعبة عنددمن لايقول بوحوج الثبوتهاءن الشارع دون العكس وقدقال استعباس سالت المنبي صلى القدعليه وسلم عن البداءة بالصفا فغال ابدؤ عابداً الله تعالى به أي يذكر وفا فهم فرجه الاحر الى مرتبتي المسيران، ومن ذلك قول الاعمة المسلانة أن الجعرى الوقوف بعوفة بن اللسل والنه ارمسنف مع فول مالك بوجوبه فالاول يخفف والشاني مشدد فرحم الامرالي مرتنتي المنزان ووجه الاول والثاني الآزماع وهويحة للوجوب والنسدب ولكن القول بآلو حوب هوالاحوط فان لسلة عرفة قدحعلها لشارع متأخره عنهافهي معدودة من حملة وقت الوقوف بعرفة الى الابطام الفسر فلامة عرفة نصلب من العقاء وربما ضاف النهار عن وقت تذكرالا نسان جسع ذنو به التي فعله المول عمره أو قال السسنة أو ذنوب من يشفع له من اصحابه اوغرهم من المسلين فكان آلوفوف في الله المستعينا الحان بفرغ من مذكرذنو بعولوالى الفبرلان الشارع فالاللج عرفة فمن فارق عرفة وعلمه دنب لرقب منه احتاجالى شماعه الناس فيسه عنسداله تعالى وذائ بشق على ذوى المروآت من الاكار تخلف الاصاغرام الانصراف من عرفة قبل الغروب لانهم معتمدون على شفاعة غيرهم فيهم وفي المحامس وذاك لان أهل

أحمدوعنه رواية إنها نجب ليكل مطلقة وهومذهب أي حنيفة وقال الشافعي أنها واجبية على تل سي لمطلقته قد ل الوطاء لهجب لمحاشسط مهروكذاالموطوأة بكل فرقة استبسها واختلف موجبوا لمنعمه على تقسديرها فقال أوحنمة فالمتعة ثلانة أثواب دعوجمار وملفسة بشرط أنلايز مدقعة ذالاعل نصف مهرالمثل وقال الشافعي فاصح توليه وأحدف احدى روايتيه انهمه وضالى اجتهآد الحاكم بقدرها بنظره وعن الشافعي قول آخوانها مقدرة بما يعم عليه الاسم كالصد أق يصم بما قل وجل والمستحب عنسده الالانه تص ص الاثين درهما وعن أحدرواية أنوى الهامقدرة بكسوة تجزي فيها الصلاء وذلك ثوبان درعو خيارلا بنقص عن ذلك (فصل) اختلف الاغمة في اعتمار مهر الثال فقال أبوعندغة هومعتر مواياتها من العصدات خاصة فلامدخل فيذلك المهاو لا شالها الا ان يكونا من غرصسدنها وقال المنافسي ما المهومة من المنافسة في موايا المنافسي ما المهومة من المنافسة المنافسة من وقال المنافسي مهومينا من المنافسة المنافسة من المنافسة من المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة المنافسة من منافسة المنافسة المنافسة منافسة المنافسة المنا

الموقف على قسمين أكار وأصاغر فالاكارلا يحتاجون الى شافع هناك والاصاغر يحناجون وقداجمعت بالشافعين فأهل عرفة ودعواليء ومنذلك قول الاغة الشلاثة انالر كوسوالمشي في الوقوف معرفة على حدسواءمع قول أحدوالشافعي في القديمان الركوب أفضل فالاول محفف خاص والاساغروا لثاني مشدد خاص الاكار ووجه الاول عدم ورودنص في رجيح أحدد الامن بن على الآحر و وجسه الشاني الاشارة الحان الفضل بقد تعالى الذي حله الى حضرته وذلك أكل في الشكر عن أتى الى حضرته ماسسافانه ربحاحصل له بذلك ادلال على الله تعالى وقدسا ات سيدى علما الحواص عن حكمة طوافه صلى الله علىه وسلرا كما فقال مكمته ان راه المؤمنون فستأسوابه وبراه العار فون فيعتسرواه وسألت شيخنا شيخ الاسلام زكر ماعن ذلك فقال نحوذاك وهوان طوافه صلى الله عليه وسلم البيت واكبابعتمل متن اماليزا والنباس فدستفتونه عن وقائعه مق الحيج وأماليعلم الناس أنه معاوّا مجولين على كف المقدرة الالحمية اظهار الفضل الله عليهم . ومن ذلك قول الائمة السلالة العلولم يحمر بين المغرب والعشاء بمزدلفة ومسلى كل واحدة منهسما في وقنها حازم مقول أبي حنيفة ان ذلك لا يحوز فالأول مخفف والثاني مشسدد فرجعالاممالىم تبتى الميزان ووجسه الاول ان الجسم المذكورمستمب ووجسه الشاف انه واجب وفعل النبي صلى الله علمه وسلمذلك بحتسمل الوجوب والندب فمخالفة المندوب مائزة ومخالفة الواجب لا تحوز . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة انه لا يحوز رمى الجرات بغيرا لحجارة مع قول ألى مندفة انه بجوز بكل ماكان من منس الارض ومع قول داود بجوز بكل شئ فالاول مشمد دود اسله الانساع والثاني فيسه تخفيف والثالث عفف فرجع الامرالي مرتبي الميزان ووجسه الاول الاتباع ووجسه الثانى والثالث ان المقصود فكاية الشيطان حن بأتى الرامى عنديل حصاة بشبه ويدخله اعليه فيدينه على عدد الخواطر السبعة التي تخطرا عنسدكل حصاء فاذاآنا ومخاطر الامكان الذان وجسرمسه بحصاة الافتقارالي المربح وهوانه تعالى واجب الوجود لنفسمه واذاآناه مانه تعالى حوهر وحسرميسه بحصاة افتقار ذلك اليالقيز والوجود بالغيرواذا أناه بخاطرا لجسمية وحب ومسه بحصاة الافتقاد الحالاداة والتركيب والابعاد وإذاآناه بالعرضمة وحسرمه محصاة الافتقارالي المحسل والحدوت واذاأناه بالعلية وحب رميسه بحصاة دليل مساواة العساة العاول فيالو جود وقد كان تعسالي ولاشي معه وإذا أناه بالطبيعية وجب رميه بالحصاة السادسة وهي دليل نسسة الكثرة المه وافتقارتل واحدمن آحاد الطبيعة الى الامرالآ نوفي الاجتماع به الى ايعاد الاحسام الطبيعة عان الطبيعة محموع فاعلن ومنفعلين وارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ولابصراجتماعها لذاتماولاا فتراقها لذاتها ولاو جودهماألا فعن الحار والماردوالماس والرطب واذاأ المالعدم وقالله فاذالم وكمد اولاهمذاو يعدده ماتقدم فعاثم شئ وجب رميه بالحصاة السائعية وينتحه دلمل آثاره في الممكن اذا لعمدم لأأثو له ومعنى التكبير عنديل مصاة أى الله اكبرمن هذه الشيهة الى أناه ما الشيطان كالوضعناني كتاب أسرار

العمادات فاذاري اللعس بحسديد أوضياس أورصاص أوخشب أوعظم حصيلت نبكاية الشبيطان به

الزومة مطلقا وإلمالكان المرقوقيل المالكان المرقوف به جا مرقا المحرفة بعد جا مرقا المرقوقية المواجعة في المرقوقية موالمالك موافية ووالمالك موافية ووالمالك موافية ووالمالك موافية المرقوقية موافية المرقوقية من ووالمالك ومواجعة ووالمالك ومواجعة ووالمالك ومرقوليا المرقوقية من والمالك المرقوقية المرق

والشافعي وأحدالقول فول

(قصل) والزيادة على المسال والزيادة على المسال والزيادة على المالة المال

نفيضها بطات وقال أحدمتم الزيادة مركالاصل (قصيل) العبداذا تزوج بغيراذن سيده ودخل بالزوجه أذا وتقديم لحاملة واقال الوحيفة لا يازعه ترقيق المال فان عنق لرعه مه وستايلها وقال بالشالحة المدسى كاملا وقال المنافق علمها المسافق والمبدون المسافق الدخول ولهاالامتناء بعدا خلوة 💎 ﴿ فصل﴾ والمهرهل بستقر بالحلوة التي لاماة مفها أولا يستقر الابالدخول قال السافسي في أظهر قولمه لايستقرالا الوطه وفالمالك اذاخلاج اوطالت مدة الخلوة استقرا لمهروان فيطأ وحدابن القاسم طول الحلون بالعام وقال أبوحنيفة وأحدرستقرالمهر مالخلوة التي لامانه فيهاوأن ابمعصل وطاوعوت أحدالز وجين يستقرا لمهر بالاتفاق ((فصل) وليمة العرس سنة على الراج من مذهب الشافعي ومستعبة عندالثلاثة والاحابة الهامست على الاصم عنداني منيفة وواجبة على المشهور عن مالك وهو الاظهر من قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أحدو النثار في العرس والتقاطه قال أبوحنيفة (٥٣) لاباس به ولا يكره أحمده

وفال مالك والشافعي بكراهته وعس أحسد روابنان كالمذهبين وأماولهمة غمير العسرس كالختان ونحوه قال أبوحشفة ومالك والشافعي تستعب وقال أحدلا تستعب (باب القسم والنشوز وعشرة النساء 🄉 ثدت في العصيم ان رسول الله صلى المدعليه وسلمكان يقسم بن نسائه تم القسم عما يحب أزوحات بالاتفاق فلاقسم لزوحة ولالاماء فمن بات عندواحدة لزمه المنتعند من بي ولا تحب التسوية في فالحاء بالإجاء وبسخب ذلك ولوأعرض عنهن أوعن الواحدة لمبأنمو يستعسأن لاسطاهن ونشوز المرآة مام بالاجاع مسقط النفقة ويحب عمليكل واحمدمن الزوجن معاشرة صاحبسه بالمعدروف وبذل مايجسب علىهمنغرمطلولااظهار كالمة فعبعلى الزوجمة طاعة زوجها وملازمة المسكن وادمنعهامن الحروح بالاجاع وبيم عملي الزوج المهدز والنفقة (فصل) والعزل

اذامسه فافهم ومن ذلك قول الشافعي وأحدان وقت الرمى يدخل من نصف اللبل فاذارمي معدنصف اللبل حازمع قول أبي حنيفة ومالك ان الرمي لا بحوز الابعد طاوع الفيرالثاني ومع قول محاهد والنفعي والثورى انهلا بعوزالا بعدطاوع الشمس فالاول مخفف والشاني فيه تشديد والثاآث كذلك فرحمالامي الى حرتني المران وتوجيه هذه الاقوال لانذكر مشافهة لاهله لانه من الاسراد ، ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة الديقطع التلبية مع أول حصافهن رمى جرة العقمة مع قول مالك الديقطعها من زوال يوم عرفة فالاول مخفف وآلثاني مشدد فرجع الامم الي مرتبي الميزان ووجده الاول ان الاجابة فدحصات مليد لة المزدلفة ومانق الاالشروع في العلل من الفسان فلا يناسب التلبية ووجه الثاني أن الإجابة تحصل بالوقوف لحظة بعدااز والمن يوم عرفة لان الوقوف هومعظم الحج فناسب ترك التلبية بعمد حصول المعظم فافههم هومن ذلك قول الإثمة الثلاثة الديستنس الترتيب فيأفعال يوم المحرفيرمي جرة المقمة غ بعرتم يحلق ثم بطوف مع قول أحدان هذا الرقعب وأجب فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الام الى مرتبتي الميزان وليكل من القولين وجهيدل له الاتماع فانه سلى الله علمه وسلم فعل هذه الامورعلي هدذاالنرتيب فيعتمل أن بكون ذلك واحباو بحقل أن يكون مستعبا واكن الاستعباب أفرب في حق الضعفاء لماوردانه سهلي الله عليه وسهماسة لءن بني قدم ولا أخوفي موما لفحر الا قال افعه ل ولاحرج وومن ذلك قول أبي حنيفة ان الواجب في حلق الرأس الربيع مع قول مالك أن الواجب حلق المكل أوالا كام ومع قول الشافعي ان الواجب ثلاث شعرات والافضل حلق الكل فالاول فيه تحفيف والثاني فيه تشديد واتثالث مخفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان والاول خاص بالمتوسيطين في مقام العبودية والشاني خاص بالعوام والشالت خاص بالا كابراامارفين وذلك لان الحلق نام الزياسية الموجودة في حق من ذكر فكالماخفت الرياسية خف حلق الشعرفافهم ، ومن ذلك قول الانجة الثلاثة ان الحالق ببدأ بعلق الشق الاعن معقول اب حنيفة انه يسدأ بالا يسرفاعتر عين الحالق الاالمحاوق و وليل الاول الا تباعمن حيثانه تمكر مووجه الثابي انه ازاله وذرونا سب المداءة به وهذان القولان كالقولين في السوال فمن جعله تكر عافال يتسوك بمنه ومن جعله ازالة قدر قال بتسوك بيساره ومن ذاك قول الاعمة الثلاثمان من لاشعر برأسه يستحب ادام ادا اوسي علمه مع قول أي حميقة أن ذلك لا يستحب فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الإمهالى مم تنتي الميزان . ووجه الأول ان الرياسة قائمه بكل ذات وحلق الشعر كناية عن ازالتها قلما فقدالشعر ناب مصحرا لجلد بالموسى في زوال الرياسة مقام حلق الشعر وإن كانت الرياسة حقىف فيصحاها الفلب لاالرأس فافهم ووجسه الثاني ان الشادع لميام مالحلق الامن كان له شدهر مزال وامهارالموسي على الجلدلم بزل شبأ في رأى العين فلافائدة لامهار الموسى فافهم . ومن ذلك قول الألفة واستصياب سوق الهسدى وهواق وسوق معه شسيا من النعم ليديحه وكذلك اشعاد الهدى اذا كان من ابل أويقر فغي صفحة سنامه الايمن عندال افعى وأحدوقال مالك في الجانب الايسروقال أبو حنيفة الاشعار محرم فالاولوالنا فدايها الأتباع والثالث وجهدانه بعيب الهدى فالظاهرو يشوه الصورة وأجاب لا عن الحرة ولو بغيرا فنها مالز

على المرجمن مذهب الشافعي لمكن نهى عنسه فالاولى تركه وعنسدا الثلاثة لا يحنو زالاباذنها والزوجة الامة نحت الحرقال أبو حننفة ومالك وأحمدلا بحوزالعزل عنهاالا باذن سيدهاو خوز والشافعي بغيراذنه ((فصل) ان كانت الجديدة بكرا أقام عندها سيعة أيام ثمداز بالقسمة على نسائه وان كانت ثعبا أقام ثلاثا عندا لثلاثه وقال أتو حتيفة لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوى بينها و دن اللاتي عنسده وهل الوحل أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة وان لم رضين قال أبو حنيفة لهذلك وعن ماك روايتان احداهما كفول أي حنيفة والاخوى عدما لوازالا رضاهن أوبقرعة وهدامدهب الشافيي وأحدفان سافرمن غيرقرعة ولاتراض وجبعليه القضاء في عنسدالشافعي

وأحدوقال ألوحنيفة ومالك لاجب وكتاب الخلع الخلعمسة والحكم بالاجاع ويحكى عن بكير بن عبدالله المزنى انه قال الخلعمة سوخ وهذاليس بشي واتفق الاتمة على ان المرآه اذا كرهت زوجه الفيح منظر أوسوء عشرة جاز لهماأن تتحالهه على عوض وان لم يكن من ذلانشيج وتراضيا على الحلم من غيرسب مازوا بكره وحكى عن الزهرى وقطاء وداودان الخلع لا يصوفي هذه الحالة ( فصل) والحلم طلاف بالن عند أي حنيفة ومالكَ وفي احدى الروابتين عن أحدوا الصيح الجسد من أقوال الشافعي الثلاثة وقال أحد في أظهر الروابتين هوف يخلا ينقص عسدداواس بطلاق وهوالقدم (٥٤) من ولى الشافعي واختاره جماعة من متأخري أصحابه بشرط أن يكون ذلك مع الزوجة الاول أنالاشعار كنابة عن كال الاذعان لامثثال أحم الله في الحيج أواشارة الى أن الانسان لوذيح نفسه فىرضاربه كان ذلك قليلافضلاعن حيوان خلق للذبح والمأكلة فوجع الامم الى مرتبتي الميزان 🖫 ومن ذاك فول الاعدا الثلاثة إنه يستعب أن يقلد الغنر نعلين مع قول مالك انه لا يستعب تقليد الغنم اعا التقليد للاءل فقط فالاول مخفف في ترك استحباب تقليد الغتم وآلمناني مشدد فرجع الامم الي مرتبتي الملزان ووجه الاول الاتساع ووجه قول مالك ان الغنم لا تخالطها الشياطين مخلاف آلايل فكان النعل في الابل كناية عن صفع الشياطين بالنعال بخلاف الغتم وومن ذاك قول الائمة الثلاثة ان الهدى اذا كان منذورا يزول ملكه هنه بالنسذو ويصيرالساكين فلأيباع ولايبدل معقول أبى حنيفة انه يجوز بيعه وابداله بغيره فالأول مشهذد والثاني مخفف فرجه الاحم اليحم تيتي المتران ووجه الاول أن الزام الناذر بالوفاء ليس هوتكرمة له واغما ذلك عقوبة له حيث انه أوجب على نفسيه مالم يو جيسه الله تعمال علميه وزاحم المشادع فيمم تبة التشريع فكان في خوجه عن ملكه بالنذرميا درة الحاسة مفاء العقوية لبرخ عنه ديه حيثارتكب منهباعنه ووجه الثاني ان المراد اخراج ذلك المنذور آومثه في القيمة فافهم . ومن ذلك فول الائمة الثلاثة انه بحوز شرب مافضل عن ولد ألهدى مع قول أحدانه لا يحوز فالاول مخفف والثاني مشدد فرحمالام الىم تني المزان ووجه الاول ان النذرحقيف انداوهم على ماكان ثابتا في جسم لايستخلف وأماما يستخلف وبحدث نطعره فلاحوج في الانتفاع بهم ووجه آلثانى دخول اللين في المنذر كامدخل ابزا الهيمة الذي في ضرعها في المبيع فافهم ومن ذلك قول الشافعي ان ما وحب في الدماء وام لا يؤكل منه معقول أبي حنيفة انه يؤكل من دم القران والقنع ومعقول مالك انه يؤكل من حسم الدماء الواجمة الاجزاءا لصمدوفديه الاذى فالاول مشدد خاص بالاكابر وآلثاني فيه تخفيف خاص بالمتوسطين والنيالث مخفف خاص العوامو وحه استثناء حزاءا كصمدوفدية الاذي أنه في الإول كفارة للبحناية على الصيدوفي الثاني لاجل ماحصل له من الترفة بنقص مدة الاحوام المذكور عن مدة الافراد فافهمه ومن وذاك قول الاثمة الثلاثة انعيكره الذبح ليلام قول مالك ان ذلك لا يجوز فالاول مخفف والثاني مشدد فرحع الامرالي من تبنى المزان ووجــه القولين مقرر في الفقه . ومن ذلك قول الأتمة الثلاثة أن أفضل بقعة الذبح المعقمرا المروة والحاجمتي مع قول مالك اله لا يحزى المعقب رااذيح الاعنسد المروة ولاالحاج الاعني فالآول مخفف والثاني مشدد فرجع الامم الىمم تبتى الميزان ودليل القولين الاتباع ونهض مما الوحوب اجتها دالاماممالك ولا يخفي امه أحوط من القول الأول فتأمل ومن ذلك قول الآثمة الشالانة ان وقت طواف الركن من نصف لماة النحر وأفضله ضحى يوم النحرولا آخرا معرفول الى منهفة أول وقت مطاوع الغمرالثان وآخوه ثاف أيام التشريق فان أخوه الى الثالث لزمه دم فالاول فيسه تخفيف والثاني قيسه تشدمه فرجع الإمرالي مرتبتي المنزان ومن ذلك فول الأئمة الشلاثة انديحب ان ديدا في رمي الجراب

وملفظ الحلع ولا ينوىبه الطلاق وللشآفعي قول ثالث انه ايس بشئ (فصل) وهل يكوه الخلع بأكترمسن المسمى قال مالك والشافعي لا مكره ذلك وقال أوحنيف ة انكان النشوزس قبلها كره أخسذ أكثرمن المسمىوان كانءمن فعله كروانداشي مطلقاوص مع الكر اهة وقال أحد بكره الملمعلى اكترمس المسمى مطلَّقًا ﴿ فَصَلُّ ﴾ وإذا طاق المختلعة منسه فأل أبوحنيفه ملحقها طلاقهني مسدة العدة وقال مالك انطلقها عقب خلعه متصلابا لحلوطلفت وانانفصل الطلاقعن الخلع لمتطلق وقال الشافعي وأحدلا بلفقهاالطلاق محال (فصل) ولوحالعزوجته عملى رضاع ولدها سنتين حاز فانمات الوادفيس لالحواين قال الوحنيف وأحمدرجع عليها نقمه الرشاع السدة المشروطــة وعـــــنمالك روايتآن احسداهما لايرجع بشئ والاخرى كمددهب أبي حنضة وأحمد والثافى قولان آحسد هما يسسقط بالتى تلى مستعدا فيف ثم الوسطى ع بحمرة العقبة مع قول أب حنيفة اندلوري منكسا أعاد فان له مفعل الرضاع ولايقوم غسرالواد فلاشئ عليه فالاول مشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي هم تبتى المنزان و وحه الاول ان المداءة مقاممه والثاني لايسمقط

الرضاع بليانيها ولدمثا ترضعه واذا فلنا بالفول الاول فالام وجع فولان الجسد دالى مهرا لمثل والقديم الى آسوة الرضاع (فصل) وايس المرب أن يختله المند الصغيرة شئ من ما لها عند أن حنيف والشافي وأحسد وقال ما الناه ذاك و به قال مض أصاب أأشافي واس أدان يختلوز وجدابنه الصعرعندأي حنيفة والشافعي وأحدوقال ماات وذاك وفصل ووالت طلقني للاناعلي ألف فطلفها واحدة قال أوحنيق يتحق التالالف وقال مالك بحق عليها الالف واطلقها ثلاثا أو واحدة لانواتها ففسها بالواحدة كاعبك بالثلاث وقال الشافعي بسفق ثلث الالف في الحالين وقال أحد ولا يستحن شبأ في الحالة بين ولوقالت طلقني واحسده مالف فطلغها الافاقال الكوالشافي وإحسدتهان ثلاثا وسعق الانسرقال ألوحشفة لاستقى نسأ وتطاق الانافروسسل) يسمع المطامع غير ذوجة بالانفاق بان يقول أجنو إلز وجطاق أمم أتشابا فديقال المؤولات هي (كتاب الطركة) عومها ستفاحة حال الزوجين مكر وبالانفاق الحال الموسنية خيرة عوول استونيه الطلاق والتن بالمائم الإرسورة أن يقول لا بنسبة ان تزوجت الخيارا إن الإمارة الزوجه المصرطال أو يقول لبدان ملكنتانا فانت مواوئل عبدانتم يتعقوم قال أوحشفه بصح التعلق وطائق المحتمونال

الشافعي وأحدلا بلزم مطلقا ﴿ فصل ﴾ والطلاق هل يعتبر بالرحال أمبالنساء قال مالك والشافعي وأحمديمتر ذاك بالرجال وقال أتوحنيفة يعتبر بالنساء وصورته عندالحاعة أن الحريماك ثلاث تطليفات والعبدة طليفة نوعندأى حنيفة الحرة تطلق ثلاثا والامةاثنين واكات زوحها اوعدا (فصل) واذ اعلق طلاقهابصفةكقولهان دخلت الدارفانت طالق آمانها ولمتغمل المحلوف عليهني مَالُ الْبِينُونَةُ ثُمَّ تُرُوجِهَا ثُمَّ دخلت فقال أتوحنيفة ومالك انكانا لطلاقالذي أبانهابه دون الثلاث فالمين باقسة في النكاح الثاني لم تنعل فعنت وحودالصفه مرةأنوي وانكانت ثلاثاا نحلت المن وللشافعي ثلاثة أفوال أحدها كذهب إلى منعة والثان لا تنعل المن وانمانت مالثلاث والثالث وهوالاصرائدسي طلقها طلافا باثنائم تزوجها وانام يعمل فعدل المحافف علمه انحلت المين على كل حال وقال أحسدتعودا لهين سواء

انتها الأغة الاربعة على أن من أحصره عدومن الوقوق أو الطواف أو السهوركان فه طريق آخر يكته ولين المناف المورق آخر يكته ولين المناف المورق أخر يكته ولين المناف المورق أخر يكته ولين المناف المناف المناف أخر المناف ال

اذا حصل فعل الخاوف عليه في حال الدينوة فقال أو وضيفه والشافق ومالت في المشهورة علما تعود الجين وقال أحسد تعوذ الهين بعود التكاح (فصل) اقتق الانحة الإربعة على ان الطبلان في الحين لمدخول بها أرق طهر جامع في محترم الا امينه وكذلك جع الطبلات التلاكثير موقع واختلفوا بعد وقوعه على هو طلاق سنة أو يدعة فقال أبو حيثية وبالله موطلات بدعة وقال الشافي هو طلاق سنة وهن أحد و ابتان كالمذهبين اختار الحرق أنه طلاق سنة والشافة المنافق المتعالم المواقع عدال على والتواسية في المنافقة تبين المراتب لوالشافت واحديث به الثلاث (فصل) انفق أسماس أبي حيثة وبالله وأحداثها المراتب تعمال المنافقات

طالق قده ثلاثاثم طلقها بعددالن وقع طاخة مغيز نو بقع بالشرط تمسام الثلاث في الحال واختاف أصحاب الشافعي في ذلك فالاصوفي الرافعي قال في الروضة والفنوي مة ولي وقوع المفرفقط رفعاللدور وقال المرفى وابن سريج وابن الحداد والقفال والشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهم لايقع طلافأ صلاوحكي ذلك عن نص الشافعي ومن إصحابه من يقول بوقوع الثلاث كمذهب الجماعة (أفصل) اختلفوا في الكذايات الظاهرة وهي خلسة وردة وبائن ويتة ويتلة وحبلا على غار بالوأنت وقواص اليسدك واعتدى والحقى إهلانه هسل تفتفرالي نسة وأحد تفيقوالي نبية أودلالة حال وقال مالك يفع الطلاق عسر داللفظ ولوا نضم الي هذه المكذامات فقال أبوحبمة والشافعي دلاة عال من الفضماو

الذبح حبث أحصر وانمايصه بالحرم فيواطئ وجلا يرقباه وقنا يغرفيه فيتعلل فيذاك الوقت ومع تول مالت يجال ولاشئ عليه من ذبح وحلق فالاول فيه تشديد والثاني مشدد والثالث مخفف فرجم الأمرالي مرتبتي الميزان، ووجه الاول أن في التحال عاذ كراً دبامع الله تعالى كافي نيبة الخو و جومن الصَّلاة ووجه النانى العمل بظاهرااسنة قياساعلى الدماء الواجمة بقول حرام أورك واجب وهدان القولان ماسان بالإكار وقول مالك غاص الأصاغر فرحع الامرالي مرتبتي المبران 🔹 ومن ذلك قول الشافعي في أظهر القولين انه يجب القصاءاذا تحلل من آفرض لامن انطوع مع قول مالك انه اذا أحصر عن الفرض قبل الإحرام سقط عنه الفرض ولاقضاء على من كان نسكه تطوعا عندهما ومع قول أبي حنسفة يوحوب الفضاء كلحال فرضاكان أوتطوعا وهواحدى الروايتين لاحمد فالاول فيه تشمد بدوالثاني فمه تحفيف والثالث مشيدد فرحمالا مرالى مرتني الميزان ووحيه الاول تعظيم أمرا لفرض لاسمايعد التزامه والدخول فيسه بيخلاف آلنطوع ووجسه فول مالذان من أحصر قيسل المتليس بالاحوام فكانه لم يعصله استطاعة في ثلث السنة فسقط عنه الفرض و وجه قول أبي حنيفة وأحمد في احسدي روايتيه تعظيم أمرا لتجدد لدانه لايخرج منه بالفساديل بحسالمضي فالسدد والقضاء وانكان نسكه تطوعا \* ومن ذلك قول الشافعي اله لا قضاءً على المحصر المنطوع بالمرض الأان كان شرط المصلل به معرقول مالك وأحدانه لايتحال بالمرض ومعقول أبى جنيفة انه يجو ذالتحال مطلقا فالاول نيه تخفيف تبعالقوله صلي القاعلمه وسلمالمانشة قولي اللهم محلى حيث حبستني والثاني فسه تشديد والثالث مخفف ووحسه هذين القولين أن المرض عدر كالعدوو أحاب ما المأو أحدمان المريض ثمكنه الاستنامة مخلاف من أحصره العدو ولا يخلوا لجوابٌ عن اشكال ه. ومن ذلك اتفاق الأعمة الاربعة أن العدادًا أنوم بغيرا ذن سده فللسبد تعليله مع قول أهل الظاهرانه لا يتمقدا سوامه والامة كالعبد الاأن يكون لهاز وبوفي عتراد تهمم السيد ومغقول عجدين الحسن انهلا يعتبرا ذن الزوج مع السيدفالاول مخفف على السسدوا اثاني أخف علمه اعدم احتياجه فيه الى تحليل العبدو وجه اعتبارا ذن زوج الامه مع السيد كونه ما اكالاستمناع في ذالمالوقيت ووجه عدماعتيا واذنه مع السيدكون السيندمالل الرقية واستمتاع الروجها أمرهارض ومن ذاك قول الائمة الشلائة بجواز آحرا مالمرأة بفريضة الحيج بغيرا ذن وجهام قول الشافعي في أرجه القولين انهابس لحياآن تعجره بالفرض الاباذنه فالاول مخفف ودلماه أن حق الله تعالى مقدم على حق الآدمى لا جميا والمتبع بحب في العمومم، واحده والثاني مشدد في حق الزو سروذاك لصنيقه وصعفه عن قهر أشهوته أيام الحيج ويصح حل الاول على حال الاكابرائذين بملكون شهوتهم والثاني على حال الإصاغر الذين هم تحت قهوشهو تهميم وكذلك القول في تحليله امن الحميم بعدا نعقاد مفان الشافعي بقول في أرج قوايه ان إن تعليلها ومالك وأبوحنبف فيقولان ليس اعتعليلها هكذاصر عبدالقاضي عبدالوهاب المالكي وكذاك له منعها من جالتطوع في الابتداء فان آسومت به فله تحليلها عندالشافعي فرجع الامرالي مرتبتي

ذكرالطلاق فهدل يفتقرالي النية أملا فإلى أدوسنيفة ان كان في ذكر الطلاق وقال لم أرده لريصدق فيجسع الكنايات وأنكان فيحال أأغضب ولم يحرالطلاق ذكرا يصدنني ثلاثة ألفاظ اعتدىواختارى وأمرك بسدك ويصدق غسرها وقال مالك جبع الكنامات الظاهرة مق قالحا مبتدئاأ ومجسالهاءن والها الطلاق كان طلاقا ولم يقسل قوله فأدره وقال الشافعي جدرداك بفتقرالي النسة مطاقا وعن أحمد وروا بتيان اجداهما كذهب السافعي والأنوي لايفتقر الونسة وتكودلالة الحال وفيسل وانفقواعسلىأن الطَسلاق والفراق والسراح صريح لايفنقرال نبة الاأباحسفة فان الصريح عنده لغط واحد وهو الطملاق وأما لفظ السراج والغرآن فسلايقع به طلاق عنده في مصل ك واختلفوا في الكنا يأت الظاهرة اذانوي ماالط لاق ولم ينو عدداوكان جواناعن سؤالها المزان في هذه المسائل ووجه تحليلها وعدمه ظاهر لان من الاغة من راعي تعظيم حق الزوج إلكون حقسه الطلاق كم يفعم إمن العسدد

فقال أبوجنيفة تقع واحدة معمنه وقال مالاان كانت الزوجة مدخولا جالم يقبل منه الأآن يكون في خلع وان كانت غصمد خول ماجيا قبل ماه عيه مع عينه ويقعما يدو يعالاف البنة فان قوله اختلف فيه فروى عنده أنه لا يصدق في أقل من الشلاث وروى عينه أنه يقهل قوله مع عينه وقال الشافعي بقهل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق واعداد ووقال أحد مني كان معها دلالة حال أونوى الطلائبوقع الثلاث نوى ذاك أودونه مدخولام اكانت أوغيرمد بدول ما فاعسل واختلفوا في الكذا بات الخفية كانوسى واذهبى وأنت يخلِآة ويجرونا النقال أو منيقة هي كالكنايات الغاجرة الله بين ما عسدداوقعت واحدةوان في الملات وقعت والنفي النتي أم يقع الا واحدة وقال الشافعي وأحدان فوعها المقتن كانت طافقت وانتظفوا في نفط احتدى واسترق روحنا ذا نوعها الانافقال أبوحنف ف تقور احدة رجعية مؤال المائلا في مهم الله لذوا الاناوقت المتداء وكانت في ذكر الانقراق علم الموافق الشافعي الانت الملاقع الانافية موري المائلا في مهم الواحد المائلة والموافقة واحدة ومن أحدورا بتأنيا المائلة والمائلة والمائل والاخرى أنه فيهم الموافق الموافقة في المائلة وتماثلة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المائلة المائلة والمنافقة المائلة والمنافقة المائلة والمنافقة المائلة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

أواحدة وقال مالك والشافعي ممنماعلي المشاحجة والقدتعالى أعليمالصواب ﴿ بَابِ الْاضْحَبِهُ وَالْعَقْبَقَةُ ﴾ وأحددفيرواية تفعالنلات أجمع الاغة على ان الاضحية مشروعه باصل الشرع واغدا ختافواني وحويها واتفقواعلي أن المرض ولوقال لزوجته أمرك سدك البسرق الاضحية لاعنع الابواء وعلى ان الكثير عنم لانه بفسد اللحموعلى ان الجرب البين عنع الابواء ونوى الطلاق وطلقت نفسها وكذأ العور وأجمعوا على أن مقطوعة الاذن لأقتحزي وكذا مقطوعه الذنب لفوات وممن اللسم ثلاثا فقال أبوحنمفة انذى واتفقواعلى أفلا يحوزان بأكل شسأمن لممالا صمسة المنذورة وكذلك انفقواعلى أفدلا بحوز بسع نيئ الزوج ثلاثا وقعت أوواحدة ا من لحمالا شحية والهدى نذرا كان أو تطوعا وكذاك سيما لحلد خلافا أغنى والاو زاعي كاسبأني في الماب يقع شئ وقال مالك يقع واتفقواعلى أن المدنة والمقرة تحزي عن سمعة والشاة عن واحدوقال اسمقين واهو يدتحزي المقرة ماأوقعت من عددالطلاق ص عشرة واتفقواعلى أن وقد ذبح العقيقة بوم السابع من ولاد تدوكذاك اتفقواعلى اندلاعس رأس اذاأقرحا عليسهفان ناكرحا المولوديدم العقيقة وقال الحسن يطلى وأس المولوديد مهاهسذا ماوحدته من مسائل الاحاع والاتفاق حلفوحسب منعددا لطلاق ووأماما احتملفوا فيه فن ذلك قول الاغمة الثلاثة وصاحبي الامام أبي حنيفية ان الاضعية سنه مؤكده مع ماقاله وقال الشافعى لايقع قولأبى مندفسة انها واجبة على المقمين من أهل الامصار واعتسرني وجوم االمنصاب فالاول يخفف الثلاث الاأن ينوم االزوج والشانى مشدد منجهة الوجوب عفف في اعتبار النصاب فرجم الامرال مرتبي المزان ووجه الاول فان نوی دون ئلاثوقع ان الملاء الذي شرعت الأصحية لرفعه غيرمحقق لاسماني حق الآكار الذين طهر همم الله تعالى من مانواه وقال أحديقع الثلاث المخالفات ورزقهم حسن الظن به ووحه الناني شهود استحقاق العمد نزول الملاء علميمه في كل يوم طول سواءنوىالزوج ثلاثا أو السندلسوء مانتعاطاه من الوقوع في المخالفات المحضة أولما يقع قسدم النقص في المأمورات فكان واحدة ولوقال الزوجته ظلق اللائق وأهل هسذا المشهدوجوب آلاضحوة واللائق وأهل المشهد الاول استعبابها وعاءهم النأكيدفيها افسان وطلقت نفسه اللاثاقال من حيث اتهامهم نفوسهم فافهم . ومن ذلك قول الشافع العيد خل وقت الذيم بطاوع الشهر من أبوحنمفة ومالك لادقعشي ومالتمر ومضى قدرصهلاة العسد والخطبتين صلى الامام العيد أولم يصسل مع قول الاغمة الثلاثة ان وقالءالشافعي وأحسدتقم شرط صحة الذيح أن بعدلي الامام العدد و يخيط الاان أما حنيفة قال يجوز لاهرل السواد أن ينصوا واحدد (فصدل) والفقوا اذاطلع المغسرآلثان وقالءطا يدخسل وقت الانجيسة بطلوع الشعس فقط والاول مشدد فيدخول عسلى ان الزوج اذ آفال لغديو الوقت ودليله الاتباع والثاني فيه تشديدالاني حق أهل السواد وذلك ليتسم لهم ابتداء الوقت وعمل المسدخول مهاأتت طالق المطعام ببندهام سمالى حضورا لعسلاة والحطبت بنوو بموعهم الجاب يوقهم فعدوا الطعام قدا ستوى طلقت ثلاثاقال الرافعى ولا فلوامقل أوحنيف وخولوقت الذيح والقعر الثاني اكافوا اذا رجعواس المسلاة وسماع الخطيتين بقال تبن بقول أتث طالق لابستوى طعامهم الابعد الزوال مثلاقم صراهل المصر بأكاون وبفرحون وأهل السواد ف عمحي ولايقوالثلاث واختلفوا فمأ بنستوى طعامهم ومعاومان بوم العسد يوم لهو واهب وسرو رعادة فكان دخول الوقت بالفجر الثاني في اداقال اغرالمدخول ماأنت معادلة ذهاج السماع الحطمة بنوالصلاة ورجوعهم منذاك فرحم الله الامام أناحد فسه ماكان أطول طالق أنت طالق أنت طالق واعه في معرفة أسرار الشهريمة . ومن ذلك قول الشاف عي ان آخر وقت التضعية هو آخر أمام النشر بق مالفاظ منتاءمة فقالأبو الشلانة معقول الدحنمضة ومالك ان آخو وقت النضحيسة هو آخواليوم الثاني من أيام التشريق ومع ول سعسدين جدر أن عموز لاهل الامصار النصعب في وم الفر ماسة ومع قول الفي اند يجوز الايقع الأواحدة وقال مااك حنىفة والشافعي وأحسسد

( A - منزان فى) . مقم التلامثيان قالدة للدخول به وقال اردت افقه اجهادا تارسة والمثالثة في الما يستبعة و رما التبعة التلام وقاليا المنافري وأحداث إلا واحد ولوقال العرائد موليها أن حالياً وطالق وقال الوضينية والما التافيق المؤمس أحد وقال ما الدواحه التبعق المنافرة فقال آبوحتيفة بقط الملاق ويحصل الاعتان وقال ما تدوالشافي رأحد لا يقواذا فقريه دافعا عن فقسه واختاف وإلى وعد الذي يقلب على الفائل وعد المساورة المنافذة المن

أنأخرهاالى آخرشهرذى الحة فالاول مخفف والثاني فمه تخفيف والثالث مشددوالرا محففف حمدا فرجع الاحم اليءم تبتي الميزان ووجه الاقوال الاربعية ظاهر تاسم كماورد في الاحاديث وآلآثار هومن ذقانة ولالأغسة الثلاثة أن الاضحسة اذاكانت وأحسة لميفت ذيحها بفوات أيام التشريق بليد بحها وتكون فضاءم وقول أبح منفة ان الذبح يسقط وتدفع الى الفقراء حسه فالاول يحفف والثاني مسدد فوجع الامراني مرتبتي الميزان ووجسه الاول والثاني آن الواحب ينسدد فيسه ويخفف بالنظر لتقييد الذيح بأمام التسريق وعدم تقييدهما و ومن ذاك قول الشافعي واحدا له يستعب لمن أراد النضحية أنلايحاق شعره ولابقام فأفره في عشرذى الحجة حتى بضحى فان فعله كان مكروها وقال أتوحنيفة يماح ولابكره ولايسنف ومعقول أحدانه يحرم فالاول مخفف ددم الوحوب وقول أحدمشددوقول أي شنف أشف فرجعالاممالىم تبىالمسيران ووبعالاولالانباع ومويشهدالاسعباب والغرم والكراحة فانأقل مراتب الامرحوالاسقساب وأعلى عنالفسة الامراكض مووجه ول أبي منبضة كون الكراهة والتحريم لا بكوالا بدابل خاص كاهومقر رفي كتب الاصول . ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة انه اذاا ابزم أضحية معينة وكانت سليمة فحدث ماعيب لبمنع اسواءها معقول الى منيغة انهيمنع فالاول مخفف والثاني منسدد فيصدمل الاول على حال الاصاغر والثاني على حال الاكارمن أهل الورع المدققين في الادب معالله تعالى وقدر حع الاعر في ذلك الي من تقى الميزان . ومن ذلك قول الاغمة الاربعة ان العمى في الاضحية عنم الاحراء مع قول مف أهل الظاهر العلاء تع فالا ول متسدد عاص بالاكارالذين يستميون من اللبنعالي أن يتقربوا آليه من شئ فاقص مصفة من الصفات والثاني يخفف خاص بالاصاغر الذين لا راءون الامار نقص اللمم فوجع الاحرال مرتبي المعران ووس ذلك قول الاعد النسلانة الدتكره مكسورة القرن معفول أحسدانها لاتحزئ فالاول يخفف والثاني منسددو يحمل الامران على حالين بالنظر الاكامر والآساغر وومن ذاك تول مالك والشافءي ان العرجاء لاتحزى مع قول أي حنيفة انها تعزى فالاول مشدد خاص بالاكارمن أهل الورع والثروة الذين يسهل عليهم تحصيل السلعة من العرج والنانى غفف ياص الاساغر و ومن ذلك قول الشافعي انه لا يحزى مقطوعة شئ من الدنب ولو بسيرا مع اختيار حاعة من متأخري أصحابه الاسواء اومع قول أي سيغة ومالك اندان ذهب الاقل أجزأ أو الآ الرفلاولا حدفها وادعلي النك روابتان فالاول مشدد خاص بالاكار ومابعده مخفف خاص بالاضاغر فوجم الامرالي مرتبق المعران و ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انديعوز السار أن يستنيب في ديم الاضحية معالكمراهة فىالذى معقول مالك انه لا يحوزا سقنارة الذمى ولا تكون أضحمة فالإ ول مخفف والثاني مشدد ووجه الاول كون الذي من أهل الذيح في الجلة ووجه قول مالك ان الاضحية قربان الى الله تعالى فلا يليق أن يكون الكافرواسطة في ذبحهاوهنا آسرار في أحكام الكافروا لشرك والفرق بيتهما لانسطر في كتاب ومن ذلك قول الاغة الثلاثة انه لواشترى شاة بنية الاضحية لا تصيراً شحية عبر دذاك مع قول أي حنيفة انهاتصد فالأول مخفف خاص بالاصاغر والثاني مشدد خاص بالاكار فرجع الاحراك مرتبي الموان ومن

أموحنمف وآلشافيي لامقع واختلفوافمااذاشسداني الطــــلاق فقال أدوحندخة والشافعي وأحسد يبنى عدلي البقن وقال مالك في المشهور عنه بغلب الادفاع ﴿ فصل } واختلفوأفي المريض أذاطان امرأته طلاقاباتنا ثممات من مرضه الذي طأق فسه فقال أنو حندفة ومالك وأجدترث الاان أما مسفة وسنرط فيأرثها أنالا يكون الطسسلاق عدن طاب منها والشافعي قولان أظهرهما لاترت والىمنى ترب على قول من و رئها ففال أبو حنيف **ن** نرث مادا مت في العدة فان مات يعدانقضاءعدتهالمترت وقال أحسدترث مالم تبزوج وقال مالك نرت وان تزوحت والشافعي أقوال احدهانرت مادامت في العهدة والثاني مالم تنزوج والثالث نرن وائتزوجت (فصسل) واختلفوا فبهن قال لزوحنت انت طالق الى سسنة فعال أو حسفة ومالك تطلق في الحال وقال الشافعي وأحدلا تطاق حتى تنسلم السنة (فصل)

واختلفوا فين طاق واحد من زومانه لا بعضا أو يعينام سها الملاقار جدافقال ابوحنيفة وابن آب هر برة ذلك من السافيدة لا يحال بنه دو بن وطنق و وله أن بهن أماذا واطن واحدة اسرف الطلاقال غرافرونو وسد هب السافها اماذا أخ طلقة بالتفظلة واحدة منهن سهما و بلامه التعييز وغض من والهمان الحان بعين و بلزمه ذلك على الفور فالهم طلقة وجسة فالاسم لا يلزمه التعيين في الطالق من الربعية وتحسب عدة من عنها من حين الفقالا من وقت التعيين وقال مالك بطاقت كاهن وقال ازو حته أنشاطاني مصفطانة فازمه طانة قال الفاضي عبد الوهاب وحتى عن داوان الرجل لا قال لزوجته نصفط طالق أو أنت طالق تصفطانة أنه لا يضع عليه الطلاق الفقه امعلى خلافه واختلفوا فين له أربوز وجان فقال زوجتي طالق ولربعن فقال أو وحنه فقوالسا فق قطاق واحدة منهن وقي صرف الطلاق الهن شاممهن رقال ما انتوا حديظات كامن (قصل) واختلفوا فيها أذا شائع عرد الطلاق فقال أورحنية فه والشافعي وأحد بيني على الأطروق المائلة في المشهور ومن مذهبه يغلب الأيفاع (فصل) واختلفو فيها أذا أشار الطلاق ال

أعضاءالوجه والرأس والرقيسة والظهر والفرج وقع وفى معنى ذلك عنده الجزءا آشائع كالنصف والربع مالوان أضافه الىماينغصك فيحال السلامة كالسسن والظفر والشعرلم يقعوقال مالك والشافعي وأحديقع الطلاف يجميع الاعضاء ألتصاة كالاصبع وأماا لمنفصلة كالشعو فيقعها عندمالك والشافعي ولايقع عنداحد (باب الرجعة) تفقواعلى حوازرجه فالطلقة واختلفوا في وطمالر جعية هل معرمأم لافقال أدوحنسة وأحدق أظهرروا بتبه لايحرم وقال مالك والشافعي وأحسد في الرواية الاخرى يحرم واختافواهل بصدر بالوطء مراحعاأملا فقال أبوحنيفة واحدق أظهرروا بتسهنعمولا يحناج معمه الىلفظ نوى په الرجعة أولم سوهاو فال مالك فالمشهور عنه أن نوى حصلت الرجعة وقال الشافعي لا تحصل الرجعسة الاماللفظ وهلمن شرطالرجعة الاشهاد آملا فالأبوحنيفة ومالك وأحدفي رواية عنه ليسمن شرطها الاشهاديل هومستعب وللشافع قولان أصحههما

مالا ينقصل من المرآة في حال السلامة كاليدفقال البوحنيفة ان اضافه الى أحد خسسة (09) ذاك قول الشافعي انترك التسمية على الذبعة عددا أوسهوا لايضرم مقول أحدانه انترك التسمية عمدالم يجزأ كالهاوان تركها ناسيا فغيه روايتان وبذاك قال مالك وعنده روابة ثالثة انها تحل مطلقا سواءتركها عمدا أوسهواومذهب أصحابه كافاله القاضى عبسدالوهاب ان ارلا السمية عمدا غسيرمتأ وللانؤلل ذبعته ومعقول أي حنيفة ان الذاج اذا ترك النسمية عدالم تؤمل ذيعته وان تركها ناسبا أكات فالاول مخفف والتانى ومابعد مفصل الاآلروا يذالنا السةعن مالك فانه المخففة فرجع الامرالى مرتبي الميزان ووجه من منع الاتل بمسالميذكراسم الله عليسه ولونسسانا الاعد نظاهر قوله تعالى ولاتاً كلواهما مذكر اسمالله عليه وآنكات الآية عندالمفسرين اغماهي فيحقمن يذبع على اسم الاصنام والاوثان ووجه من أماح الاتل عمالميذ كراسم الله علمه وتوعدا العمل قرائن الأحوال فان المسهلايذ بحالا على اسم اللهلا فكأدالا صسنام والاوثان تخطرعني الهوقد احمالا تمسه الاربعسه على استعباب التسمية فيجسع ماأم الشارع فيسه بالتسمية وماخالف فيذلك الابعض أهل الظاهر فرحه والامن الى م تعتى المديدان تحفيف وتشديد بالنظر المال الاكابروالا صاغر فافهم وصن ذاك قول الامام الشافسي تحصب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عنداله عمع قول أحدان ذلا المس عشروع ومع قول أى عندمه ومالك انه تكره الصلاة على رسول المصلى المعليه وملم عندالذبح قال السلانة ويستحب أن يقول اللهم هدا منك والنافنقب ل مني وقال أبو حنيفة بكره قول ذلك فالاول من المسئلة الأولى مشدد ودليله الاقباع والثانى مخفف ودليله قول يعض العصابة والثالث مشدد في الترلة ووحهه التماعد من شركة غرالله تعالى معالله عندالذ بجوا لمبالغة في التنفير عن صفة من كان يذبع على اسم الإصنام فافهم وأماو جه ا- تعباب قول الذاج اللهم هذامنك والنفاظ بهارا افضل في ذلك تله تعالى المحسد والذبيعة من فصلات وهي الناحال غمليكهالى أيتخرج عن ملكك فذبحته العبادل ووجسه كراهة قول ذلك الهام أمر لاينبغي وضدمه في كتّاب فرحماته الامام أباحنيف قما كان أدق عله \* ومن ذاك تفان الائمة الأربعية على استعماب الاعل من الاضحية المتطوع جامع قول بعض العلباء وجوب الإعلى فالاول مخفف واأثاني مشدد ذرجم الامراك مرتبتي المزان ووجه الاول انسدب مشروعية المنضحية دفع البلاء عن المضحى وأهدو جميع أهسال الدارمن المسلين ومن المروءة ان صاحب الاضحية يشارك الماس في ذلك الملاء وهذا غاص الاسآغر وأما الوجوب فهوخاص بالاكار الذنزلا يقدر ونعلى تمعمل ثفل منة الخلائق عليهم والشافعي في الإفضل من إذلك قولان أحدهما يأكل الملت ومدى النلت ويتمسدق الثلث والثاني وهوا لمرج عنسد أصحابه انه بتصدقها كالهاالالقما يتسيرك إكلها ومن ذلك إتفاق الاغمة الاربعة على أنه لا يحوز بسع جلد الإضحية المنذورة أوالمنطوع مامع قول النغي والاوزاعي انديحوز ببعه بآآلة البيت التي تعار كالفأس والقسدووالمنفل والغربال والمتزان فآلاول مشسدد خاص الاكار وأهسل الرفاهيسة والثاني مخفف خاص بالاصاغروأ هسل الحاجات وحكى ذالنعن أبى حنيفسة أيضاوقال عطاءلا بأس ببيع أهب الاضاحى بالدراهم وغيرها اه ووجهه عسدم باوغ عطاء النهي عن ذاك فافهم ومن ذلك قول الاغما السلائة ان

الا "حساب والثانى انشر طو فرووا به عن أحضو ملكا «ال افعى من ان الاشهاد شرط عندما الثام أروف مشاهر كتب المالكية الشامى عبد الوهاب الفرطون فقسرها فان مذهب بالثالات احتمال والإعلام المنظونا عند وكذلك ابن مرقبين الشافية بالاعسا (خصل وانتفوا على أن من طفرة رجمة الاثالات المن عن رفع المناسسة عند المناسسة على المناسسة المناسسة المناسسة الم في حواز خما الذكر وأن الوطن الناطح الفاسسة الشركة ولى الشافهي واختلفوا من الإعصاب عامل الوطن الثاقية المناسسة المناسسة عند المناسسة ال نهم(بها الابلاء) انتفواع في انت حالميا أنه عووجه في انتهام فروجته مسدة الأفرس أوسه أشده وكان موليا أم آقل في كسوليا واختفرا في الاربعة الاثهر مل بعصل الوط مواطف على ترات المراتية الادام لاقال أو وحدة نهم يرور عمال ذاك عن أحد وقال ماك والمانتي واحد في الشهور صدير (وصل في فاذا مضي الاربعة أشهر على يقال المنات المام وقت الماسان والماضي والمداور بعنى المنات الملافريل وقف الامرائين أو يطلق وقال أو منتبة عن صف المدة وقا الملافرة المنتقل المالان الذا استدارات المنات المنات

بطلق وعسن الشافعي قولان الابلأ فضل ثما ابقرثم الغنم معقول مالك ان الافضل الغنم ثم الابل ثم البقر ووجسه القولين معروف خان أظهره حاأن الحاكم يطلق الابل أتد فمأواله م أطيب قصمل الاول على حال الفقراء والمساكين والنافي على حال الاكار في الدندا عليه والثانى انهيضيق عليه والمترفهين فيضحى كل انسان عاهو متيسر عنده وبحب أن يأكل منه فرجع الاالى من تبتى الميزان ﴿فصــل﴾ واختلفوا فمَّـا ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة الديعوز أن يشمرك سيعة في مدنة سواء كافوا منفردين أومن أهل بدت اذاآلى بغيرالمن باللدعزوجل واحد معقول مالانانه الانحزى الااذا كانت تطوعا وكانوا أهل مت واحد فالاول مخفف والثاني فسه كالطلاق العتاق وسسدقة تشديد فرجع الامرالي مرتبي الميزان ومن ذاك قول مالك والشافعي ان العقيقة مستمية موقول أي المال وايحاب العدادات هل حنيفة اتمامياحة ولاأقول انهامستعية ومع قول أحدفى أشهر روايقيه انهاسنة والثانسة انها واحسة مكون مولياأم لافقالأنو واختارها بعض إصحابه وهومذهب الحسن وداود فالاول والثالث مخفف والثاني أخف والرابع مشدد حنىقة بكون مولىاسواءقصا فرجع الإم الىم تدتى الميزان وظاهرا لادنة بشهدالوجوب والندب معاوله كل منهمار حال فالآسقيمان الاضرارحا أورفعه عنها خاص المتوسطين الذين تسامحون نفوسهم بترك بعض السنن والوجوب خاص بالا كار الذين بؤاخذون كالمرضعة والمريضة أوعن نغوسهم بذلك والاباحة خاصة بالاصاغر ءومن ذلك قول الاغة الثلاثة أن السنة في العقيقة أن يذبح عن تفسسمه وعالمالك لايكون الغلام شانان وعن الجارية شاءمع قول مالك انه يذيح عن الغلام شاة واحدة كافي الجارية فالاول قيسه موليا الإأن يعلف عال الغضب تشديدوالثانى فيه تخفيف فرحمآلامرالى مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الله تعالى جعسل الذكر بمثاية أويقصدالاضراريها فان الانثين فالارث وفأأشهادة وغرفاك ووحه الثانى النظرالى الروح المدبرة البسدفام واحدة كان للاصلاح أولنفعها فلا لانوصف مذكورة ولامأنوثة فان ذبح صاحب هذا المتسهدعن الغلام شاتين فهوا حتساط معرمه افقتسه وقال أحسدلا يكون مولياالا الوارده ومنذلا وول الشافعي وآحمد بأشفيها بعدم كسرعظام العقيقمة وانها تطبخ أجزاه كباوا اذاقعسدالاضرارما وعن تفاؤلا سلامة المولودمع قول غرهما انه يستعب كسرعظامها تفاؤلا بالذبول وكثرة التواضع وخودنار الشافعي فولان أصحهما كقول (ابالنذر) الشرية والدنعالي أعلم أبى حنيفة ( فصل) وادا فاء

اتفق الاغة على الذالذر بحب الوفاق الكان طاعة والكان معصية لم يحزالوفا به وعلى اله لا يصونذر المولى لزمتسه كفيارة عنمالله سوم يوم العسدين وأنام الحيض فان نذرصوم العبدين وصام صبح سومه مع النحريم عنداب حنيفة وعلى مزوحل بالاتفاق الافي قول انه لونذرصوم عشرة أيام جازصومهامنتا بعاومتفرقا وقال وآود بلزمة صومهامتنا بعا فالاول خاص قدىمالشافى (فصىسل) بالاصاغر والثانى خاص بألا كارمن أهل الاحتماط هذاما وجدته من مسائل الاتفاق وأماماا ختلفوا واختلفوافين ترك وطءزوحة فيه فن ذلك قول إلاغة الثلاثة أملاً بلزم بنذرا لمعصبية كفارة مع قول أحد في احدى روا بتبه انه سنعقد للاضرار بهامن غديمن أكثر ولايحل فعله وبجب به كفارة فالاول يحقف والثانى مشدد فرجع آلام الىم نبتى الميزان ووجه آلاول من أد بعة أشهر هــل يكون عدم ورودنص فذاك الكفارة ووجه الثانى انه نذرمه صية فهوم مصية بذاته وان لم مفعلها فيأثم على مولماأملافقال الوحنيفسة ذلك فكان وجوب الكفارة لائفا بهدا فعاعنه اثم نية فعل ثلك المعصية وومن ذلك قول الشافعي لونذرذ بم والشافعي لاوفالمالكوأحد واده أونفسه لم بلزمه شي مع قول أب حنيفة وأحد في احدى وايتبه انه بلزمه ذبح شاة وبه قال مالك ومم في احدى روايتيه نع (فصل) قول أحدف الرواية الأخرى اله بازمه كفارة يمين فالاول مخفف والشاني والمنالث فيه تشديد فرحم الآمل واختلفوافي مدة إبلاءالعيد فغالمالك شهران وكانت المحم بتي المعران ووجه الاول عدمو و ودنص فذلك وجه الثانى وما بعد ما نسم عصب في خان فسه شاة

زوجته أوامة وفال الشافى مذته أربعة أشهر متلقا وقال آبوسندة الاعتبادى المدة بالنساء فن تحته آمة . فنهمان من كان أوجدا لان تقتمه مؤقار بعدا شهر مراكان أوصدا وعن أحدولا ان احدادها كذه بمالك والثانسة كذهب الشافى واختاد وأن الادالكانو مل استمام أم لا تعالى المائد لا بسع وقال الالانة بسع وفات من طالبته معداسا لدم ولب الفاجل إلى انتقاط على المنافسة والمنافسة من المنافسة والمنافسة من المنافسة والمنافسة والمنا يقتم ولايصم ظهارا اسيدمن أمته الاعتدماك وانفقواعلى عحة ظهارا اعبدوانه يكفر بالصوم وبالاطعام عندمالك ان ملكه السيد ﴿ فَصَل ﴾ وأختلفوا فيمن قال (وحته أمة كانت أوحرة أنت على حام فقال أبوحنيفة ان نوى الطلاق كان طلاقا وان نوى الا تا فهو الأث وأن فوى واحدة أواننتين فواحدة باثنة ران فوى التحريم ولم بنوالطلاق اولم بكن له نهسة فهو يمين وهومول ان تركها أدبعة أشمهر وقعث طلقة باثنة وان فوى الظهار كان مظاهراوان فوى اليين كان عيناو برجع الى نيئة كم أرادم اواحدة أوا كترسواء المدخول ما وغسرها الطلاق أوالظهاركان وقال مالك هوطلاق ثلاث في المدخول م او واحدة في غيد والمدخول م او آل الشافعي ان نوى (11) مانوا وان نوى المدين اربكن

قباساعلى الدماءالواحمة فيالحج بفعل حراما وكفارة بمن قباساعلى المين اذاحنث فبهاه ومن ذلك قول عساولكنعله كفارةعن الاغمة الثسلانة ان من نذر نذرا مطلقا صووهوالا صومن مذهب الشافعي والقول الثاني لاعدم الصعه وان لم ينوشم فقولان حتى بعلقه بعنى المذرالمذ كور بشرط أوسسفة فالاول يخفف والقول الثاني الشافعي فيدتشد يدفرجع أحمدهماوهوالراجلاشي علسه والثانى علمه كفارة عدن وعدن أحدر وامات أظهرهاانهصر يحق الظهار نواه أولإبنوه ونيسه كفاره الظهار والثانيسة انعصن وعلسه كفارجا والثالثمة انهطلاق

(نصـل) واحتلفوا في الرحل يحرم طعامه وشرابه أوأمنمه فقال أتوحنيفه وأحده وحالف وعلمه كفارة عن الحنث وتحسل الحنث عنددهما دفعل حزءمنيه ولا يحتاج الىأكل جميعه وقال الشافعي ان حرم الطعام أوالشراب أوالملبوس فليس بشيولا كفارة عليسه وان حرمالامة فقولان أحدهما لانبئ علمه والنافيلا تعرم ولكن عليه كفارة عن وهو الراح وقالمالكلا يحرمعليه منيس ذلاء على الاطلاق ولاكفارةعلمه

(فصدل) واختاه واهدل يحرم عملى المظاهر القملة واللسيشهوة أملافقال أنو

الامرالىم تبتى الميزان، ووجه الاول سياول الادب مم الله تعالى أن لا يفارق حضرته بلاحصول شيّ وتوحليه لاندال كالمتلاعب فهوكن فوى نفلامن الصلاة مطلفامن غيرتعيين فانه تصوصلانه ووجه الثانى أن تعليقه بشرط أوصفة هوموضوع النسذر فافهم هومن ذللة قول الاتمة السلافة ان من تذرذ بح عمده لرمازمه شئم مع قول أحمد في احدى رواينهما نه ياز مهذ بحشاة والرواية الاحرى بازمه كفارة بمين فالاول مخفف والثاني فيه تشديده فرجم الامم الىمرة بق المزان وقد تقدم نوجيه مثل ذلك قريما وومن ذلك قول أنى حنيفة وماللنان من نذرا كحيج بلزمه الوفاء به لا غيرمع قول الشافعي في أحدالقولين العيلزمه كفارة لأغير والفول الآخر بتخير بين الوفاء بهو بين كفارة عين فالآول مشدد والشاني ومابعده فيه تشديد فرجع الإحمالى مم تبتى الميزان ومن ذلك قول الشافعي ان من نذرقر يتني لجاء كان قال ان كلت فلا مافته على صوماً وصدقة فهو مخترين الوفا بماا انزمه وبين كفارة بمن معقول أبي حنيقة انه يلزمه الوفا بكل حال ولاتجزيها لكفارة ومعقول مالك وأحدانه تحزيه الكفارة وتقال ان العمل علسه فالاول فيه تخفيف والثانى مشددوا لثالث قريب منه وفرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الثلاثه ظاهرفي كنب الفقه ومهجعه الاجتهاده ومن ذال قول الشافعي فين نذر أن يقصدق بمالة انه يازمه أن يتصدق بجميعه مع فول أصحاب أبى منيفة انه يتمسد فبشاث جبيع أمواله المذكرون استصبابا وفي قول آحوانه يتصدف يحمسه ماعلكه ومع قول مالك الديتصدف بثلث جسع أمواله المذ كورة وغيرها ومعقول أحدفي اخدى روابتيه أنهبت صدق بحميع الثلث من أمواله وفي الرواية الاخوى الرجوع اليه فيم أنواء من مال دون مال فالأول مشدد والثاني فيه تخفيف ومانعد وقر بب منه فرجع الامرالي مربني الميزان وووجه هذه الاقوال معروف ومهجعسه الاجتهاد وومن ذلك قول مالك وأتحسدوا لشافعي فأصوقوليسه ان من نذر الصلاة فيالمسعدا لحرام تعين فعلها فيه وكذاالفول في مسعد المدينة والاقصى مُعَفُول أبي حنيف ة ان الصلاة لاقتعين في مسحد بحال فالا ول مشددوه وخاص بالاصاغر الذين بشهدون تفاوت المساحد في الفضيلة من حيث ماورد في بعضها من الفضل والثاني عنفف وهو حاص بالا كالزالدين يشهد ون نساوى المساجعد في الفضل من حيث نسبتها الى الله تعالى بقوله وأن المسأحد لله من حدث ماجعه الله تعالى الكاف سالف المساحد الثلاثة ويصعر أن يكون القائلون والاول يشد وون كذلك هذا المشهد بالاصالة تمزا دواعليه من حيث ماورد من النفضيل فعكون اكل من الفائلين بالتساوي فقط ونظيم ذلك الاسماء الالحية لايقال ان الاسبالرحيم أفضل من الاسم المنتقه مثلاله جوع الاسماء كلها الحادات واحدة فكذلك القول في نسبة المساجد الى ألله وماورد في التفاضل بينها راجع الى العبد يحسب ما يقوم في قلبه من التعظيم المائنا لامم أو بالنظرال ماجعه القالعبد فيه من الثواب لأغده ومن ذلك قول الاغمة

منعفة ومائك يحرم ذالة والشافي قولان الجديد الاماحة وعن أحسد وابتان أظهرهما القرح واختلفو فيما اذاوطئ المظاهر في صوم الظهارف خلال الشهوين ليلاكان أونهاراعامداكان أوساهما فقال أويضيفة ومااث وأحدق أظهرر وابتيه وستأنف الصيام وقال الشافق إن وطئ البسل مطلقال الزمة الاستئناف وان وطئ بالفارة امداف مصومه وانقطع الثقاد عوارمه الاستئناف انص القرآن (فصل) واختلفوافي اشتراطالاعان في الرقية الني بكفر م اللظاهر فقال أو حنيفة وأحد في احدى رواينيه لايشترط وقال مالك وأنشاني وأحدف الرواية الانوى يشترط واختلفوا فعااذا شرع ف الصيام ثمو بدالرقية فقال الشافي وأحدان شاء بني على صومه

وانشاء أعتق وقال مالك انكان صاميوما أويومين أوثلاثاعا دالى العتق وان كان فلمضى في صومه أغسه وقال أيوسنيفة بازمه العتق مطلفا ﴿ فصـلُ ﴾ وانفقواعلي الهلا بحوزله الوطء حتى بقفر والهلا يجوزد فوشي من الكفادات الى الكافرا لحرب واختلفوا في الدفع الحالذي فقال الوحنيفة بحوز وقال مالك والشافعي وأحسد لايحو زولوقالت آلمرأة لزوجها أنتعلى كظهرأى فلاكفارة عليها احمواعل أن من قذف امرأته أو رماها بالزناأونني مالاتفاق الافررواية عن أحدا خدارها الحرق ﴿ ماساللمان﴾ علسه الدولة أن يلاعن وهوأن يكر والمين أر بعمرات بالله انه لن الصادقين (11) حلهاوأ كذبته ولابينة ادانه بحب

غرمقول فيالخامسة انامنة الشسلانة انهلويذرصوم وم بعينه ثمآ فطرلعذ وقضاء مرقول مالك انعاذا أفطر بالمرض لايلزمه الفضاء المدعلمه انكان من الكاذبين فالاول فيه تشديد وهوماص الاكار والثاني فسمتخفيف من حيث التفصيل وهوماص بالاساغره فاذالا ونارمها سيتشاطد ووجه الاول قياس النذرعلي الغرض في نحوقوله تعالى فن كان منكوم بضاأ وعلى سفر فعدة من أيام وأصادرؤه باللعانوهسوان أخريجامع الوجوب فكل منهما ووحه الثاني تخاف النذرعن درجة الفرض لانه عما أوجبه العبسد تشهدأر بعشهادات بالله على نفسه دون الحق تعالى ولاشل الناطق ما أحمره الوفاريه الاعقوبة له على سوء أديه في مزاحته الشارع انعلس الكاذبين ثم تقول في التشريع واذلك وردالنهى عنسه وعسده بعض المحقدة ن من جلة الفضول المنهى عنسه وما مدح الله فالخامسة انغضماله تعالى الذين يوفون بالنسذر من حيث تداركهم الوفاء به الامن حيث ابتداؤه فافههم ومن ذات قول مالك عليهاانكان من الصادقين وأحسدانه لونذرقصدا لبيت الحرام ولم بكن له نسة حجولا عرة أونذرا لمشى الحييت القدالحرام لزمه فان نسكل الزوجيين اللعان القصد يحيج أوعرة ولزمه المشي من دورة أهله مع قول أبي حنيفة الهلا يلزمه شئ الااذاند والمشيال ازمه الحدعنسدماك بت الله المرام وأمااذ انذوا لقصدوالذهاب اليه فلافالا ولمشدد والثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي والشافسي وأحسدالاأن مرتنتي المنزان والمكلمنهما وحه بالنظر للاكار والاصاغره ومن ذلك قول الشافعي فأحدالقوا ينوأب الشافعي بقول اذا نكل فسق حنيفة انمن تذوالمشي الى مسعد المدينية أوالاقصى لا ينعسقد نذره مع قول مالك وأحسد والشافع ومالك بقول لا يفسق حي فأرج وقولهانه ونعقدو مازمه فالاول عففف والثاني مشدد فرجع الآم الىم تبني الميزان وقد تغدم يحسدوفال أنوحنه فة لأحسد توحيه تفاوت المساجد وتساويها فريبا فراجعه وومن ذاك قول أي حنيفة ومالك انه لوند رفع ل مماح عليه بل عس حيى بلاعن كأن فاللدعلي أن أمشي الحديثي أوأركب فرسي أوأليس ثوبي فلاشئ عليهم قول الشافعي انديازمه أويقروان نكلت الزوجة كفارة عين اذا خالف وانكان لا يلزمه فعل ذاك مع قول أحداثه ينعقد نذره يذآك وهو يخسر بين الوفايه حست حنى تلاعن أوتقر وبين الكفارة فالاول مخفف والثانى فبه تشديد والثالث فيه تغفيف فرجع الامرالى مرة بتى المعران عنبدأب سفة وفاظهر

( كتاب الأطعمة ) مالك والشافسعي بحب أجعواعلىان لحومالنهم جلال واتفقواعلى انتل طيرلا مخلبله فهوحملال وكذلك اتفعقوا على ان الارنب حلال وكذاك اتفقواعلي ان الحسلال من حيوان العرهو السمن واتف هواعلي ان الجسلاة أذا (فَصل) واختلفُوا هل حبست وعلفت طاهراحتي زالت رامحة إلى السه حلت عند أحدو زالت الكراهة عند من لا يقول اللعان بيزكل زوحين حون بقر عهاكالاغمة الثلاثة فالواو بحس البعير والبقرة أربعن وماوالشاة سميعة أيام والدحاجمة ثلاثة كاناأوعبدين أوأحدهما أيام وأجعواعلى حوازالاكل من المبته عندالاضطرار وككذاك انفسقواعلى أن السعن أوالزيت عسدلين كابآأ وفاسمقين أو أوغرهمامن الادهان اذاوقعت فسهفارة فالقبت وماحولها حل الماقي وكان طاهرا وكذائث أحعوا أحددههما فعنسدمالكان على تحريم الاكل من البسسة ان اذاكان علسه عائط الاباذن مالكه هداما وحدته من مسائل الاجاع كل مسسلم صح لعانه سواكان والاتفان وأمامااختا فوافيه فن ذلك فول الامام الشافعي وأحدوأي يوسف وجه ديحل أكل لحمالل أوعبداعد لآكان أوفاسقا مع قول ماك مراهته وقول أصحابه بعرمت وهوقول أى جنيفة فالأول مخفف والثاني فيه تشديد ومهقال الشافعي وأحدغران [ والثالث مشيدد فرجع الام ألى مرتبني الميزان ووجه الأول الممستطاب عندالا كارمن الامماء

عندالشافي وأحدوالكافر عندمالك لايقع طلاقه لإن أنتكمة الكفار عنسده فاسدة فلايصم لعانه وقال أتوحنيفة اللعان شهادة في قذف ايس، هوس أهل الشهادة حدوا ختلفوا هل يصم اللعان لنني الحل قبل وضعه قال ابو حنيفة وأحمد اذا ني حل امهأته فلالعان ببنهما ولاينتني عنه فان قذفها بصريح الزنالاعن القذف وترينتف نسب الواد سوا موادنه استة أشهر أولاقل وقال مالك والشافعي بلاعن لنفي الحل الا انسال كالشرط أن يكون آسترا هابثلاث ميضات أو يحيضة على خلاف بين أصحابه وفصل) هوفرقة التلاعن وأقعة بيزالز وبتيابالانفاق واختلفوا بماذا تقرفقال مالثلا تقيرهمانها خاسة من غيرقفرفة الحاكم وهي رواية عن أحمد وقال أبوحنيفة

ووجه كل من هذه الا فوال راجع الى أجم ادا لقائل به والله تعالى أعلم

الروابتن عسنأ حسدوقال

الكافر بحوزطلاقه وأمانه

عليهاالحد

وأحدق أظهر رواية الانتما الإسانهما ويجم الحاقمة فيول فوقت بينهما وقال الشافعي تقريدامان الزوج ماسة كاينتي النسب ملما ته وإعالما نهما بسقط الحدمة حاوا ختلة راهل زنغم الفرقة بتكذيب نفسة آم لا تقال أبو حتيقة ترتفع بأذا أكذب نفسه والدا لحدوكات . أن يتزوجها وعي وابة عن أحدوقال ما النوالشافي الحدد في الخام بين معرفة مقرقة مؤيدة لارتفع بالرافعال واضافها وال الممان فسيخ أوطلاق فقال أبو حتيفة طلاقيا النوالشافي الشافعي الحدث في المنافذة المنافذة كان طلاقا إدبار التوام سعود وابن عمر جانة أن يتزوجها وعندا الشافي رسالة موقعوم مؤيد كالرشاع فلاتكولة المدارس (١٦٠) وبه قال بحروم في وابن مسجود وابن عمر

وعطا والزهري والاوزاعي والنوري وفال سعيدين جبير اغايقم باللعان تحسرم الاسمتآعفاذا أكذب نفسه ارثفع التعرم وعادت زوجته ان كَأَنْتُ فِي العدة (فصل) ولوفذف زوجته رجل بعينه فقال زنى بل فلان فقال آيو حنمفة ومالك بلاعن للزوجة ويحسدللرجل الذى قذفه انطلب الحسد ولايسسقط باللمان وعن الشافعي قولات أحدهما يجب حدوا حداهما وهسوال اج والنان يحب لكلمنه ماجسدفان ذكر المقذوف فيلعنهم سقط الحدأ وقال أحد علسه حدواحد لهماو سيقط بلعانهما ولوء فالار وحنه بازانية وجب علىه الحدان لمشته وليس لهعندمالكني المشهو رعنه أن الاعن حي ادي رويته بعنسه وقال الشافسي وأبو حنىفسةة أن بلاعنوانة يذكر وره (فصل) اوشهد علىالمرآة أربعه منهم الزوج فعندمالك والشافعي وأحد لايصموكلهم تذفة يعدون الاالروج نيسقط حده باللعان وعندأى حسفية تقسل

وأبناه الدنهاو وحسه الكراهة كونه نازلاني الاستطابة عن لحوم النعمو وجسه الفير بمخوف انقطاء نسلهااذا قبل بأباحتها فيضعف الاستعداد لاحرالها دكاأشار البه قوله تعالى وأعدوا لهم مااستطعتم منقوة ومن رباط الحمل فان الاحربر بإطها يقتضى ابقاءها وعدمذ بحهاولو حل أكل لههاني الجاة فافهم ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة بعريماً تل لحمالبغال والجدرالاهلية مع قول مالك بكراهتم كاهة مطلقة وقال محققوا صحابه انهبوام ومع دول الحسن يحل أكل لحم المغال وقال ابن عداس بحل أكل لحوم الموالاهلية فالاول والثالث مشدد والثاني فيه تخفيف والواسع مخفف فرحم الامرالي مرتبي المعزان ووجمه الاقوال كلهاظاهم محول على اختلاف طباع الماس فن طاب له أكل شيء من ذاك فلاحرج وسن لم تطب نفسه باكله فلاينيني له ذاك لما فيسه من حصول الضررفي الجسم عالميا . ومن ذلك اتفاق الائمة الثلاثة على تحر م كل ذى ابسمن السباع ومحلب من الطير يعدو بدعلى غيره كالعقاب والصغر والبازى والشاهن وكذامالا مخلسله اذاكان بأكل الجنف كالنسر والرخم والغرآب الانقع والاسود غرغراب الزرع مع قول مالك باباحة ذلك كله على الاطلاق فالاول مشدد وقول مالك فيسه تخفيف فرجم الاص الى من تبنى المزان ووجه الاول أنه غيرمستطاب لاهل الطباع السليمة ولان فسه قسوه من حبث انه مقسر غبره ويقهره من غسر رحمة بذلك الحموان المقسور فيسرى نظيرتك القسوة في قلب الأكلله واذاقساقلب العمد صارلا يحن قلبه الى موعظة وساركا لحمار ومن هنا وردالنبي عن الجاوس على حاود النمادوالسباع لانه ورث القسوة في القلب كابوب ووجسه تحريمها بأكل الجيف أنه مستغيث ووجه فول مالك ان بعض الناس يستطيبه فيماح له أكله فان العداد في تحريم غسر المستطاف اعماهي من عهد الطب وذلك لانا على على مالا تشتهده النفس بكون بطئ الهضم فيورث الامراض عكس اكل الانسان مانشتهم نفسه فانه يكون سريع الهضم وكلما استدت الشهوة المه كان أسرع فافهم و ومن ذلك قول الاغسة الثلاثة فالمشهور عهسمائهلا كراحة فيسانهي عن قتله كالخطاف وآلهدهد والخفاش والدوم والبيغاءوا لطاوس معقول الشافعي في أرج القولين المسوام فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامي الى م تنتي المعران ووجه الاول أنه لوكان أبكله يؤذي كما كان نهي عن قتسله و وجه الثاني أنه لا مأزمهن النهى عن قتله على الله فقد يحرم وذلك كلم كاب الصيدوالم اشمية فانهم . ومن ذلك قول الائمة بغرتماً كل كل ذى ناب من السساع بعسلوبه على غده كالاستدوا لفروالذئب والفيل والدب والهرة الامالكافاته أباح أعل ذلك مع الكواهسة فالاول مستدد والثاني محفف فرجع الامرالي مرتبتي الموان ويصع حل الثانى على حال أصحاب الضرورات والاول على حال أسحاب الرفاهية فافهم ومن ذلك قول صاحب التجر بصريما كل الررافة مع قول السبكي في الفتاوي الحلبية ان المختار حل اكله افرجع الامرالى مرتبتي المزان ويصح حل ذلك على حال أهل الضرورات وحال أصحاب الرفاهية . ومن ذلك قول الشافي وأحسد يحل المتعلب والضميع مع قول مالك بكراهة أكل لهماومع قول أبي حنيفسة بقرعهما فالاول عفف والثانى فيه تشديد والناآث مشددفر جمالاهم الىم وتبتى المزان ووجهداك

شهادتم بوقفدان و جغولولاهشنا لمراقضل الزوجاعشد، صند آن حنية فرقال مالك والشافع وأحداً ومشاب الاخوس أذا كان بعقل الاشارة ومفهم الكتابة ومدلم الغرفوفان منهم لما ان وقائدة معقد الكواشان في واحد وكذاك الأطراس أو كالوحشة لا يصعف (فصل) اذا بأن نوجته منه فركامان في العدة في عندمالك أن يلامن وكذات في حال بعد الافرة وقال كنت أسترائم اعتصفه وقال المنابي نان مثلا بن في الوجهة أن يرافع من والافراق أن عند بنذ واحداس له أن بلاع أسلا (فسل ) لوزير جام أو وللقه ا أهيجندغة افاصقد صليه الصغرة الماكم ثم طاقها عقب الديقة فانسيرة الدينة أشهر طرق موان في مكن هذاك امكان وطء واغا يعتبر أن فاق به المستبدئة الموافقة المكان وطء واغا يعتبر أن فاق من المستبدئة الموافقة المكان الإسلام المكان المناس الإسلام المكان المكا

كله ظاهر برجه بمالي اجتهاد الجنه دين \* ومن ذلك أول مالك را اشافعي بايا حــة خم الضب والعربوع معقول أبي حنيقة بكراهة أكلهمأومع قول أحدباباحة لحما النسبوني النربوع روابتان فألا ول مخفف والثانى فيه تشديد وكذاا سابعده فرجع الامرالى مرتبتي الميزان، ومن ذلك قول الاعمة المثلاثة بتحريم أكل جسع مشرات الارض كالفأر والذبآب والدود المنفرد عن معدنه أوالذي سهل تمبيزه مع فول مالك بكراهشة درن تحريمه ويصفح حل ذلك على حالين . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة ان الجرآديؤكل مينا على تل حال مع قول مالله انه لآيو كل منه مامان حنف أنفه من غيرسب يصد مع به فالاول محفف والثانى فيه تغصيل فرجه مالامم النام المزان ومن ذلك قول مالكُ والشَّافي بحلَّ أكل القنفذ مع قول أبي منيفة وأحسد بضوعه ومعقول مالك لاياس باكل الحلدوا لحيات اذاذ كيت والخلادا بهجمياء تشسبه الفار والإول مخفف والثاني مشيد والثالث مفصل فرجم الإمرالي مرتبتي المزان و وجه الفولين ظاهر ، ومن ذلك فول أى حديمة وأحدوا اشافى في أضم فولسه اله يحرم أكل ابن آوي مع فول ماك انهمكروه فالاولمشددوالثاني فيه تخفيف ب ومن ذلك قول أي عنيفة والشافعي في أصح قوليمه ان الهرة الوحشية واممع قول مالك انهامكروهة فقط ومع قول أحسد في احدى روايتيه انها مماحة وفي. الاخرى ايم إسوام فالأول والرابع مشسدد والثانى فيه تخفيف والثالث يخفف فررجه بالإمرالى مم تبتى الميزان ووجه هذمالا قوال يرجع الحاجتهاد الجتهدين . ومن ذلك قول أبي حنيفة لا يؤتل من حيوان البحرالا السعك وماكان من جنسه جاصبة مع قول مالك الديجيوراً كل غييرالسمك من السرطان وكاب المياء والضفدع وخنزيره ليكن الخنزير مكروه عنده وروى آندتو قف فيه ومع قول أحسد يؤكل جسعماني العرالاالقساح والصفدع والكوسج وبغنفرغ والسمل عنسده الحالز كآة كذر رالصروكامه وآنسانه ومعقول بعض أصحاب الشافعي وهوالاصرعندهم أنديؤ عل جسع مافي البدر وقال بعضهم لأبؤعل الإألسما وقالب عضهم لايؤتل كاب الما ولاختزره ولافأ رندولاعقر بهولاحيته وعلماله شسه في الر لايؤكل ورج بعض الشافعية أن كل ماني المجرحة لالالتساح والفسفدع والحسة والسرطان والسلفاة فالأول مشدد والثان ومابعده فيه تخفيف فرجم الامرالى مرتبي الميزان ووجه الاول ان ظاهرالا إن والاخبار يعلى اختصاص حل السمان فقط لا نه هوالمستطاب الذي أمتن الله تعالى عليفيابه ووجه قول مالك الاخديقوله تعالى أجل ليكرصد العرفشمل كل مافيسه الاالفنز راوحتي الفنزر ومومنى على ان الاحكام تدور على الاساى أوالدوات وقد سسل مالك عن المزر هل يعل فقال موسوام فقيليله انهمن حبوان الحر فقال ان الله تعالى حوم لحما لخسنز بروانتم سمتموه خسنز براويقية وجوم الأقوالطاهرة مذكورةفي كتبالفقه . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة بكراهة أكل لحما الحلالة من يقر وشا فوغ برهمامع قول أحدد بقرح أكل لجهاوابهاو بيضها فالاول فيسه تغفيف وهوماس بالتحاب الحاجات والثاني مشددوه رخاص باهل الرفاهية فرجع الأمم الى مرتبتي المزان ومن ذلك قول الشافعي انه يجوز للضطرأ كل المبتة ولا يحب معقول غير وانه يعب فالاول مخفف والثاني مشدد على قاعد فماكان

ا كتاب الأعمان » اتفق الأغسة عسلى أن من حلف على عن في طاعة لزمه الوفامهاوهاله ان بعدل عن ألوفاء إلى الكفارة مسم القدرة عليهاقال أبوحسفة وأحدلا ومأل أشافعي الاولى أنلايعبدل فانعسدل حاز وأرمته الكفارة وعن مالك ووايتنان كالمذهب نواتفقوا على الدلا بحوزان بحمل اسم الدعرضة الاعبان عنم من روسلة وان الأولى ان يعنت ويكفراذا سلف عسسلى ترك رويرجع في الاعان الى النبة فان لم تكن نبة نظرالى سبب المين وماهمها (فصل) واتفسقواعلى اناليكناته منعيقدة ويحميم أسمائه الحسنى كالرحن والرحم والحي وبعميع صفات ذاته كعزةالله وحسلاله الاانأما حنيفة استشيء إالله فلروه منا (نصل) واحتلفواني المن الغبوس وهي الحلف باللبجلي أحرماس متعسمد الكذب بدحل لها كفارة أملآ فالأوحنيفية ومالك وأحد فاحدى وابتبه لإكفارة

غالانها اعظم من ان تكفرونال النافي واجد في الرواية الاغرى تكفروا النافاحات من آمرين المستقبل ان يفعهد عنويا ا الرواية فيافا اعتبار جين علم الكفرانيا الإجال وإحسال ولوثال القدم القدائية عن الم المنطقة وأحد هي عن والمائة تك يعتبر والميالات عن القدائم أو أحسم عنافات البيرية فيا الميانية كان سناوان بهتفته به ولاء فليست بسروفال المنافق بالفائة في بعالية من عن المنافق المنافق المنافق المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة ال

عيناوقالما للثواكشا فغىوأ حدفي الرواية الانوى لايكون عبنا (فصل) ولوقال وسق الله كان عيناعندا لثلاثة وقال أبوسنيفة لايكون بمبناولوقال لعسمراندأ فروأم الدقال أبوحنيفة وأحدق احدى الروادين هويمن نوى والمين آملا وقال هض أصحاب الشافعي النامينو فليس بعين وهي رواية عن أحد ( فصل) لوحلف المصحف قال مالك والشافعي وأحد تنعقد عينه وان حنث لزمه الكفارة وقال ابن هبرة ونقل في المسئلة خلاف عمل لا يعتد يقوله و حكى ابن عمد العرفي المهدي المسئلة أقوال الصحابة والنامعين واثماقهم على ابحياب الكلفارة فيها قال ولم يحالف فيها الامن لا يعتد بقوله واختلفوا في قدرا الكفارة فيها فقال مالك و الشافعي تازم (٦٥) كفارة واحدة وعن أحدر وايتمان احسداهما كفارة واحسدة بم وعامنسه تمباذ وجب و وجه الاول مم اعاة ترجيم جانب تحريم المبتة و وجه الثاني مراعا أترجيم والاخى بازم بكلآبة كفارة ، يدفع الهلاك عن العبد فالاول خاص بالا كار المتور عن المشدد من والثاني عاص بالاصاغر فكان اسات وانحاف النسي مسلياته عال الاكارية ول لناترك أكل الميقة تتزم البطونداعن أكل العاسة من حدث انها معل نظر القدالمناكا علمه وسلرفقال أحدقي أطهر وردوكان أسأن حال الاصاغر وقول الأحم اعاة بقاء تفسي من حيث انها وديعة تقدعندي أولى من عمراعاة وامتيه تنعقدعشهفان حنث أغل الفائسة فان القدتعالى يحسدها والمالم أكرس ذهابه قال تعالى ولا تلقوا بالدركم الى التهاك وقال ازمه الكفارة ونال أنوحنيفة تفالى وأن جعوا السام فاحنع فحاوقد تقدم أن داود علمه الصلاة والسسلام لمابي بعث المقدس كان عل ومالك والشافعي لاتبعيقد شئ بذاه مدم فشكاذ للنالى الله تعالى فاوسى الله تعالى البه ان بيتى لا يقوم بذاؤه على بدى من سفل الدراء منه ولاكفارة علية (فصل) فقال بارب السردان في سد ال يعنى الجهاد فقال الله تعالى بلى ولكن أيسوا بعدادى انتهى . ومن ذاك عن الكافرهـ أن تنعقد قال قول أف حنفة والشافعي في احدة وليه الدلايجوزله أي الضطر الشيم واعاياً على عدار مق مع قول مالك أتوحنفة لاتنعفدوقال مالك وأحدفي احدى روايقيه اله يشبع ومعقول الشافعي في الرج قوليه المآل توقع حلالا فريبالم يحزع يرسد والشافعي وأحدتنه فدعمنه الرمق ومع قوله ات المنقطع في طريق تشبع و يتزود فالإول قيسه تشدد يدوهو خاص بالا كابروا لنافي فيسه و مازمه الكفارة الخنث تخفيف وهوحاص بالاصآغر الذين لابقه تدرون على شددة الجوع ووجه الراج من قولي الشافعي العمل ﴿ فصل ﴾ واتف قواعلى ان بقاعدتما بازالضرورة ينقدر بقدرها ووجه جوازا انزودمها الآخذ لنفسه بآلاحتماط فقد لايجدشا لكفارة تحسيا لحنث في المين معسد ذلك بأكله حتى يشرف على الهسلال . ومن ذلك قول مالك وأكثر أسحاب الشاذي وجاعة من واءكانت فيطاعة أومعصمة أصحاب أي حنيفية ان المضطراد او حدميتة وطعام العرباً على طعام الغيراد اكان قائدا بشرط الضمان أومماح واختلفاوا فيالكفارة ويغرك المينة معقول جاعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحآب الشافعي انه بأكل المبنة فالاول مشدد هل تنقدم الحنث أم تكون في اجتناب المنتة والثاني منسد دفي احتناب مال العرفر جع الأمم اليحم تبتي المزان ووجه الاول أن وددوفقال أبوحنيفة لاتحزى الغالب مهولة بذل العند طعامه لاضطروعه متوقفه في ذلك فقدم على المهتة ووجه الثاني أن المهتة لا الابعسدالخنث مطلقاوقال تبعة فيها الاحدمن الحلق في الدنما ولافي الأخرة فكان أكلها أخف من أكل طعام الفرولوحصل باكله ابعض الشافعي بحوزتف دعهاعلي مرض في الجسد فعرسي الشفاءمنه بالمداواة ان شاءالله وقدم على شخص من ارباب الاحوال في اللهج الحنث المباح وعسن مالك أيام عدم الماموه وينهس في دجاجة ميشة فنظرت البه شررا فقال لى استعذباته تعالى من زمان صارا لفقير روانتان احمداهمما يحوز فيه يقدم المبتة على ماني أيدى الناس انهي و ومن ذاك اتفاف الائمة الاردمية على تعسفر تطهير الدهن تقدعها وهومذهب أجذ المائع اداتخس والثقنه موام معقول بعضهم البالدهن يطهر بغسه لهفالا ولمشددوالثاني محفف والانوى لايعوز واداكفر فرجع الاحم الىمم تبتى المسيران وكذلك انفقوا على جواز الاستنصيا أجربه مع قول الشيافيي انه لا يحوز قبل الحنث فهل بين الصيام الاستصاح وفيعمل كالام الماذم في المسلمة بن على حال أهل الرفاهية من الآغنيا و يحمل كالم مالجوز

واختلفوا فيالعوالمين فقال (٩ - منزان ني) أبوحد فقومالك وأحدني رواية هوان علف بالسعلي أم نظله على ماحلف عليه مرينس اله يخلافه سوا، قصده أولمتفصد ونسبق حلى لسانه الاأن أباحنيف ومالكا فالإجوزان يكون في المناضى وفي الحال وقال أحسدهوفي المسامى فقط ثما تضموا ثلاثتهم على اله لأاثم فيهاولا كفارة وصن مالك ال الفوالهين ان يقول لاوالله وبلى والله على وجه الحاورة من غير فقد دالى عقد دها وقال الشافعي لغواله ينماله بعقده كراعما يتصور ذلك عنده في قوله لاوالله وبلي والله عنسدالحاورة والغضب واللباج من غيرة صد سواه كانت على ماص أوستقبل وهود وابه عن أحدولو قال والله لا أفعل كذا فقين منه الاطلاق فوى أولد بنوخلاه المعض أسعاب الشاقعي وقصل

على حال أهــل الضرورات ه ومن ذلك قول أب حنيفة والشافعي بايا - قالشه وم التي حرمها الله تعالى على

البهودادا تولىذ عمامي فيهمودى معقول ماان فاحدى روايتيه انها تحرموف الرواية الانرى انها

مكرومة وهسمآ كالروا بتيزعن أحدوا ختار جاعة من أصحابه العرم وجاعة الكراهة منهسما لخرق

فالاول مخفض ومقابله من القرر ممشدد ومن الكراحة فيسه تخفيف فرجع الامم الىم تبتى المزان

والعتق والاطعام فرق قال

ماك لافرق وقال الشافعي

لايحوزتقه خالتكفريا لصيام

و محود نعمره (فصل)

لوسلف لا توجره ها امرأت فعال أو حديقة برو عبر دالعقد وقال مالك وأحداد بدس وجود شرطان ان يترق جين بشتم وأن تكون تظهرها وان بدفره با واقعه في ووقال وقالا كثير من إسلال و وقعه دي قطال مالك وأحد و عن انتفه بشئ من ماله بأكل أو شرب الوطارية أو ركوب أو غرف أن حدث وقال أو حديقة والشافع الاحتمال الاعابات أو الفقال من ترب الما أخفظ (فاصل ) لوحاف الاسمان هذه الدار ووساكم التقريم ما بانفسه دون أهلو وردياق الوحيشة وبالذوا محدلا برحتى بخرج نفسه وأحمه ورحمه وقال الشافعي برنج وجه بنفه مؤوسات الاجتمال (17) دارا فقام على سطوعا أو اسائلها أو دخل بينا منافع العالم ويقدته عندان سند بالراسية التقريم الموافقة التقالية المنافعة المؤوسات المنافعة المؤوسات المنافعة المؤوسات ال

وتوجيه مذه الاقوال ظاهر . ومن ذاك قول أب حنيفة ان من اضطرالي شرب الجرامط ش أودواء له وقال الشافسيي لايحنث شرم اوهوأ حدا أقوال الشافعي معقول الشافعي فأصع قرايه المنعمطلقاوم وقوله في القول الآخرانه الاىأن دخلشأ من عرضها بحور العطش ولا يجوز النداوى واختاره جاعة فالاول تخفف والثانى مشدد والثالث مفصل فرجم فانرق على سطعهامن غرها الإمرالي مرتبتي المران . ووجه الاول ان الضرور ان تبيح المخطور ان ووجه الثاني ان الله تمالي مرم ولمعتزل الهالم يحث ولاصحابه شربالخروا يصرح لنابحوادشرجا لعطش أودوا وننقف عن الشرب أوشرب يقطع المنطوص كون ذال مباحاو نتوب منه ونستغفرا شدتعالي وصمحل الاباحة على حال الاصاغر والمنع على حال الاكار فىالسطم المحجرو جهان ولو حلف لآمد خلدارز مدهذه ووجه المنهن النسداوي دون العطش قواه سكى القدعلمه وسلمان اللهة مالي يحمل شفاء أمني فمسلوم فما عهاز مدغرد خلهاا كحالف عليها . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة اله لا يحور لن مر يستان غره و هوغر عوط أن بأكل من فاكهته قال مالانوالشافيعي وأحمد الرطبة من غيرضر و رة الا ماذن مالكه وأمامع الضرورة فيأكل شرط الضمان مع قول أحسد في احسدى يعنث وفال أنوءته فه لا يعنث روايته انه ساحله الاكل من غسر ضرورة ولآخمان عليه ومعقوله في الرواية الآخرى انه بماح الضرورة (افصل) ولوحاف لايكلم ولاضمان عليه فالاؤل مشدد وهوأ حوط الدين والثانى يخفف وهونياس بعواما لناس فرجع الاحمالي ذاالصمى فصارشيناأ ولا مرتبي المران . ومن ذلا قول الاغة السلانة باستعباب ضيافه المسلم المل ادام على قريته ولم تكن مأكل ذاألخروف فصارامشا وان سوق واردكن به ضرورة دون الوجوب مع قول أحدود جوب الضماقة المذكورة لكن الوحوب أوانسر فصاررطماأو المة واحدة والثلاثة مدهبية ومني امتنع من الوآجب صادعامه دينا فالأول مخفف خاص بالحاد الناس الرطب فصارتم راأوا أمر والثاني مشدد خامر وأهل المروآت فرحم الامم الى مم تدي المنزان ووجه مطالبة الضيف عن ضافته فعقد حلوا أولايد خل هـده تعليرا خمه الكرم والمر ووة وطلب تخليص ذمة أخمه من موقة أخلاله بعقه ثمان من المرواة اسقاط ذلك الدار فصارت احةقال أنو المن بعدرته في ذمه المضيف، ومن ذاك قول الأغة الشالانة ان أطب الكسب الزراعة والسناعة جنيفيه لايعنث فاليسر معقول الشافعي فأظهر قوليه ان أفضل الكسب المعارة ووجه القواين ظاهر داجم الحالاخلاص والرطب والتمسرو يعنث في وتثرة النفع المتعدى الحالناس وقددوردما يشهدلكل من القولين والدقعالي أعلم الماقى والشافعي وجهان وقال (كتاب الصمدوالذماخ) مالك وأحديعنت في الجسع

أجعواعلى إن الذباغ المعتدم اذبيعة المرب لم العاقل الذي ينآتي منه الذبح سواء الذكر والانشي وكذلك و فصل و واوحاف لا مدخل اجمعوا على تحريم ذبائع الكفارغ براهل الكتاب وعلى ان الذكاة تصم بكل ما أنهر الدم وحصل بهقطع بتنافدخل المحداوا لجمام الملقور والمرى منسكن وسيف وزجاجو حروقصب لهحد يقطع كآيقطع السلاح لمحدود واتفقواعلى قال الثــلاثة لايحنث وقال الهلو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح وقال سعيدين المسيب يحرم ووجه هذا القول اله ليس على كيفيه أحديعنث ولوحاف لايسكن الاجالمشروع وكذلك اتفقواعلي آل السسنة ال تفوالا بل قائمية معقولة وعلى ال تذبح البغرة والغنم بيتاف كن بيتا من شعراًو مضطيعة وأتفقوا على حوازالا صطيادها لجوار حالمعلمة كالكلب والفهد والصقر والشاهين والبازي جلداً وخمه وكان من أهدل الاااكاب الاسود عندأ حدكاس أتى وعن ابنء رومحاهدا نهلا يحوزالا بالكلب فقط ولوري طائرا فحرحه الامصارقال أبوحنيف فلا أنسقط الىالارض فوحده متاحل ماتفاق الاربعة فهذاماو حدتهمن مسائل الإجاع والاتفاق ووأماما يحنث فان كان من أهسل اختلفوافيه فنداك قول الاغما الثلاثة انه لاتح وزالذ كاتبالسن والطفرمع قول أبي حسيفة تصع اذاكانا البادية حنث ولانص عن

مالك في ذلك الأن أسوء تنتشفي المنتسوقال لك في واحد بعنت اذا بكنائه تبعقرو باكان أو بدو بارمن اسحاب مقصلين المنافق من فرقر بينها (فصل) ولوطف أكان لا فعال بأنام نظيره فقدها لل الوحد بنفة بعنت في النظام والطلاق لا فالسيم الا أن مكون عن المهم في الدولة المنتسفة والمنافق المنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافق المنافقة والمنافقة والمن الشافعي لايمينت والمسالة ان قضاء الورثة أوالفائس في الفدم بعن أن ان أمو منت أو مدال المسرئين ما هدفا الكروق فدفاً هر بق قبل الفدقال أو منتفرة أحداثهم شركا المائل الشافعي التفاقيل الفدنين المنتبار الإعتبار أو الفدائم من المدافق الم ما لم عند ما الانتفاق القبل المسافع المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة والمائلة المنتفرة المنت

وقالأتوحنيفة تنعقد ﴿ فَصُلُّ ﴾ تَفْقُوا على الداذا قال والله لا كلت فلانا حينا ونوى بهشأمعينا انهعيلي مانواه وانالم ينوه قال أنو حنىفة وأحدلا بكامه ستة أشهروقالمالك سنةوقال الشافء بيرساعة ولوحلف لا بكلم فلا بافكاتبه أورا سلهأو أشارد مده أوعسه أو رأسه قال أدوحنيفه والشافعيق الحديد لامعنث وفال مالك يحنث بالمكانسة وفي المراسلة والاشارةعنه روايتان وقال أحد بحنث وهوا اقدم عن الشاف عي (فصدل) أو قال لزوجتهان خوجت بغيراذني عانت طالق ونوى شأمعمنا فانه على مانوا • وان لم ينوشياً أوفال أنت طالق ان خوجت الاان آذن الثأوحي آذن اك قال أبو حنيفةان قالءان خوجت بغيراذني فلابدمن الاذن فيكلممة وأن قال الا أن آذن أوحى آذن المأوالي أن آذن الككني من واحدة وقالمالكوالشافى الخروج الاول يحتاج الى الاذن في الجمعولا يفتقر بعده الحاذن المكامرة وقال أحسد بحتاج كلمرةالحاذن فحالجيم وكو

منفصلين يعنى عن الذابح فالاول مشددود لسله النهى عن الذبح مماوا شانى فسه تخفيف ووجهه اذا كالمنفصلين انهما ينهرآن الدم بخسلافه واستعسلين فانسر كتهما تكون ضعيف لاتكاد تقطع الحلقوم والمرىء فيؤدى ذات الى تعذيب الحيوان وعسدم الاسم اعفى الابج المأمود به حتى قال بعض آلعلاءانه يشترطني الذبج أنلارفع السحسكيز لسنها مثلاومتى رفعها ثمعاد سومت الذبحة فافهم فرجع الاحمالى م تبني المسترآن ومر ذلاً. قول ما الذبحب قطع هـ في الا ربعية وهي الحاقوم والمرئ والودجان مع قول الشافعي انه يحب قطع الحلقوم والمرى فقط ومع قول أبي حنيفة انه بحب قطع الانهمن الحلفوم والمرئ والودجين فالاول فيه تشديد والثاني يخفف ومابعه دمفيسه تخفيف فرحم الاحم اليحم تبني المسيران ووجههـماظاهرفان كالممهما مخرج الدم الذي يضر بقاؤه في الذبيحة ولومع بطء، ومن ذاك قول أبي حنيفة والشانعي الدلوذ بم الحيوان من قفاء ويني فيه حياة مستقرة عند قطع الحنقوم حال والافلا وتعرف الحياة المستقرة بالحركة الشديدة معخروج الدموقال مالك وأحسد لاتحل بحال فالاول مخفف والثاني مشدد ووجه الاول معروف ووجه الثاني انه خلاف الذيح المشروع . ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة الهلونحومايد بحأو بحمايفر حل معالكواهمة معقول مالث الهلوذ يحدرا أو يحرشاه من عدير ضرورة لموقل وحمله بعض أصحابه على الكراهة فالاول قيمه تخفيف والثاني فيه تشمدندان لبحمل على الكراهة قرحع الإمرالي مرتبتي المزان ووحسه التحر بمانه ذبح غسرمشر وع ركل عمسل لانوافق الشريعة فهرغر تتميم فلاتحل . ومن ذلك قول الاغه الثلاثة انه لود يج حبواناما كولا فو حد في حوفه جندنامه شاحل أكله معرقول أبي حندف فانه لا يحل فالاول مخفف محول على حال من طابث نفسه ما كله معالعهل محديث ذكاة آلجنين مذكاة آمه والثاني فبه تشديد محول على حال من لم تطب نفسه باكله يهومن ذآن قول الائمة الثلاثة انديحو زالا صطباد مالكاب المعهل سواء كان أسود أوغره و وفيدوه من الجوارح المعلمة معرقول أحدانه لايحل صمدال كلب الاسودومع قول ابن عمرو يحاهدا نه لابحو زالا صطمادالا مااكلت فقط فالاول مخفف والثانى فيه نشديد وكدان آلنااث ووجه استنناه الكلب الاسود ماورد من انه شيطان وصيدا اشيطان رجس لانه لاكتاب له ولوكان له كتاب لحل صيده كديحه فأفهم ووجه قول اين عمرومجاهدان الاصطباديال كلب هوالواردق لاحاديث وانكات المراديال كلب فلمافيه تكاب فشمل السبيع وغبره معانه وردما يشهد لتسمية السبيع كاباني حديث اللهم سلط عليه كابامن كالدمث فسلط امته تعالى علمه السنع فأكله جومن ذلك قول الأغمة الثلاثة انه مشترط مع كون الكلب المعاراذ استرسل على الصيديطلمه واقازح وعنه انزح وواذاأشلاه استشلي كويهاذا أخسدا اصيدامسكه على الصائدونلي بينه ويونه معقول مالك ان ذلك الأيشرط فالاوا فيه تخفيف والثانى فيه تشديد فرجع الاحرال مرتبتي المزان ووحه الثانى حصول الانقساد الصائد مالثلاثه شروط الاول فكا "ن فعل الحارج آذا اجتمعت الثلاثة فعل الصائد ووجه الاول انه لا يحصل كال الانقياد الابكونه عسال الصيد الصائد ويخل بينه وبينه ولابأكل منه فوجعالاممالى مرتبى الميزان ورمن ذالة قول أف حنيفه وأحسدانه يشترط في الجارح أن

آذن هابن مبدئلا تسمع بكن ذلك اذنا منده الثلاثة وقال الشافىء هواذن تصبح (قيد ل) ولوحاف لابنا بحال أو مرولانية باراطاق ولا وصلمه مبدئلة في معلى النبة فالماللارة احد يحيل على جمع ما اسعى ذلك مقافة فرضا الذناء وموفعه من الانمام والطبور والميشات وقال أبو منتفة عمل على أن من البقر والفتم عاسمة وقال النافق يصل الايلواليقر والفائم (فقصال) لوطائف المنافق من سوط فضر به شفت لميسانة عمل تأن على برخداك فالمنافق أما تلا من المنافق المنافقة عنداللاثة وقال مالك لا عنت مطلقاهم أولم بعلم ولوحاف اندلامال ادواد دون قال ألوحنيفة لا يحلث وقال مالك والشافعي وأخد يحنث فصيل ماف لارأ على اكهة فاكل رطيا أورمانا أوعنيا قال أبوحنيفة وحدد الإيحنث وقال الثلاثة يحنث ولوحلف لا بأعل ادمافاعل الكحم أوالمين والبيض قال أبوحنيفة لايحنث الاباكل مايطيخ به وقال مالاث والشافعي واحد يعنث في أكل الكل ولوحاف لا مأكل لحافا كل ممكافال الوحديقة والشافعي لابحنث ولوحلف لامأتل لحاواتل شعمال بحنث عندالثلاثة وقال ماأت بحنث ولوحاف لامأتل شعما فأكل وقال أوحنه فه لا يحنث ولوحلف لا يشم المنفسج فشم دهنمه قال أوحنه في ومالت من شعم الظهر حنث عند الثلاثة (41)

وأحديعنث وقال الشافعي ننكر رمنه الشروط مرات حتى يسمى معليا وأقل ذلك مرباب مع قول مالك رالشافعي ان ذلك بحصل عرة لا يحنث ( فصل) ولوحاف واحدة فالاول فبه تشديدوا لثاني مخفف فرجع الامم الى مم نبتي آلميزان، ويصع حل الاول على حال أهل لاستغدم هذا المدغدمه الورع والثانى على غيرهم وومن ذلك قول الشافسي استعباب الشمية عندارسال الحارحة على الصدر مرغه وهو واله توتركها ولوعامدا المصرم معقول أي حنيفة انهاشرط في حال كونه ذا كرافان تركها ناسما حل أوعامدا ساكتلانتهاء غن خدمته فلاومع قول مالك الدان تعسمدتر كهالم يحل وان نسى فضه ر وايشان ومع قول أحدقي أظهسرر واياته انه قال أبوحتيفة الارسيق ان تركهاعندارسال الكاب أوالرى لم يحل الاكل من ذلك العسيد على الاطلاف عدا كان الرل أوسهوا منه خدمة قبل المن فدمه ومعفول داودوا اشعبى وأبي ثوران السعية شرط في الاباحدة بكل حال فاذا رلا السعية عامدا أوناسيا فسيرامى ولم يحنث وانكان لمتؤكل تاث الديعة فالاول يخفف والثاني والرابع مشدد والثالث مفصل فرجع الامم الى م تبتى الميزان قد استخدمه قبل المينويق والاحاديث تشهد لجسم الاقوال فان الاحر والتسمية يشمل الوجوب والندب فاقهم ومن ذلك قول الاغمة عدانا عممة له حنث وقال الثلاثة انالكلب لوعقرا لعسيدولم بقتله تمادرك وفيه حداة مستقرة فات قبل أن يسع الزمان الذكاة الشانى لايجنث في عبدغيره حسل معقول أي حنيفة انه لا يحل فالاول مخفف والشاني والرابيع مشيدد واللائق باهل الورع الثاني وفي عمد نفسه لاصحابه وحهان واللائق بغرهم الاول وومن ذلك قول أف حنيفة ومالك في اشهر روانته مارا اشافعي ف أصرة وليمان وقال مالك وأحمد يحنث الماريران فترل الصدونقله حل معقول أحمدوا في توسف وعير وغرهما مالا يحل فالأول مخفف والثاني مطلقا ﴿فصل﴾ ولوحلف مشدد فرجم الام الى مرتبق الميزان واللائق باهل الخصاصة الاول و بالرفاهمة اهل الثاني ومن ذاك لابتكام فقرأ القرآن قال فهل أي حنيفة والشافعي في أرجو قوليه وأحدان الكلب المعلم لوأكل من الصيد مروكذا ماصاده قبل مالك والشافعي وأحدلا يحنث ذاك عالا بأعل منه مع قول مالك والشافعي في القول الآخرانه يحل فالاول مشدد عاص بأهل الورع والثاني مطلقا وقالأ وحنيفة ان مخذف غاص اسماد آلناس فرجع الأمم اليحم تبقى الميزان وومن داث قول الاثمة ان جارحة الطير في الإئل قرافي الصلاة لم يحنث أوفي كالكلب معقول أبى حنيفة الهلا يحرم ماأكلت منه جارحة الطبر فالاول مشدد والثاني يخفف فرجع غىرھا دنث ((فصل) لوحاف الامرالى مرتنتي الميزان 🙀 ومن ذلك قول الشافعي في أصرقوامه وأحدانه لوري صيدا أوأرسل عليه لامدخل على فلان بيتا فأدخل كالمافعقر ووغاب عنهنثم وجدميشا والعفرهما بحوزأن عوت ويحوزأن لاعوت لم يحل مع قول أبي حنيفة فلانعامه فاستدأم المقام اندان وجده في ومه حل أوبعد يومه لم يحل واختار جاعة من أصحاب الشافعي الحل الصة الحديث فيسه معهقال أدوحنيفة وألشافعي والاول مشددوا لثاني مفصل فرحم الاحم الي مرتبتي المعزان . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لو نصب فأحدتوليه لايحنث وقال أحدولة فوقع فيهاصد ومان ابريحل مع قول أي حنيفة الله ان كان فيها سلاح فقتله يحده حل فالاول مشدد مالك وأحد يحنث وهوالمهول والثانى فيه تخفيف فوجع الإممالي مرتبتي الميزان، ومن ذاك قول الأغة الثلاثة العاو توحش انسي فلم الشانى للشافعي ولوحلف وغدرعليه فذكاته حبث قدرعليه كذكاغ الوحشي معقول مالك ان ذكاته في الحلق واللب فالأول مخفف لايسكن معفلان دارابعها فاقسماها وجعلا بينهما حائطا والثانى مشدد فرحم الامرالى مرتنبي الميزان ووجه القواين ظاهر و ومن ذلك بول الشافعي وأحمد أني أحدى رواية به آنه لو ري سيدافقده نصفين حل عل واحدمن القطعة بن بكل حال مع قول أبي جنيفة والكلواحداما وغلقاوسكن المهما لا يحيلان الأان كانته اسواء ومع قول مالك أن كانت القطعة التي مع الرأس أقل لم تحل وان كانت أكد

المت واقعل الانرى فالاول يخفف والثانى فيه تشديدوا لثالث مفصل فرجع الامرالي مرتبي الميزان مالك يعنث وقال الشافعي وأجدلا يحنث وعن أبي حتيفة روايتان (فصل) ولوقال بماليكي أوعبيدى أحوارقال أبوحنيه فيدخل فيه المدبر وأمالواد وامالكاتب فلايدخل فيه الابنية والشقص الايدخل أصلاوقال الطعاوى يدخل المكل وهومذهب ماان وقال الشافعي بدخل المدر والعبدوا بالويدوعنه في المكاتب قهلان أسعهما أبه لايدخل وقال أحيد بدخل الكل وعنه رواية في المشقص أده لإيدخه ل الابنية (فصل) وانفقواعلى أن الكفارة اطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أوقع روقية والخالف محرفي أي ذلك شاء فان ا يحدان تقل الىسسيام. الإنه أيام وهل يجب المتنادع ف صومها قال أنو حنيفة واحمد يجب وقال مالك لا يجب ومن الشافي قولان الجسد يكاز اج أنه لا يجب

كل واحدمنهما في حنب قال

وأحمواعا أنهلا بحرئ فالاعتاق الارقبة مؤمنة سلعة من العبوب عالية من شركة الاأ باحسفة في بعد مرفيها الاعبان وهوم شكل لان العنق غمرته تخليص رقبة لعبادة الله عز وجل فاذاا عتق رقبة كافرة فاغيافرغها العبادة ابليس والعتق قرية أبضاولا يعسن التقرب مكافر وأحمواها أنهلوأ طعممسكمة اواحداعشره أيامل بحسب الاباطعام واحدالاأباحنية فافاه قال يجزئه عن عشرتمساكين (فصل) وأختلفوافى مغدارما طعم كامسكن فقال ماأث مدوهور طلان البغدادى وشئ من الادم فان اقتصر على مدابرة وقال الوحنيفة ان أخوج يرافنصف صاع أوشعوا أوغرا فصاع وقال أحدمد من حنطة أودة وأومدان من شعرا وغرا ورطلان من خرژ وقال الشاذى لكل مسدكين ووجه هذه الاقوال راجع لاجتهاد المجنهدين ، ومن ذلك قول الشافعي بمالك في احدى روايت انه لو مدوالكسوة مقدرة عاقل أرسل الكلبءلي الصيدفن سوه فلم بنزسو وزادني عدوه لم يحل أكله مع قول أبي حنيفة وأحد بحده فالاول ماتعزىم الصلاة عندمالك مشدد والثاني مخفف فرجه بالام الى من تبتى المزان ووجه القولين ظاهره ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة وأحدفني حقالر جدل ثوت انه لوافلت الصيدمن دمكررل ملكه عنه مع قول أحسدانه اذا بعدفي البرية زال ملكه عنه فالاول كقمبص وازاروفي حق المراء مخفف والثاني مفصل فرجع الامم اليحم تعتي الميزان ولكل واحدرجه راجع اليماظهم المستهدين ومن فيصوخار وعندأبي منيفة ذاك قول الاعمة انه لوصاد طاكرا برياو جومه في برجه فطار الى برج غير ولم راركم عنه مع قول ماك أنه ان والشافعي بحرىأأفلمادتمع لربكن أنس ببرجه مطول مكثه صارملكالمن انتفل الى مرحه فاتعاد كيرجه عادالي مليكه فالاول يخفف علمه الاسم وفال أتوحشفة والثاني مفصدل فوجع الاحم الى مم تبتي المزان والقسيمانه وتعالى أعسار مالصواب (ولنشرع ) في درم أفسله قباءأوقيص أوكساء البيوع ومابعد من ربع النكاح والجراح الى آخرا واب الفقه على وجه الاختصار في ذكر مسائل أورداء و4 ق العسمامية الخلاف وتوجيهها جلداله الآيطول الكتاب وتعسر كتابته على فالب الناس فأقول وبالله التوفيسق والمنديل والسراو الوالمؤلار (كتابالبيوع) والهداية وموحسي ونعمالوكيل روابنان وقال الشافعي بحزى أجع العلماء كلهم على حل البيع وتبحر يماله باوا تفقو اعلى ان السيع بصعر من كل بالغماقل محتار مطلق جميم ذلك وفي القلنسوة لاصحابه وجهان ﴿فصل﴾

التصرفوعلىانه لايصم بسع المجنون هذاما وجدته من مسائل الأجماع والاتمان في الماب ۾ وأما المسائل التى اختلفوا فيها في ذلك فول الامام الشافعي ومالك انه لا يصوبهم الصي مع قول أبي حنيفة وأجدواعمل الداغا بحوز وأحدانه بصح اذاكان بمزافى البيع أكمن أبوحنيفة بشترط وأنعقاد المدم أذناسا بفاس الولى دفعهاالىالفقراء المسلدين وأحد مشترط في الانه قادادن لولي فالاول مشمددوالثاني فسمه تخفيف بشرط الآدن المذكورفرجم الاسوار والى مسغير يتغذى الإمرالي مرتدى المزان ووحه الإول العسمل بظاهرة وله تعالى ولانؤنوا الشفهاء أموا ايجرالني حعل الله بالطعام يقبضها وليه وهل لتكم قباحاالآية والمنصرف بالسيعوا اشتراءني معنى اعطاءا لسفهاءا لمال الاستلزام الميدر والشراء لبذل تعزى اصغيرا بطعم الطعام المالوا لجامع بنهمانقص العقل الموقع ايكل منهماني اضاعة المتال في غيرطر بقه الشرعي ووجه الثاني فالالثلاثه ذمم وفال أحدلا أن العمل في ذلك على اذن الولى لا على السبي فصفح البيد لان الصبي حيثنَّذ كالدلال والعاقد غيره وومن ولوأطعمخسة وكساخسة ذلك قول الاغمة الثلاثة انهلا يصح بسع المكره مع قول أي حنيف أبصحته فالاول مشدد ودليله الاحايث قال أموح فه وأحد تحزي الصهصة في ذلان والثاني مخفف و وجهه الاخذ يظاهر الحال لا زولا اطلاء لناعل صحة الاكراه لرحوغه وقال مالك والشافعي لاتحرى الىمافى قاب المبدفقد يكون عنده قدره على احمال الضرب أوالحبس خلاف ماأظهره النامن المعزرقد ﴿ فصل ﴾ لوكرد المين على سُقَ صرح لنابالمسمليارأى لنفسه فيذلك من الحظ والمصلحة لاسميان تمض المسن يخذارا فساعدنا على وأحداوعلى أشاءو حنث قال ذلك تخلصه من عقوبة الظالمة بحبس أوغره وجعلناالا ثمعلى الظالم فقط دون المشترى ويصيم الحاق أبوسنيفة ومالك وأحسدني الاثم المشترى أيضاحيث الميالا كراءه ومن ذاك قول الشافعي في أرج قوليه وأبي حنيفة وأحسد احدى الروايتين علىه لكل فأحدى الروايتين عنه مأ انه لاينعقد البيع المعاطاة مع قول مالك ان المبيع بنعقد ما واحتاره ابن من كفارة الأأنمالكااعتبر العسماغ والنووي وجاعة من الشافعيسة وموقول الشافعي الآنم وفول أي حنيفة وأحسد في الرواية أراد النأكيد فقال ان أراد الانوى عنهما ولاول مشددوالثاني عفف فرجع الامم الى مرتبتي الميزان ووجه الإول قوله مسلم الله النأكسد فكفارة واحسدة

أوالاستئناف فلكليه مي كفارة وعناً حسد وابه أنوى هليسة كفارة واحدة فيا الحمو وقال الشافق أن كانتجلى شئ واحدوق يج ازوهما لا ورالنا تحد فهوهم بافزي و يزيمه كفارة واحدة والناوالوالثاقر والاحتيانية فيحها بينان وفي الكفارة فواف ا كفارة والناق كفارنا وان كانت على أسلما شغفة فلكل شها كفارة (قصل كه ولواردا لهدالة نكمتر والعدام فهل والناسية قال الشافهما إنكان أذنيا فوا لهزين والمنشرات والافتادة والمراجد للمساورة والمناسقة عن المناسقة المناسقة عند والماقية والمناسقة عند المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة المناسقة عنده والافتادة المورسة حوالان كفارة الظاهرة للمناسقة مناسقة المناسقة المناسقة

﴿ فَصَلَ ﴾ لوقال ان فعل كذا فه و م ودي أو كافر أو بري من الاسلام أوالرسّول ثم فعله حنثَ ووجبَ الكفارة عند أبي حنيفة وأحدوقال مالك والشانعي لاكفارة علممه ولوقال وعهدالله وميثاقه فهو عين الاعنداني حنيفة الاأن وقول على عهدالله وميثاقه فعين بالاثفاق ولو قال وامانه الله فهن الاعتدمالك والشافعي (فصل) ولوحاف لا بلس حلبافاء س حاف احتث وقال أبو حنيفة لا يحتث ولوحاف المرأة أن لاتلبس حلبا فلبست المؤاؤوا لجوهر حنثت وعال أيوحنيفة لاتحنث الاأن يكون معه ذهب أوفضة ولوقال والله لا كلت هدا الرغيف فاكل بعضه أولاشر بتماءهذا الكوزفشرب بعضه أولا المست من غزل فلانه فالمساثو بافيسه من غزاها أولادخات (v·)

هدهالدارفادخل بده أو رجله

لم يحنث عندان حنيمة

والشافعىوقال مالك وأحسد

اشتراه فسلان فأكل عما

اشتراه هو وغسره حنث

هندمالك وأحدوكذالوحانم

لأمارس ثومااشه تراه فسلان

أولاسكن دارا اشتراهاوما

فى معنى ذلك فقال أبو حسفة

يجنث بائل الطعام وحدده

وقال الشياف عي لا يحنث في

الجيم (فصل) ولوحاف

لامأكل هداالدقسق فاستف

منه أوخر وأكله حنث عند

مالك وأحد وفال أتوحدهة

اناستف إيعنث وانخبز

وأعلحنث وقال الشافعيان

استف منث وان حمز وأكل

لم بحنث ولو - اف لا ســ كن

دارفلان سنت عايسسكنه

بكراءعنسدا الثلاثه وكذالق

حلف لاركب دابة فسلان

فبركب دابة عبده حنث

عنسدهم وقال الشافعي

لايحنث الابلكناه ندة ولو

حلف لابشرب من الدجدة

آوالفرات أوالنيل فغوف من

عليه والماغا لبسع عن تراض والرساخي فاعتبر مايدل على ذاك من اللظ لاسما ان وقع تنازع بعدد ال ون المائم والمشترى وترافعا الحالج فانه لا يقدر على الحكر بشهادة الشهود الاان شهدوا عاسمهوه من اللفظ ولآبكني ان يقولارا يناه يدفع البه دنان مثلاثم دفع الآخواليه حارا مثلاو وجهة قول ما تنومن يحنث ولوحلف لايأكل طعاما وافقه أن القرينة تكني في مشل ذلك وموقبول الماثع الَّهَن وأعطَّا وُه المسع للشسترى ولو إنه لم رض به لم عكنه منه ومذاخاص بالاكارس أهـل لدن الذين لأبدعون باطلا ورون الحظ الاوفر لاخيهم كاكان عليه السلف الصالخ وأهل الصدقة في كل زمان وأما الأول فهو خاص بأدناء الدني المؤثر بن أنفسهم على اخوانهم الرعاردآ حدهم شهادة من شهدعليه محق وطعن في شهود خصيه ومن ذلك قول بعضهما نهلا ونترط اللفظ فى الاشاء الحفيرة كرعيف وحرمه بقدل مع قول بعضهمانه يشد ترط فالاول مخفف والثانى مشددعلي وذان مانقدم في الامورا لخطيرة وضابط الحطير والحفيران كل ماقعتا برائناس فيه الى البرافع المالحكاء فهوخط وكل مالايحنا حون فيه الىذات فهو عقد ومومن ذلك قول الاتحسة الشلائمان البيسم ونعقد بلفظ الاستدعاء كبعني أواشترمني فبقول بعت أواشتر يتمع قرل أبي حنيفة اندلا ينعقد أسسلا فالاول مخذف والثاني مشددوو جه الاول حصول الغرض بكون المستدعى بانعا أومشتر يااذلا بدمن الحواب فالمسللين ووجه الثانى دسمة المستدى الىغش وتدليس فى العادة فرعافهم الناس منسه أنه لوله بكن في ذالنا للسيع عبب لما كان يدال غيره في أخذه بل كان يصبرا لى أن يطلبه غيره منه كما هو مشهور في الاسواق، بصح حل الأواعلي الاكارس أهل العلم والدين الذين يرون الحظ الأوفر لاخوانهم وحل الثانى على من كان بالضدمن ذلك كارموف الناسر ذلك من ومضهم ومضا بالنحرية أوالقرائن فوجع الامن الخاص تبقى المزان ومن ذات قرل الشافعي وأحداقه ذا انعقد البيم ثبت اكل من المنبايعين خيار الجلس مالم يتفرقا أو يخذا دالز ومالبسع فان اخذارا حسده سما المزوم بق المسارلان سوحتي بفرارق المحاس أو يختاراالز وموسع قول أيحنيقة ومالك انهلا يتبت النبايعين خيآرا لمحلس فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجسه الاول حسدوث السيعان بالمبارمال بتفرقا أويقرل أحسدهما اخترت بعنى الز ومو وجه الثانى لز وم البيم عجردة ام افظ السيم والشراء ولا يحتاج الى خيار عماس ويصمحل الاول على حال الاصاغرالذين ودكل واحدمنهما لحظ الاوفر انفسه فرحهما الشارع يحمل خيار الجلس لهماافصور نظرهما وترددهما في لزوم المستركا يصيرحل الثاني على حال الاكارالذين بود كل والمدمنهما لحظ الاوفرلاحيه ومثل هذين لا يحتاجان الى حبارا الجاس لعدم توقع حصول ندم لاحد منهمااذاظهرا لحظ الاوفرلا خمه ول يفرح أحدهما بذلك فافهم ومن ذلك قول أي حسفه والشافعي اله يحو زشرط الحيار الانة أيام ولايجوز فوف ذلك معقول الامام مالك بحوز بقديماته عوالينه الحاجة وبختلف ذلك بانعتلاف الاموال فالفاكه والتي لاتبتي أكثر من يوم لايجو وشرط اللياد فيها أكثر من يوم والقرية التى لايمكن الوقوف عليها في ثلاث أيام بحوز شرط الميارفيها أكثر من الانه أياموم قول

مائم ابسده أو بانا. وشرب حنث عندا الثلاثه وقال أبوح مفه لا يحدث عني بكرع بفيه منه اكرعار لوحات لا يشرب ما معذا المبرفشير ب والملاحث هندأ بي حنيفة ورالناوا جدالا أن يدوى أن لا شرب جمعه وقال الشافعي لا يحنث (فصل ) ولوحاء لا يضرب زوجته فحنقها أوعضها أونف شعرها حنث عنداللانة وقال الشافعي لا يحنث ولوحاف لا يسترى و جامعها حنث وان تحصها وقطاب وادها (1) عند مالك وأحدوقال أوحنيفة ان أحصها وعامه اجنت ووادالشافي وطاب ولدها ولوحاف لام ب الهان شيئا تم وهير الم وصله حنث عنداتي حنية ومالنوا حدووال الشافي لا يحنث عي بقب ل و يقيض ولوحلف لا بيسع ضاع بشرط الخدار الضيه حنث عندا اللانة وقال مالك المصن (فصل) واذا كانوا مال غائب أودين ولم يجد (١) قوله وان عصنها الزكداني الاسل

ما بعدة أو يكسرو يطعم نيج زئما السياء وعيدان بعدس في مصل الى مائة م يكفر المسال مند الثلاثة وقال الوسندية بجزئه الصياع عند غيبة المال (كتاب العدد) افق الاقتصال المعدد المعامل مطالفة بالوضع المتوقع منها نوجه اوالمطلقة وعلى الاعتماد ال والمنافق وعند أي سندغة الاقراط المعامل وعن أحدود بالمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة عنافل أو سيدغة بالمنافقة المنافقة المن

(فحاا اسفر (فعمل) واختلفوا حندفة والشافعي فيالحيدما الراج وأحمد فياحمدي رواينيه لانحل الذزواج حتى غضىمدة لايبيش فمثلها غالىاوحدها أبوحنيفة بمانة وعشر بنسسته وحدها الشافعي وأحدبتسمين سنة فعلى الجديد للزوجية طاب المفقة منمال الزوج أسأ فان تعدرت كان لحاا المديخ لتعذرالنفقة علىأظهرقولي الشافعي وقال مالك والشافعي فيالقدم واحتاره حاعهمن منأجي أصحابه وهوقوي فعملة عمرولم يتكره الصعابة رضى اللهءنهم وأحمد في الرواية الاخرى تتربص أربع سنين عي أكثر مدة الحسل وأربعة أشهرا وعشراعدة الوفاة ثم تحل الدزواج ﴿ فصــل) واختلفوا فىصىفة المفقود ففالالشافى فيالجديدهو الدىالدرس أثره وانقطع خبره وغلب على الظن موته وقال مالك والشافعي في القديم لافرقون أن بنقطم خسره بسبب الهلالة أملا وفال أحد هوالذى ينقطع حبره بسبب

أحدوا في وسف ومحسد يثبت من الحياز ما يتفقان على شرطه كالأحل والاول فعمه تشسد يد تما الادلة العصمة فذلك والنانى فيسه تخفيف والثالث عفف فرجع الإمرالي مرتبتي المديزان ووجسه النانى والثالث واحعالى احتهادا لجثه ويحسب اختدالاف حماات المناس في تعظيم أمو والدنداوه وانها عليهم و. وينهم الحظ الاوفرلاخيهم أولانفهم كانقدم الكلام عليه في الكلام على خيار الجاس، ومن ذلك ولاعة الثلاثة ان الخدار اذا شرط الى الليل فيدخل الليل في الخيارم ، تول أبي حنيفة ان الليل يدخل في ذلك فالاول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف وتوسعة فرجع الامم اليهم تبتي الميزان وومن ذلك قول الاغمالثلاثة بلزوم البيع اذامضت مدة الخبارمن غبيرا ختبارف يخولا اجارة مع قول مالك الالبيع لا بازم عجرده مضى المدة بللا يدمن استبارا وإجازه فالاول مخفف والثاني فيسه تشديد واحتياط الدين ور حرا الامراك مرتبي المران، ومن ذاك قول الاغة الثلاثة بفاد المسع ادا باعه سلعة وشرط أنه ادام يقبضه القرن للائة أيام فلابيع بينهما وذلك الفسادا اشرط وكذاك القول فيااذا فال المائع بعتلاعلي انى ان رددت عليد الفن ومدد الانه أيام فلابسح بهند امع قول أي حنيفة بصعة البدم و بكون القول الاول لاحل انسأت عبارا لمشسترى وحده ويكون الثاني لاتبات خيار المازء وحده وكذال فول الاتحة الثلاثة لاوازم تسلمه الفن في مدة الحيار مع قول مالك اله يلزم فالاول في المسمَّلتين الاوليين مشدد وقول الى مندفة فيه ماعفف والاول في المسملة الثالثة عفف والثاني نيهام سدد فرجع الامرالي مرتبق الميزان وتوجيه المسائل الثلاث ظاهرتي كتب الفقه وومن ذلك قول الأغه الثلاثة انتملن ثدت 4 الحيار فسير المسعق مضورصاحمه وفي غيبته معقول أي حنيفة ايسله فسعه الاعتيم ورصاحه والاول فمه فتغف وآلثاني مشدد فرجع الاحمالي حمرتني الميزان ووجه الاول ان صاحب لمارضي لاخبسه الخياد فكاله أذناه في الفسخ من شاء فلا بحتاج الى حضور وعندا الفسخ و وحده الثاني أنه قد يدر والا عند حضوره غيرذاك فراعي أتوحنيفة الاحتياط في صحة الفسخو يصم حل الاول على طال الاكاراك بن رون لانمهما لفظ لاوفروجل الثانى على حال من كان بالضدمن ذلك مرمن ذلك تول أي حنيفة والشافعيان اذاشرط خيار محهول فالبيم بطل الشرط والبيع مع ولمالك بحوز وتضرب فه مدة كدة خياد مثاهى العادة ومرظاه رقول أحد بصعتهما ومع قول ابن أي ليلي بصعة البيع وبطلان الشرط فالاول مسدد والثاني فته تغفيف والثالث مخفف والرا سرمفصل فرجع الأمرالي مم تبتى المزان ووجسه الاول فساد المسعوا اشراء بفساد الشرط ووجه قول سالنطاهر ووجه قول أحدبص تهماما قام عنده من طريق احتهآده بهروجه قول ابن أى لهان البيع قدا نعقد باالصيغة ولزم فلا يؤثر فيه بعدد الاالشرط الفاسد ثران هذا كله راجع الهاجتهاد المحتهد فانح أراه دليلا ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة ان من له الحمار إذا مات منتقل المؤالى وارته معقول أي حنيفة إن الجياريسقط عوته وفي الوقت ينتقل الملا فيه الى المسترى في مدة الخماران كان المبت البائع وتوجيه ذلك مذكورنى كنب الفقه بتفاسيله وتفاريعه فلا تطيسل يذكره ومن ذلك قول الانجة الثلاثة المجهوز البائع وطء الجارية في مدة الحبار ولا يجوزذ لله للمذرى مع

غالبه الهلاك كالمفقودين الصفين أو يقون بمرك فيغوف الركب فيسم قوير يغرق قوم أمنا ذاسافر لفياد قوا نقطع تعروله بم أسى هوأم ميت الالتؤرج فروشه عنى تنشق موتدا و بأى عليه واملالا بعد المؤسسة المفافرة هوم نتاب طريعة أجود (فيصل لم) واشتطفوا فيه الوقع من الموافرة المؤسسة من المقال المؤسسة بالمؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة الملال المتعافدة المؤسسة المثل والمؤسسة المثل والمؤسسة المؤسسة الم

الاول بكل حال وقال أحدان إحداث إحداث الثاني فهي الذول فان دخل جافالاول بالخيارين احساكه اودفع الصداق اليعوبين تركها على نكام الثاني وأخذا اصداق الدى أصدقهامنه وفصل واختافوا في عدة أم الواداذامات سيدها أواعتقها فقال أبو-نبفة عدتما ثلاث حيضات واءاعة فهاأ ومات عنهاوقال ماللنوأ اشافعي عسدتها حيضة واحدة في الحالين وعن أحدر وابتان حيضمة واحتارها الخرقي والثانية من العنق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة ( فصل )وا تفقواعلى ان مدة الحل سنة أشهر واختاه وافي أكثرها فقال ألوحنيفة سنتان وعن مالماد وايان أربع سنين (٧٢) وحس سنيز وسبع سنيز وقال الشافعي أربع سنيزوعن أحدر وابتمان المشهورة كمذهب الشافعي والانرىكذهب أبي منيفة قول أحدانه لا يحل وطؤها لالمادم ولا للمسترى فالا والمخفف والثاني مشدد فرجم الامرالي مرتبتي (فصل)والحتلفوا فيالمعتدة المنزان ووجه الاول ان انتفال ملك المائوعن الجارية لميثبت الابانقضاء مدة الحيّار في كاثنه الم تخرج أذاره متعلقه أومضغة عن ملكه ووجه امتناء المشرى من الوطر، توقف عله على الاستبراء وابوجد . و وجه قول أحد كون ففال أوحنمة وأحدق أظهر الوط لايجوزالاقدام عليه الامع تعقق محة الملك وليو حسدذاك في مدة الخيارة افه مذلك والشسيمانه روا بنسه لاتنقض عدتما بذلك وتعالى أعلموا لحدتمدرب العللن ولاتصربه أموادو فالمألك « ماسمام وزبيعه ومالا يحوذ » والشنافى فاحسد قولسه أجمعواعلى يحمة بمعماله من الطاهرة وأتفه واعلى أعلا يجوز بمع أمالولد خلافالداود وبدقال على وابن تنقضيء عدتها بذلك وتصعر عباس وكذلك اتقفوعلى عدم جواز بسعمالا يقدرعلي تسلمه كالطيرق الهوا والسمل في البعر والعمد أموادو ذلك قال أحدني الآبة خسلافالان عمر رضي الله عنه مهافي قوله بيحوا زميع الآبق وعن عمرين عمسد العزيز وابن أبي لهلي الرواية الانوى (فصل) انهماأجاز بيع الطعرف الهواء والسمل في ركة عظمة وان احتبيج في أخذه الى مؤنة كبيرة وأجمواعلي صمة والاحداد وأجب فيعده مسمالمسدان وكذالك فارتداب انفصلت من حي عند الشافعي وآنفقوا على أن لين المرآن طاهر وعلى حواز الوفاة بالاتفاق وهوترك شرآ مالمصف واغااختلفوا فيبعه همذاما وجدته من مسائل الاجاع والاتفاق وأماما اختلفواف ألزينة ومايدعوالى النكاح فن ذاك قول الشافعي وأحدانه لا يحو زبيم العين النبسة في نفسه ها كالكلب والخزر والخر والسرحين وحكى عن الحسن والشعبي فان تلف الكلب أو إناف فلاقم - قله وكذلك لا يصوعنه دالثلاثة بسع النعس ولوغيه إلى المامع تول أنهلا يحسفى المعتدة الممتوتة أي وسف انه يحوز بيم الدهن النبس ولولم بغسل وم قوله أيضا أنه يصم بيم الكلب والسرحين والشافعي قولان فال في القدم وأن وكل المسلم ذميا في بيع الخروا النبيذ وفي التباعهما ومع قول يقض أصحاب مالك بجواز بسم الكلب يجيب عآبها الاحداد وهوقول مطلة وقول بعضهما تهمكروه ومع قول بعضهم بحواز يمتع الكلب المأذون في امساكه فالأول مشدد أبيحنمفة واحدى الروايتين والثاني فيه غفيف والثالث عفف والرابع فيه تشديد والخامس مفصل واكل من هذه الاقوال وحه عن أحمد وقال الشافع في عسب اجتهاد صاحمه معانه لرد لناد لب لصريع على منع بمع السرجين بخلاف المرويص حل قول الددلااحداد ملهاه بهوال أبى يونىف يحود السلمان يوتل ذمياني بيع الخرعلي كونه كان ترى أن الوكيل غيرسفير نحض وآلحسد دث مالك وهي الرواية الانوى اغيالعن بالمها وهوهنا الذمي لاالمسلم وومن ذلك قول الاغة الثلانة يحو زيسع المدرمع قول أي حنيفة عن أحددوهمل المائن ان انهلا بحوز ذاكان التنديرم طلقافالا والمخفف والثاني متسدد فرحم الامراكي مرتبتي المتزان والاول تخرج من يتهانهارا لحاحتها خاص بالاصاغر الدين قديعتها يبون الى عن المدير بعد المندبير فيكون توسعة الاغة عليه يعواذ بيسع المدير فالأنوحنبضة لاتخسرج وصرف غنه في ضروراته وحة به وذلك أحق من عنق المدر ووجمه الثاني ان وبط السه مع الله تعالى الالضرودة وقال مالك واحد بالتدبيرلا يجوزال جوع فيها وعوماص بالاكارمن الاولياء والامراء فافهم و ومن ذاك قول الاغمة تحااثار وجمطاقاوالشافعي الثلاثة انهلا يحوز بيسم الوقف معقول أى عنيفة انه يجوز بيعه بالريتصل به حكمها كماذ غفر بوالوقف قولان كالمذهب أبيحهما

وقال آبوسنيفة لااحدادهل الصدفوة موالقدمة اذاكات تجب مسلور جب عليها العدة والاحداد واداكان ذوج قول القيمة فضوار جريفها العدة لااسلامة عنده الثلاثة وقال موسنيفة لاجب عليها الاحداد والالعدة واهدل بوانقة واعلى المن هائد أمه بيسرا وهيدة أو ادن أوربي إندما مسيار الما الما الاعتبار الاعتبار فقور ما الما الما الما الما الما الم من الهما أنوضهم تم تقايلا لاوتك والمؤهدا في بسينيز لم اعيدا اللافة وقال أو بعد المؤهد عن الما المنسن فالا استراء وهد المؤهدات المناقبة المناقبة المؤهدات المتاقبة في المسائلة المناقبة الما الما المناقبة المناقبة

كذهب أي مشفة والكبعرة

والصفيرة فيالاحدادسواء

عندمالك والشافعي وأحمد

مخربهالوصابا فالاول مسددوا لثانى فيسم تخفيف فرجم الامم الى م تبقى الميزان والاول خاص بالاكار

كاتى المسئلة فبلهاوالثاني حاص الاصاغر فكايجوزا آلر جوع عن وصدته كذلك بحوزله الرجوع عن

وفقه لاسماان احتاج السمولم يحكم فيه ماكم ومن ذاك قول الشافعي وأحد بعواز سعاين المرآة مع

وأنكانت عمر لابوطأ مثاها حازوطاؤهامن غبراستبراه وقال داود لابعب استراء الممكروس ملك أمة حارك ببعها قبل الاستبراء وأنكان فدوطئها عنسدأي سنيفة والشافعي ومالك وأحدوقال الفعي والثوري والحسن وابن معربن بحب الاستبراء على المائع كإيجب على المشتري وقال عمان رضى الله عنسه الاستداديجب على الدائع دون المشترى ﴿ فَصَلُّ ﴾ ولو كان ار حل أمة فاراد أن يروجها وقدوطاته لم يجزحني يستبرثها وكذلك اذاانسترى أمةوقد وطائماا المائع لمجتزله أن ووحها ويسترخ اوكذااذا أعنفها قدلأن يسترخ المعزله تزوجها حق سترتباعنسد مالك والشافع وأحيدوقال أبوحنسفة يحوزأن متزوجها قىل أن سىرشار بحوز عنده أن رزوج أمنه التي اشتراها وأعتقهاقدلان ستبرغاقال الشافعي في الحامة وهذه مسئلة القاضي أبي يوسسف مع الرشيدفانه اشترى أمة وناقت مفسده الى جاعها قسل أن مستبرنها غوزله أن يعتقها بتروجهاو بطأهاواذا أعتق أمولاه أوعتفت عوته وجب علماالاستراءء نسدمالك والشافعي وأحدد بقر وهو سضة وقال ألوحنيفة تعند بثلاثة افراءوقال عمد اللدين عمرو بن العاص اذامات عنها المولى اعتسدت الربعة أشهر وعشروبر وىذلك عن أحبد

إيعز وطؤها قبل الاستراء

قول أف حنيفة ومالك الهلايعوز بمعه فالاول مخفف والثاني مشددو وحه الاول دخول بمعه في ضهن قوله تمالى فان أرضعن لكرفات وهن أحورهن أي غن لمنهن وأحرة حضائتهن الطفل فقرله تعالى قاتوهن الجورهن مؤذن صحة بيعه ووجه الثاني الهلا بعتاج الى أن الآدمية في العادة الاالآدميون ومن المعروفان تسبق المرآة لينهالولدأخها المسدلم بلاغن آشرف النوع الانساني ومن ذلك قول الشافعي وأحسدني احسدى دوايتيه انه بيحوز ببمدوورمكه المونها فنعت صلماتم فول الدحنيفة وأحسد في أصم دوابتيها نهلا يصوره واولا احارتها وآن فقعت صلحا فالاول مخفف والثاني مشدد فرحع الامرابي مرتبقي الميزان ووجهالا وآبيقر برالنبي صلى الله عليه وسلم عقبلاعلى بمعه دوره لماها سرالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى والعباس الحالمة ينسة ووجه الناني أن مكة حضرة القدنعالي الخاصة فلا ينسني بيه ها ولا أجارتها كأ لايحوز بيع المسجد ولااحارته أدمامع الله تعالى أن بري العبدله ملكامع الله تعالى في حضر يه على الكشف والشهود فان المبع انحاشرع الاصالة لمن هوفي حجاب عن ربه عزو جآل ولو أن ذلك الحاب رفع لم بشسهد الاالله فلمن بيسع وآذاك فال بعض المصوفمة أن الانساء والإولما ، لا ذكاة عامهم له فع حجاجم فلا تشهدون لهمم مالله تعالى ملكا اه وانكانا لجهور على خلافه اذلا يدمن اجواءالا حكام على العبددمن حيث الجرم البشرى فافهم . ومن ذلك قول الشافعي في أرج قوليه الدلا بصور معمالا عليكه بغرادن ماليكه معقول أى-خيفة وأحسد في احدى دوايتيه انه يصعرونوقف على احاز ممالكه وهو القسديم من قولي لشانعي مخلاف الشراء فانه لايوقف على الاجازة عند أى حنيفة ومع قول مالانانه يوقف المبعروالشراء على الاحازة فالاول مشددوالثاني فيه تخفيف والثالث مخفف فرجم الامرالي مرتبتي المعزان ونؤجسه الافوال ظاهرفان الاجازة الهرز ذان ببيع مايمان حار المقدانم اذلك تقسد بمرة أحسره ومن ذلك قول اشافى وعوتين الحسن انهلا يجوز بيعمال ستقرملكه علمه مطلقا قدل قسضمه عقارا كان أومنقولا معقول أبى حنيفة يجود بسع العقار قبسل القبض ومعقول مااث لا يعجوز ميسع الطعام قبل القبض وأما ماسواء فيجوذومعةول أحسدان كانالمب حمكيلاأوموذ وناأومعدودالم يجز ببعه قبسل تبضه وان كان فيردلك ماذة الإول مشدد والثاني فيه تحفيف والثالث فيه تفصيل فرجع الام الى مرتبتي الميزان و وجهه الاول بهي الشارع عن سعمال مقيض و وحسه الثاني أن المقارلا يخاف تغيره عالما معد وقوع لبيع وقبل القبض ووجه قول مالك غلبة النفرعلي الطعام يخلاف ماسوا ووجه قول أحسسهولة ض المكيل والموزون والمعدود عادة فلادته في درعلب القيض به ومن ذلك قول الائمة السلانة ان لقبض في المنقول يكون مالنقل وفيم الامتقل كالعقار والترارعلي الاشعار مالقلمة مع قول أي حنمفة ان القبض بكون في الجيم بالتخلية و وجه القولين ظاهر أما الإول فلان المنقول وسهل دخول في البسد فكان قبضه لا يحصل الآبالنقل مخلاف العقار ووجه الثاني أن البائم اذاخلي بين المشترى وبين المبيع فقدمكمة منه فصل الغرض من النقل مذلك م ومن ذاك قول الاغة المدلانة إنه لا يحو ربيع عين محهواة كعبد من عبيداً وتوب من أتواب مع قول أي منيفة ان يجوز بسع عبد من ثلاثة أعبداً وتوب من ثلاثة أثواب شرط الخياردون مازاد على الثلاثة فالاول فيه تشديدوا لثاني فيه تخفيف فرجع الاص الحامرتنى الميزان ووجه القولين ظاهرلان شرط الخياد بردالا مراني الرضا فكان المشترى رضي بالقيب ان كان هناك عيب . ومن ذلك قول مالك والشافعي في أدر جالقولين الدلا يصوبه عالمين الفائمة عن العافدن والمؤسف لهمامع قول أي حنيفه انها تصووينات الشيرى الخيار عندال ويه وبه قال أحسد فأصم الروايتين عنه واختلف أصاب الى حنيقة فما اذا أبذ كالمنس والنوع كقوله بعنا مافى كمي فالاول مشددوالثاني فسم تخفيف فوحوالام الىم تبنى الميزان ويصم حسل الاول على بمعما يغلب فبه التغير بين مدة العقد والرؤية والنانى على مال بعلب تغيره ويدقال بعض الشافسة مومن ذلك قول الاغفاالسلانة اندبع بسع الاعمى وشراؤه وإجارته ورهنمه وهشمه ويثبت المباراد المسهمع قول الشافعي فيأرج قوابه انهلا يصع ببعه ولاشراؤه الااذاكان وأى شدما فيسل العمي بمالا يتفركا لسديد

¥ كناب الرضاع ) اتفقوا على الهيحرم من الرضاعما يحرم من النسب واختلفوا فيالمددالمحرم نقاز أوحسفه ومالكرضعه وأحد وقال الشافعي خس رضعات وعن أحسسد ثلاث دوامات خمس وثلاث ورضعة واتفقوا عسلى أن النعرم بالرضاع بشت اداحسل ألطفل فاستنن واختلفوافها زادغه بي الحواسن فقال أبو حشفة شتالي حواين ونصفر وقال زفر الى ثلاث سنين و قال مالك والشافعي وأحدالامد سنتان فقط واستعسن مالك أن يحرم ما بعدهما الى شهر وقال داودرضاع الكبريحرم وهومخالف لكافية الفقهاء ويحكى عن عائشة وانفقواعلى ان الرضاع انما يعرم ادا كان مر لىن أنني سواء كانت بكراأو تساموطوأه أوغرموط أة الاأحدفانه قال اغما يعصسل التصوم ملىنام أتثار لهالين من الحل واتفقواء لل أن الرجل لودرله لينفارضعمنه طفلالم شتن يتحريم وتفقوا عدلى أن السعوط والوجور يحرم الافروا بهعن أحسد فانهشرط الارتضاع موزالثدي واتفقواعلى أن الحقنة باللن لانحرم الافي قول قديم الشاذبي وهى روايه عن مالك واختلفو في المن اذا خلط مالما، أوا ستملك يطعام فقال أوسندخسة ان واماالحاوط بالطعام فلايحرم منسده مالسواءكان غالبا

وذاود

فالاول مخفف والثاني مشدد فرحم الامرالي مرتبق المزان ووجه الاول حديث انحااله مع عن تراض وقدرضى الاعمى مذان ووجه التآنى قصورالإعمىء فادرالنا لجبدوالردى فرعماندم افآ أخبره الغير مرداه ألوفه مثلاو يحتاج الى رده مع المياه والحيول ومن ذلك قول الاغما الثلاثة الهلا بصريب عالماقلاء فى قشر مالاعلى مع قول أي حنيقة بجوازه فالاول مشدد خاص بأهل الورع والثاني مشتد مخقف خاص بعوام الناس فرح عالام الى مرتبى المساران . ومن ذلك قول الائمة التسلالة بصعة بسع الحنطسة في سنبلها مع قول الشافعي في أرجح توليسه أنه لا يصح فالاول مخفف خاص بالعوام والثاني مشدد خاص مالا كارفر حعالا مرالي مرتدني آلمزان 🐞 ومن ذلك قول الاغمالية لازم الديصيوسي النعسل في كوارته أنشوهمدمة قول أي حدمة اله لا يحوز سع العل فالاول مخفف خاص العامة والثاني مشددخاص بالاكارفر حمالام الحمرتنتي الممزان وطريق الانسان في الانتفاء بدان رتهده من صاحب وذلك لأنه لانتضبط بعدد ولاوزن ولا كيل فحرج عن موضوع الممايعات وومن ذلك قول الاغمة الشلاثة الهلا بحوزيه عاللن في الضرع مع قول مالك بحوار بيعه أماما ماومة اداعرف قدر حلام افالا ول مشددود ايله المسديث الصعبيح فذلك والثاف عفف لقساع غالب الناسبه أيامامعاومة غالمال رأينامن يساع ىلىزىقرتەالشەھروأ كغربطريق الابامة أوالهية والأول خاص مالا كارمن أهه ل الورع والثاني خاص بالعامة حيث طابت به نفس البائع ، ومن ذلك قول الاعما الثلاثة باياحة بيسم المصحف من غيرك اهة معقول أحدوالشافعي في أحسد قوليسه بكراهنه وصربه ابن قيمالجوزية بالتصريم فالاول مخفف والثاني مسددوو حالاول أن المبع حقيقة اغاهوا لحلدوالورق وأماا لقرآن فايس هو حالاني الورق ووجه الاانى الهلا يعقل انفصال الالفاظ عن المعانى فتكره البيم لدخول معانى القرآن في ضمن ذات تخيلالاسها وقديداه أمل السنة والجاعة حقيقة كالرمالله وانكان المطق بهواقعا منافا فهسموأ كثرمن ذالنالا يقال ولاسطرف كتاب ومن ذلك قول الاغة الثلاثة الهيموس ماان العاصرانا ومعالكما هة معقول أحديعدم الصعة فالاول فيه تخفيف والثاني مشددو وجه الاول أن المقاصد هي التي يؤاخذ ما العبد واماأ فسأتل فقد يحال بين العبدو بينهما فالذلك كان بسع العنب لمن مدأن يعصره خراغ برحوام امدم تعققناانه يمكن وزعصر وكان المسس البصرى يقول لاباس بمسع المنب اعاصرا الحروكان سفان الثورى يقول بسما السلال لمنشث ووجسه المثاني سداله الدان آماية ومسل بعالى الحرام فهوسوام ولو بالقصد كالونظرانسان الى توب موضوع في طاق على ظن انداه راة أحندة فانه يحرم علمه ذلك فافهم . ومن ذلك فول الاعد السلالة بقويم أسوة ضراب الفيل مع قول مالك يحواز أخسد العوض على ضراب الفحسل فالاولممسددوالثانى مخفف فرح والامرالى مرتبتي المزان ، ومن ذلك تول الاعدالثلاثة يحوازالتفريق بن الاخوين فالسيعمم قول أبي حنيفة ان ذال لا يجوز فالاول مخفف والثاني مشدد ووجهه حصول التأذى لكلمنهما فهويشبه التغريق بين الام ووادها قبال الساوغ فرجع الاممالي م تنى المزان ومن ذلك قول الاغة الثلاثة انداذاباع عدد ابشرط العتق صح البسع مع قول أب حنيفة في المشهورانه لا يصمو وحه الاول أن الشارع الطرالي حصول العنق و وحه الثاني الأحد فبالاحتماط لحومنهيه صدلي ألله عليه وسلم عن بيسع وشرط فلم يستثن العتبي فماظفر به قائل همذا القول من الحديث والانسان متبسعماهو مشروع فأفهم . ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة بحرم النفريق في السم بينالام والوادقب لاالب أوغ مع قول أب حنيفة بصحة البيه عمع تحريم التفريق قب ل الباوغ فالأول مشددوالثانى فيه تحفيف فرجع الامرالى مرتبتي الموان ﴿ يَابِنَفُرُ مِنَ الْصَفْقَةُ وَمَا يَفْسَدُ الْبِينِعِ ﴾

كانا الميزة البالم آومناوافلا | اتفقراعلى انه لو باع مدا بشيرة الولاية ليصح ومن الإسلينري من أحساب الشافع أنديسع المبسع وامالفافه بالطعام فلايجوم | و يدهل الشيرة نظيما فأله الحسن وابن أي ليل والقنبي انه لوباع دادا بشيرة أن يسبسكنها البائع من أنه

أومغداد باوقال مالك يحزم الابن المخلوط بألماء مالرد شهلك فانخلط السعااسيان اللن فبه منطبخ أودواء أوغره ليحرم عند حهوراصا بدولم وجدا الثافيه نصوقال الشافعىوأحديتعاق الصوم باللسبن المشوب بالطعام والشراب أذاسقيه المولود خس مرأت سواء كان اللهن مستهلكا أوغاليا ( كتاب النفقات ) اتفق الإنمسة على وجوب النفقة لمن تازمه نفقته كالزوحة والإبوالولدا لصغير واختلفوا فينفقة الزوحات هـل هي مقددرة بالشرغ أومعتسرة بحال الزوجس فقال أوحشيفة ومالث وأحد يعتبر طرااز وجن فيمب على الموسر الوسرة نفقه الموسر نوعلى المسرالفقرة أقلآ لكفامات وعلى الموسير للفقسرة نفقة متوسطة س النفقتن وعلى الفقير لاوسرة أقل الكفاية والماقى ف ذمته وقال الشافعي هي مقدرة بالشرعلا اجتهاد فيهامعتبرة بحال الزوج وحسده فعملي الموسرمدان وعلى المتوسط مد ونصفوه في المعسرمد واتفقواعلى أن الزوجة أذأ احتابتت الى خادم وحب اخدامهام اختلفوا فمالو احتاجت الى أكسرمن خادم فقال أبوء سمفية والشافعي وأحدلا الزمه الاحادم واحد

واناحماحت لي أكثر وقال

ماك في الشهور صندادًا احتاجت الي عادمين أوثلاثة

يحوذ الميدح ويفسد الشرط فالأول مشددوالثاني مخفف فرجم الاحم الى مرتبتي الميزان وابقه تعالى أعلم (اباب الربا) أجعوا على أن الإعيان المنصوص على تحر م الربافيه السبعة الذهب والفضية والروالشيعير والتر وانزيب والملواذا علت دلك فقد أجدم المسلون كالهدم على انه لأ يجوز يسم الذهب بالذهب متفردا والورق بالورق منفردا تبرهاومضروج أوحلبها الامثلاء تسل ورنابو زن يدا ببدر يحوم نسيته واتفقوا على انه لا يحوز بم ما لمنطة بالمنطة والسمعر بالشمعر والقر بالقسروا لمعربا المراح اكان بعيار الامثلا عثل ويدارمد ويحوز رمع القربالمو والمفريا القرمتفاضان يدابيد هداما وجدته من مسائل الإجام والاتفاق ووأماما اختافوافيه فر ذلك قول الشافعي العلة في تحريم الريافي الذهب والفضاة كونهما من الاغمان أومن جنس الاغمان معقول أبي حنيفه ان عاة الربا فيهما كونهما موزوني حنس فصرم الربافي سائر الموزونات وأماالعلة في تحريمال ماذ الهروالشعهروالقهر والزيب في الفول الحيديد الشيافعي فهي كونها مطعومة فصرى الرباف المناء العذب والادهان على الاصح وقال في الفديم انها مطعومة أومكيلة أومو زونة رقالأهل الظاهرالر ماغيرمعلل وهرمخصص مالمنصوص عليه فقط وقال أيوبينيفة الماة فيها كونها مكدلة في جنس وقال مالك العلة القوت وما يصلولقوت من حنس وعن أحسدر وأيتان احسداهما كقول الشافعي والثانية كقول أبى شنفة رقال ربيعة كل ما تحب فيه الزكاة فهو ريوى فلا يجوز بيسم بعير معدين وقال جماعة من العماية الدار بالماص بالنسفة فلا يحرم التفاضل اه وتوجيه هذه الاقوال طاهر عنسدار بام افاعلمذاك وومن ذلك قول الاغما الثلاثة الهلايجو زبير بعض الدراهم المفشوشية سعض ويحوزان يشترى ماسلعة معقول أي منيف الدان كان الفش قليلا حاز فالا ول مشدد خاص مأهل الورع من قاعدة مدهجوة ودرهم والتاني يخفف خاص بعوام الناس فرحع الامم الى من تبتي المعران ومن ذاك قول مالك والشافعي اله لار تافي الحديد والرصاص وما أشبه هما لان العلة في الذهب والفضة المنية كامرمم قول أي حنيف وأحمدني أظهرال وابتينان الوابتعدى الى العاس والرصاص وماأشههما فالأول مففف والثاني مشدد فرحم الام الى من دي و وجد الاول تخصيص الشارع الذهب والفضة بالذكر فيالر بادون غرهم ماووجه الناني الحاق الحديد والعاس محمافي الحنسة والصفة يورعا فيشسترط فيهما الحلول والمماثلة والتقايض قعسل النفرق اذاماع جنسا يحنس ومن ذَاكَ تَوْلَالْالْمُهُ أَلَالُهُ أَنْهُ لَا يُحُورُ بِمُ عَرِيوان بِوَكُلُ الْهُمُمْنُ جِنْدَتِهُ مع قُولُ أَي فالاول مشدد والثاني يخفف فرجم الآمم الى مرتبتي المعران ووجه الاول النظر إعاة المعسمية ووجه لثانى عسدم النظراليها فلايكون عنسده الحيوان منجنس اللحم الااذاذيح ومالميذ بحفهو جنس آخر ومن ذلك قول مالك والشافعي الهلايحوز مدعد قبق الحنطة عشداه مع قول أحسد بحواره ومع قول أبي حنفسة انه يجوز بمع أحدهما بالا وأذا استرياف النعومة والخشونة فالاول مشدد والثانى عفف والثالث مفصل فرجع الامم الى مم تبي المسئلة فبلها فالمثلمة وعدمها والمتعالى أعلىالصواب ( باب بيم الأصول والمار )

والمنطقة وتصفيه والمنطقة برسوب الإسهال والقدار )

التفوا على العد شراق بدس الدارلارض وقارشا حدى حامها الا المنفول كاله لو والبكرة والسرير
وقد ما الالإن المناصورة حافظ الإسلام المناول والسام المنافرة والسرير
وقد ما الالون المناصورة حافظ الإسلام وقد المنافرة المناف

الام اليم يقي المؤان ووجه الشق الارل من قول الاتحاد النادة ان الطلع قد ما رفا المراتم شها قد تل فالبسيح تبدية الخفة و عمل الشق النان ووجه قول أي حديث في ان البسيع وقع مل جها الخفة تذخيل الفية المنام المواحة المرام و الخمو المنام المنام و من هذا المنام المنام

اتفق الاعمة على أن التصرية في الابل والبقر والغنم على وجه الندايس على المشترى والموكذ الثانفقوا على أن البائع اذا قال المشترى أمسال الميم وخدارش العيب المجير المشترى على ذاك وأن قاله المشترى لم يجبرا لبائع وتكذلك اتفقواعلي أف المشترى أذالتي البائع فسأع عايسه نبل الروام يسقط حقه من الروخلافا لمحذبن الخسن واتفقواعلى انهاذا اشترى عبداعلى آنه كافر فحربها نه مسار ثبث له الخبار وانفقواعلى انه ذا ملك عبسده مالا وباعه وقاءًا انه أي العبد علا لم يدخل ماله في المدح الأأن بشه مرطه المشتري وقال الحسن البصرى مدخل ماله في مطلق البيس تبعاله وكذا لواعنقه وحكي دلك عن مالث هذا ما وجدته من مسائل انفاق لاغة الاربعة . وأماما آختلفوا فيمه فن ذلك قول الاغة الثلاثة يثبت الخيار في مبدع المصراة معقول أي حنيفية بعدم أبوته فيه فالاول يخفف على المشترى مشدد على البائم والثاني عكسه فرجع الآم الحاحر تبي الميزان ووجه الاول وقوع الثدايس من البائع فحف عن المسترى دونه ووجه الثاتى ظاهروهكذا القول فيسائرما شددفيه والعلماءلان قصدهم التنفيرمن الوقوع في الموف على بعضهم بعضاومن رؤية الحظ الاوفرلانف همدون اخواتهم اه مومن ذلك تول أبي حنيفة وأحدان الرد مالعب على التراسي مع قول مالانوالشافعي انه على الفور والاول مخفف خاص مالا كارانس لاخوف عندهم على أحدين بعاملهمولار بحون أنفسهم على أخهم والثاني مشدد خاص بالاصاغرالذي رون أالحظ الاوفرلانفسهم ولايكادا ملمنهم ريالحظ الاوفرلاخيه ورعباراي الحنط الاوفرلاخيه ثمارتغير الحال عليه بعدد التفكان اشتراط الفورية أحوط ادينهم فافهم و ومن ذاك قول أي منيفة والشافي انه ادا وجديالبيم عيب بصدقه ض المبيع والفن لم يثبت الخيار للشترى مع قول الامام مالك ان عهدة الرقيق المثلاثة أيآم الاف الجذام واليرص وآلجنون فأن عهدته المستة فيشيت له الخياراذ امضت السنة فالاوا يخفف على البائع مشدد على المشترى وبهماءت الاحاديث والثانى مفصل ووجسه المتفصيل في الشؤالا ولمن كالمماآل الجرى على فاعدة الخيار في المسعو وجهه في الشق الثاني من كارمه القياس على ماقالوه في باب حيارا لنكاح في العنة فاتهم ضربو الهاهنالا سنة وايضافات أقل مدة مر ول فيها الجذام والبرص والجنون اذاطرا مسدة مستة وحذال يتبيزانه مستعكم فيثدت بدانا ياو والتدسيعا نهوتعالى أعسار (اب السوع المنهى عنما)

أنتن الأغسة على تعرم بديم الما مسراك أدى على النصو ونالمنسه ووذق كتب الفقه وكذلك انفقوا على تعرب استكارالا قوات وفواك دينا على طعاما في الفسلام عسكه الرود ادغت وكذلك انفقوا على تعرب الفيش وعلى تعربه بعالما لكالى وهو يسع الدين الدين هذا ما وجدت من مسائل الانفاق وراسما اختلفوافيسة في ذلك قول الانجة الثلاثة النس اغتر بالغيش والشرى فشراؤه معيموان أثم الفارمة قول

الصغرةااي لايحامم مثلها اذائزوجها كمسرفقال أبو سنبفة ومالك وأحدلانفقة لحاءللشاقع قولان أحيمهما انه لانفسقة لهسا فسلوكانت ألزوجة كربر والزوبرصفير لايحامع مثله وجب عليسه النفقة عنداق حديفة وأحد وقال ماآك لانققة علسه والشافعي قولان أصحبها الوجوب (فصل) الاعسار بالنفقة والكسوة هليابت ألزوج الفسخ معه أملا قال أتوحمفة لآريت لحاالقسخ ولكر وفهده عنها تكتسب وقال مالات والشافعي وأحد نع يبدأ لماالفسخ الاعساد عن المفقة والكو والمسكن فاذامضى زمان ولهبنغوعلى زوجته فهل تنسقرا لنفقة ، على أم تسعط : حي ا ومان فقأل أوحشفة تسقط مالم يحكمها حاكم أويتفقال على قدر معاوم فيصسر ذلك دينا باصطلاحهما وقال مالك والشافعي وأحمدني أطهسر رواشه لانسقط نفقية الزوجــة عضى الزمان بل تصترعلسه دبنا لانهانى مقابلة المكيزوالاستناع (فصل) واتفقواعل إنالنا ثروانفمه فحا واخته هوافي المسرأة ذا سأفرت باذن زوحهاني غبر وأحب عليها فقال أبوحنيفة تسمقط نفقه تها وقالمالك والشافى لاتمقط (فصل) والمبتوتة اذا طلت أجرة

> مِثْلِهَا فِي الرِّضَاعِ لِولَّدُهَا فَهَلَ هُيُّ أَحَقِّ مَنْ غَسَيِّهَا قَالَ آبُو

منرضع ندون أحدالمسل كانالاب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الأرضاع عنسدالام لانالحضاتة لهما وعن مالك روايتان احـــداهما انالام أولى والشانسة كذهب أبي حنيفسة والشافي قولان أحدهما وهوفولأحدأن الأمأحو بكلمال والأوجد من بتدع بالرضاع فالمعر على اعطاء الوادلا مسهاسوه مثلها والشاني كفولأني سنفة واتفقواعلى الديعيب على المرآة أن ترضع ولدها المأوهل تعرالام على ارضاع وادها بعدشرب البأغال أالأ مدغة والشافي وأحسد لاغترادا وجدغرها وقال مالك تحدمادامت في زوحه أبيسه آلا أن يكون مثلها لايرضع لشرف وعزا وايساد أولستقهما أولفساداللن فلاتعمر (فصل) واختلفوا هل يعسرالوارث على تفقة منرثه يفرض أوتعصيب ففال الوحنيفة بصرعل نفقة كلذى وحمصرم فتسدخل فيتهاخالة عسده والعمة ومحرج منسه الزالعم ومن ينسب السه بالرضاع وقال مالك لاتعب النفسقة الا الوادن الادنن وأولادا اسلت وعال الشافعي تعب النفيقة علىالابوان علاوعل الان وانسفلولا يتعدى هودي النسب وقال أحديل شخصين حىسماالمرات بفرض أوتعصب من الطرفين لزمه

حنىفةان كان تممتط وعداً و

مالك سطلان الشيراء فالاول مشدد في تعريم النعش فقط دون الشراء والثاني مشدد فيهما فرجع الام الىم تنتى المزان ووبسه الاول ان المرم لام خارج عن عين المبيع ووجه الشاني شدة التنفر من الوقوع في مشل ذلك مدالياب العش المنهى عنده كما آشار البه مديث انحا البسم عن تراض اله اذلو اطلع المشترى على إن المسمرلا يسوى القن مع تلاث الزيادة التي خدعه ما الناجس لما اشتراه . ومن ذاك قول الشافعي محواز مدم العنه مع المكراهية وذلك بان بديم سلعة بقن الى احدل ثم مشتر مامن مشتر مانقدابا فالمن ذلك معقول أبي حنيفة ومائك وأحمد بعدم جواز ذلك فالاول مخفف عاص بألعوام والثاني مشدد خاص مالا كآبرين أهل النورع فرجع الام الى مي تدى المدان و وجه الاول ان كالمرمن المائع والمشترى اع واشترى محتارا وظاهر السريعة يشهد فحماما العمة وجمه الثاني مراعاة الماطن ف غش المشترى الثاني وموافقته على فعل السفهاء والقه تعالى أعلم و ومن ذلك قول أبي حنسف يه والشافعي تصريح التسعرم وولمالك انه اذا خالف واحسد من أهسل السوق بزيادة أونقصان عال احاما أن تسيم وسعر السوق وامآأن تذعرل عنهه فالاول مشدد والثابي فيه تخفيف فرحوالا مرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول سدياب الصكرعلى المناس فأموالهم التي أباح أطنى تعانى فهما لتصرف فها كيف شاؤا ولو كثرت الفائدة وهوماص الأماغر الذس غلب على قاويم حب الدنياوهم أكثرالناس في كل زمان ورجه الثاني سدماب المرف والجورعلى الناس الوارددمه في الشريعة في تحو حديث لا يكمل اعان أحد كم حتى يحب لانه ممايحت لنفسه وهوخاص بالاكار الذين لمبغلت عليهم حب الدنيا وطهرهم القدمن محسه أالمذمومة مالكلمة والله تعالى أعدلم و ومر ذلك قول الاغة المثلانة انسم المكرولا يصوم قول أبي حنيفة الكان المكرمة والسلطان إصح البياء وغرالسلطان مخاارسم تمانسه واستطآن على الماس فياع رجل متاعه وهولار مديمه فهومكره فالاول مشمددوا لثاف مفصل فرجع الاممال مرتبي المعان ووجه الإول اطسلاف الأكراء في الاحاديث فلم تفرق بين اكراه السلطان وغد مره ووجسه الثاني ضعف حانب غير السلطان عن فعل ما يعصُّونه الأكراءوسة ولة ردُّوعن اكراهه فأنشر عوالسماسة مخلاف السلطان الإعظم فإن القاضي وغره يعرون عن رده اذا اكره أحد امن رعيته لاسمان نظر بالكونه الترنظر امن رعسته وا كثر مفقة فر عاراى المصلمة في اكراه شخص على بسع ماله والقرنعالي أعلم ومن ذال فول أي حديقة ومالك بجواز بسم الكلب مع الكراهة فان ببع كلب لم بتنفسخ ليسع ان المكن الانتفاع معندهما وقال الشافعي وأحمد لأيصر بدع الكلب وجهمن الوجوه ولاقهقه أن قتل أوأ تاف فالاول مخفف والشاني مشسدد فرجه الامرآتي مرتبتي المزان ووجسه الأول ان النهيء يرثمنه لا ملزم منه عدم صعة رمعه نظير ماورد في كسبّ الحجام فإن الحجامة حائزه وكمسهامكروه ووحه النابي إن النهيءن أكل غن الكلب بقنضي عدم صحية سعه لندو رالحاجية الى بيعه لكثرة الكلاب في تل زبان ومكان مع قول جهو والاثمة بصاستها وخشهاوأم الشادع بالفسل من فضئلاته اسبعم ات احداه م بالتراب الطهور ويصع حل القولين علىمالين فن احتاج الى كاب لماشية أوحواسة دارفه شراؤه ومن لا فلاوالد سبعانه وتعالى أعلم (بابسمالراعة) اتفقوا على حواز بدء المرابحة بصورة بالمشهورة ولكن كروذاك أبن عباس واين عمر وأبيعوزه أسحق بن

راهر موكنة أنتقراً هيل امتفاظ من خرج ماييز علق رايحب البيان وقال الارزاع بلازم المتفاقات المقال الارزاع بلازم ا المقدان المقال و سيالش في منتفظ من موكن المقال المتفرسة المتف

تفقفالآخ كالانون وأولاد الاخوة والاخوات والعمومة ومنهم واية واحدة فانكان الاوت حاد باينهم من آحد الطرف مزوهمذو والارمام كان الأخمع عمنه وابن العم مع انت عمله فعن أحسد روايتان (فصل) اختلفوا هليازمالسيد نفقة عنية فقال أبوحد فسة والشافعي لادازمه وقال أحددبازمه وعن مالك رواسان احداهما كذهب أبيءنيفة والشافع والاخى ان اعنقه صغيرا لاستطمع السبي لزمه نفقته الى اندى (نصمل) واختلفوا فهما اداءام الولد معسراولا حوف فله فقال أنو منيفة تسقط نقفة الغلام اذاداغ عصاولا تسقطننقة المار بذالااذا تروحت وقال مالك كذلك الاأنه أوجب ففقه الجبارية حىدخلها الزوج وقال الشافعي تسقط نفقتهما جيعا وقال أحسد لأتسقط نققة الولد عن أييه وان الماذالم يكن لهمال ولا كنبب واذاراخ الابن مريضا تستمر نغسفته علىأبسه مالا نغاق ولو رئ من مرضه تمعارد والمرض وإدت تفقته عندالاغه الإمالكافان عندم لانعود ولونزة حسالجارية ودخل بهاالزوج ثمطلقها فإل أوحنيفة والشافعي وأحد تعودننفتهاعل الاب وقال مالك لاتعود ﴿ فصل ﴾ وأو إحتيم ورثه مسل أن دكون للصغيرأم وحسد وكذلك اذا كاليب بنت وابن أومنت وابن

الدائدووجيه كلمن القوليزان أعدهما قصدالحظ الاوفر لنفسه دون أخيه فالذاك غلظ الاغدعانيية المدآرة بالمهن قافهم . ومِين ذلك قول الشافعي ومالك وأحسد في احسدي روا يتبهم جاان المبم مراذا كان هالكاواختلفاق قدرغنه تعالفاو فسج البسعورجع بقية المبسعان كان متقوماوان كان مثلمار جبعلي المشترى مثله معةول أبي حنيفة انه لأتحالف على هلاك المبيع والقول قول المشترى وقال زفر وأبوثور القول قول المسترى بكل حال وقال الشعى وابن سريح ان القول قول المائم فالاول مشمددوقول أن انيفة مخفف لمدموجود العين التي تحالفا لاجلهاو وجمه قول أف ثور و زفر ان المشترى معه الظاهر ووجه قول الشعبي وابن سريح ان البائع هوالم الك الاصلى فرجع الام الى مرتبني المعزان . ومن ذلك قول الشافعي فأحدالقواين تعاذا باع عينا فن فى الدمة م اختلفا فقال البائع لا اسلم المبيع حى أقيض الهن وقال المشترى في الهن منهان الماتع بعرى تسام المبع مُ بحد المشترى على تسلم الهن مع قول أي منيف ومالك ان الشيقرى يجيراً ولافالاول مشدد على المائم الكون أسل المسعد والثاني مشدد على المشترى مع كونه فرعاءن المائم فرجع الإمرالي من تبني الميزان ، ومن ذلك قول أبي حنيفه والشافعي انالمسع أذا تنف لآفه معاوية قد لالقيض انفسخ البسع مع قول مالك وأحسدان المبسع اذالم يكن مكالاولامو زوناولامعدودافه ومن ضمان المسترى فالاول مشدد على المازموا اشافى مشددعلي المبترى فرحمالاهم الى مم نبتي الميزان ووجه الاول ان المبيع لمدخل في يد المسترى فلايستعن المشترى الفن العدم القِّن ، ووجه الثاني أن المائع أذن له في قبضه فكما تعمن حين إعمالا . ظ أو بالمعاط افسار في مدالمت ترىوها زنه ولوار بقبضه وومن ذاله قول أي حنيفة ومالك والشافعي أن المسع ذا أقلفه البائم أنفسخ البيدع كالتلف بالآفة مع قول أحدان الببع لأينفسط بلعلى البائع قيمته ان كان منقوما ومثله الأ كان مثلبا فالآول مشدد في الفسخ والثاني مشدد في الغرم فرجم الامم الى مرتبتي الميزان يووجه الإول أن المتناف هوالله تبيالي حقيقية فكا ته تلف إآ فه سمياوية فلاغرم عليه من قيمة أوسل وأحمد نظراليان المازم زمنه الفعل فعلمه القمة أوالمثل وان كان فعل المازير من حلة أفعال الله زمالي فان له تعالى الفعل للاوآسطة والفعل بالواسطة فافهم ، ومن ذلك قول أى حنيف فرالشافعي في أصر قوليه ان المسماذا كان عُرة فتلقت بعد التفلية انهامن ضمان المشترى مع قول مالك ان كان المالف أقل من الثلث فهومن خميان المشدتري أوالثلث فيازاد فهومن خميان الدائع ومع قول أحدانه اان تلفث بالتحة سهاوية كانت من حيان البائع أو بنهب أوسرقة فن فعمان المشترى فالأول مشدد مالضميان على المشترى لانه المقصم في القيض بعبد التخلية والتاني مفيصل وكذاالنالث فرجم الامم الى مم تبتى المزان ووجه الشق الاول من كلام مالك أن المنقص إذا كان أقل من الثلث يحتبيله المنتري عادة بخلاف الثلث فاستروانه لا يعتبيل ورجه الشق الأول من كالم مأحدان النكف مالام السماوي بعد التفلية ليس كالنكف بدبعسد القبض فكان من ضَمان الدَّائع ووجه الشق الثآني في كالأمه أن التَّالَف بعد الْقَفْلِية كالثالف بعد الفَّبضَ فكان من ضمان المشترى فان البيع قدم قبل الناف واعما القبض من عمام البيع وكالملاغ وفدأ مل (باب السلم والقرض)

ا تنق الاغة على إن المسياد مضوسة شروط أن يكون في يتس معلوم بصفة معلوسة ومقدار معلم وأسل معلوم ومرفقه مقدار وأس المال وتسوية مكان السيام أذا كان طه مؤقفاتي أهوسنيف يسعى هـ ذا التاقية مرمال وإن الاغة بحدوث لازيداً وكلائات تقفوا على جوازات الى المتاكدات والدر وزيات والمذورات التي تعلق على المتاكدات التفقوا على إدادة المعدودات التي لاتنفارت المداد اكما لموز والدورات الينفي الافرواية من احدود كذا التفقوا على أن القريض بتدوي الدموعل اس كان له در على المسان الياجر الملاحك أن يضم عنه بعض العربية من الاجراء المتاكدات المتاكدات الاجراء المضار الاجراء الملاحك المتاكدة المتا

ان أوكان له أم و مدَّث فعسلي من تكون نفقته قال او الى أحل آخر هذاما وحدته من مسائل الاتفاق وأماماا خنلف فيه الإغمة فن ذلك قول أبي حنيفة لإ يحوز حندمة وأحد النفقة الصغير السدار فيما يتفاوت كالرمان والبطيخ لاوزنا ولاعد دامع قول مالك يحرز ذان مطاعة أومع قول الشافعي علىالام والجديينهما أثلاثا بحو زوزنا رمع قول أحدني أشهر رواسيه اله يجوزه طلفاء ددا فال أحدوما أصله الكيل لايحو زالسلم وكدالذالمنت والابن فمه و زماوما أصله الو زن لا يحو ذالسله فيه كسلامالا ول مسيد دما زل الحالو رعوا لثاني مخفف مازل فإماان الابن والمذت قال أنو الى الترخيص وليكل منهمار جال والثالث مفصل فيه نوع تخفيف فرجيع الامر الي هم تدني الميزان ومن سنمفسة النفسقة علىالينت ذات قول الشافعي انه بيحوز السلم حالا ومؤجلام عقول أى منيفة ومالك وأحمد انه لا يحو والمسلم حالا دونهوقال أحدالنفقةسنهما بللابدفهمن أجل ولومدة يسيرة فالاول مخفف تبرك الاجل والثاني مشسدد فرجه الام اليحم تبتي نصمفان وأماالام والنت المنزان ووحه الاول أن السلوف أصله بسموا المسم بحوز عالا ومؤجلا فكذلك السلمو وجسه الشانى أنه فقال أتوحنيفة وأحمد بدع عن في الدمة الغالب فيه الناجيس وأنصرف الحيكم الله و ومن ذلك قول راك والشافعي وأحسد النفسقة على الام والبنت وجهو والعمابة والناجين انه يحوز السدلم والقرض في الحيوان من الرقيسة والمهائم والطيو وماعسدا بينهـــماالربتع علىالام الجادية التي يحل وطؤها للقترض معقول أبى حنيفة انهلا يصح السلم في الحيوان ولاا فتراضه ومعقول والساقء لى البنت وقال الشافعي النفيقة عملي الذكورحاصة الحدوالابن وان الان دون البذت وعلى المذت دون الام وقال مالك النفسقة على ابني الصلب الذكر والانش يعتهما سواء اذااستوياني لجسدة فات كانأحدهما واجدا والآخر فقرافالنفقة على الواجك (فصدل) منه حيوان لأبقوم بدهل الماكم احباره عليها أملاقال أبوحن فيه باس الماكم على طريق الامهالعسروف والهى عن المنظر من غيرا جسار وقال مالك والمشافعي وأحد المعاكم أن يحسرمالكه على نفقتسه أوبيعهوزادمالك وأحسد فقال وعنعسه من تحميله مالايطيق ( ailink | - 10) اتفقوا عسلي أن الحضائة تثبث للام مالم تتزوج واذا تزوجت ودخــلبهاالزوج

المزن وابن مر رااطرى بحوز قرض الاماه الوائي بحو زالف من واؤمن فالاول مخنف على المداس وقول أى سنيفة مشسدد وقول المزنى وابنيو برعفف فرجه الاممالي مماتبتي الميزان ووجسه الاول صحة الاحاديث فيهو وحه الثاني سرعة موت الجيوان أواباقه واضلاله وتعسر وحودم للهابرده المسه فان المثلبة في منسلَ وَالله وزرة والآجوداً لمأمور به شرعاً لا تسميع عالب النفوس به ووجه الثالث استبعادوقوع المقترض فوطء الجارية من غسيرماك البضع على القول بعسدم المان بالقبض فهوجهول هلى حال الاكابرين أهـ ل الدين كمان مفابله مجمول عـ لى حال رعاع النَّاس فافهـ م م ومن ذاك قول مالك يجو ذالبيه الحالحصادوا انروزوا لمهسر جان وعبدالنصياري والحداد معقول أي حنيف والشافعىوأ حسدفي أظهر روايتيسه ان ذلك لايجوز فالاول يحنف ماص بالإمسآغر أولى الحساحات والضرورات والرخص والشانى مشدد عاص بأحسل الاحتياط والورعور ويفالحظ الاوفرلسن عاملهم فلايحتاج مثل هؤلاءالى تعسين أحسل على القديدول هم معاخواتمسم المسلين على الراحسة لهم يخلاف لاساغر الدن رون الحظ الاوفرلانفسهم فرجع الامرالي مرتبتي الميزان فاعلم ذلك . ومن ذلك قول الاعمة التلائمة أنه يجوز السلم في العمم قول أن حذ يفسة ان ذال الا يحوز والاول يخفف الشدة حاجة غالب الناس المه وطول أماهم وان أحدهم يعيش الى وقت ذلك الاجد ل مثلا والثاني مشدد خاص مالا كار الذين رهدون في على الدمويقصر أملهم فرجه الامرالي مرتبي الموان . ومن ذلك قول أى حنيقة والشافعي بانه لا يحوز لسيلم في الخيزم قول ما لل يحواز السيار فيه وفي كل مامسيته المار فالاول مشدد حاص بالا كارمن أهل الورع والثاني مخفف ماص بالاصاغر الذين تمس حاجتهم الى مثل ذال الضيوف ونحوهم فرجع الامم الى مرتبتي الميزان 🐞 ومن ذال اقول مالك والشافعي وأحسدانه لايحوز السلم الافعا كان موحود اعتدعقد المرغاب على الظن وحوده عند الحل معقول أبي حند فه انذاك لا يحود الااذا كان مو حود امن حن العقد الى الحيل فالاول فيسه تحف ف ماس بالاساغر الذين غسحا بتهمالي مثل ذلانو يشق عليهما لصبر والثاني مشدد حاص مالا كارالذين يحتاطون لاخبهم فريما فقدذتك بعدعقدا لسلم واسترذاك الىوقت الحل فصار المسارا لمهني مشقة من حهة الوفاء عيا ساماله فيه فرحم الامم الحاهم ترتى المنزان وومن ذلك قول الأثمة الثلاثة أنه لا يحو زالسلم في الجواهر المنفسة الغادرة الوحودمع قول مالك بعوا زدلك فالاول مشددخاص بأهل الورع والشاني محفف خاص مالعوام الذن ومون أنفستهم على مم الشحر وقت الحاجسة ويقولون ابكل شئ وقت فوجع الاحم الى حم ذبستي المعان . ومنذال فول أي حنيفة والشافي وأحده: م لاشراك والتولية في السيم يخلاف البيدع مع فول مالك بحواز ذال فالاول مشدد خاص بأهل الورع الدين روند خول الضرر ف عقد السدر فلا سفطت حضانتها ثما ختلفوا فعون السه أمرا آنو والشانى عفف عاص العوام الذن لا ملتفتون الىمشل ذلك فرجع الامرالى فماأذاطلقت طلاقاماتنا هل تعود حضائتها فقال آبو

الاخت للاب ومن ألحال

والخالة أولى من الاحت الاب في احدى الروايشين

وفيالثانسة الاخت للاب

أولى منالحالة وقالمألك الخالة أولى منهما والاخت

الدم أولى من الأحت للات فوقال الشافعي وأحدالاخت

للأب أولى من الأحت للام

ومن الحالة (فصل ) وأذا

فاواد الاب السنفريواده

تتعود وقال مالك في المشهور مرتبتي المزان . ومن ذلك قول ماك ان القرض اذا آجل بلزم معقول الاعة الثلاثة اندلا بلزم التأجيل سنيسه لاتعود بالطلاق ول المطالسة بعمق شاء فالاول مسدد خاص عن رى وحوب الوقاء بالوعد والثاني يخفف خاص عن واختلفوا ادا افترق الزوحان لارى وحوب ذلك من العامدة فرجع الامرالي مرتبى المران . ومن ذلك قول الاعدال الدانة انه وبنهماولد قال أوحنيف يحو زقرض اللمزم مول أبي حنيفة الآذان لا يحوز محال فالاول يخذف خاص ما العوام والثاني مشهدد فاستدى روايتسه الام خاص بالا كأبرمن أحل الوزع الذين يخافون أن يكوز ذلك من جاة الربا باابا الموحدة فوجع الاحمالى أحزيالفلام عنى ستقل مرتبتي المغران . ومن ذلك قول الشافعي في أصوالوجهين انه لا يحوز قرض الخسر عدد او يحوز و زما بنصه فيمطعمه ومشربه وهواحدالر وابتين عن أحمد مع قول مالك انه يحو ز وسع الحيز بالخميز عوريا مالا ول فيه تشمد مدخاص وملسه ووضوئه وأستنسأته بالاكابر والثاني فبسه تخفيف عاص بالعامية فرجع الاحرالي مرتدفي المعزان ومن ذال قوار الشافعي ثمالاب أحقبه والامأحسق وأحد بيواز قسول المقرض هدية عن اقترض منه شيساً واللي طعامه وغير ذلانهن ساز الانتفاعات عيال مالانش الى أن تسلغ ولا يخسم المفترض اذابوت عاده بذلك قبل القرض بل ولولم تحرفي قول الشافعي مع قول أي حدمف ومالك محرمة واحدمنهما وفالمالث الام ذلك والدام يشترطه وحمل الشافعى حديث عل قرض برنفعانه ورباعتي ماآذا اشه ترط دلك مان كانمن أحقاليأن تتزوج ويدخسل غرسرط فهو ماز وعباره الروضة واذا أهدى المقترض القرض هدية مازق والهادلا كراهة ويستعب جهاالزوج وبالغلام أيضا للقنرضأن ردأجردهما اقترض للمدرث العصيم في ذلك ولامكر المقرض أخذه اه فالاول محفف خاص فيالمه مورالى الداوغ وقال باهل الحابية من العوام والشاني مشدوحاص بآهل الورع نظيرما قائه في هدية القاضي يحكم التقصييل الشافعي الامآء ومرما الى فذاك ورحم الامراني مرتبي المزان ، ومن ذاك قول مالك الهاذا كان الشخص وبن على آخو من جهة سيعسنين محدان فنن بيم أوقرض مؤجل بدة فليس له أن وجمع في المأجيل ول بلزمية أن يصفراني قلت المدة التي أجلها اختاراه كاناعنده وعن أحد وكذاك أوكان القرض مؤجسلا فزادني الاجدل ويذلك قال أتوحنيف الأفي الجناية والقرض مع قول روايتان احسداهما الام الشافعي انه لايازمه في الحيم وله الطالبة قبل ذلك الاجل الثاني اذا لحال لايؤجل فالاول مشدد عاص أحقىالغلام الحاسسع سنبن مالا كارمن أهل الوفا والوعد والناف عنفف خاص بعوام الناس آلذين و جعوف أقوا لهدم فرجع الأمر ثمصر والجارية بعدالسبع الىمرتبتي الميزان والقسيعانه وتمالي أعلم والحداله رب العالمين تعميل معالام سلاتغسير ( كنابالرهن ) اتفق الفقهاءعلى أن الرهن حائرف السفر والمضر وقال داود هومختص السفر ووجه ولداودان والرواية الانوى كسدهب أبى منبضة واختافوا في الأخت من الابوالام هل هيأولى من الاخت الذب أملا قال أوحنيفة الاحت من الأبوآلام أولى مين

المسافر كالمفقود فعماج صاحب الدين الى وثبقسة بخلاف الحاضر فان القلب مطمسين من جهتسه فالب هذاماو حدته من مسائل الانفاق . وأما مااحتلفوا فيه فن ذلك قول الامام مالك ان عقيدالرهن وازم القبول وافال يقبص والكن يحرالوا هن على القسام معقول أي منيفة والشافعي وأحدامه لايلزم الرهن الابقمضه فالاول مشسدده لي المرتهن مخفف على الرآهن والثاني عسكه فصممل الاول على حال أهل الصدق الذس لا يتغسرون فيما يقولونه كالاوليا والعلاو يعمل الثانى على من كان والضد من ذاك بمن مر مدالحظ الاوفرلنفسه دون أخمه ولا يعتاط لآخرته فرحم الاحرالي مرتبتي المزان فتأسله مومن ذالنة ولاعة الثلاثة انه يصحرهن المشاعمع قول أبي حنيفة انهلا يصوسوا عندالسلانة كانعما بقسمكالعقارأولا كالعبدهوجاز ووجه الاول كوئه بمبايص بيعه وكلمايصم بيعه جاز رهنه ووجه الشائى عسرالتصرف فيه على المرتهن فالمالقسلة من يرغب في شراء المشاع إذا احتيم الحالبيد ورجد الامرالىم تنتي المعزان فن الأتمة من راعي الاحتياط الراهن ومنهمين راعي الاحتياط الرتهن. ومن وذال قول الشافعي ان استدامة الرهن في مد المرتهن است بشرط مع قول أي حنيفة ومالك انها شرط في نو براد هن من ندالمرعون على أي وجه كان بطل الرهن الأآن أباحسفة بقول ان الرهن اذا عاديو ديدة أوعارية إسطل فالاول مخفف على الراهن مستدد على المرتهن والثاني عكسه مااشرط المذكور في قول أنى مَنْ أَشَةُ وَرِحْمُ الْحُمْ الْحُمْ الْمُرَانُ وَلَكُنَ الْأُولُ عَاسَ الْعُوامُ الْمُنِ لَا يُعتَمَا طُونُ الْدِيْمُ مِ مَل والك الاحتماط والشاف عاص الا كار النن عماطون ادبه موان المرتهن ماأخدا الرهن الاوسديلة الى أخذت الأم الطفل بالمخضاية المحصدل حقه فاذانو بممر يده فتكا تهابر تهن شبأ فكان المرمن شرط فارضاه بالرهن سلامة العافية

بنية الاستبطان في بلد المري فهلة أخسذ الوادمنها أملا

قالأتوحنمفية لسرلهذلك

وقال ندلك والشافعي وأحد قول آخر لمالك انهان طرأاه مال أرقضي المرتبين ماعلميه نفذ العنق وماوا فقه من قول مالك لا تنم والافلا فىالمشهور عنده له ذلك فاذا وقال أوحنيفة وأحدينه فذالعتق على كل حال لكن قال أوحنه فةان العبد المرهون دسبي في قهمته للرنين حال اعسارسيده فالأول والثاني فبهما تخفيف على المعتق عافيهما من النفصيل والثالث مسدد عليه كانت الزوجة هي المنتقلة يوادها قالأبوستيفسة لحاان وعلى العبسدوهوقول أبى صنيفسة فوجه الاممالي مم تبتى الميزان ووجسه الاول موافقسة القواعسد تنتقل شرطنان تنتقل الي الشرعيسه في التقرب الى الله تعالى من انشراح الصسدر بالعنسق يخسلاف المعسر فان من ملازمه غالبا ملدها وان يكون المقدوقع صعوبة النقرب يعنق عبده لاسيماعندا لحاجة اليهومالا ينشرح الصدر البسه فهوالى الردآ قرب من سلدهاالذى تنتقل المه فان القيول ووجه الثاني كون السيدهوالذي تلفظ بالعتق اختيادا منسه والشارع متشوف الي الشيفقة فات أحدا الشرطين منعت الا الى موضع قريب عكن المضى المهوالعود فعلى اللمل فانكان انتقالماالى دارسوب أومن مصر الى سواد وآن قر ب منعت منه أيضاوقال مالك والشافعي وأحمسدني احدى وايته الاسأحق ولده سواه كان هوالمنتقسل أوهىوعناحدر وابةأخري انالامأحق يهمالم تتزوج ( كتاب الجنايات » أتفق الاغة الاربعة علىان الفاتللا يخلدنى الناروتسم تو منه من القتسل وحكى عن ان عماس وزيد بن أابت والضعال انهلاتقيل تويته وانفقواعلى ان من قتل نفسا مسله مكافئه له في الحرية ولم مكن المقتول اسا القاتل وكان في قتله لا متعمدا وجب علمسه القود وان السسيداذاقتسل عبده فانه لايقنل بدوان تعمدوا تفقوا على ان الكافر اذا قتل مسلما فنسل مواختلفوا فمااذا فتسلمسا دميا أومعاهدا فغال الشافعي وأحدلا بمثل مه وقال مالك كذلك الاانه استنى فقال أن فيسل ذميا

والرحة بالارقاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وهومح تضرا لصلاة وماملك أعمانكم أى عافظ واعلى الصلاة واستوصواعا ملكت أعانكم خوامع ان الفائل بالحكر على السيد بالعتسق قائل وحوب القية عليهان كالموسراوعلى العيدان كالسيده معسرا كإم فافات من حق المرتهن من والله تعالى أعسلم ومن ذاك قول أبي حسفة والشافعي وأحدائه اذار هن شيأ على مائه ثم أقرضه مائه أخرى وأراد جعل أ الرهن على الدينين جيعالم بحزمه قول مالك بالجواز ووحه الاول أن الرهن لازم بالدين الاول والعسين المرهونة وثيقة من جهة المائة الاولى فلا تكون وثيقة لدين آنو ووجه الثاني أن المرتبن قدرضي بحسل ذلك الوهن وثيقة عن الدينين ول له ترك الوهن أصلالا سماان كان الزاهن والمرتهن من الصلحاء والاصدقاء فرجم الامرالي مرتبتي المران . ومن ذلك قول مالك والشافي وأحدانه لا يصم الرهن على الحق قبل وجو بهمع قول أي حنيفة اله يصر فالاول مخفف ماس عن بغلب عليسه عدم الرشد فيجرعليسه أن بتصرف في أحراج ماله لمن ايس له عند وحق والثاني خاص بالا كار الدين يتصرفون في ما لهم يحسب مارونه أحوط اديتهم لات الدنيالا تساوى عندهم جناح بعوضة بأراو قدرانه زهن عندا خيه شياقيل ترتب آطق عليه ثما كإه المرتمن مثلا أوأنلفه لم تتكدر منه شعرة ومن ذلك قول أبي حتيفة ومالك وأحدان الراهن اذاشرط فالرهن أن المرتهن بيبعه عند اول الدن وعندم دفعه الرتهن حازم وول الشافع اله الاعدوز للرتهن أن بيبع المرهون بنفسه بل يبيعه الراهن أووكيله بإذن المرتهن فان أبي الزمه الحاسكم بقضاء الدين أؤبييت المرهون فالاول مخفف على المرتهن حاص بكمل المؤمنين الدين رون الحظ الاوفرلاخه يهولا بندمون علىما يتصرف أخوهم فيه عافنه والمذمة لهمدل رون تصرفه في أمواهم كتصوفهم في أموال تغوسهما لحظ الاوفرف الدنباوالاخرة والثاني مشددخاص عن كان بالضد عماذ كرما فرعمانسب المرتهن الى عسلم بعسه بالحظ الاوفرا وبيعسه بأيخس غن فيغم بينه سما النزاع قو ستم الاحمالي حم تبني المسيزان « ومن ذلك قول مالك رحه إلله أن أذا اختلف الراهن والمرتمن في قدر الدين الذي حصل بعال هن فالقول فولا المرتهن بمينه كان قال الراهن رهنته على خسمائة درهم وقال المرتهن بل رهنشه على ألف وقية الرهن تساوى الالف أواز بادة على خسمائة مع قول أبي منهفة والشافعي وأحدان الفول قول الراهن فهايذ كرمم عينه من الف أو خسما له درهم وآذاد فع الى المرتمن ما على عليه أخذر هنه فالاول مشدد على الراهن مخفف على المرتب والثاني عكسه فرحيع الامرالي مرتدي الميزان فمنهم من احتماط لمال الواحن ومنهم من احتاط لمال المرتهن دون عكسه بالتغلوالا كاروالاصاغراذا الاكابريرون الحظ الاوفر لتبرهم والاصاغر بالعكس، ومن ذلك قول أبي حنيفة أن الرهن مضمون على على عال باقل الامرين من ويتهومن الحق الذي هووانيقة عليسه مع قول مالك إن ما يظهر هلاككا لحيوان والعقار غرمضه ونعلى المرتمن ومايخي هلا كدكالم قدوا لثوب فلايقبل قوله فيه الاأن يصدقه الراهن ومعقول الشافعي وأحد ان الرهن أمانة في دالمرين كسائر الامانات لا يضمن الامالتعدى ومع قول شريح والحسس والشعى ان رهن مضعون والملق كله ستى لوكان قعة الرهن درهما والحق عشرة آلاف ثم تلف لرهن سقط المق كله ( ۱۱ - مزان نی )

ودالك ليحده فدينعه عندا لحاجه مؤمن ذلك قول مالك في المشهوروا اشافعي في أرج الاقوال انداذارهن

عسداثم أعتقه فانكان موسر انفذا امتة ولزمه قهته بومعتقه ويكهن رهناوان كات معسر الرينفسذه في

آومعاهدا آومستأمناغيلة فنلحم أولا يعوز الولى أنعفو لائه تعلق فتله بالافتيات على الاماءوقال أبوحسفة مقتل المسلمالاي لأمالمستأمن وانفقواعلىان العبديفتل بالحروان العبد يقتل بالعبد واختلفوافي الحراذا فنلءمه غروهل يقتل بدأم لاقال مالك والشافعي وأحدلا يفتسل وقال أتوحشفسة مقتليه (نصل) واتفقواعلى أن الابنادا فتلاحد أبوعه فتل مواختلفوا فمااذا قتسل الاسائنه فقالأتوحنيفية والشافعي أحسدلا بقتله وقالمالك يقتل بهادا كان قتل يمنردالقصد كاضماءسه وذبحه فإن حذفه بالسيف غرقامسسدلقته فلايقتل وألحسد في ذلك غنسده كالاب ﴿فَصُلُّ﴾ وَالْفَقُوا عَلَى أَن المرأة تقتسل مالر حسل وان الرجل يقتل بالمرآة واختلفوا هسبل يجرى القصاص من الرجسل والمرأة فيمادون النفس وبن المسديعضهم على من فقال مالك والشافعي وأحد بجرى وقال أوحنيفة لا يحرى (فصل) والجاعة اذا اشتركوا فيقتل الواحد هل يقتاون به فقال أبو حسفه ومالك والشافعي تفتيه الجماعة كالهمالواحدالاأن مالكاا متثىمن ذلك القسامة فغال لابغتسل القسامة الا واجسد وعنأحدر وابتان اخداهما كذهب الجباعة وابغتادها الخزق والإنوى لاتنسل إلحاعة بالواحسد

فقول أي حدَيفة مشدد وقوا مالك مفصل وقول الشافعي وأحدد مخفف وقول القاضي ثم يعوا لحبيشن والشعى أشدمن المكل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان والحلمن هذه الاقوال وحده لا يحفى على من له فهم . ومن ذلك قول ما النان المرتب اذا أدى هـ الال الرهن وكان يما يحق فان أ تفقاعلي القمية فلا كالاموان انفقاعلى الصفة واختلفاني القية سئل أهل اللرة عن قية ماعدة وسفته وعل عليهام وقول أبى حنيفة ان القول قول المرتمن في القيمة مع عنه ومع قول الشافعي ان القول قول الغادم مطلقا فآلاول مفصل والثاني مشددعلي المرتهن بالمدين والثالث عفف على الغارم فرحع الاحم الى مرتبتي الميزان واللدتعالى أعلم ( كناب النفليس والجر) انفق الاغه الأربعة على أن بينه الاعسار تسمر بعد الحبس وعلى أن الاسماب الموحدسة المحر ثلاثة الصغر والرفوا لحنون وعلى أن العلام اذا داخ غررشدا بسلم السهمان وعلى أنه اذا آنس من صاحب المال الوشدسلم اليه هذاما وجدته من مسائل الاثفاق وأماما اختلفوا فيه فمن ذاك قول الشافعي ومالك وأحدان الجرعى المفلس عسدطل الغرماه واحاطة الديون بالمديون مستق على الحاكم وان الممنعه من التصرف حتى لايضر بالغرما وإن الحساكم ببسم أموال المفلس اذا امتنع من بيعها ويقسمها بين غرمائه بالحصيص مع قول أي حسفة الدلا يحجر على المفلس بل يحبس حتى بقضي الدون فان كان لهمال لم يقصرف الحاكم فيه وليمعه الاأن يكون ماله دراهم ودينه دراهم فيقصب بالقاضي فدينسه فالاول مشدده في الفلس من حست منعه من التصرف في ما له لمصلة العرماء تخل صالا مته وهو عاص بالحاكم الذى هوأتم نظرامن المفلس والثاني مشددعليه بالحمس مخفف عليه بعسدم المباردة الى بسعماله قبسل الحبس وهوماس عن كان عنده تمردوا منفاع من أداءا لمق فرجع الاحم الى هم تبتى الميزان . ومن ذلك وول مالنوا لشافعي فأظهر وولمه العلا تنفذ نصروات المفاس في ماله بعد الحرعليه بيدع ولاهمة ولاعتق معقول أحدفي احدى ووابقه انهلا ينفذ تصرفه الافي العتق خاصة ومعقول أي حذفة أنه لا يحجر عليه في تصرفه وان حكريه فاض لم ينقذ فصاؤه مالم يحكريه قاض الدواذ الرسم الجرعلب معت تصرفاته كلها سواءا حقلت الفسيخ أولم تحتمل فان نفسذا لجرقاض ثان صحمن تصرفا تعمال بعتمل الفسديخ كالذكاح والطلاق والتدبير وألعتق وبطل مايحتمل الفسخ كالبسع والآجارة والهسة والمسدقة ومحوذاك فالاول مشدد على المفلس بعد مصحة تصرقه تقديم الصحة رآء ذمنسه من الدين والثاني فيسه تضفيف بصحة العتق والناات مخفف من حيث تصرفه في ماله وأماالدين فهوالمطالب بدوننا في الدنيا والاسمرة فهالها والتميحه علمه عما يشغل ذمتنا فيماليس هو عمالماحتي نتصرف فيه فان خلصت ذمتنام نجهة الغرماء فسلا تخلص من جهسة المفلس فندعسه وماله القاضي الذي هو نائب الشرع الشريف فرجه والامرالي هرة بي المعزان مشدد ومخفف فيه كاثري . ومن ذلك قول مالك والسّا في وأحسدا نعلو كان عنسد المفلس سلعة وأدركها صاحها واربكن المائع قبض من غهاش أوالفلس عى فصاحبها أحق جامن الفرما فمفوز باخذها دومهم مرقول أى حشيفة ان ساحها كاحد الغرماء فيفاسمونه فهافلو وجسدها صاحبها بعدموت المفلس واربكن قنض من غنه اشد أفقال الشدانة صاحبها أسوة الغرماء وقال الشافعي وحدوانه أحق مافالا وليخفف على صاحب السلعة مشددعلي الغرما والثاني عكسه كالاول في المسسئلة الثانية فرجع الامهالي مرتني الميزان ووجه الاول في المسئة الاولي الحسديث الصصيح في ذلك ووجه الثاني فيها أت السلعة صارت ملسكا للفلس لا فرق بينها و من غسرها من سائر أمواله فصار صاحبها كاساد الناس وأمل ساحه لمجدلغه الحديث ، ومن ذأك قول الاغمّالثلاثة ان المفلس اذا أقر يدين بعدالجر تعلق ذلك الدين بذمته وإيشارك المقرق الغرماء الذين حجرعليسه لاحلهم مع قول الشافعيانه يشاركهم بشرطه فالاول مشدد على المقراه والثانى عفف عليسه فرجع الامرالي مرتبى المعزان ووجسه الاول تقصوا لمقوله في الفعص هل على المفلس دين لغيره أم لا ووجه الناني أن حكم الجرشمل الدين الذي قبسله والذي بعده على حدسواءممأ نغريما بكون متهما في الاقرار المذكور . ومن ذلك قول مالك والشافعي

وتجب إلدية دون القودوهل تقطع الامى الدوالمااك والشافعي وأحد تقطع وقال أتوحنيفة لاتقطع وتؤخذونه اليدمن القاطعسن بالسواء (فصل) واتفقوا على انه اذابو مرجلاعدافصارذا فراش - في مات الديق تص منه واختلفوا فمساذا كان القتل عثقل كالحشبه الكسرة والحو الكسرالذي الغالب في مثله أن يقتل وفقال مالك والشافعي وأحديحب القصاص بذاك ولافرق سأن عدشه بعجز أوعصاأو يغرقمه في المباء أوبحرفه بالنارأو يخنفه أو يطين عليسه بيتا أوعنعسه الطعام والشراب-تيعوت جوعا أوعطشا أويضعطه أو مدم عليسه بيتأأويضويه محجرعظم أوخشمة عظمة محددة أوغسر محددة ومذلك قال أبو يوسف وعهد وقال أبو جنهفة أغمايحب القصاص عرالفتل بالنارأو بالمحدومن الحديدأ والحسبة المحددة أو الحز الحدد فاماان غرقه بالماء أونسله بحجرا وخشسةغم محددة فاندلاة ودوقال الشافعي والصىوالحسن البصرىلا قودالا بحديدولوضر بهفاسود الموسم أوكسرعظامسه في داخل اللفعن أبي سنيفة فىذاك روامتان واختلفوافي عسدانلطا وهوان سعميد الفملو يخطئ فالقصدأو يضرب سوطلاية تلمثله فالساأويلكزه أوملطمه لطما ملىغافني ذلك ادية دون القود عنسدأ يحنيفة والشافي

وأحد الهاذاتيث اعسار المفلس عندالحا كمأخو حسه الحاكم من الحبس ولو بغيراذن الفرماء وحال بينه وبينه م الايجوز حسه بعدداك ولاملازمته بل عهل حيى وسرمه قول أف منيفة ان الحاكم يخرجه من الحبس ولا بحول بعنه و بين غرمانه بعسد خروجه فيلاز مونه وعنقونه من التصرف و بأخذون فضل كسبه بالحصص فالاول مخفف على المفلس مشمد دعلي الغرماء والشاني عكسه مع الاخسد بالاحتماط والمسارعة ابراء : دمة المفلس فرجم الامران من تدى المبران . ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدان البينة بالاعسار تسمع قبل الحبس مع الظاهر من مذهب أبي حنيفة انهالا تسمم الابعد الحبس فالاول مخفف على المفلس وآلناني عكسه ولكن يحسول الاول على حال أهل الدين والورع الخائفين من حفوق الخلائق و بعمل الشاني على من كان بالصد من ذلك فرجع الامر الى مرتبق المعران . ومن ذلك قول أب جنيفة وأحدان المفلس اذاأ قام بينة باعساره لا يحلف بعدذاك مع قول مالك والشافعي انه يحلف بطلب الغوما فالاول مخفف على المفاس مجول على مااذا كان من أحل الدَّين والورع والسَّاني مشدد عليه مجول على ما اذا كان ما الصد من ذلك فرجه الامرالي من تبنى المزان ومن ذلك قول أي حنيفة أن باوغ الغلام بكون والاحتلام أوالانزال فالألم وجدفتي يتماه تمان عشرة سنة وقبل سبع عشرة سنة وأما باوغ الجاوية فبالحيض والاحتلام والحسل والاغتى بتماها ثمان عشرة سنة أوسيع عشرة سنةمع قول مالك والشافع وأحدان الباوغ عمس عشرة سنة أوسر وحالمني أواطيض أوالحسل فالاول مقصل فيسه تخفيف بعدمالقول بتكليفه والثانى حازم فيه الاخذبا لأحتياط فرجم الامم الىمم تبتي الميزان ووجه كل منهما الاستقراء من الاثمة الحتودين 🙀 ومن ذلك قول أبي حنيفة أن نيات العانة لايقة ضي الحبكم بالباوغ معقول مالك وأحدانه يقنضمه ومع الاصع من مذهب الشافعي ان نبات العانة بقتضي الحكم بباوغ وادالكافردون المسلم فالاول مخفف على المكلفين والثاني مشدد عليهم والثالث مفصل فرجع الامرالى مرتبتي المعزان ووجه الاول ان النكاليف الواجية أمن هاشيديد فلا تحت على المكلف الأبعيد بلوغه يقينالان نمات المانة بحتسمل أن يكون من شدة سوارة السدن ويقول الحديث في ذلك مؤول ووجه الثانى الاخذبالاحتياط للكاف ليفو زيثواب التكاليف ويواظب عليها اذا اعتقدوره وماعليه وإن لم تكن واجبه عليه في نفس الاحم ووجه الثاني ظاهر تعد لالأخد الجزية وحصول الصغاد والذل للكافره ومن ذلك قول أي منهفة ومالك وأحدان الرشيد في الغلام اصلاح ماله ولم راعوا فسقا ولاعدالة معقول الشافعي ات الرشد صلاح الدين والمال ولا فرق بين الجار بة والعسلام في ذلك وقال مالك لا ينفل فجرعها ولويلغت رشيدة حتى تتزوج ويدخل ماالزوج وتكون حافظه لمالحا كاكانت فبدل التزويج وقال أحمدني الختار من روايتيه انه لافرق ف حدا لرشد بين الغلام والجارية والرواية الثانية كقول مالك و زاد حتى يحول عليها حول عنده أو تلدولها فالاول يخفف بعد مما شيراط صلاح الدين و وجهه ان المال معقودي الرشد في الاموال دون غهرها من الصيلاة والزكاة والصوم وتحود للثواذا أصلح ماله جاز تسلمهاله البهشرعا ولوكان غيرم صلح لغرة الثمن أموردينه وحذا نظيرقول عبداللهن عباس انه تقبل شه هادة من عهد منه صديق الحسديث ولوفسق من جهة أنهى والقول الثاني منسدد ووجهه أن من تساهل نترك الصلاة أوبشر بالخر فلأبيعد منه أن يضيعماله في عرطاعة الله فرجم الإم الى م تبتى الممزان وكذاك الحكم في وحبه باوغ الجارية فنهمن أحتاط وبالغ فيصفات الرشد ومنهم من خفف فيذلك ويصوجل ذلك على حالين في الجواري من يظهر رشدها بسرد باوغها ومنهن من لا يظهر رشدها الإبعدالتزويج ومعرفة تدبيرهافي مال الزوج ف غيبت وحضوره ولولم تلدومنهن من لأبطهر وشدها الانعدالولادة لانهاآ خوم اتسالامتحار لهافي الرشد و ومن ذلك قول الانمة الشلانة أن الصي اذا بلغ إوآ نسمته الرسد د فع المهمالة وان دام غير رشيمد الد فع المهمالة بل بسقر محمورا عليه مع قول أب حنيفة رجعالتهانه أذا آنتهي سنه البنجس وعشر سننة يدفع اليما لمال بكل عال فالإول مشددف دوأم الجرعليه حتى يحصل الرشد ولو بعد خسين سينة وأكثر والثافر يخفف عليه دمد حس وعشرين سينة

واحدالا ان الشافع واليان بخردالفررسي حثى مات فعلمه القود وقال مالك يوحوب القود فيذلك (فصــــل) واختلفوا فسااذا أكرور حل رجلاعلى قتل آخرفقال أنو حنمفسة بقتدل المكره دون المهاشير وغال مالك وأحد مقتل المساشروقال الشافعي يقتل المكرة تكسرالراء قولا واحدا وفىقتل المكره بفضا اراءقولان الراجومن مذهبه أنعابهما جيمآ القصاص فان كافاه أحدهمافقط فالقصاصعك ثم اختلفواني صفة المكره فقال مالك انكان المكره سلطاناأ ومتغلماأ وسيدامع عسده أقدتهما جمعاالا أن مكون العسد أعجما حاهلا بعر مداك فلاعب عليه القود وقال الباقون يصح الاكراء مرجل ذي يدعادية واختلفوا فمااذا أمسكرحل رحملافقتسله آخرفقال أبو منسفة والشانعي القودعلي القأتل دون المسل ولموجبا على المساشأ الاالتعزير وقالمالك الممسك والقاتل شريكان في القنسل فعب عليهما القوداذا كان القاتل لاعكنه فتله الابالامسال وكان المقتول لانقدرعن المرب بعد الامسالا وقال أحدفي احدى روايته بفتل الفاتل ويحبس الممسدل حتى عوت وني الروانة الاخرى يقتلان جيعا على الاطلاق (افصل) لوشهدواما اغنلثم رحقوا عن الشهادة بعد استفاء القصاص والواتعمدنا أوحاء

يم الإمراق من بقي المنزان و ووجه الاول ظاهر الفرائق قوله تعالى فان اتستم منهم رشدافا دفعوا الهم وأمر المنافر المنافر

الاحتياط فيرا دمته وهوعاص أهل السماحهن كمل المؤمن موالثاني يخفف ووحهه أن من مكن أحدامن أخذماله بغبرطر يقشري فهوه ساعد الدعى على أكله مال الناس بفسيرحق وربمانو بجعن الرشديدال اللهمالاأن يصالحه و يبرى دمنه فلامنع فريه مالام الى مرتبي المران و ومن ذلك قول الاغة الثلاثة بأن الصلم على المحمول عارم عول الشافي بالمتع فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاص الى مرتبتي المبران، ووجه الاول انه من جلة استمراء المؤمن أدينه ووجه الناى ان الدمة لا تعر الأمالان المعلوم يذمة الميراً اسم مفعول (٢) لا تبرأ ولكل منهما وحــه . ومن ذلك قول أي حديثة ومالك انهما اذائدا غماسة غامن ربيت عن فه فه وه وان السة في لصاحب السفل مع قول الشافعي وأحسدا نه منه-ما تصفان فالإول مشدد دعكي أحسدهما والثاني مخفف ورجه الامم آتى مم تنتي المعران ووجه الأول أن الظاهرمعه فقلمن بني بيتاالا ويجمل له سقفاو وجه الثاني العدل بينهما كما كأن صلى المدعلسه وسلم يقضى في العين الواحدة اذا ادعاه اشفصان ولا مرج لاحدهما على الآخر فكان يقسمها ينهما . ومن ذاك قول الاعة الثلاثة انه لوائه دم العاد والسقل وأوادصاحب العادان دينيه في عرصا حب السفل على المناء والتسق فالمني ساحب العماوع اودرل ان اختلاصاحب العماوان وني السفل من ماله ويمنع صاحب السفل من الانتفاء بعف لهذاك من وعطيه ماأنفق علسه مع قول أصحباب الشافعي إنه لا يحسر صاحب السفل ولاعنعون الانتفاع اذادي صاحب العساو بغسرا ذنه بناعلي اصله في قوله الحسد مدان النمر ولالا صرعلى العمارة والقدم الخشار عنسد جماعة من متأسى أصابه أنه يحرالسر ول على ذلك دفعاللفهر روصيانة الدملاك عن التعطيل فالاول يخفف على صاحب السفل ونفل أمضاعن الشافعي والثانى مندد علمه وبالإسار دفعاللضر رفوحم الامرالي مرتني المنزان و ومن ذلك قول الإمام أني حنمفة والشافعي انه أن متصرف في ملكه عارضر الجارم وول مالك وأحسد عنم ذلك فالاول محفف على المتصرف مشدد على الجاروالثاني بالعكس فرحع الأمم الى من تدى الميزان ووحه الاول قوة الملك ب و الحار ومناو ومان يعنى حماما أومر ماضا أو يحفر وبراهاورة المرشر وكه فينقص ماؤها لذاك أويفتح محائطه شما كايشرف على جاره . ومن ذلك قول مالله وأحدانه أدا كان سطعه أعلى من سطع غروناؤمه بنامسترة تمنعه عن الاشراف على جارومع قول أي حنيف والشافعي انه لا يلزمه ذلك فالاول مشدد على صاحب السطير خاص وأهل الدين والورع والثاني مخنف خاص باتحاد الناس ويصح النوجيه ماامكس فيكون حعسل السائر لمن حاف وقوع بصروع لي عودة الجارونر كه على من لم يخف أو حموالا مم الى م تدة المبران . ومن ذلك قول أبي حنيقة ومالك انه إذا كان دين حدن دولات أونير أو مترفة عطل أو وداروسقط فطالب أحدهماالآخ بالمناه فامتنع أوبقشية الدولاب والهرمثالا فامتنع انه يعبر معقول غدهمااته لأيحه برعلي تحر رنقل فيذلك فالاول مشمددوا أشانى مخفف فرجع الامرال مرتبي المبزان ووجه الاول أنه معر وف وأجبو وجه الثاني انه أم مستصن فان شاء فعله وأن شاء مركه و وو مدالاول

المشمهود بقتلة حياقال أتو حنيفة لافوديل أعب ديه مغلظة وقال الشافعي يجب القصاص وكذاك فالمالك فيالمشهورعنه وانفقواعلي انهملو رحعوا وقالوا اخطأنا ليعب عليها اقصاص وانحا تعب الدية ( فصل ) واختلفوا فالواجب بالفتل المسمد هل هومعـين أملا فقال أبو حنيفة ومالك في احدى روايتيه الواجب معنوهو الفود والرواءة الاحرى الغيير ونالقود والدية وعن الشافعي قولان الاول ان الواجب أحدهمالابعينه والثاني وهو لصعبعان الواحب القصاص عبنا واكدن 4 العدول الى الدمه وان ارضاً لجاني وعن أحسد روايتان كالمذهبين وفائدة الخملاف في همذه المسئلة انه اذا عفا مطلقا سقطت الدبة ولوعفا الولى عن القصاص عاد الى الدية معبر رضاالحاني وقال آثو منتفية لساه العدول الى المال الارضا الجاني وقال الشانع وأحداه ذلك مطلقا وعنمالك وابتان كالمذهبين ﴿ فصل ﴾ واتفقواعلى أنه اذاعفار حلمن أولياءالهم سيقط القصياس وانتقل الامراليالد بةواختلفوا فعا اداعفت المرأة فقالأنو حنيفه والشافي وأحمد سسقط القود واختلفت الرواية عـن مالله في ذلك فنقل عنه الهلامدخل للنساء فمالامونفل عنه ان لهن في الدم مدخسلا كالرجال

(اكتاب الحوالة) حديث لاضرر ولاضرار والقدسجانه وتعالى أعلم انفق الاغمة على انه اذا كان لانسان حق على آخر فأحاله على من له عليه حق لم يحب على المحال قدول الحوالة وقال داود مازمه القمول وامس للمعال علميه أن يمتنع من قدول الحوالة علمه هذا ماوجدته من مسائل الانفأق وأماما اختلفوا فيه فنذاك قول أبى حنيفة والشافعي انه لا يعتدر رضا الحال عليه وفي رواية عن آبي حنىفة انهاذا كان المحال عليه عدواله لم يازمه قبولها وقال الاصطغري من أغمة الشافعية لا يازم المحال علمه القمول مطلقاعدوا كان المحال عليسه أملاو يحكى ذلك عن داود فالاول مشسدد على المحال عليسه والثاني مفصدل والنالث مخفف فرجع الامرالي مرتنتي المنزان و وجه الاول مافيه من المسارعة الى راءة الذمة طوعاً أوكرها ووجه رواية أي حنيفة توقع الضر ريتسليط العدوعليه بالمطالبه بالشيدة وعدم الرحمة ووحمه قول داودوالا صطغرى ان صاحب الدين اغمأ حال المدون على غمره على سبيل القرض فان شاء قبل وان شاء لم يقبل ، ومن ذلك قول العلماء أجعمان صاحب ألحق اذا قدل الحوالة على ملى ان الحيل برأ على كل حال مع قول زفرانه لا بعرافالا ول عنفف على الهيل والثاني مشدد عليه فرجع الامماليم تبقى الميزان ويصح آن يكون الاول عجولا على حال أهدل الدين والخوف من الله عزوجل فيسارعون اليو زن الحق لمن أحمل عليهم ولثاني مجول على حال العوام الذين لا بمادون الي وفامعا عليهم من الحقوق فلا يقين را ، قدمتهم الابالوزن لاعسرد الحوالة . ومن ذلك قول السافعي وأحسد ان المحال لابر جمعلى المحل اذا لربصه ل الى حقيه توجيه من الوجود سواء غرويفلس أو جحداً ولربغره مع قول غبرهماا ندر جعءبي المحمل اذالم يصل الىحقه فالاول مشددعني المحال والثاني مخنف علمه فرجع الام الى من تبتى المزآن و وجه الاول تقصير المحال بعدم التفنيش في حال المحال علمه و وحسه الثاني آن ذلك ممايخني على فالمالناس ومااحتال علسه الإلظنه الوصول منه إلى حقه ولاعرة مالظن المن خطؤه فرحعها المحمل وكاثن الحق لمينتقل عنسه وهذاموافق لقواعدالشريعة فسنبر ليكارمن أحال شخصا على آخران ببادرالى وزنا المق اذا جدوالحال عليسه مثلاولا بشارعه عندا لمكام فانخلاص ذمنه في الثوبه قال أوحنيف ولفظه اذاأحال شفصا بحق هوعليسه فانكره المحال عليسه رجمع على المحيل . (كتابالضمان) اتفق الاغة على وازالهم ان وعلى إن كفالة المدن صحيحة على كل من وحب عليه الحضو والى عاس

المكولا بان الناس عليه وسيس الحاجة الهاوع في ان القدار تجريم من المهدن بسلمه في المكان الدي المبان الفاس المدار المهدن بسلمه في المكان الانتخار المورد المهدن بسلم في المكان المكان المكان المكون المكان المكان المكان المكان المكون المكان المكان المكان المكون المكان الم

اداا يكنفءر بتهن عصبة مرزيتي المهزان و ومن ذلك قول مالانوالشافعي وأحد وأبي ويه غب وهجدانه اذامات انسان ولم يخلف وفاء الدين الذي عليه حازوفاه الدين عنه مع قول أبي منيف في أنه لا يجوز الضميان عنه فالا ول مخفف و وجهه انهمن أفعال الخبروني السنة مائو مدموهوا فعصلي المدعليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين المخلفاه وفامدتي بقول أحدمن الصحابة صل يارسول الشوعلي وفاؤه والثاني مشددوو جهم تقبيم ثأن الدين وعدون الناس معاحمة ال عدم بلوغ الحديث للقائل به وذلك لذلا يقساهل الناس في الوفاء آعمّادا على أحوانهم وأصد قاتم مفعال بن أصد د قائم واخوانهم و بن الوفاه بعارض فرجع الامرالي من تدتي المهزان وومن ذلك قول الاغة الثلاثة بصعة الضمان من غرقه ول الطالب مع قول أي حنه فة ان ذلك الايصحالاني موضع واحدوهوان فقول المريض لورثته أوبعضهم اضهن عني ديني والغرماء غيب فيبوز وانآم يسيم الدين وانتكان في الصحة لم بلزم الكفيل شي فالاول مخفف بعدم اشتراط قبول طالت الضميان والثاني فيه تشديد فرجه الامرالي مرتبتي المهزان ووجه الاول انه من ماب الوفاء بحق أخيه المسلم ثمان شاءالطا لب قبل ذلك وان شاءلم بقبل وهوخاص ماهل الدين والورع الطالمين لثواب الاسترة و وجه الثاني أن ما كدمشر وعبة الوفاه بحق أحبه المسلم لا يكون الا أداطلب النفقد مرب من المنة عليمه أوعلى المضمون تمريساع المدبور في الدنيا والاسترة ، ومن ذلك قول الأغه الثلاثة بصحة كفالة البدن عمن ادعى علمه معقول أق منيف معدم صحتها فالاول مخفف على المكفول والثاني مشدد علمه فرجع الإحرالي حرتنتي آلمزان ووجسه الاول انه طريق الى تخليص الحق الذى لاخسه عليسه فان المدور تلك هرب أضر مدين نفسه وعال أخمه ووجه الثاني في عدم ورودنص في دلك اغاو رد ضمان الدين الأالمدن ومن ذلك ذول أي حنه غيه قوالشافعي ان المكفول لو تعب أو هرب فلاس على المكفيل غيه مراحضاره ولا ملزمه اللالواذا تعذرعليسه احضاره بغيبة أمهل عندأى حنيفة مدة السعروالرجوع بالمكفول فانلم يات به حسرجتى بأقىده مع قول مالك وأحسد انداد الم بحضره غرم المال ولا بغرم المال عنسد الشافعي مطفا ولاول مخفف على آلكف لوالثاني مشدد فرجع الامرالي من تبقى الميزان ووجه الاول الدار بالترم المال واغاااتزماحضارالمدن فقط لاسماان كان الكفيل فقد اجدا والمكفول عليه ودن ثقيل كالف ديذار مشلافان العقل بقضي مان الكف للم بنويه وزن المال حرماو وجه والثاني انه تسدف في اطلاق المكفول من مدحصه بضميان احضاره فكان عليه المبال على قاعدة التغريم بالسبب وذلك أحوط في دين الكفيل لاسماان كان من كرام الناس الذين أذا حضروا في قضية كني صاحبها مؤينها فان الذهن بتعادر إلى اله دخل بكفالة البدن في وزن المال على عادته السابقة ، ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدانه لوقال ان المأحضر به غددا فاناضامن ماعلسه فليحضر بعاومات المطاوب ضعن ماعليسه مع قول الشافعي ومالك تعلايضين فالأول ميشهد دعلي من ضمن احضار المدنون وهو حاص باهر الدين والورع الموفيز بما يقولون والثابي مجفف علمه وهومام ماكمادالنالس فرجع لامم الىجرانيما لميزان و ومر ذلك قول مالك والشيافيي وعدين الحسن انه لوادعي شفص على آخر عمائة درهم فقبال شغص ان لموف ماغدا فعلى المائة فلروف بالم تلزمه المائة مع قول أب جنيفة وأحدا عائم الزمه فالاول عفقف على ملكزم الوفاء والداني مشدد علمه فرجع آلاممال ممتنى المشوآن ووجسه الاوليانه وعدوالوفا بالوعد حاص وسو ميالا كارفعمل على حال آحادالناس كاان قول أبي حنيفة وأجد عجول على حال كل المؤمنين من أهل الدين والورع العاملين (كتابالشركة) وجوب الوفإ بالوعدوالله تعالي أعلم

أتفق الأغة على انشركة العنان حائزة محبحة هسداماو حدته من مسائل الانفاق وأماما اختلفوافيه فسر ذلك تول الشافي واحدان شركة المفاوضه باطلة معقول أبي حنيفة بحوازها ووافقه مالك على ذلك لكن ماختلاف في صورتها فالإول مشددوالشاف يخفف أرجيع الامرال مرتبتي المرزان و ووجه الإالمول اعتمم ولا يعب الكوا مانسه من عدم تحليص الذمة فان صورتها أن يشتوك والان فيجسع ماعلكا ممن ذهب أوقضة ولأسق أواحدمتهمامن هذيرا لخنسن الامثل مالصاحه فاذازاد مال أحدهم ماعلى مال الاستواريس

فعسلي هدا في آىشي لهن مسدخسل عنسه دوايثان احداهمافىالقود دون العفو والثانية فيالعفودون القود (فصل) وانفقواعلىان الاولماءالمستعقن المالغسن اذا حصرواوطلهواالقصاص إيؤنرالا أن يكون الحانى امرأة عاملانة ونوحتي نضع وعلى انه اذا كان المستعقون صغارا أوعائه بنفان القصاص مؤنم الإأماء منفة فانه فالف آلصفاداذاكان لهمأب استوفى القصاص ولم ووح ولوكان في المستعقين صغيير أرغائب أو معنون فقدانفي الاغة على ان القصاص وخرفي مسئلة الغائب نماختلفوا فيالصغع والمحنون فقال أنوحسفة وماأك لا يؤخر القصياص لا حلهما وقال الشافعي تؤخر القصاص عي دفية المعدون ويبلغ الصغير وعن أحسد روايتان أظهرهماانه يؤخر والثانبة لايؤخر (فصل) واس الابأن ينسوني القصاص لواده الكبير مالاتفاق وهلاهان ستوفسه لوأده الصغيرةال الوحنيفة ومالك 4 ذلك سواء كان شير مكاله أم لاوسوا كان في النَّفُس أو في الطرف وبال الشافعي وأحد في أظهر دوا يقيه ادس ان يستوفيه (فصل) واختلفوا فالواحدية تلالحاعة فقال أتوحذفه ومالك ليسءلمه عليه شي آخر وقال الشافعي

ابتتبل واحسدا مدواحسد

فتل بالاول والساف من الدمات وان فتلتهم في حالة واحسدة أقرع بسين أولياء المقنولين فمن خرجت قرعته فتسل 4 والماقين الدمات وقال أحد ادافتل واحدحاعته فضر الإولماء وطلموا القعساص فتل لحاعمهم ولاديةعليه وانطلب بعضهم القصاس وبعضهم الدية قتسل لمسن طلب القصاص و وحث الدية لمسرطلها وأنطاشوا الدبة كان اكل واحددية كاملة (انصل) أو جيرجل على رجل فقطعه والمدين معل آخر فقطعده المني فطلبآمنسه القصآص فقآل أتوحشفة تقطع عنته سيما ويؤخدمنه دية أخرى لهما وفالمالك تقطع عينه بهما ولادية عليه وقال الشيافيي تقطعمنه الاول ويغرمالية للثاتى فان كان قطع بدم سما معاأفر عسنهما كأفالف النفس وكذاانا شتبه الاض وقال أحدان طلبا القصاص قطعلهما ولاديةوانظلب أحدهماالقصاص وأخدهما الدية وطعلن طلب القساس وأخذت الدية للأسخر ولو قتسل متعمدا غمات قال أنو حنمفة ومالك سقطحقولي الدممن القنساس والدبة حيمارةال الشافعي وأحمد تدقى الدمة في تركته لاولساء المفتول (فصل) واتفقوا على أن الامام اداقطميد الى مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول الشافعي ومالك وأحمد انه اداويل مُعَصافي استيفاء حقوقسه فإن كان بعضرة الحا كم حازد الدولا بحتاج فيه الى بينة سواه وكله في استيفاء الحق من رحل بعينه أوجماعة السارق فسرى ذلك الى تفسه وليس مضورمن يستوفى منه الحق شرطاني سحة نوك لهوان وكله في غير عراس الحكم ثبتت وكالته بالسنة أندلاخمان عليه واختلفوا اذاقطعيمستقص فسرى

حتى لو و رث أحدد هدمامالا بطلت الشركة لانماله زادعلى مال صاحسه وكل مار بحه أحددهما كان شركة بينهما وكانماضهن أحدهمامن غصب أوغده ضينه الآسوهذه صورتها عندأبي منيفه وأماعند مالكفانه يجو زأن ويدمانه علىمال صاحبه ويجوزان يكوالرج على قدرالما النوماضمنه أحدهما مما هوكال تحارتهما فيعنهما وأماالغصب ونعوه فلاوعندمالك أمضالا فرق بين أن بكون مالهماعر وضاأو دراهم ولافرق عنسده أيضا من أن يكوناشر مكن في الماعلكانه و يحملانه العارة أوفي مضمالي ما وكذلك لافرق عنده من أن يخلط اماليه بيمايي لا يفهز أحده هاعن الانبر أم كان مقهز إمعد أن يحسمواه ويسيراه بينهما جيعافي الشركة وقال ألوحنيفة تصوالشركة وانكان مال على واحدمه مافيده ووجه الثاني أن هده السركة جائزة حيث وفي المنهماء النفق عليه موصاحب وهذا عاص بأهل الكال ف الايمان فانه لا فرق عندهما في مال الشركة بن أن يكون عندا حدهما أوعند شريكه لما يعلم كل واحسد من الخبر والايثار في حق صاحبه ووجه الاول تخصيص ذلك عن كان الضدع اذكرا . فلا بكاد مثل هذا وفي بأاتفق علسه فاسله الشافعي وأحدلما بؤدى السه من النزاع ومحمة تل واحسد لان يكون وابحا لأخاسرافاه لمذلك ومن ذلك قول أي حذهه وأحد يحوا زشركة لوحوه مع قول مالك والشافعي يبطلانها وصورتهاأن لايكون لحسمارأ سمال ويقول أحدهما الا آخرا شتركنا على أن مااشتراء كل واحدمناني الذمة بكون شركة والربح بينسافالا والمخفف وهوخاص ما كارا لمؤمنين والثاني مشدد وهوخاس ماكماد الناس الذين يتفقون مع بعضهم بعضا ولا موفون فرجه الامرالي مرتبني الميزان ، ومن ذلك قول مالك والشافعي إنهاذا كان رأس المال متساويا في شركه العنان وشرط أحدهم اأن بكون له من الربيح أ كثرهما اصاحبه فالشركة فاستدةمم قول أي حديقة نصواذا كان المشيرط اذاك أحدق في التعارة وأكثر عملا فالاول مشددوا لثانى مخفف بشرطه فرجع الآممالى مرتبتي الميزان وشرط الشافعي في سحمة شركة المنان أن بكون وأسمالهما فوعاوا حدار يخلطانه يحيث لا يميز عين مال أحدهما عن الا آخرولا يعرف ولأبشسترط عنده تساوى قدرالمالين فاعليذلك والله تعالى أعلم ( كناك الوكالة ) احمرالا فاعلى أن الوكاة من العقود الجائزة في الجلة لانماجاز فيه المباشرة من الحقوق وازت فيه الوكالة كالبيدع والشراء والاجارة وقضاء الدبون والخصومة في المطالسة بالحقوق والترويج والطلاق وتحوذاك وانفق الأغة على أن افرار الوكمل على موكله في غريجاس الحكولا بقبل بعال وكذاك انف قوا على أن اقراره على موكله في الحسدودوالعصاص غسرمة ولسواء كان عبعاس الحكم أوغسره وكذلك اتفقوا على أنه لا يحوز للوك بل أن يشترى بأ كثر من عن المثل ولا الى أجل وعلى أن قول الوكسل مقدول فى تلف المال بمينه هـ داما وجَّد ته من مسائل الاجماع والانفاق . وأماما اختلفوا فسيه فن ذلك قول الأغة الثلاثة الهلايصم أقرار الوكيل على موكله عبدلس الحكم مع قول أى حنيف اله يصم الاأن يشترط عليه أن لا يقرعليك فالاول مشدد غاص باسمادا لنباس والثائي فيه تشديد خاص بكمل المؤمنين الذين هم أولى الموكل من نفسه من اب الاحتماط ادينه محكم الارث في ذاك السول المسلى الله علمه وسيلومثل هذالا يقرعلي موكله ألاعباراه أفضل اوا كل فرجيع الام الي من تدتي الموان وومن ذلك قول الشافي ومالك وأحمد انوكالة الحاصر صيصة وانامر مستحمه بشرط أن لابكون الوكيل عدوا المنصه معفول أف منبضة اندلات حوكالة الحاضرالارضا الحصم الاأن يكون الموكل مريضا أويسا فرا على ثلاثة أبام فحور حسنة فالاول عقف على الموكل مشدد على الحصم والثاني عكسه فرجم الامي

الىنفسه فقال مالك والشافعي ا على الحاكم تمدي على من بطالمه عجاس الحكم مع قول أي حنيفة انه ان كان الصيم الذي وكل علي وأحدالسراية غرمضمونة واحدا كان حضوره شرطاني سحة الوكاة أوجاعة كان حضور واحدمهم شرطاني صحته افالا ول فعه وقال أوحنمفه هي مضمونه تخفيف عاص باهل الدين والورع والنانى فيه نشد مدخاص عن لا يؤسن رحوهه عن قوله الاول فرحم بصملها عاقد لة المقتص ولو الإمرالي من القي المرزان . ومن ذلك قول ماك والشافي وأحدان الوكيل عزل نفسه عضو والموعل قطعولى المقتول مدالفانل وبغير حضوره معقول أي حنده مه المس الوكال فسنجالو كالة الابحضور الموكل فالاول مخفف والشاني فالأأوحد فذانعفاعنمه فيه تشديد ووجه الاول ان ذلك من باب فمن تطو عجيرا فهوخيراه فلاالزام فيه ووجيه الثاني مماعاة الولى غرم دية بده وأنام عاطرا لموكل والوفاء يحقه حمث دخل معه في عقدالمتوكر للذهومن ماب صدق الوعد الذي خلفه من ومف لم ناومه شئ وقال مالك من صفات المنا فق من فيكون العزل يحضو رواستطرهل يشكدومن ذاك أو رضى . ومن ذاك قول بقطع يده بكل حال سواءعفا مالك والشافعي بان للوكل أن يعزل الوكيل وأن الوكيل ينع زل وان لرمعل ذلك مع قول أى - شيفة وأحسد عنسه الولى أولم يعسف وقال فاحدى وايتيه انهلا ينعزل الابعد المسلم بذلك فالاول يخفف على الموكل فكمآتمر ع مالتوكه الكذلك الشافسي لاخمان عسلى إله الرحوع عنه متى شاءوالناني فيه تشديد علسه الاأنه أحوط أدين الموكل في تصرفات الوكيل قبل القاطع ولاقصاص كلمال العلم ما لعزل وغسرا حوط الوكيدل فرحم الامرالي مرتني الميزان . ومن ذلك قول مالك والشافعي سواء عفاالولى أولمعف وأحد وأي بوسف وعدانه لووكاه في السيع مطلقا اقتضى السيع من المسل و ونقد الملدوانه لو ياعه وقال أحد بازمه دية أليد عالا متغان الناس عنه أونسينه أو يغرنف داليله إيجزالا رضا آلموىل مع قول أي حنيف العلا يجو ز فيماله بكل حال ((فصل)) [ آن بيد مركيف شاه زندا أوندينة ويدون عن المشال و بمالا ينغان الناس بمثله و مقد الهادر بغسرنفده واتفقواعلى اتهلا تقطع اليد فالاول مشددخاص بالوكيدل القاصرف النظر الصالح التيتر جهاميزان موكله والشاني مخفف خاص العصصة بالشسلاء ولآءرين عن كان كامدل النظرفي مصالح الموكل فان مثل هدة الايتصرف لموكله الاعداراه أنفه لموكله فدينه بسار ولا يسار بعدين وأنضافان الموكل قدأطلق له الوكالة ولم بقسدها فاتصرف الاعافهمه عنه فرجع الآص الى م تبسق واختلفوا هال يستوفي الدران . ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدان من كان عليه حق الشخص في دَّمته أوله عنسد دعين القصاص فمادون النفس قبل عارية أو وديعة فجاءه إنسان وقال وكلني صاحب الحق ف قبضه منذ وصدقه أنه وكيله واربكن للوكيل الاندمال! و معـد • قال أبو منة أندلا يحدولي تسلم ذالااله الوكيل معقول أنى حنيفة وصاحب انه بجيرعلي تسليم اف دمت وأما سنشغة ومالك وأحدلا يستوفى العن فقال مجد يجيره لي تسليها عنده كمآني الذمسة فالأول مخفف على المدنون والثاني مفصسل فرجم الإمدالاندمال وقال الشافعي الامرالي مرتبق المرزان ووعكن حل الاول على أهل الدس والتقوى وحل الثاني على من كان يصعب يستوفى فيالح الدواختلفوا علمه و زن الحقويصم أن يكون الحسل بالعكس وذلك أن الحاكم بتصرف على الغاس عباراه أخلص فعا ستنوفي بدالقصاص من الاله نقال الوحسيفة لا ادينهم وأبر الذمنهم لانه أمين على أديام - ومن ذلك قول الأغه الثلاثه ان السنسة تسمما أو كالة من ورالخيم معقول أى حنيفة انها لاتسم الا بحضوره فالاول محفف والثاني مسدد فرجم يستوفى الإمالسيف سواء الأمرال مرتبي المبران . ووجه الاول مراء أحكام الساس على الظاه ومن أن المنسة لا تكذب قتل به أو بغسره وقال مالك والخصملا يتوقف فيوزرا لحق ووجه الثاني الاخذبالا يتساط النصرفات الواقعة من الوكيل وسيان والشافعي يفتل بشلماقنل رضاا الحصيمطالية دَلك لوكيل له فقد يكون عدو الخصير فيطالبه بعنف وشيدة 🔹 ومن ذلك قول مالك به وعسا حدرواسان والشافي فأظهرقوليه وأتعدفآ صروابتيه أن الوكاة تصمف استيفاءالقصاص ف غيبة الخصم مع كالمذهبين واتفقواعليان قول أن حنيف فانها لا تصم الافي حصوره فالأول يخفف على آلمدي مشدد على المدي عليه والثاتي إمن قتل في الحرم حاز قتسه في بالعكيس فرجيغ الامرالى مرتبستي المبزان . ووجه الاول ان القصاص حكمه حكم غسره ووجمه فيه بثما ختلفوا فبهن فتل حارج الثانىالاستيآط للدمامفانها أعظممن الاموالفان كان المدى عليسه حاضرا فوبماأجآب عن نفسسه المرم ثرلجأ البسه أووسب سلبه شبهة فيسقط عنه القصاص . ومن ذلك قول أنى منسفة والسافعي الهلا يصوشراً عليه القسل الكفراو زنااو الوكسلين فيسسه معقول مالل ان له أن يبتاع من قفسه لنفسه فريادة في الثمن ومع قول أحد في أظهر ددة تمه فم المال الموم فقيال أبو ووابقيها الابعوز تحال فالاول مشدد محول على من لا تؤمن منه الحنافة ورى الحظ الاوفرانفسه سنبغة وأحدلا يقتل فيسه دون الموط والبناق فيه تخفيف محول على حال أهل الدين والورع والثالث أشدهمول على من استهر ولكن بضبق عليه فلإببايع عنه عدمالتورج ورأى لنفسه المظا الاوفرسي فويت النهمة فيهو يصور جوعه الحالفول الاول ولايشارى عيغر جمنمه فينقتل وغال مالك والمسافعي

يقتل في الحرم

﴿ كتاب الديات ﴾

انفز الأغة على الدية المسلم

الحرالذ كمانة من الاسل في

مال القاتل العامداذ اعدل

الىالدية ثماختلفواه أرهى

قرحها الامراق مم تنق المؤان ه و مون ذاك قول الحسد وأو مصنيفة انديس توكيسل العسبى المهيز المراحق مع قول ماك والشاقعي انهلا بعض فالاول شخف على الموكل والشاقي متسدد فرجع الامراك مرتبق الميزان موجه الاول أن المراحق كالمبالغ من سيت الاساطة بأمو والدنيا ووجده الثاني نقصه فيذاك عن المبالغ فادة وانشته الحاجم عند المساحدة للهذاء كم

( كتاب الافرار ) اتفق الاغفه على ان الحرالبالغ اذا أقر عن لفر وارث صع اقرأو ولم يكن الرجوع عند والاقرابالدين في الصحة والمرض سواء فيكون القراهم جمعاعلى قدرحة وقهم أن وفت التركة بذلك إجاعا والفعواعلى أنه لومات رحل عن النهن وأقر أحدهما شالت وأنكر الا خرام شات نسمه وعلى أن الاستثناء جائز في الاقراد لانه في الكتاب والسنة موجود وفي الكلام معهود فيصورا تفاق الاغة اذا كان من الحنس وأما غيرا لجنس ففيه خلاف سياتي وكذلك أتفقوا على جوازا ستثناه الاقل من الاكثر وأماعكسه فاختلفوا فيه كاسمأتي هذاماوجد من مسائل الاتفاق ووأماماا ختلفوا فيه فمن ذلك قول الاغمة الثلاثة ان الاقرار بالدين في الصمة والمرضَّ سواه فان لرَّ تف التركة نحاص الغرماء في الموجود على قسد ودينهم مع قول أبي حنب فسة أن غر بمالمعه مقسدم على غر بمالمرض فيدر أباستيفان دينه فان لم فضل شئ فلاشي عليه وان فضل شئ صرف الى غرىم المرض فالأول مُحَفِّف على الغرماء صكم العدل والثاني مشدد على غرىم المرض فرجم الإم الى من قاتى المه زان و وجهة الإول ان حق غريم الصعبة تعلق بعن مال المديون قبه ألمر ش فلما أفر لشغص آخرني المرض تعلق الحق ومنهما ككذاك فاشتغلث ذمتسه يدين كل منهما فلدس أحسدهما أولي من الاتنو ووحه الثاني أن الحق لما تعلق بعن مال المدون عال الصحة صارلا بقسل دخول حق آنوعاسه الامداسة غامحة كله فاعلم ذلك . ومن ذلك قول أبي حنيمة وأحدا نه لا يقبل إقرار المريض لوارث أصلام قول الشافعي فأرج قواسه انه يقد لوم ء قول مالك الدان كان غيرمته مرثدت والافلام ثله ان مكون بنب وآن أخ فان أفر لآن الاخل متهموان أفرلا منته انهم فالاول مشدد والثانى مخفف والثالث مفصل فرجعالآهمالي مرتنتي المرزان ووجه الأول انه قد نفر لمعض الورثه عمال احرم غيره من ذلك المال لعسدارة تكون منه مماووجه الثاني أنه قد مكون لذلك الوارث عليه حق فاقرله ليفلص ذمته و وجه الثالث بِنزل على الحالين في القواين قبله والله أعلم . ومن ذلك قول أى منه فه أن المقر وشارك مناصفة من إنديت نسبه وذلك فهااذا مات رجل عن ابنن وأقوا حدهما بثالث وأنكر الاخرفان نسبه لميثبت فيشأرك المقرفيماني مدهمناصفة مغ قول مالله وأسمسدا تمدد فع البُه ثلث ماني مدهلاته قسد رما يتصيبه مين الإرت لواقر به الاخ الأخرا وقامت بذلك بينة ومع قول الشافعي أنه لا يصح الاقرار أصلاولا مأخذ شما من الأرث لعدم ثبرت نسبه فالاول مشسدد على آلمفروا لثابي فيه تخفيف عليسه والثالث يخفف فرجه الام اليام تبتي الميزان 🕝 ومن ذاك قول أبي حنيفة لو أقر بعض الورثة مدن على الميت ولم يصلفه ألباقون انهيازم المقرمهم بالدين جميع الدين معقول مالك وأحدوا لشاجعي فيأشهرقوليه الهيلزمه من الدين بقدر حصته من ميرا ثه والاول مشدد على المقروالثان مخفف عنه فرحم الاص الى مرتدى الموان ووجه الاول أنه هوالذى سلط الغرماء على بقية الورثة باقراره فعوقب وزن الدين كله عقوبة له في طلب الزامهم دين لم يعترفوا بمو وجه الثاني أنه لا ينفذا قراره على غيره وانحيا ينفذ علمه وحده بقدر حصسته من ذلك الدين فقط . ومن ذلك قول أي حنيف في يصوالا ستثناء من غسرا لحنس بشرط أن يكون ذلك بحيايتيت فيالدمة ككيل وموزون ومعدود كقولة ألف درهمالا كرحنطة وانكان بمالا يثبت فيالدمة الاقعيته كثوب وعبد وأبصح استثنا ورمع قول مالان والشافعي انه يصهر الاستثناء من غدير الجنس على الاطلاق ومع ظاهر كالأم أحسدانه لايصح فالأول فيه تخفيف لمسافيسه من التفصص والثانى يحفف

حاله أومؤ حلة فقال مالك والشافعي وأحسدهي حالة وقال أنوحنه فيه هي مؤجلة في ثلاث سنين واختلفوافي دية العمد فقال أوحسفة وأحدق احدى روابته هي أربعة أرباع لكلسن من أسدان الابل متهاحسوعشرون بنت محاض ومثلها بنت لبون ومثاها حة قومشلها حداع وقال الشافعي تؤخسذ مثلثه ثلاثون حقه وثلاثون حذعه وأرسون خلفة أي جوامل وبهقال أحمدني روايتسه الأخرى وأعادية شبه العمد فهىمثلديه العسمدالحض عندأى منسف فوالشافعي وأحسدوا ختلفت الرؤاية عدن مالك في ذلك وأمادية الحطأ فقال أبوحسفة وأحد هى محمسة عشر ون حدعة وعشرون حقية وعشرون بئت ابون وعشرون ابن بخاض وعشر ون بذت يخاض ومذلك قالمالك والشيافعي الاأنهما حعلامكان ابن مخاض ان لمون (فصل) واختلفوا في الدنانير والدراهيم هيل تؤخد ذفي الديات أم لافقال أوحسفسه وأحمد بحوز أخبذهافي الدمات معوجود

الادل مصمماروا بتأنعل

هىأصل بنفسهاأم الاصل

الأمل والذهب والفضة مدل

عنها فالمالك هي أصل بنفسه وامقدرة بالشيرء ولم بمتدها بالابل وقال الشآفعي لاىعدل عن الابل اذا وحدت الأبالمتراضىفان أعوزت فعنه قولان الجسديد الراج أنه بعدل الى قوته حين القبض ذائدة أوناقصية والقسديم المعمول بهضرو رةانه يعدل الىألف دينار أواثني عشر ألفدرهم واختلفوا فيمبلغ الدية من الدراهـم فق ل أبو منتفسة عشرة آلاف درهم وقال مالكوالشافعي وأحد ثناعشر أاف درهم واختلفوا فيالمنقر والغنم والحمل هل لها أصل فالدية أم تؤخذعل وجه القمة فقال أوحنهفة ومالك والشاذمي أيسلحا أمسل في الدرة واعارة وخد بالتراضي على وحسه القمة وقال أحدا لبقر والعنم أصل مقدوفها فنااسقومائة بفو ومن الغنم الفاشاة واختلفت الرواية عنسه في المال فقيل مقدرة بمائني حلة كل حلة ازار وردا وروى عنه أنهااست ببدل (فصدل) واختلفوا فيمااذ أفنل في الحرم أوقتل وهومحرمأوفيشهر حرامأو فتلذات رحم محرم هل تغلظ ألدمة فيذلك نقال أتوحنيفة لاتغلظ الدية في شئ من ذلك وقال مالك تغلظ فى فتل الرجل واده فقط والتغليط أن تؤدد من الابل اثلاث اثلاثون حقه والاثون - ذعمه وأربعون. خلفة وعسن مالك في الذهب

والغضة رواشان احدأهما

لإتغلط الدية فيهما والاحرى

مشدد فرجه والامرابي مرتبتي المهزان ووحمالة والنظاهر ومرز ذلك قول الاغمة الثلاث انه لوقال لمعندى ألف درهمنى كيس أوعشر أرطال تمونى سرآب وثوب فى منديل فهوا قرار بالدراهسم والئوب والتمردون الاوصة معقول أهل لعراق ان الجميع مكون افالاول مخفف على المقروالثاني مشدد علمه ويصمحل الاول على أهل الجود والكرم الذين لأيطالبون بالاوعمية وحل الثاني على أهل البخل والشعر الذير لا تسميح نفوسه والظروف و ومن ذات قول الانف الشيلانة انه لو أقو العمد والذي لا ووُذن له في الحارة عمايتعاق وعقو بةبيدنه كالقتل العمد والزناء لسرقة والقيدف وشرب الجرآن يقيب لاقراره ويقام علمه حدماأفر بهمم قول أحدانه لايقبل اقراره في قنل العمدو مقال المؤنى ومجمد من الحسين وداود كالأيقيل في المال آلا في الزنا والسرقة فقط فانه يقبل فيهدما فالاول مشدد على العبد والسديد والثائي فمه تخذف عابهما فرجه الإمرالي مرتدتي المهزان ووحه الاول موافقة هذا الاقرار لقواعد الشريعة ووحمه الثاني ان العدود يقريق المسمد كذبالميتر بح من ثقل المدمة اذا كان سيده لارحمه ولايشفق عليه . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أنه لوشهد شاهداز يدعلي عمرو مَالف درهم وشهدله شاهد بالفيزةت له الالف بشد هادته ماوله أن يحلف مع الشاهد الذي راد الفاانعري مع قول أى-نيفة انه لاشت مذه الشهادة شئ أصلالانه لا يقضى بالشاهد والعين عنده فالاول فيه تحقيف والثانى مشدد فرجع الامم الحمم تبتى الميزان ووجه الاول ظاهر ووجه الثانى عدم ود ودنص من الشارع بذاك قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رحالكم فان لم يكوفا رحلين فرحل واحرا الن فلي بقل 🐞 كناب الوديعة ) اورجل وعن

انقق الاغمة كلهم على الديعة من القرب المسدوب الهاوان في حفظها دوا بارانه المائة عضمة وان الضمان لابحب على المودع الأبالة مدى وان القول قواه في التنف والردعلي الاطلاق مرعينه وعلى أنه مي طابها صاحبه اوجب على المودع ردها مع الامكان والاضمن وعلى انه اذا طالبه ففال ما أو دعني شيا ترةال وعدد الشفاعت انه وضمن لمروجه عن حدالامانة فلوقال ماتسفى عندى شمأ غمال ضاعث كان القول قوله بجيئه هذاماو حدته من مسائل الاتفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذأك قول الاغة الثلاثة انهادا قبض الرديعة ببينة أنه يقبل قوله في الرد بلايينة مع قول مالك انه لا يقبل الاست فالا ول عفف والثانى مشدد فرجع الامم الىمم تبنى الميزان ووجسه الآول الاالمودع القنه اولاو فتضى ذلك قبول قوله في الرد ووجه الثاني انه قد تطرأ عليه الحمانة بعدان استأمنه فيدعى الرد كذبا وقاردين ، ومن ذات قول مالثار حه الله انه لواستودع دنا نراودرا هم ثم أنفقه او أتلفه اثمر دمثاها في مكانه من الوديمة تمرت ألردود بغيرف له فلاضمان عليه فان عنده لوخلط دراهه م الوديمة أوالدنا نعرأوا للنطه عثلها عتى لابقه زاريكن عنده ضامنا النلف مع قول أي حنه فيه أنه ان رده بعينه لم بضعن الناف وان رد مثله لم يسفط عنه الضمان ومع قول الشافعي وأحمدانه ضامن على كل حال بنفس احراحه لنعد مدرولا سيسقط عنسه الضمان سواه رده معينه الى ورد أورد مثله فالاول يخفف والثاني مفصل والثالث مشدد فرجم الاص الى مرتبتي الميزان وتوجيه الثلاثة أقوال ظاهر ، ومن ذلك قول الشافعي ومالك أحدانه اذا استمود ع غسرنفد كثوب أوداية فنعدى بالاستعمال غرده الحموضع آخرفاما الدابة فاذاركم اغردهافصاسم بالخياد بينأن يضمن الوديدة قيمتها وبين أن يأخسد منه أنوتها قالبالفاضي عبد الوهاب ولهبسين مالك حكمهاان تلفت بعدودهاالى مورع الوديعة ونريقسل في الثوب كيف يعمل ذا لدسه وارسله تمرده الى حزولم نضسمته نمتمال والذي يقوى فانفسى أن الشئ اذا كانجم الايوز بولا يكال كالدواب والثياب وأسستعمله كان اللازم قعسه لامثله فانه يكون متعديابا سنعماله خارجاعن الامانة فردراني موضعه لاسقط عنه الضمان يو حهمع قول أب حنيفة انه اذا تعدى ورده بعينه ثم تلف اريضمنه فالاول مفصل فية تحقيف من وجه وتشديد من وجسه والثالث ميسدد على المودع فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذات فول مالك وأب حنيفة وأحدانه اذا سلم الوديعة الى عبال المودع في داره مما يارمه نفقتهم

تغلظ وفرصفة تغليظها عنه

رواشان اشهرهما أنه ملؤممن الذهب والورق قمية الأول المفلظة بالغسة ماملغت وقال الشافعي تغلظ فيالحرم والمحرم والاشهرا لحرم وهل تغلظ في الاحام وجهان أطهرهما لاتغلظ ولاتغلظ عندمالافي الابل وأماالذهب والورق فلا مدخل التغليفا فيه وسمقة النغا ظعند أن تكون اسنان الابلخاصة وقال أحدتغلظ الدية وصفة التغليظ عنسده ان كان الممان بالذهب والفضة فنزيادة القسدر وهو ثلث الدمة نصاعنه وأنكان بالادل فقياس مذهبهانه كالاغنان وأنهامغلظة نزيادة القددر لابالسين وأختلف الشانعي وأحدهل بتداخل تغاظ الدية أملامناله فنسل وشهر وإمفي المرمذات محرم فغال الشافعي بتداخل ويكون التفلمظ فيهاوا حداوقال أحد لاشداخل الللكل واحدمن ذلك لك الدية (فصل) اتفق الاغمة عسلى ان الجروح وصاصفيل ماينأني فسه القصاص أمامالا بنأتي فمه القصاص وهوعشرة الحارصة وهىااني تشق الحلدوالدامية وهي التي تخرج الدم والماضعةوهي التي نشق اللحم والمتلاحسة وهي التي تغوص في الحم والسمحاق وهىالتى تستى بعهاربين المظم حلاة رقمقسة فهدذه الجروح الحسمة ليس فيها معدرشرع باتفان الاربعة الا ماروي أحدان زيدارضي اتته

ولومن غرعلة ولربضين لانه كالردالي المودع معقول الشافعي انهاذا أودعها عندغيره من غسرعذر ضمر فالاول محفف ماص بما اذا كانالعيال من أهل الدين والامانة والثاني مشدد ماص بمااذا كانوا من أهل الحمانة فرجع الإحرالي من تبقي الميزان

(كناب العادية)

اتفق الانمه على ان العار ية منسدو ب اليه أو يثاب عايم اهـ أداماو جدته من مسائل الاجماع . وأما مااختلفوا فيه فن ذلك قول الشافعي وأحسدان العارية مضعونة على المستعبر مطلقا تعدى أولم بتعدم قول أن حنيفة واصابدام المانة على عل عال لا تضمن الابتعد فالأول مسددوه وأحوط الدين عاص بالاككره والمؤمنة بذالا بزيكانئون وزأعارهم ولابحملون لهممنسة والشاني فيسه تخفيف ماص باكماد الناس ويؤمد الاول ماورد في الاحاديث الصيفة فرجع الامر الي مرتنتي المزان ومن ذاك قول الحسين المصرى وانشورى والاوزاعي والتخي انه يقسل قوله في الذاف مرة ول مالك انه اذا ودت هلاك العارية لايضهما المستعمسواء كانت ثبابا أوحبوانا أوطبا يظهرا ويخنى آلاأن تدى فيهافى أظهرال واياتءن ماللثومع قول فتأدة وغسيره انه لايضبن الااذاا شترط المعبر على المستعبر الضعبان فانه يضمن للشرط فان لم يشغرطه فلا بازمه ضمانها فالاول مخفف على المستعبر والثاني فيه تخفيف والثالث مفصل فوجع الامن الي م رُنتي المه زان و وجوه الشيلانة ظاهرة ، ومن ذلك قول أبي - نسفية ومالك اذا استرمار شيأ له آن يعير لغعره والدار أذن له المسالك اذا كاللايخة ف ماختلاف المستعمل مع قول أحدو أصحاب الشيانعي في أصح الوجهين الهلابجوز لاستعمان يعرالهارية لغز وايس الشافعي بهانص فالاول مخفف خاص بأهل الدن والورع أوالذبن يوفون بحفوق الاخوة في الاسلام ولايشعون على احرائهم بشي بنفعهم والناني مشدد خاصباً على الشعروا أبيل فرجع الامرالي من ورق الميزان ، ومن ذلك قول أبي حد فه والشافعي وأحد اله يجوز الديران يرجع فيما عارو عي شاء ولو بعد القيض وإن إينتفوم اللسمور مع قول مالك الدان كان ذاله الى أجدل فلا يحوز للعبر الرجوع الابعد أففضا والإجل وايس العبر استعارة العارية قبل انتفاع المستعمر ما قال مالثوابس له ان رجع في الارض اذا أعاد هالمناء أوغرس وبني أوغرس الاحمران يعطيسه أحر ذاك تطوعا أو يأمى وبالقلمان كان يننف عفاوعه فان كان امدة فليس او أن رجع ما افقضائها فان انقضت فالخبار لأمركا وتسيدم ومع قول أي حنيف وانه ان وقت اد وقتافله أن يحمر على القلعاى وقث اختار وان لم مشسترط فان اختاراى المستعمر القلمة فلعواز لم يحستر فالمعر بالخيار بين ان يملكه بقيمته أوبقلع ويضمن أرش النيقص وان لم يخترا العرلم ونلم آن بذل المستعير الاجرة فالاول مخفف حارعلى فواعمه الشريعة وهوماص بالماد الناس والثباني فيه تشسديدعلي المعرمع كوندام رنفسه في

تصرفاته في ماله والشالث مفصل فرجم الامرال من ابتى الميزان والمدتع الى أعل ﴿ كتاب النصب أحمالا غه على صرم المصورا أنم الماسرواله يحب علمه رد المفصوب ان كانت عيده باقية وابخف من تزعها اللاف فمس على انه اذا كمّ المفصوب وادى هلاكه فأخذ منه المالك القيمة تم ظهر الغصوب فله أحذه وردالقيه وانفن الاغة الافء واية لاحدعلى ان العروش والحيوان وكل ما كان غرمكيل ولا موزوناد اغضب وتلك بضهن بقيمته وانالمكمل والموزون بضهن عثد لهاذا وحدوا تفقواعلي انهاذا غضب خشمة وأدخلها في سفينة وطاله منها مالكها وهي في لحية العيرانه لإبحب عليه قلعها وماحكي عن الشافعي من اله يحب فليها محرل على مااذ الم بحف تلف نفس أومال هـ قداما وحديد من مسائل الإجماع والاتفاق ، وأماماً اختلفوا فسيه فن ذاك قول مالك في المشيهو ران من حي على مناع انسان فاتلف علمه غرضه المقصود منه لزمه قعته لصاحمه وبأخذا لحاني ذاك الني المتعدى علمه فالرولا فرق في ذلك بنا الركوب وغيره ولابن أن يقطم ذنب حارا لقاضى أوادنه أوغيرهما تمار المان مالاركبه اذال أي على هـ ذاالحال سوا وكان بفسلا أو حمارا أوفر سامم قول أبي حنيف في الدلوجي على ثوب عني أنلف

عنهمكم فالدامية سعروني الماضعة بمعرين وفي المثلاجة بثلاثة أدمرة وني السمحاق باد بعة أبعرة قال أحسدوآنا أذهب الدذلك فهذه رواية عنسه والظاهر من مذهسه كالحاعة وأجعواعه إرانفي كل واحدة من هذه الحسنة حكومسة يعسد الاندمال والحكومة أن يعوم الحيءليه فنل المنابة كانهكان عسدا فيقال كرقعته فيل الحناية وكم فمته بعدها فبكون أويقدد التفاوت من دنته (فصل) وأماا لحسبةالتي فهامقدر متمرعي فهيرالموضحة التي بتوضع عن العظمة ان كاتت في الوجه فقماحس من الايل عنداني منبغمة وأحسدني احسدي روابنيه وفيالر وابه الاخرى فهاعشر من الابل وقال ماك فى موضحة الانف واللعي الاسفان حكومة عاسة وياتي المواضع من الوجه فيهاخس من الامل وان كانت في الرأس فهسل همرعسنزلة الموضعة في الوجه أملافال أبوحنيفة ومالك والشافعي هيء بزانها وعن أحدروا متان احداهم كالجاعة والثانية ان كانت في الوجمه ففيهاعشر وان كانت في الرأس فغيها حس ﴿ فصل ﴾ وأحموا على ان فى الموضعة القصاصان كان عداالثانية الهاشمية وهي النيءشم العظسموتكسره وفيناعندان منفه والشافي وأحسد عشرمن الابل واختلفت الروابه عرمالك فأذلك فقبل سس وحكومة

أكثرمنا فعهازمه فعته ويسدل الثوب السهفان أذعب نصف قعشه أودونها فلهارش مانقص وان حثي على حسوان بنتفع بلهمه وظهره كمعبر وفحوه نقلعا حسدي عسنسه لزمه دفع نصف قهته وفي العشين جسعا القهمة ومردعا بالحاني بعهنه ان كان ماليكه قاضماً أوعد لا وأماغيره بداا كنيس فيعب فيه أوش مانقص ومع قولَ الشافعي وأحمد في جميع ذلك ما نفص فالأول مخفف على الجاني من حدث أحسد وذلك النبي المتعدى علميه والثاني مشدد علميه فيشئ ومخفف علميه فيشئ والثالث مخفف على الجاني مالزامه أرش ماتقص فرجه الاحم الحام تبتى الميزان . ومن ذلك قول مالك ان من جنى على شئ غصبه بعد مهله جنابة لزم مالكه أخذه معمانقصه الغاصب أويد فعه الحالفاصب ويازمه قعمته يوم الغص ومع قول الشافعي وأحمد انه بالرَّمة لصاحبه أرش ما نقصٌ فالاول فسه تشَّدَيدَ على الماأتُ من حيثُ فالمغصوب منسه معمانقص الىآخره والثاني فيه تخضف على الغاسب فرجم الأمم الى مرتبتي المدرّان 🙀 ومن ذلك قول مالك ان من مثل بعيده ، كقطع بد ، أورجله أو أنفه أوقلم سنه عثق علبه مع قول الاغمة الثلاثة انه لا يعتق عليمه بالمثلة فالاول مستدد على السيد عفف على المسد والثاني هكسسه فرجع الامم الى مرتبتي الميزان 🐞 ومن ذاك قول مالك وأبي حنيفسة وأصحبابه ان من غصب جارية على صفة فزادت عنده زيادة مهن أوتعل صنعة حتى غلث قمته أنذلك ترنفصت القية بالحزال أونسسيان الصنعة كان اسسيدها أخذها بالاارش ولاز بادةمم قول الشفيى وأحدان أفأخذها وأرش نقص تاك الزيادة التيكانت حدثت عنسدا لغاصب فالأول يخفف والشانى فيسه تشديد فرجع الإمرالي هم تنتي المرزان 🙀 ومن ذلك قول مالك وأبي حدَّ مفسة ان الزيادة المنفصدلة كالوادا ذا حدثت بعدالغصب فهي غيرمضمونة معقول الشافعي وأحدانها مضمونة على الغاسب بكل خال فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الامر آلي مرتبتي المران و ومن ذلك قول أف حدمة أن منافع المفصوب غىرمضمونة معةول مالك وآلشافعي وأحسدني احسدى رواياته انهامضمونة فالأول مخفف على الغاصب والثاني مشــددعليــه فرجع الإمم الي مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول الائمة الشــلانة ان من غصب حاربة فوطئها فعليه الحسدوال دمع الارش معطأ هرمذهب أبي حنيفة ان علسه الحدولا أرش عليه للوطُّه فالأول مشسددوالثاني فيسه تَحْفَد ف نُرِّجِع الإمَراني هم تَدْي المَيْزانِ ﴿ وَمِن ذَاكَ وَول الشافعي وأخسدان الغاصب اذاوطئ الجارية المغصوبة وأوادها وجب ردالوادوهو رقيق للغصوب منه وارش مانقصتها الولادة معقول أي منعقسة ومالك ألواد جوالنقص فالاول فيه تشديدوا لثاني فيه تخفيف فرجرالا مرالي مرآنتي المهزان ومن ذاخ قول أي حنيفة ومالانا نه لوغصب ثويا أودارا أوعيدا وبقي فيده مدة وابنتهم به انه لاشئ عليه لا في مسكن ولاا متعدام ولا كرامولا ليس الى من أخذه من الغاصب وكذالاأمة علمه للدة التربق ذلك المغصوب عنده فهاول بنتفع بهمع قول الشافعي وأحدان علمه أسوة المدة التي كانت في يده فالاول مخفف والثاني مشدد فرح والامرالي مرتدي الميزان 🔹 ومن ذلك قول مالك والشافعي ومجدين الحسن إن أسرة المثل في المقار والآشمار تضمن بالغصب فتي غصب شيامي ذلك فتلف يسيل أوسر وأوغيه همال مه فهته يرما لغميب مع قول أي حنيفية والي يوسف أن مالا دنقيل كالعقارلادكون مضمرناما واحدعن مسالكه ألاأن يحنى آلغامب عليه فستلف وسدب الحناية فيضمنه بالاتلاف والجنائة فالأول فيه تشديد من حيث وجو ب الاحة في غسب المقار والثاني فيه تخفيف من حيث عدم وجوم افيه فرجم الامم الى مرتبي الميزان . ومن دال قول مالك والشافي وأحدان من غصب اسطوانه أولينة ثم بي عليه اليملكها مع قول أبي منيفة انه يملكه او يحبء لمسه قعتما اللضرر الخاصل على البياني مدم البذاء سبب المراجه اعالآول مشدد جارعلى طاهرة واعدا لشريعة تغليظ اعلى الغاصب لأسلا يعود الى غصب شئ أخرض أخرى فاوطلب المالا السطوانة أوالله في وحب عليه أخراجها ولوجد مرمناؤه ليدم سومته فالأول مسددوا لثاني فيه تخفيف علسه بالشرط المذكو رفرجع الأمرال من تبني الميزان و ومن ذلك قول أبي حنيف في ومالك ن من غصب فحاسا أو رصاصا أو حسد ما

الوقيل تفسة عشروقال أشهت

فماعشرك ذهب الحساعة الثالثسة المنقسلة وهيالتي توضع وتهشم وتنفل العظام وفيهآ حسسة عشرمن الابل بالإجاعاارانعة المأمومة وهىالتي تصل الىحلمة الدماغ وفيهما ثلث الدبة بالاجاع الخامسه

الجائفة وهي التي تصل الى حوف كبطنوسدر وثغرة فعروجنب وماصرة وفها ثلث لديه بالإجماع (فصل) واتفقواعلىانالمن بألمن والانف بالانف والإذن بالادن والسن بالسين وعلى

ان في العينن دية كاملة وفي الانفاذا بسدع الدية وفي اللساناندية وفىالشفتسين الدية وفيحموعالاسسنات وهىاثنتان وثلاثون سناالدية وفي كلسن حسسة أبعرة وفي المبسن الدنة وفي كل لحىان بق الآخونصفها واستشكل وجوب الدية في المعيسين

لانها ردفيه خبر والقياس لايقتضه والعظام الداخلة كالنرفوة والضلعوفي الاذننالدية عندأى منيفة والشافعي وأحدوعنمالك روايتان احداهما كالحاعة والثائبة حكومة واتفة واعلى انفالا جفانالار سفالدية

صاحب التمة من الشافعية

في المالكا قال فبهاحكومة وأتحتلة وافي العن القفة الىلايد صرح اوالمد الشلاموالذكرالاشلوذكر

الخمى ولسان الاخرس والامسح الزائدة والسس

مشدلا فاتخذمنه آندة أوسفا مكون علسه فذاك مشل ماغسب في وزنه وسفته وكذالوغصب خشمة فحعلها الوايا أوترا بالجعملة لبناأ وحنطمة فطعنها وخزهامع قول الشافعي انه رد ذلك كله على المغصوب منسه فان كان فيه نقص الزم الغاصب بالمقص وكذاك القول فين غصب ذهدا أوفضة ترساغه حلما أو ضربه دناند أودراهم أندرد مثله اليالمغصوب منه عندمالك وحد فالارل مخفف والثاني مشدد فرحم الامرال مرتمة المران . ومن ذلك قول مالك وأحمدا له لوقته قاص طائر مفرا ذن مالكه فطارضه

وكذاك لوحل دارة من قيدها أوعسدا من قيده فهرب فعليه القعة وسوا وعشدمالك أطار الطائر أم هر بت الداية أوالعسد عقب الفض أواطل أووقف بعده مدة عُم طاراً وهرب مع قول الشافعي الدان طاوا المازأ وهربت الدابة بعدالفتم أوالحل بساعسة فلاخصان عليهومع قول أل سنيفة انهلاخمان على من فعل ذلك على على عال فالاول مشدد بالزام الفائح أوالحال لقيد والدابة أوالعد والقاف مفصل والثالث مخفف فرجع الاممالي مرتبتي المبرآن ، ومن ذلك قول مالك انه اذا غضب عبدا فابق أودابة فهربت أوعينا نسرقت أوضاعت الديضين فيسة ذلك وتصمرا لقبمة ملكا الغصوب منه والمغضوب ملكالمغاسب حتى لووجدا لمغصوب لمبتكن للغصوب منسه الرجوع فبسه ولاللفاصب

الرحوع في القهة الانتراضيه ماويذاك قال أتوحذ في أيضا الافي صورة واحدة وهي مالوفقد المغصوب نقىال المفصوب منه قعمته مائة وقال الغاصب خسون وحلف وغرما الحسين محو جدا لمغصوب وقيمته مائة فان للغضوب منه المرجوع قبه وردالة بمة وعندماني رجع المبالك بفضل القيمة مع قول الشافعي الالمغصوب فيماذكر باق على ملك المغصوب مته فإذا وحدرد المغصوب منه القعة التي كان أخسذها وأخذا لمغصوب فالاول مخفف على الغاصب بادخاله المغصوب في ملكه والثاني مشدد عليسه سوياعلي ظاهرقواعدالشر بعقبن أنه لاعالئمال غسره الابطر وترشري وطيب نفس ذاك فرجع الاحمالى مرتبتي المزان . ومن ذلك قول الأنمة الثلاثة إنه لوغصب عقار افتلف في د مهدم أوسمل أوح بق ضمن القدمة معرقول أي حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك تسبيه فلاضمان عليه فالأول مشددوا لثاني مخفف فرجه الامر آل مرتبع المزان 🕝 ومن ذلك أول أبي حنيفة والشافعي ان من غصب أرضافز رعها

رجاقيل أن وأخسد الفاصب الزرع له اجداره على القامع قول مالك اله أن كان وقت الزرع لم يقت فللمالك الاجباد وأن كان قات فاشهراني وابتسين عنه انه لبَسّ له فلعسه وله أجوة الارض ومع قول أحمدانه ان شاءصاحب الارض أن يبق الزرع في أرضه الحا لحصادوله الابعرة ومانقص الزرع فسله وَ لمكنوان شساء دفعاله قسمة ذرعه وكانبان وعله فالأول مشددوا لناني مفصل وكذلك الثالث فرجه والاحرالي حرفستي المرّان . ومن ذلك قول الشافعي وأحسدانه لو أراق مسلم خراعلي ذي فلا ضمان عليمه وكذلك اذا أتمأف عليه خنز برامع قول مالك وأى حنيف ف إنه يغرم له القيمة في ذلك فالا ول يخفف على المسلم في ذلك والثانى مشددعليه فرجعالام الدهرالي هرتنتي المنزان ووجهالاؤل ان الجرلس بمال عندنا ووجمه الثاني أنهمال عنسدالذي فقرامتناله القيمة أحوط لنامن حهة الحساب وما لقيامة والله تعيالي أعسلم

﴿ كتاب الشفعة ﴾ اقتق الأغة الاربعة على ثمرتم اللشريان في الملك واختلفوا فيما سرى ذلك من مسائل الباب . فن فللنقول ماللث والشافعي الدلاغة فعة للعار وانه الاتبطل بالموت واذاو جدت له الشفعة فبالتوام بعسامها أوعلها ومان قبل القدكن من الاخذاة نقل الحق الى الوادث مع قول ألى حنيفة تحب الشيفعة بالجواد فالاول يخفف على الشريد في حق الحار والناني مشدد عاسيه قعيمسل الاول عبلي عالى الدوام الذين لا براءون من الجار و بعمل الثاني على عال كل المؤمنين الذين را عون عن الجاداني أو بعدين وارامن عل جانب فر جم الامر الى مرتبتي المزان ، ومن ذلك قول أن حديقة والسَّافي ف أرح أقواله وأحمد فحاسدى ووآياه ان الشفعة على الفو ومؤقول مائك وأحسدوالشانعي فأحدقوا بهسماانه بالدست على الفورواذاغ تبكن علىالفو دعندمالك فروى عندائه بالانسقط الايمشئ سنة وفيروا بة أخوى حنسهالي

السوداءفة ال أوحنه فذومالك مسيخ

والآشرى كالجاعة واختلفو في الترقوة والضلع والذراع والساعسد والزندوالفخسذ فقال ألو حنيةسسة وماك

والشائعي فرذلك حكومة وقال أحدق الضاع معروف

الترقوة عيرونى كلواحدمن الاراعوالساعدوالزندوالفغذ بعسران فني الندين أدبعسة

واشتلفوا فعالوضه وفأوضحه فذحب عقسله فهل تدخسل

الموضعة في دية العال أملا قال أن حندفة و لشافعي في

آحدة وليه عليه الدية العقل و مدخل قد الثارش الموضعة

والقول الآخرالشافي وهو الامير عند أصحاب ان عليه

لذهاب العمال دية كاملة وعليه ارش الموضحة وهدا

مذهب مالات وأحدوا خمافرا

فمااذا قلعسنمن قدانغر فقال أنوح غمة وأحسد

لايعب علمه الضمأن وقال

مالذ بوجر به وبعد مسقوطه بعودها والشاقعي قولان

آصهــما الرجوب وعــدم الــقوط ولوضرب سردحل

فاسودت فال أبو-شيفة ومالك وأحد دفي احسدى روايتيه

يجب ارش سنحس من الابل والرواية الاخرى ثلث دية

السن و زادماڭ علىداڭ خقالبان وقعت السن الشودا. معدد اشار مسدرة أخرى

بعدد أثر منه درة أخرى وقال الشافعي في ذلك حكومة فقط واختلفتها فيما اذا قطع

خيرسة بن وقال ال هذاء المدة بعلم ها أنه معرض عن الأخذيا شفعة وفي روانه أخرى عنه ان حق الشفيد. ومن الرياضة المدارسة المدارسة المساكرة أن المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة المدارسة

باق في آن آن برفعه المتسقرى الحياط كونياً مرجالا خذاً والترك فاذا بسع المتسقوع والشريف المتر بولم المسيحة في المطالعة المتفقيق شاولا تفاطله المشعة بالمطالامين السابقين الاولمستدد حاص الماكان الإكارالة المؤرسة المسابقة المجاهد المعادمة بالمؤامة المتفاهدة بروي في المالسنة الواحدة خاص بن يحصل عند همهد مؤلفات الحالمة المؤرسة المؤرسة المؤرسة وين في المؤرسة المؤرسة المؤرسة المؤرسة الواحدة المؤرسة الم

الشاذي وأحداثه لاخفحة في ذلك فالاراغ خفض والنائي متسدد فرجع الامرائي مرتبي الميزان ورجه الامرائيس الميزان ورجه الأور مسرالقسمة في الشرق على مرائيس المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ومن ذلك في المنافرة في منافرة المنافرة في منافرة المنافرة في منافرة المنافرة الم

فر سع الامرافيم بتني المؤان ه و ورذالة قول مالك والشافه وراحسد ان المشتري اذابي أوغرس فيما اشتراه في طالب الشفيم المشتمة فالمسافية طلبة المشترى بدمها في ولا قلوما ناغر من هذا الخال القرن عوقرالي استشفال المشتمية سياسيا والفاقية المؤمن ومردة ما في المؤمن الماشتيم النوسطية قالف مداد الشافية الفاقية عدمة مثلاً المؤمنة الماشية المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة ا

به المنطق وقول البناء المناطقة المستسبع مهدوه على المنطقة من المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا تم الشرائح المنطقة الم

استمه فه وزع عملانا في المستورة التي المستورة المهارة براي وزيرة المهارة المهارة المراكز ورجسة الأول والمراكز الانتقاع المروع لإساشقة في الإنجسان إنسانية على الذي لا يقدم من البروط الحام مستورة و وجه النافي حصول الانتقاع الشروع لإساسة من المراكز المستورة وجدم من الوجود . و ومن ذات قول أي منهمة والشافق المجوز ذالاستبال لاستقاماً الشفعاء شيل أن يدم علمة جهولة عنسمين يري

ذات مستقطا النسفعة أوان يقرقه بعض المائة تم بسيعة الداقي أو جهعة عول طائق والمسددة المائيس المالاستيال على استاط التفعيل الأراخة عورا شائق مشدد فرجع الإمم التم يتناق المؤان ووجعه الاولور ووالعلى المتلاط المستعدة وجعالا في الانتفاد حتياط المدين من جهة الشرور والمواطقة المتعادلات الانتخاب المستعدل المتازنة المدينة المتعادلة المتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة المتازنة والمتازنة المتازنة المتازنة المتازنة المتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة المتازنة والمتازنة المتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة المتازنة والمتازنة المتازنة والمتازنة والمتازنة والمتازنة المتازنة والمتازنة وا

المنظالا وأولانيه السلم اذا لحيلة الخداهي وخصة الصفاطاؤمين . ووس ذلك قول الإنقالت وفته المنطقة المنطقة المنطقة الشفعة اذا وجبت الشريط في فل لها لمستمرك والإعلام على ترك الاختفاء شفعة جازله اخت اعمارة اسكها مع قول السافي امذا الملاجعولة - ولاجات الدراهم وحليسه ودها ولاسحابه في استقاطها بذلك وجهان

ا موالما تافي اندقائلا بحوراته والإقابات الداهم وعلميه ودها ولاحيابه في استألها بذلالورجها ن فالالإشغافية خاص بالعوام والنافي مندوخاص بأماراتو رحمن كل المؤمن لان الشفة حق تهرى الإيمناج فيسه البدلومال فرجم الاسراف من تبق المؤان اشان من الشركات مسهما صفقة واحدة كان الشفيع أخذ بصيب أحدهما بالشفعة كالو آخذ تسبيعا

جودامع قول مالك وأق حدفقة العربي الخدومية احداثه الاون الآخر في باخدادة سيمها جيما إلى يقر كهما اجوانا الاراغة في والشاق سنده فرج م الامم إلى المؤافرة الذوان و وجمه القول نظاهر و ومن ذات قول الاغتمة الثلاثة ان الشفعة تبت الذي مع قول أحداثه لا تفعة الذي الإليانية في

على الذي والتانى مشدد عليه فرجع الام الام اتبق آلبزان ، ووجسه الاوا اطلاق لإسادت بان الشنعة المر مذاس فيرتنب دذات السلم ويتغد برتغيد ذلك المنسسة بقو سرى على الفالب كان لواق حديث لابيع أسدكم على بيع أشبه ولا يختلب علي شابة أخيه ، ووجب النانى التغذيذ على الذي

حديث لاسم احدم على بيما حديد ولا يحقب على حابه احيه و وجه النائي النظيظ على الذي من حيث ان في الشان الشفعة له تساطعا على المسلم بأخذ سفه بنوع من الفهر والفلية لاسم ما مع عسلم طبعب نفس المسلم بذلك وانفرته الى أعلم

فقال أتوحنيفه فيه حكومة وقال مالك والشافعي وأحسد فسمه دمة كاله ولوفاع عين أعو وفقال مالك وأحددازمه درة كاملة وقال أبوحنه فسة والشافعي فصف دية ولوقاح الاءوراحدى عبني العبيح عداقال أوحد فةو لشاقعي يحب القساص فانعفا فنصف دية وقال مالك لدس لهالقصاس وحلله دية كاملة أونسمفهاء نسمه فيذلك رواشان وقال أحدلا قصاص بلدية كاملة وفالسدين الدية وفائل واحدة نصفها بالاجماع وكذا الام في الرحالين وأجعوا على أن فىاللسان الدية وأن فى الذكر الدمة وانق ذهاب العيقل دية وأن فذهاب السمع دية واذاضرب وجل وجلا فذهب شعر لحبته فلرينيث أوذهب شعر رأسه أوشعر حاجبه أواهداب عنسه فلم يبدفال الوحنيفة وأحمدني داك الدية وقال الشافسي ومالك فمه حكومة ( فصل) وأجعواعملي أنديه المرأة الحرة المسلمة في ففسسه أعلى النصف مندية الرجيل الحرالسلم تماحتلفوا عل تساويه في الجـراح أملا فقال أوحسفه والسافي فى الجديدلانساويه في شئ من الحراح بل واحها على النعسف من واحسسه في القلمل والمكتبد وقال مالك والشافيي فالقدم وأحدني احسدى دواينيه تساويه في

لسيان صي إيباغ حدالنطق

(كذاب القراض ) انفق الاتمة على جوازا لمضار بهوهي الفرأض بافيه أهل المدينسة وهوأن بدفع انسان الى شعفص مالا يتجرفيه والرجم مستمرك هذاماو حدته من مسائل الدقفان ۾ وأماما اختلفوا فيه فمن ذائ قول مالك والشافعي وأحدانه لوأعطاه ساعة وقالله بعهاوا جعل تمهاقرا ضافهوة واض اسدمع قول أيحديقه انهقراض صييح فالاول مشدد والنانى يخفف فر جعالا ممالى ممانيتي المهزان ووجه الاول أنه خلاف ماعلمه عمل الناس ووجه الثاني المنظراني أن الاذن لدقيء عال ذلك نميا ثم تراضا كاعطائه الذقاء قراضاعلى مدسوا ونظر الاوقى . ومن ذلك قول الاعتقام القراض الف اوس مع قول أشهب وأن بوسف بحوازالقراض مهااذاراجت وأجالمنقود فالأول مشددوالثاني مخفف فرجع الأمراك م تبتى البزان . ومن ذلك قول عامة العلم ان العامل لا برأ اذا أحسد عال القراض ومند عالم دور ببينة معقول أهل العراق انه يقبل قوله معمنه فالاول مشددخاس عن غلب على قابه محمدة الدنيا فلايبعدأن بحلف اطلاويدى ده والمآنى مخفف خاص بمن غلب علمه الزعدف الدنبا وسدق المسلمين ف تأديه الامانات فصد قوه فرج م الآمم الى مم تدى المران . ومن ذلك قول الاغم الثلاثة انه اذاد فم المالعامل مال قراض فاشترى المآمل منه سلعة تم هذك لمال قبل دفعه الى البائع انعايس على المقارض شئ والساعة للعامل وعلمه تمهامم قول أي حشيفة انه رجع بذات على رب المال فالاول مخفف على رب المال والثاني مشدد عليه واعل ذاك نسمة رب المال الى النقصم في اعطاره ماله لمن لا ينظر فيسه مالمصلحة ولاينظرالعواقب ورحم الاحم الى مرتبتي المستران ، ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحسد أنه لا بحوز القراض مدة معساومة لا يقسفه قسالها أرعل انه اذا افتهت المدة يصكون ممنوعا من البيسع والشراء معتول أبى حنيفة انه يحوز والثايالا ول مشددوا لنافى مخفف فرجه الامم الى مم تدى المعران و ووحه آلاول أن القراش انماشر عالر بح والربح غيب ايس اه وقت معساوم وتقييد ما لمدة منانى الاطلاق في التصرف و وحه الثاني ان أرب كمال الرجوع عن القراض ذهدا في الربع الدندوي متى شاء ومن ذلك قول مالك والشافعي اله أذا شرط رب المال على العامل أنه لا يسم ولا يشد تدى الامن فلان كانا القراض فالدامم قول أبي حنيفة وأحدان ذلك صحيح فالاول مشددوا لثاتي مخفف فرجع الامرالي مرتبتي المِتزان ووجه الاول أن رب المـال قد يكون أتم نظرا من العامل و وجه الثاني عكسه ﴿ وَمِنْ ذلك قول أي حنيفة والشافع ان المقارض اداعل بعدفساد القراض فحصل في المال ربح كان للعامل منل أرزع لهوال جول سالمال والذقصان عليه مع قول مالك في احدى روايتيه انه رد الى قراض مثله و به قال القاض عبد الوهاب فالاول مشدوع في العامل والثاني مخفف عليه فرج ع الام الي م زيتي المعران . ومن ذلان قبل أبي حنيفة وما شرض الله عنه سما إن المامل إذا سافر عمال القراض تكون نفقته من مال القراض مع قول إحدوا اشافعي في أرج توليه ان نفقة العامل الأيسافو للضار بة والربح على نفسه حتى أحرة م كوبه والأول مخفف على العامل والناني مشمد دعليه فرجع الامرالي مرتبتي المران ، ومن ذلك أول مالك ان من أخذ قراضاعلي أن جيسم الربح له واله لا ضعاب عليه عازم وقول أهل العراق ان ذال المال يصر قرضا عليه ومع قول الشافعي آن العامل أبرة مشله والربح لرب آلمال فالاول مخفف بحبكم الشيرط المذكور والثاني مشددعلي العامل والثالث فيه تخفيف فرجه والإمم الي مرة تى الميزان ووجه الاقوال الثلاثه ظاهر . ومن ذلك قول الائمة الشــــلاثة ان المضارب لوادعى ان رب المال أذنه في البيدم والشراء نقسد اوزسيشة فقال دب المال ما ذنت الثالانقدا ان القول قول المضارب معيمة مع ووك الشافعي ان القول قول وب المسال مع بمينه فالاول يخفف على المضارب والثانى عكسه فرحب الامرالى مرتبتي الميزان ووجه الاول ان رب المال استأمنه أولافلا ينبغي التكذيبه فماادعاه ثانيا ووجه الثانى ان رب المسال هوالا صل في الإحسان الحالمضارب فيكان 4 المدعليسه من ببث نه أصلوا لمصارب فرعه والله سعانه وتعالى أعلم

الجراح فيسادون للث الدية فاذابلغت الثلث كانت دية حادها على النصف من دمة الرجل وقال أحمدني الروابة الانوىوهيأظهر روايتسه واختارها اللرقي تساويه الحائلث الدية فاذا زادعلى الثلث فهىعملى والنصف ولووطئ ذوجته ولتسمئلها بوطأ فأفضاها قال أو عندفة والمدلا سمان عليه وقال الشافعي علسه الدنة وعسر مالكر وانتأن اشهرهما فيهحكومية والاخرى دية (فصل) واستلفواني دية الكناي البهودي أوالتصراني فقأل أوسنسفة وشه كدية المسلم في المدوالخطأ سواء من غير فرق وقال مالك نصف دية المدني الجدوانا طأمن غبر فرق وقال الشافعي ثلث دية المدلم فبالعهدوالخطأمن غرفرق وقال أحدان كان النصراني واليهودي مهمد وقتله مسام عسدا فديتسه كدنة المتسلم وان فتسله خطأ فروايتان أجداهمانصف ويةمسي إرواختارها الحرقي والثانسسية ثلث وية مسا والحومى ديسه عنسدأي بعنسفة كدية إلمبيارني العمد واللطأمن غيرفرق وقال مالك والشلفعي دية المحوسيء عانة دوهمني العمدوالخطأ وقال أحدق اللطأغانا تذدهم وفي المسحدا المدوسمانة

وأختلفوا فيدبات الكتاسات

والجرسات نقال أوحنيفة

ومالك والتفاقعي دمانهن على

## (كنابالساقاة)

اتفق فقهاءالامصارمن الصابة والثابعين وأغمة المذاهب على حوازالمسافاة وخالفهم أبو حنيفة وحده ففال ببطلانها فالاول مخفف والنانى مشددفر جع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الأول انه عقمه ونتفع به على من العاقدين بحكم الاتفاق والرضاو وجه الثاني مافسه من الغرو . ومن ذلك قول مالك وأحذوالشافعي فالقدم المتحوز المسافاه على سائرالا معارالمرة كالفل والعنب والتن والحوز وغعر ذاله وبهقال أتوكوسف وتعدوا لمنأخوون من أسحاب الشافعي معقول الشافعي في الجديد انهالا تحوز الافي لغفل والعنب خاصسة ومع قول داودانها لا تعيوزا لافي الغف لآسامة فالاول مفغف والثاني فيه تشسديد ولنالث مشددفر جعالآم الىم تنتي الميزان ووجه الاول عسد منهي الشارع عن المساقاة في غسير النفل والمنب ووجمة الثباني الوقوف على حدماورد من المسافاة على الفل والعنب فقط من حيث كونهماز كو يتنووجه الثالث الوقوف على حدوسا قاذا هل حسرفانها كانت في الخل فقط ، ومن ذلك قول الشافغي وأحداذا كأن سنالخيل ساخ وان كثر سحت المزارعة علسه مع المساقاة على الفل شرط اتحادا لعامل وعسرا فرادا لففل بالمقي والمياض بالعمارة ويشترط أن لايفسل بنهما ولاتقدم المزارعة مل تكون تعالساقاة معقول مالك بحوارة خول الساص العسر بين الشعر في غسر المساقاة من غمرا شراط ومع قول أب يوسف وتهمد بحوار دالله على أصاهه مافى جواز الخوارة وهي عمل الارض بمعض مأيخوج منها والبذرمن العامل بالانفاق فالاول مخفف بالشروط المذ كورة والثاني فيه تشديد فرجم الام آلى م تدى الميزان ، ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الحديد ان المزارعة بأطلة وهي ان يكون البذر من مالك الارض مع قول أب حنيفة وأبي وسف وعد دوالمنائو بن من أصحاب الشافعي واختاره النووي من حيث الدامل اصحة المزارعة قال النووي وطروق حعل العدلة لهما ولا أحدان ستأح وبنصف البذرا ورعاه النصف الآنوو بعيره نصف الارض فالاول مشددوالثاني يخفف فرجع الام الى مرتبق الميزان ووجه الاول مروج المزارعة عن قواعد المسعوعن قواعد القراض ووجه الثانى ان التراضي بأحر بين النين حكم ومن ذلك قول مالك والشافي وأجد اله لوساقاه على غرة معاومة موجودة والم سدصلاح القرة مازوان تداصلا عهالم يحزمه قول أن يوسف وعدد ومعنون بحوازداك على على غرة موجودة من غير تفصيل فالاول فيسه تشديدوا لنافي عقف فرجع الام الى مرتبى المبران ووجه الاول فالشق الثاني انه اذاردا صلاح الفرة مابتي بحتاج الى المساقاة فقو كالمنب ووجه مقابله انها المورة ولو بدا صلاحها تحميا جالى كال المنفية حتى تسافرالي حالة الكلل ولاعب في ذلك بي ومن ذلك فول الاغة الالاته انهما لواختلفا في المزوا المشروط فالقول قول المعامل مع يبد مهم قول الشافع انهما بقيالفان وينفسخ المقدو يكون العامل أح مثله فماعل مناءعلى أصله في اختلاف المتما دمن فالاول فيه غغفيف على العامل والثاني فيه تشديد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان والمدسيمانه وتعالى أعلم

( كتابهالابناء على ان الاجارة بما تربية المحارة .)

وسول دليا الله في ذلك فرك ان من شرط بيسيدا المنافرة فاله أنكي جواؤها و وجه المان عدم وسول دليا الله على المنافرية المنافرية بين المنافرية في المنافرية المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرية المنافرة المنافرية المنافرة المنافرية المنافرة المنافرة

النعدف من ديات و حالمن لافرؤ منااء مدوانكطأ وقال أحد على النصف في اللطأ وفي العمد كالرجل منهم سواء (فصل) السد اذا جي منابه نارة تكون خطأونارة تكون عدافان كانتخطأ فقداختلف الاغمة في ذلك فقاا، أبوحنيفة ومالك وأحسدني أنكهر روايتيه المولى بالحمار بينالفداءو ومزدفع العسد الىولى الجنى علممه فعلكه بذلك سواءزادت فمتهء لي ارشا لنابه أرنقصتفان امتنعوليا لحنى عليه من فبوله وطلب المولى دمعسمه ودفع القيمه في الأرش لم يحرا لمولى على ذلك وقال الشافعي وأحمد في الروانة الاخوى المولى الخيار بين الفداء وبين الدفع الى الولى المسع فان فضل من غنه شئ فهواسسده فان امتنع الولى من قبوله وطالب المولى بسعه ودفع الثهن المه كان له ذلك وان كانت الحناسة مداقال أبوحنه فهذوا لشافعي في أظهرروا بنبه ولىالجنيءليه بالخياربين القصاص وبين العفوعلى مال وايس لدالعفو على رقبة العبد أواسترفاقه ولاعلكه فالجنباية وقال مالكوأحدفي الرواية الاخرى علكه الجني عليسه بالخناية فانشا قتله وانشاء استرقه وانشاء أعتقمه ويكونني جمع ذلك متصرفا فيملكه الا أن مالكا اشترط أن تكون الحناية قسد ثمةت بالمعنة لا بالاعتراف وهل مضمن العبد بقيمتسه بالغسة مابلغت وان

أوبسرق أوبغصب أويفلس فبكون افسح الإجارة ومع قول قوم انعقد هالازم من جهة المستأحر فقط كالجعالة فالاول فيه تشد يدوالنان قده تخفف من حدث كونه لا الصفرااعد فروالثالث فيد تخفيف كذلك من حيث جواز فعها الوجر فرجع الام الى من الحالان ووجد الاول الحدب من سفات المنافقين بان برجع أحدهما في قوله الذي وأفق صاحمه علمه ووحه الثاني ان لزوم العقد اعما مومعشرط سلامة العاقبة ووجه الثالث ظاهر ، ومن ذلك قول الشافعي وأحدانه اذااستأجر دابة أودارا أوحانونا مدة معاومة باحرة معاومة وإيشترطا تجسل الاجرة ولانصاعلي باحيلها بل أطلقااتها ستعق منقس العقدفاذ اسلم المؤجر العين المستأجرة الى المستأجر استحق جميع الأجرة لانعقد ملكه جيم المنفعة بعقدالاجارة فوجب تسملم الاجرة ليلزم تسلم المدين السهمع قول أبي سميفة ومالك الإجرة تستعق جزا فحزأ كلما استوفى منفعة وماستحق أجرته فالاول مشدد مآص باهل السضاء والكرم والثانى فيسه تحفيف غاص إهل المشاحمة فرجع الاعرالي هرتنتي المعران . ومن ذلك قول الائمة النسلانة اندلواسستأحرداراكلشهر بشئ معلومانه تصيمالاجارة في الشسهرالاول وتلزم وأما ماعداه من الشهور فلا بلزم الا مالد حول فيه مع قول الشافعي الم اتسطل الاجارة في الجسم فالاول محفف والشاني مشدد فرجع الامم الى مرتبني المرآن ووحه الاول ان تفصل الاجرة وقوز يمهاعلى الشهور يثابة العقدالواحدق مدةمعينه ووجهالناني الجهل عدةالاحارة ولانتلشهر يحتاجالي عقدحديد لافرادها حرة معينة ولمروح دعقدوداك يقتضي المطلان ووص ذاك قول أي حنيفة ومالك والشافي وأحمد الداواسمة أموعمدامدة معاومة أوداوا غضض ذاك العمد أوالدارغمات العمد قسل أن يعسمل شدأ أوانهدمت الدار قبدل أن يسكنها ولمعض من المدة شئ الهلايستعن علسه شئ من الاو ورتسطل الاهازة مع قول أي ثوران المنافع في هذه المواضع من ضمان المكترى فالاول مخفف والثاني مشد فوجع الإمرال مرتنى المعزان ووجسة الاول أن الاحرة لاقصب الابالغسمل مشسلا ووجه الثانى ان الموت أو الانهدام امس هوفي مدالمؤسو وقدسلم المستأسرا لاسوة وأناح لقائضها النصرف فيهافكا فعملكها له فلا نمغير جوعه فيها وهذا غاص بالاكار والاول عاص بعوام الناس المشاحين على الدنيا وومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان عقد الاحادة على الدابة والدار والعبد لأزم لا ينفسخ عوت العاقد نجمعا أو أحدهما ٧ فالاول يخفف والثاني مشسدد فرجع الامم الىم تبتى المؤان ووجه الاول احسأن الظن بالورثة وانهم رضون عافعهمو رثهم ووجمه الثاني الاخد فالأحتماط والهم قدلا رضون بحافعه مورثهم لنقص في عقولهم أولكال عقلهم ورجحانه على عقل مورثهم . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة والسافعي في أرج أقواله إنه يحوزعف دالا مارة مدة تبق فيها العسن فالمامع قوله أى الشافعي في القول الآخو العلا يحوز أكثرمن سنة وفي القول الانخرانه لا يحوزا كثرمن ثلاثن سنة فالاول مخفف والثاني مشدد والثالث فمه تشدرد فرجع الاحرالي مرتبتي المزان ووجه الاول العمل بالغالب في بقاءتك العن ولومائه سنة وأكثر ولافرق بين طول المدة وقصرها في ذلك و وجه الثاني ان العين قد تنفير بعد مضى سينة و وجه السألث أن الثلاثين سينة هي التي ينتهي اليها آمال الناس في العيشية اليم افي طول الامل وقصر وغالبا فالخلاف مبنى على مم اعاة أحوال الخاق فالماء ومن ذلك قول مالك والشافعي في أحد قولمه ان الصائم اذا أخسد الشيرالي وزادامه مله فهوضامن إذاك ولما أصب عنده من حهته مع قول أبي حنيفة والسافعي في أرج توليه لاحمان عليه الافها ونت يده أوقصر فيه ومعقول أبي يوسف وعددان عليه الضمان فما استطيع الامتناع منه لافهالا يستطيع الامتناع منه كالحريق والامرالغ السوتان الحموان فانه لاخدان عليه ومع قول مالك ان الاحواء لا يضمنون ول هم على الامانة الاالصداغ ماصدة فانهم صامنون اذا انفردوابالعمل سواءع اومالا وة أو بغيرها الاأن تقوم بننة بغراغه قبل هلا كه فسرا والاول مشدد والثانى يخفف والثالث ومابعده مقصل فرحم الامرالى مرتبتي المران ووجوه هذه الاقوال كالهاطاهرة ومن ذاك قول الاغه النلاثة الدلوا ختلف المياط وصاحب الثوب في كيفية تفصيله قباء أوقميصا

مثلافا لقول قول الخماط معقول أبي حذيف فمان الفول قول صاحب الثوب فالاول مشسدد على صاحب الثوب مخفف على الخياط والثاني عكسه فوجع الاهم الى م تبقى الميران . ومن ذلك قول أبي منهفة وأحددانه لا يصح الاستشارعلي القرب الشرعية كالحيج وتعلم القرآن والامامية والاذان مع قول مالك والشافعي انه يحتو زذلك فيالإمامة عفردهاواختاف إصحابه فيذلك فالاول مشسد دحاص بإهسل الورع والدين والثاني مخفف خاص ما آحادالناس فرح والإمرابي مرتبتي المرزان ووس ذلا قول مالك والشافعي وأحد انه بيجوز للصلي أن يستأجردا راليصلي تيها فيؤجره مالك الدارمدة معلومة يصلي فيهاتم تعوداليه ملكا وله الاحوة مع قول أبي حذيف في ان ذلك لا يعوز ولا أحونه فال ان هيرة وهذا من محاسن أبي حذيفة لإعماره اسعلمه لانه مدني على القريات عنده ولا بؤخذ عليها آح زمالا ول محفف والثاني مشسد دخاص بإهلالورغ فرجعالامرالىمرتبتي المبزان 🔹 ومنذلك قول اشافعي والجهور بصة اجارة الجذرى لاقطاع السلطان الذى قطعه لان الجندى مستحق لمنفهته قال الشيخ تتي الدين السبكي ومارلنا نسمع علىاء الاسملام قاطبة باعيار المصريه والشاميسة يقولون بعمة احارة الافطاع حتى جاءال جزاج الدين الفزاري وولده الشيخ ناج الدين فقالا فيهاما فالايعني من المنع وهوالمعر وف من مذهب أحمد وهوقول أى حنيفة فالاول مخفَّف والثاني مشدد فرجع الامم الى من تبتّى الميزان مومن ذلك قرل الشا نعي في أطهر فواره أنه يجوز بيع المين المؤجرة مع قول أبي حنيفة انه لا يحوز بيعها الارضا المستأحرفه وبالحيارون اجازة البيسع وبطلانه ومع قوله مالك وأحد يجو ذرسما اعت المؤسوة للسنأ حدون غره اعدم تعذر وصوله الىاستىغا المنفعة محلاف مدعها لغيرالمستأ بوفالا وآبخ غف رالثاني مغصسل والتالث فيسه تشديد على الؤحر فرجع الاممالي مم تبني المبرّان و وجوه الا قوال ظاهرة مومن ذلك قول مالك والشافعي وأحسد وأى بورف ومحدانه لواستأجودا بذار كهافلهمها بلبامها كاحوت به العادة فلاضمان مع قول أي حنيفة انه يضمن قويم فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبي الميزان والاول عاص بالماد الناس والثانى خامر باهل الدين والورع ويصح أن يكون الامر بالمكس ومن ذلك قول الدين والمدنيقة ومالك انه تحوز اجارة الدنانع والدرا همالتزين وآلتجمل جاكالوكان سيرفيا معقول الشافعي وأحدان دلك لايحوز فألاول مخفف خاص ما مادالناس والشائي مشد دخاص أهل الورع والتفوى فرجع الام الى مرتبتي الميزان ، ومن ذاك قول مالك انه لا يحو زاجارة لارض عارنيت فيهاأو بخرج منه أولا بطعام كالسمل والمسلوالسكر وغددانس الاطعه والمأكولات معقول أبى منيف فوالشادى وأحمد يجو ذبكلما أننته الارض وبغيرة للثمن الاطعمة والمأكولات كإيجوز بالذهب والفضة والعروض ومع قول الحسن وطاوس بعدم حوازكا الارض مطلقا بكل مال فالاول مشدد خاص باحل الورع والحوف من الوقوع في الريا منحيث انذاك المطعوم الذيخرج من الارضكان مبتذرا فيها فكان من قاعدة مدعجوة ووجه الثانى المخففأن الحارج سألارض فوعآ خرغ برالنوع الارضى كاذهب والفضمة ووجه الثالث المشددالى الغاية العمل بالوفا يحق أخوة الاسلام فساحتاجالي أرضه زرعها ومن استغنى عنها أعطاها لاخمه المسارلة رعها والأأحرة على الاصل في الانتفاع والارض اذا لانتفاع وكرام ااتحاه وفرع من ذلك ورخصة من الشارع والافالارض مخلوقة بالاصالة لمنافع عماده من غير تعجير فكل من احتاج اليهاكان أولى ما فرحم الامر الحامرة بني المعران . ومن ذلك قول الاغة الاربعة ان من استأمر أرض المزرعها منطه ان له أن يزوعها شده واوكل ماضروه كضروا لحنطه مع قول داود وغسره العليس له أن يروعها غرا لمنطة فالأول مخفف عاص باتحاد الناس والثاني مشمة وخاص باهل الورع ورجع الامم الى مرتبني المنزان وومن ذلك قول ماللنوا اشافعي وأحدوأبي بوسف ومجدان يجوزا حارة المشاع مع قول أيي منيفة انةلا يحوزان ووصيسا مشاعا الامن شريكه وأماره نهوهبته فلا يحوز ذلك عنده عال فالاول يخفف حاص باحل الورع الذير لا مشاحون من عاملهم والناف مشدد حاص بالماد الناس الذين بشاحون انعاهسه ورون الحفظ الأوفولانفسسهم ويحتاب وتالى المرافعة للعكام فرسدع الاحمالى مرتبي المسيران

ذادت على دية الحرام لاوقال الوحميفة لاسلم به دية المربل ينقصعشرة آلاف درهم وقال مالأنوا اشافعي وأحدني أظهرروا بتبه يضمن مقعنه مالغية مابلغت والحر اذاقندل عسداخطأ فالأبو سنسفيه فاسته عسلي عاقبالة الحانى وقال مالك وأحدقهمته حدرا لمانى دون عاقلته وعن الشافعي تولان أحسدهما كذهب مالك أحدوالماني على عاقلة الجانى واختله وافي الحنادة على اطراف العسد فة لأتوحنيفة ومالك وأحد كل ذلك في مال الحاني لاعلى عأفلتمه وللشافعي قولان والحنايات النياهما أدوش مقددة في حق الحركيف الحبكم ومثلها في العسسد قال أبو سننفة والشافعي وأحسد في روامة في ذلك جنابه لهاارش مقددفي الحرمن الدية فاتها مقدرة من العبد بذلك الارش مرقبه وقال مالك وأحمد فيالر واية الاخرى يضمن من قسمته وزادمالك فقال الا فيالمأمومة والحائفة والمقله والموضعية وانمذهسه فيها كدهب الجاعه (فعسل) واذا أصطدم ألفارسان الحران فمانا فالمالك وأحد هليما فلة كلواحدمنهمادية الآخوكاملةواختلفتالر واية عن أي حنيفة فقال الدامة الى فتهسمار واشان احسداهما كذهب مالك وأحدوالا حي عسلى عاقلة كل واحسد منهما فعسنبذية الاستووهسنذا مدهب الشافع فالوف تركة

كل واحسد تصمف فهدية الآنم وله قول آخر ان هلاكهما وهلالاالدائتس هدراذلامد نراهما كألا فه السمارية (قصدل) اتفق الاغه عسلى إن الديه في قسل الحطأ علىعاقلة الحاني وانها تجب عليهم وحلة في ثلاث سننزواختلفواهل مدخل الح ني مرالعاقيلة فيؤدي مدهم قال أبوحنيفة هوكاحد العاقلة بلزمهمابان أحدهم واختلف أصحاب مالل فقال ابنالقاسم كقول أى حنيفة وقال غرولايد خل المانيمم العقملة رقال الشافع أن انسعت العاقلة للدية لميازم الجانى شئوان لم تتسع لزمه وقال أحدلا بازمه شتى سواء اقسىعت العاقلة أولمتتسح وعلى هذافه تي لم تتسم المآذلة لقسمل جميع الدية نتقل باق ذلك الى بيت المدل وان كان الجانى من أهل الديوان فهل يلحق اهل ديوانه بالعصية فى الدية أملاقال الوحسفة ديوانه عاقلته ويقسدمون على العصدرة في العمل فان عدموا فحنتذ تعمل العصمة وكذاعاقماة السوقي أهسل سوقه ثم قرابتسه فان عسزوا فادل عملته فان لرتد ع فاهل ىلدىه وان كانالجانىمن أهلالقرى ولم تتسدفا لمصر الذى دِلى تلك الفرى مَن سوادِه وقال ماك والشانعي وأحمد لامدخل لهم في تحمل الدمة

تحمله المأفلة من الدمة هسأل

ومن ذائقول الاغمة الملاثة انه يحوز نسرط اللمار ثلاثافي الاحارة كالمسعمع قول الشافعي انه لا يحوز فالاول مخفف عاص ما حادااناس الذين يقع لهم مرددوندم اداكان الحظ الاوفرلا خيم والشاني مشدد غاص باهل الديز والورع الذين لايندمون آذا كار الحظ الاو ورلاخيهم يحامع ان الاجارة فيها بيع المنافع فلافرق بيناو بر الاعبان لن تامل فر جم الامرالي من تبني الميزان . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة اذا استأ وشخص شيأ من داروعبد فلم ينتفع به فعليه الاسوة مع قول أى حنيفة انه لا أسوة عليسه لكونه لم يننفع بذلات فالاول مشددخاص باهل الدين والورع والشاني محقف غاص مأتحاد الناس فوجع الامم الى مرتبي المرزان واستعالى أعلم لاكتاب احياء المواتك اتفق الاغة على جوازا حياء الارض المنة السفرولوموات الاسلام هداما وجدته من مسائل الاتفاق وأماما اختلفوا فسه فن ذاك تول الائمة الثلاثة اله لا يحوز الذى احماء موات الاسلام مع قول أي - نبيفة انه يجوز فالاول مشدد والنانى يخفف فرجع الامرالي مرستي المبرّان . ووجه الاول ان تمكين الذمى من الاحيا. فيه عزاء يخر جه عن الصغاد و وجه الثاني اندلا فرق بين احيائه موات الإسلام وبين عمارته بيتافي العمر الامل مامل وومن ذلك قول أبي حد غة يشترط في وازا لأحياء اذن الامام مع قول مالك ان ما كان ق الفلاة أو ميث لا يتشاح لمناس فيسه لا يحتاج الى ادن وماكان قو بمامن العمران أو حيث يتشاح الناس فيسه انتقرالى الاذن وومع قول الشافعي وأمعدانه لإيحتاج الراذن الامام مطلقا فالاول مستدد خاص باهل الادب معولى الامروالناني مفصدل والثالث يخفف وليه المديث العسيح منأحيا أوضاميتة فهي له فان لعظه يع المسلم والذي ومن أذن له الامام ومن لياذن له فرجع الامم الى مرتدى الميزان و ومن ذلك قول أبي منه فوماات ان ما كان من الارض بماوكاتم اداها ومرب رطال عهد على والاحيام م قول الشافعي أحدق أظهر روابقه اله لاعال بالاحيا والاول مخفف عاص بآحاد الماس والثاني مشدد حاص باهل الورع فرجع الاحرالي مرتنى المرزان . ومن ذلك قول أبي حديف وأحدان احماءالارض وملكها دكون بضبرة هاوان بعذ لهماء وأماالدار فبحد بطه اوان لم يسقفها مع ولمالك والناوض بالعدار فالعادة أنه احداد الماهامن وشاوغراس وحفر بعروغ مرذاك ومعقول الشافي ان كانت الزرع ففلا رزعه اواسفراج مام اوان كانت السكسى فستقطيعه ابيونا وتسقيفها فالاول مخفف والثاني فيه تشديدوا اشالث مفصل فرجع الاحم الىحم نبتى الميزان وومن ذلك قول أبي حنيفة انسويم البعرار بعون فراعاان كانالادل تسق وآعامهاوان كانت الناضع فستون فراعاوان كانت عينا فثلم أنه ذراع وفرواية عنه خسمائه ذراع فن أراد أن يحفر في عهامنع منهم عول مالك والشافي انه ايس اللك حددمقدر والرجوع في ذلك الى امرف ومع قول احدان كانت في أرض موات نخمسة وعشرون ذراعاوان كانت في أرض عامرة فعمدون دراعاوآن كانت عيدا فعسائة ذراع فالاول مفصدل وكذلك الشالث والثانى فيه تحقيف فرجع الاحرالى مرتبي المزان ولعل الاحر في ذلك بختلف باختلاف مسلابة الارض ورخاوتها وكثرة الوارد سعلى الماءوقاتهم فكلام الاغة كاهدم صعيع ووجهه ظاهر . ومن ذلك قول أى منبعة وأحمد في أظهر روايتيمانه اذانيت حشيش في أرض بملو آم لمما كم صاحب الارص فكلمن أخذه صاراه موقول الشافعي انه عالث للثالارض ومع قول رالثان كانت الارض محوطة ملكه صاممها وإنكانت غرشح وعلفامهان فالاول مشسدد على آلمالك مخفف على المسلمن والثائث مقصل وظاهر القواعد بعضد قول الشافي ويشهد الدول ظاهر قواه مسلى الدعلسه وسلم الماس شركا في ثلاث الماء والحكاد والدارفانه يشعد ل الحكاد الذاب في المان وفي الموات فرجم الأمر لحمرتبق ألميزان و وجمه الاول أن الحشيش لايلنفت المسه صاحب الارض في الفالب يعزَّ في عُر اذ لم يكونوا أقارب الحاني الاشعار ووجهه الشاني الانصدالاحتماط ولاينبغ لاحيد أن باخيد ذلانا لمسيش الابطيب فلب احب الارض وهوخاص باهل الورع ووجسه قول مالك ان التحويط بدل على الالتفات الى المشيش ﴿فَصَّالُ﴾ واختلفوافيما

هومقدرام هوصلي فساز الطاقسة والأحتهادفقالأبو سندف دسوى بن جمعهم فيؤذ دمن ثلاثة من دراهم الى أربعة وقال ما الكواحـــد الس فسهشي مقدر واعا هو حسب مابسهل ولايضره وقالاالشآفعي يتقدرفبوضع على الغني نصف ديناروعلي المتوسط الحال وبعديناد ولا ينفص من ذلك وهــل مستوى الفقسرو الغنيمن العاذلة في تحمل الدية أملا فالأنو حنيفة يستوبان وقال مالك والشافعي وأحمد يتعمل الغمني زيادة عملي المتوسط والغائب من العاقلة هل يحمل شياً من الديات كالحاضرا ملاقال أبوحنيفه وأحدهما سواءوتال مالكلا يتعمل الفاثب معالحاضوشيأ اذا كان الغائب من المعاقلة فىاقلىمآ خرسوى الافلىم الذى فيه بقية العاقلة ويضم البهم أقوب القبائل من هومجاور معهموعن الشافعي كالذهبين واختلفوا فيترتبب النحمل فقال أبو حنيف قالقريب والمعيد فيسه سواء وقال الشافعى وأحدرتيب التحمل على ترتيب الاقرب فالاقرب من العصبات فان استغرقوه لم بقسم عملي غميرهم فان لم وتسمالا قرب لتعمل دخسل الابعدوهكذاحتي مدحل فيهمآ بغدهه درجه على حسب المعراث وابتداء حول العقل هل بعتربالموت أو مكما لما كم قال أبوحنيفة اعتبارهمن

حسين حكم الحاكم وقال مالك

قابس لاحدا تخد الالانوساحب الارض بخلاف سافالم يكن عوطاهليه فانه ولى على مساعة الناس 

ه و ومن فالتقول الثانات انه افافضل عن حاجة الانسان وجاغه و زرعه ترا مال الذي فهره 

ه و ومن فالتقول الثانات انه افافسل عن حاجة الانسان وجاغه و زرعه ترا ملا الذي فهره و بجر بحالت خلال المناصلة المنافس من غرق و بجر بحاسة خلال المناصلة المنافس المنافس من خدو المنافسة و المحاسبة المنافس المنافس المنافسة و المحاسبة المنافسة من المنافسة و المنافسة في موالينان مع قول أن حدقة و المحاسبة المنافسة و المحاسبة المنافسة المنافسة و المنافسة

اتفق الاغة على ان الوقف قر بتمازة وعلى أن مالا يصح الانتفاع به الاما تلاف عنه كالذهب والفصية والأكول لايصموقفه وعلى انوقف المشاع جائزكه يته واجارته خلافالمح دبن الحسن فقط في قوله بامتناع اجارة المشاع ووقفه وعلى أنه اذاخرب الوقف لم يعدالي ملك الواقف مذاما وجدته من مسائل الانفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول مالك والشافعي انه بلزم باللفظ وان لم يحكم به ماكم و يزول ملك الواقف عنسه وان المخرجه عن يدهم عول عبد من الحسن لا يصم الااذا أخرجه عن يده ان يحمل الرقف والما وإسله البه وهواحدى الروايتين عن مالك ومع قول أبي حميقة الوقف عطمة صحيحة والكذه غيرالازمولا مزول مك الواقف عنه الابعد أن يحكم به ماكم أو يعلقه عوبه كان يقول اذامت فقد وقفت داري على كذافالاولمشددعلى الواقف والثاني مفصل والثالث مخفف على الواقف فرجع الام الى مرتبتي المزان وتو جبه الثلاثة أقوال ظاهر جومن ذلك قول الشافعي وأحدومالك في احدى روايتيه انديص وقف الحيوان معقول أى حنيفة ومالك فالرواية الانوى عنه الهلايص بناء على قاعدته ما الهلايص وقف المنقول فالأول مخفف والنانى مشدد فرجع الإحم الى من تهيى الميزان ووجه الإول اندفعل معروف وانغل علىه الناف مدمدة ووجه الثاني أن الوقف اغا يقذ التأبيد ودوام الانتفاع والميوان بغلب هلاكه فلابصر ومن ذاك ول أصحاب الشافعي ان الملك في رقعة الموقوف بنتقل الى الموقوف علمهمم قول أبى حنيقة وجماعات من أصحابه والراج من قولي الشافعي ان الوقف اذا صح نوج من ملك الواقف وإبدخل فهمال الموقوف عليه فالاول مشددعلي الواقف والثاني فيه تشديد على الموقوف عايهم فرجع الأمهالىم تنتى المغان ووجه الاول أن سبب مشروعية الوقف ادعاء العبد الملائم مسيده كأقالواتي الزكاة الواحسة فكانه بالوقف يتسرأ الحالقة تعالى من ملك ذاك الموقوف ولولم يخر حه عن ملك فيكانه المنترأ ووحه الثاني أن الواقف اذار حم المان فيما بيده الى الدنعالي يعتاب الموقوف عايم الى تمايسان حديد من الدنعال وإحصل وأيضافان الانتفاع لا يخصص ماحد بعينه في الاصل وادامات المعن انتقل الى ما بعد ومن جهات القربات ولوأن الموقوف عليهم كانواع الموت الموقوف لاحتاج الى اذن منهم لن ينتفع بديعدهم فافهم ومن ذاك قول الى حنيفة واحديصروقف الانسان على نفسه مع قول ماك والشأفى ان ذال الا يصم والاول مخفف على الواقف خاص باهل آلشع والعدل الذن لا تعاص نقوسهم من ورطة يحدة الدنيا فيكانذاك كالوصية عندحضورا لإجل وقدورد في الحدث أفضيل العسدقة أن تصدق وأنت سييم شعيم تأمل البقاء وتخشى الفقر وليس الصدقة أن تقول اذا حضرتك الوفاء لفلان كذاوافلان كذا الحديث ووحهالثاني المشدد على الواقف أندعلى قاعدة الغريات الشرعسة من طلب المادرة ما قسل اخترام المنية فرجع الاتم الى من تدي الميزان . ومن ذلا، قول مالا، أنه وص الوقف اذاله بعن الرفف مصرفا كان قال وقفت دارى هذه وكذا يصح الوقف عنده وعنسدالشافعي اذا كأن منقطم الآخر كوفف كذاعلي أولادى وأولادهم ولمبذكر بعدهم الفقراء مشلاو مرجع ذلك بعسد

والشافعي واحسدمن حين الموت ومنمات من الماقلة معدالحول فهل دسقط ماكان يازمه أملا فالأنوحنيفة بسقط ولايؤخذ من تركنه وأما مذهب مالك فقال ابن القاسم بحب في ماله و يؤخذ فد من تركنه وقال الشافعي وأحسد فاحدى روايسه ينتقل ماعليه إلى تركته (فصل) أذامال مائط انسان الىطريق أوملك غره ثموفَع على شخص ففنسه قال أنو حنيف في أن طولب بالنفض فأبغعل مع المكن ضمن ماتلف يسبيه والافلا مضمن وقال مالك وأحدق احسدى روايتهما انتقدم المسه طلب منقضه فلم ينقضه فعليسه المشمان زأدمالك وأشهدعلمه وعن مالك روابة أخرى أنداذا بلغ منشدة الخوف الى مالا يؤمن معمه الإثلاف ضمن ما أثلف يه سواء ثقدم أم لاوسواء أشهد أملاوعنا حدروايه أخرى وهىالمشهورةأنه لايضمن مطلقا ولاصماب الشافعي في الصمان وجهان أصهما أنه لايضمن (فصل) واوصاح على سسى أومعنوه وهوعلى سيطيع أوحائط ذوقع فيات أوذهب عقل المسي أوعقل المالغ فسقط أو بعث الأمام الحام أن بسنده به الصعلس الحكم فأجهضت جنبها فزعا أو زال عقلها قال أبو حسفة لاخمان في شئ من ذلك على أحدجاة وقال الشافعي الدمة في ذلك كالم على العاقلة الأ فحق البالغ فأنه لاضمان

انفراض من سمى الى فقراء عصبته فان لم يكونوا فالى فقراء المسلين و مذلك قال أمو يوسف ومخ دمم قول الشافعي ان الوقف بدطل اذا اربعن له مصر فافالا ول فيه تخفيف على الواقف والثاني مسدد في بطلان الوقف إذا لم يعدن له مصرفا فرجع الأمم الى من تهتى الميزان . ومن ذلك قول أبي يه سف أن الوقف إذا نوب لا يحوز بيعه وصرف عنه الى مثله كالذاخرب المسجدول مرج عود مدم قول محداله بعود الى مالك الأول وأبس لاي منهفة نص في هذه المسئلة فالاول مشدد والثاني مخفف من حدث رط لان الوقف رعله ثبونه فرجع الامرالى مرتبتي الميزان والله تعالى أعلم

( كناب ألهية )

اتفق الاغة على ان الهبة تصع بالا بحاب والقبول والقبض وأجعوا على ان الوفاء مالوعد في المرمطاوب وعلى ان تخصيص بعض الاولاد بالهية مكروه وكذا نفضيل بعضهم على بعض هذا ماوحدته في الماب من مسائل الإجاع والانفاق . وأمامااختلفوا فيه فن ذلك قول الاغما الثلاثة الديفتقر في سحة الهيمة الي القدش مع قول مالك اندلا تفتقر سحتها ولز ومها الحاقدض مل تصودنا زمجه ردالا يجاب والفبول وليكن القبض شرط في نفوذ هارتمامها واحترز مالا مذلك عما اذا أخرالواهب الاقباض مع مطالبة الموهوب له حتى مان وهوم شمر على المطالبة فاتمالا تبطل وله مطالبة الو رثة فان ترك المطالبة أو أمكنه قبض الحبة فليقمضها حتىمات الواهب أوممض بطلت الهية وعدارة ابن أبي زيد القبرواني في رسالته ولا تتم هسة ولأصدقة ولاحيس الاما لحمازة فانمات قعل الحيازة فهوميراث معقول أحدق احدى روا يقيه ان الهبة تمك من غرقبض فالأول مشدد حارعلى قواعد الشريعة كالمسعوغره من سار القليكات والثاني عفف على الموهوب الممشدد على الواهب فورج مالا من المن من ومن ذلك قول الاعمة الشالانة الهلامد في صحة القبض ان مكون باذن الواهب مع قول أنى حذيقة اله بصح القبض بغيراذن منسه فالاول معفف على الواهب عكس الثاني فرحم الاحم آلي من من الموان . ومن ذلك قول مالك والشافعي ان همة المشاع حازة كالبيع وسفة قبض أن يسلم الواهب الجسم الى الموهوب له فيستوفى منه حقه ويكون نصيب شردكه فيده كالوديعة مع قول أى منهفة ان كان عمالا ينقسم كالعسدوا لواهر حازت هيته وان كان عابنقسم اقترهم من من مد مشاعا فالاول يخفف والثاني مفصدل فرحم الاحم الى من تدي الميزان . ومن ذاك قول الاغة الثلاثة انه سفس الدب وان علاأن سوى بن أولاد في الهمة مع قول أحدوثهدان فأن بفضل الذكورعلي الاناث كقسمة الارث فالاول فيه تشديد على الابوالثاني فيسه تتخفيف فوجع الامم الىمم تنتى الميوان ثماذا فاضل الاب بعنهم فهدل بلؤمة الرحوع في المفاضلة فال الثلاثة لا يازمة ذلك وقال أحمد يازمه الرجوع فرج عالا من الى من الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة أنه ايس الذب الرجوع في هبته لواده بحال مع قول الشافع ان ادار حوع فيها بكل حال ومع قول مالكان إلر حوع ولو بعد القبض في كل ماوهم الابنه على حهد الصاد والحسمة ولا يرجم في اوهبه على جهة المسدقة قال واغما يستوغ الرجوع اذالم تشعيرا لهمة في مدالولد أو يستعدن دينا بعد آلهسة أوتنز وج المنتأو بخناط الموهوب عالمن حنسه معيث لايقمر منه والافليس له الرحوع مع قول أحسدني احدى والمانه وأظهرها أناه الرجوع مكل حال كذهب أي حديقة فالأول مشدد عاس بآلا كارفي الدن والثاف يخفف خاص فاتحاد الناس والثالث مفصدل فوجع الامم الى مم تدى المعزان ووجه الاول ان بعض الاولاد قديكون مع أبيه كالاحازب بل كالاعداء ووجه الثاني قوله صلى الله علسه وسلم لولد أأت ومالل لايدن ومن ذلا قول أي حند فية والشافعي وأحدوا كثرالعلما والوفاه الوعدق المرمسقب لاواحب ولوتركا فاته الفضل وارتك كراهة شديد والكن لا بأغمه قول بعماعة منهم عربن عبدالمزيز ان الوقاء الوصدوا جب ومع قول بعض أصحاب مالك ان الوعدان كان مشهر طارسدب كفواد تروج والث كذاوتحوذلك وحب الوفامهوان كان وعدا حطلقالم بحب فالاول مخفف والثاني مسدد والمثالث مفصل فرجه الامرالي مرتبق الميزان ووحه الاول انهمن باب فن نظوع خيرا فهو حسيله وهوساس

غذا العاقلة فيه وقال ابنأبي هرترة من أصمانه نوجوب المضمانفه وتالأحدادية فيذلك كلمعلى العاقلة وعلى الامام فيحق المستدعاة وقال مالك الدرة في ذلك كاسه على العاقلة ماعدا الرأة فانه لادية فيهاء لي أحد ( فعدل) ولو حنرب رطن احرأة فألقت جنيناستا ثممانت قال أبو حسفة ومالك لاضمان لاحل المنزوعلىمن ضرحادية كاملة وقال الشافع وأحدفي ذاك دبة كاملة وغر الحنن واختلفوا فيحة الجندمن الامة اذاكان علوكافقال مالك والشافعي أحدفسه عشر قبمة أمه يوم الحماية سواء كالاذكرا أوأنثى وتسترقيمه الامومحيءايها وحنينام الوادمن مولاها فمهغرة نكون قسمتهانصف عشرد بةالاب وكذلك فيحند من الذمية اذا كأن أنو مصلما وقال أنوحنه ف في الذكر نصف عشر قعمته وفي الانثى المشر (فصل) ولوجهر شرافى فناء داره قال أبوحشفة والشافعي وأحد يخمن ماهلة فيهاوقال مالك لاضمانعلمه ولو بسطار به في المسعد أوحفر شرالم لهنه أوعلق فيسه فأكديلا فعطب بذلك ذران فقال أموحنه اذال أدن الحيران فيذلك ضمن والشامى قولانق فما دوا مقاطه وعن أحمد زوايتآن أظهرهسسا أندلا ضمان ولاخلاف انه لوسسط قيه المصى فراق انسان انه

ين كان مندوبة بمنحل من الناس ووجه الثانى التباعد من صفات المنافقين فان من أخلف الوحد فه ومنافق ما صران صاموصلى وقال انى صلم كما وروق الصيح ووجه النالث ظاهر 7 كاسالة طن 2

أجم الاغة على أن القطة تعرف حولا كاملاً اذالم تكن شيأ تأفها يسمرا أوشيأ لا بقاءله وعلى ان صاحبها اذاحا نهوأحة مامن ملتقطها وعلى انهاذاأ كلهابعه دالحصول فصاحبها يخد بين التضمين وبين الرضا بالمدل وأجعوا على حوازا لالتقاط في الحلة واغماا ختافوا في إن الافضل أخذها أوتر كهاه فيذاما وحدته من مسائل الاجماع في المال . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أبي حنيفة ان أخذ اللقطة في الجله أولى من تركها معقول أحمدان تركها أفضل من أخذها رمع قول الشيافيي في أحد قولمه توجوب الاخذوم الاصوعندأ صحابه انأخذهام محسان وثؤ مامانة تفسه فالاول فسه تخف فوالثاني فسه تشديد والثاآت مشددواز امع مفصل فرجع الاحم اليحم تدتي المزان ووجه الاول ان فعه حفظا لمال أخمه ووجه الثاني ان فسه الخلاص من تمعات الناس ووجه الثالث هو وجه الاول الكن هـ ذاعلي مدل الوجوب والاول على سل الافضلية والرابع وجهمه ظاهر و ومن ذاك قول أى حنيف ة إنه لو أخذ اللقطة تمردها الى مكانها فأن كان أخذها ليردها على صاحبها فلاخعان والاخمن مع قول الشافعي وأحسد انه يضمن بكل حال ومع قول مالانان أحذها بذية الحفظ غرد هاضمن وان كان مترددا بين أخذها وتركها ثمردها الاخمان فالآول مقصل والثاني مشدد والثالث مقصل فرجيع الاهم الي مم تدتي المزان و وحوه الأقوال الثلاثة ظاهرة به ومن ذلك قول مالك ان من و جدشاة بفلاة من الارض وخاف عليها فهو ما لحيار في تركها أوا كلهاولا فهان علسه وكذالنا المفرة اذا ماف عليها اسماع مع قول الانفذالة الدارة ان من أكلها فعلمه الضمان اذاحاءصا مبه افالا والمخنف على الملنقط في عدم الضمان اذا أكله او الثاني عكسه فرح عالا مم الى حم تنتي المستران ، ومن داك قول مالك ن القطسة في الحرم وغسره سوا ، فالملتقط ال بأخذهاعلى حكم الفطة ويتملكها بعسدذلك راه ان يأخه ندها ليمفظها فقط ويدفال أتو شيف ممرقول الشافع وأحسدان له أخسدها لعفظها على صاحبه او بعرفه امادام مقيما بالحرم فاذاخوج سلها الساكم وانسيه أن وأخذها التدلدة والاول مخفف على المذقط والثاني فيه تشديد عليه فرجع الآمر اليمرتني لمران . ومن ذلك قول مالك والشافعي ان الملتقط اذاعرف القطسة سينة فله أن يحسبها أيداوله أن تصدد قبوا ولاأن أكلهاغنيا كان أو قرامع قول أي حنيف ان الملتقط اذاكان فق راحازه أن يَمَلُّهُ إِ وَانَكُونُ عَنْسَالِهِ وَ وَ يَحِورُ إِنَّهُ عَنْسَدا فِي حَنْفَةَ وَمِالْكُ أَنْ يَتَصَدَقَ مِنا قَبَل أَنْ يَمَلَّكُها عَلِيمُهُمْ طَ أن صاحبها اذاجا وأمضى ذلك مضى وان لم يحرد لل ضمن له الملتقط مع قول الشيافيي وأحسد اله لا يحور ز له ذلك لانهاصدقية موقوفية فالاول مخذف على الملتقط والثاني مفصل والاول من المسئلة الثانيية مفصل و لنانى منها مسدد فرجع الامرال مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول مالك والشافع انه اذا وجد بعمرا ببادية و- دواريحزه أن بأحده الواحده ثم أرساه فلاشي عليه عنسد أبي حديفة ومالك وقال الشافعي وأحدعليه الضمان فالاول مخفف والثاني مشددخاس بأهدل الدين والاحتياط فرجع الامرالي مرتبي المزان . ومن ذلك تول الاغم الاربعة الداداء ضي على اللقطة حول وتصرف فيها الملتقط بنفقة أورسع أوصدقة فاصاحبها اذاحاء أن بأخذقهما بوم علكهامع قول داودانه لدس له شئ من ذلك فالاول مخفف عاص با كثرا اناس والثاني فيه تشد بدعاص بأهدل لورع واللوف من تبعات الذاس فوجم الأمر الى مرتبتي المديزان ۾ ومن ذات وليمانات وأحسد ان صاحب اللقطة اذا عاء و وصفها رصيفا نيآ وحب على الملتقط الامدفه هاله ولا يكلفهم ولك بينسه مع قول أبي منهة والشافعي الهلاملزمه ذلك الأبيينة فالاول مخفف عاص بمااذا كان صاحبها غرشهم في دعوا مرا لذا في فيسه تشديد عاص بمااذا كان صاحبها متهما فروقة دينه فرجع الامرالي مرتبق المران والشتمالي أعلم

( كتاب للفيط ).

كلماعقورا فدخلالىداره انسان وقدعه لمان ثم كلما عفورا فعفره قال أبوحنه فأ واشانع لاضمأن علسه على الاطسلاق وقال مالك علبسه الضمان شرط أن يكون صاحب الدار بعدلم أنه عقور وعنأحدر وابثان أظهرهماانه لاخمان علمه (ابابالقامة) انفق الأغة على أن القسامة مشروعة فيالقنل اذاوحد ولم يعمسلم قاتله ثم اختلفوا في السدسالمو جسالفسامسة فقال أوحنيفة الموجب الفسامة وحودالة تبسل في موضع هو بی حفظ قوم او حايتهم كالمحلة والدار ومسعد الحساة والقربة فانه يوجب القسامسة على أهلهالكن المتيل الذى يشرع فيسسه القسامة اسمليت بدأ ثرمن حواحمة وضرب أوخنق **ولو** كان الدم يخرج من أنفه ودبره فاسبغتبسل ولوغوجهن أذنه أوع نيه فهوقتيل فيه القسامة وقالمالك المسب المعتبر في الفسامة أن يقول المفتول دي عندفلان عدا وبكون المقتول بالغامسلية مرأسوا كانفاسقا أوعسدلا ذ كرا أوانني أويةوم لأواسا. المقتبول شاهسد واحسسد واختلف أسحابه فياشستراط عدالة الساهدوذ كوريته فشرطهاا والقامموا كنني أشهب بالفاسق والمراقومن الاساب الموحبة للقسامة عندمالك من غيرخلاف عنيه

لاشمان علمه ولوترك في داره

اتفق الاغة على انه يحكم ماسداهم الطفل ماسلام أسه أوأمه الافي رواية عن أبي منه فه هذا ما وحد تهمن مسائل الاتفاق . وأماما اختلفوا فيسه فن ذلك قول الاغة الثلاثة اذا وحسد اقسط في دار الاسلام فهو مسام مرفول أي شفة الدان وحدني كنيسة أو يهمة أوقر ية من قرى أهل الذمة فهودي فالارل مشدد في الحكم بالسلامه بالدار والثاني مفصل وجم الاهم الي هم تبني الميزان ولكل من القولين وجه و ومن ذلك قول أي حنمضة وأحدوا صحاب مالدان اسلام الصي غيرالمالم العاقل صييح مع قول الشافعي في أرجا أقواله وأقوال أصحاما الدلاء صحاسه لامصي يمبرز استقلالا وآشافي قول المموقوف اليالماوغ فالاول مشدد فيحصول الاسلام احتياطا الصي والعاكما الامه والثاني مفصدل فرحم الاحمالي مرتدى الممران ومن ذلك قول مالك وأحدان اللقيط في دار الاسلام ادا امتذر و دالياوغ من الاسلام قتل مرقول أى حنيفة إنه يحدولا يقتسل ومعقول الشافعي المربع عن الكفر قان أقام علسه أقرعلمه فالاول مشددنى تعصمل الاسلام والثانى فيه تخف فعوا النالث عفف فرجع الام الى م ببتى الميزان ( كذاك الحدالة ) والدسيمانه وتعالى أعلم أتفق الأهُـهُ على ان راد الآبق يستعق الجعل اذارد وان شرط ذاك هسداما وجد معن مسائل الإجماع والآتفاق، وأماما اختلفوافه فن ذك أول ملك ان راد الآبق اذا كان معر وفا ذلك استمق الحمل ولوكم يكن شرط وذلك على حسب قرب الموضعوب عده وأما اذالم بكن را دالآبق معروفا فلاجعسل له ويعطى مأأنفي عليه معزول أي حديقة وأحد آنه يسقق الجمل على الاطلاق وابعتراو حردااشرط ولاعدمه ولاأن مكون ممروفارد الآبق أملا ومعقول الشافع انهلابسقى الجعسل الابا شرط فالاول مفصل والنانى مشددعلى مالك الآبق والنآآت مفصل كالاول فرجع الاممال من تبتى المران ووجه الاول من تفصد ل الامام مالك العمل بالقرينة وهي احدى الادلة وبها خلاص لذمة صاحب الاتبق وتشعيسم الرادعلى المداومة على ردالا بقلاحوانه المسلن وازالة كرمم لاسم امن كان عاجزا وليس ادقدرة على شراءعسد يخدمه أودابه مركها أونفقه يحصلها ونوجمه الناني كنوجمه الاول وأسد مذاعلي اعطاء الرادح والته لما قلناه من خلاص الذمة وتشميع الرادعلي ان بدوم على رد الاستي وان منم اعط ته الحمل ومدنعيه يكسرقابه ويكسيه صالتعب بعسدداك فيردآبق آغرلاسم امن ابس اسرفة بنفق منهاء إ عاله ونفسه غراقا المرفة ووحه الثالث الوجوب فالمعل اعامكون بالشرط والطلب على قاعدة الأحوا فانام مكن شرط فاعما بكون اعطاؤه الجعل منباب الروالاحسان وذلك معروف لاواجب ومن ذال ورا أي حنيقة المن ردالا آبق من مسرة الانة أيام يستيق أربعين درهماوان ردمين دون ذاك رفصه الحاكم معقول مالك انه أسرة المسلوم قول أحدان لهدينا والواثي عشروره مماولا فرق بن فصرالمسافة وطويلها ولابن المصر وخارج المصرخلافا لاجدني قوله في دواية لداخري افه المعاديدين المصرفاه عشرة دراهم أومن خارج المصرفة أربعون درهما ومع قرل الشافعي انه لايستمو شمأالا بالشرط والتقديرفالاول مغصسل والثانى فيسه تخفيف اسوة المثل والثالث فيه تشديد بالاستهادعلى مالك لا كبن والرابع فيه تشديد على را دالا بق فرجع الأمرالي مرتبتي الميزان . ومن ذا تقول أبي حنيفة والشافعي انه اذا أنفق نفقة على الآبق بغيرا ذن سسيده فلاشئ على السسيدلانه أندق متبرعا فهو كالذى ينفق بعسيراذن الحلاكم وان أنتق باذنه كان على السسيدة يناعليه والوادان يحبس العبدعنسده حتى بأخذما أنفقه على العبد في طويقه ومع قول أحده وعلى سيده وكل عال ومع ولمالك ان له أجوة المثل فالاول مفصل والشاني متسددعلي السيد والثالث عفف على السيدفر حم الامرالي مرتبي الميزان وتوجيه الاقوال الثلاثة ظاهروا لقتعالى أعلم ﴿ كَتَابِ الفُرائض ﴾ أجعالمسلون على أن الاسماب المتوارث ما ثلاثة رحمونكاح وولاءوان الاسماب المانعة من الميرات ثلاثة رق وقتسل واحتلاف دين وعلى الانبياء صلوات التوسسالامه عليهم أحمد والايور ونوادانكل

· £

مابتركونه بكون صدفة تصرف ف مصالح المسلمة ولم يخالف في ذاك الاالمسيعة ولذلك أنمكر واعلى أن مكرالصديق رضي المدعنه حين قال الفاطعة ماقال ولم يورثها من أبها صلى المدعليه وسلم شبأ وكذلك أجعواعلى الوادثين من الرجال عشرة الابن واينه وانسفل والاب وأنوه وإن علاوالا خوابنه الامن الاموالع وابنه الائلام والزوج والمعتق وعلى أن الوارثات من النساء سيما لينت وينت الآبن وان سفل والأم والجدة والاخت والزوجه والمعثقة وعلى أن الفروض المقدرة في كناب الله عزوجل سيثة النصف والربح والقن والثلثان والثاث والسدس الى غرد النامن مسادل انفرائض الحمو عليها واتفق الانمة علىأن المسلم لارث الكافر ولاعكسه وحكىءن معاذوابن المسبب والنبني أنهرت المسلممن الكافرولا مكسكا بنزوج المسلم الكافرة ولاينزوج الكافرالمسلة وانفقوا أيضاعلي أن الفاتل عمدا ظلمالا رئ من المقتول شيأ وكذاك اقفقوا على أن العول لا يكون الافي الاصول الثلاثة المستة والاثنى عشر والار بعة والعشرين وأن العول صحيح معمول به عندكا فذا لعل وانعقدا حاع العماية علمه في خلافة عمرين الحطاب خلأفالابن عباس وعلى العلواجتمع ابناعه أحدهما أخلام كاناللا ترمنه ماالسدس والماني يستهما بالنصو بة خلافالابن مسعود والحسن هذاماو حدته من مسائل الاجماع والانفاق و وأما مااختلفوافيه في ذلك قول مالك والشافعي ان ذوى الارحام لا ير تون بل يكون المال الفاضل بعد أسحاب الفروضوالعصمات ليتالميال وهوقول أيمبكروهمروعميان وزيدوا ازهرىوالاو ذاعىوداود معقول أيحنيفه وأحمد يتوريثهم وحكى ذلك عن على وابن مسعودوا بن عباس لكن عنسد فقد أصحاب الفروض والمصدات الاجماع وعن معدن المسيب أن المال مرت مع المبقت فعلى ما قال مالك والشافي إذامان عن أمه كان فحااللك والماق ليعت المال أوعن بنقه فله آلنصف والساق ليعت المال وعلى ماقاله أبوحنيقة وأحدالمال كله الدم الثلث بالفرض والداق بالرد وكذاك الدنت النعسف والفرض والباق والردونقل القاضى عبدالوهاب المالكي عن الشيخ أى المسين ان الصحيح من عملن وعلى وابن عساس وابن مسمعود انهم كانوالا بو ورون دوى الارحام ولا ردون على أحسد تمان مايعكى عنهم في الردونور بشذوى الارحام اغاهو حكاية فعل لاقول كاترى وابن عزيمة وغيره من الحفاظ مدعون الأجاع على هذا فالاول شددعلي ذوى الارحام والثاني مخفف عليهم فرحم الامرالي مرتدق المنزان ووجه الاول معددوى الادحام عن المحمة والعصيبة الى تكون في اسماب الفروض والمصيبات ووحه الناني الهملا يخلون من محمة ولاعصبية . ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد ان مال المرئد اذاقتل أومات على الردة بكون فيألمه تبالمال حتى المال الذي كان كسمه في اسلامه مع قول أي حفيفة ان مالـ المرقده مكون لو رثته من المسلمن سواءا كنسمه في اسلامه أم في ردنه فالا ول منسدد على ورثة المرتدوالثاني مخفث علمه ووحه الاول انقطاع الموالاة بين المرتدووتنه حين الردة أوضعف الموالاة فكان من الورع رجوع ماله لبيت المال يصرف في مصالح المسلمن العامة ووجمه الثاني الاحتباط لاخوانه المسلمين الذس لهمم عق في بيت المسال فلانطعمهم ما فيه وأيحة شبهة فكانت ورثته أولى بذلك المال كايرون مال موردهم المقتول ولوكان مكسبه وامالاء كمن ددوالي أربابه فرجع الامم الي مرتبتي الميزان وومن ذلك قول أي حشفة والشافعي وأحدان من قتل خطألا برث مع قول مالك انديرت من المال الذي ملاما لمقيول دون الدوة فالاول مشددعلي القاتل والثاني فيه تحقيق عنه من حيث التفصيل فوجع الاهمالي مرتني الميزان ووحه الاول اطلاق الحديث في العلام ث القائل من مفتوله شأو وحه الشأنى تنقعوا لقاتل من القتسل محرمانه من مال الدية الحاصل بالقنل فقط زحراله عن التحري على فتل مورثه وأماالم الدى اعصدل من حهة القتل فهو بان على الاصل في التركات فللحاكم أن يورثه منه والله أعمل . ومن ذلك قول مالك وأحدد ان أهل المال من الكفار كالهودي مع النصر الى لا يرث بعضهم بعضاهم قول أبى حدفة والشافعي أنهم كلهم مة واحدة وكلهم كفار برث بعضهم بعضافالأول مشسددودليلة ظاهر جديث لايتوازث أهلملتين والثاني منفف ودليله انماعداملة الاسبلام كله

ان و جدا المقتول في مكان خال من الناسوه بي رأسه رجل معه سلاح مخضب بالدماء وقال الشافعي السبب الموجب للفسامة اللوثوهوعنسده قرىنسة لصدن المدعى مان وى قنيسل في محسلة أوقريه صغيرة وبينهمو بينه عسداوة ظاهرة أوتفرق جمع عن فتيل وانام وبينه عداوة وشهادة العدل عنده لوث وكذاعسدا ونساء أو صبهان وكذافسقه وكفارعل الراج من مذهب الاامراة واحمدة ومن أفسام اللوث عنسده لهج السنة العام والخاص مان فلا ناقتل فلانأ ومن اللوث وجود ملطخ والدمبيده سلاح عندالقتيل ومنه أنازدحم الناسءون أوفى باب فيوجد فيهم مقتمل وقال أحدلا يعسكم بالقسامة الاأن يكون بين المقنول وبينالمسدى عليسسه لوث واختلفت الرواية عنسه في اللوث فروى عنسه العداوة الظآهرة والعصمة خاصة كما بن القيائل من المطالسة بالدماء وكما بين أهسل البغي وأهل العدل وهيسنذا قول عامسة أصحابه وأمادعوى المقتولان فلاناقتلني فسلا يكون لوثا الاعنسدمالك (فِعسل) فاذا وجد المقيضي القسامة عسدتل واسدمن الائمة حلف المدعون على قانسله خسسين عينا واستعفوا دمسه إذا كان القنل عدا عندمالك، أحد وجلى القديمة من قولي الشافع

وقال الشافدي فيالجدو يستمقون ديه مغلظية (فص. ل) واختلفوا همل يبدأ مأعمان المدعسين في القسامة أم مأعيان المدعى علمهم والااشا فعي وأحسد بأعمان المدعمين فاستبكل المدعون ولاءنسة حلف المدعىعلسه خسنعسا و ري و قالمالك سدارا عان المدعين واختلفت الروامة مالحكمان تكلوا فؤرواية بمطل الدم ولاقسامسة وفي روامة يحلف المدعى علمه ان كان رجلا بسنه حاف و رئ وان نكل لزمه الدمة فيماله ولم بلزم العاقلة منهاشي لان النكول عنسده كالاعتراف والعاقلة لاتعممل الاعتراف وفيرواية تحمل العاقلة قلتأوكثرت فنحلف منهم رئ ومن لم بحلف فعاسمه بقسطه من الدية وقال أبو حنىفدة لاتشرع البمسنأفي القسامة الاعملي المدعي عليهموا لمدعون اذالم يعينوا شغصادسه وعونعلسه فعاف مس المدى علمهم حسون رحلا حسسن عبناع ايختاره بمالمدعون فتعلفون بابقه ماقتلنها ولا علناقاتلا فاعار كونوا خسس كررت المسن فاذا تكملت الاعمان وحست الدية على طاقلة أهدا والمحدلة وانعن المدعون قائلا فلا فسامة ويكون تعيينهما لقائل ترنه اساق أهل الحلة و ملزم المدى علب المن ما تدعز وجل أنهماقندل ويترك

ملة واحدة فرجع الامرالي مرتبق المزان . ومن ذلك قول أبي حديثه ومالك والشافعي ال من دمضه حوده صدرة و لارثولا يورث مع قول أحدو أبي يوسف وعددانه يورث و يرث بقدرما فيسه من الحربة فالاول مشادو وحهه ضف مذكه والثاني فيه تخفيف فرحع الامرالي مرتبتي الميزان وومن ذلك قول الاغمة الاربعمة ان الكافر والمرتد والقاتل عمداوس فيسهرق ومن خني موته لإجعج ون كما لارثون معقول الزمسه ودوحده ان الكافر والعبدوالقاتل عمدا يحجبون ولايرثون فالاول مشددعلي من تقدم ذكرهم والمنانى فيه تخفيف فرجع الامم الى مرتبي الميزان ووجه القواين ظاهر \* ومن ذلك قول الاغة الاربعة ان الاخوة اذا حموا الآمن الثلث الى السدس لمأخذوه مهمار وي عن ابن عماس ان الاخوفر ثون مع الان اذا حيوا الأم في احسدون ما حيوها عنسه والمشهو رعن ان عياس موافقة الكافة فالاول وماوافقهمن قول ابن عماس مشمددعلي الاخوة والثاني مخفف عليهم فرحم الامر الحام تنتي الممران \* ومن ذلك الفياق الاثمة الاربعة على ان الغرق والفتلي والهـ دمي والموت يحريق أوطاعون اذالم بعلم أمهمات قبل صاحمه رث يعضهم يعضا وتركة كلوا حدمتهم ليافي ورنشمه مرقول أحدفي والقانة رثكل واحسدمهم قلادماله دون طارفه وسسقه الحذاك على وشريح الفعي والشعى فالاول مشددعلى منذكر بعدم ارتهم من بعضهم بعضا والثاني فيه تفسيل فرجع الاحراك من تبي الممزل . ومن ذات قول الانما الثلاثة أن الجدء أم الاب لاترت معوجود الاب الذي هوامه باشأ مع فول أحدانه انرت معه المدسان كانت وحدها أوتشارك الامفسة ان كانت مو حودة فالاول مشدد على الحدة المذكرة والناني فيه تخفيف فرحع الامرالي مرتبي الميزان وومن ذالناج اع الانمة على أنالاخوين يححمان الاممن الثلث الى السدس معقول ابن عماس ان لهمامه مه ما الثلث حتى مصعروا فلانه فمكون لهما لسدس فالاول مشدد على الام والثاني فيه تفصيل فرجع الاعمالي مرتبني الميزان ومن ذال قول جسم المقهاء ان الإحراف مع المناف عصبة مع قول ابن عباس انهن لسن بعصبة ولابرنن شيأمها البنات فالاول مخفف على الاخوات والثاني مشددعايهن فرجع الامم اليحرتبتي المنزان . ومن ذلك قول كافة العلماء ان الارث لا يست بالموالا فم قول الفعي المدين بما ومعقول أى حنيفة إنه ان وآلا وعاقده كان له نقضه مالم يعقل عنسه فالاول مسددو لثاني مغفف والسّالث مفصل فرجعالام الى مرتبي الميزان ، ومن ذلك قول أبي حد فيه ان ابن الملاعدية تستعق أمه جميعماله بالفرض والعصوبة معقول مالا بوالشافعي إن الامتأخذا لثلث بالفرض والساقي ابيت المال ومعقول أحمدني احمدي وانتسه الاعصامة عصمة أمه فاذا خلف أماوعالا فلام الثلث والماق المال واية الثانسة لاحدانها عصية فيكون المال جيعالها تعصيدا فالاول منفف على الام والنائي فيه تعقيف عليها وكذال الق الاقوال فرجع الامرالي من تبي الميزان . ومن ذال قول مالك وأحدان المفط اذا استهل صارعا لارث ولانو رث وان تحرك أوتنفس الاأن رضع فان عطس فعن مالك روايتان مع قول أي حديقة والشافعي العان تحول أوتنفس أوعطس ورث وورث عنه فالاول مشددفي الاحتياط في الأرث والشاني مخفف فيه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان والقدتعالي أعلم ﴿ كَمُابِ الْوِصَّامِا ﴾ أجعواعلى أن الوصة مستمية عرواجية "وأنها غليلًا بض فى الى مادعدا لمون فان كان الانسان عنسده

(فصل) واختلفواقما اذا كان الأولما محاعة فقال مالكوأحمد تقسمالاعان منهسه بالحساب وحسذاهو المشهو رمزمذهب الشافع وقال أنوحنه فاقتكر رعايهم الاعبان بالادارة بعبدان سدأ أحدهم بالقرعمة واختلفوا هلة ثبت الفسامة فىالعسندفقال أبوحشفة وأحممه تثدت وقأل مالك لاتثنت والشافعي قولان أصحهه مانثت وهمل تسمع أعمان النساء في القسامة قال أتوحنيفة وأحسدلاتسمع مطلقىالافيعمم ولاخطأ وقال الشافعي تسمع مطلقا فى العمدوالخطأ وهدن في القسامة كالرجال وقالهالك تسمع أعمام نفاالحطأ دون ( كتاب كفارة القتسل » اتفؤالائممة عملىوجرب الكفارة فيالقنه لالخطا اذالرمكن المقتول ذمسا ولا صداواختلفوا فعسااذاكان ذمماأوعسدا فقال أبه حنيفة والشانعي وأحمد تعب الكفارة فيقنل الذمي على الاطلاق وفي قنل المبد المسلم على المسمور وقال مالك لاتحب كفارة فيقتل الذمى وهل تحب في قنل العمد فالمأنوحنيفة ومالك لاتعب وفال الشافعي تحب وعس أحدروابتان كالمذهبسين ولوقنل الكافر مسلماخطا فال الشافعي وأجدد تحب هاسه الكفارة له وقال أنو بجنيفية وماللنلا كفيارة

المفوز ومرضا اوت معتبرة مسالنات خسلافا لمجاهدود اودفاتهما قالاانها مفيزة من رأس المال هسذا ماو حدَّمه من مسائل الإحماء والاتفاق وأماما خنافرا فيه فمن ذاك قول مالك ذا أوصى ما كثرمن ثلث مله وأحاذ الورثة ذائ فطرفان أجاز وافى مرضه ليكن لحم أن رجعوا بعده وتهوان أجاز وافي صمتمه فلهمال جوع معدموته معقول أي منهفه والشافع ان فسمال حرعسواه كان ذا في صنسه أومرضه فالاول مفصدل والثاني محفف على الورثة فوجم الام الى مرتبتي الميزان . ومن ذال قول الاعمة الثلاثة انه لوأوصى بحمل أو بعر حازأن بعطى أنثى وكذلك ان أوصى بمدنة أو بقرة حاز أن يعطى ذكرا فالذكر والانشى عندهم واحدمع قول الشافعي في أحدقوليه انه لا يحوز أن يعطى في المعبر الا الذكرولاني المدنة والمقرة الاالانثى فالآول مخفف والثاني مشدد فوجه مالامرالي مرتبني الميزان والكن الاول مجول على حال عوام الناس والشاني مجول على حال المنو رعس فيعطون الافض ل احتماطا . ومن ذلك اتف قالاغه الاربعمة على أنه اذا أوصى بشئ لشغص م أوصى به لاخو ولم بصر حرجوع عن الاول فهوانه ماقصه فنمع قول الحسن وعطاء وطاوس انعر جرع فيكون الثاني ومع قول داود انه الدول فالاول فيه تخفيف العدل بمهما والثاني فيه تشديدعلى الاول والثالث فيه تشديد على الثاني فرجع الامرالي مرتبي المعزان ووجه الثالث أنه لما وصي بعالدول خوج عن ملكه مذلا فابق الدفيه قصريف آخه وهوخاص اهل الورع كان الثانى أوضا يصحله على حال أهل الورع لان الوصية به ثانيا كالمامي المحكم الاول وومن ذلك قول أف حنبه فومالك وأحدوالشافعي في اظهر القولين ان من قدم ليفتص منه اوسن كان في الصف او ذا العدوأ وكانت حاملا فحارها لطابي أوكان في سنفينة وحاج البحر ف طاياه من النات معقول الشافعي الاخوانه من جسع المال ومع قول مالك ان الحامل اذا ولغت سنّة أشهر لم تقصرف فأكترمن الشماله فالاول مشددعلي الموصى والثاني يخفف منه والثالث فيه تشديد فرجع الام الى مرتدى المعزان . ومن ذلك قول مالك وأحدانه تصيم الموصية للعبد مطلفا سواء كان عبسده أوعبسد غدوه مقول الشافعي لاتصيره طلقاوم مقول أب حنيفة انها تصولعب دفسسه بشرط ان يكون في الورثة تسرولا تصوالىء مفر فالاول مخفف ووجهه ان الوصية السان ذائد على الواجب وقد أباح الشرع ذاك والثاني مشددو وجهه عدم الثالعدانات لوسمة ومعلوم أن الوصسة عامل والثالث مفسسل ورجه الاص الى مرتبتي المزان . ومن ذلك قول الشافي وأحدانه لا يحو زان أب أوجد أن يوصى الى أحنى النظر في أمم أولًا د• اذا كان أبو • أو حد • من أهل العدالة مع قول أبي حنيفة ومالك اله تصح الوسية الى الاجنبي في أحم أولاد ووفي قضاء ديونه وتنفيذا الثلث معوج ودالاب أوالحد فالاول مشدد هوول على مااذا عرف الموصى أن الاب أوالحد أشسفن على أولاده من الاحنبي والثاني مخفف هجول على عكممه فرجه الاهرالي هرتبتي الميزان . ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحمد في احدى الروايتين اله لوأوصى الىعدل غ فسق نزعت منه الوسية كااذا أسندالوصية البه ابتداء فلا تصر لانه لا يؤمن عليها معاول أبي منيقة وأحدفي الرواية الاخرى انهاذا فسق وضم المه عدل آخرفادا أوصي اليهاسي وجب على الفاضي الواحه من الوصية فان لم يحرجه الفاضي وتصرف فلد تصرفه وسحت وصيته فالاول فيسه تشديدوالثالث فيه تخفيف فرجم الامرالي مرتبي المران ومن دال قول الاغة الثلاث ان الوصية تصيرا كافرسواء كانسر بسأأوذ مسآمه قول أي حنسفة بعدم صعتمالا هل الحرب وصعتمالاهل الدمة ساصة فالاول مخفف والناق مفصل فرحم الامم اليحم تبتى الميزان وومن ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك ان ان وصى عاوصى بداليه عرو ولواريكن الموصى وعلى ذاك السه مع قول الشافعي واحداق أظهر روايتيه بالمنع فالاول مخفف والثانى مشدد فرجع الاحمالي مرتبتي \* ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة إن الوصىان كآن علالم يحنج الى حكم الحاكم وتنفيذا لوصية السه وأنه بصير حيدع تصرفانه مع قول أبي حنيفة انه الهيحكمة ماكم يحمدع مايشتريه وبيعه الصبي فهوم دودوما ينفق عليه فقوله فيه مفدول فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرائي مرتني المنوان ويصح حسل الاول على حال أهسل الدين

غلبه وهدل تحسالكمارة على الصبى والجنون اذا قنالا قال مالك والشافعي وأحمد تعب وقال أبوسنه فة لا تخب (افصل) واتفقوا على أن الفارة الحطأ عنق رقسة مؤمنه فانال يحدقصسام شهر بن متنابعين ثما ختلفوا فى الاطعام القال الوحنية سة وملك وأحمد في احمدي روابنه لايجزى الاطعام فىذلك والرواية الاشرى عن أحد أنديحرى والشافعين فيذلا قولان أصحهــما الله لااطعام وهل تحب الكفارة على القادل يسنب تعسديه كفرالم ترونصب السكين ووضعا الحسر في الطريق قال مالكوالشافعي وأحدتعب وقالأو مندفة لاتحب مطلقا وانكانوا قد أجموا عسلي وجوب الدبة فيذلك (الماسحكم المحروالساسو) السعرء زائم ورنى وعقسد تؤثرني الابدان والقماوب فهرض يقنل ويغرقس المرموز بحه وله حقيقة عند الاغة الثلاثة وقال أبوحنه فة لاحقىقة لهولا تأثير في الجسم ومقال أتوحيفرا لاستراماذي من الشافعية وعله وام بالجماع وأختلفوا فمن بتملم السعر وبعلم فقىال أنو حنيفية ومالك وأحدد يكفر بذالنومن أصخاب أبي حندفة مرقال انتعلبه ليخشه أو استقسه لمبكة روان تعلسه معنقداجواز أومعتقدانه ينفعه كفووات. احتقسدان التسياطين تفعسل للساح

واله رعوجه ليالناني على من كان الضمد من ذاك . ومن ذلك قول الاعدة الله الله وشترط ممان ما وصى فيسه فإن أطلق الوصيمة ففال أوسعت الميل فقط لم يصح وهو لغومع قول مالك اخرا تصعووتكون وصمة فيكل شي فالاول مشدد محول على أهل الصدق الذين لا ترجمون فيماء زموا عليه والثاني فيسه تخفيف فرجع الامرالى مرتبتي المرزان و ومن ذلك قول أى حنيفة اله لوأوصى لحراله المدخل في والدالاالملاصة وناه مع قول الشافعي الهدخل في ذلك أورمون دارامن كل حانب ومع قول أحدى احمدى روايتممه ولا ورداراومع قول مانانه لاحمداذاك فالاول مخفف فيحق الحوارغاص بالعوام وجهات أن يقوم احدهم بحق الجاوالملاصق ادار والثاني والثالث والراد عمشد دعاص بالا كارعلى حسب مقامهم في المروأة والاعبان . ومن ذاك تول الاغمة الثلاثة ببطلان الوصية للبت مع تول مالك بعقتها فان كان علمه وين أو كفارة صرفت فيسه والاكانت لورانه فالاول مشددوا لثاني عفقف فرجع الامرالىمرنبى الميزان ووجه الثاني ان المقصود بالوسية ايصال خيرالى الميت مادام لمدخل الجفة فان الرذخ و يوم القيامة معدود ان من آيام لدنيا ردار التبكارف بدلدل كرن أهل الاعراف يستعدون بالسعدة توما لقيامة وترجع ميزانهم ما ثميد خلون الجنة فلولاان هدد والدعددة في دارالنكليف مارج بهامبزاتهم . ومن ذلك قول مالك بصة الوصية من غلام لم يبلغ للماذا كان يعف ل ما توصى بعمم قول أبىءنيفة بعدم العنة وعومذهب أحمدوالاصومن مذهب أأشافعي فالاول مخفف على الغملاملانه أمريناب عليه كغيره من العبادات لواة مقمنه والثاني مشدد على ولاحتمال انه اذاباخ يبدوله فعل خو بِمَلْ الوصية أرجِمُ الكان فعله عال سياء فرج ع الامرالي مرتبتي . ومن ذلك قول أبي حديثة رأحمد انه ذااعتقل اسآن المريض لم تصموم مته بالاشارة معقول الشافعي انها تصموه والظاهرمن مذهب مالك فالاول مشدد حفظالمال المريض والثانى يخفف حفظالدينه وموساءتي تقديم فعل الجيرفر جمع الامرالى مرتبى الميزان . ومن ذلك قول الاغما الثلاثة انه لوكتب وصنه يخطه و بعلم انم بخطه والمن لموشهد فهالم بحكم مامع قول أحدانه يحكم مامال ملردج رعه عنها فالاول مشدد على الموصى والثاني محفف علميه طلما أحصول الحيرله فرجع الأمرالى وتلبى المهزان ਫ ومن ذلك قول الاغمة الشلائة انعلو أوصى الى رجلين أى أسسندوصيته البهم أوأطلق فليس لاحددهما نصرف دون اذن الأشرمع قول أب حنيفة انه يحوزو غمانية أشياء تخصوصة وهي شراءالكفن وتحهيزا لمبت واطعام السغار وكسوتهم و ردالوديعة بمدخ اوقضاءالدين وانفاذ الوصية بعيثه اوعتق المدر بعيثه وكذا المصورة في حقسه فالأول مشددوالثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي المبزن 🐞 ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه يصع التزويج في مرض الموت مع قول مراكب العلايص للريض المخرف عليه أن نتزوج بان تزوير وقع فأسد اسوآ. أدخل جا أم إه خل و يكون الفسيخ مالط لد وفان مرى من ذاك المرض فه ل وصو ذلك أنكاح أم وملل روايتكانه فالأول يتخفف وانثاني مشدده ولعلى من يفعل ذلك ليمرم ورثت ممن ميرانه فرج عالامر الى مرتبق الميزان و ومن ذلك قول الى حنيفة انه يصور الوصى أن دشترى لنفسه شيأ من مال البقم فرمادة على القيمة استعماما فان اشتراء عثل فعمّه لم يعزم مقول مائك يحوزله أن مشستريه ما نقمة ومعرة وإياات فعي الله المثلا يحوروعلى الامالات ومعقول أحدد في أشهرد وابتها بالذلك لا يعوزوفي الروآ به الانبرى نه ذاوال غسم واز فالاول فيسه تخفيف على الرصى بالشرط المذكور لان المنوع عاغما هومن مرى الحظ الاوفوالمنفسه وولاالطغل فاذاانسترى بزيادة علىالقيمه فلامتع والثانى فيسه تتخفيف على الوصى وهو خاص بن كان من أهل الدين والورع والثالث مشد ددخاص عن كان رق ق الدين والرادم عجول كدلك على رقيق الدين والخامس مقصدل ووجوا الحامس أن الوكل كالاجنسى فرجع لامرآني موتبتي المبران ومن ذال قول أو حيفه وأحمد اله لوادي الوصى دفع مال الى المنم بعد باوغمه فالقول نواه مع بمينه فيقبل قوله فالدفع كايقبل في الف المال وفي كل ما يدعيه من الا تلاف أذهوا من و كذلك الحكم في الأب والحاكم والشر ملتوالمضارب معقول مالك والشافعي انه لايقه ل قول الوصى الاببينة فالاول مخفف

من تعلم السعرة اناله صف لنا محرل وان وصف مانوجب المكفر مثل مااعتقده أهل بإبل من التقرب الى الكواكد السمعة وانهاتفهلما فلمس منهافهوكانر وانوصف مالا وجب الكفر فإن اعتقمه ابآسة السعرفه وكافر ﴿ فصل ﴾ وهل يقتل الماح عجرد تعلمه واستعماله قال مالك واحمد يقتل جرد ذلك فان فنسل بسعره فتل عندا لاغة الاأماء مفة فانه قال لا يقتل حتى شكورذلك منه وروى عنه انه قال لا مقتل عني يقر أنه قتل انسانا بمصره وهال بقتل قصاصا أوحدا قال أبو حندفة ومالك وأحمد يقنل مسدأ وبالااشافعي بفنل قصاصا (فصل) وعل تقبل نؤية الساحر أملاقال أبو حنفة فالمشهو رعنسه ومالك لاتقب ل تويته ولا شمع دل مفتال كالرنديق وقال الشافعي تفسل بقريته وعنأحدروايثان أظهرهما لاتقسل واختلفوا فيساحو أهسل الكناب فقال مالك والشافعي وأحدلا يفتل وقال أتوحنهة يقتل كايقتدل الساحوالمسلم وهلحكم الساحرة المسلم حكم الرحدل الساح المسلم فالرمالك والشافعي وأحبحكمهاحكم الرجسل وفال أبوح مفيه تعبسولا تفتسل (فصل) قال امام

الحرمنلا بظهر السعر الاعلى

فاسيق كالإنظهر الكرامسة

مأبشاءفهوكأفر وتال الشاقي

﴿ كتابالنكاح ﴾ أجم الاغذعلى ان النكاح من العقود الشرعية المدنونة بآسل الشرع واتفق الاغدة على استعبامه لن ناقت نفسه باليه وخاف الزنار يكون في حقه أفض ل المن الحجوا بهاد والصدادة والصوم النطوع وانفقواعلى انداذا قصد فكاح امراة سنله فظره الى وجهها وكنيها خلافالدا ودفائه قالجو والنظرال سائر جسدها خلااله وأقن وكذلك اتفق الاغة على ان نكام من ايس مكف ف النسب غير محرم هذا ماوجدته من مسائل الاجاع والاتفاق وأماماا خنافوا فسه فن دلك قول مالك إلشافعي ان المكام مسهب لحناج البه بحدأ هيقه مع قول أحداله متى ناقت نفسه البه ونشي الدنت وحب ومع قول أني حنيفة انه يستقب مطلقانكل مآل ومع قول داودتو جويه مطقاعلى الرجل والرأة الكن مم قف العمر فالأول مفصدل فالاحقياب وعدمه والثاني مفسك فالوجوب رعدمه والشااث مخفف والرابع مشدد من وجه ومحفف من وجه فوجع الامم الي مم تبتي الميزان و وجه الارل قوله تعالى والمستعفف الذن لا يحدون ذكاحا أى عونا علمه حتى بغنيهم الله من فضله ووجه الثاني انه طريق الى السلامة من الزنا ووجسه الثالث أن الاستعباب كاف في طلب النكاح الكون ذلك مصاحب اللوازع الطب عي من محبة النكاح بالطبع فلابحتاج الى التشديد بالايحاب ووجه الرابع أن امتثال أم الشارع بحصر لبالمرة الواحدة مالمدرد ليسل على المتكر رمومن ذلك قول الاعة الآر بعة بحوز نظر الرحل الى فرجز وجنه وأمنه وعكسمه معقول بعض أصحاب الشافعي ان ذلك بحرم فالاول مجول على آمادالناس من الاملة والثاني مشدد ما عرباكار العلماء وأصحاب المرورة والحياء فرجع الامم الى م تبسى الموزان . ومن ذلك قول الشافع انعبدالمراة عرم فافيروز فطره البه أوعليه جهورا عجابهم قول جاعة منهم الشيخ أوحامد والذروي انهابس بمحرم لسسيدته وقال انهالذي بنبني القطاء به وألقول بأنه ميرم لهما ايس له وأيل طاهر والاسمة اغماو ردت في الاما فالاول يخفف عاص باهل العفة والدين والثاني مشدد عام عن كان الصد مرذاك ووجهالاولان مقام النسيادة كمقام الاموسة في نفرة الطبيع من الثلذذبالا سقناع جالما مشاهده العمدمن سمدته من المسه والتعظم ووجمه الثاني السمادة تنقص عن مقام الا مفذلك فرحم الامرالي مرتبتي المدران ومن ذال قول الاعمة الشلاثة وعامة الفقهاء الهلايصير الذكاح الامن عائزالنصرف معقول أي حنيفةانه يصونكاح المسي الممسيز والسيفيه لكنه موقوف على اجازة الولى فالاول مخفف وآلثاني مشدد فر حمرالا مرآلي مرتبتي ألمنزان وتوجيه الفواين ظاهر و ومن ذلك قول الاغفالثلاثة ندجو ولارلى غيرالأب أن فزوج المتم وبل واوغمان كان المصلحة فدلا، كالاب مع قول الشافعي وتموذا فالا ول مختف محول على تام لنظروا لثاني مشددهم ولعلى قاصرا لنظرفر جع الام الى مرتبتي لميزان ومن ذاك قول الشافعي وأحدانه لا يصح ذكاح المدر بفيرا ذن سيده مع قول مالك انه يصح ولكن الولى فسضه عليه ومرقول أبى حنيفة ازميسح موقوفا على اجازة المولى بالاول مشددوالثاني

على فاسق وذلك مستفادمن اجماء الامسة وقال مالك والنالث فبهما تحفيف فرجع الامرالى هم قبتي المبزان ووجه الاول ان العبدلا يملث ثبرأ والمنكاح من المصرزندقة واذاقا الرجل واجمه المفغة على الزوج ومن لامال له لا يصلح لان يكون زوجافاذا كان باذن السد حازوكان السيد أحسنهفتل ولمتفبل نوبئه بإذنه في الذكاح الترم عنه جبع واجباته • ووجمه الثاني ان حكم الفكام حكم أكام من مال السيد (فصــل) قال النووى في لاعل الواحب أوالم - تعب أوالممام فلا يعتاج الى اذت فيه الاأن بدوخلاف ذال السد مدولة الذكان له الروضة اتران الكاعن وتعلم فمخالنكام كان لهمنعه من أعل الشهوات التي تضر به أو بالسند ووحمالث الشان السمد قدري الكهانة والتفم والصرب لسكاح مضرا للعمد فتكان من المعروف نوقف العقد على أجازنه ، وسن ذلك قول الشافعي وأحداً نه لا يصع بالرمدل والشعير والشعدذة المقدالاتولى ذكرفان عقدت المرأة لمنكاح فهو باطل معقول أبى حنيفة ان للرآة ان تتز وجهنف وتعليمها حوام بالنص الععيم توكل في نكاحها اذا كانت من أهل النصرف في ماها ولآا عتراض عام الاان تضم نفسها في غير كف فهناك يعترض الولى عليها ومع قول مالدان كانت ذات شرف يمال يرغب في شاه المرصع تكاحها الابولى وان كانت مخلاف ذلك عاز أن رولي ذ كاحها أجنبي برضاها ومع قول د اودان كانت مكر الم بصعر نكاحها مغرر ولى وان كانت شما صحوم قول أبي ثوروأى توسف يصح آن تنز و جياذن وابها فان تزوجت منفسمها وترافعاالىماكم منتى فحكم بعيته زفذواء سأاشافي نفضه خلافالان سعيدالاصطغرى فان وطنهاقيل المك فلاحد علسه خلافالان بكرالصدوفان اعتقد تحريمه وانطاقها فدل الحكم لومقوالاعتدالي امهوالم وزى احتماطا فالاول مشددوالذان فيه تخنف مالشرط الذىذكره والثالث مفسل وكذلك قول داودوفول أبى ثور وأبي يوسف يحفف فرجع الامرالي مرتبي الميزان وتوجيه الاقوال كلها ظاهر لايخفى على الفط ن ووحد قول داودان المكر لمقارس الرجال فايس لها خرة عمايد فها أو يضرها يخلاف الميب ومن ذلك قول مالك انه تصوالوسية بالكاح أى بالعقدو بكون الوصي أول من الولي في ذلك معقول أي حنيفة ان القاضي هو الذي مروج مرقول الشافعي نه لاولاية لوي مرولي لان عارها لايلهقه قال القاضي عبد الوهاب وهدذا الاطلاق آلذي في التعليل ينتقض بالحاكم ذار وج امرأه لا نه لايلمقه العارااه فالاول محفف والثاني مشددعلي الولى والوصي والثالث مشبدد على الوصي فرجع الامرالىمرتنى المبزاق ووجسه الاول ان الولى تديرى ذلك الوصى أتم نظراوأ شسفق على موليته منّ أخمه مثلا ووجمه الثاني ان الحاكم قد مكون أتم نظر امن الولى والوصى و يحمل قول الشافعي ان عادها لايلموا لوصى على الغالب فلانقض اكلامه ووجه الثالث ان شفقة الولى لاتعاد لها شفقة غيره فالا قوال مجولة على أحوال. ومن ذلك قول الشافعي وأحدانه لاولاية لفاسق معقول أبي حسفة ومالك أن الفسق انمثل هذا لايكفر صاحبه لاعنم الولاية فالاول مشددوالثاني مخفف فرجع الامرالي مرتدى المتزان ومن ذلك قول الشافعي ان ولايقتل الولى الاقرب اذاغاب الى مسافة القصرز وجها الادمد من العصدة مع قول الاغمة الثلاثة ان العيدة اذا (كناب الحدود المرتبة كانت منقطعة انتقلت الولاية الى الابعدوان كانت غرمنقط مقم تتنقل والمنقطعة عنداني حنيفسة على الجنامات السبعة ) وأجدهم الغسة عكان لاتصرا المهالقافاة في السينة الإمرة واحدة فالا ول مشدد على الولى الاقرب وهي الردة والمغي والزنا والناني مفصل فرجع الامرالي مرتنتي الموان والاول محول على حال من بخاف عليه الاهنت فانه يحب والقسذف والسرقة وتطع رمتزو يعها كأمَّال به داود والدَّاني عَبُول على من لا بخاف عليه أذات 🆸 ومن ذلك قول ما لك وأبي الطويق وشرب الخو منيفة وأصحابه ان الولى الا قرب اذاعاب عن البكر وخني حروول معلم له مكان ان أحاها مروجها باذنهام (بابالردة) قول الشافعي بخلاف ذلك فالاول مخنف والثانى مشدد فرجم الامراني مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول هى قطع الاسلام بقول أو الشافعي انالسدوالات زويجاله كمر بغررضاها صغرة كانت أوكسرة ويذلك فالدمالك في الجدوء وآشهر فعل أونية اتفق الاغمة على الروايتين عن أحدد في المرموقول أي حنيفة ان ترويج البكر البالغة العاقبة فدر رضاه الا يصيح لاحد أن من ارتد عن الاستسلام محال وموقول مالك وأحد في أحدى إلى واوتين أنه لا تثدت لعدولا بقالا حدار مخلاف الإب فالأول مخفف وجبعابه الغذل ثماختلفوا على الآبِّ والجدوالثاني وباوا فقه مفصلُ والثالث منه دفر جمَّ الامرالي مرتبتي الميزان . وتوجيه هـل يمم فنسله في الحال أم الاقوال المائة لايخنى على الفطن ، ومن ذلك قول الاعة النكرة فاذ ولا يحوز العرالاب رويج الصفرة وقفعلى استنابته وهمل حى تىلغ ريادن مع قول أي حذَّ مه أن ذلك حو زاسار العصدات غير أنه لا دارم العقد في حقه آفيد به أما أستنانته واجبة أومسعبة.

وقال ان قدامية المنهلي في الكافي الكاهن الذي له رثى منالجن والعراف نفلعن أحدان حكمهما القنسل أو الحس حتىءونا قال وأما المعزمالذي يعزم على المصروع وبرعمانه بحمع الحن وانها تطيعسه فذكرة أصحابناني السعره وروىءن أحدانه نؤفف فيسه قال وسدّل ابن المسبب عن الرجل يوجد عندم امراته دلقسمن بداويه فقال انمانهي اللهعز وحملهما يضر وابندهما منفعان استطعت ان تنفع أخاله فافعل وهسدامدل على

الخباواذابلغت ومعقول أى يوسف البالعقد بان جاعندهم فالاول مشددعلى غرالاب والناني فيسه تحفيف فرجع الامرالي مرتبتي الميؤان ونوجب الفوان ظاهر . ومن ذلك قول الشافعي وعرمان المصغعرة اذازالت بكارتها بوطء حلال أوسوام لايز وجهاالاب ولاغه برمحتي تهايزونا ذن معرقول أحد انها تتزوج اذا ملغت تسمسمنين وأذنت في الذكاح فالاول مشددوالشاف فيسه تحقيف فرجوالا مرالي مراتبي المران . ومن ذلك قول أبي حديقة ومالك ان ولي المرأة دنسب أو ولا ، أو حكم الدان و اج نفسه منها على الاطلاق مع قول أحداثه لا مرّ و ج نفسه منها الابطريق تو كيَّه غره في ذلك أيْلا يكون مو جدا فابلاومع قول الشافعي الهلا يجوزه القبول ونفسه ولا توكل غدره بليز وجمالحا كمولو خليفة أونائها وقال الوسحى البلغي من أصحابه يحوزه الفيول بنفسه وثبت عنه أنهروج امرأة ولى أمرها من نفسها فالاول ومانعُ مدالنا لت مخفف والثاني والثالث فيه تشهدند فرجع لا مرالي مرتبي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك انه لوأعنق أمنه ثم أذنت له في نكاحه آمن نفسه حازله أن دلي فكاحها من نفسه وكذال من له منت صغره يحوره ان يوكل من خطع امنه في تزويحها من نفسه مع قول غيرهما في المسئلة بن ان دال الا يحوز فالأول مسد دوالثاني مخفف فرحم الامرالي من تبتى المزان و ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة الدادا تفق الاوليا، والمرأة على ذكاح عرالكف، صوم قول أحمد الدلا بصوفالا وا، مخفف والثاني مشسدد فرحم الام الىم تنتي الميزان ووجه الاول حصول الرضا ووجه الناني انه تصرف بغيرا لحظ والمصلحة م ومن ذلك قول الشافعي انداذاذ وجها أحمدالا ولياء برضاها بغركف. لم الصحامة قول مالك ان اتفاق الاواما واختسلافهم سواه فاذا أذنت في ترويجها لمسر فليس لوا مسدمن الاولياء اعتراض فذلك ومع قول أي منهفه بلز وم النكاح فالاول متسدد والثاني فيه تخفيف والثالث مخفف فرجع الاحرالي مرتبتي الميزان 🐞 ومن ذلك قول لشافعي ومتيرا لكفاء في خيسة أشسامالة ن والنسب والصنعة والحرية والخاوص من العيوب مع قول عدين الحسن ان الديانة لا تعتبر في الكفاءة الا أن يكون محمت بسكر ويخرح فيسخر منسه الصعبان ومع قول مالك ان الكفاءة تعتد بالدين لاغد ومع قول ابن أب أبلي ان الكفاءة في الدين والنسب والمال وهي واية عن أبي حنيفة ومعقول أحد في أحدى روايتهان الكفاءة وتبرق الدينوا لصنعه وفي الرواية الأخرى عن أبي منيفة إنها تعتبرق الدين والكسب والمال فالاول مشدد في شروط الكفاءة والناني فيه تخفيف في شروطها والثالث يخيف وكذال مابعده والرابع تعوم فرج مالامم الى مرتبتي الميزان ولكن الأفوال كلها يجولة على اختلاف الاغراض وممن ذالة ووابعض أصحاب الشافعي الدالسن يعتمرم وول البعض الاخوا فالايعتبر فالشيخ أن يتزوج ألشابة فالاول شدد يحول على حال من غلب عليسه الطياع النفسانية وقصر أوطاره على زينة الدنساو الثاني محفف محول على من علب عليه الزهد في الدنياو على قلمه ما حوال الا تنرة وعاب عن عظوظ نفسه ومن ذاك قول أبي حنيفة أن فقدا اكفاءة بوجب الدوليان قالاعتراض مع قول ماآن انه سطل النكاح وهوالاصومن قُولى الشافعي وأحمد الاان حصل معدر ضاالز وجمه فوالاولياء فالاول فيه تخذف على الزوجن والشانى فيه تشديد عليهما بالشرط الذكور فرجع الامرالي مرتبق المعزان وقرجسه الموان ظاهر العطن ، ومن ذاك قول الشافع ومالك وأحسد والى وسف وعدان المرأة اذاطارت المزوج من كف مدون مهرمناها لزم الولي اجابته امع قول أبي حنيف أنه لا يلزم الولي اجابتها فالاول مشدد ماص بقاصر النظر من الاوليا والثانى عفف على بتام النظرمهم ومن ذلك قول الاعماد الارمداذا زوج مع حضو والولى الاقرب لم بصم مع قول مالك يصم الاف الأب في حق البكر والوصى فانه يحوز الدمد التزويج فالاول مشدد والثاني مفصل فرجع الامرابي من تبنى الميزان . ومن ذلك قول الاعة الثلاثة اذاقال رجهل فلانه زوجتي ومسدقته على ذلك ندت النكاح بانفاقهما معقول ماكما الهلايثدت حتى مرى داخلا وخاد خامن عندها الأأن يكون في سفره فالاول يخفف والناني فيه تفصيل فرجع الاحم الي مرتبني

واذااستند فالمائك هل عهل املافقال الوحندفة لاتحب استنابته وية. ل في الحال الاأن مطلب الامهال فهل ثلاثا ومن أصحابه من قال يمهل وانتم يطلب الامهال استعماما وقال ماتك تحبب است: أمنه فان مات في الحال فبلت تورته وان اربتب أمهار ثلا بالعله يتوب وان بأب والا قتيل والنافعي في وجوب الاستتابة تولان أظهرهما الوحوب وعنه فيالامهال قولان أظهرهما الوجوب وعنسه في الامهال قولان أظهرهمااته لاعهسل وان طلب مل مقند ل في الحال اذا أصرعلى ردنه وعنأحسد ووامتان احداهما كمذهب مالك والشانسة لانحب الاستثابة وأماالامهال فأنه يختلف مذهب فيوجوبه ثلاثا وحكىءن الحسسن البصرى ان المرتدلا يستذاب ويحد فتسله في الحال وقال عطاءان كان مولودا على الاسلام ثمارتدفانه لايستشاب وان كان كافرافاسهم أرتد فانه بسنناب وحكى عن الثورىانه يسَمنناب أمدا وهيل المرتدة كاارتد أملا قال مالك والسافعي وأحسد الرحيل وأباراً في حكم الردة سواء وقال أبوحنيفه تحبس المرأة ولاتقتمل وهل تصح ودة الصسى المميز أملاقال **آبو** حین**اسیه** ندم وداک هو الطاهر من مدهب ماأت وهو المشهور عن أحسيد وقال الشافي لاتصرردة الصي

ويروى مشل ذلك عن أحد وادنفواعمل أن الزنديق المران ويصوحل الاول على أكار أهل الدين والورع والثاني على غيرهم ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه لا بصيرالمنكام الإبشهادة مع قول ولائاة وصع من غيرشهادة الا أنه يعترف الإشاعة وترك التراسي وهوالاي سرالكفرو يظهو الاللام يقتل ثم اختلفواني بالمكفيان وفراو عقدف السر وأشترط كفيان المتكام فسيزعنده وأماعندا ثلاثه فلايضر كفيام مرم حضورال اهدين فالاول مشدد محول على من لا يؤس بخود وبعد المقدو الثاني مخفض محم ول على حال فدول تؤوتسه اذا تأب قال آبو أهل الصدق والورع فرجع الام الى من تبتى المعزان ، ومن ذلك قول الشافعي واحدامه لا يتدت الذكار حنيفة فأظهرر وابتيه وهوالاصممن خمة أوجه الابشاهدين عدلينذكرين مع قول أي حنيفة أنه ينعقد يرجل واحر أثين ويشهاده فاسقين فالاول مشدد لاصداب الشافعي تقبل تورشه والثانى فيسه تخفيف فرجع الامراك مرتبتي المزان ووجه قول أبى حنيف القياس على الاموال في ثيوتها بالرجل والمرأ تين وأماا لفاسقان فانه بحصرل م ماالاشاعة بالمكأح وذلك كاف في الحروب عن وقالمالك وأحسد وفتسل ولايستناب وروىءن أبى صورة نكاح اسفاح ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة إنه أذاتر وج مسلم ذمية أيندعة دالذكاح الابشاهدين حنمفة مثل ذلك (فصل) مسلمن مع قول أبي حنمه قدانه و عقد مذم بن فالاول مشدد والثاني عنف نرجم الاحرال من تدي الميزان ووجه الأول تغليب حكم الاسلام ووجه الثانى تغليب حكم أهل المفر وذاك لأمم بقباون شهادة أهل لوارتد أهل دلدو سوى فسه حكمهم هل تصورتك المالدة ملتهماذا وقع ححودمث لاومن ذلك قول عامية العلمامان الحتلمة سينة وارست واحمة مع قول داودانوا دارس أملاقال أوحسفة واجبسة عنسدالمقدفالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الاممالي مرتدي الميزان ووجمه الاول انها لاتصردارالاسلام دارحب حنى يجتمع فيهاثلاثة شروط ظهوراحكآمالكفسروانلا يمق فيهامسلم ولاذمى بالامان الامدل وانتكون متاخهة لدار الحرب والظاهم من مسذهبمالكانه بظهور أحكاما الكفرق بلده تصيردار حرب وهومذهب الشافى وأحددوا نفقوا على انه تغثم أموالهه فأماذوا وممفقال أوحنيفة ومالك الدىحدت منهم مدالردة لايستدفون بل يجرون على الاسلام اذا بلغوا فانام يسلموا قال أنو حنيفة وماآك بعسون ويتعاهدون بالضرب حذما الى الاســلام وآما ذراري ذدادحم فيسسترقون وقال أحمد تسترق ذرارمهم وذرارى ذرارحم والشافعي فياسترقاقهم قولان أصهما لاسترفون

(اما البغي) انفق الاغمة على أن الاسامة فرض واندلابدالمسلينس

كالسعمة على الطعام أوعدا الوضوء أوالحروج السفرونحود النووجه الثاني انها تكطمه الجمه فلم يماهنا أنه صلى الله عليه وسلم تركها عند در و يم آحد من بنانه أوغيرهن . ومن داله قول الشافي وأحدانه لابصحااتز ويجالا بلفظ النزو يجاوالا نكاح معقول أي حنيف قرحمه الثدانه بنعمة دبكل لفظ يقنضي القليك على التأميد في حال الحيماة - في العروبي عنسه في الفظ الإحارة و وادتيان ومع قول مالك الدينعة فد بذائهم ذكرا لمهرفالاول مشددوا لثانى ومايمده مخفف فرجع الامرالى مرتبتي المتزان ووجه الثانى انه لم يثبت عن الشار عانه تعبدنا بلفظ مخصوص لا رى خلافه كافقط التكبير في الصسلاة بل يحوزانها كل لفظ يشعر بالرضا كالبيبع ووجه الاول ان القرآن نطو بالترو يجوالا نكاح دون غدهما . ومن ذلك قول عامه العلاءانه لوقال ذو جث بنق من فلان فبلغه فقال قبلت المنكاح بصرمة قول أي وسف انديص ومكون قوله زوحت فلانا كنوله في العقد زوجة الفلانة فيقول قبلت فالآول مشدد محول على حال من لا يؤمن بحود مولا كذيه والثاني مخفف محول على حال أول الصدق فرجم الامم الى من تدي المران . ومن ذلك قول الشافعي في أصح القواين انه لو قال دُو جـُسكُ بنتي فقال قبلَت فقط ولم يقسل نكاحها أو تزويجهالم بصخ مع قول أبي حنيف فوأحدوالشافعي في القول الآشرانه يصيرفا لاول مشدد يجول على حال من يخاف جحوده ونزاءه في النكاح والثاني مخفف غاص بأهل الدين والصدَّق فرج م الإمر الي مرته بي المبزان ، ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه يجو زالسلم أن يتزوج كتأبية من ولها الكتّابي مع قول أحد ان ذلك لا يجوز فالاول يخفف تغليما الراعاة حكم الكنر و الثاني مشدد تغليما في كم أهل الاسلام فرجع الامرالى مرتبتي المبزان . ومن ذاك تول أي حنيف ومالك والشافعي في المقدم ان السيد علك اجبار عبده الكبرعلى النكاح مع قول أحمد والشافعي في الحمد انه لاعال: النفالا والمخفف على السميد والثاني مشددعليه فرحم لامرالي مرتبى الميزان وقوجيه كل من القولين لا يخي على الفطن . ومن ذالذقول أبى حنيف ومالله والشافعي فأصح قوليه إن السيدلا يحير على بسع عبسده اذاطلب ذاك منسه فامتذمم قول أحمدانه بعبرعلى ذلك فالاول عفف على السدعة ول على آمادا لناس والثاني مشدد محول على حال أهل الورع والدين الذين لا رون لهم حقاعلى عسدهم باللانا عاراه أخاه في الاسلام ال كان المدمم لماويو مده قوله صلى الله عليه وسلم ف حق الارقاء ومن لا بلاء كم فسيعو ولا تعديوا حلق الله

اه ومن ذاك قول أب حفيضة ومالك انه لإبازم الابن اعفاف أبسه بالنكاح أذا طلب الاب ذاك مع قول

الشافعي وأحدني أظهرر وابتسه انه بالزم الإبن أعفاقه بالنكاح بشرط موبة الاب عنسد عقق أسحاب

لشافى فالاول مخفف على الان والثاني مشدد علمه بالشرط المذكور ورجوالام الى مرتبتي الممزان

امام وعمر شعائر الدين و منصف المظلومين من الظالمن وانه لاحوزأن بكون على المسلن فىوقت واحدفى الدنيا امامان لامتفقان ولامفترقان وعلى ان الاغة من قريش وانها مائزة في حسم أفاذ قريس وان للمام أن يستفلف وانه لاخلاف في حوازد الثلابي تكروان الامامة لاتحوز لامرأة ولاكافر ولامدى أ ماغولا محتون وانالامام الكاميل تحبطاعته فيكل تما مأحر وماله مكن معصبة وان الفتال دونه فرض وأحكام من ولاه نانذه وانه لوخوج علىامام المسلمن أوعن طاعته طائفة ذات شوكة وكان لهمم تأو دل مشته ومطاع فيهم فانه سام قشالهم - في يفيروا الى أمراكى تمالى فاذا فاؤا كف عنهم واختلفواهم يتسع مدرهم في القتال أو يذذف علىم يعهم فقال أوحنيفة اذاكان لحمفته رجعون اليها حازذاك وقال مآلك والشافعي وأحدلا يجوزوا تففواعلي أن أموال البغاة لهمهوهل دستعان بسلاحهم وكراءهم عملى مو محمسم قال مالك والشافيم وأحدلا يعوز ذاكمعقام الحسرسفاذا انقضت الحرب ودالهم واتفقوعلي أنماأخد والبغأ من واجارض أوسو به دمی ملزم أهل العدل ان يعتسدوا موانما يتلفه أهل العدل على أحلاليي لاخصان فسه واختلفوا فمايتلفه أهل

المنى على أهل العدل في حال

و ومن ذاك قول آن حنيفة وأحدوالشافعي أما م الفوانانه يجو ذافول آن زوج ا بوله بنير وضاها المحقول احدى وابقده انه لا يجوزه ذاك فالا والتحقيق من السبد والناني مشدد عليه فرجع مع قول احدى وابقد انه الما لا يحرفه ذاك فالا والتحقيق المين الموقع المعتمل أمور بيما المحتمل الموت المتحقول المتعمل المتحقول المتحاول المتحقول المتحقول المتحقول المتحقول المتحقول المتحقول المتحاول المتحقول المتحول المتح

اتفق الائمة على ان أما از وجه تحرم على التأبيسة عجر دالعقبة على البذت خلافالعلى و زيدين ثابت ومجاهدفانهم فالوالا تحرم الابالدخول بالبغث وقال زيد بنثابت انطلقها قبل الدخول جازاه أن ينزوج أمهارانساتت قبل الدخول لم يجزله ترويج أمها في للموت كالدخول فالاول مشددوا لتاني فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبي المرزن وتوجه القوائن ظاهرو اتفق الاغمة أمضاعل إن الرورة نحرم بالدخول مالام وانداة تكن في حرز وج أمه اوقال دا وديشه ترط أن تكون الريصة في كفالته و كذلك اتفقواعل ان المرأة ذا زنت المنفسخ و كما مها خلافا العلى والحسن البصري وا تفقواً بضاعل اله لا يحوز لن يحل 4 نكاح الكفاروط امائهم عاث البين خلافالاى ثورفا مقال يحو زوط محسع الأماء علث المين على أي دين كزواتفق الاشة على تحريم الجنع بن الاختسين في انسكاح وكذابين المرأة وعمها أوغالته أو أجمواعلى ان تكاح المتعة باطل لاخلاف بيتم في ذاك وصفته أن يتروج امرأة الى مدة في قول تزوجة سالالله أوسنة ونعوذاك وماوردني اباحثه منسوخ باجماع العلماء قديما وحديثا بأسرهم خلافاللت يعة ورووه عن ان عماس والنابت عنه مظلانه وسيأتي عن زفر نحوه في مسائل الخلاف هذاما وحددته من مسائل الاجاء والاتفاق . وأماما ختلفوا فسه فمن ذاك قول الاغة الثلاثة إنه يحوزنكا ح الزانسة مع قول أحسد أنهجوم نكاحه افبسل النو بقمن الزنافالاول مخفف والثاني مسدد فرجم الامرالي مرتباي الممران . ومن ذلك قول مالك والشافع ان من زف باسرا المجرم عليه ذكاعها ولانكاح امها و منها معقول أى حنيفة وأحديتملق تحر بمالمصاهرة بالزاوزادعابه احدفقال اذالاط بفلام حرمت عليه أمورننة فالاول مخفف والناف مشدد فرجع الام الى مرتدى الميزان وقو حسه الفوائرلا بحفي على الفطن ووجه تحريم الاماللواط في وادها الذكر كونها محلالولاد نه كالانشي على حدد سوا. تعظم اللحل . ومن ذلك قول أن حديقة والشافي اله لوزنت امرأه ثم تزوجت على الزوج بطؤهامن عسرهمدة لكن وكره وطه الحاملة المذكورة حتى نضع مع قول مالك وأحدانه بجب عليه القدة و بحرم على الزوج وطؤها مق تنقضى عمدته اومع قول أن بوسف اذا كانت حاملا مرم النكام متى تضعوان كانت حائلا اجرموار تعند فالاول يخفف خاص بالمادالذاس والثاني فسيه تشديد عاص باهدل المروان من العلاء والمسالحين والثالث مفصل فرجع الامم الحامو تبتي الميزان ووجه الاول افتاء الذي صلى الله عليه وسلم محل ذلك وفال قد شرحامن سفاح آلى كاحرو جمالة واين الانو بن ظاهر ، ومن ذلك قول أبي حنيفة وأتحسد ومالك في احدى والتبسه انه يحرم على الرجل ذكاح المتوادة من زماه مع قول الشافعي ومالك في الرواية الاخرى الماتحل مع الكراهة فالاول مسمد ماص أهل الورع بعدا لتوبة والثاني يخفف خاص

القنال من نفس أومال فقال أبوحندفة وماآك والشافعي فيالحدد الراج وأحدني احدى وابتيه لآيضهن وقال الشافعي فيالقدم وأحدفي روابته الاخرى يضمن ﴿ باب الزنا ﴾ اتفسق الاغسة عسلي ان الزنا فاحشية عظمة نوحب الحد وانه يحتلف ماختلاف الزناة لان الزاني نارة مكون مكرا وتارة نساوهوالمحصن واتففوا على ان من شرائط الاحصان الحرية والساوغ والعيقل وأن يكون قدتزوج تزويجا صمحا ودحدل بالزوحمة فهذه الشروط الحسية مجسع علماواختلفوافي الاسلام هل هومن شرائط الاحصات أملافقال أبوحنيفية ومالك نعموقال الشافعي وأحمد لاحدالذى عندهسمام فن كلت فمه شرائط الاحصان فزني مام أه فسد كلت فسيها شرائط الاحصان بانكانت سرماالف محافلة مدخو لامها فىدكاح صحيح وهى مسلسه فهمها وانسان محمسنان بالإجماع عليهماالرجمحتي عوناوهل بحمح عليهماا لجلد فمل الرحما ملاقال الوحنيفة ومالك والشافعي لا يحمعوا نما الواجدالرجمماسة وعن أحسدر وابتمان أظهرهسما يخمع ولوكان الزانى بملوكاوقد تزوج ودخسل في نكاح صحيح فهل وحمالا ربعه على آنه لايرجم وقال أبوثور يرجسم (فصل) قال في الإفصاح وأتغفوأصل انهاليكسرين

بادا ذل الناس فرجع الاحم الي حم تدتي الميزان ه ومن ذلك قول الائمة الاربعة يتعبر بمراخ ء بين الاختين في الوط علام المين مع قول داود باياحة الحم بن الاختين في الوط علام المين وهو رواية عن أحدوف واية لابى حنيفة انه بصح نكاح الاخت على أختها غيرانه لا يحل له وطء المنكوحة - في يحرم الموطوراة على نفسه فالاول مشددو يؤيده طاهرقوله تعالىوان تحمعوا بين الاختين والثاني فنفف لان سياق الاكتمة انمياهو في المحرمات بالذكاح والعقد الصحيح فلايد خل فسية الجهرين الاختين علانا المين والثالث مخفف في حواز العقد على العقد لكن من غيروط، قرَّ حِمَّ الامر الي مرتنتي الميزان . ومن ذلك قول الائمة الشلائة ان مناسلم وتعته أكثرمن أربع يختاره نهن أربعاومن الاختين واحدة معوقول أي حديفة ان كان العقد وفع عليهن فى حالة واحدة فهو ما طلوان كان في عقو د صوالنكام في الارتسم الاول و كذلك الاختيان فالاول يه تخفيف والثاني فيه تفصيل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ونوجيه الفولين ظاهر . ومن ذلك قؤل الاغفالثلاثة انأنكعة الكفار صحيحة تتعلق باالاحكام كتعلق أنكعة المسلين مع قول مالانانها فاسدة فالاول مخفف على الكفاروا لناني مشددعاهم فرحع الامرالي من تدي الموان ووجه الاول عدم تعوض الساف البحث عن أنكحته منى الفساد أوالمحة و وحة الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل اس عليه أمر افه وردو عكن تجديد عقد أحدهم اذا أسار سهواة . ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة انه لا يحوز الحرنكاح الامة الابشرطين خوف العنت وعسدم الطول لنكاح مرذم وقول أي حنيفة انه يحوز الحرد الاسم فقد الشرطين واغالمانع عنده من ذلك أن يكون تحته زوجة موة أومعتدة منسه فالاول سمة تشديد محول على أهل الشرف والحسب الذين برون ذكاح الاماء عندهم عاراونفصا في النسب وَالثَّانَى فِحَفْف مِحِول على آماد المَّاس فرجع الإمرال مرتدي الميزَّان \* ومن ذلك قول الانمة الشالاثة انهلا يحل للسلونكا جالامة الكتابية مع قول آبي حنيفة يجوزذلك مع عدم الشرطين فالاول فيه تشديد والثانى فيه تخفيف مع ول على حالين كافي المسمئة قبله فرجم الامرالي مرتبني الميزان ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة اله يجو زالعبد أن يجمع بين الاربع سوى بين روجتين فقط مع قول مالك اله كالحرفي جواز الجمين أرسه فالاول مشددوالثاني يخفف فرحم الام الى مرتبني الميزان . ومن ذاك قول الشافي وأحسدانه لأبجوز للحرأن تزيدفي نكاح الاماء على أمة واحدة مع قول أبي حند فيهة ومالك انه يحوزله أن يتزوجهن الاماءار بعاكما يتزوجهن آلحوائر فالاول فيسه تشديدوالثاني مخفف فرجه الام اليحم تبتي الميزان . ووجمه القواسن ظاهر . ومن ذلك قول الشافعي انه يحوز للرجب آل أن يتزُّوج بام إه زنى جاويجو زله وطؤهامن غتراستداه وبدفال أبوستيفة لكن لا يحوز عنسده وطؤهامن غيراتسيتهراه يحيضة أويوضما لخدل ان كانت ماملافالاول عفف والثاني مشدد فرجه الامرالي مرتبتي المزان • ومن ذلك قول مالك يكروا أنزو يج الزانية مطلفا معرقول أحد لا يحوز أن يتزوجها الانشرطين وحود التوبةمنها واستبرائها بوضع الحل أوبالا فراءا وبالشهود فالاول يخفف والثاني فيسه تشدرك فرجيع الام الى مرتبتي الميزان . ويصوحل الثاني على حال أهل الورع بعدة بتهم وحل الاول على آماد الناس ودلك آن الناس باوثون باهل الورع اذاتزو جوازانية قبل ظَهُورتو بنهاا بنا اصه الناس وحلها على المسدق في المدُّوبة يخلاف آحاد الناس الذين يقعون في الرَّدارُل . ومن ذلك قول الأعمة كالهمان نكاح المتعة باطل معقول زفرمن المنيفة ان الشرط يسقط ويصوالنكاح على التأبيد اذا كان الفظ التزويجوان كان بلفظ المتعة فهوموافق الجماعة في المطلان فالاول مشدد انسف فكا والمتعة ماجماع الاعمة والثاني منفف بالشرط الذيذ كروفر جع الاحم الى مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الشافعي وأحدان نكاح الشغاد باطل معقول أي حنيقة آن العقد صحيح والمهر فاسد فالاول مشددوا لثاني فيسه تحقيف فرجع الامم الى مرتبتى الميزان . ومن ذلك قول أن حقيفة انه اذا ترو جها على ان يحلها لمطاقها ثلاثا وشرط أنه اذاوطتها فهي طالق أوفلانكاح انديصم النكاح دون الشرط وفي حلهاالدول عنسد دروابتان معقول مالك بمالا تعل الدول الابعد حصول نكاح بعج بصدر عن رغبة وصدق من

كلواحسدمه سماماته حلدة وهل يضم البهمما معالجلد التغريب أملاقال أوحنيقة لايضم بل هو تغريب غيد واحبان وآءالامام مصله غرجماعلى قدرمارى وقال مالك يجب تغريب آلحوالمكر ا**ل**زانى**دون ال**زانية والتغريب ان مننى سنة الى غسر بلا. وقال الشافعي وأحدالوانهان الحران المكران بحمرني حقهماس الجلدوالتغريب عاما وقال القرطبي في تفسيره اختلفواف تني البكرمع الجلد فالذىعلىهالجهورانه بنني مع الجلدة إله الخلفاء الراشدون الاربعسة وبه قال عطاء وطاوس ومالك والشيافسي وأحدوقال بتركه أنوحنيفة (فصل) وانفقواعليان العبدوالامة لايكمل حدهما اذازنماوان حمدكل واحمد منهمما خمسون جملدة وانه لافرق بن الذكروا لانثى منهم وانهمالار جان بل يجلدان سواءأحصناأولم يحصناهذا قول الاغمة الاربعمة وقال بعض أهل الظاهر يرجمان اذاأ حسناوذهب ابن عباس ومحاهد وسعمد بنجميرالي أنهمااذالم يحصنافلا يحلدان أصلاواذا أحسنا فدهما خسون جلدةودهب بعض النأس كاقال القاصى عسد الوهاب المالكى في العيون الىانهماكالاح ارسواءان أحصنا فحدهماالر جيموان لم يحصنا فدهماا لحلدجسون

ود مي واودالان حسلا

الحرن اذاذنه افاتهما يجلدان

غوقصد تتعليل ويطؤها سلالا وعي طاهرة غوسائين فان شرط التعلسل أوفوا و قسسدا لعقد ولا تعلق التناوية من المستقد ولا تعلق المنافية ولا تعلق والمنافية والمنافية ولمنافية المنافية ولمنافية المنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية المنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية المنافية ولمنافية المنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية المنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية ولمنافية المنافية ولمنافية ولمنافية

بشي من العدوب واعماللو أة الحمار في آلجب والعنسة فقط مع قول مالك والشافعي انه بثبت فيذلك كاسة الخمارالافي الفترة ومع قول أحدبشبونه في الكل . واعلم آاجي العبوب المثبتة النيار تسعة أشياء ثلاثة تشمرك فيهاال حالوالفساءوهي الخنون والجسذام والرص واثنان يختصان بالرحال وهماالي والعنة وأديمة تختص بالنساءوهي القرن والرتق والفتسق والعفل فالمب قطم الذكر والعنسة العرزعن الجماع بعدالا تتسار والقرن عظم يكون في الفرج يمنع من الوطء والرتق أنسد آدالفرج والفتق المخراق ماس يحمل الوطو مخرج المول والعفل لمم يكون في آلفو جوفد ل وطوية غنهمن ادة آلماع فالاولمن الأقوال مسدعلى الزوج والثاني فيه تخفيف عليه والقالث مخفف فرجع الامرابي مرتبتي الميزان وص ذلك فول مالك والسافعي وأجد العاد احدث عيب في الزوج بعد العقد وقيل الدخول تخدرت المرآء وكذلك مدالد حول الاالعنة عندالشا فعى وأمااذا حدث العب بالزوجة فله الفسيغ على الراج من مذهب الشافعي وأحدمه قول مالك والشافع فى القول الانتوان لاخبار له فالاول مخفف على المرأة مشددعلى الزوج الافي العنة عندالشافعي والثاني عكسه فرحم الأممالي مرتبتي المبزان . ومن ذلك قول أى مندف أن المرأة اذاعتقت وذوجها رقيق العوثيت فحا الميارماد امت في المحلس الذي علت بالعثق فسهومتي علت ومكنته من الوطوفهور ضابه ومع قول الشافعي فآصر أقواله ان لحاالليارعلي الفود والثاني الى الانة أيام والنالث مالم عمدته من الوط وفالأول فيه تشديد على المرآة والثاني فيسه زيادة تشديدوا لقول الثاني من أقوال الشافعي فيسه تحفيف على الزوحة وكذلك الثالث فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه قول أى حنيفة والقول الثاني من أقوال الشافعي الحاق العنق يخيرا الجيلس والشرط في السعووجة كون المياد هناعلى الفور الحاقه بالإطلاع على عب المبيع . ومن ذاك قول الاتمة الشكانة اداعنقت الامةوز وجهاح فلاخيارها معقول آبي حنيقة اندينيك لها الخيارمغ مريته فالاول مشسددعلي المرأة والثاني مخفف عليهاو وجه الآول نساو مهماقي الحرية بالعنق ووجه التانى انه كانشاء عقدالنكاح فلاينيني تزويحهاالابمن وصاء فقد تكوهة لاحم آخوفيه غيرا لعيوب التيأ في داالمابوالله تعالى أعلم ( كتاب الصداق )

اعام أنى أ (فيصنها من سائل الإجاء والاتفاق الأانفاقية على استقرأ والهو بجوت اسدا الزوجين • والمانا شنفر فاضعه في ذلك قول المشافق والمصند خدة واللك والحدى الدى روايتها سهال الذيخ لم لافعد وبضا والصددان حال وامتن الانوين المالة وأحدادة بضده بندا الصداد فالا والمتفقف والذاني مشدد فرجع الامراق مرتفى الميزان ووجعالا إلمان ضدائله الإنتاج في الثانات المناح وبسط البناع ويؤذا الزوج ذل ذلك المقور أومه والمثل ويجه الذاني أن المهوط وترانيا باحة البناي والاحتماع

العبد فاثة والأمة خسون وذهب أنوثو رالى ان حسد الرقيق ككسد الخرفيعلدمائة واختلفوافى وجوب الثغربب فيحقهم افقال أتوحنمف ف وأحمدلا بغريان وهوقول للشافعي والاصح من مذهبه انه بغرب نصف عام (فعمل) واختلغواقمااذا وحسدت شرائط الاحصان أحد الزوجين دون الآخر وصورته أنابطا المسلم زوجتمه الكتابسة أونطأ العاقسل زوحته المحذونة أويطأ المالغ زوحته الصغيرة المطبقة الوط أوبطأ الحراسة من و حمة فعندالى سنمفة وأحدلاشت الاحصان لواحدمنه ساوعندمالك والشافعي شتلن وحدب شرائطه فيسهفان ونباكان الحسلافي حسق من لمشته الاحصان والرجم عمليمن شته (فصل) واختلفوا فى الذى على ماريقام علمه محد الزنافقال أبوحنه فدوا اشافعي وأحديقام علىها لحد وقال مالك لامقام علمه واختلفوا في الميهودي اذا زني وهو معصن ففال أبوحنيفة ومالك لارجهلان عندهما لاشمورالا حصان فيحقه لانمهن شمائط الاحصان عندهما الاسلام ولكن يجلد عندأى حنيفة وعنذ مالك بعاقبه الاماما بتهاداوقال الشافىوأح دهويحصن فبرجع لان الاسلام عندهما اس بشرط في الأحصان ﴿ فَصَلَ ﴾ والمراء العاقلة اذا

فهوكالطهارة الصدلاة ويؤيده حديث فداستعلاتم فروجهن بكلمة الله وحديث من أنزوج مرآة وفي نفته إن لا موفيه اصداقه التي الله موم القدامة وهوزان ، ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك ان أقلّ الصداق مقدرهم قول الشافعي وأحداثه لإحدلاقله وعلى التقدير فقال مالك وأنوحنه فه أقله ما يقطعه مدالسارق وهوعشرة دراهم أودينار عنداي حنمقة أور ورعدينار أوثلانه دراهم عندمالك بالأولمن اصل المسئلة مشدد خاص الماد المؤمنسن الذين بقع منهم التزاع فمكون التقدر أنفع احسم لعرجوا البه والثاني مخفف لان فيمودا لحكمالي ماترضي به الروجة أووايه أمن قليل أوكثر فلازوج ععل المعسدات مل حلدالثورد هبافر حمالا مرالى مرتبتي الميزان ، ومن داك قول مالك والشافعي وأحمد في أصح روايتمه انه يحوز جعل تعلم القرآن مهرامع قول أبي حنيفة وأحدفي احدي روايقيه انه لايكون مهرا فالاول محفف والثاني مشدد فو جم الامرآلي مرتبئي الممزان 🔹 ووجه الاول تصريح السدنة بحواز اخد ذالا ح علمه و وجه الثاني أن آلم ال هواللائق بجمله صداقا العلمة مسل القاوب السه فعصل به التأليف بين الزوج والزوجة وأهلهاأ كزكاهومشاهدفي الناس فتعطيه دينارا فعد مله لذة أكدس أن تعله آنة أوحد بشاو بصر يحبث لاجل ذلك أكثر ويحتمل أن الامام أما حنيفة قصد أحلال كالممالله عز وجسل أن بكون عوضاعن الاستمناع محلدة دبغث مرما لحيض والنفاس ولانساوى فلسافي السوق لو قطعت ومعت يهومن ذلك قول الأنمة الثلاثة ان المرأة غلث الصداق العقدم وقول مالك انه الاتمليك الامالدخول أوعوت الزوج فلاتستمقه عجرد المقدوا عاالملك بمقيمة فالاول مشددوا لثاني فيه تحفيف فوجع الامر الىمرتبى آلمران . ومن ذلك قول الاعمة السلانه انه اذا أو فاهامهر هافله أن سافر بزوجتسه حيثشاء معقول ألىحد فففى احسدر وابتسه انهلا يخرجه امن طدها الى دادأ حى وعلسه الفنوى كاقاله صاحب كتاب الاختمار لفسادا هل الزمان فالاول مخفف على الزوج والثاني منسدد عليه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول أبي حنيه فوالشافي وأحدثي أصور وابنيه ان المغوضة اذاتر وجت ثمطلقت قبل المسمس والفرض فلبس لهاالاا لمتعه مع قول أحدفي الرواية الاحوى ان لهانصف مهوالمدل ومع قول مالك ان المتعدة لا تعيل الماعدال بل هي مستعبسة فقط فالاول والثاني مشددوالنالث مخفف فرجع الامرالي مرتبني الميزان ووجه اعجاب المتعه على القول الاول انهامن المعروفوحسن المعاملة والمعآشرة ووجه الثانى القياس على طلاق المغروض لهمامهر ووحه الثالث أن المفوضة لرتعلق أملها بالمهركل ذلك التعلق فكانث المتعة لهامستعدة ويصوحل الوحوت على حال الاكارمن أهــل الورع والثاني على حال آحاد الناس . و من ذلك قول أي حنيف ه إن المتعة إذا وجبت فهي مقدرة بثلاثة أثواب درعوجار وملفة رشرط أنالار مدذلك على نصف مهرا لمثل مع قول الشافعي فيأصم فوليه وأحدق احدى وابقيه ان ذلك الي اجتهادا لحاكم بقيد رها بنظره قال الشافعي والمستعب أن لأتنقص عن ثلاثين درهما وله قول آنوانها تصيرعا ينطلق عليه الاسم كالصداق فتصع عافل وكثروني رواية لاحدانها تقدر بكسوة تعز ماني المسلاة وذلك ثويان ودرع وخمار لاينقص عن ذالنفالاول فيه تشديد بالشرط الذى ذكره والثاني فيه تخفيف وكذلك مابعده فرجم الامر الىمرتبي الميزان ولعل ذلك مجمول على اختسلاف أحوال الناس في المسار وعدمه . ومن ذلك قول أي حنيفة ان مهرالمثل معتدر بقراباتها من العصرات عاصة ولامدخل في ذلك لامها ولا خالته االا أن تكونا من نفس عشيرته امع قول مالك انه معتبريا حوال المرآه في جما لهاو شرفها ومالها دون انسام االا آن يكن من قبيلة [ لاردن في صداقهن ولاينقصس ومع قول الشافعي الدمت ريقرا بإنها العصسبات فقط فداعي حال أقرب من تنسب البه وأفر من أخت لا بوين ثم لاب منات أخ عمات كذلك فإن فقد نساء العصبات أوجهل مهرهن فارحام كحداث وخالات ويعتسرس وعقل ويسار ومكارة ومااختلف مغرض فاناحتصت بغضل أوغير وريدا ونقص لائن بأخال ومع قول احدهو مقدر بقراباتها النساء من العصمات من ذوى الارحام فالاول فيه تشديد والثاني مفصل والثالث مشددواله اسع فيه نشديد كالقول الاول فرجع

مكنت من أفسسها محنونا فوطئهاأو زني عاقل عحنونة قال مالك والشافعي وأحمد بحب الحدعلى العآفل معما وقال أبوحنىفسة يحسالحسد على العاقل منهمادون العاقلة ولوراى على فراشمه امرأة فظنهاز وحتسه فوطئهاأو تادىأعمى زوجته فاحاسه امرأة أحنسة فوطئها وهو يظمنها زوجتسه ثم باذت الموطوآة أحنسية فالهمالك والشافعيوأ حمدلاحدعلي الظان والاعمس وقالأنو حنيفة عليهما الحدر فصل واتفق الاتمة على أن البدنة التيشت ماالرناان يشهد أربعة رجال عدول مصفون حقىقة الزناواختلفوا هل بشترط العددق الاقراربه فقال أوحشفية وأحيد لا يثبت الزنابالاقسرار الاأن بقر العاقل المالغ على نفسه بذلك أربع مرات وقال مالك والشافعي شدت باقرارهمرة واحددة ولوشهدالشهود الارىعية في عالس متفرقة فالأنوحنيفة ومالك وآحد متى لم يشهدوا في مجلس وإحد فانهم قدفة وعليهما لحدوقال الشافعي لابأس بتفريقهم وتقبل أقوالهم (فصل) واختلفوا فيصمغة المحلس فقال الوحنيقة ومالك المجلس الواحد شرط فيعيء الشهود إمحتمعين إفان جاؤا متفرقين واحمعوا فيحلس واحدفاتهم قذفة يحدون وقال الشافعي المجلس ليس بشرط فى استماعهما ولاجبيهم بلمتى شهدوا بالزنا

الامرالى مرتبني الميزان ولعل هـ دوالاقوال تختلف اختلاف أحوال الماس . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان الزوح ن اذا ختلفاني قبض الصداق فالقول قول الزوحة مطلقامع قول مالك ان كان العرف حاريا في تلك الملد و فرا لمجل فعل الدخول كاكان بالمدينة فالقول بعد الدخول قول الزوج وقبل الدخول فولها فالاول مخفف على الزوجة مشددعلى الزوج والثاني مفسل فرجه الامرالي مرتبتي الميزان · ومن ذلك قول أب حنيفة والشافع في أرج قواسه الذي بيد عقدة النكاح هوا لز وج مع قول مالك والشافعي في القديم انه الولى ومعقول أحد في احدى روا بقيه كذهب الشافعي في الجديد والثانية كذهب مالك والشافعي في الفديم ثم لآجني أن لكل من الافوال وجهافان عفوالولي فيسه مصلحة للزوج وعفو الزوج في مصلحة للولى فرجم الامم الى من تبقى الميزان ، ومن ذلك قول أبي منيفة ان العبد اذآر وب بعرادن سيده ودخل بالزوجة وقدسمي لهامهرا لا بازمه شئ في الحال فان أعتق لرمه مهر مثله امرقول امالك ان لها المسمى كله ومع قول الشافعي ان لهامه والمشال وانه يتعلق بذمة العدد وعن أحمد روآيتان فالاول يخفف على العبدوآ لثاني مشدد والثالث فيه تخفيف والرابع كالمذهبين فرجع الامرالي مرتبتي الميزان و ومن ذاك قول أن حنيفة ان الزيادة على الصداق بعد العقد تلحق الصداق في الشوت سواء دخلهاأ ومات عنها فانطلقها فبسل الدخول لمتشت قلهانصف الزيادة مع نصف المسعى فقط مع قول مالك أن الزيادة ثابتة ان دخل م أومات عنها فان طلقها قبل الدخول لم تثبت فلها نصف الزيادة معرفصف المسمى وانعمات قدل الدخول وقسسل القبض بطلات وكان لهاالمسمى بالعقدعلي المشهو وعند دومع قول الشافعي هي هبة مستأنفة ان قعضها مضت وان القيضها وطلت ومع قول أحد حكم الزيادة حكم آلاصل فالاول فيه تشديدوا لثانى مفصل والثالث كذك والرابيع مشددفر جمع الامم الىحم تبتى الميزان وومن فللتقول أى منسفة وأحد ان المراة اذاسات نفسها قد لم مسد اقهافد على ما الزوج وخلامام امتنعت عنه بعددلك مازهمامر قول سالا والشافعي ليس لها منعه بعدالد حول ولها الامتماع منه بعسد الخلوة فالاقل مخفف على الزوجة والثانى فيه تشديد عليها فرجع الامم الى مى تبتى الميزان ووجه القولين لا يخذ على الفطن . ومن ذاك قول السّافي في أظهر قوامه آن المهر لا يستقر الا بالوط ، مع قول مالك بانهيستقراذاطالت الخلوة وانام بطأوم قول أي حنيفة وآحدان المهر يستقر بالخلوة التي لامانع فيها وانام بعصل وط مؤالا ول مخفف على الزوج والثاني فيه تشديد علمه والثالث مفصل فرحم الأمرالي م رنبتي المزان . ومن ذلك قول الشافعي في أصو قوله والأعمة الشلانة ان ولعة العرس سنة مع قول الشافعي فبالقول الآخرانها واجبسه فالاول مغفف والثاني مشدد ولعل الام مختلف باختلاف أخلاق الماس في الجود والسفاء قضب على أهـل المروء وتستعب المسرهم . ومن ذلك قول ما الن في المشهور والشافعي فأظهرا لقولن وأي حنيفة وأحدفي احمدي وابتيهما أن الاماية المولية العرس واجمةمع قول الاتمة المذكور من في القول الآنو لهم انها مستعدة فالاول مسددوا لثاني عفف فرجم الامرالي مرتبتي المنزان . ويصح حل الاول على ماأذا ترتب على عسدم احابته فتنة والثاني على صدد لك والحد لله رب العالمين \* ومن ذاك قول أى حنيف وأحد في احدى روا يتيه الداياس بالنثار في العرس ولا بكر والتقاطه معقول مالانوالشافعي بكراهنه فالاول مخفف خاص عاادا لمدكن فيه نسية الى دناء الهمة والمروء والشاتى فيسه تشديدوامساه محول على مااذا ترتب على ذالند نارة همة ومروءة كاهو حال عالب الناس فرجع الامم الى مم تعتى الميزان \* ومن ذلك قول الاعمة الشيلانة انه تستعب ولعة غيرالقرس كالمتان وفعوه مع قول أحدانه الانسف فالاول مشدد والشافي عفف فر حم الامم الى مم تمنى الميزان وإندتمالي أعلم (باب القسم والنشوز وعشرة النساء) اتفق الانمة على أن القسم الما يحب الزوحات فلاقسم لزوجة مع أمة وعلى اندلا تحب النسوية في الحاع

بالإجماع وعلى ان النشو زموام تسقط بدالنف قد بالإجماع وعلى الديجب على تل واحسد من الزوجين

معاشرة صاحبه بالمعروف وعلى أندبجب على كل منهما بذل مارجب عليه من غيركراهة ولا مطل بالاجاع

واحدوحسالحدوقالأحد الحاس الواحدشرط فياحماع الشهودوأداءا لشهاده فاذا جعهم محلس واحدوشهدوا به سمعت شهادتهم وان ماؤامتفرقين (فصل) ولو أقربا ازنائم رجع عنمه فبل رجوعه وسفط الحدعنسد الثلاثة واختلف قول مالك في ذلك فقال يقيدل وجوعمه وكذافى السرفة والشرب وفاللايقيل رجوعه الاان رجع بشبهة بعذربها ( فصل) واتفقواعه لي تعر تماللواط والممن الفواحش العيظام وهل يوجب الحسدقال مالك والشافعي وأحدنو حسالحد ووال أنوحنه فعذري أول مرة فأنتكر رمنه فتسل واختلفتموجسو الحسدني صفته فغال مالك والشافعي فيأحدقولمه وأحدني أظهر ر والسه حدوالر جم تكل مال ثىباكان أوركزا وقال الشافعي فىقوله الأشمووهو المرجح حدده حدا الزناف فرقس المكروالثدبفعلى المحصدن الرجموعملي المكر الحملد وعنأحدمثله وانفقواعلي انالسنةعل اللواط لاتثعث الاباريعة كالزناالاأباحنيفة فاثنتها بالشاهدين (فصل) ومن أن ميمه قال أنوحسفة ومالك يعسزر وعسن مالك رواية انه يحدوللشافي ثلاثة أقوال احدها يحب علمه الحمد ويختلف بالبكارة والشوبة والثانى الديقتل مكوا

أكانأونيها والثالث يعسزر

منفرقين ولو واحمداسمد

وعلى أنه يحب على الروجة طاعة زوجها وملازمة المسكن وعلى ان له منعها من المروج وعلى انه يحب على الزوج المهر والنفقة فهذاماو جدته من مسائل الإجماع والانفاق في هذا الماك ، وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الشافعي ان العزل عن الحرة ولو بغير اذم الحراهم الكراهة مع قول الاعمة الثلاثة النذاك لا بحوز الا باذنها فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الام الى م تنتي المزآن \* ووجه الأول عدم تعققناات الله تعالى بخلق من ذلك الماء بشرا فقد يلحق المني الفساد فلا منعقد منه ولا ووجه الثاني ال الاصل الانعقاد والفسادعا رضوالا صل عدمه و مقاس على ذلك عزل الحراذا كانت تحته أمة فالشافعي يحو زالعزل عنها بغيراذن سميده اوالاغمة الثلاثة بحرّمون ذلك الاباذن سيدهاوالله نعالى أعلم . ومن ذلك قول الاغمة الشلانة انه أذاز وج بكرا أفام عنسدها سمعة أمام أو تسافا م عندها ثلاثة أمام مردار بالقسمة على نسائه في الصور تن مع قول أبي حنيفة ان الحديدة لا تفضيل في القسم بل يسوى بينها و بن اللاق عنده فالاول مشدد على الزوج وبدحات الاعاديث والثاني مخفف فرجع الاهم الي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أى منه فسة ان الرحل أن يسافر ببعضهن من غير قرعة وآن المرضين مع قول مالت في احدى روايتيه وأحمدوالشافعي انه لايحر زالا برضاهن وانسافر بعمرقرعة ولاتراض وجب عليمه القضاء فمن عنسدالشافي وأحدوقال أوحنيفة ومالك فيالروادة الانوى لايجب عليه القضاء فالاول عفف والثانى مشددوا لاول في المسئلة الثانية مشدد في وجوب القضاء والثاني عفف فيسه فرجع الامرالىم تبنى الميزان والتدسيمانه وتعالى أعل ا کتاب الحلم) اتفق الأغة على أن الحلم مستمر الحكم خلافالدكر بن عبدالله آلمزني الناسي الجليل في قوله ان الخلام منسوخ فال العلما والسربشي واتفق الأغم على ان المرأة اذا كرهت زوجها لقيم منظر اوسوء عشرة بماز لها ال تخالعه على عوض وان لم بكن من ذلك شئ وتر اضباعلى الحلم من غسرسب ما زولم بكره حسلافا للزهرى وعطاء وداود في فولهمان الحلم لا يصير في هـ فدا لحالة أى لأنه عيث والعيث غيرمشرو عوغير المشروع م دود . وانفقواعلى أن الملم بصع مع غرز وجنه بان بقول أجنى الزوج طلق أم أنذ بألف مشلاً وقال أو نورلا بصع مذاما وجدت في الباب من مسائل الاجماع وانفاق الأنحة الاربعة في الباب ، وأما مااختلف فيهالأغمة فدذاك قول ألىحنيقة ومالكو الشافعي في أظهر قوليه وأحمد في احدى رواينيه ان الخليم طلاق مع قول أحسد في أصور وابتيه انه فسنح لا ينقص عدد اوليس بطلاق وهوالقديم من مذهب الشأفعى واختاره جماعة من متأخري أسحاء بشرط أن ويكون دلك معالز وجو و بلفظ الملعوان لابنوى بالطلاق فالاول مشددوا لثانى يخفف فرجم الاممالى مرتنبي المترآن. ووجه القولين لهاهر المنفي على الفطن و ومن ذلك قول مالك والشافعي الن الحلولا بكره ما كرمن المسمى مع قول الدحنيفة انكان النشوذ من قبلها أكثر أخذا كثر من المسمى وانكان من قبله كرد الخذشي مطلقا وصوم ع الكراحة ومعقول أحسد بكروا الخلع على أكثرمن المسمى مطلقا فالاوا يخفف والثاني مفصدل والتألث مشدد فرحعالامرالىم تنى آلموان ووجمه الاول أنحكما لحل في العسقد حكم العقد فسكاله أن يردفي المهر ماشاه فكذلك في عوض الحلم ووحه الاول من شقى التفصيل أن الضر ومها أكثر فجازالز وج أن يشدد علبهابأ خسذمازادعلي المسمى ووجهالشق النآني انعمن جسلة أخذاموا لبالناس بالمباطل وهوخاص بأحل الدين والودع وأماغيرهم فرعيا أخسذ ذالشمع كزنه ظالمياعلها وسوءعشرته وكثرة يخله وشونفسه ومضادرتهابا انزويج والنسرى عليهاو رى أنه بعدذلك عالص من تدعنها والحال أنه نحت حسكمها فمالآخرة فانه لولاكترة ايذائه لهاما فدن نفسها منسه بمال حق تستريح منه ومن رؤيته ووجه قوا أحدان الزائد على المسمى خارج عن حكم العدل فأخي بتصرف السفية ، ومن ذلك قول أب منهقة انه يلمق المختلعة الطلاق في مدة العدة مع قول مالك انه إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وان نغصل الطلاق عن الحلمة تطلق ومع قول الشافعي وأحسدانه لا يلققها الطلاق محال فالا ول مشدد على

وهوالما حالمه فأبدوعهن أحدر وآننان التي أختارها حاصة من أصحابه انه بهزر واختلفوا في المسمة الموطوأة فقال مالك لاتذبح يحمال وقال أوحشفة انكأنت الواطئ ذبحت والافسلا ولأسجاب الشافسي ثلاثة أوجه أحددها وهوالأصح ان كانت بما يؤكل ذهت والآفلا والثانى تذبح مطلقا والثالث لاتذبح مطلقا وقال أحدتذج سواءكانث أولغره وسواء كاثث مما يؤكل لمها أولد وؤكل وعلى الواطئ قمته الصاحما وهل يحو زالواطئ الاتل منها أولغره أملاقال أتوحنيفة لايأكل هومنهاو بأكل عره وقال مالك بأكل منهاهو وغيره وقال أحدلا بأكل هومنها ولا غره ولأصحاب الشافسين وجهان أصحهما تؤكل مطلقا لفسقدما يقتضى المقسريم (فصل) وانفقوا علىانه اذاعقدعلى محرم من النسب أوالرضاع فان العدقد ماطل واختلفه آفهماله وطيرني هذا العقدم والعامال مرموكذا لوعقد على معتدة من غـ ره ووطئهاعالمابالتمر ممفقال مالك والشافعي وأحسد يحب علمه الحدومال أبو حنيفية يعزر ولواستأحوا مرأة لدزني ماففعل وحبعلسه الحد بالاتفاق الامايحكى عن أبي حنيفة انه قاللاحد علسه ولووطئ أمنسه المزوجسة فهسل بحددقال أبوحنهف وماللنوالشافي لايحسدوعن أحسدروايتان (فصل)

الزوج والثاني مفصل والثالث مخفف فرجع الاحرالي حرنيتي المعزان ووجه كل من الاقوال طاهره ومن ذلك قول الائمة الشلانة انه السي للاب أن يختلع ابنته الصغيرة بشي من مالها مع قول مالك ويعيني أصحاب الشافعي ان له ذاك وكذلك المسرلة أن يختلع زوجية ابنه الصغير عند الأغمة الثلانة مع قول مالك مان له ذال فالاول في المسئلتين مشدد على الأب والشاني فيهما مخفف علمه فرجم الامرالي مرتدي الممران ومن دال قول أب حنيفة انه الوقالت طلقني ثلاثاعلى ألف قطلقها واحدة أستحق ثلث الالف مع قول مالك أنه يستحو الالف كله سواء طلقها ثلاثا أمواحد والانها قال نفسها بالواحدة كالملك بالثلاث ومع قول الشافعي انه يسخعن ثلث الالف في الحالين وموقول أحهه انه لايسقعق شداً في الحالين فالأول مغفف والثاني مشددوالثالث فمه تخفيف من وجه وتشديد من وجه والراد ومخفف حدا لعدم مطابقة فعله السؤال فصحا للم ولغالك . ومن ذلك قول الاثمة الثلاثية انها لوقا لتسطلقني واحدة بألف فطلقها الاثاطلقت واستعق الاالف مع قول أبي حنيفة انه لا يستعق شيأ وتطاق ثلاثا فالا ول فيه تشديد والثاني ﴿ كَنَابِ الطَّلَاقَ ﴾ فيه تخفيف فر جم الامرالي مرتدي المران انفقواعلى أن الطلاق مكروه في حالة استفامة الزوجين بل قال أبوحنيفة بضريمة وانفقوا على تحرم الطلاق في الميض لمدخول مها أوفي طهر جامع فيسه الا أنه يقع وكذلك جع الطلاق الثلاث يقع مع النهي عن ذلك نهى قعر بمعند بعضهم ونهى راهة عند بعضهم وكذلك اتفقوا على انه اذا قال لا وحدة أزت طااق نضف طلقة لزمه طلقة واحدة خلافالداود في قوله انه لا يقيمشي والفقهاء كالهم على خلافه وعلى أن الزوج اذا فال لغرا لمدخول ماأنت طالق انت منه كالطلاق التلاث هذا ماوجدته في الماب من مسائل الأنفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أي حنى فقرحه الله انه يصور تعلم والطلاق والملك العثق فيلزم الطلاف والعنق سوء أطلق أوعم أوخصص وصورته أن يقول لأحسية ان تروحتك فانت طالق أوكل امراه أتزوجها فهي طالق أو بقول لعبدان ملكتك فأنت وأوكل عسدا شتريه فهو ومع فول مالك انه يلزم الطسلاق أوالعتق إذا خصص أوعن قسلة أوقر مذ أوا مرأة بعينها لإ إن أطلق أوعمهم ومع قول الشافعي وأحسدانه لإملزمه الطسلاق والعتق مطلقا فالاول مشيدد والثاني مفصل والثالث مخفف فرجع الاهم الى مرتبتي المعزان وأدلة هـذه الأقوال مسطورة في كتب العلماء من كل مذهب ومن ذلك قول الإغة الثيلاثة ان الطلاق يعتبر مالر حال مع قول أبي منسفة انه يعتبر ما لنساء وصورته عند الجماعة أن الحريمك ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين مع قول أي حنيف ان الحرة تطاق ثلاثا والامة اثنتهن سواكان ذوجها أوعسدا فالاول مخفف على الزوج والثاني مشدد علمه فرسع الام الي من تدي الميزانُ ﴿ وَمِنْ ذَالْنَاقُولِ أَنِي حَنْمُهُ مُومِالِكَ انْهَ اذَا عَلَقَ طَلَاقَ زُوحِتُهُ مَصْفَة كَفُوكَ انْ دَخَلْتُ الدَّارِ فانت طااق ثمأ بانها ولم تفعل المحلوف علمه في حال المعذونة ثم تروجها ثمرد خلت فإن كان الطلاق الذي أمانها دون الثلاث فالمين باقية في الذكاح الثاني لم تصل فيعنث يوجود الصفة مي ة أخوى وان كانت ثلاثا المحلت العين مع قول الشافعي في أصم الآقوال المدمني طلقهاط الاقابائدا ثم تروجها وان لم يحصل فعل المحاوف عليه انتحلت المين على كل خال ومع قول أحد بعود المهن سواء بانت بالثلاث أو بمادونها أما اذا حصه ل لحلوف علسه فيحال المدنونة فالاغمة الثلاثة على أن المن لا تعود معرفول أحدانه تعود المن بعود الفكاح فالاول في المسئلة مفصل والثاني فيسه تحفيف والثالث مشدد والأول في المسئلة الثانبية منفف والثاتي مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ۾ ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك انه اذا جمرا لطلقات الثلاث دفعه واحسده فهوطلان يدعه معرفول الشافعي انه طلان سينه وهواحدي الروايتين عن أحد واختارها الحرق فالاول مشمدد والثاني منفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . ويصح حل الاول على حال أهل العسام والحلم والثانب على أهل الجهل والرعونات . ومن ذلك قول أبي حنيفة انه اذا قال لزوجته أنت طالق عدد الرمل والنراب انه يقع طلقة واحدة تبين بهامع قول الاعمة الثلاثة أنها تطلق ثلاثا والاول متفف من حيث حكمه بالبدوية الصغرى والثاني مشدد . ومن ذلك قول اصعاب إي حديقة

انفق الاغةعلى أن شدهود النااذال تشكمل أربعه فانهم فمذفة يحمدون الافي قول للشافعي وإتفقواعلى انهاذا شهدائنان انهزني بهامسطاوعة وآخران أنهزنى بهامكرهسة فلاحدعلى واحمدمنهم ولو شهد اثنان على انه زني سافي هذه الزاوية واثمان أنهزني مافىزاو مةأموى فقال أد حنىفة وأحمد تقدل همذه الشهادة ويجب الحسدوقال مالكوالسافسي لاتقبلولا يحب الحسد والشهادة في القيذف والزناوشرب الجر تسمع في الحال بالا تفاق فساو مضيعلى الوافعة مدة زمان قال أبوحنيفة للايسمع ذلك ومدتطاول المدة اذالم يكن تاخرهم لبعدهم عن الامام وقال الشلانة تسمع ولو أقر على نفسه بذلك بعسدمدة قال أب حنيفة يسمع أفراره مذلك الافي الافي شرب الخسر خاصية وقال السلانة بسعع اقرارمني الكل ﴿فصل﴾ الحاكماذ حكرسهادة ثمان لهأن الشهود فسفة أوعسد أوكفارقال أتوحنيفة لا ضمان علسه وقال مالكان قامت البينة على فسقهم لم يضمس الماكم وان قامت المنهعلى الشرب والكغر ممن اتفريطه وقال الشافعي علسه ضمان ماحصلمن اثرالضرب (فصدل)وما يستوفيه الامأم من الحدود

والقصاص يخطئ فبه فال

أتوحنيفة ارشخ فأالامام

فى بيت المال وعن السافعي

يحفف والثاني مشدد فرجع الام الي م تدتي المزان ، ومن ذلك قول أبي حدمفة انه لو انضم الي هدف الكذامات دلالة حال من الغضب أوذ كرالط الأفافان كان فيذكرا لط الافو فال لم أرده لم بعصدة في جميه الكنابات وإن كان في حال الغضب ولم يحرذ كرالطلاف صدت في ثلاثة ألفاظ من الكنابات وهي اعتدى واختارى وأمملا ببدلا ولايصدت فيغيرهامع فول مالك انجيبع الكنايات الطاهرة متى فالهامبندتا أوعيسالهاعن سؤالهاا لطلاق كان طلاقاولم يقبل قوله لمأرده ومع قول الشافيي ان جميع الكذايات تفتقر الىالنك مطلقا كمام ومعقول أحمدني احسدي واينيه يفتقر وفي الاخوى لا يفتقر آلاأن أباحنيفسة الصر يوعنده الفظ واحدوه والطلاق وأمالفظ السراح والفراق فلابقع به طلاق عنده فالاول مفصل والشاني فيه تشديد فرجع الامم الى مم تبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة انه اذا نوى بالكذايات الظاهرة الطلاق ولينوعد داوكان جواباعن سؤالها الطلاق يقمطلقة واحدة مع عبنه مع قول مالك ان كانت الزوجة مدخولا سالم بقبل فيه الأأن يكون في خلعوان كانت غيرمد خول سآفيل مايد عيه مع عينه و مقعماينو مدن دون الثلاث وفي رواية أخرى ادان لا يصدد في قاقل من الثلاث ومع قول الشافعي انه بفدآ في كل ما مدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعسدا د ومع قول أحد متى كان معها دلالة عال أونوي الطلاق وقع السلات نوى ذاك الملينوه كانت مدخولا بهاا وغرمد خولها فالاول فيه تحفيف والثاني مفصه ل والثالث كذلك مخفف والرابه مشهد وفرجع الام الى م تعتى المزان \* ومن ذلك قول أبي حنىفةان الكنامات الخفسة كاخوسى وآذهبي وأنت مخلآة وفتعوذلك كالكنامات الظاهرة على حدسواء من بوله أنت خلمة ربئة بالنابقة بتلة اعزى اغرى حياك على غاربال أنت وة أمرا بيدك اعتدى الحق بأهلان فان لم منوعد ذا وقعت واحدة وان نوى الثلاث وقعت وان نوى اثنتين لم يقع الاواحدة مع قول أحمد والشافع اتدان فوى ماطلقتين كانت طلقتين فالأول فيسه تشديدوا لثاني فيه تخفيف فرجع الإمرال مرتبتي الممزان . ومن ذلك قول أبي حنيف انه اذا قال اعتدى أواستىر في رحماً ونوى ما تلاثا وقعت واحسدة رجعية معرقول مالك انهلا يقبهذالمثا اطسلاق الااذا وقعت ابتداء وكانت معرذ كرا لطلاق أوفي غضب في نتذبقه مانوا • مع قول الشاقعي الهلاية م الطلاق مها الاان نوى الطلاق و يقعمانوا • من العدد فىالمدخول ماوآلا فطلفة وموقول أحسدفي احسدي روا يتيه انه يفع الشلاث وفي الانتوى انه يقعمانواه فالاول فيه تحقيف والثاني والثالث مفصل والرابع برجع المالمذهبين فرجع الامم الى م تبتى المران و ومن ذلك قول أبي حند فه وأحمدا له لوقال از وجَّمَّه أنَّا منك طالق أورد الآم اليها فقالت أنتُ مني طالق يقبرشي مم قول مالكوا اشافعي انه يقع فالاول مخفف والشاني مشدد فرجع الام الى من تبقى المهزان ووجه الأول أنه لا يصح لمرآ وطلاق تفسها لان ذلك من مقام الزوج من حيث انه قائم عليها دون القكس ووجه الثاني انه كالوكس الاجنبي في طلاق نفسها ، ومن ذلك قول أبي حنيفة انه لوقال لزوجته أنتطالق ونوى الثلاث وقم وأحددة مم قول مالك والشافعي وأحدني احمدى وابتيه انه يقع الثلاث فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الأمرالي مرتبتي المنزان 🐞 ومن ذلك قول أب حنيفة أنه لوقال الزوجته أممها ببدك ونوى الطلاق فطلقت نفسها ثلاثافان نوى الزوج الثلاث وقعت واحدة أوواحدة وبقع شئ مع قول مالك انه يقعما أوقعت من عدد الطلاق اذا أقرها عليه فإن فاكرها حلف وثعت عليه من

ومااك وأحدان من فال الزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله الاثام طلقها بعدذ الدوق عليه طلقة منجزة , يقبم الشرط تمام الشلات في الحال مع قول الزافى والنووي انه يقم المفسرة فقط وفعا الدور ومع قول

المزنى وابن سريج وابن المداد والقفال وأف عامدوسا حب المهذب وغيرهم انه لا يفع طلاق أصلا وحكى

ذلات عن نص الشافعي ومن أصحاب الشافعي من قال يوقوع الثلاث كذهب الجاعة قال النووي والفتوى

على وقوع المفر فقط فالاول فيمة تحفيف من وحمد ونشديد من وجه وألثاني مخفف فرجع الاممال

م تبنى الميزان ولتكل من الاقوال وجملا يحفى على الفطن ﴿ ومن ذلك قول أب حنيف فرا لشافعى رأجمه ان كذايات الطسلاق تفتقر الى نية أودلانة حال مع قول ما الداف يقم الطلاق بمبرو اللفظ فالاول

وأحدكذاك وعنهماا نهعلي عددالطلاقماقال ومعقول الشافعي لايقم الشلاث الاان فواها الزوج وإنه ان نوى دون الثلاث لايقه عاقلته وقال مالك هوهمدر ((فعمل)) اتفق الاغمالي الامانواء وسعرقول أحمديقها للنلاث سوا نوى الزوج الثلاث أووا حسدة فالاول مغصل وكذلك المثاني انهلا يحوزالر حسل أنءطأ والثالث مرا خفلاف لفظ التفصيل والرادع مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الميران . ومن ذلك قول حارية زوجته وان أذنت له أى مندفة ومالك انه لوقال لزوج تسه طلق نفسك فطلقت نفسها ثلاثالا يقع شيءم قول الشافعي وأحد وهل يجب ألحد بذلك مع العلم انه بقمواحدة فالأول يخفف على الزوجوا لثاني فيسه تخفيف فرحما الامراني مرتبتي الميزان . ومن بالتعرم فالأنو سنسف ان ذاك قول الاعة الثلاثة انهلو فال لغرمد خول ماأنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت واحدة مع قول فال ظننت انها تحل لى فلاحد مالك رحمه الله انه يقع ثلاث فالاول مخفف والثاني مشددو وجه الاول أن طلاق غمو المدخول مآيكني علبه وان قال علت بالتحريم فمه واحدد اسكون المراد المدنونة الصغوى القائسة مقام المدنونة الكبرى في المعدع مالعدم وقوع الاختلاف يبنهما مخلاف المدخول ما فان العادة انه لا يتنفس بالطلاق الاعقب الخناصمة والغضب حدوقال مالك والشافعي يحد وان كان أسار حموقال أحد فأوحدنا اطلقة الثالشة وسوعوالاول والثانسة ووحمه الثاني قماس عمرا لمدخول جاعلي المدخول يحلدمانة جلدة (فصل) ما . ومن ذلك قول أف حنيفة ومالك انه لوقال لمدخول ما أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال هل السمد أن يقم ألحد على أردت افهامها بالثانسة والثالشة وقمالثلاث معقول الشافعي وأحسدا ملايقع الاواحسة فالاول عبده أوأمنه أملاقال مالك مشددوالثاني مخفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ، ووجمه القولين ظاهر ، ومن دلك قول في المشهو رعنه والشافعي الاعمة الثلاثة انطلاق العمسي العاقل لايقع والمرادبه من يعقل أمم الطسلاق مع قول أحمد في أظهر وأحداه ذلك اذاقامت السنة روايقيه انديقمو بدقال الطعاوى والكرحي من الحنف موالمزني وأتوثور من الشافعية فالاول فيسه عنده أوأفر بنيديه فيالزنا تحفيف على الزوج والثاني فيه تشدد عليه ورجع الإمرالي مرتبي الميزان . ومن ذلك قول أبي والقذفوا لخمر وغيرذلك وآما منفة انهلوطلق أوأعتق مكرها وقم الطمالاق وحصل الاعداق مع قول الأعمة الثلاثة انه لايقع اذا السرقة فقالمالأ وأحسد نطق بدافعاعن نفسه فالأول مشسد والثانى عفف فوجع الاحمالي حمرتبتي الميزان ووجسه الاول ان لعس السيدالقطع ولأصحاب المسكره اسمفاعل خبره بين احتمال ذلك الضررو بينوقو عماأ كرهه علمسه فكانه احتمار وقوع الطلاق الشافسي في ذلك وجمهان أوالعتق لاسما والشارع متشوف الى العتق و وحسه الثاتي الاحسد بعموم رخصة الدتعالى فانه اذاكان أصحهما فيالروضه ان اذاك الحكم بالكفولا بصير معالا كراه مع كونه أعظم الذؤب فكدف بالسادفر وع الدين . ومن ذلك قول لاطلاق الخيرومنهممنقطع الائمة الثلاثة وأحمد في احدى رواياته ان غلبة الظن في وقوع ما هدديه كافيه في حصول الإكراء مع قول أحسد في الرواية الانوى واختارها الحرق انعلا يكون اكهاوم وقول أحد في الرواية الثالثة ذاكف الكليل رده الى عنهان الاكراه ان كان بالقت ل أوالقطم الطرف فهوا كراه وان كان معرد الدفالا ول فيه تخفيف على الامام أونائسه فان كانت المسكره استرمفعول والثاني فمه تشديد علمه والثالث مغصل فوجع الإمرالي مرتبتي الميزان ويحتمل الامة مزوجه قال أتوحسفة ان بكون الأول في حق آعاد الناس الذين لا صوعند هم من المترفه بن في الدنما والثاني في حق أهل الصمر وأجداس السدحدها والاحتمال من العلما العاملين أو المصوص بمن يخاف العبسو يستمين وقول آواذ اسلح الوالي حلده محال لهوالى الامام أومائمه وتكذلك القول في الثالث المفصيل ، ومن ذلك قول مالك والشافعي العلا فوق بين ان يتكون المسكره وقال الشافعي ومالذ للسمد أالسلطان أوغيره كلص أومنغلب معقول أبي حنيفة وأحدني احدى روا يتهما إن الأكراء الإيكون الا ذلك بكل حال (فصل) المرأة من السلطان فالاول فيه تخفيف والماني فيه تشديد فرجع الام الىمونىتى الميزان وومن ذال قول الحرة اذاظهمرتما حسل مالكوأ حدانه اذاقال لزوحته أنب طالق انشاه الله تعالى وقع الطلاق مع قول أبي حضيفه والشافعي انه ولازوج لهاوكذلك الامة لانقرةالاول فيه تشديدوالثاني فيه تحقيف فوجع الامرالي مرتبتي الميزان • ومن ذلك قول الاثمة التى لا يعرف لهاذو جولامولى الثلاثة انهاذا شدقي الطلاق لايقه معرقول ماالثني المشهور عنه انه يغلب الايفاع فالاول مخفف والثاني وتقول أكرهت أووطئت مشدد ورحم الامرالي مرتبقي الميزان ويصمحل الاول على آماد الناس والثاني على أهل الدين والورع بشبهة قال أبوحشفة والشادي ومن ذاك قول الائمة الثلاثة انه اذاطلق آلمر يض ذو حمه طلاقا ما ثنائه ما ث في مرضه الذي طلق فسمة وأحسد فأظهر روايتيهلا انها ترث منسه وهوالاظهرمن أقوال الشافعي الاان أماحند فه بشسترط في ارتها ان لا مكون الطلاف عن يحب عليها حدوقال مالك اذا طلب منهاوه وقول الشافعي في القديم على قول من يورنها الحاسي رث فقال أبوحف في أية ترث مادامت كانت مقمية إيست بغربية فى العدة فانبيات بعدا نقضاء عد تمام ترث وله رواية أخرى أنها ترت بالم تنزوج وبه قال إحسدوة المالك فانهاتعه دولايفدل فولحياني

أثرذك كجيئها مستغيثة وشبهذاك بما يظهرمعه صدقها

إباب القذف اتفق الاتمة على ان المرالعاقل المالغ المسلم المختاراذا قذف مراعاقلابالغامسل عفيفا إحدني زناأو مروما العة عافلة مسلة عفيفة غيرملاعنة لم تعدفى زنابصر يحالزنا وكانا فى عسسردارا لحرب وطلب المقذوف شفسه اقامة الحد انه يلزمسه ثمانون حلدة وانه لاربدعلى تمانين وحدا اسد فألقذف نصف عدا غرعند كافة الفقهاء وقال الاوزاى حدالعبدمت لحدالحرولا عدالمرق قذف عبده عند كافة الفقها وحكى عنداود انقاذف الامة والعبديحد واتفقواعلى ان القاذف اذا أتىبىنةعلىماذ كرانالحد يسقط عنه وان القاذف اذا اربت ارتقى له شهادة (فصل) واختلفوافها لوقدن ماعدة فقال أنو حندف سةوماك في المشهور عنه بعدخ اعتهمعدا واحدا سواءقذفهم نكلمة واحدة أو مكلمات والشافعي قولان أظهرهما يعب لكلواحد حيسد وعن أحدر وايتان المنصورة عندأ محابهوهي قول قدم الشافعي أنه أن قذفهم بكلمة وأحدة أقمعلمه حد واحدأو بكلمات فلكل واحد حسسدوالثانية انطالبوه متفرقين حداكل واحدمنهم حدا (فصل) والتعريض

تراوان تزوجت والشافعي ثلاثة أقوال كهذه المذاهب فالاول من الاقوال في أصل المسئلة مشدد على الزوج والثاني مخفف عليه ولكل من القولن وجه و جه قول أي حنيفة انهاز ث مادا مث في العدد دون مآاذاا نقضت كونها في حبالتسهما دامت في العسدة بخسلاف مااذاا نقضت وكذا القول في قوله مالم تزوج فانها بسبيل انترجع السممال تنزوج . ووجمه قول مالك انها ترث وان نز رحت زياده العقوبة علىه فرجع الامراكي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي منه فه ومالك انه لوقال لزوحتمه أنت طالق الى سهنة طلقت في الحيال مع قول الشافعي انه الا تطلق حتى تنسلخ السهنة فالاول مشهد والثاني محقف فرحع الامرالي مرتبتي الميزان، ومن ذلك قول أن حسفة وآلشا فعي لوقال من له أربح زو مات زويعي طالق ولم يعن طلفت واحدة منهن وله صرف الطلاق الى من شاء منهن مع قول مالك وأحمد انهن بطلقن كلهن فالاول يخفف والثاني مشسدد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان 🚡 و من ذلك قول أيءنيفة اتداذا أشار بالطلاق الممالا ينفضل من المرآة مع السلامة كالبدفان أضافه الى أحد خسة أعضاءالو جهوالرأس والرقعة والظهر والفرج وقعوني معنى ذاك عنده الجزء الشائع كالنصف والرمع قال وان أضافه الحماينغصل في حال السلامة كالسن والظفر والشعر لم يقوم قول الاعمة السلانة ال الطلاق بقريحميم الاعصاء المتصلة كالاصمع وأماا لمنفصلة كالشعرفة المالكوا اشافعي يقعم اخلافا لاحد فالأول مفصل والثانى فسه تشديد كالقول الاول من الاعضاء المنفصد لة والثاني من الأفوال ف المنفصلة يخفف بعدمالوقوع فرجع الآمرانى مرتبتي الميزان • واحكل س الاقوال المذكورة وجه ( كتاب الرجعة ) والدحيمانه وتعالىأعلم بالصواب

اتفق الانفة على جوازا وتحاع المطلقة وعلى ان من طلق زوجته ثلاثالم تحل أدالا بعد أن تذكيه زوجا عره ويطأهافي نكاح صحيح وعلى أن المراد بالشكاح الصحيح هناالوط وإنه شرط في جواز حلهاالدول وإن الوطء الاول في النكات الفاسد لا يحلها الا في قول الشافعي هذا ماوجسد ته من مسائل الا تفاق . وأما والمتلفوا فيه فمرز ذلك ثول أي حنيفة والحسد في أظهر روا بقيه الهلا يحرم وطئ الرجعية مع قول مالك والشافعي وأسمدق القول الاخوانه بحرم فالاول مخفف والثاني مسدد فرجع الامرالي مرتبتي المران ووحه الاول انها فيحكم المروحه بدامل لحوق الطسلاق فساوالا يلاء والظهار واللعان مهاوالارت فحا منه وارثهمها والثاني انه بطلاقها صارت أحنبية بدليل انه لايدني حلهامن قولة واجعتن الى نكاحى وفعو ذاك . ومن ذلك دول أي حنيفة وأحدان الرجعة تحصل وطنه فحاولا بحتاج معه الى لفظ سواء نوى الرجعة بهأتم لامع قول مالك في المشهو را نه لا تحصل به الرجعة الاان نواهابه ومع قول الشافعي لا تصح أرجعة الامالفظ فالاول مخفف والثاني فيه تشديدني أحدشتي النفصيل والثالث مشدد فرجم الامي الىمرنبتي المبزان ووجه الاول حامعلي أنهماوطنها الاوقدنوي رجعتها أذبيعدوة وعالمؤمن فيوطء من طلقها وهولم بنوارتحاعها ووجمه الثاني انه قديقع في وطئها حرامامن غرنية ارتحاعها فلابدمن ليمه ذلك ووجه الثالث قباس الرجعة على انشاء عقدا آنكاح فلابد فيسه من لفظ فالاقوال هجولة على أحوال ۾ ومن ذلك قول مالك وأحمد وأبي حنيفة أنه لايتسترط الاشهاد في الرجعة مع قول الشافعي فأحدقوليه واحدف احدى وايتيهانه شرط والاصم عنداصحاب الشافعي فأظهر قوليمه وكذلك أحدنى أظهر قوابه ان الاشهاد مستعب فالشيخ الاسلام الصفدى فى كشابه رحة الاسة فى اختلاف الاثمة يماحكاه الرافعي من ان الاشهاد شرط عندمالك لماره في مشاهر كتب المالكية ول صرب الفاضي عبد الوهاب والفرطبي في تفسيع ه ان مذهب عالك الأسقياب ولريحك فيه خلافا وكذلك ان هيرة من الشافعية فى كتاب الايضاح فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد وتوجيههما كنوجه المسملة قبلها الفن قال لابدمن اللفظ فالرجعة قال لابدمن الشهرد لعشهدوا على اللفظ فان النبة لا يصح فيها اشهادالاالشافعةفانه وأناشمترط اللفظ فيالرجعة فقداغة فرعدم الاشهاد لكونها امساكا لاآنشاء ومنقال لايشسترط فيهالفظ يقول لايحتاج الى الاشهادفر جعالا مرانى مرتبتي الميزان ومن ذالثقول

وأنوىبها لقذف وقالمالك وجب الحدعلي الاطلاق وقال الشافعي ان نوي به القلذف وفسره يهوجببه الحدوعن أحسسدروا يتمان أظهرهما وجوب الحدعلي الاطلاق والانعى كذهب الشافعي ولو قال لعربي مانسطى أو بارومى أو بالربرى أولفارسىباروى أولروى مافارسي ولمبكن في آمائهمن هذه صفته فعلمه الحدعند مالكوقال أتوحنيفة والشانعي وأحدلا حدعلمه ( فصل) وحدالقذف عندأن سنفة القسدوف أن سقط ولأان يىرئ منسه وانسات المورث غنسه وقالالشافعي هوحق للقسنذوف فلاسستوفي الأ عطالبته وإداسقاطه وان ىىرئىمنەر بورث عنەرھذا فولمالك في المشهور عنه الا أنهقال متى رفع الى السلطان لم علك المقدد وف الاستقاط وعن أجدر واسان أظهرهم انه حق الد دى (مسل) ولوقال القذوف أنتعسد فغال المقدوف بل أناح وان كان المقذوفطاهر الحرية فلا كلامان القادف محتاج الىسدة على قوله وان كان المقدوف معروفامالو فأثمذكر عنسها نهعتق فانه يحتاج الى المنتة وانكان أمره محهولا والشافعي قولان أصهماانه عليه البينة (فصل)

وجدالفذف موروث عند

مالكان وطءالر جعيه فيحال الحيض أوالاحرام لايحلها معقول الأغة الثلاثة نعمفالا ولمشدد والثافي مخفف فرجعالاممالىم تسي المعزان ووجه الاول ان آلوط مطال الحمض أوالاحرام بمنوع منه شرعا فكانه وطعف نكاح فاسدووحه الثانى أن الحائض والمحرمة تحريم وطئهم اعارض وومن ذاك قول مالك فالصيى الذي يمكن جاعدانه اذاوطي في نكاح صحبح لا يحصل بدا لحل مع قول الثلاثة الديح عدل بدا لحل فالاول مشدد والثانى محفف فرجع الامراكى مرتبني المبزان ووجه الاول قول الشارع في حديث التمامل حق تذوق عسيلته وبذون عسيلتا والعسيلة هي اللذة الجاع وذلك لا يكون الاعروج المني . ووجه الثاني ان نفس الجاع فيه المة وان لم يتزل وأعام وجه المني من كال اللذة بد ليل وجوب الغسل على من حامع واربيزل عند الاتحة الاربعة خلافالداود وجاعة من الصحابة كام أول باب الغسل والدتعالىأعلم (كتاب الايلام)

أتفق الانمة على انه اذا حلف بالله عزو جل أن لا يجامع زوجته مدة تزيد على أربعة أشــهر كان مولما وان حلف على أقل من ذلك لم يكن مولم اوعلى أن المولى اذافا الزمنسه كفارة عين مالله عز وجل الاف قول قدىرالشافير هذاماو حدته من مسائل الانفاق في الساب ﴿ و أماما احتلفوا فيسه في ذلك قول أن حنىفة ان الحاف أن لا بطأز وحمه أو رعة أشهرا ولا مور وي منل ذلك عن أحد مع قول مالك والشافي في المشهور عقه انه ليس بايلا فالاول مشــدوا أثاني تخفف فرجم الامر الى مرتبني الميزان . ومن ذاك قول الاغما الثلاثة انه أذامضت الاربعة أشهر لايقم عضميها طلاف بل يوقف الامم لهيني أو يطلق معرقول أي حضيفة انه متى مضت المدة وقع الطلاق فالاول عنفف الوقف والثاني مشدد فرحم الام الى مرتبى المنزان ومن ذلك قول مالك وأحدان المولى اذا متنه من الطيلاق على قول الوقف بطلق علمه ألحاكم وهوالاظهرمن فولى الشافعي معقول أحدني الرواية الاخوى والشافعي في القول الآخوعنه ان الحاكم يضيق عليه حتى بطلق فالاول مشدد والثاني مخفف فرجم الامم الى مرتبتي الميزان . ومن ذاك قول أن حنيفة والشافعي في أحم قوليه ان من آلى بغسم الميتن الله عز و حسل كالطلاق والعناق وايحاب العدادات وصدقة المال لاتكون مواراسواء قصدا لاضوارها أورفعه عنها كالموضع والمويضة أوعن نفسه معقول مالك انه لا يكمون مولما الاأن يحلف حال الغضب أو بقصد الإضرار جافالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الام الى من تبتى الميزان و ومن ذلك ذول أي حديقة والشافعي انه لورك وطهزوجته الدضرارم امن غير عبن أكتوس أربعة أشهر لايكون موامام مقول ماالا وأحدق احدى ووانتمهانه كمون مواسافالاول عنفف والثاني مشسددفر جمالامرالى مرتسي المهزان ووجه القولين ظا هرلايخني على الفطن . ومن ذلك قولامالك ان مدة ايلاً العبد شهران موة كانت ذوجته أوأمة معرقول الشاقعي انهاأ ربعة أشهرمطلقا وموقول أيحميقة أن الاعتمار في المدة بالنساء فمن كان تحته آمة فشهران واكان أوعبدا ومعقول أحدفي احدى وابتيه كذهب مالا والثانية كذهب الشافي فالاول فيه تشديدوا لثاني فيه تَحَفّيف والثالث مفصل فرجع الامرالي مرتبي الميزان، ومن ذلك قول مالك أن الدالكافر لا يصمم عقول الثلاثة انديصم ومن فوائده مطالمة بعدا الامد بالغيثة أوالطلاف فالاول يخفف على أذكافر والثاني مشدد عليه فوجع الامم الىم تنتي الميزان والقدتعالى أعلم بالعدواب ﴿ كَتَأْبِ النَّفْهَارِ ﴾

انَقَقَ الانْمُهُ عَلَى اللَّسَامِ مَي قَالَ الرَّوجِمَّةُ أَنْتُ عَلَى كَظْهِرَاكَ كَانْ مَظَّاهِ رامنها لا يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة وهيءتني رقبة ان وحدها فان لم يحدها فصيام شهرين متنابعين فان الم ستبطع فاطعام أستن مسكمناوعلى الهلا بحوزد فعمني من الكفارات الحالكافروا الريي وكذات اقفقوا على صحفظها د فعلى القاذف البينة عندمالك 🏿 العبدوانه تكفر بالصوم و بالاطعام عنسدمالك المستدوكذ للنا تفقوا على إن المرأ و إذا قالت ازوجها أنتءلى كظهرأك فلا كغاره عليها الافي وابة اختإرها الخرقي هذا ماوحسدته من مسالل الاتفاق . وأماما خلفوافيه في ذلك قول مالله وألى حنيفة انه لا يصير ملها والدى مع قول الشافيي

مالك والشافع غيران مذهت الشافعي فمن رثه ثلاثه أوجه أحسدها حسمالو رثةمن الرحال والنساء والشاني ذووالانساب فيخرج منه الزوجان والثالث العصدات دون النساء وقال أبوحنمفة لانورث بل يستقط عوت المقذوف

(كتاب السرقة) اختلف الاغسة فينساب

السرقة فقال الوحسفة دبنارأ وعشرة دراهم أوقمة أحدهما وفالمالك وأحمد فى أظهر الروايات عنه ربع دينارأ وثلاثه دراهم أوقعة ثلاثة دراهم وقال ألشافيي هو ربعدينار من الدراهم وغيرهاوأجعواعلىان الحرز معتسر فيوجوب القطع ثم اختلفواني صفته فقال أنو حنيفة كلما كانء زالشي من الاموال كان حرزا لجمعها وقالمالك والشافعي وأحد هومخنلف باختلاف الاموال والعرف معتمسر في ذلك واختلفوا فيالقطع بسرقمة ماسرع البه القسادفقال مالك والشافعي وأحديجب القطع فمه اذابلغ الحدالذي بقطع فى مثله بالقمة وقال أبو منتفة لاقطع فبهوان للغث فعةما سرق منه نصابا ومن سرق تمرا معلقا بالشجر ولم وكن محرزا بحرز قال أبوحنيفيه ومالك والشافعي بحبءليه قمنه وفالأحد

تحب قهته دفعتن واتفقوا

على أنه يسمقط القَطع عن سارقه وهسل يقطع سارق

Trr وأحدانه بصحفالا ولمشددوا لثاني مخفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الذي غدر ملزم احكامنا في نفسه و وجه الثاني اكتفاؤنا منه بالتزامه الدحكام ظاهرا ، ومن ذلك قول الاثمه الثلاثة انهلا يصوطهارا لسسدمن أمته مع قول مالك انه يصوفالا ول مشدد والثاني مخفف ويحه الاول ان الوارد في الشريعة أناهو في حق الزوجة ووجه الثاني إن السيد مالك الاستمناع مامته كالزوج فصح ظهاره . ومن ذاك قول أبي حنيفة انه لوقال الزوجنه حرة كانت أمة أذت على حرام فان نوى الطلاق مذلك كان طلاقا وان نوى الطلاق ثلاثاكان ثلاثاوان نوى ثنتين أو واحدة فواحدة فا توى التحريم وارتذوا لطلاق أولم تكن امنيسة فهو بمين وهومول ان تركها أربعة أشهر وقعت علمسه طاخة الثنةوان نوى الظهاركان مظاهراوات نوى المين كانت يميناو برجيع الى نينه كم أراد بهاواحدة أوأكثر

سوا المدخول ماوغرها مع قول مالك ان ذلك طلاق ثلاثا ان كانت مدّخولاً ما وواحدة ان كانت غسر مدخول بها ومع قول الشاقعي ان نوى بذلك الملاق أو الظهار كان مانوا ، وإن نوى اليمين لم يكن يميذًا ولسكن عليه كفارة بمين وان لم ينوشسا فالارج من قوليه انه لاشي عليه والثاني ان عليسه كفارة بمين ومعقوا حلق أظهر روايقيه أن ذلك صريح في الظهاريو أوارينوه وفيسه كفارة الظهار والثانسة اله طلاق فالاول مقصل وكذلك الثانى والثالث والرابع مشدد فرجوالام الىم تبتى الميزان وتوجيه هذه الاقوال لا يخفى على الفطن ومن ذلك قول أي حنيفة وأحد أن من حرم طعامه أوشر إيه أوأمته كان حالفاوعليه كفارة عين بالحنث من غران بحرم ذاك ويحصل الحنث عندهما باكل بزءمنه ولا يحتاج

الهأكل جمعه معقول الشافعي ان من مرم طعامه أوشرا به أولياسه فلا كفارة عليه وليس بشئ وان مرم أمته فالراج انهالا تحرم ولكن عليه كفارة عين ومع قول مالك انه لايحرم عليه شئ من ذلك على الاطلاق ولاتفارة عليسه فالاول فيسه تشديدوالثاني مقصل والثالث مخفف فرجع الام الىم تبتى المزان . ومن ذاك قول أف حنيفة ومالك وأحسد في أظهر روايته انه يحرم على المظاهر القيلة واللس بشهوة معقول الشافعي فيأظهر قوامةان ذلك لايعرم فالاول مشسدد خاص مأهل الدين والورع والثاني مخفف طَّص بِالْحَاد النَّاس مِن العوام فرج ع الام الي م تبتي المُسران . ومن ذلك قول أبي حديث قومالك ان المظاهراذ اوطن و جب علمه وأنّ بسيناً زف الصيماء ولوفي خلال الشهرين ليلا كان أوتدار إعامدا كانأونا سمامع قول الشافعي انهان وطئ في اللسل لم مازمه استشفاف وان وطئ ما أنهار عامدا فسد مصومه وانقطع النثاب موازمه الاستثناف بنص القرآن فالاول مشددوالثاني مفصل فرجم الامم الىمرتبتي الميزان ووجسه الاول أنعسدم النتابع رخصة والرخص لأتناط بالمعاصى عن جني واستعق العقوبة

و وجه الثاني ظاهر ، ومن ذلك قول أي حنيفة وأحد في احدى روايته الهلا بشترط الإعمان في الرقمة التي يكفر ماالمظاهر معقول مالك والشافعي وأحدفي الروامة الانوى انه يسترط فالاول مخفف والثاني مشدد فرجم الامراني مرتبتي الميزان ووجه الاول ان السكفارة الغالب فيها كونهاء قوية لمن وقع فيها وذلك ماسك ورزن قعمة اولو كانث كافرة ووجه الثاني أن الكفارة عمايتقرب ماالى الله فلا يكفي فالادب النقرب البيه بمعب بالكفركاو رد فى الاضعمة والهدى و بصوحم ل الاول على حال آعاد الناس والثاني على أهل الدين والورع والادب مماشة تعالى . ومن ذلك قول أب حنيفة انه يجوز دفع السكفارة الى ذى معرفول الاعمة الثلاثة اله لا يحوز فالا ول مخفف والثاني مسيددو وجه القولين ظاهر بحملها على حالين فرجع الامرالى مرتبتي الميزان والله تعالى أعلم

( كتاب اللعان ) انفق الاعمة على انمن قسذف احم أنه أو رمَّاها مالإنَّا أُونِي حلَّها واكذبته ولا بعنة له ملزمه الحدوله أن بلاعن وهوأن يكردالهن أردح مرات باللدانه لمن الصادقين ثريقول في الخامسية وإن امنية الله عامه ان كان من الكاذبين فاذالاً عن لزّمها حينتُذا الدولها درؤه باللعان وهوأن تشهداً ربع شهادات بالله انعلن الكاذبين فعمارماني به من الزنائم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادفين وان فرقة

الحطب فالأنوسنسفة لاتقطع وانطفت قمسة المسروق نصابا وقالماكوالشافعي وأحديقطع اذاملغت قبيته تصاباوهمل يقطع حاحسمه العارية قال أتوحنيفة ومالك والشافع لايقطع وقال أحد يقطع ((فصـل)) اتفق الاغة على أنه اذا اشترك جماعة في سرقة فحصل لكل واحدمنهم نصاب انعلىكل واحدمنهم القطع فان اشتركوا فىسرقسة نصباب فغال أبو حندفة والشافعيلاقطع عليهم وقال مالك ان كان بما يحتاج الىتعاون علمه قطعوا وان كان مماء حكن الواحد الانفراد بحسمله فقولان لاصحابه وإن انفرد كلواحد بشئ أخذه إبقطع أحدمنهم الاأن تكون قمة ماأنم حسه فعماما ولايضم اليماأخ جه غبره وقال أحدعليهم القطع سواءكان من الاشماء الثقيلة التي يحثاج الىالنعاون عليم كالساحة وتحوها أوكان من الاشياءالخفيفية كالثوب ونحوه وسواءاشيركوا في الماحمه من الحرز دفعة واحدارة أوانفودكل واحد منهسم بالمواجشي منه فصار محموعه نصابا ولواشترك ثنان فنقب فدخل أحدهما فأحذ المتأع وناوله الاسنم وهو حادج الحرزأو رمى به البــه فأخسده فالرمالك والشافعي وأحسدالقطع على الداخل دون الحارج وفال الوحنيفة لاقطع على أحدهما ولواشرك

التلاعن واقعة بين الزوحين هذاماو حدته من مسائل الإثفاق في الساب و وأماما اختلفه افسه فيهز ذلك قول الائمة الثلاثة ان ألزوج إذا نسكل عن اللعان بلزمه الحدمع قول أبي حنيفة انه لاحد علمه مل يحبس حتى بلاعن أو يقرو محرد النسكول بصبيريه الزوج فاسقا وقال مالك لا يفسس حتى لا يحد فالأول مشددوا لثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي المبزات، ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحدفي أظهر روا يتبه ان المرآة اذا نكلت حبست حتى الأعن أوتقرم قول مالك والشافعي انه يجب عليها الحد عمرر النكول فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الام مالي من تبتى الميزان . ومن ذلك قول مالان والشافعي وأحد انكل مسلم صفوطلاقه صولعانه وينكانا أوعبدين أوأحدهما عداين كانا أوفاسيقين أوأحدهما وعندمالك لايصوط لاقاليكا فراسكون أنسكحة الكفار فاسدة عنسد وعلى ذلك بصولعا بدمه قول أبىءنىفةاناللعآن شهادة فتيقذف وليسهومن أهل الشبهادة حسدفالاول مخفف وآلثاني مشسد وكذاك الثالث فيه تشديد فرجع الام الى منتي الميزان ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحيداذ لاعن زوحته عن الحل قبل وضعه لم يصعولا منتفي عنه الولدفان فذفها يصير يح البزنالاعن مالفيذف إلى منتف نسب الولدسوا وولد مه لسنة أشهر أولا قل مع قول مالات والسافعي ان له الآولاعن لنذ الحسل الاان مالكااشترط ان تكون استمراؤها بثلاث حمضات أو يحمضة واحدة على خلاف بين أصحابه فالاول مشدد والثانى مخفف فرجع الامراكي مرتبتي الميزان ووجه الاول ثبوت ذلك في السنة كما أشار المدحسد رث انظروااليه أى الى الحل فان حارت به أحر خداج الساقين ووحه الثاني حصول الريمة عجر دالل فسم اللعان لاحلهميا درة للخلوص من العاري ومن ذلك قول مالك وأحسد في احدى روا دتيه إن الفرقية تقا المعانها خاصة متفرقة الحاكم معقول أبى حنيفة وأحدفى أظهر دوايتيه انهالا تحصل الابلعانه مأوسكم الحاكم فيقول فرقت بينكامع قول الشافعي انها تقع بلعان الزوج حاصة كاينتني النسب بلعانه واعالعالما وسقط المدعنها فالأول فدسة تشديد والثاني مشسدد والثالث مخفف فرجيع الامراك مرتبتي المعزان م من ذلك قول أبي منه فان الفرقة ترتفع منسكذ س نفسه فاذا أكذب نفسه حادا السدو كان أوان بتزوجهاوهن رواية عن المدمع قول مالت والشافعي والمدني أظهر روايتيه انها فرفة مؤيدة لاترتفع عبال فالاول فيه تخفيف ميول على أراذل الناس والثاني فيه تشديد ميجول على خواص الناس من أهلّ الدمن والورع والمروءة فرجع الامم الى مم تعتى المعزان . ومن ذلك قول أبي حنير فسة ان فرقه اللعان طلاق لا فسيغ مع قول الاعمة الثلاثة إنها فسخ وفائدة ذلك إنه إذا كان طلاقالا بتأبد المحر بمحتى لوا كذب نفسه حازلة آن يتزوجها مع قول مالك والشآفعي انه تحريم مؤيد كالرضاع فلاتحل له أبداو به قال عمروعلي وابن مسمود وابن عمر وعطاء والزهرى والاوزاعي والثورى ومعقول مسعيدين حدر والما بقوباللعان تحريم الاستمثاء فاذاأ كذب نفسه ارتفع التحريم وعادت زوجة أقان كانث في العدة فالإول فستتخفيف والثاني مشدد والثالث مفصل فرحع الآم الي من تنتي المهزان • ومن ذلك قول أبي حندمة وماللثانه لوقذف زوجته مرجل بعينه فقال زتى بك فلان لاعن الزوجة وحدالرجل الذي وذفه ان طلب الجدولا رسقط باللعان معرقول الشافعي فأرج قوليه انه بجب عليه حدوا حداهما والثاني لكل منهما حدوان ذكرالقذف في لعانه سقط الحدوم وقول أحدان علمه حدا واحداهما و مسقط بلعانها فالاول فمه تشديد والثاني فيسه تحقيف والثالث مخفف فرجع الامم الى مم تبتى المذان ﴿ وَمِنْ ذَلَكَ قُولَ مَالَكَ أَنَّهُ لُوقَالُ لز وجده ازانيه وجب عليه الحدان ارتبته وليسله أن يلاعن حي دي و ينه مسلم مع قول أي حنعقة والشافعي النله أن يلاعن ولولم يذكر ويته فالاول مشدد والثانى فده تخفيف فرجع الإممالي مرتني الميزان . ومن ذلك قول مالك انه لوشهد على المراه أو بعقمهم الروج قبلت شهادتهم وقعد الزوجة معقول غيره انهالا تقبل فالاول مشددوا لثانى مخفف على الزوجة فرجم الام الى م تبتى المنزان و ومن ذلك قول أي حنيفة ال الزوجة لولاعنت قبل الزوج اعتد به مع قول الانمة الدلانة انة لايعتديه فالأول يخفف والثاني مشدد تبعالنص القرآن فن العلماء من أوجب الترتيب ومنهم من

وأثوج بعضهم نصابا وا يخرج الباقون شأولا ماونوا فالانراج قالأتو سنفة وأحسد يحب القطع على جماعتهم وقال مالكوا أشافعي الا بقطع الامن أخرج ولونقب رحلان حزاودخل أحدهما وقرب الداخدل المناعالى النقب وتركه فادخل الخارج يده فاخوجه من الحرز قال أنوحنيفة لاقطع عليهما وقال مالك بقطع الذي أخرجه فولاواحداوق الداخل الذي قربه لاصمايه قولان وللشافعي قولان العميج بقطعا لخرج غاصة وقال أحمدعلهمما القطع حمعاوان نقب أحدهما الحرزودخلالآ خوفأخوج المال فللشافعي قولان أسهمالايقطع (فصل) ولوسرق واستقيرا لأتميزاله قال أبوحشفية والشافعي لايغطنم وقال مالك يغطع وأختآر بعض أصحابه آته لايقطعوعن أحدر وابتان أظهرهما لابقطع ولوسرق معمنا فالأبوحنيفة وأحد لايقطع وقال مالك والشافعي يقطع والنباش قال مالك والشافى وأحديقطع وفال الوحنيف وحدولا يقطع ومنسرق من ستارة الكعبة ماسلم غنه نصابا فالبالشافعي وأحديقطع وقال أبوحنيفة ومالك لانقطع ﴿ فصل ا ومنسرق وقطعت بده المني غمسرفانها فطعت وحمله اليسرى بالانفاق فاوسرق ثالثا فالأنوحنيفية وأحمد فاحسدى وابسه لايقطع

مالك انعاذا بانت زوسته منه ثمرآها نزنى في العدة فله أن يلآعن ولوظهر ساحل بعسد طلاقه وقال كنت استبرأتها بحيضة مع قول الشافعي انه ان كان هناله حل أو ولد فله أن بلاعن والافلاومع قول أبي حنيفة وأحدانه السيلة أن الاعن أصلافالا ولمشدد على الزوحة والثاني مفصل والثالث مخفف فرحم الامرالي مرتدة المدران \* ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدانه لوقزوج امر أة مطلقها عقب المقدمن غيرامكان وطءواتت يولدلستة أشهر من العقدار يلحق به كالوأ تتبه لآفل من سنة أشهر مع قول أبي منيقة انه يلمقه اذاعقد عليها بحضرة الحاكم تم طلقها عقب العقدوا تت به استة أشهرالا أكثر منهاولا أقل فان الولد سمنتذ بلعقه لحد وثه قبل الطلاق فالاول مخفف والثاني فيسه تشسدمد على الزوج بالشرطالمذكورفر جمعالامراليمرتني الميزان . ومنذلك قول أي حنيفية انهلو تزوج امرأة وغاب عنهاسنين فاناهاخير وفاته فاعندت ثمتز وحث وأتت بأولاد من الثاني ثم فسدم الاول ان الاولاد المقون بالاول وينتقون من الثاني مع قول الإثمة الثلاثة ان الاولاد يكونون الثاني وعند أبي حنيفة الضاانه لوتزوجام أة بالمغرب وهوبالمشرق فأنت وادلستة أشهرمن العف دكان الواد ملقا بدوان كان بينهمامساقة لايمكن اجتماعهما فيهالوجود العقدة الاول متسدد على الزوج الاول والثاني مخفف على الثاني فرجه الامم الى مم تبنى المزان ووجه الاول قول الشارع صلى الله عليه وسلم الواد للفراش وقدصارت فراشانز وجهابالعقد فالوادله بنص الشارع اذالا حكام رجع وضعها المهولولم بقبلها بعض العقول ووجه الثاني ظاهرلا يحتماج الى دليل والله سحآنه وتعالى أعلم ﴿ كتاب الأعان) اتفق الاغه على ان من حلف على بين في طاعة لرمة الوفاد ما وعلى انه لا يحوز المسكلف أن يجعسل اسم الله عرضة للاعان عننع يدمن روصلة زحموعلى ان الاولى له ان بحنث و بكفراذ احلف على وله ر والدوجع في الاعان الهالئية وعلى أن المين بالله تعالى تنعقد بجميع أسمائه الحسسني وماثم الاماهو حسسن كالرحن والرحموالي ويحمسه صفات ذاته كعز فالله وحسلالة آلاآن أباحنيفة استثنى علم الله فلم وعمينا وأجعوا على أنه اذا حلف على أهم مستقدل ان بفعله أولا بفعله وجنث وحست علمه الكفارة وعلى إن من قال وعهدالله وميثاقه فهويمن وعلى اندلوحاف بالمعتف انعقد يمنه ووحمت علسه السكفارة اداحنت خلافالن لاستديقونه ونقل ان عبدالبرا تفاق العماية والتابعين على انعقاد المين الحلف عليه ووجوب الكفارة اذاحنت وكذاك انفق الاثفة على ان الكفارة نحب الحنث في المن سواء كانت في طاعة أوفي معصدة أومدا حوعلي الهلو حاف البشر بنعاء هذا السكو زفار بكن فيهما الم يحنث خلافالاب يوسيع ف فوف الديحنث وعلى الداذا قال واللهلا كلث قلانا حسناونوي بدسما معسنا انه على مانواه وكذلك لوقال از وحقه الننوجت بغدرا ذني فانت طالق ونوى شسأ معيذا فانه على مانوا وعلى انه لوحاف اجقدان فلافا وكان ممتاوه ولا بعاء ومدايحنت وكداك انفقواعلى ان كفارة المين اطعام عشرة مساكن أوكسوتهم أوتعر ورقية والحالف مخرق فعل أماء ان المعدائدة الى صمام ثلاثة أمام وأجمواعل انهلا يعزئ في الاعتماق الارقمة سؤمنة سلمة من العبوب خالمة من الشركة خسلافا لاي حنيفة فاته أيعت لايمان فحالر قبة فال العلماء وهومشمكل لآن العنق غرنه تخلمص دقية لعبادة القدعز وحل فاذا أعتسق رقبنة كافرة فاغنا خلصه العدادة ابلاس وأيضافان العتسق قرية ولايحسن التقرب الحاشه تعالى بكافر (قلت) وفي دعوى الاجماع مع محالفة الامام أي حنيفة نظر فلمتأمل وكذاك انفقوا على الهلو أطع كميناوا حسداعشرة أيام لميحسب الااطعام واحسد خسلافالاي حذيفة في قوله المديحزي عن عشرة باكين وأجعه اعلى انه بخزى دفعها الى ففراء المسلن الاحوار والى صغير يقيضها له وليه هذا ماوجدته

وحمه فرجم الاحرالي هم تنتي الممزان . ومن ذلك قول الائمة المثلانة أنه يصولهان الأنوس أذاكان

يعقل الاشارة ويفهم المكتابة وبعلم مايقوله وكذلك بصح قذفه مع قول أب حنيه فه انه لا يصح قذفه ولا

امانه فالاول مخفف على الاخوس والثانى مشدد علمه فرجه مالا مرالى مرتبى الميزان ومن ذاك قول

اسكارمن تورحل بل يحبسه ومذهب مالك والشافعي انديقطع في الثالثة يسرى مدمه وفي الرابعة يمني رجليه وهي الرواية الاخرى عن أحد ﴿فصل﴾ هل شت حدالسرقة بأفرادالسارق مرة قالأنوحنيفة ومالك والشافعي شت باقرارهم، وقال أحدلا شت الاماقراره مرتنن ويه قال أنو نوسف · ﴿ فصل اتفقواعلى ان المسىنالمسروقةاذا كانت ماقسة فانه يحب ردها وهل يجتمع على السارق وحوب الغرموالقطعاذا أبي بالمسرون قال أبوحنيف الايجتمعان فان آختيا دا لمسروق منه الغرم لم يقطع وان اختار ز القطع واستوفي لم يغرم السارق وقالمالكان كان السارق موسرا وجب القطع والغرموان كان معسر الميتبع بقيمته ول يقطع وقال الشاقعي وأحسد يحتمعان فيفطيع ويغرمالقمة (فصل) هل يقطع أحددالز وجدن بسرقة مآل الا "خو قال أنو حسفة لانقطع أحسدهما وسرقمة مال الآسنم سواء سرقمن بت عاصلا حدهم أومن البنت الذي هما فيه وقالمالك يقطع من سرق منهما إذاسرق من وزخاص للسروق منسه فان سرق من معت يسكنان فيسه فلاقطع وللشافع أقوال أحدها كمذهب مالك والناني لايقطع واحدمنهماعلى الاطلاق

من مسائل الاجماع والاتفاق . وأماما اختلفوا فيه فمن ذلك قول أي حنيفة وأحمدا نه ليش له أن معدل عن الوفارق ألكفارة مع قدرته عليهامع قول الشافعي ان الاولى فذال وافه يحورله العدول وتلزمه الكفارة وعن مالك روامةان كالمذهبين فالاول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف فرجع الامم اليام رتبتي الموان ووحه القول نظاهر ، ومن ذاك قول أى حديقة ومالك وأحسد في احدى روايتسه ان المن الغموس وهي الحلف باللد تعالى على أحم مامس متعمدا للكذب فيه لا كفارة فحالانها أعظم من أن تسكفر معقول الشافعي وأحدني الروامة الاخرى انهاة كفرفالا ولمشدد والثاني فمسه تخفيف ولعل الاول محبول على حال الاكار من العلاما العارفين بالله تعالى والثاني على الجاهلين به تعالى فر حمراً لام الي من منتي المعزان وانضاح ذلك شدة ظهور رائحة الاستهانة يحذاب الحقء لوعلامن العارف اذا حلف معاطلا يخلاف الحاهل مشده عظمه الله تعالى فانه يسكون معذورا بعض العدد وفلذاك خفف في حلفه بأحواء الكفارة في يمنه المذكورة . ومن ذلك قول أبي منه فه وأحدانه لوقال أقسم بالله أو أشهد بألله في حلفه فهي عمز وان لريكن له نمه مع قول مالك انه مني قال أقسمت ما لله أواقسم مالله الفظ الونسة كان عمنا والارتماغظ مولانوا وفلس بمن ومع قول الشافعي الممتى فال أقسم بالله ونوىبه المهن كان عمد أوان نوى الاخدار فلاواختلف أصحابه فمادا أطلق والاصوانه ليس بمين فالاول مشدد من حيث المسبغة والثانى مشدد من حيث المحكم والثالث مفصل فرجم الامراني مرتبني المعزان و ومن ذلك قول أى حندغة واحسدني أظهر روايقيه ان من قال السهدبالله لافعلت وابنوشيأ أنه يكون عيدام وولمالك والشافعي وأحمد فيالروامة الانوى انه لايكون عمنا فالاول متسددوا لثاني مخفف فرجع الاممالي مرتنتي المزان وومن ذلك قول الاغة الثلاثة انه لوقال وحق الشتعالى كان عينا معقول أى حنيفة انه لا يكون عينا فالاول مشددوا لذاني مخفف فرجع الام الى من قبني المزان ، ومن ذلك فول أبي حنيفة وأحمد في احدى الرواينين انه لوقال والله أو والم الله فهو يمن فوى به المين أم لامع قول أحسد في الرواية الانرى و بعض اصحاب الشافعي انه ان المنوفليس بهن فالأول مشدد والثاني فيه تحفيف فر حموالام الى مرتدق المدرّان . ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة انه لوحلف بالمصعف انعقسد يمينه وإذا حنث أزمته الكفارة بل نقل ابن عبد البرالا جماع علم عمر قول بعضهم انه لا بنعقد بالحلف بالمصيف عن فالاول مشدد والثاني فيه تحفيف و وجه الأول انعقاد الإجاء على أنها من الدفتين كالأم الله وكالآم الله مفة من صفاته هوالقائم ذلك لا الورق ولا يخنى ما يترتب على ذلك من فتح باب أنتمال الحرمة والحق ان المكلاما الدتعالى اطسالا قات حقيقية في الموجودات الاردع لاعدارية فرجيع الاحم الى من تدى المزان على هذا الاعتقاد و ومن ذلك قول مالك والشافعي انه ملَّزمه إذا حاف بالمعتف وحنث كفارة واحدة مع قول أحمداته بلزمه بكل آبه كفارة فالاول يخفف والثاني مشمدد فرحم والامرالي مرنبتي المعران و و حدالا ول ان مسوالة وآن مفة واحدة لعدم انفصال آدة منه عن أختوالاستعالة ذاك على الله تعالى فان كالدمه تعالى لاعن صفت منقد مولاعن سكوت متوهموو جه الثاني ان كل آية وطلق عليها ومن ذلك قول أحدانه لوحلف بالنبي صلى الله علمه وسلم انعقد عمنه فان حنث لزمته الكفارة معرقول الإغة الثلاثة انه لا ونعقد مذلك عمنه ولا تلزمه كفارة فالأول مشدد عاص مانة واص الذين يعلون مرقوله تعالى النائن يبا يعونك اعايما يعون الله وقوله تعالى من يطم الرسول فقهد أطاع الله والثاني محفف عاص أتحاد المناس الذمن لإيعلون ذلك السير فرجع الامم الىحم تبتى المسزات ومن ذلك قول أك حنيفة ان بين الكافولا تنعقد مع قول المُلاثة اجمالنعقد وتلزمه الكفارة بالحنث فالاول مخفف والثاني مدفر حعالام الى من منتي الميزان ووجه الاول ان الكافرلاحظ له في معرفة حلال الله وعظمته ول هوجاهل بوالسكفارة اعاتج بعلى من يعرف شيأ من عطمة القاعز وحلو وحدالثاني أنه لابدان بعرف الدتعالى وجهمن الوجوه لكون الحق تعالى هوالذي خلقه ورزقه هومن ذلك قول أف حنيفه انه لابعو زتقديم الكفارة على الحنث مطلقاات اتحزي إذاأخر جها بعدنا لحنث مع قول الشافعي انه يحوز

والمرجمن مذهبه الديقطع أحسدآلزوجن بسرفةمال الاتنوان كان يحرزاعنسه وعن أحدروا بتان احداهما كذهب مالك والاخرى لانقطع واحدمنهما مطلقا واتفز الاغةعلىانه لايقطع الوالدون وانعاوا فيساسرقوه منمال أولادهم واختلفوا في الولد اذا سرق من مال أبو به أوأحسدهمافقال أنوحنيفة والشافعىوأحد لأيقطع وقال مالك يقطع الواد بسرقسسة مال أنويه لعدم الشبهة وهل يقطع الاقارب بسرقة بعضهمن بعضفال الوحنيفة لايقطع منسرق من دیدم محرم كالاخوا لسمع وقال مالك والشافى وأحسد يقطعون (فصل) وانفقواعلى انسن كسرصنا من ذهبانه لاضمان عليسه ثم اختلفوا فمااذا سرقة فقال أتوحنيفة وأحسدلا يقطع وقال مالك والشافعي بقطع واختلفوا فيرسرقس الحامساما علبهامافط فقال أتوحنهة ان سرق منسسه ليلاقطع أو نهارالم بقطع وقال الشآفعي وأحسدني احدى روايقيه بقطعمطلقاوقال مالكان سرق ماكان في الجام مما يحرس فعلمه القطع أوعمالا يحرس وكان في الحسام موصى غافل فلانقطع ومن سرق عدلاأو جولقارخ حافظ **قال أنو** حنمفة لايقطع وقال مالك والشافعي وأحديقطع ومن

سرق العين السروة عمن

تقدعهاعلى المنشالماح ومعقول مااكف احدى وايتبه وأحد انه يحوز تقدعه امطلقا فالاول فسه تشديدوالثاني مفصل والثالث محفف فوجع الامرالي من تبنى المعزان . ومن ذلك قول مالك رضي الله عنه انه اذا كفرقيل المنث فلافرق في ذلك بين الصيام والعنق والاطعام مع قول الشافعي رضي الله عنه انه لا يحوز التكفير الصيام تقديم او يجوز بغيره فالاول مففف والثاني مفصل فرجم الام الى من تنتى الميزان وووحه الأول ورود التنسرق هذه السكفارة ووجه الثاني ان التكفير بالمسلم لاستعدى نفعه الى غسره من الفقراء يخلاف العتق والاطعام ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالله وأحدق احدى روابقيه اللغوا المسن الله هو أن يحلف على أمر يظنه على ماحلف عليه عربيب نانه بخسلافه سواء قصده أمل رقصده فسيرعلى لسانه سواءكان في الماضي أم في الحال مع قول أحدانه في الماضي فقط وقال الشافعي لغوالمين مالم يعقده كقوله لاواللهو بلي والله عندالمحاورة والغضب واللجاج من عيرقصد سواء كان على ماض أممستقيل وهي رواية عن مالك وأحدا يضافالاول مخفف وكذلك الثالث والثاني فيه تشديد فرجع الام الى من تبتى الميزان ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة الهلاا تمقى لغوالين ولا كفارة مع قول أحمد ان فعة الاغرولذاك كان الامام الشافعي بقول ماحلفت الله تعالى صادقاولا كاذباقالا ول عفف حاص باتماد الناس من العوام والثاني مشدد ماص ما كار العلماء بالله والصالحين فرجع الامراك مي تبيي المران هومن داك قول أبي منيف اله لوحلف أن يتزوج على ام أنه برعجرد العقد مرقول مالك وأحداله لايدمن وحود شرطان أن مدخل ماوأن تمكون مثلها في الجال فالاول مففف والثنائي فسه تشديدوو جه الاول سيدق النزوج بأى امرأة كانت بمجردا لعقدووجه الثاني ان الغرض النزوج انما هوم كابدة زوجته ومغارتهاوالسوهامم للالتغيظ الزوجة غالباذر جع الاممالي مرتبتي المزان ومن ذاك قول مالك وأحدا أدلوقال واللدلاشر وتألز مدماه يقصد مذلك قطع المنة عليه حنث يكل شئ انتفع به من ماله سواء كان ذلك اطلأ وشعرب أوعادية أوركوب أوغسرذاك مع قول أب حنيقسة والشافعي أنه لا يحنث الاعبا بتماوله لفظهمن شرب الماءفقط فالاول مسددوالثانى يخفف فرجع الام الى مرتني المسزان ولعل العمل في الشقين على الغرينة 🐞 ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لوجاف انه لا يسكن هسده الدار وهو ساكها فرجمتها بنفسمه دون أهله ورحله لايرحى يخرج بنفسمه وأهمله ورحله معقول الشافعي يبر بخروجه بنقسه فالاول مشدد فيأم الحنث والثاني مخفف فيه فرجيع الام اليام تتبي المزان ومن ذاك قول الاغد السلانة اندلو حلف لايدخل دارفلان فقام على سطعها أوعائطها أودخل بيتامنها فيسه شارع الى الطريق حنت مع قول الشافعي انه لا يحنث فالأول مشدد والثاني مخفف و وحده الأول انه مستقرفها ووجها لثاني آن الوقوف على السطيروا لحائط لايسمي دخولااعما مكون الدخول عادة فيمحل سكن فسه من غيرمشة فالسكني والواقف على السطيم أوالحائط لا يخفى مافيه من المشقة فرجع الامرالي من تنتي الميزان ، ومن ذلك قول مالك والشافعي الله لو حلف لا يدخل دار زيد هذه في اعهازيد غدخلها الحالف حنت معقول أقى حنيف انه لا يحنث فالاول مشددوالذاني مخفف فرحم الامرالى م تبتى الميزان وو حسه آلا ول تغليب لفظ الاشارة ووجه الثاني مبادرة الذهن الى قصد الدخول حال كونها ملائاز مدحال غضمه علمه مثلا يومن ذلك قول أبي حنيفة انه توجلف لا يكلمذا الصدي فصيار شخا أولاماً كل ذا الخروف فصاركه الوالمسر فصار رطها أوالرطب فصارتم راأوالممر فصار خلاأتو لايدخل هذه الدار فصارت ساحة حنث في مسسئلة المسسى والخروف وألساحة دون غيرها فلا يحنث في البسر والرطب والتمر وهواحدالوجهن عندالشافعي مرقول مالك وأحد يحنث في الجياح فالاول فيده تَحْفيف والِثاني فيه تشديد فرجم الأم الى م تبنى المزآن . ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انه لوحاف لأمدخل بيئا فدخل المسعد أوالحرم لا يحنث معرقول أحدانه يحنث فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الأممالي مم تنتي الميزان ووجه الاول عدم غلبة اطلاق الست على المسعد والحرم ووجه الثاني انه قد مهى المسعد بيتاني حديث المسعد بيث تل تق وألحق يه الحرم، ومن ذلك قول أى حديثه واقتضاء قواعد

مذهب مالك انه لوحلف لايسكن بيتنافسكن بتنامن شعراو جلدا وخمة وكان من أهدل الامصادا يحنث أوكان من أهدل البادية حنث مع قول الشافعي وأحمد انه يحنث قرو ياكان أوبدوما فالاول مفصل والثاني فيه تشديد فرجع الاص الى من تبق الميزان ، ومن ذلك قول أن حنيقة أنه لوحاف لانفعل تسأفأم غيره مفعله فانكان كان نكاحا أوطلا فاحتث وان كان يبعا أواحار فليحتث الاأن يكون من عادته أن متولى ذلك منفسه فانه يحنث مطلقا مع قول مالك انه لا يعنث الاان يولى ذلك منفسه ومع قول الشافعي أن كان سلطانا أوعن لابتولي ذلك بنفسه عادة أو كانت له نيه في ذلك حنث والإفلا ومعرقول أحمد يحنت مطلقافالا ول مفصل وإلثاني مخفف والثالث مفصدل والراسع مشسده فرجه والام آلي م تهتي الميزان ومن ذلك قول الإغمة الشيلانة انه لوسلف ليقضيهن دين فسلان في غله فقضاء قبله لم يحتث مع قول الشافعي إنه يحنث فلوان صاحب الحق مات قبل الغد سنت عنيداً في سنيف وأحمد وقال الشافعي لا يجنت وقال مالك ان فضياه لله رثة أولا قاضي في الغدار بحنث وان أخر حنث فالاول من أمسل المسسلة عنفف والثاني منهامشدد كالاول في المسئلة الثانيية والثاني منها مخفف رالثالث منها مفصل فرجع الاعس قى المسئلة بن الى من واقى المزان مومن ذلك قول الأعمة الثلاثة ان عن المكر ولا بنعقد مع قول أنى حند فقا أنه منعقده قبال أحدلانص فوضافالاول مخفف والثاني مشدد ووحه الاول ظاهر ووجه الثاني مافعهمن راخعة الاختساد فكا"ن المكره بكسرالراء خوالمكره بفتعها بين أن يحلف ودن أن يتعمل الضروفاختاد الحلف وكان الاولي في تحسيل الضر راجلالا لحناب الحق كاعلب والاكار من العلمان ومن ذاك قول أن حنيفة ومالك انهاد فقيدالمحلوف عليه نسيسا نالا تلفاحنث مطلقاسوا مكان الحلف بالله تعالى أوبا لطلاق أه بالمتأق أو بالظهار مع قول الشبأ فعي في أظهر القولين انه لا يجنث مطلقا ومع قول أحسد في أحسدي روارته اندان كآن المين بالقوا وبالظهارا يحتث وإنكان بالطلاق أوبا اعتماق حنث فالاول مشدد والثاني يحفف والثالث مفصة ل فرحه الامراك من تدى الموان ومن ذلك قول أبي حتيفة وأحدانه لو سلف ليشرين ماءهـ فده السكور في غد فأجر وي قبل الغدام يحنث معرقول مالان والشافعي أنه ان تلف قبل الغد بغيرانيتها رماريجنث فالإول هخفف والثاني مفصل فوجه بالآم اليام بقدق الميزان يهومن ذلث قول اد بحثيقة وأجدانه لوقال والدلا كلت فلانا حساول بنوشه آمعينا حنثان كله قبل ستة أشهر وقال مالك سيسة وقال الشافعي ساعة فالاول فيه تخفيف والثاني فنه تشديد والثالث مخفف فرجه الامرالي مرتنى الميزان . ومن ذلك قول أى حديث فقوا أشافعي في الجديدانه لوحاف لا يكلمه فكانته أو داسله فاشار بمده أوعمنه أورأسه ويحنث مع قول مالك انه يحنث بالمكاتبة وفي الرسالة والاشارة روايتان مع قول أحد والشافيع في القديم أنه يحنث فالاول مخفف والثاني فيه تخفيف والثالث مشدد فرجع الام الى من تنق الميزان وو جوء الإقوال الثلاثة لا تحنى أدلتها على الفطن وومن ذاك قول أب حنيفة أنه لوقال إزوجته ان حريت بغيراذن فانت طالق وفوى شيأ معينا فانه على مافوا موان امنوشما وقال أنت طالق ان مرجت بغيرا ذي فلايد من الأذن تل مرّة وان قال الأأن آذن لك أوسى آذن الث أوالي إن آذن الث كذي مرة وأحديثة ولذلك كان القول قوله في الحلف الله تعالى في هدا المات مرقول مالك والشافعي الخروج الأول يحناج للاذن فقط وقال أوسنشيفة يحتاج الىالاذن في الجيسم وقال الاغسة الثلاثة ولوانه أذن لزوحته من حث لاتسمع لم بكن أذ نامع قول الشافعي إنه إذن صعبيع وتقدم حكاية اتفاق الاثمة الاربعة على المسئلة الأولى أوائل الياب فالاول منها مخفف والناني مشدد والاول من المسئلة الثانية مشدد والثاني منها مخفف فرجع الامم الى من بنتي الميزان . ومن ذلك قول مالك وأحدانه لوحلف لا مأكل الوؤس ولانية ادوأطلق ولم توجد سبب يستدل به على النبة جل ذلك على كل مايسمي رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفهامن رؤس الإنعام والطبو روالحبتان معقول أي حنيفة انه يحمل على رؤس البقر والغتم هامتية ومعرقهل الشافعي يجمل على اليفر والأمل والغنم فالاول مشديد والثاني مخفف والثالث فيسه تخفق فرجع الإمرالى مرتدي الميزان ومن ذلك قول مالانوا حدانه لوحاف ليضربن وبداماته سوط

السارق أوالمغصوبة مسن الغاصب قال أوحنيفة يقطع سارق العسن المفصوبة ولآ يقطعسارق العين المسروقة انكان السارق الاول قد فطعرف بهاوانكان لم يقطع الاول مقطع الثانى وقال مالك بقطع كل وآحد مهمه اوقال الشافعي وأحسدلا يحب القطع على السارق مس السارق ولاالسارق من الغاصب ولوادعي السارق انماأ يدمن الحرزملك بعدقيام البينة على انهسرق فصاما منء رفال مالك يقطع بكل حال ولا تقبل دعوا ووقال أتوحسفه والشافعيلا يفطع وسماه الشافسي السارق الظريف وعن أحدر وأيات احداها لايقطعوالانوي يقطع والثالثة بقل قوله أذا لربكت معسروفا بالسرقسة وسقط عنه القطعوان كان معسسر وفابالسرقية قطع (فصل) هل بتوقف القطع علىمطالبة من سرق منسة المال قال أبوحنه فأهمله فأظهر روانتيه وأصحاب الشافسي بفتقر وقال مالك لإيفنفر وهمرر وابةعن أحد ولوفتل رحل رجلافي داره وقال دخل على لمنأ خذمالي ولم بنبدفع الامالفت ل قال أو حنيفة لاقودعليه اذاكان الباخسيل معر وفايا لفساد والافعآب القودوقال مالك والشافيي وأحدعليه القمساس الاأن بأي بينة ولوسرق من المعشم وهومن إجاء فهل يقطع قال أوجه

فضر به بضغث فيه مائة شعران لم برمع قول أبي حنيف فه والشافعي انه يبرفالا ول مشدد والثاني مخفف وأحدلا يقطعو قال مالكفي المشهو رعنسة يقطع وعن الشافعيقولان كالمذهسين والاصم أنهلا يقطعوا تفقوا على الداذاسرة من المغيم وهومن غسرا هادأ مدفقطع والصبود المماوكة المسروقة مدن حوزها هل يحدقها القطع قالمالك والشافسعي وأحمد يقطع فيهاوق حبيع مايتمول في العادة ويجوز آخدذ الاعواضعنها سواء كان أصلهاماما كالصمد والماموالجارة أوغير مماح وقال أنوحنيفة كليما أسدله مماح فلاقطع فيهوهل يحب القطع يسرقة أنلشب اذابلغت فهمته نصاما فالسالك والشافعي وأحديجب القطع وقال أبو حنىفسة لايحب القطعني لخشب الافي الساج والآمنوس والصندل والقنا (قصل) وأحمعوا على أن السارق اذأ وجب عليسه القطع وكان ذلك أول سرقشه وهوجعيج الاطراف فانه سدأسده المنى منمفصل الكف ثمضموانه اذاعاد فسرونانما فوجبعلسه القطعانه تقطع وجله اليسرى منمفصل القسدم ثمتحسم وانهاذالم مكن له اطرف المستعن قطعمه قطعمانعده وكذلكات كان أشسك لانفع فيسسه يقطع مإيعده الاأيا

و وجــه الفولين ظا هر ولعل آلا ول مجمول على حال أهــل الورع والثاني مجمّول على حال آحاد الناس من أصاب الضرورة كماوقع للسيدة يوب عليه السلام بالنظر للضروب . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة انه لو حلف لام ب فلانا هبة فتصد ق عليه حنث مع قول أن حنيف أنه لا يحنث فرجع الام الى مرتبق الميزان ووجه القولين ظاهر . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لوحلف لبقتلن فلانا وكان يعلم انه مبت ونت معرفول مالك اله لا يحنث مطلقاعم أمام وعلى ومن ذلك قول أي حنيفة اله لوحلف اله لأمال اوله ديون لم يحتث مع قول الثلاثة انه يحنث فالأول مشيد دوالثاني مخفف فريسه الامرالي مرتبتي المهزان ووجه الاول آن الديز في حكم المفقود و وجه الثاني انه في حكم المو جود بدايل صحة الحوالة به ووجوب الزكاة فيمومن ذلك قول أبي حنيفة انه لوحلف أن لاياً كل فاكهة فأكل رطبا أوعنما أو رمانا لم يحنث مع فول الثلاثة انه يحنث ووجه الاول ان العطف يقتضي المغايرة وقدة ال تعالى فيهما فاكهة وفخل ورمان فلوان الفلوالرمان دخلافي مسمى الفاكهة لاكتني الحق تعالى ذكرالفاكهة عنهماو وجه الثاني ان المرادبالفاكهة كل مايتفكه به بماليس هو بقوت ولا أدم فدخل النفل والرمان فقدر جم الامر بذلك الىمرتېتى الميزان 🐞 ومن ذلك قول أي حنى فغانه لوجلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أوالجس أوالمبيض لايحنث الابأكل مايط عضمهم وولى الاغمة الثلاثة انه يحنث مأكل السكل فالاول فيسه تحفيف والثاني مشدد فرجع الام الى م تدتي آلم زان و جه الفولين ظاهر عند الفطن . ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعيانة لوحلف لايأكل لحافأكل سمكالم يحنث معقول بعض الائمة انه يحنث فالاول مخفف والثاني مشمددوو حمه الثاني إن الله تعالى من السمن لحمي القرآن . ومن ذلك قول الانمة الشمالة الهوانه لو حاف لايا كل لحافاكل شعمالم يحنث مع قول ما الثانه يحنث فالاول فيسه تخفيف لان الشعم لم يخلص الى العمية بل هومخلوط بالد هن والثاني وشدد لان أصل الشعم لحم ولكن لماحصل في البهيمة السعن زادد سما قرب ما لاموالى موتبتى الميزان . ومن ذلك قول الاغة الثلاثة انه لوحلف لايأكل شعما فأكل من شحم الطّهر حنث مع قول أبي حنيفة انه لا يحنث فالاول فيه تشد ديد خاص بأهل الدين والورع والاحتماط والثاني مخفف خاص باتحاد الناس فرجع الام الى م تدتى الميزان ووجه الاول شعول الشحم لما في الظهر ووجه الثاني عدم شموله له و من ذات قول الائمة الثلاثة انه لوحاف لا يشم البنفسيج فشم دهمه حنت مع قول الشافعي انه لا يحنث فالأول فيه تشديد والثاني فيمه تخفيف فرجع الامر الى مرتبقي الميزان وومنذلك قولآن حنيفة لوحاف انهلا يستخدم هذاا لعمد فخدمه من غيرأن يستخدمه وهو سأكت لاينهاه عن خدمته فالالم يسبق منه خدمة له قبل المين فقدمه بغسرام ولم يحنث وال كال قسد استخدمه قبل المين وبق على الخدمة له حنث مع قول الشافعي انه لا يحنث في عبد غيره وفي عبد نفسه وجهان لاصحابه ومعقول مالك وأحدانه يحنث مطلقا فالاول مفصل وكذلك الثاني والثالث مشسدد فرجع|الاموالىموتيقالميزان • ومرذاك قول|الأئمة|المسلانة|نه لوحات لايتسكلم فقرأ القرآن لم يحنث مطلفامع قول أي حنيفية ال فوا القرآن في المسيلاة له يحنث أو في غيرها حنث فالأول مخفف والثاني مفصل فرجه عالامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول آن فراء ذالقرآن فريذالي الله عزوج لفلا ينبغي معول نيته فعادهو يقرجسه الاول من شؤرا لتفصيه مل في الثاني لتأكد الامر بالقراءة في الصيلاة بخلاف قراءته في غيرالصلاة 🔹 ومن ذاك قول أي حنيفة والشافعي وأحد في أحد قوابهما انه لوحلف انه لا يدخل على فلان بيتا فادخسل عليه فاستدام المقام معه لريحنث مع قول مالك وأحدوا اشافعي في الفول الآخر يحنف فالآول مخفف والثاني مشدد فرج والامراني مرتبي المرزان ، ومن ذاك قول مالاً: أنه لوسلف لايسسكن مع فلان داوا بعينها فاقتسماها وحال بينهما حابط والسكل واحسد منهما باب وغلق وستكن كل واحدمهما في جانب حنث مع قول الشافعي وأحد لا يحنث وعن أبي حنيفة روايتان فالأول ببه تسديد ماص باهل الورع والثاني فيه تخفيف ماص بالمحاد الناس والنالث وجه الى كل من القولين

فم يجزم الامام أبوحنبفة في المسئلة بشئ تورعا فرجع الامرالي مرقبتي الميزان وومن ذلك قول أبي حنيفة لوفال ممالمكي أوعسدي أحواردخل فيذلك المدروأم الوادوالمكاتب في احدى الروايتبز عنمه وسقال الشافعي معرقول مالك المدخل في ذلك المكاتب والمشقص ومعرقول أبي حنيفة أيضا في رواية ان المكانب لامدخل الإمالنمة وأما المشقص فلامدخل أصلاومه قول أحدان الكل مدخلون وفي روادة عنه ان المشقص لأمدخل الامالنية فالاول فيه تسديدوالثاني مشددوالثالث مفصل والرابسع مشدد فرجيع الامرالي مرتبق الموان . ومن ذلك قول الى منعفة واحدانه يعدا لتتابيع في صوم الثلاثة الم في السكفارة معفول مالك أن المتناب منها لا يحب وهوال اجمن مدهب الشافي فرجع الامراك مرتبي المدوان \* ومن ذاك قول مالك أن مقدار ما بطع لد كل مسكن مدوهو رطلان المعدد ادى وشي من الادموان مرعل مدائه أمعة ولأى حنيفة اندان انوجرا فنصف صاع أوشعرا أوغرا فصاع ومعقول أحد اله يعسمد من منطة أودقيق أومدان من شعرا وغراو رطلان من خزوم م فول الشافعي بعسلكل بكن مدمطلقا فالاول فيه تشديد بالادموا لتأنى مفصل والثالث مخفف وكذاك مابعده فربدم الام الى مرَّدْنَى المَـزَانَ . ومن ذلك قول مالك وأحدانه بحدثي المكسوة أقل ما تحرَّى به الصلاة في حق الرحل تو عقمص أوازار وفي حق المرأة قيص وخيار ومعقول أبي حنيفة والشافعي اند يحزي أقيل مانفع عليسه الامروق دواية لاي حنيفة أفه قياء أوقيص أوكساء أور داموله في العمامة والمنسديل والسراو بل والمنز در وايتان ومع قول الشافعي بحزئ جسم ذلك متى العلنسوة عند جماعة من أسماله فالاول مفصل والثاني عفف وكذلك ما بعده فرجم الامر آلي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة اندبيمو زدفع المكفارة الى صغيرام أكل الطعام معقول أحمد انه لايحزئ فالاول مخفف والثاني مشدد فرجع الامم الى م بنبي المبزان وتوجيه القوامن ظاهرلا يخني على الفطن، ومن ذلك قول أبي حنىفة وأحدانه يحوز أن بطعم خسة ويكسو خسة مع قول مالك والشافعي ان ذلك لا يخزي فالاول يخفف والثاني مشمدد فرجع الامرالي مرتنتي الموزان ووجه الاول حل قوله تعالى اطعام عشر فمساكين أوكسونهم على الاستحمال ووحه الثاني حل ذلك على الوحوب وومن ذلك قول أب حنيفة ومالك وأحد في احدى وفائقيه انه لوكر والمجين على شي واحداً وعلى اشسياء وحدث لومه ليكل بمين كفارة الاأن ماليكا اعتمرارادة التأكيد فقال انأرادالتأ كيدف كفارة واحيدة وانأراد بالتكر رالاستشاف فهما عمنان معرقول الشافعي وأحدفي الرواية الاخرى انتعلمه كفار واحدة فالاول مشدد والثاني يخففني أحدشق التفصيل فوجع الامم الىمم تعتى الميزان ومن ذلك قول الشافعي ان العبداذا أراد المذكفر بالمسمام فانكان سيده أذناه في العين والحنث لمتعدوالا فلهمنعه مع قول أحدانه ليس لسد على الاطلاق ومع قول أبي حنيفة ان السسمد منعه مطلقا الافى كفارة الظهار ومع قول مالك ان أصريه الصوم فلهمنعه والافلا وله الصوم بغيراذته الافي كفارة الظهار فلمس فهمنعه مطلقا فالاول مفصرا والثاني مشدد والثالث مفصل وكذاك الزادع فرجع الامرالي مرتدى الميزان وتوجيه الاقوال الثلاثة لا يختير على الفظن . ومن ذلك قول أب حنبه سه وأحسد انه لوقال ان فعلت كذا فهوكا فر أو بري. من الاسلام أوالو سول صلى الله عليه وسلى وفعل ذلك الامر حنث ووحدت السكفارة مع قول مالك والشافعي انه لاكفارة عامية فالاول مشددوالثاني مخفف فرجسم الامراك مرتني الميران ومن ذلك قول مالك والشافعى لوفال وأمانة اللهانه بمن مع قول غرهماانه آمس بمين فالاول مشدد والثاني مخفف فرجع الامو الىمونىتى المسؤان ۽ ومن ذلك قول الائمة المثلاثة انه لو حلف لا بلىس حلما حنث بلىس الحاتم مع قول أى حنيفة انه لا يعنث الاأن يكون من ذهب أوفضة فالاول منسددوالثاني مفصل فرجع الأمرالي مرتنتي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي انه لوقال والله لا آكل هذا الرغيف أولا أشرب ماءهندا الحسكور فشرب بعضه أوأكل بعض الرغيث أولا ليست من غزل فلانه فليس و يافسه من غزلهاأ ولادخلت هدذ الداوفادخل رجله أويده لميحة ثمع قول مالك وأحسدانه يعنث فالاول خفف

حنيفة فانه قال بقطء الطرف المستعن وان كان أتسل وقال الشافعي من سرق و يبنسه شلاءوقال أهل الخبرة أنهااذا قطعت وحسمت رقأدمها فانهاتقطع وان فالوالمرقأ وبؤدى آلى التلف قطع ماىعدهاواختلفوا فمااذآ غلط القاطع فقطع المسري عن المني فقال أنوحنهـ ومالك يحزئ ذلك وقال الشافعي وأحدعلى القاطع الديةوني و حوب اعادة القطع قولان عن الشافعي أصحهما القطع ور وايشان عن أحد ( فصل ) واختلفوا فمااذاسرق نصأما ثمملنكه بشراءآوهمة أوارث أوغره هل سقط القطع أم لاقال أبوحنيفة يسقط وقال مالك والشافعي وأحدلا بسقط سوامكان قبل النرافع أو بعده ﴿(فصل) لوسرق مسلم من مستأمن نصابا من حزمقال أتوحنيفه لايقطع وقالمالك والشافعي وأحسد بقطع والمستأمن والمعاهداد اسرقا وجب الفطع عليهما عنسد مالك وأحدوقال أتوحنهفة لإقطع علسهما وعن الشافعي قولان كالذهب زاصحهما بقطعوا تفقواعلى ان المختلس والمنتهب والغاصب على عظ حناماتهم وآثامه ملاقطع عليهم (اب قطاع الطربق)

اختلف الاغمة فيحد قاطع

الطريق فغال أتوحشفة والشافعي وأحمد هوعملي الترتب المذكور في الآمة المكرعة وقال مالك امسهو عملي الترتيب بل للامام الاجتهاد من الفتل والصلب وفطعالبدوالرجل منخلاف والنبني أوالحبس واختلف القائلون بانه عسلي الترتيت في كيفيته فقال أبوحنيفة ان أخذوا المال ومُثَاوا فالامام بالجيارانشاء قطع أيدمهم وأرجلهم منحلاف وان شاء قتلهم وصليهم وان شاء قتلهم ولريصلهم وصفة الصلب عنده على المشهور عنه أن يصلب حباو يبعج بطنهريح الىأن عوت ولا مصلب أكثرمن ثلاثة أمام فان فتلوا ولماخذوا المال قتلهم الامام حداولا ملتفت الامام الى عفوالاولياء وانأخذوا مالالمسلمأوذى والماخود لوقسم على حاعتهم أصاب كلواحدعشرة دراهم أوماقمته عشره قطع الامام أمدمه وأرجلهم منخلاف فان أخذوا قبل أن ما حددوا مالاولاقتلوا نفساحبسمهم الأم بألمكس فرجع الامرالي مرتني المعران . ومن ذلك قول أبي حنيف في المرأة التي مآت ذوجها الامامحتي بحددثوانو بذأو عوتوافهذه صفةالنؤعنده هى في طريق الحيج أنه بازمها الافام - في على حال ان كانت في ملد أوما يقار به ومع قول الاعمة المسلانة نهاأن خافت قوات الحيج بالآ فامية لقضاءا لعدة حازلها السيفر فالاول فيه تشديد وألثاني فيسه تخفيف وفالمالك اذاأ خذالحا ربون بالتقصيل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان، ومن ذلك قول أبي حد فقو الشافعي في القول الجديد الراج فعل الامام فيهم مابراه ويحتهد وأحدق احدى روابتيهان زوجه المفقود لاتحل الدزواج حنى تمضى مدة لابعيش في مثلها عالمامع قول فيهسم فن كانمنهـم داراي مالك والشافعي في القديم وأحد في الرواية الاخوى الهائقريص أردم سنين وهي أكارمد الحل وأربعة وقوة فثله ومن كان ذاقوة دفقط أشهر وعشرامده عدة الوفاة تمتحل للازواجو رجعه جماعه من متأخري أسحاب الشافعي وهوقوي نفاء فاملهانه يحوزعنده فعله عمروضي الله عنه ولم بمكره العصابة وعلى الاول فالعسموا لغالب حسده أبوحني فمة بمائية سنة وحده

القاني مشمد وفرجم الامرالي مرتبتي المزان ومن ذاك قول مالك وأحمد الدلو - الم لا مأ على همذا الدقيق فسفه أوخد بزه وأكله حنث مع قول أبي حنيف في انه ان سفه ليحنث وان خبزه وأكله حنث ومع فول الشافع انهان سفه حنث وانخر وواكله لم يحنث فالاول مشمدد والثاني والثالث فيه تفصيل فرحمالامرالىمرتبتى المعزان ، ومن ذلك قول الأثمـة الثلاثة الديوحاف لايسكن دارفلان حنث بمـا مكنه تكراء وكمدالوحلف لاوكب دابة فلان فركب دابة عدمده حنث مع قول الشافعي لا يحنث الا نيته والاول مشددوا لثانى فيه تخفيف فرحم الام الى من تبتى الميزان ، ومن ذلك قول الاغة الثلاثة أفه لوحلف لايشرب من الدحدلة أوالفرات أوالميل فغرف بيده أوبانا من مام اوشرب منت مع قول المحنيفة الهلايحنث حق بكرع بفيه منها كرعا فالاول فيه تشديدوا لثلني فيبه تتخفيف فرجع الآمرالي مُ تَنْيُ الْمَرَانِ . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة العلو حلف لا مشرب ماه هذا المدَّوْ شرب منه قَلْمَ لا حنث الأأن بنوى أن لا يشرب جمعه مع قول الشافعي انه لا يحنث فالا ول مشدد والثاني مخفف فرجم الامر الىم تبنى الميزان . ومن ذلك قول الائمسة الثلاثة انه لوحاف لا يضرب زوجته فحنقها أوعضها أو نتفشعرها منشمع قول الشافعي اندلا يحنث فالاول مشددوا لشافي مخفف ووجه الاول أن الضرب بطلق على العض والخنق ونتف الشسعر يجامع الضرر و وجه الثاني انساع العرف في عسد م تسعية ذلك ضربا وومن ذاك قول الائة الثلاثة الدلوساف لاحب فلانا شيأخ وهبه فكريقياه حنت مع قول الشافعي انهلا يحنث الاان قدل ذلك منه وقيضه فالاول مشددوالثاني محفف فرحم الاحرالي هرتبتي الميزان ومن ذلك قول الانجمة الشلانة انه لوحلف لا بدع ضاع بشرط الحدار لنفسه حنث مع قول مالك انه لايعنث فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الإمم الىمم تبتى المعران ووجوه هذه المسائل ظاهرة لا تتخفى على المفطن . ومن ذلك قول الانمة الثلاثه انه اذا كان له مال غائب أودين ولي يحدما يعتق به أو بطيم أو بكسوار يحزله الصيام وعليمه الضمان بتي بصل المهماله فيكفر بالمال معقول أي حنيف المعجزته المسام عندغسه المسال فالاول فيه تنسديدوالثاني فيه تتفيفي فرجه الآممالي مرتبتي الميران والله ثعالى أعلمالصواب (كتاب العدد والاستبراء) انفوالاغمه على انعدة الحامل مطلقا بالوضم سواه المترفى عنهازو مهاوا لمطلقة وعلى انعده مسلم تعض أوبئست بثلاثه أشهروعلي أن عدةمن تحيض الاثة افراءاذا كانت و فاذا كانت أمسة فقرآن وقال داودثلاثة وعلى انأفل مدة الحلسسنة أشهر وعلى ان الاحداد واحساني عدة الوفاة وهوترك الزينة وماد عوالى المكاح خلافاللعسن والشعبى في قو لهما بعدم وحويد وكذلك انفقوا على المماسك أمة بييم أوهسة أوسى لزمه استراؤها حسض أوقرءان كانت مائلاوان كانت عن لاتعيض لصغر أوكرفيشهر هذاماو جدته في الماب من مسائل الأجماع والاتفاق وأماماا ختلفوا فيه فن ذلك قول ما الكوا الشافعي وأحملني احدى روا يثمه ان الافراءهي الاطهار معقول أف حنيفة وأحدقى الرواية الاخرى ان القريهو الحيض فالاول مسمد دلطول مدة الطهر غالما وآلثاني مخفف لقصر مدة المص عادة ويصع أن مكون

الشافعي وأحديس عيزسنة وهماطلب النفقة من مال الزوج مدة التربص والعرالغالب فالاول مشد

على الزوجة والثاني مخفف عنها فرحع الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذلك قول أي حنيفة ان المفقود اذاقدم بعدان تزوحت زوجته بعداآتر بص ببطل العقدوهي للاولوان كان الثاني وطنها فعلمه مه المثل وتعتدمن الثانى تمزد الىالاول مع قول مالثان الثاني اذا دخل ماصارت زوجته ووجب على دفع العسداق الذى أصدقه لهاالاول وان لم يدخل مافهى الذول وادرواية أحرى انها المذول بكل حال ومع قول الشافعي في أرج القولين ان المكاح الثاني بأطل وفي القول الا آخر بطلان نسكاح الاول بكل حال ومع قول أحدان الثاني أن الدخل مافهي للدول وان دخل م افلاول الخيار بن أن عسكها و مدفع الصداق السه وبينان يتركهاعلى النكاح الثانى وأخمذا لصداق الذي أصدقها منه فالاول مشددعلي الزوج الثاني والقول الثاني مخفف علميمه مع ماموافقه من أحد شقى التفصيل وكذلك القول الاظهر للشافعير منسددعلى الزوج الثاني عكس الفول التاني والقول الرابع مفصل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان • ومن ذلك قول أبى منيفة ان عدة أم الولداذ امات سيدها أواعتقها ثلاث حيضات سواء أعتقها أو مات عنمامه قول مالك والشافعي ان عدتها حيضة في الحالين وهي احدى الروايتين عن أحد واختارها الخرقي ومع قول أحمد فيالر وابة الاخرى انهامن العتق حيضية ومن الوفاة عبدة الوفاة فالاول مشدد والثاني عففف والثالث مفصل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووحه الاول الممالغة في استعراء الرحم ووجه الثاني القياس على استقبرا الكسبية الاتن بمانها قريما ويصع حدل الاول على حال أهل الدن والورع والثاني على آحاد الناس و وجه الشق الثاني من الرواية الاخرى لاحد الاخذ مالاحتماط ولأن عدَّة الوقاة الواردة في القرآن تشمل ذلك ، ومن ذلك قول أنى حديقة ان أكثرمدة الحل سنتان مع قول مالكف رواياته انهاأر بمسنين أوخس سنين أوسبع سنين ومع قول الشافعي ان أكثرها أربع سنين وهو احدىالروايتين عن أحمدوالثانية كمذهب أبي حنيف ة فالأول فيه تخفيف على الزوج والثاني وما بعده فيه تشديد عليه بالحلق الولديه فرجع الأمرالي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحد فأظهرد وابتيه انالمعتدة اذاوضعت علقة أومضغة لاتنفضى عدتها بذلك ولاتصسير بذلك أموادمع قول مالك والشافعي في احدقوا بسه ان علم انتفضى مذلك وتعسيرها أم وادوه وقول أحسد في الرواية الاخرى عنسه فالاول مخنف بالنظرالي الزوج مشدد بالنظرالي لمرأة والثاني بالعكس فرجع الامرال مرقبتي الميزان . ومن ذلك قول الشافعي في الجديد ومالث وأحد في احدى الروايتن آن المعتدة المنوتة لااحداد عليهامع قول أى حنيفة والشافعي في القدم وأحدد في الرواية الاخرى انه بجب عليها الاحداد فالاول مخفف والناني مشدد فرجم الامرالي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي فأظهر قولبه ان البائن لاتخوج من بينها نهار االا اضروره مع فول مالك وأحدان أهاا خروج مطلقا ولاحدروا ية أخرى كذهب أى حنيف فالاول مشددوا لثاني مخفف فرجع الامرالى مرتبني الميزان . ومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان الصغيرة والكبرة سواء في الاحسداد مع قول أبي حنيفة انه لا احداد على الصغيرة فالاول مسددوالثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبق الميزان . ومن ذاك قول الاغة الثلاثة ان الذمرة اذا كانت تحت مسلم وحب عليها العدة والاحداد وان كانت تحتذى وجبعلها العدة لاالاحدادم مقول أي حنيفة انه لا يحب عليها احداد ولاعدة فالأول مشدد والثاني مغفف فرجع الامرالى مرتبتي آلميزان وتوجيه القواين ظاهر أماالاول فهوان الاحدادورد في السنة في حق الزوج المسلم و مدل الثاني حديث لا يحل لا من أه تؤمن ما نه والدوم الآخران تحد على غـــ مرز وج غرح الذى لان الحزن لا يكون الاعلى الروج المسارأ ما الذى فلا ينهى الحزن علمه والا بقدرا لوفاء حقّه وذمته وأماكونه لاعدة از وحته فينسي على آن أنكحه الكفار باطلة . ومن ذلك قول الانمة الثلاثة انهلوباع أمنه من اهرأة أوخصي ثم تقايلالم بكن إوطؤها حتى بسترم امع قول أبي حنيفة انهما اذا تفايلاقيل القيض فلااستراءأ وبعده ازمه الاستراء فالاول مشدد والثآني مفصدل فرجع الامرال م تبتى الميزان ووجه القولين ظاهر . ومن ذلك قول الائفة الثلاثة اندلا فرق في وجوب الاستعراء بن

للامام قشلهم وصلبهم وقطعهم وان لم رقتاوا ولم باخد ذوا مالا علىمأ راءأردع لهمولامثالهم وصفة النوعند أن يخرحوا من الملدالذي كانوا فسهالي غرهو يحبسوافيه وصنفة السلبءند كصفة مذهب أبى حدمف ووال الشافعي وأحسد اذا أخذواقملأن مقتلوا نفسا أو بأحذوامالا نفوا واختلفوافي صفة البني فقال الشافعي نفيهمان بطلموا اذاهر بواليقام عليهم الحد انأتواحمدا وعنأحمد رواشان احداههما كهذا والاخوى ان يشردوافـلا يتركون يأوون فى بلدوان أخذوا المال ولميقتلوا قال تقطع أيدجهم وأرجلهم من خدلاف تم يخلون وان فتساوا وأحدوالمال قال يحب قتلهم وسلبهم حتما وان قنساوا ولم فأخسدوا المال قال يخب قتلهم حقما والصلب عندهما بعدالفتسل وقال بعض الشافعية يصلب حياثم يقتل ومذه الصلب عندأى منيفة ومالك والشأفسي ثلاثه أيام وقال أحدما يقع عليه الاسم واختلفوا فاعتمارالنصاب فى فتسل الحارب فاعتسره أبو مسفة والشافعي وأحدولم بعتبره مال**ت ولوا**جتم **ع**اد **يو**ن فباشر بعضهما لقتل والاخذ وكان بعضهم عوناورد أفهل المستودة الكبوة والبكر والتيسعة ولما الثانم ان كانت عن وطأ مثلها ليجز وطؤها قبل الإستراء ولا تكبرة الإولى مستد وان كانت عن لا والمثلث المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ولا يجب استبراء البكرة الاولى مستد والثانى مفسد أن كذا التركز المنافرة المن

انفق الاغمة على الديحرم من الرضاع مأجوم من النسب وعلى أن الحريم الرضاع بشب اذاحصل للطفل فيسنتن فأقل خلافالداود فيقولة انرضاع الكبعر يحرم وهومخالف الكافة الفقهاء ويحكي ذلك عن عائشة رضى الله عنها وكذاك اتفقوا على ان الرصاع أعما يحرم اذا كان من ابن أنق سوا كانت بكرا أم الماموطواة أوغرموطوأة وخالف احدفى ذلك فقال أغ ايحصل القريم المن امرأة الطالن من الحل وتذاك اتفقوا على أن الرح ل لودوله لين فارضع منسه طف الالمشت به تعريم وكذاك انفقوا على ان السعوط والوجور يحرم الافدرواية عن احد وفانه شرط الارتضاع من الثدى وكذاك اقفقواعلي ان والاتفاق فيالباب جواماماا ختلفوا فيه فن ذلك قول أب حنيفة ومالك ان العدد لايشترط في الرضائح فيكذ فيه رضعة واحدة معرقول الشافعي وأحدق احدى روايتهما نهلا نشت الابخمس رضعات ومع قول أحمد في الرواية الثانيسة انه يشت بثلاث رضيعات فالاول مشهد دوالثاني مخفف كاثبت في الاسآديث والثالث فيه تشديد فرحع الامرال مرتبتي الميزان ومن ذلك قول أي حديقة ان اللن اذاخلط بالماء فانكان اللن عالما وم أوغر عالب لم محرم كأن صلفوا فيه بافلا وأما الخلوط بالطعام فلا محرم عنده محال سواءكان فالباأ ومغلوبامع قول أصحاب مالك انه يحرم اللين المخلوط بالمباء مالم سيتهاك فانخلط اللين بميا استهلك الدن فيعمن طبير أودوا وأوغره لم يحرم عندجهو رأجعا بهومع قول الشافعي وأحدان القرم بتعلق باللن المخلوط بالشراب والطعام إذ استقيه المولود بهس مرات سواء كان السين مسته لكاأوغالها فالاول مفصل وكذاك الثانى والثالث مشددفر حمالا مرالى مرتني المزان ولعل التشديد عمول على مالأهل الورع والتغفيف عول على آماد الناس والقدسمانه وتعالى أعلم

ها الهل الوزع والصعيب يجول على احادات من والاستجانه وقعائيا ها انفؤ الاعمة الاربعة على وجوب النفقة لما يتنزق مفقت ) لانفقة لما على المسرآة أن ترضع وإدها الله أوعلى ان الوادا ذاية مريضا استرن نفقته على أنبعه هدا لما يرحد مسال الإنفاق و أرائما اختطوا به فرنا لكو أوالا المفاالا المفاالا المفاالا المفاالا المفاالة والمفاقة المفاالة والمفاقة المفالة والمفاقة المفالة المفالة والمفاقة المفالة المفالة والمفاقة المفالة المفالة المفالة المفالة المفالة المفاقة المفالة المفاقة المفاقة

أملا قال أبوحنه فسة ومالك وأحدارد محكمهم فيجسع الاحوال وقال الشافعي لايحب على الرده غيرالنعز بربا لميس والنغربب ونحوذلك (فصل) اتفقالاتمة علىانمنرز وشهرالسلاح مخمفاللسمل حادج المصر بحيث لايدوكه الغوث فانه محارب قاطم للطروق حارية علمه أحكام المحاربين ثماختلفوا فبهن فعل ذلك في المصر فقال مالك والشافعي وأحسدهماسواء وقال أبوحنيفة لايشتحكم فطاء الطريق الالمن تكون عارج المصرولوكان مع الفطاغ امرآه فوافقتهم فيه فقتلت وأخذت المال قال مالك والشافعي وأحدتقنل حداوقال أبوحسفة تفتل قصاصاوتضمن (فصل) واتفيقوا على أن من فتسل وأخذالمال وجب افامة الحد علمه فانعفاولي المقتول والمأخوذمنه فانه غيرمؤثرن اسقاط الحدعنسه وإنامن ماتمنهم قبل الفدرة علمه سقط عنهالحد اذالحسدود حقالله عزوجل وطولب بالحقوق اللادمية من الانفسوالاموال والجراح الاأن يعني لهمعنها فاوشرب وحسسل الخروذني وسرق وجدةتسه فيالمحاربة أو

يحرىعليه أحكام المحارس

غيرها قال بوحنيفة واحد يقتل ولا يقطع ولا يجلد لانها من من حقوق النسخة وقد مذال وهي من المقتل عليا فعير هالانه القتل عليا فعير هالانه وقتل جلد وقطع وقتل لانها على المناسخة وقال النافي عنيفة والشافي وأحد لا يتنسخال حقال ابو يتنسخال حسال وقال يتساسلان وقال

(فصل) أماغيرالحاربين من الشربة والزناء والسراف اذانابوا فهسل يسقط عنهم الحدود مالنو به أملاقال أبو حنيفة ومالك نوبتهم لاتسقط الحدودعنهم وعن الشافعي قولان احدهما كذهب أب حنىفه ومالك والثاني تسفط حدودهم توبتهماذامضي على ذلك سنة وعن أحسد روانتان كذلك أظهرهما تسقط منغراشراط مضي زمان (فصل ) من اب من المحارُ سول بطهر عليه ملاح العمل مل تقبل شهادته قال مالك والشافعي لاتقبل حتى يظهر منه صلاح العمل وقال أبوحندفية وأحمد تقبل شهادته وان لم مظهر منه صلاح العمل والحارب

ذلك قول الانمة الثلاثة انهااذا احتاحت اليأ كثرمن خادم لاملزم ذلك الزوج مع قول مالك في المشهور عنه إنهااذا احتلمت اليخادمين أوثلاثة فأكثرو حبءلي الزوج ذلك فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الإمرالي مرتبتي الميزان، ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك وأحدوالشافعي في أظهر القولين انه لانفقة الصغيرة التي لايحام بمثلهااذاتز وجها كميرم بقول أحدثي الرواية الانوى والشافعي في القول الا موان لها أانفقة فالأول مخفف والثاني مشدد فرجم الامم الى من تبتى الميزان . ومن ذلك قول أبي منهفة وأحدانه الوكانت الزوجة كمعرة والزوج صغيرا لابجامع منهوجب علب النفقة وهواص القوابن الشافعي مع قول مالك انه لانفقة علمه عالاول مشدد وآلثاني مخفف فرجع الامرالي مرتبتي المهزآن وومن ذلك قول إي منهذا لا عسار بالنفقه والسكسوة لايثيث للزوجة الفسيخ وليكس رفع مده عنها التكتسب معرقول مالك والشافعي انه بثدث لهاالفسخ بالاعسار عن النفقة والكسوة والسكني فأذا مضى زمان ولم ينفق على زوجته سقطت عنه النفقة عند أبى حند فه مالريحكم ماحاكم أو متفقاعل قدر معلام فيصرُوذُلك دينا أنا صطَلاحهما وقال مالك والشافعي وأحسدُ في أظهْرٍ رُوَّا بِقيه الْ نَفْقَة الزوجـة لاتسقط عضى الزمان رل تصيرد بذاعليه لانهافي مفايلة القيكين والاسقتاع فالأول من المسسئلة الأول نخفف على الزوج والثاني منهامشد دعليه والاول من المسئلة الثانية مخفف على الزوج ماسقاط النففة اذا حكم بهاما كموالثاني منهاه شدد على الزوج بعدم سقوطها عنه عضى الزمان فرجع المسئلة أن في الحمكم الحاموتيتي الميزان ومن ذلك قول أبي حندة لمرأة اذا سافرت باذن زوجها سيفراغير واجب عليها سقطت عنسه نفقتهام وول مالك والشافعي انهالا تسقط خلر وجهاعن النشو زياذنه فحيافا لاول منسددعلى الزوجة مخفف على الزوج والثانى عكسه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذلك قول أى حنيفة إن المبقوتة اذا طلبت أحرة مثلها في الرضاع لواد حآفان كان ثم منطوع بالرضاع أو يدون أبوة المثل كان الاب أن يسترضع غيرها بشرط أن يكون الرضاع عندالا ممع قول مالك في احدى وابيه انالام أولى ومع قول الشافعي وأحسدان الام احق بكل حال وان وحسد متمرها بالرضاع أو باحوة المثل أحرعلي اعطآه الولدلامه باحة مثلها فالاول مفصل والثاني عفف على الاموكذلك ما بعده مشدد على الزوج فرجع الام الى من تبي الميران ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أن الأملا تصرعلي ارضاع وادها بعدسقيه أللبآ اذاو جدغيرها معقول مالك انها تعبرمادا مت في زوجية أبيم الأأن يكون مثلها لايرضع اشرف أوعذرا وسارا وكأن سقم ملنهالفساد الأن وفعوذاك فالاول مخفف على الاموالثاني فيه تشديد فرجع الامرابي مرتبتي المهزان وومن ذاك قول أي حنه فذان الوارث يحبرعلي نفقة تل ذي محرم فله خل فيه إقبال عنسده والعمة ويخرج ابن العمومن بنسب اليه مالرضاع مع قول مالث ان النفقة لا تجب على الوارث الالوالد الافرب سواء كاتأ ما أواما أومن وإدا الصلب ومع قول الشافعي وجوب النف فة الوالد وان علاوالوادوان سفل ولوتعسدي عودى النسب ومع قول أحسدانها تلزم كل تعنص بنرى بينهما الميراث بفرض أوقعصيب من الطرفين كالابوين وأولاد الاخوة والاخوات والعمومة وينبه مرواية وأحدة وانكان الارت مأد يابينهم من أحد الطرفين وهمذو والارحام كابن الاخ مع عمته وابن الع مع بنت عمه فعن أحدروا بتان فالأول مشددوالثاني فيه تخفيف والثالث فيه تشديد والرابيع مشدد بالكلية فرجع الام مالي من تبتي المهزان و يوجه ه الا قوال ظاهر لا يخذ على الفطن . ومن ذلك قول أبي حنيفة والشآفع اندلا يلزم السيدنفقة عتيقه معقول أحدانها تازمه وهواحدى ألروا يتبن عن ما الثوالرواية الاخرى انه ان أعتقه صغيرالا يستطيع السعى على نفسه لزمسه نفقته إلى أن يسعى قالا ول فيسه تخفيف والثاني مشددوالثالث مفصل فرجع الامم الى مرتنتي المنزان ولعل الاول عوول على آحاد الناس من العوام والثاني حاص أهل المروآت والكّرم . ومن ذلك قول أبي حنيفة ان نفقة الغلام تسقط اذابلة محب حاولات مقط أذابلغ معسر الاحوفة أه ولاتسقط نفقة ألجاد ية الاان تزوجت مع قول مالك انها لاتسقط بالعقدوا عباتسقط بالدخول ومع قول الشافعي تسقط نفقتهما أي الغملام والجبار بة بالباوغ صيماوم، قول أحدالا تسفط نفقة الهائين أبيه ولو بلغ الحاليك مالولا كسب فالا ولمخصول والناس بعد والناس بقد فقا الهائين الموافق ويساب والناس بعد والناس بقد موالناس بقد موالناس بقد موالناس بقد موالناس بقد موالناس بقد من الموافق ويسه من الموافق ويساب والموافق الموافق الموافقة الموافق الموافقة المو

أب الحضانة)

اتفق الإنحية على أن الحضانة تثبت الام مأله تتزوج وإذا تزوجت ودخيل ما الزوج سقطت حضائتها هذاماوجدته في آلمه اب من مسائل الاثفاق ۾ وآما بااختلفوا فيه فن ذلك قول أبي حذيفة والشافعي ان الام اذا تروحت ثم طلقت طلاقابا ثناعادت حضانته امع قول مالك في المشهور عنه انها لا تعود بالطلاق فالال عفف على الام اذاطلبت وجوع حضافته الوادهاو آلثاني فيه تشديد عليهافو حع الاحم الحاحم تبتى المزان . ومن ذلك قول أبي حديث في احدى روا يتبه ان الزو حين اذا ا فنرقا و ريتهم اولد فالام أحق بالغلام تي بسستقل بنفسه في مطعمه ومشر به وملاسه و وضوئه واستنجائه ثمالاب أحق به والام أحق بالانثىالىأن تبلغولا يخدوا حدمهما معقول مالك ان الام أحق مالمتنز ومويد خل ماالزو موكمذلك الفلام عنده في القول المشهور هي أحق بعالم سلغ ومع قول الشافي ان الام أحق بهما الى سبع سنين ثم يخدان فن اختداراه كالماعند دورم وقول أحدق احدى وابقيه ان الام أحق بالغلام الى سبع سنين م يخر والجارية بعسدالسب تمجعل معالام بلاتحدروالرواية الانوى كذهب أيحنيفة فالاول يخفف على الاموكذالثان مع اختلاف السبب والثالث مشددعا بها يحقف على الابوالرادع كذاك مخفف عليها وكان عنسدها ثمارا والآب السفرالى بلاء أنوى بنية الاستبطان فليس اداء سذالوادمها معقول الائمة الثلاثة اله ذلك فان كانت الزوجة عي المنتقلة توادها قال أتوحت غفة فلها أن تنتقل بشرطين أحدهما أن تنتقل الى بلدها والثاني أن يكون العقدوق وملدها الذي تنتقل المسمقان فقدا حدا الشرطين منعت الاأن تنتفل الىبلاقو يب يمكن المضى المعوآ لعودقسل الليل فاذا كان انتقافه الى دارس وأومن مصر الىسوادوان قرب منعت من ذلك موقول مالك والشافعي وأحمد في احدى ووادتمه ان الأب أحق تواد سواه كان هوا لمنتقل أم هي ومع قول أحدق الرواية الاخوى ان الام أولى به مالم تزوج فالأول مشدد على الابوا لثانى عفف علما فرجع الامرالى مرتدى المزان والدتعالى أعلم الصواب (كتاب الجنايات)

سواء كان هوالمنتقد أم جميره مقول احداق الرقاعة الاجرى الالا والمنتقدة ويصد المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدات المس

اذاكان في الخدادية مرئا يكافئه كالكافووا لعبدوالولدوعيد نفسه فالأبومنيغة وأحسد في الظاهر من مستدحسه اند لا يقتل وظال المالك يقتل وعن الشافى قولان كالمذهبين أحمهها انعيقتل

( باب حدد شرب الحر ) أجه والاغة على تعربم الحر ونعآسها وان شرب كثرها وقليلها موجب ألسدوان من استعلها حكم بكفره واتفقوا علىانعصرالعنب اذااشسند وقذف زيد وفهو خر واختلفوافية اذامضي علسه ثلاثة أمام ولم يشستد ولمسكر فقال أحدادامضي على العصمر ثلاثه أمام صار خراوح مشربه وات اريشند وإربسكر وقال يوحنيف ومالك والشافعي لايصدحرا حتى يشندو بسكر و مقذف زده ( فصل )واتفقوا على ان كل شراب بسكر كشده فقليله مزامو يسمى مسرا وفي شربه الحدسواه كان من عنب أوغراو زبيب اوحنطة أوشعرا ودرة أوار زاوعسل أولين أوغوداك سأكان أو مطبوخاالاأ باحسفة فانهقال

نغيع القسر والزبيب اذا

اشتدكان خراقليله وكثيره

ويسمى نقسمالا خسرافان

أسكرفني شربه الحسملوهو

نعس فانطما أدنى طبخ حل

يقتص منه وعلى انهاذاعفار حسل من اواماء الدمسقط القصاص وانتقل الاعر الي الدية وعلى انهاذا رحم الشمهود بعداستيفاء الفصاص وقالوا أخطأنا لمصيعهم القصاص وعلى أن الاولياء المحققين المالغين العائمين اذاحضر واوطلموا الفصاص لموقو الأأن يكون الجاني امرأة ماملافتونوحي تضع وكذاك انفقوا على انه اذا كان المستعقون صغارا أوغانس كان القصاص مؤمو احسلافالا ي منيفة فاته قال اذا كان الصغار أب استوفى الفصاص ولم يؤخر وكذلك اقفق الانمية على انداذا كان المستمق صغيرا أوغائما أومحمنونا أخرا لقصاص في مسملة الغائب فقط وكذلك انفق الاعمة على أن الامام اذا قطريد السارق أورجه فسرى ذلك الى النفس فلاضمان عامه وكذلك انفق الاغمة على المدلس الدب الدستوفي القصاص لواده المسروكذاك اتفقواعلى الهلا تقطع البدا العصة بالشلاء ولاعن بيسار ولايسار بهين وعلى أن من قتل بالحرم حازقته به هذا مأو حدته في المأب من مسائل الانفاق، وأماما اختلفوا فيه فن ذاك قول الشافعي وأحدان المسلم اذاقتل ذمها أومعاهدا لايقتل به وبه قال مالك الأأنه استشي فقال ان فنل ذمباأ ومعاهدا أومسنأ منافحيلة قنل حداولا يحو ذالولى العفولانه تعلق بقتله الافتيات على الامام معقول أي حنيفة ان المسلم يقتل بالذي لا بالمستأمن فالاول مخفف على المسلم وكالاممالات فيه تخفيف والثاني مسدد فرحم الامرال مرنبي الميزان ووجوه الاقوال اتحنى على الفطن . ومن ذلك قول الإغمة الشلاثة ان الحركا يقتل بعبد غيره مع قول أب منيفسة انديقتل به فالا ول مخفف على الحر والثاني مشددعله فرجع الامرالي مم تبتي الميزآن ، ومن ذلك قول الاغة الثلاثة ان الاب لا يقتل بقتله الله موقول مالكاته يقتل عبردالقصد كاضحاعه ووعه فاندفه بالسيف غيرة اصدلغتاه فلايقتل والجد فذلك كالاب فالاول يخفف على الاب والمثاني مفصل فوجع الام مالي من تبتى الميزان . ومن ذلك فول الائمة الثلاثة وأحمدق احسدى وابتمه انهاذا اشترل حماعة في قتل واحد قتاوا به الاان مالكا استشيمن ذلك القسامة فغال لايفتسل بالقسامة الاواحسدمع قول أحمد في الرواية الاخرى انه لايقتسل الجماعة الواحدو تعب الدية دون القود فالاول مشدد والثاني عنفف فرجم الامم الى مرتني المزان واسكل من القولين وحه ومن ذلك قول الانجة الثلاثة ان الجماعة اذا اشتركواتي قطع يدقطعوا كلهم فتقطع يدكل واحدم قول أن حنيفة ان الايدى لا تقطع بالمدو تؤخذ دية المدمن القاطعين بالسواء فالاول مشدد والثاني يخفف فرح الامم الى مرتنتي الميزان . ومن ذلك قول الاغدا لنلاثه بحب القصاص بالقذل عنقل كالخشمة الكميرة والحرالثغمل الذي مغلب في مشارة أنه يقتل ولا فرق عند هم من أن يخدشه يحمر أوعصاا وبغرقه أو يحرفه بالنارأ ويخنقه أو بطين عليسه بالبناء أو بمنعه الطعام والشراب يعيمون جوها أوعطشا أومدم عليه بيتاأو يضربه يحيحرعنكم أو بخشبه عظمه محددة أوغير محددة ويذاك فال مجد والوروسف مع قول أبي حديمة المايحب القصاص الفتل بالنارا والحديد أوالمسبة المحددة أوالحر المحدد فامااذ اغرقه فيماء أوقتله محبحرا وخشمة غيرمحددة فانه لاقود فالاول مشددوا الثاني مفصل فوجع الاحرالي هم تبتى المنزان . ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة أن في عدا الحطأ الدية الا أن الشافع. قال ان كغرالضرب عيمات فعلمه القودمة فول مالك وحوب القودني ذلك أي في عمد المطأبان بتعمد الفسعل ويخطئ فالقصدأو يضرب سوط لايقتل مشهماليا أويلكزه أوباطمه لطمايليغا فالاول يخفف الدية والثاني مشدد والقصاص فوجع الامهالي مهرتبي الميزان ولكلمن القولين دليل عنسد عندالفائل بهمن السنة . ومن ذلك قول أي حسفه لو أكرو حل و حلاعلى فنل آخر فنل المكر ددون المباشرمع قول مالك وأحسد يقتل المباشر ومعقول الشافعي يقتل المكره تكسرالرا وقولا واحدا فاما كرويفتح الراءففيه قولان الراج منهماأن عليهما حمعاا اقصاص فان كافأه أحدهما فقط فالقصاص علبمه فالاول مشدد على المكره بكسرالراء دون الماشر والشاني عكسمه والشالث مفصل فرجّع الامرالى مرتبتي المرزان ، ومن ذلك قول مالك انه بشيرط في المسكر . أن يكون سلطانا أو بيدامع عسد أومنظ اندقاد منهم حماالا أن يكون المبد أعميا ماهلا بقرع ذاك فلا بعب عليه

منهدما مايغلب عسلي ظن الشارب منسه أنه لاسكره من غرطرس فان اشتد احم المسكرم: هماولم، عتمرني طعهماأن بذهب تلثاهها وأماندذ الحنطة والشيعير والذره والارزوالعسل فانه حلال عنده نقيعا ومطبوعا وانما يحرم المسكرمنه ويحد فيه (فصل) واتفقواعلى أن المطبوخ من عصو العنب اذاذهب أقل من تشهفانه حوام وافهاذاذهب ثلثاه فانه حلالمالم سكرفان أسكرحهم كثيره وقليه ( فصل) والفقاع حلال يحوز شربه قال ان قدامه فالحنسل في الكافي فانعسلم منشئ أنه لايسكركاافقاع فلارأسء وأن غِلالاتّ العلة في التعريم الاسكارف الايشت الحكم مدونها أماا ذاأتي على العصير أسلان فقال أسحاسا يحرم واداربغل النبر (فصدل) واختلفوا فيحسد السكران فقال أوحنمفسه السكران من لايعرف السماءمن الارض ولاالرجل من المراة وقال مالك من استوى عنده الحسن والقبيم وقال الشافعي وأحسدمن يخلطني كلامه على خلاف عادته ((فصل)) واختلفوا فيحدشرب الخر فقال أتوحنه فيه ومالك تمانون وقال آلشاني أربعون وعن

أحمد روايتان كالمذهبين ورجح الخرق الثمانين وهلذا فيحق الحرفأ ماالعبسد فعلى المستفسنذاك بالاتفاق واتفقوا علىأن حدالشرب يقام السوط الامارويءن الشافسي أنديقام بالايدى والنعال وأطسراف الشاب (فصل) ولو آفر ،شر*ب* الخرولم يوجدمنه ريحقال أتوحنيفة لايحدوقال مالك وألشافعي واحمد يحدوان وجدمنسدر يحالخرولم يفر قال ألوحنيف أوالشاف عي وأحدلا يحدوقال مالك يحد ومنغص ملفمة ولمبعد غير خرجازة أن يسيغها عند أبى حنيفة والشافعي وأحد وقال مالك في المشــهور عنسسه لادسسغها بالخسر على كل حال وهل يجوز شرب الجرالضرورة كالعطش والتمداوي قال مالك وأحد لايحوز وقالأتوحنيف يحوزالعطش لاالنسداوي والشافعي أقوال أصعهاانه لا يحوز مطلقا والثاني بحوز القلمل النداوي والثالث يحوز للعطش مايقع بدالري وتحريما لحراعلة هي الشده وفال أوحسفية هي محرمة

( باب النمزير)

هومشروع لكلمعصمة لاحدفهاولا كفارةوهل

القودم وقول الاغمة الماقين افه يصح الا كرامهن على مدعادية فالاول مخفف على غيرمن ذكر والثاني فعه تشديد فرجع الأمم الىم وتبي الميزان ويصح حل القول الاول على حال أهل ألجاه من الامم اء الذين الايخافون الآمن السلطان وحل الثانى على آحاد الناس الذين لإجاه لهم وجه وومن ذاك قول أى حنيفة والشافعي انهلوأ مسلارجل رجلا فقتله آخوفالقودعلى القاتل دون الممسل وايكن على المهسل النعزير معرقول مالث ان الممسه له والفاتل شريكان في القنل فيحب عليهما القوداذ اكان الفاتل لاعكنه قتله الآ آلامسالنوكان المقتول لايقدرعني الهرب بعدالامساك ومعقول احدى احدى روايته يقتل القاتل ويعبس الممسل حتىءوت ومعقوله فيالر واية الانوى انهمها يفتلان على الإطلاق فالاول مشهد دعل القاتل دون الممسك والثاني مشد دعلهما بالشرط الذىذكر ووالثالث مشدد أيضافر جم الامرالي م تبتى الميزان، وتوجيه الاقوال الثلاثة ظا هرلا يخفى على الفطن ومن ذلك قول أى حدَّمة في مالك في احدى وابتهمه والسافعي في أرجح فوليه إن الواجب القتل العسمد معسن وهو القود مع قول مالك في الرواية الاخوى والشافعي في القول الآخر وأحد في احدى رواية به ان الواجب النفسر بس الدية والقود وفائدة الخلاف في هذه المسئلة اله اذاء فامطلقا سقطت الدية فالاول مشدد بنعن القودوالثاني فيسه تحفيف الفنيديينه وبين الدية فرجم الام الى م تبتى الميزان . ومن ذلك قول أبي حسفة ومالك في احدى ووايتيه ان الولى اذا عفاعن القصاص عاد الى الدية بغير رضا الحاتى وليس له العدول الى المال الا مضاالحانى معقول الشافعي وأحدان ادلك مطلقا فالأول فيه تشديد على الولى والثاني فديه تخفيف عليه فرجع الاحم الحامرتبتي الميزان ومن ذلك قول الأثمه الثلاثة انداذا عفت المرآه سقط القودمع قول مالك في أحدى روايقيه انه لامدخل للنساء في الدم ومع قوله في رواية أخرى ان للنساء مدخسلافي الدم كالرجال اذاله يكن في درجتهن عصبة ومعنى أن لهن مدخلاً أي في درجتي القود والدية معاوقيل في القود دون العفووقيل في العفودون القود فالاول مخفف على الحاني والثاني فيه تشديد عليه والثالث كذلك مالشرط الذىذكره فيه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذاك قول أي حنيفة ومالك ن القصاص لابؤت اذا كان المستحق صغيرا أوجحنونامع قول الشافعي وأحدفى أظهر وايتبدانه بؤنولا جلهما حتى بسلغ الصغير ويفيق المجنون فالأول مشدد على الجاني مخفف على المستمق والثاني عكسية فرجه ءالامراكي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أنى حنيفة ومالك إن اللاب إن يستوقى لواد والصغير سواء كان شمر يكاله أملا وسواءا كانق النفس مف الطرف مع قول الشافعي والمسدق اظهر روايتيه انه السادان يستوفيه له فالاول فيه تشديد على الجانى والثاني فيسه تخفيف عليه فرجه والامرالي مرتبتي المهزان ومن ذاك قول أن حديقة وما الثاذاقت ل الواحد جماعة فليس عليه الا القود ولا يحب عليه شئ آخر بعده معقول الشافعي انه انقتل واحدا بعدوا حدقتل بالاول والماقين الديات وان قتلهم في حالة واحدة أفرع بتنأ وليا المفتولين فن مرجت فرعته فتل موالما تين الديات ومع فول أحداذا فتل واحد جماعة فضر الاوليا وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم ولادية عليه وانطلب بعضهم القصاص ومعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص و و حبث الدبة لمن طلبها وإن طلد واالدمة كان المكل واحد الدمة كاملة والاول فيسه تخفيف على الجانى والثانى فيه تشديد علسه والثالث مفصل فرجع الامرالى مرتبى الميزان • ومن ذلك قول أي حنيقة اذا جني رجل على رجل فقطع بدوالهني ثم على آنه فقطع بدواله في وطلبامنه القصاص قطعت بدءله سماوأ خدمته دية أشرى لهمامع قول مالك انه تقطعتينه مهماولا دية عليه ومع قول الشافعي يقطع بمينه الاول ويغرم الدية الثانى وانكان قطمدهم ادفعة واحدة أفرع بينهما عنسد الشافعي كإنى النفس وكذااذاا شتمسه الامرمع قول أي حديفة أنهما ان طلماالقصاص قطم فمماولادية وانطلت أحدهماالقصاص وأحسدهماالدية قطعمن طلب القصاص وأخسذت الدية ألاخوفالاول مشددوالثاني فيسه تخفيف والثالث مغص أفرجع الامرالي مرتبتي الميزان • ومن ذاك قول أبي منيفة ومالك الهلوقتسل متعمدا تممات سقط حق ولى الدم من القصاص والدية جميعامع قول الشافعي

مثله حق واجب تدعز وجل أمغعر واجب قالالشافعي لايجب بلهومشروع وقال أتوحشفية ومالك ذاغلب على ظنسه أنه لا يصلمه الا الغيرب وجب وإنغلب على طنه صلاحه بعيره ارتحب وقال أحسداذاا ستعق مفعله المتعزير وجب (فصل) ولو عزرالامامر جلا فانمنه فالأنوحنيفة ومالك وأحسد لاخصأن علمه وقال الشافعي **عليسه ال**ضمان والاب اذا ضرب وإد والمعاداذ اضرب الصيضر ستأدسهات فال مالك وأحسد لاخصان وقال أتوحنيفسة والشافعي يعب الضمان (إفصل) وهسل ببلغ بالتعزير أعلى الحدود قال أبوحنه فيسه والشافعي وأحسدلايبلغيه وقالمالكذلك الحدأى آلامام اندأى أن يزيد عليه فعل وهل يختلف النعيز برماخةلاف أسبابه قال أنوحتم فسسة والشافعي لاسلغ بالتعزير آدن الحدود في الخلة وأدناها عنسدأي سنفةأر بعونني الجر وعندالشافع وأحد عشرون فمكون أكثرالتعزير عنسدان سفة تسعه وثلاتين وعندأ حدوا لشافعي

تسعة عشروقال مالك للإمام

ان بضرب في التمزير أي عدد

هو فما يستعق التعزري

وآجدان الدية تبق في تركته لاوا ما المنتول فالا واضعف والثانى فيه تشديد فرجع الام الى مرية في المبادل من المنافر المنا

## برواندة تعالى اعلم (كتاب الديات )

ا تفق الاعمة حلى ان دية المسلم الحوالة كرمائة من الأمل في مال القائل العامد اذا عدل الى الدية وعلى ان الحروج قصاص فكل مايتأتى فبسه القصاص واتفق الاغة على اندليس في هذه المروح الحسسة مقدر شرعى وهي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحة والسمحاق وتفسيرهذه الخسة معروف في كتب الفقه وأجمعوا على أن في كل واحدة من هذه الخبس حكومة بعد الاندمال والحكومة أن بقوم الحني علمه قدا الخناية كانه كان عبدا عريقدرة قيمة بعدها فيكون المقدر التفاوت من دينه يحلاف بقية الحروم الآتي بمانه افي مسائل الخلاف كالموضحة التي توضع العظم والمحاشمة التي تم شيم العظم وتسكسيره الي آخرهما وأجعوا علىان فيالموضحة القصاصان كآن جمداوعلى ان في المنقلة وهي التي تؤضع وتهشم وتفقل العظام حسنة عشرمن الاول وعلى ان في المأمومة ثلث الدرة وهي التي تصدل الى علدة الدماغو كذلك انعقدالا جماع على ان في الحائفة ثلث الدية وهي التي تصل الي حوف المطن والصيدر ونقرة الصر والمنب والمأصرة واتفقوا على ان العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والس بالسن وعلى ان في الممنى الدية كاملة وفي الانف اذا جدع الدية وفي السان الدية وفي الشفتين الدية وفي محموع الإسمنان الدية وهي أثنان وثلاثون سنأوعلى ان في تل سن جسة أبعره وفي المسين الدية وفي المعيي الواحدة ان بقيت الاغرى نصف الدبة واستشكل المنول من الشافعية وحوب الدية في المحدين وقال لمرد في ذلك خمرصيم والقساس لايقتضمه لانهمن العظام الداحسة كالترقوة والمسلموعلي ان في الإجفان الاربعة الدية فى واحدو بدم الدية الامانقل عن مالك مان فيها حكومة واجعوا على أن فى كل يدفعت الديةوكذا الامرفى الرجلين وكذلك أجمعواعلى أن فى اللسمان الدية وفي الذكر الدية وفي ذهاب العيقل الدية وفي ذهاب السم الدية وأحدوا على أن دية المرآة الحرد المسلمة في نفسه اعلى النصف من دية الرحسل الحرالمسلم واتفق الاعمة على أن الدية في قد سل الحطأ على عاقلة الجداني وعلى انها تحب علمه مؤجلة في ثلاث سنين هذا ماوجدته في هـــذا الماب من مسائل آلاجماع والانفاق . وأماما اختلفوا فمه في ذلك قول الثلاثة ان دية المسلم الحرالة كرحالة معقول أبي منبقة انهامؤ حلة ثلاث مسنين فالاول مشسدوا لثانى منغف فوجع الإمرالى مرتبني الميزآن ووجه الاول تعظيم ومة المسسلم الجمني عليسه ووحهالثاني مطلم حرمة الجاني فالناجني عليه قدنقذت فيه الاقدار عنسدا نتهاءأحله والجاني ترجي وبنه والعفوعنيه اذا أجلت الدية ثلاث سينن ، ومن ذلك قول الائمة الثلاثة أن دية شه العسمد مثاردتة العسمدالحض في كونها مثلثة مع قول مالك في احدى ووادتيه انساعيمسة فالاول فيه تشسديد والتثلبت والشانى فيه تخفيف بالتضميس فوجع الإمرالي مرتبي المزان يه ومن ذاك قول أب حنيفة وأحسد اندية الخطأ منبتسسة عشرون سسدعه وعشرون بيق وعشرون بنت آرون وعشرون

أدى المهاحتها دووقال أحد هومختلف باختلاف أستابه قان كان بالوط ، بشبهة في الفرج كوطء الشريل أو بالوطء فمسأدون الفرج فانه بزادعنده على أدنى الحدود ولايسانونه أعلاها فيضرب مائة الاسوطاوان كان مغسر الفرج كقملة أجنسية أوشتم أوسرقة دون نصاب فائه لايبلخ مه أدنى الحدود (فصل) ولوو حسمد على مريض فهل بؤلم قال أنوحنيفية ان كان رحا لم يؤمرالاعلى مامدل وانكان حلدا أخوان رجيرؤه وقال أحدلا يؤخر مطلقا وقالمالكوالشافعي ان كان الحدة تلا لم يؤخر الأ لحامل فحق تضع وان كان حلدا فان رجى البرواني والا فلا ۾ واختلفوا فيصفه اقامة الحد على المريض فقال أتوحنيفة والشافعي وأحمد يضرب علىحنب حاله فان كان الملدمانة وحشى علىسه التلف فانه مضرب مضغت فمه مائة عرجون آو بأطراف الشاب فانالم يخش الملف أقدعلمه الحدمتفرقا سوط يؤمن معه تلف النفس وكذا الضعف الخلقوقال مالك لاضرت فيحسد الا فالسوط ويفرق الضرب والعددمستعق لايحوزتركه فان كان المحدود مريضا أخو

الن معاض وعشر ون بنت معاض و بذاك قال مالك والشافع الاانم - ماجعلامكان ابن معاض ال لمون والاول فسه تخفيف والثاني فيه تشديد فرحم الامرالي مرتني المران . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدانه بحو زأحداله نانير والدراهم فالديآن مع وجود الاسل مع قول الشافعي الهلا يحو زالعدول عن الادل اذاو حسدت الادالمراضى فالاول معفف والشاني مسدد فر حسرالام الى مرتنى المدران وق حمه القوامن ظاهر لا يحنى على الفطن لان المقصود بالدية تعظم ممة ذال المحنى علمه فاذا وحدنا الإرا كانت مي المقدمة والأفقمة المحصل ماالردع وتعظيم مرمة ذلك المجنى عليه وانحا قدرهاا لشارع مالامل الكونها كانث أكثراء والهم كاهومشهوري كتب الفقه وكانمالك يقول الادل أصل ف الديات فان فقدت أوشم أوليا مالجاني عدل الى الف دينارأ واثنى عشر ألف درهم ومدلة الدية عند أبي حنيفة عشرة آلاف درهم وعند الثلاثة اثناعشر ألف درهم و ومن ذلك قول أق حنيفة ان الدية لا تغلظ بالقتل فياطرم ولابالقتل وهومحرم بالحيج أوالعمرة ولا وهوفي شهرحوام ولايقتل ذى وحم عومم قول مالك ان الدية تغلظ في قتل الرجل ولده فقط وصفة التغليظ في كل مذهب مذكورة في كنب الفقة ومع قول الشافي انها تغلظ في الحرم وفي المحرم وفي الاشهر الحرم فالأول معظم مرمة المسلم على الحرم فاله أعظم عنسدالله من الكعبة كأو ودوالثاني معظم الواد أدبام بالقدتعالى حن نهيي عسه بقوله ولاتقتلوا اولادكم ويقوله ولايقتلن أولادهن والثالث كالاول فرجم الاممالي مرتبتي الموان ومن ذاك قول الاغفالاربعة في الاذنين الدية مع قول مالك في وابقله ان فيهم احكومة فالاول مشدّدوا لثاني مخفف فرجه الام الى من تبتي الميزان \* ومن ذلك قول الأغف الاربعة أن في العين القياعة التي لا بمصربها والسدالشلاء والذكرالأشلوذ كالخصى ولسان الأخوس والاصبع الزائدة والسن الزائدة أوالسوداء مكومة مع قول الشافعي وأحدق أظهر قوليه ان في المذكورات كالها الدية قال أحد وفي كل ضلع معروف المرقوة بعسر وفيعل من الدراع والساعد والفغذ بعسوان وقال الاغمة الثلاثة في ذلك حكومة فالاول من المسئلة الأولى مغفف والثاني مشدد كاان الاول من المسئلة الثانية مشدد والثاني مغف فرجع الامراليم تدي الميزان . ومن ذلك قول أي حنيف والشافعي في أحيد قوليه اله لوضر به فأوضحه عقله فعلمه دبة للعسقل ويدخل فيسه أرش الموصحة مع قول مالك وأحدوا لشافعي في أرج قوليه ان عليه اذهاب المقل دية كاملة وعليه ارش الموضحة فالأول قيه تخفيف مدخول ارش الموضحة في الدية والثاني فيه تشديد بعدم ادخال الارش المذكو رفر جم الام الى م تبيى الميزان ، ومن ذلك قول أبي حنمفة وأحد الدلوقلمس من قد تغرلا يحب علسه ضمان مع قول مالك والشافعي في أصوقوليه انه عب الضمان فالاول معفف والشاني مشدد فرجع الام الى مرتب عليزان ومن ذلك قول أب منيفة لوقطع لسان سيمليد لفحد النطق ففسه حكومة مع قول الاغه الثلاثة ان فعه دية كاملة فالاول ليه تخفيف والثاني مشدد فرجم الامراك من تدني الميزان ، ومن ذلك قول مالك وأحدا ته لوقاء عن أعورلز مهدية كاملةمع قول أي حنيفة والشافعي انديارمه نصف دية فالا ولمشددوا لثاني فيه تحفف ف فرجم الامرالي من تبتي الميزان . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحسد لوضرب رجل رجلافاً ذهب شعر لحيته فلم تنبت أوذهب شعر رأسه أوشعر حاحمه أواهداب عينمه فلم بعد ففي ذالث الدية مع قول مالك والشافعي ال فعم حكومة فالاول مشدد والثاني معفف فرجع الام الى مرتبتي الميزان و ومن ذلك قول أن حنيفة لووطئ زوجت فافضاها وليس مثلها يوطأ فلآضمان عليه معقول الشافعي ومااك في احدى وابقيه ان عليه دية ومع قول مالك في أشهر روا يتيه ان في ذلك حكومه فألا ول منفف لتواد ذلك من مأذون فيه في الجلة والثاني مشدد والثالث فيه تخفيف فرجم الام الى م رتبي الميزان . ومن ذلك قول أبي مندغة ان دية اليهودي والنصراني كدية المسلم سواء في العمد والخطأس غرفوت مع قول مالكانها على النصف من دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق ومع قول الشافعي انها ثلث ديه المسلم في المعدوا للطأمن غيرفرق ومع قول أحسدان كان النصراني أواليهودي عهد وقتله مسلم عدا فديته كدمة المسارفان فنله خطأ فنصف دمة المسلم واحتازها الخرق وفي دواية له انها نصف دية المسلم فالأول مشدد لظاهرقوله تعالى وكتدنا عليهم فيهاأن النفس بالنفس والعين بالعين الى آخرا لنسق فان الدتعالي لم ينسخها بالم يذاخري في شر يعننا الاسما وصاحمه لا يقول بجوا زسخ القرآن بالسنة والثاني فيه تشديد والثالث فيه تخفيف على الجانى والرادح مفصل في أحدشقيه تسديد الظاهر المتقدم فرحيع الإمر الى من تبتى الميزان \* ومن ذلك قول مالك آذا اصطدم الفارسان الحران في أنا فعلى عاقلة كل واحدمنهما دية للاستوكاملة معقول أحدني احدى ووايتيه انعلى عاقه كل واحدمهم انصف دية الاستووية قال الشافعي ولمأجد للآمام أي حنيفة في ذاك قولا قال الثلاثة وفي تركة تل واحدمهم انصف قعية دية الآخ فالاول مسددوا لثاني فعه تشديد فرجع الام الى مرتدى الميزان ومن ذلك قول أبي حنيفية ان الجانى مدخل مع العاقلة فدؤدي معهم و بالزمه ما يلزم أحسدهم و به قال ابن القاسم من أصحاب مالك مع قول غيرهماان آلحاني لايدخل مع العاقلة ومع قول الشافعي ان اتسعث العاقلة الى الدية لم بلزم الجاني شئوان انتسع لزمه ومع قول أحدانه لايلزمه شئ سواءا تسعت العاقلة أم لم تنسع وعلى هذا اذا لم تنسع العافلة لتعمل جمه عالدية انتقل ذلانالي بعث المال فالاول فهمه تشديد على الحياني والثاني منفف والثالث مفصل فآحد شقى التفصيل فيسه تخفيف والرابيع منفف فرجيع الامرالي موتبتي الميزان ووحه الاول أن الجاني في الاصل أولى العرامه من عاقلته ليكونه هوالجاني ووجه الثاني ان العاقلة هى سسب تحر سعلي الحناية ولولاا عتقاده فيهما نبهملا يسلونه لاهل الحنى عليسه لما تحرأ على الجناية ووحه الثالث رجوع ذلك الى نظر الامام في ردع العباقلة و زحوها فان رأى شدة عمرها وشدة قوتها حلها الدية كاملة لتصريمسل على مدمن تعقيقه من الحداية خوفامن أن يغرمها الامام الدية كاملة وان رأى ضعفها عن تحمل الدية وعدم عتوها وتحر ماأشرك الجانى معهم في الدية ووحد الرابع ان العاقلة هي سمب تحربه على الجناية كافلنا في نوجيه قول أبي حنيفة . وايضاح ذلك ان الجآني من قسم السفها عادة وتغريم المال عنسده لا يردعه فحوانه عاميه فيكانت الدية كاملة على العافلة المسل على مده ولولاماو رد منكون الدوة على العاقاة لكانت الدية لانتمسدى الجاني قياساعلى بقية قواعسد الشريعة . ومن ذلك قول أي حنيفة إذا كان الجاني من أهل الديوان فديو انه عاقلته ويقدمون على العصمة في الضمل فان عدموا في نشذ تحمل العصمة وكداعاقلة السوق الهلسوقة م قرابته فان عزوا فاهل محلمته فان ارتقسه فاهسل ملدته وان كان الجانى من أهل القرى ولم ونسع فالمصر التي تلي تلك الفرى من سواده مع قول مالك والشافعي والمدلا مدخل لهم في الدية الااذا كانوا آقار ب الجاني فالاول مشدد على أهل ديوانه وأهسل سوقه وأهل محاشه وأهل بلدموعلى أهل المصرالي قلي تلك القريدالتي فيها سكن الحانى والثاني فيه تخفيف فرجم الاحم الي من تبتى المدران و وجه الاول ان أهسل الديوان ومن عطف عليهم بسوءهم مايسوء الحاني عاآماو بسرهم مايسره فكانوا كالمصية في الحبية ووجه الثاني ضعف أهل ديوا نه ومن بعد هسم عن حسمة المصسمة والعاقلة فلا يلمقون مم وسيماً تي في ماب قسم المي م والغنمة ان المراد بأهل الديوان هم كل من أنبت اسمه في ديوان الجند من المقاتلة . ومن ذلك قول أني حنيفة الديسوى بن العافلة فيؤخذ من الانة دراهم الى أربعة والدليس فيما تصمله العاقلة من الدبة تقدر ولاهوعلى قدرالطاقة والاجتهاد مع قول مالث وأحدايس هو عقدر وانحاذاك عسب مايسهل ولايضر ومع قول الشافعي انه يتقدر فيوضع على الغني نصف ديناروعلي المتوسط الحال رسع دينار ولا منقص عن ذلك فالاول مشددوالثاني فيه أتخفيف والثالث فيه تشديد من حيث التقدر قرجع الام النام تبي الميزان . ومن ذاك قول أب حنيفة وأحد والشافي في أحدقو الممان الغائب والحاضرمن العاقلة سواءني تحمل الدية مع قول ماللثان الغائب لا يتعمل مع الحياضر شيأ آذا كان الغائب من العاقلة فاقلم آ توسوى الاقلم الذي فيه يقدة العاقلة ويضم الهمأ قرب القيائل عن هو معاور معهم فالاول مشددوا الثاني منفف الشرط المذكووفيه فرجع الاحم الى من تني المزان ومن ذال دول أب منيفة

الىرئه (فصل) وهل يضرب الرحل فأنمأ أوفاعدا قالمالك يضرب فاعداوقال أتوحنيضة والسافعي قائما وعن أحمدر وابتان وهمل يحردقال أوحنيفة والشافعي لايحرد فيحدالقذف خاصة وبجرد فصاعداء وفالمالك يحردني الحسدود كلهاوقال أحدلا يحردني الجدود كلها بل يشرب فيما لاعنع ألم الضرب كالقميس والقميسن واختلفوافها مضرب منالاعضاءففال أدحشفية وأحيديضرب جسع المدن الاالوحسه والفرج والرأس وقال الشافعي بتني الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة وقالمالك يضرب الظهر ومايقاريه (انصل) والرجل المرجوم لأبحفرله وأماالمرأة فقال مالك وأحد يحفرلها الاثبت عليها الزنا بالمعنسة وانشت بالاقرارلم يعفر وقال أوحنيفة الامام بالخيار فيذاك وهل يتفاوت ألضرب في الحسدود أم هو على السواء قال أتوحنيفسة أشدالضربالنعزر ثمالزنا ثمالخرثمالقذف وقالمالك الضرب فيذلك سواء وقال أحد الضرب في حدالنا أشدمته فيحددا لقذف وفي القذف أشدمنه فيحداله

فه اذامال حائط الانسان الى طريق أوملك غروم وقع على شخص فقتله فان كان طولب بالنقض فلريفه ل معالمتكن ضغن ماقلف يسبيه والافلامع قول مالك وآحدفي احدى وبالتيهما ان عليه الضمان ان لينقضه « كثاب الصال وخمان إدمالك بشرط أن يشهد علمه بالامتناع من النقض مع القدرة علمه ومع قول مالك في الرواية الاخرى الودلاة والبهائم انهان الخراف الىحد لا يؤمن معه الاتلاف ضمن ما أتلفه سواء تقدم طلب أم لا وسواء أشهدا م لاومع فول احدني الرواية الاخرى وأجعاب الشافعي فأصيرالوجهين انه لايضعن فالاول مفصل والثاني فيم تسديد والثالث منفف فرجع الامم الى مرتدى المران وتوجسه الاقوال ظاهر و ومن ذاك قول أى منهفة لوصاح انسان علىصي أومعتره ووهماعلى سطيرا وحائط فوقع فمان أوذهب عقل الصبي أوعقل المالغ فسقط آو بعث الامام الحاص أو يستدعها الى تجلس الحكم فاجهضت جنينها فزعا أوزال عقلها فلا صمات في شي من ذلك حلة واحدة مع قول الشافعي ان على العاقلة الدينة في ذلك كله الافي حق البالغ الساقط فانه لاضمان على العاقلة فيه ومع قول أحمدان الدية في ذلك كله على العاقلة وعلى الامام في حق المستدعاة ومعقول مالك الدوة في ذلك كله تعلى العاقلة ما عدا المرأة فإنه لا دية فيها على أحدد فالاول منفف والثاني والراسع فيهما تشديد والثالث مشددفر جم الامم اليمم تبتي الميؤان ووحه الاول عدم المباشرة ووجه الثاني ومايعه والثغر بمالسب ، ومن ذاك قول أي حنيفية ومالك انه لوضر ب بطن اهم أذفأ لقت جنينامية اثماتت فلاضمان عليه لاجل الجنين وعلى الدىضر مها دية كاملة مع قول الشافعي وأحدان فيذالندوة كاملة العنين فالاول مخفف في ضمان المنس مسدد في دوة أمه والثاني مشدد في ضمان الجنين فرجع الامرالي مرتبق الميزآن ومنذاك قول الاغمالة لائة انه لوحفر بتراني فنامداره صين ماهاك فيها معقول ماللنانه لاضمان علمه والاول مشددوا لثاني مخفف فرحم الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول وَالْنَانِي طَاهِرِ • وَمِنْ ذَلْكُ قُولُ أَنِ حَنْمُ اللَّهِ أَنْ فِي السَّمِيدُ أُوحِفُر بِرَالْمُصلحته أوعلني فيه فنديلافعطب يذلك انسان فان ارتأذت الجبران فيذلك ضمن معوول آحدق أظهر روايتيه والشافيي في حمدقوليه انه لاضمان يخلاف مالو بسط فيه الحصياه و راق ذاك انسان فانه لاضمان عليه بلاخلاف فالاول فيه تشديدا الشرط المذكور فيه والثاني مع أحدشني التفصيل مغفف فرجع الاموالى مرتبى الميزانوو جهالاولمانه اذالم بأذن فه الجسيران في كان له الحفر ولا الدسط تقدع الحق الحيران المعينين على حقوق غسرا للبران المهمين ووحسة ألثاني كونه قصديما فعلها لمبر بالاصالة فليس عليسه ضمان و ومن ذلك قول أي حنيف قوالشافع اله لورك في داره كلياعقورافد ولي داره انسان وقدعم ان م كلباعقور افعقره فلاضمان علمه مطلقامع قولسالك ان علمه الضمان لكن بشرط أن يكون صاحب الداد بعلمائه عقوروم قول أحدق أظهر دوايتيه انهلا خمان عليه فالاوا يوالثالث متنفف والثاني فيه تشديد بالشرط المذكر ووسيه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ونوجيه الاقوال الثلاثة ظاهر ويصح حل الضمان على مال أهل الورع وكال آهل الشفقة على المسلن والثاني على من كان دون ذلك في الورع والشفقة والجديته رسالعللن ((مان القسامة) انفق الأغة على ان القسامة مشروعة اذا وجدة تملُّ ولد مساقاته هذاما وحدته في الباب من مسائل الانفاق و وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أن حنيقية آيا السيسالمو حب الفسامة وجود فشيسل في موضعه هوفى حفظ قوم وحما يهرم كالمحلة والدارومسف دالمحسلة والغزية والفتسل الذى تشرع فيسه

الفسامة استملمت به أثر حواحة أوضرت أوخنق فان كان الدم يخرج من أنفه أو دره فليس بقتيل بخلاف

مالوخوج الدمهن أذنه أوعينه فهوقتيل تشرع فيها اقسامة مع قول مالانان السبب المعتبرى القسامة

أن يقول المفتول دمى عند فلان عداو بكون المفتول بالغامسل آحواسوا ، كان فاسقاأ وعدلاذ كراأ وأنثى

ويقوم لأولياءا لمقتول شاهدوا خدوا ختلف أصحابه في اشتراط عدالة الشاهدوذ كوريته فشرطها ابز

القاسموا كنفى أشهب بالفاسق والمرآء ومن الاسداب الموجبة القسامة عندمالك من غير الاف عنهان وجدا لمفتول في مكان واحد خال من الناس وعلى وأسه رجل معه سلاح يخضب بالدما ومع قول الشافعي

يحوزد فعل صائل من آدمي أوحيمة علىنفس أوطرف أوبضع أومال فان المبنسدقع الامالقتسل فقتله فلاضمان علمه عندمالك والشافعي وأجد وقالأنو حنيفة عليه الضمسان ولو و جدفتهلافي داره فادعى انەدخل علىەسىف مشھور فقتله دفعاعن نفسمه وأقام بدنة تصنسدقه فدخوله وذكرت المعنة انه أراده خاك فلاقودعلسه وانام ثقل السنية ذآك فقدة كرالشيخ أوعامدانه يقبل منهو يسقط عنسمالقودوالدية وقال الماوردى في الحاوى عندى انه سقط القود دون الدية ولو عض عاض يد انسان فانتزعهامن فسقطت أسنانه قال أنوحنمفسة والشافع وأحمد لاضمان علمه وقالمالك فيالمشهور عنه دازمه الضمان (فصل) ولواطلع انسان في مت انسان فرماه ففقأ عسه قال أتوحندفسة المزمه المضمان وقال الشافى وأحدلا ضمان وعنمالك رواشان كالمذهس (افصل) ولو صرباق حدفعات أوافضى الىعلاك قالمالك وأحدلا ضمان على الأمام والحقةتلهومذهب الشافيقيه تفضيل عاصله

انهان مات في حدد الشرب وكان حلده بأطراف الثياب والنعالل يضمن الامامقولا واحددا وان ضربه بالسوط فوجهان أسحهما انه لإضميان وحكىانالمنسذز عن الشيافي انه ان ضرب بالمنعال وأطراف الشاب ضرد لأيحاوزالاربعن فسات فالحق فتلهولاعقل فمه ولاقودولا كفارةعلى الامام وان ضربه آريعن سوطافات فديته . على عاقسلة الامام دون بدت المنال ﴿فصل﴾ قال ماأك والشافع وأحسد لاضمان حلى أرماب البهائم فعسأ تلفته عهارا اذالم كن معها صاحبها وماأتلفته للافضمانه علمه ووال أبوحسفه لايضمن الا أن يكون معهادا كساأو قائداأ وسائقاأ ومكون فد أرسلها سواءكان ليلا أونها وأ عليها قال أنوحنيفة يضمن صاحبهاما أتلفته بيدهاوفها فأماماأ تلفته وحلماماتكان وطئها خمن الراسك وان ومحت وحلهافان كابن عوضع ماذون فسه شرعا كالمشي في العلريق والوقوف في ماك الراكب أوفي الفلاة أوسوق الدواب لميضمن وان كانت عوضع ليسءأذون فبسسه كالوقية وف عسسل الدابة في

الطريق والدخول دارانسان

السنسالمو حسالة سامة اللوث وهوعنده قرينة تصسدق المدعى بان يرى قتسل فم محلة أوقر به صغيرة ورينهم ورينه عداوة ظاهرة أوتفرق جمعن فتسل وادام يكن ينهمو بينه عداوة وشهادة السدعنده لوت وكذاعميد أونساه أوصيبان أوفسقه أوكفارعلي الراج من مذهبه لااحم أه واحدة ومن أقسام اللوث عنده الميزالسنة الحياص والعام مان فلا نافتل فلانا ومن اللوث و حود تلطفه بالدم أو بسلام عنسد المقتمسل ومن أألوث أمضاان مزدحها أنماس عوضع أوفي ماب فيو جسد بينهم فتبسل وكذالو بفاتل سبيان والتعمالي ويعنهموا نكشفواعن قتبل فهولوث فيء الصف الاخرومع قول أحبدلا بحكم بالقسامة الاأن بكون بن المقتول وبين المدى علسه لوث واختلفت الرواية عنه في اللوث فر وى عنه العداوة فيحق الصف الآخر والعصمة خاصة كإين القيائل من المطالبة بالدماء وكابين أهل المغيرة هل العدل وهسذا قول عامة أصحابه وآماد عوى المفتول ان فلانا قتلنى فلايكون لوثا الاعتدمالك فاذا وحدالمقتضي القسامة عندكل واحدمن هؤلاء الاغمة حلف المدعون على قاتله خسين عينا واستعقوا دمه اذاكان القتل عداعندمالك وأحدواماعندالشافعي فالمديد من مذهبه انهم يستعقون دية مغلظة اهكالم الاعمة في مان السنب الموجب للقسامة فتأمل فيه تحديق مهم بشدد في الاخذيدم المقتول ويعضهم يخفف في الاخد ندمه و مكتبي مالدون أخذا والاحتساط ادم المتهدم بالقدل لا يخرجون عن ذاك فإن الذي مان قدانتهي أجدله وقضي ما كتب عليه والحي رسى الغيروالمساعدة على قدام شعام الدين فن استرط العدالة والذكورة في الشاهد فقدرا عي حق الحي وحومته ومن لم يشترط ذلك فقدرا عي حق الميت وسومته والمدأعلم ومن ذلك قول الشافعي ومالله وأحدا أه يبدأ باعمان المدعين للقسامة لاباعمان المدعى عليهم فان نكل المدعون ولايينة حلف المدعى علمه خسين عيناويرئ موقول أف حنيفة انه لا يشرع المين في القسامة الاعلى المدعى علمهم فأذالم بعينوا شخصا بعينه يدعون عليه حلف من المدعى عليهم خسون رجلاخسس ين عيناعن يختارهم المدعون فصلفون مالله ماقتلنا ولاعلناله فاتلافان لمرتكونوا خسن كررت الممن فان نسكلت الاعمان وحست الدية على عاقلة أهل المحلة ويازم المدعى عليسه الممن بالله عزوجه لانه ماقتل وبرأ فالاول فمه تخفيف من حيث عدم تخصيص القسامة بالمدى عليهموا لثاني عكسه فرجع الامرابي مرتبتي الميزان ووحه البداءة باعان المدعن القسامة ظاهولا تهمهما اذن يطلبون أخذالنار ووجه كون ألمين لأنشرع الاعلى المدعى عليهم كونهم هم المنهمين بالقتل فصله ون المرأساحتهم ومن ولوآتلفت الدابة شيأ وصاحبها الدلك قول مالك وأحدوا لشافعي فيأظهر القولين أن الاولياء ادا كأنوا جاعة قسمت الإعمان يبهم بالحساب على حسب الاوث مع قول أي حنيفة ان الأعبان تكر رعلهم مالادارة بعد أن يبدأ أحدهم القرعمة فالأول فسي تخفيف على الأولماء والثاني فيه تشديد عليهم فرسع الامرالي مرتنتي الميزان وتوجيه القوان لأعفذ على الفطن بير ومن ذلك قول الإغمة الشيلانة أن القسامة تثبت في العسد مع قول مالك في احدى وايتيها تهالانثبت فيهم فالاول مشددوالثاني مفف فرجع الاموالى مرتبى المراان ووجه الاول مه الادي المسلمين حيث هي ووجه الثاني إن مه العسد تنقص عن مثل ذلك لالحاقهم بالاموال في كون السيدلة بمعهم وشراؤهم كيف شار مخلاف الاحرار فان الشارع نهى عن بسم الحر وأكل تمنه سانا لتعظيم مته عندالله تعمالي ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدان أعمان النساء لأتسمع في القسامة مطلقا لا في عمد ولا في خطام وول الشيافي تسمم مطلقا في العمدوا الطاوانهن في القسامة كالرجال ومع قول مالث ان أيمانهن تسمع في الحطاد ون العمد فالاول مخفف على النساء مشدد على المتهوم والنَّاني عَكَسَهُ وَالنَّالَثِ مَفْصُلُ فَرَجِمُ آلَا مِرَ الْحَامِرَ تَبْتِي الْمِرَانِ . وَتُوجِيهِ الْأَقُوالُ طَاهُرُواللَّهِ سِمَانَهُ 🛦 مات كفارة القثل 🏖 وتعالى أعلم انقق الاغمة على وجوب الكفارة في قتل الخطااذ الم يكن المقتول ذمها ولاعبد اوعلى ان كفارة قتل

الخطاعة قرقمة مؤمنة فانام يحدفهمام شهرين مقتابه من وتقدم قول أي حنيفة انهلا يشترط الاعان ف كفارة الظهار وغيره امدم جه المطلق على المقيد هذاما وحدته من مسائل الا تفاق م وأماما اختلفوا بعراد تهضمن وقال مالك دها وفها ورحلهاسواء فلاضمان في شئ من دلك ادالم يكن من حهمة را كهاأوقائدهاأو سائفهاسب من غزأ وضرب وفال الشأفعي يضهن ماجنت بفيها ومدهاور جلهاوذنبها سواءكان من راكها أوسائعها سمس أولم تكن وقال أحمد ماأتلفته رجلهاوصاحها عليها فلاضمان فيه وماجنته مقمها أويدحافضه الضمان ( فصدل ) ومن دهرة معروفة بأكل الطبور وأرسلهافأ كاتطعراضته ليلاكان أونهادا وأن لمتنكن معروفه مدلك فلاضعان لان العادة ارسال الهرة ومنكان معسه كالبعقورفأرسيله و تلف شيأو حب عليمه الضبسان

(كنابالسر)

اتفن ألافق على أنا أجهاد ورفق كتابة اذابه ومن المسابق ومن كتابة منطبة والمسابق ومن المسابق ومن وانقد والما المسابق والمسابق والم

المشهور معقول مالك لا تحب كفارة في قتل الذي فالاول مشدد والثاني عفف فرجع الامرالي مرتبق لمزان ووجه الاول العمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي في توعد من ظلمه بالنكون سل الله علمه وسل جمعه موم القيامة في محوقوله من ظلم ذميا كنت جميعه موم القمامة انتهى فاذا كان مدافهن ظلهولو بأخدرهم أوبكلمه في عرضه مثلافك منعن فنه بغرحق وأماو حوب الكفارة في فال المسد المسل فلدخوا في وسيقه صلى الله عليه وسلم في حال احتصاره بقوله الصلاة وماملكت أبماتكم وقدوردان الوصبة على الارقاءمن أواحرما تتكلميه رسول اللدصلي الشعلمه وساء وهو محتضر فصار يقول ذلك بتسكلف لايكاد لسانه يبينها كإوردومن وصى عليه رسول القصلي القحليه وسلمحذه وسلى الله عليه وسلم محتضر وجب احترامه كل الاحترام ومن جلة احترامه وجوب المكفأرة في فتلهو وحه الثانى في قتل الذي حل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الذمة على فعل آمو ر مخصوصية كاحسذماله بغيرحق وكالوفاة يذمته بغيرا لكفارة كتتكفينه ودفنه اذامات ونحوذ للندون وجوب الكفارة فانهموا فالدم في الجلة من حيث كفره بالله وتكذيبه لرسول الدصلي الله علب وسلم و ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك وأحسد في احدى دوايتيه لا تحب السكفارة في قتسل العمد مع قول الشافع وأحدف الرواية الاخرى انها تحب فالاول عفف والثاني مشدد فرجم الامرال مرتني الميزان ووجه الاول أن الشارع شدد في أمر القا تل عدا بالقتل أو الدية اذاعفا الا وابياً عن قنسه الى الدية فلا وادعلى ذلك ووجه المثاني ان العامسد أغلظ انماعن كان فشسه خطأ فكانت السكفارة به ألميق عن كان فتله خطأ وبكون فول من قال لا تحب الكفارة على الغالب من عدم تعمد القذل كإقالوا في سعود السهو انه بسن السعود لمن ترك ذلك المعض عبدا وقالوا قولهم باب حود السهو عما هوسرى على العالب فلكل مجتهد مدرك وملفظ 🐞 ومن ذلك قول الشافعي وأحد تحب الكفارة على الكافراذ اقتل مسلما خطأ مع قول أي حنيفة ومالك انه لا تحب عليسه كفارة فالاول مشدد على الكافر من حيث تغرعه الكفارة والثاني مخفف علمه فرجه والاحم الى مرتبتي الميزان ووجه الاول التغليظ على السكافر كأأشر فالليه بالنغر بممن حيث عدم تتحفظه في حق المسلم و وجه الثاني ان الكفارة طهرة الفائل دا فعة عنـــه وقوع العذاب به والكافرليس باهل لذلا لإيطهرا لايحرقه بالناريوم القيامة فكيف يطهر بالسكفارة موقد سمعت شعنا الشج الاسلام زكر بارحه الله تعالى مقول حدث وردت السكفارة فلامد أن تكون مسعب ذنب وفعالعبد فعه فتسكون السكفارة كالنرس المبانع من وقوع الاذى بالعبد كماورد فعن زني أن اعبانه وتفع فيصرعلي الراني كالفلة فهذم من وقوع العذآب به وكان هذامن جلة أخذ الاعان بمدساحه اذاوقه في محظورانتهي هومن ذلك قول الاثمة الثلاثة انه تحب الكفارة على المسى والمجنون إدافيتلام قول أبى حنيفة انهلا تحب علبهمما كفارة فالاول مشسدد والثاني ففف فرجع الام الى مرتبني الميزان ووجه الاول نستهما الىقاة المحفظ في الجلة فاوخوف الوال الصبي من القندل أوضط المجنون والقسد والغل لماكانا قدراعلى فتل أحدعادة معكون المجنون وعبانعاطي أسباب الجنون باكله طعلمالأ يناسد مزاحه مشلاف كانتغر عه السكفارة من ماب المؤاخذة بالسبب عنسد من يقول به من الاغة و وسعت سدى عدالقاد رالدشطوطي وحمه الله تعالى يقول اذافتل المحذوب أحسدا لم يقتسل به كالمحنون بل أول لان الجدوب إرتسيب في حديد البحديث الاقدار الألهية الى حضرة الحق تعالى بعنف الشدد وتعفقه عما كان فيهمن المعاصى أوالغفلات وأماالجنون فرعما تعاطى السبب استعماله طعاما لايناس مزاحه فزال معقسها نتهى ووحه قول أبى حنيفة اندلا يحب على الصدى والمجنون كفارة نووج المجنوب عن التكلف وعدم باوغ الصبي س النكاءف فريوا خذا بفعلهما . وسمعت سدى علما ألحواص رجه الشنعالى بقول ماغر جآء دعن قاعدة الشرع والتكليف ولوصبيا ومجنويافان أفعالهم لمن فسم المبلح رهوا حد الأحكام الخسة انتهى . ومن ذلك قول أبي منيفة ومالك والشافي في أصع قوليه وأحسدني

فهه فن ذلك قول الأعمة المسلاقة تحب الكفارة في قتسل الذي على الإطلاق وفي قبل العسد المسلم على

احدىو والتمهانهلا يحزى الاطعام في كفارة قتل الخطأ مع قول الشافعي وأحسد في الروايتين الانه بين عنهماانه يحزئ فالاول فيه تشديدوا لثانى فبسه تخفيف ورجم الامرالي مرتبق الميزان ووجه الاول النظرالى عظمهمة المؤمن فص الكفارة عماهوأ على قعمة غالبا من الاطعام ووجه الثاني القياس عد الكفارة في بقية الأنواب ولسكن الشار علم يتعرض لمنع الاطعام ، ومن ذلك قول مالك والشافعيُّ . أحد الدقع الكفارة على القاتل السبب كن تعسدي تعفر بشر ونصب سكن ووضع حزفي الط مة معة ول أي حنيفة انهالا تحب مطلقا وإن كانوا قد أجعوا على وحوب الدية في ذلك فالا و لمشدد والثاني يخفف فوجع الامم الى من تبتى الموان ووجه الاول الحاق السد عالما شرة ووجه الثاني عدم ( كتاب حكم المحروالساح) الحاقه بهوالله تعالى أعلم أجمرالاغمة على تصريم السحر وهوعزام ورقى وعقدة وثرفي الامدان والنفوس والقلوب فمرض ويقنل

مفرق من المرء وروجه فال امام الحرمين ولا يظهر السحر الأعلى بدفاسق كالا تظهر الكر امة الاعل يدولي وذلك مستفادمن اجماع الأمة وقال مالك السهر زندقة واذاقال رجل أناآ حسسن السعرقةل وأر نقسل يؤ متهوقال الثوري اتسان البكاهن وتعلم السكهانة والتضيروا اضرب بالرمل والشسعير وتعليما أمناكنص الصريح وقال ابن قدامة الحنبلي مكم الكاهن والضرب بالرمل عند أحدان بحسامي موناأو يقتلاقال وأماالذي يعزم على المصروع ويزعمانه يجمع الجن والهم يطيعونه فذكره أصحابنا في السعوة وروى أنأ حدثوقف فهما فالوسيئل سعيدين المستبعن الرجل يوجسدعنسده من بداويه فقال انتيانهي الله عميايضر ولمهنه عميا ينفع ان استطعت أن تنفع أخلا فافعل وهيذا عدل على أن فاعل ذلك لاسكفرولا يقتسل انتهى واختلف الاغه فهن بتعسا العرو يعله هل بكفر مذلك فقال أبوحنمفة ومالك وأحديكفر بذلك ومن أصحاب أي حنيفة من فال ان تعله لحدثيه لريكفر وان تعله معتقد احوازه أومعتقدا اندينقعه كفروان اعتقدأن الشياطن تفعل للساسرما يشاء فهوكا فرقال الشافعي من تعلم السعوقلناله مسف لناسعول فان وصسف مايو بحب الكفومث ل مااعة غيده احسل ما ول من التقوب الي المكواك السبعة وانهاتفعل مايلمس منها فهوكافر وان وسف مالانو حساله كفرفلا بكفرالاان اعتقدا باحه السحر وهل للسحر حقيقة قال الاغمة الثلاثة نعم وقال أبوحنيفة لاحقيقة له ولاكثأ تسروني الجسمو بدقال أتوجعفرا لاستراباذي من الشافعية هذامار جدته عن الاغمة في هذا الماب من مسائل الاجاءمن كالمهم فيحسد السحر وحفيقته وأماحكم الساح فقال مالك وأحسدانه يقتسل بمسرد تعله واستعماله فاذاقتل مصره فتل عندالاغمة الثلاثة وقال أبو حنيقه لايقتل عجر دفنله بسجره واغيا بقتسل اذاتسكر رذلك منه و روى عنه انه قال لا يقتسل حتى يقرأ نه قتل انسانا بسنة فإلا ول الذي هو قول مالك واحدمشددوكذاك قول الثلاثة انديقتل اذاقتل بسمره والثاني الذي هوقول أبي حنيفة فيه تخفيف فرحسم الامرالي مرتبتي المعران . ووجه القولين راجه لاحتهاد الميتهد فإن أدى احتهاد والياقتسال الساح بمحرد تعلمه السخر واستعماله قتله والاتركه . ومن ذلك قول الاعمة الشلانة ان السام يقتل حدامع قول الشافعي انه بقتل قصاصا فالاول مشددوالثاني مخفف وجه الاول قول الائمية ان آلمغلب فى السَّعر حق الله و جه الثانى ان المغلب فيه حق الحلق فرجم الامرالي من تنتى الميزان . ومن ذلك قول أى منهفة في المشهورهنه ومالك وأحدف أطهر روايتيه الايقتارة بقالساح ولاتسمول يفتسل كالزند بق معرقول الشافعي وأحدفي الرواية الاخرى المتقبل تو بته فالاول مشددوا لثاني يخفف فرجع الأمراك مرتبتي الميزان ووجسه الاول قول بعض الاغمة ان السعولا بصح الامن كافولان الارواح التي تعنيه على القندل قد أحذا كارها عليما العهودانها لانعين ساسوا الاان خرج من دين الاسلام وبؤيد ذاك ماقصه الله تعالى عن هار وت ومار وت انهما لا يعلمان أحسد االسعر حتى يقولا له اعما تعن فتنه فلا تسكفرو وجهالقول الثآني أنهليس الساحر بأعظم في الاثممن الكافر وقدقيل الله تعالى توبته ويصع ن يَكُونَ أَلِمُكُمُ فِي الْعُولِينِ وَإِجْعَا الْحَاجِمُهُ الْحَجْمُ اللَّهِ فَالْوَالْحَيْمَ اللَّهُ وَاللَّ

الايادن غرعه وانه اذاا التق الزحفان وجب على المسلين الحياضرين الثيبات وحرم علهمالفرارالاأن بكونوا متعرفان لقشالأومقيرين الىحهة أومكون الواحدمع الثلاثة أوالمائة معثلمائة فساحا لقرأر ولحم الثبات موذلك لاسمامع غلبة ظنهر بألطهور وانه تحب الهجرة مندارالكفرعلىمن قدر عليها ((فصل) واختلفوا عل من شرط المهاد الزاد والراحلة فقال أتوحنيف والشافعي وأحدنيم وقال مالك لأوموضع الخلاف اذا تعن الحهاد علىأهسل بلدوكان بنهمهوسنموضع الجهاد مسافة القصرفلا يجب عند الثلاثة الاعلى من مك زادا وراحاة بباغانه موضع الجهاد وعنسدمالك يجب مطلقا ( فصل) واختلفوا في جواز اللف أموال أهل الحرب اذا أخدد هاالمسلون ولم يمكنهم انه اجمهاالى دادالا سسلام وخافو اأخسدهامنهم فقال الوحسفة ومالك بالجواز فنسذيحا لحموان وحدرق المناع ويكسرالسلاح وقال الشآفعي وأحدلا يحوزذلك الالمالكه (فصل) نساء المكفاراذاله مقاتلن فلامقتلن باتفاق الاأن يكن دوات رأى والاعمى والمقعمد والشيخ

وليقيل فدينه والاقبل قديته وتركه وومن ذلك قول الانمة الثلاثة ان الساح من أهل السكتاب لاوختل معرقول أي حنيفة انديقنل كالفتل الساح المسلوفالاول مخفف والثانئ مشدد فوجه مالام العام تبتي المزان وحكم ذلك راجع الدمام الاعظم أونائمه . ومن ذلك قول مالك والشافعي أن حكم الساحوة من النساء مسكم الساح من الرجال معقول أي حنيف ان المرأة الساحوة تحبس ولا تقتل فالأول مسدد والثاني فيه تخفيف فرجع الامرآلي هم تدي الميزان 🔹 ووجه الفولين راجع الى اجتماد المجتهد أوراى الامامالأعظم أونائبه واللهسجانه وتعالى أعلم

( كتاب الحدود السبعة المرتبة على الجنايات)

وهى الردة والبغىوالزناوالقسذفوالسرقسةوقطع الطريقوشرب الخراذا علثذلك فاقول وبالله أ ﴿ بابالردة ﴾ التوفيق

وهى قطع الاسلام بنسة أأوقول كفرا وفعل وقدا تفق الاغمة على ان من ارتدعن الاسلام و جب قتله وعلى ان قتل آلوند بن وأحب وهوالذي بسرالكفرو يتظاهر بالاسه لاموعلي انهاذ اارتد أههل بلد قو تلوا وصارت أموا لهم غنمة هذاماو جدته من مسائل الاتفاق . وأماما احتلفوا فسه في ذلك قول الامام اى حنىفة ان المرتد يتعتم فتسله في الحال ولا متوقف على استنادتسه واذااستنسف المرتد يتعتم فتسله في الحال الاان طلب الامهال فيه ل الاثاومن أصحابه من قال انه عه ل وان المطلب هو الامهال وقال مالك تحب سقتامته فان تاب في الحال قسلت يورمه وان إريتب أمهل ثلاثالعاء بثوب فإن تاب والاقتل وقال الشافعي فأظهر قولمه تحساستنابته ولاعهل مل مفتل في الحال اذا أصرعلي ردته رعن أحدر وابتان احداهما كذهب مالك والناذخة لاتحب الاستنامة واختلفت الروايات عنسه في وجوب الامهال وحسكيءن الحسين البصري ان المرتدلا يستثاب ولا يحب فتله في الحال قال عطاء ان كان على الاسهلام وارتدفائه لامستناب وانكان كافراغ أسلم ثمارتدفانه يستناب وحكى عن الثورى انه يستناب أمدا فقول أبي حنيفة والشافعي مشددالا في الامهال عندا إي حنيفة وقول أصحاب أبي حنيفة فيسه تخفيف وقول مالك كذلك منحنث الأمهال وحوبالاستنابة وكذلك احدىالر وابتن عن احدوة ول أحسن مخفف وقول عطارفيه تفصيدل وقول الثو ري فسه تمخضف من حدث انه بستتاب أبداولا مفتسل فرجيع الإمرالي مرتبتي الميزان وتوجمه هذه الاقوال كلها طاهره ومن ذلك قول الاغمة الثلاثه ان حكم المرتدة حكم المرتد من الر حال معقول الامام أي حنيفة ان المرأة تحبس ولا تقتل فالاول مشدد والثاني فبسه تخفيف فرخم الامرالي مرتبتي المران . ووجه الاول قوله سلى الله عليه وسلمن بدل دينــه فأقتاوه يحمل من شاملة للذكر والانثي ووجه الثاني جعل من خاصة مالر جل وأيضا فإن ألمرأ ولا تظهر في دين الاسسلام كموخلل ردتها ولا تحارب عن دين السكفراذ الرمدت بيخ الاف الرجل . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدق أشهر روايتيه وهوالظاهر من مذهب مالانانه تصوردة المبي الممرزم قول الشافع العلا نصورد الصي المميز وهي الرواية الاخرى عن أحمد فالاول مشدد على الصي في صعة رد ثه والثاني ـه بعــدم صحتها فرجــم الامرالى مرتبتي الميزان . ووجه الاول مراعاً حــكم الارواح كما واعادالمق يوم الست بربكم ووجه الثاني مراعاة حكم الارواح مع الاحسام معا لان ذلك هومناط التمكليف فلكل منهما وجه 🔹 ومن ذلك قول أي حنيفة في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي في الاصع من خسسة أوجه ان تو مة الرنديق تقبل مع قول مألك وأحسد وأبي حنيفة في الرواية الاحرى اله يقتسل ولايستناب فالاول فيسه تغفيف والناق مسدد فرجم الامرالى مرتبي الميزان ووحسه الاول الحاقه الكافرالاسلى ووحه الثاني عدم الماقه بعل كمونه ذاق طعم الاسلام في الجلة ظاهر المخسلاف السكافر المطلق والتدتعالى أعلم و ومن ذلك قول الامام أي منبقة لوارند أهل بلدام تصردار موب حق يجتمع فيهاثلاثه شروط ظهو وأحكام المكفروان لابستي فيهامسم ولادى بالامان الاصلى وأن تسكون

كان لهسهرأى وتدسعرفناوا بالاتفاق وان ارتكن أهمرأى ولائد سرقال الوحنيفة ومالك وأحسد لاعورفتلهم والشافي قولان أظهرهما جوازفتلهم ومسن ابتباغه الدعوة هلعلى فأتلهد مة فال أتوحنيفية ومالك وأحمدلا ومال الشافى على ماتله دية فانكان ذميافثلث الدية أو محوسيا فتسانمانه (فصل) واختلفوا فيالدعوة فقبال مالكمن قربت دورهم منالم بدعوا لعلهسمالدعوةبسل بقاتلون ولاتلتس غرتهم ومن بعدت دو رهمفالدعوة اقطم للشدوقال أبوحسف ان للغتهم الدعوة فحسن ان يدعوهما لامام الى الاسلام أوادا الجزية قبل القتال وان لمتباغهم فملا ينسفي الامام ان يبتدئهم وقال. الشافعي لااعلما حسدامن المشرك بالمتبلغه الدعوة اليوم الاأن يكون قوم من المشركين خلف النزلة والخوز لمتبلغهما ادعو فلايقاتلون حى دعوا الى الاعدان فان قتل منهم احدقيل داك فعل عاتسة قاتسله الدمة وقال أد حنيفة لانئ عليه والظاهر من مدذ هد مالك ان الحكم كداك ((فصل) الامان الكفارلا يصحوالأمن مسلم بالغماقل يختآر عندالشافي وأى حسفة فالصي والجنون لايصح امانه ممأوقال مالك

الفانى وأهسل الصوامع اذا

وأحسديصم امان الصسى المراهق ويصح امان العسد المسلماذاأمن شغصااو مدينة عندمالك والشافع وأحدوعضي أمانه الاأن مكون مأذوناله في القنال (فصل) وانفقواعل انه أذا تنرسالمشركون بآلسلم مازلىقىسةالسلسن الرمي ويقصدون المشركان واختلفوافما اذا أسأب أحدهم مسلاني هذه الحال فقال أبوحنسفة ومالك لايلزمه ديه ولا كفارة وللشافعي قولان أحسدهسما تلزمسه المكفارة بلادية والثانى تلزمه الدية والكفارة وعن أجد روايشانكالقولنأظهرهما عندهاز ومالكفارة خاصة ﴿ فصل ﴾ أذا بدأمسلم فطلب المسارزة ابكن ادالكوقال ابن أبي هررة من الشافعية يكره والمسمع أن لابسار ز الابادن الامير أبكن لويازز بغيراذنه مازوقال أبوحندفة يحرمالاأن تسكون المارزة في منعة ﴿ فصل ﴾ واحتلفوا في استرقاق مز لا كناب إ ولاشمهة كتاب كعسدة الاوثان قال أوحنيفة يحوز استرقاق العيمنهسه دون العرب وقال ماألنتوا لشافعي وأحدفيا حدى روايتيه انه لايحوز ذلك مطلقاو اتفقوا اعلى انهلوقتل الاسه رقاتل وهوف الاسراء يحسعمل الفاتل من بل بعيز روقال إلاوزاي تحب عليه الدية

اتفق الاعمة على إن الامامة فرض والعلامة للمسلن من امام بقيم شعار الدن و بنصف المظاومين من الظللسن وعلى الهلا بحوزال يكون على المسلسين فيوفت واحسد في جمسم الدنيا امامان لا منفقان ولامفترقان وعلى ان الاعمة من قريش وانهامائزة في جميم آحاد قريش وانالدمام أن يستخلفوانه لاخسلاف فيجواز ذاك الامام أبي بكرالصديق وعلى ان الامامة لا تحوزلام أأولا كافر ولاسي لميسلم ولايحنون وعلى ان الامام الكامل تحب طاعته في كل ما يأمر به مالم يكن معصب في وعلى ان أحكام الأمام واحكاممن ولاه نافذة وعلى انداذا نوج على امام المسلسين أوعن طاعته طائفة ذات شوكة وان كان فحسم تاويل مشتبه ومطاع فيهم فانه يداح اللمام فتالح محق يفيؤا الى أمم القدتمال فاذا فاؤا كف عنهموعلى ان ما اخذه البغاة من مواج أرض أوسو بهذي بازم أهل العدل ان يحتسبوا به وان ما يشلفه أهل العسدل على أهل المغيلان مان فيه هذا ما وجدته في الماب من مسائل الانفاق ، وأماما ختلفوا فيه في ذلك قول مالك والشافعي وأحدانه لايحوزان يقسع مدبرهم ولاان يدفف على مو يحهم مع قول أب حندف بحواز ذلك مادامت الحرب فانحسة فاذاا نقضت الحرب ردااجهم فالاول مشسددو لثاني مخفف فوجع الإمرالي مرتبتي الميزان و وجه القولين ظاهولا يخفي على الفطن \* ومن ذاك قول مالك وأي حنيفةٌ والشافعي فيالجسد بدالاج وأحسدف احدى روايتسه انما شلفه أهل المنعلي أهل العدل فاحال الفتال من نفس أومال لآيضهن مع قول الشافعي في القسديم وأحد في الرواية الا نوى انه يضعن فالأول مخففوا لناف مشدد فرجع الآمم الى م تعني المعزان . ووجم الاول طلب المف أهل المني لطاعة الامام العادل بالاحسان البهم بعدم تضمينهم ماأتلغوه ووجه الثاني طلب أهل العدل اظهار كلتهم على أهل البغي لتقوم هبيتهم في قاويهم فلا يتحروا بعد ذلك على المني فلكل من القولين وجه صحيح والله ۱۱ باب الزنا ﴾

(ظ به الراق التقال علم المنافعة المناف

واذاأسم الاسرخقن دمه وهلرق الاسلام الشنافعي قولان (فصل) لوأسلم كافرقدل أسره عصم نغسمه وانكان في دارا لحرب عند مالك والشافعي وأحسدوقال أتوحنيفهما كان اسن العقار في دار الحرب بغنم وأماغسه فانكان فيدء أويدمسلم أوذمي اربغنم وانكان في بدي بي غنم و لودخسل مربيون دار الاسلام لم يجزسيهم عندمالك والشافعي وأحسدوقال أو منتفه بحورستهم ( باب قسم الني موالغنمة ) اتفق الاغة على انما حصل فيأمدى المسلمين مسنمال الكفار بايحاف الحسل والركاب فهوغنمة عينسه وعر وضهفانكان فيهسلب استحقسه الفاتل من أصل الغنيسمة سواء شرط ذلك الامامأولم بشرطمه عنسد الشافعي وفال أحدا غايستمقه الفاتل اذاغرر بنغسه في فتلمشرك وأزال امتناعه وقال أتوحنىفية ومالك لايستمقه الاأن يشرطه الامام تربعدا لسلب بفرد الحسمن الغنسمة وأختلفوا فقسمة الخسافقال أتوحنيفة ومالك بقسم على ثلاثه أسهم الساى سهموسهم الساكن وسمهملان السسل دخل فقراء ذوى القسري فيهسم دون أغسائهم فأماسهم البي سلىالله عليه وسلم فهوجس اللهوخس رسولهوهوخس

الأفي قول للشافعي وعلى الهلوشهدا ثنان أله زنن مهامطاوعة وآنوان الهزني مهامكرهة فلاحدعلي واحد منهما وكذاك اتفقوا على ان الشهادة في القذف والزنا أوشرب الخرتسم في الحال وانفق الائمة على انه لا يصورُ للرجل وطه حاربة زوجته ولو أذنت في ذلك هـ ذا ماوجدته من مسائل الا تفاق . وأماما ختلفوافيه فن ذلك قول أبي حنيفة ومالك انمن شروط الاحصان الاسلام مع قول الشافعي وأحمد انهامس من شروط الاحصان الاسلام فعدالذي عندهما فالاول مخفف على الذي والثاني مشدد علمه فرجم الامراني مرتبي الميزان ووجه الاول انالرجم تطهيد والذي لسمن أهدل التطهر بل لانظهرالا يحرقه بالنار ووجه الثاني تخفيف العذاب علمه في الآخر والحاد في داراله زما من حسّانه مخاطب بفر وعالشر بعذلا سماان تحاكم الذي المذاه ومن ذلك قول أي حنه فه ومالك والشافعي وأحمد فاحدى روايتيه انهلوزن بكرائمزني محصنالا يجمع عليه الجلدقيل الرجم واغا الواجب الرجم عاصة معقول أحسدني احسدى وايتيه انه يجمع عليه الجلدقسل الرجم فالاول مخفف والثاني مشسد دفرجع الآمرابي هم تدي الميزان ولعل ذلك راجع الى اجتهاد الامام ويصوحل الاول على من حصل عنسده شدة ندم على ماوقع فيسه والثانى على من لم يحمد له ندم فيكون ذلك أبلغ في نظهره ومن ذلك قول الاثم-ة الاربعة الآالذاني اذاكان بملوكاوقد تزوج ودخسل ماني نسكام صعيه لايرجم معقول أبي ثورانه مرجسم فالاول مخفف عنه والثاني مشدد ووجه الاول نقص المماولة عن درجه الحرفي القدرة على ردشهوته المحرمة عادة فلايلمق مووجه الثانى الحاقه به فرجع الإمرالي مرتبتي الميزان . ومن ذاك قول الاتمة السلاثة ان الزانيين الحرن المكرين يجمع في حقهما بن الجلدوالتغر بب عاما كافال به أو بكروعمو وعمان وعلى رضى الله عنهمويه والعطآء وطاوس مع قول أبي حنيفة لأرضم النورالي الحلد وحومال التغريب داجع الحادأي الامام فاندأى في التغريب مصلحة غريم ما على قدر ماري وعن مااث انه يجب تغريب الزانى دون الزائية وهوان ينقى سنة الى غير ملده فالاول مشدد والثاني فده تخف ف وقول مالك فىالرواية الثانية عنه مفصل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول تقبيح الزباني عين الزاني ورحته بغيبته عن المكان الذي حصل له منه الاذي بالتعبير كلمارآه أهل بلده وحارته ووجه الرواية الثيانية لمالك ان المرآة الغالب عليها جاوسها في قعر بيتها وخيائها وقل من دعر فها حتى يعبرها بميا وقعت فهه يخلاف الرحل الغيالب علمه محالطة الناس في الحرف والصنائع والمساجد وغدوذاك فكل من رآه تذكروا قعنه وازدراه فيعصل الاذى ولم عروالا غوعمافر رناه يعلمنو جيه قول أبى جنيفه في قوله ان ذاك راحيم الى رأى الامام فان رأيه بشعل ضم المنفر بسالي الجلدوتركه ومن ذلك قول الاعمة الاربعة ان العمد والآمة اذازنمالا برجان مل يحلدان سواءا حصناأ مل يحصنا وقال ابن عماس ومحاهد وسعمدين جسرانهما انداج صنا فلا عدان اصلاواذا أحصنا فدهما حسون حلدة وذهب بعض الناس كافاله القاصي عددالوهاب في العمون إلى أنهما كالاسوار سوا فان أحصنا كان حدهما الرجموان لم يحصنا فحدهها الحلدخسون وذهب داودالي أن جلدا لعسدمائة والإمة خسون وذهب أوثو رالي أن حسد الرقدق كمدا لحرفه لمدمائة فالأول فيه تخفيف والثاني وهوكالهما يزعبا سومن معه مغصل والثالث وهوقول مض الناس وكذاك قول أى ثور الذى هوالحامس مشدد والرادع فيه تشديد على العبسددون الامة فرجع الامم الى مرتبق الميزان وتوجيه الاقوال ظاهر الاقول داودفان وجهه ان الذكر أمواعلى المزنامن الاسقار يادة ماعندها من الحياهادة على ماعند دالذكر واذات قدرت على المفاعية بماللهماء مع انهائز مدعلي ألذَ كرفي الشهوة وسيعين ضعفا والله أهلم وومن ذلك قول الاعمة ألشلانه أنه لا يحب التغريب فيزنآ العسدوالامة مم قول الشافعي في أصح القواين انه بغرب نصف عام فالاول فيه تحفيف والثانى فيه تشديدفر جع الامرالى مرتبتى الميزان ووجه الاول دناء نسب العبد فلايتأثر بالعاركل فالنالثأ يركالا برار ووجمه الثاني انه على النصف من الحرف ذلك وفي كثير من الاحكام وسمعت شيخ الاسلام زكرمار مه الله يغول العار بعظم بشرف النسب و يخفف بدناه ذالنسب اه ومن ذلك قول أبي

حنيفة وأحدانه اذاو جدت شرائط الاحصان فأحدال وجن دون الاستولاية والاحصان لهاخد منهما معقول مالك والشافع انه يثبت لمن وجدت شرائط الاحصان فيه فان ونبا كان الجلد في حق من ا يثبت لة الاحصان والرجم على من يثبت له قالوا وصورة وجود الاحصان في أحد الزوجين دون الأخان بطأ زوجته المحنونة أويطأ البالغز وجته الصغيرة المطيقة الوط أويطأ الحرأمة متزوجة فالاول فيه تخفيف والثانى فيه تشديد فرجم آلاهم الى من تبقى الميزان ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك الهلاشت الاحصان البهودى اذارني وهومحصن ولارحم لان عندهما لابتصو والاحصان فيحقه لاشراطهما الاسلامني الاحصان واكن بحلاعندال حنيفه ويعاقب الأمام عنسدمالك محسب اجتهاده معقول الشافعي وأحده ومحصن رجم لان الاسلام عندهما ليس بشرط في الاحصان كام والاول فيه تخفيف على اليهودي والثاني مشدد فرجم الامرالي هرتبني الميزان ، ومن ذلك قول مالك وأحمد والشافعي ان المرأة العاقدلة اذامكنت مجنونا من نفسها فوطئها أوزني عاقل عجنونة وجب الحدي العاقل منهما موقول أق حنيفة بحب الحدعلي العافل دون العافلة فالاول مشدد على المرآة والثاني مخفف عليها فرحم الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان المسكرد الرمع العقسل مطلقا ووجه الثاني لا يعرفه الامن آشرف على مقام أبي حديفة رضي الله عند منى مقام الاستناماط و ومن ذلك قول مالك والسافعي وأحدانه لوراى على فراشه امراء فظنهاز وحمه فوطنها أونادى أعمى زوجته فاحامته امراه أحنسة وطثهاوهو مظهاز وجته غبانت الموطوأة أحنبية فلاحدعلي الظان والاعمى مع قول أبى حنيفة أن عليهما الحدفالا ولعفف والثاني مشدد فرحمالا مرائي مرتبتي الموان ووجه الاول قيام عسذره بالظن الموزلان قدام على الوطع في الحساة ووجه آلثاني أن الظن الأسوع له الاقسدام على الوطع فسكان الواخب عليه التربص حتى بعسارا مرازوجته وقسد يكون الظان والاعمى حاذ فافطنالا يحني علبسه حال زوجتهمن غيرها فارادالامام أبوحنيفة سدااباب شفقة على دين الامة لثلا يضرأ أحدعتي مشل ذاك الفعل عداور عمانه لاحد عليه ادعوا والظن مانهازو حمه والحال انه كاذب رل بلغني وقوع مشار ذلك من بعض الفسيقة مع حم أفها ، ته زائرة ما تفاق بينهما على ذلك فنسأل الله العافية وومن ذلك تول أي حنيفة وأحدانه يشترط العسدد فيالاقوار عان ناوانه لايثث الاياقوار وبذلك أريع مرات على تقسسه مع كونه بالفاعا قلامع قول الشافعي أنه يشت باقراره من وأحدة فالأول فيه تخفيف على الراني بعدم اقامة الحدعلمه اذالم يقويذلك أربيع ممات على نفسه مع كونه بالغاعا قلاوا لثاني مشدد عليته فرجع الامن الى من تبتى الميزان ووجه الا ول طلب النشات في أقامة المدود فان الله تعالى يحب بقاء العالم أكثر من دهابه كاأشار المهقولة تعالىوان خصوال لمفاجنح لهاأى واتراثا الفتل ووجه الثاني بعد كذب الانسان على نفسه واعترافه عمامو حب الحلداوالر جمفان ذلك لا يقع الامن أهمل المقسن والاعمان الكامل وقلساماهم فلمارآ بناه شهدعلي نفسه بالزنا حلناه على كال آلاعيان بالعسذاب يوم القمامة وانه ماطلب التطهير باقامة الحدعليه الالتحققه في نفسه انه وقعرف الزنا والله أعلم هومن ذلك قول الاعمة الشلانة أن الشهودالاربعة اذالم بشهدوامالز نافي محلس واحد فهم قذفة وعليهم ألحداذا شيهدوا في مجالس متفرقة معقول الشافعي انهلا مأس يتفريقهم وقبهل أقوا فحيفالا ولرفيه فتغفيف على الزاني يعدم ثبوت الزنافي حقه اذاله يحتمعوا عال شهادتم في محلس واحدوا الثاني مسلد علمه ووجه الاول طلب النشبث في اقامة الحدووجه الثاني الميا درة الي التطهيراذا كل النصاب ولوفي محالس يحسب اختها والحاكم وما براءمن الحظ الاوذروا لمصلحة المسلين ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالث في صفة المحلس الواحد هو أن يحيّ الشهود محتمه من فان حاوّا متفرقين واجتمعوا في محلس واحد فانهم قدفة يحمدون الفقد الشرط من محيثهم محتمعين معقول الشاقعي ليس ذلك بشرط في محيثهم ولا إجماعهم بل متى شهدوا بالزام تفرقين ولووا حدا بعدوا حدوج ما خدوم قول أحدالجلس الواحد شرط في اجتماع الشهود وأداء الشهادة فأذا جعهم مجلس واحدوشهدوا به سمعت شهادتهموان جاؤامتفرقين فالاول مشددني الشهادة مخفف

واحسدوقد سقط عون النبي صلى الله عليمه وسلم كاسقط الصني وسمهم ذوى الغربي كانوا يستعقونه فيزمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين ويعسده فلاستهم لهمواعيا يستعقونه بالفقر خاصة و بسيتوي فيسه ذكورهم واناثهموقالمالكهذا الخسر لايسمق بالتعمين لشعص دون معصولكن النظرفيه الىالامام يصرفه فعارى وعلى من رى من المسلس ويعطى الأمام القواية من الخس والن والكراج والجزية وقال الشافعي وأحسد يقسم على خسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلموهو باق لرسقط حكمه عوته وسهم لنبي هاشم و بني المطلب دون بنىءسدشمس بني نوفل وانماكان مغنصاسني هاشم وبنىالمطلبلانهمه ممدوو القرى وقدمنعوامن أحسذ العسدقات فعل حدالهم غنيهم وققيرهم فيمسوا ءالا أنالذكرمثل حظ الانشب ولايستمقه أولادالبناتمنه وسهمالبتامئ وسهم الساكين وسهملا تناءالسسل وهؤلاء الشلالة يستمقون بالفقر والحاجة لابالاسم ثماختلفوا فى سەھەرسول الدىسلى الله علبه وسلمالي من يصرف فقال الشافعي بصرف في المصالم مناعدادالسلاح والكراع وعقمد القداطر وبشاء المساجد وتعوداك فيسكون

حكمه حكمالني وعن أحسد روانتان احسداهما كهذا المهذهب واختارها الخرقي والاخى بصرف في أهل الديوان وهمالذين بصموا أنفسهم للفتال وانفردوا بالثغه واسدها بقسيرفيهم على قدر كفالتهم (قصل) وانفقوا عملاان أرسه أخاس الغنسمة الماقيسة تقسمعلى منشهدالوقعة بنية القثال وهومن أهل القتالوان للراجسل سهما واحسدا واختلفوافي الفارس فقال مالك والشافعي وأحسدانه ثلاثة أسهمسهم لاوسهمان للفرس وقال أنوحنيفسة للفارس سهمان سهم لهوسهم لفرسه فالالقاضي عسسد الوهاب القول بأن للفرس سهمين قال بدعرين الخطأب وعلى بن أ ب طالب ولا مخالف لهماني الصابة ومن التاسعن عرب عدالعز دوالسن وابن سربن ومن الفقهاء أهل المدينة والاوزاعى وأهسل الشأم واللث نسمدوأهل مصروسفهان الثوري والشافعي ومن أهل العراق أحدين حنسل وأبو ثوروأبو وسف وجهدن المسن وقيل أبدل عنالف في هذه المسئلة غن أيحسفه وحسده وام يقسل بقوله أحدحكي عنه أنهقال آكردان أفضال حيمة على مسلمولوكان معالفارس فرسان قال أوسنيفة ومالك

والشافعلا بسهمالالفرس

علىمن اتهم بالزناوا اثانى عكسه والثالث فريب منسه فرجت الامرالي مرتبني الميزان ووحه ذلك كله ظاهر و بعضه يعلم من المسئلة قبله ، ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انه لو أقر بالزيام رجم عنسه قسل رجوعة وسقط المسدم قول مالك انه لايقبل دجوعه فى الزنا ولافى السرقة ولافى الشرب الأأن يرجع والمتعادمة بعذرتهاني صورة الزنافالاول فبمه تخفيف والثاني فيسه تفصيدل فرجع الامرالي مرتبتي المزان ووحه الاول العمل بحديث ادرؤاا لحدود بالشبهات ووجه الثاني عمل فاثله تحديث لاعذران أفران ثمت كونه حديثاو وجه الاستثناء في قول مالك أن الشهادة بعدرتها قورث شمه عندالما كم , ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدان اللواط يو حب الحدم وقول أبي حديقة انه بعز رفي أول مرة وان تكر ومنه فقل فالاول مشددوالثاني فيه تخفيف من حيث استراط التكر يرحق بقتل فرجع الام بي مرتبي الميزان وجه الاول ماورد في السكتاب والسنة من تغليظ عقوية الله لفاعله ووجه الثاني أن وطمالذكرامس فمهاختلاط انساب ولانغارالناس علىالذكر ويقعرؤن علىقتل اللائط مه كانغارون على ألجرا لراذا زباأ عدمن وشدة المقومات نابعة في الغالب لعظم الفساد في الوجود وحوز بعض المنفهة أن مزر بالقائه من شاهق وان أدى الى مونه . ومن ذلك قول مالك والشافعي في أحسد قولمسه وأحمد فأظهرو وابتبهان حداللواط الرجميكل حال ثيباكان أوبكرا معقول الشافعى فى أرجة قوليه وأحدفى احدى روايتيه ان حده كدالزناف فوق فيده بن البكر والثب فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد فالاول مشدد والثانى فيه نوع تخفيف على البكر فرجه الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاقوال كلها ظاهر لا يخنى على الفطن . ومن ذلك قول أن حنيفة ومالك والشافعي في الراج من أقواله ان من أني ممهة بعزر وهي الرواية التي اختارها الحرق من أقوال احدم قول مالك في الرواية الانوى عند والشافعي في احداً قواله انه يحدو يختلف بالبكارة والثيو بة والقول الثالث الشافعي انه يقتل بكراكان. أوتما فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديدوا لثااث مشدد فرجع الامرالي موتبئي الميزان ولعل هذه الاحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كالاونقيض أشماما وكهولة فعفف على الاراذل والشباب النعز برفقط وبشددعلي أشراف الناس والكهول بالمدأ والقذل على فاعد كل من عظمت مرتبته عظمت صفرته . ومن ذلك قول أي حنيفة ان كانت الهمة الموطوأة تؤكل ذعت والافلا وهوالراج عندأ صحاب الشافعي من عدة أو جدم قول مالك انه الانذع يحال ومرقول أخسدا ماتذبح سواء كانت له أولفره وسواء كانت بما يؤكل لجهاأم بمالا يؤكل وعلى الواطئ فهم الصاحبه المالا ول فيه تشديد بحهاوالثاني مخفف فيهوالثالث مشيددفيه فرجه والامرالي مرتبتي الميزان ووجه من قال تذبح خيفة العارعلى صاحب البهيمة وعلى الفاعل فيهافان آلناس كلبارأ وهاتذكر وإذلك الامرووجه منَّوْاللاتذبح عسدمورودشيُّ صحيح في الامر بذبحها ﴿ وَمَنْ ذَالَّهُ وَلِ أَنَّ حَنْبُمُهُ انْهُ لا يَحو زالواطئ الاكل منهاان كانت بما يؤكل مع قول مالفانه بحوراه والمرو الاكل منه اومع قول أحد لا ياكل منها هوولا غيره ومع قول أصحاب الشافعي في أصوالوجهين انها نؤيل مطالقا لفقد ما يقتضى النحر م فالاول مشدد والثاني والراب مغففان على الفاعل وغيره والثالث مشعد عليهما فرجه والامرالي مرتبتي الميزان ومن ذاك قول مالك والشافعي وأحد الوعقد على عرم من نسب أورضاع أوعلى معتدة من غره ثم وطئ في هسذا العقد علما بالخريم وجب عليه الحد مع قول ال حنيفة الديوز رفقط فالاول مشدد والشاني فيسه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ويصوحل الاول على أهدل الدين والمرومة والورعوالثاني على أراذل الناس كام نظيره به ومن ذلك قول أبي حنيف ومالنوالشافعي وأحد فياحدي وايتمه إملا يحدبوط أمتسه المزوحة معقول أحدق الروابة الأخرى انهجد فالاول فيسه تخفيف الشيمة الملك والثانى فيه تشديد فرجع آلام الى مرتبى الميزان ويصم حسل الاول على من خاف الزيامن شدة الغلة والثانى على من المحف ذلك فيسدد عليه لنكلفه في الوط والحرام بعد أن نقل بقه ألىَّ الشَّفْصِ الذي رُوحِها له من غَـ مُرقُّوهُ غَلْمُ ولادًا عيه ﴿ وَمِنْ ذَلَكَ قُولَ أَنْ حنيفة ۖ وأحسدانه

لمشبهدا لنسان أفذف جا فيصدمال أوية والنان علىائه زف جافى ذاوية أنوى قبلت حسدمالشهادة ووس المدمع قول مالك والشافعي لاتقسل ولا يحب الحدفالا ول مشدد والثاني مخفف قرجم الام اليام تدي المستزان ويصوحل الاول على من قامت القرائن على عدم خوفه من الدفام يدرأ عنه الحد بشبهة اختلاف الشهود فعل وقوع الزاحد الف من يخاف الله تعالى الذي حلذا القول الثاني علسه ف حيمالام الحاص تدي الميزان و وسمعت شيخ الاسسلام ذكر مار حسه الله تعالى يقول ايس اللوم على من صدالمتهموا عااللوم على المتهم الذي فرط ف حفظ ظاهره عن الوقوع في الرذائل حتى صار الذاس بفياون اضافتهااليه ولو أنه كان حفظ ظاهره عن ذلك لماقيل الناس اضافة شي من النقائص المه بل كانواوير ونه من ذلك و يحسبون عنه و ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة أن الشهادة في الزناو القذف وشرب الخر تسمع بعليمض زمان طويل من الواقعة مرقول أي حنيفة إنهالا تسمر بعد تطاول المدة الإاذا كان لأشه ودعذر كمعدهم عن الامام فالاول مشدد وآلثاني فيه تخفيف فرجه آلام الىم تنتي لميزان ووجه الاول ان ذلك مة إمثدت لناما يسطله وقدتكون الفتنة لم تخمد الى ذلك الوقت الذي يقام الحدفيسه ووجه الثاني ان الفتنة قد تكون خدب فتحرك الحسمة الحاهلسة والنفس فيتوادمن ذلك الفتنسة الشديدة كما أن الشارب كذلك قد مكون وقعله نوبة صالحة . ومن ذاك قول أن حندهدة أنه لو أقر بالزناعلى نفسه بعد مدة سمعاقراره ولاسمع في أقراره بشرب الخر بعدمدة معقول الاعمة السلاقة أن أقراره يسمع في الكل فالاقل فمه تفصيل والتآني مشددوفر جم الامرابي من تبتى الممزان ووجده القول الاول من أحدثني التفصدل الدابعرض لناما يبطله ووجهة الشق الشاني منه في عدم قبول اقر الدوما للمرانه حق يتعلق مالله وحد مصلاف الرناو القذف فلذاك قال الامام أمو حديف في شرب الخرائه لا يسمع ، ومن ذاك قول أبي منيفة انداذ اسكا لماكم بشهادة غران فسق الشهود أوبانوا عسدا أوكفارا فلاضمان عليه مع قول مالك الدان قامت المنسة على فسقهم ضعن لتغريطه ومع قول الشافع الديشعن ماحص لمن أترااضرب فالاول عفف والثاني مقصل وكذاك الثالث فرحم الامراني مرتدى المران وتوجيه الاقوال الثلاثة ظاهر و ومن ذلك قول أي حندف فوالسافير وأحد في أحد قولهما ان مانستوفيه الامام من الحدود والقصاص وعفطى فيسه فارشه على بيت المال مع قول مالك انه همدر ومع قول الشافعي وأحدف الفول الآنة لحماانه على عافلة الامام فالاول فيه تخصف والثاني غفف والثالث مشدد على العافلة فرحم الامن الىم تدي المزان وتو مسه الاقوال الشلاقة ظاهر . ومن ذلك قول أى حد فسة الدلو وطئ مادية زوجته ماذن زوجته له في ذلك فان قال ظننت انها حلت في الاذن فلاحد عليه وان قال علت التحريم مرقول مالك والسافعي ايديعدوان كانشداد جمومع قول أحد يحلدمانة حلدة فالاول فيه تخفيف من يهة وتشديد من حهة أخرى والتاني متسدد والثالث متوسط فرجيع الاممالي مم تبتي المعاك ووجه الاول العدريا لحهل بالقر عنى الشق الاول منه ووحه الثاني عدم عذره عثل ذالته لندرة خفاء تعرعه على كل من خالط أهل الاستلام اذ الوط ولا مها - الاعلان أوحق د ووجه المثالث انه أم مشتبه من العلم والحهل فكان فيه الجلاء ومن ذلك قول مالك في المشهور عنه والشافي وأحدان السيدان يقم الحد إعلى عبده وأمنته إذا قامت البيئة عنده أتوأقر من مديه لا فوق في ذلك من الزنا والقذف وشرب الجروغير ذلك وأماا اسمرقة فقال مالك وأحسدلس السيد القطع وقال أصحاب الشافي السيدذاك في أصح الوجهين لاطلاف المسرومهمن قطعته وقال أوجنيفة ليس النستيدا قامة الحدق المكايل ودوالي ألامامان كانت الامة مزوج فافقال أوحنيفة وأحسداس السد حدها محال بل عوالامام أواليه وقال مالك والشافع السدد فعل ذلك مكل عال فالاول فيه تحفيف على السدفي اقامة الحد على رقيقه والشافي فيه تنسده من حيث متع المسيد من اقامة الحسد في رقيقه في القطع وفيه تحفيف من حيث أما حه ذال أ والثالث مشسددعلي آلسيدوالاول من المسئلة الثانية فوالابعة المؤوجة مشددعلي السيدوالثاني منها يعليه ورجع الامرق المستلتين الحمرتبي الميزان ووجه الاول سن المستلة الاولى كون العبد

واحد وقال أحسيدسهم الفرسسين ولا يزادعلىذلك ووافقته أتويوسف وهي وواية عنمالك والفرس سواه كانءر بيارآغده يسهم له وقال أحدالفحل سهمان وللترذون سهمواحمد وقال الاوزاعي ومكمول لاسهم الالعربي فقط وهسل يسهم المعرقال أبوحنسفة ومالك والشافعيلاسهم وقال أحد مسهماله سهمواخد ولودخل داد الحرب فرس شم مات الفرس قبل الغنال قال مالك لايسهم افرسه يخلاف مااذا ماتفالقنال أوبعده فأنه وسهسمله وبه قال الشافعي وأحدقال أتوحنه فمة اذادخل دارا لحرب فارساح مات فرسه قبال القتال أسهسم للفرس (فصل) اختلف الائمسة هل علك ألكفارما يعصونه من أموال المسلمن فقالمالك والشافع وأحد فأأصمالو وانتن لاعلكونه قال اس أبي صرة والاحادث العمصة تدل على ذلك لألك ال عردهسه فرس فأخذها الغدوفظهرعلهم المسلون فردهليه في زمن رسول الله صلى المتعلسه وسلمو أبقاه عمد فلموبالروم فظهرهابهم المسلون فردعليه وقال أنو حنيفة بملكويه وهي رواية عن أحد ( فصل وا تفقوا على أنهماذا فسموا الغنمية وحازوها غرائصل بممدد لمركمة التدفيذال سمسة فان

معدودا من مال السيدفله تفويث المنفعة فيسه على نفسه ايثارا لحق الله عزوجسل ووجه الثاني كون افامة الحدود بالاصالة من منصب الامام الاعظم فكان مقدما في ذلك على السيد الكونه أتم نظر امنه غالما وانماحهل الشارع اقامة الحدود الحالا مام الاعظم دون كل من قدر على اقامتها من المنفلة وتحوهم دفعا الفساد في الارض الغلبة عسدم قدرة الرعسة على ردنفوسهم عن تنفيذ غضهم في بعضهم بعصاحسة حاحله لانصرة للاسسلام والمشر بعسة بخلاف الإمام الاعظم أونائه ليس انخرض عندا حدون أحد غالماو يقمدر علىأن ينفدغضمه في غيره ولاعكس فإذا قتل الامام شفصا ولوظ لمالا يقدرعصيته ان رمناواالامام لأحله عادة وقدرأ يتشمصا فتل أخوه فقتل قاتله فرحع أهل المقتول الثاني ففتلوا الاخ وأولادهمه فسلغ القتل ثلاثهن رجسلا ولوأن القتل كان على بدالا مامما فتل أحدرا ثدعلي القاتل الاول فعدان السسيد لايخاف من افاحته الحدعلي رقيقه فتنة فهوكالامام لعدم قدرة عصيمة العبدعلي فثل .. د.عادة أوقط عدد أوضر به فافهم . ومن ذلك قول أي حديثة والشافعي وأحد في أظهر روايقيه انه اذاظهر بالمرآة الحرة حسل ولازوج لهاوكذاك الامسة التي لابعوف لهازوج وتقول أكرهت أووطئت اشبهة فلايجب عليها حدمع قول مالك انها تحدادا كانت مقيمة ليست بغريبة ولايفدل قولها فالشبهة والغصب الأأن بظهرا ترذاك كحسنها مستغيثة وشه ذلك عمايظهر بمسدقها فالاول فيه تخفيف والثاني مشسدد فرجع الامم اليحس تنتي المؤان ووجسه الاول عدم تحققنا منها ما يوجب الحد لاحقال انهاوطئت وهي ناغه أومغمى عليها فحملت من ذاك الوط ووقدروى الميهق ان احم أذلاز وجالها أتيهاال عيزين الحطاب مين وحسدوها حاملافقال عرالعاضرين الذى عندى ان هدنده تاهي من أهل النهمة ثماستفهمها على شأنها فقالت بالميرالمؤمنين انى امرأة أرعى الغنرواذا دخلت في صلاق فرعا غلب على الخشوع فأغيب عن احساسي فرعا أناني أحدمن العناة فغشيني من غرعلي فقال لهاجم رضى الله عنه وذاك طنى بد ودراعنها الحسد اه وقد حكيت ذلك زوجي الامة الصالحة أم عبد الرحن فقالت ان الواد لا يتفلق الامن ما الرجل والمرأة معاواذا كانت فائمة الفقل فلاشعور فالمذة جاع ذلك الرجل حتى بغرجماؤها وتجلق الوادمن ماءوا حدمن خصائص عسى عليه الصلاة والسلامقالت والدى عندى انهاشعر ت وط عال حل لها فورجماؤها واكن استعت من الناس فأو رث فال شهة عند عرفدرأ الحدعنها لاانه سلطا قولها مطلقا فقآت لهاوقد تكون هدنا الرأة احتلت بعدزع الرجل منها فاستلطمنها بمنيه الباقي فيرحها فخلق من ذلك الواد أوانها كانت من ورثه أم عسيقي في هسذا المقام ضكما فام نفيز الملك في ذيل قيص من معقام ما الروج كذلك قام مقام نفيز ملك أوسطان في ديل هذه المرأة ماء الزوج أوالسيدعادة فقالت هذابعيد اه وأماوجه قول مالك الذي هومقابل وجه الائمة الثلاثة انها تحدقه ولعدم ابدائها شبهة يدراها الحدعم اعنده فاعدداك والجدالدر سالعالمن

إنه الأثنية على إن الحراليانيا اماقل السيالة القرن واقتلا الناسل اعتما المحدود فإن الحراليانيا اماقل السيالة التزارة اقد في مواقلا بالناسل اعتما المحدود فإن الحدود المسيالة المحدود في المسيالة المحدود في المحدود والمسيالة والمحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود المحدود والمحدود المحدود والمحدود و

الحرب وقبل حبازة الغنسمة فدارالاسلاماو بعدان أخذوها وقبل قسمتها قال أنو حنبفسة يسهم لهممالم تحزالى دار الاسلام أو بقسموها وقال مالك وأحدلا يسهماهم على كل خال وعن الشافعي قولان أحدهما سهم والثاني لاسهم وانفقوا على أن من حضرالغنسمة منعلوك أو مرأة أوسى أودى فلهم الرضغ وهوسهم بحتهدا لامام في قدر ولامكمل لهم سهموقال مالك ان راهوالسي وأطاق القتال وأجازه ألامام كمل 4 السهموان لم يبلغ ( فصل) وقسم الغنائم فيدار أطرب هـل يجوز أم لا قال مالك والشافعي وأحمد يحبو زوقال أتوحنىفسه لايحوز وقال أصعامه ان فرجعد الامام حولة قسمها خوفا عليهالكن الامام لوقسمها فيدارا لحرب نفذت القسمة بالاتفاق والطعام والعلف والحبوان يكونف دارا لحرب عل يجوزا ستعداله منغسيراذن الامام قال أيو منتفية وأحسدي حسدى روايتيه لابأس خالث ولوبغو اذنالامام فان فضسل عنيه واخرج منسه شسا الىداد الاسلام كان عنسمة قل أو كتروعن احدروايه أنوى ردمافضل اذكإن كثيرافان كان سيرا فلاوقال الشافعي انكان كثيراله قعة ردوان كات زرافقولان أسمهما أتدرد

اتصل المدد سدانه ضاء

وحكى عنمالك ان ماخرج الى الاسلام فهوغنسمة وفصل لوقال الامامين يحوزالامام أن شرطه الا أن الاولى أن لا يفعل وقال مالك بكره ادذلك لنلايشوب قصدالحاهدين فيحهادهم أذادة الدنهاو تكون من الجس لامنأصل العنيمة وكذلك النفل كله عنسده من الجس ووال الشافعي الس بشرط لازم في أظهرالقولين عدد. وقال أحسدهوشرط صعمت والامام ان يفضـــل بعض الغاغين على بعض قبل الاخذ والحمازة بالإتفاق (فصل) وانفقوا على أن الأمام مخبر في الاساري سن القساء والاسترقاق واختلفوا هل هو مخرفهم بنالمن والفداء وعقسد الذمسة قال مالك والشافع وأحدهو محرين والفداء بالمال أو بالاسارى وسنالمن عليهم وقال أنو حنيفة لاعن ولايفادى وأما عقدالذمة فقال أبو حنيفة ومالك هومخبرق ذلك وككونون أحوارا وقال الشافعي وأحد السرة ذلك لانهم قدملكوا ﴿ فصل ﴾ لوأسر أسر فاحلفه الشركون أنالايخر بهمن دارهمولا مربعل أن يخلوه يذهب ويجىء قال مالك مازمه أن ين ولامر بسهم وقال الشافىلايسعه أنين وعليه أن يعرب وعينه عن مكره وبه قال آبو سنيفه ﴿ فَصَلَ ﴾

واحد حدوالثاني موزر وابتي أحداثهمان طلموه متفرقين حدليكل واحدمنهــم حدافالاول فيه تخفيف والثاني مشددوالثالت مفصل وكذال مابعد وفرجم الامرالي مرتبتي الميزان ولكل من هدوالاقوال أخذ شأ فهوله قال أوحنيفة الوجه لا يخفى على الفطن ، ومن ذلك قول أبي حنيفة أن التعريض لا يوجب الحدوان فوي بدالقدف مع قول مالك أنه يوحب الحدعلي الاطلاق ومعقول الشافعي اندان نوى بدالقذف وفسره بهوحب الحدم فول أخسد في احسدى دوايتيه انه موجب الدعلى الاطلاق والرواية الانوى كذهب الشافع والاول مخفف على الغاذف والثاني مشدد علمه والثالث مفصل وكذالشا حدى وابتي أحسد فرجع الامم ال مرتنتي المتزان ووجه الاول خفة أمم التعريض في الاذي عادة وهوخاص باصحاب الرعونات أأنفسانية أوالاكارالدن لاراءون الخلق من الاولياء رضي الله تعالىء نهموو جه الثاني ثقله على عالب الناس وهوا خاص بالاكارمن أهل الدنماالذن راعون باموسهم عندالخلق ومنسه يعلم توجيه قول الشافعي وأحسد و بصوراً ن بقال وحه الاول أن فأثل ذلك لا يخاومن قصيد أحديد لل في نفسه فناخسد له حقه منسه وان كنالا المعينه تطهوا لدال القادف وقدكان عمرس الحطاب رضي المدعنسه يضرب الحدفي التعريض واذا فالهالقاذف أردأ حدامعه ناذاك يقول لهجروركه على من شئت ووجه الثاني ان قذف غسر المعنىلا يحصل به كمراً ذي الناس لان كل واحديقول المراديذ النغيري . ومن ذاك قول ما النا فعلوقال لعرف انبطى أوياد وى أويار وى أولفا دسى يار وى أولو وى يافارسى ولم يكن في بلد من هسذه سفته كان علمه الحدمة ول الاثمة الثلاثة اله لاحد علمه فالاول مشدد والثاني عفف ورجم الامرال مرتبي المعزان ووحه آلاول سدياب الاذى علة لمسافيه من رايخة الطعن في نسسه ورى والدنه بالزنا ووجسه النَّاني ندرة فهم القذف من مثل ذلك اللفظ والنادرلاحكم له عالمًا \* ومن ذلك قول أبي حنيفة ان حد القذف عوالله تعالى فللس القذوف أن دسقطه ولاأن مرئ منه وإن مات المورث عنه مع قول الشافعي وأحدنى أظهر روايته انه حق القذوف فلايستوف الاعطاليته وانداسة أطه وأن يعركمنه وانهورت عنه ويقال مالك في المشهور عنه الأأنه قال متى رفع الى السلطان المقال المقذوف الاسقاط فالاول فيه تشسك وعلى القادف والثاني فيه تخفيف علمه ووجه قول مالك في صورة الرفع الى السلطان ماورد في الصبيه من وجوب الحبكم اقامة الحداذ ارفع البه وتعرب قبول الشفاعية في استقاطه فرجيع الإممالي مرتبق المعزان . وسمعت شيخ الاسلام ذكر بارجه الله تعالى بقول على شي وقع فيه العبد من المعاضى فله وجهان وجه الحاحق القدتعالى من حيث تعدى ذلك العاصى حدود اللهووج والى العبد فاذا أرا العبسد من حقه مري و يق حق الله تعالى والمسد فيسه تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عذيه وان شاء عفاعنه قال وليس لناحق في الوجود الاوهوم كب من فعل العسدوارادة المق واس لناحق مقحض للدتعالى أو غرممحض الاوللعسدمدخل فسهقال وقدأجم القومعلى ان وقوع انتقام الرويبة لا مكون الالحق الخلق والافالريو بمةلاننتهم لنفهسا لسكونه افاعلة في الحقيقة وعالقة لذاك الفعل اه وكان عبداللهن عماس ومجد بنسرين وغيرهما اذاوقع أحذني عرضهم وطلب منهم أن يحللوه يقولون له ان الله تعالى موم أعراض المؤمنين فلانبيها ومحلها الآوا . كن غفر الله الثال الذي والله تعالى أعسلم . ومن ذلك قول أن منىفة ان حدد القذف لايورث وليكنه بسقط عوت المقدوف مع قول مالك والشافعي انه يورث وفهن برته ثلاثة أوجمه لاسحاب الشافعي أحسدها جمسع الورثة من الرحال والنساء والشاني ذو والانساب مسه الروحان والشالث العصد مات دون آلسما والاول عفف على الفاذف يكوندليس الورثة وغيرهم المطالبة بدوالثاني فيه تشديد عليه ووجه الوجه الاول فيهن يرثه القياس على الاموال ووجه الوسعة الثانى ان الروحين بصم افتراقهما أوابد الكل واحد غرصاحمه ويصير يخرب مر عليه وينسى الاولولاهكذا الفرابة من النسبو وجه الثالث س الاوجه شدة ارتباط العصب ببعضهم بعضنا فبكانوا أشسدتملقا وارتباطا بالمقسذوف من مطلق الورثة فرجمع الام الى مرتبتي الميزان والله

بالعراق ومصرهل تقسمون فانميها أملا فالأتو حنيفة الامامان لحمار سأن يقسمها وسن أن بقرأه لهاعليها ويضرب عليهم خواجا وبين أن يصرفهم عنهاو يأبي قوم آخون وبضرب عليهما للواج ولسالامام ان يقفها على المسلن أجعن ولاعل عاغيها وعن مالك روائنان احداهما لسللامامان يقسمهاسل تصربنفس الظهور عليها وقفاعلى المسلين والثانية أن الامام مخرس قسمها ووقفها لمصاغ المسلين وقال الشافعى بحب على الأمام قسمها بين حماعسة الغاغسين كسائر الامسوال الا أن تطلب أنفسهم وقفهاعلى المسلن ويستقطوا حقوقهم فيها. فمقفها وعنأحسد تسلات روايات أظهرها ان الامام يفعلمارا الاصلومن قسمها ووقفها والثانية كذهب الشافعي والثالثة نصعر وقفا بنفس الظهود (فصل) واختلف الاغمة فيالخراج المضروب علىما يقتم عنوة فقال ألوحنيفية فيتويب الحنطة ففيز ودرهمان وفي بويبالشعيرقفيز ودرهم وقاليا الشافسى في حريب الحنطة أربعه دراهم وفي الشعيردرهمان وفالأحد في أظهرال وامات الحنطسة والشعرسواءفيء بسئل واحدمنهما قفير ودرهم

الاراض المغنومية عنوة

﴿ بابالسرقة ﴾ أجمالاتمة علىأن الحرزمعتمر في وجوب القطع واتفقوا على أنه اذا اشترا جاعة في سروة فحصل لمكل واحدمنهم نصاب فعلى كل واحسد منهم القطع وأتفقوا على انداذا مسرق قطعت مدء الممني فإذا مسرق ثانسا قطعت رجه البسرى وانفقوا على أن العين السروقية بجبرد هاان كانت باقية وعلى أن الوالدين وان علوا لايقطعون بسرقة مال أولادهموعلى أنمن كسرصقامن ذهب لاضمان علمه وعلى أنه اذأ سرق من المعتموه ومن عبراهله قطع وأجعوا على ان السارق اذا وجب عليسه القطع وكان ذلك أول سرقته وهوصفيع الإطواف فانه يبدآ بيده المبتى من مفصل البكف ثر يحسم ثمان عاد فسترق ثانيا فوجب عليسه القطعانة تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم ثم يحسم وأنه اذا أبركن له الطرف المستعق قطعه أن مقطعها بعده هذاما وجدته من مسائل الإجاع والاتفاق وأماماا ختلفوا فيه فن ذلك قول أبي حنيفية بآب السرقة دينارا وعشرة دراهم أوقعة أحدهمام قول مالك وأحمد في أظهرر وابتيه انه ربع دينارأ وثلاثة دراههم أوماقيت ثلاثة دراهيومع قول الشافعي هو رسير ينارمن الدرا هسيوغ سرهآ فالاول مخفف فيالقطع مشدد في قدرا لنصاب والشاني مخفف في أمر النصاب مشهد في أمر القطء وكذلك قول الشافعي فرجع الامم الىمم تعتى المبرزان وتوجمه الاقوال الشلانة راجه وللاختلاف في غن الجن الذي وردانه يقطع في ثمنه فعند أبي سنسف أن ثمنه كان دينا را وعنسد مالك وأحسد والشافيي انه كان وسعدينا وفيكل حاكمة الفطع عاقاله ا مامه ولا يخني ان أشدا قوال الاقمة في هذه المسسئلة ورعا في سمة المؤمن اذاسرق قول الامام ألى حنيفة كاات أشدهمورعا في ممة الاموال قول يقية الإغة وحاصل الامر أن من الانمة من را عيدمة الدماه ومهرمن راعيد مة الإموال و من ذلك قول الامام أبي حدمة ة انصفة الحرزالذي يقطعمن سرق منه هوأن بكون سوزالشي من الاموال فكل ماكان سوزالشي منها كانء زالجمعهام مقول الاغة الثلاثة انه يختلف اختلاف الاموال والعرف معتمر في ذلك فالاول مشدد فأم الحرزمن حسث انه جعل حرزالاهب مثلا كو زغيره من الامنعة الحسسة كاانه أيضام شدد فىالقطعوالثاني فدتب العرف فيذلك فوجع الامم الىمم تبنى الميزان ووجه الأول أن سومة مال المسلم أوغيره لافرق ينقليله وكشره فاكان و زالدرهم نقرة فهوم ولأردب من الذهب ووجه المثاني اقباع فالحرز والافاين مكانب زآلة الحرث من حوزالذهب والحرير وقد قال تعالى لمجد صلى الله عليه وسلم خذالعفو وأمم بالعرف يعنى أذاله توح البدنى معرفة مقدارش فرده الى العرف واعمل بالعرف فيه فصارالعرف من توابع الشرع على هدذا والعرف هوكل ما تعارفه الناس بنههم موافقته لقواعد الشريعة فليس هومن قسم القانون خلافالمعضهم هوومن ذلك قول الاغمة الشيلانة أنم يحب القطع فهيأ بسرع فساده اذا بلغ الحدالذي بقطع في منه بالقيمة مع قول أبي منيفة انه لا قطع فيه وال بلغث فيته نصاباً فالاول مشدّد في القطم والثّاني عنف فيه فرجع الام الى م تبتى الميزآن . ووجه الاول الاحتياط ابراءة الدمة من حقوق الحلق ووجه آلناني الاستنباط فيقطع عضوا لمسلم فلايقطع فيما تسرع استمالته عأدة بمحلاف المتقودوا لثياب ونتحوذ لل محاينت غم به مع بقاء عمينه فانه أشدفي الحرمة لاسما اذا كان الطعام في أمام الرجاء فإن أمره يحف على النفوس أسكتر من أمام الغلامومن ذلك يعلم توجيه قول أبي منسفة فان سرقة الطعام أمام الغلامر عما تسكون أشدعلي صاحبه من الذهب والجوهور ومن ذلك قول الاغة التلاثة المنسرق غرامعلقاعلى الشعر وليكن محر زايحرز يحب علمه قعته مع قول أحد تحب فهته مرتين فالاول مخفف توجوب القمة الواحدة والثاني مشدديو حوب قيمتن فرجه مالام اليحرنبتي المبزان ووجه الاول.مراعاة مومة السارق ووجه الثانى مراعاة مومة المال فلكلَّه وجهوالامر في مثل ذلك راجع للامام أونائبه 🙇 ومن ذلك قول الائمة الشلانة ان حاحدالعا رية يقطع إذا بلغت قيمة ذلك نصابامع قول أبى منبغسة انه لايقطع ولو بلغث قهته نصابا فالاول مشسددني القطع والثانى مخفف هفرجع الامرالى مرتبتي الميزان ووجسه الاول أنجعل العاربة عنسده كعلها فيسوز يحاسمانه

والفغنزالمذكور غانسة أرطال والحازى وهوسينة هشر رطلامالعراقي ، واما ح بب الخل فقال أو حثيفه فيهعشره دراهم واحتلف أصحاب الشافعي فنهم من قال عشرة ومنهيمن قال تمانية وقال أحمد عمانمة . وأما م سالعنب فقال أو حنيفة وأحسدفهم عشرة وقول أصحاب الشافسي في العنب كقواهم في النخل . وأما حريب أالزيتهون فقال الشافع وأحدفه اثناعشم درهماوأ توحنيفة لمتوجدة نص في ذلك وقال ما الكانس في ذلك جمعه تقدر بل المرجع فهالحاما تعمله الارضمن ذلك لاختلافها فعتهدا لاما. فى تقدر ذلك مستعمداً علمه بأهل أخلرة قال اسأبي هسرة فىالافصاح واختلافهماغا هوراجع الىاخسلاف الروامات عنعمرين الخطاب رضى الله عنه فانهم كلهم انسأ عولوا فيذال علىماوضمه والخنالف الروامات عن أميرا لمؤمنين عمر رضيالله عنه فىذلك كله صبح وانما اختلفت لاختلاف آلنواحي والدتعالى أعلم (فصل) وأختلف الاتمة هـل محوزالامامان ر دني الخراج على ماوضعه أمير المؤمنين عمرين الخطاب رضي الدعنسه أورنفص عنسسه وكذلك في الجزية للماأنو حنيفة فلس عنسه نصف

استأمنه على حفظها فيكان جده لها كفترا لحرز وأخهذها لاسماماو ردني الحديث من أنهامضوونة ووجسه الثاني أن المعبر هوالمفرط في اعارته من لا يؤمن منه الجلد فبل استأه نسه أولا كان من المعروف عدم قطعه ثانمااذا عرضته الخمانة وومن ذلك قول الائمة الثلاثة ان حاحدا لوديعة لايقطع مع قول أحمدانه بقطع فالاول مخفف والثاني مشمدد فرجع الامرالي مرتني الميزان وتوجيه بهما يعملهن توجمه العارية قنله وومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي انه لاقطع على حاعة اشتركوا في سرقة نصاب مُع قول مالك اند مان كانولا بحتاجون الى تعاون عليه قطعوا وآن كانوا بمالا عكن الانفراد يحسمله فقولان لاصمامه فالأول مخفف على السارقين والشاني فسه تفصيسل فرجيع الامم الي مرتبتي الميزان ووحمه الاول مراعاة عظمة عضوالا دى وتعقرا مرالدنما ووجه الثاني من شق التقصيل عكسه · ومن ذلك قول الاعمة السلانة اله لواشتراء اثنان في نقب فدخه لأحدهم وأخذ المتاع وناوله الاستم وهويفاد بوالحر زأو رمى بهالميه فأخسذه فعلى الداخسل القطع دون الخارج مع قول أبى حنيفة انه لا فطع على وأحدمنهما فالاول مسددعلي الداخل في القطع وألثاني مخفف علب وعلى الخارج فريد يمآلام الىم تنتى الميزان ووجه الاول أن الداخسل هوآ لسارق حقيقية وآلخارج كالوديسم و وجه الثاني عدم استفلال واحدمنه ما بالنقب والاخواج اللذين لا تسكمل السرقة الإسماج معاعر فا فلذلك كان لاقطع على واحدمنهما تعظمالحومتهما واحتقارا لامرالدنما يومن ذلك قول أبى حنيفة وأحدانه لواشترك جماعه في نقب ودخلوا الحر زواخ بويعضهم نصاباه لم يخرج الماقون شأولا أعانوا فيالانواج وحسالقطع على الجماعمة كالهسم معقول مالك والشافعي اندلا يقطع الامن أخوج فالاول مشدد على من ساعد في النقب ولم يخرج ولم يعن والثاني فيه مخذ مب على الداحل الذي لم يخرج المتاع فرجع الامرالي مرتبتي المعزان وتوجيه القولين يعلم من المسائل التي مضت . ومن ذلك قول أن حنمقة انه لونقب شخصان عرزا ودخل أحده سماوقر بالمتاع الحالنف وتركه وادخل الخارج بده فانوحه من الحرز فلاقطع عليهمامع قول مالك ان الذي أخوجه يقطع قولا واحداوفي الذي قربه لا صحابه فولأن ومعرقول الشافعي في أصح قوامه انديقطع الخرج عاصة ومع قول أحد عليهما القطع جمعا فالاول مخفف والثاني مشددني القطم للذى أخرج وفيه تخفيف للذى قرب والثالث مشدد على الخرج مخفف على غده والرابع مشدد على الناقب والخرج والمقرب فرجم الامرالي من تبتى الميزان . وتوجيهما يعلم من توجمه المسائل السابقة . ومن ذاك قول الاغمة النسلانة ان النساش بقطم مرقول أن بعنيفة وحدمانه لا يقطع فالاول مشدد على النياش والثاني مخفف عليه فرجه مالام مالى مرتنتي المران ووجه الاولان المعد والشرق كالحر زا يكفن المبت بعدردم التراب علميه معزيادة الاعتبار وقيام النفزة مزالميت ووجمه الثاني ان ذلك لبس بحرزعادة ويصم حسل الاول على الفساق الحكمة في السمه والثاني علىما كان بالصيدمن ذلك مع غفلة اللص غالم اعن مراقبية الله تعالى وعن الاعتبار بالموت وفعو كذلك وومن ذلك قول الشافعي وأحمدات من سرق من سستارة السكعمة ما يسلغ تمنه نصاما قطع مع قول أبي حندفة ومالك الدلايقطع فالاول مشدد خاص عن دخل الاعان قليه وعرف عظمة سومة السكعبة ونسبتها | الىحضرة الله تعالى الخآصية ثما أنتهك حرمتها وألثاني مخفف خاص برعاء الناس الذين غلظ حجامهم وحهاوا كونمهر فيحضره الله تعالى وغانوا عن تعظمها فلذلك خفف هذان الأمامان علىهموقدا جعرا هل الكشف على انهلا بصيراهمدان بعصى أمم الله تعالى على الكشف والشهودله أمدا فلامدله من حجاب أقله طنه في الله تعالى أن يغفر له ذلك الدنب ولا يؤاخسنده مواته لوظن انه مؤاخسنه معمارة من ذلك الدنب ويؤمده حديث الحبكم الترمذى في فوادر الأصول من فوعا ان رسول الله صلى التعطيه وسلم قال اذا أرأد الله تعالى انفاذقضائه وقدره سلبذ ويالعقول عقوفهم حتى إذاأمض قضاءه وقدره فيهسم ردعليه سمعقوله سر لبعتدوا اهومعنى ليعتبرواأى ليتوبوا ويستغفر واوقدفهم بعضهمان هسذا العفسل الذي يسلب هو عقبل التكليف وقال فيذال بشرى عظيم لنااذا عصينا اسكوننا ماوقعناقط في معصب وعقلناعان

ذاك اسكن حكى القيدوري عنه بعسدذكرالاشياءالمعن عليها الخراجوضع عمر قال وماسوى ذلك من أصناف الاشساء يوضع عليه ايحسب الطاقة فانام تطق الأرضما بوضع علهانقصسها الامام واختلف صاحباء فقال أنو وسفلا يجوزالا مامالنفصان ولاالز بادةمع الاحتمال وقال محديحوزا ذلكمع الاحقال وعن الشافعي يحوز للامام الزيادة ولايحوزاه النقصان وعنأحسدثلاث روايات احداها تحوزاه الزيادة اذا احتملت والنقصان اذالم تحتمل والثانمة تحو زااز مادة مع الاحتمال لا النقصان والثالثسية لاتعوزالز بادة ولا النقصان وأمامالكفهو على أصله في احتماد الانمة على مأتحتمله الارض مستعينا بأهل المره (فصل) قال ابن أبي مهرة لاعوزان بضرب علىالارض مايكون فيه هضم الفوق بسالمال رعادة لآماد الناس ولاما بكون فسسه اصرار بارباب الارض تحميلا فحامن ذلك مالا تطيق فداد البابء فانتعسمل الارض من ذلك ما تطبيق وأرى ان ماقاله أبو بوسىف في كتاب الحراج الدى صنفه الرشيد هوا لحدقال أرى ان مكون است المال من الحساط المسان ومن المارالثاث (فصل) هل فقت مكة صلما أم عنوه فالراوحنيفة ومالكوأحد

ومن ذهب عقله فهوغوم كلف فلا بؤا خدالله تعالى اه وهدا فهم سفيم لاته بؤدى الى ان الله تعالى مارة اخذا لعصاة عافعاوا مطلقا وهوخلاف الاجاع والذي فهمته من ذلك ات المراد بالعقل الذي يساب هوشعو روأنه من مدى الله تعالى وهو تعالى براه فبتوارى عنه هذا الشهود حتى بقع في المخالفة وحسه من الله تعالى مالعبدا ذلو صحانه غسر محبحوب عن الله تعالى لما كان بصح له الوقوع في محالفة أبدا ولوانه وقع فهذلك معشبهوده النالته تعيالى واءلسكان فيأعلى طمقات سوآالأدب وآسفق الحسيف بوالمسنح الصورته للروى الجلال السيوطي الشفصاني جامع بني أمية في زمن عدن قلاوون عبث عقعدة المامه وهوفي الصلاة فسسخه الله خستزيرا وخوج هاربآالي البرادي والناس يروته وانقطع خسره وكتبوا ز ذلك محاضر فانظر باانبي الى عقوية هـ ذا الشخص في كوته مس مقعـ دة آمامه في حضرة الله على وجه الانتهاك أوالغمسة عن التعظيم لمن هوفي حضرة ريعوفي الحسديث العصب مانو بدماقلناه أيضامن الثأو وليوهو حددت الشحين مرفوعالا برني الزاني حسين برني وهومؤمن ولا يسرق السارف حين يسيرق وهومة من الحسد مث فان معنى وهومؤمن أي بعلمان ربه مرا وحال زناه أوسر فته دل بذهب اء بانه عنسه ويصرعله كالظاة رحه به كالحاب الذي عنمعنه فرول العداب ووصوله المسه فظاهرا رثفا عالاعان بسمايتها درابي الاذهان إن ارتفآع الإعمان نقسمة على العاصي والحال انهرجة بعوه لذامن عذارة الاعان بساحيه ومنارادا يضاح ماذكرناه من تخسيص معسى الايمان الذى نفاه الله تعالى عن الزانى والسارق فاسنظر فيسماق عل آية ما فيها لفظ الاعمان وتخصيصه عمافيها فان كان في ذكرا لحسماب أوالبعث أوالحشر أوالنشر فعناء لايؤمنون بالحساب أولايؤمنون بالبعث أولايؤمنون بالحشم أوالنشم وهكذا فصورة ولناان معنى لارني الزاني حسن رني وهومؤمن ولايسرف السارق حسن يسرق وهومؤمن ايمان الله تعالى راه فقط ولنس المراد اله غيرمؤمن بالله وملائسكشه وكتسه و رساه و بمنسكر ونكبراو بالمعت أوالحشرأوا لحساب أوالميزان ونحوذاك وقول بعض العلماءان الايمان لايجزأ فاذا ارتفوره صدارة فع كله عول على من لم يسبق له عا الطة بالعلا، وكان ما هلافي الصفات التي يحب الاعان ماقآن مثل هد قرالا يكمل اعمانه الاباعمانه بالصفات كلهاونظر ذلك صفاانو بذمن ذنب وهومصرعلى ذنب آخر و ما المة فالعاقل الكامل لا يعصي ربه أبدا حال عقله وقد أجم القوم على ان كل من كتب علمه كانب الشمال ذنها واحدافه وناقص العقل وكان مالك بندينار يقول من أراد أن سظر الى قوم بالاعقول فلمفط المنا 💂 وسمعت سدى علما الحواص رحمه الله بقول انساحب الله العسد عن شهو در به حال المعصمة لثلا يضحله من مدمه وكان العدد سقعي من ريداذاعصاء فكذلك الحق تعالى يسقعي من عدده أن يشهده مانه تعالى مراه فان الله تعالى ماند بناالى خلق من الاخسلاق الحسسة الاوكان الله تعالى أولى منا بذلك الخلق اه وسمعته أيضا يقول اذابسط الحق تعالى بساط المكرم لعماده المؤمنين في الا آخوة باسطهم وأزال خلهم وقال باعمادي ما كان ماوقع منسكم في دارا ادنيامن المخالفات الابقضائي وقدري وانفاذمشنتي التيلا تفدرون على ردهافيزول مداال كالم حلهم ويكادأ حدهم يظهرمن الفرح وهذا من أعلى غايات السكرموا لجود حيث صارا لحق تعالى متذرعن عسده المؤمنين و يقيمهم المعاذر في الم الدار وأماق الدنيافسية ذال السرعهم لانهمن سرالقدر بل ذم المسيد اذا قال في دارا أسكايف ايش كنت أناان الله تعالى هو الذي و ـ قرعلي ذاك وبيل أن أخلق وأوجب على الرضا بالقضاء دون المقضى وساول الادب معدلان حضرة التكاليف وكشف القذاع عن وجه نسبة الفعل الى العبد حقيقة لا تقيل المحاققه اذلوقيلت المحاققة لربما احتج الانسان على به واريشهد حجة الله تعالى عليه في شئ فعارات الحق تعالى لايساسط عبدافى الآخوة ويعتذر عنه الاانكان متأد بامعه تعالى في حال التكليف وهسده عرقمن المال المعرفة فتأمل فيها تحطمها علما . والرجع الى أصل المسئلة فنقول وتما يؤيد الشافعي وأحد فى قولهما وقط مويد من سرق من ستارة السكعية ما يكون غنه نصاباما وردفي الحديث من تعليظ العقوية على السارق في الحرم فافهم والله أعلم . ومن ذلك قول أي حديقة والمحدى احدى و وايتبه انه اذا مرق

ثالث من الا تقطعة يدولار جل أخوى لان الميدوالر جل أكثر مايقطع في السرقة بل يحسر مع قول ما ال والشافع الدنقط مفالثانية مده السرى وفى الرابعة رجه العيى وهي الرواية الانوى عن أحد فالاول فمه تخضف على السارق والناني فيه تشديد عليه وتوجيه القولين ظاهر بما تقدم فان بعض الاغمراجي ومة المال و بعضهم راع ومة المؤمن وتقدم في مسائل الانفاق ان الاعمة اتفقوا على انه اذاسر في قطعت مدوالمني فاذاسر فتاب اقطعت وحله السعرى فالخلاف اغياهوفي الثالث ووال أبعسة والله أعسل ومن ذاك قول الاعد الثلاثة ان حدالسرقة بشبت اقراره مرة مع قول احدوا في موسف لا يشت الأ بافراره مرتن فالاول فيه تشديدعلى السارق والثانى فيسه تخفيف عليه فرجع الامم الىمرتنتي المنزان ووجه الاول استبعادان أحدا يقرعلى نفسه بمانوحب القطع كاذبا والتسكر آرائه الكون هند خُوف الريسة فعدمل الاول على أهل الدين والورع السائلين في تطهرهم في هدد والدارة بسل الموت ويحمل الثاني على من كان الضدمن ذلك احتماطاته والامام اذا لاقدام على قطع عضوا دمي وهدم منمة المعزو حسل عظم فلاينسخي أن مدم البنمة الإخالقها واداك وردان واللنفسه في السارانمريه على هسدمدنمة الشنعال بفعراد ته فافهم فن هنا كان التبنت قى الاقرار بتكريرهم تن عنسدهدن الأمامين واحبافلكل من الاغمة وجه والله أعلم ومن ذلك قول الامام أبي حذيقة لا يحتمع على السارق وسوب الغرم معالقطع وان تلف المسروق فان اخترارا لمسروق متده الغوم لم يقطع وان آخترارا لقطع واستوفي لم يغرم السارق مع قول مالك ان كان السارق موسراو حب عليه القطع والغرم وان كان معسم ا لميتسع بقيمته بل يقطع ومع قول الشافعي وأحد يجتمع القطعوا لغرم على السازق فالاول محفف والثاني فيه تقصيل والثالث مشدد فرجع الام الىم تنتي المزآن ووجه الاول سكوت الشارع عن الغرم فلابحب معالقطعشي ووحمه الثباني المتغليظ علىالسارق وحوبالغرمان كان مواسرا يخلاف المعسر ففف عنسة لان له رائحة عذرالما عنده من الفاقة والحاجة ووجه الثالث التغليظ عليه تقنيما السوءفعلهو ممانخسة نفسه والغفلة عن شمهودالحق تعالى في الدنب اوعن الحساب في الآخرة وقدكان الحسن المصرى بقول والقانو حلف مالف ان أعمال الحسن أعمال من لا يؤمن بموم الحساب لقلت له صدقت لاتكفوعن عمنل فقيل فدفدك فقال لوكنا مؤمنسن وموم الحساب اعانا كاملاماوقع أحدنا في خالفة لاسراولا جهرا اه ، ومن ذلك فول أبي حند فه انه لا يقطع أحدال و حين بسر فته مال الا خو سواءسرق من متخاص لاحدهما أومن بيت سكنان فيه جمعامع قول مالك وأحدفي احدى روايتيه والشافعي فأرجح أقواله انه يقطعهن سرف منهمامن وزخاص للسر وفامنسه زادماك ولايقطعهن سرق من بيت سكنان فيه جمعا معقول أحدفي الرواية الأخرى والشاقعي في القول الاستوانه لا يقطع أحدهما سرقته مال الأنوعلى الآطلاق والقول الثالث الشافعي انه يقطع الزوج خاصة فالاول يخفف على الزوحدين والشاني فسيه تخفيف عليهما من حيث انه لا يقطع أحدهما الا أن سرق من و زخاص ماحدهما كانهمشدد من حدث القطع والثالث مخفف والرابع مقصل فرجع الامرالي مرتبق الميزان ووجه الاول ان كالمن الزوجين مترصاحه منعدمه كالنه هوووجه الناني ان كالدمنهما كالاجنبي والشالث كالاول ووحسه الرابع ان المراة لهماحق النفقسة والكسوة على الزوج فسلا تقطع الشبهة فياستمقافها يعضماسرقته ولوجحكما اشبوع فيماله يخلاف العكس ف ومن ذلك قول الأعمة الثلاثة ان الوادلا يقطع وسرقته من مال أبيسه مع قول مالك الديقطع وسرقتسه مال أنو بدامسدم الشبهة فالاول مجفف على الوالدوالثاني مشدد علمه فرجع الأمرالي مرتبتي المزان ووجه الاول غلمة رجه الوالدعلي ولدمادة حتى أنها بسلفناان والداسى فقطع ولده حسن سرق ماله أمداوا لمسدود في الغيالب انجياتها م تخلمصالحقوق العبادمن بعضهم بعضا ووجه الثاني عدم الشبهة كإفاله الامام مالك ويصححل الاول وزوجل أومن حقوق الآدمين العلى المكرم والمرومة والثاني على أهل البغل والشيح والموص بمن بكون ماله عند . أعر من والده فذل عاذازن أوسرقا وشرب الخو [ حداريا أبابه الحاكم الى قطع وله واذا طلب ذلك من الحاكم ورعا فصد الوالد بقطعه ودحه وزبوه

فيأظهر رواشسمه عذوة وقال الشافعي وأحسدني الروانة الإخرى صلما ﴿ فَصُلُّ ﴿ لُوصًا لِحَ قُومًا مِنْ الكفارعلىان اراسهمهم وجعل عليهاشأ فهوكا لحزية انأسلوا سقطعنهموكذا ان اشداء منهم مسلم و مذا قال الشافعي وقال أنوسيفسة لا . يسقط عنهم خواج آرضهم باسلامهم ولايشراءالمسلم (نصمل) على ستمان فألمشركن على قتال أهدل الحرب أوبعاونون على عدوهمة المالك وأحسدلا ستعانب ولامعاونون على . الاطللاق قال مالك الأأن يكونوا خداما المسلمن فعوز وقال أوحنمفه يستعانهم ويعاونون على الاطلاق متي كان حكم الاسلام هوا لغالب الحارى عليهمان كان حكم الشراد هوالغالب كره وقال الشافعي محورد الدبشرطين أحددهماأن كون المسلين فسلة ويكون بالمشركان كثرة والنانى أنسلمن الشركين حسن رأى في الاسلام ومبل المهومني استعان ممرضخ لهمولم يسهم (فصل ) هل تقاً. الخسدودق دارا لحرب على من تحب عليه في دار الاسلام قالمائك نعمتقام فكل فعل وتسكمه المسافى وأرالاسلام أذافعله فيدارا لحرب ازمه الحدسواء كال من حفوق الله

أوقذف حدو به قال الشافعي وأحدوقال الوحنمفة لايقام عليه حيدمن زنا أوسرفه أو شرب خراوق ف الاأن يكون مدار الحسرب امام فيقمه عليه بنفسه قال مالك والشافعي اسكن لايسترفى فدارا ار بحى رجعالى دارالا سلاموقال أبوحنيفة ابنة كان في دارا الرب مام مع جيس المسلن أقام عليهم الحسدود فالمكرفسل القفول وانه كان أمرسر يذاريهم الحدود فدارأ لحرب وان دخل فردار الاسلام من فعسل مانوجب الحدد ستقطت الحدود عنه كلهاالاالفتيل فانديضمن الدية فيماله عدا كان أوخطأ ((فصل) هل سهمانعارالعسكروأ وائهم اداشهدوا الوقعسة والنام مقانلوا فال أبوحنينة ومالك لارسهم لهمسى مقاتلوا وقال الشافع وأحدسهم لهموان لم مقاتلوا والشافعي قول آخر انهلايسهم لهموان فأتلوا (فصل) هل تصم الاستنابة في الجهاد أملاقال أبوحنيفة والشافعي وأحدلا سواء كانت يعل أوأحة أونيرعوسواه تعن على المستنفب أمل يتعين وقالمالك تصح أذا كانت يحمل وإبكن ألجهاد متعينا على النائب كالمسدوالامة (فصل)قالمالك ولابأس بالجعائلنى الثعور مضى الناسعلىذاك وقسد أدي القاعدالى الحارج مائه دينار

من الجراءة على معاصى الله استخفافا م افرج الداء ذلك الى ماهو السد من القطر فرح م ذلك الى الشفقة علمه لاالانتقاممته . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدانه لا يقطع يسرقة سنمن ذهب أوفضة ولا ضمان عليه في كسر وبالا تفاق كامر أول الماب مع قول مالك والشافعي اله يقطع سرقته الصنه فالاول عغفف والثاني مشدد فرجع الأممالي مم قبتي الميزان ووجسه الاول النظرالي كونه مالافي الجسلة وقد سره صاحبه ويصوغه حلبا ووجه الثاني النظر الى كونه يعبد من دون الله فحكم من سرقه حكم من أزال منكراً أوغيبه حتى لا يعسد من دون الله وذلك من جلة طاعة الله فلا يقطع . ومن ذلك قول أن ستنفسة فقن سرق ثبايامن الجسام عليها سافتا قطعات كان ليلافان كان تهسأراكم بقطع مع قول المشافى وأحدني احدى دوادتيه انه يقطع مطلقا ولفظه من مرق ما كان في الحام عما يحرس فعلبه القطع أوعما لابحرس أووصي شخصا وغفل فلاقطع فالاول مفصل والثاني مشدد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول أن الليل محل السرقة عالبا فكان كالسرقة من الحرز بخلاف النهارمع ملاحظة الحسافظ ووحمه الشاني اندمرقمة من مرزعلي كل حال عرفافاذا خلم الانسان شابه في المسلخ ود خل الحمامان موضع خلعها هوم زهاوالله أعلى ومن ذلك قول أي حنيفة انسارق العن المفسوية يقطع ولا يقطع سارق العدين المسروقة ان كان السارق الاول قطع فيهافان لم يقطع الأول قطع الثاني مع قول مالك انه بقطع فلمنهسها ومعقول الشافسعي وأحمسانه لأنقطع السأرق من السارق والاالسارق من الغاصب فالاقل مفصل والثاني مشددوا لثالث مخفف فرجع الآم الي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الغاسب اخسذ العين المغصو بقجهرا وعناد اللشريعية بخلاف السارق فإنه أخذا لعن سراوه وخائف معمدعلي الهر بفلذاك قطع السارق من الغياصب تغلمظ اعلمه دون السيارق الشرط الذي ذكره ووجه الثاني ان كالامن السارق والمسر وق منه أخسذمال الغيرفي ظاهرالا مرمن غسرعا إن ذلك مسروق ويتقدير عله ذلك فهومتعسد حدود الله وكا" نه كان شر بكاالسارق الاول سن سرق فلذلك و حب عليه ما حمعا الفطعو يؤيده حديث من سنسنة سيئة فعليه وزرها ووررمن عمل ماو وجه النالث قوله تعالى ولأ تزروا ذرة وزرآ نوى فكان الاثم على الغاسب والسارق دون السارق من كل منهما فلكل من الاقوال الثلاثة وجه . ومن ذلك قول مالك ان السارق لوادعي ان المسر وق من الحرز ملكه بعد قيام بينة على أنه سرق نصابا من حرزقطع بكل حال ولا تفيل دعوا ما لملك مع قول أى حنيفة والشافعي وأحدفي احدى روايتمه انهلا يقطعوهمآه الشافعي السارق الظريف ومعقول أحسدني احسدي رواياتها نه يقطعوني الرواية الانهىانة بقدل قوله اذالم يكن معروفا بالسرقة ويسقط عنه القطعوان كان معروفا بالسرقة قطع فالأول مشدد والشانى مخفف والشالث مفصل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول قوة التهمة وغلبة الكذب على مثل السارق وهرويه بمايه حب قطع مده أورجه وقد صرح الشارع بقوله لايسرق السارق مين يسرق وهومؤمن فنفي عنه الاعبان ومن نفي عنه الاءان فلايسة عقيعلمه السكذب فمايد فعرعن نفسه به القطعوو جسه الثاني العمل يحديث ادرؤا الحدود بالشبهات وقوله ان هسدا المسر وقاملنكي يحتسمل الصدق ووجه الرواية الثانية لاحدهوالوجه في القول الاول ووجه الشق الإبل من إله وأمة الثالثة المفصلة لاحسد ظاهر و وجسه الشاني منه العمل بالقرائن 🦛 ومن ذلك قول أي حنمفة وأحد في أظهر روادتسه وأصحاب الشافعي ان القطع دخوقف على مطالمة من سرق منه ذلك المال موقول مالك وأحدد في احدى روايتيه انه لا يفتقر الى مطَّالية المسروق منه فالا ول فيه تخفيف على السازق والشانى فيسه تشديد فرجع آلام الىم تبتى الميزان ووجسه الاول أن المغلب في القطع حِقْ الْمُعْلُونَ وَ وَجِهِ الشَّانَي عَكُسُهُ ﴿ وَمَنْ ذَاكَ قُولَ أَنَّى حَنْمُغَةُ أَنَّهُ لُوقَتَ لُ رَجِل وجلاني دار ووقال دخل على ليأخذمالي ولربند فترالا بالقتل فلاتود عليه اذا كان الداخل معر وفايا لفساد والأفعليه القود معرقول الائمة الثلائية ان علب والقصاص الا أن مأتي معنة فالاول مفصل فيه تحقيف من وجه وتشديد ن وجه والثاني مشدد فرجع الام الى م تبتى الميزان وتوجيه القولين ظاهر لا يحفى على الفطن

في معدايام عروضي الله تعالى عنه (فصل) والففواعلى انهلايحو زلآحدمن الغانين أن بطأ حاربة من السي قبل القسعة واختلفوا فتمايعب علىسمه اذا وطئها فغال أنو حنيفة لاحدعليه يلعقوية ولاشت نسب الواد مل هو بماولا ردفي الغنسمة وعلسه العفوعن الإصابة وقال مالك هوزان يحسدوقال الشافعي وأحدلا مدعلسه وشت نسسالوادوموينه وعلسه قيمتها والمهر بردفي الغنيمة وهل تصرام والفال أحسد تعبروالشافعي قولان أسحهما لاتصبر (فصل) ولوكان جماعة في منه فوقع فيها الرفهمل يحوزلهم ألقاء أتقسسهم فيالمساء أمألشات قال أبو حنيفة ومالك والشافعي فياحدى الروابتين اذالمر حواالماةلا فيالالقاء ولان الاقامة في السيفيلة فهم بالحسارين الالقاء والصدوقال أحدان وحوها في الالقاء القوا أوفي السفينة متتوا واناستوي الامران فعلواماشاؤاوان أيقنوابالهلاك فمهاأوغلب على ظنهمه فروابتان أظهرهسما منع الالفاءلانمسمل يرحوا نحاة وهذاقول عسدينا السن الحننى وهي روايه عن مالك (فصل) ولويد بعرمن دار المرب الى دارالا سلام أودخل ومالك والشافعي مكون ذلك

ب ومن ذلك قول الأعد الثلاثة انه يحس القطع في الصيدود المهاوكة المسر وقد من سوزها وكذلك يحد القطير مسيما يقول في العادة ويحو زاخسذا لاعواض عماسواء كان أصله امماما كالصدوالما، والحارة أمغسرمما ومعقول أي حنيفة انكلما كان أسلهما مافلا قطع فسه فالاول فيه تشديد والثاني فسيه تخفيف قوجع الاممالي مرتبتي الميزان ووجه الاول انهامال محرز ووجه الثاني النظر الى أصلها تعليما لحرمة الآدي على حرمة الأموال . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة انه يحب القطوسم قة المشب ان بلغت قسيت نصاما مرقول أي حنيفية انهلا بحب القطيع في المسب الاخشب الساج والآبنوس والمستدل والقنا فالاول مشدد والثانى مفسل فرجع الآمم الىمم تبتى المعزان ووجه الاول ان الحشب مال على يل حال ووجسه الثاني كثرة وجود معادة فكان كالتراب الأما كان عالى القمة كالساج والاكتينوس ومن ذلك قول ألى حنيفة ومالك الساج والاخلط فقطع البسرى عن العني أمواً ذللنمع قول الشافعي وأحسدان على القاطع الدية ووجب عندالشافعي في أظهر قوامه وأحدفي احدى رواينيه اعادة القطع فالاول فيسه تخفيف والثاني فيه تشديد فوجع الامرالي مرتبتي المزان ووجه القولن ظاهر أماالآول فلمصول الردع والزحو بذلك وأماالثاني فلآنه قطع غيرمشروع وكل عمل ليس علمه أمرا اشار عفهورد . ومن ذلك تول أن حنيفة لوسر فصاما تمملكه بشراء أوهب أوارث أوغير ذلك سقط القطع معقول الاغمة الثلاثمة انه لايسيقط سواء كان قبل المزافيراً معسده فالاول فيسه تحفيف والثانى مشسددفر جعالاهم الىحم تعتى المسيزان ووحه الاول انهصار مستمقالالك المسرون و وحه الثاني أن القطع الماهوفي مطعر تعدى حسد ودالله تعالى حال سرقته مد ليل عدم سقوط القطم ولو ردالمسر وقالى صاحبه . ومن ذاك قول الامام أبي حنيفة انه لوسرق مسار فصايا من مال مستأمن فلا قطعهم قول الائمة الثلاثة انديقطع فالاول يخفف والثاني مشمدد فرجع الامرالي هم تبتي المعزان ووجه الاول النظرالي أنهمال بوبي في الاصل و وحسه الثاني النظرالي أنه عاوله الستأمن فاخ بناعلمه أحكام إهل الذمة وأهل الاسلام مادام في بلادنا ، ومن ذلك تول مالك وأحد لوسر في مستأمن أومعاهد وجب علهماالقطع معرقول إبى حنيفة انه لاقطع عليهما ومع قول الشافعي في قول يقطعان وفي قول لا يقطعان فالأول مشلد والثاني عففف والثالث متردد فوجع الآم اليحرتبتي الميزان تمالام رداجع اليولي الام في الحالين فان رأى قوه في أهل الاسلام وليكن لذا أسرى في الدا الحرب نتحاف الانتقام منهم وسب قطعنا للعاهدوالمستأمن قطعوالاتراءهم احاه لإصالح انتهي والقدسيعانه وتعالى أعلم (ما**ب** قطاع العاريق)

المسروقال احمان درجها استفالا علمه على استفراد وأشهر المسلح عينا الديرا على المدركة الفرن فاتحاد به المسلم المستفرة المسلم المستفرة المسلم ال

ضألامسسلنالاأن الشافي قال الاأن يسلم الحربي قبل أن يؤخمذ فلاستبل عليهونال أحدهولن أخذه خاسسة (فصل) هداياأمزاه اكسوش هدل يختصونها أو تكون كهشة مال الق قال مالك تكون غنسمة فيها المسوهكذا الأهدىالي أمسرمن أمراءا لسلنلان ذاك على وجمه الحوف فان أهدى العدوالى رجل من المسلين لنس بأمسرة الإبأس بأخدها وتكون أدون أهل ألعسكر ورواه محدين الحسن عن أبي حنيقة وقال أبو يوسف ماأهدى ملك الروم ألى أميرا لحسر في دارا لحرب فهوله ماصه وكذاك مايعطي الرسول ولم مذكرت الى منبغة خالافا وقال الشافني اذا أهدى أحدد الىالوالى هسسدية فانكانت اشه زنال منمه حقاأ وباطلا غرام صلى الوالى أخسدها لانه عدر معلمه أن بأخذعلي خلاص الحق حعلاو فدالومه اللهذاك فحرام عليسه أن وأخذوا لداطل والحعل يهلي الباطل وامفان أهدىاليه من غيرهذين العندين أحسد منولا بنه تفضلا وشكرا فهلايقبل وان قبلها كانت منهني المسدقات لأنسعه عندى غره الاأن بكافئه غلبه بقدرما يسعه وان كاثث من رجل لاساطان وعلسه وليسبال لدالاي بمساطانه

و اعتبه أضاب كل ذاحد عشرة دراهم أوماقه منه عشرة دراهم قطع الامام أبد مهم وأرجلهم من خلاف فان أخذوا قبسل أن بأخسذوا مالاولانتساوا نفسا حبسهم الامام حتى يحسد ثوانوبة أوعو توافهذه صفة مو حسالصلب والني عند دالامام أي حنيفة وقال مالك الحاريون بفعل الامام فيهم ماراء ويحتهدفه في كان منهددار أي وقوة قتله ومن كان منهم ذاقوة فقط نفاء فحاصله انه يحو والذمام قتلهم وصلمهم وقطعهم عنسده وانالم يقتلوا ولم يأخذوا مالاعلى مامراه أودع لهم ولامتا لهموسفة الني عنده أن يحرحوا من الملد الذي كافوا فسه الى غيره و محسوافيه ، وصفة الصلب عنده كصفة الصلب عند أن حديثة وقال الشافعي وأحداذا أخذوا فسل أن يقتلوا نفساأو بأخذوا مالانفوا وصفة الني عندالشافعي هوأن بطله والذاهر والمقام عليهما لحداذا أتواحدا \* وصفته عندأ حدثي احدى وايتيه كالشافعيوني الواية الانوى أنلايتركوا بأوون فبلدوان أخسلواالمسال وابعثاوا فطع الامام أسهم وأوجلهم من يلاف تريخاون وان قتلوا واخذوا المال وجب قتلهم حما وصلهم حما والافقاد اولم بأخذوا المال وجب فتلهر متماو تكون الصلب عندالشافعي وأحديعدالقتل وقال بعض الشافعية يقتل بعدان يصلب حداومد الصلب عند الاتمة الثلاثة ثلاثة أيام وقال أحدما يقم عليه الاسم فكلام أب حنيفة مفصل ماثل الى التسديد وكلام مالك يحتمل الغفيف والتشديد لكونه واجعاالي رأى الامام مع تخفيفه في صفة الني والصلب من وحمه آمو وكلام الشافي وأحدمشدد من وحه مخفف من وحه آخوني تعمر القتل وعدم عتمه وأماالكلام فيمدة الصلب فقول أحدد أخف فرحم الامرالي مرتني المزان ولكلشئ ما اختاره الامام وجمه ومن ذلك اعتمار الاعمة الثلاثة النصاب في قتل المحارب مع قول مالك انه لا يعتبرذ الشفالاول يخفف في قتل المحارب اذا كان المال الذي أخذ وون نصاب والثاني مشدد فرجع الامرال بمرتبتي الميزان ووجسه الاول القياس على قطع السيرقة ووجسه الشانى انه لاينسترط في قتل المحارب آن بأخذقدوا لنصاب لانضمام المحادية الى أخذ المكال فكان التغليظ عليسه من يعه أعجادية لامنجهة النصاب . ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة انه لواجقع محار يون فياشر بعضهم القتل والاخذ وكان بعضهم ردأكان للرد محكما لمحارين فيجسم الاحوال معقول الشافعي لا يحسعلى الرد مفعا لنعزير مالميس والتغويب ونحوذاك فالاول منسددوالتاني فيه تخفيف فرجعالام اليحرتني الموان ووسء الاولالا كنفاء وجودالمحارية سواءاشر بعضهم القتل الماريما شرووجه الثاني الالدارق المحارية على المباشر لاعلى من كان رداله . ومن دَان قول الإعمة الثلاثة ان حكم من قط والطر بق داخل المص كن قطع الطر بق مارج المصرعلى حدد سواء مع قول أي حسف اله لايست حكم قاطع الطريق الاأن بكون خارج المصرفالا ولفيه تشديد على فاطم الطويق والثاني فيه تتفيف عنه فوجع آلامم النامم تبني المنزان ووجه الاوليان محار بتشرغ الله عزو حل وتعدى حدوده لايخناف فحربمها بكونها حارج المصر أوداخله كغيرهامن سائرا لمعاصي من زناوشرب خروغبرذلك مرووحه الثاني ان قطع الطريق عادج المصرهوا لمشهورا لمتبادرالى الاذهان لعدم وحود من بغشه و يخلصه من قاطم الطريق عادة مخلاف من قطع الطريق في المصرفان الناس بغشونه كثيرا فكان بالغصب أشسه فعليه النعزير ورد ماأخسذه الى ستعقه . ومن ذلك قول الائمة الـ الائمة انه لو كان مع قطاع الطريق امر أه فوافقتهم في القدل وأخد المال فتلت مدامع قول أي حنيف انها تفتل قصاصاو تضمن فالأول فيه تشديد من جهة كور فتلها حداوا لثانى فيه تحقيف من جهسة كون قتلها فساسا فوجوالا مرالى مرتبي المران وتوجيه القولين ظاهري ومن ذلك قول أي حدة في أحدانه لو زني رجل وتسرب الجر وسرف ووجب عليه القتل في المحاربة أوغيرها قتل ولم بقطم ولم تحلدالانها من حقوق القدتمالي وهي منية على المسامحة وقد أتى القتل عليها فعمرهالانه الغاية مع قول الشافعي انهانسدوني جمعهامن غيرتداخل على الاطلاق فالاول مخفف وقول الشافيي مشسدد فرجع الامرالي مرتني المزان ووجه آلاول ان الحسدود لا تحتلف في مثل ذلك لكونها واجعة الحالودع والرسوووجه الثانى ان كل واحسد يحب فيه الحدالدى شرعه كالحسكم فعساادًا

شكر اعلى احسان كان منه تغرق على أشفاص متعددة فلا يقوم حدمقام حده ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انه لوشر سانلجر وقذني فأحب أن يقيلها ويحملها الحصنات حدفي الجروالقذف مع قول مااك منداخلهما فالاول مشددوا لثاني قده تخفيف فرحوالام لاهل الدلاية أويدعها ولا الى مرتبتي المعزان . ومن ذلك قول أبي حنيف فوما النوالشافعي في أحسدة و المه ان فوية العصاة ماعدا وأخذعلي الخير مكافأة فات الحار بين من شرية الخروال فأه والسراق لا تسقط الحد عنهم مع قول أحدق أظهر روادتمه والشافير أخذهاوتموله بالمنصرم علمه فالوواية الانوى انها تسقطا لحدعتهم من غسرا فستراط مضى زمان وفي الرواية الانوى لاحد لامدمن وعسن أحسسد رواشان مضم أسنة سدالتو بدغالا ولمشسد دوالثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي المرآن ووجه الاول احداهه مالا يختص محامن عدمورود نصف اسقاط الحدعن هؤلا وفكان افامة الحدعلهم أولى بقرينة مار وادمسلم في المرافالي أهدرت البدرل هي غنيمة أتت الني صلى الله علمه وسلم وهي حبلي من الزنا فقالت الدسول الله افي أتنت حدا من حدود الله فأقمه فيهاانلس والانرى يحنصم على فقال لأوليا ماأحسنوا اليهافاذاوضعت فأنونى مافغعاوا ذلك فأمر برجهاو صلى عليها وقال لقد الأمام فصلك اتفقواعلى تادت نوية لوقسمت على سمعن من أهل المدينة لوسعتهم اه فظاهر هذا الحديث انه صلى الله عليه وسل أن الغال من المنسحة قبل ماأقام عليها الحدالا بعد توريتها ولولاانها نابت ماطلبت أفامة الحدعليها فافهم وأيضافان الحدتر تبءلي حمازتهااذا كان4 فيهاحق هؤلاء من حيث تعدم محدود الله فلا يسقط عنهم بالتوبعو وجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم الثاثب أتهلاىقطعواختلفوافهسن من الذنب كمن لا ذنب له وقوله صلى الله عليه وسلم ألمتوية تحت ما قبلها أي تقطع حكم الموَّاخذة مألان في ليس له فسأحق هـل يحرق الدنياأى وهم في الأسموة قعت المشيئة . وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكرياد حسه ألله يقول لمردلنا أن ردله ويحرم سهمه أملاقال أحسدا يؤاخذ مذنبه في الدنباوالا تخرة معاالاالحار من لقوله تعالى فيهسم ذلك لهمين في الدنيا ولهم في أنو حنيضة ومالك والشافعي الانتوة عذاب عظم انتهى فعلم ان من اب من ذنب سقط عندا لحد فيه على هددا التقرير و يصوحل لأيحرق رمهولا يحرم سهمه الأول على العناة المارقين الذين بتسكر ومهم وقوع الزناوشرب الخر والسرقة فتسكون اقامة المسد وقال أحديته قادى عليهم أقوى في الردع والزبو فم كأن الثاني يصوحه على من مرى على القدر من واحدة في عروفندم معه الاالمعيف وما فسسه وضافت عليه الدنياع ارحبت وحصل فن نفسه شدة الليحل حقى صار يسقى أن معلس بن الذين رومهن الحموان وماهوجنة مكس حال الأول أبه ومن ذلك قول مالك والشافعي ان من ناب من المحاربة ولم بطهر علمه مالأسوالعمل للقتآل كالسلاحروا يةواحد لاتقبل شهادته حتى يظهر عليه صلاح العمل مع قول أحد تقبل شهادته وان أيظهر منسه صلاح العمل وهدل يحرمسهمه عسه فالاول فسه تشده والثاني مخفف فرجع الآمرالي مرتبتي المسيزان ووجه الاول الأخد بالاحتياط روايتان (فصل) مال النيء لاموال الناس وابضاعه سمفان لم يظهر علَّيه صسلاح العمل بعدا لتو ية فسكا " فعل بتب فلا يخرُّ جسه عن وهوماأخذمن مشرك لاجل التهمة في شهادته الااصلاح العمل والمشي على طربق كل المؤمنية ن قال تعالى فمن ماب من بعد ظله كفره بف رقتال كالجزية وأصلعوقال تعالىالاالذن آابوامن بعدذلك وأصلحوا ومحتوهمامن الآمات ووجه الثاني العمل بظاهر ، المأخوذ على الرؤس وأحرة الاحاديث كالحديث السارق في المسئلة فسلها و كقوله صلى الله علمه وسلواً تسسم السيئة الحسينة تمحها الارض المأخوذة ماسم الخراج فشرط في محوها اتباع الحسنة فها . ومن ذلك قول أبي حنيف وأحداث الحارب اذا كان في الحاربة من أوماتركوه فزعاوهر تواومال لايكافية كالكافر والمعدوالولدوع بدنفسة فقتله لايقتل بهمم قول مآلك انه يقتل اذا قتل من لايكافيه المرتداذاقتسل في وتعومال ومعقول الشافعى فيه قوابن كالمذهب فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الامم الىم تدتى المعزان والله كافرمات بلاوارث ومايؤخذ (اباب حدشرب المسكر) منهممن إلعشراذا اختلفوا أجعالا تمة الاربعة على تحريم الجروقعاستهاوان شرب الجرقليلها وكثيرهامو حب الحدوان من اسفل الىىلادالمسلفن أوصولحوا شربها حكرتكفره وتقدم فيأب المحاسة ان داودوقائل بطهارة الخرمة تجرعها وأنفقوا على ان عصدر العنب اذالشته وقدف زنده فهوخر واثفقوا أمضاعلى إنكل شرآب يسكر كثيره وقليدله واموانه عليه هل يخمس أم لا قال أبو حنىفةوأحدني المنصوص وسمن حراوفي شريه ألحدسوا كالنامن عنب أوزيت أوحنطة أوشيه برأوذر أوأر زأو عسيل أولن عنسه هوالسلمين كافه فسلا ونحوذاك نبأكان أومطبوحا خلافالأى حنيفة فانه قال نقيه مالمر والزيب اذااشتدكان واماقلهل وكشره ويسمى نبيذالا خوافان أسكر فن شربه الحدود وتحسفان طيفا أوكانا في طب يزيل منهم اما يغلب يخسس بل جمعه المسالح على طن ألسارب منسه انهلا يسكرمن عرطرب فان اشتدر مالشرب منهما وإبعيد رفي طبيعهما أن المسلمنوقال مالك كل ذلك

أجذهب ثلثا هماواكمانيه فبالحنطة والإرز والشعير والذرة والعسل فانه سلال عنده نقيما ومطبوخا وإغبا

مقيء غبرسقسوم بصبرته الإمام

فيمصالح المسلمن بعسداخذ حاحته منهوقال الشافعي يخمس وقدكان ذاك لرسول القصلى القدعليسه وسلم وما الدى مصنعت بعده فقولان أحده مآلما المسلين والشانى للقاتلة وما الذي يخمس منه ةولان الجدد الديخمس ميعه وهيروايه عن أحد والقديم لا يخمس الاماتركوه فزعاوهربوا ٨ باب الحرية ﴾ اتفق الاغماملان الجزية تضرب علىأهلالكتاب وهماليهودوالنصارىوعلى الجوس فلاتؤ خدمن عمدة الاوثان مطلفأ واختلفوا فيالجوس هل هم أهل كتاب أولهمشهة كثاب فقال أنو حنىقة ومالث وأحسد ليسوا أهل كتاب واعالهم شبهة كتاب وعن الشافعي قولان واختلفوافهن لاكناك ولاشبهة كتاب كغيدة الاوثان من العرب والعم هلتؤخذمنهما لجزية أملا فال الوحنيفة تؤخذ من العم دون العرب وقال مالك تؤخذ من كل كافرعــربيا كان أو عهياالامشرى قريش باسة وقال الشافعي وأحدفي أظهر روايليه لاتقبل الجزية من عبدة الإوثان مطلقا (فصل) واختلفوا في الحزية هسلهي مصدرة أملا ففالأنوح يبفةوأحد فاحدى والمائدهى مفدرة

الاقلوالا كثرفعلى الفقسر

يعرة المسكرمنه ويحدقه وكذلك انفقواعلى ان المطبور من عصد والعنب اذاذهب أقل من ثلثه فانه واموانه ان ذهب ثلثاه حل مالم يسكروان أسكر ومقلم الوكثيره وعلى ان حدا العبسد على النصف من حدا لحروعلي ان حدا الشرب يقام بالسوط الاماروي عن الشافعي الديمام الابدى والمعال واطراف من مسائل الإجماع والاتفاق ، وأماماا ختلفوا فيسه فن ذلك قول الائمية الشيلانة إنه اذا مضي على العصرة الانة أنام وأرمستدول سكرالا بصرخواحي بستدو سكرو يغذف ودمع قول أحسد انه اذامضي على العصير ثلاثه أيام صار حراو ومشربه وان ارتشندو ليسكر ولم يقذف ويده لحسديث وردف ذاك فالاول فيه تخفف والثاني مسدد فرجع الام الىم تني الموانوو عه الاول ان الحكم بدورمع الماة غالبافان فقدت عاة الاسكارفه ومباح على أصاء وجه الثاني الاحذبا لاحتياط فانه بعد مقدار الاثة أنام يسكر فالبافاخذ أحدمالا حساط ان ايكن أحسد اى فذلك داسلاعن الشارع بحرم شر بهوان ارسكروان الشارع وضع الاحكام حيث شاءاو يكون من بال تحريم الوسائل خودا أن يقع في تحريم المفاصد كمأشر فاالبه بقولنآو وجه الثاني الاخذبالاحتماط ويؤيد ماذكرناه حددث ماأسكر كثيره حرم فلماه فان تحريم القليل ليكن دا وامع العاة التي هي الاسكار و يحتمل ان من قال باياحة مالا يسسكر من الندلم يطلع على هذا الحديث فظن أن علة القريم هي الاسكار وقد فقدت وومن ذاك قول أن سنبغه عدالسسكران مسيرالانسان لايعرف السماء من الارض ولا الطول من العرض ولا المراءمن الم حل مع قول مالك انه من استوى عند والحسن والقبيح ومع قول الشافعي وأحد هو من يخلط في كالممه على خلاف عاد ته فالا ول مشدد في صفة السكر محفف في وجوب الحدان لم بصدل إلى تلك الصفة والثاني فوقه فيالتشديد في الحدوا لبالث فوت ذلك فوجع الإمرالي مرتبتي المعزان ووجه الاول ان من لا يعوف السهاء من الارض أشد سكرا عن لا يغرق في الكلام بين الحسسن والقبيح كماان من يخلط في كلامه فقط أنف سكوا عن فيله فن تورع في عدما قامة الحداد الريصل الى أعلى الحالات عنده فقد قل تورعه من جهة الغبرة على انتهال يحارم اللدومن تو رع وأفام المدنوجود أدنى الصفاف دون مافوقها فقدقل نورعه منجهة احترام دلك المسلم الشارب للسكروافهم م وايضاح ذلك أن من لايعرف السمياء من الارض والتمسؤه بالكلية ومن لامعرف المراة من الرحل مدرا الاشتغاس واسكن جهل الاوساف ومن اختلط كلامه يدرك السمناءمن الأرض وبمبز ببزالر جلوا لمرأة واسكن عنده تجات غيبة نطرقه فرعما كان عنده شعور في أول كلاته تم ذال قبل أن يقها فالأنفه ما بين فاصر اظاهر الشريعة وما بين يحترم اذاك المسلم الشارب فلكل وجه ومشمهد . ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك ان حسد شارب الجرع أنون مع قول الشافعي وأحدق احدى وابته ورجهاا لخرق انه أربعون فيحق الحروا ماالعد فعلمه النصف من ذلك بالانفاق كامرف أول الماب فعلى الاول حده أربعون وعلى الثاني حسده عشر ون فالاول مسدد والثاني فيه تخفيف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول ان الحوالغالب علمه كال العقل عكس عال العد فلذلك كانت صغيرة الحركسرة دون العدعلي فاعدة قولهم من عظمت مي تعته كوت صغيرته ويعتسمل أن يمكون المسد غانين في حق من يسكر وبعر يدو يؤدى الناس والاربعس في حق من كان بالضدمن ذاك . ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة انه لو أقر بشرب اللو وأبو حدمته ريح حدمة قول الامام أى حتيفة انه لا يحد قالا ول فيه تشديد والثانى فيه تخفيف فرجع الأمر الى مرتبى الميزان ووجه الاول مؤاخلة مباقرا رووا لحسكم دائر مع الشرب الاموال يع عكس الثاني جومن ذلك قول الاعمال المناه انهلو وجدمنه ريح خروا بقرار يحسدهم قول قالله آنه بحدفالا والمخفف والثاني مشددني افامة الحد فر جسم الام اليم تبقي الميزان . ومن ذاك فول مالك وأحدوا الشافعي في أصم أقواله أنه يجوز شرب الخرافضرورة كالعطس والتداوى معقول الدحنيفة أندجو والعطش لاالتدارى ومعقول الثافعاني القول النافى الديجوز شرب القلس للتداوى ومعقوله في القول الثالث يجوز العطش ما يقع بداري فقط

المعمرل اثناعشر درهسا وعلى المتوسط أربعية وعشرون درهما وعلى الغني غانيسة وأربعون درهما ومنأحدر وابة أنهاموكولة الىدأى الامام وليست مقدرة وعنهرواية ثالثة انهبتقدر الاقلمنهأدون الاكثروعنه رواية رابعة إنهاني أهل الهن خاصة مقدد مديداردون غرهمانماعا لحديت ورد فيهم وقال مالك في المشهور عنه تتقدرعلى الغنى والفقير جمعاأر بعة دنانيرا وأربعوا درهسما لافرق بنهما وقال الشافعي الواجب دبنار يستوى فيه الغنى والفقير والمتوسط

﴿ فَصُلُ ﴾ والْحَتَلَقُوا فِي الْفَقَر من أهل الخزية اذا ليكن معتملا ولاشيه فقالأو حنىفة ومالك وأحدلا يؤخذ منهشئ وعنالشافعي فيعقد الربه على من لا كسساد ولايقمكن من الاداءة ولان أحدهما يخرج منبلاد الاسسلاموالثآني يقرولا يخرجواذا أفرف احكمه فيه أقوال أحدها لايؤخذمنه مى والثانى تعدا لمرمه ويعقن دمه بضمانها ويطالب مها عند بساره والثالث اذا حال عليه الحول وإسداما ألحق مدارا لحرب ( فصل) واختلفوا فىالدى أدامات وعليه بزية فقال أنوحنهفة وأحدتسقط عوته وقال مالك

فالاول مشدد في عدم جوازشر ما المضرورة والثاني مفصل وكذلك الثالث والرابيع فيسه تشديد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ويصوحل الاول على حال الاكارمن أهمل الصمر والمقنن فمصمر أحدهم حتى يضطر فيشرب اذذاك خوفاأن عوت كاأنه يصمحه على أوائل الضر ورهوا اعطش ووجه قول أن حنيفة ال شر به العطش فيه يقاء الروج وأما المداوي في الحديث ان الله تعالى لر صعد إشفاء أمتى فماحرم عليها ورقمة الوحوه ظاهرة والله تعالى أعلم

﴿ بابالتعزير ﴾ اتفق الاثمة على ان النعز يرمشروع في تل متصب فلاحد فيهاولا كفارة واختلفوا هل التعزير فيما يستعق التعزير عثله هوحق واحب آله تعالى أم غسير واجب فقال الشافعي بعسدم وجويه وقال الوحندفة ومالك ان غلب على طنه أنه لا يصلحه الاالضرب وجب وان غلب على ظنسه اصلاحه بغيره إيجب وقال أأحدان استعق مفسله التعزر وحسفالا ول يخفف والثاني مفصل وكذاك الثالث فرجمع الامرالي مرتنى الموان ووحه الاول تعظم حضرة المدتعالى أن يعصى العمدريه فيها وهو ينظر المصعمانه وتعالى فكان الضرب المؤلمة وإحداليتنبه لقيم فعله في المستقبل ويصر ينذكر الالمالذي حصله في الماضي فيستغفرو به منه ورعاكان الدنب الثاني معلقاتر كه على سؤال الله عزو حل فعوله عنه مالسؤال والا فالقدر المعرم لايصيرتك وأماوحه الثاني القائل بعدم الوجوب فهوغاس رعاع الناس الذين لا يعرفون قدرعظمة حضرة الله ولا وورفيهم الضرب كل ذاك التأثير فلا يحصل به كميرز حوولادرع عن المعاصى المستقبلة ان كانت معلقة على حصول الالم الواقع لذلك العبد . ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة ان الامام لوعز ورجلافسات فلاضمان علمه معقول الشآفي ان عليه الضمان فالاول يخفف على الاماموالثأني مستدعليه فرجه الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول أن منصب الامام يحسل عن أن يعزر أحدار فعرالمصله بخلاف غرالامام قديعز رغيره وعنسده شائبة تشف منه لعداوة سابقة مشلاوما ملغناأت أحسدامن السسلاطين قتل بفته أحدق تعزيرا مدابل ولاغرمدية ووجسه الثاني ان الشرع لا محاياة فسمه لا حسد فالامام الاعظم كالمحاد الناس في أحكام الشريعة . ومن ذلك قول مالك وأحسد انالاب اذاضرب واده تأديبا أوالمعراذاضرب الصى تأديباف اتلاضمان عليمه مرفول أي حنيفة والشافعي الديحب الضمان فالاول فيمه تخفيف والناني مشدد قرجع الامراكي مرتبتي الميزان وتوجيه القواينيفه ممن توحيه المسئلة قبلها لان الاب كالامام الاعظم في كونه لا يضرب الا الدسالا يروكذ الثا المعلم ف الغالب وإذاك ضعنهما الوحد فة والشافعي احتماطا لاولاد الناس وليتعفظ الوالدفي ضر به ولد وأنه رعما فامت نفسه من ولد وضر به لالمصلحة كالاحدى فافهم . ومن ذلك قول الأغة الشملانة انه لا يحوزان بملغ النعزير أعلى المدود مع قول مالك ان ذلك راجع الدرأي الامام فان دأى أن ريد عليه فعل فالاول يحفف والثانى فيه تشديد فرجع الامرالى مرتبق الميزان و وجدالاول ان الامام وناثبه اغالح كان على وفق الشريعة والس الهماآن ريداعلى مافدرته ذرة واحدة ووجه الثانى أن السارع أمن الامام الاعظم على أمته من بعد دوام الاسمة بالسمع والطاعدة افى على مالا معصية فيه تدعر وجل بل ضرب بعض العتاة والقسقة المدالمقدر رعالا و دعه فازلاد مامال بادة بالاحتهاد مصلحة لذاك المعز راسم مفعول . ومن ذلك قول أبي خنيفة والشافعي إن النعز برلا يختلف باختلاف أسبابه كالمرادف المعز برحتي بملغ أدنى الحدود ولوفي الجلة وأدنا هاعند أبي حنيفسة أربعون في الجروع مدالشافي وأحد عشر ون فيكون اكثرالتعز رعندا ي حنيفة تسعة وثلاثن وعندالشافي وأحسدتسعه عشر وقال مالث الذمام أت بضرب في المتعز برأى عدد أدى السماحة ادموقال أحسدهو يختلف باختلاف أسباءه فانكان بالوطء فالغر بهشبهة كوط الشربك أوبالوط وفيسادون لفرج فاته مزاد عند وعلى أدنى الحدود ولا يبلغ فيه أعلاها فيضرب مائة الاسوطا وانكان بغسر الفرج كفية أجنبه أو والشافى لإنسقط وهل تجب شتم أوسرقة دون نصاب فانه لإيبلغ فيه أدنى الحدود فالاول فيه تخفيف من حيث اله لايراد في الحد عن

العددالمقدوني الشرع وقول مالك فيه تشديد اذاأدى اجتهاده الحار باده على العددا لمقدر وقول أحد مفصل قمه تخفيف من وجه وتشديد من وجه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان و ومن ذلك قول أي ضغة والشافعي انه يضرب فاعمام قول مالانا اله يضرب فاعداوم قول أحدفي احدى وايقمه كذهب مالانوالانبري كمذهب أي حنيفة وآلشافي فالاول فيسه تشديد وآلثاني فيسه تضفيف فرحم الامراك م تنتم الميزان و وحه الاول ان ضربه قائم الملغ في الرحو و حه الثاني أن المراد من الضرب الالم وهو ماصل بضربه فاعداه ومن ذاك قول أي حنيفة والشافعي الهلا يحرد في حدالقذف ماصة ويحرد فها عداه معقول مالك انه يحرد في الحدود كالهاومع قول أحسد لا يحرد في الحدود كلها بل يضرب فيما لاعمام ألمالفير بكالقميص والقميصين فالاول فسه تخفيف من وحمدون وحموالثاني مشددني التمرد والثالث يُحْفَفُ فرجع الاحمالي مرتبتي المدران ونوجيه الإقوال طاهر . ومن ذلك قول أي حنيفة وأحسد اناالضرب يقوق على حسماليسدن الاالح بسسه والفرجوال أس معقول الشافش انهلا يضرب الوجه والغرج والخاصرة وسائزا لمواضما لخنوفة ومعقول مالك يضرب الظهر وماقار بدفالاول والثانى فسه تخفيف والثالث فيسه تشديد من حيث عدم تفرقة الضرب على حسم المدن الإمااستشاه الاول والثاني فرحمالا مرالي مرتبتي المهزان و ومن ذلك قول أبي سنيفة أن الضرب في الحدود يتفاوت فاشد الضرب ضرب التعز رتما المرثم القذف مع قول ما الدان الضرب في هذه الحدود سواء ومع قول الشافعي انضرب الزناأ شدمه في حدالقذف وأن ضرب القذف أشدمن الضرب في شرب الجرفالاول فيسه تخفيف منحيث تخفيف الضرب في بعض الحدود وتشديد من حيث شدة الضرب في بعضها وكذلت فولمالك ويصح العكس من حسنان في التساوي الحاق الادني بالاعلى في بعض الحدرد وكذاك الثالث فوجع الامراني مرتبتي المرزان ( باب الصيال وضمان الولاة والبائم )

لم أجد في الباب شيأ من مسائل الاجماع والانفاق وأماما اختلفوا فيسه فن ذلك قول الاغمة الشيلانة انه يحوزد فعمل صائل من آدى أوميمة على نفس أوطرف أو بضع أومال فان ابتدفع الا بالقبل فقنله فلا ضمان علمه معرقول أي حدمة ان علمه الضمان والاول فيه تحقيق من حدث عدم الضهان والثاني فيه تشديد فرجوآلا مرالي مرتبتي الميزان والحل من القوان وحيه صعيبة لا يحفي على الفطن ومن ذلك قول الإغة الثلاثة الدلوعض عاض مانسان فالترعهامن فعه فسقطت أسنانه فلاضمان علمه مع قول مالك في المشهور عنه يلزمه الضمان فالاول عنفف على المعضوض والثاني مشسدد عليه فرحم الآمرالي مرتبتي المزان ولكل من القوابن وحه ومن ذاك قول أى حشفة انه لواطلم انسان في بنت فرما وففةً عبنه ازمه الضمان معقول الشافعي وأحدانه لاضمان وقول مالك في روا بنسه كالمذهب فالاول كالمشدد والثانى عنفف والثالث محمل لكل منهما فرحم الامرالي من تبق المزان ويصوحل الاول على اطلاع أهل الدينوالورع بمن لايتولد من اطلاعه كبير فتنة لقلة وقوع مثساد في النظر آلي ما حرم الله تعالى وحلّ الثانى على من كان بالصد من ذلك فلاضمان في معينه زحواً له عن مشل ذلك . ومن ذلك قول مالك وأحدان الامام لوضرب فيحد فات المدود أوأفضي الى هلاكه فلاضمان على الامام مرقول الشافعي من جهة تفصيل وانه انمات فيحدا اشرب وكان حلده باطراف النعال والثماب يضمن الامام قولاواحدا وانكان ضربه السوط فلاسحاء فيذلك وحهان أسحه ممالا ضعان علمه وحكيان المنذرعن الشافعي ان الاملمان ضرب النعال وأطراف الشاب ضر بالإيحاوز الاربعين هات فسه فلاعقل فيه ولاقود ولاكفارة على الاماموان ضربه أربعسن سوطاف ات فدرته على عاقسة الامام دون بيت المسأل فالاول مخفف على الاماموالثاني مفصدل على احتلاف النقل فوجه الآمرائي هرقبني الموان ووجه الأول ان دال الضرب مشروع فاقامته غير مضهونة كمقية الحدود فانه باذن من الشارع ووجسه الثاني من شيق التغصيل فيحدا الشرب كونه عمالا مقتل غالبا ووحهما فالدأ صحاب الشافعي من عدم الضمان وإن كات

بأخرالحول أوباؤاه قالأو حسفسة تحب باوله ولنا المطالبة مابعد عقدالذمة وقالمالك فيالمشهو رعنسه والشافعي وأحدتنسانخوه ولاعلان المطاامة ماسدعقد الذمة حتى تمضى السسنة فان مات في اثناء الحول قال أنو حنىفة وأحسد تسقط وقال مالك والشافعي وخذ منماله مزية مامضي من السنة (فصل)ولو وجبعلسه الكزية فليؤدها حق أسلم فقال أوحنيقة ومالك وأحد تسقط عنه الجزية باسلامه وكذاك لوكان عليه ويهسنن وإدؤدها غاسا قبل أدائها فانه تسيقط وقال الشيافعي الاسلام بعدالحوللا يسقط الجزبة لانماأ وفالداروقد

و حدث ولودخلت سسنة في

سنة ولم يؤدالاولى هل تسقط

حزية السنة الماضية

مالنسداخسل أمتحب وية

السنتين والأبوحنيفة تسقط

بالنسداخل وقال الشافي

وأحدلان قطابل تحسيرية

السنتين (فصل) واتفقوا

على الأزية لأنضرب على

نساءأهل الكتاب ولأعلى

صيانهم حق سلغواولا على

عبيسدهم ولاعسلى محنون

وضر روشيم فان ولاعملي

أهل الصوامع مكذا فال ابن

همرة واكر قال الرافعي في

عقدا لزية عليهم طريقان

أحسدهماوهوالذىأورده

جماعة انه بنبنى على الخلاف

فى حوازة تبلهم ان فلنا ما لحوازا ضربت الجزية عليهم والافلا الحاقالهم بالنساء والصدران والثانى القطع مااضرب لإنها عثامة زاءالدار فيستوى فيه أدباب العدروغ برهم والظاهر كمفماقدر الضرب وهوالمنصوص قال الغوري والمذهب وجومها على زمن وشيخوهرم وأعمى وراهب وأسعوطاهر كالامسهفي الروضة ترحيح طويقة القطع وتضعيف طريقسة المناء واختلفوافينساء ىتى تغلب وصيبانهم خاصة هل يؤخسذ منهما وخذمن رحالهم فقال أبوحنيفة يؤخذمن نسائهم دون صديانهـم وقال مالك والشافعيلا يؤخذ من نسائم ولامن صبياتهم جيعادل مذو تغلب كغيرهم فيذلك وقال أحمدبؤخمذ مننسائهم وصيسانهم صعاكا يؤخسا من رجالهم ﴿ فَصُلُّ وَاتَّهُ قُواعِلِي انْهُ وفي لهميه الاأباحنييف فانه

اذا موهدا المشركون حداد المستوقعة المنافعة والمنافعة والمستوقة المستوقة المستوقة والمستوقة والم

ضربه بالسوط كون ذلك مأذونا فيسه من الشارع وكذلك القول في أول شقى التفصيل الذي حكام ان المنذرو وجه الوجه الثاني مزوجه والصحاب أأشافهي كون الاربعن سوطار عما تقتل غالماوا عماكان على عاقلة الامام الدية دون القصاص لان أصل الضرب مأذون فسه ولان منصسه يحل عن مثل ذلك فانغالو أوجينا القودعلي الامام لقلبنا الموضوع في تعجيرنا عليه معما في ذلك من انتهاك منه في عدون العامة فتضعف شوكته ولم يبلغناان اماما قنل في اقامته الحد على مستحقه أمدا وومن ذلك قول الأثمة أالشيلانة انهلا ضميان على آرياب البهائم فهما أنلفته نهارا اذالم يكن معسها صاحبها وأماما أنلفته لميلا فضمانه علمه مع قول أبي حنيفة انه لا يضمن الأأن تكون معها صاحبه اراكيا أوقائدا أوسائفا أو يكون قدارسلها سواءكان لملااونه وافالاول فسه تخفيف الشرط الذي ذكره والثاني فسه تشديد مالشرط الذى ذكره كذلك فرجع الإمرابي مرتبتي المهزان ووجه عدم الضمان في الشق الأول في كالم ما لائمة الثلاثة م مان العادة في ارسال الهائم نها را ومنه يعلم قو جمه الضمان فيما نتلفه ليلا ووجه الشق الاول من كالمانى منيفة كونه معهارا كباأوقائدا أوسائقاو وجهالثاني منه تعديد بالارسال واذاك عما الحكوق عدم فخصيصه ذاك في ايل أونهار . ومن ذلك نول أى حنيفة انه لوا تلف الدابة شما وساحماعلها ضهن ساحهاما اتلفته بمدها أوفها واماما أتلفته سرحلها فان كان بوطئها ضهن الراكب وان رمحت مرحلها فان كان يوطثها في موضع مأذون فهره شرحا كالمشي في الطر وقدوا لوقوف في ملك الراكب أو في الفيلاة أوفي سوف الدواب لريضهن وان كان عوضه ليس بمأذون فيسه كالوقوف على الداية في الطسر وفي والدينيه ليقي دارانسان بغيرا ذن ضهن معرقول مالك آن مدهاو فيهاور حلهاسواء فلاضمان في شيء من ذلك أذا لم ريكه بمن حهة دا كها أو قائدها أو سأنقها سدب من غمز أوضرب ومعرقه ل الشافعي انه مضي ماحنث بغمها آويدهاأو رجلهاأ وذنبهاسواه كان من قائدهاأ وسائقهاست أولم تكن ومع قول أحدما أتلفته مرجلها وساحيها عليها فلاضعان فيه وماجنت بغمها أو ببدها فغيهسما الضمان فآلاول الذي هو كلام أى حنىفة مفصل وكالإم مالك فيه تخفيف من حيث التفصيل وكالم السّافعي مشيدو كالم أحمد ل فرجم الامراك مرتبي الميزان وتوجيسه الاقوال الاربعلة ظاهر لايخفي على الفطس ۸ کتاب السد 🏿 اتفق الاتمة على ان الجهاد فرض كفا به فاذا قام به من فيسه تتمقَّاية من المسلمين سقط الحرب عن المياقين وعن معدين المسيب الدفوض عين وكذاك الفاقعوا على الديجب على أهل كل نغراب بقا تلوامن بين أمدمهم من الكفار وان عز واساعسدهم من مليهما لاقرب فالاقربوا تفقوا على ان من متعين علمه الجهاد لاعفر والاباذن أبويهان كانامسلمن وعلى الأمن عليه دين لايخرج الاباذن غرعه وانه اذاالت الزحفان وجستحلى المسلمن الماضرين الثمات وحرم عليهم الفرارالا أن يكونوا منحر فهزاه تال أومفعر برالي فشة أو مكون الواحد مع ثلاثة أوالمائة مع تأثمانة فيماج الفراد ولهم الثمات مع ذلك لاسمام علسة ظنهم بالظهورعليهم وانه تتجب المجرة من دآرا الكفر على من قدرعليها وعلى ان نساء الكفاراذ المريكن يقاتلن فلامقتلن الإأن مكر ذوات رأى وعلى إن الأعمى والشيخ الفاني وأهل الصوامع ادا كان فحمر أي وتدمير بفتاون وعلى الالمشركين اذا تترسوا بالمسلين لمتق المشركون بالمسلين عن الرجى و مقصدوا المسلين ع وعلى اندلوفته لي أحسد الاسروه و في الأمير لم يحب على القاتل مني الاالتعزير فقط خلافالله و زاهي في قوله تَحَبُّ علمه الدوة هـ فداما وحدته من مسائل الاتفاق . وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول الاعمة الشلانة أنه يحب أي سنة برط في وحوب الجهاد وحود الزاد والراحسة كالحيرم وقول مالك إنه لا يحب وموضع الخلاف اذا تعين الجهادعلي أهل بلدويينهم ومين موضع الجهاد مسافة القصر فالإول يخفف في أوجوب الجهاد المذكور والثاني مشسددفيه فرجع الاممالي مم تبتي الميزان ووجه الاول ان من إيجد الزادوالراحسة فقتاله العدوخداج لالتغات فلبه الى مانا كل ويشرب وتركب فاذا وحسد الزاد والراحلة ويحزمه ولربصر عنده التفات آغيرا لغتال ووجه الثاني عدم وحودنص صريح ماشتراط ذاك في السفر

ائه برد ﴿ فصل﴾ اذا مر الحربي عبال المأرة على بلاد المسلن هل يؤخذمنه شئ قال أبوحنه فسة لايؤخذ الا أن سكو نوا مأخد ذون منا وقالمالك وأحد يؤخذا لعشر وقال مالك هــذا اذا كان دخوله بامان واربشرط عليه أكسسترمن العشرفان شرط علمه أكثرمن العشر عنسد دخوله أخسسذمنسه وقال الشافسي ان شرط عليسه العشر حازأ خسذه والاضلا ومن أصحابه من قال يؤخذ منيه العشروان لم يشغرط (فصل) ولواتجرالذي من ملدالى ملدقال مالك مؤخسة منه العشركالما انحروان انحرفالسسنةمرارا وقال الشافع لايؤخسد منسه الا أن يشيرط وقال أبوحنيف وأحديؤ خذمن الذي نصف العشرواعت رأتوحنيف وأحدالنصاف فيذلك فقال أوحنيفية نصابه فبذاك كنصاب مال المسلووال أحدالنصاب فيذلك العرب خسنة دنانروالذي عشرة (فصل) واختلفوا قما بنتقض بمعهدالذي فقال مالك والشافى وأحدينتفض عهدالاىءتع الجوية وبامتناعه مناجوا أحكام الاسلامعليه اذاحكم حاكما علبهما وقال أو حسفسة لارنتفض عهدهما لاأن سكون لهمنعة يحاربوناجاو بلغوا

110 لحهاد ولوطو بلاكشهروا كثرولوانه كان شرطالوصل المناولوني حدد بث واحدد فان الشر بعة لرزل محفوظة بوجود العلمامني تل عصرو يصوحل كالرمالاغة الثلاثة على حال أكارالدولة من ذوي المروآت الذين بغلب عليهما للماءمن سؤال المناس للزاد والراحلة في الطريق وحمل كلام الامام مالك علي حال من كان الضد من ذلك كاقال فهن يحيم معقدا على الدوال وبظن أن الركب لا يخببون سؤاله فانديجب علمه الحمرعنده ، ومن ذلك قول أن حنيفة ومالك ان المسلمن اذا أخذوا أموال أهل الحرب والمكنهم اغراجه آوا بصالحا الدارالا سلام مازلهم اللافها فيسذ بحون الحيوان ويكسر ون السلاح ويحرقون المتاءم مرقول الشافعي وأحدانه لايحوز الإلمالكة وذلك بعدالقسمة فالاول يخفف على المسلمن والثاني مشدد في يعض ذلك عليهم فرجع الإحرابي حرتيتي الممزان ووجسه الإول حراعاة المصلحة العامة للمسلمن فرعمانغلب عليناالكفار وأتخذوا تلثالا موال المي غفناها منهم فتقو وامهاعلى فتالغا وانمالهراع أهل همذا الغول ماجنم البه أهل الغول الثاني نفديما للمصلحة العامسة على المصلحة الخاصسة ووجمه الثاني ضعف ملاث المتلفين لثعلق حقوق جميع المجاهدين مذلك وعدم خوف انقاذ تلاث الاموال من أمدي المسلين فكان بقاؤها من غيرا تلاف أنفع المسلمين في هذه الحالة هومن ذلك قول أبي حسيفة ومالك وأحمد والشافعى فيأحسد قوليسه انشيوخ آلكفاد وعمياتهم اذال يكن لهمرأى ولاندبولا يجوز فتلهم معقول الشافعي في الاظهرانه بحو زقتلهم فالاول مشددوالثاني مخفف فرجع الام الي مرتبتي المنزان ووجه الاول ان مشروعية القتل بالاصالة اغياهي في حق من فيه نكابة المسلين وهؤلاء لا نيكابة منهم لناغاليا ووجه الثاني ان الامام قدري قتلهم لمسلمة . وقد ملغنا ان السدد اود علمه الصلاة والسلام لمارني بيت المقدس كان بل شئ بنا . يصبح مقدما فسكاذاك الى به عز وجل فأوسى الله تعالى المدان بيتى لأيفوم على مدمن سفد الدماء فقال داوديا رب اليس ذلك في سبطت فقال الله تعالى بلى ولكن البسوا عبادى وبؤرد ذلك أيضاقوله تعالى وانجنموا السلمفاجيم لهما فان ف ذلك ترجعا للصارع في الفتل ومن ذلك قول أي حنيفية ومالك الهلادية على من قتيل من تبلغه الدعوة مرمانة لي عن مذهب الشافعي وأصحابه من خلاف ذلك على غيراله إجوفالاول مخفف والثاني مشيدد فرجيع الامرالي مرته في المهزان ومن ذلك قول مالك ان من قربت دارهم منافق دبلغهم الدعوة فلا نحتاج آلى دعوم بيم قيدل الفتال بل نفاتلهما يتداءوأمامن بعدت دورهم فالدعوة أقطع الشك وقال أتوحنيفة ان بلغتهم الدعوة فحسن أن وعوهمالامامالى الاسسلام أوأداءا لجزية قوسل القتال وان ارتباغهم فلايندي الامام أن بدراهم وقال الشافعي لم أعلم أحدا من المشركين لم تمانعه الدعوة الموم الأأن بكون قوم من المشركين خلف الترك والحون انسلغهم الدعوة فلارها تاون حتى مدعوا الى الاعمان فان قتسل أحدمتهم فمل ذلك فعلى حافلة قاتله الدمة وقال أبوحنه غيه فالشئ علمه والظاهر من مذهب مالك ان الحبكم كذلك فالاول والثاني من أصل المسئلة مفصل والثالث مشسدد من حيث انجيب المشركين الاكن بلغتهمالد عوة مخفف من حيث انهم لايقاناون الابعدالدعوة الحالاءان كإان الاول عمآتفرع من المسئلة مشدد من حيث وجوب الدوة على عاقلة القاتل والثااث والراسم مخفف من حيث عسدم وجوبها فرجع الامرالي مرتبتي للمزان ووحسه الاقوال ماورد في الحديث من اختلاف الحكم يحسب الوقائع من الشارع ومن امراه الغزوات من الصابة وغيرهم من بعدهم . ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعي أن أمان الكفار لا يصم الا من مسلم بالنهاقل مختار فلا يصيرآمان الصبي والمحنون عندهمامع قول مالك وأحد يصيرآمان الصبي المراهق فالاول مشدد في صعة الامان الكفار والثاني فيه تخفيف فرجه الام الى م تبتي الميزان و وجه الاول ان أمان الكفار ام خطر بنيني علب مصالح ومفاسد فعتاج آلي غزارة عقل ونظر في العواف والصبي والمحنون ليسا من آهل هسداالمقام و وجسه الثاني ان الصبي المراهق قد آشر ف على السياد غوما فارب الشي أعطى حكمه في كثير من الاحكام وأمان السكفار منها تم ان حصيل بعيد أما يه فتنه فولى الاحرب ثدارك الأحر بداراغرب (فصل) اذا يشدد على الكفارحتي فالواأو يخرجهم من الادالاسلام فكان أمان السي المذكور عثارة الادن في

فعل أحسدمن أهل الذمسة مايجب عليه تركه والكف عنهمافيهضررعلي المسليز أوآحادهم فينفس أومال وذاك ثمانيسة أشسياءعسلي الاجتماع على فتال المسلمن أوان رنى بسله أو يصميها ماسم نكاح أويفتن مسلماعن دينه أويفطع عليه الطريق أويؤوى الشركين حاسوسا أو مدنعلي السلن مدلالة فسكاتب المشرك وبأخباد المسلمة ويقتل مسلماأو مسلة عدافهل بنتعضءهد الذى بهذه الاشماء القائمة أملاقال أوحنمفة لاينتقض ممذوالمانية وبالامرين المسذكورين فسسل الاأن يكون فممنعة فيتغلبون على موضع ويحاربونناأو يلمقوا مدار الحسرب وقال الشافسى مدى قاتل الذى المسلن انتفض عهده سواء شرط علمه تركه في عقدا لذمة أولم بشرط فان فعل ماسى ذلكمن السسمعة الماقمة فاتلم شرط علسه السكف عن ذاك في العقد المنتقص وانشرط فني ذلك لأصحابه وحهان أحددهما ونتقض وهوال اجروالثاني لاينتفض وقال مالك لاينتقض عهدده بالزنابالمسلةولا بالاصاسة بالنسكاح وينتغض بماسوي فالثالاقطع الطريقوقال ابن القاميمين أجعابه منتقض عهده بهوعن أحدرواشان

أظهرهما انءمده ينتقض

دخول الادالاسلام لا في الاقامة ماحتى بفسدوافيها ، ومن ذلك قول الاعمة الثلاثة الديسم أمان العمد المسلم لكافر أولاهل مدينة وعضى أمانه بشرطه عندالاعة المذكورين معقول غيرهما فهلا بصوامانه فالاول عفف والثاني مشدد فرجع الامم الى مم تدي المزان ووجه الاول ال أمان العدفي النقص كامان الصي وقدقد منامافيه ووجسه الناني انه يحتاج الى كالراعي والعبد ناقص العقل والراى عادة ويصم حسل الاول على عسد ظهرالناس عقله وحسن رآيه والثاني على من كان العكس . ومن ذاك فول أن حنىفة ومالك انه لو أصاب أحدمن المسلمن مسلماني حال تترس الكفار بالمسلمن فلا بلزمه ويةولا كفارة مرقول الشافعي وأحد دفي احدى روايقيه انه بازمه الكفارة بلادية والثاني من قولي الشاقعي وأحسد ولزمه الدية والكفارة فالاول مخفف والثاني فيه تخفيف والثالث مشدد فرجع الاحم اليحم تعيى المعزان ووجوه هذه الاقوال راحمة الى اجتماد الاعمة . ومن ذاك قول الاعمة الاربعة ان المساراذ اطلب المارزة جاراه ذاك والاكراهة معرقول امن أبي هريرة من الشافعية ان ذاك وكروفا لاول مخفف والثاني مشدد وكذلك قول الاغمة الثلاثة أن المستعب ان لا بمارزا حدالاباذن الامراكن لو بارز بغرادته مازمع قول أي حنيفة ان الميار زموام الا أن يكون الميار زفي منعة من المسلين فالاول فيسه تخفيف والثاني مسدد فرجوالام في المسئلتين الى من تبتى المزان ووجههما ظاهر راجع الى حكم ذوى الرأى من المسلمن ومن ذلل قول أى منيفة بحورًا سترقاق كل من لاكتاب له ولاشبهة كتآب كعدة الاوثان لكن من العيمهم دون المورب معقول مالك والشافعي وأسمسدني احسدي وايتبه ان ذلك لا يحوز مطلقا فالاول مفصل والثاني مشدد فرحم الامرالي مرتبتي الموان ووجه الاول عدم احترام من لاكتاب له ولاشبهة كتاب من الجيمووجـــه الثَّاني شرف: نصر العرب فلا يحرى عليهم صغار تغيرهم . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لوأسلم كافرقيل الاسراه عصم نفسه وماله وانكان في دادا الرسم وول أى حدمة ان ماكان فدارا الرب من العقار يقسموا ماغسره فان كان فيده أو مدمسا أوذى المتعموان كان فيدحو ف غم فالاول عنفف على الكافر بالعصمة المذكورة والثاني مفصدل فرجع الامم الى من تبي المران ودايل الاول قوله صلى المدعليسه وسسارا مرت أن أقاتل الناس حتى يقو لوالا اله الاالسفاذا قالو هاعصموامي دماه هموأموا لهما لاحق الاسلام وحساحه على الله ووجه الشق الاول من المفصيل في قول أي حنيفة تغلب الحكماد ارالحرب في العقار ولما في ذلك من الاعانة لهم على قتا لناو وجه التفصيل في الشق الثاني سيهم معقول أي منبغة محواز ذلك فالاول مخفف على الحربين والثاني مشدد على مرور حمالامراني مرتبتي آلمزان ووجه القولين واجع الى وأى أموالسرية أوأهسل الرأى من العسكر والفرنعال أعلم A كتاب قديم الذرو الغندمة )

اتفق الاغة على ان ماحصل في آيدي الساين من مال الكفار باجعانى الخيس والركاب فهوغنده عينه ومنه المنه المساين من مال الكفار باجعانى الخيس والركاب فهوغنده عينه ومنه الركاب المساين من المنافق ال

بالاشياء المذكو رةالفانية سوا شرطت عليهم أولم تشترط والثانمسة لامنتقض الا بالامتناع من وذل الجزية واحاءأ حكامنا علبسماو بأحدهما ( فصل) وانفعل أحدهممافيسه غضاضة ونقمصة على الاسلام وذلك أربعه أشامذ كالقدعز وحل عالاملس بحلاله سعانه وتعالى أوذكر كتابه المجسدأوذكر دينسه القوم أوذكر رسوله الكريم صلى أندعليه وسلم عالاينبغي فهسل ينتقض العهدبذلك أملاقال أحسد ينتقض سواءشرط تراءذاك أولريشرط وفالمالك اذاسوا المدأورسوله أودينه أوكتابه مغرما كفروا بهفانه ينتقض سواشرط تركه أولم بشرط وقال أكثر أصحاب الشيافعي حكمه حكمانسه ضررعلي المسلمن وهى الاشياء السبعة وذلك انهان لمشرط في المقد الكفءنسه المنتفضيه المهدوان شرط فعلى الوجهين وقال أنوسعتي المروزى حكمه حكمالتسلانة الاولى وهي الامتناعمن النزام الجزية والنزام أحكام المسلن والاحتماع عسلي فتاقم وفال الوحنيفة لاينتقض بشيمن ذلك وانما ينتفض بالامرين السابقيين ان تكون فحسم منعه يقدرون معهاعلى المحاربة أويلعنوا مدادالحرب ﴿فصــلــلـــ واختلفوافين انتفض عهد

هفف على القاتله بشرطه والثاني فبه تشديد عليهم فرجع الامم الىم تبتى الميزان ووجه الاول تشعيب المسلين على القتال لمافيهم من الجزء الذي يقائل لآجل الدنيا واذالم بعط ذالث التصلب ضعف عزمه عن الفتال ووجه الثاني مم أعاة الادب مع أموا لجيش فان سميع له بالسلب أخذه والأزكلان والنظرالعام على العسكر وقسد يحتماجون الىذاك السلب أوالى بمعه وفسمه بعنهم فسكون منع القاتل منه فعه عسدل بين المقاتلين لاسمساان كان ذاك القاتل بمن لا تلتفت نفسسه الى السلب لغلمة قصمسد بالحهاداعلاء كلةاللهءز وحل دون الغنممة ، ومن ذلك قول أبي حنيفية ان الحسر يقسم على ثلاثة أسهم سهمالمتامي وسهم للساكين وسهملابن السديل فدخل فقراءذوي الفريي فيهم دون اغنيائهم وأماسهمالنبي صبلي الله عليسه وسلم فهوخمس اللهوخمس دسوله وهوخمس واحسدوقد سقط عبوت النبي صلى الدعليه وسلمكاسقط الصني وأماسهم ذوى القرب فيكانوا يستعقونه في زمن النبي صلى الدعلي وسنر التعيين وبعده فلاسهمهم واغما يستمقونه بالفقر خاصية فيستنوون فيسهذ كورهموا ناتهممع فول مالك ان هـذا الحس لا يستحق بالتعمين لشخص دون شخص ولكن النظرف مالا مام يصرفه فعما برىوعلى من برىمن المسلمة بن ومعطى الامامالقه راية من الجس والني والخواج والجزية ومعقول الشافعي وأحسدان الجس يقسم على حسة أسهم سهمر سول الله صلى السعلية وسلموه و بأق أم بسقط حكمه عوته صلى الله علمه وسلم وسهم لهني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شهس و بني نوفل وانما كات مختصابيني هاشم وبني المطلب لانهمذو والقربي حقيقة وقدمنعوا من أحدالصدقات فحمل هسذالهم غنمهم وفقيرهم فسمه سواءالا أناللذ كرمثل حظ الانثيين فلا يستعقه أولاد البنات منهم وسهماليناي وسهم الساكين وسهم لابناءا لسمبيل وهؤلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة لايالا مم فالاول فبمه تشدد من حيث ومان أولادا لبذات ومن حيث ان الذكر مشال حظ الانثين وفيه تخفيف من حيث كيفيسة القسمة والشاني فيسه تخفيف من حيث ردالام الى الامام والثالث فيه تشسفيد من وجسه وتحفيف من الوجمه الآخر كارى فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الشافعي ان سهمالني صلىالله عليه وسليصرف فآلمصالح مثن اعدادالسلاح والسكراع وعقدالقناطروبناء المساحدو فعوذاك فيكون حكمه حكم الفءمع قول أحمد في احدى روايقيه انه يصرف في أهل الديوان وهماانين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا بآلثغور لسدها بقسم فمهم على فدركفا وتهموالرواية الاخوى اختارها الخرق كذهب الشافي فالاول والشالث موسع والثاني مضيئ فرجع الام الىم تبي المنزان ووجه الاقوال ظاهر و ومن ذاك قول الشافعي ومالك وأحسدان الفارس بعطى ثلاثه أسهم سهمله وسهمان الفرس معقول أي حنيفة انالفارس سهمن فقط سهماه وسسهم للفرس فال القاضي عبداله هاب ولريقل أحديقول أي حنيفة فهاعلت وحكى عنه انه قال انهر أكزوان أفضل مهمة على مسسلم فالالقاضي وعن فال الفرس سهمين عربن الخطاب وعلى ن أى طالب ولا مخالف فحسما من العماية ومن التابعين عربن عبدالعزيز والحسن وابن سيدين ومن الفقهاء أهل المدينه والاوزاع وأهل الشام والليث بن سعدوا هل مصر وسفيان الثوري والشافعي ومن أهل العراق أحسدين حنبل وأنوثور وأنو نوسف وجعدبن الحسن وبالجلة فليخالف في هدد المسئلة غيراني حنيفة رضي الدعنسه فان حلناذلك القول منسه على انه قاله يدليل ظفر به أو باجتهاد فهو يحفف على غيره من الغانمين بتوفر سهم من الثلاثة والله تعالى أعلم . ومن ذاك قول الاعمة الثلاثة اذا كان مع الفارس فرسان السهم الا لواحسدمع قول أحسد يسهم للفرسين ولايزادعلى ذلك وواقفسه أيو يوسف وهي رواية عن مالك فالاول مخفف وأكناف فيه تشديد على الغافين بأخذسهم الفرس الثاني فرجه الامم اليمم تبتي الميزان ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة انه لا مسهم المعرمم قول أحدائه يسهم وسهم وآحد فالاول مخفف على العاغين والمثاني فيه تشديدعا يهم فرجع الامرآلي مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لودخل دار لحرب بفرس هات الفرس قبل القتال لم يسهم لفرسه عفلاف مااذامات في القتال أو بعد وفاته يسهم له

من أهل الدمة ماذا يصنع عندهم معقول أى حنيفة انه اذا دخل دارا لحرب فارسائم مات فرسه قبل القتال أسسهم الفرس فالاول فقال أوحنيفة متى انتقض مشدد على الفارس والثاني مخفف عليه فرجع الإمم الي مم تبتى الميزان ، ومن ذلك تول حهو رالعلما، عهده أبير فتله مي قدرعله انه رسهمالفرس عريبا كان أوغيره معقول أحدانه يسهمالفحل سهمان وللبرذون سهمواحد ومعقيل وقال مالك في المشهور عنسه الاوزاعى ومكمول انهلابسهم الاالفرس العربي فقط والاول مخفف على الفارس مسدد على الغافين يقتمل ويسبى كافعل رسول باخذالسهم لغيرالعربي والثأني مغصال والثالث مشددعلي الفارس فرجع الام الي م تعتى المزان القدسلي الله عامه وسسلم مني ووجه الاول اطلاق الفرس في الاحاديث ووجه الثاني أن الفحل أقوى من المرفون غالما ووجه الثالث أبىالحقيق وقال الشافعيفي ان اللهل العراب هي الا كثر عند العرب في كان الحسكم د الرامعها به ومن ذلك قول ما لك والشافعي وأحد أظهرقولمه وأحدلا ردمن في أصواله وايتين ان الكفار لا يملكون ما يصيبونه من أموال المسلمين قال (١) ابن هسرة والاحاديث انتفض عهدومنهم الىمأمنه المصمحة تدل على ذلك لان ابن عمرذهب فرس فاخذها العدو فظهر عليهم المسلون فردعا يسه في زمن ول الامام فسيعالكمار بين رسول القدصلي المدعليه وسلموأ بقاله عبسد فلفئ بالروم فظهر عليهم المسلون فردعلبسه وقال أتو حنمفسة الاسترفاق والقتل ( فصل ) علسكونه وهي الرواية الانوي عن أحد فالا ول يخفف على المسلن مشدد على السكفار والثاني العكسر هل عنوالكافر من دخول فرحوالامراني ورتنتي المدزان ووجسه الاولان في عسدم ملسكهم لاموال المسلمان اعلاء كلسة الدين الحرمآم لاقال أوسنيفة يعوز ووحسه الثاني انه قد متعذرانقاذ ذلك من السكفار لمصلحة تعود على المسلمن أعظه من انفاذها منهم لدخوله والاقامة فسه مقام وسكون له ذلك في أمدى السكفار أولى وان إعلسكوه غيرها وومن ذلك قول الاعمة المسلانة الدرضخ لمن المسافر لكنالا يستوطنه مضرالفنيسمة من تملوك وصورام أمود في والرضغ شي يحتهد الامام في قدره ولا بكمله لهم مسهمامم وقال مالك والشافعي وأحسد قول مالك ان الصبي المراهق اذا أطاف القمّال وأجاره الامام كل الاسهم ولولم يبلغ فالاول يحفف ودليلة عنعويجو زعند أي حنيفة الاتماء والثاني مشسددعلى الغانين ودليه لهالا جتهاد لعدم اطلاع القائل به على دايل في ذلك فرجسم وتحول الواحسد من السكفار الامر آلى مرتبقي الميزان وومن ذلك قول الاغسة الشيلاثة انه يصور قسمة الغناشي في دارا لحرب مع قول أبي الحالكعية وهل عنع الكافر حنىفية انذلك لايحوزوم فول اصحابه ان الامام اذالريجيد حولة قسمها خوفاعليها الكرآلوقسمها الحربى والذى من استيطان الامام في دارا لحرب نفذت القسمة بالاثفاق كام أول الباب فالاول فيه تحقيف والثاني مشددوا لثالث الحازوهومكة والمديشة مقصل فرجع الامرالي مرتنتي الميزان وذلك كاراجع الى رأى الامام ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحمد والمامسة ومخاليفها قال أنو فياحدي روآنته انهلانأس باستعمال الطعام والعلف والجموان الذي يكون بدارا لحرب ولو بغير اذن حنىفسسة لاعنع وقالمالك الامام فان فضل عنه وأخرج منه شيأ الى دار الاسسلام كان غنيمة قل أو كثرمع قول الشافعي اله انكان والشافعي وأحدعنع الأأن كثيراله فمدرد وانكان نزرا فأصح القولين الدلاردوم ماحكى من قوله ان ماآخ جال دارالاسلام فهو يكون الداخسل منهم تاحوا غنميه فالأول مخفف على المسلم توالثاني مفصل والثالث فسيه تشيد مدمن مهيبة ان ماأخرج اليدار وماذنه الامام ولايقمأ كثر الاسلام تكون غنهمة ولوقل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ومن ذلك قول أي منسف أنه يحوز الامام من ثلاثة أمام ثم ينتفل وماسوى أن مقول من أخسد شيأ فهوله وانّه يشترط الأأن الاولى له أن لا يفعله مع قول مالك انه يكرمه ذلك لمُسلا مشوب قصدا لمحاهدين في حهادهم ارادة الدنه او يكون من الجس لامن أصل الغنيمة وكذلك النفل كله المستعدالحرام من المساجد عنده من الخس ومع قول الشافعي انه ايس بشرط لازم في أظهر القو أمن ومع قول أحدانه شرط صحيح فال الوءنيغة يجوز دخولها المشركن منغسرا ذن وقال فالاول مخفف على آلفائين والثانى فيهنوع تشديد والثالث فيه تخفيف بعدم زوم الشرط والرابع فيه الشافعىلايخوز لهمدخولها تعنفيف على الغانمين فرجع الامم الى مم تبتى الميزان ووجوه هده الاقوال لا تحقي على الفطن ﴿ وَمِن الامادن المسلسن وقال مالك ذلك قول مالك لوأسر أسسر خلفة المشركوب أن لا يخرح من دياده سمولا حسرب على أن يتركوه يذهب واحددا بحوزام دحواما ويعى ازمه أن ين ذاك ولا مرب منهم مع قول الشافى انه لا يسعه أن يني وعليه أن يخرج وعينه عن معال ( فصل ) وا تفدوا على مكه وفالاول مشدد خاص مالا كابرالصائرين على قضاءالله وقدره أوالا كابرمن أهل الوعيد السادق والثاني يخفف على الاسسرخاص بمن لا يطبق الصرعلى خدمة الكفار بمن لاقدم إه في التسلم تعمال انهلاتعوزاحداث كنسة ولأنبعة فبالمدن والامصار ولا نظر له في أبيرارا فعال الحسكمة الالهية فوجه الإم الي من تعتى الميزان ، ومن ذاك بول الإمام أن حنيفة فالامام مخبري الاراض التي فقعت عنوه وغنمة في العسرات ومصر بين أن يقسمه أوبن أن بدارا لاسلام واختلفواهل رقواهاها عليهاو يضرب عليهم نواحاوين النيصرفهم عنهاوياتي بقوم آخون ويضرب عليهم الخراج مفيوزا حداث ذلك فماقارب

فالمالك والشافعي وأحمد لابجوز وقال الوحنيفة ان كان الموضع قريبا من المدينة وهوفدرمسل أوأقل ايجز فمه احداث ذلك وان كان أبعدمن ذلك حاذ ولوتشعث من كنائسهم وبيعهم في دار الأسلامش أوإنهدم فهل يجسد دبناؤه أورم قال أبو حنىفمة ومالكوالشافع يحوز ذاك وشرط أتوحيفه في جوازداك ان تحكون الكنسة فيأرض فتعت صليا فان فضبعنوه لم يحزوقال أحسدفي أظهر رواياتهوهي التي اختارها بعض أمحمامه وجاعةمن أعلام الشافعية كالى سعيدالاصطنوي وأبي علىن أى هر روالا يحور فيم ترمم مانشعت ولاتحديد بناء علىالاطلاق والثانمة عنأحدجواز ترمهماتشعث دون سامها ستولى علىسمه الخراب والثالثة جوازدتك علىالاطلاق (كناب الافضية)

لايمورانول القشامن المساوس المساوس المساوس كالما الاعتجاء المساوس الم

والمسالامام آن يقفها على المسلمن أجعين ولافأغيها معقول مالك في احسدي وايقيه انه المس للامامان غسمها بل تصيرينفس الظهو رعايها وقفاعلى المسلمين ومعقوله فى الرواية الانوى ان الامام مختر وبن وسمتها ووقفها كمصالح المسلمين ومع قول الشافعي بحب قسمتها دين جماعة الغاندن كسائرا لاموال الأأن تطيب أنفسهم بوقفهاعلى المسلمين ويسقطوا حقوقهم منها فيققها ومعقول أحدفي أظهر رواياته ان الأمام يفعل مايراً والاصلم من قسمتها ووقفها فالاول يخفف على الامام في فعسله للمداخ العامة مشدد علمه في عدم حواز وقفه أعلى المسلمين أو الغانين والثاني مشدد علمه في عدم جواز فسسمته اومصــرها وقفاعل المسملمين بغيرا ذنه والثالث فيه تخفف على الامام ف تخيير وبين القسم والوقف وهي الرواية الثانية لماللتوال الممسددعلي الامامق وجوب قسمنهاس جاعة العاعين بالشرط المذكوروا لحامس أمسه تشديدهلي الامام في وجوب فعل الاصلم المسلين فرجع الامرالي مرتبي الميزان ووجوه هذه الاقوال كلهاظاهرة ومن ذلا فول أب حنبفة في الخراج المضروب على مافتح من الاراضي عنوة ان فى كل مو يب من الحنطة قفيزا ودرهمن وفي مويب الشعير قفيزود رهم مع قول الشافعي ان في مويب الحنطة أربعة دراهموفي الشعرد رهمين ومع قول أحدف أظهر رواياته ان الشيعروا لحنطة سواءفي على بويب وأحسد ففيز ودرهم والقفيز المذكورة بانية أرطال وأمايو يب العنب ففال أبو حنيفسة وأحد فيه عشرة وقال الشافعي وبب العنب كريب الغال اماس يب الزينون فقال الشافعي وأحسد ان فيه اللى عشر درُهما ولم يو جدلان حديثة نص ف ذلك وقال مالك ليس له في ذلك كله تقدير بل المرجع فيه الى ماقعتمل الارض من ذلك لاحتلافها فصهدا لامامي تقدير ذلك مستعينا علب باهل الخيرة قالّ ابن هميرة واختلاف الأئمة انماه وراحع الى احتلاف الروايات عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه وانهم كلهمء ولواعلى ماوضعه فالروايات المختلفة عن عركاها صعيحة واغدا اختلفت لاختلاف النواحي انتهى فرجع الامرفي ذلك الى مرتبتي الميزان تتخفيف وتشديد كماترى 🐞 ومن ذلك قول المشافعي انعلا يجوز الدمام أن يدفي الجراج على ماوضعه الامام عربن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يحو زله النقصان مع فول أحدفي احدى رواياته انه يحوزله الزيادة اذا احقلت والنقصان اذالم تعتمل ومع قوله في الرواية الثانية انه يجوز له الزيادة مع الاحقال لأالمقصان ومع قوله في الروية الثالثة له انه لا يحوز له الزيادة ولا النقصان عماوضع عمررضي الدعنسه ولبس لابي حنيفية في هذه المسئلة نص الكن حكى عنيه القدوري بعدد كرالاتسياء المعين عليما الخراج لابوضع عمررضي اللهعنه أن ماسوي ذلك من أصناف الاشباه يوضع عليها الخراج بحسب الطاقة فان ارتطاق الآرض مايوضع عليها نقصه الامام وقال أيويوسف لايجوز الدمام الزيادة ولاالنقسان مع الاحتمال وقال عدين المست يجوزه ذال مع الاحتمال وأما مالك رجه الله فهوعلى أصله في احتهاد الأغمة على ما تحتمل الارض مستعينا با هار الخرة وكان ابن هبرة يقول لايحوز أن ضرب على الأرض ما يكون فيه هضر است المال رعاية لآعاد الناس ولا مايكون فيه اضرار بادياب الارض تحميلا لهامن ذاكمالا تطبق فدارا لباب على أن غمل الارض من ذاكما تطبق وأرى أن ماقاله أتو يوسف في كتاب الحواج الذي سنفة الرشيد هو الجيدة الواري ان يكون لبيث المال من الحب الخسان ومن المارا لثلث انتهى فالاول فيسه تخفيف على الامام من حست ان 1 أن يزيد على ماوضعه عمر بن الخطاب وضي الله عنه وتشديد عليه من حيث انه ابسله النفسان والثاني مفصل وهي الرواية لاولى عن أحدوالر واله الثانية لا حدهي عن قول الشافعي وعن ماحكي عن أي حسفة وعين ماروي عنصبين لمسن وأماقول أى وسف فو سعه سداليات في الزيادة والنقصان بمساوض سعه يمر رضى الله عنه أدبأ معه لحديث ان الله تعالى منطق على اسان عروا تقو برالعما بة اه على ذلك الاا فكار فهو أتم نظرا منجيع الاتمنعده ووجه الاقوال السابقة الني فهاجوا زألز بادة والنفسان تماوضه عمرأن الاتمة بعلهموأمناه علىالامة فوجما تغيرت الاحوال التى كانت إيام عمريز بادة ازمات الارض وقوته أوبنقصه وضعفه الزيادة اذاة ويت الارض وأخوج كل فدان عشرة أوادب من المقمع مثلاوا لنقص اذا ضعفت

وأخرج كل فدان الاثة أرادب فرضي الله عن الائمة أجعين . ومن ذلك قول الشافعي لوسالم الامام قومامن الكفارعلي أن أراضهم لهمو حعل عليها شدأ فهوكا لحزية ان أسلوا سقط عنهمو كذا ان اشزاه منهممسلم معقول أي حديقة انهلا يسقط عنهم سواج أرضهم باسلامهم ولابشر ادمسل فالاول عنف على المكفار باسقاط المراج عنهماذا أسلواوالثاني فيه تشديد عليهم فرجع الامرالي مرتبتي الموان ولكل من القوائن وجه صحيح فائدة ) قال أنوحنيفة ومالك واحد في أظهر روايتيه ان مكة فقت عنوة وقال الشافعي وأحسد فيالر وأية الأنوى انها فنعت صلعاوعدارة كشاب المهاج وفعت مكه صلحا فسدورها وأرضهاالحماة وللديداع انتهى فن قال عنوة فهو ومسدد على أهدل مكة ومن قال صلحافه ومخفف والله أعلم . ومن ذلك قُول مالك وأحد اله لا يستعان بالمشركين على قنال أهـ ل الحرب ولا يعاونون على عدوهم على الاطلاق وقال مالك الأأن يكوفوا خداما المسلين فيجو زمع قول أبي حنيفة انه يستعانهم وبعاونون على الاطلاق متى كان حكم الاسلام هوالغالب الجارى عليه مفان كان حكم الشراء هوالغالب كر و ومع قول الشافعي ان ذاك مائر بشرطين أحدهما أن يكون بالمسلين قاة و يكون بالمشركين كثرة والثاني ان علم من المشركين حسن دأى في الاسلام وميل المه قال ومتى استعان الامام ممرضع لهمم ولم يسسهم فالاول فعه تشديد على المسلين لوانهم طلبوا الاستعانة بالمشركين ان إرتقهما شرطه مالك من الاستثناء والنانى مخفف عليهسمق للثمالشرط الذى ذكره وكذلك الحكمني القول النالث فرسم الامرالي موتبتي الميزان وتو حمه الاقوال ظاهر وكل ذلك راحع الى رأى الامام أونائمه ومن ذلك قول مالك والشافعي وأحدان الحدود تقامنى دارا لحرب على من تحب عليه في دار الاسلام فسكل فعل يرتكه المسلم في دار الاسلام اذا اوتكمه في دارا لحرب لزمه الحدسوا كان من حقوق الله عزو حل أومن حقوق الآدمين فاذارني أوسرق أوشرب المراوفذف مدمع قول أي حديقة اندلا يقام علسه حدمن زنا أوسرقة أو شرب خرأ وقذف الأأن بكون مداوا لحرب آمام يقمه علمه ونفسه قال مالك والشافعي لسكن لايسترق و دارا الرسحة مرحمالي داوالاسسلام وقال الوحدة انكان في دارا الرب امام معيس المسلين أقام عليهما المدودف المسكر فسسل الرجوع والنكان أموسر يفله يقما لحسدود في دارا لحوب ثمان دخسل دار الاسلام من فعل مانو حسالحد سقطت الحدود عنه كلها الاالقتل فانه يضمن بالدبة في ماله عمد اكان أو خطأ فالاول مشددعلي المسلمان نصره الشريعة المطهرة وتقديم النصرتم اعلى الحوف المتوقع من تغدير فلوس العسكو الموجب اضعف العزم عن الققال والثانى عفف على عسكو الاسلام بعدما قامة المدود فى دا والحوب الأأن بكون الامام حاضرافان صواته وخوف العسكرمنه تمنعهمن انكسار قاومهم وضعفها عن القدال باقامة الدودعي بعض اخوانهم مخلاف مااذا كان المسكرمم اميركاقال الوحديفة فعمل كالدممالك والشافعي في قولهماانه تحب الحدود على من وقع فعما يوجها آسكن لا تقام الااذار جعوالل داوالاسلام على خوف انكسار قاوب العسكر وضعفها عن القنال ونو وحهم عن طاعة الامسر أمااذا كانوا يخافون من سطوته فهوه لهق بالامام الاعظمو وحه قول من قال انه اذا دخل دارا لاسلام سقطت الحدودكاها الاالقتل الترغيب فيالحهاد بعدذلك واعتقادهمان أمير العسكرماترك اقامة الحسدود عليهمالاعمة ضهم فلايأ مون بعدداك عن الحر وجمعه في الجهاد اذا دعاهم له يخلاف مااذا أقام الحدود علمهمانهم وعانفرت نفوسهممنه وقالوا انه يكرهنا فلانسافر معه وغالهم لا بتعقل ان اقامة الحدود علمه مصلعة الدالج اممعن شهود وجوب تقدم أمم الشارع على حظوظ نفوسهم وأيضافان حقوق التدفى الحدود السابقة ممنسة على المساعحة الاالفتسل فان المغلب فيه حق الا تدميين فلذلك لم يسقطا خووامن وقوع فسادأ عظممن فسادوجوب الدبه على ذلك القاتل حسد اماطهرلى من الثو جبه لكلام الاغمة في هــ ندآ الوقت والله أعلم ، ومن ذلك قول الائمة الثلائة انه لا تصم الاستنابة في الجهاد سواء كان بحمل أوبأحوة أوتبرع وسواء تعس على المستنب أولم يتعين مع قول مالك ته تصم الاستنابة بالجعسل اذا أمكن المهاد متعمدا على النائب كالعبد والامة قال ولا بأس بالجعائل في النغور كامضي عليه الناس

فبل استقراره ذءا لمذاهب الاربعة التياجمعتالامة على ان كل واحد دمنها يحو ز العمل بهلانه مستنداليسة رسول الآدسلي الآدعليه وسل فالقاضي الأتن وان لم تكن من أهل الاحتماد ولاسمى في طلب الاحاديث وانتقاد طرقها أكنعرف منافعة الناطق بالشريعة صلياته عليمه وسلمالا دهوزه معه معرفةما يحثاج المه فمهوعبر ذلك من شروط الاحتماد فات ذاك بماقدفر غله منه ودأب له فيهسوا وانتهى الامرمن هؤلامالاغمة الحنهدونالي ماأراحوليه من يعسدهم وانعصرالحق فيأقاويلهم وتدونت العلوم وانتهى الى مااتضوفيه الحقوانماعلي الغاضى فيأقضيته أن يقفى عايأ حدده عنهم أوعن الواحدمهم فانه في معنى من كان أداء اجتهاد مالى قول قاله وعلىذاك فانهاذا نع جمن خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ماأمكنه كانآخذا بالخزمعاملابالاولى وكذلك اذاقصد فيمواطن الخلاف تونى تاعلى الاكثر منهم والعمل عا قاله الجهور دون الواحدفانه آخدبا لحزممع جوازعمله بقول الواحد ألأ أنفه أكرمه أن يكون من حيث انه قدقر أمذهب واحدمتهم أونشأ فيبلدة لميعوف فيها الامذهب امام واحبدمتهم أوككان أنوه أوشيعه على

مذهب واحدمتهم فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب حتى انه اذا حضر عنسده خصمان وكانمانشاء افده عمارفتي الفيقهاء الشيلاثة بحكمه نحوالتوكيل بغسر رضا الخصم وكان الحاكم حنضاوعا إنمالكا والشافعي وأحداتفقواعلى حوازهذا التوكيسل وانأابا حنيفسة منعه فعدل هماأ جمع علسه هؤلاء الاغمة التملائة الي ماذهب السه أتوحنيفية عفرده من غيران بشت عنده مالدلسل ماقاله ولاأداءاليه الاحترادفاني أحاف على هذا من الله عز وجل أن يكون اتسعى ذلك هواه وانه ليس من آلانن يستمون القول فمتمعون أحسنه وكذاك ان كان القاضي مالكما فاحتصم البهائنان فيسؤر الكلب فقفى بطهارته مععلمه بان الفقهاء كالهم قضوا بحاسته وكذلك ان كان القاضى شافعيا فاختصم اليه اثنأن فيمتروك الشمية عمسدا فقال أحدهما هــذا منعني منسم شاة مذكاة فقال الاستو اغامنعته من بيع المنة فقضى علسه عذهسة وهويعنفان الاغةالثلاثة على خيلافه وكذلك ان كان القاضى حسيليا فاختصم البهائنان فقال أحدهمالي عليهمال فقال الأخوكان العلىمال فغضسته فقضى علسه بالراء وفسدعاان

فالاول مشدد على المجاهدين بوجوب الحروج عليهم بانفسهم بالثاني فيه تتفيف عليهم فرجع الامر اليامر زنتي الميزان ووجه الأول اللوف من أن يتواكل الناس على بعضه بمبعضا فلا يخرج أحدهم الى الحهاد فتضعف كلة الاسلام فان النفس من سأنه السكسل وألجن عن القنال لما فيه من توقع الموت أو المراحات الشددة ووجسه الثاني أن النائب قائم مقام المستنيب في نصرة دين الاسلام فكاأن المستنيب بغارعلي دين الأسلام فسكذ لله الغائب غالباً و يصح حسل الاول على ماأذا كان الغائب بقوم مقام المستنيب وحل الثانى على مااذا كان يقوم مقامه في نصرة الدين كانشر فاليه في الموجيه . ومن ذلك قول أبي حنيفة انه لو وطئ أحد الغائن جارية من السي قبل القسمة فلاحد عليه وانماعليه عقوبة وكذلك لا يثبت نسب الولدبل هو محاول ردالي الغنمة مع قول مالك انه زان يحدوم قول الشافعي وأحد انه لا مدعليه ويثنت نسب الوادوس بته وعليه قويته آوالمهر يردق الغنيمة وهل تصبراً مواد قال أحسد نم وقال الشافعي فأصر قوليه لاتصر فالاول فبه تحقيف على الواطئ فعدم وجوب الحدونيه تشديد علمه في عدم ثموت نسب الوادو جعله عماوكار والى الغنسمة والثاني مشدد علمه ما لحدوالثالث فيه تخفيف عليه من حيث عدم الحدوثيوت صحة حرية الوادوثيوت نسبه وتشديد من حيث ان عليمه قبيتها والمهر فرجع الامرالي مرتبتي المدزان ووجوه الاقوال طاهرة لاتخفي على الفطن ووجه كوم اصارت أمولد على قول أحدثموت نسب ولدها وكونم الاحدعلمه فيوطئها عنسده ووجه مخالفة الشافعي له في عسدم مسرورتها أموادوان كأن تأثلاث وتالنسبوانه لاحدعامه فيوطئها الاحتماط اسكون نصيب الواطن في تلك الجارية جز أضعيفا ما لنسبة لجيموالغانين هيذا ماطه رلى من التو حسه في هيذا الوقت ومنذقات قول أى حنيفة ومالك والشافعي في آحدي ألر وايتين انه اذا كان جماعة في سفينة فوقع فيها نارفان كأنوالم رجوا النجاة لافي الالقامق الماءولاني الافامة في المسفية فلهم الحماريين الصير وبين القائم أنفسهم في الماءمع قول أحداثهم ان رجوا النجاة في الالقاء القوا أوني الثمات تبتو اوان استوى الاممان فعلوا ماشاؤاوان أيقنوا بالهلال فيهاأ وغلب على ظنهم فروايتان أظهرهما منه الالقاء لانهم ابر جوانجاه وبه قال محدين الحسن ومالك في رواية له فالاول مفصل و كذلك الناني وأحد شقى المفصل تُشددُ والثَّاني نَجْنَفُ فُر حِمَّ الأَمْمِ الى مِ تَبْتِي الْلَمِيزَانَ فَتَأْمُلُهُ ﴿ وَمِنْ ذَلْكَ فُولِ مالكُ انْ هَذَا يَا أَمْمُ ا الجيوش تكون غنمه ففيهاالخس ولا يختصون مافال وهكذاان أهدى الىأميرمن أمم اءالمملين لان ذاك على وحدا الوف أن أهدى العدوالي أحدمن المسلمين السير أمير فلا بأس مأخذ هاوت كون ا دون أهل العسكرو روا مصحدين الحسست عن أبي حذيفة وقال أبو يوسيف ماأهـ بدي ملك الروم الى أمير الجيش في دارا المرب فهوله خاصمة وكذاك ما يعطى الرسول وليد كرعن أبي حديف خلافاو قال الشافعي اذا أهدى الى الوالى هدية فان كانت لشئ نا اهمنسه حفاكات أمباطلا غرام على الوالى أخسذ هالا نه يحرم علمه ان ما خذع لم خلاص الحق حعلا وقسد آلزمه الله تعالى ذلك وأما أحسد الحمس ل على الماطل فهوم ام كالباطل فانا هدى المه من غيرهذن المعنس أحدفي ولايقه تفضلا وشكرا فلايصلهافان قبلهامنه كانت في الصدقات لا رسعه عندي غيره الأأن بكانته على ذلك بقدر ما دسعه و إن كانت من رجل لأسلطان وعليه والس بالملد الذي به سلطانه شكرا على احسان كان منه فاحب أن بقيلها و يحعلها لاهل الولاية ومعها ولايا خذعلى المعرمكافاه فالأخذها وغواها لمقعرم عليه وفال أحدق احسدى وابتيه انهلا يخنص مامن أهدبت آلمه بل مي غنيه فيها الحسوق الاحرى يخنص ما الامام فقول مالك مشدد على الامراء على مافيه من التفصيل معماوا في فيه أو حنيفة وروا معدين الحس عنه وقول أبي وسيف مخفف على الامر وقول الشافعي فدء تشديد في أحدشتي التفصيل وتخفيف في الشيق الاخو والرواية الاولى عن أحسد موافقة لفول مالك وحدالو وابة الأنوى له من كون الهدية تختص بالأمران ذلك هوالغالب على من أهدى شيأ الدمرا . في وقت من الاوفات فرجم الاحم الى مرتبتي الميزان ، ومن ذلك قول الاغمة التلائدان الغال من الغنيمة قبل حيازتم الذا كان له قيها حق لا يحرق رحله ولا يحرم سهمه

الائمة النسلانة على ضلافه فهذاه أمثاله ممانوجي اتماع الاكثر من فسه عندى أقرب الىالاخلاص وأرجح في العمل ومقتضى هسذا أن ولايات المكامق وقتناصعة وانهم قسد سسدوائغرا من ثغور الاسلامسده فرض كفاية ولو أهمات هذا القول ولم أذكره ومشدت على الطريق الق عشي علىهاالفقها ويذكر كل منهم في كتاب مسنفه أوكارم فاله انه لايصحان يكون فاضبا الامن كانس أهلاالاجتهادتميذ كرشروط الاحتياد طمعل ذاك يعق ويوبرعلي الناسفان غااب شروط الاحتهاد الاتن قسد فقدت في أكثرالقضاء وهذا كالامالة والتناقض وكاأنه تعطيل للمعاكم وسسدانات الحكم وهدذاغيرمسلميل الصيرفالسسلةان ولأية الحكام عائزة وإن حكوماتهم محمه نافيذه واشاعها (فصل) المرأة عليهم أن تدلي القضاء قالماآك والشافعي وأحسد لايسم وقال أداحنفسة يصوران تسكون فاسسة في كلشي تقنل فسه شهادة النساء وغنتده أن شسهادة النساء تقدل في كل شئ الا في الحدود والراحفهي عنده تقصي في على شيئ الافيالحـدود والجسراح وقال ابن جربر الطـرى يصع أن تسكون قاضبة فالآشئ واتفقوا

معقول أحدانه يحرق وحله الذى معه الاالمصف ومانيه ووحمن الحيوانات وماهوجنة للقذال كالسلام رواية واحدة وأماكونه يحرم سهمه ففيه روايتان فالاول فيه تخفيف على الغال والثاني فيه تفصل في ضمنه تشدد فرجع الامرالي مرتبى المبزان ويصح حسل الاول على مااذا لم يحصس ليماغل تحروعني الغاول من غالب العسكر فيكون في التحريق زجر وتتغير عن العاول ومن ذلك قول أي حنيفة وأحد في المنصوص عنه إن مال المن موهوما اخذ من مشرك لا جسل كفره بغيرمال كالجزية المأخوذة على الرؤس وأحة الارض الماخوذة رمهم الحراج أومائر كوه فزعاوهر وباومال المرتد اذاقته ل في ردته ومال كافر مات بلاوارث وما يؤخسنه منهسم من آله شراد المتماموا الى بلاد المسلمن أوسو طراعا سد يكون المسلين كافة فلا يخدس بل بكون جميمه لمصالح المسلن مع قول مالك ان ذاك كله في محسر مقسوم بصرفه الامام في مصالح المسلمن بعد أخذ عاجمة منه ومع قول الشافعي ان ذلك يخمس وقد كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفعما بصنع بعده ويد فولان أحسد همالمصالح المسسلمين والثاني القازاة وأماااني يخمس منه ففيه قولان الديدانه يخمس جمعه وهي وابةعن أحدوا القسدم لا يخمس الاماتركوه فزعا وهرو بافالاول فيه تشديد على الامام بعدم أخذشي من الاموال المذكورة لنفسيه وحعلها كلها المسلمين وقول مالك فيه تخفيف عليه باخذ ولنفسه شبأ وقول الشافعى ومابعد واضع فرجع الاممالي ((مان/لِزية) م تدي المران والحداله دب العالمن اتفق الاغة على إن الحزية تضرب على أهدل الكتاب وهم المهود والنصارى وعلى المحوس فلاتؤخذ

من عمدة الاوثان مطلقاوا نفقواعلى ان الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولاعلى صدرانهم منى يماموا ولاعلى عبيدهم ولاعلى محنون وأعمى وشيخ فان ولاعلى أهل الصوامم هكذا قال ابن ممرة وذكر الرافعي والنووى في ذلك خلافاعن الشافعي وعبارة النووي في المهاج والمذهب و جوبها على زمن وشيخ هرم وأعبى و راهب وأجد وقال الرافعي المنصوص ان الجزية عثابة كراء الدار فيستوى فيها أرياب العذر وغيرهم واتفقوا على أن المرأة من المشركين اذا هاجوت الى بلاد المسلمة وقد كان الامام شرط أن من عاممهم مسلمار درناه انمالا تردوعلي انهلا بحوزا حداث كنيسة ولاسعة في المدن والامصار بدار الآسلام هـ ذاماوجدته من مسائل آلاتفان في ألباب وأماماا ختلفوا فيه فين ذَلْكُ قُولَ آلائمــــهُ المُثَلاثةُ والشافع فأحدقولمه انالجوس ليسو بأهل كتاب مع القول الشاني للشافعي انهم أهل كتاب فالاول منسدد على المحوس بصدما مترامهم وتعر بممنا كتهمو الثانى مخفف عليهم فرحم الامم الحاص تبقى الممزان ووجه الاول الاخذفيه بالاحته اطالعسلمن فلاينا كونهمولا بأكاون دبعتهم حتى شت المأهم كتاباولم يثبت عند ناذاك ووجه الثاني انه ايس معنا دليل صبيح بنني كونهم من أهل السكتاب أويثاث ذلك فكان من الورع عدم القطع بشئ من أحوا لهم وأحكامهم . ومن ذلك قول أب حنيفة ان من لاكتاب ولاشهة كتاب كعيدة الاوتان من العيمة وخدمنهما لحزية دون مااذا كانوا من العرب مع قول مالك انها تؤخد عن كل كافر عربيا كان أو عميا الامشرك قريس خاصة ومع قول الشافعي وأحد فأطهر روايلمه لاتقبل الجزية من عيدة الاوثان مطلقاة الاول مفصل فيه تخفيف والثاني مشددفيه تخفيف علىمشرى قريش والثاآت مخفف على جسع عبسدة الاوثان فرجع الامرالي موتتى الميران ووجوه الافوال ظاهرة مومن ذاك قول أى حنيفة وأحدق احدى وابقيه أن الحزية مقدرة في الافل والاكثر فعلى الفقرا لمعتمل اثناع شروزه ماوعلى المتوسط أربعة وعشر ون درهماوعلى الغني تمانية وأو يعون درهماوفي الرواية الاخرى لاحدائها موكولة الى رأى الامام ولست مقدرة وفي رواية أخرى له ثالثة ان الاقل منها مقدودون الأكثر وعنه روا بقرا بعدة انهامقدوه في حق أهل المن حاصة مديناً الأ دون غيرهما تساعا لحديث وردفيه وقال مالك في المشهور عنه انهامة درة على الغي والفقير حمعا أربعة وتاثيرا وأور بعون درهما لافرق بينهما وقال الشافعي هي دينار يستوى فيمه الغني والفقد والمتوسط و وجو الاقوال كلها طاهرة لرجوعها الى احتماد الاغمة بالنظر لاهل بلادهم . ومن ذلك قول الاغة

علىاله لايعوزان يكون القاضي عبدا (نصل) القضاءهال هومن فروض الكفامات أم لافال أنو حنىفسة ومالك والشافعي زم و يعب عسلي من أعسن علسه الدحسول فسهاذالم يوجدعره وفال أحدق أظهر رواشته لساهو منفروض المكفايات ولا بتعمن الدخولفيه وانبلم وحددغره ولوأخذالقضاء بالرشسوة لايصسيرقاضسا ىالاتفاق (فصــل) وهل تكره القضاءي المسعسد أملافال أبوحنيف لايكره وقالمالك بالهوالسنة وقال الشافعي بكر والأأن بدخسل المسعد المسلاة فقدت مكومة فحكافته (نصل)لايقضى القاضى وسرعله بالاجاع وهل محرزله أن بقضى بعلقام لاقال الوحشفة ماشمهده الحاكم سالافعال الموحمة للدود قبل القضاءو معسده لايمكم فيه تعله وماعلهمن حفوق الناسحكم فسمعا علونذل القضامو بعده وقال مالك وأحسد لايقضوريعله أسلاوسواء فأذاك مفوق الدعير وحسل وحقوق الآدميسين والمصيمين مدهب الشافي انه يقصى بعلهالا فيحسدوداللهعسر وجل (دمال) وهل بكره للفاضي أن يتدولي الشراء والبيع بنفسه أملاقالأو

. A. ....

الثلاثة ان الفقومن أهل الحرية اذاله مكن معتملا ولاشئ له لا يؤخسنه منصوية مع قول الشافعي في أحد أوواله في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يقسكن من الاداءانه يخرج من بلاد الاسلام وفي القول الآخرانه يغر ولايخرج واذا أقرفني قول لايؤ نسذمنه شئ وفي الفول الآخر تحس الجزية وبحفن دمه بضه أنهاو وطالب عنديسال وفي قول اذاحال علمه الحول ولم يدذلها ألحق مدارا كحوب فالاول يخفف على الذي الفقير والثاني فيه تشديد عليه وكذاك مابعده فرجع الامرالي مرتبي المزان ولكل من الاقوال وحه ومن ذلك قول أي حنيفة وأحدان الذي اذامات وعليه من يه سقطت عوته مع قول الامام مالك والشافعي انهالانسقط فالاول يخفف والثاني مشسدد فرجع الامراني مرتبتي الميزان ووجه الاول انها اغياد حست على الذي اضعافاله اشه لا يتقوى ذلك المال على محار شناوقد ذال ذلك الام يموقه ووجسه الثاني ان و رثته فالمون مقامه في التفوى بذلك المال المخلف عنه فكالعامت ومن ذلك قول أب حنيفة ان الزية تحب على الذي بأول الحول ولذا المطالعة ما محد عقد الذمة مرقول مالك في المشهو رعنسه والشافعي وأحدانها تحسبا تنوا لحول ولاعلا المطالسة مابعد عقدالدمة حتى غضى سنة فانمات في أثناءا لمول فقال أتوحنيفة وأحدانها تسقط وفالمالك والشافعي تؤخذ منماله و معمامضي من السنة فالاول فسيه تشديد على الدمى والثاني فيسه تحقيف علسه والاول من مسئلة المرت محفف والثاني فيه تشديد فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . ووجوه هذه الاقوال ظاهر: . ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة انا لجزية اذاو جبت على ذى وإبودهاء في أسلسقطت عنه باسلامه وكذال القول فعالوكان عليه سنين وابيؤدا لجزية فهائم أسلمقبل أدائها مرقول الشافعيات الاسلام بعدا لحول لادسقط أكحزية لانها أحوة الداوولودخلت سنة ولم يؤد الاولى قال ألوحنه غة سقطت عزية السنة المباضية بالنداحل مع قول الشافعي وأحدانها لانسقط بل تحب حزيه السنتين فالاول من المسئلة الاولى يخفف والقول الثاني ف مند تشديد وكذلك القول ف مسئلة التداخل فرجع الام الى م تبتى الميزان وتوجيه ذلك ظاهر ، ومن ذاك قول الأعمة الثلاثة ان المشركين اداعوهدوا عهد اوفي لهم مع قول أي حنيفة انه بشترط في ذلك بقاء المصلمة فتى افتضت المصلمة الفسخ نبذا ليهم عهدهم فالاول فيه تشسديد علينا والثاني مفصل فرجع الإمرالي من تبتي الميزان . ويصم حسل الأول على بقاء المصلحة فتسكون من مسائل الاتفاق . ومن ذلك قول أبي حنيف أن الحرى الماحي عال المحارة على بلاد المسلن لا يؤخ فد منه عصم الا أن يكونوا بأخسذون منامع قول مالك وأحدانه يؤخذ منهما لعشير قال مالا يوهسذا اذاكان دخوله بامان ولميشترط عليهة كثرم العشرفان شرط عليه أكرمن العشرعند دوله أخذمنه ومعقول الشنافعي انهان شرط علمه العشر بمال أخذه أخبذوا لافلاومن أصحابه من قال يؤخذ منسه العشر وانهار يسترطذ الثفالاول والثالث مفصل والثاني مشددوكذاك قول أسحاب الشافق هومشدد فوسوالاممالي مرتبي الميزان وكل ذلك راجه المراى الامام ومن ذلك فول مالك إن الذي إذا التحر من ملد الى ملد أنه مؤخذ منه العشر كلما اتحروان أتحرني السنة ممادا وقال الشافعي الاأن يشترط وقال أوحنيفة وأحد وخذمن الذي مف المشروا عدراً وحنيفة وأحد النصاب في ذلك فقال أو حنيفة و نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم وقال أحدا لنصاب في ذلك للمربي حسة دنافر والذي عشرة فالأول من أصل المسسلة فيه تشديد على الذمى والثاني مفصل والثالث مخفف منصف العشر وقول أى حنيفة في النصاب يخفف وقول أحمد ومدعلى الحرور وتعفيف على الذي فرجع الاحمالي حمرتني المنزان وتوجيه هده الاقوال واجع الحاجنهادا صحاجاه ومن ذلك قول الأغة الثلاثة ان عهد اذى ينقض عنعه الحزية وامتناعه من الوا احكام الاسلام عليه اذاحكهما كمنام اعليه مع قول أي حسفة انه لا منتقض عهد هم شاك الأأن بكون لخممنعة يعاربون بمائم يلمقون بدارا لحرب فالآوا فيعتشد يدوا لثاني فيه تحفيف بالتمفعيل الدى ذكره فرجع الام الومرتبي المزان ووجه الاول انحم ادالشارع من تقر رهم في دارالا سلام الجزية الما مواذلالهم وسغارهم فاذا استنعوا من اسواء أحكام الاسلام عليهم فقد سوجوا الحاعزان كلمية الكفر

شفهة لأمكره ذلك وقال مالك والشافعي وأحديكره وطريقهانوكل (فصل) اذا كان القياضي للانعرف لسان الخصمين لاختسلاف لغتهسما فلامد للقياضي عمن يترجم عن المصمواختلفوا فى عدد من يقسل فى ذاك وكذلك في النعمر لف عن لابعوف وتأديه رسالة والحرا. والتعديل فقال أبو حنيفة وأحدق احدى روايتسه تقمل شهادة الرحل الواحد ف ذلك كله بل قال أبو حنسفة ويحوزأن بكون امرآ أوفال الشافعي وأحدني الرواية الاشرى لايقبسل أقسلمن رجلن وقال مالك لابدمن النسين فان كان التفاصم في اقرارعال قبسل فيسه عنددرجل وامرأنان والاكان متعملق باحكام الامدان لممقىل الاوحلان (قصل) اذاعزل القاضي نفه فهل بنعزل أملانقل المحققون من أصماب الشافعي كمف عزل نفسه انعزلان المبتعن علمه وان تعن عليه لم ينعزل في أظهر الوجهين وقال الماوردي ان هـزل تفسه لعسذر حازأولغره لم يحزو المكرلا يحوزان سزل تقسه الابعسداعلام الامام واستعفائه لانهموكول بعمل بعرم علسه اضاعته وعسلى الامام أن يعضه ادا وحدغره فسمعوله باستعفائه واحضائه ولايتما حسدهما

ومرؤوامن طاعة امامناو وجه الثاني ظاهر واجه الى دأى الامام ٧ فان حكم امتناع من ليس عنده منعةمن احادا مكام الاسلام عليه ولاامتناع لقدرتنا على اذلاله وايقاع النيكال بعهومن ذلك قول إبي حنىفة انه لا انتقض عهداهل الذمة بفعل مآيحت عليهم تركه والكف عنه عماضه صر رعل المسلمن أو في نفس أومال وذلك في ثميانية أشهاء ستأتى في كالأمان الفاسم الا أن يكون لهم منعة فيتغلبون على موضعو يحاربوننا أو يلفقون مدارا لحرب معقول الشافعي انه متى قاتل الدمى المسلمن انتقض عهده مرط عليه تركدني عقدا لجزية أم ليشترط فان فعل ماسوى ذاك ففيه تفصيل فأن ارشرط علمه عن ذلك في العقد له يننقض وان شرط انتقض على الاصور من مذهبه ومع قول مالك أنه لا ينتقض ومالانا مالمسلمة ولامالاصابة لنبكايرو ينتقص عباسوي ذلك الاقطع الطريق وقال ابن القاسيرين أصحابه ينتفض مده الثمانية اشياءوهي أن يحمعوا على قنال المسلمين أورني أحدهم عسلمة أو مصدما ماسم نكاح أويفتن مسلماعن ومنسه أويقط معلمه الطريق أويؤوى لأشركن حاسوسا أويعسن على المسلمن مدلالة فمكانب المشركين بأخباد المسلمين أويقتل مسلما أومسلمة عمدا وهسذه الفيانيةهي التي لا ينقض ألو حنيف أه العهدم ا كام ت الاشارة البهاولا فرق عند لمن القاسم من أن تشرط عليهم الامورا لتمانية المذكورة أما تشرط فالاول مخفف بالشرط الذىذكره والثاني فيسه تشديد بالشرط الذىذكرة كذال والثالث فيه تخفيف من وجهو تشديد من وجه والرابع مشدد لنقض العهد بالثمانية أشماء البيذكرها فرحعالامماليحم تبتي للمزان ووجوءالا فوالكلها مفهومسة 🔹 ومن ذلك قول أحدانه اذا فعل الذمي مافيه غضاضة ونقيصة على الاسلام وذلك في أربعة أشبياءذ كرالله عز وجل بما لابليق يحلاله أوذ كركتابه الجيداودينه القوم أوذكر رسوله الكرم عالاينبغي انتفض عهده سوامشرط دالثام إمشترط معقول مالك اذاسبوا اللهو وسوله أودينه أوكنا بعندرما كفر وابدانتقض عهدهم مواءشرط ذلك أولم بشرط ومع قول أكثرا صحاب الشافعي ان حكم ذلك حكم مافسه ضررعلي المسلين وهى الاشياء السبعة السابقة وذلك ان مالم يشرط في العهدلا ينتقض بدالعهد وأماما شرط فعلى الوجهسين وأماقول (١) أبي اسمعة المروزي ان حكمه حكم الثلاثة الاول وهي الامتداع من التزام الجزية والتزام أحكام المسلمن والاجتماع على فنالهسم ومعقول أبي حندمة لاينتقض العهديشي من ذاك واعماينتقض بماأذا كأن فم منعة بقدر ونهما على الحارية ويلمقون مدارا لحرب فالاول مشدد وكذلك الثاني والثالث والرابع والحامس محفف فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجوه الاقوال المسة ظاهرة لا تحذ على من له فهم \* ومن ذلك قول أن حسفة ان من انتقض عهده من أهل الذمة أبيح قتله متى قدر عآسة مع قول مالك في المشهور عنه الديقة ل ويسيء عه كما فعل رسول الله صلى الله وسلم بابن أبى الحقيق ومع قول الشافعي في أظهر قوليه وأحد أن الأمام مخبر فيه بين الاسترقاف والقتل ولأتردال مأمنه فالاول فيه تشديد والثاني مشدد والثالث فيه نوغ تحفيف بالتخسر المذكور فرحسم الامم الحص تبتى الميزان ومن ذاك قول أي حنيفه يعوز الكافرد خول الحرم والاقامة فيه مقامآلسا فولكن لايستوطنسه معقول الأغمة الثلاثة انه عنعمن دخول الحرمو بيجو زعنسد أي حنيفة دخول الواحدمن الكفار الى الكعب فالاول مخفف بالشرط الذىذكره والثاني مشدد فرحم الام الى م تبتى الميزان ، ومن ذلك قول أب حنيفة ان المكافرا لحربي والذي لاعترمن استسطان الحجاز وهو مكة والمدينة وماحولهمامع قول الائمة الثلاثة انهينع الأأن يكرون الداخل مهم تاسوا أو يأذن الالمام ولايقيم أتتمومن ثلاثة أيامتم ينتقل وأماماسوى المسعدا لحرام من المساحد فقال أنوحنيقة يحوزدخوا للشركين بغيراذن وقال الشافعي لايحوز لهسمد خوله باالاماذن من المسلمان وقال مالك وأحدلا يعوزهم دخوله ابحال فالاول من المسئلة الاولى وهي استيطان الحازي فف والثاني مشدد بالاستشاء الذي ذكره (1) قوله وأماقول أب استقالخ سقط جواب أماس الاصل فليمر را هـ

ولايكون فواءعز ات نفسي عز لالان العسر ل تكون من المول وهولا تولى نفسسه فلا يعرفها ﴿فصل ﴿ قال الاصماب لوفسق القأضيء ناب وحسن حاله فال يعود فاضا منغبرتعابد ولاية وحهان أصهمالا مود مغلاف الحنون والاغاء اذ الاصح فيهماالعود فألىالهروىق الاشراذ فرفسق القاضي وانعمائم اب صارواليا نصلله يعنىال لنساد فالسيداب الاحكام فات الإنسان لليوفك غالماعن اموريسى ماكنتفرالى مطالعة الامام فجوزا حاجة وقال القاضى ان مسدت الفسق في القاضى وأصرانعزل وان على الاقلاع بتو بة وندم لم بنعسزل لانتفاءا لعصمة عنيه ولان هفوات دوى المماست مقالة قلمن يسلم الامس عصم (فصل) اختلف الأتمة في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الماطنة فقال الوحندفة يسأل الحاكم عن بأطن العدالة في الحدود والقصاص قولاوا حدارفها عداذلكلا يسال الاأن يطعن اللهم في الشاهدة عي طعن سال ومى ليطعه ن لريسال ويسمع الشسهادة ويكثق رمدا لتهمق طاهرا حواهم وقال مالك والشيافعي وأحد في حدى روايقيه لايكنني

الحاكم بظاهر العدالة حي

يعرف العداة الناطنة سواء

والاول من المسئلة الثانية محفف والثاني فيه تشديد والثالث مشدد فرجع الامرال مرتبة الميزان فالمسئلنين فالا تمهماس مشددو محفف ويصوحل المخفف علىماا دارجى منه الاسلام بالدبالوحل المشددمااذا لمرجمنه ذلك ومن ذلك قول الاتمة الثلاثة انه لاجعوزا حداث كنيسة فعما قاسالمدن والامصاريدارالاسلام معقول أبي حنيفة ان الموضعاذا كان قريبامن المدينة وهوقدره أوأقل يعزذنك فيموان كان أبعدمن ذاك مازفالا ولمشدد والثاني مفصل فرحم الامراني مرة الممزان ووجمه القولين ظاهر • ومن ذاك قول الاثمة السلانة الهلوانهدم من كنائسهم أو سعيي فدار الاسلام حاذهم ترمعه وتحديدهم واشتراط ألى منعفة أن تمكون الكنفسة أوالسعة في أرف ب صلحا فان فتمت عنوه البحز ومع قول أحمد في أظهرر وابانه واختارها بعض أصحابه وحاعة من أعا الشافعية يعيد الاصطفري وأي على وأي هر برة اله لا يحوز لهم ومهما تشعت ولا تحديد بنلي الاطلاق معقول أحدف الرواية الثانمة انديحو زرمهما تشعث دون مااستولى علمه الخراب وفى إلىة الثالثة مو زا، ذلك على الاطلاق فالاول فيه تخفيف على أهل الذمة الشرط عند أي حدو المفضل الثانى مشدد بالتفضيل الذى ذكر والثالث فيه تخفيف والرابع مخفف فرجم الام الوتبتي المران ﴿ كتاب الا تضية ﴾ انفق الاثمة على انه لا يحوز أن مكون القاصى عسدا وعلى ان القاضى اذا أخذ الفضار شولي صرا فاضبا وأجعواعلىانه لايميو زالقاضي انبقضي بغسير علموعلى ان القاضي اذا يرمز في المقصم فلا دمن وحمان بدحمه عن المصم وكذاك انفقواعلى ان كتاب الفاضي الى الفاضي أمقوق المالية مازمقبول مخلاف كنابته المسهق الحدود والقصاص والسكاحوا لطلاق والحلوفا يومقبول خلافا لمالك فان عنده يقبل كتاب القاضي في ذلك كله كاسيأتي توجيه في مسائل الحلاف وان حكم الماكم اذا حكم باجتماده غماله اجتماد يناقضه و يخالفه فالعلاينة في الاول وكذا اذا ومكم غيره فلم يرده فاندلا ينقصه وأجعوا على اندلا يحوز تحكم أحدفي افامه حدمن حدود القعزو بالسبأتي في المباب وانما بكون الفكم فيغدا لحدود واقفقوا على انه اذا أوسى المدول ملمالو مسلمووص بخلاف الوكيل همذا ماوجدته من مسائل الاجماع والاتفاق في الماب . وأماما اخترا فيه فن ذات قول الإتمة الثلاثة انه لا يحوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاحتماد كالحاهل بطر لا حكام مع قول أن منيفسة انه يجوز توليسة من ليس بمبتهدوا حتلف أسحابه فنهم من شوط الاحتهام نهم من أحاز ولاية لعاى وقالوا يقلدو بحكم قال ابن هبره في الايضاح والصيح من هذه المسئلة ان شرط الاجتهاد اندا عي بهما كان علمه الناس في الحال آلاول قبل استقرار مذاهب الائمة الاربعالي أحمت الامة على ان كل واحدمها يحوزا لعمل به لانه مستند الى سنة رسول الله صلى الله علمه مرفالفاضي الآن وان لبكن منأه للاجتهاد ولاتعب فيطلب الاحاديث وانتقاد طريقها المجموف من لغة الناطق بالشريعة عليه الصيلاة والسلام مالا يحتاج معه الىشر وط الاحتمادةان ذلله اقدفر غ اسمه وتعب المفسه مسواه وانتهى الامرمن مؤلاء المحتمدين من الائمة على حسيما حواء مراهدهم والمعصر الحق في أفاو يلهم وتدونت العسلوم وانتهى الامم من هؤلاء الجبتدين اليماآ تضعف الحق واعساعلى القاضى الآن أن يقضى عباراً خذ عنهم أوعن واحسد منهمانه في معنى من كان أداء كتماده الى قول قاله وعلى ذاك فانه اذاجوج من خسلافهم مترجعامواطن الانفاق ماأمكنه كآن آخذا بالفرع عاملا بالأولى و اذاك فمواطن الحلاف وحيماعليسه الاكترمنهم والعمل عيافاته الجهؤودون الواحدفانه يأخذ بالحزم م جوازيمله بقول الواحد الاأنتىأ كرمة أن يتكون معتصرا فأسكمه على انباع مذهب أبيه أو شخه مثلافاذا مضرعنده خصمان وكان ماتشا وافعه بمايغي به الالمة الثلاثة ليحكمه فعوالتوكيل بغير وضاانلصم وكان الحاكم حنف اوعامان مالسكا والشافى وأحسنيا تفقواعلى حوازه سذا التوكدل وان أأبا شيفة عنعه فعدل عمااجتم علمه هؤلاما الاغة الثلاثة الىماذهب المه أتوحشيفة بمفوذه من غيراً فيشت

عنده بالدليل ماقاله ولاأداه البهاجتهاده فانى أخاف عليه من الله عزوجل أن يكون السوقي ذلك هواه ولم بكن من الذين وستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك ان كان القاضي ماليكياوا ختصم المهائنان فيسؤوالكلب فقضى بطهارتهم عله بأن الفقهاء كالهم قدفضوا بعاسسته وكذلك ان كان القاض شافعها واختصم المهاتنان في متروك السمية عمدافقال أحمدهما هذا منعني من بسعشاة مذكاة وقال آنواغ امنعته من يسم المبته فقضى علمه بمذهبه وهو يعلمان الائمة الثلاثة على خلافه وكذلك ان كان الفاضى مسلما فاحتصم المه اثنان فقال أحدهم الى علمه مال فقال الاستوكان ادعلي مال ولكن فضدته فقضى علب والداءة مع عله بالالأغدا لشدالة على خداد فه فهذا وأمثاله عما أر حوان مكون أقر سال الخلاص وأربع في العمل ومقتضى هذا أن ولايات الحيكام في عصر فاهذا صحيحة والهم قدسدوا تعرامن تغورالاسلام كاسده فرض كفاية قال ابن هبر ولوأهملت هذا لقول وإآذكره ومشيت علىماعليه الفقها ، من أنه لا يصلم أن يكون قاضي الامن كان من أهل الاحتماد المصل بذلك ضيرة وسوبع صلى الناس فان حالب شروط الأستهادالا آن قدفقدت في آكثرالقضاة وهذا كالاسالة والتشاقض لمساقيه من تعطيل الاحكام وسيدياب الحبكم وذلك غيرمسيلم بل العديري هذه المسئلة أن ولا ية الحيكام حازة وان حكوماتهـ مصحمحة نافذة وان لمرتكو نوامحتهدين والله تعالى أعلم اه كلام اس همرة وهوكلام محــررا وكزيد الاحتماد فاسلالمسئلة فنقول ان الاول الذي شرط وجود الاحتماد في القاضي مشدد والثاني مخفف فرجع آلاً مماليم تبتى الميزان ووجه الاول الحوى على قواعد أهـل العصر الاول من السلف من وحودكار المحتملن فيسهو وحسه الثاني الحري على قواعسدا فلف فكا والمقلد من مذاهب الأعسة المحتمدين الآن فأشرنقام صاحب ذالث المذهب من الأغمة الاربعسة وكالمواحد من الأثمة لقوله بقوله وتقمده بعوبغواعده لايخر جعنها كاأشارالمه أبن همرة والدتعالى أعلى ومن ذاك قول الأغة الثلاثة انه آيصم تولية المراة الفضائم وقول أب حتيفة الديصم ال تسكون قاضية في كل شي تقبل فيسه شهادة النساء وصنده ان مُناد وَالنساء تَصَل في كل شي الاالحدود والجواح فام الانقبل عند و مع قول عهدين حور بصمرأن تسكونا لمرأة فاضدقني كلشئ فالاول مشسددوعكيه سوى السلف والخاف والثاني فيسه تتخفف والثالث يخش فرجع الاممالى مرتبتى الميزان ووجبه الاول ان القاضى نائب عن الامام الاعظم وفدأ جمعواغل اشتراكم ذكورته ووحه المثانى والثالث ان فصــل الخصومات من ياب الامم بالمعروفوا انهىءن النسكر ولم يشترطواني ذالثالة كورةفان المعول على المشريعة المطهرة الثابتة في الحسكم لاعلى الحاكم بهاوقد قال صلى الله عليه وسلم لن يفلم قوم ولو أمرهم امرأة قال ذلك لما ولي جاجة الملك كسيرى ابنته من بعده الملك وقداً حمراً هل الكشف على اشتراط الذكورة في كل داء إلى الله ولم بعامنا ان أحدمن نساءالسائف لصالح تصدرت آثر دمة المريدس أبد النقص النساء في الدَّرجة وان ورد السكال فى مصفى كر مامنة عمران وآسة امراة فرعون فذاك كالوالنسمة للنقوى والدين لامالنسبة المكرين الناس وتسلككهم في مقامات الولاية وغاية أمر المرأة أن تسكون عامدة زاهدة كرابية العدوية وبالجلة فلانعلى مدعائشة رضى الدعنها محتهدة من جيم أمهات المؤمنين ولا كاملة تلق من بالرحال والحدلله رب العالمان ومن ذاك قول الأغمة الثلاثة ان القضاء فرض من فروض الكفاياب يحب على مل من تعن عليسه الدخول فيه اذالمؤ جدغوموم قول أحمدق أظهر روايانه انه ليسمن فروض المكفايات ولا وتعين الدخول فيه وان أم جدغره فالاول مسددني وجوب ولية الغضاء بالشرط الذيذ كردوالناني يخفف فىعدموجويه فرجمالام الىم تبثى الميزان ووجه الاول ظاهر ووجسه الثانى انه من باب الامارة وقدنهي الشارع عن طلبه المافيها من عدم الخلاص والمشى فيها على الصراط المستقيم فكان تركها من اب احتماط الانسان ادينه وقد ضرب الساف الصالح وحبسوا ليلوا القضاء في الوارضي الله عنهم اجْعَيْنِ وَمَنْ ذَاكَ قُولَ الأَعْدَالِيْلانْهُ الْهِيكِرِ والقضاء في المسجد وليكن لايكر ملن يقعين عليه الدخول

طعن الخصيم أولم بطعن وسواء كانت الشبهادة في حد أوغسره وعن أحسدروانة أخوك اختارها بعض أصحابه ان الما كم يكتسني بظاهر الاسائم ولايسال عسلي الاطلاق مل تقبل الدعوى والمرحاطة فالعدالة آملاقال **أو** منهف فه تقدل وقال الشأفعي واحدني إشهر روايسه لاتقبل تي بعين مسسمه وقال مالكان كان الجارج عالمايما توبي الجرح مرزاني عدالته قبل **بوحه مطلقاوان کان غـ**مر متصفيهانه المسفة فم يغيل الابتيين السببوهل وقبل جرح النساء وتعديلهن فالأنوحنيف يقيسل وقال مالك والشافعي وأحد في أشهر روابتيه لأمدخل **لمن في ذلك وا** دا قال المزك فلان عدل رصاقال أوحسفة وأحديكني ذلك وقال الشاقعي لايكني حتى يقول هوعدل زجسالي وعسلى وقال مالك اذا كان المزكى عالما باسباب أالعسدالة قبل قوله في تزكيته عيدل رضاولم بغتقرالي قوله لى وعلى﴿ فصل ﴾ ولا يقضى على غائب الأأن عنضر من يقوم مقامــة كوكيل أو وصي عندأي منسفة وعند الثلاثة يقضى علسه مطأقا واذاقصى لانسان يعقعلي غاثب أوسى اومحنون فهل تعتنأج الى تعليفه الشيافعي وجه آن أصحو مانعم وقال

(فصل) واتفقواعلىان كتاب القاضي الحالفاضي من مصرفي الحدود والقصاص والنكاح والطسلاق والخلع غسرمفسول الامالسكا فاته يقبل عنده كتاب القاضي فذلك كله واتفقواعلىان كتاب القاضيالي القاضي في الحقوق المالية حائز مقبول واختلفوني صفة باديته الق مقدل معهافال أتوحشيفسة والشافسي وأحسدلا بضل حى دشسهداننان ان كتاب القاضي فسلان قرآه علينا أوفرئ عليه بحضر تناوعن مالك في ذلك روايتان احدداهماكقول الحاعمة والانوى ككورة وأهما همذا كناب القاضى فلان المشهود عند.وهوقول أبي **وسف لو** ثكاتب القاضيان في بلدواحد فقسد اختلف أحماس أبي حندفة فقال الطحاوى بقبل ذلك وقال البيهتي ماحكاه الطساوى مذهب أبي يوسف ومذهب أبي حنيفة انهلا يقىل وهوالاظهرعندى وقال الشيافعي وأحد لايقبل ويعتاج الىأعادة المنتةعند الآنم بآلحق واغايقبل ذلك فالبلدان النائية ﴿ فَصَلَ ﴾ اذاحكر لحان رحلامن أهل الاجتماد وفالارضينا يحكمك فاحمكم يشنافهمل بارمهما حكمه فالمالك وأحسد بازمهما حكمه ولايعتسر رضاهما بذلك ولايحوز لحأكم البلدنفضه وانخالف رآبه رأى غيرموقال أبوحنيف بالمهيا عكسه ان وادي

أحسدلا يعتاجاني اسلافه

فمه وذلك اذالم يحدغبره مع قول مالك بالسنمة وفي قول الشافعي انه لودخل المسعد الصلاة فدثت حكومة فحكفها فلاكراهة فالاول فمه تشديدني المنعوالثاني فيسه حث على القضاء في المسعد والشالث فسه تتفيف فرجع الاممالي ممرتبتي الميزان ووجه الاول الانباع في تعوقوله صلى المدعليسه وسلم خيوا ساحدكم صدانكم وبمعكم وشمراءكم وخصوما نكم اه واذاكان عنسدنبي لانسني التنازع ولو بفيروفع الصوت فمه كاورد فكمف بحضرة الله الحاصة في المسعد بل لوافق شفص بقر مروم الصوت المنعه لنبله الحالا دمم القدتعالي كايموف ذلك أهل حضرة القدتعالى من الاوليا مووجه التأني أنه من ماب الامر بالمعروف والنهى عن المسكر فيمو زفعله كايحو زفى الحطبة يوما لجعة اسكونه يخلص المظاوم من الطالم فرادا رفواحدا المصمن صوره في المسحد فلمسعلي القاضي الانهم معن ذلك لاغير فلكل امام مشهد ومن ذلك قول أى حنيفة اله لا يحوز القاصي أن يقضى بعله فيما شاهد من الافعال الموجبة العدود قبل القضاء وبعده وماعله من حقوق الناس حكم فيه بماعله قبل القضاء وبعده مع قول مالك وأحسد اله لا يقضى بعله أصلاوسوا ، في ذلك حقوق الله وحقوق العباد ومع قول الشافعي في أظهـ والقولين اله بقضى بعله الافي حدودالله تعالى فالاول والثالث فيهما تشديد على القاضي بالنفصيل الذي ذكراه وتحفق عليه كذلك في حكمه عاعله من حقوق العاس والثاني مشدد فرجه الإمرالي مرتبق الميزان « ومن ذلك قول أب حنيفة اله لا يكره القاضى أن يتولى المسمو الشرار بنفسه مع قول الأعمة الثلاثة ان ذال وطريق وطريق أن يوكل فالاول مخفف فاص بالاكار الذين لاعداون عن طريق الحق بالمحاباة ولا يفياونها والشافى مشدد حاض بالدين لابقد راحدهم بسوى بقليديين المصمين اذاكان أحدد هما محسنا بالمحتة اليه والمحاباة في البيع والشراء وغير ذلك فكات النوكيل في البيع والشراء لهذا أولى فرجع الام الىم تنتي الميزان وومن ذآك قول أي حنيفة وأحدني احدى روايتيه آنه تقيل شهادة الرحل الوآحدني الترجة عن الخصم عند القاض وفي التعريف بحاله وفي تأدية رسالته وفي الجرح والثعد بل بل جوزاً بو حنيفه ان يكون امرأة فعلها كالرجل فيذلك كله مع قول الشافعي وأحد في الرواية الأنوى الدلامقيل في ذلك أقل من دجلين ومذلك قال مالك قال فان كان التخاصير في اقرار عبال فيل فيه عند ورجل واحر، أنان وان كان يتعلق بأحسكام الامدان لم مقبل فيه الارجلان فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد والثيالث فيهتفصيل فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه الاول جعهمن باب الرواية ووجه الثاني وماهده جعهمن باب الشهآدة ومعاوم أنه يشترط فيها العدد عالماول يحمل المن مع الشاهد كالشاهد مومن ذلك قول المحققين من أصحاب الشافعي ان القاضى كيف عزل نفسه انعزل ان أربتعين عليه وان تعن علمهم بنعزل فيأصوالوجهين معقول المباوردى اندان عزل نفسه بعذر جازأو بغبرعذرا يجزلكن لايحو ز أن بعزل نفسه الانعداع لامام واستعفائه لانه موكول بعمل يحرم علسه اضاعته وعلى الامام أن يعفيه اذاو حسدغده فيتمءزه باستعفائه واعفائه لاباحسدهما ولايكون فوله عزلت نفسي عزلا لان العزل يكون مسالمولى وهولا يولى نفسه فلارء ولهافالا ول فيه تشديد على الناس وتخفيف على الفاضي بالشرط الذىذكروفان فقدالشرطكان فيه تشديدعلى المقاضي فأصوالوجه يندون الوجه الآنم والثاني مفصل فرجع الامرال مرتبتي المديزان ووجه القولين ظاهر وومن ذلك قول أصحاب الشافعي ونقل حنالنص أيضاأن القاضي لوفسق تماب وحسن عاله لا يعود قاضيا من غير تجديد ولاية مخلاف الجنون والاغماءاذلا يصع فبهما العودوم قول الهروى في كتاب الاشراف ان القاضي لوفسق وانعزل ثم ناب صار والبا نصعلية الشافعي لان عدم صرورته والبايسة باب الاحكام اذا لانسان لا ينغل غالبا من فعيل موريعهى بهافيفتقرالى مطالعة الأمام فجوز الحاجة ومعقول القياضي حسين ان حدث الفسق القاض وأمرا لتدبة انعزل وان عل الاقلاع عن ذنبه وندم لم ينعزل لانتفاء العصمة عنسه فالاول فيسه تشديدوالنانى فيه تتخفيف والنالث مفصل فرجه الامراكى مرتبى المبران وتوحيه الاقوال طاهر

تحكسمه رأى قاضى السلسد وينفذ ويمضيه قاضي البلد اذارفعاليمه وانلموافق رأىماكم البلد فداران سطلهوانكان فسمه خلاف من الاثمية والشافعي قولان أحددهما الزمهما حكمه والثانىلايازم الابتزاضهما ىلىكون ذاك كالفتوى منه وهذاالخلاف فيمسئلة التمك اغمأ بعوداليا لحبكم في الأموال فامااللعان والنكاح والقصاص والحسدود فلايحورذاك فها اجماعا (فصل) ولونسي الحاكم مأحكم به فشهدعنده شاهدان أنه سكي مذلك فال مالك وأحديقيل شهادتهمار يحكم ماوقال أبوحنمفة وأاشافعي لابقيل شهادتهماولا برجع الى قولهما حتى بذكراً نه حكميه (فصل) ولوقال القاضي فيحال ولايتمه فضيت على هذاالر حل محق أو محدقال الوحنيفة وأحديقيل نيه ويستوفى الحق والحدوقال مالك لايقمل قوله حتى مشهد معهعدلان أوعسدل وعن الشافعي قولان أحسدهما كمذهب المحنيفة وهو الاصروالثاني كمذهب مالك ولوقال بعدعز لوكنت قضيت مكذا فيحال ولانتي قال أد حنبغسة ومالك والشانعيلا بقبل منهوقال أحدىقسل منه (فصل) حكما لحاكم لا يخرج الامرعماء وعلمه في الباطن وانما منفذ حكمه في الظاهر فاذاادى مدععل رحيل حقا وأقامشاه دريداك فيسكما لحاكم بشهادتهما فأن كاناقد شهدا بحق وصدق

ورون ذلك قول أي حنه فيه والحاكم لا يحبكم في الحدود والقصاص بالعدالة الظاهرة وانحيا يحكم يعيد سؤاله عن العدالة الماطنة قولا واحداً وأماما عداذلك فلايسأل الابعدان بطعن الحصير في النسا هد في طعن سأل ومتي لم بطعن لمرسأل فيسمع الشهادة و بكتني بعدالتهم في ظاهراً حوالهـ مهم قول ما لك واحد فياحدي وإرقمه والشيافع إن الحباكم لا بسكتني بظياهم العدالة مل بصيرعن الحكم حتى بعرف العسدالة الماطنة سواء أطعن الخصم أما يطعن وسواءا كانت الشهادة فى حمداً وغيره ومع قول أحسد في الرواية الاخرىان الحاكم بكتنى بظاهرا لاسلام ولايسأل على الاطلاق فالاول مفصسل والشاني فمه تشسديد والشآلث يخفف فرَّجِمَ الأمرالي مرتبتي الميزان ولكل من الأقوال الثلاثة وجه 🔹 ومن ذاك قول أتى حنيفة ان الدعوى الجرح المطلق تقب معقول الشافي وأحدني احدى رواينيه الدلا يفيل مني بعن سنسالجوح ومع قول مالك اك الجاوح عالمساعيا تو بعب الجوس مير وافي عسدالته قبل سوحه مطلقا وان كان غيرمتصف جذءا لصفة لم يقبل الابتييين السبب فالاول مشددعلى الشسهود وماينيني على دو شهادتهم والثاني فيه تخفيف عليهم والمثالث مفصل فرجم الامرالي مرتنتي الميزان ويصعوحل الاول على من لم يكن محفوظ الظاهر عما زرديه الشبيهادة والثاني وماوا فقه من قول مالك على من آحتمه ل حاله العدالة وعدمها غثل هذالا يدمن تبيين سبب الجرب لينظر فيه الحاكم فيردا ويقبل مومن ذلك قول آف حنيفة انه يقبل جرح النساء وتعمد بلهن الرحال معرقول ماالنوا الشافعي واحمد في أظهر رواينيسه انهلا مدخل النساء فىذاك فالاول مشددعلى الشهود وماينبني على شهادتهم في سورة المحر يحوالنا فى يخفف عليهم فرجع الاحمالى مرتبي الميزان ووجه الاول ان المرآة فدتيكون عالمة باحكام الجرح والتعديل بل ربمات كون أعرف من كثيرمن الرحال ووجه الثاني ان الجرم والنعسديل يحتاج الى مخالطة شسديدة اللجانب من الرجال وهذا قل أن يتفق لامرأة . ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحدا ته بكنني في العدالة بقول المزك فلانعدل رضامع قول الشافعي انذاك لا مكز حقى يقول هوعد لرضالي وعلى ومع قول مالك انكان المزك عالما باسبآب العدالة قبل قوله في تركيته فلان عدل رضا ولم يفتقر الى قوله على ول فالاول فيه تخفيف والثانى فيه تشديد والثالث مفصل فرجع الامرالى مرتبى الميزان ويصمحل الاول على العالم العظم باسباب المدالة والجرح الذي يعتاط لاموال الناس وأنضاعهم والتآني على من كان دونه في الاحتياط فان مثل هذا قد يتساهل في وسف الشاهد فإذا قال على ولي ارتفعت الريسة وبذلك علم توجيسه قول مالك . ومن ذلك قول أبي حنيفه أنه لا يحوز القاضي أن يقضي على عائب الا أن يحضر من يقوم مقامه من وكيل أو وصيمه قول الائمة الشلائد انه يقضي على الغائب مطلفا وإذا فضى لانسان يحق على غائب أوصى أومحنون فعنسدا حسدلا يحتاج الى الملافه وقال أسحاب الشافعي يحتاجالى تحليفه فيأصوالوجهين فالاول مشددعلي القاضي وعلى صاحب الدن مخفف عن المدون مالشرط الذىذكر والثانى عكسه والأول من مسئلة التعليف عفف والثاني مشدد فرجع الامراك مرتني الميزان ووجه الاول ان صاحب الحق فد تكون ألمن عبحته من الدكيل أوالوصي ووجه الثاني انه قدتكون مثله ووجه الاول في مسئلة التعليف الاكتفاء بالقضاء وجل المدي على الصيدق ووجه الثانى الاحتماطلاموال الناس ويصحبهل الاول على أهل الحوف من اللهوا لثاني على من كان بالنسد من ذلك ﴿ قَلْتُ ﴾ وينبي على ذلك مسئلة في علم الغوجيدوهي ان من قال يحوز القضاء على الغائب يجوز فياس الغائب على الشاهد في صفات الماري حل وعلاو يقول صفات الحق تعالى غيره لاعينه ه قباساعلى الانسان فانه قديسلب العاروالا بصار وجسمه كامل ومن يقول لا يحوز الفضاء على الغائب بحرم هذاالقياس وبفول صغات الحق تعالى عينه لاغبر ولتبان سفان خلقه وعلى ذاك أهل الكشف حتى قال الشيخ محى الدين رحم الله الامام أبا حنيفة ووقاء كل خيفة حدث لم يقض على الغائب بشئ اه ومن ذات قول الاعمة التلاثة ان كتاب القاضى الى القاضى غيرم قبول في المدود والقصاص والنكاح

فقدخل ذاك الشئ للشهود أنظاهر اوباطناوان كاناشهدا يزو رفق دندت ذلك الشئ للشهودله في الظاهر مالحبكم وأمافى الباطن بينه وبننالله عزوجلفهوعساليماك المشهود علمه كماكان سواء كان ذلك في الفروج أوفي الاموال هسنذا قولمالك والشافعىوأحمد وقالأتو حنىفة حريج الحاكراذاكان عفدا أوفسخا يعمل الاص عماهوعليمه وينفذالحكم بهظاهراوباطنا ﴿فَصُلُّ واتفقواعل أنا لحاكماذاحكم باجتهاده ثم بانله أجتهاد يخالف هؤانه لاينقض الاول وكذااذا رفعالمهمكم غده فلمر وفانه لايتقضه (فرع) أوصى المهولم بعلمالوسمة فهووص بحلاف الوكمل بالاتفاق وتثبت الوكالة تتخبر واحدعنسداني حسفة ولا بشتعزل الوكمل الانعدل أومستو رين وعنسدا لثلاثة مشترط فيهما العدلان فال ولو فالمعاض عزل رجل حكمت علىك لفلان بألف وثم أخدها ظلمافالقول قول القاضي بالاتفاق وكذاله قال قطعت مدلا معق فقال بل ظلما ﴿ بَابِ القَسِمَةِ ﴾ وهيءائزة بالانفاق فيميا فدل القسمة اذالشركاء قد يتضرر ونالمشاركة واختلف الاغة هل هي بيع أم افراز قال أحماس أي سنيقسة القسمة تسكون عمسى السيعقما يتفاوت كالثباب والعقبار ولايحوربسعهم ايحة والذى مح فيسه بعسني الا فرازوه و

والطلاق والخلع مع قول مالك انه يقبل كناب القاصي اليما لقاضي في ذلك كله فالاول مشدد والثاني محفف فرجم الأمم اليمم تبتى المزان ووجمه الاول الأخسذ بالاحتياط في افامة الحسدود والحقوق المتعلقمة بالادمين فلا يقدم على اقامة حدا والحكم بطلاق مشلا الابعد تشت وقد يكون الكشاب زو راعلى القاض ووحمه الثانى أن منصب القاضى مندرفيه النز و رعلمه ولولاا تدغل على طنه اله خط ذاك القاضي ماحكم بمفتضاه ويصع حل الثاني على مااذا كان حامل المكتاب عدلا من ضياوالاول على مااذا كانوالضدمن ذاك و ومن ذلك قول أى منيفة والشافعي وأحد اله لوز كاتب قاصمان في ولدوا حدام يقبل قال البيهق وهوالاظهر عنسدي وماحكاه الطعاوي عن أبي حندمة من أنه بقدل اعاهومذهب أبي يوسف وعلى عسدم القبول فيعتاج الحامادة البينسة عندالانو مالحق لان ذلك لامقيسل الافي البلدان أنسائمة فالاول مشددلا ستغناء القاضيءن المكاتمة عشافهته الحادثة أو سماع البينة منه والثاني الذى هوفول أب يوسف مخفف اذلافرق في اخبرا الفاصي مثلث القضية بين أن يستكونا في بلدوا حداو بلدين لا يختلف ذلك بالقرب والمعدفر جم الام الى مرتبتي المزان، ومن ذلك قول الاعة الثلاثة ومالك فاحدى دوايتيه انصفة تادية الرسول كناب القاضي الى القاضي ان يقول الشاهدان الكنوب البه نشهدأن هسذا كتاب القاضي فلان فرأه علمماأ وفرئ علمنا بحضرته معرفول مالك في الرواية الانوى انه بكني قول الشاهدين هذا كتاب القاضي فلان المشهود عليه وبذلك قال آبو وسف رجه الله فالاول فيسه نشديد وهوهم ولعلى حل من لاغوص له في معرف الاحكام والناني يخفف وهو معول على العالم بالاحكام القى يفتقراليها في الحسكم فرجع الامم الى من تدي المزان . ومن ذلك قول ما لله وأحدوالشافعي في أحد قوليه انه لوحكم رجلان رجلامن أهل الاجتهاد في شئ وقالاله رضينا عكمان فاحكم عليما لرمهما العمل بحكمه زادمالك وأحدان وافق محمه رأى قاضى البلدفينفذو عضميه قاضى المداذارفع المسه فانام موافق وأى حاكم البلدفه أن ببطله وان كان فيسه خلاف بين الاغسة مع قول الشافعي في القول الأخوافه لأ بازمهما العمل يحكمه الابتراضيهما بلذال منه كالفتوى ثمان هذا آلحلاف في مسئلة التحديكم اعما يعود الحالحكم فىالاموال وأماالنكاح واللعان والقذف والقصاص والمدود فلايحق زذلك فيهاأجمأها فالاول مشددمع مراعاة الشرط الدىذ كرممالك وأحدوالثاني فسيه تخفيف بعددم الزامهما عاحكم الحكم الا بضاهمة قرجيع الاممالي من تبتى الميزان وتوجيه القولين طاهر و ومن ذلك قول مالك وأحدان الحاكم لونسىماحكم به فشهدعنسده شأهدان انه حكم به قبلت شهادته سماني حكمه بذلك مع قول أبي حنيفة والشافعي الهلا تفبل شهادتهما ولا مرجم الى قواهم احتى بتذكر أنه حكم به فالأول مخفف والثاني مشدد فرجع الام الى من تعنى الموران . ومن ذلك قول أن حدمة والشافعي في أصر قوايه وأحدان القاضى لوقال في حال ولا يته قضيت على فلان محق أو محدقيل منه و يستوفى الحق وآلحدم قول مالك انهلا يقبل قوله ستى يشهدنه بذلك عدلان أوعدل ومع قول الشافعي في القول الاخر كذهب مآلك فالاول مخفف والثاني فبمه تشديد فرجع الامم الىم تبتى الميزان ويصوحك الاول على القاضي العدل الضابط والثانى على من كان والضدّ من ذاك . ومن ذاك تول الاعمة الثلاثة انه لوقال بعد عزله قضيت كذاني حال ولايتي ايقسل منه مع قول أحدانه يقبل منه فالاول فيه تشديد والثاني فيه تخفيف فرجع الاممالىم منبتي المبزان ويصمح حسل الاول على القاضي المعروف برقسة الدين في غالب أحواله والمثاني على القاضي الدين الخبر الذي يضرب مدالم شال في الضبط . ومن ذلك قول مالك وأحسد والشافعي ان حكم الحاكم لا يخرب الامرع اهو علمه في الماطن وانما منفذ حكمه في الظاهر فقط فاذا ادعي شعف على مضصحقا وأقام سآهدين بداك فكرا الماكر بشهادتهما فانكانا شهدا حقاوصدقا فقد حل دالث الشي للشهودله طاهراو باطناران كاناشهدار ورافقيد تدث ذلك الشي الشيهودله في الظاهر بالحكم وأمافي لباطن أي فيما بينه و بن الله تعالى فهو على ماك المشه ودعلميه كما كان سواء كان ذلك في الفروج أم في ا

فمالانفارت كالمكملات والموزونات والعمدودات التي لا تنفاوت كالجوز والمضفهي فاحدافراز وتمسنزحقحي يحوزلكل واحدان ببيع نسسه مراحة وقال مالك ان تساوت الاعسان والمسمفات كانت افرازا وان اختلفت كانت سعا والشافعيقولان أحسدهما هى بيسع والثانى افراذ والذى تقررمن مذهبه آخاان القسمية ثلاثة أنواع الأول بالاسؤاء كشلي ودارمنفقة الاننسسة وأرض مشتبهة الإحزاء وتعدل السهام ثم يقرع الثاني بالتعديال كارض تغتلف فيمة أجزامها يحسى قوةا نبات وقربساء الشالث بالردبأن مكونف احدا لحانسين سراونهن لاعكن قسمته فدرد من بأخرنه فسط فسيته ففسعة الردوالتعديل بيع وقسمة الاجزاء افراز وقال أحمد هى افرازفعلى قول من راها افرازا يحوز عنسده قسمسة القارالي يحرى فهاالريا بالخرص ومن بقول انهابيح عنع ذلك (فصل) لوطاب أحدااشر تكين القسمة وكان فماضم رعلى الاتح فالأبو منيفة أن كان الطالب القسمة منهسما هوالمنضرر بالقسمية لانقسم وان كان ألطالب لحا ينتفع أجسر الممتنع منهسما عليها وقال مالك بحرا المتنع على القسمة دكل حال ولاصحآب الشافعي

إذاسيكان الطالب حو المتضررو شهان أصعدا

الاموال معرقه لابي حنيفة ان حكم الحاكم اذا كان عقدا أو فسخا يحيل الام عساهوعليه وينفذا لحكم مه ظاهرا و ماطنا فالاول وهومشيد دخاص بأهل الورع والاستماط والثاني مخفف وهوخاص عن كان بالضدمن ذلك فوحيع الامرالي مرتبتي الميزان ووجه آلاول الاحتياط الدموال والأدضاع ورعاحكم الما كم بسينة وظهرت ووا فلذاك نفسدت طاهرا فقط وابضاح ذاك ان الشارع أم فاماح اء أحكام الناس على الظاهر في هذه الداركما أشار الى ذلك في حديث أمرت ان أقاتل الناس حقى بقولو الأاله الاالله فاذا فالوهاعصموا مني دماءهم وأمواهم الابحق الاسلام وحسامهم على أنقدتعالى فانظر كيف ودأمم هم فبالماطن الحالته العالم يسرا ترهملان أحدهم قديقوهما ولسانه ولايعتقد ذلك بقلمه ووجه الثاني ان منصب الماكم الشرع بجسل أن ينتفض حكمه فى الآخرة لاذن الشارعة في الدنسا أن يحكم اجتهاده فكان شرعام والقدتعالى ومعلوم أنه لانا موالد ذن باراء احكام الناس على الظاهر كالن من المعلوم أيضا ان الحق تعالى لا يؤاخسذ من حكم بما شرع ومن هذا يعرف قول من قال ان الحقيقة قالا تخالف الشريعة ومن قال انها قد تخالفها كامسطنا الكلام على ذلك في كتاب الاحوية المرضية عن أتمة الفقهاء والصوفية فرحم الله الامام أما حنيفة ماكان أدق نظره ومدار كدورضي الله عن يقية الحتهدين ، ومن ذاك قول أى حنىفة ان الوكالة تثبت بخرالوا - دولا بشت عزل الوكيل الابعدل أومستورين مع قول الأغة الثلاثة انه بشترط في ثيرت الوكالة والعزل شاهدان عدلان فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد ويصم حل الاول على من يوثق بقواه عل ذلك الوثوق والثانى على من كان بالضدد من ذلك فلا يوثق يخره أوشهادنه وحده والله تعالى أعلم

## ﴿ بابالقسمة ﴾

ا تفق الاغمة على حواز القسمة اذا اشركا. قد يتضر رون بالمشاركة همذا ماو حدته من مسائل الاتفاق « وأماما اختلفوا فعه فن ذلك قول مالك ان القسمة افرازان تساوت الاعيان والصفات فيميز حق كل من الشريكين عن حق صاحبه حتى يحوز الكل من الشريكين ان ببيم حصته مع قول أب حنيفة والشافعيان القسمسة بمعدى البيسم لسكن فبمباينفاوت كالثباب والعسقارا مافيمالا يتمفاوت فهي افراد كالمكملات والموز ونات والمعسدودات من الجوز والبيض وبهقال أحسد وينبني على القواين أنمن فاليانها افراز بحوزقسمة الثمارالتي يحرى فيهاالر بالمالحرص ومن فاليانها يستعنع حوازذلك فالاول مغصال والثاني كذلك ولكل منهما وحهالي الخفيف ووجه الي التسديد فرجم الامرالي مرتبي المنزان • ومن ذلك قول أبي حنيف الوطا اب أحسدالشر يكين بالقسمسة وكان فيهآضر رعلى الاتخر فانكان الطالب القسمة منهسما المتضر وبالقسمة ليقسم واتكان الطالب لهاهوا لمنتفعها أحوا لممتشع منهسماعليهامع قول مالك أنديحسرا لممتنع على القسمسة بكل حال ومع قول أصحاب الشافعي أنه ان كات الطالب هرالمتضر وأحسرعلي أصوالو جهين ومعقول أحدانه لايقسم بل وساع ويقسم غنسه فالاول مفصل والثاني مشددوا لثالث مقصل والراسع مخفف بترك القسمة فرجم الامرالي مرتني المعان و وجوه هنذه الاقوال الاربعية ظاهرة لا تخني على الفطن . ومن ذلك قول أي حنيفة ومالك في احدى وابتيه ان أحة القاسم على قدرال وس المقسمين لاعلى قدرالا نصب اءم وول مالك في الرواية الإنرى والشافعي وأحدانها على قدرالا نصداء ثمهل هي على الطالب خاصة أوعليه وعلى المطاوب منه قال الوحنيفية بالاول وقال مالكوالشافعي واصحاب أحمدانها على الجميح فالاقوال مايين مشيدد من وجه وتمخفف من وجه وعكسه كاترى فرجع الأمرالي مرتبتي المبران ، ومن ذلك قول أبي حنيفة انهلا تصر القسمة فالرقيق من جماعة اذاطلها احسدهم مع قول بقية الاعمة انها تصوالقسمة فيسه كايقسم سأترا لميوانات بالتعديل والفرعة انتساوت الاعيان والصفات فالاول مشددوا لثاني عفف فرجع الامرالى مرتبني الميزان والله تعالى أعلم

معروقال أحد لاستمدات بسل ساء ويقسم غنه (فصل) وهل أحدالقاسم عَلَى قدرال وُس الْمُقْسَمِينَ أوعلى قدرالانصماء قال أنو حنبفية ومالك فياحبدي روايتيمه هي عملي قمدر الرؤس وقال مالك فىالرواية الأحىوالشافعي وأحدعلي قدر الاتصباءوهل عيعلى الطالب عاصة أم عليه وعلى المطاوب منه قال الوحسفة هى على الطالب حاصبة وقال مالك والشافعي وأسحاب أجد مي على الجيم (فصل) واختلفوا فىقسسمةالرقبتى سجاعة اذا طلبها أحدهم هل تصم أملاقال أو حنيفة لاتصح وقال الباقون تصح القسمة كإيقسم سائرا لحيوان بالتعديل والقرعسمة أن تساوت الاعبان والصفات A ماب الدعاوى والمعنات). اتفق الاغةعلى انداد احضر رحل وادعی علی رجل آ**خ**و وطلب احضاره من بلد أخرى فيهما كمالي الملدالذي فيه المسدى فانهلا يحاب سؤاله واختلفوا فيمااذا كان في ملدلاحا كمفيه فقال أتوحنيفة لاملزمه الحضورالاأن يكون سنهم امسافه رحممهاف يومه الىملاء و**قال آلشافى** وأحد بعضره الحاكم وسواء ة, دت المساقة أوبعس**ات** (فصل) واتفقواعلىأن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب ثم اختلفوا هال يحكم ماعلي الغائب أملا فالأبوحنيفة ومن ذلك قول أبي منعف وأحدفي الحدى وابقيه ان بينه الحارج مقدمة على بينة صاحب البدق لايحكم عليه ولاعلى من هرب

## ( كماب الدعاوى والمعمات »

إنفغ الائمية على إنه إذا ادى على رجل في بلدآ خرفيسه حاكم وطلب احضاره الى البلدالذي فيه المدى لايدار سؤاله وعلى ان الحاكم يسمرد عوى الحاضرو بينته على الغائب وعلى انهلو تنازع اثنان في حائط ينملكهماغ مرمتصل بيناءأ حدهماا نصال البنيان جعل بينهما وانكان لاحدهما عليه جذوع قدم على الاتنبر وعلى الدلوكان في وانسان غسلام بالنعاقل وادعى الدعب ومكذبه فالفول قول المكذب حمنهانه حوانكان الغلام طفلاصغيرا لأغميزه فاتقول قول صاحب ليسد فان أدعى وجل نسيع لم يقبل لأرسنة واقفقوا على انه اذانت الحق على ماضر بعد لين يحكم به ولا يحلف المدعى موشاهد به والفقوا على أن المهنة على المدعى والعمن على من أنكر هسذا ما وحدته من مسائل الانفاق 👵 وأماما اختلفوا فيه فن ذلك قول أي حنيفية أوادعي رجل على رجل آخرني بلدلاحاً كم فيه وطلب احضا رومنه لم يازمه الحضورالاأن يكون بينهمامسافة رجعهماني ومهالى للدمهم قول السافعي وأحدانه يحضره الحاكم سواءقو بت المسافة أم بعسدت فالأول يخفف على المدى علمية مشدد على المدى بالشرط الذى ذكره والثانى عكسه فرجع الاممالى هرتبتي الميزان ويصم حسل الاول على أكابرا لناس الدين بشسق عليهم الحضو رمن تلك البلدقياساعلي المرضى وغيرهم متأصحاب الاعسذار كايحمل الشاني على من لايشق علمه ذاك . ومن ذاك قول أى حميف أن الحاكم لا يحكم البينة على غائب وعلى من هر ب قبل الحكم وبعدا قامة المهذة ولسكن باني من عندالقاضي ثلاثة الحاما بديد عونه الحالفكم فات عاموالا فتوعلمه مامه وسكى عن أي وسف أنه يحكم عليه وقال أو حنيفة لا يحكم على غائب بحال الا أن يتعلق الحكم بالحاضر منسل أن مكون الغائب وكملا أو يكون جماعه شركا في شئ فيدى على أحد هم وهو عاضر فعد كم علب وعلى الغائب وقال مالك يحكم على الغائب العاضر اذا أفام الخاضر البينسة وسأل الحكمة وقال الشافعي يحكرهم الغائب اذا قامت المعنة للدعى على الاطلاق وبدقال أحدقي احسدى وابتده فالاول مخفف على الغائب مشدد على المدعى بالشرط الذي ذكره والثاني مشدد على الغائب بالشرط الذي ذكره والثالث مشدد علىه على الاطلاق فرجع الامرالي مرتبتي الميزان ووجسه من قال انه لايقضي على العسمل بالاستداط فقديلين يحبحته ويتسنن البحاكم انه مظاوم لوكان حضر ووجسه من قال يحكرعلسه ادالينسة كافية العاكم قائمية مقام حضوره فادالذى تشهديه البينسة في غيبته هوالذى تشهد به عليه في حضوره . ومن ذلك قول مالك والشافعي في الاصومن مذهبه ان البينة إذا قامت علىفائد أوسسى أومجنون فلابدمن تحليف المدعى معالسنسة وعن أحدروا يتمان احداهما يتحلف والثانية لايحاف فالاول فيه تشسديدوعمل بالاحتماط الغائب والصيى والمجنون والثاني فيه تخفيف منجهة الرواية الثانيسة لاحد فرجع الأمرالى مرتبي الميزان ويصوحل من قال يعلف المدى مع المنة على مااذا كان في المهنة مقال ولم يتبت والثاني على المهنة العادلة كالعماء والصفاء ، ومن ذلك قول أي مندفة لومات رجل وخلف ونامسل وابنانصرانيافادي كل واحدمنهما أنهمات علىدينه والمرثه أومات من عرف انه كان نصر الباوشهدت بينة انه أسار قدل موتدوشهدت أخوى الهمات على التكفرانه يقدم يننة الاسلام معقول الشافعي فأحدقوليه ان ألينتين يتعارضان فيسقطان ويصير كانلابينة فصلف النصراني وبقضىله ومعقوله الا تنوانهما يسستعملان فيقرع ينهما وبغسال ويصلى عليه ويدفن في مقام المسلمن فالاول وبه فالأحدر ج ثبوت الاسلام والثاني برج ثبوت الكفر وبقية الاقوال ظاهرة فرجع الامرالي موتبتي الميزان وومن ذلك قول الائمة الثلاثة أنفلو قال لادينة لي أوكل بينة لي زورتم أقام بينة قبل مع قول أحدام الانفيل فالاول فيه تخفيف على المدعى لاحتمال انه فالذلك في الغضب أوغفله والثاني فيه تشديد عليه ولاعذران أقرفر جم الامراك مرتبي الموان

الملاث المطلق دون المضاف اليسدب لاينسكره كالمنتسج من الشياب التي لا تنسج الامن واحسده والنساج الذى لا يشكر رفان ومنة صاحب البد تقدم حين شدواذا أرخافان كان صاحب البدأسين مار بخافد ما يضا معقولماال والشافعي البينة صاحب المدمقدمة على الاطلاق فالاول مشددعلي صاحب السد بآلتفضيل الذىذكره والثاني يخفف عليه فرجع الاممالي مم تبتى المبران ووجه الاول ان البينة من إلخارج قدتكون أقوى من وضع البدلانه مائل واضع مدعلي شئ يكون بعق و وحـه الثاني عكسه وما كل بينة تكون صادقية ويصم حل الاول على حال أهل الدين والورع والثا في على من كان بالضدمن ذلك ويصيرا لحل مالعكس أمضآ اذا كان صاحب المسدمن أهدل الدين والورع دون الخارج فالحساكم يح. والأمر فيذلك و يحكيما راه أبرألذمته أولَّذ مة الخصيمين أوأحدهما وهوموذلك على شفيرا لنار نسألالله اللطف . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة اذا تعارضَت بينتان واحداه مماأشهر عدالة لم ترجح بذلك معقول مالك انها ترجيه فالاول فيه تشديد على أشهر البيئتين والثاني يخفف عليهما فرجع الاص الى مرتبق الميزان والمدارع لي ما يقوم عندا لما كم . ومن ذلك قول أبي منيف لوادى وبل أ-فيدا نسان وتعارضت البينة ان يسقطا بل يقسم ذلك الشئ بينهما مع قول مالك انهما يتحالفان ويقسم ذلك بينهمافان حلف أحددهما وذكل الآئم قضي العالف دون الناكل ومع قول الشافعي في أحدقوليه انهاما يسقطان معا كالولم يكن بدنة فالاول فيه تشديد على صاحب البديانوا ونصف مابيد والخارج وكذالث القول في الشاني وأما الشالث فظاهر العدم مارجه الحكم فان شاء الحاسم فسموان شاء أقرع وان شاء توقف فرجه الامرالي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك انه لوادي شخص انه تزوج امم أه تزوج المحمدا معت دعواه من غيرذ كرشر وط العمة مع قول الشافعي وأحسدا نه ليس للحاكم سماء دعواه الإبعسد شروط العجة الني تفتقر سحة النكاح آلها وهوان يقول تزوجتها يولي مرشدوشاهدى عسدل ورضاها انكان وشنرط فالاول مخفف على المدعى والثاني فيه تشسديدعليه فرجع الاممالي مم تبتي الميزان ويصوحل الاول على من عرف بالدن والورع والعلم والثاني على من كات النسيد من ذلك . ومن ذلك قول أي حنه فه أنه لو نكل المدى عليسه عن المين لا ترد مل يقضى بالنكول معرفول أحدانها تردو بقض بالنكول ومعرقول بالثانها تردو يقضى على المدعى عليه منتكوله فمايتين بشاهدو يمسن أوشاهمدوام أتين ومعقول الشافع انه ترداليين على المسدى ويقضى على المدعى عليه ينكوله في جيسم الاشياء فالاغمة ماس مشدد في شئ ومخفف في آخر كانرى قر جع الاحمال مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول أبي حنميغة لا تعلط المبين بالزمان ولا بالمسكان مع قول مالك والشافعي وأحدني احدى روابته انها تغلظ مهما فالاول مخفف والثاني مشددو يصح حل من فال بالتغليظ على أهل الربية ومن قال بالتخفيف على أهل الدين والصدق 🐞 ومن ذلك قول أبي حنيفة لوشهد عبدلان على رجل بأنه أعتق عبد مفانكر السيدار تصح الشهادة مع قول الائمة الثلاثة انه يحكم بعتقه فالاول عخفف على المسسيدوالثانى مشدد عليسه فوجه الامم الىمم تبتى الميزان و وجسه الاول مم اعاة سنق الا تدى ووجه الثاني مراعات والتموهنا اسرآر لا تسطر في كناب و من ذلك قول أب حسفة انه لواختلف الزوجان فيمتاع البيث الذي يسكنا نهويد هناعليه ثابتة ولابينة فيأكان في يدهسما مشاهمه فهولهماوما كان في دهمامن طورق الحسكم فياصلوالرحال فهوالرجل والقول قوله فيمه وما سلم النساه فهو للواة والقول قواها فمه وما كان يصلم فهما فهوالرجل في الحماة وأما بعد الموت فه والباقي منهما معقولءالكان كلما يصطوا يكل منهمافه والرجل ومعقول الشافعي هويننهما بعدا أتعالف ومع قول أحدان كان المتنازع قسة تميا يصلوالرجال كالطيبالسة وآلعمائم فالقول قول الرجل فمه وان كان بمياً بصلح للنساء كالمقا نعروالوقانات فالقول قول المرأة فيه وانكان بمايصلح لهما كان مفهما معدالوفاة ثملا فرق من أن يكون مدهمه عليه من طريق المشاهدة أومن طريق الحبكم وكذا الحسكم في احتسلاف ورثهما

قسل الحكرو نعدا فامة السنة ولكن بأبي من عبد الفاضي ثلاثة تفرالى إيهدعونه الى الحكرفان حاءوالافتع علمه مامه وحكىءن أبي يوسف انه يحكم عليسه وقال أوحندفة لاعكم على فائد حال الأأن ان يتعلق الحكم الحاضر مثل آن يكون العائب وكسلا أو وصياأو بكون حاعة شركاه فيثنى فبسدى على أحدهم وهوحاضر فحكرعليه وعلى الغاثب وفال مالك يحكم على الغائب للحاضر أذا أقآم الحاصر المعنة وسأله الحسكم 4 وقال الشافعي محكم على الغائث اذا قامت البنسة الدعى على الاطلان وعن آحسدروايتان احسداهما سنموازذلك على الاطسلاق كذهب الشافعي وكذلك اختلافهم فعسادا كانالدى فامتعلسه السنة عاضرا وامتنعمن أن يحضر محلس الحمكم واختلف القائلون مالحكم على الغائب فمااذا قامت السنة على الغائب أو على صبى أو محمون فهـل يستحلف المدعى معرسنته أو يحكم بالبينة من غيراسملافه قال مالك وهو الأصع من مذهب الشافعي يستملف وعنأحمدر وإيتمان احداهما مستعلف والثانية لأستعلف واتفقواعلىانه اذاثمت الحق علىماضر بعدان حكريه ولا يحلف المدعى مع شأهددته (فصسَل) لومآت رجلً وخلف ابنا مسلما وابنا فصرانما فادعى كلواحسد متهما انهمات على دينه وأنه

برته وأقام على ذلك بنية وعرف انه كان نصرانيا وشهدت احدى السنتن الهمات وآخر كالامه الاسلام وشهدت الاخرى انهمات وآخر كلامه السكفر فهسمامتعارضتان فسقطان في أحسد قولى الشافعي ومسيركا كالابشة فصاف النصرانى ويقضىة وعلى دوله الاتخر يستعملان فيقر عبينهماوان أبعرف أسلدينه فقولان فاتقلنا يسقطان وجعالى من في يده المالوان قلنآيسستعملان وقلنايقوع بشهماأ قوعوان فلناو قف وقف الى أن سنكشف وان قلنا يقسم قسم على المنصوص وفي المساثل كلها مغسل ويصلى عليه ويدفن فيمقار المسلسين وبهقال أحدوقال أنوحنيفة فيجيم المسائل تقدم بينة الاسلام (فصل) لوتنازع اثنان مأئطا بين ملكيهما غدر متصل ساء أحدهما اتصال المندان حدل بينهدماوان كانلاحدهما عليه جذوع عندالثلاثه وقال أتوحنيفة انكانلاحدهما عليه حذوع قدم على الاخر ﴿ فصل ) ولوكان فيدانسان عسلام بالغماقل وادعى انهعسده فكذبه فالفول قول المسكذب مرعينه انهسووان كان الغلائ طفلاسغيرا لاغييزه فالقول قول صاحب المد فات ادعى رحل نسبه إربقيل الابيينة هذاكله متفق عليه بن الاغد ولو ككان الغلام مراهما فلاصماب الشافى وسهان أحددهما كالبالغ والثاني

فالفول قول المباق منهما ومعقول أبي يوسف ان الفول قول المرأة فيما حرت العادة انعقدر جها زمثلها فالاول مفصل والشأني مسددعلي ألمرأه والثالث ظاهراعدم وجودمر بح والراب ممفصل في غاية الققيق والوضوح والخامس مشددعلى الزوج فقديكون ماادعا من جهارها هوله وكان عنسده كالمبارية ان ويتدهاموافقة سامحهابه والاأخذ منها كإهومشاهدني كثيرمن الناس الدوم فرجم الامرالى مرتبي الميزان ومن ذال قول أي حدفة انه لو كان لشعص دين على آخر يحدد والاوقدرا على مال فله أن بأخذمنه مقدار دينه بغيرا ذنه لسكن من حنس ماله مع قول مالك في أحدى روايتيه انه انلوكن علىغر عدغروينه فلهان يستوفى حقه بغسراذنه وان كأن علمه غروينه استوفى مقدرحقه بالمفاصصة وردمافضل ومعقول مالك في الرواية الأخرى وهي مذهب أحسدانه لا بأخذالا باذنه وان كان علمه غير دينه استوفى سواءكان بادن بادلاماعليه أممانعاوسواه كان العفى حقه بينه أمل يكن وسواء كان من حنس حقداً ملم يكن ومع قول الشافعي ان إن ان اخذذ المنطلقا معرادته وكذا لوكان أو عليه بينة وامكنه الاخذما لحاكم فالاصر فى مدهبه حوازالاخذ ولوكان مقرا به اسكنه عنما لحق وسلطانه فله الاحد فالاول مخفف على صاحب الدين في استيفاء حقه من الجاحد بشرطه والشافي مفصل والشالث مشدد عليسه باشتراط الاذنله في الأخذ يخفف عليسه من حيث جواز الاخذوان كان على الحساحدون آخر والرابسع غفف مطلقا فرجسع الامرالى مرتبني الميزان ووجوءالاقوال ظاهرة لان الاخذفها كلها بطر بوشرى وتسمى عسئلة الظفر واسكن لايخفي ان الاخسة باذنه أولى لاحمال أن يكون ذلك المال ليسهوملكاله بقرينة وقوصه في يحدا لحق المذ كورفان من يحدا لحق الذى عليسه مع العل فلابيعا منه أن يصع بده على مال الغير بغير طريق شرى والله تعالى أعسل ﴿ كتاب الشهادات ﴾ اتفق الأغة على أن الشهادة شرط في النكاح وأماسائرا لعقود كالبسع فلاتشترط الشهادة فيها وانفقوا على ان القاضي ليس له تلقين الشهود بل يسمعما يقولون وعلى أن النسساء لا يقبلن في الحدود والقصاص وانهن بقبلن منفردات فعالا بطلع عليه آلر جال فالبا وعلى أن اللعب بالشطر فج مكروه (٢) وانفعواعلى أندلا يصوالحكم الشاهدوالمين فعاعداالاموال ومفوقها وعلى أن شهودا لفرع اذاركياشهود الاصل أوعد لاهماوا تفقاعلهما وابذكرا أسمهاونسبهماللقاضي لايقبل شهادتهما على شهادتهما خلافا لاين مور الطبرى فانه أحاز ذاك مثل أن يقولا نشهد أن ر حلاعدلا أشهدنا على شهادته أن فلان بن فلان العلى فلان ألف درهموا تفقواعلى اله لا تعوز شهادة الفرع مع وحود الاصل الاأن يكون هناك عذر عنع شهادة شهودالاصل وكذلك انفقواعلى أن الشاهدين أوشهدا بأم ترجعا بعدالحكم بدار ينتفض الحكم للذي حكريشها دتهمافيه وعلى انهمااذار بعاقبل الحكم إرحكم بشهادتهما هذاماو جدتهمن مسائل الاتفاق وأماماا ختلفوا فيه فن ذلك قول أى حنيقة ان النكاح شت سهادة رحل وامرأ تين عند النداعي معقول مالكوالشافعي انه لا شت مذلك ومه قال أحدف في أظهر روايته فالاول فيه تخفيف والشاني فيه تشديدفر جع الامرالي مرتبى الميزان ومن ذاك قول الشافعي وغيره ان النكاح لا ينعقد بعبدين معقول أحدوغور آنه ينعقد شهادة عبدين فالاول مشدد والثاني غفف واكلمتهما وحدفر جع آلاهمالي مرتبي الميزان ووجه الاول ان النكاح أخطرمن المال لما فيهمن

الاحتياط الدبضاع وأتبات الانساب والخروج عن نكاح السفاح فيمتاج الى كال الصغات في الشهود

ووجه الثاني اطلاق الشاهدين في بعض الروايات فشمل العسيداذا كأنوا بالغين عقلاء مسلين وقديكون

المبدادين من كثير من الاحواد كاهومشاهد في الناس و ومن دال قول الاعداب الاشهاد

فى البيعمع قول داودانه واجب فالاول مخفف عبول على حال أهل الدين والورع والصدق والثاني مشدد

محول على من كانوالصد من ذاك فرجع الامراك مرتبي الميزان، ومن ذاك قول أي حييفة انه تقل

اهفيماالغالب فيمنه أن يطلع عليسه الرحال كالنكاح والطلاق والعتني وتحوذاك سواء انفردن في ذلك أوكن مع الرحال مع قبول مالك انهن لا يقيلن في ذلك وأعما يقبلن عند وفي غــــ والمـــال وما وتعلق يعمن العموب التي تختص النساء في المواضع التي لا يطلع عليها غيرهن وبه قال الشافعي واحسد فالاول فيه تحفيف على المدعى وتشديد على المدعى علميه والثاني فيه تنسديد فرجع الاموالي مرتبق الميزان ولكل من القوان وجمه . ومن ذلك قول أبي حنيفة وأحدق اظهر روايسه انه لايشــرما العددق شسهادة النساء بل نقبل شهاده امرأة واحسدة معقول مالك وأحسدق الرواية الاخرى انه لانقدل أقل من امر أنين ومعقول الشاقعي انه لايقيل الاشهادة أربيع نسوة فالاول مخفف والثاني فيسه تشديدوا لثالث مشدد فرجع الاص الى من تبتى الميزان ومن جع ذلك الى الاجتهاد ومن ذلك قول أيي منبغة إن استهلال الطفل بندت بشهادة رجلين أورجه ل وام أتين لان فيسه نبوب ارتين وأما فى حق الفسل والصلاة علسه فيقبل فيه شهادة اص أذواحدة ومعقول مالك تقبل فيسه امر أتان ومع قول مالك تقيل فيسه احم أتان ومعقول الشافعي تقيل فيسه شهادة النساء منفردات الاأندعل أصلة في اشتراط الاربع ومعقول أحديقيل في الإستهلال شهادة احرياة واجدة فالاول مفصسل والثاني فيه تسديد والثالث كذلك والرادع مخفف من حيث ثبوت الاستهلال باحمراة واحده فرجع الاحمالي مرتنى الميزان والامرف ذلك رآجيع الياجتهاد المجتهدن . وفي ذلك قول أبي حسيف أنه لآ وقسل في الشهادة بالرضاع الارحسلان أورجل وامرأتان ولاتقبل فيسه شهادة النساء منفود ات معقول مالك والشافي يفيلن فسيه منفردات الاأن مالكا يشترط في المشهو رعضه أن تشهد فيه احرأ بان والشافعي يشترط فمه شهادة أرمع ومعقول ماأثف الرواية الاغوى المعقيل فيذلك واحدة اذ افساذ للن في الحعران وموقول أحمد يفيلن فسمه منفردات وتحرئ منهن احرا وزاحدة في المشهور عنه فالاول فيه مسديد متضفيف وكذلك الثالث بالشرط المذكو وفيسه وقول أحد يخفف فرجع الإمرا ليحرتني الميزان والامرق ذلك واجع الى اجتهاد المجتهدين وإبكل واحدوجه ومن ذلك قول الانمة الثلاثة أن شهادة الصبيان لاتقبل معقول مالك انها تقبل في الجراح اذا كانوا قد اجتمعوالا مرمه الوقيل ان بتغوفوا وهي رواية عن المدوعند وراية ثالثة انها نقد لف كل شئ أي شرط النصاب المعتري ذاك الام فالاول فيه تشديد على المدعى والثاني فيه تغفيف عليه بالسرط الذيذكر والثالث عفف عامه فرجع الامرالي هم تبتى الميزان فين الأتمة من غلب حكم الارواح وجعل المكم لهما فان ادراكها لا يحتلف بكرصاحها ولاصغره فروح الصيغيركروح الكبير وقدأجم أهسل المكشف على أن الروح خلفت والغة داركة عارفة عما يحسيليه وبمبا يستصيل علميه لاتقبل الرآيادة فيجوهرهما كالملائسكة ولامرق لهميا فالمقامات عكس من غلب مانب الاحسيام على حكم الارواح فان الجسم بغسل الزيادة والموفي موهر ذاته كإهومشاهسد كمأشا رالسه حديث رفع إلقلم عن الاث فانه قال فيه وعمن الصبي حتى ببلع بخلاف الازواح فاعا خلقت بالغة كامر ولولاذ الثماثهدت الدتعالى بالوو بدة وقبل ذالثمه باوم ألست ربكم وهنا أسرار بعرفها أهدل الله تعالى لا تسطرفى كناب . ومن ذلك قول أى حنيفة الله لا تقبل فهادة المحدود في القذف وان اب اذا كانت ويتعبع مدا لحدمع فول الاعة الثلاثة اندتقيس شهادته اذا ناب سواء كانت نؤوته بعيدا بلدأ وفيسله الاأن مالسكاء شترط مع التوبة أن لانقبل شهادته في مثل الحدالذي أتبرعليه فالإول مشددوالثاني يخفف ووجه الاول العمل بظوا هرالا يات والاخبار كظاهرةوله تعالى ولأتقبا والهم شهادة أيداوا وائدهم الفاسقون الاالدن ناوامن معدد النواسط واومن هناقال مالك وسترط في صفيق ية الفاذف أصداح العمل والمكف عن المعصمة وفعل المرات والتقرب بالطاعات ولا تبقد ذال بينية ولاغرها وفال أحدان محردالنو به كاف أى ولوا بعول سالحا بعدها فالعلما مابين ميشدد في تجعقيق المدوية وفي مطلقها فر -م الإمراني من تبتى الميزان و وصع حل قول من قال بنسار ط

كالصغير (فصل) اتفقوا غلى أن السنة على المدعى والمهنء لمن أنكرولو قال لاستهلى أوكل سنهلى زورم أقام بينسسة فالأو حندفة ومالك والشافعي بقبل وقال أحدلا بقمل واختلفوا ق سنة الحارج هل هي أولى من بينة صاحب المدام لا قال أوحسفه وأحسدف احدى روايتيه الخارج أولىوقال أحدثيال وابة آلائرى سنة صاحب المدأولي وهلينة الخارج مقيدمة علىسه ساحب البدعلى الاطلاق أم فی**آم**ر مخصو*س* قال آبو حنيفة بينة الحارج مقدمة على بينة صاحب المد في الملك المطلغ وأمااذا كان مضافا الىسيب لايتبكر دكالنسج فى الثماب التي لا تنسيج الامرة واحده والنتاج الذي لايشكررا فسنة صاحت السدة فسدم حننيذوآذا إرحاوكان صاجد السدأسبق تاريخا فانه مقسدم وقال مالك والشافعي الاطلاق وعنأ جدرواشان احداهما انسنة الخارج قدمة مطلقاوالأخىكذه أف منبغة (فعسل) اذا تعارضت سنتان الاان احداهماأشهر عدالة فهل ترجع أملاقال أبوحسفسة والشافعي وأحسدلاتر ج بهال مالكتر حرىداك ولوادعي حِسلُ دارانِی مدانسان وتعارضت السنيان والأو مسفة لاسمقطان وتقسم ييهسما وقال بالك يتبالقان ريب المارا فالتحلي المديم

ونكل الالمخرقضي الحالف دون الناكل وان نكلا جيما فعنهروايتان احداهما تقسم منهما والانوي توقف حنى بتضع الحال والشافعي قولان أحدهما يسقطان معا كالو لوتكن منسسة والثاني وسقطان تمما يفعل ثلاثه أقوال أحدماالقسمة الثاني القرعة والثالث الوقف وعن أحمد روا بنان احداهما سقطان معآ والثانية لاستقطان وتقسم بنهما (فصل) أذا ادعىاندان شأنى يدنالت ولا منة لواحدمنهمافاقر به لواحد منهمالاسته قال الوحنيفة اناصطلماعلي أحددههو لهماوان لريصطلعا ولمسن أحدهما بحلف ليكلواحد منهماعلى البقين انهلس الهدافاذاحلف لهما فلاشئ المماوان نكل الهماأخذذ لكآو قمته منه وقال مالك والشافعي يوقف الامرحتي مذيكشف ألمسمق ويصطلما وقال أحد بفرع بينهسما فنخرجت فرعشه حلف واستمقه ولو ادعىرجل انهزوجا مرآء تزويحاصحافال أبوحنيفه ومالك تسمرد عواء من غسر ذكرشر وطالعهسسة وفال الشافعي وأحد لايسمع الحاكم دعواه حق بذكرالشم أنط الني تفتقرسحة النكاح البهاوهو أن مقول زوجها ولي مرشد وشأهدى عدلو رضاهاان کانتب**کرا (نص**سل) اذا نكل المدعى عليه عن المين فهسل تردالمين عنىالمدي أملا فالبانوسنيفة لاترد وبفشى بالنكول وقال مالك

وجهة التوية الاستداءعدة يغلب على الظن أنه لا يعود الى ذلك الذنب على من ظهر لنامنه را يحه مسل الهالمعاصي بعدالته بةوقول من قال مجردا لتوبة كاف على من لامملية الي تلك المحصمة . ومن ذلك فول الشافعي ان صفة قو بة القاذف أن يقول قدف باطل عرم وأنا نادم عليه ولا أعود السه أي ال ما فلت مع قول مالك والحسدان صفتها أن يحذب نفسمه قالوا وتقبل شهاد مواد الزياف الزياف الاول فسمه أتشديد في الافصاح عن التنصل من القذف والثاني مخفف فيه فرجع الام الى من تبتى الميزان . ومنذلك قول أى حنيفة ومالك ان العب الشطر غجوام وان أكثرمنه ردّت شهادته مع قول الشافعي انه لابحرمالا انكان بعوض أويشنغل وعن فرض آلصلاة وإبتسكام عليه بسفه والاول مشدد فياساعلي ماوردمن النهسى عن النردشير والثاني فيه تخفيف عند فقد الشوط الذي ذكره فرحه والاحم اليحم تبتي الميزان ووسعالاول أن لعبه يصسدعن ذكرانهوعن الصسلاء فالبافسكان الائق بآالفرح ووجسه الثانى أنفيه تعلم المكايد في وب العدومن السكفار والمغاة فكان اللائن بعدم الفريم لانه ارتمحض الهوواالعب المنهس عنه في الشريعة فافهم . ومن ذلك قول الشافعي ان شرب النبيذ المختلف فيه لارديه الشهادة مالم يسكرمع قول مالك وأحدفي احدى روايتيه انديحرم ويفسق بشريه وترديه شهادته وموقول أحديف الرواية الاحرى كذهب أي حندف ة فالاول فيه تحفيف والشاني مشدد وكذلك ماوافقه من دو اية أحد فرجع الامم ال مم تبتى الميزان ووجه الأول أن الاقدام على تفسيق أحداتما مكون بأمر محمع علسه ووجه الشانى ان منصب الشاهد مبعد عن الانب والإضبع أموال النباس وعقوقهم بقبول الطمن فيسه • ومن ذلك قول أبي حنيفة ان شهادة الأنجى لا ثقبل أمسلام مقول الشافعي وأحسد انها تقبل فيماطريقه السماع كالنسب والموت والملاث المطلة والوقف والعتق وسائر العقود كالنكام والسم والمسلح والاجارة والاقراد وتحوذ النسواء تحملها أعى أوبسيراغ عى ومع قول الشافعي أنهما تقبل في ثلاثة آشياء فبمباطر يقه الاستفاضة وفهما اذا ضبط على انسبان صيغة اقرآر مثلا ثملم تتركه من دوحتي أدى الشهادة عليه فالاول فيه تشديد على صاحب الحنى والثاني فيه تخفيف والشالثفيه تشديد قرجمع الامرالى هرتبتي الممزان ووجه الاقوال ظاهر . ومن ذلك قول أبي حنىفة وأحدانه لاتقبل شهادة الانوس وان فهمت اشارتهم قول مالك انها تقبل اذا كانت اشارته مفهمة وهوأحدا لوجهين لاسحاب الشافعي فالاول مشددوا لشاني فيه تحفيف بالشرط الذيذكر فرحم الامم الىم تبتى الميزان ووجه الاول الاحتياط الاموال والابضاع فلاينيني الاقدام على العمل بقبول شهادته ووجده الشانى الالاشارة المفهمة فاغة مقام صريح المفظ بالقال بعض الحققين انها أفصم من العبيارة بفرينة قولهملونوى الصلاة خات ذيدفييان عراكم تصيمالا ان أشارا ليهم حالنية تَقَوَّلُهُ هَذَا و بقرينة الله الشارة لاتحتمل النَّاويل عَلاف العمارة . ومن ذلك قول الانمة آلثلاثة انشهادة العبيد غيرمقه ولتعلى الاطلاق معقول أحسدني المشهور عنه انها تقبل فيساعدا الحدود اص فالاول مشدد والشاني فيه تشديد من وجه وتخفيف من وجه فرجع الامم الي مم تبقي المؤان ووجه الاول الاحتياط الاموال والأبضاع والحقوق فقديقم العبسدق الزورأ وعدم الضبط المقص عقله فكان أشبه شئ بالمغفل ووجه الثاني آنه قديكون العبد ضارطا ماذقا كالحر وقدقال تعالى إن أكرمكم هندالله أنقاكم وقال صلى الله عليه وسلم الالا فضل لعربي على عمى ولا لتعمي على عربىولا لاحرعلي أسود الابالتفوى . ومن ذلك قول أبي حنيفة والشافعيان العبسد لوتحسمل شهادة حال رقه وأدا هاده دعتقه قدلت مع قول مالك انه ان شهدم افي حال رقه و ردت لم تقبل بعدعتقه وكذاك اختلافهم فصاغته والسكافر فدل أسلامه والصيي فدل باوغه فان الحيكم فيه عندكل منهم على ماذكرناه فيمسئلة العبد فالاول من المسئلتين فيه تخفيف والثيافي فيه تشديد فرجع الام الي من تبقى ليزان ووجه الاول في المسسئلة بن أن العبرة معال الأداء ووجه الثاني فيهما إن المعرف يحال القسمل

.. .. 1

تردو يفضىعلى المدعىعلىه منسكوله فما يثبت سشاهد وعينوشاهدوا مرآتينوقال الشافعي تردالمين على المدعى ويقضى علىالمدعىعليسه بنسكوله في حمسع الاشماء (فصل) المن ها تغلظ والزمان والمكان أملا قال أ**و** مسفة لاتغاظ وقالمالك والشافعي تغلظ وعن آحد روايتانكالمذهبين (فصل) ولوادعي اثنان عسداكسرا فاقر أنه لاحدهما قالأتو جنفة لايقسل اقراره اذاكان مدعياه اثنين فانكان مدعيه واحمدا قبسلاقوار وقال الشافى يقبسل اقراره في الحالين ومذهب مالك وأحد انهلايقيل اقراره لواحد منهسمااذا كانا اثنين فإن كان المدعى واحدافر وابتمان ولو شهدعدلان على رحل إنه أعثق عنده فأنسكم العيدةال أبوسنيفة لاتصم الشهادة معا سكارالعمدوقال مالك وألسافعي وأحدمتكم يعتقه (افصل) لواختلف الرومان فى متاع المنت الذي دسكنانه ومدهماعلمه ثابتة ولابينة قال آبو حنىفه ماكان في دهما مشاهد فهولهما وماكان في بدهسما منطربة الحكفا يصلح للرجال فهوالرجدل والقول قوله فسمه وما يصلم للنساء فهوللرآة والقول ذوقها فيهومايصليرلهمافهو الرحل فى الحماة وأما بعد الموت فهو الماقى مهما وقال مالك كلما يصليرلوا حدمتهما فهوالرحل وقال الشيافى هو بينهما بعد المالف وقال المسدانكان

 ومن ذلك قول أي حدم فه انه يحو زالشهادة والاستفاضة في حسه أشوا في النكاس والدخول والذرا والموت وولاية القضاءمع قولآ صحاب الشافيي فيالاصح من مذهبسه جواز ذلك في ثمانيسة أشه فيالنه كاحوالنسب والموت وولاية القضاء والملك والعتنى والوقف والولاء ومعقول أحسدانها تعوز في تسعة أشباء الثمانية المذكورة عندالشافعية والتاسعة الدخول فالأغسة مادين مشدد ومخفف في الامورالتي تحوزفهاالشسهادة بالاستفاضة منحيث الزيادة والنقص فرحمالام اليعرتنتي الممزان و وحه أقوالهـ مظاهر ، ومن ذلك قول الشافعي تحو زالشهادة من حهه السدران ري ذلك الثين وبده بتصرف فيهمده طويراه فيشهدله بالبدوها بحور أن بشهدله بالملاثيو حهان أحده سماانه تحو زالشهادة فيه بالاستفاضة ويه قال أبوسعيدالا صطخري وأحسد في احسدي وابتسه والوحه الثانى انه لايجوزوبه قال أنواسحق المرو زى ومع قول آبي حنيفة نحوزا لشبهادة في الملك مالاس ومنجهة ثبوت المدوهي الروايه الانوىعن أحدومع قول مالك انه قعو ذالشهادة بالمدخاصة في المدة ألمسيرة دون الملك فان كانت المدة طويلة كعشر سنين فيأ فوقها قطعه بألملك اذا كان المدعد حاضراحال تصرفه فيهاوحو زه لهاالاأن يكون المدعى قرابتسه أو يخاف من سلطان ان عارضه فالاول من قول الشافعي ومن قول آبي سمعيد الاصطخري ومن قول أحمد يخفف والثاني وهوقول المروزي مشمدد وقول أى حنيفة مخفف وقول مالك فيسه تشسد بدمن حيث عدم الشهادة بالملك على ماذ كرمين الشروط فرحعالاممالى مرتنتي الميزان ووحوءالاقوال واضعة . ومن ذلك قول أي حسفسة اله تحوز شهادةً أهـلالذمة بعضهـمعلى بعض وهي رواية عن أحدم قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الانوى انهالا تقبسل فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديدو وجه الاول معاملة السكفار باعتقاده فان أهدل دينهم عندهم عدول ووجه الثاني معاملتهم معاملة المسلمن في الوصيمة في السفراذ الم يوجد غدههم وولأحسدانها تقبل ويحلفان بالقمع شهادتهما انهاما خالولا كتماولا بدلاولا غسيراوانها لوصمة ألر حل فالاول مشددوا لثانى فيه تخف فسالشرط الذى ذكره فوجع الامرالي مرتبي المزان ووحه الاول عدم الوثوق فول الكافر في الغالب ووجه الناني انه قد يغلب على ظن الما كم صدقه لاسماآن كانواعددا كثيرا فان لم يعلب على طن الحاكم صدق الكافرين فيندخي عدم القبول مرياعلى قواعدااشربعة في تشرمن المسائل ، ومن ذلك قول الاغة الشيلانة أنه يحو زاكم بالشاهدوالمين فىالاموال والحقوق معقول أي حسفة انه لا يصوا لحكم الشاهدو المين في الاموال وحقوقها فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشديد فر حم الامم الي مم تبتي الميزان \* ومن ذلك قول الاغة الثلاثة وأحسد فياحدى وانتيمانه لايحكم بالشاهدواليمين في العتسق مع قول أحد في الرواية الانوى انه يحلف المعتق معشاهدو يحكمه مذلك فالاول مشددولعه اذاأنكرا آمعتق العتق دون مااذاسكت والثاني فيسه تخفيف من من الحكم فيه بالشاهد والمميز وتشديد من حيث الحلف فرجع الامم الى من تبتى الميزان . ومن ذات قول مالك أنه يحكم في الاموال وحقوقها بشهادة امر أنين مع العين مع قول الشافعي وأحد انهلا محكم ممامعه قال الشافعي واذاحكم بالشا هدوالمين بغرم الشاهد نصف المآل مع قول مالك وأحد انه مغرمالشاهدالمال كله فالاول فيه تخفيف والمثانى فيه تشديد فرسه مالاممالي مرتبتي الميزان مع ماانىنى على ذائس غرامة المالكله أونصفه . ومن ذاك قول أبي حنيقة انه تقيل شهادة العدوعلى عدوه اذالم تكن العداوة بنهما تخرج الحالفسق معقول الاغمة الثلاثة إنهالا تقبل على الاطلاق فالاول فمه تخفيص على المدعى والثاني العكس وقسدا فتي بعضهم بعسدم قبول شهادة بني وائل على بني سوام وعكسه وطالفه فيذلك أهل عصره فلمتأمل و ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك لا تقبل شهادة الوالد لواده وعكسمه معقول الشافعي ابه لا تحورشهادة الوالدين من الطرفين الولودين ولاشهادة المولودين الكوالدين الذكور والانات سواء بعدوا أمقر بواومع قول أحدني احدى روايانه تقبسل شهادة الايزلابيه ولاتقبل شهادة الاسلابية وممقوله فيالر واية الآنوي انه تقبل شهادة كل منهما الصاحبه مال تحواليه

المثناز وفعه عايصا والرطال كالطمالسة والعمائم فالقول نفعاني الغالب وفدروا بة أنوى كالجاعة وأماشهادة كل منهما على صاحبه فقبولة عند الجسع الاماروي عن الشافعي أنه قال لا تقدل شهادة الوادعلى والده في القصاص والحدود لاتهامه في المراث فالعلم المادين مشددو يحفف كاترى فرحه الأمم الى مم تبتى الميزان . ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه تقبل شهادة الأخرلأخيه والصديق لصديقهمع قول مالك لاتقبل فالأول فيه تخفيف على الناس انقص تسقفة الآخوة والا"صدقاء ومحبتهم عن شفقة الوالدوالولدومحيتهم فلانتعمله تلك المحية والشفقة الضعيفة على ان شهدلا نحمه أوسيد يقه ما طلا يخلاف الوالدوالولد كما هومشاهد والشاني فيه تشيد مدعلي الناس اذلا يخلوأ حدههم غالميامن صديق أوأخ فرعالم يكن حاضر الذلك العفد الاذلك الاخ أوا الصديق فاذالم مسلهماضاء حقه ، ومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لا تقسل شهادة أحداار وجن للا خرم قول الشافع انمأتقيل فالاول مشدد والثانى مخفف فرجم الامرالي مرتبي المزان ووجه الاول الآخد بالاحتماط فقد تغلب الشهوة على أحدهما فعرض خاطره بشهادة الزورو وحه الثاني مدرة وقوع مثل ذلك . ومنذلك وول أي حنيفة والشافعي أنه تقب لشهادة أهل الأهواء والمسدع اذا كانوا متمنسن الكذب الاالخطابيسة وهمقوم من الرافضة يصدقون من حلف لهم ان العلى فلان كذا فدشهدون ا بذلك معقول مالك وأحسدا نهلا تقبل شهادتهم على الاطلاق فالاول فسسه تخفيف بالشرط الذي ذكره والثاني فيه تشسد مدفو جع الامرالي مرتبتي المزان . ومن ذلك قول أي حنيفة والشافعي انه تقبل شهادة السدوى على القروى اذا كان عدواللبدوى فى كل شئ مع قول أحدام الانقبل مطافا ومع قول مالثانها تقدل في الجراح والقتل خاصة ولا تقبل فعاعه داذلك من الحقوق التي يمكن اشهاد الحاضر فيها الاأن يتكون تعملها في آلباد به فالا واشغف والثاني مشددوا لثالث مفصل فرجع الامرالي مرتبتي المران . ومن ذلك قول الا عمالا "موان من تعين علم ما الشهادة لم يحراه آخد الا مو عليها ومن انتعن علمه مازله أخذا لاحرة الاعلى وجه الشافعي ، ومن ذلك قول مالك في المشهور عنه ان الشهادة على الشهادة حاثرة في كل شئ من حقوق الله تعالى وحقوق الا دمس من سواء كان داك في حسد أومال أوقصاص معقول أيحنيفة انها تقبل فحقوق الادميين سوى القصاص ومعقول الشافعي فأظهر قوليه انها تقيل ف حقوق الله عز وجل كدالز ناوالسرقة والشرب قالاول مخفف والثاني مفصل والثالث فيمة تخفيف على الشهود وتشديد على المدود فرجيع الإم الي م تدي المزان، ومن ذلك قول أبى حنيفة يجوزان يكون في شهود الفرع نساء مع قول مالكَ وأحدانه لا يجو زَيَّالا ول مخفف والثاني مشدد فرجع الامرالى مرتبق المزان ومن ذاك قول الاغدة الثلاثة انه يحوز أن يشهدا ثنان كل واحدمنهماعلى شاهدمن شهود شاهدى الاصل ويعقال الشافعي فيأظهر قوليه والقول الثاني يحتاج أن يكونوا أد بعية فيكون على كارشاهد من شهودالا صل شاهدان فالاول فيسه تخفيف والثاني فيه نشديد فرجع الامم الىمم تبتي الملزان ومن ذاك قول مالك وأي منيفة والشافعي في الفدم وأحدانه لوشهدشاهد أنعال غرر حعارهد الحكربه فعابهما الغرم مع قول الشافعي في الحديد انه لاشي عليهما فالاول فيه تشديدعلي الشمهود والثاني مخفف عليهما فرجيع الامرالي مرتبي الميزان ووجه الاول تأديب الشهود أيأخذوا حذرهم في المستقبل فلايشهدون الإعريقين ووجه الثاني أن المدارعلي الحكم لاعليهماء ومن ذاك قول أبي حنيفة ان الحاكم اذاحكم بشهادة فاسقين شمع والعما بعدا لحكم لم ينقض حكمه مع قول مالك وأحسد والشافعي في أحد قوليه انه منفض حكمه والأول يخفف على الحاكم والثاني مشدد عليه والعمل به أحوط الدين فرجع الامراك مرتبي الميزان . ومن ذاك قول أي حنيفة إنه لا تعزير على شا هــدالز و روانمـا بوقف في قومــه ويقال لهم انه شاهدز و رمع قول الأنمة الثلاثة انه يعزرو يوقف فيقومه فمعرفون أنهشا هسدزورو زادمالك فقال وشهرفي المسآجدوا لاسواق ويحامع لسلطانه فلهالإخذ الناس فالأول فيه تخفيف والثاني فيه نشدمد فوجه الامرالي مرتبتي الميزان ولكل من الفواين وحمه ﴿ بابالشهادات ﴾ ويصح حل الاول على من لم يعتدال وروالثاني على من تكر رمنه والستعالى أعلم اتفق الأغة على ان الشهادة

قول الرجل فعه وان كا**ن عا** يصلوالنساء كالمقانع والوقايات فالقول قول المرآة فسموان كان بما يصلح لهما كأن سنهما بعسد الوفاة غ لافرق س أن تكون دهما علمهمن طر بن المشاهدة أومن طريق الحكم وكذاالح كم في اختلاف ورشماأ وأحدهماو ورثه الاخرفالقول قول الباقى منهما وقال أنو يوسف الفول فول المرأة فمأ حزتيه العادة انه قدر جهار مثلها (فصل) من ادن على انسان يحمد اياه وقدراه علىمال فهلله انبأخذ منهمف داردينه بغرادنه أملافقال أتوحنيفة أه أن بأخذذ الشمن حنس ماله وعن مالك روايتان احداهما اندان لإيكن على غرعه غدر دينسه فلهان يسستوفى حقه بغواذنه وانكان علمسه غير دينهاستوفي بقدر حمسته من المقاصصة وردما فضل والثانية وهومدهب أحد انهلابا خذيغيراذنه سواءكان باذلالماعليه أومانعاوسواء كاناه على حقسه بينسة أولم تكنوسواء كان منجنس حقه أومن غد حنسه وقال الشافسيله أنماخسذذلك مطلقايغراذن وكذالوكان لاعلمه بينة وأمكنه أخدذ الحقيالحاكم فالاصم من مذهبه حوازالاخذولوكان مقرابه واسكنسه بمنسعالحق

## ( كثاب العثق )

اتفق الاغةعلى ان العتقمن أعظم القريات المندوب البهاهذا ماوجدته من مسائل الاتفاق حواماما اختلفوا فه فنزلك قول الائمة الثلاثة انه لوأعنق شقصاله في محاول مشترك وكان موسر اعتق علمه بضمن حصة شريكه وانكان معسراعتق تصفه فقط معقول أي حنيفة انه يعتق حص ولشريكه الخيار منان يعتق نصيبه أويستسعى العبدأ وبضمن شريكه المعتقان كالاموسراوان كال مرافله الحمارين العتق والسعاية وليس له التضمن فالأول فيه تشسد معلى الس بشرطه الذىذكره والثاني فيه تخفيف على السيدوعلى الشريك على التفصيل الذي ذكره فوجع الاص ان واحتياد المحتيدين و ومن ذلك قول مالك في المشهو رعنه انه لو كان عبد دين ثلاثة لواحد نصفه والاتنو ثلثه والاكتوسدسه فاعتق صاحب النصف والسدس حصتهما معافى زمان واحدأو وكالا عتق حصيتهماعتني كله وعليهماقعة الشقص الماقي بنهما على فدر حصتهما من العبد فيكون لمكل واحدمنهما من ولائه مثل ذلك مع قول الاغمة الثلاثة ان عليهما قيمة حصة شريكهما بمنهما بالسوية مدنصف قعة حصة شريكة وهي رواية لمالك فالاول فيسه تشديدعل السيدين بعتق العيد كله علمهما ووزن قمة الشقص الماقي والثاني فيه تخفيف على صاحب الثلث مالنسية لمن 4 النصف وتشديد على صاحب السدس به زنداشير مكه قدرقمة النصف أوالثلث فلمتأمل ، ومن ذاك قول أن بفة اندلوا عتق عسده في من ضه ولا مال له غيرهم ولم يحزا لورثة جسع العتق عتق من كل عبد ثلثه فقط فيالما فيمع قول الاغمة الثلاثة انه يعتق الثلث بالقرعة فالأول فمسه رائحة التشديد بالسعاية في الباتي والثاني فيه تخفيف فرجه الامم الى م تبني الميزان والكل من الفولين وجه . ومن ذلك قول أي منهفة والشافعي انهلو أعتق عبدا من عبيده لا بعينه فله أن يخر برأم مشامم عقول مالله وأحدانه تخرج أحدهمالقرعة فالاول فيه تخفيف على السيدوالثاني فيه تشديد عليه بالقرعة فرجيع الام الى مرتبق المزآن ووجه الاول أن السيد محسن بالعثق فله التفضيل بين عبيده اعدم وجوب حق أحد منهيعلسه ومعاومان الفرعة اغاشرعت خوفامن أن يأخذالا غيط لنفسسه و معلى الحاء الارداولا كذلك الحكم فيحق السيدمع عسده ومن هنا علم توجيه القول الثياني ومن ذلك قول أبيحنه لواعتن عسدا فيعرض موته ولامال وغيره وعلمه دين يستعرقه استسبى العبدق ومته فإذا أداها صارا حرا معقول الاتمة الثلاثة انهلا ينفذالعتن فالاول مخفف على العبدا لطالب للعتني والثاني مشدد علمه فرجع الام الىممنيي الميزان ووجه الاول المبادرة من السيدالي عنى نفسه وحسما عضائه من النَّاركاوردووجسه الثاني المبادرة الى وفاء الدين الذي يعوق صاحب عن دخول الجنة حتى يوفيمه لأمحابه فإنه ليسرق الآخرة أصعب على العسليمن الدين وقدراي رسول القصيل الله عليسه وسبلم لملة الاسراء أقواما في سناديق من نارمط بقة عليهم ققال باأجي باجيريل من هؤلاء فقال هؤلاء أقوام ماتوا وفي اعينا قهم أموال الناس لا يحدون لها وفاه فلكل من القولين وحه . ومن ذلك قول أبي حنيفة لوقال لعبده الذي هوا كرمنه سناآنت والدي عتز ولايثنت نسبه مع قول الأغية الثيلاثة انه لايعثق مذلك فالاول مشدد يحبسول المنق والثانى يخفف فرجع الامم الىمم نتتى الميزان ووجه الاول تشوف الشسارع ول العنق من رق الخلق ورحوعه الى رق الحق تعالى المالك الحقيق ووجه الثاني حل ذلك على انه أراد مذلك ملاطفة العدكا يقول الأب الشفدق أوالام الشفيقة لولدهاما هو كذاما أبي وأيضافان كون مدنى رق الللة أقل مؤاخذة عن كان في رق الحق لاته ماكل أحد بعرف آداب العدود بقد تعالى فكان يده الاستدى كالحاب عليه وهومن خلف ذلك الحاب فيكان له رائحة العذر بذلك فليكل من الأثمة في هذه المسئلة مشهديه من ذلك قول أبي حندهة انهلو فالارقيقه أنت تدويؤي بذلك العتبق لم معتق مع قول الاثمة شهادنا مرأنوا حدثوقال مالك الشبلانة اندمتني فالاول محفف على أبسسيد بنولة المتنبي والثان عسكه فرجع الأحماك مرتبني المعران

شرطنى النبكاح وأماسائر المقود كالسع فلاتشسرط الشهادة فيهآوا تفقواعلي ان القاصي ليس4 أن يلفن الشهودبل يسمع مايعولون واختلفواهل يثبت المنكاح بشهادة رجل وامر أنن قال أمحنيفة شتعندالنداع وفال مالك والشافعي لاشت وعنأحدروا بتانأظهرهم انهلاشت واختلفوا هل شت شهادة عبدن فعند أجهدشت وينعقدالنكاح شهادة أعمين عندأبى منيفة وأحسدواختلف اصاب الشافسي فيذلك والمختاران الاشهادق السيمسمب ولس واجب وحكى عن داود انالشهادة تعتسرف السع (فصل)والنساءلا بعمان في الحدود والقصاص ويقملن مفردات فعالا بطلع عاسه الرحال كالولاد موالرضاع وما يخيء لى الرجال غالما واختلفواهل تفيل شهادتهن فماالغالب فيمثله أن بطلع سهاأ حالكالفسكا والطلاق والعتق ونحوذ لآن فقالأته حنمفسة نقسل شهادتهن فيذاك سواءا نفردن في ذلك أوكن معراله حال وقال مالكلا يقبلن فيذلك بل يقبلن عنده في غيرالليال وما يتعلق بهمن العبوب التي بالنساء والمواضع المتى لابطلع عليها غدهن هذامذهب آلشافيي وأحسدواختلفوا فيالعمدد المعترمنين فقال أروحنيفة وأحدق أشهر روابشه تقبل وأجهد فاروابه أخرى لا

بقبل أقل من احر أنين وقال الشافى لاتقبل الأشهادة آد بعنسوة (فصل)واختلفوامرشت استهلال الطغل فقال أبو حنيف بشهادة رجابن أو ر حسل واحر أتن لانه شوت ارث فاماني حق الصلاة علمه والغسل فمقبل فمع شهادة امرأة واحدة وقال مالك بقبل فيهامرأنان وقال الشافعي وقبل فسهشهادة النسآء منفردات الاانه على أصدله فياشتراط الاربسع وقال آحد مقمل في استهلال الطفسل شبهادة امرأة واحبسدة (فصـل) واختلفوا في الرضاع فقال الوحنيفة لادقيل فيه الاشهادة رجلين أورجل وامرأتين ولايقيلن فسه عنسده منفردات وقال مالك والشافعي يقبلن فيسه منف ردات الاأن مالكاقال فيالمشهورعنه بشترط شهادة امرأتين والشافعي يشترط شهاده أرسعوعن مالكوواية انه تقسل وأحسدة اذا فسأ ذلك في الحران وقال أحهد يقبلن فيهمنفردات وتجزئ منيسن اجرأة واحبدةفي المشهورعنسه (فعمال) ولاتفيل شهادة العبيبان عندان سمنة والشافي وأحسدوقال مالك تقبل في الحراح اذاكانوا فسداح معوا

المشهر المشهر المراد ولات المراد والتراد والتراد المراد والتراد والتر

لام مباعقبل آن يتفرقوا وهي دواية عن أحد وعن لد دواية التفانشهادة العمي تقبل في بسكل شي وعمل أعدود في القذف من تقبل شهادته آم لاقال

الملاء وكذاك القول عنده فيااذاملان اخوته أوأخوا تدمن قبل الامالوا لاب مع قول الى حنيفة ان هؤلاء بعنقون علبه وكل ذى رحم مرم من جهة النسب ولوكانت امرأة أبحز تزو يحها من نفسه ومع قول الشافعي من ماك أصله من حهة الاب أوالام أوفرعه وان سلفل ذكرا كان أوأ نثى عنق عليه سواما تفق الوادوالوالدأواختلفا وسوامملكه قهرا كالأرث أواحتيارا كالشراء والهيه ومعقول دوادانه لاعتقافي القرابةولا ولزمه اعتاق منذكرفالاول فيه تشديدوا لثاني مشدول بادته بعثق كل ذي رحم محرم وكذلك القول في المثالث هومشد دوو جوه الاقوال كلهاظا هرة لما فيهامن الأكرام للاصول والفروع والقرابات فكلمن الاثمة متفقون على اكرام من ذكرو لسكنهم بين مؤكد كثيرا ومؤكد قلد لافي سعة الاكرا موضيقه فرجعالاهمالى مرتبتي الميزان 🐞 وأماوجه قول داود فلايذكرا لامشافهة لمن يفهم الأسمرار ۵ کتاب الندبد » والله تعمالي أعلم انفق الائمة على ان السسيداذا قال لعسده أذت و بعدموتي صارا اعسيد مديرا يعثق عوت سيده هسذا ماوحدته من مسائل الاثفاق ووآماماا ختلفوا فيه فن ذلك قول مالك انه لا يحور سع المدرق حال الحياة وبحوز سعه بعدالموت اذا كان على السيددين وان لم تكن عليه دين وكان بخرج من الثلث عثق جيعه وان لم بحتمله الثلث عنق ما يحتمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقهد مع قول الشافعي انه يحبوز بيعه على الاطلاق ومعقول أحمد في احدى روايتيه انه يجوز بيعه بشرط أن يكون على السميد دين والتابيكن عليمه دين أريحز فالاول مفصل وقول الشافعي مخفف على السدوقول أحمد مفصل فرجع الأم الى م تبتى الميزان ووجمه الاول ان العتق من جملة الصدقات وهي لا تبكون الاعن ظهر عنى وفي

الحديث ابدأ بنفست ثمين تعول وفى كانه عمر رضى الله عنه الافر بون أولى بالمعروف وقيل انه حديث

ولاأفرب الحالانسان من نفسه ومن هناعرف توجمه من فال يحوز بدعه على الاطلاق فضلاعن كون

ذلك بشرط . ومن ذلك قول أبي حدة أن حكم ولد المدر حكموالد والا أنه دفر ق بن المطلق والمقد أي

فانكان التدبرمطاها البحز ببعهوان كانمقيدا شرط كرجوع من سفروشفاء من مهض فبيعسه حائز

ومذاك فالمالك وأحدالا أنهما فالالا فرق بنءطلق القد سرومقيده مع قول إلسافهي في أحدة وليه انه

لاينسع أمه ولاتكون مديرا فالاول مخفف على ولدالمدير في تمعيته لامه على حكم التفصيمل الذي ذكره

والكلمنهماوجه وومن ذلك قول الاغمة الاربعسة انهلو قال اعدد الذي هوأ صغرمنه سنا ماولدي لمربعتين

الاف قول الشافعي وصححه بعض أصحابه والمختارانه ان قصدا السكرامة لم بعتق والقول في هده والمسئلة

كالقول في مسئلة ماذا كان العبداً كرمنه سناالسا بقة فرجه الام اليم تني المزان ومن ذلك قول مالك ان من ملك أو به أو أولاد مأوا حسداً وبه أواجدات وجدات قربوا أم معموا عتقوا علمه منفس

والتأقيم شدد قريع الأمراق مه تنبئ الميزان روجه الاول أن الشارع متشوف الوحسول المبتول كل من مسلم الرقيق من لم المسلم الوسط المبتوا الميزان ورجه النار تعقيد ما الما لخلوس في معامل المسلم الما الميزوج الميزوج

أو حندة فلاتقبل شهادته وآن مال اذا كانت تو شــه معدالحدوقالمالك والشافعي واحد تقبل شهادته اذاناب سواءكانت ويته قبل الحد أوبعده الاأتمال كااشترط معالم بدأن لانقبل شهاديه فرمثا الحدالذي أفمعلسه وهل من شروط تو بته اصلاح العمل والمكفءن المعصمة سنة أملاقالماك يسترط ظهورا فعال الدعاسسه والتقرب بالطاعات من غسر حد رسنة ولاغرها وقال أحد مجردالتوبةكاف واختلفوا فيسفة نؤبته فقال الشافعي هي أن بقول القددف ماطل معرم ولاأعود المماقلت وقال أمالك وأحددهى ان مكذب نفسه وتفسل شهادة وإدالزنافي الزاوغر عند الثلاثة وفال مالك لاتفسل شهادة وادالزنا في الزما ((فصدل)) والعب كالشطرنج مكروه بالاتفاق وهل يحرم أملا فال أنوحسه هومحرم فان أكثرمنسه ردت شهادته وقال الشافعي لايحرم اذالم بكنعلي عوض ولم بشتغل بمعن فرض العسلاة وارشكلم علمه سمف والندأ الحتلف فيهفشريه لاترديه الشهاده مالميسكر عند الشافع وانكان يسكر يحذره وقال أبوخنسفة النسدمياح ولاترديه الشهادة مالرسكر وقال مالك هو محرم بفسيق بشربه وترديه الشهادة وعن أحسدروا متان كذهب أبي حسفسة ومالك ( فصل) شهادة الاعي مأل تقبل أملاقال أوحشف فلاتقبل

كتابة المدالذي لاكسسله ومع فول أحدق الرواية الانوى انهانسكره فالاول فيه تخفف والناني فمه تشديد فرجع الاحم الى مرتبى الميزان ووجه الاول ان الله تعالى قد يستفره من عماده من معطمه ماروده لسده فيصدركالمكتسب وجهالثان ان ولاكسب اذاكوتب طلبت نفسه الخروج مرازق وقعر كشاذنك بعسدان كانت ساكتة وسادكل بوم عنسدها في الرق كانه سنة فرعاد عادة الث الىالسرقة والإختلاس من مال سيده أوغيره فافهم وومن ذلك قول أي سنيفة ومالك ان الكتابة تصير حالة ومؤحلة ولوكان أصلهاا لتأحيل معقول الشافعي وأحسدانها لاتصفوهالة ولاتحو زالا منصمة وأقله غيمان فالاول فيه تخفيف على السمد دون العمد والثاني فيه نشديد عليه دون العمد فرجع الامرال مرتبتي الميزان ووجه الاول طلب مكافاة السيدعلي كتابيمه فيتحمل المال إن كان العدمن أهل المعروف ووجه الثاني طلب الشارع من السسد كال الفضل والرحة للسكاتب بتعداد التعوم فافهم . ومن ذلك قول أفي حديقة أن المكاتب لوامتنع من الادا، ويبده مال بن عاعليه حرعلي الادامة إن وبده مال إيحرعلي الاكتساب معقول مالك ليسالة تعيز نفسه مع القدرة على الاكتساب فصرعلى الاكتساب حسنتذ ومعقول الشافعي وأحدانه لايحر وليتكون السمد الفسخ فالاول مفصل والثاني فمه تشدد على المكاتب والثالث مخفف علد فرجع الامم الى من تبنى الميزان ولسكل من الافوال وجه ومن ذلك قول ألى حنيفة ومالك ان ابتاء السيد المكاتب شيأ مستعب مع قول الشافعي وأحدان ذلك واجب للآتة فالاول فيه تخفيف والشانى فيسه تشديد على السيدة ويجسعا لامرالي مرتبي الميزان ووجه الاول ان ذلك من باب البروالا كرام واللائق مذلك الاستعماب لا الوجوب ووجه الشاني زيادة الاعتناء فيأمرانة عزوجل للسيدأن بعطي المكانب شيأ واللاثق بذلك الوجوب على فاعدة أهل الله عزوحل وومر ذلك قول الشيافي انولا نقدر فعيا يعطيه السيمد للسكانب مع قول أحسدا نه مقدر وهوان يحط السميدعن المكاتب وسعمال المكتابة أو يعطمه محاقيضه منه وبعه ومعقول بعضهم انا لجا كم يقدرذاك باجتهاده كالمتعة ومعقول بعضهم ان السيد يعطيه ما قطيب به نفسه فالاول فيه تَعْفيف والثاني فيه تسديديو حوب الربيع ومابعده فيه تَعْفيف فرجع الاممالي من تبقى الميزات . ومن ذلك فول أبي سنيفة ومالك انه لا يحوز ويسع رقبة المكاتب الاأن مالسكا أجاز بيسع مال المكاتب وهو الدن المؤسل بفن حال ان كان غنما وهوالحسد مدّمن مذهب الشيافي مع قول أحسد بعوز بدع رقبة المكاتب ولايكون البيع فسخالل كتابة فيقوم المشترى مقام السبيد فالأول فيه تشديد والشآني فيه تخفيف على السسيد فرجع الامم الى مم تبنى الميزان ويصم يعسل الاول على حال أهل الروقوالم ال والشانى على أهل العسدم والمحتماحين الى يمنه في دين أوغيره . ومن ذلك قول الاتمسة الثلاثة أنه لوقال لرقيقه كاتنتك علىألف درهسم فأداه اعتق ولميفتقرانى ألايقول فاذا أديتها الىفأنث سووينوى العنق معقول الشافعي انه لا يدمن ذلك فالاول خاص بالاكار الذين اذاعر ضوا الاحديا حسان لاير جعون فيه وألثان حاص بمن كان بالضدمن ذلك فرجع الامرالي مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الاغمة الثلاثة اته لوكات أمته وشرط وطأهاني عقدا الكتآبة إيحزم قول أحمدان ذاك يحوز فالاول مشددوالثان عفف فرجع الامرالى مرتبتي المعزان والدتعالى أعل (كتاب أمهات الاولاد)

ا تتن الأغة الاربعة على ان أمهات الإولاد بين ولانوجيزة وموسية السلف والخلصم فقها . الإمساروقال ووجوز بسع آمهات الارلادومة البين العضا بتقالا وليستدومل السيد والثانى متضمته في ميم الإمرائيم، نتن الميزان ووجه الاوليان فذلك من يتراث المؤاذة المنازعة المؤاذة المؤا

وأحمدتقبل فيما طريقه السماع كالنسب والمؤت والمسلك المطلمق والوقف والعبتق وسائرا لعسقود كالنكاحوالبسع والمسلم والامارة والاقرآر ونحوذلك سوا متحملهااعمى أوبعموا معى وقال الشاف مي تقبل في شلانه أشساء ماطريف الاستفاضة والترجمة والموت ولاتقال شهادته في الضبط حتى بتعلق بانسان معما فراره غرلامر كهمن دوحي يؤدى الشهاده علىه ولايقبل فعيا عدادلك ﴿ فصل ﴾ وشهادة الانوس لاتفبسل عنسدأبي حنىفة وأحسدوان فهمت اشارته وقالمالك تقبل اذار كانت اشارة تفهم واحتاف أسحاب الشافعي فنهممن قال لاتقبل وهوا الصبيح ومنهم من قال تقسل اذا كانت اشارة تفهم (فصل) شهادة العسدغير مقبولة عملي الاطلاق عنسد ألى حنيفة ومالك والشافعي والمشهورمن مذهب أحدانها تقبل فعا عدا الحدود وألقصاص ولو تعمل العسدشهادة حال رقه وأداها سدعتقه فهل تقسل أملاقال أبوحنيفة والشافعي تقسل وفال مالك انشبهد فيحالوقه فردت شهادته لم تقيل شهادته بعسد عثقه وكذاك احتلافهم فيساقتمه الكافر قىل اسلامه والصبى قبال بأوعه فإن الحكم فيسه عندكل منهم على ماذكرناه في مستلة العبدد (فصسل) وتحود

شهادته أصلا وقالمالك

من أهل الورع والثروة والدين و يحمل الثاني على من كان دون ذلك مومن ذلك قول الائمة الثلاثة انه لو تزوج أمذغوه فاولدها تمملكهالم تصرام وادو يجوز ببعها ولاتعتق بوته معقول أبى حنيفة انها نصير أموآ فالاول مخفف على السيدوا لثاني مشدد عليه فرجع الامرالي مرتبتي الميزان، ومن ذلك قول أيى مندغة ومالك في احدى روايتيه انه لوابتاع أمة وهي حامل منه صارت أم وادمع قول الشافعي وأحد وماك فيالرواية الاخرى انهالا تصيرام والقصوز يبعهاولا نعنق يونعالاول مشدد والشابي يخفف فرجم الأمراني مرتبتي الميزان . ومن ذلك قول الاعد الثلاثة انه لواستواد ماديد المصارت أم واد مبرقول الشافعي فيأصم قوليه انهالا تصعرأم وادفالا ولمشدد والثاني مخفف فرجه الامم اليمم تبتي الممزان. ومن ذلك قول أبي حنيفة ومالك نه لو استولدجار به ابنه يلزمه فبتها خاسة مع قول الشافعي فأحدقولسهانه بلزمه فيمتها وقعة وإدهاومهرهاوف القول الثانى لايلزمه فعة الوادوم قول أحدانه لامازمه قمتهاولا قمة وادها ولامهرها فالاول فيه تخفيف والثاني فيه تشده والثا ات عفف فرجع الامراني مرتستي الميزان مومن ذلك قول الاقمة الثلاثة انه يحو زالسيد اجارة أحواده مع قول مالك فه لايصوزله ذلك فالأول يخفف والثاني مشسده فرجع الامرالي مرتبتي الميزان وتؤجيسة القواين طاهر والحداله رب العالمين (وليكن) ذلك آخرما فتم الله من ايضاح كناب الموزان الشعرانية المدخلة لجيهم أقوال المجتهدين ومقلدهم في الشريعة المحدية ويؤجيه أقوالهم وقد حاوات الحمرين أقوال الاثمة ومقلد مهرونوجيه كلمنهاجهدي لعسمع الاخوان من مقلدى الاغة الاربعة بن اعتقاد هم الجنان وقواهم باللسان انسائرا أغة المسلين على هدى من رمهما عما ناو تسلمان انديساوا الى ذلك نظرا واستدلالا كامر بيانه في الحطبة ويفوزوا بأحسد الأغة الجنهدين بيدهم في أهوال بوم الفيامة فسكل محتهدرآه مناك متسمق وجهه وبأخذ سده مخلاف من كان الضدمن ذاك فانه رعانظر الأغة المه نظر الغضب لسوء أديه معهم وتعصب وعليهم بغدس واذاكان الأغسة كلهم متأدين مع يعضهم بعضامع تفاوتهم فالعلم فكنب بمن هوعامي بالنظر البهم وقدأرسال الامام اللبث بن سعدرضي الدعنه سؤالا الدمام مالك المدينة وسأله عن مسئلة فارسل يقول له أمابعدفانك بالني امام هدى وحكم الله تعالى ف هذه المسئلة ماقام عندك فيهاانتهي فاعلواذاك أجاالاخوان والسلام على كمورجة الله ومكانه والحدلله رسالعالمن ( والشرع) فيذ كرالحاتمة الموعوديد كرهافي الخطية فنقول وبالله تعمالي المتوفيق وماغفى فربيان نبذة صالحة تتعافى باحكام أسراوا اشريعة تناسب المزان فى النفاسة من كالم مسحنا المارف الدتعالى سمدى على الحواص رضى الدعمة بطلع الناظرفية اعلى سب مسروعية جميع التكاليف فيسائرا لاعصاروانها كلهاكالكفارة الاكلة التيآكلهاأنونا آدمعليه الصلاة والسلاممن الشعرة فكأردت المبوان حيسم مداهب المجتهدين ومقلدهم الىمم تبتى الشريعة كانقدم كذلك ردف هدد الخياتمة حبيع أتواب الفقيه ومافيها من الاحكام الى الاكلة التي أكلها الوبا آ دم عليه الصلاة والسلام من الشعرة الى هي مظهر ما يقعمن بنيه بعده يحكم القيضة بن لا مظهر ما تقعمنه أومن بنيه المعصومين من الذنو ب فافهم وقدسألت شيحنا المذكو رمم أعن سبب مشمر وعبة جسم الشكاليف م ان الله تعالى غنى من العالمان وعن عباداتهم فقال رضى الله عنه سبب ذلك تمام التوبة لبني آدم اذاً وقعوا فمانهي القدتعالى عنه فكانت جمع النكاليف والاتداب التي كاف الله تعالى بها أولاده كالكفارة لهمفتلتهان مزينيه مزلايحو زعلية الموقوع فبالمخالفات فقالان كان حناك غنالفة فهي كفارة والافهى رفع درجات كماهي فيحق الانساء عليهم الصلاء والسلام فقلتله فأذاكان رفع درجات فيحق الانساء فماللرا دبقوله تعالى وعصى آدمر به فغوى فقال اعلى ياولدى أن ماقصه الله تعالى عن الانساء من مسمى المعصمية والخطيئة اعماه وعلى سيل المجاز لان أحسد امنهم ليخرج عن حضرة الاحسان فالحظة من إبل أونها روزال مضرة مشاهدة الحق حسل وعلا فلايصح لاحد فيها عصبان وأغيايقع

بترك الاحسان المذكوراليها حبى بأتيه شئ عن الشارع بنهاه عن بيعها فيعمل الاول على حال الاكار

الشمادة بالاستفاضة عند الىسنة فيحسة أشياءفي النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء والعيممن مذهب الشافى حبوآز ذلكفي تمانسة في النكاح والنسب والموت وولايه آلقضاء والمسلك والعقسق والوقف والولاء وفال أحمد بالحوارف تسعة وهي الثمانيسة المذكورة عنسدا لشافعي والتاسعة الدخولوهل تجوزا لشهادة فالأملاك منجهة المدمان راه في يه ويتصرف فيه مدة طو ساة فسده سالسافي انه يحوز أن شهده ماليـد وهدل حوز أن شهد له المسائ وسهنان أحسدهما عن أي سعد الاصطفري انه فعوز الشهادة فسه بالاستفاضة ويروى ذاك من أحدوالثاني من أب امعني المروزىانىلاتحوز وقال أتو حنىفسة تحسوز الشهادة في الماك الاستفاضة وتحوذمن جهة شوب السد وبروى ذاكعن أحسدونال مِالَّكُ تَحُورُ الشّهادة مالمد ماسة فيالمدة البسعرة دون الملائفان كانت المدةطوملة كعشير سننن فاذوقها قطع 4 مالملك اذا كان المدعى حاضراحال تصرفه فيها وحوزه 4 الأأن،كيون اللجى فرايته أويخاف س سيطان ان عاوضه

منيه بي ان طوطة (فصل)، هل تقبل شهادة أهل المائمة بعضهم على بعض أم لاقال أنوحنيفسة تقبل وقالي بالنوالشافع لا تقبل

سمان من يحجب عن شهوده تعالى فسمى معاصى الانبياء وخطسًا تهم كلهام و ربة لاحقيقية لمسترف مالمام بانامة المعاذر لقومهم باطنا اذاوقعواني مخالفية ويصبرآ حدهم يعرف كمفية تعلير فوسه التنصيل من السمالتورة والاستغفار اذاوقعوا في الخالفات ويصيرا حدهم بعرف مقدار الهتمر كالعرف مقدار الوصيل وعكسه اذالشئ لايعرف الابضده قال وأوضواك باوي ذلك فاقول مثال واقعة السيد آدم عليه الصلاة والسلام مثال ملاءمطاع قال يومالاهل حضرته الخاصة اني أريد أن أحدث أمرافي ألوجود وأنزل كتبا وأرسل رسلاباً مرونهي وأحمل لمن أطاعه مردارا تسمى الحنة ولمن عصاهم داواتسمى النار وأخرج من طهر عبدى آدم ذرية يعرون الأرض وأوبيعه المهسم التكالف بعدان أفدر عليه الاكل من شمرة وبعد أن أنهاه عن القرب منها ظاهرا ثم أقم علسه وعلى ذريته الذبن عصموا الحجسة مجازا صور باوعلى ذريتسه الذين لم يعصموا حقيقة لامجازا ثم أشرجه مَ وَقَالُ الْحَسْمُ اللِّي أَكُلُ فِهِ امنَ الشحوة الى دار آخوى أنزل منها في الدرجية تسمى الدنيا وأجعسل كال مقلمه فها فن طلب أن تكون مكان آدم فلمتقدم فها تحرأ أحسد من أهل الحضرة أن متقسد ماذاك غيرالسمدآدم فانه تقدم وقال أناهما طلبالتنفيذ فضاءا يتدتعالى وقدره في عباده فهن كان ماضر المجلس همذاالانفاق لم يحكي على آدم المعصمة الخالصة وإنما يحكم له بطاعة ربه في ذلك عكس من كان فائدا من هدذا الحلس فاله يحكم عليه بالعصب ان ولايد كاهى مضرة الحجو بين من أولاد آدم فكان ذاك من أكسكمرالمصالحهم ايقعوافي قضاءالد وقدره نارة بالمتصمية فيظهر واحمله وعفوه وتارة بالطاعسة فيطهروا كرمه ومجده فسكان آدم عليه العسلاة والسلام تحسمل عن أولاده المحنجويين بذلك المكاه المسورى الذى وقع منه وكثرة الحزن عالباماكان يقع فيه أولاد والذين يتعدون حدودالله وكالكافة واقعته باب المعفرة لاولاده اذلا بدالقبضة من فاتح بقصها يحكم القضاءوا لقدر ليترتب على ذاك الحدود فى الدنياو الإ تخرو ففديان الدنيا أحى أن جيسم التكاليف التي شرعها الدنعالي في الدنيا اعما كانت في مقابلة آكل آديم من الشعرة صورة فحامن أولاده أحدالا وقدعصي أوهم عصية أوعكر وه أو بخلاف الاولىماعدًا الأنبياه عليهم الصلاة والسلام فهي أيّ جسم الته كالدف أدنيه الذي لم يعصفوا امار فع ورجان أو كفارة اذنب وقعوافيه أوعقو به لهم كالحسدود التي أدب الله تعالى ما عماده اه وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول كان جميح ماوقع من آدم عليه الصلاة والسلام من مسمى المعصية كالطاعة لله عزوجل والالله تعالى كان واضماعته حال أكله من الشعرة كرضاه عنمه حال كونه في الصلاءعلى حدسوا ، ومن قال في أيه غيرفان قياساء لي حال بني آدم فعليه الحروج من عهدته يوم القيامةوانما قالار بناظلناأ نفسناوا المتغفر لناوتر جنالنكونز من الحاسرين يعني معاشرآ ولادى الذن يعصون أمرك فكإنه يذلك كان مستغفرا عنهملاعن نفسه هوفه وكالشافع فهم عندر يدوجهم ماوقعة من تطايرالنا جواليُّمات عن رأسه ويدنه والبكاء والندم كان صور بالمنقل ذلك عنسه اليهنمة الذن إبكونوا موحود من حال نزوله الحالارض قال واعدا أخذته المطنة بعدا كله من الشعرة لمنذكر مذاك صورتمادة برفيه بنوه فدستغفرالله تعالى لهم كليال أوتغوط وقدحات شريعة يجدم التدعليه وسلم بطلب المفقرة كلباخ وجالانسان من بيث الخلاء وكذلك وسدت في حواء زيادة على المطنبة ما يقع لها والمناثها من الميض في كل شهر المنذكر بداك معاصى بناتها وتستغفر الهن واعمارا دت على آدم ما لحيض فيكا شبهر لانهاوقعت فيصوره التزين لا آدم في أكله من الشعرة حتى أكل واسكونها أمضيا هي التي قطعت الفرةمن شعرة التين وأعطته آلا تدم ولانشسك أن سزينا ي المخالفة وهومظهر لاستعسانه ذلك أعظم فيصورة الانبءن بأتي الخالفة ناسماقال تعالى ولقدعهدناالي آدم من قدل فنسى ولمتعدله عزما لاسها وقدحلف ابلس انه له من الناصحين وقد بلغنا أن مض العارفين احقوما بلس فقال له كيف حلفت لآدم إيل له من الناصحين وأنت تكذب فقال فاذا استعماراً يت قضاه الدلام ردله ورايت فاوسوالا بسامسا يعدة سالمة من خطو والقواحش معظ سفيقه تعالى على التعظم حلفت 4 عصوده الذي

ومنأجدروا يتان كالمذهمز وهدل تقبل شبهادتهمعلي المسلىز في الوسية وفي السفر حاصة اذالهوجد غبرهمام لاقال أوحسفية ومالك والشافع لاتقسل وقال أحد تقبسل ويحلفان بالله مع شهادتهما انهماماخانا ولامدلا ولاغسرا وانهالوميه الرحل إنسل اتفق الأغة على اندلا بصم الحكم بالشاهد والمين فيما عدا الاموال وحفسوفها ثما ختسلفوا في الاموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهدوا أمنأم لاقال مالك والشيافيي وأحد بصح وقال أبوحنيفة لأبصم وهل بحكم مالشاهد والممن فالعتقام لإفال أبوحنيفة والشافعي لابحكم بهوعن أحمد روانتان احداهما كقول الجماعمة والاحرى يحلف المعتسق معرشاهده ويحكم لدرد الثوهل عكم في الاموال وحقوقها بشهادة امراتين معالمين أملا فالمالك عكم رذاك وقال الشافعي وأحمد لإيحكم واذاحكم الحاكم بالشياه والبن ثم رجع الشاهد فالالشافعي يغرم الشاهد نصف المبأل وقال مالك وأحمد بغرم الشاهد المال كله (فصل) عل تفسل شهادة العدو على عدوه أملا قال أوحنيفة تقسل اذالم تكن العداوة للنهما تخرج الىالفسق وقال مالك والشافعي وأحدلا تقبل على الاطلاق وهل تغيل شيهادة الوالد لولده والولد لوالده أملا قال أتوحسفه ومالك والشاني لأتفيل شهادته الوالدين

مرغوهو يثمونه وتخيله فيذهنه وتعالى القه في علوذانه و حلاله من كل ما يخطر بالمال من صفات النعظيم له في المفت له الامالمعبود الذي يضيله لا بالله الذي ليس كمنه شي اه ﴿ مُمَا عَلَمُ ﴾ وأني ان الجنة التي كان فهاآ دماست مالجنة السكرى المدخوة في علم الله تعالى كافديتبا درالي الاذهان واعداهي حنسة المرزخ الَّهَ وَوَقَ حَمْلُ الْمَاقُوتَ كَامَّالُهُ أَهْلِ الْكَشْفُ قَالُوالَانَ الْجِنْهُ الْكَرِي الْمَامِدَ عَلَا الْمَاسِ بِعِدَالْمُوتَ والحساب ومحاوزة الصراط فالواوهده الجنةهي التي بفتيرمن فعرا لمؤمن فطأقة منها ينظرا ليهاو يتنهم بمافها فيقرو وكذلك القول في المارالتي ترى في دارالدنياتي المنام أومن طريق المكشف هي نا دالبرذخ فالواوهي التي رأى فيهارسول الله صلى الله علمه وسلم عمر وين لحبي الذي سعب السوائب ورأى فيها المرآة النيء سنالهرة حتىمانت قالواوهي التي وقع لا أدم فيها الائل من الشعيبرة وأهبط منها الىالارض لغربهامنهاني الحكموكل من مات من أولاده المطيعن تعود روحه الى هذه الجنة وان كان عاصما عادت روحهالى الناوالتى فيالبر ذخ فلامزال بنوآدم في هذمن المكاذين سبق تنقضى الدنداو بغنى العدد وتشكامل المددفيغر جالناس بنفغه آليعث الىالحساب تمدخلون الجنسة الكرى أوالناد السكرى ولوان الجنة التي يفتر الوَّمن منهاطاقة أوالنارالتي يفتوال كافر منهاطاقة كانت هي الجنة السكري أوالنارا لسكري لفات آلمشر والنشر ومابعدهما بماورد أه \* قال سيدى على الحواص دحه ألله ولما كان الغالب على منة العرز زم مشامتها للحنة السكرى في الطهارة والتقديس لم تكن محلالا خواج القدر فيها من ول وغائط ودمومخاط وغيرذاك مما قوادسورة من بلك الاكانية الصورية فلذلك نزل آدموحواء الي هــذه الارض الني هي محل المتعفن والاسف الات ليخر حافيهاذ الث الفذر الصورى في حقهما الحقيق في حق المصادمن أولادهما اه وسمعت أحى أفضل الدين رحمه اللديقول لما أكل آدم وجواء من شحره النهي يؤلدف هماالمول والغائط والدمواذة اللس من الرحال النساه وعكسه واذة الجماع كذاك وتولدف ذريتهما سد ذالثاذا أكلوامن شعرالهمي الخاصة سهمن وقوع في حرام أومكروه أوخلاف الاولى زيادة على ماتواد صورة في الوجم الجنون والاغماء بعرم ضوالخاط والصنان والتكروا الصروالقهقهة واسال الازار والسزاو بلوالقميص والعمامة والغمية والفيسمة والبرص والجذام والسكفر والشرك وغيرا ذاك عماو ردت الاخمار والآثار باندينقض الطهارة فن تأمل في جسم النواقض و حسدها كلهامتولاة من الأكل وليس لزايا قض الطهارة من غير الأكل أبدا فان من لا بأكل حكمه مكم الملائكة لا يقرمنه شئ ينقض طهارته أبداعاذ كرناه وعمالهذكره فان الملائكة لاتبول ولاتتغوط ولايحرى لهادم ولاتشتى الرحال والنساء ولاالاستمناع مالجس شيئ من حسدها ولامالجهاء ولاتحن ولا بغمي عليها ولا تعجي رسا بكفر ولاغ مره اذالعمدلا بعصى ريه الاان حب عن شهوده تعالى ولا يحجب عن شهوده تعالى الاان أكل فلولا عامه بالاكل ماوقع في معصمة أبدا فلذلك أمن باالشارع صلى الدعلمة وسار والانفسة المحتمدون بالطهارة اذاوقع مذاناقض بآلماء المطلق أوبدله وأمم ناالشادع وكذلك المجتهد وت بألقطه رمن المجاسة مالماء كذلك أوالخر أوالتراب في الاستنعاء وازالة قدر النعل وذيل المرآة الطويل وأم ونابالت نزوعن عل نجاسة نوجت من القيل أوالدر وغره حماحتي عن مس الحل الخارج منه البول والغائط من قبل ودير وأم ناالشارع وكذلك العلمامرش السراويل مالماملام ستهاللذ كالجحاور المخارجوقد كان صلى الله عليه وسلم ينضوسرا ويله مالماءعندالطهارة ويقهل مذلك آمرني جيريل وسيأني في توجيه الاحكام ان النقض عس الفر بهناص باكار العلماء والصالحين وعدم النقض خاص ما اهوا موانما أمر ناالشارع صلى المدعليه وسلم بالنصقيمن بول الغلام ادالم بأعل غيرا للن دون الغسل تخفيفا علينا فن غسل منه فله ذال وان كان الرس أفضل لان الاحكام راجعة الى حكم السارع لاالى حكم العقول (فان قال قائل) كيف قالم بتجاسة بول الاطفال مع كونهم لا يصعف عقهم الالل من شجرة النهى (فالجواب) قدقال بعض أهل الكشف ان الرطفال معاصي من حيث أرواحها كالهراطاعات كذلك من حيث أرواحها وأيضافان بعض العلماء

من الطرفين الولدين ولا شهادة الولدين الوالدين الذكور والانات معسدوا أوقر نوا وعن أحسدتلات دوامات احداها كذهب الحاعة والثانية تقسل شهادة الان لاسه ولا تقبل شهادة الاسلابنه والثالثة تقبل شهادة تل واحدمنهما لصاحبه مالمتحرالسهنفعا في الغالب وأماشهادة كل واحدمتهما على صاحب فقبوله عندا لجسع الاماروي عن الشافعي أنه قال لا تقبل شمسهادة الولذعلي والده في القصاص والحسدود لاتهامه في الميراث (فصل) وهل تقبل شهادة الاخ لأحمه والصديق لصسديقه قال أبوحشفية والشافعي وأحمد تقبسل وقال مالك لا تقبل وهل تقبل شهادة احد الزوجن للائم قال أتوحنيفة ومالك وأحمد لأتقبل وقال الشافعي تقبل (فصل) أهلاهوا، والدعمل تقبل شهادتهم أملاقال اوحسفة والشافعي تقسل شهادتهما ذاكانوا مضنين الكذب الااللطاسة من الرافضة فانهم بصدقون منحلفعندهمان اعلى فهلان كذا فيشهدون له شهادتهم على الاطلاق ﴿ فصل ﴾ هل تقديل شهادة بدوی علی فروی اذا کان المدوى صدلاأ ملافال أنو منسفة والشافعي تقبل فيكل شئوقال أحدلا تقبل مطلقا وفال مالك تقبسل ف الجرار والفتل مامية ولا تفيل فيا

كان يغسل من ول الصبي الذي لم ياكل الطعام ويقول ان والدنه تأكل في هسذا الزمان الحرام والشبهات فكانوله أقذرمن ولمن باكل الحلال اه وقد ات أقوال الجنهدين ف النقض عاد كرناعلي قسمن مشدد ومحفف محسب الادلة التي استندوا البها من الكناب والسنة كاأن منهم من توسط بين التخفيف والتشديد كصاحب القول المفصل كاان من النواقض ما نفق عليه الاعة كالبول والعائط والجاع والحنون ومنهاما اختلفوافيه كلس المحارم ومس الفرجوا المعوز بشرطه عندهم وكذاك عماا ختلفوافيه خروج الدمالا المن البدن والقهقهة والعبية ومس الصنان في الابط والمشرك والاجذم والارص والصلب والوزن ومحوذ لانوقد تقدمني توجيه الاحكام من باب الاحداث ان النقض بلس الفرج ليس هواذات الفرج واعما النقضبه المكونه محلالل وجالها وبهالمتوادمن الاكل اذلو كان النقض بالذاته من من كونه متوادا من الاتل لكان حكم جميع الاعضاء كذلك فان البيدن كله قد نما وقواد من الاتل (فانقلت) قدقال العلام النقض يخروج الحصاة التي الملمها الانسان وهي غرممتوادة من الاكل سقن (فالمواب) ليس النقض عنسدهم جالداتها واعاه ولما عليهامن القدر المتولد من الاكل فاولا ماعلها من القذر لم منقضوا الطهارة مالو فرض ذلك اذ الناقض حقيقة انماه وسروج الفضية التي تولدت من الاكل والشرب وانارة الشهوة والغفلة عن الله عز وجبل أوالمعاصي وليست الحصاة أو العوديذ اتهسما شران شمأ من ذلك فافهم فهذا كانسب الامر بالطهارة عن الحمد ثالا كروالاصغر (فان قلت) فلروب تعميم البدن بالغسل من مروج المني مع الهدون البول والغائط في القدر بيقين (فالجواب) أن تمهيم المدن مخر وجه أومالحاع من عرضو وجه ليس هوالقذر واعما هولما فيه من اللذة التي تسري فيجدع المدن حقيقيته وتنسيه ذكروبه والنظواليه فلذاك أم ناالشارعات امالماءعلى سطع المدن كلسه يحسب سريان اللذة فهووان كان فوعامن المول والغائط فهوا قوى انتمن أسسه فلذلك أمرنا بإبياءا لماء المنعش للمدن من ضعفه أوفتوره أومو ته النسبي فيقوم أحدنا مدالفسل بناجي ربه سدن جي فكأ موضع عسه الماءفه وكالعضوالميت أوالمشرف على الموت أوكيدن السكران أوالمغسمي عليسه فلا يكاد يحضر ذاك المحل معر به في صلاته أبدا واذالم بعضر معه فيكا تعلم يصل اذالصلاة لا تصم الاجتميع البدن كإأم الاتصح حارج حضرة الته تعالى أبدأ عند أهل الله تعالى فافهم واغما وجب التميم عنسد فقدالمام حساأ وشرعالان التراب فيسه رائحة الماءاذ هوعكارة الماءالذي تموج لماخلق الله تعالى الموجودات فان فقدا لتراب تعموا لحورلات أصله كذلك من زيد المجرحين تموج ولذلك يخرج منه قطر المساء ادأحق بالنارفاولا انفه المناماقطرمنه بالناراذا لحقائق لاتنقلب موسمعت سيدى علماالخواص رحمه اللدنعالى بقول انجبا وجب تعميم البدن يخر وجالمني لان الغفلة عن الله فسمة أكثر من الغفلة في البول والغائط واذاله قال الامام أتوحنيف بنقض الطسهارة بالقهقهة في الصيلاة لانم الانقع الامن شخص غافل عن شهود نظر ربه آليه في صلاته ردلك مبطل عندا هل الله عز و جدل وأماو حوب تعميم البدن على الحائض والنفساءاذا انقطع دمهافاتماذاك لزيادة الفذر الحاسل بالحمض والنفاس لاسعا | ان عرقت مثلا وانتشر دمها وقد سهى الله تعيالي دم الميض أذى وأبط ل صيلاة الحائض والنفسياء م مذاك وقال مالك وأحدلا تقمل وجوده ويعسدانقطاعه حتى تغسل أثرذاك الدم فقط أو بعسدتهم مدنها أوتشمم وقد حوزالامام أو حنىفسة وطءالحائض والنفساءاذا انقطع دمهاوغسلت فرحها فقط ولعسل ذلك في حق من اشبتدت حاجته الىالوط موخاف من الوقوع فيما الآينيني ﴿ وَانْ قَلْتَ ﴾ فلاى شئ ا تفق العلماء كالهم على نجاسة المول والغائط منالآدى واختلفوا فيول بعض الحيوانات وغائطهاموان الادي أشرف من البهائم بيقين اذهوا لمكلف بقرك أكله من شحرة النهى بخلاف غيره (فالحواب) ما انفق العلم اعلى محاسة وله وغائطه الااشرفه وعلومقامه فكانمن شرفه فيالاصل أن بطهريل شي خالطه ليكنه لماغفل عن رنه واشتغل بحكم طبيعته واذته وشهوته انعكس عليسه الحكم فساريل شئ ساحسه من المطاعم الطاهدرة أوالطبية الراغة يمسر قدوا أونحسامنة نامن ولوعائط ودموعاط وبصاق وصنان وفي القواعد

عدادات مناخفون الني تكن اشسهادا لحاضر فيها الاان بكون محسسملها في المادرة وفصل) ومن تسنتعلمه شهادة المحراة أخد الاءة عليهاومن لم تنعين عليه حازله أخذالا والاعلى وحهمن مذهب الشافعي (فصل) في الشهادة على الشهادة قال مالك في المشهور عنه هي جائزة في كل شي من حقوق الله عز وحلوحقوق الادمس سواء كانت في مال أوحد أوقصاص وقال ألوحنيفة تقبل فيحقوق الأتدميين سوى القصاص ولاتقبسل فيحقوق اللدعز وحلكا لحدودوقال الشانعي تقبسل فاحقوق الاكتمسن قولا واحمدا وهل تقمل في حفوق الدعز وحل كدالزنا والسرقه والشرب فيسمه قولان أظهرهسما القسول واتفقواعسلىانهلانحوز شهادةالفرعمعوجودشاهد الاصلالاأن تشكون مع عذرا يمنع شهادة شهود الاصل من من ض أوغسه تقصر في مثل مسافتها الصلاة الامايحكي فىر واية عن أحداله لا تفدل شهادة شهودالفرع الابعيد شهودالاصل وهسل يجوز أن مكون في شهود الفرع نساء أملا قال أوحنيفية يحو زوقال مالك والشافسي وأحدلا بحوزوا متلفواني عددشهودالفرع فقالآتو حنيفة ومالك وأحسد تعزئ شهادة اثنين كل واحسد منهما علىشاهدمنشاهدىالاصل

ان كل من شرفت من تبسه عظمت مسفورته (فان قدل) ان قول كمان علة الا تفاق على فعاسسة بول الا دى وغائطه الشرف بنتقض عليكم ببول المار و زيله فانهم اجمعوا على نحاسة ذلك منه وليس له شرف فيا الجواب عن ذلك (قلنا) الجواب عن ذلك شدة الغفلة عن الله تعالى حال الأكل في الم أغفل عنالله تعالى من الحمار ومن كل حدوان لا يؤكل مخلاف الحموانات المأكولة فانها قلمه الغفة عن الله تعالى ففف بعض الائمة الامرق أبوالهاوأر واثها ويؤيد ذلك امتنان الدتعالى علينا يعيمة الانعام في إلاكل ولوانه أماح لناالحمار والبغل لازددنا باكاء غفلة وكان كالذبعمة التي لميذكراسم اللمعليها فافهم ((فان قبل) فلاي شي المتفقواعلى نحاسة فضلان الحمار كلهامن مخاط وسنان ونحوهما فان ذلك كله متوادمن الاكل والشرب كدواه وغائطه ﴿فَالْجُوابِ﴾ انجـاخفه وافي ذلك لحفة القبح والقدر فيها وبعسدصورته اعن صورة الطعام والشراب يخلاف البول والغائط والقءفان افي الغالب يسبه لونها لون القذر فن نظر الى شدة قذار نها قال خساستها ومن نظر الى خفتها قال مطهارتها كالتقدم بمانه فاالسكتاب فهذا كانأصل الحدث المتوادمن الائل والشرب ووجوب استعمال الماموالتراب فالطهارة فاولاأ كلنامن محرة النهى ولومكر وهاماأ حدثنا وماأس ابالطهارة بل كناطاهرين على الدوام كالملائكة ولولاما قص الله تعالى من صورة تو بة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ماا هتد يناللتو بة منذات نفوسنا ولاعسر فناكث نفلص من الذنوب ولاكان المق تعالى قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالجداله رب العالمين \* وأماوجه تعلق الصلاة ما نواعها مالاكل والشرب فهولان الصلاة كلها اغماشرعت تو بةلناواستغفارا من حسث ان قوت أر واحتاه والوقوف بين يدى ربنا كلما مانت أمدا ننامن المعاصي أوضعت أوفترت ماكل الشهوات أوالوفوع في الغيفلات فأمر ناالحق تعالى بالطهارة بالماءأ والتراب المنعشين للمسم تم الوقوف بين ديه المنعش للروح فنناسى وبنايا بدان وأزواح حسة بعدموتها عماوقعنا فمه مماتقده فكأننا يذلك فتعنامات التقرب الى الله تعالى ورضاه عنا بعدان لم يكن تعالى واضمماعنا كلذلك الرضا الذي يقع لشاحال الوقوف بين يذبه وذلك لغفلتنا عنسه بتناولنا شهوات نفوسسنا من أكل وشرب وغرذاك ودخولنا الخلاء الغز برتلك الفند الات القذرة المنتنة التي لاتناسب حضرته تعالى واذلك خفف الاغمة من الاكل وقالوا نستميي من الله أن نسكشف عورتنا بين بديه كل قليل حال البول والغائط كالا مام مالك والاوزاعي والمعارى فيكان الامام مالك والمعارى يدخلان الخماد كلأسوعوكان الاوزاع بدخل الخلاء على شهر فرق بطنه فصار بدخله في الشهرمي تين فكانت أمه تقول لمن يدخل عليها أدعوا لعبدالرحن فان بهعلة البطن انتهى وفي الحسديث ان الملائكة تقول عنسددخول وقت الصلاة يابني آدمة وموا الى ناركم التي أوقد تموها فاطفؤها ﴿ فَانْ قَالُ فَانْ فَالْمُ الْ تكررت الصلاة عندنافي المرم واللياة مسمرات (فالجواب) كان ذلك من رحة الله تعالى بنالمنذكر ذنو بناعندطهارتنا ويحصل انباالر ضاوالشرف كلاوقفناس بديداهير بذلك كاه الجلل الواقع فينا بالمعاصى والغفلات بن كل صلاة وصلاة فمتوب أحدناو ستغفر عاحما من الخالفات على حسب مقام ذاك المتطهرمنا أوالمصلى كاأنه اذا قال أذ كارالوضوء الواردة يغفراه ذنو بهالخاصة بالوضوء ثمانه يقوم العسلاة فيغفره ذفو بهالخاصة بالعسلاة فان كل مأمور شرعى اغساشرع كفارة لفعل وقع العمسدفيسه بمسايستها الله تعسالى فيسكون ذلاء في مقاولته كفارة 4 كايعو ف ذلك أهل السكشف فآو كشف العداراى دنويه تتساقط عنه عساوشم الاكلاكرالله تعالى اىعن كلشي يخطر سالهمن صفات المعظم فان ابله تعالى أكرمن ذلك كله غريقوا فتعدر دنو بهيم ذاوشه الاغرر كم فتصدر كذاك غ يعتدل فتنعدر كمذلك ترسحه فتنعدر كذلك ثمر فعراسه فتنعدر كذلك فلا بفرغ من صلاته وعامه ذنب من الذنوب التي تعفر بالصلاة فعلى على وناء الجواب عن قول القائل قدو رد أن الذنوب كلها تخر حال الوضوء فن أن مادته الأنوب التي تتساقط عن عينمه وشماله في الصدادة اصلى على أثر الوضوء فإفهم والشافعي قولان أحدهما كقول الجاعمة وهوالاصم والثاني

معتابوأن تكون أربعسة فككون على كل شاهددمن شهودالاصلشاهدان وشهود الفرعاذاز كماشهودالاصل أوعدلاهما وأثنيا علمماولم مذكرا اسمهما ونسبهمأ للفاضي سارشهادته سماعل شهادتهما وبعقال الاثمة الاكريعة وكافة الفقهاء وحكى عناسم والطرىانه احاذ ذلك مثل أن مقولا نشهدأن رحلاءدلا أشهدناعلي شهادته أن فلان أو اغلان فلان بالفدرهم (فصل)اذاشهدشاهدان عال غررجعا معدد الحكمة قال أنوحنه فه ومالك والشافعي فىالقدم وأحسدها مهما الغرم وقال الشافعي في الحديد لاشي علىهماوا تفقواعملي اندلا منفض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيهوانهسمااذا ويتعاضل الحكالم يحكم بشهادتهما واذا مكيماكم بشهاده فاسقين ترعساريعا المكيمالهماقال الوسنمقة لا منقض حكمه وقال مالكواح منقض حكمه والشافعي قولان احسدهمانيقض والثانيلا عقو بدشاهدالزورفقال أنو حنيفة لاتورعليه بلوقف فيقومهو مقال لهيرانهشاهد زور وقال مالك والشافعي وأحد بعزروبو قضفي قومه وبعرفون انهشاهدرورو زاد مالك فقال ويشهرفي الجوامع والاسواق والمحامع ( كتاب العتق)

انفق ألاغه على أن العنسق منأعظم القربات المندوب

وقدنق دمني أواب الطهارة فولناان ذنوب المدكل كانت أقدع وأقسدر وأكثر كلساطه لسدنظافة كثركمكون أنعش للبدن الذي مات من كثرة المعاصي مخلاف الماسة عمل فرحم الله الامام أما كاتأدق استنماطاته وماكاتأ كثراحتماطاته لحسذه الإمة فيقوله بعسدم صحة الطهارة بالمياء المستعمل ولوكان أكترمن فلتنن مثلالضعفه فكثرة نسو ورالخطاما فيهو رحم القدقسة المحتهدين أأفان قلت) واذا كانت الصاوات الجس كفارات الذنوب المتعلقة بالصلاة فلأى شئ شرعت النوا فل هـل هي كماعساه بقعهمن الذنوب المستقبلة أوهي جيرالمغلل الواقعرف الفرائض كأقال به أهل المسكشف فانهم قالوا لانفسل الأعن كال فرض وذلك مان لا يخطر ساله شئ من الا كوان من حين يحرم مالصلاة الى أن نها ﴿ فَالْحُوابِ ﴾ انها جوار الخلل الواقع في الفرائض بالنظر لمقام كل انسان والمست منوافل الافيحق من كملت فرائصه من كل الاولما وإذات قال تعالى لرسوله صلى الله علمه وسارو من اللمل فتمحد به أى القرآن نافلة الشفاقال تعالى الشالا لمنبه على كال فرائضه صلى الله عليه وسلم ويلحق به كل الأولماء من ورثته في المقام ويبيق أمثالنا على الاصل في الجعر ويؤيد ذلك حسد يث البخارى وغسره إن الفرائض تمكمل ومالقيامة بالنوافل أي تكمل على نقص حمدث في ركن أوسمة منظيره في النوافل من الاركان والسنن فافهم (فان قلت) فلم أكدالشارع صلى الله عليه وسلم بعض النوا فل دون وعض (فالجواب) فعل ذلك توسعة لأمته فانه لواكدها كلهال كانت كالتشديد الذي لأبط بقه غالب الامة وقد كان صلى الله يحسا الخفف على أمتهما أمكن لعله مان الله تعالى غنى عن طاعتهم كلها وقد مسلى رسول الله صلى الدعليه وسيرمن فركعتين فبل المغرب تمركهما وقال خشدت أن يتخذهما المناس سنة أي يواظموا عليهما كالمنوافل المؤكدة (فان قلت) فلمشرعث النوافل ذوات الاسساب كالكسوف والأستسقاء والعمدين وصلاة الجنازة ونحوها وفالجوابك شرعت لحجاب العبدبالاكل عن شهودالا يات العظام التي يخوف الله تعالى ماعباد ولاسمامم أكل الحرام والشسهوات والشسبهات حتى فساقلب وفائه لايكاد يحاف من الله تعالى كل ذلك الخوف الرآدع له من ارتكاب المخالفات فلولا حجارنا مالاكل وغفلننا عن الله | تعالىمااحتمناالى تخويف ولذلك شرع الشارع في بعض هذه الصياوات الخطيسة الجامعة **ا**وعظ والقنو يفات ليردفاوب الشاردين عن حضرة الله تعالى الهايقر ينة عدم مشروصة الخطيسة في صلاق المنازنلان الموت في نف مموعظة بليغة لمن عقل واستنصر ولو علم صلى الله عليه وسلم أن القلوب ترجع ساعياتهم عمعها الدعاءوالاستغفار فيبعض المعاوات ماكان شيرع معها الخطبة وأماحكمة التكميري العبد من فاعما شيرع ذلك لحجاب الحلق مكثرة الجسمءن شهود وحدة الرب وأما صلاة الجنازة فاعمأ شرعت نادية لبعض حقوق اخواننا المسلمين التي قصرنا فيهاحال حيانهم فكان الغسل والنكم فمن والدفن ينقض وقصل وأخنلفواني والصلاة عليهم بعدموتهم كالجابر لذلك الخلل الواة ممناني حقهم وأصل وقوع ذلك الخلل منافي حقهم اغما هو حسابنا الاكل والشرب ويزيدا العيدان على مآذكرا لقيسط بالاكل والشرب وليس ثباب الزينة لأخما شرعا تأليفا الفاوب المتنافرة من كثرة المزاحة في الدند اوالاغراض النفسانيسة حين جبنابالائل والشرب عن شهودا لا خرة وأحوالهما وذلك لان مائتلاف القلوب يحصل اجتماع نظام الدين وإقامة شعائره يخلاف الثنافرةاله يشتت نظام الدين ويضعفه واغدازاه العبدان على الحاحة في المعة ما لتكبير لله تعالى أى عن ال يخر ج شئ من الوجود عن حكم ارادته لا مهما يوما فوح وسرور وغفلة عن الله في العادة أكثرمن الففاة عنه في موم الجعة واعدا أمريا فيهما بإظهارا لفرح والسر و رشكر النهمة الله علينا مهما الفعل الظاهردون الاكتفاء بفرح القساوب في الماطن فينبغي لن طعن في السواق الاطفال والخدام والغلمان في اظهار السرور وابس أحسن ماعنده من الثمان تعظيم الحضرة الدنعالي التي هو فمهاوسمالمسل قلوب الناس الى مضهم بعضافان لياس الزينة له أثرعظم في المدل الى صاحبه عكس حال صاحب الشياب الدنسة ۾ وسمت سيدي عليا الخواص رحه الله يقول لايندني لمسلم ان يأتي الجعسة

المهافاوأعتسق شقصالهني ماول مشرك وكان موسرا فال مالك والشافعي وأحديعتني علىه حمعه ويضهن حصمة شريكه وانكان معسراعتمة نعسه فقط وقال الوحنيفة تعتق حصته فقط واشريك اللمارس أن ستى نسسه أو تستسعي العبد أويضمن شريكة المعتق الكان موسرا فانكان معسرافله الخماريين العتق والسبعانة وليساه المتضمين ولوكان عمديين ثلاثة لواحد تصفه وللا خر ثلثمة والاخرسدسه فاعتق ساحب النصف والسدس ملكيهما معافى زمان واحد أؤوكا وكملافاعنق مليكمهما فال مالك في المشهور عنه يعثق كله وعلمهما قيمة الشقص الباقي بنهماعلى فدرحستيهماس المددويكون لمكل واحمد منهسمامن ولايته مثل ذاك وقال أتوحنيفة والشافعي وأحدعلهسما فسمةحصة شريكهما بنهما بالسوية على كل واحدنصف فيمة حصية شركه وعن مالله روانة مثل ذاك (فصل) لوآهنن عبيده في مرضه ولا مالةغدهم ولمتحزالورثة جسع العنق فالبالوحنيف بعنقمن كلواحسساناته ويستسعى في الباقى وقال مالكوالشافعي وأحديعتني الثلث القرعسة ولوأعتق عمدامن عسدهلا بعنه قال أوحسفة والشافعي بخرج أحميشاء وقالىمالكوأحسد يخرج أحسدهم بالفرعة ولو أعتى عسدا فيميض موته

والعيدين وغيرهما من الصاوات وفي اطنه غل وحقد أومكر أوخديعة أوحسد أوكبرعلي أحدمن المسلمن فان من أن الى الصلاة وفي اطنه شئ من ذلك إيجنم قلبه على حضرة الحق تعالى ق تلك الصلاة . وسمعته يقول لا صحابه مرات ايا كمان تفارقكما فعه والعيدان وفي قل احدكم غل أومكر أوخد معة لاحدمن المسلين وهذاوان كان مطاورا ف سائر الاوقات من كل مسلم لسكنه في الجعة والعيدين آكد لاسما من كان حاحافان الحرم مضرة الله الحاصة في الارض وفي الحديث لا يصعد المتشاحة ين عمل حتى بصطلحا اشارملاذ كزناه فان القطيعة والشعناء غنيز ولالرحسة على الخلق ومن هناا سخب العلماء مصالحة الاعداءقبل الخروج للاستسقاء والتوبة وردالمظالم لثلار ددعاءا لفوم فاعلمذ للثواما وجه تعلق الزكاة يعبسه أنواعها الاكل والشرب فهوظا هرلاننا لماأكانا مألا بنسي لناشر فاحسناعن شهود المك في المال الذي بالدندا كله تدنعالى وادعمذا الملث في ذلك لنامع الغفلة عن المبالك الحقيقي فجمعناه وكتزناه ومنعنا منه الفقراء والمساكين شحامن نفوسنا وشرها وضيقنا يذلك على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وعلى الغارمين فالمصالح الى مودنفعها على الحلق رعلى من سافر في الجهاد وعلى المكاتمين وعلى ابن السمال ونسينا قوله تعالى وآنوا الزكاذوقوله تعالى وأنفقواهمار زفنا كموقوله وماأنفقتم من شئ فهو مخلفه وقوله صلى المدعليه وسلمانقص مال من صدقة وإن الله تعالى لمضاعف درهم الصدقة إلى سبعين ضعفا ونسعناأ يضامعني الزكاة فان الله تعالى ماسماها ذكاة أي عوا الالبتأمل العبد في ذلك و يخرج ذكاه بطب نفس وانشرا مسدر وممعت شبغنا شيخ الاسلامة كريادحه اللديقول انسافوض الله تعاتى علىناالز كاقلماسيق فعله منشحة نفوسناعلى صادالله وحرماننا لهم منمال سيدهم الذي جعلنا مستخلفين فيه أى لامال كمن له ملكاحقيقيا فلداك أمرنا الشارع باخواج مسيم ماوم من كل صنف من حسم أموال الزكاة على سبسل الفرض علمذا تطهيرا لاموالذاوار وآحنا من الرحس الحاسب لحا بالمسل والشح ومخالفتنا لماأم باالله تعالى ورسوله بأنواجه وانزالا للركة في رزقنا والفرفسه فالهماكل مؤمن دشهد زيادة الفواق ماله اذاأ مرجز كانه واغما دشهد المقص فمه وقددعت الملائكة ربها بان الله تعالى وعطى كل منفق خلفا وكل محسل تلفاودها والملائكة لا يرد فاوتاً مل غالب الناس في نفوسهم لم يدعوا قط كال الاعان بكلام السوكلام وسوله فان الستعلى وعدنا ماخسلاف الانفاق في سيه وكذلك وعسدنا وسوله ومعذلك فليخرج ذكاته وينفق ماله فيسيل القالا فليل من الناس وقيد قالوا من شرط الاعيان الكامل أن يكون الغائب الذي وعدالله به أوقو عدعليه عند المؤمن كالحاضر على حدسوا . فأين ايمان المهاسل بحق القدتعالى حينشذا لذى يدعيسه مع أنهلو رأى موديا جلس بسدرة من ذهب يقول كلمن أعطاني نصفا أعطبته دينا والسادغالب الناس ودحون عليه باعطاء الدراهم ليأخذوا الدنانير ولو أن انسانا قال لاحدهم لا تعطه دراهمك ليعطيك وادنا دراسفه عقله ولردسهم له فانظريا أخي لنفسك في هذه الممزان فأنت أعلم عاللنوا دعالاعان بعدذاك أواترك الدعوى واستغفرر بك وصمت سيدى عليا الخواص رحه اللديقول من ليشكر الله تعالى على الإحربانوا جز كانه فهومن أجهل الجاهلين لا مما أمره باخراجها الاوهو ريد أن ريد من فضله فاللائق به الفرح والسرور لا الحزن والفم انتهى • وأمانوا فل الصدقات فاعماشر عت لمراخلل الواقع في زكاة الفرض نظرا اصلاة والصوم فرعا نقص بعض الناس منالقدرالخوج أومن السرور بالاخراج فنقص أجرهم ذلك وقدورد في الحدث مادل على ان الله تعالى ماوعد الآسوعلى الزكاة الامن أخرجها منشرهام اسدره قارة ما عينسه . وكانست مدى على الخواص رجه الله يقول اغماشرع رسول الله صلى المعليه وسلم مددقة النطوع دفعالنزول السلاء على أبداننافان زكاة الفرض مطهرة المال والروح وصدفة النطوع مطهرة المدن من الحيث والرجس الحسى والمعنوى فن لم يتصدق صدقة النطوع ولم يحمراننقص في زكاة الفرض فقيد عرض بدنه الحكة والحرب والخب الغرنجي والعمامل والفروح وسائرما بؤدى منه انتهى حواماز كافالقطر فأغما شرعت لنكون

ولامال فشره وعلسه دن يستغرقه قأل الوحسفة ستسعى العمدني قسمته فاذا أداها صارحوا وفال مالك والشمافعي وأحسدلا ننفسذ العتق (فصل) وأوقال لعدد الذي هوأ كرمنه سنا هذا أبى قال ألوحنه فه يعنق ولاشت نسسه وقالمالك . والشافعي وأحدلا يعنن بذاك وله قال ذلك لمن هوأ سغرسنا منه لا يعنق أيضاً الا في قول الشافع بعيحه بعض أصحابه والمتنارأته ان قصداً كامه لرمتة ولوقال انه تدونوي به العنة قال أوحسفة لابعتق وقال مالك وأاشافعي وأحد بعثق (فصل) ومنمك أنويه أوأولاده أوأحداده أو جداته قربوا أويعدوا فينفس الملك يعتقون عليه عندمالك وكذلك عنده اذاملك اخوته أوأخوانه من فبسل الامأو الاب وقال أبوحنيفة يعتق مؤلاءعلم وكلدىرحم مخرم منحهة النسب لوكان امرآ المحزاه تزويحهاس نفسه وقال الشافعي من ملك أصله منحهة الاب أوالام أوفرعه وانسفلذكرا كان أوأنشي معتق علىه سواءكان اتفق الوادوا لوالد أواختلفا سواءملكه قهرا بالارث أو اختيارا كالشراءوالهية وقال داودلاعنق بقرابة ولادارمه اعتاق من ذكر

(بابالتدبیر) اتفقواعلیان اسیداداقال لعبده انت و بعدمون صار العبدمدیرایعتی عرف سیده وانتلفوا هیل چود بسع

وفع صيام ومضان متوقفا على اخواجها فلارفع الى السماء الاباخواجها لحديث حسسته بعض احماء أهل الكشف على ذلك واغما كان ومصان لا رفع الابعد اخراج ذكاة الفطر لانها كالكفارة لماوقيرمن ذلك الصاغرمن تتخرق صومه بالغيبة والنميسمة وتعاطى الشهوات المضادة كحكمة الصوم وأصل ذلك كله الاكل والشرب فانعلسا كل حب عن مماعاة مما قسة الله فوقع في حوق صومه لذكه الادب معه تصالى من تخلق ماميرالصفة الصيدانية من تركه الاكل والشرب وجد عالمفطرات فاولا الإكابلا حب ولاخوق وألحداله وبالعالمين (وأما) وجمه تعلق الصوم بالاكل من شجرة النهي فرضاكان أونف الافهولان الصوم انساشرع تطهوا وتقوية للاستعداد في التوجه الى الله تعالى في فبول الذوية من سائر المعاصي التي حدثت مناطول سنتنام شلاحين حسنا بالاكل والشرب وغسناعن مراقبةر بناوعن الحياءمنه وسمعت سيدى علىاالخواص رجه القدتعالى يقول اغماشرع صوم رمضان سدالجارى الشيطان من البدن من العام الى العام فاوكان الصائر يؤدنه على الكال لما وحدالسمطان المسملاعلمه مالوسوسة وغيرها اكمه فالداه على حكم النقص خرقه فدخل المه الشمطان من ذلك الخرق واحتاج الحالج اربصوم الاثنين والحيس وأمام الليالي الممض وفتوذلك وسمعته يقول أمضامن شأن الصوم رقة القلب وذول الاعضاء حتى لاتكاد أعضاء العبد تشتهى معصدة اسده معارى السطان القرانفقت في المسدن ما كل الشهوات حتى صارالسدن كطافات شديكة العساد فإذاصام انسدت تهالطاقات كلهاوالي دالثالاشارة محسديث المغارى وغسره الصوم جنة أي ترس متق به العدد خول الآفات الدينية الى قليه انتهى واعاكان رمضان ثلاثن وماأوت عاوعشر من ومالما وردان تك الاكلة الصورية التي اكلها آدم من الشعرة مكثت في بطنه شهرا كاملا أو تسعار عشر بن يوما (فان فسل) ان في الشر بعد ما يفهم منه ان الاكل يقيم في الباطن أربعن موما لحديث من أكل القمة من موام لم يقيل المسلاة أربعن بوما (فَالحواب) المصم الطعام راجع أنى الحرارة التي في القوة الهاضة فرعما كانت حوارة القوة الهاضمة في أبينا آدم أشدفه ضمت الطعام وأتزلته في شهر فنقص عشرة أمام عن هضم معدة غبره انتهى فعلمان الله تعالى مافرض علينا صوم رمضان الااضعافا الشهوة المتوادة من الاكل فه بالغرق اكل الشهوات والدسم في رمضان فقداً وطل حكمة الصوم في حق نفسه ولم وسد محارى الشيطان من مدنه فركض فسه ابلس بخسله ورجله فاتلف علمه دينه فلولا الاكل لم تصنيج الى صوم ولسكنا كالملائكة لايقع منامعصية أبداطول عردا ﴿فَانْ قَدْلُ﴾ فَلِمْسُرعَتْ الْكَفَارَةُ فِي الْجَمَاعِ فِي مِارْدِمْضَانَ (فَالحُوافَ) أَيمَا تاكرون الجامع خالف أمرر بهوقدم شهوته على رضار به علسه وتعرض بذلك لنزول الملاعله فكانت الكفادة مانعة من وصول العقوية المهوكذاك القول في سائرا لكفارات من ظهار وقتل وتعوهما مناطنان على الدين وأبضافان الصائرة دفخاق باسم صفة الحق تعالى من عسدما لا كل والشر سفلا بلمق به النكاح الذي تنزه الماري حل وعد لاعنب فقد علت انه لولا الإكل ما احتصال سماء نضعف بد شهوا تناونكف بهجوارجنا (وأما) وجسه تعلق الاعتكاف بالاكل من الشحرة فهولانه انساشر عجما لشتان قاو بناعن ربناء ين تفرقت في أودية العفلات الأكل فكان الاعتكاف معسالنا على صعة المصور في رمضان لاحل مندورة اوبنام مرسناني ليذالقدرالي هي خرمن ألف شهر فافهم والداهدوب العالمين (وأما) وجه تعلق الحيج والعمرة بالاكل من شعرة النهي فهولان الحج والعمرة مكفران الذنوب العظام الني نشأت من حجاب الاكل فلولا الإكل ماوقعنا في هـ أه الذنو بولا احتصالما ويكفر هاو قد تقدم ان لكل مأمور شرى ذنباني مقابلته يكفر به من طهارة وصلاة وصوم وجو غير ذلك وذلك أنغالما أكانا مالا بنبغى لناأ كلهشم عادل بطراوشر ونفس حسنافع مستناولواننيا كناأ كلناما بنبغي لناأ كله شرعامن غبرزيادة لماوقع منامعصية هذافي حقنان وأماني حقايينا آدم عليه الصلاة والسلام فكانكل ماوقع مقه من ألذ نب والدكاء صور بالاحقيقيا كانقدم أول العث وكان الحيج آخر مابق على العيد من المكفرات

المدراملاقال أوحسفة لا يحوز سعه اذا كان التدسر مطلقاوان كان مقيدانسرط كرجوع من سفر بعنسه أو شفاءمن مرض بعبته فببعه حائز وقالمالك لايحوز نبعه فيحال الحماة ويحوزسعه بعدالموت انكان على السيد دن وان لميکنعليسه دين وكان يخرج من الثلث عنق حمعمه والالم يحتمله الثلث عنق مايحتمله ولافرق عنده سالمطلق والمقيسد وقال السافعي يحوزبيعه على الاطلاق وعن أحدروا يتان احداهما كذهبالشافعي والاخرى يحوز بيعه بشرط ان مكون على السيد دين ووادالمدرة عندأى منعفة مكمه مكر أمه الا اله يفرق من المقيد والمطلق كاتقدم وقالماك وأحسد كذلك الأ أنهسما لافرق عندهماين مطلق التدير ومقسسة والشافىقولان أحسدهما كذهب مالك وأحدوا لشأني لايتسع أمهولا يكون مدما (المالكتان) اتفقوأعلىان كثابة العبد الذي له كسب مستعسة مندوب البهابل قال أحدف روانة عنه توجوبها اذادها العسدسسده الماعلى فدر قسيته أوأ كثر وصفتها ان بكانب السدعنده علىمال معن سعىفيه العبدو يؤديه الىسمده وأماالعمدالتي لاكسبه فقال أبوحنيفة ومال والشافع لاتنكره كناشهوعن أحدر وابتان احبداهمات كره والسانية

وأيضافان آدم عليه الصلاءوا لسلام تلق الكلمات هناك وتاب الله تعالى عليه هناك النو بة الصورية المقيقية كاهوشأن الانبياء من ذريته (فانقلت) فلاىشى الميسا الميوا احمرة الامرة واحدة في العمر ولم مشكر را كالصداوات والصوم والزكاة والطهاوة ﴿ فَالْجُوابِ ﴾ أَعَمَا فعل الحق ذلك رجمة من حيث ان رحمت مسبقت غصبه ففف فيهما لعظم المشقة في فعلهما غالما لاسمامن أي من مسيرة سنة يخلاف الطهارة والصلاة والصوم وغيرها وانماقال بعض الأنمة باستعماب العمرة لاوجوبها لانهاد انسلة في أفعال المعيج فيكانت كالنوافل مع الفرائص ثمان في ذلك بشارة عظمة الماعف غرة دو منا السابقة واللاحقة اذا جبعناص واحدة في العمر ولولا هذه المغفرة لكروا لحق علينا الحيج تل سنة مثلا لمغفر لناذنوب كل سسنة بذلك الحيج فافهم (فان قلت) فلم كان الوقوف بعرفة أول أركان الحيج معسد الا وام اللا فاق من طويق مصردون الطواف والسي مثلا (فالجواب) انحا كان أول الاركان الوقوف اقتدا مأمنا آدم علمه الصلاة والسلام لانه لما عامن بلادا فمند بعد هبوطه من الحنية الي على رأس حسل الماقوت الىمكة كان أولمالا قاممن مناسسة الحيج الوقوف بعرفة لانها كالماب الاول الماثوقة المثل الاعلى ويليه مزدلفة وهي كالباب الثاني لازدلافه آوقر مها من مكة . فان قلت فلم سويح الحاج المصرى وغيره بالدخول الى مكه قبل الوقوف ( فالجواب) اعماسا محتهم الحق تعالى بالدخول رحمه بالحلق لماعندهم من شدة الشوق الى رؤية بيت رحم الخاص فكان حكمهم كمكم من ها والى دارسيده فكث ومن ودونتظر مادأم ودااسيد من الإعمال فلا قاله اذهب الى عرفات التي دخل منهاصفي آدم عليه الصلاة والسلامما وسعه الاامتثال أمرربه في ذلك ﴿ فَانْ قَلْتَ ﴾ فلاىشى أمم المحرم بالتجرد من لبس الخيطمم أن من الادب عندملاقاة الاكارابس الفرالشباب عادة واللواب العام العيد عل ذاك اشارة الى ان من الادب من على مذنب أن رأني و مناشعاذ لملامغلساً مصرد امن جميع العلائق الدنبوية لمقدله السمدو يخلع علمه خلعة الرضى قال تعالى اغاا اصدقات الفقراء والمساكين الآمة اذا لغني اللابس لثياب الزينة لايستمق مسدقة من الحق تعالى في العادة وقد متفضل الله تعالى على الاغتيان الصدقة عليهم زياده على ماعندهم كالفقر بحسب ماسبق في عله و وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله يعول من علامة قدول والعدو أنه خلع عليه خلعة الرضاعنه أن رجع من الحيود ومعلق الاخلاق المحدية لامكاد يقع ف دتب ولا رى نفسه على احد من خلق الله ولا راحم على شئ من أمور الدنما حسى عوف وعلامه عدم قبول حدان رجع على ماكان عليه قبل الحيج كان من علامه مفته أن رجع وهو ري أن مثيل جها أولى الفدول من يجف مرمل اوقع فيه من الكال في تأديه المناسلة وخر وجه فهامن خسلاف العلاء اكن هدذاالمفت لايشعر بعل أحدوا عابدركه أهل الكشف انتهى فاعلمذلك فقدر جعسب مشروعية الحيج الحالا كل من شعوة النهى والجدائدوب العالمين (وأما) وحه تعلق المسهو الشراء وسائر المعاملات بالاتل من شحرة النهي فهوظا هولا تنالما أكلناوشر بنا حينا بذلك عن كال يحبّه احوانه اوعن اكرامهم واعطائهمما يحتاجون السه بمانحن مستغنون عنه اسكونهم من عسيد سيدنار تعدينا حدود ومناماليفل والشعوعدم الايثار وطلبنا أن يكون كلماني أعدى الخلائق لناولو بغبرطويق شرعى فأحمرنا التدتعالى البيدع والشمراء وسوم عليناال ماوشرع لناالخسادف البيد والشراءد فعاللندم منااذا كان الحظ الاوفر لاحمناو بين انساالعموب التي من صمانه أوالني من ضمان غسر ناو بين المامد حل في بسع دورا وساتينناوما يصجفيه السلم والرهن وأحكام الفلس والجروالصليموا لحواله والشركة والوكالة وغيرذلك من الغراض والاقالة والمساقاة والإحارات واحداء الموات واغدار غيناني الوقف والهدة فوالهدوة شكرالما عنمدنامن المتعمة وكذلك علمناحكم اللقطمة واللقمط والجعالة والفرائض وقسم الصندقات والوصاما والوديعة وقسم الني والغنيمة وكل ذلك أسمه عابيا والاكل الذى لمأذن لناالشارع في اكله من حيث هينالا كل أومن حيث الفعل وقد بسطنا الكلام على ذلك كله في رسالة الانوار الفدسية فواجعه والحد

لله رب العالمين (وأما) وجمه تعلق النكاج وتوابعه بالاكل من شعوة النهي فهوان العسداذا اكل تحركت شهوته الى الحمأع أومقدماته فلولامشر وعية النكاجل عما كان يقوف الزنافية تل شرعا أوغيرة على قلت المرأة المرق م افكان الفساد يعظم فلذلك أمر الشارع بالولى والساهيدين والعسداق ليدخل اليهمن الباب ﴿وأَمَا﴾ مشروعية القسم للزوجات فأصله آلا يل فانه لما أكل شرهاو بطراجب عن حقوق زوجته عليه فضاجوها وتزوج عليما وآذاها حنى سألته أن بطلقها بمال تعطيه له وتفدى نفسها وريما بطرفطلقها ابتداءمن غرسؤال ولامال تهندم على ذلك فشرع السله الرجعة وربميا كلمن زوجت وظاهرمها ولاعها وتزوجهن أرضعته ووطئ الحارية من غسرا سنداء وزيكع في العدةمم اشتغال رحما لمرأ تولد الغيرأ ومائه ورجما شع بنفقة الزوجة والوالدين والذرية والخدام والهائم التي وكمها وينتفعها لحابه بالايل عنحقوق جمع المذكورات فامر باعطيائهم حفوقهم يحسب الامر الشرعىدفعالةمعات فالدنباوالا نرووا لحدللةرب العالمين ﴿وَأَمَا﴾ وجه تعلق ربحا لجنبايات ومامذكرفيه من النسذر والأعيان والقضاء والعتق والسكتابة وحكم أمهات الاولاد من الآما فوجهه ظاهر وذالثان العبسداذاأ كلوشسب عربما بطر وطغت جوارجه وبغت فقتل المقس اتي جمهاالله تعالى أوقطم شأمن حوارحها أوبرحه عمداأ وخطأ أوقطع الطريق أوسرق أوزف أوصال على الناس أوشرب المسكو أوقسدف أعواض المساس أوحلف بالقدسة دفاأ وكاذبا أوشع بالمال فسلم بكدر نفقه على المحتماجين المسه الابندرا وعهدمم الله على ذلك فأمره الله تعمالي بالوفاء مذره كالعقو بة علمه لا كالاركام وردالحية فم من حيث ماهوعليه من الشع ومن حيث من احته الشادع في النسر يسع ما يعاب ماجعسه ماحا أومندو مانوسعة على الأمة فأولامشر وعية الحدود لفسد نظام العالم زيادة القتل والنهب واغا حعل في معض المدود كفارة بعثق أواطعام أوصوم أوكسوة لما في ذلك الاسم من شدة القيم ولتسكون الكفارة حجابا مانعامن وقوع المعقوبة باذن آلله تعالى للعمدرجة بعوكل ذلك نشأمن حجاب آلا على الذي لم بأذنفه الشارع فافهم (وأما) وجه تعلق العثق وما يعسد بالاكل من الشجرة فهوان السيدلميا أكل وشرب عب فنسى خدمة الرقيق له واحسانه المسهم باوكذاك العبدال عل وشسم بطر ونسق وخوج عنطاعه سده وطلب أن يخريومن تحصيره عليه وأن بكون ابمال كسيده وجهل كون الق أحسن أفوانه مادام فى كفالة سيده فهوميستغن عمالسيده عن الشقاء والتعب في تحصيل ما يحتاج اليه فسكل فئ حتاجه أخذه من بيت سده فلاطاب العيد ذاك نفس عنه الشار ع بترغيب سيده في عتقه وأمره بكثارته انعاآنه يقدر على مال يفتدى به وكذاك أمره بتدييره وجة به لماعنده أي السيدمن وصه على الدنيا وعميته الحافل تسمع نفسه بعثق ذالث القيق الابعسد موته فكان كن تصديب الدين عان طاوعاله وسوفاوا مكن عندا السيد بقية سوص على الدنسا المكان أم بالعتق فورا من غعر كتابة ولا تدبع ووأماأم الوالدفاعال يؤمرا اسيد ستقهارجه بدأو الهله معقها عليه حبث كانت علالاستمتاعه وقضاء شهوته فرغمه الشارع فالنتكون عنيقة بعسدموته قهراعلسه وقابعهها وكفارة عنسه لانهماكه فى الاستقاء منابحكم الملك وأصل احسلاله يحقها هوالا كل فانه لما أكل جعب فلم وف بحق من حسدمه واستمتعيه مل طلب منسه مالااذ اطلب عتقه ولولاا لحيات لكان تزه نفسيه عن أخذ مال من المكاتب وأعتق عبده من غيرة بيروأ عنبق الوادقيسل موته فاعادلك (وأما) وجه تعلق وجوه نصب الاماء الأعطسم ونوا به بالأكل من شعرة النهي فهوظاهر لا تعلولا الامام الا عظم ونوا به في از أقطار الارض منوذ ير وأمروقاض وغدهم لماقدوا مدعلى تنفيذالا حكام وكان يفسد نظام العالم كلهاذا طلب الخلق أخذ حقوقهم من يعضهم بعضا بالاشوكة تحميهم ورعما كان يقتل خلق كثر حتى يقكنون من فُتسل ربيل واحدوبيب عليه الفتل فلذاك قالوالايليق أن يقيم الحدود الامن يقتص ولا يقتص منه كالوالي بخلاف من نضر به فيضر بل فافهم ثمان أسل ذلك كله الا كل فانه لولا الا على لما حسامد

هرغرمكسة مكروهمة اجماعًا ﴿فَصَلُّ وَأَصَلَ المكتابة أن تسكون مؤحلة ولوكانت حالة فهل تحقرام لاقال أتوجنمه ومالك تصم حالة ومؤجلة وقال الشافع وأجدلا تصمحالة ولاتحوز الامصمة وأقسله تعمان فاو امتنع المكاتب من الرفاء وببد ممال بي بما علمه قال أوحنمفة انكانه مال أحر تخلى الاداموان لم يكن له مال لم يحسرعلى الاكتساب وفال مالك لسرله تعمر نفسه مع القدرة على الاكتساب فيعتر عذالا كتساب حينسسذ وقال الشافعي وأحسد لايحر مل يسكون ألسسيدا لفسخ (فعسل) وإذا كاتب سمدعمده على مال آناه منه شيأةال آشتعالى وأتوهمم رمال الدالدي آنا كوهل ذلك مستعب أم واحسفال أبوحنه فه ومالك هومسعب وقال الشافسي وأحمدهوواجت للاكة واختلف من أو حمه هل له قدرمعين أملاقال الشافعي لاتقسدر فيسه وقال بعص أسحابه مأاختناره السيدوقال بعضمهم بقيدرة الحاكم فأحتهاده كالمتعه وقال أحد هومقدروه وان يعط السمد عسن المكاتب ومعالكتابة أوبعظيه عماقيفسه دسعه (فعيل) ولايجوزبيع رقبة المكاتب عندأي حنيفه ومالك الاأنمالكا أحازبسغ مال السكاتب وهو الدين المؤجيل بقن حال ان كان مينا فيعرض أرعر ضافيمين لاترك ماأوجمه الله تعالى عليه من الحقوق كاأنه ولا الاكل لماتناز عالناس وتخاصموا بل كان عل واحسد يؤدى الحق الذى عليه من غد وقوف على ماكم ولاحس ولا تعز رولا ملازمة غريم كاعلمه طائفة الاولساء والعلماء العمامان فكان من رحة الله تعالى بعداده أن أهماله عدة أن يحتمعوا على نصب امام يحمى أموا فحسروا نفسهم وحرعهم بوجوده حين علوا أندلا يقوم الدين شيعارا لايذاك وما لابتمالواجب الابه فهوواجب وإغبالم ردلنيا حديث بالام منصب الامام الاعظيم ونوا مهلافي ذلك منالر باسنة والكرااذى لا يكاد يسلمنه الامن عصمه الدفاوا مي ناالشار عربطل الامارة صريحا لكان فيه تعر وض الفتنة والشارع لايأم عافيه فتنة بل نهى عن الأمارة الآأن بكون العدمسؤلا فهافعلمأنه لولاالولاة الذين لهسم شوكةماأمن أحدفى داره فضلاعن المرارى ولاصولاحدا خذا لحراج من الفلاح ولاصح جهاد ولا و جدمال رز في على المحاهد بن والمرابطين وضاعت مصالح الحلق أجعين فالجسدته رب العلمان ﴿ وَلَيْكُنِ ﴾ ذلك آخر خاتمة كتاب الممزات الشهرانية المدخلة لجسم أقوال المجتهدين ومقلدم مفالشر بعة المجدرة والجدلله الذي هدانا لهذا وماكذا لنهتدى لولاأن هدا كاالله لقد ماءت وساروبنا بالحق وأنا أسأل مالله تعيالي كاظرفي هذا البكثاب من علياء المذاهب الاربعة رضي الله تعالى عنهم أن يصليما مرا • في هـــذا الكتماب من الحطأ والتمر رغب ولسكن بعيداً معيان النظر في الادلة والتعاليل والتوجيهات والسيلامة من التعصب لمذهب دون غيره ويعيد معرفته بصه دليله وضعف دليل المخالف ومعداطلاعه على حميم الفصول القي قدمنا هادن مدى الميزان ومعدشه ودعان الشريعة المطهرة التي يتفرع منها قول كل محتمد من المتقدمين والمتاخرين و بعد شهود وان عين ااشر بعسة كالكفومذاهب آلائمة كالاصارع المتفرعة من السكف فسكا أنهمائم أصبح أولى بالنكف من أصسر فكذاك لس مذهب أولى بالشريعة من مذهب كانقدم سطه في الفصول فبدل توجيه كالم الاعمة الجيهدين والذا كان المؤلف أول من تسكلم في فن احتاج ضرورة الى من يتعقب كالدمه ويستدرك علسه لعسر اسخصا والمؤلف كلما يردعلى منطوق ذلك السكلام ومفهومه حال التأليف ولوانه كان بقسدرعلي ذالثمااحناحت النباس الىشرح للتون ولااحتاجت الشروح الي الحواشي ولاالحواشي الحالحواشي ولوكان من عندغيرا للدلو جدوا فيه اختلافا كثيرا وقدذ كرناهم اراأن جميعما الفنامين الكنب إنماهو يحسب ما بفتح الله به على قلى حال التأليف ماعدا الكنب التي اختصرتها فرحمالله تعالى من عذرني في وقوعي في خطأ أو تحر يف في هذا السكتاب لغرابته عن الا "فهامور حما الله من فتم المدعلى فلبسه نوجها الشئ من أفوال الاعدة أوضعها وجهنه به فألحقه عوضعه من هذا الكذاب تم عذرني في النزامي لتوجمه كالم مالمذاهب المستعملة والمندرسية فانه أمر لا أعلم أحداسي في الى النزامة ومن تأمل فيمه وفهمه صاد بحررمذاهب جيع المجتهدين حتى كانه صاحبها واستحق ان يلقب شيخ أهل السنة والجماعة في عصره ومن لم يلقبه بذاك فقد ظله فاسمعها أخي نصي وأمعن النظر فيه والزم الادب موسا رالائة الحتهدين ليأخذوا بدائ فأهوال وماادين والحدالدر بالعللين وسلى المعلى سدنا مجدوعلى آله وسعمه أجعن وحسينا الله ونع الوكسل ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظم

وعن الشافعي قولان الجديد مهماانهلا يحوزوقال أحمد يجوز سعرفسة المكاتب ولايكون البيع فسمنا الكتابته فيقوم الشترى فيم مقام السمد الأول واذا قال كاتمتك على ألف درهم فانه مين أداهاءتم عنسداي حنىفة ومالك وأحمد ولم مفتفر الىان مقول فإذا أديد الىفانت وأوبنوى العتق وقال الشافعي لامدمن دلك ولوكاتب أمته وشرط وطأهاني عقدالكثابة قال أدحنيفه ومالك والشافعي لأيحمو زذلك وقال أحمد ﴿ بَالْ اللَّهِ اللَّهِ وَلا دَ اتفى الاغسة الارسة على

انأمهات الاولاد لاتماع وهيذا ميذهب السلف والخلف من فقها ما ألامصار الاماعكي عن يعض العماية وقال داود بحوزبيع أمهات الاولادفاوتز وجأمة غسره وأولدهائم ملكمهافال أنو حسفسة تعسيرامولد وقال مالك والشافع وأحدلا تصعر أموادو يحوزله سعمهاولا تعتق عويه ولواساع أمسة وهى عامل منه قال أنوحنيفة تصسرا موادوقال الشيافي وأحسدلا تصدامواد وفال مالك في احسدى الزوايتسن تصرام وادوقال في الاخوى لاتصدرام وادولوا ستواد

## 🛊 يقول مصحه المفتقرالى عفوالمارى على بن احدالعدوى الهوارى 🧎

صان من أنزل في محكم الفرآن الله الذي أنزل الكذاب الحق والمزان وهدى الذين آمنو الما اختلفوا فيهمن الحقوباذنه ونصب لهمواضح البرهان أحمده أنجعلنا بفضله منخدأمة أخرجت الناس ورفع عنهذه الامة اكرامالنيها الحرج والمباس وأصلى وأسلم على هذاالنبي الذي هوالرحة المهداة وعلى مارية النه قال أبو منيفة المنعوم الهدى الأغه الهداء والثابعن والمعهما حسان لاسماالح بدس منهم ذوى السوق مدان ومالك وأحسد تصسرام واد المرفان (امابعد) فقدتم طبيع كتاب المران الشعرانية المدخلة لجيدم أقوال الجنهدين ومقلدم إنى الشريعيُّة المجيديد التي قال في حقها مؤلِّفها (وكني به حيثة) القطب الرياني والهيكل الصهداني لاتصر والثانى تصدرتم ما سمدناومولاناالشيخ عبدالوهاب الشعراني انه قدحاول بهاالجع بن أقوال الاغمة ومقلدهم لحمع الذى بلزم الوالدمن ذلك لاسه الاشوان من مقلدي الاغمة الاربعة بين اعتقادهما لمنان وة ولهما ألسان ان سائراً عُمَّة المُسلَّن على هدى من ربيه اعاناو سلماو يفو زوامأ خدالاتمة الجمهدين بيدهم في اهوال القيامة وقدوشيت حواشهاالمنعرة بالكتاب الحاوى الغوائد الجليلة الكثيرة المسمى تكتاب رحسة الامة في اختلاف ضهان قعة الوادة ولان اصفهما الائمة الدمام الحقق الغرر الاخد ذبأ زمة الفقيق والغرير الشيخ عدين عبدال حن الدمشق

العمانى الشافعي نفعنا الله بعاومه آمن وذلك عطبعة التقدم العلية التي مركزهادرب الدليل عصرالحية ادارة (حضرة السيدع دعبدالواحد من الطوي وأخمه ) وكان عام طبعه الزاهي الزاهر وحسن وضعه الانيق الباهر فى النصف السانى من شهر جادىالاولىسنة ١٣٢١ هجريه على

صاحبهاأفضل الصلاة وأزكىالنميه آمن



النسين والمسديقين والشهداء والصالحن وحسن أولئك رضقا

والشافعي قولان أحمدهما

7.5 ﴿ فهرست الجزء الثانى من كتاب الميزان الكبرى الشعرانية كتاب الزكاء ٨٧ كتاب الوكالة مابزكاة الحموان ٨٩ كتابالاقرار بأب كاذالنامت . و كتاب الود معة بأب ذكاء الذهب والفضة و كتاب العارية ماب ذكاة التحارة و كثاب الغصب ١٠ ماس ز كاة المعدن مه كتاب الشفعة ١٠ بأبازكاة الفطر qo كتاب القراض 15 مان قسم الصدقات وم كتاب المساقاة 19 كتاب الصيام 97 كتاب الإحارة ٢٩ باب الاعتكاف وو كتاب احدادالموات ٣٢ بابالحيج ١٠٠ كتأب الدقف ٣٩ ماسالمواقيت ١٠١ كتاب الهية . ي باب الاحرام ومعظورات ١٠٢ كتاب المقطة ه، بأبساعب بمحظورات الاحوام ١٠٢ كثاب اللقبط م باكسفة الحيج والعمرة ١٠٢ كتابالحالة ه مابالاحسار ١٠٣ كتاب الفرائض ٧٥ ماب الاخصة والعقيقة ١٠٥ كناب الوصاما ٦٠ بأب النذر ١٠٨ كتاب النكاح 17 كتاب الاطعمة ١١٢ بابمايحرممن النكاح 17 كتاب الصيدوالذباخ 114 باب المبارق النكاح والردمالعب 19 كناب البيوع 11ء كتاب العداق ٧٢ نامسانحوز سعه ومالا بحور 117 ماب القسم والنشوز وعشرة النساء ور باب تفريق الصفقة ومايفسدالبيع 100 كتاب الخلم ٧٥ بأب الريا ١١٨ كتاب الطلاق ٧٥ بابيم الاصول والقار اءا كتانال حعة ٧٦ بابيع المصراة والرديا لعس ١٢٢ كتاب الايلاء ٧٦ ياب البيوع المنهى عنها ١٢٢ كتاب الظهار ٢٠١٠ كناب اللعان ٧٧ باب بيسع المراجعة ٧٧ ماب اختلاف المتبايعين وهلال المبيع مع ا كتاب الاعان ٧٨ ماب السلم والقرض 181 كتاب العددو الاستبراء ١٣٣ كتاب الرضاع . ٨ كتاب الرهن ٨٢ كتاب التفليس والجر ١٣٣ كتاب النغفات م كتاب الصا ١٣٥ كناب الحضانة ما كتابالخنال ٨٥ كتاب الحوالة ٥٥ كتاب الضمان ١٣٨ كتأبالدات اءا بابالشامة ٨ كتاب الشركة

| عيفة المحيفة | تناب حكم السعر والساحر الساحرية المساحرة بقا الساحرية بقالت و المساحرية بقالت و المساحدية المساحدية المساحدية ب<br>المادة بالمساحة المساحدية المساحد | 121                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11ء کتاب الدیر ( الله عند )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بعقط الطريق 1۸۹ كتاب الكتابة<br>19٠ كتاب المهات الاولاد<br>19١ خاتفة الكتاب في بيان نبذة سالحة تنعلق<br>المتعزر<br>المسال وضمان الولاة والبها أم<br>بالمسال وضمان الولاة والبها أم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167 167 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 |

